الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالْمَهُونَ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ اللّ

تَالِيفُ الارتزاريَّ عارالارسِي

### الفهـــرس

| الصفحة | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة المستعدد المست  |
| 0      | And the second s | الفصل الأول: بنو إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40     | AN ARMADON PORTON TO SERVICE OF THE  | أضواء على التسمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27     | WAY WAIL 1 May 15 of 4 1000 000 000 0000 0000 0000 1000 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إسرائيل في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠     | National Conference of Princes of Control of | الأسباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة الكبرى سنده مدر مرسوسه سسوسه المستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧     | ANALYSIA (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990)  | إسلام يعقوب المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧     | MARIA III. A ROMANIA MARIA MARIA MARIA ANDRA A PROGRAMA PARAMETER A PROGRAMA PARAMETER AND A P | وصية يعقوب لبنيه ١١٠٠ سسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨     | Source and the deficiency of the control of the con | القرآن يسأل بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨     | WANTER TO THE CONTRACT OF THE  | أمتان مختلفتان بسي المراقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥.     | AMP 2005000 - FORMA O MARKET PROPERTY AND A THIRD AT THIS ATT IS TO A THIRD ATT IS A THIRD ATT IN A THIRD ATT I | ليسوا من بني إسرائيل سيسه مستمسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01     | Applicated by a second contraction of the contracti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09     | Stamon white organic incidence is selected and interpolated constraints described and interpolate is selected and in a selected and interpolated and interpolat | الفصل الثاني: بين مصر وفلسطين الهجرة إلى مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11     | WARRANCE CONTROL OF THE CONTROL OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77     | - Marie Carlo Company Company (Company Company | موسى وبنو إسرائيل ۱۱۰۰ موسى وبنو اسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77     | Annual Control of the | الخروج من مصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢     | SAMPAY AS A COUNTY AND THE COUNTY CONTINUES AND A COUNTY COUNTY OF COUNTY COUNTY COUNTY OF COUNTY OF COUNTY COUNTY OF COUNTY O | قبائح في الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٨     | Margania i Janos de la responsación de la compansación de la compansac | القبيحة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79     | APPENDENCE AND SOURCE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH | القبيحة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧١     | Little disconnection of the contract of the co | القبيحة الثالثة مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۷     | A CONTRACTOR CONTRACTO | القبيحة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٠     | Management (Management 2000) - 1887 - 1889 - 1889 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - 1888 - | دروس في التربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٣     | Ala timo est referencia en en esta esta en est | الفصل الثالث: في الأرض المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٥     | CONTRACTOR STATE OF THE STATE O | قتل وإبادة سيسسسه مساهده مساسسه المساسسة والمساسسة والمساسة والمساسسة والمساسسة والمساسسة والمساسة والمساسسة والمساسسة والمساسة والمساسة والمساسة والمساسسة والمساسة و |
| ٨٨     | 100 April 100 Ap | عهد القضاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٨     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أسوأ عهو دهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أخلاق يهو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضوع                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ويسأل سؤل استنكار                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عهد الملوك عهد الملوك              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طالوت                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنهم يهود                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصة التابوت                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قيادة و جنود                       |
| 444m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معالم في الطريق                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اليهود بعد سقوط إسرائيل ويهوذا     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل الرابع: في الجزيرة العربية   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الهجرة إلى الجزيزة                 |
| Замения на до несущения состоя на принценти в принцент | «یابنی إسرائیل»                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مساكن اليهود وأحوالهم              |
| Application and the contraction of the contraction  | نفوس و دروس                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 !! -1                            |

## الفهـــرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ×    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Y .  | الفصــل الأول: عقيدة اليهود من أسفارهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹      | إلىه كنعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | « عزير ابن الله» « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17     | آلهة أخرى سده معادر المستوان ا |
| ١٤     | انحطاط حيواني سنسسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19     | الفصـــل الثاني: أضواء على التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱ -   | الأسفار المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77     | ( & Log C ) Transfer and a second and a seco |
| 44     | تحسريف وتخريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الفصل الثالث: الأسفار وأنبياء بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧     | إسحاق ويعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩     | لوط وبنتاه معسد مسمده مساوره مساوره مساوره والمساورة المساورة المس |
| ٥٤     | آل يعقب وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧     | age was a few of the contract contract of the  |
| 09     | cle c e il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71     | سليمان وأمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V £    | 24 September 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V0     | liber de la live de la company |
| ٧٩     | lation of a distribution of the comment of the comm |
| ۸١     | like is little-ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٢     | in the second state of the |
| ٨٣     | light of light had been a some or the source of the source |
| ٨٣     | i Lighe Columbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٣     | Lyber C ellipher C ellipher con a general consequence and cons |
| ٨٣     | مشروعية القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٤     | اغتصاب النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥     | القسم في الداميرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٥     | magnetic and the contract of t |

| الصفحة                                  | المدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥                                      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٨                                      | تدميرالهيكل المرابي المرابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٩                                      | الدين التلمودي والهندوسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۹                                      | خرافات التلمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹.                                      | التجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹                                       | السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91                                      | أصل السحر الذي يعمل به اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97                                      | سبب النزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98                                      | نبذ اليهود كتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 ٤                                     | اشتغالهــم بالسحر في ظلال الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7                                     | في طلال الايسة الله المام ا<br>السحر في بعض أنواعه كفر ومتعلمه كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 - 7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4                                     | من السبع الموبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠٤                                     | حديث السحر الحديث ثابت عند أهل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0                                     | متى كان السحر وما مدته؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰۱                                     | متى كان السخــر وقا تحديد.<br>« التخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7                                     | لا تصديق للمشركين ولا موافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.9                                     | العلى درجات الصحيح السغيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 . 9                                   | اعلى درجات الصحيح السلميني الآية والحديث الحديث المسلمين الآية والحديث المسلمين الآية والحديث المسلمين الآية والحديث المسلمين الآية والحديث المسلمين المسلمي |
| ١٠٩                                     | حكم المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٩                                     | الحديث من أعـــلام النبــوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.                                     | العرافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111                                     | قول الدكتور« جوزيف باركلي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                      | ماذا تقـول العبـرانية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17                                      | حرق التلمود وإعدامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17                                      | مناظ ات بين المسيحيين واليهو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧.                                      | مريم وعيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71                                      | معسكرواحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74                                      | شهاهد على الحقيقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77                                      | اهـــم المراجــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## الفهــرس

| سفحسا | الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموصدوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥     | Party (American Address or American Institute of American |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧     | Amongo the strength of the property of the contract of the con | الفصل الأول : الأدلة والبشارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩٠    | the contract the second second second to the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩     | MARKATATANINA SPANININA ELIMINETTA MARKATATAMAN ENTREMENTANIA (1904)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ميثاق النبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17    | A STATE OF THE RESEARCH STREET, STREET, AND THE STREET, STREET | إقامة الأدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧    | we are a required in territory products a weak of a real experience. Heads of these are the territories at the territory of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بشارات التوراة مستسدد سيددسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨    | AND THE MEMBERS AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROP | أقوال العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19    | Company of the Compan | البشارة الأولى محمد مستعدد مستعدد مستعدد مستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩    | MALETAN MARKET MARKET ALE TORONOMIA AND MARKET MARKET AND MARKET MARKET AND MARKET AS A CONTROL OF MARKET AS A CON | عشرة أوجه مسهده مسهده مسدده مسدده المسادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77    | No. 19 mayor experimental and control from the control of the cont | البشارة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77    | address and department of the second of the  | البشارة الثالثة المسادة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲.۸   | WHAT I VARIABLE FOREST AND SECURIOR SECTIONS AND SECURIOR TO AND SECURIOR S | البشارة الرابعة مسسسه سمسه سمسه مسسسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79    | News, Addressed of Problems & Addressed of Memory & 1 had the Committee of | البشارة الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47    | حمد عَلِيلَةً في التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رواية البخاري وغيره لصفات النبي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 44  | h. ale: "Manager a la presenta a la presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta del presen | أشهر أسمائه على المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TV    | - Palace And Application And Application and A commission of the Application of the Appli | طبيعة أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١    | the Street Conference of the Street Conference | الفصل الثاني: الترغيب والترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣    | water's features to season to season states, states, sometimes and an extension of the season for season states, frameworks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the commence succession of the state of the |
| ٤٣    | Augustion of the second discount of the secon | مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤    | - Ligang and Ballan Littleman. Attended a state of the control of  | عدالة القرآن في أحكامه عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01    | NO PROPERTY OF THE PROPERTY OF | « يؤتون أجرهم مرتين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04    | dia Provincia Colorea del del Constitución del Constituci | مقابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 2   | military man summander men man man man man man man man man man ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إباحة طعامهم والزواج من المحصنات مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الموضـوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إثمادة ومودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إنذار بالعقوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يغى و حسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الثالث : صور ومعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بداية الخطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ترقب وعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| « فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « لا إكراه في الدين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هذا حكم الدين مسمد مستند |
| الإكراه على الدين عند غير المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أول من قدم على النبي من اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أسرار هذا القدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إسلام عبد الله بن سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « وشهد شاهد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موادعة اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بين التوقع والواقع بيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( فاعف عنهم واصفح )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرعاقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سمات قبيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| « وقالت اليهود يد الله مغلولة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الردعليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مفتاح الموقف سمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| افتراء على الله سيسمدسيسسسمدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قتلهم الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| لصفحـــة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.٩      | تحويل القبلة وسفاهة اليهود مسمد مدسه سيسمد المستعدد المست |
| 11.      | الحكمة من تحويل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢.      | أولئك هم السفهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177      | عالمية التوحيد وانغلاق اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170      | أهم المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149      | Habery Marine Commence Commenc |

#### الفهــــرس

| سفحة | عاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموضوع                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٥    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقلمة                              |
| ٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الأول: طبيعة وعداء           |
| ٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 11   | to the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التعنت في الأسئلة                  |
| ۲١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قصـــة البقــرة مسسسسس             |
| 22   | in graphs and make the productive sees the description of the contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بنو إســرائيل في ســورة البقــرة - |
| 47   | The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سالفة اليهود سمسم                  |
| 27   | 17 3 F 3 N S AN REPORT AND AN ARRAMAN AND AN ARRAMAN AND AN ARRAMAN AND ARRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اليهود المعاصرون للبعثة            |
| ٤١   | THE MANAGEMENT AND A SECTION OF A MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قدامي المسلمين من لدن إبراهيم      |
| 24   | III. I A STANDARD OF SAMERYA COMMISSION AND SAME VALUE OF A STANDARD STANDARD OF SAME A STANDARD STANDARD OF SAME A STANDARD STAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حاضر المسلمين وقت البعثة           |
| ٤٧   | ANNALY I CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR AND THE CONTRACTOR CONTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « أشد الناس عداوة»                 |
| 01   | THE REPORT OF THE PART AND THE PARTY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الثاني: معركة عقيدة          |
| 04   | The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حـر ب مستمرة                       |
| ٥٧   | Control of the state of the second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « إن الهدى هـدى الله»              |
| ٥٨   | $w = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{$ | التحذير من اتباعهم                 |
| 71   | The second section of the section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « وقطعناهم في الأرض أممـــا»       |
| 74   | The second section of the second contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سماحة وتحذير                       |
| 7 8  | with the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النهي عن موالاتهم                  |
| ٨٣   | Mill transferred frames (Albanes & Marcha) - 11 or transferred months are transferred to 2001 and 100 cm. The Walter is a second of the Control of the Walter is a second of the Control of the Walter is a second of the Control of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قصة قارون                          |
| 97   | The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سخط الله عليهم ولعنه إياهم         |
| 1.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل الثالث: غزوة بني قينقاع      |
| 1.7  | ALTERNATION OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اليهود يتوعدون الرسول علية         |
| 1.9  | Much and a second of the company of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أول من نقض العهد من اليهود         |
| 1.9  | (100,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تكشف الوجه اليهودي                 |
| 11.  | er for a first of the first and the share reduced an analysis of the second of the sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إجلاؤهم                            |
| 11.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أخلاقنا وأخلاقهم                   |

طايع الوفاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٦١ - ص.ب : ٣٢٠

تلکس: DWFA UN ۲٤۰۰٤

### الفهـــــرس

| لصفح | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0    | A SERVICE ASSESSMENT AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRA | مقدمة سسس سسس سسسس                          |
| ٧    | The second secon | الفصل الأول : غزوة بنى النضير               |
| 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متی کانت ؟                                  |
| ١.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يتآمرون على قتل النبي سيسسس                 |
| 11   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اعترافهم بأن هذا نقض للعهد                  |
| 11   | MANUAL SE AND SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in lunds                                    |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يهودي يقول: والله إنه لرسول الله            |
| 17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مؤامرة أخرى على قتل النبي                   |
| 17   | auxidia managara (A. y. amangara) augusta (A. y. amangara) (A. y. amangara) augusta (A. y. amangara) (A. y.  | ترجيح مساسس مسسسان مسسسان مساسس             |
| 14   | Annual Management of the Control of  | محاصرتهم والارد والمستمدة المستمدة المستمدة |
| 17   | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | بين المنافقين واليهود                       |
| 11   | Average and a second control of the second c | تقرير القرابة مسمد                          |
|      | Section of Colors and Association and Advantage of Section and P. Colors | صورة عجيبة مسمس سسس                         |
| 10   | Advances delicated to the control of | ملامح نفسية سه مسسمه به مسمد مسمد           |
| 10   | Advantagement of CONSTITUTION AND STATE OF THE STATE OF T | بين بنى قينقاع وبنى النضير                  |
| 1 7  | Value de la constant  | «كمثل الشيطان»                              |
| ١٧   | 1904 - MORROWAND CONTO, MORROWAND ST. S. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منهج القرآن في خطاب القلوب                  |
| ١٨   | Topological and a real processing of the contract of the contr | إجلاؤهم القران في خطاب القلوب               |
| ١٨   | and distributed a transforment of a distributed for the second and administration and approximate for the second and approxi | حقيقة إيمانية مسمود مسود مسود المساسسيد     |
| 19   | White their control of the state of the stat | « هو الذي أخرج الذين كفروا »                |
| 19   | # In the Balling Communication of the Communication |                                             |
| ۲۱   | Annual Property Services (Services) Annual International Property of the Conference  | « فاعتبروا يا أولى الأبصار »                |
| 71   | descriptions of the parties of the p | مصائر المشاقين لله مسلم                     |
| ۲١   | A SAME AND PROPERTY OF A SAME AND | « الذين كفروا من أهل الكتاب »               |
| 77   | APPROMISED A Fig. 1000 F. S. Wile a M. Allenda Structure S. Virtue, 2000 C. Structure S. C. St | تقطيع النخيل وتحريقه سيسسسب                 |
| 44   | Magnature de alla (1974) de la companya del companya del companya de la companya  | الشعر في هذه الغزوة                         |
| 77   | AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حكم الفيء                                   |

| الصفحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*************************************</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هيقة ضخمة مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تنظيم الاقتصادى مستعدم مناهد م |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لنظرية الدستورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بن أسلم من بني النضير المستسمس المستسم المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمل المستسم المستسم المستسمس المستسمس المستسمل المستسمل المستسمل المستسمل المستسم المستسمل المستسال المستسمل المستسمل المستسمل المستسلم |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نصة قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2004-1-1900/00/0 cm-2000/00/0 cm-900/00/0 cm-900/00/0 cm-0000/00/0 cm-0000/00/00/00/0 cm-0000/00/00/0 cm-0000/00/00/0 cm-0000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكذا كان إجلاؤهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محداً كان إنجازوهم<br>لفصل الثاني : قتال أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| abbottomere in consistence on consistence in the co  | هدی النبی علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأمر بالقتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صور و مواقف حقيقة ما عليه أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المنهج الواقعي لهذا الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وحدة هدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | واقع تاريخي المستود والمستود و |
| > Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من أقوالهم<br>الجزية على ضآلتها فرصة اجتماعية للموادعة والتأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| > £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عروة في عهد بالحماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the contract contact and contract and contra  | أين الإكراه والقهر في نظام الجزية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وسيلة عملية فل الكتاب فللمناف الكتاب في المناف الكتاب المناف المناف الكتاب المناف المن |
| And the second recognition of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المستقبل للإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هؤلاء هم أهل الكتاب الله الفصل الثالث : في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوصية النبوية المعادمة المساهدة المساه |
| \$ 00000 Park Colored Park Color | هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هدّالة الأنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ضرورة المواجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A Committee of the Comm  | tuply akkees management and the second and the seco |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VT versionales vi vivi vi v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ضائع مضيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V E anderske kenter med det de rette fles de menneddet eitheit till till till till till till till t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أخطر المخاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التسامح الذليل - مسمع المسلم الذليل التسامح الذليل المسلم |
| · mass measuremental and the strate annountemental enterior and the strategy of the companion of the strategy of the strateg | الخوف من تيقظ المجتمع المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رأى يدفع تهمة زائفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VV a special and approximate or the entire of the special and  | علوم الإسلام ولغته مسمد مسسست مسسست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «الدين النصيحة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A Version with their a the information reposition commencer is a decid state to information them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علاج ضروري مسمه سنت مستعمد مد مدم ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CA SHAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وسيلة لا غاية مسمسه مدرون ومسمسه مدرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AC NOTE: A CONC. A STORY OF THE STORY SHOWS SHOWN SHOWS SHOW SHOWS SHOW SHOWS SHOW SHOWS SHOW SHOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تحرير الإنسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A T - Marining Marining Annual Committee Commi | إعلاء كلمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>\\\\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وجوب إعداد القوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Annual de Annu | دستور الإعداد للقتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| If a service of isolation or it is a service of the | سمات أصيلة ، مسترسه بالمسترس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحرب المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قذائف الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MANAGEMENT CONTRACTOR S AND ADMINISTRATION OF THE PARTY O | أهم المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفهريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## الفهــــرس

| صفحا | عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧    | Figure material and responsibility for the first proper material and approximately app | الفصل الأول : بين بنى قريظة والأحزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متى كانت الغزوة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | Moreover, P. S. Walter Warn was processed and an extension of the contract of  | اليهود وراء حشود الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17   | The state of the s | حرس المدينة سسس مسمسس سسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقض العهد عصوره العهدية المستعددة المستعدد المس |
| ١٢   | MANAGEMENT CONTROL OF THE CONTROL OF | الرسول یخشی غدر بنی قریظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التأكد من غدرهم ونقضهم العهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حكمة بالغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 2  | As we consequently the transfer of the second of the secon | عظم البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17   | Water Control of the  | موقف المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨   | Lege C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خصائص المنافقين مستمدة من خصائص ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٩   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورة نفسية تثير السخرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22   | An experience destinated and all and a single property of the single | صورتان متقابلتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22   | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77   | differentiation respects district conservation of the fact that the speciment which the term of the state that the service of the second of th | صورة المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درس مستفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقابلة في معرض التربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44   | And the state of t | قصة حذيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١   | No part of advice (Mr. 1965) 2000 and additional and the second of the s | من صفات الفدائي المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44   | Manufactura di Angelia de Mangelia de Mang | « ورد الله الذين كفروا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٢   | The state of the s | قصة نعيم بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موقف حكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « نغزو هم و لا يغزوننا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمحات من آيات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تربية واقعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | « اذكروا نعمة الله عليكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E   William Of the Assessment | الفصل الثاني :في الطريق إلى بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نقض العهد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأمر بالخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>£0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>الجمع بين الروايتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من فقه الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أيهما كان أصوب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>O</b> • ••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تأخير الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>O</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أمير المدينة مستحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على يحمل الراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dust llage amountainment management and the second was a second or |
| ο ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محاولة إنقاذ الموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صورة وضيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « خير أمة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترغيب أهل الكتاب في الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| o Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | « ثم لا ينصرون »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المعصية والاعتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « ليسوا سواء »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمرو بن سعد القرظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.00000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يهودية تقتل مسلماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| erromaniamente entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رئيس بنى قريظة ينصح قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوقت والمباغتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محاولة اليهود الأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أهل أبي لبابة وأمواله فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو لبابة يربط نفسه في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 9 ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | توبة أبى لبابـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تحذر وتذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفصل الثالث: محاكمة عادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YY while the second is a second secon | التهديد بالاقتحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استسلام اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شفاعة الأوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ★ • mmmm** management and manage     | موقف سعــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>*</b> * *********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحكم الجريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « قوموا إلى سيدكم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القيام للداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحكم على بنى قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنفيذ الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أفي كل موطن لا تعقلون ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيطان بني النضير يتكلم قبل إعدامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرجل الوحيد الذي لم يقتل م مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قصة عجيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرأة الوحيدة التي أعدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقسيم الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هدى النبي عَلِيَّةً في التقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجهاد والغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رسول الله يصطفى ريحانة تحمله المستعدلة المستعدل المستعدلة المستعدلة المستعدلة المستعدل  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قتل أبي رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شهيد يهتز له عرش الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نهاية المعركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أهم المراجع الفهرس الفهرس المناسبة المن |
| 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### الفه\_\_\_\_رس

| الصا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة                                |
| **** | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الأول : اليهود في خيبر         |
|      | or the second se | تمهيد مسه سيسيد سيسيس                |
|      | ANNO N. TOTAL C. TANNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | متى جاء اليهود إلى خيبر؟             |
|      | Annual of the second of the se | اليهود عنصر دخيل في الجزيرة          |
|      | I W AND MA ANNO Y W 3 F Y 1 F V 1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قوة يهود خيبر                        |
|      | 2 11 10000 V 10000 V 10000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وكر للتآمر على المسلمين              |
|      | 1000 per 1000000 x 1 1 100 y y y y y y y y y y y y y y y y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وعد الله المسلمين بفتح خيبر          |
|      | THE ACRES HAVE A TO A TOTAL TO A TOTAL ACTION AS | علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات |
|      | AS TO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقدمات المعاهدة                      |
|      | 40 N A AND MINE MANNES AND THE COLUMN AS A STATE OF THE COLUMN AS A STA | بناء إنساني ينخر فيه سوس الفناء      |
|      | And the state of t | طريق الدعوة                          |
|      | VIII - 4-6/5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - 400 5 - | اليهود والمنافقون                    |
|      | Minimus Common App App Common App App Common Company Common Commo | الرسول ع عله يد المسالمة             |
|      | Mark to the SA SE AN OWN SPECIAL ASSESSMENT AS SERVICE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أثر هذه السياسة                      |
|      | A MA A COMMITTEE OF THE STATE O | بشرى من الله                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدم قبول تجنيد المخلَّفين            |
|      | · AND BATTALLO · · · AND SOURCE & MANAGEMENT VICENISMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حصون خيبر                            |
|      | . w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنافقون طابور خامس                 |
|      | - Y N W WWW Y NAVY Y Y Y Y WARRANT E TOTALLE S V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استعداد اليهو د للمواجهة             |
| ٠    | y we will a second to the first two the second to the first two the second to the seco | الفصل الثاني : الطريق إلى خيبر       |
|      | Man 1 to the state of the state | متى كانت غزوة خيبر؟ بيسم من مسي      |
|      | www. vs v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والى المدينة سه سه سه مسهم مسهم      |
|      | Manual 4-All 4-All S. Administrations 1 . Visionisticolis et Practicolis de Pract | مدى قوة المسلمين                     |
|      | · At a supposed and the contraction of the contract | إدلاء الجيش                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طريق الجيش إلى خيبر                  |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £         | النبى عَلِينَةً وخط الرجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١        | موقف حرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 7       | سر صمود المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢        | الانتصار بالرعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣        | بشائر النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50'       | اختلاف قادة اليهود في وضع الخطط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦        | « اللّه أكبر! خربت خيبر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩        | دعاء النبي علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01        | تربية الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07        | إعداد ودعاء وثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07        | الوحدة الإيمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70        | الكفاح الصبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧        | الربط بين الأسباب والمسببات تحكمه مشيئة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨ .      | مقام العبودية الساد المستداد ا |
| ٥٩        | انقلاب الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦.        | مفاجأة اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦         | مصير القرى الفاجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71        | دور «فرويد اليهودي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٣        | من مخططات يهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70        | حقائق أساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٧        | حرب من اللّه ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y0        | الفصل الثالث: الهزيمة العسكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>YY</b> | علىّ يحمل الراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٩        | يا منصور أمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩        | حصون خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V9        | الحراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V9        | أول عمل حربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸.        | معسكر المسلمين الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٠        | أول شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲     | شدة الموقف                                                                                                     |
| ۸۳     | سقوط حصن ناعم                                                                                                  |
| ۸۳     | اليهودي الذي طلب الأمان فأعطيه                                                                                 |
| Λź     | حصن الصعب سه                                                               |
| ٨٤     | الحباب بن المنذر يحمل الراية                                                                                   |
| ٨٥     | المدافعون عن الحصن                                                                                             |
| ٨٥     | المبارزة                                                                                                       |
| ٨٥     | التراشق بالسهام                                                                                                |
| ٨٦     | هجوم مضاد                                                                                                      |
| ۲۸     | معركة ضارية                                                                                                    |
| ٨٨     | مصرع سلام بن مشکم                                                                                              |
| ٨٩     | انهزام اليهود                                                                                                  |
| ٨٩     | بداية النهاية                                                                                                  |
| ٩.     | تطهير منطقة النطاق                                                                                             |
| ٩.     | قلعة الزبير                                                                                                    |
| ۹.     | صعوبة الاقتحام                                                                                                 |
| ٩.     | فتح الحصن                                                                                                      |
| 91     | حصون الشق                                                                                                      |
| 91     | ضرب الحصار على القلعة                                                                                          |
| 91     | فتح القلعة                                                                                                     |
| 97     | حصن النزار                                                                                                     |
| 97     | الهجوم على الحصن                                                                                               |
| 98     | نصب المنجنيق                                                                                                   |
| 98.    | زحف الجيش الإسلامي                                                                                             |
| 9 2    | الاستسلام النهائي                                                                                              |
| 90     | تسامح الرسول عَيْكُ ﴿ ﴿ وَمُعَلِّمُ السَّامِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ |
| 90     | معالم اتفاقية التسليم                                                                                          |
| 97     | هكذا فتحت خيبر                                                                                                 |
| ١      | نهاية الطاغوت اليهودي                                                                                          |
| 1      | ما أشبه الليلة بالبارحة                                                                                        |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرسول القائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| may - Again - Ye manufally allowance the surremainments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النبي عَيِّكَ يعيد التوراة لليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اعتراف و لفنسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النبى علية يتزوج صفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \ <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اليهود يقدمون شاة مسمومة للنبي عياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A SAMON MILL STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قدوم مهاجري الحبشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استسلام يهود فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A THE PARTY ARROWS HOSTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فتح وادي القري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يهود يتماء يدفعون الجزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قصة الرهان مسمود معمد المسمود |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسان يهجو يهود خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$1.500 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100.000 \$100. | المسلمون واليهود وجها لوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annual control of the                                                                                                                                                                                                                                     | « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | « إن تنصروا اللّه ينصركم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 7 7 Augustus (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعد الله لا يخلفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second distriction of the second distric                                                                                                                                                                                                                                     | موقف شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورة مقابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TYV etimenesia one orania administrativa propriata del mentrologico este este este este este este este est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أهم المراجع استساده سيستم والمسادية والمسادية والمسادية والمسادة والمسادية والمسادية والمسادية والمسادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفهرس سسسسسسنسنسنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### الفهــــرس

| الصفحة                                  | الموضوع                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| •                                       | مقدمة                           |
|                                         | الفصل الأول : عدالة مثالية      |
| 9                                       | تمهيد                           |
|                                         | الطاعنون في حكم إعدام المقاتلين |
|                                         | تحذير لكل مسلم                  |
|                                         | طبيعة اليهود الأبدية            |
| 17                                      | سؤال قانوني                     |
| 1 Y                                     | بنو قريظة في نظر القانون الدولي |
| 19                                      | خونة لا أسرى حرب                |
|                                         | هدى النبي عَلِيَّةً في الأساري  |
| 7 £                                     | بين سكان هيروشيما وبنو قريظة    |
| 70                                      | سكان نجازاكي                    |
| 70                                      | خرافة مدنية القرن العشرين       |
| <b>7</b> 7                              | إعدام ثلاثة آلاف أسير في فلسطين |
| *************************************** | حكم اليهود في شريعتهم           |
| ***                                     | إنصاف سعد بن معاذ               |
| 79                                      | قانون العقوبات المصرى           |
| **                                      | القانون الكويتى                 |
| **1                                     | اتفاق القوانين المعاصرة         |
| *************************************** | التقول على الإسلام              |
|                                         | مقارنة بين قبائل اليهود         |
| <b>~~</b>                               | اعتراض على التوارة من باب أولى  |
|                                         | تبعات الحكم                     |
| ¥                                       | رأی مونتجمری وات                |
|                                         | استرقاق نساء وأطفال بني قريظة   |
| *************************************** | السماح لليهود بالإقامة في خيبر  |

| صفحة | الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | جلاء عمر لليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49   | ين الإسلام والرق الفانى : الإسلام والرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١   | مترقاق الأفراد والأمم والشعوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١   | لرق عند اليونان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 7  | لرق عند الهنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 7  | لرق عند اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣   | لرق عند النصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24   | نبأ ما قبل الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 2  | معاملة الرقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥   | ئورة حكيمة منظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧   | الكيان النفسي وعلاجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨   | نحوة كريمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥ ،  | ثلاثة أجهزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥.   | أسرى المحاربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01   | معاملة بالمثل المستعدد المستعد |
| 0 7  | أهداف الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00   | حكم الضرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٦   | إجراء مؤقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07   | وسائل مكافحة الرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٦٠  | صورتان متقابلتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70   | الفصل الثالث: دور اليهود في انحطاط الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77   | الثالوث اليهودى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧.   | ماركس والاقتصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V £  | فرويد وعلم النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٩   | دركايم وعلم الاجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۳   | التطور والعداء في الدين والأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Λ ξ  | المرأة والجنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٦ . | شهادة التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.   | is, ll, e ali mana a ma |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.     | في أوربا المسيحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹.     | في أوربا الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹.     | عوامل شيطانية ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91     | شهادة من كاتب غربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 2    | جاهلية القرن العشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 8    | شباب العالم في طريق الضياع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97     | مهنة الدعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99     | اهم المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , ,,,, | الفهرس سيستسيس المستسبسيس المستسبس المستسال المستسبس المستساد المستدلد المستساد المستساد المستدلد المساد المساد المستدلد المستساد المستدلد المستدلد المستدلد المستدلد المستدلد المستدلد المستدلد |

#### الفهرس

| مفحة | वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضـوع                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٥    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقدمة                                              |
| ٧    | controller indicatalerature distance controllerature et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصل الأول : بنو إسرائيل والإفساد في الأرض        |
| ٩    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عيهة                                               |
| ١.   | Michigan Commission Co | العصر الذهبي                                       |
| 17   | destribution approximate to the destribution of a settlement which is a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عهد الانقسام وزوال مسلك بني إسرائيل                |
| ١٤   | · ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مع الآيات القرآنية                                 |
| ۱۹   | Manager 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أشهر أقوال المفسرين                                |
| 77   | Mounters are many months consequences and approximately force, months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقياس النصر والهزيمة                               |
| ٣1   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رأى جديد                                           |
| 7 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة بني إسرائيل                                   |
| 45   | THE STATE OF THE S | « لتفسدن في الأرض مرتين »                          |
| 47   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رد الكرة                                           |
| 47   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرصة الاختيار                                      |
| ٣٨   | Trock whitebook dear in the prior wides is a second or in consulprise properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بشرى للمؤمنين                                      |
| ٣٨   | • Machine Control of the Control of  | تعليق على المقال                                   |
| ٦٣   | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل الثاني : بروتوكولات حكماء صهيــون            |
| 70   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ البروتوكولات .                               |
| 70   | Million Market and an accommendation of the analysis of the second of th | مؤامرة شريرة ضد البشرية                            |
| 70   | watch was a supplied to the su | معنى البروتوكولات                                  |
| 70   | and the second of the second o | أخطر كتاب ظهر في العالم                            |
| ٦٧   | WARRING TO SERVICE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قرارات المؤتمر الصهيوني الأول واختلاس البروتوكولات |
| ٦٨   | VVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك              |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V •one detailed the control of | استمرار المعارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاغتيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y</b> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تقدير العقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنجليزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيف ظهرت البروتوكولات للعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البروتوكول الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البروتوكول الثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البروتوكول الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البروتوكول الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البروتوكول السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول الثامنالمناهن يستمار المناهن المناه |
| 100 mm , 1000 to 100 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البروتوكول التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البروتوكول الحادى عشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول الثانى عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTV minimum successive sea -re-minimum successive sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البروتوكول الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البروتوكول السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البروتوكول السابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 8 7 40000000 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البروتوكول الثامن عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البروتوكول التاسع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 <b>£ V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البروتو كول العشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البه و تو كول الحادي و العشير و ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 11 11 1 7 7 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البروتوكول الثالث والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The second of th | البروتوكول الرابع والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعقیب للأستاذ سرجی نیلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفهرسالفهرس المناطقة ال |

## الفهـــرس

| صفح | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة                                                               |
| ٧   | distribution and administration of the second of the secon | الفصــل الأول: ليس لليهود قومية ولا وطن                             |
| ٩   | The ATTHEORY OF THE PARTY OF THE STREET OF T | بين مصر وفلسطين                                                     |
| 11  | distributed to the second of t | في الأرض المقدسة                                                    |
| ١٢  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في الجزيرة العربية                                                  |
| ١٤  | - de construir de la construir | دعوى اليهود أنهم من نسل إبراهيم                                     |
| ١٤  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليس للعبريين اسم معروف في فلسطين                                    |
| 10  | Minimum Managara Sandana sa Sandara da Managara da Man | بيت المقدس ليس مقدسا                                                |
| 10  | $w_{ij} = w_{ij} + w$ | فلسطين ليست وطنا لليهود                                             |
| ١٦  | VM-result Marie (Marie  | فلسطين وطن العرب                                                    |
| 17  | paragraphic description of the second | عهد باطل المستخدمة                                                  |
| ١٨  | коментиния на применения н<br>Применения на применения н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المسلمون لا اليهود                                                  |
| 19  | man de sentire à la 1900 company quantitation de constant de la la constant de la | عهد نوح<br>میثاق أکبر                                               |
| 71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میتای ۱ دبر دعوی پر دها الواقع                                      |
| 70  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعوى يردنه بوامع<br>قول المسيح في اليهود: « أنتم من أب هو إبليس » — |
| 77  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ون مسيح على اليهود. « اللم من اب هو إبليس » الإنجليز واليهود        |
| 77  | GAZINAPPROPRINTENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفرنسيون واليهود                                                   |
| 77  | *-crossinations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإيطاليون واليهود                                                  |
| ۲۸  | Absorption of the first of the second of the | الأسبانيون واليهود                                                  |
| 44  | **CONTO CONTO CONT | الروسيون واليهود                                                    |
| ۳.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الألمانيون واليهود                                                  |
| ۳١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقوبات عبر التاريخ                                                  |

| ۲۱  | مأثرة يمتدح بها المسيحيون                  |
|-----|--------------------------------------------|
| ٣١  | أسباب العقوبات                             |
| ۲۱  | أنانيتهم وأطماعهم                          |
| ٣٣  | غرورهم وتعاليمهم                           |
| 30  | عصبيتهم وخيانتهم                           |
| ٣٧  | اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة          |
| ٣٩  | الفصل الثاني: دولة إسرائيل في العصر الحديث |
| ٤١  |                                            |
| ٤١  | فتح بيت المقدس                             |
| ٤٢  | وثيقة يونانية تسجل قول الروم في وصف الفتح  |
| ٤٤  | العهدة العمرية مستسمعين                    |
| ٤٥  | فلسطين إسلامية                             |
| ٤٥  | اليهو دية و الصهيو نية                     |
| ٤٨  | مرحلة الأماني والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل |
| ٤٩  | حركة المكابيين                             |
| ٤٩  | حركة (باركوخيا)                            |
| ٤٩. | مع الإمبراطور «جوليان»                     |
| ٤٩  | مع أحد ملوك الفرس.                         |
| ٤٩. | توقف مساعي اليهود                          |
| •   | دراسات للفكر اليهودي                       |
| •   | جمعيات سرية                                |
| •   | حركة العودة في القرن السادس عشر            |
| ١.  | النواة الأولى للصهيونية الحديثة            |
| ١.  | فشل یهودی                                  |
| ١.  | الهرب إلى فلسطين                           |
| ١ . | بعد الثورة الفرنسية                        |
| ۲ - | دستوريهودي خطير                            |
| ٤   | حماية إنجلترا لليهود في فلسطين             |

| o \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جمع التبرعات لتوطين اليهود في فلسطين |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نشر اللغة العبرية                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عشاق الصهيونية                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الهجرة الأولى                        |
| Q Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرحلة الإعداد العملي                 |
| <b>6 Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أول مؤتمر صهيوني                     |
| o V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المؤتمر الثاني                       |
| O A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المؤتمر الثالث                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤتمر الرابع                       |
| o 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المؤ مر الخامس                       |
| nonnonnonnonnon a amananananananananananananananananan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عزل السلطان عبد الحميد               |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وثيقة تاريخية                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤتمر السادس                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤتمر السابع                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤتمر التاسع                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤتمر العاشر                       |
| ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المؤتمر الحادى عشر                   |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مؤتمرات أخرى                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستعمرات يهودية                      |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اليهود في الجيش البريطاني            |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وعد بلفور                            |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعتراف عصبة الأمم بالوعد             |
| V • O PROFESSOR OF THE TOTAL PROFESSOR OF THE | اليهود أصحاب هذا الوعد               |
| Y •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلسطين تحت حكم بريطانيا              |
| A to the second of the second  | كفاح عرب فلسطين                      |
| V 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بداية الإرهاب اليهودي                |
| A second of the contract of th | تقریر (بولز) وأثره                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقریر «بارکر» و أثره                 |

| الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>↑ ξ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مأساة التقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قيام الدولة المجرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مراحل الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرحلة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرجلة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 4 000.000 commencement commen | المرحلة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المرحلة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أسباب الهزيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أهم الأسباب الداخلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 7 ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أهم الأسباب الخارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| with the Park American Chambian Chambian American American Chambian American Chambian Chambia | صور من الإرهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصـــل الثالث : الطريق إلى النصـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إسرائيل المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>, 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اليهودية والدولة المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رسالة موسى واليهودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| )   V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الإسلام دين و دولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القومية كبديل عن دين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170 managamanananananananananananananananana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التقدم العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TTV TOTAL CONTROL CONT | في القرآن والمسألة العملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TTA . A man and the second state second state of the second secon | معطيات القرآن – – – – – العرآن |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التناغم بين الثنائيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منهج عمل شامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلم هو الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AMARIAN NE ANALONIA AMARIAN NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دعوة لتطوير الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second secon | هل ثمة أكثر دلالة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | موقفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 1111 11-1111-111-1111-1111-1111-1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموقف الوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معطيات العلم ليست سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| TTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ورطة الإنسان المعاصر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظامان للغلبة والانتصار |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إزالة أسباب الخذلان     |
| 1 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبوءة صادقة             |
| 1 & V - commission contramentum management contramental c | ما أشبه الليلة بالبارحة |
| 1 & A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبوءة النصر             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معركة عقيدة             |
| . To The constitution of t | وحدة القيادة            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وعد الله                |
| 10Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النصر النهائي           |
| 170 manualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الجهاد اليوم            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أهم المراجع             |

الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَالْيَهُوكُنَّ وَجُمُّالُونَجُهُمُّالُونَجُهُمُّا (١)

# السطوة لا الوطن المهوري

تَالِیفُ (الر*صُوُرُرِیک*ُ عُرُ(الرَمِیکُفی



السُطُونَ وَالْوَطِينَ لِيَهُونَ فِي

حقوق الطبيع محفسوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م



Print, Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes





#### مقدمية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره (١) ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُّسْلِوْنَ ﴾ (١).

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ الْقَوُّا رَبِّكُ مُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُ مَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَالتَّعُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآء لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيًا ﴾ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ الْمُواَ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنَّا اللَّهُ وَيَعْفِيلًا ﴾ (') . لَكُمْ ذُنُونَ إِنَّ عَظِيمًا ﴾ (') .

### أما بعد:

فلو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامي أن يموت (°) ، لمات في خلال القرون الطويلة المديدة التي مرت به، وهو مكبل بالقيود، في حالة إعياء عن الحركة، بعد أن حمل عبء الحضارة الإنسانية طويلا، وبعد أن تعب فاسترخى فنام! في الوقت الذي تحرك صوب القيادة حزب الشيطان، بعد أن تخلى عن القيادة والريادة عباد الرحمن!

ومن ثم دانت معظم أطراف الأرض لحزب الشيطان! وكان الثقل الكبير على صدر العالم الإسلامي النائم!

<sup>(</sup>١) تشرع هذه الخطبة بين كل حديث، اتباعا لسنة الرسول الحبيب المحبوب عَيْكَةً، وهي تسمى الخطبة الحاجة ».

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۰۲. (۳) النساء: ۱.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٧٠-٧١. (٥) في التاريخ فكرة ومنهاج، بتصرف.

ترى ، لو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامي أن يموت ، لمات في خلال فترة الاسترخاء والإعياء، وفي إبان حركة حزب الشيطان!

ولكنه لم يمت ... بل انتفض حيا ستفاعلا يزيح الركام الهائل عن صدره، وينفض النوم العميق عن جفنه، ويحطم الأغلال، ويكسر القيود!

وحيثما مد الإنسان بصره اليوم شعر بهذه الانتفاضة الحية، وشعر بالحركة المتفاعلة ... حتى الشعوب التي ما تزال في أعقاب دور الاستر حاء، والتي ما تزال مرهقة بالأثقال.. حتى هذه الشعوب يدرك المتأمل في أحوالها أن الحياة تدب في أوصالها، ويرى خلال الرماد وميض نار، توشك أن يكون لها ضرام!

ترى، ما الذى احتفظ لهذه الشعوب بحيويتها الكامنة بعد قرون كثيرة عديدة، طويلة مديدة، من النوم والاسترخاء، ومن الضعف والخمود، ومن الهبوط والركود، ومن أساليب الظلم والجحود، والبطش والكنود، والضغط والقسر، والاحتلال البغيض الذى بذل جهده لتقطيع أوصالها، وإخماد أنفاسها ؟

إنه الإيمان المتمثل في العقيدة القوية العميقة، التي لم يستطع حزب الشيطان قتلها، على الرغم من كل تلك الجهود المتواصلة المتواكبة، التي وجهت إلى الفكر والروح، والاجتماع والسياسة!

هذه العقيدة التي تدعو معتنقيها إلى العزة التي هي صنو الإيمان في الجنان المؤمن، العزة التي تهون ولا تهن ، ولا تنحني ولا تضعف، ولا تستكين ولا تلين، ولا تزايل الجنان المؤمن في أحرج اللحظات، وأشد الأزمات، إلا أن يتضعضع فيه اليقين، فإذا استقر ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة:

#### ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّاةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

هذه العقيدة التي تدعو معتنقيها إلى المقاومة والكفاح، لتحقيق الاستعلاء على حزب الشيطان وألاعيبه، وعدم الخضوع للظالمين، أياكانت قوتهم المادية ؛ لأن تلك القوة المادية وحدها لا تخيف المؤمنين بالله، جبار السموات والأرض، القاهر فوق عباده أجمعين:

#### ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) المنافقـــون: ٨. (٢) الأنعــام: ١٨.

#### ﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكُ تُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَ ﴾ (١).

## ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَرُيْنَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِ مُ

هذه العقيدة الحية المتفاعلة، هي التي حفظت لهذه الشعوب المترامية الأطراف قوتها الكامنة، و بعثتها بعثا جديد ا!

وتلك حقيقة كبرى تستحق الالتفات، لكى ندرك قيمة هذه العقيدة في كفاحنا، ولكى ندرك \_ كذلك \_ أن حزب الشيطان في القديم وفي الحديث على سواء، لم يكن عابثا وهو يحاول تحطيم هذه العقيدة، وتحطيم دعاتها في كل أنحاء العالم الإسلامي!.

ولقد ظن الناس أن حزب الشيطان قد أفلح، وأن هذه العقيدة قد نامت إلى غير يقظة، فإذا بها تنتفض على أيدى دعاة الحق، الذين:

## ﴿ يُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَا فَوْنَ لَوْمَةَ لَآبِ مَإِذَ اللَّهُ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَلَيْعُ عَلِيكُمْ ﴾ (٣).

وإذا بالفجر يبعث خيوطه، وبالنور يتشقق به الأفق، بعد ليل طال أمده ..

وإذا بالصادقين من الخلف يسيرون على نهج السلف الصالح، في صحوة مباركة إلى غير سبات.. والمسلمون الأولون الذين تلقوا القرآن الكريم تلقيا حقيقيا شعروا شعورا صادقا أن الكيان الإنساني كله يتزلزل ، ليعاد تركيبه من جديد، وفق ذلك التصور الجديد..

وأدركوا أن الكيان القديم الذي بني وفق تصورات الجاهلية، لا يمكن أن يبقى ولا أن يثبت، ولا يرقع ترقيعا بالتصور الإسلامي الجديد..

بل لا بد من زلزلة وتصدع كاملين في الكيان القديم، ليعاد إنشاؤه وفق تكوين جديد دقيق، ووفق بصر جديد عميق:

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢١. (٢) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

# ﴿ لَوَّا زَلْنَا هَا ذَا ٱلْفُرُوانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْكُ وَخَشِعًا مُّنَصَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ الْمُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ مَنَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وتلك صورة تمثل حقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا، وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته..

وإن اللحظات المباركات الطيبات التي يكون فيها الكيان النفسي متفتحا لتلقى شيء من حقيقة القرآن الكريم يهتز فيها اهتزازا، ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغييرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام وأشد:

﴿ ٱللَّهُ نَذَ لَا أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّنَتَشَيْهًا مَّنَانِ نَقَشَعِ رُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ مُ أَنْ اللَّهِ مَا يَشَاءً ﴾ (١). وَرَبَّهُ مُرتُ اللَّهُ وَلَوْ يُهُمُ إِلَى ذِكُر اللَّهِ ذَاكِ هُدَى اللَّهِ مَا يَشَاءً ﴾ (١). ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُ مُ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَالِتُهُمُ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَالَيْتُهُمْ وَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَالَيْتُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ وَكُلُونَ ﴾ (١). وَلَا تَهُمُ اللَّهُ مُنْ وَعَلَى رَبِّهِمْ مِنْ وَكُلُونَ ﴾ (١).

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنَ نَدُرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَا هُ نُوْرًا نَهْدِى بِهِ ِمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (١).

إنها صورة حية حساسة، ترسمها العبارات، وتحدد ملامحها الكلمات، فتكاد تشخص فيها الحركات ...

إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب الجنان المؤمن، حين يذكر الله، وحين يحيا مع آيات الله، فيغشاها جلال الحق، وتنتفض فيه مخافة الخالق، ويتمثل عظمة الحق ومهابته .. فينبعث إلى طاعة الرحمن باللسان والجنان، والوجل والخشية، والإنابة والخضوع، والضراعة والخشوع ..

لقد تصدع كيان النفس البشرية التي مسها القرآن الكريم مسا حقيقيا، ليعاد تركيبها على نسق غير مسبوق، ولتسير في طريق النور على هدى وبصيرة..

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢١. (٢) الزمر: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢. (٤) الشمورى: ٥٢.

والكتاب والسنة صنوان أو توأمان،عليهما تتوقف حقيقة الإيمان ، ومنهما تستمد أحكاه الأعمال التي يباشرها الإنسان، ومنزلة السنة من القرآن منزلة البيان من المبيّن:

﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رَلِنُكِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ مُنِفَكَّرُونَ ﴾ (١).

﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَكُ مُ ٱلَّذِى ٓ خُنَافَوْا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ اللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَكُ مُ ٱلَّذِى ٓ خُنَافُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُومِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُومِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي عَلَيْكُوا عَلِلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي

هذا ، إلى ما تقدمه السنة النبوية في هذا المقام من شئون الدين وأحكامه :

### ﴿ وَمَآءَ الْكُمْ وَالرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَآنَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْحِقَابِ ﴾ ٣٠

إن هذه الآية الكريمة تبين بما تقتضيه « ما » من معنى العموم إن كل ما يقدمه الرسول الحبيب المحبوب عَلِي الأمة من أمور دينها فإنها مكلفة باعتباره، والسير على سننه:

﴿ وَمَّاۤ أَرُسَكُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمُ لِذَظَلُوٓ أَنفُسَهُمُ جَآءُوكَ فَاسْنَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْنَغُفَرَ لَهُ مُلَا الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّا بَارَّحِيكَ اَفَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّكَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمُ حَرَجًا مِّكَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوُا تَسْلِمًا ﴾

يا له تنويها عظيما، وتقديرا كريما، ينبه القلوب الغافلة، ويرهب النفوس الجامحة :

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِنْ تُصِيبَهُ مُ فِنْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلنيمُ

وإنه لتحذير رهيب، وتهديد رعيب.. فليجذر الذين يخالفون عن أمره، ويبتغون نهجا غير نهجه، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة ليحذروا:

﴿ أَنْ تَصِيبُهُمْ فَتَنَّـةً ﴾ .

 <sup>(</sup>١) النحل: ٤٤.
 (٢) النحل: ٦٤.

 <sup>(</sup>٤) النساء: ٦٤ ـ ٥٠ .

تضطرب فيها المقاييس، وتختل فيها الموازين، وينتكث فيها النظام، فيختلط الحق بالباطل، والطيب بالخبيث، وتفسد أمور الجماعة وحياتها، فلا يأمن على نفسه أحد، ولا يقف عند حده أحد، ولا يتميز فيها خير من شر.. وهي فترة شقاء للجميع:

﴿ أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ .

جزاء المخالفة عن أمر الله، ونهجه الذي ارتضاه للحياة.

يروى البخارى عن أبى هريرة ــ رضى الله عنه ــ أن الرسول الحبيب المحبوب عليه قال:

« كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي ».

قالوا يا رسول الله! ومن يأبي؟ قال:

« من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي » (١) .

ويوم تمسّك سلفنا الصالح بالكتاب والسنة، تسلموا قيادة العالم وريادته، وحققوا صورة كريمة مباركة طيبة للحياة العادلة المثالية الرائدة، السامية القائدة ، لا تدانيها صورة في التاريخ البشرى كله..

وجاء من بعدهم خلف انحرفوا فانجرفوا، واستمروا في الهبوط في السوء ،حتى تخلفت الأمة عن غيرها، وحينئذ جاءتها:

قارعة التتار!

بيد أنها لم تستخلص الدرس، ولم تصغ للعظة، فأصابتها:

جحافل الصليبين!

واستيقظت بعض اليقظة، لتعود إليها غفلتها، ولترجع إلى غفوتها، فداهمتها:

مصيبة الأندلس!

بعد أن كانت مصدر إشعاع، ونورا في ظلام من حولها من الأمم!

ولما تردت في سوءاتها، وغفلت عن السنن ، حلت :

<sup>(</sup>١) البخارى: ٩٦ \_ الاعتصام ( ٧٢٨٠) .

كارثة فلسطين!

واستمرت الأمة متخبطة في عقابيل انحرافاتها، ومستنقعات سوآتها!

فى الوقت الذى نبصر فيه علماء السوء يقرون تلك الانحرافات، ويتسترون على تلك السوآت، ويفتون بما لم يأذن به الله، ويضفون ثوب القداسة على هذه الضلالات وتلك السوآت!

والشيء الوحيد الذي يهتمون به، ويضعونه نصب أعينهم، هو الحفاظ على الوظيفة بشتي السبل، والانحناء أمام الوسائل التي ترشح للترقي في سلّم المادية الدنيوية وكفي!

إنه خط واضح السمات، واضح الخطوات، تظله الضلالات، وتحدوه السوآت!

ومع كل هذا فهؤلاء عنه مدافعون، وفي سبيل الحفاظ عليه مجادلون، ولكن:

﴿ فَنَ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُومَ الْقِيلَةِ أُمِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ (".

ومن يجادل سنن الله، وهي تفضى بهم وبأمتهم إلى نهايات يعرفها من استقرأ التاريخ، وتتلمذ على الوحى!

وهم إذا بحثوا عن الأمة فعن المظاهر يبحثون، لا عن الأسباب الباعثة المتفشية في المجتمع، والصانعة لها!

إن الجبن قد مزقهم كل ممزق، فراحوا يدورون مع الريح الصرصر العاتية حيث تدور، ويطلقون على ذلك كياسة وذكاء، وفطنة ودهاء!

يا حسرة على هؤلاء الذين يتصدرون الركب، ويفتون بما لم يأذن به الله، ويفترون على الله الكذب، ليرضى عنهم الناس، ولا يهمهم أن يسخط رب الناس!

ورغم هذه القوارع التي أصابت المسلمين في هؤلاء، وفي:

قارعة التتار!

وجحافل الصليبين!

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٠١.

ومصيبة الأندلس!

رغم تلك المصائب والكوارث، فإن الأمة لم تدرس أسباب ما حدث، ولم تقدم الحلول الصحيحة، ولا أساليب الوقاية، فاجتاحها حزب الشيطان، ومزقها كل ممزق، فكرا وأرضا!

وهي لا تملك أن تقف مرفوعة الرأس!

حتى وجد الكثيرون أنفسهم مأخوذين بما بهز عيونهم التى لم تبصر فى الضوء مثل الخفافيش، أو منكفئين على أنفسهم، يتجرعون صديد أفكار عصور الانحطاط والانحراف!

ولم تواجه الأمة الأمر مواجهة صادقة، لتستقرىء السنن الثابتة، وتقف على الحقائق كما هي ، وتتخلص على هدى وبصيرة من أدوائها التي جثمت على الصدور، وأدرانها التي رانت على القلوب!

ومن ثم تتابعت مآسي ما حدث ويحدث للمسلمين في:

أفغانستان!

وشبه القارة الهندية!

والقارة الأفريقية!

مما يطول الحديث فيه ويطول!

وعم نزيف الدم الأقليات الإسلامية التي يحكمها غير المسلمين! والبلاد التي تحتسب على الإسلام وما أكثرها، وهي ضالة عن الحق، متخبطة في التيه!

وخلال هذه الأحداث المريرة جاءت نازلة اضطهاد الحركة الإسلامية، بشكل فاضح كالح لم يسبق له في التاريخ مثيل!

ووسط هذا الظلام، استمر نزيف الدم المصنوع في معامل الأعداء، والذي كان من السهل تحركه في الخواء العام، حيث غاب العقل، والفهم والضمير!

بيد أن هذا الضلال أصابته جائحة حرب١٣٨٧هـ ــ ١٩٦٧م بأوضح لغة وبيان، وما زالت الأمة تتلقى القوارع في نزيف الدم المستمر بين معتنقى هذا الضلال، الذين رجعوا إلى جاهليتهم الأولى، يضرب بعضهم رقاب بعض!

وما أحوجنا في هذه اللحظة الفارقة الحاسمة إلى من يرد علينا فقه الإيمان، وبرد اليقين، وأنس الروح، وسعادة النفس، ونشوة الحس، حتى ترجع إلينا سيرتنا الأولى..

وأول معالم الطريق أن نتأسى بالرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً:

#### ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةً حَسَنَتُهُ لِلَّنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (١).

نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية، فانجابت كما ينجاب الغمام، وهدى من الله أرسله إلى الإنسانية الضالة فانتشلها من ضيعة، وانتاشها من هلاك، وأنقذها مما كانت تتخبط به في دياجير الظلام، وعقابيل الضلال (٢).

كانت حياة الرسول الحبيب المحبوب على صفحة عريضة، فريدة وحيدة ، من صفحات الجهاد، لإنقاذ البشرية، ومثلا صادقا، فريدا وحيدا، لمُثُل البر والمرحمة، وسيرة عالمية، رفيعة الشأن، جليلة القدر، عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، تلمع أضواؤها في الكتاب والسنة.. متضمنة نفحات من هذا الهدى، وومضات من ذلك الإشراق..

إن سيرة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة غنية بأحداثها، زاخرة بدلالتها، متنوعة بمعطياتها..

وما كان لباحث منصف يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل، إلا أن يوسع نطاق رؤياه، ويصب اهتمامه على أحداثها، من حيث كونها:

و اقعية مثالية..

حركية أخلاقية..

قياديــة روحيـة..

فقهية حضارية ..

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١. (٢) انظر: مقدمة تهذيب سيرة ابن هشام،والروض الأنف.

ومن هنا لم ألتزم الخط الزمني لأحداث السيرة فيما يتعلق باليهود..

ذلك الخط الذى وقع فى أسره معظم الكاتبين، فضاعت فى مجراه حقائق، وطمست دلالات وقيم، ما كان لها أن تضيع أو تنظمس لو قسمت وقائع السيرة إلى دراسات موضوعية متجانسة، استقصيت فيها سائر جوانبها، ونسقت جُل وقائعها، وحللت دلالاتها، رغم أن الخط الزمنى يمثل الأمانة فى ذكر وقائع الأحداث كما كانت، كما أنه يدفع الباعث أن يعرض فى النقطة الواحدة أو المقطع الواحد (١)، مجموعة أحداث، كما يدفعه أن يعرض وقائع متنافرة، متقاطعة غير متجانسة، ويلجئه أحيانا أخرى إلى تقطيع الواحدة إلى أجزاء متناثرة، لا يضمها إطار واحد، ولا يوحدها تجانس نوعى...

وتلك \_ بطبيعة الحال \_ نتيجة مفروضة للسعى وراء منطق التقسيم الرياضي الصارم للأيام و السنين.

وهذا الأسلوب هو الذي اعتمده مؤرخونا القدامي، وعرفوه باسم ( الحوليات)، حيث لم تكن مناهج البحث الموضوعي في علوم التاريخ قد استكملت أسبابها بعد..

وإن اعتماد بعض المؤرخين المحدثين على عدد من مصادر المتأخرين ، كمصادر محورية، وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية، جعلهم يتركون فقرات عميقة في صلب أبحاثهم ، كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات المتأخرة، التي لم تكن في المصادر الأولى، ومن ثم كان تضخيم وقائع السير إلى أضعاف حجمها الحقيقي على حساب الوقائع نفسها ..

وقد نزل القرآن الكريم منجّما، ونزلت آياته على مكث، لكي تلامس الأحداث:

### ﴿ وَقُونَ مَا نَا فَرَقْتُ لَهُ لِلْقَدْرَا مُ كُلِّي ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْتُ مُنْزِيلًا ﴾ ٥٠.

حتى يربى أمة، ويقيم لها نظاما، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها (٣)، وتعلّم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل.

<sup>(</sup>١) مقدمة دراسة في السيرة، بتصرف. (٢) الإسراء: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٢٢٥٣:٤ بتصرف .

ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة، ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأولى، والتربية التي تتم في الزمن الطويل، والتجربة العملية في الزمن الطويل...

جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد، لافقها نظريا، ولا فكرة تجريدية، نعرض للقراءة والاستمتاع الذهني!

وتلك حكمة من حكم نزوله مفرقا، لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى...

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى، وأخذوه توجيها يطبق من وأقع الحياة ..

كلما جاءهم منه أمر أو نهي ..

وكلما عرفوا منه أدبا أو فريضة ..

ولم يأخذوه متعة عقلية، أو نفسية، كما كانوا يأخذون الشمر والأدب، ولا تسلية ولا تلهية، كما كانوا يأخذون القصص والأساطير، فكيّفوا به حياتهم اليومية..

تكيّفوا به في مشاعرهم وضمائرهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم ، وفي بيوتهم ومعاشهم .. فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه ، ومما عرفوه، ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن ..

وإن الظروف الراهنة آنذاك ليست \_ كما يدّعى المستشرقون والمستغربون \_ هى الحتمية التى حددت مسار الإسلام وخطى رسوله(١)، إنما هنالك المنهج الذى أحدث انقلابا شاملا على ضلالات الجاهلية، وهذا ما يبدو واضحا منذ أول لحظة فى الشعار الحاسم الذى رفعه الرسول الحبيب المحبوب عَيْنَةً فى وجه الجاهلية: ( لا إله إلا الله)، فأى ظرف راهن موقوت أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل، الذى جاء يدمّر على الوجود الجاهلي كل ضلالات الجاهلية ؟!

ونحن نطلب من هؤلاء وهؤلاء أن يكونوا منهجيين في بحوثهم عن الرسالة والرسول، غير متعصبين لمعتقداتهم، وأن ينظروا إلى القرآن الكريم كمنهج له خصائصه،

<sup>(</sup>١) مقدمة دراسة في السيرة بتصرف .

وتعلو معطياته على الظروف الراهنة زمانا ومكانا ، رغم ملامساتها اليومية المباشرة للوقائع الزمانية والمكانية، ولكنها الملامسات التي تنبثق عنها قيم ودلالات ذات طابع شمولي، ما كان لهم أن يغفلوا عن أبعادها! وأن ينظروا إلى السيرة النبوية كوحدة عضوية متكاملة.

وهم بأخطائهم الشنيعة الفظيعة، قد طرحوا الكثير من النتائج الخاطئة، والمعطيات الهابطة ؛ لأن الخطأ لاينتج إلا الخطأ، والبعد عن الموضوعية لا يقود إلا إلى نتائج لا تحمل روح العلم في شيء!

وآفة هؤلاء وهؤلاء أنهم يسوقون مجرد الاحتمالات الواهية ، والشبه الهابطة ، والظنون التي لا تغنى من الحق شيئا مساق الحقائق المسلّمة، ويقيسون الماضي الذي لم يكن يوما جزءا من تاريخ حياتهم ، وبالتالي لم يكن من مكونات ضمائرهم ، بمقياس حاضرهم، مع تباين المكان والزمان ، والعقلية والروح !

وآية ذلك أنهم يغضّون أبصارهم عن الطابع المتافيزيقي الذي نشأت في ظله هذه الأحداث، ويرفضون المناهج الأصيلة في نقد الأحبار ورواتها!

وإذا بحثنا عن الأسباب التي ترجع إليها هذه الخصوصية الشديدة الهوجاء وتلك الحرب العنيفة الرعناء، التي يثيرها هؤلاء وهؤلاء ضد الرسالة والرسول عَلِيلًة فإننا نجد الجهل بحقيقة الإسلام، وبسيرة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيلًة، في مقدمة ما يدعو إلى هذه الخصومة الهوجاء، وتلك الحرب العنيفة الرعناء!

والجهل – ولا ريب – من أعقد أسباب الجمود والتعصب، وأشدها استعصاء، ولقد تراكم هذا الجهل على مر القرون، وقامت له في نفوس الأجيال تماثيل وأوثان(١)، يحتاج تحطيمها إلى قوة روحية كبرى كقوة الإسلام أول ظهوره.

على أن ثمة سببا يضاف إلى الجهل، هو الذى دفع هؤلاء وهؤلاء إلى هذا التعصب المقيت، وإلى إثارة تلك الحرب الضروس الشعواء التى أثاروها، ويثيرها تلاميذهم على الرسالة والرسول على آناً بعد آن !

وليس ينصرف ذهننا إلى ما قد يدور بالخاطر من صروف السياسة، وحب الظفر بالشعوب الاستغلالها، فتلك في اعتقادنا نتيجة، وليست سببا لهذا التعصب المستعصى،

<sup>(</sup>١) حيـــاة محمد: ١٢ بتصرف.

حتى على العلم وعلى بحوثه!

هذا السبب هو أن عقائد هؤلاء وهؤلاء، وما تدعو إليه، ليست مما يلائم الطبائع والغرائر، والاستعدادات والرغبات ، فقد أصابها التزييف والتحريف ، والتضليل والتخريف ، ومن ثم خرج هؤلاء وهؤلاء على تلك القواعد، واختلفوا اختلافا بيّنا فيما بينهم ، مما يطول الحديث فيه ويطول!

ولا ننسى تأخر المسلمين، وما صارت إليه الشعوب الإسلامية!

وهذا مما يضاعف مسئوليتنا تجاه ضلالات هؤلاء وهؤلاء ، ممن أصابهم العمى والاختبال، ولم يدركوا ميزان الضبط في الاستدلال!

ومن رحمة الله عز وجل أن اتصال السند من خصائص الأمة الإسلامية..

ولسنا نعرف على مدى التاريخ البشرى كله أمة من أمم الرسل، عليهم صلوات الله وتسليماته، قد سعدت بمثل هذه المجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية، وهذا السجل الخالد.

بل على العكس من ذلك، نرى الأمم كلها فقيرة، لا تملك مصدرا من مصادر البحث عن سيرة الأنبياء، ونراها قد انقطع ما بينها وبين أنبيائها، وفقدت الصلة التي تصلها بعصر هؤلاء الرسل، وتطلعها على شئون حياتهم ، وما يكتنفها من ظروف وملابسات ، حتى صار كثيرون منهم يتساءلون ، بل يشكّون في نبوة أنبيائهم!

ونحن مع معارضتنا لهذا التطرف نؤمن بأن هناك حلقات مفقودة، لا يمكن البحث عنها، والاهتداء إليها!

أما خاتم الرسل الحبيب المحبوب عليه فهو الرسول الوحيد الذي نعرف عنه كل دقيق و جليل، و نعرف عنه كل دقيق و جليل، و نعرف عنه من دقائق الأخلاق والصفات، والميول والرغبات، والقول والعمل ما لا نعرفه عن غيره.

بل إن ما عرفناه عن الأنبياء جاء من طريق الوحى الذى أنزله الحق تبارك وتعالى على خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الرسل والأنبياء أجمعين، كما جاء من حديث النبي عليه ..

وعليه فالحديث النبوى بهذه الصورة هو السجل الخالد ، الذى حفظ هذه الحياة المباركة الطيبة.. وهو من خصائص الأمة الإسلامية.. وهو الذى يعرف المسلم بكل ما يتصل بنبيه وحبيبه، من قول وفعل ، وتقرير ووصف، في الحركات والسكنات، ويسعده بصحبته، وكأنه حضر مجلسه، واستمع لحديثه، وقضى معه أسعد مدة من الزمان، ليسمع كلامه، ويشاهد عمله، ويدرس سيرته ..

ثم إنه ميزان عادل لحركة هذه الأمة، زاخر بالحياة النابضة، والقوة المؤثرة، التي تبعث على الخير والفلاح، والرشد والصلاح..

ومن رحمة الحق تبارك وتعالى أن كانت هذه الأمة تحمل قوة الذاكرة، وسرعة الحفظ والاستظهار، مما يسر لها الجمع والاستحضار، حتى كانت القلوب واعية، والعقول حافظة.. ولا غرو، فقد بهرهم الوحى بقوة بيانه، وأخذ عليهم مشاعرهم بقوة سلطانه، واستأثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه، فكان الحفظ في الصدور، والتدوين في السطور،.. وكانت صبغة الله التي شاء أن تكون.. وقد خلعوا عليه حياتهم، حين علموا أنه روح الحياة..

ومن ثم كانوا أهلا لتحمل الرواية، ، وفقه الدراية، حتى فاقوا في ذلك كل الأمم .. وقد وعى الصحابة الكرام رضى الله عنهم ما سمعوا، وما شاهدوا، وحرصوا أشد الحرص وأبلغه على حفظه ونشره، حرصا لم يعرف عن أمة نبى من الأنبياء..

وجاء التابعون وتابعوهم بإحسان ، فحملوا الراية ، وأدوا الأمانة ، وبلغوا حديث الرسول الحبيب عَيِّقَةً وسيرته، وتتابع المسلمون جيلا بعد جيل يحفظون ويبلغون ..

وكان لقواعد التحديث الأثر الفعال في وضع الموازين التي تكفل السلامة للعلماء والباحثين، وتقيم الحجة على المفسدين المغالطين، ممن ساءت نواياهم حيال هذا الدين، فاتهموا هذه القواعد بما لا يقوم على ساق ولا قدم، ولا يستقر عند البحث والنظر..

أجل: إن في هذه القواعد:

فوائد مهمة فريدة..

و مباحث جمة مفيدة..

ومعارف رائقة وحيدة..

وتحقيقات بديعة لطيفة..

ومعالم نفيسة شريفة، لايستغنى عنها من يشتغل بالبحث في العلوم الشرعية، والطرق الحكمية، والأدلة اليقينية..

إنها عصمة من الزلل، ولولاها لقال من شاء ما شاء ، ولخبط الناس خبط عشواء ، وركبوا متن عمياء . .

إنها مقدمة السيرة النبوية ومفتاحها ، ومشكاة أدلتها اليقينية ومصباحها ، وعمدة مناهجها العلمية ورأسها.

وليعلم من يريد أن يعلم : (١)

من إنسان أسلس للعصبية المذهبية قيادة ، حتى ملكت عليه رأيه، وغلبته على أمره ، فحادت به عن طريق الهُدَى!

أو من رجل قرأ شيئا من العلم فداخله الغرور، إذ أعجبته نفسه، فتجاوز بها حدها، وظن أن عقله هو العقل الكامل، وأنه ( الحكم المرضى حكومته) فذهب يلعب بأحاديث النبى عَلَيْكُ، يصحح منها ما وافق هواه وإن كان مكذوبا موضوعا، ويكذب ما لم يعجبه، وإن كان الثابت الصحيح!

أومن رجل استولى المبشرون على عقله وقلبه، فلا يرى إلا بأعينهم، ولايسمع إلا بآذانهم، ولا يهتدى إلا بهديهم، ولا ينظر إلا على ضوء نارهم يحسبها نورا، ثم هو قد سماه أبواه باسم إسلامى ، وقد عد من المسلمين \_ أو عليهم \_ فى دفاتر المواليد ، وفى سجلات الإحصاء ، فيأبى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذى ألبسه جنسية ولم يعتقده دينا، فتراه يتأول القرآن ليخضعه لما تعلم من أستاذيه، ولا يرضى من الأحاديث حديثا يخالف آراءهم وقواعدهم، يخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة، إذا هو لا يفقه منه شيئا!

أو من رجل مثل سابقه، إلا أنه أراح نفسه، فاعتنق ما نفثوه في روحه من دين

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح: (سنن الترمذي): ١: ٧١ بتصرف.

وعقيدة، ثم هو يأبي أن يعرف الإسلام دينا أو يعترف به، إلا في بعض شأنه، في التسمى بأسماء المسلمين، وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتى !

أو من رجل مسلم عُلِّم في مدارس منسوبة للمسلمين، فعرف من أنواع العلوم كثيرا، ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزرا أو قشورا، ثم خدعته مدنية الإفرنج وعلومُهم عن نفسه، فظنهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل، وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة، ثم استخفه الغرور، فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه، فذهب يضرب في الدين يمينًا وشمالا، يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين! وأن يصفيه من أوهام رجال الدين!

أومن رجل كشف عن دخيلة نفسه، وأعلن إلحاده في هذا الدين وعداوته ، ممن قال فيهم القائل : «كفروا بالله تقليدا » !

أو من رجل!.. أو من رجل!

ليعلموا هؤلاء كلهم، وليعلم من شاء من غيرهم: أن المحدّثين كانوا محدّثين ملهمين، تحقيقا لمعجزة سيد المرسلين ، حين استنبطوا هذه القواعد المحكمة لنقد رواية الحديث، ومعرفة الصحاح من الزياف، وأنهم ما كانوا هازلين ولا مخدوعين، وأنهم كانوا جادين على هدى وعلى صراط مستقيم، فكانت تلك القواعد للتوثق من صحة الأخبار أحكم القواعد وأدقها، ولو ذهب الباحث المتثبت يطبقها في كل مسألة لا إثبات لها إلا صحة النقل فقط، لآتته ثمرتها الناضجة، ووضعت يده على الخبر اليقين ..

ولكي يفهم الإنسان الحادثة ويفسرها، ويربطها بما قبلها وما تلاها، ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس والحياة.. (١)

مقومات النفس البشرية: روحية، وفكرية، وحيوية..

ومقومات الحياة البشرية: معنوية، وفطرية، ومادية..

وأن يفتح روحه وفكره وحسّه للحادثة، ويستجيب لوقوعها في مداركه، ولا يرفض شيئا من استجابته لها إلا بعد دراسة وتمحيص ونقد..

<sup>(</sup>١) في التاريخ فكرة ومنهاج: ٣٧ بتصرف.

وإذا كان يتلقاها \_ بادئ ذي بدء \_ وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس، عن عمد أو عن غير عمد، فإن هذا التعطيل المتعمد أو غير المتعمد يحرمه استجابة معينة للحادثة التاريخية، وعنصرا من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه الكامل، ومن ثم يجعل تفسيره لها مخطئا أو ناقصا.

هذه الاستجابة الناقصة، هي أول مظهر تتسم به البحوث الغربية عن الموضوعات الإسلامية، ذلك أن هناك عنصرا ينقص الطبيعة الغربية \_ بصفة عامة \_ لإدراك الحياة الإسلامية \_ بصفة خاصة \_ : « عنصر الروحية الغيبية» وبخاصة في العصور الحديثة بعد غلبة النظريات المادية، والطريقة التجريبية \_ على وجه الخصوص \_ .

وكلما كانت هذه الموضوعات الإسلامية ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة الإسلام كان نقص الاستجابة إليها أكبر في العقلية الغربية الحديثة.

وقد ذكرت عنصر الروحية الغيبية \_ على وجه الخصوص \_ ، لأنه أظهر ما يبدو فيه هذا النقص في الطبيعة الغربية، وفيه تكمن معظم أوجه الاختلاف بين الطبيعتين ، وهي شتى وكثيرة . .

وهذه المقدمة لا بد منها لبيان ما في تناول هؤلاء للسيرة النبوية من:

نقص طبيعي في الإدراك والتقدير..

ونقص طبيعي في الفهم والتعبير..

ونقص طبيعي في التفسير والتصوير..

ذلك أن انعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه، لا بد أن يقابله نقص في القدرة على النظر إلى الحادثة من شتى جوانبها ..

وضياع عنصر من عناصر التقويم والحكم أمر لا يؤمن معه سلامة هذا الحكم، أو على الأقل لا يسلم على علاته..

هذا النقص يعد عيبا في منهج العمل ذاته، وليس مجرد خطأ جزئي في تفسير حادثة أو تصوير حالة..

ومن ثم فالمنهج الأوربي في البحث يسبب تعطيل أحد عناصر الاستجابة، سواء كان

ذلك ناشئا عن الطبيعة الغربية ذاتها، وملابسات حياتها البيئية والتاريخية، أو كان ناشئا عن تعمد المؤرخ الأوربي تعطيل هذا العنصر، استجابة لمنهج معين في الدراسة..

هذا المنهج غير صالح لتناول الحياة الإسلامية، ويتجلى عدم الصلاحية أوضح وأقوى في جانب الدراسات التي تتعلق بالرسالة والرسول السلامية.

ومنها ما يتعلق بموضوع بدء اليهود العدوان، على الرغم من أن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً بدأهم \_ كما سنعرف \_ بالإشادة والمودة، ولكنها طبيعة يهود!

وثمة سبب معيب في قيمة الدراسات التاريخية الغربية للحياة الإسلامية..

ذلك، أنه لا يخفى أن كل مرئى يختلف شكله باختلاف زاوية الرؤية، وكذلك الشأن في الأحداث والوقائع..

والأوربي \_ بطبيعته \_ ميال إلى اعتبار أوربا محور العالم، فهي نقطة الرصد في نظره، ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والأحداث..

وإذا كان بدهياً أن أوربا لم تكن هي محور العالم في كل عصور التاريخ، والأوربي لا يملك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضر، حين ينظر إلى الماضي . . أدركنا مدى انحراف الزاوية التي ينظر بها الأوربي للحياة الإسلامية!

ومدى أخطاء الرؤية!

ومدى أخطاء التفسير والحكم.. الناشئة من هذه الرؤية المعينة!

ذلك كله على افتراض النزاهة العلمية المطلقة، وانتفاء الأسباب التي تؤثر على هذه النزاهة!

فإذا نحن وضعنا في الحساب ما لا بد من وضعه، وما لا يمكن إغفاله، من أسباب ملحة قاهرة عميقة، طويلة الأجل، متجددة البواعث، تؤثر في نظرة الأوربي للإسلام، وللحياة الإسلامية، وللعالم الإسلامي:

من اختلاف في العقيدة!

إلى كراهية لهذا الدين وأهله!

إلى ذكريات تاريخية مريرة!

إلى صراع سياسي واقتصادي واستعماري!

إلى نزوات شخصية والتواءات فكرية!

إلى آخر تلك البواعث القديمة المتجددة أبدا!

إذا نحن وضعنا في الحساب ذلك كله \_ ولا بد أن نضعه، لنضع الأمور في نصابها \_ وأضفنا إليه خطأ الرؤية... أمكن أن نتعرف حقيقة الدراسات الأوربية في الحقل الإسلامي.. لا من قبول هذه الدراسات على علاتها فحسب... بل من قبول المنهج الذي قامت عليه، ومحاولة اتباعه في دراساتنا الإسلامية على وجه خاص...

وإن نظرة على واقعنا بين الأمس واليوم، وعطاء السيرة النبوية بين الماضى والحاضر، تبصرنا بأن سيرة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّ ليست هي مجرد سرد الحوادث . إنما هي – في نظرنا – تفسير هذه الحوادث ، واهتداء إلى الروابط الظاهرة والحفية التي تجمع بين شتاتها، وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئيات، ممتدة مع الزمن والبيئة، امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان.

ويجب أن تكون المصادر المعتمدة في المنهج الإسلامي هي المرجع المعوَّل عليه، مع تحرير النصوص وتنسيقها، وتطبيق قواعد التحديث رواية ودراية، وأن يعيش الباحث بعقله وروحه، ونفسه وحسه، وشعوره وإدراكه، في جو الإسلام كعقيدة وفكر ونظام، وفي جو الجياة الإسلامية المباركة الطيبة كصورة واضحة المعالم والسمات، من حياة البشرية المثالية.

وهذه الحياة في هذا الجو ضرورية جدا لتفتح نوافذ الإدراك جميعا ، لا لفهم تلك الحياة فحسب، بل لإدراكها ككائن حي، وإدراك مواقع الحوادث والوقائع في جسم هذا الكائن الحي(١).

وإنه ليعز على الباحث في أية فترة من الحياة الإنسانية أن يدركها إدراكا حقيقيا داخليا، إلا أن يتجاوب معها بكل ذاتيته، وأن يعيش في جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتها،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٥٥ وما بعدها بتصرف.

فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة الإسلامية، وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس إلى تلك الحياة ؛ لأن مقوماتها تختلف في كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات ما عاداها . .

وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة الإسلامية كاملة، دون إدراك كامل لروح العقيدة الإسلامية، ولطبيعة فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان، ولطبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة، وطريقته في الاستجابة للحياة كلها في ظل تلك العقيدة..

وهذه الخصائص كلها لا يمكن أن تطلب عند باحث غير مسلم صادق مدرك، إلا إذا تجرد عن الهوى، وتخلص من التعصب!

ولا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة الإسلامية وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات..

ولابد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الإسلامية.. لا في شكلها الخارجي، وخطواتها العملية فحسب، ولكن في تفسيرها للعلاقات الكونية، والعلاقات الإنسانية، والعلاقات الاجتماعية، وفي تصويرها لنظام الحكم، وسياسة المال، وطرق التشريع، ووسائل التنفيذ.. إلخ، وهي كلها من مقومات الحياة، وبالتالي من مقومات التاريخ لهذه الحياة..

إن المعارك الحربية، والمعاهدات السياسية، والاحتكاكات الدولية.. وما إليها، مما يعنى به التاريخ غالبا أكثر من سواه.. إنها كلها محكومة بعوامل أخرى هي التي يجب أن تبرز عند كتابة التاريخ ..

هذه العوامل هي التي يختلف الباحثون في إدراكها وتقديرها.. كل يخضع للفلسفة التي تسيطر على تفكيره وتقديره، ولطريقة إدراكه للحياة في عمومها..

وللباحث المسلم مزية هنا في دراسة الحياة الإسلامية ؛ لأن طريقة إدراكه تمّت بصلة إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة في سير التاريخ.. ومن ثم فهو أقدر على التلبس بها واستبطانها، والاستجابة لها استجابة كاملة صحيحة..

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية، وطريقة استجابة المسلمين لها.. يستطيع أن يزن دوافع الحياة الإسلامية في تلك الفترة التاريخية، والقيم الإنسانية الكامنة فيها، وأسباب النصر والهزيمة في كل خطوة ..

ويستطيع أن يتصور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك الجماعات الإنسانية في مهد الإسلام الأول، وفي البلاد التي انساح فيها.. ومع القوم الذين وجه إليهم، ذلك أن الطبائع البشرية تختلف، والاستعدادات لتلقى الهدى تختلف.. ويضم إلى الجوانب الظاهرة التي لا يدرك غير المسلمين سواها في الغالب، كل الجوانب الروحية التي يعدها الإسلام واقعا من الواقع، ويحسب لها حسابها في سير الزمان، وتشكل الحياة في كل زمان ومكان..

ولما كانت الحياة الإسلامية فترة من الحياة البشرية..

ولما كان المسلمون جماعة من بني الإنسان، في حيز من الزمان والمكان..

ولما كان الإسلام رسالة كونية بشرية غير محددة بالزمان والمكان..

فإن التاريخ الإسلامي لا يمكن فصله من التاريخ الإنساني..

وقد تأثرت تلك الفترة \_ من غير شك \_ بتجارب البشرية كلها من قبل، وبخاصة تلك العوامل التي كانت واقعة عند مولد الإسلام، ثم أثرت بدورها في تجارب البشرية من بعد، وبخاصة تلك الجهات التي امتدت إليها أو جاورتها..

فلابد إذن عند الكتابة في هذا المقام من الإلمام بالصورة التي انتهت إليها تجارب الإنسانية قبيل مولد الإسلام ، والحالة التي صارت إليها المجتمعات البشرية في الأرض ، وبخاصة من ناحية العقائد الدينية، وسائر ما يتعلق بها من أفكار وفلسفات ونظريات، ومن ناحية الأوضاع الاجتماعية، وما يتعلق بها من نظم الحكم، وسياسة المال، وعلاقات المجتمع والأخلاق والعادات والأفكار ، كي يتبين على ضوئها حقيقة دور الإسلام ، وحقيقة طبعته.

ويمكن تفسير استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولا أو رفضا..

ويمكن \_ كذلك \_ تصور أسباب الصراع، وعوامل النصر والهزيمة، وعناصر التفاعل والتدافع، والتلاقي والانعكاس، على مر الأيام..

وإذا كان الإلمام بوضع العالم إذ ذاك ضروريا، فإن الإلمام بوضع شبه الجزيرة العربية وتصور الحياة فيها، من كافة نواحيها.. أكثر ضرورة ؛ لأنها المهد الأول للإسلام من جهة، ومركز التجمع والانسياح من جهة أخرى..

ترى، هل كانت مصادفة عابرة أن يظهر خاتم النبيين الحبيب المحبوب عليه في هذا الموضع من الأرض في هذا الزمان ؟

إن هنالك نظاما مقدورا، وقصدا مقصودا، وتدبيرا معينا، وترتيبا موضوعيا، لتلقى هذه الظواهر، حيث التقت ، كى تؤدى دورا معينا، ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة العالم .. فى عالم الظاهر .. وفى عالم الشعور .. على هذا الوضع الذى صارت إليه الأمور، ، منذ ذلك التاريخ البعيد!

وهذا يسوق إلى دراسة حياة خاتم النبيين الحبيب المحبوب عظم في هذا السياق الكوني للتاريخ ..

وتسوق هذه الدراسة، من كل جوانبها، وسائر ما يحيط بها، إلى أن ندرك نظاما مقدورا، وقصدا مقصودا، وموافقات مدبرة، فلم تكن هناك مصادفة عابرة في الاختيار لهذا الحدث الكوني الذي لم يسبق ولم يلحق بنظير..

ومن ثم تتبين المعالم الكلية التي تضمنها هذا الحدث قبل البدء في دراسة الأحداث العالمية التي تمت على هذا الأساس..

وبذلك تتهيأ صورة مستكملة الجوانب لكل الأوضاع والأحوال التي نشأت عنها الاستجابات التي وقعت بالفعل في تاريخ الإسلام، في الفترة التي تلت ظهوره، كما يتهيأ تفسير هذه الاستجابات تفسيرا صحيحا مستكملا لكل عناصر الحكم والتقدير.

وبذلك يستحيل التاريخ عملية استبطان وتجاوب في ضمائر الأثنياء والأشخاص، والأزمان والأحداث، ويتصل بناموس الكون، ومدارج البشرية، ويصبح كائنا حيا.. ومادة حياة ..

ومتى استقام البحث على ذلك المنهج .. وبرزت تلك المقومات الأساسية لحقيقة الرسالة والرسول عَلِيَّة، وطبيعة البيئة التي استقبلت الدعوة، واستقبلت الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة، وطبيعة المجتمع الإنساني الذي كان يعاصر مولد الإسلام، وطبيعة العقائد والأفكار التي تسوده يوم ذاك..

متى برزت تلك المقومات الأساسية.. سهل تتبع نشاطها وتفاعلها وصيرورتها ، وأمكن تصوير وتصور خطوات الدعوة على عهد الرسول الحبيب المحبوب عليه ، هذه

الخطوات التي تسير متأثرة في هذا الجيل تدفعنا أن نعرف:

كيف تجمع المسلمون حول الرسول الحبيب المحبوب عَيْنَةً؟ ومن أى نوعية كانوا؟ من المشر كين،؟

من اليهود؟

من النصاري ؟

وكيف صاغ الرسول الحبيب المحبوب عليه هؤلاء وأولئك؟ وكيف أعدهم للمهمة . العظمي؟

وكيف بنى الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة نظامه، وعلى أى أساس قام هذا النظام؟ وماذا كان عند هؤلاء وأولئك . . من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته؟ وما هو الواقع الحقيقي لكل جزئية من جزئيات هذه السيرة؟

إلى آخر هذه المباحث التي تصورالمرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام ، التي أعقبتها المرحلة الثانية:

مرحلة المد الإسلامي..

عندما انساح الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ..عندما فاض ذلك الفيض الانفجاري العجيب، الذي لم يعرف له العالم نظيرا في سرعته، وفي قوته..

لا من ناحية الفتح العسكرى وحده.. ولكن من ناحية التأثير الروحي، والفكرى، والاجتماعي، أيضا..

من الناحية الإنسانية الشاملة التي شهدت تحولا كاملا في خط سيرالتاريخ، على مولد هذا الدين القيم، وانتشاره ذلك الانتشار العجيب!

وهنا تبدو قيمة هذا المنهج الذي أشرنا إليه..

ويمكن تتبع أعمال الهدم والبناء التي قامت في تلك المساحة الفسيحة التي امتد إليها الدين القيم ..

ويمكن \_ كذلك \_ تتبع تفاعله مع الأفكار والعقائد التي كانت سائدة أو سائرة فيها.. ومع النطم الاجتماعية التي كانت تظللها.. ومع الظروف الاقتصادية، والمخلفات التاريخية، والملابسات الإنسانية.. في أخصب بقاع الأرض وأكثرها حضارة في ذلك الزمان..

والمد الإسلامي لم يقف عند الحدود التي وصلت إليها فتوحاته العسكرية، فلقد المتدت الموجة الفكرية، والحضارة التي كونها، إلى ما وراء حدود العالم الإسلامي قطعا..

ولا بد من دراسة آثار هذا المد فيما وراء هذه الحدود.. ودراستها طردا وعكسا، في حياة العالم الإسلامي ذاته، وفي حياة العالم الإنساني كله..

ودراسة هذه التفاعلات في ضوء المنهج الذي أشرنا إلى معالمه كفيلة بأن تنشىء صورة واضحة السمات للعالم الإنساني وخطواته الحية، مختلفة عن الصورة التي اعتاد غير المسلمين أن يرسموها، والتي اعتدنا نحن أن نراها في كتاباتهم! والتي يعتنقها الكثيرون من أبناء جلدتنا، والذين يتكلمون بألسنتنا، ويدافعون عنها أكثر من دفاع أساتذتهم المستشرقين!

ثم يجيء دور انحسار المد الإسلامي!

وعلى ضوء هذا المنهج، وضوء دراسة المراحل التاريخية السالفة، يمكن أن نتبين أسباب هذا الانحسار، وعوامله الداخلية والخارجية جميعا.. وهنا نتساءل:

هل كان هذا الانحسار شاملا أم جزئيا، وسطحيا أم عميقا؟

وما أثر هذا الانحسار في خط سير التاريخ، وفي تكييف أحوال البشر، وفي قواعد التفكيروالسلوك، وفي العلاقات الدولية والإنسانية؟

وما وزن الأفكار والنظم والعقائد التي استحدثتها الإنسانية بالقياس إلى نظائرها في الإسلام؟

وماذا كسبت البشرية، وماذا خسرت، من وراء انحسار المد الإسلامي ، وظهور المد الإلحادي؟!

ومن ثم يصبح الحديث عن العالم الإسلامي طبيعيا وفي أوانه، وقائما على أسسه الواضحة الصحيحة، وليس حديثا تمليه العاطفة، أو يحدوه التعصب من هذا الجانب أو

ذاك، ويصبح الحديث عن القديم والحديث \_ وفق هذا المنهج \_ مسلسل الحلقات، متشابك الأواصر، ويتحدد دور الإسلام في هذا التاريخ ..في الماضي وفي الحاضر... وتتبين خطوطه في المستقبل على ضوء الماضي والحاضر...

ومن ثم يتم استعراض السيرة النبوية في وحدة موضوعية.. مثل موضوعنا هذا.. وذلك و فق معطيات القرآن الكريم..

والسنة النبوية الصحيحة.. وفق أصول التحديث: رواية ودراية..

والإفادة من الأرضية التاريخية الثابتة، التي تحركت فوقها الأحداث ونمت، واكتسبت ملامحها النهائية..

والنظرة الشمولية التكاملية، التي تدرس حركة الإسلام في منهج شامل كامل، له خصائصه.

في إطار القيم والتوجيهات، والقواعد والأسس، التي جاء بها الدين القيم ، ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة عبر التاريخ، وفي حياتها كلها على سواء . .

وهكذا تصبح هذه الأحداث مادة للتربية . . ودليلا وترجمانا للحياة الإسلامية الممتدة وأحداثها . . وعوامل البناء، ومعاول الهدم . .

ومن ثم نبصر التقابل بين العوامل والمعاول.. والحق والباطل.. على سواء..

وأرجو أن أتحدث بالتفصيل في بحث خاص عن السيرة النبوية بين السرد التاريخي ومناهج البحث من جهة ثانية، والحركة الاستشراقية والمنهج المعكوس الذي يحمل التناقض العجيب وعطاء السيرة بين الماضي والحاضر من جهة ثالثة.

حقا، إن السيرة النبوية فيض من العطاء متدفق، لا يفيض ماؤه، ولا يتوقف عطاؤه، ومن أخلص النية، وجرد الطوية، وطرح الغرض، وتخلص من الهوى، وابتعد عن الردى، وأحب الحق، وعقد العزم، وجد في الطلب، فلابد أن تتفتح له كوة جديدة عميقة مشعة بنور الحق والحقيقة، يستضىء بها ويضىء..

وإذا كنا قد ودعنا قرنا حافلا بالمآسى الصارخة، والعبر القارعة، فإننا نعيش بداية القرن

الخامس عشر الهجرى، الذي يطرق أبواب التاريخ..

وعجلة الزمن تطوى بنا يوما بعد يوم، وحين تطوى نقف على مفرق الطريق..

وما أحوجنا في هذه اللحظة الفارقة أن نحاسب أنفسنا على الماضي ، فنندم على الأخطاء، ونستقيل العثرات، ونقوم المعوج، ونستدرك ما فات..

وعلى المستقبل، فندرك أن جيلنا قد ولد في منعطف تاريخي ، أفضى به ـ في مجموعه ـ إلى أن تنفر ج الشقة بين سلوكه وبين الشمول والتكامل في الفكر والتشريع، ولفه ضباب الشعارات البراقة، في إطار ماكر جائر، من هؤلاء الجاهلين، الذين أرادوا تحقيق شهواتهم، ونشر ضلالاتهم، جاهدين ألا ينكشف حالهم، ويتعرى هدفهم..

ومن ثم حالوا بيننا وبين حقيقة الإسلام في الوحدة والتوحيد، والفكر والسلوك، والحياة والتشريع..

وأقاموا فصاما نكدا بيننا وبين هذه الحقائق التي ينطبق بها اللسان معبرا عن العقيدة التي تعمر الجَنان :

الله غايتنا ..

والرسول قدوتنا..

والقرآن شريعتنا..

والجمهاد سبيلنا..

والموت في سبيل الله أسمى أمانينا.

ومن ثم ركزوا على تمكين غيبوبة الضمير، والعقل والوعبي، عن واقع المسير، في الضباب الكثيف، وما يجر إليه من سوء المصير!

وهذا الواقع أقوى من إنكار المنكرين، وجحود الجاحدين !

ولن يفقد الحقيقة هويتها أن يكفر بها معاند ماكر، أو يتسلط عليها مخادع جائر!

وعلينا أن ندرس سيرة الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ دراسة موضوعية منهجية تعيننا على فهم معالم طريق النجاة..

وها نحن نبصر الفجر قد أشرقت أنواره، وبدت مطالعه..

ونبصر قلوبا تتطلع إلى الخير، والمستقبل المليء بالخير..

ونحس بأننا نتطلع إلى تكوين الشخصية الإسلامية، والدولة الإسلامية..

ويحدونا الأمل والبشر، ونحن نذكر قول الرسول الحبيب المحبوب عَلِيلَة فيما يرويه أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه:

« إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةمن يجدد لها دينها » (١).

ويزداد الأمل والبشر، ونحن نعيش في رحاب السيرة النبوية التي تضع يدنا على معالم طريق النصرعلى اليهود وغيرهم.. كلما تمعنا في أطيافها قرأنا شبجنا، واستعرضنا جهادا، وتبينا استشهادا، ولمسنا صدقا، وأبصرنا يقينا..

وهذه المعالم حين تستقر في الجَنان المؤمن، يستحيل أن تظل مجرد شعور وجداني في أعماق الضمير.. وإنما تندفع بصاحبها لتحقق ذاتها في عالم الواقع، ولتمثل حركة إبداعية في عالم المنظور، تبدع الحياة كلها، وما ينشأ عنها من أطياف :

### ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَبْدُونَ ﴾ (١).

وإذا كنا قد أبصرنا كيف اقتحم جيشنا في العاشر من رمضان المعظم ١٩٩٣هـ ٢ أكتوبر ١٩٧٣م خط بارليف الذي كان أسطورة من أساطير الفنون الحربية في العصر الحديث، باعتباره سدا منيعا لا تتخطاه الجيوش، ولا تنال منه أسلحة الهدم والتدمير \_ هكذا قال اليهود عن هذا الخط، وهكذا شهد خبراء الحرب في العالم بأنه إن لم يكن على هذا الوصف الخارق، فإنه قريب منه \_ فإننا يجب ألا ننسى شعار هذه الحرب، وهو: « الله أكبر»، ومن ثم فقد رأينا ما كان من إمدادات تفوق كل ما هو متوقع تقف بجانب اليهود.. حتى لا تكون هزيمتهم ؛ لأن هذا الاقتحام كان خطوة لإزالة ما رمتنا به نكسة ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>١) أبو داود:( ٤٢٩١ ) ، والحاكم: ٤: ٥٢٢، والبيهقى فى معرفة السنن والآثار: ٥٢ ، وانظر الأقوال فى معنى التجديد والمجددين فى: عون المعبود :١١: ٣٨٠ ــ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٨.

ورغم الضباب الذى لف القضية والمعركة، والقيل والقال، في شأن الدوافع الكامنة وراء ذلك، فإننا نؤمن بأن هذا الاقتحام كان بلا شك عملا مميزا جديرا بالوقوف أمامه طويلا، وجديرا بأن نذكرالدرس والعبرة، حين رفع الجند شعار: « الله أكبر » هذا الشعار الذى يجب أن نجتمع حوله، ونرفعه عاليا خفاقا، ونحمل أعناقنا على أكفنا فداء وتضحية في سبيله:

﴿ وَيُوْمَ إِنِيَ مُنْ كُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

وعلى أية حال، فإننا ما نزال نعانى من معركتنا من اليهود، وما زالت قضيتنا معهم قائمة، بل نتج عن هذه الحرب الأخيرة اختلاف وجهات النظر فى حل القضية، مما لا يحتاج إلى بيان ؟ لأنه واقع أليم!

ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف معالم طريق النصر، دون ما تشنج في العبارة، وإسفاف في القول، فالواقع يندى له الجبين!

ولست أرى من سبيل تجتمع عليه وجهات نظر المؤمنين إلا التأسى بموقف الرسول الحبيب المحبوب على من اليهود، وموقفهم منه، من خلال معرفة سماتهم عبر تاريخهم وفكرهم وموقفهم من الرسالة والرسول على .. ومن خلال الغزوات الحاصة باليهود، حيث كان لهم في شبه الجزيرة ما كان، ولم يتبين عداؤهم في أول الأمرسافرا، ولكن ما لبثوا أن كشفوا عن سماتهم وأعلنوا الحرب والعدوان، وواجههم الرسول الحبيب المحبوب على ..

ومن هنا آثرت أن أقدم هذه الدراسات بهذا العنوان: « الرسول على واليهود وجها لوجه» لأنى أومن يقينا أن كل مؤمن صادق لا يسعه إلا أن يتعرف موقف الرسول الحبيب المحبوب على من اليهود، ولا يسعه \_ كذلك \_ إلا أن يقر بأن هذا الموقف هو وحده الذي يجب أن نؤمن به جميعا، و ندعو إليه، و نتجمع في رحابه:

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوجٌ حَسَنَةُ لِنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُؤْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢).

وسبق أن قدمت هذه الدراسات في إذاعة القرآن الكريم صباحا من الكويت، كما أذيعت في البرنامج العام مساء، طيلة سبعة أشهر كاملة.. مما ترتب عليه التهديد بالاغتيال.. وماكان لي أن أتلفت أو أتخير ما دمت أقول الحق..

اللهم: أحينا بمعرفتك ، وأمتنا على الشهادة في سبيلك.. آمين آمين آمين.

ومن ثم آثرت إعادة النظر فيها وتقديمها للطبع.. رجاء أن نبصر أصحاب الأيادي المتوضئة الذين يتنزل عليهم وعد الله بالنصر، ويحق وعد الله على شر خلق الله..

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل هذه الدراسات على ما يأتي:

١ ـ أسطورة الوطن اليهودي.

٧ - الفكر اليهودي.

٣- موقف اليهود من الرسالة والرسول عَلِيَّة.

٤ ـ الطبيعة اليهودية.

٥ ــ التآمر اليهودي على حياة الرسول عَلِيُّكُ.

٦- اليهود والخيانة.

٧- القضاء على اليهود عسكريا.

٨ \_ محاكمة اليهود.

٩ - الخطر اليهودي.

٠ ١ ـ معالم النصر على اليهود.

وها نحن نبدأ الحديث عن « أسطورة الوطن اليهودي »

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل على ما يأتي :

الفصل الأول: بنوإسرائيل.

الفصل الثاني: بين مصر وفلسطين.

الفصل الثالث: في الأرض المقدسة.

الفصل الرابع: في الجزيرة العربية.

والله أســـأل: التوفيق والســداد، والعون والرشــاد.

إنه سميع مجيب!

۲٦ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ الكويت في:

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)



#### الفصل الأول

## بنوإسرائيل

أضواء على التسمية \_ إسرائيل في القرآن \_ الأسباط \_ الوحدة الكبرى \_ إسلام يعقوب \_ وصية يعقوب لبنيه \_ القرآن يسأل بني إسرائيل \_ أمتان مختلفتان \_ ليسوا من بني إسرائيل .

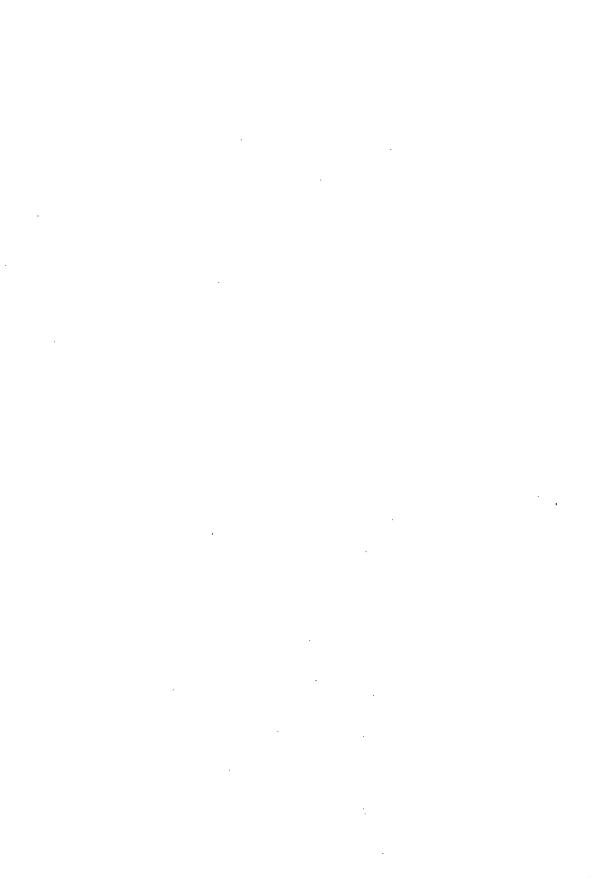

#### أضواء على التسمية:

يقال(١): بنو إسرائيل، والعبرانيون، واليهود، كلهم بمعنى واحد عند كثير من الناس، ويطلقون على هذا الجنس الذي اشتهر: اسم اليهود.

أما بنو إسرائيل فنسبة إلى إسرائيل، الذي هو: يعقوب - عليه السلام -:

وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من (إسرا »(٢) بمعنى عبد أو صفوة، ومن (إيل » وهو الله، فيكون معنى الكلمة (عبد الله) أو (صفوة الله ».

وقد اختلفت الآراء (٣) في سبب تسميتهم بالعبريين أو العبرانيين:

فقيل: إنهم سموا بالعبرانيين نسبة إلى إبراهيم نفسه ، فقد ذكر في سفر التكوين باسم (إبراهيم العبراني) لأنه عبر نهر الفرات وأنهارا أخرى.

وقيل: إنهم سموا بالعبريين نسبة إلى « عبر » وهو الجد الخامس لإبراهيم.

وقد خالف الدكتور «إسرائيل ولفنسون» (٤) الرأيين السابقين، وأبدى رأيا ثالثا في سبب التسمية فقال: إن كلمة «عبرى» ترجع إلى الموطن الأصلى لبنى إسرائيل، وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى، وكلمة «عبرى» في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي «عبر » بمعنى قطع مرحلة من الطريق، أو عبر البوادى أو النهر، من عبره إلى عبره، أو عبر السبيل: شقها، وكل هذه المعانى موجودة في هذا الفعل، سواء في العربية والعبرية، وهي في جملتها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أحص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية، فكلمة «عبرى» مثل كلمة « بدوى» أي ساكن الصحراء أو البادية، وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بنى إسرائيل العبريين لعلاقتهم بالصحراء، وليميزوهم عن أهل العمران، ولما استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان، وعرفوا المدنية والاستقرار، صاروا ينفرون من كلمة «عبرى» التي كانت تذكرهم

<sup>(</sup>٢) بنو إسوائيل في القرآن والسنة : ٦:١ .

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية : ١١ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الدكتور «إسرائيل ولفنسون » كان مدرسا للغات السامية بكلية دار العلوم، ثم هاجر إلى فلسطين، ومات بها قبل أن تقوم دولة إسرائيل . المرجع السابق : ٤ هامش.

بحياتهم الأولى، حياة البداوة والخشونة، وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا: «ببني إسرائيل فقط» (١).

ورجح بعضهم الرأى الأول فقال(٢) ــ بعد أن نقل بعض الأقوال في ذلك ــ : ومما يؤكد هذا الرأى ما جاء في سفر يشوع : «هكذا قال الرب إله إسرائيل في عبر النهر، سكن آباؤكم منذ الدهر» ثم قال: إن هذه اللفظة لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر الفرات، هذا فضلا عن أن الأخذ بهذا الرأى أقرب إلى الصحة من الرأيين الآخريين. كيف لا وهو رأى معظم العلماء وفحولهم؟

وأما الرأى الثاني فالأخذ به صعب ؛ لأن بين إبراهيم الذي كان أول من وصف بهذه التسمية وبين عابر أو عبر مدة ستة أجيال متوالية، فلو شاء إبراهيم أن ينسب إلى أحد أجداده لكان من البدهي أن يعزى إلى « سام» أشهر أجداده.

ولو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سنة؟ ولم لم يسم بها إبراهيم قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرته؟ وما الحكمة في نسبته إلى عابر دون غيره؟ ولم لم ينوه كاتب التوراة بذلك؟ هذا كله يحملنا على استبعاد هذا الرأى من الأذهان.

أما الرأى الثالث فلا يركن إليه؛ لأنه لو كانت التسمية متأتية من الهجرة والتنقل لكانت معظم الأمم السامية نعتت بها. أليس الدكتور «ولفنسون» نفسه عند كلامه عن مهد الساميين الأصلى والحركات عند أغلب الأمم يقول: « يلاحظ في مظاهر أغلب هذه الأمم أنها مظاهر تكاد تكون صحراوية، فعواطف هذه الأمم وخيالها واتجاه أفكارها مخا يشعرنا بروح الصحراء « فإذا كانت التسمية متأتية من التنقل وحياة البداوة كقوله، فلم لَمْ تُدْع بها كل الأمم السامية؟ ولم خصت بالإسرائيليين وقد كانوا ينفرون منها كما زعم هو نفسه؟

وإذا صح قول الدكتور « إسرائيل ولفنسون» أن العبرانيين كانوا ينفرون من هذه التسمية، وبعد أن استقروا وتحضروا استبدلوها بالإسرائيلي، فلماذا لم يستبدلوا أيضا اسم

<sup>(</sup>١) تاريخ اللغاتِ السامية: ٧٧.

 <sup>(</sup>٢) إسحاق ساكا: مجلة العربي الكويتية: العدد ٩١: ١٥١ سنة ١٩٦٦ بعنوان معتى التسميات للشعوب السامية
 الثلاثة الكبري ...

لغتهم العبرانية بالإسرائيلية؟ فرأيه إذن لا يقوم على الدليل المقنع ، وبالتالي فيكون الرأى الأول هو المعقول، ويجب الأخذبه.

ويقول الدكتور «إسرائيل ولفنسون »: «ليس في صحف العهد القديم ما يدل على أنهم كانوا يسمون لغة بني إسرائيل باللغة العبرية، بل كانت تعرف باسم اللغة اليهودية، وطوراً باسم لغة كنعان، ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إلا بعد السبي البابلي في كتاب ابسن سيرا، وفي مصنفات المؤرخ اليهودي «يوصف »، وفي «المشنا» و «التلمود» (١).

وذكر بعض الباحثين (٢) أن الكنعانيين هم الذين أطلقوا على الذين هاجروا إلى فلسطين كلمة (العبرانيين » تمييزا لهم عن الكنعانيين أصحاب البلاد الأصلاء، وللدلالة على أن العبرانيين الذين يدَّعون أنهم من نسل إبراهيم من الشعوب الوافدة على أرض الكنعانيين.

وكل المصادر مجمعة على أن العبرانيين غرباء على أرض فلسطين ، مثلما هم غرباء على أرض مصر .

والكنعانيون هم أصحاب فلسطين منذ عصور أقدم بكثير من العبرانيين، وهم سبقوا في امتلاكها سيدنا إبراهيم والعبرانيين قبل نزوحهم إليها بآلاف السنين .

وأيا ما كان الأمرفالعبرية ليست واضحة النسبة ، كما تفصح الأقوال والروايات. المختلفة، ولم يكن الكنعانيون وحدهم هم الذين يطلقون عليهم كلمة « العبرانيين » بل كان المصريون والفلسطينيون يطلقون عليهم ذلك الاسم، لتكون علامة فارقة بينهم وبين الجنس البدوى الغريب الوافد على أرض غريبة عنه.

وأما سبب تسميتهم باليهود، من هاد يهود هوْداً، وتهوّد، فهو هائد(٣)، وفي التنزيل العزيز:

﴿ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: تاريخ اللغات السامية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) اليهودية والصهيونية : ١٣ وما بعدها بتصرف.

أى تبنا ورجعنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدى وقتادة وغير واحد، وهو كذلك لغة(١).

وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا: أى تابوا، وأرادوا باليهود اليهودين، ولكنهم حذفوا ياء الإضافة (٢). وتهود الرجل: صار يهوديا، وتهود في مشيه: مشي مشيا رفيقا تشبها باليهود في حركتهم عند القراءة. وفي شفاء الغليل: يهودا، معرب يهوذا بذال معجمة ـ ابن يعقوب عليه السلام.

يقول الدكتور جواد على: « ولفظة يهودا» أعم من لفظة « عبرانيين » و « بنى إسرائيل » ، ذلك أن لفظة « يهود» تطلق على « العبرانيين » وعلى غيرهم ممن دخل فى دين يهود، وهو ليس منهم، وقد أطلق « الإسرائيليون » وأهل « يهوذا » لفظة « يهود »على أنفسهم، وعلى كل من دخل فى ديانتهم تمييزا لهم عن غيرهم ممن لم يكن على هذا الدين ، وهم الغرباء (٣).

#### إســرائيل في القرآن:

وقد تحدث القرآن عن « إسرائيل » في موضعين:

الأول: في قوله تعالى:

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسَرَّءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَّءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّلُولُولُولَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّلُولُولُهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الللّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ ا

إحداهما :: أن إسرائيل عليه السلام حرّم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله:

﴿ لَنَ تَنَالُواْ ٱلْبِدَّ حَتَّىٰ تُنفِعُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ فَهَمَا نُنفِعُواْ مِن شَيءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٢: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦: ٩٥ ط المجمع العلمي العراقي.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ١: ٣٨٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تاج العسروس: ( هسود ) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٩٢.

فهذا هو المشروع عندنا، وهوالإنفاق في طاعة الله، مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى :

﴿ وَوَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ (١).

وقال تعالى :

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَيْحِيِّهِ ﴾ (").

المناسبة الثانية: لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبيين زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه، كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته، وبعثه إلى بنى إسرائيل، يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى، وبيان أن النسخ الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك، وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسرى على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذالك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين، ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه ؟!

وكذلك ما بعث الله به محمدا عَلِي من الدين القويم، والصراط المستقيم، وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون ؟!

ولهذاقال تعالى:

﴿ كُلُ الطُّعَامُ كَانَ حَلَا لَبْنِي إسرائيلَ إلا مَا حَرَمُ إسرائيلَ عَلَى نفسه مَـن قبل أن تَنزل التوراة ﴾ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧ . (٢) الإنسان: ٨.

أى كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال تعالى:

﴿ قُلُ فَأَتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ .

فإنها ناطقة بما قلناه.

قال الزمخشري (١): الآية رد على اليهود وتكذيب لهم، حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعي عليهم في قوله تعالى:

﴿ فَإِظُالُمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ مَرَّمُنَا عَلَيْهِ مُطَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُرُ وَبِصَدِّهِ مُعَنَسَيِلِ اللَّهِ كَثِيلًا وَفَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللْمِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَ

وفي قوله:

﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُنْ أَوْمَا أَنْ مَا مَكَا لَيْهُمْ شُعُومَ مُنَا عَلَيْهُمْ شُعُومَ مُنَا اللَّهُ مَا كُنَا مُلَا مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُمْ أَوا أَنْحَوا كَا أَوْمَا أَخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنِهُمُ بِبَغِيهِمُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (٢).

وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه، وامتعضوا مما نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم . فقالوا: لسنا بأول من حرمت عليه ، وما هو إلا تحريم قديم، كانت محرمة على نوح وإبراهيم، ومن بعده من بنى إسرائيل، وهلم جرا. إلى أن انتهى التحريم إلينا، فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغى والظلم والصد عن سبيل الله، وأكل الربا، وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوئهم.

وهكذا تتكشف(٤) هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم، وفضح تعلاتهم، وعدم الاستجابة للرسول عَلِيَّةً وتعنتهم، ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم..

(٣) الأنعام: ١٤٦.

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي: ٤: ٨٩٢. (٢) النساء: ١٦٠ – ١٦١.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن : ٨٠٣:٢ بتصرف .

وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم ، ويسقط ويتهاوى كيدهم ومكرهم وحبائلهم!

وتعرف الجماعة المسلمة \_ ما ينبغى أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين \_ عن طبيعة اليهود و جبلتهم، و وسائلهم وطرائقهم، ومدى وقوفهم للحق في ذاته، سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم! فهم أعداء للحق وأهله، وللهدى وحملته.. في كل أجيالهم، وفي كل أزمانهم! مع أصدقائهم! ومع أعدائهم! لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته، جاسية قلوبهم، غليظة أكبادهم، لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة! ولايسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقابهم!

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق، ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة. فالقرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة ما عاشت، فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها، وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها، وإذا استرشدت به أرشدها. وقد أفتاها ونصح لها وأرشدها في شأن يهود، فدانت لها رقابهم. ثم لما اتخذته مهجورا دانت هي لليهود، كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة، وهي غافلة عن كتابها . القرآن. شاردة عن هديه، ملقية به وراءها ظهريا! متبعة قول فلان وفلان! وستبقى كذلك غارقة في كيد يهود، وقهر يهود، حتى تثوب إلى القرآن . .

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود، حتى ينصف القليل المؤمن منهم، ويقرر حسن جزائهم، وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العميق، ويشهد لهم بالعلم والإيمان، ويقرر أن الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله: ما أنزل إلى الرسول عَيْقَهُ، وما أنزل من قبله، هو الرسوخ في العلم، وهو الإيمان:

﴿ لَكِوَاْلَا لِينَكَ وَالْمِالَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّةِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِللَّهِ مَا لَكُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّةِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِللَّهِ مَا لَكُومُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

فالعلم الراسخ، والإيمان المنير، كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله.. كلاهما يقود إلى توحيد الدين الذي جاء من عند الله الواحد..

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٢.

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذى يفتح القلب للنور، لفتة من اللفتات القرآنية التى تصور واقع الحال التى كانت يوم ذاك، كما تصور واقع النفس البشرية فى كل حين. فالعلم السطحى كالكفر الجاحد، هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة.. ونحن نشهد هذا فى كل زمان. فالذين يتعمقون فى العلم، ويأخذون منه بنصيب حقيقى، يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية، أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة، لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلها الأقل أمام معلامات استفهام كونية كثيرة، وضعت ذلك الناموس الواحد.. وكذلك واحدا مسيطرا مدبرا متصرفا، وذا إرادة واحدة، وضعت ذلك الناموس الواحد.. وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى \_ المؤمنون \_ يفتح الله عليهم، وتتصل أرواحهم بالهدى .. أما الذين يتناوشون المعلومات، ويحسبون أنفسهم علماء، فهم الذين تحول قشور العلم أما الذين يتناوشون المعلومات، ويحسبون أنفسهم علماء، فهم الذين تحول قشور العلم علامات الاستفهام. وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم ولا تشتاق.. وكلاهما هو الذى لا يجد فى نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان، أو يجعل التدين عصبية جاهلية، فيفرق بين رسالات الرسل التى جاءت من عند الله، على أيدى موكب واحد متصل من الرسل، بين رسالات الرسل التى جاءت من عند الله، على أيدى موكب واحد متصل من الرسل، مولوات الله و تسليماته عليهم أجمعين..

والموضع الآخر الدى ذكر فيه إسرائيل: هو في حديث القرآن الكريم عمن أنعم الله عليهم من الأنبياء، والأصول التي ينتمون إليها، فكان إسرائيل أصلا من أصول النبوات، وأبا للكثير منهم، يقول تعالى:

﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْفَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنِ ٱلنَّيْتِ فَي مِن ذُرِّيَةِ ءَا دَمَ وَمُمَّنُ حَمَلُنا مَعَ فُرْجَ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِنْهَ هِي مَوَالسَّرَاءِ يَلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَا نُتُلَا عَلَيْهِمُ ءَايِّكُ ٱلتَّمْنِ خُرُولُ سُجَّدًا وَيُحِيًّا ﴾ (١).

وهنا نبصر السياق يستعرض أولئك الأنبياء (٢)، ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم، سواء من مشركى العرب أو من مشركى بنى إسرائيل.. فإذا المفارقة صارخة، والمسافة شاسعة، والهوة عميقة، والفارق بعيد بين السلف والخلف:

<sup>(</sup>١) مريم : ٥٨ . (٢) المرجع السابق : ٤: ٢٣١٤ بتصرف .

# ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَواةَ وَٱنتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَ لِلَّ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا إِلَا مَن تَابَ وَ َامَنَ وَعَلِلَصَلِحًا فَأَوْلَ إِلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّذَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ (١).

ويقف السياق في هذا الاستعراض عند المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية.. فآدم يشمل الجميع، ونوح يشمل من بعده، وإبراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين: ويعقوب يشمل بني إسرائيل، وإسماعيل وإليه ينتسب العرب، ومنهم خاتم النبين..

أولئك النبيون، ومعهم من هدى الله، واجتبى من الصالحين من ذريتهم.. صفتهم البارزة:

### ﴿ إِذَا تُتلَّى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ﴾ .

فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله، ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم آياته ، فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر، فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجدا وبكيا . .

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكر الله.. خلف من بعدهم خلف، بعيدون عن الله.. فما أشد المفارقة، وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء!

ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آبائهم الصالحين! يتهددهم بالضلال والهلدك!

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمي :

﴿ إِلَّا مِن تَابِ وَآمِنِ وَعَمِلُ صَالَحًا فَأُولَئِكَ يَدْخَلُونَ الْجِنَةَ وَلَا يَظْلُمُونَ شَيئًا ﴾ .

#### الأسباط:

وأرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد عليه مفصلا (٢)، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا فقال جل شأنه:

<sup>(</sup>۱) مريم: ٥٩. (٢) تفسير ابن کثير: ١: ١٨٧ بتصرف.

﴿ قُولُوٓ أَءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِلَ إِلَىٰ إِنَهُ إِلَىٰ إِنَهُ الْمَعْمِيلَ وَالسَّحَقَ وَبَيْ قُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُونِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُونِ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِيِّنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِوْنَ ﴾ (١).

ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وألا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُ وِنَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَعُرِيدُ وِنَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَوُمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وَنَ أَن يَتَخِذُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَلِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُ وَنَ أَن يَتَخِذُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَلِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُ وَنَ عَذَا بَاللَّهُ مِينًا ۞ (") .

قال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس، فسموا الأسباط.

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل.

وقال الزمخشرى: الأسباط حفدة يعقوب، ذرارى أبنائه الاثنى عشر، وقد نقله الرازى عنه وقرره ولم يعارضه.

وقال البخارى: الأسباط قبائل بنى إسرائيل، وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بنى إسرائيل، وما أنزل الله من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم:

﴿ اَذُكُرُ وَا نِئْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَالتَكُمُ مَّالَهُ فَوْتَ أَخَدُ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّمُ مُلُوكًا وَالتَكُمُ مَّالَهُ فَوْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٣.

وقال تعالى :

## ﴿ وَقَطَّافَ الْمُرْآثَنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) البقرة: ١٣٦. (٢) النساء: ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٠. (٤) الأعرافُ: ١٦٠.

قال القرطبي (١): الأسباط ولد يعقوب عليه السلام، وهم اثنا عشر ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، وسُمُوا الأسباط من السبط، وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط ــ بالتحريك ـ وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر، الواحدة سبطة.. والسبط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد.

### الوحدة الكبرى:

وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا، وبين الرسل جميعا، وهي قاعدة التصور الإسلامي (٢)، وهي التي تجعل من الأمة المسلمة، الأمة الوارثة لتراث العقيدة ، القائمة على دين الله في الأرض، الموصلة بهذا الأصل العريق، السائرة في الدرب على هدى ونور، والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميع الحياة في ظله، دون تعصب ودون اضطهاد، والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا للناس جميعا في مودة و سلام.

#### إسلام يعقوب:

ويبرز السياق القرآنى أن الإسلام - بمعنى إسلام الوجه لله وحده (٣) - كان هو الرسالة الأولى، وكان هو الرسالة الأخيرة.. هكذا اعتقد إبراهيم، وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو إسرائيل - والأسباط، حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى .. ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراهيم من المسلمين.. فمن استقام على العقيدة الواحدة فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها .. ومن فسق عنها، ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم، فقد فسق عن عهد الله، وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْهِ هِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَإِنَّهُ فِي اللَّنْ الْكُورَةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي : ۲: ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ١١٨:١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٣٠ - ١٣٢ .

هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه، سفيه عليها، مستهتر بها.. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما، وشهد له في الآخرة بالصلاح.. اصطفاه « إذ قال له ربه أسلم» فلم يتلكأ، ولم يرتب، ولم ينحرف، واستجاب فور تلقى الأمر: ﴿قَالَ أُسلمت لُوبِ العالمين ﴾ .

هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام.. الإسلام الخالص الصريح ..

#### وصية يعقوب لبنيه:

ولم يكتف إبراهيم بنفسه، إنما تركها في عقبه، وجعلها وصيته في ذريته، ووصى بها إبراهيم بنيه، كما وصى بها يعقوب بنيه، ويعقوب \_ وهو إسرائيل \_ الذي ينتسب إليه هؤلاء، ثم لا يلبون وصيته، ووصية جده وجدهم إبراهيم:

### ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ .

ولقد ذكّر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم:

### ﴿ يابني إن الله اصطفى لكم الدين ﴾

فهو اختيار الله، فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه.. وأقل ما توجبه رعاية الله لهم، وفضل الله عليهم، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه، والحرص على ما اختاره لهم والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم:

### ﴿ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ .

وهذه هي الفرصة سانحة، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام، وهو ثمرة الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم:

﴿ رَبَّنَا وَآنِعَتْ فِيهِ مُرَسُولًا مِنَّهُ مُ يَتْلُواْ عَلَيْهِ مُءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْحِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَكِّيهِ مُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١).

#### القرآن يسأل بني إسرائيل:

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه، ووصية يعقوب لبنيه. . الوصية التي كررها يعقوب في

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٩.

آخر لحظة من لحظات حياته، التي كانت شغله الشاغل، الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته، فليسمعها بنو إسرائيل:

﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْ قُوبَ لَمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعُدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰ هَا كَوَالَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِهِ مَ وَاسْمَعْيِلَ وَإِسْتَقَ إِلَاهًا وَلِيدًا وَغَنْ لَهُ مُسْلِوْنَ اللهِ (١).

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة، قوى الإيحاء، عميق التأثير.. ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟

ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت؟

ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه، ويستوثق منه؟

ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه. ويحرص على سلامة وصولها إليهم في محضر يسجل فيه كل التفصيلات؟

إنها العقيدة..

هي التركة..

وهي الذخر..

وهي القضية الكبري..

وهي الشغل الشاغل..

وهي الأمر الجلل، الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصراعاته:

﴿ ما تعبدون من بعدى؟ ﴾ .

هذا هو الأمرالذي جمعتكم من أجله . .

وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها..

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٣.

وهذه هي الأمانة، وهذا هو الذخر، وذلك هو التراث:

# ﴿ قَالُواْنَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْعَقَ إِلَهًا وَلِحِدًا وَتَحْنُ لَهُ مُسْلُونَ ﴾

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه..

إنهم يتسلمون التراث ويصونونه..

إنهم يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه..

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب، وكذلك هم ينصون نصا صريحا على أنهم « مسلمون ».

والقرآن يســأل بني إسرائيل:

﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ﴾ .

فهذا هو الذي كان يشهد به الله، ويقرره، ويقطع به كل حجة لهم في التمويه والتضليل، ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل!

#### أمتان مختلفتان:

وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت، والجيل الذى كانت تواجهه الدعوة.. حيث لا مجال لصلة، ولا مجال لوراثة، ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين:

﴿ إِلَّكَ أُمَّنُّهُ قَدْخَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَعَلُونَ عَمَّاكَ انُواْ يَعْلُونَ ﴾ (١).

فلكل حساب، ولكل طريق، ولكل عنوان، ولكل صفة..

أو لئك أمة من المؤمنين فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين!

إن هذه الأعقاب ليست امتداد لتلك الأسلاف!

<sup>(</sup>١) البقسرة: ١٣٤.

هؤلاء حزب، وأولئك حزب.. لهؤلاء راية، ولأولئك راية..

والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي.. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل؛ لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب.. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن و جيل فاسق، فليسا أمة واحدة، وليس بينهما صلة ولا قرابة..

إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله، فهما مختلفتان في ميزان المؤمنين..

إن الأمة في التصور الإيماني هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض. وليست هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة..

وهذا هو التصور اللائق بالإنسان، الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية، لا من التصاقات الطين الأرضية!

#### ليسوا من بني إسرائيل:

وليس هؤلاء اليهود هم بنى إسرائيل قطعا، كما يقول العلامة الكبير السيد أمين مدنى، ويوافقه الأستاذ أحمد عطار، يقول(۱): «إن اليهودية دين لا جنس،وإن يهود اليوم لا ينتمون إلى بنى إسرائيل.. على أن كثرة من المؤرخين قديما وحديثا حاولوا أن يرجعوا اليهود إلى أرومة من أرومات الشرق العربى، فمثل ما يحاول المؤرخ اليهودى الحديث أن يربط نسب اليهود بنسب أسرة إسرائيل، ليكونوا شعب الله المختار، كذلك حاول المؤرخ اليهودى القديم أن يربط يهود مصر القدامى بعماليقها «الشاسو» ولكن هذه المحاولة على ما يظهر لم تأت بما يقنع المؤرخين القدامى، فهم لم يذكروا اليهود بعد زوال آل إسرائيل باسم بنى إسرائيل، فلقد تحدثوا عن يهود الحجاز قبل الإسلام، وعن يهود العراق وسورية ومصر قبل الإسلام وبعده، ولم يتحدثوا عن بنى إسرائيل فى الحجاز وغيره من أرض الجزيرة التى هاجر إليها اليهود».

يقول الأستاذ أحمد عطار: ويهود اليوم ليسوا يهودا بغير الديانة التي ينتمون إليها،

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية : ١٨ وما بعدها، نقــلا عن : مجلة « كلمة الحق » العدد الأول، محرم ١٣٨٧ هـ إبريل١٩٦٧م.

فيهود كل بلد يختلفون عن يهود اليمن، فأولئك ألمانيون، وهؤلاء يمنيون، وهكذا القول في كل أمة..

ولو كِان يهود العالم من أصل واحد، لما ظهرت فوارق الخِلقة فيما بينهم، ولما ظهر بينهم ذوو البشرة البيضاء والعيون الزرق والشعر الأشقر أوالكستنائي.

ولسنا نحن الذين نقول هذا القول، بل يقوله عالم يهودي من أكبر العلماء في الجنس وهو « فردريك هرتس » الذي يقول في كتابه « الجنس والحضارة»:

«لم يعد بالإمكان أن يتمسك المرء بذلك الرأى الذى يمثل الآريين من جهة، واليهود من جهة أخرى، كجنسين مختلفين أشد الاختلاف، فقد أثبت البحث الأنثروبولوجى بصورة لا تحتمل الجدل ما بين الاثنين من القرابة الشديدة.

وقد استطاع اليهود في أثناء تاريخهم الطويل أن يمتصوا مقدارا كبيرا من الدماء الأجنبية، وهذه الحقيقة تفسر ما نراه فيهم من اختلاف في الصور والأشكال، ومشابهتهم للشعوب التي يعيشون بينها، وقد كان اعتناق الديانة اليهودية بوساطة اليونان والرومان والشعوب الأخرى أمرا كثير الحدوث، وعلى الأخص في القرن الأول والثاني قبل الميلاد، أما في العصور الوسطى فعلى الرغم من جميع العقبات قد حدث مثل هذا التحويل إلى الديانة اليهودية، وعلى الأخص في البلاد السلافية.

وهذا هو السبب في أننا نرى اليهود الروس والبولونيين يشبهون السلاف لا شك فيه، واليهود الألمان أقرب شبها بسائر الألمان منهم بإخوانهم في الدين من أهل فلسطين».

وفى كتاب «اليهود فى أمريكا » الذى أصدره اليهود أنفسهم صور ليهود، بينها صور أطفال من الذكور والإناث، كتب تحتها هذا التعريف: « فتيان وفتيات يهود من مختلف الأجناس والعروق فى ظل العلم الأمريكى « وهو اعتراف من اليهود أنفسهم بأنهم ينتمون إلى أجناس وعروق مختلفة، وهو ينفى نفيا قاطعا الانتماء إلى أصل واحد.

ويكاد الاتفاق يكون تاما بين علماء الأنثر بولوجيا (علم السلالات البشرية أو الإنسان أو الأجناس) على أن اليهود ليسوا سلالة بنى إسرائيل القدماء، ويثبتون بما لا شك فيه أنهم من أجناس أخرى غير الجنس الإسرائيلي، اعتنقوا الديانة اليهودية خلال العصور الماضية فعرفوا باليهود، دون أن يكون للدم دخل في تقرير يهوديتهم.

ومن أشهر علماء الأنثروبولوجيا الذين قرروا هذه الحقيقة اليهودى « فردريك هرتس» وهناك غيره من أكبر العلماء في هذا الفن، أثبتوا هذه الحقيقة، التي أصبحت من البدهيات التي يحاول اليهود طمسها ليثبتوا دعاواهم الباطنة!

يقول العالم الأنثربولوجي « ربلي » في كتابه « أجناس أوربا » وقد صدر قبل المشكلة الصهيونية:

«إن تسعة أعشار اليهود في العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلافا واسعا ليس له نظير، وإن الزعم بأن اليهود جنس نقى حديث خرافة، ولقد أصاب «رينان » في تأكيده بأن كلمة «يهودى » ليس لها معنى أنثر بولوجى ، لا في أوربا ولا في حوض نهر الطونة على الأقل، وصدق الأستاذ «لمبروزو » في ملاحظته بأن اليهود الحديثين هم أدنى إلى الجنس السامى».

ومن الثابت تاريخيا وواقعيا أن اليهود تشتتوا في أقطار الأرض ومنهم من سكنوا أرض العرب والمسلمين التي تشكل بمساحتها وعدد سكانها أكبر أرض وأمة، وعاشوا بينهم في أمن وسلام لم يجدوهما قط في تاريخهم الطويل، بل لم يجدوهما في دولة سليمان، ولا في ظل الدولة اليهودية!

يقول « برتراندرسل» أحد مشاهير العالم، وفيلسوف بريطانيا، في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » (١).

« كان المسلمون خلال العصور الوسطى أكثر مدنية وأرق قلبا من المسيحيين، فقد اضطهد المسيحيون اليهود، وبخاصة في عهود الاضطراب الديني، وصاحبت الحروب مذابح مروعة، وذلك على نقيض ما كان اليهود في البلاد الإسلامية، حيث لم يسيء أحد معاملة اليهود بأى معنى من معانى الإساءة»!

فاليهود عاشوا في أمان في دولة الإسلام في جميع أقطارها، من الأندلس حتى ما وراء النهر، وفي كل البلدان العربية، ما عدا الحجاز ونجد وبعض أقطار الجزيرة العربية، فهم في العراق وسورية ومصر وشمال أفريقية، واختلطوا بالسكان الأصليين، وامتزجوا بهم دما، كما اختلطوا دما بالقبائل التي تسمى القبائل البربرية وغيرها، ويسمى هؤلاء

<sup>(</sup>١) المرجــع الســابق: ٢٢ نقلا عن: تاريخ الفلسفة الغربية: ٢: ١٨٦ ط العربية .

اليهود وهم «السفرديم» بلا خلاف مجموعة من دماء مختلفة، ومن عناصر متغايرة.

وهناك اليهود « الأشكينازيم » الألى كانوا ما قبل الميلاد بحوالي ثلاثة قرون في حوض الراين الأعلى، وكان هؤلاء مجموعات كبيرة تفرعت منها مجموعات في أقطار أوربا.

وإلى هؤلاء يعزى انتشار اليهودية في أواسط أوربا، وبخاصة في ألمانيا، وذلك قبل المسيحية ببضعة قرون، وهؤلاء ليسوا من السلالة الإسرائيلية القديمة.

وكتب العلامة «أو جين بتار »بحثا مطولا عن اليهود في كتابه «الأجناس والتاريخ» وضمن بحثه العلمي ما انتهى إليه كثير من الباحثين الكبار ممن سبقوه، وكلهم أجمعوا على أن اليهود ليسوا من سلالة الإسرائيليين الأصليين، يقول:

«إن اليهود بعيدون عن الانتماء إلى الجنس اليهودى، وليس أصدق من حكم «رينان » الذى يقول: لا يوجد عنصر يهودى، وإنما توجد عناصر يهودية، ولا يمكننا اعتبار اليهود فى العصر الحاضر ممثلين لمجموعة جنسية متجانسة، حتى ولا اليهود القاطنين فى فلسطين؛ لأن الحركة الصهيونية جلبت إليها يهودا من مناطق مختلفة، واليهود ينتسبون – حقيقة – إلى تشكيلات دينية واجتماعية، تتداخل فيها أفراد تنتمى إلى عروق مختلفة فى كل الأزمان، واختلط هؤلاء المتهودون وشكلوا الجاليات اليهودية، فما العلاقة الجنسية بين يهود الحبشة واليهود الألمان من العنصر الجرماني واليهود السود المسمين « بتاميل » فى الهند، أو اليهود الخزر الذين هم جد قريبين من العناصر التركية ؟

ومن المستحيل أن نعتبر اليهود الأوربيين الذين يسمون «أسبانيين » ذوى البشرة البيضاء والشيعر الأشقر أو الكستنائي والعيون الفاتحة من سلالة الشعوب الإسرائيلية الأصيلة التي أقامت سابقا في ضواحي نهر الأردن.

وإن مجموع الدراسات التي قام بها على اليهود أثبتت عدم تجانس هذه المجموعة الاجتماعية والدينية المعروفة باسم اليهود، وإن توزع اليهود الواسع في أنحاء الكرة الأرضية يثبت لنا قابلية اليهود (للتأقلم » قابلية غير محدودة » .

وقال: « إن يهود روسيا يختلفون \_ حسب إحصاءات وتجارب العالِم « فايسبرغ » كل الاختلاف عن يهود ألمانيا ».

«وإن كلا من طائفتى «السفارديم» و «الإشكينازيم» تدعى أنها هى التى تمثل العنصر اليهودى بصورة أوضح، ولكن الإسرائيليين غالبا يعتبرون أن الطقوس الدينية المأخوذة عن طائفة «السفارديم» هى الأصح، ولا يهمنا أن يكون اعتقادهم على صواب أو خطأ، بقدر ما يهمنا أن ندرس صفاتهم الجنسية ونرى فى يهود أوربا الشرقية: تركيا ، اليونان ، البوسنة، بلغاريا .. إلخ عددًا كبيرا من اليهود الذين يعرفون باسم الأسبانيين ، والذين يدعون أنهم حفدة اليهود المطرودين من أسبانيا أثناء الاضطهادات الدينية فى سنة ١٤٩٢ كما أنهم يلقبون أنفسهم بلقب« موريسكوس»(١). ويربو عددهم على ٣٠٠ ألف فرد بقليل».

ويستنتج « بتيار » من دراسة العلماء اليهود الأسبانيين ، واليهود الروس وغيرهم أن المجموعة الاجتماعية التي تسمى باسم اليهود هي مجموعة غير متجانسة بصورة خاصة، كما ظهر له أن يهود آسيا الوسطى ( بخارى، سمرقند، مرو، هرات ) يمثلون فئات غير متجانسة بصورة واضحة... ويعتقد يهود القوقاز أنهم يمثلون الطبقة الإسرائيلية الشرفية، كما يعتقد الاعتقاد نفسه اليهود الأسبانيون المقيمون في جزيرة البلقان.

ويذكر «ديبوى» الذى زار هؤلاء اليهود الذين يدعون أنهم أشراف أنهم يحتقرون يهود الغرب الذين لا تربطهم بهم إلا روابط اجتماعية ضئيلة؛ لأنهم يدعون أنهم وحدهم أحفاد اليهود المنقولين بهم إلا روابط اجتماعية ضئيلة، لأنهم يدعون وحدهم أحفاد اليهود المنقولين من البلاد اليهودية في فلسطين، منذ منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد على يد الآشوريين.

وينتقل « بتيار » إلى بحث يهود اليمن الذين هم من جماعة الإشكينازيم، ثم إلى يهود سوريا الذين أجريت التجارب عليهم في دمشق وحلب، وهم يشكلون مجموعتين بعيدتين عن أن تكونا متشابهتين.

<sup>(</sup>۱) يقول الأستاذ أنور الرفاعي في موسوعته الفلسطينية المسماة ( الأرض المقدسة ) المجلد الأول، الجزء الثامن عشر : ٥ ١ ) و نحن نرى أن هذا الاسم ( موريسكوس ) مشتق من الاسم الذي يطلق على سكان المغرب العربي بما يؤخذ دليلا آخر على تأثير اليهود بالصفات الجنسية التي عاشوا بها، ففيهم إذن دماء عربية وبربرية ) يقول الأستاذ أحمد عطار : ولقد اعتمدنا على هذه الموسوعة في الشواهد التي استشهدنا بها من كلام ( بتار ) و ربلي ) و (هرتس ): اليهودية والصهيونية: ٢٤ هامش.

وينتهى « بتيار » من بحثه المستفيض إلى نتيجة هامة هى قوله: يظهر لنا أقل القراء معلومات يستطيع أن يستنتج من دراساتنا بأنه لا يوجد جنس يهودى بكل ما فى هذه الكلمة من معنى، واليهود يشكلون مجموعة دينية واجتماعية عريقة جدا بالطبع، لكن معالمها غير متجانسة بصورة واضحة.

ويمكننا أن نتساءل: كم تحتوى كل مجموعة من المجموعات اليهودية في العالم من المجموعات اليهودية في العالم من اليهود المثاليين الذين يتتمون في جوار البحر الميت، والذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار؟

وكذلك نلاحظ أن الإثباتات تفتقر أولئك الذين هم ضد الساميين، ويريدون أن يضعوا جنسا يهوديا مقابل الأجناس المسيحية، فلا يوجد جنس مسيحي، كما لا يوجد جنس إسلامي، ولا يوجد أبدا جنس يهودي » (١).

يقول الأستاذ أحمد عطار: وننتهى من كل ما سبق إلى أن اليهودية ليست جنسا ولا دما ولا عرقا، بل هى ديانة، ولو كانت جنسا لاقتضى الأمر أن يكون كل يهودى ككل يهودى فى الخلقة، أو على الأقل يكون التشابه عظيما، بحيث تتفق الأشكال والسمات الخلقية.

والفرق كبير جد كبير بين يهود اليمن ويهود المغرب ويهود القوقاز ويهود روسيا ويهود ألمانيا ويهود كل بلد أو قطر في الخلفة، وهو أمر لا جدال فيه، ولا يمكن أن يكون أبناء هذه الشعوب منتمين إلى سلالة واحدة إلا كان سكان « الإسكيمو» و « الفرنسيون » من أصل واحد، وهذا لا يزعمه عاقل!

ومما لا جدال فيه ولا شك أن اليهود من مختلفي الأجناس يختلفون في الدم، فيهود كل قطر ينتمون إليه.

وننتهى من هذا إلى زوال دم إسرائيل من الوجود زوالا تاما، وما حدث لليهود من تشريد وتشتيت خلال أربعة آلاف سنة تقريبا ـ أو أقل من هذا الزمن ببضعة قرون ـ محا

<sup>(</sup>١) ملخص من كتاب « بيتيار » باللغة الفرنسية : الأجناس والتاريخ : ١٣ ٤ وما بعدها: موسوعة الأرض المقدسة: أنو رالرفاعي.

الدم الإسرائيلي محوا تاما، ومن اليقين الثابت أن اليهود منذ عشرات القرون ليسوا من سلالة الإسرائيليين الذين كانوا مع موسى، ثم مع داود وسليمان ، بل هم عناصر مختلفة ينتمون إلى دماء بعدد أجناس بنى البشر.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | 1 |   |  |
|  | 1 |   |  |
|  | 1 |   |  |
|  | 1 |   |  |

# الفصلالثاني بين مصروفاسطين

الهجرة إلى مصر - موسى وبنو إسرائيل - الخروج من مصر - قبائح في الطريق: القبيحة الأولى - القبيحة الثانية - القبيحة الرابعة - دروس في

التربيـة .

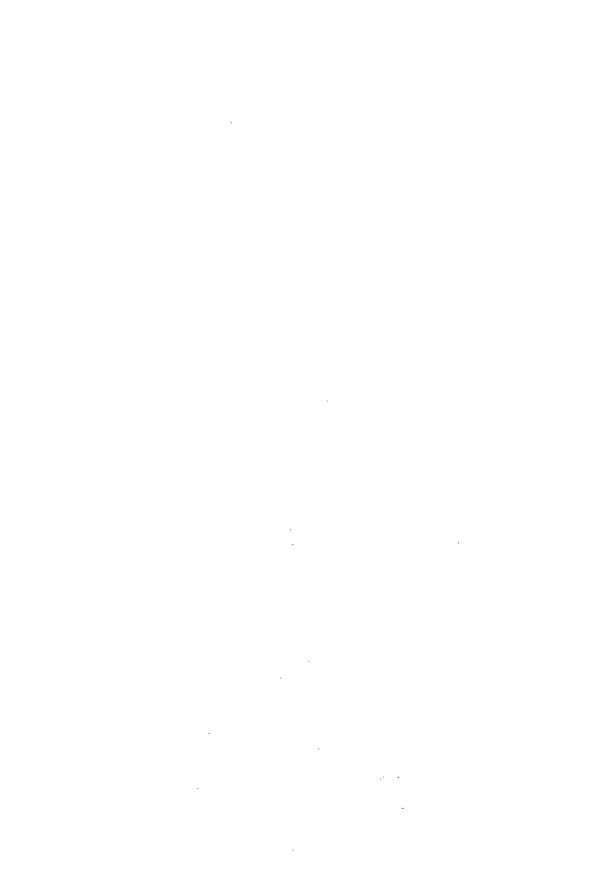

#### الهجرة إلى مصر:

یری بعض المؤرخین أن یعقوب \_ وهو إسرائیل \_ هاجر بأهله من فلسطین إلی مصر حوالی القرن التاسع عشر قبل المیلاد (1)، علی أثر ما حاق بفلسطین من مجاعة، وما أصاب مراعیها من جدب وقحط وجفاف، وتفصیل ذلك أن أبناء یعقوب علیه السلام كانوا فی هذه الفترة یترددون علی مصر لقصد التجارة، وطلب القوت، فتعرفوا علی أخیهم یوسف علیه السلام، الذی كان فی ذلك الوقت أمینا علی خزائن مصر، فأكرمهم وطلب منهم أن یحضروا جمیعا و معهم أبوهم یعقوب علیه السلام إلی أرض مصر، و كان عددهم \_ كما جاء فی سفر التكوین \_ ستا وستین نفسا سوی نسوة أو لاده (1).

وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبيه وإخوته، ورقق لهم قلب ملك مصر فى ذلك الوقت، وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فى أرض جاسان \_ يقال: إن مكانها الآن « بلدة صفط الحنة » بمحافظة الشرقية بمصر فاستجاب لهم ، وقال ليوسف \_ كما جاء فى سفر التكوين \_ أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصر، ففى أفضل أرضها أسكن أباك وإخوتك، ليكونوا فى أرض جاسان .. فأسكن يوسف أباه وإخوته وكل وإخوته وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل الأرض، وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه.. (٣).

هذا ، وفي سورة يوسف (٤) تصوير رائع لما حصل بينه وبين إخوته من أحداث، وفيها كذلك إشارة إلى هجرة يعقوب ببنيه إلى مصر.. فقد تضمنت في نصفها الأول ما جرى بين يوسف وإخوته، من حسدهم له على منزلته عند أبيهم يعقوب عليه السلام، ومن إلقائهم له في الجب، ثم مجيئهم إلى أبيهم عشاء يبكون:

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّبُّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَا صَلْدِقِينَ ۞ وَجَاءُوعَلَىٰ قِمْ يصِهِ بِدَم كَذِبٍ قَالَ بَلُ سَوَلَتُ لَكُمُ أَنفُتُ كُمُ أَمْرًا فَصَدِّرُجُمِيلٌ وَاللّهُ ٱلْمُسْعَانُ عَلَى مَا تَصِعُونَ ﴾ (\*)

(٢) سفر التكوين: ٤٦.

<sup>(</sup>١) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم : ٤٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سفر التكوير ٤٧.

<sup>(</sup>٤) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١: ١١ وما بعدها بتصرف. (٥) يـوســف: ١٧ ــ ١٨.

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن إنقاذ إحدى القوافل التجارية ليوسف من الجب وبيعم إياه لعزيز مصر بثمن بخس: دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

ثم حكت السورة ما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف هددته بالسجن إذا لم يستجب لرغبتها، فقد حكى القرآن الكريم عنها أنها قالت:

﴿ وَلَقَدُ رَاوَدَ تُنْهُ عَن نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَرْ يَفْعَلْ مَآءًا مُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا

وهنا لجأيوسف إلى ربه راجيا معونته:

﴿ قَالَ رَبِّ الِسِّبُنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَالْآنَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجُلِهِلِينَ ۞ فَاسْتِهَا بَلَهُ رَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وُهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١).

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن دخول يوسف السجن، وعن تعليم الله إياه تعبير الرؤيا، وعن دعوته لصاحبى السجن إلى التوحيد الخالص، وعن تأويله لرؤيا الملك تأويلا صادقا ترتب عليه أن نجت مصر من مجاعة مهلكة، وأن استدعاه الملك وجعله على خزائن الأرض...

وقد ختمت هذه الأحداث التي حكتها الآيات ببيان سنة لا تتخلف من سنن الله، وهي أنه سبحانه لا يضيع أجر الحسنين، بل يمكن لهم في الأرض، ويمنحهم الكثير من فضله و نعمه، قال تعالى:

﴿ وَكَذَ الِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّا أُمِنُهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن الشَّاَّةُ وَلَا نُضِيعُ أَجُرًا لِحُسِنِينَ وَلَا جُرُا لَآخِرَا لَآخِرَةِ حَدَيُّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا مَتَّقُونَ ﴾ (١٠).

" هذا بإيجاز عرض سريع لما تضمنته سورة يوسف في نصفها الأول من أحداث وعبر وتوجيهات..

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٢. (٢) يوسف: ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٥٦ - ٥٧.

أما نصفها الأخير فمعظمه يدورالحديث فيه حول قدوم إخوة يوسف إليه، وتعرفه عليهم، ومحاوراته معهم في شأن شقيقه الذي لم يحضر معهم، ثم احتجازه عنده بعد أن أحضروه معهم بحجة أنه سارق.. ثم إخباره إياهم عن نفسه، ودعوته لهم أن يأتوه إلى مصر بأهلهم أجمعين، وفي ذلك يقول الله تعالى:

﴿ وَجَآءَ إِخُوةٌ يُوسُفَ فَدَحَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَاّ جَمَّزَهُم جِهَانِهِمْ قَالَ ٱنْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِيّ أُوفِالْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ فَإِن لَا تَا أَوْنِ بِهِ فَلاَكُمْ عِنْدِى وَلاَنقَتْ بُونِ قَالُواْ سَنُرُ وَوُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَا عِلُونَ وَقَالَ لِفِتْ لِنِهِ آجْعَلُواْ بِضَعْفَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ مَا إِذَا الْفَلَهُمُ الْكَالَةُ الْهُلِهِمُ لَعَلَّهُمْ مَيْحِمُونَ ﴾ (١).

وبعد أن ذكرت الآيات ما دار بين يوسف وإخوته، وكيف أنه احتجز منهم أخاه وأبقاه عنده، بينت أن يعقوب عليه السلام أمر أولاده أن يذهبوا إلى أرض مصر ليعرفوا أخبار يوسف وأخيه، فقال تعالى حكاية عنه:

﴿ يَابَنِيَّا أَنْهَبُواْ فَلَحَتَّ سُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْفَسُواْمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلاَ يَايْفَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١).

تُم بين القرآن الكريم ما جرى بين يوسف وإخوته فَقَال تعالى:

﴿ فَلَاَّ مَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزِيُ مَسَّنَا وَأَهْ لَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئَنَا بِبِضَاعَةٍ تُرْجَا قِ فَا قَوْلِ لَنَا ٱلۡكِيۡلِ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْزِيكَ ٱلۡتُصَدِّقِينَ ﴾ ٢٠.

ثم حكى القرآن الكريم ما دار بين يوسف وإخوته :

﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُهُم مِّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ فَلَخِيهِ إِذْ أَننُمْ جَلِهِ لُونَ قَالُوٓ ٱ اَءَ نَكَ لاَ لَتَ يُوسُفُّ قَالَ ٱ اللهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مُن يَتَّقَ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللهُ لَيُصَافِّ قَالَ ٱ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَا كَخُطِئِينَ ۞ لَا يُضِيعُ أَجُرً لُحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْءَا شَرَكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَا كَخُطِئِينَ ۞ لَا يُضِيعُ أَجُرًا لُحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْءَا شَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَا كَخُطِئِينَ

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۸۵ - ٦٢. (۲) يوسف : ۸۷. (۳) يوسف : ۸۸.

قَالَ لَانَثْرِيَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُؤْمِّ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَأَنْكُمُ ٱلتَّامِينَ آذُهَبُوا بِقَمِيصِهُ لَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِى كَأْتِ بَصِيرًا وَأَثَوْنِ بِأَهْلِهُو أَجْمَعِينَ ﴾ (1).

ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك ما دار بين يوسف وأبيه وإحوته بعد أن وفدوا عليه بمصر من فلسطين، فقال تعالى:

﴿ فَلَا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَا وَكَى إِلَيْهِ أَبُونِيهِ وَقَالَ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبُولِيهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وياله من مشهد! بعدكر الأعوام وانقضاء الأعوام (٣).. وبعد الألم والضيق.. وبعد الامتحان والابتلاء.. وبعد الشوق المضنى، والحزن الكامد، واللهف الظامىء الشديد.

يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع!

وياله من مشهد ختامي موصول بمطلع القصة: ذلك في ضمير الغيب، وهذا في واقع الحياة، ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه.. وينزع نفسه من اللقاء والعناق، والفرحة والابتهاج، والجاه والسلطان، والرغد والأمان.. ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر! كل دعوته ـ وهو في أبهة السلطان، وفي فرحة تحقيق الأحلام ـ أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بالصالحين:

﴿ رَبِّقَدْءَ النِّينَيْ مِنَّ الْمُلْكِ وَعَلَّتَيْ مِن مَا وِيلَ لِأَحَادِيثُ فَاطِرً السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْتِ وَالْاَئْتِي وَ الْأَخِرَةِ وَقَنْي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي إِلصَّالِحِينَ ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۹۹ ـ ۹۳ . (۲) يوسف ۹۹ ـ ۹۰ . ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٤ / ٢٠٢٩ بتصرف . (٤) يوسف : ١٠١ .

﴿ رَبِّ قَدْ آتيتني مِن الملك ﴾ .

آتيتني منه سلطانه و مكانه و جاهه و ماله. . فذلك من نعمة الدنيا.

﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ .

بإدراك مآلاتها وتعبير رؤاها. . فذلك من نعمة العلم.

نعمتك يا ربِ أذكرها وأعدّدها:

﴿ فاطر السموات والأرض﴾ بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها، ولك القدرة عليها وعلى أهلها:

﴿ أنت وليِّي في الدنيا والآخرة ﴾ .

فأنت الناصر المعين..

رب تلك نعمتك.. وهذه قدرتك.. رب إنى لا أسألك سلطانا ولا دنيا..

رب إني أسألك ما هو أبقي وأغني:

﴿ توفني مسلما وألحقني بالصالحين ﴾.

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان، وتتوارى فرحة اللقاء، وبهجة اجتماع الأهل،ولمة الإخوان..

إنه مشهد عبد يبتهل إلى ربه: أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه، وأن يلحقه بالصالحين بين يديه..

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير..

وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك في مصر آمنين، ودفعهم إلى المكث فيها ما اكتسبوه من خيرات، وما نالوه من أمن واستقرار بعد طول ترحال، ومجاعات حلت بهم قبل ذلك.

ويصف الدكتور أحمد بدوى علاقة المصريين ببنى إسرائيل في تلك الفترة فيقول(١): « من الثابت في تاريخ مصر ــ بناء على ما جاء في كتب السماء من ناحية، وما شهدت به

<sup>(</sup>١) في موكب الشمس: ٢: ٨٨٥ - ٨٨٥ بتصرف.

الآثار من ناحية أحرى \_ أن « العبرانيين » قد عرفوا مصر منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل، جاؤوها أول الأمر لاجئين، يطلبون الرزق فى أرضها، ويلتمسون فيها وسائل العيش الناعم، والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام. ثم جاؤوها أسارى فى ركاب فرعون، كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافرا منصورا. فينزلهم حول دور العبادة يخدمون فى أعمال البناء، ويعبدون أربابهم أحرارا، لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق دين، وتطيب لهم الإقامة فى مصر، وتستقيم لهم فيها أمور الحياة، ثم تنزل بالمصريين بعض الشدائد، وتحل بديارهم بعض المحن والنوائب، فيتنكر لهم بنو إسرائيل ويتربصون بهم الدوائر، ويعملون على إفقارهم، وإضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعب، ابتغاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر، ليفرضوا عليه سلطانهم ، تارة عن طريق الضغط الاقتصادى، وآخر عن طريق الدين والعقيدة ».

هذا، وقد ذكر القرآن الكريم في كثير من آياته نماذج من العذاب الذي أنزله فرعون وجنده، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلَهَا شِيعًا يَسُنَضُعِفُ طَآبِهَ مَّ يُنَزِيَّهُ الْمُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْمَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُرُ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُو وَفِذَالِكُ مِبَلاَ يُومِّنَ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٢). موسى وبنو إسرائيل:

كما ذكر في آيات كثيرة أن موسى طلب من فرعون أن يقلع عن إيذاء بني إسرائيل، وأن يترك الكفر والغرور ويعبد الله وحده لا شريك له، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَافِرْعَوْنُ إِنِّ رَسُولُ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) القصص: آية ٤٠. (٢) البقرة: ٤٩. (٣) الأعراف: ١٠٤ ـ ١٠٥.

وذكر أيضا أن الملأ من قوم فرعون طلبوا منه أن يزيد في إيذاء بني إسرائيل، وأن يحملهم على عبادة آلهتهم، فقال تعالى:

﴿ وَقَالَا لَمُ لَا أُمِن قَوْمِ فِرُ عَوْنَ أَنَذَ رُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَ هُرُ وَلِسَاءَ هُرُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُ رُونَ ﴾ (١).

#### الخروج من مصـر:

وردت قصة خروج بنى إسرائيل من مصر إلى أرض الشام في آيات كثيرة.. منها قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنُ أَسُرِ بِعِيادِى فَاضْرِبُ لَمَنْ مُطِيقًا فِي الْحَرْبَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَى اللّهَ عَلَىٰ مُورِبُ لَمَنْ مُطِيقًا فِي الْحَرْبُ اللَّهُ مُواَ الْحَرْبُ اللَّهُ مُواَ اللّهُ مُواَ اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُواَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا مُؤَا فِيهِ فَيَكُمُ مُواَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّكُمُ اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

وفى سفر العدد :(٣) إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر فوجد حملة السلاح منهم يبلغون( ٢٠٣٥٠٠ ) نسمة ومعنى هذا أن تعدادهم العام كان يزيد على المليون.

ويعلق أحد المؤرخين على قصة استلاب بنى إسرائيل لحلى المصريين عند خروجهم من مصر فيقول: ويلفت النطر خاصة ما جاء في التوراة من سلب رجال ونساء بنى إسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحيلة الاستعارة، ونسبة ذلك إلى الله تعالى، ومهما كان من أمر فإن تسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب يدل على ما كان وظل يتحكم في نفوس

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۱۲۷. (۲) طه: ۷۷ ــ ۸۲.

<sup>(</sup>٣) سيفر العدد: الإصبحاح الأول.

بنى إسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها بأية وسيلة، ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس، كما أنه كان ذا أثر شديد \_ بدون ريب \_ فى رسوخ هذا الخلق العجيب فى ذراريهم، ثم مَنْ دخل فى دينهم من غير جنسهم»(١).

ويقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: « وقد كان تاريخهم إلى وقت خروجهم من مصر، تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتى صارت قبيلة لا كيان لها ولا حكومة منها، ولا شارع أو وازع فيها ينظر في أمورها، ويرد قويها عن ضعيفها، متفرقة في أرض مصر، عرضة للعبودية والسخرة والاستعباد والإهانة، أما بعد الحروج فإنهم تألفوا شعبا واحدا، وأمة واحدة، لها قائدها من بنيها، وجيش يقوم على حمايتها، وحاكم يتولى أمورها وشئونها، وأخذت تبدو فيها صفات الأمة المستقلة، فإنها لم تكد تغادر مصر حتى بدأ الشارع في سن النواميس والقوانين، والشرائع الدينية والأدبية والمدنية! كما تكون في الأمة المستقلة القائمة بنفسها، وعليه فتاريخ الإسرائيليين لا يبتدئ إلا بعد خروجهم من مصر، وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة، اتفق لهم من خلالها كثير من الحوادث العادية من حروب وتقدم وانحطاط!»(٢).

#### قبائح في الطريق:

ولم يقدر بنو إسرائيل النعم الكثيرة، التي تفوق الحصر والعد.. ومنها نعمة الحرية.. ولم يشكروا الله على إنجائه لهم من عدوهم (٣)، ولم يطيعوا نبيهم موسى الذي جاء لهدايتهم وإصلاحهم والدفاع عنهم، بل آذوه إيذاء شديدا، وهذه بعض القبائح المتنوعة التي صدرت عنهم وهم في طريقهم معه من مصر إلى أرض الشام:

#### القبيحة الأولى:

بعد أن سار بهم موسى عليه السلام في أرض سيناء فترة من الوقت، جاعلا وجهته أرض فلسطين من بلاد الشام، ثاروا عليه وعلى أخيه هارون عليهما السلام، وقالوا لموسى وهارون كما تحكى التوراة عنهم:

« ليتنا متنا في مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما

<sup>(</sup>١) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: ٤٣. (٢) تاريخ الإسرائيليين: ١٥ ط المقتطفة ١٩٠٤م.

<sup>(</sup>٣) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ١: ٢٦ وما بعدها بتصرف .

أخرجتمانا إلى هذا القفر، لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع.. لماذا أصعدتمانا من مصر؟ أمن أجل أن نموت نحن وأو لادنا ومواشينا بالعطش..» (١).

وتحكى التوراة أن موسى عليه السلام ضاق بهم ذرعا ، لكثرة جهالاتهم، وسوء أعمالهم، وأنه تضرع إلى الله قائلا:

« رب! لم ابتليت عبدك، ووضعت أثقال هذا الشعب على ؟ وهل أنا الذي ولدتهم حتى تقول لى: احملهم في حجرك كما تحمل الحاضن الرضيع، وإنى لست طائقا حمله وحدى ؛ لأنه ثقيل على ، وإلا فاقتلني ولا أرى بليتي .. »(٢).

#### القبيحة الثانية:

بعد أن رأى بنو إسرائيل غرق فرعون بأعينهم، وساروا مع موسى عليه السلام إلى بلاد الشام، شاهدوا قوما يعبدون أصناما لهم ، فما لبث بنو إسرائيل بعد مشاهدتهم لهؤلاء الوثنيين إلا أن قالوا لنبيهم موسى: اجعل لنا إلها، كما أن لهؤلاء أصناما، وذلك لأن الوثنية التى عاشوا فيها عالقة بنفوسهم الضعيفة ، وقد ذكر القرآن هذه الرذيلة منهم ، فقال تعالى :

﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ مِلَا لَحْرَى فَا تَوْا عَلَى قَوْمِ يَعِكُمُنُونَ عَلَىٰ أَصْتَامِ لَمَّكُمْ قَالُواْ يَلْمُوسِي اجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَمُرَءَ الِهَ أَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ نَعَهُمُ لُونَ ﴿ إِلَهَا وَهُوَفَظَّ لَكُمْ عَلَىٰ لَهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا صَافَوْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرُ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوفَظَّ لَكُمْ عَلَىٰ لَعُلُمُ مِنَا اللّهَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام (٤)! ولكنها لا تصيبها حتى يكون لديها الاستعداد والتهيؤ والقابلية. وطبيعة بنى إسرائيل \_ كما عرضها القرآن الكريم عرضا صادقا دقيقا أمينا في شتى المناسبات \_ طبيعة مخلخلة العزيمة، ضعيفة الروح، ما تكاد

<sup>(</sup>١) سسفر الخروج: ١٦. (٢) سفر الخروج: ١١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٣٨ - ١٤١. (٤) في ظلال القرآن: ١٣٦٦:٣ بتصرف.

تهتدى حتى تضل وتنحرف وما تكاد ترتفع حتى تنحط وتنجرف، وما تكاد تمضى فى الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس.. ذلك إلى غلط فى الكبد، وتصلب عن الحق، وقساوة فى الحس والشعور!

وهاهم أولاء على طبيعتهم تلك!

هاهم أو لاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام لهم حتى يَنْسُوا تعليم أكثر من عشرين عاما منذ أن جاءهم موسى عليه السلام بالتوحيد \_ كما تقول بعض الروايات \_ بل حتى يَنْسُوا معجزة اللحظة التي انقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤ لاء أجمعين!

وهؤلاء كانوا وثنيين، وباسم هذه الوثنية استذلوهم ـ كما سبق ـ حتى إن الملاً من قوم فرعون ليهيحونه على موسى ومن معه بقولهم:

# ﴿ أَنْذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ رِلِيُهُ سِدُواْ فِي لَلْأَرْضِ وَمَذَرَكَ وَوَالِمَنَكَ ﴾

ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نبيهم: رسول العالمين ان يتخذ لهم بنفسه إلها كما أن لهؤ لاءآلهة!

إنما هم بنـو إســرائيل!

ويغضب موسى عليه السلام .. يغضب موسى غضبة رسول رب العالمين ، لرب العالمين، ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه! فيقول قولته التي تليق بهذا الطلب العجيب:

﴿ قال: إنكم قوم تجهلسون ﴾ .

ولم يقل تجهلون ماذا؟ ليكون في إطلاق اللفظ ما يعني الجهل الكامل الشامل!

الجهل من الجهالة التي هي ضد المعرفة!

والجهل من الحماقة التي هي ضد العقل!

فما ينبعث مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد حدود الجهالة والحمق!

ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة، وأن العلم والتعقل يقود كلاهما إلى الله الواحد، وأنه ما من علم ولاعقل يقود إلى غيرهذا الطريق..

إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه التي تشهد يوجود الخالق المدبر، وبوحدانية هذا الخالق المدبر. فعنصر التقدير والتدبير بارز في هذه النواميس، وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وفي آثارها التي يكشفها النظر والتدبر وفق المنهج الصحيح وما يغفل عن ذلك كله، أو يعرض عن ذلك كله، إلا الحمقي والجهال. ولو ادعوا «العلم» كما يدعيه الكثيرون!

ويمضى موسى عليه السلام يكشف لقومه عن سوء المغبة فيما يطلبون، بالكشف عن سوء عقبي القوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم، فأرادوا أن يقلدوهم:

## ﴿إِنَّ هَنَّوُلآء مُنَابِّرُمًّا هُرُفِيهِ وَبَطِيلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

إن ما هم فيه من شرك، وعكوف على الآنهة، وحياة تقوم على هذا الشرك، وتعدد فيها الأرباب، ومن يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة، ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط.. إلى آخر ما يتبع الانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد في التطورات وفساد في الحياة!

إن هذا كله هالك باطل. ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار والبوار في نهاية المطاف!

ثم ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى عليه السلام على ربه، والغضب له سبحانه، والتعجب من نسيان قومه لنعم الله عليهم وهي حاضرة ظاهرةً:

## ﴿ قَالَ أَغَيْرًا للَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَفَضَّاكُمْ عَكَالُكُمْ عَكَالُكُمْ لِلِّينَ ﴾

#### القييحة الثالثة:

وخلال سير موسى بقومه في صحراء سيناء إلى بلاد الشام كان مشهد تهيؤ موسى عليه السلام لهذا الموقف العظيم:

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَكَنِينَ لَكَاةً وَأَتَمُنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِإِخْدِهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِى فِي قَوْمِى وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَبِعُ سَبِيلًا لَمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣.

وموسى يعلم أن هارون نبى مرسل من ربه معه.. ولكن المسلم للمسلم ناصح.. والنصيحة حق وواجب على المسلم.. ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة، وهو يعرف طبيعة قومه بنى إسرائيل!

وقد تلقى هارون النصيحة. لم تثقل على نفسه! فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه، وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار، الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارهم!

ثم يأتي مشهد ارتكاس بني إسرائيل وانتكاسهم، وهم يتخذون لهم عجلا جسدا له خوار \_ لا حياة فيه \_ يعبدونه من دون الله:

# ﴿ وَآتَخَذَ قَوْمُمُوسَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُعِلَّا جَسَدًا لَّهُ خُوَارُ ۚ أَلَمُ يَرَوْا أَنَّهُ وَلا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يَهُ دِيهِ مُرسَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِينَ ﴾ (١).

إنها طبيعة بنى إسرائيل التى ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوى عن الطريق، والتى ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد، والتي يسهل انتكاسها وارتكاسها!

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلها يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنام لهم! فصدهم موسى عن ذلك الخاطر \_ كما أسلفنا \_ وردهم ردا شديدا. فلما خَلَوا إلى أنفسهم، ورأوا عجلا جسدا من الذهب \_ لا حياة فيه \_ صنعه لهم السامرى طاروا إليه، وتهافتوا عليه:

﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَا أَسِفاً قَالَ لِيَ قَوْمِ أَلَمْ يَعِدِ كُمْرَتَ بُكُمْ وَعَدَاحَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيْحُمُ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِ وَعَدَاحُسَنَا أَوْمَالَ عَلَيْحُمُ مُوسَى فَالْمُ عَلَيْكُمُ عَضَبٌ مِّن تَبِيمُ وَفَاخْلَفْتُ مُ مَوْعِدِى قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَ كَ بِمَلْكِ خَالَوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٨.

وَلَقَدُ قَالَ لَمُ مُهُ الْوَالَمِن مَعْ الْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

لقد رجع موسى عليه السلام (٢) ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له حوار! وراح يسألهم في حزن وغضب:

# ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَكِذُكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَكَّمًا ﴾

وقد وعدهم الله بدحول الأرض المقدسة في ظل التوحيد، ولم يمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طويل وقت، ويؤنبهم في استنكار:

# ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهُدُ أَمْ أَرَدُّهُمْ أَنْ بَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ امِّنَ رَّبِّهُ ﴾

فعملكم هذا عمل من يريد أن يحل عليه غضب من الله، كأنما يتعمد ذلك تعمدا، ويقصد إليه قصدا! أفطال عليكم ذلك العهد؟ أم تعمدتم حلول الغضب؟

#### ﴿ فأخلفتم موعدي ﴾ .

وقد تواعدنا على أن تبقوا على هدى حتى أعود إليكم، لا تغيرون في عقيدتكم ولا في منهجكم بغير أمرى ؟

عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب، الذي يكشف عن أثر الاستعباد الطويل، والتخلخل النفسي، والسُّخْف العقلي:

<sup>(</sup>١) طه: ٨٦ ـ ٩٨ . (٢) المرجع السابق: ٤: ٢٣٤٧ بتصرف.

# ﴿ قَالُو أَمَّا أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾ فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا!

## ﴿ وَلَكِنَّا حِتَّانًا أَوْزَارًا مِّن زِينَهِ ٱلْقَوْمِ فَعَنَذَ فَنَاهَا ﴾

وقد حملوا معهم ـ كما أسلفنا ـ أكداسا من حلى المصريات! فهم بشيرون إلى هذه الأحمال. فأخذها السامرى فصاغ منها عجلا جعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتا كصوت الخوار، ولا حياة فيه ولا روح، فهو جسد، وما كادوا يرونه هكذا حتى سُوا ربهم الذى أنقذهم من أرض الذل، وعكفوا على عجل الذهب، وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا:

## ﴿ هَٰذَ ٓ الْمُكُمُّةِ أَوْلَادُمُوسَىٰ فَنَيْسَى ﴾

راح يبحث عنه على الجبل، وهو هنا معنا، وقد نسى موسى الطريق إلى ربه وضل عنه!

وهى قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذى أنقذهم تحت عين الله وسمعه، وبتوجيهه وإرشاده.. اتهامهم له بأنه غير موصول بربه، حتى ليضل الطريق إليه، فلا هو يهتدى ولا ربه يهديه!

ذلك فضلا عن وضوح الخدعة:

# ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَسُلِكُ لَمُمْرَضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾

والمقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له، على عادة العجول البقرية! فهو في درجة أقل من الحيوانية! وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا في أبسط صورة! فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية!

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون، وهو نبيهم كذلك، والنائب عن نبيهم المنقذ. ونبههم إلى أن هذا ابتلاء. قال:

# ﴿ يَلْقُوْمِ إِنَّكَا فَيْنَتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾

ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى، وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع

ربه.. ولكنهم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه ، ومن عهدهم لنبيهم بطاعته، وقالوا:

# ﴿ لَن نَّارِّحَ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فسمع منهم حجتهم التى تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من تخلخل، وأصاب تفكيرهم من فساد.. فالتفت إلى أحيه وهو في فورة الغضب، يأخذ بشعر رأسه و بلحيته في انفعال و ثورة:

# ﴿ قَالَ يَلَهُ وِنُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُ مُ صَلَّواْ ۞ أَلَّانَتَ بِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾

يؤنبه على تركهم يعبدون العجل، دون أن يبطل عبادته، اتباعا لأمر موسى عليه السلام بألا يحدث أمرا بعده، لا يسمح بإحداث أمر. ويستنكر عليه عدم تنفيذ، فهل كان ذلك عصيانا لأمره؟

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون. فهو يطلع أخاه عليه، محاولا أن يهدئ من غضبه باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه:

# ﴿ قَالَ يَبْنَؤُهُ ۗ لَا تَأْخُذُ بِلِخَيَى وَلا بِرَأْسِي إِنِّ حَشِيتُ أَنْ نَقُولَ فَوَفْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَلَمُ رَقِّ فُولِي ﴾

وهكذا نجد هارون يلمس في المشاعر نقطة حساسة.. ويجيء من ناحية الرحم، وهي أشد حساسية، ويعرض وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره، وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا، بعضها مع العجل، وبعضها مع نصيحة هارون. وقد أمره أن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرا. فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى.

عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامرى صاحب الفتنة من أساسها. إنما لم يتوجه إليه منذ البدء؛ لأن القوم هم المسئولون ألا يتبعوا كل ناعق، وهارون هو المسئول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك، وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامرى فذنبه يجىء متأخرا؛ لأنه لم يفتنهم بالقوة، ولم يضرب على عقولهم، إنما أغواهم فغووا، وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى نبيهم الأول، ونصح نبيهم الثاني. فالتبعة عليهم أولا، وعلى

راعيهم بعد ذلك، ثم على صاحب الفتنة والغواية أحيرا.

واتجه موسى إلى السامري:

وقال فما خطبك يا سامرى؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال: فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه فى اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شيء علما .

#### القبيحة الرابعة:

بعد كل هذه الأحداث والإساءات من بنى إسرائيل(١)، واصل بهم موسى عليه السلام سيره إلى أرض الشام، وقبل أن يصل بهم إلى الأرض المقدسة التى كان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، أمرهم أن يُعِدُّوا أنفسهم لدخولها، وأن يُوطِّنوها على القتال، واختار منهم اثنى عشر نقيبا.. ولكنهم جبنوا كما هو شأنهم، ومزقهم الجبن شر ممزق، حتى قالوا ما قالوا في وقاحة! وهناك رجلان من الذين يخافون سجل القرآن موقفهما، فكانت النتيجة لجبنهم وعصيانهم ووقاحتهم أن ابتلاهم الله بالتيه أربعين سنة، وقد سجل القرآن الكريم هذه القصة، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١ ـ ٣١ بتصرف.

# وَأَخِى فَاْفُوقَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَلِيقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مِ أَدْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَكَ لَهُ مِنَا الْقَوْمِ الْفَلِيقِينَ ۞ ﴿ () .

ونلمح في كلمات موسى عليه السلام إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب(٢). فلقد جربهم من قبل في « مواطن كثيرة» في خط سير الرحلة الطويل. جربهم وقد أخرجهم من مصر، وحررهم من الذل والهوان، باسم الله وبسلطان الله الذي فرق لهم البحر، وأغرق فرعون وجنده..

وقد سبق ذكر بعض القبائح التي حدثت منهم قبل ذلك.. ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة.. أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا.. الأرض التي وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكا، وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها، ليظلوا في رعاية الله..

لقد جربهم فحق له أن يشفق، وهو يدعوهم دعوته تلك، فيحشد فيها ألمع الذكريات، وأكبر البشريات، وأضخم المشجعات، وأشد التحذيرات:

﴿ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعْلَ فَيْكُمْ أَنْبِيَاءُ وَجَعْلَكُمْ مَلُوكَا وآتاكم مَا لَمْ يؤت أحدًا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ﴾ .

نعمة الله.. ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء، ويجعلهم ملوكا.. وإيتاءه لهم بهذا وذلك ما لم يؤت أحدا من العالمين، حتى ذلك التاريخ.. والأرض المقدسة التي هم مقدمون مقدمون عليها مكتوبه لهم بوعد الله..فهي إذن يقين.. وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده.. وهذا وعده الذي هم عليه قادمون.. والارتداد على الأدبار هو الحسران المبين.

ولكن اليهود هم اليهود! الجبن والتمحل والنكوص على الأعقاب ونقض الميثاق!

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٠ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٢: ٨٦٩ بتصرف.

### ﴿ قَالُواْ يَهُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى بَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴾

إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها، مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل! ذلك أنهم أمام الخطر، فلا بقية إذن من تجمل، ولا محاولة إذن للتشجع، ولا مجال كذلك للتمحل! إن الخطر ماثل قريب، ومن ثم لا يعصمهم منه ولا هذا الوعد بأنهم أصحاب هذه الأرض، وأن الله كتبها لهم، فهم يريدونه نصرا رخيصا، لا ثمن له، ولا جهد فيه.. يريدونه نصرا مريحا يتنزل عليهم تنزل المن والسلوى!

. ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود! وهي فارغة القلوب من الإيمان!

# ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِ مُٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخُلُمُوهُ فَالَّهُ مُواْ عَلَيْهِ مُٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخُلُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيهِ مَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِ مُٱلۡبَانِ فَا وَكُنَّا مُواْ وَعَلَى اللَّهُ فَوَحَتَ لُوَا إِن كُنَّهُ مُّ وَمِنِينَ ﴾

هنا تبرز قيمة الإيمان بالله، والخوف منه.. فهذان رجلان من الذين يخافون الله، ينشىء لهما الخوف من الله استهانة الجبارين، ويمنحهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في ساعة الشدة، وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس. فالله سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين: مخافته جل جلاله، ومخافته الناس.. والذي يخاف الله لا يخاف أحدا بعده، ولا يخاف شيئا سواه..

#### ﴿ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ﴾ .

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب.. أقدموا واقتحموا. فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم، وأحسوا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم:

#### ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ .

فعلى الله وحده يتوكل المؤمن.. وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته، وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه.. ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لبني إسرائيل؟!

﴿ قَالُواْ يَلْمُوسَى إِنَّا لَنَّذُخُلَهَا أَبُدَامًا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَٱذْهَبُ أَنَكَ وَرَبُّكَ فَقَالِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ ﴾

وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون، ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يُقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين، بل إنهما لصنوان في كثير من الأحيان.. يُدفع الجبان إلى الواجب فيجبن. فيُحرج بأنه ناكل عن الواجب، فيسب هذا الواجب، ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا يريد!

#### ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾!

هكذا في وقاحة العاجز، الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا أن يمد اللسان! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز السنان!

فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال!

إنهم لا يريدون مُلكا،ولا يريدون عزا، ولا يريدون أرض الميعاد.. ودونها لقاء الجبارين!

هذه هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام.. نهاية الجهد الجهيد، والسفر الطويل، واحتمال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل!

نعم، ها هي ذي نهاية المطاف. النكوص عن الأرض المقدسة، وهو معهم على أبوابها. والنكول عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق. . فماذا يصنع؟ وبمن يستجير؟

﴿ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ﴾ .

دعوة فيها الألم، وفيها الالتجاء، وفيها الاستسلام، وفيها بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصميم!

وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه.. ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول، وفي إيمان النبي الكليم، وفي عزم المؤمن المستقيم، لا يجد متوجها إلا لله، يشكو له بثه ونجواه، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. فما يربطه بهم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق.

ما يربطه بهم نسب..

وما يربطه بهم تاريخ..

وما يربطه بهم جهد سابق..

إنما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله، وهذا الميثاق مع الله..

وقد كان هذا موقفهم، فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق..

وما عاد يربطه بهم رباط!

إنه مستقيم على عهد الله وهم فاسقون!

إنه مستمسك بميثاق الله، وهم ناكصون!

هذا هو أدب النبي.. وهذه هي خطة المؤمن.. وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون.. لا جنس.. لا نسب.. لا قوم.. لا لغة.. لا تاريخ.. لا وشيجة من وشائج الأرض، إذا انقطعت وشيجة العقيدة، وإذا اختلف المنهج والطريق..

واستجاب الله لنبيه. وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْفَلْيَقِينَ ﴾ ٱلْفَلِيقِينَ ﴾

#### دروس في التربية:

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - مما قصه القرآن الكريم عليهم من القصص - فحين واجهوا الشدة، وهم قلة أمام نفير قريش، قالوا فيما يرويه البخارى عن طارق بن شهاب، قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبة أحب إلى مما عُدل به: أتى النبي عَلَيْ وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال موسى: « اذهب أنت وربك فقاتلا » ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي عَلِيْ أشرق وجهه وسرّه، يعنى قوله (١).

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة، وبعض جوانب حكمة الله في تفصيل قصة بني إسرائيل الذين هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حربا على

<sup>(</sup>١) البخـاري : ٦٤ ـ المغازي (٣٩٥٢)، ورواه أحمد : ٥: ٢٥٩ (٣٦٩٨) تحقيق أحمد شــاكر.

الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول!

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة، وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا!

وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة!

وهم الذين تولَّوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم، كما تولَّوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة!

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة، لتعرف من هم أعداؤها. ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟

ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله، كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله. فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفة!

ومن جوانب هذه الحكمة أن بنى إسرائيل هم أصحاب آخر رسالة قبل الرسالة الأخيرة. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة، ووقعت الانحرافات فى عقيدتهم ـ كما سبق وكما سيأتى ـ ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم، ووقعت فى حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف.. وفى أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة ـ وهى وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها ـ بتاريخ القوم، وتقلبات هذا التاريخ، وتعرف مزالق الطريق، وعواقبها ممثلة فى حياة بنى إسرائيل وأخلاقهم .. لتضم هذه التجربة فى حقل العقيدة والحياة إلى حصيلة تجاربها، وتنتفع بهذا الرصيد على مدار القرون. ولتتقى بصفة خاصة مزالق الطريق، ومداخل الشيطان، وبوادر الانحراف، على هدى التجارب الأولى.

ومن جوانب هذه الحكمة: أن تجربة بنى إسرائيل ذات صحائف شتى فى المدى الطويل.. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها، وتنحرف أجيالها منها، وأن الأمة المسلمة التى سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة، ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة بنى إسرائيل، فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجددى الدعوة فى أجيالها

الكثيرة، نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم، يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته.. ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل أقرب إلى الاستجابة؛ لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزها، وينفض عنها الركام، لجدته عليها، وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل، فالنداء الثاني لا تكون له جدته، ولا تكون له هزته، ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته، ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف، وإلى الصبر الطويل!

وجوانب شتى لحكمة الله في تفصيل قصة بنى إسرائيل، وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة والدين، القوامة على البشر أجمعين.. نعرض لها في حينها بعون الله وتوفيقه..

#### الفصلالثالث

## فالأرضالقدسة

قتل وإبادة \_ عهد القضاة \_ من أسوأ عهودهم \_ من أخلاق يهود \_ عهد الملوك \_ طالوت \_ إنهم يهود \_ قصة التابوت \_ قيادة و جنود \_ معالم في الطريق \_ عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل \_ اليهود بعد سقوط

إسرائيل ويهوذا.

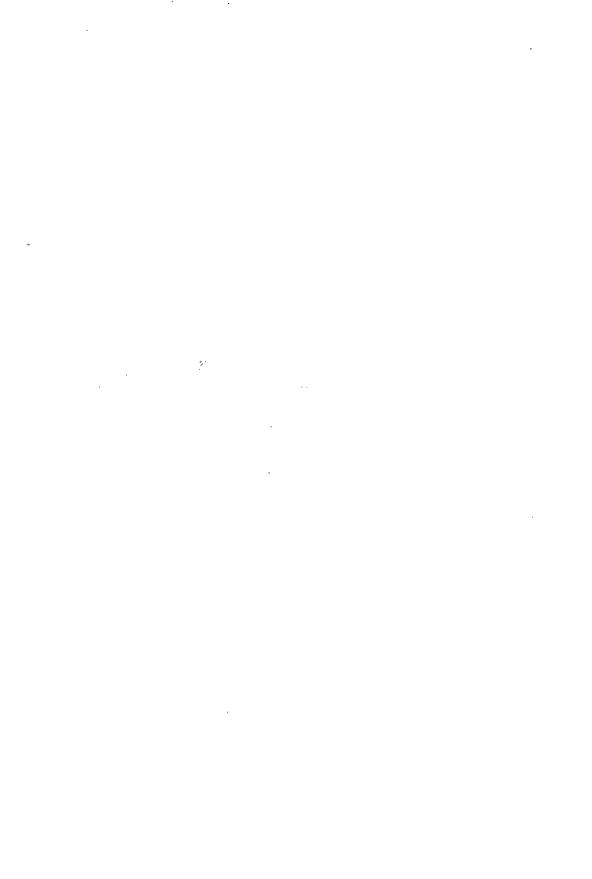

#### قتل وإبادة:

وبعد وفاة موسى عليه السلام، عبر « يوشع » ببنى إسرائيل ـ كما تحكى التوراة ـ نهر الأردن إلى الأرض المقدسة، وأول مدينة استطاع « يوشع» ومن معه أن يدخلوها هى مدينة « أريحا »، ثم زحف إلى مدينة «العي» التي هي بين « نابلس » و «القدس» من ناحية الشرق، وأن بني إسرائيل بعد أن دخلوا هاتين المدينتين قتلوا معظم سكانها، ثم صلبوا ملك « العي » على باب المدينة!

ثم حكت التوراة بعد ذلك قصة انتصار « يوشع » ومن معه من بنى إسرائيل على الكنعانيين ــ الذين كانوا يسكنون فلسطين في ذلك الوقت ــ وكيف أن بنى إسرائيل كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التي تقع في أيديهم بأمرالرب!

ففى الإصحاح العاشر من سفر « يشوع » هذه العبارة : «إن « يشوع» ضرب جميع أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجميع ملوكها وأبسل \_ أهلك \_ كل نسمة كما أمر الرب، ولم يبق باقية منهم، فضربهم من « قادش » إلى «غزة» وانتصر عليهم؛ لأن الرب كان يحارب مع إسرائيل ».

ويصف صاحب« قصة الحضارة » ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين فيقول:

«كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلاواضحا لانقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين، وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم، وسبوا من بقى من نسائهم، وجرت دماء القتلى أنهارا، وكان هذا القتال \_ كما تقول نصوص الكتاب المقدس \_ فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى، وزكاة للرب، ولما استولوا على إحدى المدن قتلوا من أهلها اثنى عشر ألفا، وأحرقوها وصلبوا حاكمها، ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتاع به.. وقد أقام «يوشع» حكمه على قانون الطبيعة الذي يقول «إن أكثر الناس قتلا هو الذي يبقى حيا » وبهذه الطريقة التي لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة»(١).

وقد قسم « يوشع » الأرض التي استولى عليها من الكنعانيين بين الأسباط، واحتوت الإصحاحات من الثالث عشر إلى التاسع عشر من سفر « يوشع » أسماء المدن والحدود

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢ : ٣٢٦ لديورانت .

التي كانت من نصيب كل سبط، على أن الإصحاحات تفيد أن مناطقا ومدنا قد بقيت في حوزة سكانها، ولم يستول عليها بنو إسرائيل إلا بعد موت «يوشع»، بل ومنها من لم يستول عليه بنو إسرائيل، ولم يصبح موطنا لهم قط، كالجزء الجنوبي من فلسطين.

وقد جاء في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر « يوشع » أنه مات بعد أن بلغ من العمر مائة وعشرين سنة، ودفن في أرض ميراثه في جبل « إفرائيم» قرب نابلس اليوم(١).

ويصف الدكتور على عبد الواحد وافى كيفية دخول بنى إسرائيل فلسطين بقيادة «يـوشع» وكيفية حياتهم فيها فيقول:

وحوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار بنو إسرائيل بقيادة « يوشع » خليفة موسى عليه السلام بعد وفاته، على بلاد كنعان \_ فلسطين، وما إليها، وهى الأرض المقدسة التى وعدهم الله بها \_ واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات وثروات، بعد أن أبادوا معظم أهلها، واستعبدوا من أبقوا عليه منهم، فانتهت لديهم بذلك حياة الخشونة والبداوة والتنقل، وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار، وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصورالتي ورثوها عن الكنعانين، وأخذت مزاولتهم لشئون دينهم تسير على طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانيهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم ومذابحهم، وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب، وهم رهط موسى وهارون(٢).

وقد أثمار القرآن الكريم إلى دخول بنى إسرائيل الأرض المقدسة \_ كما يقول ابن كثير\_(٣) في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَاذِهِ الْعَسَرُيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُوا الْمَاكُ وَ الْمُحَلِّنَ الْمُعْمِدِينَ ﴿ وَالْمُحَلَّالُ اللَّهِ الْمُحَلِّالُ الْمُؤْوَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَ لَكُمْ خَطَلِيكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَ لَكُمْ اللَّهُ الْمُؤَا لِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من

<sup>(</sup>٢) الأسفارالمقدسة: ٨ط نهضة مصر .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٨ ــ ٥٩.

<sup>(</sup>١) تاريخ بني إسرائيل من أسمفارهم: ٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ١ : ٩٨ بتصرف.

بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة، التي هي ميرات لهم عن أبيهم إسرائيل، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فَنَكُلُوا عن قتالهم، وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة \_ التي عرضنا لها من قبل \_ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدى والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد، وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى:

## ﴿ يَقَوْمِ الدُّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّذِي كَتَبَّ لللَّهُ ٱلَّهُ وَلَا نَزَنَدُّواْ ﴾ ... الآيات.

وقال آخرون: هي أريحاء، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء، وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، حكاه الرازى في تفسيره، والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع « يوشع » بن نون، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجدا، شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر، وإنقاذهم من التيه والضلال.

والسياق القرآني يواجههم (١)بهذا الحادث في تاريخهم، وقد كان مما وقع بعد الفترة التي يدور عنها الحديث هنا \_ وهي عهد موسى \_ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة، قديمه كحديثه، ووسطه كطرفيه.. كله مخالفة وتمرد وعصيان وانحراف!

وأيا كان هذا الحادث، فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر يعرفونه، ويذكرهم بحادث يعلمونه.. فلقد نصرهم الله فدخلوا القرية المعينة، وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع، وأن يدعوا الله ليغفر لهم ويحط عنهم، ووعدهم أن يغفر لهم خطاياهم، وأن يزيد المحسنين من فضله و نعمته. فخالفوا عن هذا كله كعادة يهود!

#### ﴿ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ .

ويخص الذين ظلموا بالذكر. إما لأنهم كانوا فريقا منهم، وإما لتقرير الظلم لهم جميعا.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١/٧٣ بتصرف.

## ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ﴾ .

والرجز: العذاب. والفسوق: المخالفة والخروج.. وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل!

#### عهد القضاة:

وأعقب موت « يوشع »عهد عرف باسم « عهد القضاة » يقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: « كانت البلاد في « عهد القضاة » أشبه شيء بولايات متحدة، في كل ولاية سبط من الأسباط الاثني عشر، يحكمه كبار العشائر، وهذه الأسباط جميعا مرتبطة برباط واحد.. وكانوا يشتركون في الحفلات الدينية الكبرى، على أنهم كثيرا ما ارتدوا عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، وفي التوراة « إن ذلك كان سببا في تسلط الأجانب عليهم، فكان لهم من قضاتهم هؤلاء قواد يُلُمُّون شَعَتُهُم، ويجمعون شملهم، ولم يكن لهؤلاء القضاة شيء من امتيازات الملوك ولا أبَّهتهم.. ومن القضاة من انحصر عمله في رد غارة أو دفع عدو، ومنهم من تولى الحكم طول حياته لحكمته و خبرته.. (١).

ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة: «وحساب سفر القضاة يجعل حقبة القضاء نحو أربعمائة سنة، مع أنها قد لا تزيد عن المائة، إذا ما لاحظنا أن الملك الرسمى لبنى إسرائيل قام في أو اسط القرن الحادى عشر \_ حوالى سنة 0.00 ق م \_ وأن بنى إسرائيل خرجوا من مصر في أو اخر القرن الثالث عشر \_ حوالى 0.00 ق م \_ وأن زعامة موسى ويشوع من بعده استمرت نحو ثمانين سنة، وهذا الرقم \_ وهو الأربعمائة \_ من مبالغات سفر القضاة، شأنه الأسفار الأخرى في الأرقام» 0.00

#### من أسوأ عهودهم:

والذى يقرأ سفر القضاة يستخلص منه أن عهد القضاة من أسوأ عهود بنى إسرائيل، ففى «الإصحاح الثانى» من هذا السفر عرض إجمالى لسيرتهم فى هذا العهد حيث يقول: « ونشأ بعدهم \_ أى من بعد يوشع وأتباعه \_ جيل آخر لا يعرف الرب، ولا ماصنع لإسرائيل، ففعل بنو إسرائيل الشر فى أعين الرب، وعبدوا البعليم، وتركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من مصر، وتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها

<sup>(</sup>٢) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: ٨٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسرائيليين: ١٩ بتصرف.

وأسخطوا الرب.. فغضب الرب على إسرائيل، فدفعهم إلى أيدى المنتهبين فانتهبوهم، وباعهم إلى أيدى المنتهبين فانتهبوهم، وباعهم إلى أيدى أعدائهم الذين حولهم، ولم يقدروا بعد أن يثبتوا في وجوه أعدائهم. فكانوا حيثما خرجوا تكون يد الرب عليهم للشر، كما قال الرب، وكما أقسم، فضاق بهم الأمر جدا.. »(١).

#### من أخلاق يهود:

وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمُ خَلَفٌ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَاٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغُ فَرُلَتَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضُ مِّنْ لَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمِمِّ يَتُلُقُ وَلَوْنَ سَيْغُ فَرُلِكَ اللَّهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخُذُ عَكَيْهِمِمِّ يَتَقُونَ الْكَتَابُ أَنْ لَا يَعْوَلُونَ ﴾ (٢).

ومعنى الآية \_ كما جاء في المنار \_ أى خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح، والبر والفاجر، خلف سوء وبدل شر، قيل: إن الخلف \_ بسكون اللام \_ يغلب في الأشرار، وإنما يقال في الأخبار خلف \_ بالتحريك \_ كسلف « ورثوا الكتاب »الذي هو التوراة عنهم، وقامت الحجة به عليهم (٣).

وصفة هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى (٤): أنهم ورثوا الكتاب ودرسوه.. ولكنهم لم يتكيفوا به، ولم تتأثر به قلوبهم، ولم ينتفعوا به في سلوكهم.. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس، وعلم يحفظ.. وكلما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا عليه، ثم تأولوا وقالوا: «سيغفر لنا » وهكذا كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد!

#### ويسأل سؤال استنكار:

## ﴿ أَلَهُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ وِمِينَاقُ ٱلۡكِتَابِ أَنَّ لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِهِ ﴾

(١) سـفر القضاة: ٢.
 (٣) تفسير المنار: ٩: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) الأعسراف: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) في ظــلال القرآن : ٣ : ١٣٨٧ بتصرف .

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله في الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص، وألا يخبروا عن الله إلا بالحق؟ فما بالهم يقولون: « سيغفر لنا» ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ ويبررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم، وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقا، ويقلعون عن المعصية فعلا، وليس هذا حالهم، فهم يعودون كلما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه!

بلى! ولكن الدراسة لا تجدى ما لم تخالط القلوب.. وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد! إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالوا، ويحرفوا الكلم عن مواضعه، ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة الدنيا!

وهل آفة أشد من آفة الذين يدرسون الدين دراسة، ولا يأخذونه عقيدة، ولا يتقون الله ولا يرهبونه؟!

#### ﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ ﴾ .

نعم! إنها الدارالآخرة! إن وزنها في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفة، وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب في هذه الدنيا..

نعم! إنها هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها، ولا تستقيم نفس ولا تستقيم حياة إلا بملاحظتها ..

وإلا فما الذي يعدل في النفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة كل عرض يلوح لها من أعراض هذه الأرض؟!

وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي؟

وما الذي يهديء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع؟

وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟

وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وأعراض الأرض تفرّ من بين يديها وتنأى! والشر يتبجح والباطل يطغي؟! لا شيء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الحضم الهائج، وفي هذه المعركة الكبرى، إلا اليقين في الآخرة، وأنها خير للذين يتقون، ويعفُون، ويترفّعون، ويثبّتون على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن، ويمضون في الطريق لا يلتفتون. مطمئنين واثقين، ملء قلوبهم اليقين..

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة الإلحاد أن يُلْغُوه من قلوبنا ومن عقيدتنا ومن حياتنا، ويُحِلّوا محله تصورا كافرا جاهلا مطموسا!

ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة، وتفسد النفوس، وينطلق السعار المجنون الذي لا يكبحه إلا ذلك اليقين. ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع.. وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في كل مجال.. وتلك أخلاق يهود!.

إن ما يناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر!

جهالة يرجع عنها « العلم البشري » ذاته، ولا يبقى يرددها في القرن العشرين إلا الجهال!

جهالة تناقض فطرة « الإنسان » ومن ثم تفسد « الحياة » ذلك الإفساد الذي يهدد البشرية بالدمار!

ولكنه المخطط الصهيوني الرهيب الرعيب، الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها، ليسهل تطويعها لضلالات صهيون في نهاية المطاف! والذي تردده الببغاوات هنا وهناك، بينما الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض تمضى عن علم في تنفيذ المخطط الرهيب الرعيب هنا وهناك!

ولأن قضية الآخرة وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة، يحيل السياق القرآني المخاطبين الذين يتهافتون على عرض هذا الأدني. عرض الحياة الدنيا. إلى العقل:

#### ﴿ وَالْدَارُ الْآخُرُةُ خَيْرُ لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقُلُونَ ؟﴾ .

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى .. ولو كان العلم الحق هو الذي يقضى لا الجهالة التي تسمى العلم.. لكانت الدار الآخرة خيرا من عرض هذا الأدني.. ولكانت التقوى زادا للدين والدنيا جميعا:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرًا لُصُلِحِينَ ﴾ (١).

وهو تعریض بالذین أخذ علیهم میثاق الکتاب ودرسوا ما فیه، ثم هم لا یتمسکون بالکتاب الذی درسوه، ولا یعلمون به، ولا یُحکِّمونه فی تصوراتهم وحرکاتهم، ولا فی سلوکهم وحیاتهم. غیر أن الآیة تبقی - من وراء ذلك التعریض - مطلقة، تعطی مدلولها کاملا، لکل جیل، ولکل قبیل، ولکل حالة..

إن الصيغة اللفظية: « يمسكون» تصور مدلولا يكاد يُحَسُّ ويُرى.. إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة.. إنها الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه.. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فالجد والقوة والصرامة شيء، والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر.. إن الجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر، ولكنها تنافى التميع! ولا تنافى سعة الأفق، ولكنها تنافى الاستهتار!

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة.. وإقامة الصلاة.. هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة.. والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر، يعنى مدلولا معينا.. إذ يعنى تحكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة، مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس، ولا تصلح الحياة والنفوس بسواه..

والإشارة إلى الإصلاح في الآية: ﴿ إِنَا لَا نَضِيعِ أَجَرِ المُصلحِينَ ﴾ يشير إلى هذه الحقيقة.. حقيقة الاستمساك الجاد بالكتاب عملا، وإقامة الشعائر عبادة، فهما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين..

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني..

ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس..

وترك العبادة التي تصلح القلوب، فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص، كالذي كان يصنعه أهل الكتاب، وكالذي يصنعه أهل كل كتاب، حين تغتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٠.

إنه منهج متكامل، يقيم الحكم على أساس الكتاب، ويقيم القلب على أساس العبادة.. ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب، فتصلح القلوب، وتصلح الحياة..

إنه منهج الله، لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخر، إلا الذين كتبت عليهم الشقوة، وحق عليهم العذاب!

و في ختام حلقات القصة في نفس السورة يذكر كيف أخذ على بني إسرائيل الميثاق:

# ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُكَأَنَّهُ ۚ ظُلَّةٌ ۗ وَظَنَّواۤ أَنَّهُ ۗ وَاقِعُ بِهِمُخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّا ۗ وَاذْ خَالَةً ۗ وَظَنَّواۤ أَنَّهُ ۗ وَاقِعُ بِهِمُخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّا ۗ وَان .

إنه ميثاق لا ينسى.. فقد أخذ فى ظرف لا ينسى! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق، فأعطوه فى ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس والارتكاس.. ولقد أمروا فى ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية، وأن يستمسكوا به فى شدة وصرامة، وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا فى ميثاقهم الوثيق، وأن يظلوا ذاكرين لما فيه، لعل قلوبهم تخشع وتتقى.. وتظل موصولة بالله لا تنساه!

ولكن بنى إسرائيل فى كل حال هم بنو إسرائيل! إنهم نقضوا الميثاق، ونسوا الله، ولجوا فى المعصية، حتى استحقوا غضب الله ولعنته، وحق عليهم القول، بعدما اختارهم الله على العالمين، وأفاء عليهم من عطاياه، فلم يشكروا النعمة، ولم يحفظوا العهد، ولم يذكروا الميثاق.. وما ربك بظلام للعبيد.. حقا، إنهم يهود!

#### عهد الملوك:

وانهار عهد القضاة أمام مطالب الحياة الملحة \_ كما يقول الدكتور أحمد ثملبي \_(٢) فقد كان خطر سيطرة الفلسطينيين على اليهود عاملا هاما في محاولة جمع الأسباط كلهم في وحدة شاملة بعد ما نالهم من إخفاق في عهد القضاة، وبعد ما شاع من فسق القضاة وأخذهم الرشوة، ويحكى لنا الإصحاح الثامن من سفر صموئيل الأول قصة الانتقال من عهد القضاة إلى عهد الملوك، وهاك النص:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧١. (٢) مقارنة الأديان: اليهودية: ٥٩ وما بعدها بتصرف.

« لما شاخ صموئيل جعل ابنيه قضاة لبنى إسرائيل، ولكنهما لم يسلكا طريقه، وما لا وراء الكسب، وأخذا الرشوة، وعوجا القضاء، فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل، وجاءوا إلى صموئيل وقالوا له: أنت شخت، وابناك لم يسيرا فى طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا كسائر الشعوب، فصلى صموئيل إلى الرب، فقال له الرب: اسمع لصوتهم، إنهم لم يرفضوك أنت، ولكنهم رفضونى أنا، إنهم تركونى وعبدوا آلهة أخرى، فاسمع لصوتهم، ولكن اشهد عليهم. قال صموئيل لبني إسرائيل: إن الملك الذى سيملك عليكم سيأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه، لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه، ويحرثون له ويحصدون، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم، ويأخذ جواريكم وشبانكم الحسان وحميركم.. فأبى الشعب أن يسمع لصموئيل، وقالوا: لا بل يكون علينا ملك، مثل سائر الشعوب يخرج أمامنا ويحارب حروبنا..(١).

#### طالوت:

واختار لهم صموئيل شاؤول ليكون أول ملك عليهم، ويسميه القرآن الكريم «طالوت» وقد قادهم في المعارك بشجاعة، وكان داود أحد رجاله في هذه المعارك، ويحكى الإصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الأول بروز « جلبات » قائد الفلسطينين الذي يسميه القرآن الكريم « جالوت ».

وأشار صاحب المنار إلى اجتماع شيوخ بني إسرائيل، وقال: (٢).

وهم المعبرعنهم في القرآن بالملأ، وذلك في تفسير قوله تعالى:

﴿ أَهُوَّرًا إِلَىٰ لَٰكَ لِمِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَمِنْ بَغِيمُوسَى إِذْ قَالُوا لِنِيَّ أَهُرُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكَ انْقَائِلَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ عَسَيْتُمُ إِن كُنِبَ عَلَيْكُ مُوْالَقِتَالُ أَلَا تُقَائِلُوا ۖ قَالُوا وَمَالَنَ اللَّهِ مَاللَّهِ عَلَيْكُ مُوالَقِتَالُ أَلَا تُقَائِلُوا قَالُوا وَمَالَنَ اللَّهُ وَمَالَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقُلِقُلُولُ اللَّهُ الْ

ألم تر؟ كأنه حادث واقع ومشهد منظور.. لقد اجتمع الملأمن بنى إسرائيل، من كبرائهم وأهل الرأى فيهم(٤). ولم يرد في السياق ذكر اسمه؛ لأنه ليس المقصود بالقصة،

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار : ٢: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن : ١: ٢٦٦ بتصرف .

<sup>(</sup>١) سفر صموئيل الأول: ٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٦.

وذكره هنا لا يزيد شيئا في إيحاء القصة، وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل. لقد اجتمعوا إلى نبى لهم، وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته « في سبيل الله». وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال، وأنه « في سبيل الله» يشي آنذاك بانتفاضة العقيدة في قلوبهم، ويقظة الإيمان في نفوسهم، وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل، ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله.

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر.. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل، ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف.. في سبيل الله.. فلا يغشيه الغبش الذي لا يدرى معه أين يسير.

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم، وثبات نيتهم، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة، وجدّهم فيما يعرضون عليه من الأمر:

## ﴿ قَالَ هَلَّعَكِيْتُمْ إِنْ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِنَا لُأَلْأَنْتَا لِلُوَّا ﴾

ألا ينتظرأن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر. فأما إذا استجيب لكم، فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة، ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها..

إنها الكلمة اللائقة بنبي .. وإنه التأكد اللائق بنبي.. فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ..

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة، وذكر الملأُ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه:

## ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نُقَلِتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَامِن دِيكِرِيَا وَأَبۡنَآبِكُ ﴾

ونجد أن الأمر واضح في حسهم، مقرر في نفوسهم.. إن أعداءهم أعداء الله ودين الله. وقد أخرجوهم من ديارهم، وسبوا أبناءهم. فقتالهم واجب، والطريق التي أمامهم هي القتال، ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيمة أو الجدال .

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم. ويُعَجِّل السياق بكشف الصفحة التالية:

## ﴿ فَلَّا كُنِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْفَتَالُ تَوْلُواْ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾

#### إنهم يهود:

وهنا تطالعنا سمة خاصة من سمات بني إسرائيل في نقض العهد، والنكث بالوعد، والتفلُّت من الطاعة، والنكوص عن التكليف، وتفرُّق الكلمة، والتولّي عن الحق المبين..

ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية، فهى سمة بشرية لا تغير منها إلا التربية العالية، الطويلة الأمد، العميقة التأثير.. وهى من ثم سمة ينبغى للقيادة أن تكون منها على حذر، وأن تحسب حسابها فى الطريق الوعر، كى لا تفاجأ بها فيتعظمها الأمر! فهى متوقعة من الجماعات البشرية التى لم تخلص من الأوشاب، ولم تُصهر ولم تَطْهُر من هذه العقابيل.. والتعقيب على هذا التولى:

#### ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ .

وهو يشى بالاستنكار، ووصم الكثرة التى تولت عن هذه الفريضة \_ بعد طلبها \_ وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية .. وصمها بالظلم .. فهى ظالمة لنفسها، وظالمة لنبيها، وظالمة للحق الذى خذلته، وهى تعرف أنه الحق، ثم تتخلى عنه للمبطلين!

إن الذي يعرف أنه على الحق، وأن عدوه على الباطل - كما عرف الملأ من بنى إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا «في سبيل الله» - ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه .. إنما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم:

﴿ وَقَالَ لَمُ مُ نَبِيهُ مُ أِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُكُاكُ عَلَيْنَا وَخُواْ خَوْ اللَّهُ الْمُحَالَقُ مُ الْمُكُلُّ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ مُ وَذَادَهُ وَخُواْ وَاللَّهُ عَلَيْتُ مُ مُلَكُمُ مِنْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٧ .

وفى هذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات بنى إسرائيل.. لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلوا «فى سبيل الله» يكون لهم ملك يقاتلوا تحت لوائه.. ولقد قالوا: إنهم يريدون أن يقاتلوا «فى سبيل الله» فهاهم أولاء يُنغِضون رؤوسهم، ويلوون أعناقهم، ويجادلون فى اختيار الله لهم كما أخبرهم نبيهم، ويستنكرون أن يكون طالوت ـ الذى بعثه الله لهم ـ ملكا عليهم!

لماذا؟ لأنهم أحق بالملك بالوراثة. فلم يكن من نسل الملوك فيهم! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرِّر التغاضي عن أحقية الوراثة!

وكل هذا غبش في التصور، كما أنه سمة من سمات بني إسرائيل المعروفة!

قال الشيخ محمد عبده (۱) عند ذكر طالوت: هو الذي يسمونه «شاول» وقد سماه الله طالوت فهو طالوت. أى أننا لا نعباً بما في كتبهم لا قدمنا وإذا علم القارئ أن القوم لا يعرفون كاتب سفرى صموئيل الأول والثاني من هو؟ ولا في أى زمان كتبا، فإنه يسهل عليه ألا يعتد بتسميتهم، وأما استنكارهم جعله ملكا فقد صرحوا به، وقالوا: إن منهم من احتقره، ولكن أخبارهم لا تتصل بأسبابها، ولا تقرن بعللها، وقال المفسرون في استنكارهم لملكه، وزعمهم أنهم أحق بالملك منه، أنه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يهوذا، وهو بيت الملك، ولا من بيت لاوي، وقالوا: كان راعيا أو دباغا أو سقاء. ولا يصح يؤت سعة من الملك أنه كان فقيرا، وقالوا: كان راعيا أو دباغا أو سقاء. ولا يصح كلامهم في بيت الملك، لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله، ونفيهم سعة المال التي تؤهله للملك في رأى القائلين لا تدل علي أنه كان فقيرا. وإنما العبرة في العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس، وهي أنهم يرون أن الملك لا بد أن يكون وارثا للملك، أو ذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له، وذا مال عظيم يدبر به الملك، والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والأغنياء، وإن لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية، الذاتية، الذاتية.

ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية، ومن حكمة الله في احتياره: ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ يُوْتِي مُلْكَمُ وَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَمُ وَمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ اللَّهُ وَاللّهُ يُوتِي مُلْكَمُ وَمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ وَاللّهُ وَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَاللّهُ وَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّلْ اللّهُ وَاللّهُ وَل

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٢: ٤٧٧.

إنه رجل قد اختاره الله.. فهذه واحدة..

وزاده بسطة في العلم والجسم.. وهذه أخرى..

﴿ والله يؤتى ملكه من يشاء﴾ فهو ملكه، وهو صاحب التصرف فيه، وهو يختار من عباده من يشاء..

﴿ والله واسع عليم ﴾ ليس لفضله خازن.. وليس لعطائه حد..وهو الذي يعلم الخير، ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها..

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش، وأن تجلو عنه الغبش..

#### قصة التابوت:

ولكن طبيعة بنى إسرائيل \_ ونبيها يعرفها \_ لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها.. وهم مقبلون على معركة ولا بد من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم. وتردها إلى الثقة واليقين:

﴿ وَقَالَ لَكُمْ نَبِيتُهُمُ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِ مِ أَن يَأْتِيكُمُ الْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَبِكُمُ وَوَقَالَ لَكُنْ فَعَلَمُ الْمَارُونَ تَعْمِلُهُ الْمُلَإِكَةُ إِنَّ فِوَذَالِكَ لَأَيْ يَةً لَكُوا إِن كُنتُم وَمَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ عَالُهُ مُوسَى وَءَالُهُ لَمُ رُونَ تَعْمِلُهُ الْمُلَإِكَةُ إِن قَلْ إِن كُنتُم مُواكِنَةً مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهذا يدل \_ كما جاء في المنار (٢) \_ على أن بني إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما اختاره الله وأعده له باصطفائه وإيتائه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه، حتى جعل لذلك آية تدلهم على العناية به، وهي عود التابوت إليهم، وهذا التابوت المعرف صندوق له قصة معروفة في كتب اليهود. ففي أول الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه:

« وكلم الرب موسى قائلا: كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة، من كل من يحثه قلبه يأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي يأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٨. (٢) تفسير المنار: ٢: ٢٨٦.

وأسما نجوني وأرجوان، وقرمز وبوص وشعر معزى، وجلود كباش محمرة وجلود نخس، وخشب سنط، وزيت للمنارة، وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، وحجارة جزع، وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا، لأسكن في وسطهم، بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن، ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقى، من داخل وخارج تغشيةً، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربع حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان، وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما، تبقى العصوان في حلقة التابوت لا تنزعان منهما، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك، وتصنع غطاء من ذهب نقى طوله ذراعان ونصف،وعرضه ذراع ونصف، وتضع كروبين(١) من ذهب صنعة خراطة تضعهما على طرفي الغطاء، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا، وكروبا آخر على الطرف من هناك، من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر، نحو الغطاء يكون وجها الكروبيين، وتجعل الغطاء على التابـوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك».

هذا ما ورد في صفة الأمر بصنع ذلك التابوت الديني، وذكر بعده كيفية صنع المائدة الدينية وآنيتها، والمسكن، والمذبح، وخيمة العهد، ومنارة السراج، والثياب المقدسة، ثم فصل في الفصل ٢٧ منه كيف كان صنع هذا التابوت والمائدة والمنار ومذبح البخور. وهي غرائب يعدها عقلاء هذه العصور ألاعيب!

والحكمة فيها والله أعلم أن بنى إسرائيل كانوا وقد استبعدهم وثنيو المصريين أحقابا قد ملكت قلوبهم عظمة تلك الهياكل الوثنية، وما فيها من الزينة والصنعة التى تدهش الناظر، وتشغل الخاطر، فأراد الله أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه سبحانه وتذكر به، فالتابوت سمى أولا تابوت الشهادة، أى شهادة الله سبحانه

<sup>(</sup>١) في المنار : المراد بالكروب : الملك ، أي صورته أو تمثاله، والكروبيون كما في المعجم الوسيط : المقربون إلى الله من الملائكة (كرب).

ثم تابوت الرب، وتابوت الله، كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة، وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة، فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخرف والصنعة من المساجد التي يُعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلى عن مناجاة الله بشيء منها، وما كَلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه ( صلب الرقبة » أو كما تقول العرب (عريض القفا) على قرب عهده بالوثنية، وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يليق بحال البشر في طور ارتقائهم، إذ لا يربّى الرجل العاقل بمثل ما يربّى به الطفل أو اليافع. وفي سائر فصول سفر الخروج الثلاثة تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله، ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك، وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم، فإنك لتجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالا غريبة عنه، منها أنه نزل مع آدم من الجنة، ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبذ به الإسرائيليون من القصص بين المسلمين مخادعة لهم، ليكثر الكذب في تفسيرهم للقرآن فيضلوا به، ويجد رؤساء اليهود مجالا واسعا للطعن في القرآن يصدون به قومهم عنه.

وفى آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين اللذين فيهما شهادة الله، أى وصاياه لبنى إسرائيل فى التابوت، وفى كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاة «يشوع» أى «يوشع» وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا فى القتال وجىء به وقدموه تثوب إليهم شجاعتهم، وينصرهم الله تعالى، أى ينصرهم لتلك الشجاعة التى تتجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه، ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عندما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم، فلم يغن عنهم التابوت شيئا كما قال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى.

أقول: وفي سفر تثنية الاشتراع أن موسى لما كمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الرب الهكم، ليكون شاهدا عليكم. (٣١: ٢٤ – ٣٠).

ثم كانت حرب بين الفلسطينيين وبنى إسرائيل على عهد «عاليا» أو «عالى الكاهن » فانتصر الفلسطينيون، وأخذوا التابوت من بنى إسرائيل، بعد أن نكّلوا بهم تنكيلا فمات «عالى» قهرا . . ثم قال: ومن المدون في التاريخ المقدس عندهم أنه لما أحرق البابليون هيكل سليمان فُقِدَت التوراة وتابوت العهد معا؛ لأنهما قد أحرقا فيه.

#### قيادة وجنود:

قال تعالى:

﴿ فَلَاّ فَصَلَطَالُونُ إِلَّا نُوْدِ قَالَ إِنَّ لَلَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَدٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَّهُ يَطْعَتُمُهُ فَإِنَّهُ مِخِّ لِلاَّ مَنِ اعْتَرَفَ غُرُفَةَ بِيَدِوْ فَشَرِبُواْ مِنْهُ لِلاَّ فَلِيلَا مِنْ فَكُمْ فَكَا اللَّهُ وَمَن لَمَ يَعْفَرُ فَكَا اللَّهُ مَن الْفَالُولُ الْأَلْفَا لَا لَكُومُ بِجَالُونَ وَجُنُودٍ وَمِ قَالُ اللَّهَ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ فِعَةً كَيْمِيرَةً إِذِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

وهنا يتجلى مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل(٢).. إنه مقدم على معركة، ومعه جيش من أمة مغلوبة، عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة.. وهو يواجه جيش أمة غالبة، فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة..

هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة .. الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات، وتصمد للحرمان والمشاق، وتستعلى على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها، فلابد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه، وأن يبلو صموده وصبره: صموده أولا للرغبات والشهوات، وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختيار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش، ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه.. وصحت فراسته: فشربوا منه إلا قليلا منهم .

شربوا وارتووا. فلقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده، قبل الظمأ، ولكنها لا تشى بالرغبة فى التخلف! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم.. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم.. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة.. والجيوش ليست بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الصامد، والإرادة الجازمة، والفكرة الحازمة، والإيمان الظابت على الطريق..

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٩. (٢) في ظلال القرآن: ٢٦٨:١ بتصرف.

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى، ولا بد من التجربة العملية، ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها.. ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذى لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى.. بل مضى في طريقه.

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت \_ إلى حد \_ ولكن التجارب لم تكن قدانتهت بعد:

## ﴿ فَلَتَاجَا وَزَهُ و هُوَوَالَّذِينَ الْمَنُواْمَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾

لقد صاروا قلة، وهم يعلمون قوة عدوهم و كثرته: بقيادة جالوت.. إنهم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذى يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته.. إنها التجربة الحاسمة.. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور.. وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم، فاتصلت بالله قلوبهم، وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع، إيمانهم، غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم!

وهنا برزت الفئة المؤمنة. . الفئة القليلة المختارة. . والفئة ذات الموازين الربانية:

# ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ، إِإِذْنِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴾

هكذا.. « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » بهذا التكثير.. فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله..القاعدة: أن تكون الفئة المؤمنة قليلة؛ لأنها هي التي ترتقى الدرج الشاق، حتى تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار.. ولكنها تكون الغالبة؛ لأنها تتصل بمصدرالقوى، ولأنها تمثل القوة الغالبة.. قوة الله الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، مذل الجبارين، ومخزى الظالمين، وقاهر المتكبرين.

وهم يكلون هذا النصر لله: «بإذن الله» ويعللونه بعلته الحقيقية « والله مع الصابرين» فيدللون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل..

وإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء،

وتستمد قوتها كلها من إذن الله، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله، وأنه مع الصابرين.. إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة، الثابتة، الى لم تزلزلها كثرة العدو وقوته، مع ضعفها وقلتها..

إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصيرالمعركة، بعد أن تُجدد عهدها مع الله، وتنجه بقلوبها إليه، وتطلب النصر منه وحده، وهي تواجه الهول الرعيب الرهيب:

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ وِقَالُوا رَبَّنَا اَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَآنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَنَ مُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْكُلُو وَٱلْكُمْةَ وَعَلَّهُ مِمَّا لَكُنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُنْ اللَّهُ ذُوفَضَلِ عَلَى لَهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُوفَضَلٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ذُوفَضَلٍ عَلَى اللَّهُ اللَّلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هكذا.. « ربنا أفرغ علينا صبرا » وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم، وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة ﴿ وثبت أقدامنا ﴾ . فهى فى يده سبحانه يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تميد ﴿ وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

فقد وضح الموقف.. إيمان تجاه كفر.. وحق إزاء باطل.. ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين.. فلا تلجلج في الضمير، ولا غبش في التصور، ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق..

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها:

﴿ فهزموهم بإذن الله ﴾..

ويؤكد النص هذه الحقيقة « بإذن الله ».. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما.. وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجرى في هذا الكون، ولطبيعة القوى التي تجريه.

إن المؤمنين ستار القدرة، يفعل الله بهم ما يريد، وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٠ \_ ٢٥١.

من الأمر شيء ، ولا حول ولا قوة ، ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم ما يريده بإذنه .

وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين . .

إنه عبد الله .. اختاره الله لدوره .. وهذه منة من الله وفضل .. وهو يؤدى هذا الدور المختار، ويحقق قدر الله النافذ. ثم يكرمه الله \_ بعد كرامة الاختيار \_ بفضل الثواب.. ولولا فضل الله ما فعل. ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم إنه مستيقن من نيل الغاية، وطهارة القصد، ونظافة الطريق.. فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي، إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة، قائم بما يريد.. استحق هذا كله بالنية الطيبة، والعزم على الطاعة، والتوجه إلى الله في خلوص..

ويبرز السياق دور داود:

#### ﴿ وقتل داو دجالوت ﴾ .

وداودكان فنى صغيرا من بنى إسرائيل. وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا.. ولكن الله ثباء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمورلا تجرى بظواهرها، إنما تجرى بحقائقها.. وحقائقها يعلمها هو.. ومقاديرها في يده وحده.. فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم، ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي يريده..

وقد أراد أن يجعل مصرع الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير، ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف، يغلبهم الفتية الصغار، حين يشاء الله أن يقتلهم..

وكانت هنا لك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد قدر أن داود هو الذى يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليمان، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل، جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والارتكاس والشرود:

### ﴿ وَوَاللَّهُ ٱللَّهُ ٱلنَّكُ ٱلنَّكُ وَٱلْحِكُمُ لَهُ وَعَلَّهُ وَعَلَّهُ وَعَلَّهُ وَعِمَّا يَشَكُّونَ

وكان داود ملكاً نبياً، وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب، مما يفصله القرآن في آيات أخرى.. أما في هذا الموضوع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر وراء القصة جميعا..

وحين ينتهى إلى هذه الخاتمة، ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية، وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية..

حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى.. إنها ليست المغانم والأسلاب وليست الأمجاد والهالات.. إنما هو الصلاح في الأرض، وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر:

﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ .

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث، لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى، وتنافس الطاقات، وانطلاق السعى في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموار..

وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس، في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات..

ومن وراثها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا، وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق،إلى الخير والصلاح والنماء،في نهاية المطاف..

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض.. ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة، لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، فتنفض عنها الكسل والخمول، وتستجيش مافيها من مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة،، مستنبطة لذخائر الأرض، مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة..

وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء..

يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة..

تعرف الحق الذي بينه الله لها..

وتعرف طريقها إليه واضحا..

وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرارالحق في الأرض..

وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل، وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه..

وهنا يمضى الله أمره، وينفذ قدره، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا، ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية، التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه.: وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة..

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر.. ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض، وتمكين الصلاح في الحياة..

إنها تنتصر لأنها تمثل غاية تستحق الانتصار ...

#### معالم في الطريق:

ونقبس من هذا كله معالم في الطريق. حين نستحضر في أنفسنا أن القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة الحي(١)، ورائدها الناصح، وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها. وأن الله سبحانه كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي ناط بها إقامة منهجه الرباني في الأرض، وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم، وأنه تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي الباقي بعد وفاة الرسول عَيَّا ، لقيادة أجيال هذه الأمة، وتربيتها، وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به، كلما اهتدت بهديه، واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن، واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية. وهي بصفتها هذه، مناهج الجاهلية!

إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى.. ولكنه دستور شامل كامل.. دستور للتربية، كما أنه دستور للحياة العملية، ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها، وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض، ومن لدن آدم عليه السلام.. وقدّمها زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها.. تجاربها في الأنفس، وتجاربها في واقع الحياة.. كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها، وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم، وذلك الرصيد المتنوع..

<sup>(</sup>١) المرجمع السمابق: ٢٦١ بتصرف.

ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة، وبهذا التنوع، وبهذا الإيحاء.. وقصص بنى إسرائيل في المقدمة، هو أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، لأسباب عدة، ذكرنا بعضها فيما سبق، ونضيف إليها هذه المعالم في الطريق ؛ لأن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسرائيل، وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بموقف بني إسرائيل، فعرض القرآن الكريم عليها مزالق الطريق، مصورة في تاريخ بني إسرائيل، لتكون لها عظة وعبرة، ولترى صورتها في هذه المرآة المرفوعة لها بيد الحق قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق!

إن هذا القرآن ينبغى أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعى ، وينبغى أن يتدبر على أنه توجيهات حية، كأنها تتنزل اليوم، لتعالج مسائل اليوم، ولتنير الطريق إلى المستقبل. لاعلى أنه مجرد كلام جميل يرتل، أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود!

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا، كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه، لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شئون حياتها الواقعة..

وحين نقرأ القرآن بهذا الوعى سنجد عنده ما نريد.. وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهى!

سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم في الطريق، وتقول لنا: هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه، وتقول لنا: هذا عدو لكم وهذا صديق، وتقول لنا: هذا فاتخذوا من الحيطة وهذا فاتخذوا من العدة، وتقول لنا حديثا مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشئون..

وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة، وسندرك معنى قوله تعالى:

## ﴿ يَنَا يُهُ اللَّهِ يَنَ امْنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُولِ الْمُعْيِدِكُمْ ﴿ (١)

فهى دعوة للحياة.. الدائمة المتجددة.. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ!

<sup>(</sup>١) الأنفال:٢٤.

وفى الآيات السابقة يعرض تجربة من تجارب بنى إسرائيل، يضمها إلى ذحيرة هذه الأمة من التجارب، ويعد بهما الجماعة المسلمة لما هى معرضة له فى حياتها من المواقف، بسبب قيامها بدورها الكبير، بوصفها وارثة العقيدة الإيمانية، ووارثة التجارب فى هذا الحقال الخصيب.

إنها تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام.. بعدما ضاع ملكهم، ونهبت مقدساتهم، وذلوا لأعدائهم، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم، وتعاليم نبيهم.. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة، استيقظت في قلوبهم العقيدة، واشتاقوا القتال في سبيل الله، فقالوا:

#### ﴿ لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ﴾ .

ومن خلال هذه التجربة \_ كما يعرضها السياق القرآني الموحى \_ تبرز جملة حقائق، تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل، فضلا على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين.

والعبرة الكلية التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة \_ انتفاضة العقيدة \_ على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف، ومن تخلى القوم عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق. على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا. فقد كان فيها النصر والعز والتمكين، بعد الهزيمة المنكرة، والمهانة الفاضحة، والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم بملك داود، ثم ملك سليمان. وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بنى إسرائيل فى الأرض، وهى عهدهم الذهبى الذى يتحدثون عنه، والذى لم يبلغوه من قبل فى عهد النبوة الكبرى.. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام، وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت!

وفى خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية، كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين:

من ذلك.. أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها.. فيجب أن يضعوها على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة.. فقد تقدم الملأ من بنى إسرائيل \_ من ذوى الرأى والمكانة فيهم \_ إلى نبيهم في ذلك الزمان، يطلبون إليه أن

يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم، الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال، وقال لهم:

﴿ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ﴾ .

استنكروا عليه هذا القول، وارتفعت حما ستهم إلى الذروة وهم يقولون له:

﴿ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ ﴾ .

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها، وتهاوت على مراحل الطريق، كما تذكر القصة، وكما يقول السياق بالإجمال:

#### ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ﴾ .

ومع أن لبنى إسرائيل طابعا خاصا فى النكول عن العهد، والنكوص عن الوعد والتفرق فى منتصف الطريق.. إلا أن هذه الظاهرة هى ظاهرة بشرية على كل حال، فى الجماعات التى لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب.. وهى خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل.. فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بنى إسرائيل.

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي ألا يقف عند الابتلاء الأول. فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم. ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها، وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة، ووقوع علامة الله باختياره لهم، ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة. !

ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى.. وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدهم:

﴿ فَلَاَّ فَصَلَطَالُوْتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَ رِفَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَمِنِي وَمَن لَّرَيَطُعَهُ هُ فَإِنَّهُ مِنِّى لِلّا مَن ٱغْتَرَفَ عُمُّنَةً بِيدِ فِي فَتَرَبُواْ مِنْهُ لِلّا فَليلا مِنْهُمْ فَلَاّ جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَقَالُواْ لاَطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ فَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٩.

وأما هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة.. اعتصمت بالله ووثقت، وقالت:

﴿ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ .

وهذه هي التي رجحت الكفة، وتلقت النصر، واستحقت العز والتمكين..

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحاسمة الحازمة المؤمنة. وكلها واضحة فى قيادة طالوت، تبرز منها خبرته بالنفوس، رعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة، وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس جنوده قبل المعركة، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه..

ثم \_ وهذا هو الأهم \_ عدم تخاذله، وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة، ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة، فخاض بها المعركة، ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد الله الصادق للمؤمنين . .

والعبرة الأخيرة التى تكمن فى مصير المعركة.. أن القلب الذى يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكببر الممتد الواصل، وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود، فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التى ثبتت وخاضت المعركة، وتلقت النصر، كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا:

#### ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده ﴾ .

ولكنها لم تحكم بحكمهم على الموقف. إنما حكمت حكما آخر، فقالت:

﴿ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ .

ثم اتجهت لربها تدعوه:

﴿ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدى الكافرين، إنما هو في يد الله وحده.. فطلبت منه النصر، ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه..

و هكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقا، وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح .

وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون!

ولا تستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة.. فالنصوص القرآنية \_ كما علمتنا التجربة \_ تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن، وبقدر حاجته الظاهرة فيه. ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب، في شتى المواقف على قدر مقسوم..

#### عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل:

وننتقل سراعا إلى الدور الثاني للملوك الذين حكموا بني إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام حوالي سنة ٩٣٥ ق م (١).

ننتقل إلى هذا الدور الثانى لذى « رَحُبعام » ــ كما يقول الإصحاح الثانى عشر من سفر الملوك ـ قد أعلن نفسه ملكا على دولة اليهود، وبايعد سبطا « يهوذا » « وبنيامين » فى أورشليم على ذلك، ثم اتجه « رحبعام » إلى الشمال لأخذ البيعة من باقى الأسباط، فاجتمع حوله شيوخ بنى إسرائيل فى شكيم « نابلس الآن » وانضم له أخوه « يَرُبعام » الذى كان قد ثار على أبيه، وفشلت ثورته، فهرب إلى مصر، وعاد إلى فلسطين بعد وفاة سليمان، وقالوا « لرحبعام » ما قالوا عن قسوة سليمان وشدة تضييقه عليهم، وطلبوا أن يخفف من نيره، ونصح المستشارون الشيوخ « رحبعام » بقبول ذلك الرجاء، ولكن زملاءه من الأحداث حذروه من ذلك، ونزل « رحبعام » على رأى الأحداث، وأعلن للقوم أن خنصره أغلظ من متنّى أبيه، وأن أباه أدبهم بالسياط ، وهو سيؤدبهم بالعقارب. ولذلك رفض شيوخ الأسباط فى الشمال أن يبايعوه، وبايع الأسباط العشرة « يربعام » ملكا وأراد «رحبعام» أن يحارب أخاه، ولكن « شمعيا » نصحه بالعدول عن الحرب، وهكذا انقسمت الملكة إلى مملكتين:

جنوبية وعاصمتها « أورشليم » واسمها « مملكة يهوذا ».

وشمالية، وعاصمتها «شكيم » (٢) واسمها «إسرائيل ».

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديـان : اليهودية: ٦٧ وقيل: سنة ٩٥٣ وقيل : سنة ٩٧٥ انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٣:١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٦٧ ـ ٦٨ نقلا عن سفر الملوك الأول: الإصحاحان: ١١ ـ ١٢ .

يقول الدكتور أحمد شلبى: ومن مطالعتنا للعهد القديم ــ سفر الملوك الأول والثانى ــ وللمراجع التاريخية (١) يمكن أن نوجز تاريخ هاتين المملكتين في العبارات الآتية:

\_ ضعفت مملكة «سليمان » في آخر أيامه، وبخاصة عندما ثار عليه ابنه « يربعام » وأيده كثير من الشيوخ نتيجة لسياسة «سليمان » .. وكان سلطان مصر « شيشنق » قد بدأ يقوى، وأصبح في حالة تمكنه من استعادة سلطانه على فلسطين، لولا الإبقاء على صلة النسب بينه وبين سليمان، على أن « شيشنق » مهد لاستعادة سلطانه على فلسطين باغتيال «حيرام» ملك صور الذي هيأت تجارته أنواعا من الغني لداود وسليمان. وكذلك بحمايته ليربعام الابن الثائر على أبيه.

ــ لما مات «سليمان » بدأ «شيشنق » ينفذ تخطيطه، واستغل « يربعام» في ذلك، فلما نجح « يربعام » في تقسيم الدولة والتسلط على جزئها الشمالي كان ذلك في الحقيقة انتصارا عمليا لفرعون مصر، ولم يكتف « شيشنق » بهذا، بل غزا فلسطين، وصعد على أورشليم ونهبها، وبسط سيطرته على دولة يهوذا، ثم على دولة إسرائيل، وامتد سلطانه إلى الجبل.

\_ تعرضت هاتان الدولتان أيضا إلى الضغط من جهة الشمال، للقضاء على القوة اليهودية الدخيلة في المنطقة من جهة، وللمنافسة بين العراق ومصر من جهة أخرى.

\_ كانت دولة إسرائيل تمثل أغلبية الأسباط، وكانت أوسع رقعة من دولة يهوذا، ولكن دولة إسرائيل كانت مضطربة كثيرة الانقلابات . في حين كانت دولة يهوذا أكثر استقرارا وهدوءا، ومن أجل هذا تقلب على عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددة وتغيرت عاصمتها مع الانقلابات أكثر من مرة، أما يهوذا فقد ظل الملك بها سلسلة متصلة من ذرية سليمان ، وظلت عاصمتها أورشليم ، وتساوى عدد الملوك هنا وعددهم هناك (١٩ ملكا)(٢).

\_ يتحدث سفر الملوك: الأول والثاني، وسفر الأيام: الأول، بإفاضة عن الوقائع التي

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر أسماء وعدد ملوك يهوذا، وإسرائيل، ومدة حكم كل منهم، والسنة التي تولى فيها الملك في : بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ١: ٥٤ وما بعدها.

تكاد تكون متصلة بين دولتي اليهود من جانب ومجاوريهم من جانب آخر، وكذلك عن الوقائع الغادرة بين دولة يهوذا وبين دولة إسرائيل، وطالما استعانت إحدى هاتين الدولتين على الأخرى بدولة مجاورة، وكان وقوع دولتي اليهود بين مصر من جهة وآشور وبابل من جهة أخرى مثارا لحروب طويلة كانت فلسطين ميدانها، حتى يمكن القول بأن عهد الانقسام كان عهد دماء تسيل، وأرواح تزهق، وأنين ينبعث.

ويصف الأستاذ محمد عزة دروزة علاقة الدولتين بغيرهما من الدول فيقول:

ويبدو أن صلات مملكتى: يهوذا وإسرائيل بغيرهما من الدول ، كانت على حسب الظروف: عدائية أو عدوانية، أو مذبذبة أو غادرة، أو فى صورة خضوع وذلة، وأن الشعوب الأخرى عاملتهم بالمثل، وكالت لهم بمثل كيلهم، فكانوا فى معظم مدة وجودهم فى عداء وحروب مع الغير، وعرضة للغزوات والغازات والسيطرة والإذلال، ثم انتهى الأمر إلى نسف دولتهم وإجلائهم عن بلادهم؛ لأن الآشوريين والكلدانيين رأوا ذلك هو العلاج الحاسم لما كان منهم من غدر ومراوغات وتذبذب وتناقضات (١).

#### ويصف أحد الكتاب الغربيين هذه النهاية فيقول:

لم يتمتع الشعب العبراني بخفض العيش إلا أمدا وجيزا، فمات «حيرام» وانقطع عن عون «صور» الذي كانت تقوى به «أورشليم» ثم قوت شوكه مصر ثانية، ويصبح تاريخ ملوك إسرائيل وملوك يهوذا تاريخ ولايتين صغيرتين بين شقى الرحى، تعركهما على التوالي سوريا، ثم بابل من الشمال، ومصر من الجنوب وهي قصة نكبات، وقصة تحررات لاتعود عليهم إلا بإرجاع نزول النكبة القاضية، هي قصة ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج، حتى إذا وافت سنة ٢١٧ق م محت يد الأسر الآشوري مملكة إسرائيل من الوجود وزال شعبها من التاريخ زوالا تاما، وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى أسقطها البابليون سنة ٢٨٥ق م ٢٠).

ويصور «ولز » حال الممملكتين الإسر ائيليتين فيقول:

<sup>(</sup>١) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) مقارنة الأديان : اليهودية : ٦٩ وبنو إسرائيل في الفرآن والسنة : ١: ٦١ ــ ٦٢ نقلا عن : موجز التاريخ : هـ ج . ولز، نقلا عن : بلادنا فلسطين: ١: ٦٤٥ مصطفى مراد الدباغ ،دار الطليعة : بيروت .

كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حالة رجل يصرعلى الإقامة وسط حريق مزدحم، فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار.. ومن المبدأ إلى النهاية لم تكن مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقيا، ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم (١).

### اليهود بعد سقوط إسرائيل ويهوذا:

ولا نتحدث عن الأسر البابلي، وما تبع ذلك من نفي وأسر حتى لا يـطول بنا الحديث من الناحية التاريخية.. فإن فلسطين قد خلت تقريبا من اليهود إثر سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا (٢) ، وفي سنة ٥٣٨ ق م احتل « قورش » ملك الفرس بلاد « بابل » ومن ثم أصبح له السلطان على أرض يهوذا، وأطلق الفرس على شعب يهوذا اسم «اليهود»، وأطلقوا على عقيدتهم اسم « اليهودية »(٣) ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة «اليهود» تعنى: من اعتنق اليهودية، ولو لم يكن من بني إسرائيل(٤)، وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي، وسمح «قورش» لليهود بالعودة إلى فلسطين، واستئناف عهد الحرية بها في ظله، ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية، وامتدت بها أعراقهم، وعرفوا بها خصب العيش، والتجارة الرابحة، ومن ثم فقد ترددوا طويلا في العودة للقفار والصراع حول المدينة المقدسة، وبعد هذا التردد استقر رأى الأغلبية الساحقة على البقاء، حيث كانوا بالعراق ومصر وغيرهما من البلاد التي نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم على يد بختنصر(°)، ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين من مجيء «قورش».. وكانت عودة اليهود من المنفى عودة الجموع وليست عودة الدولة، فإن بعض بني إسرائيل عادوا ولكن دولتهم لم تعد، فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسي وخاضعة له، وكانت المناوشات لا تنقطع بينهم وبين حكامهم الفرس.. وجاء المكابيون .. وحانت فرصة تدخل الدولة الرومانية.. واكتسح الرومان فلسطين سنة ٦٣ ق م واستولوا

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١: ٦٢ نقلا عن : موجز التاريخ . هـ . ج . ولز : نقلا عن : بلادنا فلسطين : ١: ٢٥ ه مصطفى الدباغ ، دار الطليعة ، بيروت .

<sup>(</sup>٢) مقارنة الأديان : اليهودية : ٧١ .

<sup>(</sup>٣) قصة العقائد : ٣١٨ سليان مظهر .

<sup>(</sup>٤) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦: ٩٥ دكتور جواد على ، وصبح الأعشى: ٢٥٣:١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : مقارنة الأديان : اليهودية : ٧٢ هامش .

على القدس.. ودمر الإمبراطور مدينة « أورشليم » وأحرق « الهيكل » (١) ، وفي سنة ١٣٥م دمر الرومان « أورشليم » مرة أخرى تدميرا تاما، وحرثوا أرضها، وتخلصوا من البقية الباقية بها من اليهود ما بين قتل وتشريد ، فرحل من استطاع الهرب منهم إلى مصر وشمال أفريقية وأسبانيا وأوربا، وأقام الإمبراطور الروماني « أدريانوس » مكان الهيكل اليهودي هيكلا وثنيا باسم الإله المشتري « جوبيتر » إذ لم تكن المسيحية قد اعترف بها بعد، وبقى هذا الهيكل إلى أن قامت المسيحية في « أورشليم »، فدمره المسيحيون من أساسه في عهد الإمبر اطور « قسطنطين »(٢).

(١) انظر: المرجع السابق ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ، نقلا عن : فلسطين والضمير العالمي: ٥٤ ـ ٥٦ محمد على علوبة ، وإسرائيل العدو المشترك: ٢٥ لواء محمد صفوت.

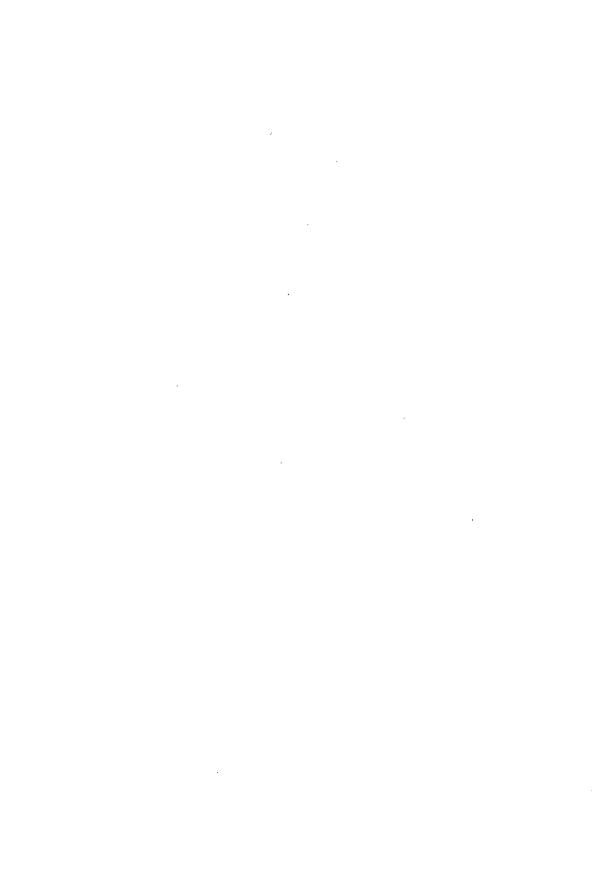

## الفصل الرابع في مجنزيرة العربية

الهجرة إلى الجزيرة ـ « يا بني إسرائيل » ـ

مساكن اليهود وأحوالهم ـ نفوس ودروس.



### الهجرة إلى الجزيرة:

وهاجراليهود إلى الجزيرة.. وهناك خلاف طويل بين المؤرخين في الوقت الذي هاجروا فيه (١)..

فبعضهم يرى أن هجرتهم إليها كانت في عهد « داود » عليه السلام.

وبعضهم يرى أن نزوحهم إليها كان في عهد« حزقيال » الذي حكم بلاد يهوذا من سنة ٧١٧ إلى سنة ٠٩٠ ق م .

إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاريخ، ولذا لم يعتمد عليهما المحققون من المؤرخين.

والذي ارتضاه بعض هؤلاء المؤرخين، هو الرأى القائل بأن الهجرة الكبرى لليهود الحزيرة كانت في القرن الأول الميلادي، بعد تنكيل الرومان بهم سنة ٧٠م.

يقول الدكتور (إسرائيل ولفنسون » (٢): « بعد حرب اليهود والرومان سنة ٧٠ م التي انتهت بخراب بلاد فلسطين، وتدمير هيكل بيت المقدس، وتشتت اليهود في أصقاع العالم، قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب، كما حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودي « يوسيفوس» الذي شهد تلك الحروب، وكان قائدا لبعض وحداتها ».

ثم يقول: «وتؤيد المصادر العربية كل هذا: فقد ذكر صاحب الأغانى أنه لما ظهرت الروم على بنى إسرائيل جميعا بانشام، فوطئوهم وقتلوهم، ونكحوا نساءهم، خرج بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو بهدل، هاربين منهم إلى مَنْ بالحجاز مِن بنى إسرائيل لما غلبتهم الروم على الشام، فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم فأعجزوه، وكان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحارى لا نبات فيها ولا ماء، فلما طلب الروم التمر انقطعت أعناقهم عطشا فماتوا، وسمى الموضع «تمر الروم» فهو اسمه إلى اليوم».

ويرجح الدكتور جواد على \_ أيضا \_ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو الرومان لهم فيقول (٣) : أما ما ورد في روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٧٢:١ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليهود في بلاد العرب: ٩ . (٣) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦٠ . ١٠ .

أطراف يترب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام، وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم، مما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء البعيدة عن مجالات الروم، فإنه يستند إلى أساس تاريخي صحيح، فالذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج، فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين. ومن هؤلاء المهاجرين – على رأى الإخبارين – بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو بهدل، ساروا إلى الجنوب في اتجاه يثرب، فلما بلغوا موضع الغابة وجدوه رديئا، فكرهوا الإقامة فيه، وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منز لا طيبا، وأرضا عذبة، حتى إذا بلغ «العالية» وهي « بطحان » و « مهزور » وهما واديان بأرض عذبة بها مياه وعيون، استقر رأيهم على الإقامة فيها، فنزل بنو النضير ومن معهم على « بطحان » و نزلت قريظة وبهدل على « مهزور ».

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى (١): وبذلك نرى أن الرأى القريب من الصواب، هو أن غالبية يهود جزيرة العرب حلوا بها في القرن الأول الميلادى ، أى بعد تدمير «أورشليم» الثاني على يد «تيطس» الروماني، وكان حلولهم بها من أهم أسباب، فرارهم من وجه الرومان، حتى ينجوا من بطشهم وفتكهم بهم.

#### « يا بني إسسرائيل »:

وإذا كنا قد عرفنا أن لفظ إسرائيل قد ذكر في القرآن الكريم مرتين، فإن لفظ بني إسرائيل قد ورد أكثر من أربعين مرة (٢) ، وحسبنا أنه ذكرهم في مواضع متنوعة بهذه العبارة، وربط في كثير من آياته بين أخلاق اليهود المعاصرين للنبي عليه وبين أخلاق الذين أرسلوا إليهم، وبين ماكان عليه الجميع من: كفر وتكذيب واعتداء على الرسل الذين جاءوا لهدايتهم، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ يَابَنِي إِسْرَآءِ بِلَ ٱذْكُرُولُ نِعْمَتِى ٱلْتِي ٓ أَنْكُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُولُ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ وَعَ امِنُواْ بِمَآ أَنْ زَلْتُ مُصَدِّقًالِّماً مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ مِنَّ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَٱتَّقُونِ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ١ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤٠ – ٤١ .

وهذا ــ كما يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى (١) ـ يجعلنا نجزم بأن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وضواحيها من بنى إسرائيل، وليس أصلهم من العرب؛ لأن توجيه الخطاب إليهم بهذه الصورة يفيد أنهم من نسل أولئك الآباء الذين آذوا موسى وعيسى وغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام .

وفضلا عن هذا فإن اليهود في العهد النبوى كانوا يعيشون في أحياء وقرى خاصة بهم، وكانت لهم لغتهم العبربية التي يتخاطبون بها فيما بينهم، كما كانت لهم طقوسهم ومدارسهم ومعابدهم التي لايشاركهم فيها غيرهم، بل هم كانوا يعتبرون عقيدتهم اليهودية وقفا عليهم وحدهم.

وقد فصَّل الأستاذ محمد عزة دروزة الحديث في هذا الموضوع فقال ما ملخصه:

« لم يكن في الحجاز قبائل عربية متهودة، وإن كان لا يبعد أن يكون هناك بعض أفراد من العرب تهودوا، مع أنه ليس هناك من الأسانيد الوثيقة مايساعد على الجزم بذلك، وتسمية بني النضير ، أو بني قريظة أو بني قينقاع، لا تقوم دليلا ، وكل ما يمكن أن تدل عليه هو اقتباس الإسرائيليين تسميات وصيغا متناسبة مع البيئة التي طال عهد إقامتهم فيها وماروى من أسماء عربية كان يتسمى بها بعض اليهود، فإن الروايات وهي تذكر هذه الأسماء لا تلبث أن تذكر آباء أصحابها الإسرائيلية مثل عبد الله بن صوريا، ورفاعة بن يزيد بن التابوت . . إلخ .

بل إنا لنذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إنه لم يكن كذلك في سائر جزيرة العرب و حاصة اليمن ــ كتل عربية يهودية في عصر النبي عَيِّنَة، وإذا كانت الروايات تذكر أن بعض أحياء اليهود في الحجاز استطاعوا نشر اليهودية في اليمن في عهد التتابعة، فليس هناك سند وثيق يؤيد ذلك، ومع هذا فإن كتب السيرة القديمة لم تتضمن أية إشارة إلى وجود يهود في اليمن في زمن النبي عَيِّنَة ، كما أنها لم تذكر أن عمر رضى الله عنه أجلى يهود عن اليمن، حينما أجلى النصارى العرب عن نجران اليمن .. وهذا يدل على أنه لم يكن في اليمن - في عهد النبي عَيِّنَة \_ يهود ، وإنما كان بقية منهم في الحجاز » (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الجنس العربي: ٥: ١٤٨ وعصر النبي ﷺ وبيئته قبل البعثة : ١٠٥ والقرآن واليهود : ٣٤.

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى(١) ومن هذا يتبين أن يهود الجزيرة من أصل يهودى، وأنهم كانوا جماعات طارئة عندما أجليت عن المدينة وضواحيها، لم تترك آثارا تشهد بأصالتها في سكنى تلك المناطق.

### مساكن اليهود وأحوالهم:

وأما عن مساكن اليهود فبعضها كان بداخل المدينة، وبعضها كان قريبا منها، وبعضها كان بعيدا عنها.

فبنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة في محلة خاصة بهم، بعد أن طردهم إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي كانت خارج المدينة.

وبنو النضير كانت منازلهم « بالعالية » بوادى بطحان على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة، وكانت عامرة بالنخيل والزروع.

وبنو قريظة كانوا يسكنون في منطقة « مهزور» التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة.

ومن بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وضواحيها بطون صغيرة أخرى، كبنى عكرمة، وبنى ثعلبة، وبنى عوف، وبنى القصيص وغيرهم، إلا أن هذه البطون الصغيرة كانت تابعة في سياستها للبطون الكبرى: كبنى قينقاع، والنضير، وقريظة.

يقول الدكتور جواد على: «وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من بين اليهود «بالكاهنيّن» نسبوا بذلك إلى جدهم الذي يقال له «الكاهن» و «الكاهن» هو ابن هارون ابن عمران، على زعم بعض الأخبار، فهم على هذه النسبة من أصل رفيع، ولهذا كانوا يفتخرون به، ويرون لهم السيادة على غيرهم من إخوانهم في الدين» (٢).

وأما يهود خيبر فكانوا يسكنون على بعد ثمانى برد من المدينة إلى جهة الشام، وقد اشتهر يهود خيبر بغناهم لخصوبة أرضهم، وكثرة مزارعهم وبساتينهم، كم اشتهروا أيضا بضخامة حصونهم ومتانتها...

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ١: ٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦: ١٣.

وعلى مقربة منهم كان يسكن قسم آخر من اليهود، كيهود وادى القرى وتيماء وفدك.

ومساكن اليهود عموما كانت تمتاز بعزلتها ومتانتها، وقد أقاموها كذلك ليتحصنوا فيها عند الأخطار، وليدافعوا عن أنفسهم من ورائها، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى:

# ﴿ لَا يُقَالِلُونَامُ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُدَى تُعَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرْ ﴾ (١).

ومن أقوى حصون اليهود، حصن النطاة، والصعب بن معاذ، وناعم، والزبير، والقموص، والوطيح، وسلالم.. وكلها كانت توجد في منطقة خيبر.

كما كانت تمتاز ـ في مجموعها ـ بوجودها في المناطق الخصبة، والتي هي ملتقى طرق المواصلات والتجارة البحرية والبرية من جزيرة العرب.

ومن أهم الأعمال التى اشتغل بها اليهود: التجارة، حتى صار لبعضهم فيها شهرة كبيرة، كأبى رافع سلام بن أبى الحقيق، الذى كان ينعت بتاجر أهل الحجاز، ويمكن أن يقال: إن تجارة التمر والشعير والقمح والخمر تكاد تكون وقفا عليهم فى شمال الحجاز، وكذلك اشتغل اليهود بالزراعة التى كانت المهنة الرئيسة لسكان القرى منهم، واشتغلوا بتربية الماشية والدواجن، وكانوا فى جهات « مقنا» يشتغلون بصيد الأسماك، وكانت نساؤهم يشتغلن بنسج الأقمشة، ومن الصناعات التى كان يهود الجزيرة العربية يزاولونها صناعة الصياغة، وقد اشتهر بها بنو قينقاع، كما كانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر الآلات الحربية.

وكانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطى الربا، وكان لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك؛ لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض الأموال لحين الحصاد.

وقد وبخهم القرآن الكريم على أخذهم الربا الذي نهاهم الله عن أخذه ، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) الحشــــر :١٤.

﴿ فَبِظَالْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ مَطَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَمُرُّ وَبِصَدِّهِ مُعَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَهُ فِيهُمُ آلِرَبُوا وَقَدُّ مُهُواعَنْهُ وَأَصْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَامًا أَلْهُمَا ﴾ (١).

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة وضواحيها أن قوي نفوذهم المالي ، وصاروا يتحكمون في الأسواق تحكما فاحشا ، ويحتكرونها لمصلحتهم ، ومنفعتهم ، فكرههم السواد الأعظم من الناس، بسبب أنانيتهم وأخذهم الربا، وحصولهم على المال بطرق خبيثة يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها.

#### نفوس ودروس:

ولا يفوتنا أن نقف أمام قوله تعالى:

﴿ يَابَنِي إِسْرَاءَ بِلَ ٱذْكُووا نِعْمَتِي ٓ الَّتِي ٓ أَنْكُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِحَهْدِكُمْ وَإِيَّالَ فَٱرْهَبُونِ وَءَ امِنُواْ بِمَآ أَنْ زَلْتُ مُصَدِّقًالِّاً مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِ رِبِهِ إِ وَلَا تَشُتَرُواْ بِنَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيكًا وَإِيَّلَىَ فَأَتَّقُونِوَلَا نَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بَالْسَاطِلُ وَتَكُنُّمُوا ٱلْحَقِي وَأَنْتُمُ تَعَلَمُونَا ﴾ (١).

يقول ابن كثير (٣) : يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام، ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكرأبيهم إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب عليه السلام ، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق.. و من ذلك قوله تعالم:

## ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ فُح إِنَّهُ إِنَّهُ إِكَانَ عَنْ مَا شَكُورًا ﴾ ".

وإن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم ، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار.. وهنا يذكرهم الله

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٠ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦١ - ١٦٢. (٤) الإسسراء: ٣. (٣) تفسير ابن كثير: ١: ٨٢ بتصرف.

بنعمته التى أنعمها عليهم إجمالا، قبل البدء فى تفصيل بعضها فيما بعد.. يذكرهم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معهم سبحانه، كى يتم عليهم النعمة ، ويمد لهم فى الآلاء (١).

## ﴿ يَكِبَىٰ إِسُرَةِ مِلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

قال ابن جرير (٢): و نعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكره: اصطفاؤه منهم الرسل، وإنزاله عليهم الكتب، واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه إلى التمكين لهم في الأرض، وتفجير عيون الماء من الحجر، وإطعام المن والسلوى، فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر، وألا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نسى نعمة منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده.

وروى ابن جرير عن ابن زيد قال: نعمه عامة، ولا نعمة أفضل من الإسلام، والنعم بعد تبع لها، وقرأ قول الله تعالى :

# ﴿ يُمْنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَوْ أَ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَمُ أَبِلِ لَسَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَلَكُمُ لَلْ يَكُونُ عَلَيْكُو أَنْ هَدَلَكُمُ لِلْمِيْنِ إِن كُنْهُ صَلَّدِ قِينَ الهِ ص .

وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد .. على نظير تذكير موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه \_ أسلافهم على عهده الذي أخبر الله عنه أنه قال لهم، وذلك قوله:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَا يَقَوْمِ اذْكُولُ نِعْتَمَةً ٱللَّهِ عَلَيْهُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيٓاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاللَّهُ مَا لَهُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ (١).

وأما قوله تعالى:

﴿ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ﴾ .

(١) فى ظلال القرآن: ٦٦:١ بتصرف.(٣) الحجرات: ١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۲٤٩:۱.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٠.

فقد قال ابن جرير في تفسير قوله جل شأنه:

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن أَبَعُ فِي مِينَ لَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاً للَّهُ بِهِوَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي (١) .

اختلف أهل المعرفة (٢) في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه، وعلى لسان رسوله عليه و نقضهم ذلك تركهم العمل به.

وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله:

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَكَ غَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ الْمَذَرْتَهُمُ أَمْ لَرَتُ فِي رُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٣٠.

وبقوله سبحانه:

# ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَيَالُيُومِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم عِمُؤُمينِينَ ﴾ ".

فكل ما في هذه الآيات فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم، قالوا: فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها، واتباع محمد عليها إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته، وإنكارهم ذلك، وكتمانهم علم ذلك على الناس، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر الله جل ثناؤه أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا.

وقال بعضهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧. (٢) المرجع السابق: ١٨٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦ . (٤) البقرة : ٨.

لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك، تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب، مع علمهم أن ما أتوا به حق.

وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله جل ذكره، هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصفهم في قوله:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن طُهُو ﴿ فَرَيْنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰۤ أَنْفُسِهِمۡ أَلَسُتُ بِرَبِّكُم ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهَدُنَّأَ أَن تَقُولُوا يُوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَاذَا غَلِيلِينَ أَوْتَقُولُوۤ آلِنَّكَ أَشُرَكَ ءَابَاوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعُدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْبُطِلُونَ ﴾ (١).

و نقضهم ذلك: تركهم الوفاء به.

قال ابن جرير: وأولى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت فى كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله عَلَيْتُ، وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل، ومَنْ كان على شركه، من أهل النفاق.. وقد دللنا على أن قول الله جل شأنه:

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُهَ أَنذَرُتَهُ مُأَمْ لَرُتُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُرِيمُوْمِنِ مِنَ

فيهم أنزلت، وفيمن كان على مثل الذي هم عليه من الشرك بالله، غير أن هذه الآيات عندى وإن كانت فيهم نزلت، فإنه معنى بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال، ومعنى بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين، وبما وافق منها صفة. كفار أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيرا في كفرهم، وذلك أن الله جل ثناؤه يعم أحيانا جميعهم بالصفة لتقديمه ذكر جميعها، في أول الآيات التي ذكرت قصصهم، ويخص أحيانا بالصفة بعضهم لتفصيلة في أول الآيات بين فريقهم، أعنى فريق المنافقين من عبدة الأوثان، وأهل الشرك بالله، وفريق كفار أحبار اليهود، فالذين ينقضون عهد الله: هم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٢ ـ١٧٣.

التاركون ما عهد الله إليهم، من الإقرار بمحمد على وبما جاء به وتبيين نبوته للناس، الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به، وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك، كما قال الله جل ذكره:

# ﴿ وَإِذْ أَخَذَا لِلَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتَابَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْنُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ مِثَنَاقِلِيلًا فَيَشَرَكُونَ ﴾ (١) .

ونبذهم ذلك وراء ظهورهم: هو نقضهم العهد الذي عهد إليهم في التوراة الذي وصفناه، وتركهم العمل به.

وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها؛ لأن الآيات من ابتداء الآيات الخمس والست من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهم، وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وأبنائه في قوله:

# ﴿ يَكِنِي إِسُرَةٍ بِلَ أَذِكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَّتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ ﴾

وخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء في ذلك دون سائر البشر ما يدل على أن قوله:

### ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِتَلْقِدِ ﴾

مقصود به كفارهم ومنافقوهم، ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأوثان على ضلالهم، غير أن الخطاب، وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم، وفيما أو جب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ وكل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهى .

فمعنى الآية إذاً: وما يضل به إلا التاركين طاعة الله الخارجين عن اتباع أمره ونهيه، الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم في الكتب التي أنزلها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه باتباع أمر رسوله محمد عليه، وما جاء به، وطاعة الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس، وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه رسول من عند الله،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨٧.

مفترضة طاعته. وترك كتمان ذلك لهم، ونكثهم ذلك ونقضهم إياه، هو مخالفتهم الله في عهده إليهم فيما وصفت أنه عهد إليهم، بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك، كما وصفهم به جل ذكره بقوله:

﴿ فَنَلَفَ مِنْ بَغَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغُ فَرُلَتَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَصُّ مِّتْ لَهُ مِيَا خُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمِ مِّيَّكُ ٱلْكِتَابِ لَا يَقُولُواْ عَلَا لِلَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيرٍ ﴾ (١).

والآيات تبدأ بنداء جليل إلى بنى إسرائيل، هؤلاء الذين واجهوا الدعوة فى المدينة مواجهة منكرة (٢)، وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة، وكادوا لها كيدا موصولا، لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام فى المدينة، وتبين لهم أنه فى طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها، وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التى كانت لهم، مذ وحد الأوس والخزرج تحت راية الأنصار، تلك التى توحدت مع راية المهاجرين تحت راية الأخوة فى الله عز وجل، ومن ثم سد الثغرات التى كانت تنفذ منها يهود، وشرع منهجا جديدا مستقلا، يقوم على أساس الكتاب الجديد. القرآن الكريم. الذى يهدى للتى هى أقوم.

هذه المعركة التى شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد.. ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة، بنفس الوسائل، ونفس الأسالب، لا يتغير إلا شكلها.. أما حقيقتها فباقية.. وأما طبيعتها فواحدة.. وذلك على الرغم من أن العالم كله \_ كما أسلفنا \_ كان يطاردهم من جهة إلى جهة، ومن قرن إلى قرن.. حتى أصبحوا هكذا مشردين بلا وطن! وحتى أصبح الحديث عن الوطن اليهودي أسطورة!

إنهم لم يجدوا لهم صدرا حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح، الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية، ويفتح أبوابه لكل مسالم لا ينكر التدين ولا يكيد للمسلمين!

ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٩. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٦٣ وما بعدها بتصرف.

ويؤمن للرسول الجديد، مذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في عمومه، ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول عَلِيَّةً.. وعندهم أوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم، وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين.. كما سيأتي.

تبدأ هذه الآيات بنداء علوى حليل إلى بني إسرائيل، يذكرهم بنعمته تعالى عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه، ليوفي بعهده معهم..

ووفاء بهذا العهد كذلك يدعو الله بنى إسرائيل أن يخافوه وحده، وأن يفردوه بالخشية ويدعوهم أن يؤمنوا بما أنزل على رسوله، مصدقا لما معهم، وألا يسارعوا إلى الكفر به، فيصبحوا أول الكافرين، وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين.

### ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ﴾ .

فما الإسلام الذي جاء به محمد على إلا الدين القيم الواحد الخالد، جاء به في صورته الأخيرة، وهو امتداد لرسالة الحق، ولعهد الله منذ البشرية الأولى ، يضم جناحيه على مامضى، ويأخذ بيد البشرية فيما سيأتى ... ويضيف ما أراده الله من الخير والصلاح للبشرية في مستقبلها الطويل، ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفين، يلتقون على عهد الله، ودين الله ، لا يتفرقون شيعا وأحزابا، وأقواما وأجناسا، ولكن يلتقون عبادا لله ، مستمسكين جميعها بعهده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة ..

وينهى الحق بنى إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله الله مصدقا لما معهم، شراء للدنيا بالآخرة، وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصه لهم - وبخاصة أحبارهم الذين يخشون أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم، وما تدره عليهم من منافع وإتاوات - ويدعوهم إلى خشية الله وحده وتقواه:

### ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا بَآيَاتَى ثَمْنَا قَلْيَلا وَإِيَّاكُ فَاتَّقُونَ ﴾ .

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي ... كله شنشنة يهود من قديم!

وقد يكون المقصود بالنهى هنا هو مايكسبه رؤساؤهم من ثمن الحدمات الدينية والفتاوى المكذوبة، وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبه على الأغنياء منهم والكبراء، كما ورد في مواضع أخرى، واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم عن الدخول في

الإسلام، حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها ثمن قليل، حين تقاس إلى الإيمان بآيات الله . وإلى عاقبة الإيمان في الآخرة عند الله .

ويمضى السياق يحذرهم ماكانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل، وكتمان الحق وهم يعلمونه ، بقصد بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم، وإشاعة الشك والاضطراب:

## ﴿ وَلَا نَلْبِسُواْٱلِّكَتَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمُّواْ ٱلْحَتَّ وَأَنتُهُ تَعْلَوُنَ ﴾

ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان الحق في كل مناسبة عرضت لهم كما فصل القرآن في مواضع منه كثيرة، وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة في المجتمع الإسلامي، وعامل اضطراب وخلخلة في الصف المسلم..

ثم يدعوهم إلى: الاندماج في موكب الإيمان، والدخول في الصف، وأداء عبادته المفروضة، وترك هذه العزلة، وهذا التعصب الذميم، وهو ماعرفت به يهود من قديم:

### ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَآرُكُمُواْ مَعَ ٱلرَّاحِينَ ١ ﴿ (١).

قال ابن جرير (٢): ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولايفعلونه، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد، وبما جاء به، وإيتاء زكاة أموالهم معهم، وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا .

ثم ينكر عليهم – وبخاصة أحبارهم – أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم أهم كتاب بين مشركين، وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله ، المصدق لما معهم:

### ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَا تَعَلُونَ ﴾ ٣٠.

قال ابن كثير (٤): يقول تعالى: كيف يليق بكم يامعشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم ، فلا تأثمرون بما تأمرون الناس به ، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب ، وتعلمون مافيه على من قصر في أوامر الله ؟

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٣. (٢) تفسير الطبرى: ١: ٢٥٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤٤. (٤) تفسير ابن كثير : ١: ٨٥ بتصرف.

أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم .فتنتبهوا من رقدتكم . وتتبصروا من عمايتكم ؟!

ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل ، فإنه في إيحائه للنفس البشرية (١)، ولرجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم بصفة خاصة، دائم لا يخص قوما دون قوم، ولا يعنى جيلا دون جيل.

إن آفة رجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم ـ حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ـ أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ويصدرون فتاوى وتأويلات تختلف فى حقيقتها عن حقيقة الدين، وذلك لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان! كما يفعل أحباريهود!

والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه، هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك، لافي الدعاة وحدهم، ولكن في الدعوات ذاتها وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم؛ لأنهم يسمعون قولا جميلا، ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة، وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعله الإيمان، ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم بالدعاة إليه.

إن الكلمة لتنبعث ميتة، وتصل هامدة، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة، إذا هى لم تنبعث من قلب يؤمن بها.. ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول، وتجسيما واقعيا لما ينطق .. عندئذ يؤمن الناس.. ويثق الناس، ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق.. إنها حينئذ تستمد قوتها من واقعها، لا من رنينها، وتستمد جمالها من صدقها، لا من بريقها.. إنها تسنحيل يومئذ دفعة حياة؛ لأنها منبثقة من حياة.

والمطابقة بين القول والفعل، بين العقيدة والسلوك، ليست مع هذا أمرا هينا، ولا طريقا معبدا.. إنها في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة، وإلى صلة بالله، واستمداد منه، واستعانة بهديه، فملابسات الحياة وضروراتها واضطرارتها كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١: ٦٨ بتصرف.

عما يعتقده في ضميره، أو عما يدعو إليه غيره.. والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته؛ لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه، وقد يغالبها مرة و مرة ومرة.. وحين تنتابه لحظة ضعف يتخاذل ويتهاوى، ويخسر الماضى والحاضر، ويسقط في المستقبل، فأما هو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوى قوى.. قوى على شهوته وضعفه.. قوى على ضروراته واضطراراته.. قوى على ذوى القوة الذين يواجهونه..

ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولا، ويوجه الناس كلهم ضمنا، إلى الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة..

وفى حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذى يعلمونه على المركز الخاص الذى يتمتعون به فى الجزيرة التى آوتهم ـ كما عرفنا ـ والتى هم غرباء ودخلاء على أهلها.. وكان مطلوبا منهم ـ كذلك ـ أن يؤثروا هذا الحق على الثمن القليل ـ كما أسلفنا ـ وأن يدخلوا فى موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان! وكان هذا يقتضى قوة وشجاعة واستعانة بالصبر والصلاة:

﴿ وَٱسۡتَعِينُوا بِاَلصَّهُ وَٱلصَّكُوةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلِيْعِينَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِثُمُكَ قُواْ رَبِّهِ مُواَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١).

وقال ابن جرير (٢): استعينوا على الوفاء بعهدى الذى عاهدتمونى فى كتابكم من طاعتى واتباع أمرى، وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم لأمرى، واتباع رسولى محمد عَيَّا بالصبر عليه والصلاة.

قال ابن كثير (٣): والضمير في قوله: « وإنها لكبيرة» عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد، واختاره ابن جرير (٤)، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام، وهو الوصية، كقوله تعالى في قصة قارون:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمُ وَلِكُمْ وَلَا كُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٤) تفسير الطبرى: ١: ٢٦١.

<sup>(</sup>١) البقــرة: ٥٥ ــ ٤٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱: ۲۰۹.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٨٠.

<sup>(</sup>٣)تفسير ابن كثير : ٨٧:١.

وقال تعالى:

﴿ وَلَا تَتَ وَى ٱلْحَكَنَهُ وَلَا ٱلتَّيِّئَةُ أَدُفَعُ بِٱلِّتِي هِئَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَ عَلَا لَقَالَهُ إَلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ ٓ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ ٓ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ ٓ إِلَّا أَلَّا ذُو حَظْءَ عَظِيمٍ ﴾ (١).

أى وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها: أى يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم، وعلى كل تقدير فقوله تعالى: « وإنها لكبيرة » أى مشقة ثقيلة، إلا على الخاشعين، قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: يعنى المصدقين بما أنزل الله.

وقال ابن جرير (٢): معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله، وكفها عن معاصى الله، وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، والمقربة من مراضى الله، العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله، المستكينين لطاعته، المتذللين من مخافته.

قال ابن كثير: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم.

وعلى كل فإن الدعوة إلى الاعتراف بالحق في وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة وشاقه(٣) ، إلا على الخاشعين الخاضعين لله، الشاعرين بخشيته وتقواه، الواثقين بلقائه والرجعة إليه عن يقين.

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرا، فهو الزاد الذى لا بد منه لمواجهة كل مشقة، وأول المشقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق، واعترافا بالحقيقة وخضوعا لها.

فما الاستعانة بالصلاة؟

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب.. يستمد منها القلب قوة، وتحس فيها الروح صلة، وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. وما يزال هذا الينبوع الدافق

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٤\_٣٥. (٢) المرجع السابق. (٣) في ظلال القرآن: ١: ٦٩ بتصرف.

فى متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق، وريّاً فى الهجير، ومددا حين ينقطع المدد، ورصيدا حين ينفذ الرصيد..

واليقين بلقاء الله \_ واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب عامة \_ واليقين بالرجعة إليه وحده في كل الأمور.. هو مناط الصبر والاحتمال، وهو مناط التقوى والحساسية.. كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم: قيم الدنيا وقيم الآخرة..

ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها ثمنا قليلا ، وعرضا هزيلا، وبدت الآخرة على حقيقتها، التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها..

وكذلك يجد المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة، توجيها دائما مستمر الإيحاء للجميع..

ومن ثم عودة إلى نداء بني إسرائيل، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالا قبل البدء بالتفصيل:

﴿ لِيَابَنَى إِسُرَآءِيلَ آذَكُواْ نِعْمَتِى آلَيْقَ أَغْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُوعَلَّ الْعُلَمِينَ ۞ وَآتَ قُواً يَوْمًا لَا بَعْنِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا اللهِ عَدُلُ وَلَا اللهِ عَدُلُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

وتفضيل بنى إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم، فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم، وعصوا أنبياءهم، وجحدوا نعمة الله عليهم، وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم، فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة \_ كما سيأتى \_ وقضى عليهم بالتشريد، وحق عليهم الوعيد.

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين، هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده، وإطماع لهم لينتهزوا الفرصة المتاحة على يدى الدعوة الإسلامية، فيعودوا إلى موكب الإيمان. وإلى عهد الله، شكرا على تفضيله لآبائهم، ورغبة في العودة إلى مقام التكريم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٧ ـ ٤٨.

الذي يناله المؤمنون..

ومع الإطماع في الفضل والنعمة، التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه:

﴿ لا تجزى نفس عن نفس شيئا ﴾ .

فالتبعة فردية، والحساب شخصي، وكل نفس مسئولة عن نفسها، ولا تغني نفس عن نفس شيئا..

وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم.. مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان، وعلى العدل المطلق من الله.. وهو أقوم المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته، والتي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره.. وكلاهما عامل من عوامل التربية، فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الإسلام.

#### ﴿ وَلا يَقْبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدَلَ ﴾ .

فلا شفاعة تنفع \_ يومئذ \_ من لم يقدم إيمانا وعملا صالحا، ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته.

#### ﴿ ولا هم ينصسرون ﴾ .

فما من ناصر يعصمهم من الله، وينجيهم من عذابه.. وقد عبر ــ هنا ــ بالجمع باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزى نفس منها عن نفس، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، وانصرف عن الخطاب في أول الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم.. فهذا مبدأ كلى ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين..

وتمضى الآيات بعد ذلك تعدد آلاء الله عليهم، وتبين كيف استقبلوا هذه الآلاء، وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق.. مع أنهم هكذا بلا وطن.. غرباء دخلاء في منزل الوحى.. حقا، إنها نفوس ودروس.

### أهمم المراجم

- ١ ـ الأرض المقدسـة، للأستاذ أنور الرفاعي.
- ٢ إسرائيل العدو المشترك، للواء محمد صفوت.
- ٣ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور على عبد الواحد وافي،
   ط نهضة مصر .
  - ٤ ـ بلادنا فلسطين، للأستاذ مصطفى مراد الدباغ، دار الطليعة، بيروت.
- بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور محمد سيد طنطاوي ، جامعة البصرة،
   طأولي ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م .
  - ٦ تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، ط حكومة الكويت.
  - ٧ . تاريخ الإسرائيليين، لشاهين مكاريوس، ط دار المقتطف ١٩٠٤م.
- ٨ تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم، للأستاذ محمد عزة دروزة، ط أولى: نهضة مصر ١٩٦٨م، وط ثالثة مصر ١٩٥٨م، وط ثالثة المكتبة العصرية في صيدا.
- ٩ تاريخ الجنس العربي، للأستاذ محمد عزة دروزة، ط العصرية ١٩٥٨م،
   ١٩٦٤م.
  - ١٠ ـ تاربخ العرب قبل الإسلام، للدكتور جواد على، ط المجمع العلمي العراقي.
    - ١١ ـ تاريخ اللغات السامية، للدكنور إسرائيل ولفنسون، الاعتماد.
    - ١٢ ـ تاريخ اليهود في بلاد العرب، للدكتور إسرائيل ولفنسون، الاعتماد.
- ۱۳ ـ تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم ) لابن كثير، ط دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

- ۱۶ \_ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى، مصطفى البابي الحلبي، ط ثالثة ١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٨ م .
- ۱۰ ـ تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) للقاسمي، عيسى البابي الحلبي، ط أولى ١٥ ـ تفسير العاسمي ١٩٥٧ .
- ۱٦ \_ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٦٧م.
  - ١٧ \_ تفسير الكشاف، للزمخشري، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۱۸ \_ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) للشيخ محمد عبده، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت.
- ١٩ ـ تهذيب سيرة ابن هشام، للأستاذ عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة،
   ط ثانية، القاهرة ١٩٦٤م.
- . ٢ \_ حياة محمد، للدكتور محمد حسين هيكل، دار إحياء التراث العربي ، ط ١٣ النهضة المصرية ١٩٦٨م.
- ٢١ \_ دراسة في السيرة النبوية، للدكتور عماد الدين خليل، ط مؤسسة الرسالة دار النفائس ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ٢٢ \_ الروض الأنف، للسهيلي، ومعه السيرة النبوية، لابن هشام، دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
  - ٢٣ \_ سنن أبي داود، ط مصر، التجارية، الأولى، وط المدينة المنورة.
- ۲۶ \_ سنن الترمذي (الجامع الصحيح ) للترمذي، ط بولاق ۲۹۲هـ وط الهند وط الحلبي ۱۲۹۸هـ و ط الهند وط
- ٥٠ \_ السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، ط حجازى بالقاهرة.
- ٢٦ \_ صحيح البخارى، مع فتح الباري، ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، الرياض الحديثة.

- ۲۷ ــ عصر النبى ﷺ وبيئته قبل البعثة، للأستاذ محمد عزة دروزة، ط أولى دار اليقظة العربية، دمشق ١٩٤٦م وط ثانية ١٩٦٠م.
- ٢٨ عون المعبود: شرح سنن أبى داود، لابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٢٩ ـ على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى: دراسة للسنن الإلهية والمسلم
   المعاصر، للأستاذ إبراهيم بن على الوزير، دار الشروق ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
  - ٣٠ ـ فلسطين والضمير العالمي، للأستاذ محمد على علوبة.
  - ٣١ في التاريخ فكرة ومنهاج، للأستاذ سيد قطب، ط دار الشروق.
  - ٣٢ \_ في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب، ط دار الشروق ١٣٩٤هـ ـ ١٩٨٤م.
    - ٣٣ في موكب الشمس، للدكتور أحمد بدوي.
- ٣٤ ــ القرآن واليهود، أخلاقهم ومواقفهم وأحوالهم في زمن النبي عَلِيَّه، ط دمشق ٩٤ م.
  - ٣٥ \_ قصة الحضارة، لديورانت، ترجمة الأستاذ محمد بدران.
    - ٣٦ \_ الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد ) ط بيروت.
- ۳۷ ــ مجلة العربى الكويتية: معنى التسميات للشعوب السامية الثلاثة الكبرى: العدد: ۱۹۱۱ سنة ۱۹۶۹
- ٣٨ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص، للذهبي، ط أولى، حيدر آباد.
- ٣٩ \_ مسند أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندي ط الميمنية بمصر.
- · ٤ \_ المسند \_ له أيضا \_ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر ١ ٢٠٠٠ هـ \_ ١٩٥٤م .

- ٤١ \_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي.
- 27 \_ المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية: مجموعة من المؤلفين، دار إحياء التراث العربي.
- ٣٤ \_ مقارنة الأديان: اليهودية، للدكتور أحمد شلبي النهضة المصرية ط ثانية \_\_\_\_ 197٧ م.
- ٤٤ \_ اليهودية والصهيونية، للأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ، دار الأندلس، ط أولى 1 ١ م ١ م ١ ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١
  - وهناك كتب ومطبوعات رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

الرَّسُونُ عَظِيدُ وَالْيَهُونُ كُنَّ وَيَجُمُّ الْوَيْجُائِي وَيَجُمُّ الْوَيْجُائِي (٢)

# الفِكْرُالِيهُوكِيْكُ

حَّالِيفُ (*الْرُكْوُرُكِزُ عُمُ* (الْمُرْجِئِفَى



الفِكْرُ الْيَهُونِيْنَ

حقوق الطبع محفوظة الطبعسة الأولى 1817هـ 1997م



Print. Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes



مكل المارالساليه

#### مقدمة

الفكر اليهودي هو عصب العنصرية اليهودية... وبالرغم من الالتحام العضوى بين ماهو عقيدة وما هو عنصرية، وبالرغم من أن نتيجة ذلك كانت من الناحية الاجتماعية إبقاء تلك الطائفة الشريرة معزولة عن الإنسانية \_ عبر التاريخ \_ فإن تأثير الفكر اليهودي كان عميقا في الفكر البشري، بقدر ماكان متأثرا بالوثنيات والانحرافات!

وهو مجموعة من العقائد التي دخلها التحريف، والطقوس التي قامت على التخريف، تراكمت وتبلورت، حتى أصبحت خطرا على الإنسانية!

وحسبنا أن ندرك أن اليهودى في كل مراحل تاريخه ذو طبيعة لاتنغير، فهو من ناحية العقيدة وثنى، ومن ناحية الأخلاق في الدرك الهابط دون الحيوان، وقد استحالت نفسه إلى اللؤم والحسة والفساد والإفساد في الأرض، بحيث لم يعد فيها موضع يصلح لبذرة خير أو معروف، لأن غرائز الشر والتوحش تنمرت في تلك النفس الخبيثة، حتى أصبحت هكذا!

ومن ثم استخدمت الصهيونية من ألوان الحرب والكيد والمكر ضد الدين القيم، ما يعجز الخيال الشاخص عن تصوره بحال من الأحوال!

وهى فى هذه الفترة تعالج إزالة الإسلام بجملته، وتحسب أنها تدخل معه فى المعركة الأخيرة الفاصلة ....لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها منذ عصر الرسالة والرسول عليه ... بالإضافة إلى مااستحدثته منها، جملة واحدة....كل ذلك وفق ما يمليه الفكر اليهودى!

ومن هنا كان الحديث عن معاول الفكر اليهودى ـ كما تصوره أسفارهم ـ ضروريا، لأن المعرفة من المكونات الرئيسة لمعالم دوافع هذه الحرب المستعرة، وكانت الحاجة ماسة إلى عرض ماجاء في الكتاب والسنة في هذا المقام، رجاء أن يكون في ذلك ذكرى تفيدنا في مواجهة هؤلاء اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين!

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على مايأتي:

الفصل الأول: عقيدة اليهود من أسفارهم.

الفصل الثاني: أضواء على التوراة.

الفصل الثالث: الأسفار وأنبياء بني إسرائيل.

الفصل الرابع: ضلالات التلمود.

والله أسأل: التوفيق والسداد، والعون والرشاد، إنه سميع مجيب؟

۲۸ رجب ۱٤۱۲ هـ الكويت في: الكويت في: النجراير ۱۹۹۲م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي)



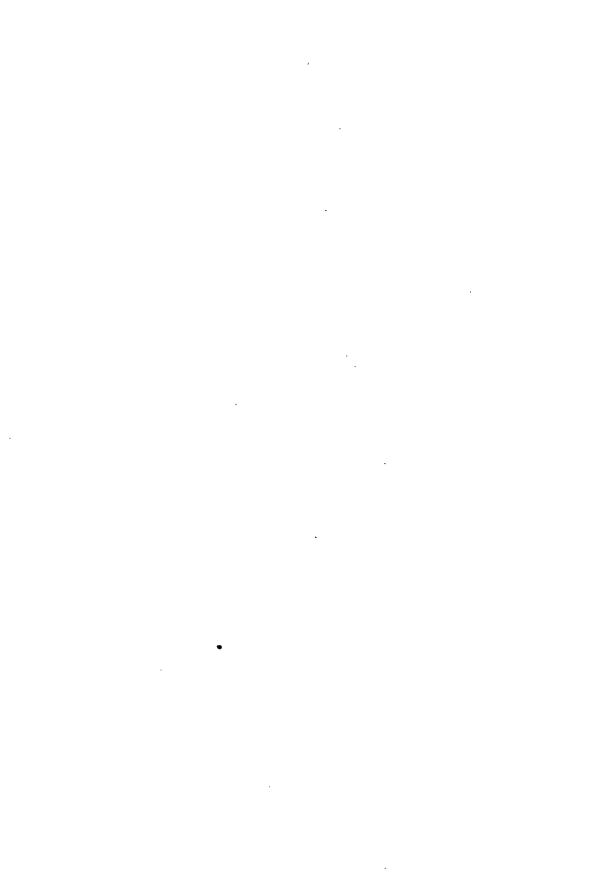

### إله كنعاني:

يقول الأستاذ أحمد عطار: (١) في كل مراحل التاريخ الإنساني، كان اليهودي ذا طبيعة لا تتغير، فهو من ناحية عقيدته وثني، وعندما ألقي إليه التوحيد لم يفهمه حق الفهم \_ إلا قلة نادرة \_ وكانت عقيدة التوحيد غير متفقة مع فطرته وطبيعته وسلوكه!

وأسفار اليهود المقدسة \_ وفيما يطلقون عليه التوراة التي تتكون من خمسة أسفار \_ تصور حقيقة اليهودي، وأسفارهم هذه تدينهم وتوثقهم، وتذكر أن اليهود قذارة البشر!

فمن ناحية العقيدة عبدوا « يهوه » أو « ألوهيم » ووحدوه، ولكنه لم يكن توحيد موسى الحق، بل هو قائم على الشرك والتعدد، وأشبه مايكون بالجنسية !

فهم يوحدون « يهوه » ولكنهم لا يكفرون بغيره، بل يعترفون بآلهة الآخرين، كما يعترف إنسان بجنسيته، ويعترف إلى جانب ذلك بالجنسيات الأخرى!

بل وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا أفضل من فيهم، وهم الأنبياء والرسل ليسوا بأهل لأن يكونوا كذلك \_ كما سيأتى \_ إذا اعتمدنا توراتهم وأسفارهم المقدسة، لأن في أقوالهم وأعمالهم المزعومة والمنسوبة إليهم ما ينقض الرسالة والنبوة والتوحيد، بل إن أعمالهم وأقوالهم هذه مما لا يرضى به الشرفاء من بنى الإنسان !

ففى توراتهم وأسفارهم المقدسة وصف رسلهم وأنبيائهم بما يتنزه عنه المهذبون، منذ عرف الإنسان الأخلاق الكريمة حتى اليوم، وأن بعض رسلهم وأنبيائهم بلغ بهم الانحطاط الخلقى حدا لم يصل إليه المجردون من الإنسانية، إلا من كان من بنى الإنسان يعيش بطبيعته البهيمية العجماء، وهو افتراء محض على الله ورسله وأنبيائه !

إن اليهود صوروا أنبياءهم ورسلهم أبشع صورة وأقذرها، ليبيحوا لأنفسهم القذارة والسفالة وكل الأخلاق اللئيمة الممقوتة، وإذا كان القدوة قذرا سافلا فلا لوم على المقتدي أن يكون كذلك!

ولا لقاء بين اليهود في نظريتهم فيما يختص بالرسل والأنبياء وبين المسلمين \_ كما سيأتي \_ لأن المسلمين ينزهون الرسل والأنبياء جميعا كل التنزيه عما ألصقوه بهم من تهم و أخلاق ذميمة منكرة!

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية: ٢٩ وما بعدها بتصرف.

وأما العقيدة اليهودية فلم تكن قط عقيدة توحيد إذا اعتمدنا مصادرهم التي تأتي في طليعتها توراتهم وتلمودهم وأسفارهم المقدسة، في حين أن الإسلام يؤكد أن دين موسى توحيد حق، وإيمان بأنه لا إله إلا الله، ونفي لكل شريك.

والعقيدة اليهودية التي تصورها أسفار اليهود المقدسة عندهم عقيدة وثنية، فالإله الذي يعبدونه ليس « الله » الواحد الأحد، بل هو إله قبلي محلى خاص بهم، لا يشركهم فيه سواهم، ولا يرضون أن يشركهم فيه أحد غيرهم!

وهذا الإله الذي يعرفونه بكملة « يهوه » إله كنعاني ابتدعه الوثنيون، وأخذه اليهود عنهم، وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم وطبيعتهم!

يقول « ول ديورانت » (١) : يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها وجعلوا منه إلها، ويؤيد ذلك أن من بين الآثار التي وجدت في كنعان سنة ١٩٣١م قطعا من الخزف من بقايا عصر البرنز (٠٠٠ق م) عليها اسم إله كنعاني يسمى « ياه » أو « ياهو » .

وعلى هذا تكون كلمة « يهوه » معروفة قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام .

وفي أسفارهم المقدسة أن إبراهيم عرف « يهوه » بلفظه ومعناه !

وقصة « الخليقة » لدى اليهود منقولة عن « بابل » وكذلك قصة « الطوفان » !

وفكرة « المخلص » نقلها اليهود عن الديانة الفارسية وتمسكوا بها !

ونظر اليهود في صفات إلههم « يهوه » إلى الديانات الوثنية، وفكرة « حصوصية » الإله منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أو عاصرتها !

والمخالفات التى تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود التى يقدسونها لحقيقة التوحيد تثبت أن التوراة الأصلية الصحيحة التى فيها هدى ونور قد تغيرت وحرفت على أيدى اليهود \_ كما سيأتى \_ ودخلت فيها الوثنيات من الشرك والتعدد والكفر والإلحاد وكل أنواع الباطل والفساد، وما تذكر من التجسيد وصفات «يهوه» من الحمق والطيش والندم والتوحش والتعطش إلى الدماء البريئة \_ كما نشاهد الآن فى الأرض المحتلة \_ والمحاباة لعباده إنما هو مذكور فى صفات آلهة بابل وآشور وغيرهما!

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان : اليهودية: ١٦٠ نقلا عن قصة الحضارة: ٣٤٠ ٣٤٠

وفي الفترات التي كانت دعوة التوحيد الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعدد، فقد كانوا يؤمنون بإلههم « يهوه » مع الاعتراف بألهة الشعوب الأخرى!

#### «عزير ابن الله »:

وأخذوا بفكرة البنوة لله من المسيحية ومن كرشنا وبوذا وباخوس، فزعم اليهود أن «عزرا» الذي ذكره القرآن باسم « عزير » هو ابن الله !

وصدق الله العظيم:

# ﴿ وَقَالَتِ ٓ اَيْنُ اللَّهِ وَلَا النَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَتِيعُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُكُمُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَتِيعُ آبُنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقد أورد صاحب المنار (٢) خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها. كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما عليه اليهود إجمالا، قال:

« جاء في دائرة المعارف اليهودية الإنكليزية ( طبعة ١٩٠٣) أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ المِلَى لليهودية، الذي تفتحت فيه أزهاره، وعبق شذا ورده، وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة ( وفي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) لو لم يكن جاء بها موسى (التلمود ٢١ب) فقد كانت نسيت، ولكن عزرا أعادها أو أحياها. ولولا خطايا بني إسرائيل لا استطاعوا رؤية ( المعجزات ) كما رأوها في عهد موسى ١٠٠ه و ذكر فيها أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية، وكان يضع علامة على الكلمات التي يشك فيها وأن مبدأ التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده.

وقال الدكتور «جورج بوست» في قاموس الكتاب المقدس: عزرا (عون) كاهن يهودي، وكاتب شهير، سكن بابل مدة «ارتحششتا» الطويل البارع، وفي السنة السابعة للكه أباح لعزرا أن يأخذ عددا وافرا من الشعب إلي أورشليم سنة ٤٥٧ق م (عزرا ص٧) وكانت مدة السفر أربعة أشهر.

ثم قال: وفي تقليد اليهودي يشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا، ويقولون: إنه أسس المجمع الكبير، وإنه جمع أسفار الكتاب المقدس، وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرية القديمة، وإنه ألف أسفار « الأيام » و «عزرا » و « نحميا ».

<sup>(</sup>١)التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ١٠: ٣٢٣ ومابعدها ، وانظر: في ظلال القرآن: ٣: ١٦٣٦.

ثم قال : ولغة سفر « عزرا » من ص ٤: ٨ ـ ٦: ١٩ كلدانية، وكذلك ص ٧: ١ ـ ٧ ٢٧ وكان الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبرانية ا هـ .

وجملة القول: إن اليهود كانوا وما زالوا يقدسون عزيرا هذا، حتى أطلق عليه لقب «ابن الله».

#### آلهة أخرى:

وعندما بحى الله اليهود على يد موسى عليه السلام، ورأوا معجزاته وما تم على يديه، وكانوا في سيناء، حيث الأمن والدعة والحرية والرزق، طلبوا إلى رسول الله موسى عليه السلام \_ كما سبق \_ أن يجعل لهم آلهة، فزجرهم أشد الزجر!

بل ترك اليهود عبادة الله وحده، وعادوا إلى وثنيتهم، وهم حديثو عهد بمعجزة النجاة، وكفروا بالهداية وبالنجاة وبنعم الله التي لا تحصى، وانقلبوا مشركين بنص توراتهم! ففي سفر الخروج، وهو من أسفار توراتهم: (١)

« ولما رأى الشعب موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالواله: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ..! » .

#### وفيه أيضا:

« تضرع موسى أمام الرب إلهه، وقال: لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث، ليقتلهم في الجبال، ويفنيهم عن وجه الأرض، ارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك »

وفيه: «فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه !»

هذا هو مفهوم اليهودي من عقيدة التوحيد، وهذا الذي حدث كان والديانة غضة طرية، وعبدوا العجل الذهبي وموسى على مقربة منهم - كما سبق - وجحدوا فضل الله عليهم.

وفى جميع مراحلهم أشركوا بالله، بل كفروا « بيهوه » وأخلصوا لغيره.. وعلى سبيل المثال نذكر بعض الحوادث التي تثبت كفر اليهود من كتبهم المقدسة التي لم تقتصر على

<sup>(</sup>١) سفر الخروج: ٣٢: ١.

نسبة الشرك والكفر إلى العامة، بل نسبتهما إلى رسل كرام يؤمنون برسالتهم، ومنهم سليمان عليه السلام.

في سفر « الملوك الأول » بالإصحاح الحادي عشر:

«وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى .. فذهب وراء آلهة الصيدونيين ... وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللاتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن»!

وفي سفر «الملوك الأول» بالإصحاح الثاني عشر:

« بنى يربعام شكيم فى جبل افرايم وسكن بها .. وعمل عجلى ذهب، وقال لهم: كثير عليكم أتصعدوا إلى أورشليم، هوذا آلهتك ياإسرائيل »!

وفي سفر« أرميا » الإصلاح الخامس، الفقرة ١٩:

« كما تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم » .

وفي سفر «أرميا » ٧: ١٧ ـ ١٨.

« أما ترى ماذا يفعلون فى مدن يهوذا، وفى شوارع أورشليم، الأبناء يلتقطون حطبا، والآباء يوقدون النار، والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السموات، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكى يغيظوني».

وملكة السموات هذه هي عشتروت » أو «عشيرا » التي يصفها «غوستاف لوبون » في كتابه: « اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » بأنها الآلهة الشهوانية التي كان العبريون يعبدونها في الأماكن العليا بين الغياض، والتي كانوا يأتون الدعارات تكريما لها!

هذه شواهد من أسفار اليهود المقدسة، ولو أردت الاستشهاد بأكثر مما ذكرت لطال بنا الحديث وطال، فأسفارهم مزدحمة بمروقهم عن التوحيد، بل عن عبدة ربهم « يهوه » إلى عبادة آلهة الوثنيين. فتقربوا لهذه الآلهة بقرابين بشرية، إذ أحرقوا أو لادهم تقربا إليها!

ولم يقف الكفر والشرك على عامة اليهود، بل تجاوزهم إلى الرسل الكرام عليهم السلام، مثل سليمان، وزعموا في كتبهم أن هؤلاء الرسل اعترفوا بالبعل إله الكنعانيين، فكانوا يسمون أبناءهم أسماء منسوبة إلى البعل .. وداود عليه السلام سمى أحد أبنائه «بعليان داع» كما يذكر «أخبار الأيام الأول» ٨: ٣٤، ٩: ٥٠، ١٤٠٠.

وأبشع من كل هذا ماجاء في «التلمود » الذي يقدسه اليهود أكثر من «التوراة » بل «التلمود» \_ كما سيأتي \_ هو الكتاب الفريد في القدسية، ولا يذكر «التوراة » بجانبه شيئا، فيزعم «التلمود» أن في «التوراة» أحكاما لايعاقب تركها بالموت، أما «التلمود» فإن من يخالف حرفا واحدا فجزاؤه القتل!

وهبط اليهود بإلههم «يهوه» في التلمود إلى هوة سحيقة من الذل والهوان، وصيروه تابعا ذليلا للحاخام، ولا أمر «ليهوه» ولا طاعة، بل زعم التلمود أن كلام الحاخام شرع وحى، لأنه يصبح «يهوه» مع الاحتفاظ للحاخام بتفوقه على «يهوه» ،فهو أعظم منه، وإذا اختلف «يهوه» والحاخام فالحق مع الحاخام، بل إن «يهوه» خاضع للحاخام، لأن «يهوه» مجبر على إجراء مايريده الحاخام، وهو مؤتمر بأمره، ومنته بنهيه!

بل بلغ من عظم « التلمود » أن سفر « مجيلا » بالفقرة الواحدة والعشرين يقول: «إن الله يدرس التلمود منتصبا على قدميه »!

ونخرج « من « التلمود » و « التوراة » وأسفار اليهود المقدسة عندهم بتقرير وإعلان الكفر المقيت، والإلحاد اللئيم، والشر البشع، والتعدد الحقير !

#### انحطاط حيواني:

والعقيدة الدينية التي يعتقدها اليهود تجعلهم في حل من كل عقيدة، وتحملهم على فعل ما يستقبحه العقل والضمير، ويستقذره الإنسان، لأنها عقيدة جيوانية، وتعالى الله عز وجل عما يصنعه اليهود، وتعالى عما يشركون!

وعقيدة اليهود الدينية أبشع ما عرف التاريخ البشرى من عقائد، فهي عقيدة الشرك والشيقاق والنفاق والاحتكار والقتل والوحشية والأذى!

وفى جميع مراحل عقيدة اليهود لم تكن عقيدة هداية وتهذيب ورشد، ولم تعط العالم قط أى بشرى أو خير أو إحسان، بل أعطته النقيض.. أعطته الشر والأذى، والموت الزؤام والفساد، ولم توح قط بالأخوة الإنسانية، والرحمة والتعاطف والحب.

ولم تكن قط ديانة اليهود رسالة خير وبناء، بل كانت في جميع مراحلها \_ ياستثناء عهد موسى وهارون، وبعض العهود التي تولى الحكم في بني إسرائيل رسل كرام \_ ديانة هدم وتخريب وإبادة !

ومن المؤسف أن عقيدة اليهود الدينية لا تفهم الخير ولا تدرك معناه، وإذا فهمته فإنما تفهمه على أنه الشر المستطير، الذى لاشر مثله، ولا يكون الخير إلا فى قتل الأبرياء والعجزة والشيوخ والنساء والأطفال، وسلب الأموال، وانتهاك الحرمات، وتمزيق الأعراض، ونشر الفتن والفساد فى الأرض! كما نرى ونشاهد فى الأرض المحتلة!

ونبصر في كثير من العقائد وصايا تعد من تراث الإنسانية المشترك: اعمل الخير، أكرم الضيف، أعن المحتاج، ارحم العاجز، لاتسرق، لاتزن، لاتقتل، لاتشهد بالزور، لاتقرض بربا، لاتغش..

ولاشك أن هذه الوصايا تعمر القلوب والدنيا، وتجعل الحياة طيبة كريمة، وعندما تناولها اليهود حولوها إلى شر محض!

وديانة اليهود – كما جاء فى التلمود وفى التوراة وبقية الأسفار المقدسة – تأمر اليهودى بأن يغش غير اليهودى فيقول له التلمود: غش الجيويم « وهم كل أمم الأرض ماعدا اليهود» واسلب أموالهم بالربا الفاحش، فإذا وجدت مالا ضائعا للأجنبى فلا ترده إليه، لأن رده إليه ذنب لا يغفره الله.

وديانتهم تفخر بالخداع والغش والكذب، وتنص على أن الحاخامين الذين هم آلهة عندهم بنص التملود وأعظم من ربهم المعبود «يهوه » \_ كما عرفنا \_ يغشون الأممي.

وتذكر مافعله الحاخام الأكبر الرابي« صموئيل »، وهذا نص التلمود مترجما إلى العربية:

« إن الرابي صموئيل كان رأيه أن سرقة الأجانب حلال، وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب كان يظنها الأجنبي نحاسا، ودفع له ثمنها أربعة دراهم وهو ثمن بخس، وسرق درهما من البائع! »

وإذا كان هذا الحاخام الأكبر كذابا وغشاشا ولصا فغيره أشد من باب أولى، وكل اليهود سواء في الطبيعة القذرة الشريرة!

وإن أشد المجرمين من غير اليهود يعد صالحا، إذا قيس على حاخامي اليهود الذين هم آلهة عند أتباعهم وعبادهم!

وطبيعي أن يكون اليهود جميعا بلا استثناء مجردين من الطبيعة البشرية! فالفضيلة

والأخلاق الإنسانية الكريمة قيد ثقيل يصد صاحبها عن الآثام والمحرمات والموبقات، ويدفعه إلى فعل الخير والعمل الصالح، واليهودى لايطيق هذا القيد، ولهذا لايستطيع أن يتخلق بالأخلاق الكريمة، لأنه مطبوع على التحلل من كل قيد من قيود الأخلاق والفضائل والإنسانية والمروءة!

وديانته تأمره بهذا التحلل، وترى أبشع الجرائم أقدس الفضائل، فالزنا حرام محض فى جميع الشرائع والديانات إلا فى « التلمود » كتاب اليهود المقدس الذى يسمو على توراتهم، فهو \_ كما سيأتى \_ ينص على أن الزنا حلال بغير يهودية ! يقول « غوستاف لوبون» في كتابه « اليهود » : ١٥:

ليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذى تحرمه الشريعة على مزاج بنى إسرائيل الداعر، ففى شريعتهم تعداد لدعارات عنيفة، مع شدة عقوبة من يقترف إحداها، وتثبت هذه الشدة كثرة المخالفات.

وسفاح ذوى القربى: أى الزنا بالأخت، والزنا بالأم، واللواط، والمساحقة، ومواقعة البهائم، من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين الشعب الذى نص «تاسيت » على شبق له، لا يروى غليله.

وأريد لدى بنى إسرائيل \_ كما عند كل شعب ذى غلمة \_ خلط أفظع الملاذ بالطقوس المقدسة، وموافقة الشريعة على هذه الملاذ، فعدت ضروب البغاء تكريما لعشتروت، وعد الانهماك فى السكر على بسط الأزهار، وتحت ظلال شجر الزيتون فى الليالى الرطيبة نوعا من العبادة التى لم تفتأ تمارس آنئذ فى فلسطين، على الرغم من غضب الأنبياء!

وما في الفصل الثاني عشر من سفر اللاويين من المحظورات، كسفاح ذوى القربي، واللواط، ومواقعة الرجال والنساء للبهائم وما إلى ذلك ... يدل على درجة غلمة الشعب اليهودي!

فهو باسم الديانة يمارس هذه الجرائم المنكرة البشعة، وما جاء التشديد البالغ أقصى در جاته إلا لأن اليهود كانوا مولعين ولعا لا حد له بممارسة هذه الجرائم، يمارسها اليهودي مع اليهودي واليهودية!

والتلمود يبيح لليهودي الفاحشة مع غير اليهودية، كما يحل له كل ماتحرمه الشرائع

#### وقوانين الأرض!

والعقيدة التي تصنع ذلك، لن تكون عقيدة صالحة، ولن تعطى غير الشر، ولهذا لم يعتنقها غير اليهود، الذين أدركوا مافي عقيدتهم من الكفر المنكر والفساد والآثام والجرائم والموبقات، فجعلوها عقيدة خاصة بهم، كما جعلوا ديانتهم مغلقة على أنفسهم، حتى يفتخروا بأنهم هم الذين يحرمون على غيرهم الدخول في ديانتهم، كما حرموا على غيرهم إلههم « يهوه » الذي أباح الزنا لبعض الأنبياء، كما عاقب داود على زناه بأن يجعل ابنه \_ كما سيأتي \_ يزنى بنساء أبيه، وفي وضح النهار، وأمام بني إسرائيل!

ولو كانت هذه الموبقة وحدها لا ستبشع الناس عقيدة اليهود، فكيف وقد أضافوا إليها كل مافي الأرض من الموبقات والآثام!

ولا غرابة أن يستبشع الناس ديانة اليهود، وينكروا عليهم البشرية ويحاربوهم منذ القدم، وحتى اليوم وبعده، فعقيدتهم الدينية، وطبيعتهم وأخلاقهم .. كل أولئك يجبر الناس إجبارا، ويدفعهم دفعا شديدا إلى محاربة هذا الشعب الكافر اللئيم، الذي وقف عليه كل مافى الوجود من آثام وجرائم، وشرور وموبقات، كما يدفعهم إلى محاربة عقيدته التي تأمر بالمنكر، وتنهى عن المعروف، وتكفر بالله !

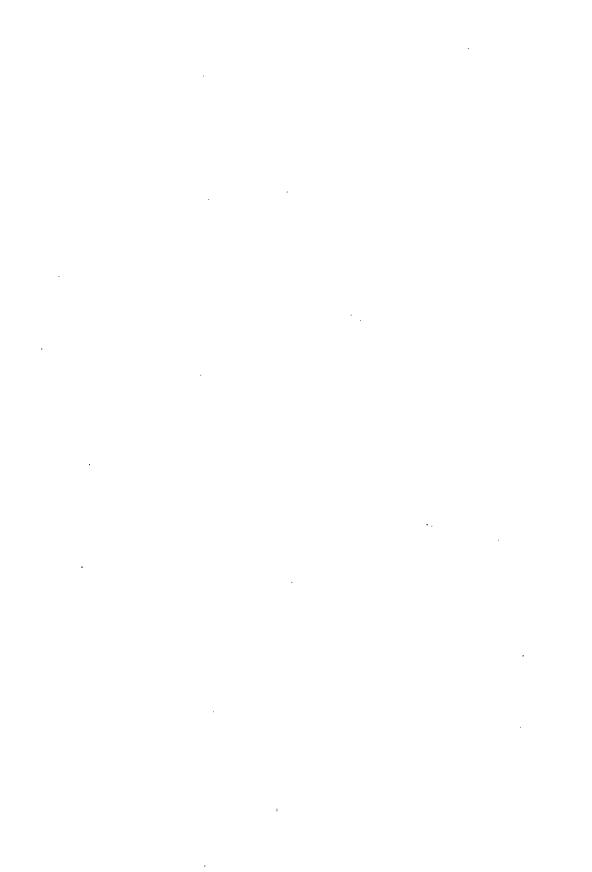

# الفصلالثانی أضواء على التوراة أضواء على التوراة الأسفار المقدسة \_ « هدى ونور » \_ تحريف و تخريف

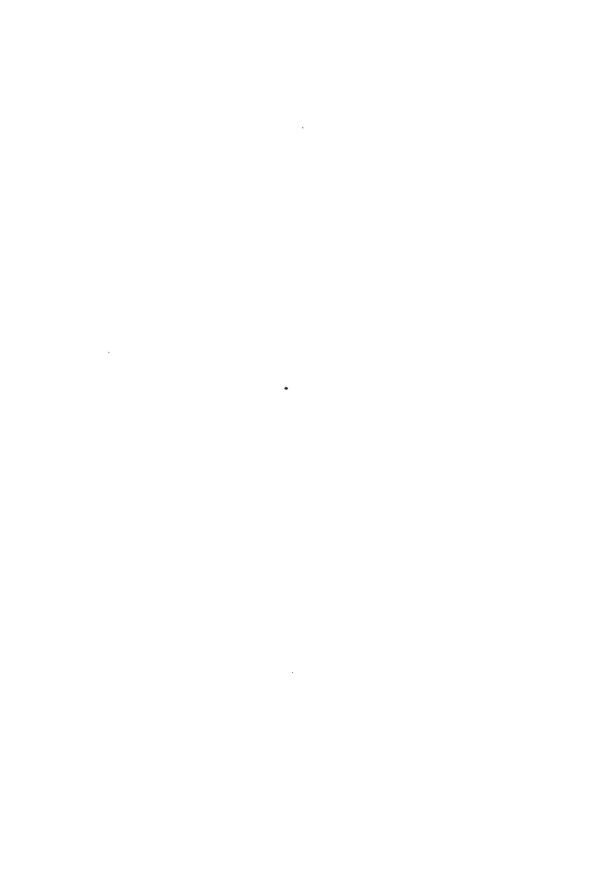

#### الأسفار المقدسة:

والتوراة كلمة عبرانية \_ كما يقول صاحب المنار (١) \_ معناها المراد: الشريعة أو الناموس، وهي في عرف القرآن: ما أنزله الله تعالى من الوحى على موسى عليه الصلاة والسلام، ليبلغه قومه، لعلهم يهتدون به .

وتطلق عندهم على حمسة أسفار، وهي:

١ \_ سفر التكوين .

٢ ـ سفر الخروج.

٣ \_ سفر التثنية .

٤ ـ سفر اللاويين.

٥ \_ سفر العدد .

أما سفر التكوين (أو الخلق (٢) فسمى بذلك لأنه يقص خلق السموات والأرض، ويحكى قصة خلق آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، ونزوله إلى الأرض، كما يحكى قصة نوح عليه السلام، وقصة الطوفان، وقصة إبراهيم عليه السلام وأولاده، وينتهى هذا السفر بالحديث عن قصة يوسف عليه السلام إلى أن مات .

وأما سفر الخروج فسمى بذلك لأنه يحكى تاريخ بنى إسرائيل فى مصر، وكيف خرجوا منها ؟ وكيف عاشوا بعد ذلك ؟ كما يحكى قصة التيه وما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام.

وأما سفر التثنية فسمى بذلك لأنه يكرر ويعيد التعاليم . . ومعظمه يدور حول الشئون التشريعية والاقتصادية والسياسية الخاصة ببني إسرائيل .

وأما سفر اللاويين فمعظمه يدور حول شئون العبادات والوصايا والأحكام، والطقوس والأعياد، والنذور، واللاويون هم نسل « لاوى » أحد أبناء يعقوب عليه السلام، ومنهم موسى وهارون عليهما السلام، ونسب هذا السفر إليهم، لأنهم كانوا سدنة الهيكل، وحفظة الشريعة، ومعظمه يدور حول مايشرفون عليه من عبادات ومعاملات.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٣: ١٥٥ \_١٥٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١: ٨٤ وما بعدها بتصرف .

وأما سفر العدد فمعظمه يدور حول تقسيم بنى إسرائيل، وبيان تعداد أسباطهم وجيوشهم وأموالهم وذكورهم وإناثهم .. وبجانب هذا بعض الأحكام التي تتعلق بالعبادات والمعاملات.

أما الأربعة والثلاثون سفر الباقية فمنسوبة إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام بأزمان متفاوتة في الطول والقصر..(١) وهي مقدسة أيضا عند اليهود، ويصنفونها في ثلاثة أبواب، (٢) ويضعون في الباب الأول اثنى عشر سفرا، وهي: سفر يوشع، والقضاة، وراعوث، وصموئيل الأول، وصموئيل الثاني، والملوك الأول، والملوك الثاني، وأخبار الأيام الثاني، وعزرا، ونحميا، وأستير.

وتسمى هذه الأسفار الاثنا عشر الأسفار التاريخية.

والباب الثانى يحتوى خمسة أسفار، وهى : سفر أيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، والأناشيد.

وتسمى الأسفار الشعرية أو أسفار الأناشيد .

ويضعون في الباب الثالث مابقى من الأسفار، وعدده سبعة عشر سفرا، هى: سفر أشعياء، وأرميا، والمرائى، وحزقيال، ودانيال، وهوشع، ويوئيل، وعاموس، وعوبديا، ويونان، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، وحجى، وزكريا، وملاحى.

وهناك سبعة أسفار أخرى تضمها الكنيسة الكاثوليكية إلى التسعة والثلاثين سفرا السابقة، وهي: طوبيا، ويهوديت، والحكمة، ويسوع بن سيراخ، وباروخ، والمكابيين الأول، والمكابيين الثاني.

وأهمها جميعا مايعرف بالتوراة، وهي خمسة الأسفار الأولى ...

#### « هدى ونور »:

يعترف الإسلام بالتوراة التي أنزلها الله على موسي، ولايعترف بسواها من أسفار العهد القديم، قال تعالى:

### ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ الْقُدُّورُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَيِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ٥٥ ومقارنة الأديان: اليهودية: ٢١٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) اليهودية والصهيونية: ٨٧ ــ ٨٨ بتصرف.

وَأَنزَلَ التَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ۞ مِن قبْلُ مُدَّى لِّلْتَاسِ ﴾ (١٠). ﴿ وَمِن قَبْلِهِ حِيدَ لِنِهُ وَسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ (١٧).

﴿ إِنَّا أَنَزُلْنَ التَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَّى وَفُورٌ يَحَكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسَلَوُا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّتَبَنِيُّونَ وَالْأَخْبَادُ عِالْسَتَحْفِظُوا مِن حِتْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءٌ فَلاَتَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَتَشْتَرُواْ خِاينِيْ ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّذِي كُمُ مِّا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَلِكَ هُمُ الْنَاسَ وَاخْشُونَ ﴾ ٣).

فالتوراة \_ كما أنزلها الله \_ كتاب الله الذى جاء لهداية بنى إسرائيل، (٤) وإنارة طريقهم إلى الله .وطريقهم فى الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد.. وتحمل شعائر تعبدية شتى ... وتحمل كذلك شريعة:

# ﴿ إِنَّآ أَنْزُلُنَا التَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْنُهُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَٱلَّذِينَ أَسْلَوُا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَيْنِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَوُا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ عِمَا السِّحْنُفِطُوا مِن كِتُبْبَاللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْنِهِ شُهَدَاءً ﴾

أنزل الله التوراة، لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب، بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب، ولكن كذلك لتكون هدى ونورا، بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله، وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله \_ كما أسلفنا \_ فليس لهم في أنفسهم شيء ، إنما هي كلها لله، وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية \_ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل \_ يحكمون بها للذين هادوا.. فهي شريعتهم الخاصة، نزلت لهم في حدودهم هذه، وبصفتهم هذه \_ كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار \_ وهم قضاتهم وعلماؤهم ... وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله، وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء، فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم، بصياغة حياتهم الحاصة وفق توجيهاته، كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم.

وقبل أن ينتهى السياق من الحديث عن التوراة، يلتفت إلى الجماعة المسلمة، ليوجهها في شأن الحكم بكتاب الله عامة، وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحربهم وكفاحهم، وواجب كل من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف،

<sup>(</sup>١) آل عمرانُ: ٢ ـ ٣ . (٢) الأحقاف: ١٢ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٤٤ . (٤) في ظلال القرآن: ٢: ٨٩٦ بتصرف .

وجزاء نكوله أو مخالفته:

# ﴿ فَلاَتَخْشَوُ النَّاسَ وَإِخْشَوْنِ وَلَانَتُثْمَرُ وَابِعَايِنِي ثَمَّنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحَكُمُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَلِكَ مُمْرُ الْكَافَامُونَ ﴾ الْكَافِرُونَ ﴾

ولقد علم الله سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه في كل زمان وفي كلّ أمة معارضة من بعض الناس، ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام!

ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث.. ذلك أنه سينزع عنهم حق الحاكمية عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه، ويرد الألوهية لله خاصة، حين ينزع عنهم حق الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله !

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت.. ذلك أن شريعة الله العادلة لن تُبقى على مصالحهم الظالمة !

وستواجهه معارضة ذوى الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال الداعر ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها، وسيأخذهم بالعقوبة عليها!

وستواجهه معارضات شتى غير هذه وتلك، ممن لايرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض!

علم الله سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات، وأنه لابد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة، وأن يصمدوا لها، وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال . . فهو يناديهم:

#### ﴿ فَلاَ تَغْشَوا النَّاسَ وَاخْشُولِ ﴾

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله.. سواء من الناس أو أولئك الطغاة البغاة الذين يأبون الاستسلام لشريعة الله، ... ويرفضون الإقرار \_ من ثم \_ بتفرد الله سبحانه بالألوهية ... أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه ... أو تلك الجموع المضللة المنحرفة أو المنحلة التي تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب عليها .. لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون المضى قدما في تحكيم شريعة الله في الحياة .. فالله وحده هو الذي يستحق أن يخشوه، والخشية لاتكون إلا لله.

كذلك علم الله سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين، قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا، وهم يجدون أصحاب السلطان، وأصحاب الله، وأصحاب الشهوات، لايريدون حكم الله فيتملقون شهوات هؤلاء جميعا، طمعا في عرض الحياة الدنيا، كما يقع من المحترفين للدين في كل جيل وفي كل قبيل، وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل، سواء بسواء .. فناداهم الله:

# ﴿ وَلَا نَتُنْتُرُواْ بِعَالِينِي ثَمَّنَّا قَلِيلًا ﴾

وذلك لقاء السكوت، أو لقاء التحريف، أو لقاء الفتاوي المدخولة!

وكل ثمن هو في حقيقته قليل... ولوكان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لايزيد عن أن يكون رواتب ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة يباع بها الدين، وتشترى بها جهنم عن يقين؟!

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن! وليس أبشع من تفريط المستحفظ! وليس أخس من تدليس المستشهد!

والذين يحترفون الدين يخونون ويفرطون ويدلسون، فيسكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل الله، ويحرفون الكلم عن مواضعه، لموافاة أهواء ذوى السلطان على حساب كتاب الله!

## ﴿ وَمَنْ لَهُ يَخَمُّ مِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَلِّكَ هُمْ لَكَ غُرُونَ ﴾

بهذا الحسم الصارم الجازم .. وبهذا التصميم الذي تحمله « من » الشرطية وجملة الجواب.. بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان، وينطلق حكما عاما، في أي جيل، ومن أي قبيل!

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل، لا تعنى إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة . والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعنى إلامحاولة تحريف الكلم عن مواضعه !

يروى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله عَلَيْكَ :

#### «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟»

فقالوا: نفضَحُهم ويُجْلَدون . قال عبدُ الله بن سَلام: كذبتم. إن فيها الرجم، فأتَواْ بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ماقبلها وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يامحمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله عَيَّ فرُجِماً، فرأيت الرجل يَحْنى على المرأة يقيها الحجارة» (١)

ويروى مسلم عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي ﷺ بيهودي مُحَمَّماً (٢) مجلودا. فدعاهم ﷺ فقال:

#### « هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟»

قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال:

« أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ »

قال : لا. ولولا أنك نَشَدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم . ولكنه كثر في أشرافنا فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. واذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد .

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله عليه :

#### « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه »

فأمربه فرجم. فأنزل الله عز وجل:

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِٱلْكُفْرِ ﴾

إلى قوله:

# ﴿ إِنَّ أُونِيتُمُ هَذَا فَيْدُوهُ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۸٦ ــ الحدود (٦٨٤١)، ومسلم: ٢٩ ــ الحدود ٢٦ (١٦٩٩)، ومالك: ٤١ ــ الحدود (١)، والبخاري: ٨٦ ــ الحدود (١)، والبرمذي (١٩٣٦) تحقيق أحمد محمد شاكر. (٢) مُحَمَّماً: أي مسود الوجه، من الحممة: الفحمة . (٣) المائدة: ٤١ .

يقول: ائتوا محمدا عَلِيكُ . فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى:

﴿ وَمَنَ لَّهُ يَعْكُمُ بِمَآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلۡكَعْمُونَ ﴾ (١).

﴿ وَمَن أَرْ يَعَكُمُ بِمَا أَنزَكَ اللَّهُ فَأُولَآ إِلَهُ مُم الظَّالِمُونَ ﴾ (٧).

﴿ وَمَن لَّرَيَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴾ ٢٠.

في الكفار كلِّها . (٤)

ويعود السياق القرآني لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء:

﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ الْقَنْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ إِلْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَهُ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِكَا أَنزَلَا اللَّهُ فَا وُلَلِّكَ مُمَّ الظَّلِوُنَ ﴾ (\*) .

ويمضى السياق القرآني في بيان اضطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَ ءَاشَرِهِم بِعِيسَىٰ بْنِ مُرْيَكُمُ مُصَدِّقَالِمَا بَنِ يَدَيْهِ مِنَ الْقُوْرَايَّةِ وَوَالَيْنَ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّالِمَ بَنَ يَدِيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّالِينَ هُ الْمُلَ أَهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَرْيَحُكُم مِمَا أَنِلَ اللَّهُ فَالُوْلَ إِلَى هُمُ الْفَلْمِ قُونَ وَأَنزَلُنَا النَانَ الْكِنَابَ ﴾ (١)

ويصل السياق القرآنى إلى الرسالة الأخيرة، وإلى الشريعة الأخيرة.. (٧) إنها الرسالة التى جاءت تعرض الإسلام فى صورته النهائية الأخيرة،ليكون للبشرية كلها، ولتكون شريعته هى شريعة الناس جميعا، ولتهيمن على كل ماكان قبلها، وتكون هى المرجع النهائى ولتقيم منهج الله لحياة البشرية، حتى يرث الله الأرض ومن عليها... المنهج الذى تقوم عليه الحياة فى شتى شعبها ونشاطها.. والشريعة التى تعيش الإنسانية الحياة فى إطارها. وتدور حول محورها، وتستمد منها تصورها الاعتقادى، ونظامها الاجتماعى، وآداب سلوكها الفردى والجماعى..

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤ . (٢) المائدة: ٤٥ . (٣) المائدة: ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) مسلم: ٢٩ ــ الحدود ٢٨ (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٢٢٤) عون المعبود . (٥) سورة المائدة: آية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٤٦ ـ ٤٧ . (٧) في ظلال القرآن: ٢: ٩٠١ بتصرف .

وقد جاءت كذلك ليحكم بها، لا لتعرف وتدرس، وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر، والرسائل والشهادات، والنظم العلمية وكفي!

وقد جاءت لتتبع بكل دقة، ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة:

﴿ وَأَرْلَنَا إِلَيْكَ الْكِنَا بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِلَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ الْحِتْلِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَالْحَدُمُ مَنَا الْحَدَّ مُنْ الْحِتَّ الْحَرَّ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فَا أَخْلَ اللَّهُ وَلَا تُنْبِعُ أَهُوَا ءَهُمْ عَمَا جَاءَكُ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِن كُمْ فَا اَللَّهُ فَرَعَةً وَمِينَهُ اللَّهُ وَكُونَ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا اَللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير، وهذا الحسم في التقرير، وهذا الاحتياط البالغ لكل مايهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء ولو قليل من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف.

وهذه الآيات \_ كما جاء في المنار \_ (٢) تتمة السياق .. حيث بين الله تعالى شأنه إنزال التوراة، ثم الإنجيل.. وما أودع فيهما من هدى ونور، وما حتم عليهم من إقامتهما، وما شدد عليهم من إثم ترك الحكم بهما. فناسب بعد ذلك أن يذكر إنزاله القرآن على خاتم النبيين والمرسلين، ومكانه من الكتب التي قبله، وكون حكمته تعالى اقتضت تعدد الشرائع ومناهج الهداية .. فتلك مقدمات ووسيلة، وهذا هو المقصد والنتيجة، قال:

# ﴿ وَأَنزَأَنَا إِلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ الْصِحَتْبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيَّهِ ﴾

أى وأنزلنا إليك الكتاب الكامل الذى أكملنا به الدين، فكان هو الجدير بأن ينصرف إليه معنى الكتاب الإلهى عند الإطلاق، وهو القرآن الجيد .. هذه حكمة التعبير بالكتاب بعد التعبير عن كتاب موسى باسمه الخاص « التوراة » وعن كتاب عيسى باسمه الخاص «الإنجيل».. وقوله « بالحق » إلخ، معناه متلبسا بالحق مؤيدا به، مشتملا عليه مقررا له، بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدقا لما تقدمه من جنس الكتب الإلهية

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤١٠ - ٥٠. (٢) تفسير المنار: ٦: ٤١٠ بتصرف.

كالتوراة والإنجيل، أي ناطقا بتصديق كونها من عند الله، وأن الرسل الذين جاءوا بها لم يفتروها من عند أنفسهم.

وأما قوله «ومهيمنا عليه» أى على جنس الكتاب الإلهي... فمعناه أنه رقيب عليها وشهيد، بما بينه من حقيقة حالها، في أصل إنزالها، وما كان من شأن من خوطبوا بها من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته، وتحريف كثير مما بقى منها وتأويله، والإعراض عن الحكم والعمل بها، فهو يحكم عليها لأنه جاء بعدها. روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال «ومهيمنا عليه» يعنى أمينا عليه، يحكم على ماكان قبله من الكتب. (١) وفي رواية عنه: مؤتمنا عليه. وفي رواية عن قتادة: أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت قبله:

# ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبُعْ أَهُوٓ آءَهُمْ عَمَّا جَآءَكُ مِنَ ٱلْحَقّ ﴾

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فيما كان من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين.. ولكنه ليس خاصا بهذا السبب، بل هو عام.. وإلى آخر الزمان ..

لقد كمل هذا الدين، وتمت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين. ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر .

وقد علم الله حين رضيه للناس، أنه يسع الناس جميعا . وعلم الله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا. وأنه يسع حياة الناس جميعا، إلى يوم الدين.

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله ، واتباع الأهواء... وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل الله بلا عدول عن شيء فيه، في بعض الملابسات والظروف، فحذر الله نبيه عَلِيلًة في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه..

وأولى هذه الهواجس: الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة، والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد. ومسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة ، والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة، أو التي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة!

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٦: ٢٦٦ - ٢٦٧ .

#### ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَالَوُشَآءًا لَلَهُ بَتَعَكَمُواْ أَمَّةً وَلِحِدَّةً وَلَكِن لِيْنُلُوَكُمْ فِي مَآءَ امْنَكُمْ ۚ فَٱسْتَبِغُواْ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبِكُمْ بِمَاكُسُمُوفِهِ تَخْلَفُونَ ﴾

روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره (١) في قوله «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » سبيلا وسنة، وقوله «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واحدة، ولم يجعل لكل أمة شريعة ومنهاجا غير شرائع الأمم الأخر، ومنهاجهم فكنتم تكونون أمة واحدة، لاتختلف شرائعكم ولا يختلف منهاجكم، ولكنه تعالى ذكره يعلم ذلك، فخالف بين شرائعكم ليختبركم، يغتلف منهاجكم من العاصى، والعامل بما أمره في الكتاب الذي أنزله إلى نبيه على فيما المخالف. والابتلاء: هو الاختبار، وقد ثبت ذلك بشواهده. وقوله «فيما آتاكم» يعنى فيما أنزل عليكم من الكتب، وروى ابن جرير عن ابن جريج: قال عبد الله بن كثير: لا أعلمه إلا قال: ليبلوكم فيما آتاكم من الكتب.

فإن قال قائل: وكيف قال: «ليبلوكم فيما آتاكم» ومن المخاطب بذلك، وقد ذكرت أن المعنى: « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » لكل نبى من الأنبياء الذين مضوا قبله، وأممهم الذين قبل نبينا عَلِيلًه ، والمخاطب النبى وحده؟

قيل: إن الخطاب وإن كان لنبينا عَلَيْكُم، فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله وأممهم، ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائبا، فأرادت الخبر عنه تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب، فلذلك قال تعالى ذكره:

## ﴿ لِكُلِّجَعَلُنَا مِنكُرِيثِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾

بدلك أغلق الحق مداخل الشيطان كلها، وبخاصة مايبدو منها تأليفا للقلوب وتجميعا للصفوف، بالتساهل في شيء من شريعة الله، في مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! أو في مقابل ما أطلق عليه في عصرنا مجمع الكنيست والكنيسة والمسجد! أو مؤتمر الأديان!

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها فى مقابل شىء قدر الله ألا يكون! فالناس قد خلقوا، ولكل منهم استعداد، ولكل منهم مشرب، ولكل منهم منهج، ولكل منهم طريق، ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. وقد عرض الله عليهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٧١ ــ ٢٧٢ بتصرف.

الهدى، وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم، يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه، وهم إليه راجعون.

وإنها لتعلة باطلة إذن، ومحاولة فاشلة، أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله، أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله لايعنى شيئا إلا الفساد في الأرض، وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم، وإلا انتقاء العدالة في حياة البشر، وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض، واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون الله ... وهو شر عظيم وفساد عظيم .. لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون، لأنها غير ماقدره الله في طبيعة البشر، ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ماقدر من اختلاف المناهج والاتجاهات والمشارب... وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير .. وإليه المرجع والمصير...

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله، لمثل هذا أو ذاك محاولة سخيفة، وخلق من أخلاق يهود!

وهنا يبدو ترابط الآيات \_ كما سبق \_ ويبدو تأكيد هذه الحقيقة في قوله:

﴿ فَالْحَكُم بَيْنَهُ مُكِمَا أَنِزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبَعْ أَهُوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكُ مِنَ الْحَقِ ﴾ ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة، ويزيدها وضوحا:

﴿ وَأَرِٰآكُمُ بَيْنَهُ مَ بِمَا أَنَـزَلَالَّهُ وَلَائَتَيْعُ أَهُوٓآءَ هُرُوۤاْحُذَىٰهُمُ أَنَ يَفُنِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَاۤ أَرَٰلَالِلَهُ إِلَيْكُ ﴾

وإذا كان النص السابق قد يعنى النهى عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم فإن هذا النص يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله.. والتحذير هنا أشد وأدق، وهو تصوير للأمر على حقيقته ..فهى فتنة يجب أن تحذر ..والأمر في هذا المجال لايعدو أن يكون حكما بما أنزل الله كاملا، أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر الله منها ..

ثم يستمر السياق القرآني في تتبع الهواجس والخواطر، فيهون على رسول الله على أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة، وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينا، أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله، كما فعل اليهود:

# ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ مِمْ وَإِنَّ كَيْزًا مِنَ النَّاسِ لَفَلْمِقُونَ ﴾

فإن تولوا فلا عليك منهم، ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشريعته. ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك.. فإنهم إنما يتولون ويعرضون، لأن الله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوبهم. فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض: لا يصيبك أنت ولا شريعة الله ودينه، ولا الصف المسلم المستمسك بدينه.. ثم إنها طبيعة البشر:

## ﴿ وَإِنَّ كِنِيرًا مِنَ آلنَّاسِ لَفَلْمِ تُونَ ﴾

فهم يخرجون وينحرفون، لأنهم هكذا، ولا حيلة لك في هذا الأمر ، ولاذنب للشريعة! ولاسبيل لاستقامتهم على الطريق!

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة، ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة، لغرض من الأغراض، في ظرف من الظروف . .

ثم يقفهم على مفرق الطريق .. فإما حكم الله، كما يأمر الله، وإما حكم الجاهلية، كما فعل اليهود تماما! ولاوسط بين الطرفين ولابديل!

حكم الله يقوم في الأرض، وشريعة الله تنفذ في حياة الناس، ومنهج الله يقود حياة البشر.. أو أنه حكم الجاهلية، وشريعة الهوى، ومنهج العبودية \_ كما فعل اليهود تماما \_ فأيهما يريدون؟

# ﴿ أَفَكُمْ ٱلْجَامِلِيَّةِ يَنْعُونَ وَمُنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمَّا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية \_ كما يصفها الحق ويحددها القرآن \_ تتمثل في هذا الخلق الذي هو \_ كما عرفنا \_ طابع يهود .. حكم البشر للبشر .. ومن ثم فالجاهلية ليست فترة من الزمان، ولكنها وضع من الأوضاع، وجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية! (١)

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية، وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله:

<sup>(</sup>١) انظر : جاهلية القرن العشرين: ٧ وما بعدها .

# ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

وأجل! فمن أحسن من الله حكما؟

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم، خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدى هذا الادعاء العريض ؟

أيستطيع أن يقول: إنه أعلم بمصالح الناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول: إن الله سبحانه وهو ينزل شريعته الأخيرة، ويرسل رسوله خاتم النبيين، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات، ويجعل شريعتة شريعة الأبد .. كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ، وأن حاجات ستستجد، وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته، لأنها كانت خافية عليه، حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟!

ما الذى يستطيع أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياة \_ كما فعل اليهود \_ ويستبدل شريعة الجاهلية \_ كما استبدلوا \_ ويجعل هواه فوق حكم الله، وفوق شريعة الله؟ ما الذى يستطيع أن يقوله؟

إنه مفرق الطريق .. ولافائدة في المماحكة عنده ولا الجدال ...

#### تحريف وتخريف:

وذكر القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا أن التوراة جرفت وغيرت، وأن اليهود حرفوا الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، وأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب فأضاعوه:

وذلك في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل، بعد صورة الجفاف والقسوة والجدب التي صور بها قلوبهم في الآيات من قبل:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٥ \_٧٩ .

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالِجُهَا مَوْ أَوْأَشَدُّ فَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ الْجُهَا وَلَا مَنَ لَكَ اللَّهِ لَمَا يَشَعُ مَنْهُ الْمَالَةُ فَاللَّهُ مِنْهُ الْمَاللَّهُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ عَنْهُ الْمَاللَّهُ مِنْهُ الْمَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنْكُونَ ﴾ (١).

إنها صورة الجفاف والقسوة والجدب.. صورة الحجارة الصلدة التي لاتنض منها قطرة، (٢) ولا يلين لها ملمس، ولاتنبض فيها حياة !

وهي صورة توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الفاسدة، الخاوية الجامدة!

والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها، فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى .. هي حجارة لهم بها سابق عهد .. فقد رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عينا، ورأوا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم! ورأوا ورأوا .. ولكن قلوب اليهود، هي قلوب اليهود، لاتلين ولاتندى، ولاتنبض بخشية ولاتقوى .. إنها قلوب قاسية دائما، جاسية دائما، فاسدة دائما، مجدبة كافرة! ومن ثم هذا التهديد:

## ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِعَـٰ فِلِ عَمَا تَعْمَ مَلُونَ ﴾

بهذا يختم هذا الشطر من الجولة مع اليهود في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب، والالتواء واللجاجة، والكيد والدس، والقسوة والجدب، والتمرد والفسوق، مما يطول فيه الحديث..

و فى ظل هذا التصوير، وهذا الإيحاء، يلتفت السياق إلى المؤمنين، الذين يطمعون فى هذاية بنى إسرائيل، ويحاولون أن يبثوا فى قلوبهم الإيمان، وأن يفيضوا عليها النور .. يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحى باليأس من المحاولة، وبالقنوط من الطمع:

# ﴿ أَفَكُمْ عَوْنَ أَنْ يُؤُمِنُوا لَكُمْ وَقَدُكَانَ فَلِكُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَانُوهُ وَهُرُ مَيْمُكُونَ ﴾ بعُدِمَا عَقَانُوهُ وَهُرُ مَيْمُكُونَ ﴾

ألا إنه لامطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء. فللإيمان طبيعة أخرى، واستعداد آخر.. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة، مفتحة المنافذ للأضواء، مستعدة للاتصال بالنبع الأزلى الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاء، وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى.. هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله.. تحرفه عن علم وإصرار. فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة، تتحرج من هذا التحريف وذلك الالتواء.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٨٤ بتصرف.

والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم، هم الأحبار والربانيون، الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة، ثم يحرفونه عن مواضعه، ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته. لا عن جهل بحقيقة مواضعه، ولكن عن تعمد للتحريف، وعلم بهذا التحريف! يدفعهم الهوى، وتقودهم الضغينة، ويحدوهم الغرض المريض! فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي جاء به خاتم النبيين محمد عليه أوقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى عليه السلام، ومن باب أولى \_ وهذا خراب ذممهم، وهذا إصرارهم على الباطل، وهم يعلمون بطلانه \_ أن يعارضوا دعوة الإسلام . ويروغوا منها، ويختلقوا عليها الأكاذيب!

# ﴿ وَإِذَالَقُواُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوْ آءَامَنَا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُرُ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ اَتَحَدِّ فُهُم بِيَا ﴿ فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ لِمَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَعَيْلُونَ ﴾ فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي عِندَرَيِّكُمْ أَفَلَا فَعَيْلُونَ ﴾

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وهم يضيفون إلى خراب الذمة، وكتمان الحق، وتحريف الكلم عن مواضعه .. الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟

وقد كان بعضهم يقول للذين آمنوا: آمنا .. أى آمنا بأن محمدا مرسل، بحكم ماعندهم في التوراة من البشارة به، وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم. وهو معنى قوله:

## ﴿ وَكَانُواْمِنَ مُنُلِّيَ عَنْمُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (١)

ولكن: «إذا حلا بعضهم إلى بعض » عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد على المعضهم لبعض: «أتحدثونهم رسالة محمد على ومن معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم، فقال بعضهم لبعض: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» فتكون لهم الحجة عليكم ؟ ... وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفات الله وحقيقة علمه، فيتصورون أن الله لايأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة!.. وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض في هذا: «أفلا تعقلون؟».. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث!

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يمضى في استعراض مايقولون وما يفعلون:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٩

## ﴿ أُولَانِعَ مُؤُنَّ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَالِينُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

ثم يستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل: إنهم فريقان:

فريق أمى جاهل لايدرى شيئا من كتابهم الذى نزل عليهم، ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا، وإلا أماني في النجاة من العذاب، بما أنهم \_ كما يزعمون \_ شعب الله المختار، الذى غفرله كل مايعمل وما يرتكب من آثام!

وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله، ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة، ويكتم منه مايشاء، ويبدى منه مايشاء، ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله:

﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَوُنَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِاً وَإِنْ هُمُ وَلِاَ يَظُلُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمُّ كَيْقُولُونَ هَلْنَا مِنْ عِندِاً للَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَلْكِمَ مِّمَاكَتَبَتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلُ لَكُمْ مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾

فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء أن يستجيبوا للحق، وأن يستقيموا على الهدى، وأن يتحرجوا من تحريف مايقف في طريقهم من نصوص كتابهم نفسه ؟

إن هؤلاء لامطمع في أن يؤمنوا للمسلمين، وإنما هو الويل والهلاك ينتظرهم، الويل والهلاك مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق!

﴿ فَيَمَا نَقْضِهِ مِّ مِنَيَّا قَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ فَلِيدَ يُعَيِّهُ وَالْكَلِمِ مَ مَوَاضِعِهِ . وَنَسُوا حَظًا يَمَا ذُكِّوا بِدِ وَلا نَزَالُ تَطَلَحُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُ مُ إِلاَّ فَلِيلَا مِنْهُمْ وَاصْفَعْ إِنَّ اللهُ يُحِبَّ لَحُسِنِينَ ﴾ (١).

وصدق الله وعده (٢) فهذه سمات يهود التي لاتفارقهم ... لعنة تبدو على سيماهم، إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية، وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة، وفي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية، ومهما حاولوا \_ مكرا \_ إبداء اللين في القول عند الخوف وعند المصلحة، والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعة، فإن جفاف الملامح والسمات ينضج ويشي بجفاف القلوب والأفتدة ..!

وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه!

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٣ . (٢) المرجع السابق : ٢: ٨٥٩ بتصرف .

تحريف كتابهم أولا عن صورته التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، إما بإضافة الكثير إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبرزها بنصوص من الكتاب مزورة على الله! وإما بتفسير النصوص الأصلية الباقية وفق الهوى والهدف الخبيث! ونديان وإهمال لأوامر شريعتهم، وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم، لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الحق الطاهر القويم النظيف العفيف:

# ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾

وهو خطاب للرسول على يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة، فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول الله على ، وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة ، بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في المدينة ، ثم في الجزيرة كلها ، وماتزال هذه حالهم في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ . على الرغم من أن المجتمع الإسلامي \_ كما سبق \_ هو المجتمع الوحيد الذي آواهم ، ورفع عنهم الاضطهاد ، وعاملهم بالحسني ، ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه !

ولكنهم كانوا دائما \_ كما كانوا على عهد الرسول \_ عقارب وحيات وثعالب وذئابا، تضمر المكر والخيانة، ولاتنى تمكر وتغدر! إن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك، وأقاموا لهم المصائد، وتآمروا مع كل عدو لهم، حتى تحين الفرصة، فينقضوا عليهم، قساة جفاة لا يرحمونهم، ولا يرعون فيهم إلا ولاذمة! أكثرهم كذلك . . كما وصفهم الله سبحانه في كتابه، وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله من قديم!

# ﴿ وَلَا زَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾

الفعلة الخائنة، والنية الخائنة، والكلمة الخائنة، والنظرة الخائنة .. يجملها النص بحذف الموصوف وإثبات الصفة .. «خائنة» .. لتبقى الخيانة وحدها مجردة، تملأ الجو، وتلقى ظلالها وحدها على القوم .. فهذا هو جوهر جبلتهم، وهذا هو جوهر موقفهم ، مع الرسول عَلَيْتُ ومع الجماعة المسلمة!

إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق .. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معها. وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله. ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها، وتسمع توجيهاته، وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها، ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام .. ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربها، وحين اتخذت القرآن مهجورا \_ وإن كانت ماتزال تتخذ منه ترانيم وتعاويذ، أصابها!

ولقد قص القرآن عليها ما وقع لبنى إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعه، حين نقضوا ميثاقهم مع الله، لتحذر أن تنقض هى ميثاقها مع الله، فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد، ناقض للعقد... فلما غفلت عن هذا التحذير، وسارت في طريق غير الطريق ، نزع الله منها قيادة البشرية، وتركها ذيلا في القافلة! حتى تثوب إلى ربها، وتؤوب إلى رشدها، وحتى تستمسك بعهدها ، لأنها مطالبة بالوفاء بعقدها . فيفي الله لها بوعده من التمكين في الأرض، ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس..

وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة .. وعد الله لايخلف الله وعده ..

ولقد كان توجيه الله عزوجل لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية:

﴿ فَأَعْفُ عَنْهُ مُوَاصِّفَعٌ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

والعفو عن قبائحهم إحسان . .

والصفح عن خيانتهم إحسان ..

مُّسْلَقت ما ﴾ (١).

وبعد ذلك جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. فأمر الله نبيه عليه أن يجليهم عن المدينة، وأن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها ــ كما سيأتي ــ وقد كان ..

وفى هذا النداء الإلهى لأهل الكتاب، يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام. مدعوون للإيمان بهذا الرسول ونصره وتأييده، كما أخذ عليهم ميثاقه. ويسجل غُليهم

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥ – ١٦.

شهادته سبحانه بأن هذا النبى الأمى هو رسوله إليهم، كما أنه رسول إلى الأميين، وإلى العالمين، فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أولا، ولامجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب، أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا:

# ﴿ يَنَا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ . الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرً ﴾ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرً ﴾

فهو رسول الله إليكم ، ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف ما تواطأتم على إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم .. وقد أخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة، كرجم الزاني \_ كما أسلفنا \_ وتحريم الربا كافة، وخبر بعثة النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا غندهم .. كما أنه عَيِّلَةً يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه، مما لم يرد به شرعه ..

ويبين لهم طبيعة ماجاء به هذا الرسول ، ووظيفته في الحياة البشرية، وماقدر الله من أثره في حياة الناس .

# ﴿ قَدْجَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ فُورٌ وَكَتَابُ مُّبِينُ بَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلَ السَّكَمِ وَيُعْرِجُهُ مِنِّنَ الظَّلُمُ اللَّوْدِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِ بَهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَافِقِهِمٍ ﴾ وَيُغْرِجُهُ مِنْ اَلظَّلُمُ اللَّالَةُ وَبِإِذْ نِهِ وَيَهْدِ بَهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَافِقِهِمٍ ﴾

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب .. القرآن .. وعلى طبيعة هذا المنهج .. الإسلام .. من أنه « نور » .

إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص .. يجدها المؤمن بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه .. «نور».. نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف .. ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم.

ثقلة الطين في كيانه، وظلمة التراب، وكثافة اللحم والدم، وعرامة الشهرة والنزوة .. كل أولئك يشرق ويضىء ويتجلى .. تخف الثقلة، وتشرق الظلمة، وترق الكثافة، وترف العرامة ..

واللبس والغبش في الرؤية، والتأرجح والتردد في الخطوة، والحيرة والشرود في الاتجاه، والطريق البهيم الذي لا معالم فيه .. كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى .. يتضح الهدف، ويستقيم الطريق إليه، وتستقيم النفس على الطريق ..

﴿ نور وكتاب مبين ﴾ وصفان للشيء الواحد . . لهذا الذي جاء به الرسول الكريم . .

# ﴿ بَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُ بَلَ ٱلسَّكَلِم وَيُغْرِجُهُ مِنَ ٱلظَّلَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِدِهِ وَيَغْرِجُهُ مِنَ ٱلظَّلَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِدِهِ وَيَعْدِبِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

لقد رضى الله الإسلام دينا . . وهو يهدى من اتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله . . يهديه « سبل السلام »

وما أدق هذا التعبير وأصدقه، إنه «السلام» هو مايسكبه هذا الدين في الحياة كلها ... سلام الفرد، وسلام الجماعة، وسلام العالم ..سلام الضمير، وسلام العقل، وسلام الجوارح.. سلام البيت والأسرة، وسلام المجتمع والأمة، وسلام البشر والإنسانية .. السلام مع الحياة والسلام مع الكون، والسلام مع الله رب الكون والحياة .. السلام الذي لاتجده البشرية \_ ولم تجده يوما \_ إلا في هذا الدين، وإلا في منهجه ونظامه وشريعته، ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته.

حقا، إن الله يهدى بهذا الدين الذى رضيه، من يتبع رضوان الله «سبل السلام» سبل السلام كلها في هذه الجوانب جميعها .. ولايدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب في الجاهلية القديمة أو الحديثة .. ولايدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير، وحرب القلق الناشيء من شرائع الجاهلية وأنظمتها و تخبطها في أوضاع الحياة .

وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام، إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ، ويلتذون هذا المذاق المريح..

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة، والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات . . من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون!

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ، ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا، وتحطم أخلاقنا وسلوكنا، وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا.. بينما تملك الدخول في السلم التي منحها الله لنا، حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا مارضيه الله لنا!

إننا نعاني من ويلات الجاهلية، والإسلام منا قريب، ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟! و نشتري فيها الضلالة بالهدى ؟! ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟!

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شتى الصور والألوان.. ولكننا لانملك إنقاذ البشرية، قبل أن ننقذ نحن أنفسنا، وقبل أن نفىء إلى ظلال السلام، حين نفىء إلى رضوان الله ونتبع ماارتضاه. فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل السلام..

## ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ﴾

والجاهلية كلها ظلمات.. ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات.. وظلمة الشبهوات والنزعات والاندفاعات في التيه .. وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس .. وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين..

والنور هو النور.. هو ذلك النور الذى تحدثنا عنه آنفا فى الضمير وفى العقل وفى الكيان وفى الحياة وفى كل الأمور..

# ﴿ وَيَهُدِيهِمُ إِلَّ صِرَاطٍ مُسْكَقِيمٍ ﴾

مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها .. مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه .. مستقيم إلى الله لايلتوى ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات ..

إن الله الذي خلق الإنسان و فطرته، و خلق الكون و نواميسه، هو الذي وضع للإنسان هذا المنهج، وهو الذي رضى للمؤمنين هذا الدين. فطبيعي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم.. حيث لايهديهم منهج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين!

وصدق الله العظيم. الغنى عن العالمين. الذي لايناله من هداهم أو ضلالهم شيء، ولكنه بهم رحيم!

ذلك هو الصراط المستقيم. فأما اليهود فهم اليهود، نقضوا ميثاقهم مع الله، وغيروا وبدلوا في التوراة \_ كما أسلفنا \_ ووقفوا من خاتم الأنبياء عَلَيْهُ موقفا لئيما ماكرا عنيدا، وخانوه وخانوا مواثيقهم معه ، فباءوا بالطرد من هدى الله، وقست قلوبهم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى .

يقول الأستاذ أحمد عطار: (١) وعندما نزل القرآن الكريم مشيرا إلى ماأصاب التوراة

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية: ٨٨ بتصرف.

من عبث، تصدى له من كفروا برسالة محمد عليه صلوات الله وسلامه، ومايزال من أهل الكتاب من يفترون على القرآن لأنه ذكر كتبهم بما يتفق مع حقائق العلم والتاريخ التي أثبتها علماء منهم .. وتلك من معجزات كتاب الله ..

وأشار أكبر الباحثين في كتب العهد القديم والعهد الجديد إلى مايؤيد القرآن كل التأييد، فقد أبان هؤلاء الباحثون في العصور الأخيرة \_ بخاصة \_ أساليب أسفارهما ولغاتهما وبلدانياتهما وكل مايتصل بهما من قريب أو بعيد، وما فيهما من نظريات كونية، وحوادث تاريخية، ومعاملات وأحكام، وعقائد وتشريعات مختلفة، وما فيهما من تناقض أوضحه بعضهم، وأوله آخرون احترما لقدسيتهما، ووصفوا بيئاتهما وحياة الشعوب الاجتماعية والدينية والتجارية والسياسية والتاريخية والجغرافية.

وبحوث الباحثين الذين تحروا فيها الدقة والاستيعاب، كشفت لهم عن حقائق تلتقى مع القرآن فيما وصف به تلك الكتب .. وذلك في أواخر القرن التاسع عشر وهذا القرن قبل هذه التواريخ .

وهذه الدراسات والبحوث التي هي ثمرة تطور العقل والعلم وتقدم وسائلهما تراث تسلمه ورثة عن ورثة، حتى انتهى إلى العصور الأخيرة، فأضافت إليه ما أرباه، وهو ما لا يتفق لفرد أن يحيط به مهما كانت عبقريته .

فمحمد رسول الله حقًا وخاتم النبيين صدقا، ومع هذه المكانة لايعلم الغيب، لأن ذلك من علم الله وحده، فكيف تسنى له أن يعلم علم الأولين والآخرين، علوم الماضى وأحداثه، تضاف إليها أحداث المستقبل وكشوفه التى تؤيد ماجاء فى القرآن ؟

إن كان كل هذا من عبقريته فهو أعظم من هؤلاء أجمعين، وبذلك يتم له الامتياز على البشر جميعا، وفيه من صفات الله ما لايدعيه هو نفسه، بل ينفيه كما ينفيه المؤمنون على مر الأيام، تلك هي صفة علم الغيب، فما أدراه أن كشوفا ستتم بعد أيامه بعصور مديدة ستؤيد ما أجمله القرآن ويشير إليه في إيجاز واضح مبين ؟

إنهم لم يرضوا له أن يكون رسولا نبيا، ولكنهم من الجهة الأخرى وصفوه بما هو خاص بالذات الإلهية من الصفات مما لايرضاه هو نفسه .

إن الله وحده علام الغيوب ، فما في كتابه من ذكر وإشارت لما تؤيده الكشوف إن هو إلا علم علام الغيوب وحده، أوحى به إلى محمد رسوله فأداه كما تلقاه، وبقى

محفوظا بنصه لا مبدل لكلماته.

والباحثون من غير المسلمين انتهوا بعد دراسات إلى أن في التوراة تحريفا، وإلى أن مايسمي هذا الاسم ليس إلا من تأليف بشر ، والأسفار الخمسة والأسفار الأخرى التي يتم بها العهد القديم تتفاوت أسلوبا وأفكارا ومعلومات، مما يقتضي تعدد الكتاب والمنشئين، وإن المؤرخ اليهودي الشهير «سيمون دبنوف » أعظم المؤرخين اليهود المحدثين يذكر في ثقة: أن في الكتاب المقدس فصولا كثيرة مأخوذة من الثقافة البابلية، كما يظهر من المقارنة بين الكتابة المسمارية وما ورد في التوراة.

ويثبت التحريف مافى هذه الأسفار من نصوص لا تتفق مع التنزيل ، ولامع التوحيد وعصمة الرسل ونزاهة الأنبياء \_ وصفات الله وأسمائه \_ كما سيأتى وفيه من التناقض مايعترف به غلاة من يؤمنون بالتوراة، وهناك اختلاف بين نسخ التوراة المعتمدة ، ففى كتاب « ميزان الحق » « للدكتور فندر » وهو من أشد المدافعين عن التوراة والإنجيل \_ قوله: (۱) « كتب بعض المصنفين المسلمين جدولا طويلا من المتناقضات الواردة في الكتاب المقدس، وزعم أنها متناقضات حقيقية، وهي متناقضات ظاهرية فقط» وقال: « وقد وفق بين كثير منها العلماء المحققون، والتي لم يهتدوا إلى التوفيق بينها فصعوبتها قائمة على عدم معرفة كل ظروفها ».

ويقول: « يوجد في التوراة مايشبه التناقض في أخبار الوقائع والمسائل التي لامساس لها بالجوهر، وهو في الحقيقة ليس بتناقض، فوجود شيء من هذا القبيل في أسفار التوراة مع سكوت اليهود عنه وعدم تجاسرهم على تسويته لدليل قوى على تمسكهم بالمتون الأصلية».

والتناقض الذي وقع فيه هذا القسيس الدكتور نفسه واضح من عباراته، فهو يعترف أنها «متناقضات ظاهرية فقط»، ومع ذلك يعترف بأن العلماء المحققين لم يهتدوا إلى التوفيق بينها، للصعوبة القائمة على عدم معرفة ظروفها، وينفى التناقض بقوله « وهو بالحقيقة ليس بتناقض » ثم يثبت أن وجود شيء من التناقض دليل على أمانة اليهود، لأنهم لم يجسروا على تسويته.

ويقول (٢): « لايوجد فرق إلا في أعمار بعض الآباء الأولين المذكورين في إصحاح: ٥، ١٠ من سفر التكوين » ويعتذر بأنه خلاف لايمس جوهر الكتاب في شيء.

<sup>(</sup>١) ميزان الحق: ١٠٢ . (١) المرجع السابق: ١١٨ .

ولكن هذا الفرق في الأعمار بين نسخ التوراة ينسب إلى الله الغلط الذي تنزه عنه، فالنسخة العبرية تذكر أن مقدار الزمان من خلق آدام إلى الطوفان ١٦٥٦ سنة، والنسخة اليونانية المعروفة بالسبعينية تذكر أنه ٢٢٦٢ سنة، والنسخة السامرية تقول: إنه ١٣٠٧ سنة، فأيها الحق المنزل من الله ؟!

وهذا الاختلاف يلد اختلافا سواه، فالنسخ الثلاث متفقات على أن عمر آدم ٩٣٠ سنة، وعمر نوح عند الطوفان ٢٠٠ سنة، فعلى مافى النسخة السامرية يكون نوح مولودا في زمن آدم، وأن كليهما أدرك من عمر الآخر ٢٢٣ سنة، وهو غير واقع باتفاق جميع مؤرخى العالم، وما في العبرية واليونانية ينقض هذا الزعم، وفي العبرية: أن آدم مات قبل نوح بمائة وست وعشرين سنة، واليونانية: أن موت آدم كان قبل ولادة نوح باثنتين وثلاثين وسبعمائة سنة.

ومن ألوان الاختلاف بين النسخ في مسألة الأعمار مايعد من الإفك، ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر أخبار الأيام الثاني أن «يهورام» تولى الملك وعمره اثنتان وثلاثون سنة، وملك ثمان سنين، ومات غير مأسوف عليه، وفي الإصحاح الذي يليه: أن ابنه الأصغر «أخزيا» ملك بعده، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة!

فكيف يصح في الأذهان أن الابن أكبر من أبيه بسنتين ؟ أيصح أن ينسب هذا إلى الله العليم الخبير في كتاب يدعى هؤلاء أنه منه سبحانه وتعالى ؟!

وجاء في سفر التثنية بخصوص وفاة موسى عليه السلام نص يقول: « فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب ، ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا » . (١)

ومن الواضح أن مثل هذا الكلام مكتوب بعد وفاة موسى عليه السلام.

ويتحدث الدكتور على عبد الواحد وافي عن الأزمنة التي كتبت فيها الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام فيقول: (٢)

« هذا ، وأهم أسفار العهد القديم هي أسفار \_ التكوين \_ والخروج \_ والتثنية \_ واللاويين \_ والعدد \_ التي ينسبها اليهود إلى موسى عليه السلام، ويعتقدون أنها بوحي من الله ، وأنها تتضمن التوراة، ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١: ٨٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: ١٦ بتصرف، ط. نهضة مصر.

والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار، وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع، والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيها، ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحقه لعصر موسى بأمد غير قصير، وعصر موسى يقع على الأرحج حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد، وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألفا حوالى القرن التاسع قبل الميلاد، وأن سفر التثنية قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وأن سفرى العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد .. وأنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود، وتتمثل في هذه الأسفار عقائد وشرائع مختلف تعكس الأفكار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لديهم في مختلف أدوار تاريخهم الطويل ... فهي إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي يذكر القرآن أنها كتاب سماوي مقدس أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام » .

ويتحدث صاحب قصة الحضارة عما يشيع في الأسفار من عبارات غرامية عجيبة فيقول: « وفي هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع للحدس والتخمين، فقد تكون مجموعة من الأغاني البابلية الأصل .. وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين، ومهما يكن أصلها فإن وجودها في التوراة سر خفي .. ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية، فأجازوا وضعها بين أقوال « أشعياء » و «أرمياء » ؟! (١)

وبهذا يتبين أن التوراة الحالية \_ في مجموعها \_ قد كتبت بعد موسى عليه السلام بأزمان متقاربة، وبأفكار مختلفة، وأن اليهود كتبوها انعكاسا لأخلاقهم ، وتاريخهم وآمالهم وآلامهم .. ولكثرة الأشخاص الذين اشتركوا في كتابتها ، امتلأت بالأخطاء والمفتريات والمتناقضات، والتحريف والتخريف!

ورحم الله الشيخ « رحمة الله الهندى » فقد تناول في الكلام عن أسفار العهدين: العتيق والجديد .. كل باب من أبوابهما ، واستشهد من كلام مؤرخيهم وعلمائهم على تبيان المطعون فيه من الأبواب والآيات، وبين بالحجج الدامغة أنه لايوجد لدى علمائهم سند متصل لأى كتاب من كتب العهدين ، ثم تناول بعد ذلك مافي الكتابين من الاختلاف والأغلاط .. ثم عقد بابا خاصا لإثبات التحريف في كتب العهدين .. مصداقا لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣: ٣٨٨ : ديورانت : ترجمة محمد بدران .

#### ﴿ يُحَيِّ تُونَ ٱلْكَالِمِ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ﴾ (١).

وأثبت أن بعض هذا التحريف كان عن عمد، وكان يأتي التحريف أحيانا بالزيادة، وأحيانا بالنقصان، وأحيانا بالتبديل اللفظي، وساق على التحريف بالزيادة خمسة وأربعين شاهدا، كما ساق على التبديل اللفظي خمسة وثلاثين شاهدا، أما التحريف بالنقص فقد ساق عليه عشرين شاهدا . . مما يدل على سعة اطلاع، وتتبع حريص لإقامة الحجة عليهم من كتبهم ! (٢)

حقا .. إنه تحريف وتخريف!

 <sup>(</sup>١) النساء: ٢٦ ، المائدة: ١٣ .
 (٢) مقدمة: إظهار الحق : عمر الدسوقي .

## الفصل لشالث

## الأسفار وأنبياء بني إسرائيل

- إسحاق ويعقوب \_ لوط وبنتاه \_ آل يعقوب \_
- موسى وهارون ـ داود.وآله ـ سليمان وأمه ـ
  - أخلاق يهود.

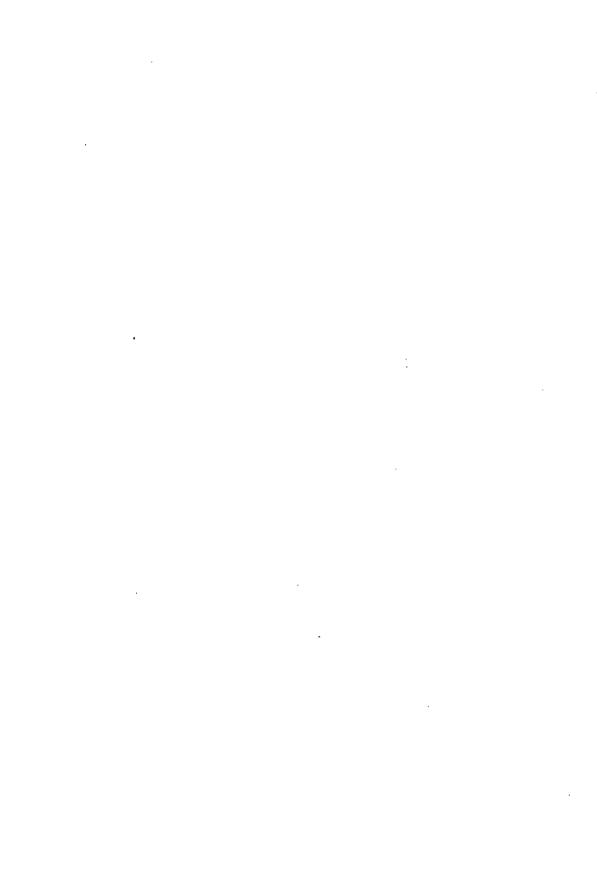

#### إسحاق ويعقوب:

والحديث عن القبائح التي نسبها اليهود زورا إلى أنبياء بني إسرائيل يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا بأهل لأن يكونوا كذلك، إذا اعتمدنا أسفارهم المقدسة عندهم، لأنهم نسبوا إليهم افتراء ماينقض الرسالة والنبوة، وزعموا أن بعضهم قد بلغ من الانحطاط الخلقي ما لا يرضي به فاسدو الخلق ملوثو الضمير من البشر، إلا من انحدروا إلى البهيمية السافلة!

وحتى لايطول بنا الحديث، نبدأ بسفر التكوين في الإصحاح السابع والعشرين، فيما يتعلق بإسحاق عليه السلام وفيه مانصه :

« لما شاخ إسحاق ، وكلّت عيناه عن النظر، أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له : يا ابنى ، فقال له : ها أنذا . فقال : إننى شخت ، ولست أعرف يوم وفاتى ، فالآن خذ عدّتك : جعبتك وقوسك واخرج البرية، وتصيد لى صيدا ، واصنع لى أطعمة كما أحب ، وائتنى بها لآكل حتى تباركك نفسى قبل أن أموت .

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية يصطاد صيدا ليأتي به .

وأما رفقة فكلمت ابنها يعقوب قائلة: إنى قد سمعت أباك يكلم أخاك عيسو قائلا: ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فيما أنا آمرك به، اذهب إلى الغنم، وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى، فاصنعهما أطعمه لأبيك كما يحب، فتحضرهما إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته .

فقال یعقوب لرفقة أمه : هو ذا عیسو أخى رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما یجسنى أبى فأكون فى عینیه كمتهاون، وأجلب على نفسى لعنة لابركة .

فقالت له أمه: لعنتك على يا ابنى، اسمع لقولى فقط، واذهب خذلى، فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديى المعزى، وأعطت الأطعمة والخبز الذي صنعت في يد يعقوب ابنها.

فدخل إلى أبيه وقال: باأبي، فقال: ها أنذا، من أنت ياابني ؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا

عيسو بكرك، قد فعلت كما علمتني، قم، اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك.

فقال إسحاق لابنه: ماهذا الذي أسرعت لتجديا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لى ، فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يابني، أأنت هو ابني عيسو أم لا ؟

فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه، فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه، لأن يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه، فباركه، وقال: هل أنت هو ابنى عيسو؟ فقال: أنا هو؟ فقال: قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى، فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب، فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلنى يابنى، فتقدم، وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه، وقال: انظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء، ومن دسم الأرض، وكثرة حنطة وحمر، ليستعبد لك شعوب، وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين، ومباركوك مباركين.

وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه، حتى تباركني نفسك، فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو.

فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا، وقال: فمن هو هذا الذى اصطاد صيدا وأتى به إلى فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته، نعم، ويكون مباركا.

فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا ، وقال لأبيه: باركنى أنا أيضا يا أبى ، فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك ، فقال: ألا إن اسمه دعى يعقوب، فقد تعقبنى الآن مرتين: أخذ بكوريتى ، وهو ذا الآن قد أخذ بركتى ، ثم قال: أما أبقيت لى بركة ؟!

فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إنى قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابنى ؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبى ، باركنى أنا أيضا يا أبى ، ورفع عيسو صوته وبكى .

فأجاب إسحاق ابنه وقال له: هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح تكسر نيره عن عنقك. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه، وقال عيسو في قلبه: قربت أيام مناحة أبي ، وأقتل يعقوب أخي .

فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر، وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابنى، اسمع لقولى، وقم اهرب إلى أخى لابان إلى حاران، وأقم عنده أياما قليلة، حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك، وينسى ماصنعت به، ثم أرسل فآخذك من هناك».

ويمضى سفر التكوين في إصحاحاته الأخرى ساردا قصة يعقوب الذي يمضى إلى حاران، وينزل لدى خاله لابان \_ كما يقول الأستاذ أحمد عطار (١) \_ ويتفق على خدمة سبع سنين، على أن يعطيه ابنته الصغرى راحيل، وانتهت المدة، وأقيم حفل الزفاف، ودخل يعقوب على زوجه، وفي الصباح اكتشف أنها ليست راحيل، وإنما هي ليئة ابنته الكبرى، فعاتب يعقوب خاله، وهذا نص سفر التكوين:

« لماذا خدعتنى ؟ فقال لابان : لايفعل هكذا في مكاننا أن نعطى الصغيرة قبل البكر » (٢)

واتفق يعقوب مع خاله أن يعطه راحيل بعد أسبوع، على أن يخدم لديه سبع سنين أخرى، وأخذ راحيل، لكن ليئة هي التي ولدت له، ولم تلد له راحيل إلا بآخرة .

وقصة إسحاق مع ابنيه كما تذكرها التوراة غريبة من الغرائب، هذه التوراة التي يعتقد أهل الكتاب أنها وحي من الله !

وفي القصة مجال لأسئلة كثيرة ، ليست هي وأجوبتها في صالحهم بحال من الأحوال :

أولا: إن يعقوب \_ وهو نبى \_ خدع أباه وخانه، بل خدع إلهه، وانتزع البركة والنبوة انتزاعا من أبيه بدون رضا منه .

وهنا يبدو سؤال لابد منه: أترى يعقوب النبى يكون أمينا على الوحى، إذا لم يكن على هواه، بعد خيانته أباه وخداعه ربه ؟

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية: ٥٥ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين: الإصحاح: ٢٩ : ٢٦ .

ثانيا: إن هذه الجريمة التي تقوم على حيانة الأب و حداع الرب، تجعل يعقوب غير أهل للاضطلاع بعبء النبوة والرسالة، لأن من لايؤمن في أمور الوحى والرسالة والنبوة لايمكن أن يكون أهلا للنبوة.

إن مجرد الخيانة والكذب والخديعة لايسمح لمن يتصف بها أن يكون نبيا، فإذا كان الكذب والخداع والخيانة متصلة بالنبوة نفسها، فإن من يتصف بها لن يكون أهلا للنبوة ألبتة، ومع فقدان الأهلية يكون مستوجبا لنقمة الله وغضبه، وموضع سخطه ولعنه.

ثالثا : أيملك المخلوق ــ ولو كان رسولا نبيا ــ أن يهب النبوة والرسالة أحدًا من الناس؟!

إن النبوة والرسالة لايملكها غير الله الخالق وحده، لايملكها إسحاق ولأعظم من إسحاق!

رابعا: يمكن للرسول أن يدعو الله بأن يجعل رسالته في أحد من خلقه، كما دعا إبراهيم عليه السلام:

# ﴿ رَبَّنَا وَآبَعَتْ فِيهِ مْرَسُولًا مِنْهُ مُ يَتْلُواْ عَلَيْهِ مُوَايَنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُرَكِّيهِ مِنْ الْكَأَنْتَ الْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ﴾ (١).

ونفرض أن إسحاق خص ابنه عيسو بحبه ورضاه، وأراد له الخير، وعزم أن يدعو الله أن يهب النبوة، وهو أن يهب النبوة، وهو يأتيه، فيدعو الله أن يهب له النبوة، وهو يدعو من ضميره لعيسو لا ليعقوب .

وإذا جازت خديعة رفقة وابنها يعقوب على إسحاق لشيخوخته وكلال بصره، فلم يميز بين عيسو الذي يريد أن يخصه بدعوته وبين يعقوب الذي تظاهر بين يديه بأنه عيسو، أفتجوز الحيلة والخديعة والمكر على الله؟!

إن إسحاق شعر أن وراء الأمر ما وراءه ، وساوره الشك فسأل: « أأنت هو ابني عيسو أم لا » ؟

فأجابه: « أنا هو » فكان الدعاء لعيسو لا ليعقوب، ولكن إله إسحاق يتبعه في هذا فتنصر ف النبوة من عيسو إلى يعقوب!

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٩.

وكيف يرضى إسحاق بمكر يعقوب ؟ وإذا رضى إسحاق أو تغاضى عن مكر يعقوب ، أفيكون الله في يـد الخادعيـن الكاذبيـن ، يجعـل رضاه تبعـا لرضـا الكاذبيـن والمخدوعين ؟!

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومعاذ الله أن يختار لأشرف رسالة من يطلبها كذبا ومينا وخيانة!

وتعالى الله علوا كبيرا أن تجوز عليه حيل المبطلين الفاسقين، وهو العليم بخائنة الأنفس وما تخفي الصدور، فضلا عن ظواهر الأعمال والأقوال!

وإن يعقوب عليه السلام معصوم ومنزه عن مثل هذه الأعمال الباطلة، ولن يكون كما وصفته التوراة من القبائح والمنكرات، لأنه نبي صادق ...ورسول حق .

والإسلام يبرىء إسحاق ويعقوب من كل ماقذفا به، وهذا هو القرآن الكريم يصفهما بقوله: ﴿ وَهَبْنَالُهُمْ اِسْتَقَا وَبَعْقَا اللهُ مُعْنَا وَبَعْقَا وَبَعْقَا اللهُ وَلَهُ بَعْقَا لَهُ مُنْ يَكُونُهُمْ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلِهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ مِنْ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

﴿ وَوَهَبْنَالُهُ ٓ إِسُعَقَ وَبِينَ قُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيُنَآ اِلْيَهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَانِ وَإِقَامَ الصَّلَوْفِ وَإِيتَآءً الزَّكَلَّةِ وَكَانُواْلِنَاعَبِدِينَ ﴾ (٢).

﴿ وَآذُكُرُ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاقَ وَبَيْتُ فُوبَ أُوْلِ ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَلُو إِنَّا أَخْلَصُنَاهُم يِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَمَا لِمَنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ﴾ (٣).

ومع هذا فإن الأسفار عند هؤلاء تجعل بيئة الرسل والأنبياء بيئة غش وكذب وفجور وسرقة! فخال يعقوب غشاش، وعده براحيل ثم أدخل عليه ليئة! وابنة يعقوب تزنى! وراحيل تسرق أصنام أبيها!

وها هو سفر التكوين يقول بالنص:

« وخرجت دينة ابنة ليئة التي ولدتها من يعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم بن حمور الحِوِّي، رئيس الأرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها » ! (٤)

٧٣ - ٧٢ : ١٩ الأنياء : ٧٢ - ٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) ص: ٥٥ – ٤٧ . (٤) سفر التكوين: ٣٤: ١ – ٢ .

ويقول:

« فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان » ! (١) .

#### لوط وبنتاه:

ولوط عليه السلام مقذوف من التوراة بقذيفة ماحقة، تمحقه هو وأسرته، ولا ترحمه، فتزعم التوراة أنه زنا بابنتيه، وهذه رواية سفر التكوين بالإصحاح التاسع عشر:

«وصعد لوط من صوغر، وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل أهل الأرض، هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه، فنحيى من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إنني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه الليلة أيضا، فادخلي أنت واضطجعي معه، فنحيى من أبينا نسلا، فسقيا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحملت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب، وهو أبو الموآبيين إلى اليوم ، والصغيرة أيضا وضعت ابنا ودعت اسمه بن عَمي ، وهو أبو بني عمون إلى اليوم » والصغيرة أيضا وضعت ابنا ودعت اسمه بن عَمي ،

و يعجز الخيال الشاخص ذاته عن تصوير هذه الجريمة البشعة من الجرائم المنكرة! وإذا كانت بنات الأنبياء يقعن في هذا الضرب الفاحش المقيت من الزنا الشاذ العفن، فإن وقوع غيرهن في الخطيئة العادية أمر لا غبار عليه، لأن لهن أسوة ببنات الأنبياء.

وإذا أخطأت امرأة من بنات الشعب فعذرها قائم، ولاعقوبة عليها، لأن بنتى لوط لم تعاقبا من الله ، ولا من الناس، بل أكرمهما الله بذرية كان منها أنبياء، بل وصل التكريم إلى حد أن يكون من سلالتهما من أصبح في زعمهم إلها \_ كما سيأتى \_ وهذا الإكرام مناقض نفسه، لأن الله \_ كما يزعمون \_ حرم وجود أهله من الموآبيين والعمونيين، فكيف يجتمع هذان النقيضان في وقت واحد ؟!

وما في الدنيا اجتراء على الحق والفضيلة مثل اجتراء بنتى لوط \_ كما يزعمون \_ فقد رأتا ماحلٌ بقومهما بسبب جريمة خلقية منتشرة في بلدهما، فقد أبادها الله وأهلها وجعل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣١ : ١٩ - ٢٠ .

عاليها سالفها، وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، ومع كل هذا يقترفا أبشع جرم وأقذره، إذا يزنيان مع أبيهما! لوط عليه السلام!

أى شيطانة فى الدنيا ترى انتقام الله الشديد ثم ترتكب ماهو أبشع مما جلب انتقام الله؟ ولكن بنتى لوط تريان عذاب الله يحل ببلدهما ثم ترتكبان شرا من تلك الجريمة، ومع من ؟ مع نبى باركريم، وأب بار رحيم!

ومع تلك الجريمة البشعة المزعرمة، نجد بني موآب وبني عمون قريبين من الله الذي أمر موسى كما يذكر سفر التثنية بقوله:

« لاتعاد موآب، ولاتثر عليهم حربا، لأنى لاأعطيك من أرضهم ميراثا، لأن لبنى لوط قد أعطيت عاد ميراثا.

أنت اليوم مارٌ بتخم موآب بعاد، فمتى قربت إلى اتجاه بنى عمون لاتعادهم، ولا تهجموا عليهم، لأنى أعطيك من أرض عمون ميراثا، لأن لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا».

وهذا الأمر الصادر إلى موسى، أمر عجيب يثير الدهشة، فبنو موآب وبنو عمون، أى بنو لوط لايصابون بأى أذى، بل لايصاب موآب وعمون ﴿ بَنْ عَمَى ۗ ﴾ بأى سوء ،مع أنهما ولدا زنا من محرم في أعلى طبقة وأجل مرتبة بين المحارم طرا!

أيرى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصاري زنا المحارم لاغبار عليه ؟!

وإذا تركنا هذا وجدنا بشاعات تتناسل من البشاعة الأولى، بشاعة زنا لوط بابنتيه، فموآب وعمون المولودين من بنتى لوط من أبيهما ينسلان ذرية، وفي عمود نسب المسيح نجد «عوبيد» جد داود مولودا \_ كما يقولون \_ من « راعوث » الموآبية، ونجد « رحبعام » ابن سليمان مولودا من « نعمة » العمونية، ووالدا سليمان من الخاطئين، لأن داود أباه زنا بأمه المسماة « بتشبع » وكلهم كما يروى إنجيل متى في إصحاحه الأول في عمود نسب المسيح!

وراعوث جدة داود وسليمان وعيسى، وداود ابن الله البكر، وسليمان ابن الله وعيسى ابن الله الوحيد ، بل الله الابن على زعمهم ، وابن « نعمة » العمونية من أولاد عمون، والدة « رحبعام » بن سليمان الذي هو من أجداد عيسى !

وإن هذا الشرف العظيم الأسمى الذى كان من نصيب موآب وعمون ابنى الزنا \_ أقذر زنا على الإطلاق فى وجه الأرض \_ شرف دونه كل شرف فى العالم، فبعض بنات موآب صارت جدة أبناء الله، وبخاصة الله الذى هو يسوع \_ كما يزعمون \_ وبعض بنات عمون جدة ابن الله الوحيد، بل جدة « الله » الإبن !

وكيف يقبل بنو إسرائيل هذا، مع أن التوراة التي بين أيديهم تقول في سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين في فاتحته مانصه:

« لايدخل مخصى أو مجبوب في جماعة الرب، لايدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر، لايدخل منه أحد في جماعة الرب، لايدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر، لايدخل أحد منهم في جماعة الرب إلى الأبد» .

أما في الإسلام فحسبنا أن نقرأ في القرآن الكريم:

﴿ وَلُوطاً ءَا نَيْنَا هُ حُصُماً وَعَلَماً وَعَلَماً وَغَيَّتَنَا هُ مِنَا لَقَدُنَةِ النِّي كَانَ تَعْمَلُ الْحَبَابِيَّ إِنَّهُ مُرَكَا فُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلِيقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَا هُ فِي كُمْنِينَا إِنَّهُ مِنَا الصَّلِحِينَ ﴾ (().
﴿ وَالسَّمْ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوسُنَ وَفُوطاً وَكُلُّا فَضَّلُنَا عَلَالْحَالَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَا بِهِمُ
وَدُرِيّانِهِ مُوا خُولِهِ مُولَا جَبَيْنَا هُو وَهَدَيْنَا هُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْفَقِيمٍ ﴾ (().

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّنَا أَدُسَلِينَ ۞ إِذْ نَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا يَحُوزًا فِٱلْخَابِرِينَ ﴾ (١٠ .

والرسول في الإسلام معصوم منزه عن كل مايعيب ويشين، وأما ابنتاه اللتان جمتا معه فلإيمانهما كانت نجاتهما ، ومحال منهما مانسب إليهما ، ومحال أن يرتكبا الفاحشة مع أبيهما رسول الله الأمين، وكل الرسل معصومون منزهون، ومن المستحيل أن يرتكب الزنا رسول .

هذا هو رأى الإسلام، بل هذا هو عقيدة الإسلام، وهذا هو الفارق بين الإسلام وسائر ماعداه، رسل الله يمتازون بالنظافة والطهر والنبل، إذ هم في أعلى مراتب العصمة في هذا المقام وتمام الخلق.

 <sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٤ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٣٣ \_ ١٣٥ .

والعقل نفسه يرد قذيفة الكتاب المقدس لدى بنى إسرائيل .. وإذا كانت بنتاه حريصتين على أبناء يرثون حياته ، فكان في وسعهما نصح أبيهما، وإذا كانتا أردتا منه نسلا فما أدراهما أنهما يحملان بنسل ذكر ؟!

#### آل يعقوب:

وآل يعقوب تصورهم التوراة صورة بشعة قذرة، وتذكر أن ابنة يعقوب المسماة «دينة» من زوجته «ليئة» بنت لابان خاله زنت مع شكيم بن حمور الحوِّي!

وابن يعقوب المسمى « رأوبين » من زوجته « ليئة » وهو أكبر أبنائه زنى بسرية أبيه المسماه « بلهة » وهذه رواية سفر التكوين:

« ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدد، وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن «رأوبين» ذهب واضطجع مع « بلهة » سرية أبيه، وسمع إسرائيل» (١).

ويهوذا بن يعقوب زان أثيم! يهوذا \_ هذا \_ يزنى بزوجة ابنه ، واسم هذه الزوجة «ثامار» وها هي ذي قصة الزانيين كما يرويها سفر التكوين بالإصحاح الثامن والثلاثين :

«أخبرت «ثامار» وقبل لها: هو ذا حموك صاعد إلى « بَمنة » ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها، وتغطت ببرقع، وتلففت، وجلست في مدخل « عينايم » التي في طريق « تِمنة » .. فنظرها يهوذا وحسبها زانية، لأنها قد غطت وجهها فمال إليها في الطريق، وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته، فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل على ؟! فقال: ها أرسل جدى معزى من الغنم، فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله ؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فأعطاها ودخل عليها، فحبلت منه، ثم قامت ومضت، وخلعت عنها برقعها، ولبست ثياب ترملها.

فأرسل يهوذا جدى المعزى بيد صاحبه العدلامى ليأخذ الرهن من يد المرأة ، فلم يجدها، فسأل أهل مكانها قائلا: أين الزانية التى كانت فى «عينايم» على الطريق؟ فقالوا: لم تكن هاهنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن هاهنا زانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة، إنى قد أرسلت هذا الجدى وأنت لم تجدها.

<sup>(</sup>١) سفر التكوين : ٣٥ : ٢١ \_ ٢٢ .

و لما كان ثلاثة أشهر أخبر يهوذا، وقيل له: قد زنت « ثامار » كنتك، وهاهي حبلي من الزنا! فقال يهوذا: أخرجوها لتحرق!

أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميمها قائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلي، وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصاهذه ؟!

فتحققها يهوذا وقال: هي أبر مني ، لأني لم أعطيها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا.

وفى وقت ولادتها إذا فى بطنها توأمان، وكان فى ولادتها أن أحدهما أحرج يدا فأحذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج، فقالت: لماذا اقتحمت ؟ عليك اقتحام، فدعى اسمه « فارض » وبعد ذلك خرج الذى على يده القرمز، فدعى اسمه « زارح » .

ولم يعمل يعقوب شيئا، لا لرأوبين الذي زنا « ببلة » ولا ليهوذا الذي زنا « بثامار » بل أطرى يهوذا عند موته !

ويهوذا الزانى يطرى ثامار الزانية ويقول: إنها أبر منى، كأنه هو بار حتى تكون أبر منه، والعجيب أن يكون الزناة بررة!

وقد سبق أن أشرنا إلى أن في عمود نسب المسيح وداود وسليمان من يسمى «عوبيد» وعوبيد هذا وهو ابن « راعوث » الموآبية وموآب ابن بنت لوط من أبيها بالزنا، وفارض ابن زنا، وهو من أجداد سليمان وداود .

وشمشون الجبار زان أثيم على رواية الكتاب المقدس في سفر القضاة الذي يقول: «وكان رجل من صُرْعَة من عشيرة الدانيين اسمه « منوح » وامرأته عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلد، و لكنك تحبلين وتلدين ابنا.

وإن الصبي يكون نذير الله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين.

« وصلى منوح » إلى الرب، وقال : أسألك ياسيدى أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذى أرسلته، ويعلمنا ماذا نعمل للصبى الذى يولد، فسمع الله لصوت « منوح » فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل، و« منوح » رجلها ليس معها فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له : هو ذا قد تراءى لى الرجل الذى جاء إلى ذلك اليوم، فقام « منوح » وسار وراء امرأته، وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذى تكلم

مع المرأة فقال أنا هـو ، فقال « منـوح » عنـد مجـىء كلامك ماذا يكـون حكـم الصبى ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح :

من كل ماقلت للمرأة فلتحتفظ، الخ.

وملاك الرب في لهيب المذبح « ومنوح » وامرأته ينظران، حيئنذ عرف « منوح » أنه ملاك الرب .

ولدت المرأة ابنا ودعت اسمه « شمشون » فكبر الصبى ، وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه (١) .

ذهب « شمشون » إلى غزة ورأى هنالك امرأة زانية فدخل إليها .. فاضطجع «شمشون » إلى نصف الليل .

و كان بعد ذلك أن أحب امرأة في وادى سودق اسمها « دليلة » (٢) .

وأسلمته « دليلة » إلى أعدائه فقلعوا عينيه وصار يطحن في السجن . فشمشون رسول عندهم ، ومع هذا يزني !

#### موسى وهارون:

وموسى عليه السلام لم يسلم من طعنات الكتاب المقدس ، مع أنه موصوف منه بأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل ، فسفر التثنية \_ أحد أسفار التوراة \_ يقول في وصفه (٣) :

« ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه » .

موسى عليه السلام لم يسلم من اليهود ، فقد طعنوه في إيمانه ، وجعلوه خائناً ، وهو هو ذا سفر التثنية يقول ما نصه (٤) :

« وكلم الرب موسى فى نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد إلى جبل « عباريم » .. ومت فى الجبل الذى تصعد إليه ، وانضم إلى قومك ، كما مات أخوك هارون فى جبل « هور » وضُم ّ إلى قومه ، لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل . إذ لم تقدسانى فى وسط بنى إسرائيل » .

<sup>(</sup>١) سفر القضاة : ١٣

<sup>(</sup>٣) سفر التثنية : ٢٠ : ٣٤ . ٢٠ .

بل إن موسى طلب من ربه ألا يكلفه بالرسالة ، ففي سفر الخروج قال (١) : « استمع أيها السيد ، أرسل بيد من تريد ، فحمى غضب الرب على موسى » . وفي سفر العدد: (٢)

« قال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل .. إلخ » .

فموسى وهارون خائنان، لايقدسان ربهما، ليس هناك جريمة في العقيدة الدينية أكبر ولا أفظع من خيانة الرسول لله الذي أرسله، وعدم تقديس الله!

هذا مايقوله أهل الكتاب في كتابهم المقدس هذا، وكلهم يؤمنون به حق الإيمان، مع أن هذه التهم باطلة كاذبة !

أما مايقول الإسلام في موسى وهارون عليهما السلام فنقيض مايقول أهل الكتاب وها هو ذا القرآن الكريم :

﴿ قَالَرَبِّ اَشْرَحُ لِي صَدُرِى ۞ وَيَسِّرُ لِي آَمُرِى ۞ وَآَصُلُلُ عُقُدَةً مِّن لِسَانِ ۞ يَفْقَهُ وَاَوَلُلُ عُقُدَةً مِّن لِسَانِ ۞ يَفْقَهُ وَاقَوْلِ ۞ وَلَجْعَلَ لِي وَزِيَا مِّنَأَهُ لِي ۞ هَلُونَ أَخِي ۞ اَشُدُدُ بِهِ أَزْرِي ۞ وَقَدَّرُ لَ كَثِيرًا إِنَّكَ ثُنَ بِنَا بَصِيرًا ۞ وَلَذَ لَ لَ كُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُ

﴿ فَكَذَ الِكَ أَنْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَمَكُمْ عِبْلَاجَسَدًا لَّهُ مُحَارُ فَقَالُواْ هَلْٱلْلَهُ لَمُو وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَيْنَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ ٱللَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَكُلُ لَمَكُمُ ضَرَّا وَلَا فَقُعًا وَلَقَدُ قَالَ لَمَكُمُ هَا رُونُ مِن قَبِلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَيْن تُمْ بِيدٍ وَإِنَّ رَبِّكُ مُا الرَّمُن فَأَنْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴾ (1).

﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلۡحِيۡتَٰبِمُوسَكَىۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ۞ وَيَلَدَيْنَا هُونَ جَانِبِ ٱلطُّورِ إِلَّا يُمِّينِ وَقَرَّبَتُهُ بَعَيًّا وَوَهَبُنَا لَهُ مِن تَدْحُنِنَاۤ أَخَاهُ هَلُرُونَ نَبِيًّا

فلا شيء مما أتهم به كتاب هؤلاء موسى وهارون عليهما السلام، بل هو الكذب الصراح، فموسى لم يطلب إلى ربه أن يعفيه من الرسالة، ولم يخن موسى وهارون ربهما،

<sup>(</sup>۱) سفر الخروج: ٤: ١٣ – ١٤ . (٢) سفر العدد: ٢٠ : ١٢ . (٣) طه: ٢٥ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) طه: ٨٧ \_ ٩٠ . (٥) مريم: ٥١ \_ ٥٣.

وليس حقا أنهما لم يقدسا الله ..

#### داودوآله:

وداود عليه السلام قد مرغوا سمعته في الوحل، واتهموه بأنه ارتكب جريمة الزنا، وقذفوا داود وبنيه ووصفوهم بأحط الصفات وأقذرها!

ولو حدث مانسب إلى داود وبنيه من عامة الناس لاستبشع الناس، فكيف وما يحدث يقع ممن يحملون الرسالة ومن أولادهم ؟!

يزعم الكتاب المقدس لدى هؤلاء أن داود كان على سطح قصره فرأى امرأة جميلة رائعة الحسن تغتسل، وكانت زوجا لأحد المقاتلين، فسأل عنها، فأخبروه، فبعث إليها، وأحضرها إلى قصره، وكانت قد طهرت من حيضها، فزنا بها داود، وحملت منه سفاحا، ولما ظهر حملها خافت الفضيحة، فأعلمت داود ليتلافاها!

ولم تعى داود الحيلة فبعث إلى زوجها وأحضره، وبعد سؤال وجواب. صرفه ليمضى إلى زوجه ويبيت لديها، ويحضر إليه في الصباح، ولكن الزوج لم يمض، بل قضى ليلة مع خدم دواد، فلما علم داود بما صنع الزوج، احتال حيلة أخرى، فقد دعاه إلى طعام، وأسكره حتى المساء، ثم صرفه رجاء أن يمضى إلى منزله ويبيت مع زوجه، حتى ينسب إليه الحمل، وتستر الفضيحة

ولكن الزوج أصر على موقفه ، ولم يمض إلى زوجه.

ولم يعجز داود عن الحيلة، فبعث رسالة إلى قائد قواته المحاربة، وأمره فيها أن يجعل الزوج، واسمه « أوريا الحثى » في وجه الحرب، حتى إذا تقدم رجع عنه الجيش، ليضرب ويموت، وحدث ماأمر به داود فقد قتل « أوريا» وخلا له الجو، واستولى على امرأته، وضمها إلى نسائه، وولدت له من ذلك السفاح ولدا أحبه حبا عظيما، ولكن الله انتقم من داود بموت ثمرة زناه، وأوعده بأنه يجعل أحد أبنائه يزنى بنسائه على مرأى من بنى إسرائيل، ونفذ الله وعيده، فزنا «أبشالوم » بن داود بنساء أبيه واحدة بعد واحدة أمام عيون الشعب!

هذا مايضفيه الكتاب المقدس على داود وأهله، وها هو ذا نص ماجاء في سفر صموئيل الثاني أحد الأسفار المقدسة بكتابهم المقدس: (١)

<sup>(</sup>١) سفر صموئيل الثاني: ١١.

« كان في وقت المساء أن داود قام عن سريره ، وتمشى على سطح بيت الملك ، فرأى من على السطح امرأة تستحم، كانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود، وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه « بَتْشَبَع » بنت « أليعام » امرأة « أوريا الحثى » ؟

وأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه، فاضطجع معها ، وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها .

وحبلت المرأة، فأرسلت، وأخبرت دواد، وقالت : إني حبلي !

فأرسل داود إلى « يوآب » يقول: أرسل إلى « أوريا الحثى » فأرسل «يوآب» «أوريا» إلى داود، فأتى « أوريا » إليه، فسأله داود عن سلامة « يوآب » وسلامة الشعب، ونجاح الحرب.

وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك، واغسل رجليك.

فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته، فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى بيته، فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر ؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟

فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الحيام، وسيدى يوآب وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتى إلى بيتى لآكل وأشرب، وأضطجع مع امرأتي! وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر.

فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا، وغدا أطلقك.

فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود، فأكل أمامه وشرب، وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل!

وفى الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت.

وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب، وسقط بعض الشعب من عبيد داود ، ومات أوريا الحثي أيضا .

فأرسل يوآب، وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك : لماذا

دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبيما لك بن يربوشت؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من علا السور فمات في « تاباص » ؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحشى أيضا!

فذهب الرسول و دخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب ، وقال الرسول لدواد: قد تجبر علينا القوم ، وخرجوا إلينا إلى الحقل ، فكنا عليهم إلى مدخل الباب ، فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ، ومات عبدك أوريا الحثى أيضا!

فقال داود للرسول : هكذا تقول ليوآب ، لا يسؤ في عينيك هذا الأمر ، لأن السيف يأكل هذا وذاك ، شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده .

فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها ، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته . وصارت له امرأة ، وولدت له ابنا ، وأما الأمر الذى فعله داود فقبح في عين الرب »!

وتكملة هذه القصة بالإصحاح الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني ، وها نحن أولاء ننقل منه الحوار الذي جرى بين ناثان وداود :

«قال ناثان لداود: أنت هو الرجل؟ هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل، وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ وقد قتلت أوريا الحثى بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس!

فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب.

فقال ناثان لداود : الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك ، لا تموت ، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت .

و ذهب ناثان إلى بيته.

وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فثقل ، فسأل داود الله من أجل الصبى ، وصام داود صوما ، ودخل وبات مضطجعا على الأرض ، فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه فلم يشأ ، ولم يأكل معهم خبزا ، وكان في اليوم السابع أن الولد مات ، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات ، لأنهم قالوا : هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه ، فلم يسمع لصوتنا ، فكيف نقول له : قد مات الولد ، يعمل أشر ؟

ورأى داود عبيده يتناجون ، ففطن داود أن الولد قد مات ، فقال داود لعبيده : هل مات الولد؟ فقالوا : مات .

فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ، ودخل بيت الرب وسجد ، ثم جاء إلى بيته ، وطلب فوضعوا له خبزا فأكل ، فقال له عبيده: ما هذا الأمر الذي فعلت ؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت ، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا ، فقال : لما كان الولد حيا صمت وبكيت ، لأنى قلت : من يعلم ؟ ربما يرحمنى الرب ويحيا الولد ، والآن قد مات ، فلماذا أصوم ؟ هل أقدر أن أرده بعد ؟ أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إلى !

وعزى داود بتشبع امرأته ، ودخل إليها ، واضطجع معها ، فولدت ابنا ، فدعا اسمه سليمان ، والرب أحبه » !

وفى أسرة داود .. فى أولاده ما تثير منكراتهم البشعة الاشمئزاز ، فهذا أمنون بن داود يزنى بأخته من أبيه داود ، واسمها « ثامار » بنت داود ، وكان قد احتال على الخلوه بها بعد أن برح به الشوق إلى مضاجعة أخته !

وها هو ذا سفر صموئيل الثاني يتحدث بما نصه (١):

« كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار ، فأحبها أمنون بن داود ، وأحصر أمنون للسقم من أجل أخته ثامار ، لأنها كانت عذراء ، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا ، وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعي أخي داود ، وكان يوناداب رجلا حكيما جدا ، فقال له : لماذا يا بن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح أما تخبرني ؟

فقال له أمنون : إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخي .

<sup>(</sup>١) سفر صموئيل الثاني : ١٣ .

فقال یوناداب : اضطجع علی سریرك و تمارض ، وإذا جاء أبوك لیراك فقل له : دع ثامار أختى فتأتى و تطعمنى خبزا ، و تعمل أمامي الطعام لأزى فآكل من يدها .

فاضطجع أمنون وتمارض ، فجاء الملك ليراه ، فقال أمنون للملك : دع ثامار أختى فتأتى وتصنع أمامي كعكتين ، فآكل من يدها .

فأرسل داود ثامار إلى البيت قائلا : اذهبي إلى بيت أمنون أخيك ، واعملي له طعاما .

فذهبت إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع ، وأخذت العجين وعجنت ، وعملت كعكا أمامه ، وخبزت الكعك ، وأخذت المقلاة وسكبت أمامه ، فأبى أن يأكل ، وقال أمنون : أخرجوا كل إنسان عنى ، فخرج كل إنسان عنه ، ثم قال أمنون : إيتى بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك .

فأخذت ثامار الكعك الذي عملته ، وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع ، وقدمت له ليأكل ، فأمسكها وقال لها : تعالى اضطجعي معى يا أختى ، فقالت له : لا ، يا أخى لا تذلني . . والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك .

فلم يشأ أن يسمع لصوتها ، بل تمكن منها ، وقهرها ، واضطجع معها ، ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة »!

وأما داود فكل ما عمل هو ما يقول سفر صموئيل في آخر الإصحاح الثالث عشر نفسه: « ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا ».

الاغتياظ وحده ، ولا شيء مما حمل أبشالوم أن يقتل أمنون ، ولكن بعد سنتين ، وأبشالوم هذا هو الذي حدث بينه وبين أبيه داود خلاف أدى به إلى ادعاء الملك ، حتى هرب داود من وجهه خوفا ، وترك قصره وفيه عشر من سراريه لحفظه .

وفي آخر الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين ما يأتي :

« نصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح ، ودخل أبشالوم إلى سرارى أبيه أمام جميع إسرائيل » .

ولكن أبشالوم قتل بعد ذلك في الحرب بينه وبين أبيه ، فكان أبوه داود يقول سائلا :

« أسلام للفتي أبشالوم ؟ (١) فلما علم أنه قتل أخذ يصيح : ابني أبشالوم ! يا ابني أبشالوم ! ياليتني متّ عوضا عنك يا أبشالوم ! ابني ! يا ابني !

الحق أن كل ما نسب إلى داود عليه السلام يثير مع الغضب الاشمئزاز ، ولم يكن ذلك وحده موضع السخط والاشمئزاز بل الله جل جلاله وعلاه وعز ذكره عرضه الكتاب المقدس عندهم لاستنكار حكمه ، فداود زنا ، كما يزعمون ، وقتل زوج المرأة التى زنا بها ، وزنا داود استوجب غضب الله ، لأنه ارتكب ما حرم الله ، فيعاقبه الله بفعله من جنس فعله ، بل على أبشع وأقذر ! فقد كان الحكم أن يزنى ابنه أبشالوم بنسائه!

وزنا المحارم أشد وأبغض إلى الله .. وفي الوقت ذاته يكون زنا ابن داود بنسائه جهرا ونهارا وأمام عيون الشعب!

هذا ما يقرره الكتاب المقدس!

والسؤال الذي يتوارد هنا: إذا كان مثل هذه المنكرات البشعة القذرة العفنة تحدث عن الأنبياء والمرسلين وأو لادهم في بني إسرائيل، فما تكون حال عامة الناس؟! .

وكيف يكون هذا حال الأنبياء والمرسلين؟!

وكيف يعبد الناس ربا يعاقب على الزنا العادي بزنا غاية في البشاعة والنكر؟!

تعالى الله علوا كبيرا ..

وإن الإسلام يبرئ داود من هذه التهمة ، ويثبت له العصمة ، ويشهد له بالنزاهة والتمام في خلائقه ، يقول تعالى :

﴿ ٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُعَجُدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ لِتَّهُ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَّنَا ا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحَنَ بِآلِمَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ وَٱلطَّيْرَ مَعَشُورَةً كُلُّ لَّهُ ۖ آوَّابُ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَوَانَيْنِهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَلَ ٱلْحُيطَابِ ﴾ (١٠).

إنه يذكر هنا داود بأنه ذو القوة وبأنه أواب . . وقد سبق ذكر قصته وظهوره في جيش طالوت ، في بنى إسرائيل من بعد موسى . . وقتل داود جالوت ، وكان إذ ذاك فتى . . ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى أصبح ذا سلطان ، ولكنه كان أوابا رجاعا إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار .

<sup>(</sup>۱) سفر صموئيل الثاني : ۱۸: ۲۳: ۱۹: ۶۰ . ۲۰ . ۲۰ . ۲۰ . ۲۰ . ۲۰ . ۲۰

قال البخارى : الأواب : الراجع المنيب . وأخرج ابن جريح من طريق مجاهد قال : الأواب : الرجاع عن الذنوب . ومن طريق قتادة قال : المطيع ، ومن طريق السدى قال : هو المسبح (١) .

ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلبا ذاكرا ، وصوتا رخيما يرجع به تراتيله التي يمجد فيها ربه (٢) .. وبلغ من قوة استغراقه في الذكر ، ومن حسن حظه في الترتيل ، أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلتها كلها ببارئها ، وتمجيدها له وعبادتها . فإذا الجبال تسبح معه ، وإذا الطير مجموعة عليه ، تسبح معه لمولاها ومولاه :

# ﴿ إِنَّا سَخَنَ إِا آَلِمِكِ الْمَعَهُ يُسَبِّحُنَ بَالْمَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ .. الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشى والإشراق ، حينما يخلو إلى ربه ، يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره .. والطير تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معه ... لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ ، إذ يخالف مألوفهم ، ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان ، وجنس الطير ، وجنس الجبال!

ولكن فيم الدهش؟ وفيم العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة ، وراء تميز الأجناس والأشكال والسمات . . حقيقة واحدة يجتمعون فيها ببارئ الوجود كله : أحيائه وأشيائه جميعا . . وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء ، فإن تلك الحواجز تنزاح ، وتنساح الحقيقة المجردة لكل منهم ، فتتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في مألوف الحياة !

ولقد وهب الله عبده داود عليه السلام هذه الخاصية ، وسخر الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ، وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه تسبيحا لله ، وكانت هذه فوق الملك والسلطان ، مع النبوة والاستخلاص .

يروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيَّةً قال :

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٦ : ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن : ٥ : ٣٠١٧ بتصرف .

# « خُفِّف على داود عليه السلام القرآن ، فكان يأمُر بدوابه فتسرَجُ ، فيقرأ القرآن قبل أن تُسرَجَ دوابه ، ولا يأكل إلا من عمل يده » . (١)

قال ابن حجر: في رواية الكشميهني « القراءة » قيل: المراد بالقرآن القراءة ، والأصل في هذه اللفظة: الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وقيل: المراد الزبور، وقيل التوراة، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه، وإنما سماه قرآنا للإشارة إلى وقوع المعجزة به، كوقوع المعجزة بالقرآن، أشار إليه صاحب المصابيح، والأول أقرب، وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة، لأن الزبور كله مواعظ، وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة.. وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. (٢)

## ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكَ مُ وَوَالْمَيْنَ الْمُ الْحِكْمَةُ وَقَصُلَ ٱلْخِطَابِ ﴾

فكان ملكه قويا عزيزا .. وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب : قطعه والجزم فيه برأى لا تردد فيه ، وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان .

ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء، وكانت عين الله عليه لترعاه وتقود حطاه، وكانت يد الله معه:

﴿ وَهَلُ أَتَكَ نَبَوُا ٱلْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَا دَاوُودَ فَفَيْعَ مِنْهُمَّ عَالَهُ وَهَا لَالْحَقِّ وَلَا تَتْنُطِطُ وَآهُ دِنَا إِلَىٰ قَالُوا لاَ خَقَى حَصَانِ بَعَى بَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وبيان هذه الفتنة أن داود النبى الملك ، كان يخصص بعض وقته للتصرف في شئون الملك ، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة في المحراب ، وكان إذا دخل المحراب للعبادة والحلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس .

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٠ ـ الأنبياء (٣٤١٧) . (٢) فتح الباري : ٦ : ٥٥٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) ص: ٢١ - ٢٥.

وفى ذات يوم كانت المفاجأة، حين تسور الخصُّم المحراب، ففزع منهم، فبادروا باطمئنانه:

﴿ قَالُواْ لَا نَحْتُ خَصَّمَا نِهَ بَعْنَا عَلَى بَعْضِ ﴾ وجئنا للتقاضى أمامك : ﴿ فَاصْمُ بِيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَلَانَتْ طِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَّاءِ ٱلصِّرْطِ ﴾ وبدأ أحدهما فعرض

حصومته:

## ﴿ إِنَّ هَلَآ أَخِي لَهُ تِنْتُ وَتِسْعُونَ نَعِجُةً وَلِي نَعِجَةٌ وَلِي نَعِجَةٌ وَلِي الْعَجَةُ وَالْ

أي شدد على في القول وأغلظ.

والقضية \_ كما عرضها أحد الخصمين \_ تحمل ظلما صارخا لا يحتمل التأويل .. ومن ثم اندفع داود عليه السلام يقضى على أثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا، ولم يطلب إليه بيانا، ولم يسمع له حجة، لكنه مضى يحكم :

# ﴿ قَالَ لَفَدَّظَلَكَ بِسُوَالِ نَعْتَنِكَ إِلَى نِعَاجِمِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَتْنِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ ﴾

قال الشبهاب : (١) فيه مبالغة من وجوه: وصفهم بالقلة، وتنكير «قليل» وزيادة «ما» الإبهامية. والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب، فكأنه قيل: ماأقلهم.

وفى قضائه عليه السلام هذا، من الحكمة وفصل الخطاب مايهيج الأفئدة ويقر عين المغبون. ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع. فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه ولا مواربة، فأقر عين المظلوم، وعرف الباغى ظلمه وحيفه، وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم نفس عن قلب المظلوم البائس، وروّح عن صدره بذكر ماعليه الأكثر من هذه الخلة \_ خلة البغى وعدم الإنصاف \_ مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتسلى، كما قيل: «إن التأسى روح كل حزين » ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة، عمن آمن وعمل صالحا، فكيف بغيرهم ؟ وكلها حكم وغرر ودرر، حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس، الذين يدعون المحبة والصداقة .. ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب، ولونوا فيه الفصول .. ومع ذلك لاتزال الشكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب، كما لايخفي على من له إلمام به ..

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي : ۱۶: ۰۸۷ مبتصرف .

### ﴿ وَظَنَّ دَاوْدِ دُأَنَّا فَنَنَّهُ ﴾

أي ابتليناه بتلك الحكومة.

## ﴿ فَأَسْلَغُفُرَ رَبِّهُ وَخَرَّ رَاكِكًا وَأَنَابَ فَعَفَزَالَهُ ذَالِكً ﴾

أي ما استغفر منه .

## ﴿ وَإِنَّ لَهُ رِعِندَ نَالَوْ أَفَّا وَحُسُنَ مَعَابٍ

أي لقربا ومرجعا حسنا وكرامة في الآخرة .

ومع ذلك خاضت بعض التفاسير في الإسرائيليات المردودة رواية ودراية! (١) إنهم نسبوا إلى داود عليه السلام التهجم بالاطلاع على عورة امرأة أجنبية عنه! ونسبوا إليه انتهاك حرمة الجوار!

ونسبوا إليه الغدر بزوج المرأة ليستولي عليها!

كما نسبوا إليه عدم الاكتفاء بتسع وتسعين، ومن ثم اتخذ الإجرام وسيلة إلى ضم تلك الزوجة إلى نسائه !

وكل هذه أمور يستحيل صدورها من نبى معصوم ، لأنها منافية للعصمة التى قامت الأدلة على ثبوتها .

والقصة \_ كما سبق \_ سيقت مساق المدح لداود عليه السلام .. وقد بدأت بقوله «اصبر» وهنا نبصر الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته .. (٢) الطريق الذي يضمهم أجمعين. فكلهم سار في هذا الطويق .. كلهم عاني .. وكلهم ابتلي .. وكلهم صبر .. وكان الصبر هو زادهم جميعا ، وطابعهم جميعا.. كل حسب درجته في سلم الأنبياء .. ولقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالآلام ، وحتى السراء كانت ابتلاء، وكانت محكا للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء ، وكلتاهما في حاجة إلى الصبر على الاحتمال:

## ﴿ اصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرُعَبُدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ الْوَابُّ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مقاتل: ٣: ١٢٦٦ - ١٢٦٨، وتفسير الطبرى : ٢٣: ١٤٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن : ٥ : ٣٠١٦ بتصرف .

﴿ وَلَقَدُ ءَ انْذِنَا دَا وُمُدَمِنّا فَضَلّاً يَجِيَالُ أَوِّبِ مَعَ هُ وَالطّائِرَ ﴾ (١). قال ابن حزم في رده على هؤلاء بعد أن ذكر قوله تعالى :

﴿ وَهَلَ أَتَكَ نَبَوُا ٱلْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحَرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنَ عَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَانْخَفَّ حَصَّالِ ﴾

إلى قوله:

### ﴿ فَغَغُمُ فَالَّهُ وَذَالِكُ ﴾ (١).

وهذا قول صادق صحيح لايدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلاشك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر، على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عزوجل وقوله مالم يقل، وزاد في القرآن ماليس فيه ، وكذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول:

فقال هو: لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولاكان قط لأحدهما « تسع وتسعون نعجة » ولا كان لأحدهما « نعجة واحدة » ، وقال له « أكفلنيها » فأعجبوا. لِمَ يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . ثم كل ذلك دليل، بل الدعوى المجردة. وتالله ! إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ، ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ، ليتزوجها .وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين لاأفعال أهل البر والتقوى . فكيف برسول الله داود عليه الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه ؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله . فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟ وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله تعالى له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لاينكر من ملك ولا من نبى . ولا من مذنب ولا من غير مذنب ولا من غير مذنب . فالنبى يستغفر الله لمذنبى أهل الأرض ، والملائكة كما قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) سبأ: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والنحل : ٤: ١٨ ــ ١٩ وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني، دار الفكر ١٤٠٠ هـــ ١٩٨٠ .

### ﴿ وَيَسْتَغَفْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْنَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّنِهُوا سَبِيلَكَ وَقِيمٍ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴾ (١).

وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام:

### ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّا فُنَّةً ﴾

وقوله تعالى:

## ﴿ فَغَغَزَالَهُ إِذَالِكُ ﴾

فقد ظن داود عليه السلام أن يكون مآآتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة . فقد كان رسول الله عليه يدعو في أن يثبت الله قلبه على دينه (٢) .

فاستغفر الله تعالى من هذا الظن ، فغفر الله له تعالى هذا الظن. إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من ذلك فتنة .

قال القاسمي : وهو وقوف على ظاهر الآية، مجردا عن إشارة وإبماء. (٣) وقال البرهان البقاعي في تفسيره: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود!

ثم قال: وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام، لأن عيسي عليه السلام من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه!

ثم قال: وقوله تعالى « فغفرنا له ذلك » أى الوقوع فى هذا الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع لكلامه . وهذه الدعوى تدريب لدواد عليه السلام فى الأحكام . وذكرها للنسى عَلِي تدريب له فى الأناة فى جميع أموره على الدوام . ولما ذكر هذا ، ربما أوهم شيئا فى مقامه عَلِي ، فدفعه بقوله:

## ﴿ وَإِنَّ لَهُ رِعِندَنَا أَزُلْخَا وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴾

فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. وأول دليل على ماذكرته، أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب على الحكم ، لابامرأة ولاغيرها ، وأما ماذكروه من قصة الأمرباطل وإن اشتهر . فكم من باطل مشهور، ومذكور، وهو عين الزور !

<sup>(</sup>١) غافر: ٧. (٢) انظر: مسلم: ٤٦ \_ القدر ١٧ (١٥٤٤) والترمذي (٢١٤٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي : ١٤ : ٥٠٥ وما بعدها بتصرف.

وقال ابن كثير: (١) قد ذكر المفسرون هاهنا قصة، أكثرها مأخوذ من الإسرائليليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لايصح سنده ، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضى الله عنه، ويزيد ضعيف الحديث عند الأئمة . قلت: قال النسائي وغيره في يزيد: متروك .(٢)

قال ابن كثير: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يردّ علمها إلى الله عزوجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضا.

وقال القاضى عياض: وأما قصة داود عليه السلام ، فلا يجب أن يلتفت إلى ماسطره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك ، ولا ورد في حديث صحيح .

وقال ابن القيم: وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعدُّ داود ملكا حكيما ، لانبيا، بدليل ذكره في أسفار الملوك منها، وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له: «قاشان » \_ ضرب له المثل المذكور \_ فدعوى مردودة من وجود:

منها: أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفى لايعول عليه. كيف لا؟ وقد أو تينا الحقيقة بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى .

ومنها: أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين، فلا عبرة بخلاف غيرهم.

ومنها : أنه لامانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاه، وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام .

ومنها: أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره، أو يحاول رده إلى سواه من الكتب، أو هي إليه ، لاستغنائه بنفسه. بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب، كما أخبر الله تعالى . فليتأمل ذلك . (٣)

وأختم الحديث هنا بما رواه البخاري عن مجاهد قال: قلت لابن عباس أنسجد في «ص» ؟ فقرأ :

### ﴿ وَمِن ذُرِّيَّنِهِ عِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٤: ٣١ بتصرف. (٢) انظر: ميزان الاعتدال : ٤: ٨١٨ والمغنى في الضعفاء: ٢: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي : ١٤ : ٥٠٩٢ بتصرف .

حتى أتى :

### ﴿ فَبِهُ دُلُهُ مُ الْقُتَدِهُ ﴾ (١).

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: نبيَّكم عَيِّكُ ممن أمر أن يقتدي بهم . (٢)

#### سليمان وأمه:

ومع كل هذا لم يكف الكتاب المقدس عند بنى إسرائيل عن طعن داود وبعض أولاده: (٣) ابنته « ثامار » وابنيه « أمنون » و « أبشالوم » ونسائه \_ كما أسلفنا \_ حتى أضاف هذا الكتاب طعن سليمان بن داود طعنات فى الصميم، فقد طعن أم سليمان وجعلها تحمل سفاحا، وطعن أباه داود فى اقتراف الزنا مع أمه!

وبعد هذا كله تجعله مرتدا، وهذا سفر الملوك في الإصحاح الحادى عشر يقول: «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم، ولا يدخلون عليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من السراري، فأمالت نساؤه قلبه.

وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين ، وملكوم رجس العمونيين .

وعمل سليمان الشر في عيني الرب ، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه ، حينه ذبني سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشلم . ولملوك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللاتي يوقدن ويذبحن لآلهتهن.

فغضب الرب على سليمان ، لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين، وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب، فقال الرب لسليمان : من أجل ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها، فإنى أمزق المملكه عنك تمزيقا، وأعطيها لعبدك، إلا أنى لاأفعل ذلك فى أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها ».

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۸۶ م ۹۰ م (۲) البخارى : ۲۰ م الأنبياء ( ۳٤۲۱ ) م

<sup>(</sup>٣) اليهودية والصهيونية: ٨٠٠ وما بعدها بتصرف.

وسليمان نبى ، ولا يكون النبى نبيا إلا إذا كان موحدا بالله وحده، كافرا بكل ماعداه من الآلهة المتخذة من عبادها الكافرين، ومع ذلك يمحقه الكتاب المقدس عندهم محقا، فيتهمه بعصيان الله جهرا من أجل شهواته، من أجل نسائه ، فيبنى المرتفعات للأصنام ، ويتبع آلهة أخرى إرضاء لأزواجه، ويتهمه بالكفر!

وليس أبشع ولا أشر من اتهام النبي بمعصية الله ورد أمره وإعلان الكفر، ولا يقبل عقلا ولا دينا أن يكون الأنبياء والمرسلون كما تصف التوراة وأسفارهم المقدسة عندهم، لأن ذلك يناقض ما اختارهم الله له من الرسالة والنبوة، وهؤلاء المختارون إنما اختيروا لأنهم المثل الأعلى للبشر في الخلائق والصفات والأعمال الصالحة.

وحسبنا أن نذكر قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَوَهَنَالِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِهُمُ ٱلْمُبَدِّدُ إِنَّهُ آوَّاكِ ﴾ (١).

#### أخلاق يهود :

ومن الغريب أن أسفار اليهود تنسب إلى الله عز وجل ما لو نسب إلى مخلوق لحط من كرامته وشأنه، ولاشمأز منه الناس!

فالنبى عندهم « هوشع » يأمره الله \_ كمايفترون \_ بأن يتخذ زانية ، ويصاحب حبيبة صاحب، وهذا هو ذا سفر « هوشع » \_ أحد الأسفار المقدسة \_ يقول في الإصحاح الأول من الفقرة الثانية وما بعدها :

« أول ماكلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب ، خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى، لأن الأرض قد زنت زنى، تاركة الرب ، فذهب وأخذ جومر بنت وَبُلايم، فحبلت ، وولدت له ابنا، فقال له الرب: ادع اسمه يَزْرَعيل ...

ثم حبلت أيضا ، وولدت له بنتا، فقال له الرب : ادع اسمها لورحامة .ثم فطمت لورحامة ، وحبلت فولدت ابنا ، فقال : ادع اسمه لوَعمّى » .

وفي الإصحاح الثالث، يقول هوشع:

قال الرب لي: «اذهب أيضا ، أحبب امرأة حبيبة صاحب، وزانية، كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى » .

<sup>(</sup>۱) ص :۳۰ .

وماذا يبقى من شرائع الأخلاق وآداب السلوك وفضائل المجتمع وذخر الفرد والجماعة إذا كان الله يأمر باتخاذ ماينقص الأخلاق ويحطم الفضائل، وإذا كان من وكل إليهم هداية البشر، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقارفون أشد الموبقات والعهر والفجور نتنا؟!

إذا كان الله يأمر أحد أنبيائه عندهم \_ وهو هوشع \_ بأن يأخذ زانية، ويعاقب داود على زناه بأجنبية بأن زني ابنه بنسائه ، فماذا يبقى للفاجرين والزناة من عامة الناس ؟!

تعالى الله عما يفترون علوا كبيرا .

ومحال على الأنبياء والمرسلين مايصفهم به الكتاب المقدس ــ كما يفترون ــ ولا يمكن أن يختار الله أحدا من خلقه للنبوة إلا وهو في أعلى مراتب الكمال الإنساني .

وكل ماجاء في الكتاب المقدس لدى هؤلاء من وصف الأنبياء والمرسلين بما لايليق من الصفات إنما هو كذب محض!

والشيء الذي يجدر بالوقوف عنده ولوع هذا الكتاب المقدس بالزنا والخمر والحيل والخداع والكذب وهتك الأعراض وزنا المحارم في بيئة الرسل والأنبياء وأسرهم!

ولا شك أن مايوجه اليهود إلى أنبيائهم ورسلهم من تهمة هتك الأعراض والزنا والقتل إنما هو انعكاس صحيح صادق لما يعيش فيه اليهود من السفالة، فهم مولعون بزنا الأباعد والأقارب والمحارم، وهم مولعون بأن يجعلوا منكراتهم وموبقاتهم سائغة غير مستنكرة، ومن ثم اتهموا أفضل الخلق وهم الرسل بما اتهموهم به من الفسق والفجور حتى يكون لهم العذر في سفالاتهم، هكذا يتوهمون!

فإذا كان أفضل الخلق طهرا، وهم الأنبياء والرسل، إذا كانوا زناه وقتلة وكذابين فلا لوم على الناس إذا سلكوا مسلكهم وتخلقوا بأخلاقهم!

حقا إنها أخلاق يهود!

والإسلام ينزه الرسل والأنبياء من كل عيب ونقص، ويثبت لهم العصمة، وكل من طعنهم الكتاب المقدس لدى اليهود نزههم الدين القيم \_ كما أسلفنا \_ وهذا فارق مابين الدين القيم واليهودية في هذا المقام ، فالإسلام دين سمح نظيف عفيف كامل في كل خصائصه ومعالمه.

والإسلام \_ آدابا وسلوكا وشريعة وعقيدة \_ الدين الوحيد الذى تنزه عن كل مايعيب، وغيره لايرقى إلى مرتبة الدين الحق ، لأن الإسلام قائم على الإيمان بوحدانية الله وكماله المطلق، والإيمان برسله وكمالهم الإنسانى، وبالكتب التى أنزلها الله على رسله، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وفى مقدمة مزايا الإسلام على جميع العقائد التى تصورها مصادرها: تنزيه الله، ووصفه بالكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله وتوحيده، وإثبات الألوهية له وحده دون سواه، والكفر بالآلهة المخترعة، والأصنام المصنوعة.

ولهذا يرد الإسلام كل صفة لا تتفق مع كمال الله وجلاله، ولا يقبل ما نسب إلى الله في قصص أنبياء بني إسرائيل - كما أسلفنا - مما ازدحم بأساطيرهم وحكاياتهم الكتاب المقدس عندهم!

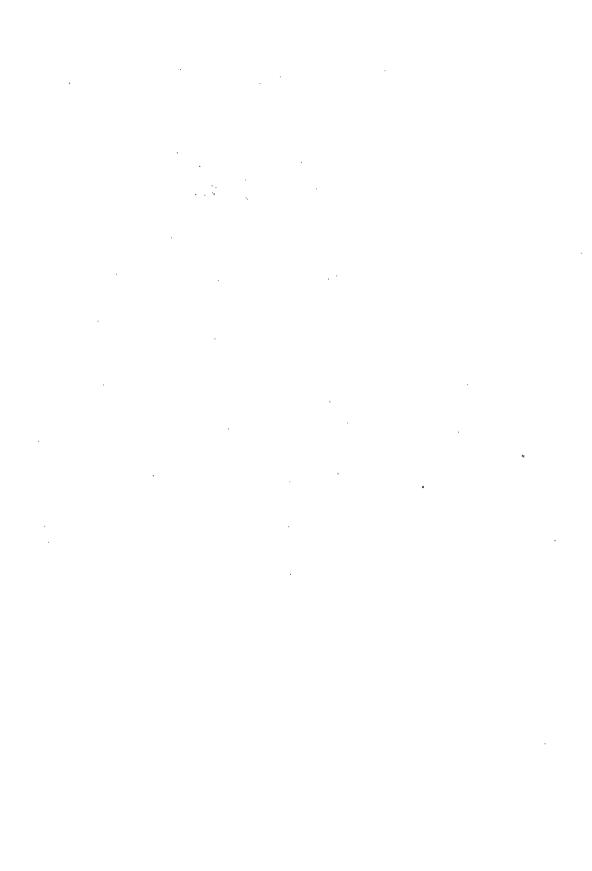

## الفصل الرابع ضلالات التلمؤد

التلمود ومكانته ـ الله في التلمود ـ أرواح اليهود ـ اليهود والسلطة \_ غير اليهود \_ اليهود والتملك \_ مشروعية القتل \_ اغتصاب النساء \_ القسم في التلمود \_ تدمير الهيكل \_ الدين التلمودي والهندوسية \_ خرافات التلمود: التنجيم \_ السحر \_ أصل السحر الذي يعمل به اليهود \_ سبب النزول \_ نبذ اليهود كتاب الله \_ اشتغالهم بالسحر \_ في ظلال الآية \_ السحر في بعض أنواعه كفر ومتعلمه كافر ـ من السبع الموبقات ـ حديث السحر \_ الحديث ثابت عند أهل العلم \_ متى كان السحر وما مدته؟ \_ « التخيل » من قول عائشة على سبيل المبالغة \_ لا تصديق للمشركين ولا موافقة \_ أعلى درجات الصحيح السبع ـ لا منافاة بين الآية والحديث \_ حكم المتواتر \_ الحديث من أعلام النبوة \_ العرافة \_ قول الدكتور «جوزيف باركلي» \_ ماذا تقول العبرية؟ \_ حرق التلمود وإعدامه ـ مناظرات بين المسيحيين واليهود ـ مريم وعيسي \_ معسكر واحد \_ شاهد على الحقيقة.

ij.

#### التلمود ومكانسه:

يقول الدكتور أحمد شلبي (١): بين أيدينا مرجع يعد مصدرا أساسيا عند الحديث عن التلمود، ذلك هو « الكنز المرصود في قواعد التلمود» ومؤلفه هو الدكتور « روهلنج » الذي كان مدرسا بجامعة « براج» وقد ترجمه من الفرنسية إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله، ومرجع آخر وثيق الصلة به وهو « التلمود شريعة إسرائيل» وسنقبس منهما تعريفا بالتلمود وموجزا لأهم مباحثه.

يرى الفرنسيُّون من اليهود (٢) أن التوراة ليست هي كل الكتب المقدسة، وإنما هناك بجانبها روايات شفوية تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل.. وتلك الروايات هي التي تعرف بالتلمود، وبعد المسيح بمائة و خمسين سنة خاف أحد الحاخامات المسمى «يوضاس» أن تلعب أيدى الضياع بهذه التعاليم الشفوية وتلك الروايات المتناقلة، فجمعهما في كتاب سماه « المِشنا » ومعنى كلمة « المِشنا » الشريعة المكررة، لأن « المِشنا » تكرار لما ورد في توراة موسى وليس « المشنا » إلا إيضاحاً وتفسيرا وتكميلا لهذه الشريعة.

وفى السنين التالية أدخل حاخامات فلسطين وبابل كثيرا من الزيادات على ما دونه «يوضاس» وأتم يهوذا سنة ٢١٦ م تدوين هذه الزيادات، والروايات الشفوية، وأصبحت كلمة «المِشنا» تضم كل ما كتب من عهد «يوضاس» إلى عهد «يهوذا».

واستعصت « المشنا » على بعض القراء، فأخذ علماء اليهود يكتبون عليها حواشي كثيرة وشروحا مسهبة، وسميت هذه الحواشي وتلك الشروح باسم « جمارا ».

ومن «المِشنا» و «الجِمارا» يتكون التلمود، فالتلمود تعليم ديانة اليهود وآدابهم، «المشنا» الذي به زيادات لحاخامات فلسطين يسمى هو وشروحه «تلمود أورشليم» أما «المِشنا» الذي به زيادات لحاخامات بابل فيسمى هو وشروحه «تلمود بابل» وهو المتداول بين اليهود، والمراد عند الإطلاق (٢).

ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتابا منزلا، ويضعونه في منزلة التوراة، ويرون أن الله

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان : اليهودية : ٢٤٩ وما بعدها بتصرف. وانظر: تعريف التلمود في : فضح التلمود: تعليم الحاخاميين السرية : ٢١وما بعدها: الأب آي . بي . برانايتس . إعداد زهدي الفاتح. دار النفائس.

<sup>(</sup>٢) أى المنعزلون والمنشقون. انظر : اليهود : ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٥٠ نقلا عن الكنز المرصود: ٢٩ ـ ٣٠ بتصرف، والتلمود شريعة إسرائيل: ١٠ ـ ١١.

أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة، ولكنه أرسل على يده التلمود شفاها، ولا يقنع بعض اليهود بهذه المكانة للتلمود، بل يضعون هذه الروايات الشفوية في منزلة أسمى من التوراة.

ويرى بعضهم ألا خلاص لمن ترك تعليم التلمود، واشتغل بالتوراة فقط، لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء فى شريعة موسى، ويعدون التوراة خبزا، ويرون أن الإنسان لا يعيش بالخبز فقط، وأن الأدم هو التلمود، ويصرحون بأن من يقرأ التوراة بغير المشنا والجمارا فليس له إله.

وتضطرب آراء اليهود أحيانا وهم يضعون التلمود في تلك المكانة، فلا يكتفون بما سبق أن أوردناه من أن التلمود منزل، بل يعلنون أن التلمود إن كان أقوال الحاخامات فهو أيضا في مكانة التوراة، لأن أقوال الحاخامات هي قول الله الحي، وأن الله يستشير الحاخامات عندما توجد معضلة لا يمكن حلها في السماء (١)، وإذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب، لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته قد تغتفر، أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل (٢).

#### الله في التلمود:

ويرى التلمود أن الله ندم لما أنزله باليهود وبالهيكل، ومما يرويه التلمود أن الله قال: تَبَّأُ لى، لأنى صَرَّحْت بخراب بيتى، وإحراق الهيكل، ونهب أولادى!

وليست العصمة من صفات الله في رأى التلمود، لأنه غضب مرة على بنى إسرائيل، فاستولى عليه الطيش، فحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية، ولكنه ندم على ذلك بعد أن هدأ غضبه، ولم ينفذ قسمه، لأنه عرف أنه فعل فعلا ضد العدالة!

ويقرر التلمود أن الله هو مصدر الشر.. وأنه أعطى الإنسان طبيعة رديئة، وسن له شريعة لم يستطع بطبيعته الرديئة أن يسير على نهجها، فوقف الإنسان حائرا بين اتجاه الشر في نفسه، وبين الشريعة المرسومة إليه، وعلى هذا فإن داود الملك لم يرتكب خطيئة بقتله أوريا واتصاله بامرأته ـ كما سبق ـ لأن الله هو السبب في كل ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نقلا عن: الكنز المرصود: ٣٣ ٣٣٠ والتلمود شريعة إسرائيل: ١١ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) المرجمع السابق: نقلا عن: الكنز المرصود: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٥١ نقلا عن: التلمود شريعة إسرائيل: ١٧ ــ١٩.

#### أرواح اليهود:

وتتميز أرواح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله، كما أن الابن جزء من أبيه، ويقول التلمود بالتناسخ، وهو فكر تسرب لبابل من الهند، وأخذه حاخامات بابل من المجتمع البابلي.

#### اليهود والسلطة:

وينص التلمود على أنه يجب على كل يهودى أن يبذل جهده لمنع تسلط باقى الأمم فى الأرض، لتصير السلطة لليهود وحدهم، فإذا لم تكن لهم السلطة عدوا كأنهم فى حياة النفى والأسر، ويعيش اليهود فى حرب مع باقى الشعوب، حتى ينتقل لهم الثراء والسلطان من الجميع، وحينئذ يدخل أفواجا فى دين اليهود، ويُقبلون جميعا، ما عدا المسيحيين، لأن هؤلاء من نسل الشيطان! (١).

#### غير اليهود:

وجاء في التلمود أن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، وأن اليهودى جزء من الله، فإذا ضرب أمي إسرائيليا، فكأنه ضرب العزة الإلهية، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان، هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود، ولليهودى في الأعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم غير اليهود، والشعب المختار هم اليهود فقط، أما باقى الشعوب فهم حيوانات، ولما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجها، قال له هذا الزعيم: إنى يهودى ولست من الحيوانات، ويعتبر اليهود غير اليهود أعداء لهم، ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على أعدائهم، ويلزم التلمود بنى إسرائيل أن يغشوا سواهم.. ويمنع التلمود اليهود، ولا يحيوا غير اليهود ما لم يخشوا ضررهم، ويجيز استعمال النفاق مع غير اليهود، ولا يجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير اليهود!(٢).

#### اليهسود والتملك:

و لما كان التلمود يقرر أن اليهود أجزاء من الله، فإن اليهود لذلك يعتبرون مالكين لكل ما في الأرض من ثراء بالنيابة عن الإله ، وقد جماء في وصايبا موسى : « لا تسرق مال القريب » . وفسر علماء اليهود هذه الوصية بجواز أن يسرق اليهودي مال الغريب، أي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٥٢ نقلا عن: الكنز المرصود: ٤٩ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: نقلا عن: الكنز المرصود: ٥١ ــ٥٥ والتلمود شريعة إسرائيل: ٢٥.

غير اليهودى، فسلب ماله ليس مخالفا للوصايا، وسار الفكر اليهودى فى التلمود على هذا النحو، فعدت سرقة اليهودى من غير اليهودى استردادا لأموال اليهود من سالبيها، وأجاز علماء التلمود أن يبيع اليهودى ليهودى شيئا يملكه غير يهودى، وللمشترى أن يتخذ الوسائل لوضع يده على ما اشتراه، ويساعده كل اليهود ليحصل على حقه، وجاء فى التلمود نص يشرح هذه الفكرة شرحا وافيا، وهو: إن مثل بنى إسرائيل كمثل سيدة فى منزلها، يحضر لها زوجها النقود فتأخذها وتنفقها دون أن تشترك معه فى الشغل والتعب، فعلى الأمميين أن يعملوا، ولليهود أن يأخذوا نتاج هذا العمل!

ومن الوسائل التي يصطنعها اليهود ليستولوا على ثروات العالم الغش الذي أجاز التلمود استعماله مع غير اليهود ، في حالة البيع أو الشراء ، وقال الحاخام « رشى » : «مصرح لليهودي أن يغش غير اليهودي، ويحلف له أيمانا كاذبة»!

ومن الوسائل أيضا عدم رد الأشياء المفقودة، فقد جاء في التلمود أن الله لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأعمى ماله المفقود!

ومن الوسائل كذلك الربا الذي أجاز التلمود استعماله مع غير اليهود، فقد جاء في التلمود: « غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا » (١).

#### مشروعية القتل:

وليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود، فقد جاء فى التلمود: محرم على اليهودى أن ينجى أحدا من الأمميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل إذا رآى أحد الأمميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر!

وقال « ميمانود»: الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهبودى ، فإذا رأيته واقعا في نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أيها اليهودى أن تنقذه، لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعا لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقى أم الأرض، ولذلك يلزم قتل غير اليهودى، لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين!

وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أممى، لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله !(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٥٣ نقلا عن: الكنز المرصود: ٥٦، ٥٦ « موجز »، والتلمود شريعة إسرائيل: ٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٥٤ نقلا عن: الكنز المرصود: ٦٦ ـ ٧٧ والتلمود شريعة إسرائيل: ١٠٠٠.

#### اغتصاب النساء:

وإتيان زوجات الأجانب جائز في التلمود، واستنتج من ذلك الحاخام « رشي » أن اليهودي لا يخطىء إذا تعدى على عرض الأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كبهيمة، والعقد لا يوجد مع البهائم وما شاكلها، وقد أجمع على هذا الرأى الحاخامات « بشاى وليفي وجرسون » فلا يرتكب اليهودي محرّما إذا أتى امرأة مسيحية، وقال « ميمانود» إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات، أي الغير يهوديات(١).

## القسم في التلمود:

وينص التلمود على أن اليمين التي يقسم بها اليهودي في معاملاته مع باقي الشعوب لا تعتبر يمينا، إذ كأنه أقسم لحيوان، والقسم لحيوان لا يعد يمينا، فإذا اضطر اليهودي أن يحلف لمسيحي فله أن يعتبر ذلك القسم كلا شيء، ويجوز لليهودي الحلف زورا إذا حول اليمين لوجهة أخرى، وبخاصة إذا كانت اليمين إجبارية، كأن تكون أمام المحاكم، أو أمام خصم قوى!

وإذا سرق يهودى أجنبيا، وكلفت المحكمة اليهودى أن يحلف اليمين حلف زورا، ويعين التلمود يوما كل فترة يسمى « يوم الغفران العام » وفيه يُمحى كل ما ارتكبه اليهود من ذنوب، ومن ضمنها الأيمان الزور (٢).

### تدمير الهيكل:

يقول الأستاذ ظفر الإسلام خان(٣): يزعم اليهود أن لهم حق العودة إلى فلسطين، لأنهم أخرجوا من ديارهم مكرهين، وطردوا من بلادهم بالقوة. لكن التلمود يكذب كليا مزاعمهم هذه. فرواية التلمود تؤكد أن الرب أخرج اليهود من ديارهم بمشيئته وإرادته. وفيما يلى تسجيل التلمود لواقعة السبى البابلى وتدمير الهيكل الأصلى:

« عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغا، وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذير « إرمياه » ترك النبي « إرمياه » أورشليم، وسافر إلى بلاد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ،،نقلا عن : الكنز المرصود : ٧١ والتلمود شريعة إسرائيل : ٤٤ ــ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٥٥ نقلا عن الكنز المرصود: ٧٤ \_ ٧٦ والتلمود شريعة إسرائيل: ٤٥ \_ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) التلمود : تاريخه وتعاليمه : ٦٦ وما بعدها بتصرف .

« بنيامين ». وطالما كان النبى لا يزال فى المدينة المقدسة كان يدعو للرحمة عليها، فنجت، ولكنه عندما هجرها إلى بلاد « بنيامين » دمر « نبوخذ نصر » بلاد إسرائيل، وحطم الهيكل المقدس، ونهب مجوهراته، وتركه فريسة للنيران الملتهبة، وكان « نبوذردان » الذى آثر البقاء فى « ريبلاه » قد أرسل « نبوخذ نصر » لتدمير « أورشليم ».

وقبل أن يبدأ « نبوخذ نصر » حملته العسكرية سعى لمعرفة نتائج الحملة بواسطة الإشارات، نظرا لذهوله من الموقف، فرمى من قوسه نحو الغرب، فسارت السهم فى اتجاه « أورشليم »، ثم رمى مرة أخرى نحو الشرق ، ولكن السهم اتجه نحو « أورشليم » ، ثم رمى مرة أخرى ، ليتأكد من محل وقوع المدينة المذنبة التى وجب تطهيرها من الأرض ، وللمرة الثالثة اتجهت سهمه نحو « أورشليم ».

وبعد أن استولى « نبوخذ نصر » على المدينة توجه مع أمرائه وضباط جيشه إلى داخل الهيكل وصاح ساخرا مخاطبا إله إسرائيل:

« وهل أنت الإله العظيم الذي يرتعد أمامه العالم؟ ها نحن في مدينتك ومعبدك!»

ووجد « نبوخذ نصر » علامة لرأس سهم على أحد جدران الهيكل، كأن أحدا قتل أو أصيب بها، فسأل: « من قتل هنا ؟ » فأجاب الشعب :

« زكريا بن يهودياه » ، كبير الكهنة ، لقـد كان يحذرنـا في كل ساعـة مـن حسـاب « عقاب » اعتداءاتنا « الوصايا »، وقد سئمنا من كلماته، فانتهينا منه .

فذبح جنود «نبوخذ نصر » سكان أورشليم ، كهنتها وشعبها ، كهولها وشبابها ، ونساءها وأطفالها، وعندما شاهد كبير الكهنة هذا المنظر ألقى بنفسه في النار التي أشعلها «نبوخذ نصر » في الهيكل، وتبعه بقية الكهنة مع عودهم وآلاتهم الموسيقية الأحرى!

ثم ضرب جنود « نبوخذ نصر » السلاسل الحديدية في أيدي باقبي الإسرائليين وساقوهم إلى السبي .

ورجع إرمياه النبي إلى أورشليم، وصحب إخوانه البؤساء ، الذين خرجوا عرايا تقريبا، وعند وصولهم إلى مدينة تسمى « بيت كورو » هيأ لهم إرمياه ملابس جيدة. وتكلم مع « نبوخذ نصر » والكلدانيين قائلا لهم: « لا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الرب المختار، إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب » .

وعندما هم « نبوخذ نصر » بقتل جميع الإسرائيليين ، لأنهم رفضوا أن يغنوا أمامه الأغاني التي طالما غنوها في الهيكل ، جرت محادثة بين « بيلاطيا » ابن يهوياداه أخ النبي « زكريا » قال فيها :

« لقد أعطى الله إسرائيل في يدك، وأنت الآن مسئول أمامه عمن تقتلهم » (١) .

ويتضح من هذه الشهادة التي نقلناها دون أى تصرف في الترجمة أن طرْد اليهود من فلسطين وتدمير الهيكل الأصلى الذي بناه سليمان عليه السلام كان بمشيئة الله، وأن الدعاوى اليهودية ليست إلا استغلالا وكذبا وبهتانا بدون أساس، ويتضح هذا أكثر مما جاء على لسان الحاخام « أوشايا »:

« عمل الرب خيرا لإسرائيل، عندما شتت أبناء إسرائيل بين الأمم » (٢).

والجدير بالذكر أن هذه هي الفكرة التي كانت تسود الفكر اليهودي حتى القرن التاسع عُشر، إلى أن ظهرت بدعة الصهيونية التي نادت لأول مرة بالعمل لإقامة دولة يهودية، ولم يكن قادة الصهيونية – كما سيأتي – قد اتفقوا فيما بينهم أول الأمر، على الأرض التي تقام عليها دولتهم اليهودية، في أو غندا، أو الأرجنتين، أو البرازيل، أو جنوب أفريقيا، أو الجزء الأوربي من تركيا، أو العراق، أو سيناء، أو استراليا؟!

وكانت خريطة أو غندا تزين منصة المؤتمرات الصهيونية حتى سنة ١٩٠٤م.

وكان هناك في أول الأمر خلاف شديد بين اليهود حول العمل لإقامة دولة يهودية، إذ كان اليهود المتدنيون يؤمنون بأن عودتهم إلى فلسطين ستتحقق بمجيئ المسيح!

حتى ذلك الوقت لم تكن علاقة اليهود بفلسطين أكثر من علاقة روحية.. (٣).

والحقيقة أن الحركة الصهيونية السياسية لم تتمكن من الاستيلاء على فلسطين إلا بسبب أطماع أعداء الإسلام في بقاء الاستعمار، وفي المقدمة بريطانيا، ولإحلال قوم غرباء في منطقة كانت ستشهد عما قريب حركة وحدوية غير عادية، بسبب العلاقات التي تربط بين الشعب الذي يعيش من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي.

وقد ساعدت الكراهية العمياء، والنزعة الصليبية الحاقدة، لدى أوربا وما شايعها على

ش. (٢) انظر المرجع السابق: ٦٩ هامش.

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق: ٦٨ هامش.(٣) انظر المرجع السابق: ٧٠ هامش.

نجاح المخطط، ولا أدل على ذلك من الروح التي كانت تسيطر على القواد الذين غزوا البلاد العربية في الحرب العالمية الأولى، حيث نرى القائد الفرنسى « الجنرال غوروا» الذى دخل دمشق يقول، وقد وضع رجله على قبر صلاح الدين:

« ها نحن عدنا يا صلاح الدين »!

ونري « الجنرال اللنبي » عند دخوله القدس يقول أمام كنسية القيامة:

« اليوم قد انتهت الحروب الصليبية» !

ويسميها الصهيوني «إسرائيل زانجويل» بأنها:

« الحرب الصليبية الثامنة »!

#### الدين التلمودي والهندوسية:

ويقول الأستاذ ظفر الإسلام خان: خلال بحثى في الدين التلمودي وجدت أن هناك أوجه تشابه عديدة بين معتقدات التلمود والهندوسية ، ومنها:

أولا: يعتقد التلمود أن اليهود الذين يرتدون عن دينهم بقتلهم يهوديا آخر لا يدخلون الجنة، وإنما « تدخل أرواحهم في الحيوانات والنباتات، ثم تذهب إلى الجحيم، وتعذب عذابا أليما مدة اثنى عشر شهرا، ثم تعود ثانية لتدخل في الجمادات، ثم في الحيوانات، ثم في الوثنيين، حتى ترجع إلى جسد يهودي بعد تطهيرها»(١).

وعقيدة « التناسخ » هذه موجودة أيضا في الديانة الهندوسية .

ثانيا: اليهود يقدسون المال إلى أبعد الحدود ، والهندوس المخذوا للمال آلهة تسمى « لاكشمى » .

ثالثا: اخترع السامري اليهودي عجلا ليعبده قومه، ومن الهندوس من يعبد أو يقدس البقر .

رابعا: اليهود يعتقدون أن غير اليهود نجسون، ولا يمكن لليهودي أن يدخلهم إلى بيته، أو يأكل عندهم، وليس له أن يتعامل معهم إلا بغرض التجارة (٢).

<sup>(</sup>١) الكنز المرصود في قواعد التلمود: مبحث أرواح اليهود والمسيحيين.

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق : الفصل السادس الأجانب.

والهندوس أيضا يؤمنون بنفس العقيدة القاضية بنجاسة غيرهم ، بمن فيهم المنبوذون والمسلمون والمسيحيون وغيرهم . ولا يزال بعضهم، والفلاحون منهم ، يباشرون في حياتهم هذه العقيدة، فهم لا يأكلون ولا يشربون مع مؤمني الأديان الأخرى أو المنبوذين، اللهم إلا الذين تعلموا وتنوروا منهم، وهم لا يزالون قلة (١).

خامسا: يرى اليهود أن تربة فلسطين طاهرة، وهم يدفنون المتدينين من موتاهم في أرض فلسطين منذ قديم الزمان، وإن لم يتسير لهم ذلك، يضعون مع الكفن شيئا من التراب جلبوه من فلسطين (٢).

والهندوس أيضا يفعلون ما يماثل ذلك، فهم يضعون رماد موتاهم في نهر الكنج المقدس بغض النظر عن أي مكان من الأرض مات فيه هؤ لاء، وإن لم يتيسر لهم ذلك، يضعون قطرات من ماء نهر الكنج فوق الكفن قبل حرق الجثة.

وهذه الجوانب المتماثلة بين العقيدتين تؤكد أن هنالك علاقة بينهما، وهذا جانب يستحق الدراسة والبحث.

#### خرافات التلمود:

ويزخر التلمود بشتى أنواع الخرافات.. منها:

#### التنجيم:

يقول التلمود: « إن كسوف الشمس آية سوء للشعوب، وخسوف القمر آية سوء لبني إسرائيل ، لأن إسرائيل تعتمد في بقائها على القمر، وشعوب الأرض تعتمد على الشمس » (٣).

ويعتقد أصحاب التلمود اعتقادا جازما بأن التنجيم علم يتحكم في حياة الإنسان.

يقول الحاخام « شانينا » : « إن تأثير النجوم يجعل الإنسان ذكيا، و تأثير ها يجعله ثريا، و بنو إسرائيل تحت تأثير النجوم».

(٢) انظر التلمود: تاريخه وتعاليمه: ٧٢ هامش.

<sup>(</sup>١) مما يجدر ذكرة أن المهاتما غاندي شن حملة شعواء ضد هذه المعتقدات.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق : ٧٥ هامش وفيه : لعل هذه الأسطورة هي التي ساقت الحاخامات إلى اختلاق قصة القمر الذي قال لله: « إنك خلقتني صغير ا ..!».

ومع ذلك النص التلمودي، يعترض الحاخام « يوحنا » على الحاخام « شانينا » قائلا: «بنو إسرائيل ليسوا تحت تأثير النجوم . من أين تثبت هذا ؟ لقد قال ربك: « لا تتعلم طريق الوثنيين، ولا تفزعك آيات السماء، لأن الوثنيين أفزعتهم آياتها » (١).

#### السحر:

والتلمود يمتلىء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة، ويعتقد بوجود العفاريت، وأن الأرواح الشريرة والشياطين والعفاريت والجنيات من ذرية آدم، وهؤلاء يطيرون في كل اتجاه، ويعرفون أحوال المستقبل باستراق السمع في السماء، ويضرب لهم مثلا به الرجال الذين يلعبون الحيل المنحرفة » (٢).

ويمنع الناس من أن يركبوا على ظهور الثيران التي كانت مربوطة في كشك داخلي ، لأن الشيطان يرقص بين قرني الثور في المربط، كما يمنعهم من السلام على أصدقائهم في الليل ، خوفا من أن يسلموا على الشياطين والعفاريت!

ويأمرهم أن يريقوا بعض الماء من الإناء قبل أن يشربوا منه، للنجاة مما رشفت منه الأرواح الشريرة، وأن يستشيروا الشيطان في آخر أيام الأسبوع «الجمعة» والتلمود يورد كثيرا من حيل الشيطان الذي جعل كثيرين، بواسطة تلك الحيل، يتركون قراءة القانون، ثم تمكن من نزع أرواحهم.

#### أصل السحر الذي يعمل به اليهود:

وهنا نقرأ قوله تعالى :

﴿ وَاَنَّبَعُواْ مَا تَتُ لُواْ اَشَيَطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَيَطِينَ المَّيَطِينَ وَمَا وَتَ وَمَا وُوتَ وَمَا وُوتَ وَمَا وُوتَ وَمَا وُوتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وُوتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا وَوَتَ وَمَا يُعَلِينًا فَي وَلِي مِنْ اللّهِ عَلَيْ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ مَا لَمُ وَلَا يَعْمُونُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) الأدب العبرى: ١٨.

<sup>(</sup>٢) التلمود : تاريخه وتعاليمه: ٧٦ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠٢.

قال الحافظ (۱): في هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود، ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام، ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل.

والثاني متقدم العهد على الأول، لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام، على ما ذكر ابن إسحاق وغيره.

وكان السحر موجودا في زمن نوح، إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر!

وكان السحر أيضا فاشيا في قوم فرعون، وكان ذلك قبل سليمان.

#### سبب النزول:

واختلف في المراد بالآية، فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر، جاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا نظير له ؟

قالوا: نعم .

قال: فاحفروا تحت الكرسى، فحفروا وهو متنع عنهم، فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا، ففشا فيهم أن سليمان كان ساحرا. فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما كان ساحرا، فنزلت هذه الآية. أخرجه الطبرى وغيره عن السدى.

ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه.

ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه.

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه، ولكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه، ثم لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتبه للناس.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري : ۱۰: ۲۲۳.

وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق، وزاد أنهم نقشوا خاتما على نقش خاتم سليمان، وختموا به الكتاب، وكتبوا عنوانه:

« هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم».

ثم دفنوه، فذكر نحو ما تقدم.

وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدى، ولكن قال: إنهم لما وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا.

وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلى فيها سليمان، فكتبت كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنتها تحت كرسيه، ثم أخرجوها بعده فقرءوها على الناس.

وملخص ما ذكر في تفسير هذ الآية أن المحكى عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، هم أهل الكتاب، إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك.

#### نبذ اليهود كتاب الله:

والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى :

﴿ وَلَمَا جَاءَ هُرُ رَسُولُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِلَا مَعَكُمُ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُ وَيِهِمْ كَأَنَّهُ مُ لَا يَعْلَوْنَ ﴾ (١).

وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق من الذين أوتوا الكتاب لكل عهد يعاهدونه (۲) ، فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه، وأن ينصروه ويحترموه .

فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، خاسواً بذلك العهد، ونبذ فريق من الذين أو توا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ، يستوى في هذا النبذ كتاب الله الذي معهم، والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه، والكتاب الجديد مع النبي الخاتم وقد نبذوه أيضا!

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ١: ٩٤ بتصرف.

وفى الآية ما فيها من سخرية خفية، يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوما!

ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب.. هم الذين عرفوا الرسالات والرسل.. هم الذين اتصلوا بالهدى والنور.. وماذا صنعوا؟

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم!

والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به، وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم!

ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ، ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلة، تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريا، ينضح بالجحود والكنود ، ويتسم بالغلظة والحماقة، ويفيض بسوء الأدب والقحة، ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة. حركة الأيدى تنبذ كتاب الله وراء الظهور!

### اشتغالهم بالسحر:

ثم ماذا ؟

ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم؟

ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟

ألعلهم قد لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟

ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه؟

كلا.. لا شيء من هذا كله!

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا وراء أساطير غامضة، لا تستند إلى حقيقة ثابتة!

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين على عهد سليمان، وما يضلون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان، إذ يقولون: إنه كان سليمان، وأنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه!

### في ظلال الآية:

وإذا كنا قد عرفنا أصل السحر الذي يعمل به اليهود، وسبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَاَتَّبِعُواْ مَاتَتُلُواْ الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيمًا لَهُ الآية.

فإن ذلك يدفعنا إلى ضرورة أن نذكر بإيجاز أقوال العلماء فيها، وفق ما يلى: يقول ابن جرير:

يعنى بقوله: الفريق من أحبار اليهود وعلمائها (۱) الذين وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذى أنزله على موسى وراء ظهورهم، تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون، كأنهم لا يعلمون، فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه علمون أنه منزل الله من عنده على نبيه علمون أنه منزل من عنده على نبيه علمون أنه منزل من عنده على نبيه علمون أنه منزل من عنده على نبيه علم الله علم الذى أخذه عليهم فى العمل بما فيه، وآثروا السحو الذى تلته الشياطين فى ملك سليمان بن داود فاتبعوه، وذلك هو الحسار والضلال المبين.

واختلف أهل التأويل.. فقال بعضهم: عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله على المنهم خاصموا رسول الله على التوراة ، فوجدوا التوارة للقرآن موافقة ، تأمر من اتباع محمد على وتصديقه بمثل الذى يأمر به القرآن، فخاصموا بالكتب التي كان الناس اكتبوها من الكهنة على عهد سليمان.. وقال آخرون: بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا على عهد سليمان..

والصواب أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله على فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل، وتأنيب منه لهم فى رفضهم تنزيله، وهجرهم العمل به وهو فى أيديهم يعلمونه ويعرفونه ويعرفون أنه كتاب الله، واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين فى عهد سليمان، وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى..

وإنما اخترنا هذا التأويل لأن المتبعة ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق وأمر السحرة لم يزل في اليهود..

وقال ابن حجر في قوله: (٢).

﴿ مَاتَتُكُوا ٱلشَّيْطِينُ ﴾

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۱۰: ۲۲٤.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١: ٤٤٤ وما بعدها بتصرف.

« ما » موصولة على الصواب ، وغلط من قال: إنها نافية، لأن نظم الكلام يأباه ، و « تتلو » في الفظه مضارع، لكن هو واقع موقع الماضي، وهو استعمال شائع، ومعنى « تتلو » في تتقوّل، ولذا عداه بعلى، وقيل: معناه تتبع أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير، قيل: هو تقرأ على زمان ملك سليمان.

قال ابن جرير (١): والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان باتباعهم ما تلته الشياطين، ولقول القائل: هو يتلوكذا في كلام العرب معنيان:

أحدهما : الاتباع ، كما يقال: تلوت فلانا، إذا مشيت خلفه، وتبعت أثره، كما قال جل ثناؤه :

# ﴿ هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسُلَفَتْ ﴾ (١).

يعنى بذلك تتبع.

والآخر: القراءة والدراسة، كما تقول:فلان يتلو القرآن، بمعنى أنه يقرؤه ويدرسه، كما قال حسان بن ثابت:

نبي يرى ما لا يرى الناسُ حوله ويتلو كتاب الله في كل مَشْهَد

ولم يخبرنا الله جل ثناؤه بأيّ معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تُلوا ما تلّوه من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر.

وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا، فتكون كانت متبعته بالعمل، ودارسته بالرواية، فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك وعملت به وروته.

ونقل ابن كثير عن ابن أبى حاتم عن الحسن أنه قال: ثلث: الشعر، وثلث: السحر، وثلث: الكهانة.

وقال في قوله : ﴿ على ملك سليمان ﴾ .

وتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض، ولم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان.

 <sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ٤٤٧١ ـ ٤٤٨.

قال ابن كثير: أى واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذى بين أيديهم، ومخالفتهم لرسول الله محمد عليه ما تتلوه الشياطين، أى ما ترويه وتخبر به، وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى، لأنه تضمن «تتلو»تكذب(١).

قال ابن جرير: «على» بمعنى «في» (٢).

قال ابن كثير: والتضمن أحسن وأولى.

وقول الحسن البصرى رحمه الله: وكان السحرقبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام، وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى:

### ﴿ أَلَرْتُرَ إِلَالُتَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ مِلْ مِنْ بَجَدِهُ وَسَلَى ﴾ ١٠.

ثم ذكر القصة بعدها، وفيها:

### ﴿ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَوَاتَنَاهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (1) .

وقال قوم صالح، وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، لنبيهم صالح:

## ﴿ إِنَّمَا أَنكُ مِنَ الْمُتَحِينَ ﴾ (٠) .

أي المسحورين، على المشهور(٦).

وقال ابن حجرفي قوله تعالى:

## ﴿ وَمَا كَفَرَ مُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَنُرُواْ يُمُكِّلُونَ ٱلنَّاسَ ٱلبِّيْحُ ﴾

« ما » نافية جزما (٧).

وقوله:

### ﴿ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَ رُوا ﴾

هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها.

(٥) الشعراء: ١٥٣.

(٣) البقرة: اية ٢٤٦. (٤) البقرة: ٢٥١.

(۷) فتخ البارى : ۱۰ : ۲۲٤.

(٦) تفسير ابن كثير : ١: ١٣٦.

(١) تفسير ابن كثير: ١: ١٣٦.

٠, ٢

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى: ٤٤٨:١.

وقال ابن جرير في تأويل قوله (١).

﴿ وما كفر سليمان.. ﴾ .

إن قال لنا قائل: وما هذا الكلام من قوله:

## ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ .

ولا خبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف الكفر إلى سليمان، بل إنما ذكر اتباع من اتبع من البعود ما تلته الشياطين، فما وجه نفى الكفر عن سليمان بعقب الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطين في العمل بالسحر وروايته من اليهود؟

قيل: وجه ذلك أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من السحر والكفر من اليهود، نسبوا ما أضافه الله تعالى ذكره إلى الشياطين من ذلك إلى سليمان بن داود، وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته، وأنه إنما كان يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر، فحسنوا بذلك من ركوبهم، ما حرم الله عليهم من السحر لأنفسهم عند من كان جاهلا بأمر الله ونهيه، وعند من كان لا علم له بما أنزل الله من التوراة، وتبرأ بإضافة ذلك إلى سليمان من سليمان، وهو نبى الله على منهم بشر، وأنكروا أن يكون كان لله رسولا، وقالوا: بل كان ساحرا، فبرأ الله سليمان بن داود من السحر، عند من كان منهم ينسبه إلى السحر والكفر، لأسباب ادعوها عليه... وأكذب الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحر، متزينين عند أهل الجهل في عملهم ذلك بأن سليمان كان يعمله، فنفي الله عن سليمان عليه السلام أن يكون ساحرا أو كافرا، وأعلمهم أنهم إنما اتبعوا في عملهم السحر ما تلته الشياطين في عهد سليمان، دون ما كان سليمان يأمرهم من طاعة الله، واتباع ما أمرهم به في كتابه الذي أنزله على موسى صلوات الله عليه.

# ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمُلْكَ يَنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾

قال القرطبي (٢) : « ما » نفي، والواو للعطف على قوله « وما كفر سليمان » وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفي الله ذلك.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٤٤٨:١ \_ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢:٥٠

وقال ابن حجر (١): «ما » موصولة، ومحلها النصب عطفا على السحر، والتقدير: يعلمون الناس السحر، والمنزل على الملكين، وقيل: الجر عطفا على ملك سليمان أى تقولا على ملك سليمان وعلى ما أنزل، وقيل: بل هى نافية عطفا على « وما كفر سليمان» والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحر، وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء فى تفسير الآية عن البعض، والجمهور على خلافه، وأنها موصولة، ورد الزجاج على الأخفش دعوته أنها نافية، وقال: الذي جاء فى الحديث والتفسير أولى.

وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أُبزى والضحاك والحسن: « الملكين » بكسر اللام. قال ابن أُبزى : هما داود وسليمان . فـ « ما » على هذا القول أيضا نافية ، وضعّف هذا القول ابن العربي ، وقال الحسن : هما عِلْجَان كانا ببابل ملكين ( بكسر اللام ) ، فـ « ما » على هذا القول مفعولة غير نافية . (٢) .

قال ابن كثير: وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: « يعلمون الناس السحر» و « ما » نافية . (٣) .

# ﴿ وَمَا يُصَلِّمَ الْإِينِ مِنْ أَحَدِ حَقَّلَ يَعُولًا إِنَّمَا نَعُنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾

قال ابن حجر : (٤) وذلك أن الملكين لايعلمان الناس السحر، بل يعلمانهم به، وينهيانهم عنه ، والأول أشهر، وقد قال على : الملكان يعلمان تعليم إنذار، لاتعليم طلب.

قال ابن كثير: (°) قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس، عن قيس بن عباد، عن البن عباس، قال:

فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي ، وقالا له: « إنما نحن فتنة فلا تكفر » ، وذلك أنهما علما الخير والشر ، والكفر والإيمان ، فعرفا أن السحر من الكفر ، قال : فإذا أبي عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول : ياحسرتاه ! ياويله ! ماذا صنع ؟!

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۱۰: ۲۲٤ وانظر: تفسير الطبرى: ۱: ۴۵۲ وما بعدها ففيه كلام عجيب! قال ابن كثير: ۱: ۱۳۷ وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت

قال ابن حتير : ١ : ١٠ ا ١١ وهذا الدي سمعه عريب علما ، و الرب سمع تون من را عال الرب و الرب و الرب و الرب و الم قبيلان من الجن ، كما زعمه ابن حزم ! انظر : الفصل : ٣ : ٩ ق٢ وما بعدها ، ٤ : ٣٢ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۲: ۰۲: ۱۲۰ (۳) تفسير ابن كثير: ۱: ۱۳۷ (٤) فتح الباري: ۱۰: ۲۲٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ١: ١٤٣، وانظر: الطبري: ١: ٥٥٥ وما بعدها، والقرطبي: ٢: ٥٤ وما بعدها .

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية:

نعم أنزل الملكان بالسحر، ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن ييتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلما أحدا حتى يقولا: « إنما نحن فتنة فلا تكفر » رواه اس أبي حاتم.

# ﴿ فَيَنَعَلَّمُونَ مِنْهُ كَمَا مَا يُسَرِّقُونَ بِهِ مَبَيْنَ ٱلْمَرُّ وَزَوْجِهِ ﴾

قال ابن كثير (١): أى فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به، فيما يتصرفون، من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين، مع مابينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين، كما رواه مسلم عن الأعمش ، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله عَيْنَا :

« إن إبليس يضع عرشه على الماء . ثم يبعث سراياه . فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجىء أحدهم فيقول : فعلت كذا ، وكذا . فيقول : ما صنعت شيئا . قال : ثم يجىء أحدهم فيقول ماتركتُه حتى فرَّقت بينه وبين امرأته، فقال : فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت » .

قال الأعمش: أراه قال : « فيلتزِمُه» (٢) .

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر مايخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر، من سوء منظر أو خلق، أو نحو ذلك، أو عقد، أو بغضة، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة ، ويثني كل منهما ، ولا يجمعان .

# ﴿ وَمَا هُم بِظُمْ آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ﴾

قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله. وقال الحسن البصري: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى، وفي رواية عن الحسن أنه قال: لايضر هذا السحر إلا من دخل فيه.

وقال ابن جرير (٣): وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت مايفرقون به بين المرء وزوجه، من أحد وزوجه، بضارين بالذي تعلموه منهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، من أحد من الناس ، إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضره، فأما من دفع الله عنه ضره وحَفِظَه من

(٣) تفسير الطبرى: ٤٦٤ – ٤٦٤.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١:٣:١.

<sup>(</sup>۲) مسلم : ٥٠ ــ صفات المنافقين ٦٧ (ت ٢٨١٣ ).

مكروه السحروالنفث والرقى ، فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذاه .

وللإذن في كلام العرب أوجه:

منها : الأمر على غير وجه الإلزام، وغير جائز أن يكون منه قوله:

## ﴿ وَمَا هُرِيضَا آَدِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ لِآ بِ إِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر (١) ، فكيف به على وجه السحر على لسان الأمة ؟

ومنها : التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه .

ومنها : العلم بالشيء، يقال منه: قد أذنت بهذا الأمر، إذا علمت به آذن به إذنا، ومنه قوله جل ثناؤه .

## ﴿ فَأَذَ نُوا بِحَرْبِيْنِ ٱللَّهِ ﴾ (").

وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه: « وما هم بضارين » بالذى تعلموا من المكين من أحد إلا بعلم الله، يعنى بالذى سبق له في علم الله أنه يضره، ونقل عن سفيان في هذه الآية قال: بقضاء الله .

# ﴿ وَيَنِعَلَّوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُهُمْ ﴾

قال القرطبي(٣): « ويتعلمون مايضرهم » يريد في الآخرة، وإن أُخَذُوا به نفعا في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا، لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عُثرِ عليه، لأنه يؤدب ويزجر، ويلحقه شؤم السحر.

# ﴿ وَلَقَدُ عَلِوُ إِلَهِ إِنَّ الشُّ تَرَكُ مَا الَّهُ فِي ٱلْآخِدَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾

يقول ابن جرير (٤): يعنى بقوله جل ثناؤه « ولقد علموا » الفريق الذين لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون «واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان» فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون من يهود بنى إسرائيل كتابى وراء ظهورهم تجاهلا منهم، التاركون العمل بما فيه، من اتباعك يا محمد،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آيه ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى: ١: ٤٦٤ ــ ٤٦٧ بتصرف.

<sup>(</sup>١) لعله يقصد: حرم التفريق بغير سحر إلا لداع!

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٢:٥٥ – ٥٦ .

واتباع ما جئت به، بعد إنزالي إليك كتابي، مصدقا لما معهم، وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم،وما في أيديهم، المؤثرون عليه اتباع السحر الذي تلته الشياطين على عهد سليمان، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لمن اشترى السحر لكتابي الذي أنزلته على رسولي فآثره عليه ماله في الآخرة من خلاق، ونقل عن قتادة قوله: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله « ما له في الآخرة من خلاق » فقال بعضهم : الخلاق في هذا الموضع : النصيب.. وقال آخرون: الحجة.. وقال آخرون: الدِّين.. وقال غيرهم : القوام.

ثم قال: ماله في الدار الآخرة حظ من الجنة، من أجل أنه لم يكن له إيمان ولا دين، ولا عمل صالح يجازى به في الجنة، ويثاب عليه، فيكون له حظ ونصيب من الجنة، وإنما قال جل ثناؤه: « ماله في الآخرة من خلاق» فوصفه بأن لا نصيب له في الآخرة، وهو يعني به لا نصيب له من جزاء وثواب و جنة دون نصيبه من النار، إذ كان قد دل ذمه جل ثناؤه أفعالهم التي نَفَى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة نصيب على مراده من الخير، وأنه إنما يعنى بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من الخيرات، وأما الشرور فإن لهم فيها نصيباً.

# ﴿ وَلَيِشْ مَاشَرَوْا بِيرَ أَنفُسَهُ مُ لَوْكَا وُلِيسُ لَوْنَ ﴾

يقول ابن كثير(١): ولبئس البديل ما استبدلوا به السحر عوضا عن الإيمان، ومتابعة الرسول، لو كان لهم علم بماو عظوا به.

# ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُمْ ءَامَنُوا وَآنَّقُوا لَمَتُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ

أى ولو أنهم آمنوا بالله ورسله، واتَّقُوا المحارم، لكان مثوبة الله على ذلك حيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به.

ويقول ابن جرير (٢): لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا، فصدّقوا الله ورسوله، وما جاءهم به من عند ربهم، واتقوا ربهم فخافوه، فخافوا عقابه، فأطاعوه بأداء فرائضه، وتجنبوا معاصيه، لكان جزاء الله إياهم وثوابه لهم على إيمانهم

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١٤٤:١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى: ٤٦٨:١.

به وتقواهم إياه خيرا لهم من السحر، ومااكتسبوا به، لو كانوا يعلمون أن ثواب الله إياهم على ذلك خير لهم من السحر، ومما اكتسبوا به، وإنما نفي بقوله: « لو كانوا يعلمون» العلم عنهم أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته.

### السحر في بعض أنواعه كفر ومتعلمه كافر:

قال ابن حجر (١) : وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر، ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه.. وهو التعبد للشياطين أو الكواكب .

قلت: وقد ذكرت الأقوال في أنواع السحرالثمانية: ومتى يجوز تعلم السحر وتعليمه، وما يتبع ذلك من مباحث، في كتاب « السحر والسحرة في ضوء الحديث النبوي» فليراجعه من شاء.

### من السبع الموبقات:

قال ابن حجر: قال النووى: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي عَلِيلَةً من السبع الموبقات.

يروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيُّكُ قال:

#### « اجتنبوا السبع الموبقات »

قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال:

« الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (٢).

وحسبنا من تلك الأقوال التي يبدو فيها الاختلاف.. وهي قليل من كثير.. وهي كذلك أرجحها.. حسبنا أنها تسجل ضلالة أخرى من ضلالات اليهود، إثر نبذهم كتاب الله والعمل بما بين أيديهم، وهو اتباعهم لما تتلو الشياطين.. واشتغالهم بالسحر.. بل وسحرهم الرسول الحبيب المحبوب عليهم..

#### حديث السحر:

يروى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما قالت:

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ١٠: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢)البخاري: ٥٥\_ الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم: ١- الإيمان ١٤٥ ( ٨٩).

سُحَرَ رسول الله عَلَيْهُ رجل من بنى زريق، يقال له: لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله عَلِيهُ يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم \_ أو ذات ليلة \_ وهو عندى، لكأنه دعا ودعا. ثم قال:

« يا عائشة أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان».

فأتاها رسول الله عَلِيَّةً في ناس من أصحابه. فجاء فقال:

« يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحنّاء. وكأن رؤوس نحلها رؤوس الشياطين.

قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شراً »

فَأَمَر بها فدفنت (١).

وفي رواية للبخاري :

كان رسول الله عَلِيَّةِ سُحِر، حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال:

«يا عائشة! أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان، فقعد أحدهما عند رأسى، والآخر عند رجلى، فقال الذى عند رأسى للأخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب.قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. رجل من بنى زريق، حليف ليهود،كان منافقا. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جفّ طلعة ذكر، تحت رعوفه في بئر ذروان ».

قالت: فأتى النبى عَلَيْتُهُ البئر حتى استخرجه. فقال: «هذه البئرالتي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين ».

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٧٦ ـ الطب ٤٧ (٣٥٢٥) واللفظ له، ومسلم: ٣٩ ـ السلام ٤٣ (٢١٨٩)، وأحمد: ٧:٦٥ وابن ماجه: ٣١ ـ الطب٥٤ (٣٥٤٥) وانظر: الطبقات الكبرى: ٢: ١٩٦ ـ ١٩٩.

قال: فاستخرج. قالت فقلت: أفلا؟ \_ أى تَنشُرْتَ \_ فقال:

«أما والله! فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شراً» (١).

وفي رواية للنسائي بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:

سَحَرَ النبي على رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عُقداً في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول الله على فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله على ، كأنما نشط من عقال. فما ذكر ذلك لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط (٢).

تلك أهم روايات الحديث، وهي لاتحتاج إلى إثبات صحة..

### الحديث ثابت عند أهل العلم:

قال ابن القيم بعد أن ذكر الروايات الدالة على سحر النبي على (٣).

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في

وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب.

وصنف بعضهم فيه مصنفا منفردا حمل فيه على هشام، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال ؛

غلط، واشتبه عليه الأمر، ولم يكن من هذا شيء، قال: لأن النبي عليه لا يجوز أن يسحر، فإنه تصديق لقول الكفار:

# ﴿ إِن نَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا تَشْعُورًا ﴾ (١٠٠

قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى:

## ﴿ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَامُوسَى مَعُولًا ﴾ ("

<sup>(</sup>١) البخارى: ٧٦ - الطب ٤٩ (٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) النسائي: ١١٢:٧ \_ ١١٣٠، وانظر : أحمد: ٣٦٧٤، والفتح الكبير : ٣٩٤:٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير القيم: ٥٦٦ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٨. (٥) الإسراء: ١٠١.

وكما قال قوم صالح له:

## ﴿ إِثْمَا أَنْ مِنَ الْمُعَيِنَ ﴾ (١).

وكما قال قوم شعيب له:

## ﴿ إِنَّمَا أَنْ مُزَالُلُهُ عَيْنَ ﴾ ١٠.

قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافى حماية الله لهم، وعصمتهم من الشيطان.

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟!

وقد رواه غير هشام عن عائشة.

وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث.

ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة.

والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين..

### متى كان السحر وما مدته؟:

وقد بين الحافظ في فتح البارى مدة مرضه بهذا السحر، والسنة التي وقع فيها بما نصه :(٣).

بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحر، أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال:

لما رجع رسول الله على من الحديبة فى ذى الحجة، ودخل المحرم من سنة سبع، جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد الأعصم: وكان حليفا فى بنى زريق، وكان ساحراً، فقالوا له: يا أبا الأعصم: أبنت أسحرنا، وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا، ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٥٣. (٢) الشعراء: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى : ١٠: ٢٢٦.

ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي: فأقام أربعين ليلة.

وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد: ستة أشهر.

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه.

وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي عَلِي فيها في السحر، حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث ستة أشهر، كذا قال، وقد وجدناه موصولا بالإسناد الصحيح فهو المعتمد.

قال الشنقيطى: (١) والجمع بأن تكون الستة أشهر ابتداء تغير مزاجه عليه الصلاة والسلام، والأربعين يوما من استحكامه هو المتعين، لأنه لم يشتهر أن مرضه هذا عليه أتم الصلاة والسلام طال به، ولو طال به لنقل متواترا، لتوفر الدواعى على نقله، لشدة شأنه عند أصحابه وتابعيهم، لكنه لم يطل، ولم يتعد حال من عقد عن النساء مدة يسيرة فزال ذلك بالقرب.

### « التخيل » من قول عائشة على سبيل المبالغة:

وتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله لم يرو في الصحيحين إلا من لفظ عائشة رضى الله عنها، فلم يكن من لفظ رسول الله عَلَيْهُ ، ولم يشعر لفظها هي أيضا أن ذلك التخيل دام عليه مدة، بل ذكرته على سبيل المبالغة بحتى، حيث قالت: سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله.

فلعله ذات يوم استفهم عائشة عن شيء شك هل فعله أم لا؟ فأطلقت عليه أنه صار يخيل إليه أن يفعل الشيء، أي من أمر نكاح النساء، وهو لم يفعله، لعقده عنهن، فقالت هي ذلك للناس، لتألمها من مرضه عليه الصلاة والسلام، وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم يرو عنه إلا الحديث الدال على المرض، بدليل قوله في مراجعة الملكين الكائنين في صفة رجلين:

« ما وجع الرجل ؟ » .

فقال المجيب منهما:

«مطبوب».

<sup>(</sup>١) زاد المسلم: ٤: ٢٢٤ - ٢٢٥.

وقوله بعد ما أخرج المشط والمشاطة وما معهما مما عمل فيه السحر:

« قد عافاني الله».

وفي رواية:

«وشفاني»

ففى نفس الحديث التصريح بالوجع وبالمعافاة منه، فدل هذا على أنه مجرد مرض، وليس فى لفظ الرسول عليه أنه صار يخيل إليه فعل ما لم يفعله، وتعبير عائشة بذلك إنما هو على حسب ما ظهر لها أنه تخيل، ولا يلزم من لفظها أنه شيء دائم عليه..

ويؤيد جميع ما قررناه أنه لم ينقل عنه في خبر ولو نقلا ضعيفا أنه قال قولين فكان الأمر بخلاف ما أخبر به من أمور الدنيا أحرى من أمورالشرع، وما حصل له من المرض بسبب سحر اليهودي لو لم يعين موضع السحر الذي سحر به لتوهم أنه كغيره من البشر إذا أصيب بالسحر، ولكنه أخبر بموضع السحر فأخرج منه، ووجد على الوصف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، وهكذا حال من أكرمه الله واصطفاه بالرسالة.

وقد قالت أخت اليهودي الذي سحره: إن يكن نبيا فسيخبر.

فقد وقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد، فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله.

قال ابن حجر: فوقع الشق الأول كما في الحديث...

فالحاصل أن التخيّل على فرض حصوله وقتا في أمر دنيوى لم يستمر بل زال، وأبطل الله كيد الساحر، ولم ينله ضرر منه، إلا ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض.

#### لا تصديق للمشركين ولا موافقة:

وإذا كانوا يقـولون:

إن هذا الحديث يصدق المشركين في قولهم:

﴿ وَوَالَ ٱلظَّالُمُونَ إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّشُورًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٨.

وأن هذا يزيل الثقة بما جاء به الرسول، فإن الكفار كانوا يقولون:

## ﴿ مَالِهَا ۚ ٱلرَّسُولِيَ أَكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَتْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ (١٠. أ

فهل نكذبهم ؟

وبالإجمال: كانوا يقولون أقوالا كثيرة صادقة فهل نكذبهم فيها لئلا نكون مصدقين للكفار؟.

ما قبال هذا أحد!

بل الصدق يجب أن يصدق، والكذب يجب أن يكذب، سواء أكان هذا أو ذاك من كافر أم من مؤمن .

وإنما معنى ذلك أن الظالمين كانوا ينسبون إلى الرسل كل ما يظنونه قادحا في رسالتهم وصدقهم وإن كان واقعا حقا لا يقدح فيهم، كما ظن هؤلاء أن السحر يقدح في الرسالة فكذبوا الأخبار فيه، والظن خطأ، إذاً ليس كل ما قاله الكفار كذبا، وإذا ليس تكذيبهم في كل شيء قالوه لازما.

وإننا نعلم يقينا أن الكفار لايريدون بقولهم هذا أن يثبتوا للرسول عَلَيْكُ ما أثبته هذا الحديث ...

إنهم لايريدون ذلك، وإنما يريدون بقولهم هذا أن رسول الله على إنما يصدر عن خيال و جنون في كل مايقول ويفعل، وفيما يأتي ويذر، وأنه ليس رسولا، وأن القرآن ليس من عند الله، وإنما هو خيال مسحور، وبناء عليه ليس علينا تصديقه، ولا اتباعه، فإذا آمنا بما دل عليه الحديث، قلنا: إن الرسول على سحر بضعة أيام، لم نكن مصدقين للمشركين، ولا موافقيهم فيما أرادوا، لأن الذي عناه الحديث غير الذي عناه هؤلاء الظالمون، وإذا تغاير القصدان لم يكن هناك تصديق ولا موافقة.

وقد علمنا عصمته من جواز الاختلاط عليه في الوحي ، وأنه معصوم في تبليغه ببراهين كثيرة .

وإذا كان البرهان على العصمة مما خافوه في جميع الحالات لم نخش ماذكروا (٢).

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧.

<sup>(</sup>٢) دفاع عن الحديث النبوى: ٢٠١ - ٢٠٢ بتصرف ٠

### أعلى درجات الصحيح السبع:

قال الشنقيطي : (١) .

هذا الحديث الصحيح الذي هو أعلى درجات الصحيح السبع لاتفاق الشيخين عليه وغيرهما، غير مصادم لنص القرآن الذي هو قوله تعالى إخبارا عن قول الكفرة :

# ﴿ إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا تُسْعُورًا ﴾ ١٠٠.

لأن المراد به عندهم أنه مجنون، فهو كقولهم :

إن هو إلا رجل مجنون ! وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك .

#### لا منافاة بين الآية والحديث:

وإن قدر ضعيف العقيدة أن ظاهر قوله تعالى :

## ﴿ إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْهُورًا ﴾

يصادم هذا الحديث، فقولهم هذا الذى ذكر الله عنهم فى القرآن كان قبل قصة سحر اليهودى للنبى عَلِيَّة الذى مرض بسببه \_ كما عرفنا \_ وبه تعلم أنه لامنافاة بين الآية المذكورة وبين سحر اليهودي له عليه الصلاة والسلام .وقد فصلت القول فى ذلك فى كتاب حديث السحر فى الميزان .

### حكم المتواتر:

وبتأمل ما حققناه هنا يظهر أن الحديث إذا اتفق عليه الشيخان صار له حكم المتواتر، كما صرح به الحافظ ابن الصلاح وغيره من الحفاظ، كالحافظ العراقي، وابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر، وغيرهم ..

## الحديث من أعلام النبوة:

ولم يقل أحد إن هذا السحر أصاب عقل النبى عليه ، ولا خلط عليه شيئا من أمر الرسالة، بل أطلعه الله عليه، فأخبر أصحابه بمحله، فوجدوه في المحل الذي أخبر به، فكان ذلك من أعلام نبوته، وشفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من المرض، وباء الساحر

<sup>(</sup>١) زاد المسلم: ٤: ٢٢٢ بتصرف. (٢) الفرقان: ٨.

بالخزي ولم يفلح، كما قال تعالى :

# ﴿ وَلَا يُقْلِعُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّا ﴾ (١).

والأمور لاينظر فيها إلا إلى عواقبها، والنصر في العاقبة يكون دائما للرسل، ولمن كان على قدمهم من أممهم، كما دل عليه قوله تعالى :

## ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا قَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوافِ ٱلدُّنْيَا وَيُؤْمَرَ كِيقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ (١).

ولا يضرهم مايحصل لهم من كفار أممهم، فتأمل منصفا .

#### العرافة:

والعرافة من الأعمال المفضلة لدى الحاخامات، ويذكرها التلمود كثيرا، فيقول: « إن بعض الحاخامات كانوا قادرين على خلق الإنسان والبطيخ » (٣) .

وجاء أن أحد الحاحامات أحال امرأة إلى أتان، ثم ركبها وذهب إلى السوق، وهناك قام حاحام آخر بإعادتها إلى صورتها الأصلية .

ويزعم الحاخامات أن إبراهيم عليه السلام ، كان يعرف العرافة، لأنه أعطى بعض الهدايا لأبنائه كانت فيها قوة السحر، وكان هو نفسه يعلق حول عنقه عقدا يتوسطه حجر يشفى كل من رآه!

وهناك قصص وخرافات لانهاية لها عن معجزات الحاخامات وأساطير الأفاعي، والضفادع، والأوز والطيور والأسماك!

والتلمود يقص أسطورة سبع غابة « الآى » الذى أراد قيصر روما رؤيته، فلما وصل على بعد ، . ٤ ميل من روما زأر سقطت جدران روما، وحين بلغ على مسافة ، ٣٠ ميل زأر مرة أخرى سقط الناس على ظهورهم، وخرجت أسنانهم ساقطة على الأرض، أما القيصر فسقط عن عرشه، وعندئذ ألح القيصر بإعادة السبع إلى مكان مأمون!

ويقول التلمود: إن هناك ثورا وحشا في اليوم الأول من عمره، حجمه مثل حجم جبل الطور، ولذلك كان من الصعب على سيدنا نوح أن ينقذ أحدا من هذه الثيران، لأنه

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۹. (۲) غافر: ۵۱.

<sup>(</sup>٣) التلمود: تاريخه وتعاليمه: ٨١ نقلاعن: الأدب العبرى: ٢٧ – ٢٨ .

لم يكن في وسعه وضع أحدها في السفينة، فربط ثورا واحدا بقرنه في السفينة!

ويرى التلمود أن الله خلق آدم ذا وجهين، رجلا من ناحية، وامرأة من ناحية أخرى، ثم قطعه من النصف، وأن طوله كان يصل القبة الزرقاء، ولكن بعد خطيئته وضع الله يده على رأس آدم وكبسه حتى صار صغيرا، وأنه أتى الخطيئة في الساعة العاشرة بعد خلقه، ثم طرد من الجنة في الساعة الثانية عشر!

ويتحدث التلمود عن كثير من الحاخامات الأكولين السكارى، ويذكر أن أكراش بعضهم طالت بحيث كان من الممكن لو أخرج كرش أحدهم لمشى تحته زوج من الثيران، وأن أحد الحاخامات قتل حاخاما آخر في حالة سكر، ثم أتى بمعجزة، فأعاد الحاخام القتيل إلى الحياة، وفي السنة التالية دعا الحاخام صاحبه لحفل خمر ولكنه رفض قائلا: «المعجزات لا تحدث كل يوم».

### قول الدكتور « جوزيف باركلي » :

إن التملود مركب عجيب لآراء متناقضة وخرافية .. ويختلف مع التوراة كثيرا في أحكامه، ويبيح تقديم الأطفال قربانا للإله « مولوخ » كما يبيح الغش، وفيه أن الحاخامات يعلمون شعبهم كراهية المسيحيين والأجانب، ولا يجوز لأحد الأطباء اليهود أن يعالج الأجانب إلا بقصد الحصول على المال، أو للتمرن على المهنة، ولا يجوز له إنقاذ أرواح الأجانب في مواسم الأمراض..وهناك خرافات وأعاجيب في التلمود يضيق المقام عن ذكرها.

وما أصدق ما قاله الدكتور « جوزيف باركلي » عن التلمود:

بعض أقوال التلمود مغال، وبعضها كريه، وبعضها الآخر كفر، ولكنها تشكل في صورتها « المخلوطة» أثرا غير عادى للجهد الإنساني، وللعقل الإنسانية »! (١).

### ماذا تقول العبرانية؟

ويقول الدكتور حسن ظاظا أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٩١ .

« قد يستطيع الإنسان تزييف الحقائق، وقد يسهل عليه أن يكذب ويكذب، حتى يصدق هو نفسه كل أكاذيبه، وينسى أنه مخترعها الأصلى، ولكن رغم هذا يبقى دائما شيء واحد: الكلمة المكتوبة منذ آلاف السنين، والآثار التي تحدد بالضبط عمر الأشياء وعمقها، ومخطوطات التاريخ التي تظل دائما هي المرجع، وكلمة الصدق الوحيدة التي لاتميل مع أهواء البشر، حتى إذا حدث ومالت، فبين سطورها تستطيع الحقيقة دائما أن تجد لها مكانا».

« وعدونا الإسرائيلي حاول كثيرا أن يزيف ويخد ع ويبتز العواطف والأموال والمعونات، وما زال يفعل متجاهلا وناسيا أن مخطوطاته هو وآثاره وتلموده تروى بلغته العبرية حكايات وحكايات تفضح كل محاولاته، تفضح وجوده وتاريخه وتراثه وحقه المدعى في الأرض المغتصبة .. ومن الغريب فعلا أنهم لم يحرقوها أو يدمروها ، كما فعلوا بغيرها، وتركوها تقول كلمة صدق في صف آخر غير صفهم » (١) .

#### حرق التلمود وإعدامه:

وقد هوجم التملود بشدة في العصور الوسطى (٢) ، باعتباره أهم مصدر للتعاليم اليهودية التي أدت مقاومة اليهود للسلطة والدين المسيحي، سرا وعلانية، وقد قال الإمبراطور «هونور يوس» في إحدى القوانين التي أصدرها: « إن الحاخامات مخربون » .

وحيث كان العهد القديم \_ المكتوب بالعبرية \_ مقدسا لدى المسيحيين أيضا، فكل غضبهم كان موجها إلى التلمود، باعتباره مصدر الشر الكامن في اليهود .

وقد حمل الملوك والباباوات حملات شديدة ضد التلمود، منذ القرن الثالث عشر، وصدرت الأوامر بإتلاف نسخ التلمود في فرنسا في عهد لويس (٣). من سنة ١٢٢٦ حتى سنة ١٢٧٠ كما حدث ذلك في إنجلترا أيضا سنة ١٢٩٠ حين أمر الملك بطرد اليهود عن البلاد، بعد أن اكتشف حيلهم ومكرهم ومقتهم للشعب الإنجليزي المسيحي.

وتقول دائرة المعارف اليهودية العامة: إن ٢٤ عربة محملة بالكتب العبرية أحرقت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٩٢ ــ ٩٣ نقلا عن : أخبار اليوم، القاهرة، لغة العدو ــ ماذا تقول ؟ عدد ١٩٧٠/٧/١٨ م

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ٤٠ وما بعدها بتصرف.
 (۳) الأول مرة أحرقت نسخ التلمود في فرنسا سنة ١٢٤٤ في باريس: دائرة المعارف البريطانية ط ١٩٠٥ والولايات المتحدة: الأمريكية ١٢: مادة «تلمود».

فى باريس سنة ١٢٤٢ فى يوم واحد، وإن « مئير » من بلدة « روثنبرغ » شاهد هذه المأساة، وألف رثاء منظوما يردد إلى اليوم في كثير من كنائس اليهود (١) .

وهاجم مجلس المدينة في بولندا عام ١٨٤٠ « التملود » بأنه « مصدر احتقار اليهودية للدين المسيحي » وكان أسقف بولندا قد فرض قبل ذلك بقرن غرامة على التلموديين، وأمر بإحراق كل نسخ التلمود .

### مناظرات بين المسيحيين واليهود:

وأحد أهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات العنيفة هي المناظرات التي كانت تقام بين المسيحيين واليهود، وكان يجب على الحاخامات أن يدافعوا عن فكرهم وييرروا تعاليم التلمود، وكان الذي يدفع المسيحيين إلى إقامة هذه المناظرات هو ارتداد أحد اليهود عن دينه، من وقت إلى آخر، وقبوله المسيحية، واعترافه بتعاليم التلمود الهدامة المعادية للمسيحية وغير اليهود.

وأهم اليهود المرتدين الذين اشتركوا في فضح ومقاومة التلمود هما « نيكولاس دونين » و « بابلوكريستياني » .

وقد عقدت مناظرة بين « بابلوكريستياني » والحاخام « موسى بن نحمان » في برشلونه سنة ١٢٢٣م.

ورغم أن « دائرة المعارف اليهودية » تذكر هذه المناظرة الكبرى إلا أنها لاتخبرنا بنتائجها كشأنها في إغفال وتجاهل كل مالايروق لها، ولنا أن نستنبط مما ذكرته دائرة المعارف هذه أن البابا « كليمنت التاسع » أصدر مرسوما سنة ٢٦٤ على أثر هذه المناظرة، أمر فيه بمصادر وإحراق التلمود، ويبدو أن « بابلوكريستياني » استطاع إفحام الحاحام اليهودي بشأن اتهاماته.

<sup>(</sup>۱) إنه لأمر مريب يشكك في حقيقة القصة التي سبق ذكرها في الهامش السابق بأن التلمود أحرق في باريس لأول مرة سنة ١٢٤٤ ثم يأتي محرر دائرة المعارف اليهودية العامة بعد ٤٣ سنة ليكشف لنا عن واقعة خطيرة، كالتي سبقت أنها وقعت قبل الواقعة المذكورة بسنتين، وحيث إن الحقائق التاريخية التي نحن بصددها ليست من النوع الذي يكتشف بالحفريات أو الاكتشافات المثيرة عن الصخور، فيبقى سؤالنا قائما: لم سكت محرر دائرة المعارف اليهودية الأول عن هذا الحادث الخطير، ثم خرج به محرر دائرة معارف يهودية أخرى؟! مع ملاحظة أن هذا الأخير لم يشر إلى أي مصدر استقى منه معلوماته !

وتضيف « دائرة المعارف اليهودية» أن إحدى هذه المناظرات أقيمت بأمر من البابا «بينديكت» واستمرت لسنة وتسعة شهور في طرطوسة، ونستخلص من ذلك أن المسيحيين أعطوا اليهود أكبر وأطول فرصة للدفاع عن عقائدهم، وإلافغير مفهوم أن تستمر المناظرة طوال هذه الفترة إذا كانت الكنيسة منحازة مسبقا ضد اليهود، كما يدعون باتهامها باللاسامية وكراهية اليهود.

#### مريم وعيسى:

ونذكر من هذا النوع محاكمة عادلة أجرتها الملكة « بلانش » في ٢٤ من يونيو سنة . ١٢٤ م اعترف فيها اليهود بكثير من معتقداتهم الخطيرة، وكان مما ترجم من التلمود عن مريم والمسيح أثناء هذه المحاكمة مايلي :

« إن يسوع الناصرى موجود في لجات الجحيم (١) ، بين الزفت والنار وأن أمه أتت به من العسكرى \_ الجندى \_ « باندارا » بمباشرة الزنا، وإن الكنائس النصرانية هي بمثابة قاذورات، وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة، وأن قتل المسيحي من الأمور المأمور بها، وأن العهد مع المسيحي لا يكون عهدا صحيحا يلتزم اليهودى القيام به، وأن من الواجب \_ دينا \_ أن يلعن ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني، وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ضد بني إسرائيل » .

ولسنا بصدد الحديث عن الكنائس وأصحابها ومايجرى فيها .. حتى لايطول الحديث.

أما في الإسلام فحسبنا أن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَيِّكُ ثُمَا مُرْيَرُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء ٱلْمُعَلِّمِينَ يَعْمُرُيُرُا قُنِيْ لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَأَذَكِي مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ (٣).

وأى اصطفاء ؟! (٣) . وهو يختارها لتلقى النفخة المباشرة، كما تلقا ها أول هذه الحليقة «آدم » ؟ وعرض هذه الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشرية . . وهو بلا جدال أمر عظيم . .

<sup>(</sup>١) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ١١ وانظر أهم المناظرات في : التلمود: تاريخه وتعاليمه: ٤٤ هامش.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٢ - ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ١: ٣٩٥ ومابعدها بتصرف .

ولكنها \_ حتى ذلك الحين \_ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم!

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة، معتمدين على أن هذا المولد لامثال له في عالم الناس، فيزعموا أن وراءه سرا لايشرف .. يحدوهم الحق اليهودى قبحهم الله!

وهنا تظهر عظمة هذا الدين القيم، ويتبين مصدره عن يقين .. فها هو ذا خاتم النبيين على الله الذى يلقى من أهل الكتاب ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل.. هاهو ذا ينزل ينزل عليه من ربه قرآن كريم بحقيقة مريم وتفضيلها على «نساء العالمين» بهذا الإطلاق الذى يرفعها إلى أعلى الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم، ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بخاتم النبيين عَلَيْكُم !

إنه يتلقى « الحق » من ربه، عن مريم وعن عيسى عليه السلام، فيعلن هذا الحق، في هذا المجال بحال ! هذا المجال .. ولو لم يكن رسولا من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال !

# ﴿ يَكُمُرُ أُفْنِيٰ لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكِمِ مَعَ ٱلرَّكِمِ مِنْ الْكِدِينَ ﴾

طاعة وعبادة، وخشوع وركوع، وحياة موصولة بالله تمهيدا للأمر العظيم الخطير. ويشير السياق القرآني إلى شيء من حكمة مساق القصص .. إنه إثبات الوحى ، الذي ينبىء النبي عَلِيَّةً بما لم يكن حاضره من أنباء الغيب، في هذا الأمر :

### ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْفَيْبِ ثُوحِيهِ إِلَيْكً وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مِّ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَمَهُ أَيْهُمُ يَكُّهُ لُمِّرِينَكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (١).

وهى إشارة إلى ماكان من تسابق إلى كفالة مريم .. وكل ذلك من الغيب الذى لم يكن خاتم النبيين حاضره، ولم يبلغ إلى علمه .. وربما كان من الأسرار التي لا تفشى ولا تباح للإذاعة بها، فاتخذها القرآن في مواجهة أهل الكتاب دليلا على وحي من الله لخاتم النبيين عليه . ولم يرد أنهم ردوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال لجادلوه، وهم قد جاءوا للجدال!

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٤.

وينتقل السياق القرآني إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى في عرف الناس، والشأن العادي للمشيئة الطليقة:

لقد تأهلت مريم \_ إذن \_ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقى هذا الفضل، واستقبال هذا الحادث، وهاهى ذى تتلقى \_ لأول مرة \_ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير . . بشارة كاملة ، وإفصاح عن الأمر كله .

بشارة بكلمة من الله .. وقد تضمنت نوعه واسمه ونسبه وصفته ومكانه من ربه ... كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده، ولمحة من مستقبله وسمته والموكب الذي

ينتسب إليه: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَآبِكَةُ يَامُرُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱشْهُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ لِيَرَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْإِنْجَرَةِ وَمِنَ ٱلْمُثَرَّفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْمُثَرِّفِينَ ﴿ وَكُمُلًا وَمِنَ الْمَالِمِينَ ﴾

فأما مريم الفتاة العذراء الطاهرة المقيدة بمألوف البشر في الحياة، فقد تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها فتاة. واتجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا الأمر الذي يحير عقل الإنسان:

## ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَا وَلَهُ مُسَسِّنِي بَشْرٌ ﴾

وجاءها الجواب، يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر، لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة ، لعلمهم القليل ، ومألوفهم المحدود :

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٥ ــ ٥١ .

# ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ ٱللَّهُ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَصَلَىٰٓ أَمَّ الْفَإِنَّمَا يَتُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب، وتزول الحيرة، ويطمئن القلب، ويعود الإنسان على نفسه يسألها في عجب: كيف عجبت من هذا الأمر الفطرى الواضح القريب!

وهكذا نبصر القرآن ينشئ التصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة، بمثل هذا اليسر الفطرى القريب ..

وهكذا نراه يجلو الشبهات التي تثيرها الفلسفات المعقدة، ويقر الأمر في القلوب وفي العقول سواء..

ثم يتابع البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال، وكيف ستمضى سيرته في بني إسرائيل . وهنا تمتزج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح، ويلتقيان في سياق واحد، كأنما يقعان اللحظة، على طريقة القرآن الكريم :

﴿ وَيُعِكِلُهُ ۗ الْكِحَبُ وَلَلْكُحُهُ وَالْتَوْرَلَهُ وَالْإِنِيلَ وَرَسُولًا إِلَا بَنِي اِسْزَاءِ مِلَ أَيْ قَدْحِتْكُمُ حِنَايَةِ مِّنَ تَذِيكُمْ أَنِي ٱخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَالْغُ وَفِيهِ فَيكُونُ طَيْرا وَأَبْسِ عُنَّ الْأَحْسُمَهُ وَالْأَرْضَ وَأَخِي المُوَقَّامِ إِذْنِ اللّهِ وَأَنْبِكُكُمُ عِمَا الْمُصُلُونَ لَشَيْرُونَ فِ بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا كَيَّةً لَكُو إِن كُنُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾

ونبصر النص يذكر أن كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بها، إنما جاءهم بها من عند الله ، ولم يدع القول يتم ليذكر في نهايته إذن الله زيادة في الاحتياط، وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها، أو رد العافية وهي فرع عن الحياة، ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية .. وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ، ومنحه الوجود والحياة على غير مثال، إلا مثال آدم .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة !

## ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا نَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَالْأَجِلَّ الْكُمْ بَعُضَ ٱلَّذِي ُحِرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِفْ كُمْ بِعَايَةٍ مِّن تَذِيْرُونَا تَقَوْا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبْكُمْ فَأَعْبُ وَقَّ هَلَا اَصِرَاطُ مُسْتَقِيدُ ﴾

إنه يعلن حقيقة التصور الاعتقادى التى قام عليها الدين: المعجزات التى جاءهم بها لم يجىء بها من عند الله .. يجىء بها من عند نفسه. فماله قدرة عليها وهو بشر. إنما جاءهم بها من عند الله .. ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على

السواء \_ فما هو برب وإنما هو عبد روأن يتوجهوا بالعبادة إلى الله، فلا عبودية إلا لله .. ويختم قوله بالحقيقة الشاملة .. فتوحيد الله وعبادته، وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به: « هذا صراط مستقيم» وماعداه عوج وانحراف . وماهو قطعا بالدين ..

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر، وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته، هذه التي ذكرت ملحقة بالبشارة . . ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه عليه السلام بالكفر من بني إسرائيل، وإلى طلبه الأنصار لإبلاغ دين الله :

﴿ فَلَآ اَ حَسَى عِيسَهُ مِنْهُ مُ الكُفُنُ وَقَالَ ثَنَ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ نَحْنُ أَضَارُ اللَّهِ المَتَا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولَ فَا كُنْبَنَا مَعَ اللَّهَ هُذِينَ ﴾ (١) . )

لقد أحسَّ عيسى الكفر من بنى إسرائيل ... بعدما أراهم كل تلك المعجزات التى لاتتهيأ لبشر، والتى تشهد بأن قدرة الله وراءها، وأن قوة الحق تؤيدها، وتؤيد من جاءت على يده ... ثم على الرغم من أن المسيح جاء ليخفف عن بنى إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. عندئذ دعا دعوته:

## ﴿ قَالَ مَنُ أَنْصَادِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾

من أنصارى إلى دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصارى إلى الله، لأبلغ إليه، وأؤدى عنه؟ لأنه لابد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه، ويحملون دعوته، ويبلغونها إلى من يليهم، ويقومون بعده عليها.

# ﴿ قَالَ لَكُوَارِيُّونَ خَنْ أَضَارُ أَلِيَّهِ ءَامَنَّا بِآللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِونَ ﴾

فذكروا الإسلام بمعناه الذى هو حقيقة الدين، وأشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم هذا ، وانتدابهم لنصرة الحق أى نصرة الرسول والدين ومنهجه فى الحياة.. ثم اتجهوا إلى ربهم يتصلون مباشرة به فى هذا الأمر الذى يقومون عليه:

## ﴿ رَبِّنَآءَامَنّا بِمَا أَنزُلْتَ وَاتَّبْعَنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُنُبُنَامَعَ ٱلشَّا فِدِينَ

وفى هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه، ومتى قام الرسول بابلإغه فقد ا نتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٢ ـ ٥٣ .

وانعقدت البيعة مع الله ، فهى باقية فى عنق المؤمن بعد الرسول.. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة فى الضمير، ولكنه اتباع لمنهج، والاقتداء فيه بالرسول .. ثم عبارات أخرى تلفت النظر فى قول الحواريين: « فاكتبنا مع الشاهدين » .

فأي شهادة وأي شاهدين ؟

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدى شهادة لهذا الدين .. شهادة تؤيد حق هذا الدين في البقاء، وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر ... وهو لايؤدى هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. صورة يراها الناس فيرون فيها مثلا رفيعا، يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود، وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأو ضاع وتشكيلات.

وهو لايؤدى هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته، ونظام مجتمعه، وشريعة نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله، تدبر أموره وفق هذا المنهج الإلهى القويم .. وجهاده لقيام هذا المجتمع ، وتحقيق هذا المنهج، وإيثاره الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج الله في حياة الجماعة البشريه .. هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها، وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء! ومن ثم يدعى «شهيداً».

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه .. أى أن يوفقهم ويعينهم في أن يجعلوا من أنفسهم صورة حية لهذا الدين، وأن يبعثهم للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة، وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا المنهج ، ولو قدموا ثمن ذلك حياتهم ليكونوا من الشهداء على حق هذا الدين .

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل مسلم .. فهذا هو الإسلام، كما فهمه الحواريون . وكما هو في ضمير الصادقين!

ويمضى السياق القرآني إلى قوله .

﴿ وَمَكِّرُواْ وَمَكَراً للَّهِ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرِ الْآتِكِرِينَ ﴾ (١).

جاء في المنار : <sup>(٢)</sup> . أي ومكر أولئك الذين أحس عيسي منهم الكفر به فحاولوا قتله،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٤ . (٢) تفسير المنار : ٣: ٣١٥ .

وأبطل الله مكرهم فلم ينجحوا فيه، وعبر عن ذلك بالمكر على طريق المشاكله ، كذا قال الجمهور..

وننتقل سراعا إلى قوله تعالى:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنَدُ ٱللَّهِ كَمَثُلِ الَّهِ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١٠.

إن ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشر. ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر؟

وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب.. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب. وأن النفخة من روح الله هى التى جعلت منه هذا الكائن الإنساني.. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التى صاغوها حول عيسى. ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتية. على حين أن العنصر الذى به صار آدم إنسانا هوذاته العنصر الذى به ولد عيسى من غير أب: عنصر النفخة من روح الله فى هذا وذاك! وإن هي إلا الكلمة: «كن» تنشىء ما تراد له النشأة «فيكون»!

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة..حقيقة عيسى ، وحقيقة آدم، وحقيقة الخلق كله.. وتدخل إلى النفس في يسر وفي وضوح ، حتى ليعجب الإنسان: كيف ثار الجدل حول هذا الحادث، وهو جاروفق السنة الكبرى.. سنة الخلق والنشأة جميعا!

وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطرى الواقعي البسيط، في أعقد القضايا، التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور!

#### معسكر واحد:

وإن تعجب فعجب أن ترى هذا التقارب وذلك التعاطف بين أتباع المسيح عليه السلام وهؤلاء الذين لعنهم الله، والذين قالوا زورا عن المسيح وأمه ما قالوا، مما يرده القرآن الكريم، والحديث النبوى، حتى وجدناهم أخيرا في معسكر واحد ضد الرسالة والرسول عليه وبخاصة في فلسطين ، بعد أن تحرك جيشنا في العاشر من رمضان وهدم خط «برليف»!

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٥٩.

#### شاهد على الحقيقة:

وندعو هؤلاء إلى قراءة كتيب « فضح التلمود: تعاليم الحاحامين السرية» للأب «برانايتس» الذى قامت منظمة « التشيكا» أى المخابرات السوفيتية الشيوعية \_ بتصفيتهم إبان الأيام الأولى من الثورة البلشفية في روسيا. فقد جاء في مقدمة الطبعة الإنكليزية التي كتبها «ى. ان . سانشوارى» أنه يرسل أشعة في طريق ذلك الذى أشعل ضوء العلانية \_ بالنسبة لأسرار التلمود \_ في منشورات أخرى.

وجاء في خاتمته: في هذا الكتيب استشهدت فقط بقدر ضئيل جدا مما في الكتب التلمودية التي تشير إلى المسيحيين وتتحدث عنهم، وقد حذفت للإيجاز ورحمة بروحك الحساسة، الكثير الذي كنت أستطيع تضمينه هذا الكتيب مع ذلك، فإن هذه النصوص المستقاة من التلمود، التي يضمها هذا الكتيب، ستكون كافيه للبرهنة على زيف روايات اليهود، عندما يدعون أن لا شيء في التلمود يعلم بغض المسيحيين وعداوتهم.

وإذا كانت ستثيرك عزيزى القارىء حدراسة التجديفات الرهيبة التى يشتمل عليها هذا الكتيب، فلا تنفس عن غضبك هذا بلومى، فأنا لم أقل فى البداية بأنى سأعرض أو سأنطلق إلى رواية أى شىء سار لطيف، لكنى أردت فقط أن أضع بين يديك ما الذى يعلمه ( التلمود » حقا عن المسيحيين ولا أعتقد أن بإمكانى أن أفعل ذلك بطريقة ملائمة أكثر من هذه .

مع هذا، فإنى أدرك أنه بما أن الحقيقة لا ترضى الجميع، فثمة كثيرون سيصبحون أعدائي، لأنى صمدت إلى هذا الحد شاهدا على الحقيقة.

وقد نُبُّهت إلى هذا الأمر وذُكِّرت به، عن طريق قوانين « التلمود» نفسه، التى تهدد «الخونة» بالموت. بل إننى حُذَّرت من أولئك الذين خبروا نشاطات اليهود إزاء الذين يعرفون الأمور غير المرضية عن اليهودية.

ولقد تنبأ الجميع بأنني سوف أموت بأيدى اليهود أنفسهم، وبغيه الحيلولة دون انطلاقي قدما في سبيل تحقيق عملي هذا، تَوَسَّلَ إِلَىَّ فريق بأن أتذكَّر مصير البروفسور «تشاريني» الذي اغتيل على حين غرة، بعدما أخذ على عاتقه ترجمة « التلمود» إلى العامية.

وذكّرنى فريق ثان بمصيرالراهب «ديداكوس في فيلنا»، المتحوّل عن اليهودية، الذي صرعوه بوحشية، وبمصائر آخرين لقوا من الاضطهاد أقسى ضروبه، لإفشائهم أسرار

الديانة اليهو دية.

حتى إن فريقا ثالثا حذرنى من خطر أولئك القريبين منى. وقد سمعت مئات المرات التحذير التالى باللغة البولونية:

« لكن اليهود سيقتلونك ».

إن الكتيب الذي بين يديك هو خير برهان على أننى لم أبال بتحديرات أصدقائي هذه.

إننى أعتقد أنه ليس من الإنصاف أن أبقى صامتا للحفاظ على سلامتى الشخصية، بينما الصراع محتدم بين معسكرى (الساميين) و (المعاد للسامية (1) كلاهما يدعى أنه يعمل من أجل الحقيقة، فيما أعرف أنا أن الحقيقة لا يمكن العثور عليها عند أى من المعسكرين..

ومهما يصيبني مما قلت، فسأتحمله بكل سرور.. بل إنني مستعد للتضحية بحياتي . حتى أصمد شاهدا على الحقيقة « ١٢١»

«آی . بی . برانایتس »

« المهم المحزن أن نعيد إلى الأذهان ملاحظة ما ذكر أعلاه، ونحن نقول: إن الأب «برنايتس» التقى فعلا بحتفه، كما تنبأه، على أيدى أعدائه اليهود إبان الثورة البلشفية سينة ١٩١٧م في روسيا».

« ى . إن سانشوارى : مترجم الكتيب من اللاتينية إلى الإنكليزية » .

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف هنا طبعا \_ كسائر الكتاب والمؤلفين الأجانب الذين يعتبرون اليهود ساميين \_ معسكرى «اليهود». و «المعادين لليهود».

#### أهسم المسراجع

- ١ ـ الأدب العبرى، للدكتور جوزيف باركلي، نيويورك ١٩٠١م
- ٢ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور على عبد الواحد وافي،
   ط نهضة مصر.
  - ٣- إظهار الحق، للشيخ رحمة الله الهندى، تقديم الأستاذ عمر الدسوقي.
- ٤ بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور محمد سيد طنطاوي، جامعة البصرة، ط أولى ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م.
  - ٥ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) لابن كثير، البابي الحلبي.
- ٦- تفسير الطبرى جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى، البابى
   الحلبى، ط ثالثة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م.
- ٧- تفسير القاسمى ( محاسن التأويل) للقاسمى، تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، البابى الحلبى، ط أولى ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م.
- ۸ تفسیر القرطبی( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبی، دار إحیاء التراث العربی،
   بیروت۱۹۶۷م.
- 9 ــ التفسير القيم، لابن قيم الجوزية، جمع محمد أويس القرني، تحقيق محمد حامد الفقى، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
- · ١ تفسير مقاتل (التفسير الكبير) لمقاتل بن سليمان، تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته، مخطوط بمكتبة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
- ١١ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) للشيخ محمد عبده، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ۱۲ ـ التلمود: تاريخه وتعاليمه، للأستاذ ظفر الإسلام خان، دارالنفائس، ط سادسة معند ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م.
  - ١٣ ـ التلمود شريعة إسرائيل، لجنة من الأساتذة، دار القاهرة للطباعة ١٩٥٧م.

- ١٤ جاهلية القرن العشرين، للأستاد محمد قطب، دار الشروق ١٣٩٥هـ ــ ١٩٧٥م.
  - ٥١- دائرة المعارف اليهودية العامة: نيويورك ١٩٤٨م.
  - ١٦ \_ دائرة المعارف اليهودية: الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٠٣ ـ ١٩٠٠م.
- ١٧\_ دفاع عن الحديث النبوى وتفنيد شبهات خصومه، لجماعة من العلماء، ط الإمام، القاهرة .
  - 1 / ١ الرسالة، للشافعي، تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر.
- ٩ ـ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ( فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم) للشنقيطي، ط مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.
  - . ٢ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي .
    - ٢١ ــ سننن أبي داود، ط مصر، التجارية، الأولى وط المدينة المنورة.
- ۲۲\_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي ط بولاق ۲۹۲هـ والهند، والحلبي ۱۳۹۸هـ ۱۳۹۸.
- ٢٣\_ سنن النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية السندى، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٤ صحيح البخارى، مع فتح البارى، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى، الرياض الحديثة.
  - ٥٧ ـ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ٢٦ ـ الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ٧٧\_ عون المعبود: شرح سنن أبي داود، لابن القيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ۲۸\_ فتح البارى: شرح صحيح البخارى، لابن حجر، الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض.
- ٩٧ \_ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، لجلال الدين السيوطي، ترتيب

- يوسف النبهاني، ط دار الكتب العربية الكبرى.
- · ٣- الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، وبهامشه الملل والنحل، للشهرستاني ، دار الفكر · ١٤٠٠ هـ ـ · ٩٨٠ م.
- ٣١ فضح التلمود: تعاليم الحاخاميين السرية، للأب آى. بى . برانايتس، إعداد الأستاذ زهدى الفاتح، دار النفائس.
- ٣٢\_ في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب دار الشروق، بيروت ١٣٩٤هـ \_
  - ٣٣ قصة الحضارة: لديورانت، ترجمة الأستاذ محمد بدران.
    - ٣٤ الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد) ط بيروت.
- ٣٥ ـ الكنز المرصود في قواعد التلمود، للدكتور روهلنج، ترجمة الدكتور يوسف رزق الله، القاهرة ١٨٩٩م.
- ٣٦ مسند أحمد، وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندي، ط الميمنية بمصر.
- ٣٨ ــ المغنى في الضعفاء، للذهبي، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار المعارف، حلب.
- ٣٩\_ مقارنة الأديان: اليهودية، للدكتور أحمد شلبى النهضة المصرية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط ثانية ١٩٦٧م.
- ٤٠ الموطأ، لمالك بن أنس، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي.
- ١ على محمد البجاوى، على على محمد البجاوى، على محمد البجاوى، عيسى البابى الحلبى.
- ٢٤ اليهودية والصهيونية، للأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، دار الأندلس، بيروت، طأولى ١٣٩١هـــ ١٩٧٢م.
  - وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

.

ٳڵڗٙڛۘٷڮٛ؞ڟ؋ٷڵڲۿۅٚڮؙ ٷڿٚۿٵؖڵٷڿٚڿ؆ؙۭٛ (٣)



حَالِيفُ (*الْأِلْتُوْرُكِ* عُرُ *(الْمِرْجِيَّفِ*ي

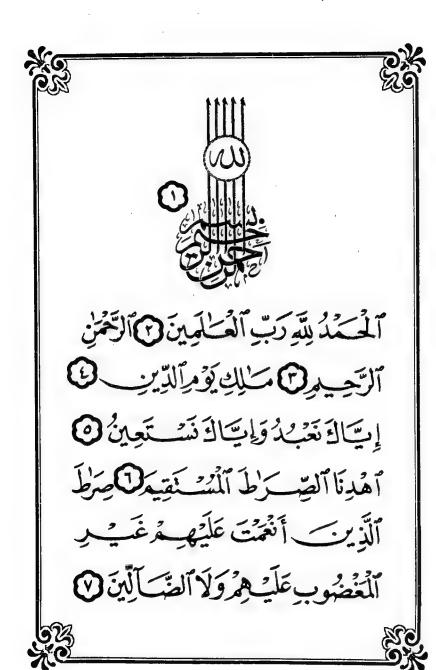

مُوقِفِ لِيهُوكِي مَنْ مَنْ الْرَسُولِ عَلَيْكِ

حقوق الطبع محفوظة الطبعـة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م







#### مقدمـــة

منذ وجد الإنسان وهو مشوق إلى تعرف ما فى الحياة من سنن وخصائص .. وكلما أمعن فى المعرفة الحقة ظهر ضعفه. وتضاءل غروره، وآمن بربه، وعرف أن لله عز وجل عونا على أوامره، وإغناء عن نواهيه \_ كما يقول الماوردى (١) \_ وأن الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته معانون على تأسيس النبوة، بما تقدمه دلائلها وبشائرها، وتبديه من أعلامها وشعائرها، ليكون السابق مبشرا ونذيرا، واللاحق مصدقا وظهيرا، ومن ثم تدوم بهم طاعة الخلق، وينتظم استمرار موكب الحق..

وقد تقدمت البشائر بنبوة خاتم النبيين عَيَّاتُه، مما هو حجة على أمم من سلف من الأنبياء، ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم، بما أطلعه الله على غيبه، ليكون عونا للرسول، وحثا على القبول . .

وبنو إسرائيل جاءهم الخبر اليقين برسالة محمد عَلَيْكُ منذ أمد بعيد.. وتوجد الدلائل والبشارات الكثيرة إلى الآن، وهي في غاية القوة، مع وقوع التحريفات في كتبهم!

ومن ثم فقد كان المتوقع أن يؤمنوا باللَّه وخاتم رسله، ولا يفرقوا بين أحد من رسل اللَّه، وأن يدركوا عظمة الرسالة والرسول عَلَيْكُ في دعوتهم إلى الإيمان، من حيث الأسلوب و الموضوع والإشادة والمودة، والترغيب والموادعة..

ولكن اليهود \_ رغم إسلام بعضهم ممن عرفوا الحق فاهتدوا به \_ هم اليهود في كل زمان ومكان وجيل وقبيل.. يعبدون أنفسهم، ويتعبدون لعصبيتهم! لا، بل إنهم ليعبدون هواهم، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم به أنبياؤهم، وقتلوا من قتلوا من هؤلاء الأنبياء، وقالوا في حق الله ما قالوا! حيث كانت لهم مطامح عنصرية شيطانية!

ومن ثم حاربوا الرسالة والرسول ﷺ بشتى أنواع الحروب.. ولم تضع الحرب أوزارها حتى اليوم!

إنهم صمتوا أولا صمت المستريب، ثم بدا لهم فقرروا المعالنة بالجحود والكنود،

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة : ١٢٩ .

والعداء السافر الذي يعجز الخيال الشاخص عن تصوره بحال !

ومن ثم كانت الحاجة إلى معرفة موقفهم من الرسالة والرسول عَلَيْكُم .. رجاء أن يكون في ذلك ذكرى تبعث دوافع الأمل والعمل نحو الإعداد لمواجهة هذا الباطل بما يجب أن يكون..

وقدا قتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتي:

الفصل الأول: الأدلة والبشارات.

الفصل الثاني: الترغيب والترهيب.

الفصل الثالث: صور ومعالم.

والله أسأل: التوفيق والسداد.

والعون والرشاد ، إنه سميع مجيب !!

الكويت في : ١ مارس ١٩٩٢ م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي)

# الفصل الأول الأدلنه والبث ارات

تمهيد \_ ميثاق النبيين \_ إقامة الأدلة \_ بشارات التوراة \_ أقوال العلماء \_ البشارة الأولى \_ عشرة أوجه \_ البشارة الثانية \_ البشارة الرابعة \_ البشارة الثانية \_ البشارة الخامسة \_ رواية البخارى وغيره لصفات النبي محمد عينه في التوراة \_ أشهر أسمائه عينه وطبيعة أهل الكتاب .

|  | . • |  |   |
|--|-----|--|---|
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  | • |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |
|  |     |  |   |

#### تمهيد:

نبصر الوسائل المتنوعة في الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل، والإقناع بصدق رسالة خاتم النبيين عَلِيَّة، والتنبيه إلى حقيقة دعوته، ونحن نذكر طرفا من الأدلة التي تحمل الذين يفتحون قلوبهم للحق، ويخافون مقام ربهم، وينهون أنفسهم عن الهوى . . على المبادرة إلى الدخول في الدين القيم . .

#### ميثاق النبيين:

ومن بين الوسائل التي نبصرها في القرآن الكريم حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات، على عهد من الله وميثاق، ينبني عليه فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات، وشذوذه عن عهد الله و ناموس الكون كله على الإطلاق:

لقد أخذ اللَّه عز وجل موثقا رهيبا جليلا على كل رسول (٢) ، أنه مهما آتاه من كتاب وحكمة، ثم جاء رسول مصدق لما معه، أن يؤمن به وينصره، ويتبع دينه، وجعل هذا عهدا بينه وبين كل رسول.

والتعبير القرآني يطوى الأزمنة المتتابعة بين الرسل، ويجمعهم كلهم في مشهد .. ويأتي هذا الخطاب :

﴿ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ﴾

وهم يجيبون:

﴿ قالوا أقررنا ﴾

وتأتى الشهادة على هذا الميثاق:

﴿قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١١ - ٨٣ . (٢) في ظلال القرآن : ١: ٤٢٠ بتصرف .

هذا المشهد الهائل الجليل، يرسمه التعبير القرآنى فيعتز له الجنان فى الإنسان وهو يتمثل المشهد.. ومن ثم يبدو هذا الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه العلوى، ممثلا للحقيقة الواحدة التى شاء الحق تبارك وتعالى أن تقوم عليها البشرية، ولاتنحرف، ولا تتعدد، ولا تتعارض، ولا تتصادم.. إنما يصطفى لها المختار من عباد الله، ثم يسلمها إلى المختار بعده، ويسلم نفسه معها لأحيه اللاحق به.. فما للنبى فى نفسه من شىء، وما له فى هذه المهمة من أرب شخصى، ولا مجد ذاتى، إنما هو عبد مصطفى، ومبلغ مختار.. والحق تبارك وتعالى هو الذى ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر، ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء..

ويخلص دين الله \_ بهذا العهد وبهذا التصور \_ من العصبية الذاتية..عصبية الرسول الشخصه، وعصبيته لقومه..وعصبيته م لأنفسهم..وعصبيتهم الشخصه، وعصبيتهم الأمر كله لله في هذا الدين الواحد، الذي تتابع به وتوالى كل ذلك الموكب السنى الكريم .

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بخاتم النبيين محمد على الله و تأييده، تمسكا بديانتهم كما يزعمون! لابحقيقتها، لأن حقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به و نصرته، ولكن باسمها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لها! مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الرسالات قد قطعوا على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جليل . .

في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون من أهل الكتاب فسقة عن تعليم أنبيائهم..فسقة كذلك عن نظام الكون كله، المستسلم لبارئه، الخاضع لناموسه:

> ﴿ فَمَنَ تَوَلَّىٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَا وُلَلَّمِكَ هُمُ ٱلْفَلْيِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ ٓ أَسُـلَمَ مَن فِي السَّمَوٰكِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَ رُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق.. ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ.. شاذ في هذا الوجود الكبير.. ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب..

إن دين اللَّه واحد، بعث به الرسل جميعا، وتعاقدت عليه الرسالات جميعاً وإن عهد الله واحد، أخذه على كل رسول.. والإيمان بهذا الدين واتباع رسوله، ونصرة منهجه على كل منهج، هو الوفاء بهذا العهد.. فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله،

وقد خان عهد اللَّه كله. كما فعل يهود!

و الإسلام \_ الذي يتحقق في إقامه منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له \_ هو ناموس هذا الوجود، وهو دين كل حي في هذا الوجود ..

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام..صورة كونية تأخذ بالمشاعر، وترجف لها الضمائر.. صورة الناموس القاهر الحاكم، الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد، ومصير واحد:

#### ﴿ وإليه يرجعون ﴾

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل.. ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله، من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه، وفي نظام حياته، وفي منهج مجتمعه، ليتناسق مع النظام الكوني كله. فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه، لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه، في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا الكون، وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني.. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره، وفي واقعه وارتباطاته، وفي عمله ونشاطه، مع النظام الكوني، هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلا من التصادم معها.. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق، أو لا يؤدي \_ على كل حال \_ وظيفة الخلافه في الأرض كما وهبها الله له.. وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه، يملك معرفة أسرارها وتسخيرها، ويملك الانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة، ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفاع بها، لا ليحترق بنار الكون، ولكن لينتفع بها ويستضيء!

والفطرة البشريه في أصلها متناسقة مع ناموس الكون، مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي. فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب، إنما يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه، فيشقى ويتمزق، ويحتار ويقلق، ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب على الرغم من جميع الانتصارات العلمية وجميع التسهيلات الحضاريه المادية! وكل ذلك من صنع يهود!

إن البشريه اليوم تعانى من الخواء المرير.. خواء الروح من الحقيقة التى لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها.. حقيقة الإيمان. وخواء حياتها من المنهج الإلهى.. هذا المنهج الذى ينسق بين حركتها وحركة الكون الذى تعيش فيه..

إنها تعانى من الهجير المحرق الذى تعيش فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الظل الوارف الندى..ومن الفساد المقلق الذى تتمرغ فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق! وكل ذلك من صنع يهود!

ومن ثم تجد الشقاء والحيرة والاضطراب، وتحس الخواء والجوع والحرمان، وتهرب من واقعها هذا بالمسكرات، على اختلاف أنواعها، وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء، والشذوذ في كل شيء! وكل ذلك من صنع يهود!

وذلك على الرغم من الرخاء المادى ، والإنتاج الوفير، والحياة الميسورة، والفراغ الكثير.. لا، بل إن تلك الآلام تتزايد كلما تزايد الرخاء المادى، والإنتاج الحضارى، واليسر في وسائل الحياة ومرافقها.. إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف، يطاردها فتهرب منه، ولكنها تنتهي كذلك إلى الخواء المرير! وكل ذلك من صنع يهود!

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه إن هؤلاء قوم هاربون! هاربون من أشباح تطاردهم! هاربون من ذوات أنفسهم! وسرعان ما ينكشف الرخاء المادي والحسى الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل والطين، عن الأمراض العصبية والنفسية، والشذوذ والقلق، والمرض والجنون، والمسكرات والمخدرات والجريمة، وفراغ الحياة من كل تصور كريم! وكل ذلك من صنع يهود!

إنهم لا يجدون أنفسهم ؛ لأنهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية . .

إنهم لا يجدون سعادتهم ؛ لأنهم لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون، وبين نظامهم و ناموس الوجود . .

إنهم لا يجدون طمأنينتهم؛ لأنهم لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون! وكل ذلك من صنع يهود!

#### إقامة الأدلة:

و من بين الوسائل التي نبصرها لدعوة بني إسرائيل إلى الإيمان بالله ربا، و بالإسلام دينا، و من بين الوسائل التي نبصرها لدعوة بني إسرائيل إلى الإيمان بالله ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد على نبيا و رسولا . . إقامة الأدلة على صدق خاتم النبيين على فيما يبلغه عن ربه، وهنا نقرأ قول الحق تبارك و تعالى :

﴿ وَرَحْمَنِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُ ثُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ وَيُؤُ تُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمَ عِالَّاتِينَ هُمَ عَالَيْتِينَ يُؤُمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَنِّيَ ٱلْأَنِّي يَجِدُونَهُ مِكْنُونًا عِندَهُمُ

وهنا نبصر نبأ الملة الأخيرة التي سيكتب لها الله رحمته التي وسعت كل شيء..بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل الذي خلقه، والذي لا يدرك البشر مداه.. فيا لها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله (٢)!

وإنه لنبأ عظيم، يشهد بأن بنى إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبى الأمى منذ أمد بعيد، على يدى نبيهم موسى ونبيهم عيسى عليهما السلام..

جاءهم الخبر اليقين ببعثته، وبصفاته، وبمنهج رسالته، وبخصائص ملته، فهو « النبي الأمي » وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي كانت عليهم . . فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به . . وأتباع هذا النبي يتقون ربهم ويخرجون زكاة أموالهم، ويؤمنون بآيات الله . .

وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ، ويعظمونه، ويوقرونه، وينصرونه ، ويؤيدونه، ويتبعون النور الهادي الذي معه « أولئك هم المفلحون » .

وبذلك البلاغ المبكر لبنى إسرائيل ـ على يد نبيهم موسى عليه السلام ـ كشف الحق جل شأنه عن مستقبل دينه، وعن حامل رايته، وعن طريق أتباعه، وعن مستقر رحمته.. فلم يبق عذر لهؤلاء ومن على شاكلتهم بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين ..

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام ـ هو والسبعون المختارون من قومه لميقات ربه ـ يكشف كذلك عن مدى جريمة بنى إسرائيل في استقبالهم لهذا النبى وللدين الذي جاء به . . وفيه التخفيف عنهم والتيسير إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح! للمؤ منين!

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٦ – ١٥٨. (٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٣٧٨ بتصرف.

إنها الجريمة عن علم وعن بينة! والجريمة التي لم يألوا فيها جهدا .. فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به.. اليهود أولا، ومن على شاكلتهم أخيرا.. وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ورسالته والمؤمنين كانت حربا حبيثة ماكرة لئيمة قاسية، وأنهم أصروا عليها ودأبوا وماز الوا يصرون ويدأبون!

والذى يراجع ـ فقط ـ ماسجله القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين... يطلع على المدى الواسع المتطاول الذى أداروا فيه المعركة مع الرسالة والرسول في عناد لئيم!

والذى يراجع التاريخ بعد ذلك ..منذ اليوم الأول الذى استعلن فيه هذا الدين، وقامت له دوله فى المدينة .. يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود!

ولقد استخدمت الصهيونية ومن على شاكلتها في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية كلها!

وهى فى هذه الفترة بالذات تعالج إزاله هذا الدين بجملته، وتحسب أنها تدخل معه فى المعركة الأخيرة الفاصلة.. لذلك تستخدم جميع الأساليب التى جربتها فى القرون الماضية كلها.. بالإضافة إلى ما استحدثته منها.. جملة واحدة!

ذلك في الوقت الذي يقوم ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام، يدعون في سذاجة إلى التعامل مع أهل الإسلام وأهل الكتاب للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد!

ومن ثم أبصرنا الدعوة إلى مؤتمرات الأديان \_ كما سبق \_ ومجمع المسجد ودور العبادة عند أهل الكتاب!

أهل الكتاب الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان، ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب التي سجلها التاريخ وسجلتها محاكم التفتيش في الأندلس! سواء عن طريق أجهزتهم المباشرة في المستعمرات في آسيا وأفريقية أو عن طريق الأوضاع التي يقيمونها في البلاد وما أكثرها ، لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية! تنكر الغيبية، وتطور الأخلاق لتصبح حيوانية كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض في حرية \_ كما يزعمون \_ وتقيم مؤتمرات المستشرقين للتطور في كل شيء!

إنها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب ضد هذا الدين القيم ، الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد . . ولكنهم تلقوه هذا التلقى اللئيم الخبيث العنيد!

وقبل أن يمضى السياق إلى مشهد جديد.. يقف عند هذا البلاغ المبكر ، يوجه الخطاب إلى خاتم النبيين ﷺ، يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا، تصديقا لوعد اللّه :

### ﴿ قُلۡ يَنَاۚ يُهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰكِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَيُغِي - وَيمُيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّذِي ٱلْأَمْتِ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَ لَنْهِ عِنَاتَبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُمَّدُونَ ﴾

إنها الرسالة الأحيرة، فهى الرسالة الشاملة، التى لا تختص بقوم ولا أرض ولاجيل .. ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان \_ مابين عهدى رسولين \_ وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة، تأهيلا لها للرسالة الأخيرة .. وكانت كل رسالة تتضمن ما يناسب تدرج الشريعة.. حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها، قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها، وجاءت للبشر جميعا، في كل جيل وفي كل قبيل، في كل زمان وفي كل مكان، وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التى يلتقى عندها الناس جميعا.. ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية \_ كما خرجت من يد الحق \_ إلا تعليم الله.. فلم تشب هذه الفطرة ثمائبة من تعليم الأرض، ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس حميعا:

#### ﴿ قل : يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا ﴾

وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول اللَّه عَلِيْكُ أَن يواجه برسالته الناس جميعا، هي آية مكية في سورة مكية.. وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب، الذين يزعمون أن خاتم النبيين عَيْن يفكر \_ وهو في مكة \_ أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها، وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز بها قريش، ثم يتجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب، ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله، وما يزالون ماضين فيها!

وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذا الدين وأهله.. وأن يكون

المستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله.. إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا يتخذون من هؤلاء المزورين على أنبيائهم، المحاربين لعقيدتهم، أساتذة لهم، يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه ، ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه، ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم مثقفون!

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول عَيْقَةً أن يعلن رسالته للناس جميعا، فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس بربهم الحق جل شأنه:

# ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مِمْ لُكُ ٱلسَّمَوٰكِ وَٱلْأَرْضِ كَآلِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَيُحِيءَ وَيُمِيتُ ﴾

إنه عَلَيْكُ رسول للناس جميعا من ربهم الذى يملك هذا الوجود كله.. وهم من هذا الوجود.. والذى تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذى يحيى ويميت ..

والذي يملك الوجود كله، والذي له الألوهية على الخلائق وحده، والذي يملك الحياة والموت للناس جميعا . . هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه، الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بربهم، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له، وطاعتهم لرسوله:

# ﴿ فَنَامِنُواْ بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّذِي أَلْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِإِللَّهِ وَكَلِمَتَنِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ ﴾ تَمْتَدُونَ ﴾

وهذا النداء الأخير في هـذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات:

إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله.. وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام.. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى.

# ﴿ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوْكِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ ﴾

فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحقة.. كما سبقه التعريف برسالة النبي عَلِين إلى الناس جميعا:

#### ﴿ قل : يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا ﴾

ثم يتضمن ثانيه أن النبى الأمى صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بالله وكلماته.. ومع أن هذه بدهية، إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها.. فالدعوة لابد أن يسبقها إيمان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه، ووضوحه في نفسه ويقينه منه.. لذلك يجئ وصف النبى المرسل إلى الناس جميعا بأنه:

#### ﴿ الذي يؤمن باللَّه وكلماته ﴾

و هو نفس ما يدعو الناس إليه و نصه.

ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه.. هو وأتباعه فيما يأمر به ويدعو إليه ويحث عليه ، واتباعه لذلك فيما يبينه، وهو ما يقرره قول الحق سبحانه:

#### ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾

فليس هناك رجاء في أن يهتدى الناس بما يدعوهم إليه رسول اللَّه عَيْلِيُّهُ إلا باتباعه فيه. ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوبهم . .

إن هذا الدين يعلن عن حقيقته في كل مناسبة.. إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس.. إنما هو الاتباع لرسول الله على عن ربه، وفيما يبنيه ويسنه.. والرسول عَلَيْكُ لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب.. ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب.. ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله.. ولا رجاء في أن يهتدى الناس إلا أذا اتبعوه في هذا.. فهذا هو دين الله.. وليس لهذا الدين من صورة أحرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفتة:

#### ﴿واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾

بعد الإيمان باللَّه ورسوله.. ولوكان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفي، لكان في قوله ﴿ فَآمنُوا بَاللَّه ورسوله ﴾ الكفاية !

#### بشارات التوراة:

وحتى لا يقول قائل: إن أهل الكتاب لا يؤمنون إلا بما ورد في كتبهم هم فإننا نسوق بشارات الثوراة، حتى لا تبقى حجة لهؤلاء ومن على شاكلتهم ..

#### أقوال العلماء:

وأرى أن أذكر في المقدمة ما قاله العلماء في ذلك، فقد قال الماوردي (١):

إن لله تعالى عونا على أوامره، وإغناء عن نواهيه، فكان أنبياء الله تعالى معانين على تأسيس النبوة بما تقدمه من بشائرها، وتبديه من أعلامها وشعائرها، ليكون السابق مبشرا ونذيرا، واللاحق مصدقا وظهيرا، فتدوم بهم طاعة الخلق، وينتظم بهم استمرار الجق، وقد تقدمت بشائر من سلف الأنبياء بنبوة محمد عيله مما هو حجة على أممهم، ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم، بما أطلعه الله تعالى على غيبه ، ليكون عونا للرسول، وحثا على القبول.

ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص كتبهم.

وجاء في «منية الأذكياء في قصص الأنبياء » مانصه (٢):

إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الأنبياء السالفون، وشهدوا بصدق نبوته، ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره، وسمته. غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه \_ يعنى من نسخهم الأخيرة \_ إلا أن ذلك لم يجدهم نفعا، لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى، إذ قد يشترك اثنان في اسم، ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات، ليبعد صدقها على النبي عليه الصلاة والسلام. فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفي على اللبيب أمره، ولاماقصد به، ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم، لانتشار النسخ بالطبع وتيسر المقابلة بينها.

و جاء في «إظهار الحق» مانصه (٣):

إن الإخبارات الواقعة في حق محمد على توجد كثيرة إلى الآن أيضا، مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف أو لا طريق إخبار النبى المتقدم عن النبى المتأخر، على ما عرفت في الأمر الثاني \_ يعنى في كلامه \_ ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات، وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام، جزم بأن

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة: ١٢٩ ، وانظر : تفسير القاسمي : ٧ : ٢٨٧٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القاسمي : ٧ : ٢٨٧٣ وما بعدها . (٣) المرجع السابق .

الإخبارات المحمدية في غاية القوة.

وها نحن ننقل هذه البشارات التي أوردها صاحب المنار وعلق عليها (١):

#### البشارة الأولى:

فى الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء «التثنية» هكذا (١٧ فقال الرب لى نعم جميع ما قالوا ١٨ وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخواتهم، وأجعل كلامى فى فمه. ويكلمهم بكل شيء آمره به ١٩ ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم به باسمى فأنا أكون المنتقم من ذلك ، ٢ فأما النبى الذى يجترى بالكبرياء ويتكلم فى اسمى مالم آمره بأنه يقول أم باسم آلهة غيرى فليقتل ٢١ فإن أجبت وقلت فى قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم يتكلم به الرب ٢٢ فهذه تكون لك آية أن ما قاله ذلك النبى فى اسم الرب ولم يحدث فالرب لم يكن تكلم به، بل ذلك النبى صورة فى تعظم نفسه، ولذلك لا تخشاه ).

#### عشرة أوجـه:

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع، كما يزعم الآن أحبار اليهود، ولا بشارة بعيسى عليه السلام، كما زعم علماء بروتستانت، بل هي بشارة بمحمد عليه السلام، كما زعم علماء بروتستانت، بل هي بشارة بمحمد عليه السلام،

الوجه الأول: قد عرفت في الأمر الثالث \_ أى الذى سبق ذكره في تفسير المنار (٢) \_ أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به في هذا الباب، وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح، فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى ..

الوجه الثاني : أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك، ويوشع وعيسي لا يصح أن يكونا مثل موسى عليه السلام .

أما أولا فلأنهما من بني إسرائيل، ولا يجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسى، كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء «التثنيه» وهي هكذا ( ١٠ ولم يقم بعد ذلك نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه ) إلخ .

وأما ثانيا فلأنه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى ؛ لأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي، ويوشع ليس كذلك، بل هو متبع لشريعته.

وكذلك لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام؛ لأن عيسى عليه

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٩: ٢٥١ وما بعدها بتصرف. (٢) المرجع السابق: ٢٣٥ ــ ٢٣٦.

السلام كان إلها وربا على زعم النصارى، وموسى عليه السلام كان عبد إله موسى، وأن عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق، كما صرح به بولس فى الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية، وموسى عليه السلام ماصار ملعونا لشفاعتهم، وأن عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به فى عقائد أهل التثليث، وموسى عليه السلام حلب على زعم النصارى ليكون كفارة لأمته، وموسى عليه السلام ماصار كفارة لأمته بالصلب، وأن شريعه موسى عليه السلام مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات، بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فإنها فارغة عنها على ما يشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم، وأن موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا فى قومه نفاذا لأوامره و نواهيه، وعيسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا فى قومه نفاذا

الوجه الثالث: أنه وقع في هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم» ولا شك أن الأسباط الاثنى عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده، فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا «من بين إخوتهم » ؛ لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة الصليبية والبطنية ببني إسرائيل، كما جاء لفظ الإخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله هاجر في حق إسماعيل عليه السلام في الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين، وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤م هكذا «وقبله جميع إخوته بنصب المضارب» وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤م هكذا «بحضرة جميع إخوته يسكن».

وجاء بهذا الاستعمال أيضا في الآية الثامنة عشر من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق إسماعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤م هكذا « منتهى إخوته جميعهم سكن » وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١م هكذا « أقام بحضرة جميع إخوته» والمراد بالإخوة ههنا بنو عيسو وإسحاق أو غيرهم من أبناء إبراهيم عليه السلام.

وفى الآية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا «ثم أرسل موسى رسلا من قادس إلى ملك الروم قائلا: هكذا يقول أخوك إسرائيل قد علمت كل البلاء الذى أصابنا ».

وفی الباب الثانی من سفر التثنیه هکذا ( ۲ وقال لی الرب ٤ ثنم أوص الشعب أنكم ستجوزون فی تخوم إخوتكم بنی عیسو الذین فی ساعیر وسیخشونكم ۸ فلما جزنا

إخوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير إلخ ).

والمراد بإحوة بنى إسرائيل بنو عيسو، ولا شك أن استعمال لفظ إحوة بنى إسرائيل فى بعض منهم كما جاء فى بعض المواضع من التوراة استعمال مجازى، ولا تترك الحقيقة ولا يصار إلى المجازما لم يمنع من الحمل على المعنى الحقيقى مانع قوى، ويوشع وعيسى كانا من بنى إسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما.

الوجه الرابع: أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ «سوف أقيم» ويوشع كان حاضرا عند موسى عليه السلام داخلا في بني إسرائيل نبيا في ذلك الوقت \_ كما يقولون \_ فكيف يصدق عليه هذا اللفظ ؟!

الوجه الخامس: أنه وقع في هذه البشارة لفظ: «أجعل كلامي في فمه»، وهو إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب، وإلى أنه يكون أميا حافظا للكلام، وهذا لايصدق على يوشع، لانتفاء كلا الأمرين فيه.

الوجه السادس: أنه وقع في هذه البشارة: « ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه » فهذا الأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشربه فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به بهذا الأمر عن غيره من الأنبياء، فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب الأحروى الكائن في جهنم، أو المحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب ؛ لأن هذا الانتقام لا يختص بإنكار نبي دون نبي، بل يعم الجميع، فحينئذ يراد بالانتقام: الانتقام التشريعي.

فظهر منه أن هذا النبي يكون مأمورا من جانب الله بالانتقام من منكره، فلا يصدق على عيسى عليه السلام ؛ لأن شريعته خالية من أحكام الحدود والقصاص والتعزير والجهاد.

الوجه السابع: في الباب الثالث من كتاب الأعمال في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا ( ١٩ فتوبوا وارجعوا كي تمحي خطاياكم ٢٠ حتى إذا تأتى أزمنة الراحة من قدام وجه الرب، ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ٢١ الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر ٢٢ أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيا من بين إخوتكم مثلى له تسمعون في كل ما يكلمكم به ١٣ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي تهلك من الشعب).

وفي الترجمة الفارسية....( حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من مضمونه ، هو قوله:

فهذه العبارات سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النبي غير المسيح عليه السلام، وأن المسيح لابد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا النبي ، ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين – وتأمل في عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول من بطرس يكفى لإبطال ادعاء علماء بروتستانت أن هذه البشارة في حق عيسى عليه السلام.

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد عَلِيهُ أكمل صدق؛ لأنه غير المسيح عليه السلام، ويماثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة:

- ١ \_ كونه عبد الله ورسوله.
  - ٢ \_ كونه ذا والدين.
- ٣ \_ كونه ذا نكاح وأولاد.
- ٤ كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية.
  - ٥ \_ كونه مأمورا بالجهاد.
  - ٦ اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته.
- ٧ وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته.
  - ٨ اشتراط طهارة الثوب من البول و البراز فيها.
    - ٩\_ حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان فيها.
- ١٠ كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضيات الجسمانية.
  - ١١ ـ أمره بحد الزنا.
  - ١٢ ـ تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص.
    - ١٣ \_ كونه قادرا على تنفيذها.
      - ١٤ ـ تحريم الربا.
    - ٥١ \_ أمره بإنكار من يدعو إلى غير اللَّه.

١٦ \_ أمره بالتوحيد الخالص.

١٧ ـ أمره الأمة بأن يقولوا له: عبداللَّه ورسوله، لا ابن اللَّه، أو اللَّه \_ والعياذ باللَّه \_.

١٨ \_ موته على الفراش.

١٩ ـ كونه مدفونا كموسى.

٠٠ ـ عدم كونه ملعونا لأجل أمته.

وهكذا أمور أخر تظهر إذا تؤمل في شريعتهما، ولذلك قال اللَّه تعالى في كلامه المجيد:

# ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُ مُرَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْهُمْ كَمَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ (١٠.

وكان من إخوة بني إسرائيل، لأنه من بني إسماعيل، وأنزل عليه الكتاب، وكان أميا جعل كلام الله في فمه، وكان ينطق بالوحي، كما قال الله تعالى .

### ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ آلْمُوَكَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَنْ يُوحَىٰ ﴾ (١).

وكان مأمورا بالجهاد، وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش، والأكاسرة والقياصرة وغيرهم، وظهر قبل نزول المسيح من السماء، وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام إلى ظهوره، ليرد كل شيء إلى أصله، ويمحق الشرك والتثليث وعباده الأوثان. ثم قال:

الوجمه الثامن : أنه صرح في هذه البشارة: بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره يقتل، فلو لم يكن محمد عليه نبيا حقا لكان قتل، وقد قال الله في القرآن الجيد أيضا :

# ﴿ وَلَوْتَكَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَامِنْهُ بِٱلْكِينِ ۞ ثُمُّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ ٱلْوَلِينَ ﴾ (٣٠ . وما قتل، بل قال الله في حقه:

# ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَا لِتَاسِ ﴾ (١).

وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقى عليه الرفيق الأعلى، وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب. فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبيا كاذبا كما يزعمه اليهود، والعياذ بالله!

الوجه التاسع : أن اللَّه بين علامة النبي الكاذب، وهي أن إخباره عن الغيب المستقبل

<sup>(</sup>١) المزمل: ١٥. (٢) النجم: ٣ \_ ٤. (٣) الحاقة: ٤٤ \_ ٤٦. (٤) المائدة: ٢٧.

لا يخرج صادقا، ومحمد عَلِيلَة أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كما علمت في المسلك الأول وظهر صدقه فيها (١) فيكون نبيا صادقا لا كاذبا.

الوجه العاشر: أن علماء اليهود سلموا كونه مبشرا به في التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الكفر...

ثم قال: فتلك عشرة كاملة.

فإن قيل: إن أخوة بني إسرائيل لا تنحصر في بني إسماعيل ؛ لأن بني عيسو وبني أبناء قطورا زوجة إبراهيم عليهما السلام من إخوتهم أيضا.

قلت نعم هؤلاء أيضا من إخوة بنى إسرائيل، لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالأمور المذكورة، ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا، بخلاف بنى إسماعيل، فإنهم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم ولهاجر عليهما السلام، مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بنى عيسو على ماهو مقتضى دعاء إسحاق عليه السلام المصرح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين.

ولعلماء بروتستانت اعتراضان نقلهما صاحب الميزان في كتابه المسمى : بحل الإشكال في جواب الاستفسار :

الأول: أنه وقع في الآية ١٥ من الباب ١٨ من سفر الاستثناء « التثنية » هكذا ( فإن الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك) إلخ .

فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل.

والثانى: أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال فى الآية ٤٦ من الباب الخامس من إنجيل يوحنا: أن موسى كتب في حقى.

<sup>(</sup>۱) ظهر صدق بعضها في زمنه كانتصاره على المشركين، و دخوله المسجد الحرام مع المؤمنين محلقين رءوسهم ومقصرين، وغلب الروم للفرس، وبعضها لأصحابه كفتح مصر وبلاد كسرى وقيصر، وقتل الفئة الباغية لعمار، ولا يزال يظهر الكثير منها عصرا بعد عصر، ومنها قوله على فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنه ، ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا المسلم ٣٧ \_ اللباس ١٢٥ ( ٢١٢٨) وأحمد: ٢: ٥٥٥ \_ ٣٥٠ ، ٤٤٠ ، وأيضا ( ٨٦٥٠) تحقيق أحمد محمد شاكر ، والبهقي : ٢: ٢٣٤ .

أقول: آية «التثنية» على وفق التراجم الفارسية وتراجم أرد وهكذا ( فإن الرب إلهك يقيم من بينك من بين إخوتك نببيا مثلي فاسمع منه) .

والقسيس أيضا نقلها هكذا.

والجواب أن اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا . لأن محمدا عليه السلام لما هاجر إلى المدينة، وبها تكامل أمره، قد كان حوله أماكن وجود اليهود كخيبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم، فقد قام من بينهم، ولأنه إذا كان من إخوتهم فقد قام من بينهم، ولأن قوله من بين إخوتك، بدل من قوله من بينك بدل اشتمال على رأى ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية في تحقق هذا البدل، نحو جاءني زيد أخوه، وجاءني زيد غلامه، وبدل إضراب على رأى ابن مالك، والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود، ويدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشره لم يوجد فيه لفظ من بينك، ونقل بطرس الحوارى أيضا هذا القول، ولم يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع وكذا نقله استفانوس أيضا، ولم يوجد فيه نقله أيضا هذا اللفظ، كما ضرح به في الباب السابع من كتاب الأعمال وعبارته هكذا «هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون «فسقوطه في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود، فاحتمال البدل قوى جدا.

وقال صاحب الاستفسار: إن لفظ من بينك إلحاقي زيد تحريفا، ويدل على ثلاثة أمور.

الأول: أن المخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني إسرائيل كلهم لا البعض فقوله: من بينك خطاب لجميع القوم، فصار لفظ من إخوتك لغوا محضا لا معنى له، لكن لفظ من إخوتك جاء في الموضع الآخر أيضا فيكون صحيحا، ولفظ من بينك إلحاقيا زيد تحريفا.

الثاني : أن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لإثبات قوله لم يوجد فيه هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون ما قال موسى مخالفا لما قاله الله .

والثالث: أن الحواريين كلما نقلوا هذا الكلام لم يوجد فيه لفظ من بينك. وإن قلتم: إن المحرف إذا حرف فلم لَمْ يحرف الكلام كله؟

قلت: نحن نرى في محاكم العدالة دائما أن القبالجات المحرفة يثبت تحريف الألفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا (١) وأن شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم .

<sup>(</sup>١) لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات، ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يحتج ببعض عباراتها على المبات التحريف فيها « و كذا على غيره » .

فالوجه الوجيه على أن عادة اللَّه جارية بأنه لا يهدى كيد الخائنين، وبأنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمته، فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء ما تظهر به خيانته، على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين. فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما (١) من جانب بعض المتدينين. فلذلك ما بدلوا الكل.

أقول: هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الأمر السابع. وأقول و في الجواب عن الاعتراض الثاني \_ : أن آية الإنجيل هكذا « لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عنى» وليس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني، بل المفهوم منه أن موسى كتب في حقه « مطلقا» وهذا يصدق إذا وجد في موضع من التوراة بشارة إليه، ونحن نسلم هذا الأمر كما ستعرف في نصدق إذا وجد في موضع من التوراة بشارة إليه، ونحن نسلم هذا الأمر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة، لكننا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها، وقد ادعى هذا المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان أن الآية الخامسة عشره من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة إليه، فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام إن موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى نبى من الأنبياء إلا إلى كان لهذا التوهم مجال في هذه الحال.

#### البشارة الثانية:

الآيه ٢١ من الباب ٣٢ من سفر الاستثناء «التثنية» هكذا (هم أغاروني بغير إله، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم).

والمراد بشعب جاهل العرب؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال، وما كان عندهم علم، لا من العلوم الشرعية، ولامن العلوم العقلية، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام، وكانوا محقرين عند اليهود، لكونهم من هاجر.. فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون وجاهلون. فأوفى بما وعد، فبعث من العرب النبي عَيْنِهُ ، فهداهم إلى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى:

﴿ هُوَالَّذِى بَبَتَ فِٱلْمُثِيِّنَ رَسُولَا مِتَهُ مُتَلُواْ عَلَيْهِمْ وَاينِهِ وَيُكِيهِمْ وَيُعِكَمُهُمُ الْخُومَ النِهِ وَيُكِيلُهُمُ الْحُكَالَةِ مُن الْحَيْبَ وَالْمَالُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) لعله أراد أن يقول: كان عليهم عيون ورقباء. (٢) الجمعة: ٢.

وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين، كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية، لأن اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العالم كلهم في العلوم والفنون، وكان منهم جميع الحكماء المشهورين، مشل: سقراط وبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو طاليس وأرشميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم، الذين كانوا أئمة الإلهيات والرياضيات والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام، وكان اليونانيون في عهده على غاية درجة الكمال في فنونهم. وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصها، وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وثمانين سنة، لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الموسوية، وكانوا متفحصين عن الأشياء الحكمية الجديدة، كما قال مقدسهم هذا في الباب الأول من الرسالة الأولى إلى ألشيء الحكمية الجديدة، كما قال مقدسهم في الرسالة الرومية إما مؤول أومردود ـ وقد نحن نركز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة» فلا يجوز أن يكون المراد عوف في الرسالة الرومية إما مؤول أومردود ـ وقد عرفت في الأمر الثامن أن قوله ساقط عن الاعتبارعندنا .

#### البشارة الثالثة:

فى الباب الثالث والثلاثين (١) من سفر «التثنية» فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤م هكذا (٢وقال: جاء الرب من سينا، وأشرق لنا من ساعير (٢) واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار فى يمينةسنة من نار) (٣).

فمجيئه من سينا، إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام، وإشراقه من ساعير إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام، واستعلانه من جبل فاران إنزاله القرآن ؛ لأن فاران جبل من جبال مكة، فقد جاء في بيان حال إسماعيل عليه السلام من سفر التكوين (٢١:٠١ وكان الله معه، ونما وسكن في البرية، وصار شابا يرمى بالسهام ٢١ وسكن برية فاران، وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر).

<sup>(</sup>١) هذا الباب هو الأخير من سفر التثنية، وفي الآية الأولى منه أن هذه البشارة قالها موسى قبل موته مباركا بها بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٢) في التراجم الأخيرة سعير، بالكسر، والمراد بها واحد وفيهازيادة «وأتي من » .

<sup>(</sup>٣) المراد بالسنة الشريعة. وترجمة الجزويت «عن يمينه قبس شريعة لهم» وربوات القدس،وليس فيها ألوف الأطهار.

ولا شك أن إسماعيل عليه السلام كانت سكناه بمكة، ولا يصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضا، فانتشرت في هذه المواضع ؟ لأن الله لو خلق نارا في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك. وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك « النار التي رآها موسى » في طور سيناء فكذا لابد أن يكون في سعير وفاران .

#### البشارة الرابعة:

فى الآية العشرين من الباب السابع عشرمن سفر التكوين وعد الله فى حق إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام فى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤م هكذا (وعلى إسماعيل أستجيب لك، هوذا أباركه وأكبره وأكثره جدا ، فسيلد اثنى عشر رئيسا. وأجعله لشعب كبير).

قوله: أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد على ، لأنه لم يكن في ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره. وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليهم السلام في كلامه المجيد أيضا:

# ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّنُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُوَلِّنُهُمُ الْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُولِنُهُمُ الْكِتَابَ وَٱلْحِكُمُ ﴾ (١) .

وقال الإمام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه: وقد تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال: يخرج مما ذكره من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد على العدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم.

الأول: قوله جدا جدا بتلك اللغة « بماد ماد» وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون، لأن الباء اثنان والميم أربعون، والألف واحد، والدال أربعة، والميم الثانية أربعون، والألف واحد، والدال أربعة، وكذلك الميم من محمد أربعون، والحاء ثمانية، والميم أربعون، والدال أربعة (٢).

والثاني : قوله لشعب كبير بتلك اللغة « لغوى غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) يؤيد هذا ما روى عن أحبار اليهود المجاورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة في أوائل بعض
 السور لبيان أجل الأمة الإسلامية.

ثلاثة \_ لأنه عندهم في مقام الجيم، إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد \_ والواو ستة، والياء عشرة، والغين أيضا ثلاثة، والدال أربعة، والواو ستة، واللام ثلاثون، فمجموع هذه أيضا اثنان وتسعون، انتهى كلامه بتلخيص ما .

وعبد السلام كان من أحبار اليهود، ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم بايزيد خان، وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها :

• « إن أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف الجمل الكبير، وهو حرف أبجد ، فإن أحبار اليهود حين بنى سليمان النبى عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا: يبقى هذا البناء أربعمائة وعشر سنين، ثم يعرض له الخراب، لأنهم حسبوا لفظه « بزأت » ثم قال :

« واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في «بماد ماد» ليست نفس الكلمة بل هي أداة وحرف جيء به للصلة، فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد إلى باء ثانية ويقال: ببماد ماد » قلنا:

من المشهور عندهم إذا اجتمع الباءان: أحدهما: أداة، والآخر: من نفس الكلمة، تحذف الأداة، وتبقى التي هي من نفس الكلمة، وهذا شائع عندهم في مواضع غير معدودة، فلا حاجة إلى إيرادها. انتهى كلامه بلفظه.

أقول: قد صرح العلماء بأن من أسمائه عَلِيُّهُ ماد ماد كما في شفاء القاضي عياض.

#### البشارة الخامسة:

جاء فى ترجمات سنة ١٧٢٢م وسنة ١٨٣١م وسنة ١٨٤٤م العربية من سفر التكوين: (٤٩: ١٠ فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه، حتى يجىء الذى له الكل و إياه تنتظر الأمم).

وفي ترجمة سنة ١٨١١م ( فلا يزول القضيب من يهوذا والراسم من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له، وإليه تجتمع الشعوب ) .

ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ « شيلوه » .

وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت في الأمر السابع أيضا .

وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا (لا يزول الحاكم من يهوذا، ولا راسم من بين رجليه، حتى يجيء الذي له وإليه تجتمع الشعوب).

وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد على بعد تمام حكم موسى وعيسى، لأن المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة إلى زمان موسى إلا موسى، والمراد من الراسم هو عيسى ؛ لأنه بعد موسى إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلا عيسى، وبعدهما ماجاء صاحب شريعة إلا محمد. فعلم أن المراد من قول يعقوب في آخر الأيام هو نبينا محمد عليه السلام ؛ لأنه في آخر الزمان بعد مضى حكم الحاكم والراسم ماجاء إلا سيدنا محمد عليه السلام.

ويدل عليه أيضا قوله (حتى يجىء الذى له ، أى الحكم، بدلالة مساق الآية وسياقها ، وأما قوله (وإليه تجتمع الشعوب) فهى علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها هو سيدنا (محمد) لأنه ما اجتمع الشعوب إلا إليه، وإنما لم يذكر الزبور، لأنه لا أحكام فيه، وداود النبى تابع لموسى ، والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام. انتهى كلامه بلفظه.

أقول: إنما أراد من الحاكم موسى عليه السلام ؛ لأن شريعته جبرية انتقامية، ومن الراسم عيسى عليه السلام، لأن شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية. وإن أريد من القضيب السلطة الدنيوية، ومن المدبر الحاكم الدنيوى \_ كما يفهم من رسائل القسيسين من فرقة بروتستانت ومن بعض تراجمهم \_ فلا يصح أن يراد بشيلوه مسيح اليهود كما هو مزعومهم، ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم النصارى .

أما الأول: فظاهر؛ لأن السلطة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر، ولم يسمع إلى الآن حسيس مسيح اليهود.

وأما الثانى: فلأنهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور عيسى عليه السلام بمقدار ستمائة سنة من عهد بخت نصر، وهو أجلى بنى يهوذا إلى بابل، وكانوا فى الجلاء ثلاثا وستين سنة لا سبعين كما يقول بعض علماء بروتستانت تغليظا للعوام ــ كما عرفت فى الفصل الثالث من الباب الأول ــ ثم وقع عليهم فى عهد «أنتيوكس» ما وقع فإنه عزل «أونياس» حبر اليهود وباع منصبه لأخيه «ياسون» بثلمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل سنة، ثم عزله وباع ذلك لأخيه «مينالاوس» بستمائة وستين وزنة، ثم شاع خبر موته فطلب «ياسون» أن يسترد لنفسه الكهنوت، و دخل أور شليم بألوف من الجنود، فقتل كل من كان يظنه عدوا له ــ و هذا الخبر كان كاذبا ــ فهجم «أنتيوكس» على أور شليم وامتلكها ثانية فى سنة ١٧٠ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا، وباع مثل ذلك عبيدا.

وفى الفصل العشرين من الجزء الثانى من مرشد الطالبين فى بيان الجدول التاريخى في الصفحة ٤٨١ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٢ من الميلاد (أنه نهب أورشليم وقتل ثمانين ألفا) انتهى . وسلب ماكان فى الهيكل من الأمتعة النفسية التى كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب، وقرب خنزيرة وقودا على المدبح للإهانة، ثم رجع إلى أنطاكية وأقام فيلبس أحد الأرذال حاكما على اليهودية.

وفي رحلته الرابعة إلى مصر أرسل «آبولوينوس» بعشرين ألفا من جنوده، وأمرهم أن يخرجوا أورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال، ويسبوا النساء والصبيان، فانطلقوا إلى هناك، وبينما كان الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة، فقتلوا الكل، إلا من أفلت إلى الجبال أو اختفى في المغاور، ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها، وهدموا أسوارها، وخربوا منازلها، ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على جبل أكرا، وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل، ومن دنا منهم يقتلونه، ثم أرسل أنتيوكس أثانيوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الأصنام اليونانية، ويقتل كل من لا يمتثل ذلك الأمر، فجاء أثانيوس إلى أورشليم، وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين، وأبطل الذبيحة اليومية، ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموما وخصوصا، وأحرق كل ما وجده من نسخ وكتب العهد العتيق بالفحص التام، وكرس الهيكل المشترى، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود، وأهلك كل من وجده مخالفا، أمر المشترى، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود، وأهلك كل من وجده مخالفا، أمر أنتيوكس، ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه الداهية، وفروا إلى وطنهم مودين في سبط دان، فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاما ما قدروا عليه على استطاعته، كما هو مصرح به في التواريخ، فكيف يصدق هذا الخبر على عيسي عليه السلام ؟!

وإن قالوا إن المراد ببقاء السلطنة الحكومة امتيازا لقوم كما يقول بعضهم الآن، قلنا: هذا الأمر كان باقيا إلى ظهور محمد عليه وكانوا في أقطار العرب ذوى حصون وأملاك غير مطيعين لأحد، مثل يهود خيبر وغيرهم، كما تشهد به التواريخ، وبعد ظهور محمد عليه ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وصاروا في كل إقليم مطيعين للغير \_ فالأليق أن يكون المراد بشيلوه النبي عليه لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام.

قلت: وقد أطال صاحب المنار في نقل البشارات من الزبور والأناجيل مع التعليق عليه(١) وحسبنا هذا القدر من بشارات التوراة.

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق : ٢٦٥ ـ ٣٠٠ .

#### رواية البخاري وغيره لصفات النبي محمد عَيِّكُ في التوراة:

وحتى لا يعترض أحد على بشارات التوراة من حيث السند والمتن. فإننا نذكر ما رواه البخارى وغيره عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما، أن هذه الآية التي في القرآن:

#### ﴿ يَآأَيُّ ٱلَّتِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ مَّا وَمُبَشِّرًا وَكَذِيرًا ۞ ﴿ `` .

قال فى التوراة: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدى ورسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما. وقلوبا غلفا » (٢).

وفي رواية للدارمي، قال كعب:

نجده مكتوبا، محمد رسول اللَّه عَلَيْ الافظ ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون، يكبرون اللَّه عز وجل على كل نجد، ويحمدونه في كل منزلة، ويتأزرون على أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادى في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوى كدوى النحل، ومولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام (٣).

قال ابن حجر (٤): والملة العوجاء: أي ملة العرب، ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها: أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان.

والأميون هم العرب (°).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) البخارى: ٦٥ ـ التفسير ( ٤٨٣٨) وانظر: الأدب المفرد: ٣٨ ـ ٣٩ ، وأحمد: ١٧٤:٢، وابن سعد في الطبقات:: ١: ٢٠٤١، والدارمى: ٤:١ وما بعدها، والطبرى في التفسير: ٩: ٨٠ ووقع فيه: عبد العزيز بن سلمة، وهو خطأ ناسخ أو طابع ؟ لأنه عبد العزيز بن أبي سلمة: انظر: أحمد ١١٤:١٠ ـ ١١١ (٢٦٢٢) تحقيق أحمد شاكر، وابن كثير في التفسير: ٣: ٤٩٦ ـ ٤٩٧ وزاد نسبته لا بن أبي خاتم، والسيوطي في الدر المتثور: ١٣١٣ وزاد نسبته للبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) الدارمي: ٤:١ ـ ٥. (٤) فتح البارى: ٤: ٣٤٣. (٥) المرجع السابق: ٨: ٥٨٦.

#### أشهر أسمائه عليه:

وحسبنا بعد ذلك أن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِي لَقَوْمُ لِمَ تُؤْذُونَىٰ وَقَد تَعْكَوْنَ أَنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ كُمُّ فَكَا زَاغُولَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ قَالُ مَا لَكُ مُ كَاللَّهُ لَا يَهْ مِنَا لَقَوْمُ ٱلْفُلِيقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبُنُ مُرَى مَا يَهْ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ الللللَّا اللَّهُ اللللْمُ ا

وإيذاء بنى إسرائيل كوسى \_ وهو منقدهم من فرعون وملئه، ورسولهم وقائدهم ومعلمهم \_ إيذاء متطاول، متعدد الألوان، (٢) وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق.

وهناك صور شتى \_ غير ماسبق \_ من صور هذا الإيذاء وذلك العناد.. حيث كانوا يتسخطون على موسى عليه السلام، وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم، ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لائمين متبرمين:

## ﴿ أُوذِينَا مِن قَبُلِأَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا ﴾ (١٠ .

كأنهم لا يرون في رسالته خيرا، أو كأنما يحملونه تبعة هذا الأذي الأخير!

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون.. حتى قالوا ـ كما سبق ـ إلى عبادة فرعون وقومه :

# ﴿ فَأَ قَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَا مِ لَّمُنَّمَ قَالُواْ يَامُوسَى ٱجْعَلَ لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَمَرُءَ الِهَأَ ﴾ (1).

وم كاد يذهب لميقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح، حتى أضلهم السامري :

# ﴿ فَأَخْرَجَ لَمُ مُعِدِّلًا جَسَدًا لَّهُ رُحُوارُ فَقَالُواْ هَلَٱ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِيَ ۞ ﴿ ( ) .

ثم جعنوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء: المن والسلوي. فقالوا:

﴿ يَكُوسَكُ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَلِحِدِ فَآدُعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِتَّ إِبَهَا وَفُومِهَا وَعَدسِهَا وَبَصَلِهَا لَهِ (١).

(٤) الأعراف: ١٣٨. (٥) طه: ٨٨.

<sup>(</sup>١) الصف: ٥ - ٦. (٢) في ظلال القرآن: ٦: ٥٥٥٥ بتصرف. (٣) الأعراف: ١٢٩.

وفى حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم وربهم، وهم يقولون:

﴿ أَدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُكِيِّن َّلْنَا مَاهِيٌّ ﴾ (١).

﴿ اللَّهُ عُلَنَا رَبُّكَ يُسَيِّنِ لَّكَ مَالَوُهُمَّ الْهِ مُكَّا ﴾ ٣٠.

﴿ ٱدْعُ لِنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَعَتَ رَتَشَلْبَهَ عَلَيْنَا ﴾ ٣٠.

﴿ فَذَبَكُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَالُونَ ﴾ (1).

ثم طلبوا يوم عطلة مقدسا، فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه.

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى :

﴿ قَالُولُ يَامُوسَكَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَرَنَّدُ ضُلَهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُولُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُولُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُولُ مِنْهَا فَإِنَّا لَذَنْدُ ضُلَّهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُولُ مِنْهَا فَإِنَّا لَذَنْ فُلُونَ ۞ ﴾ (٠).

فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا»:

﴿ قَالُواْ يُمُوسَنَى إِنَّا لَنَنَّكُ كُلَّ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيكَمَّا فَالْدُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِلَآ إِنَّاهَا هُنَا قَادُهُ مَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِلَآ إِنَّاهَا هُنَا قَادُهُ مَا عَدُونَ ۞ ﴾ (٢) .

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات و العصيان والتمرد، مما يطول الحديث ..

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة :

# ﴿ يَاقَوْمِ لِمِ تُؤْذُونَنِي وَقَدَ تَتَعَلَوُنَ أَنِيَّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ ﴾

وهم كانوا يعلمون عن يقين. إنما هي لهجة العتاب والتذكير..

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعد ما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة:

﴿ فَلَاَّ زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُهِدِي الْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٨. (٢) البقرة: ٧٩ . (٣) البقرة: ٧٠ -

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٧١ . (٥) المائدة: ٢٢. (٦) المائدة : ٤٤ .

و بهذا انتهت قوامتهم على دين الله، فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر، وهم على هذا الزيغ والضلال ..

ثم جاء عيسي ابن مريم. . جاء ليقول لبني إسرائيل:

﴿ يَكِنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِلَاَبِينَ يَدَى مِنَ التَّوْرَيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِهِ مِنْ بَعَدِي الشَّمُ الْمُحَمَّدُ ﴾

فى هذه الصيغة التى تصور حلقات الرسالة المترابطة يسلم بعضها إلى بعض، وهى متماسكة فى حقيقتها، واحدة فى اتجاهها، ممتدة من السماء إلى الأرض، حلقة بعد حلقة فى السلسلة الطويلة المتصلة. وهى الصورة اللائقة بمنهج الحق، فهو منهج واحد فى أصله، متعدد فى صوره، وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها، ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة، حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلى والشعورى، فتجىء الحلقة الأخيرة فى الصورة الأخيرة كاملة شاملة، تخاطب العقل الراشد، فى ضوء تلك؛ التجارب، وتطلق هذا العقل يعمل فى حدوده ، داخل نطاق المنهج المرسوم للإنسان فى جملته، المتفق مع طاقاته واستعداداته.

وتطالعنا البشارة:

### ﴿ وَمُبَشِّرُ الرِّسُولِ يَأْتِهِنَ بَعُدِى الْمُهُ وَأَحْمَدُ ﴾

ويروى الشيخان وغيرهما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، أن النبي عَيْقَهُ قال :

« لى خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحى الذى يمحو اللَّه بى الكفر، وأنا الحاقب » (١) .

وفي رواية لمسلم عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله ﷺ يسمى لنا نفسه أسماء فقال (٣) :

« أنا محمد، وأحمد، والمقفّى، والحاشر، ونبيُّ التوبة ونبيُّ الرحمة » . قال ابن القيم: الفرق بين محمد وأحمد من وجهين:

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٦ \_ المناقب (٣٥٣٢)، ٦٥ \_ التفسير (٤٨٩٦) \_ ، ومسلم: ٤٣ \_ الفضائل ١٢٥، ١٢٥ (٢٣٥٤) . (٢٨٤٠) .

<sup>(</sup>٢) مسلم: ٤٣ \_ الفضائل ١٢٦ (٢٣٥٥).

أحدهما: أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد، وأفضل حمد حمده البشر.

والوجه الثانى: أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا \_ كما تقدم \_ وأحمد الذى حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين \_ وهو محمد \_ على كونه محمودا.

ودل الاسم الثاني \_ وهو أحمد \_ على كونه أحمد الحامدين لربه. وهذا هو القياس، فإن أفضل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل، لا من فعل المفعول، ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم لا المتعدى، ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول، لقول العرب: «ما أشغله بالشيء».

إلى أن قال: والمقصود أنه عَلَيْ سمى محمدا وأحمد ؛ لأنه يحمد أكثر ما يحمد غيره، وأفضل مما يحمد غيره. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا هو المختار. وذلك أبلغ في مدحه، وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل لسمى « الحماد» وهو كثير الحمد، كما سمى محمدا، وهو المحمود كثيرا. فإنه عَلَيْ كان أكثر الخلق حمدا لربه. فلوا كان اسمه باعتبار الفاعل، لكان الأولى أن يسمى حمادا، كما أن اسم أمته الحمادون.

وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، فهذا الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ، ويحمده أهل السموات وأهل الأرض. فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين سمى باسمين من أسماء الحمد، يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة (١).

تلك أشهر أسماء النبي عليه وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، اعتنى بجمعها الحافظان: أبو بكر العربي، وأبو القاسم بن عساكر، وأفرد الناس في ذلك مؤلفات. حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم، وأما الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي شارح الترمذي، فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسما (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي: ١٦: ٥٧٨٩ ـ ٥٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ابن كثير: ١٨٢ - ١٨٨٠.

#### طبيعة أهل الكتاب:

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل، وحاربوه بشتى الوسائل الطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم..

حاربوه بالاتهام:

## ﴿ فَلَّا جَآءَهُم بَالِبَيِّينِ قَالُواْ هَاذَا سِحُنُ مَّبِينُ ﴾

كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بهذا الدين:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُتَّزَا فَتَرَىٰ عَلَىٰ لَلَّهِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَمُ وَاللَّهُ لَا مَ اللَّهُ لَا مَ الْقَلَامَ وَاللَّهُ لَا مَ الْفَلَامِ وَالْقَالَ الْمَا الْفَلِينَ ﴿ اللَّهُ مُتِمْ فَوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَلْفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ مَسُولَهُ إِلَّهُ مُونَ الْمُثَالِقِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُتِمْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي، للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة، وبين الأوس والخزرج من الأنصار..

وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة، ومع المشركين تارة..

وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين، كما وقع في غزوة الأحزاب..

وحاربوه بالإشاعات الباطلة، كما جرى في حادث الإفك.. ثم ماجرى في أيام عثمان ..

وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها، حين عجزوا عن الوضع الكذب في القرآن الكريم ..

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى هذه اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام، وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير هوادة ولا هدنة في جيل من الأجيال..

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق..

وحاربوه في الأندلس والمغرب..

وحاربوه في الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء، حتى مزقوها وقسموا

<sup>(</sup>١) الصف: ٧ ــ ٩.

تركة ما كانوا يسمونه «الرجل المريض» واحتاجوا أن يزيفوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا هنالك «بطلا» ونفخوا فيه، وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه، لتصنع منه بطلا في أعين الخفافيش، يستطيع إلغاء الخلافة، وإلغاء اللغة العربية، وفصل تركيا عن المسلمين، وإعلان دوله مدنية لاعلاقة لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة، كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين:

#### ﴿ يُرِيدُونَ لِيُكُلِّونُواْ فُورَا لَسِّهِ إِفْقُاهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ فُورِهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلكَّفِرُونَ ۞ ﴾

وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة، ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء! فقد كانوا يقولون بأفواههم:

#### ﴿ هَـٰذَاسِعُورٌ مَّبِينٌ ﴾

وهم يدسون ويكيدون، محاولين القضاء على هذا الدين القيم، وهي صورة بائسة، وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم الضعاف المهازيل :

#### ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمُّ الْوُرِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾

وصدق الله وعده..أتم نوره في حياة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيْكُم ، فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعية من المنهج الحق المختار..

صورة ذات معالم واضحة، وحدود مرسومة تترسمها الأجيال، لا نظرية في بطون الكتب، ولكن حقيقة في عالم الواقع..

وأتم نوره، فأكمل للمسلمين دينهم، وأتم عليهم نعمته، ورضى لهم الإسلام دينا يحبونه، ويجاهدون في سبيله.. فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء..

وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين . وتنبض وتنتفض قائمة ـ على الرغم من كل ما وجه إلى الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. لأن نور الله لايمكن أن تطفئه الأفواه، ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد في أيدى العبيد! وإن خيل للطغاة البغاة الجبارين، وللأبطال المصنوعين على أيدى أهل الكتاب ومن شايعهم أنهم بالغوا الهدف البعيد!

لقد جرى قدر اللَّه أن يظهر هذا الدين، وإن كره اليهود ومن على شاكلتهم، فكان من الحتم أن يكون :

## ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَالْمُوكَىٰ وَدِينَّ آلْحِقَّ لِيُطْهِرَهُ وَعَلَّالِدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

و شهاده الله لهذا الدين بأنه «الهدى ودين الحق» هي الشهادة وهي كلمة الفصل التي ليس بعدها زيادة.. ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله.. ظهر في ذاته كدين، فما يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته.

فأما الوثنية فليست في شيء في هذا المجال.

وأما الكتابية فهذا الدين هو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها، ثم إنها قد شبوهت وحرفت \_ كما أسلفنا \_ وزيد عليها ما ليس منها، ومزقت من أطرافها، وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. فوق أنها أساسا لم تشمل كل مطالب الحياة أبدا، لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود!

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية حقيقة هذا الدين. فأما من ناحية واقع الحياة، فقد صدق وعد الله، حيث ظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله، فدانت له معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سليما بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية، حتى دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى ..

وما يزال يمتد بنفسه ويمتد.. منذ أن قضت الصهيونية العالمية ومن على شاكلتها على الخلافة على يدى البطل الذى صنعوه! وعلى الرغم من كل ما يرصد في أرجاء الأرض من حرب وكيد، ومن تحطيم للحركات الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدى أبطال آخرين مزيفين! من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء!

وما تزال لهذا الدين القيم أدوار في تاريخ البشرية يؤديها.. ظاهرا بإذن الله على الدين كله، تحقيقا لوعد الله الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل!

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بها على حمل الأمانة التي اختارهم الله لها، وهم يواجهون كيد أهل الكتاب، وكانت تطمينا لقلوبهم وهم ينفذون قدر الله

في إظهار الدين القيم الذي أراده ليظهر، وإن هم إلا أداة.. وما تزال حافزا مطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم.. وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر، حتى يتحقق وعد الله في واقع الحياة بإذن الله، ونبصر هزيمة اليهود ومن على شاكلتهم.

#### الفصلالثاني

## الترغيب والترهيب

تمهید \_ مجادلة أهل الكتاب بالتی هی أحسن \_ عدالة القرآن فی أحكامه علیهم \_ «یؤتون أجرهم مرتین» \_ مقابلة \_ إباحة طعامهم والزواج من المحصنات من نسائهم \_ إشادة ومودة \_ إنذار بالعقوبة \_ بغی حسد.

|  | r |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### تمهيد:

إن دعوة الله عز وجل التي حملها نوح والرسل من بعده، حتى وصلت إلى خاتم النبيين صلوات الله و وسلت الله وحده (١)، دات هدف واحد، هو رد البشرية الضالة إلى ربها، وهدايتها إلى طريقه، وتربيتها بمنهاجه..

وإن المؤمنين باللَّه ورسوله ، لا يفرقون بين اللَّه ورسله ، لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات: كلهم أمة واحدة تعبد إلها واحدا..

وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان اثنان:

صنف المؤمنين وهم حزب اللَّه، وحملة هذه الأمانة الكبرى، وورثة هذا الخير الموصول، وكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون.

وصنف المشاقين لله، وهم حزب الشيطان، بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان..

هذه هى الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التى يقوم عليها الإسلام .. هذه الحقيقة التى ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم، أو نسب، أو جنس، أو وطن، أو تبادل تجارة.. ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله، ممثلة في عقيدة تذوب فيها الأجناس والألوان، وتختفي فيها القوميات والأوطان، ويتلاشى فيها الزمان والمكان. ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الرحمن .

#### مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن:

وفى مجال دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله ورسله يرشد القرآن المسلمين إلى أمثل الطرق (٢). في محجتهم من حيث الأسلوب والموضوع.

فمن حيث الأسلوب أوصى بأن يكون أسلوبنا معهم في الجدال هادئا حسنا، ماداموا غير متعنين ظالمين.

ومن حيث الموضوع أوصى بأن يكون جدالنا معهم قائما على إقناعهم بأن دين اللَّه

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن :٥ :٧٤٥ بتصرف. (٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة :١: ١٦٠ بتصرف.

واحد، وأن إلهنا وإلههم واحد، وإننا لانبغي منهم إلا أن يتبعوا الحق الذي اتبعناه، وأن يتركو االعناد والجحود:

#### ﴿ وَلَا بَخُادِ لُوْاً أَهُلَ ٱلْكِنَا لِلَّا بَالَّذِهِيَ لَحْسَنُ لِلَّا ٱلَّذِينَ ظَهُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓ آءَامَنَّا بُالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِلَّهُمَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدُونَ وَخُرُكُونُسُ لُونَ ﴿(١).

واستثنى القرآن الكريم من هذه المعاملة الحسنة الذين ظلموا من أهل الكتاب، فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية (٢) ، وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه في الحياة، فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة. وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما . قامت لهم دولة في المدينة.

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله عَيْكُ أنه حاسن أهل الكتاب وهو في مكة مطارد من المشركين. فلما أن صارت له قوة في المدينة حاربهم، مخالفا كل ماقاله فيهم وهو في مكةا

وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه. فمجادلة أهل الكتاب بالحسني مقصورة على من لم يظلم منهم، ولم ينحرف عن دين الله، وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع الرسالات:

# ﴿ وَقُولُوآءَ امَّنَّا إِلَّذِى أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْهُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُ الْمُكُمِّ وَلِيدُونَ وَالْمُونَ ﴾

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق و النزاع، والجدل والنقاش، وكلهم يؤمنون بإله واحد، والمسلمون يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم، وهو في صميمه واحد، والمنهح الإلهي متصا الحلقات..

#### عدالة القرآن في أحكامه عليهم:

وقد نعت القرآن الكريم أهل الكتاب، بصفة عامة، (٣) بنعوت كثيرة، كغلوهم في الدين، واتباعهم طريق الباطل، ودمغ اليهود منهم بصفة خاصة بكثير من الرذائل كقتلهم لأنبياء الله، وتحريفهم للكلم عن مواضعه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وعدم تناهيهم عن

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٥: ٢٧٤٥ بتصرف. (١) العنكبوت: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) بنو إسرائيل في القرآن والسنة :١ : ١٥٦ بتصرف .

منكر فعلوه.. إلى غير ذلك من الصفات القبيحة التي وصفهم بها \_ كما عرفنا وكما سيأتي \_ بسبب فسوقهم وفجورهم، ولكن المتتبع لآيات القرآن يرى أنه فرق بين صالحيهم وطالحيهم ، وحكم على كل فريق منهم بما يستحقه.. ملتزما في ذلك طريق العدالة والصدق..

ومن هذه الآيات قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيشَاقَ بَنِي إِمْرَاءَ مِلَ لَانْعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْمُسُرِبَىٰ وَٱلْمِيَتَاكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَا تُواْ ٱلدَّكُوةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُم مُعْمِضُونَ ﴾ (١).

لقد تضمن ميثاق الله معهم (٢): ألا يعبدوا إلا الله.. القاعدة الأولى للتوحيد المطلق.. وتضمن الإحسان إلى الوالدين وذى القربى واليتامى والمساكين.. وتضمن خطاب الناس بالحسنى ، وفى أولها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة.. وهذه هى فى مجموعها قواعد الدين وتكاليفه.. ومن ثم تتقرر حقيقتان:

الأولى : وهي وحدة دين الله، وتصديق الدين القيم لما قبله في أصوله..

الثانية: هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هـذا الدين القيم، وهـو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه، وأعطوا عليه الميثاق.

وهنا \_ في هذا الموقف المخجل \_ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب، فيوجه القول إلى بني إسرائيل. وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى المؤمنين. ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى :

# ﴿ ثُمُّ قَوَّلَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم وَأَنتُم مُّعُرِضُونَ ﴾

وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا القرآن!

وقوله «إلا قليلا منكم » استثناء لبعض من كانوا في زمن موسى عليه السلام ، أو في كل زمن. فإنه لا تخلو أمة من الأمم من المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم (٣) والحكمة في ذكر الاستثناء هنا عدم بخس المحسنين حقهم، وبيان

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٣. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٨٧ بتصرف. (٣) تفسير القاسمي: ٢: ١٨١ بتصرف.

أن وجود قليل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب الإلهي إذا فشا فيها المنكر، وقل المعروف. « وأنتم معرضون » عادتكم الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميثاق.

ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بنبي إسرائيل، وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله:

جاء في المنار (٢): كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على بني إسرائيل بها، بعد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وبيان أنهم نقضوا ميثاق الله تعالى، ولم يأتمروا بها.. وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله الميثاق عليهم باجتنابها، وبيان أنهم نقضوا ميثاقه، ولم ينتهوا عنها، وقد قال في الآية السابقة: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل »أى الذين نزلت عليهم التوراة، ثم التفت إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال: «ثم توليتم » وقال هاهنا: «وإذ أخذنا ميثاقكم » تماديا في سياق الالتفات، وتذكيرا بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد، ويصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر، ما استنوا بسنتهم، وجروا على طريقتهم، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية، وطبع ملكاته، بعد انحلال مادة تلك الأعضاء التي ابتدأت العمل، وحلول مواد أخرى في محلها، تتمرن على مثل ذلك العمل ، فما يفعله الشخص في صغره يبقى أثره في قواه في كبره، فكذلك الأمم.

وقد أورد النهى عن سفك بعضهم دم بعض، وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة ، وتحدث في النفس أثرا شريفا يبعثها على الامتثال، إن كان هناك قلب يشعر، ووجدان يتأثر، فقال: «لا تسفكون دماءكم» فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه، حتى إذا سفكه كان كأنه بخع نفسه وانتحر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٤ ـ ٨١ . (٢) تفسير المنار: ١: ٣٧١ بتصرف.

بيده، وقال: ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ على هذا النسق.. وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآن الكريم ..

والعبارة عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم، والوجدان الرقيق، فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام، يهدى إلى أسرارها، ويومئ إلى مشرق أنوارها، من تدبره علم أنه لاقوام للأمم إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم. لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجرى في عروقه وبين الأرواح والدماء التي يحيا بها إخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة. هذا هو الوجه الوجيه في الآية، وقيل: معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار.

وقوله تعالى: ﴿ ثُم أقررتم وأنتم تشهدون ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يخاطبهم بما كان فيه من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله، وشهودهم الوحى الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام .

وثانيهما: أن المراد الحاضرون أنفسهم، أى أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم، ولا تنكرونه بألسنتكم، بل تشهدون به وتعلنونه، فالحجة ناهضة عليكم به.

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه ولا ينكرون منه شيئا، ذكر نقضهم إياه فقال: « ثم أنتم هؤلاء » الحاضرون الشاهدون المشاهدون: « تقتلون أنفسكم » أى يقتل بعضكم بعضا، كما كان يفعل من قبلكم، مع اعترافكم بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذا عليهم:

كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بنى قريظة إخوانهم فى الدين، وكان الأولون حلفاء الأوس، والآخرون مع بنى النضير حلفاء الخزرج. ثم بقى بنو النضير مع الخزرج، وحالف بنو قريظة الأوس، وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء ، وكانوا يقتتلون، ومع كل حلفاؤه، فهذا ما احتج الله تعالى على بنى إسرائيل بقتلهم أنفسهم فى عصر التنزيل.

ويتبع هذا القتال الأسر، ومن لوازمة الإخراج من الديار، ولذلك قال:

﴿ وَتُغْرِجُونَ فَرِيتًا مِّنَكُمِ مِّن دِيكِرِهِمُ تَظَلَّهُ رُونَ عَلَيْهِم إِلَّا لَا خُمِ وَٱلْفُدُونِ وَإِن كَأْتُوكُمُ السَّارَ فِي تُعْفِي الْمُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكُفُنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَبِ وَتَكُفُنُونَ بِبَعْضٍ ﴾ بِبَعْضٍ ﴾ بِبَعْضٍ ﴾

فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثير \_ كما يقول الشيخ محمد عبده \_ بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته، ولا يتألم ويندم بعد وقوعه فيرجع إلى الله تائبا، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهى الله تعالى عنه وتحريمه له، فهو كافر به ؛ لأن المؤمن بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، لا يمكن أن يكون لإيمان قلبه أثر في نفسه، فإن من الضروريات أن لكل اعتقاد أثرًا في النفس، ولكل أثر في النفس تأثيرًا في الأعمال.

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين (١): وإنما سمى الله سبحانه عصيانهم بالقتل والإخراج من الديار كفرا، لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملى معتقدا: أن الحكمة والصلاح فيما فعله، بحيث يتعاطاه دون أن يكون فى قلبه أثر من التحرج، ودون أن يأخده ندم وحزن من أجل ما ارتكب، فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين، وفى الآيه الكريمة دليل واضح على أن الذى يؤمن ببعض ما تقرر فى الدين بالدليل القاطع ويكفر ببعضه، يدخل فى زمرة الكافرين، لأن الإيمان كل لا يتجزأ.

وفي المنار (٢): سمى الله الذنب هنا كفرا، لما تقدم، وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال:

#### ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُو لِلَّا خِنْكُ فِي ٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَأَ ﴾

أوعدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي يجمعهم، والشريعة التي هي مناط وحدتهم، ورباط جنسيتهم، بالخزى العاجل، والعذاب الآجل، وقد دل المعقول، وشهد الوجود، بأنه ما من أمة فسقت عن أمر ربها وأعتدت حدود شريعتها إلا وانتكث فتلها، وتفرق شملها، ونزل بها الذل والهوان، وهو الخزى المراد، وهذة هي سنة الخليقة، ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها.

وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله:

### ﴿ وَيُوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْحُكَابِ ﴾

فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى، وهاد إلى حكمة عليا، ذلك أن النفوس البشرية إذا اختلت بفساد الأخلاق أمورها، وكثرت في هذا العالم شرورها، حتى سلبت ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة، واستقاموا على الطريقة، تكون جديرة بأن

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ١.٢ نقلا عن : مجلة لواء الإسلام : العدد ١١ السنة الثانية .

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار : ١: ٣٧٤ بتصرف .

تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للأرواح العالية، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية، فإن سعادة الدار الدنيا لم تكن أجرا على أعمال بدنية، لا تتعلق بصلاح النفس في خلق ولانية، وإنما هي ثمرة تزكية النفس التي يتوسل إليها بعمل الحس، فإذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسدية، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية؟

و صدق الله العظيم:

﴿ وَنَفَنِي وَمَاسَوَّهَا ۞ فَأَلَّمَهَا فِحُوْرَهَا وَنَقَوْلَهَا ۞ قَدْأَ فَلَحَ مَنَ زَكِّهَا ۞ وَقَدْ خَابَهَن دَسَّلَهَا ۞ ﴾ (١).

هذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزى في الحياة الدنيا، (٢). والعذاب الأشد في الآخرة. مع التهديد الخفي بأن الله ليس غافلا عنه ولا متجاوزا:

﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُو إِلَّا خِنْرَكُ فِي ٱلْحَيَّا وَٱلدُّنْيَّ أَ وَيُوْمَ ٱلْفِيَكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْمُكذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْهِ لِعَمَّا لَعَتْمَلُونَ۞﴾

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشر جميعا، وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم :

# ﴿ أُوْلَلِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِيرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَنَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ﴾

وقصة شرائهم الحياة الدنيا في هذه المناسبة: هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم مع الله، هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضى مخالفة دينهم وكتابهم. فإن انقسامهم فريقين، وانضمامهم إلى حلفين، هي هي خطة اليهود التقليدية، في إمساك العصا من الوسط، والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة، كلها من باب الاحتياط، لتحقيق بعض المغانم على أية حال، وضمانها في النهاية، سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك! وهي خطة من لا يثق بالله، ولا يستمسك بميثاقه، ويجعل اعتماده كله على الدهاء، ومواثيق الأرض، والاستنصار بالعباد لا برب العباد.. والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع ربهم، ويناقض تكاليف شريعتهم باسم المصلحة أو الوقاية، فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم، ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم.. وهذا كله عقب قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) الشمس: ٧ - ١٠. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٨٨ بتصرف.

## ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴾

إنها عدالة القرآن الكريم في أحكامه عليهم..

ومن هذه الآيات قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّمِنَ أَهُ لِٱلْكِ تَبِ لَنَ يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلِيْعِينَ لِلَّهِ لَا يَمُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ أَنْزِلَ إِلَيْهِمُ وَالْإِلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّالِمُ اللَّلَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللّ

قال ابن كثير (٢): يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، ويؤمنون بما أنزل على محمد، مع ما هم مؤمنين به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله، أى مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أى لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد عليه وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم..

وقال تعالى :

﴿ ٱلَّذِينَ ءَا تَيُّتُهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَتُلُونَهُ مَقَ تِلَا وَنِهِ ٓ أُوْلَيْكَ يُوُمِنُونَ بِقِ وَمَن يَكُمُنُ رَهِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وقال سبحانه:

﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أَمَّتُهُ يَهُدُونَ بِّالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ﴾ (1).

وقال جل شأنه:

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ أَهُلِ ٱلْكَتَبِ أَمَّةٌ قَآمِتُ مَتَ لُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ مَيْنُهُ وَنَ عَالَيْتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ مَيْنُهُ وَنَ ﴾ (\*).

وقال تعالى:

﴿ قُلْءَ امِنُواْ بِهِمِ أَوْلَا قُونُوْآ اِنَّ ٱلذَّينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَرِمِنَ قَبَلِهِ ٓ إِذَا يُتَلَاعَلَهُمْ يَغِيُّونَ لِلْأَذَةَ قَانِ سُجَتَدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبُحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَنْ مُولًا ۞ وَيَخِيثُونَ وَيَزِيدُهُمُ تُحْشُوعًا ۞ ۞ ('').

(١) آل عمران : ١٩٩٩ . (٢) تفسير ابن كثير : ١٤٩٣ ، بتصرف .

(٣) البقرة: ١٢١.

(٥) آل عمران: ١١٣. (٦) الإسراء: ١٠٧ – ١٠٩٠.

وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله من أحبار اليهود..

#### ﴿ يؤتون أجرهم مرتين ﴾

وقال جل شأنه:

﴿ ٱلَّذِينَ َ انْيَنَاهُمُ ۗ ٱلكَنَالِمِنَ قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنَالَ عَلَيْهُمْ قَالُوآ َ امَتَّا بِمِ ٓ لِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن تَبِنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِينَ ۞ أَوْلَلِكَ يُؤُوَّونَ أَجُرَهُمُ مَّرَّا يَنِ بَاصَبُواْ وَيَذُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَتُناهُمُ يُنْفِعُونَ ۞ ۞ (١).

ويروى البخاري وغيره عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله عَيْثُ قال:

« ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه أو العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران»(٢).

يقول ابن حجر (٣) : وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى :

### ﴿ أُوْلَيْكَ يُؤُلُّونَ أَجُرَهُ مُرَّكَّ يَٰكِنِ ﴾ (١).

نزلت في طائفة آمنوا منهم، كعبد الله بن سلام وغيره . ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن على بن رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب \_ منهم أبو رفاعة \_ إلى النبي عَيِّهُ فآمنوا به فأوذوا فنزلت :

# ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى الْكِنَا مِنَ قَبْلِهِ مُم بِدِ وَوُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ ( \*) .

الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل، ولم يؤمنوا بعيسي ، بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد عَلِيَّةً وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين.

وقد كتب النبي عَلِيلَةٍ \_ كما في البخاري ومسلم (٦) \_ من حديث أبي سفيان وفيه:

<sup>.(</sup>١) القصص: ٥٢ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>۲) البخارى: ٣ ــ العلم (٩٧) واللفظ له ، ومسلم : ١ ــ الإيمان ٢٤١ (١٥٤) ، والنسائى : ٦ : ١١٥ ، والترمذى (١١١٦) ، والدارمى : ١٥٤٢ ـ ١٥٤٠ ، وأحمد : ٢٠٢٤، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ١:١٩١. (٤) القصص: ٥٥. (٥) القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري: ١ ـ بدء الوحي (٦) ، ومسلم: ٣٣ ـ الجهاد ٧٤ (١٧٧٣).

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيَّين ».

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيهِ سَوَاءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اَلَّا نَعُبُ الْآلَّهَ وَلانُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَالِمِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠).

قال ابن حجر: واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام: أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح، لأن هرقل هو وقومه ليسو من بني إسرائيل، وهم من دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه: « يأهل الكتاب» فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين، أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في الميهو دية أو النصرانية قبل التبديل (٢).

#### مقابلــة:

وفي كتاب النبي عَيِّه إلى هرقل دعوة منصفة من غير شك .. دعوة لا يريد بها خاتم النبيين عَيْه أن يتفضل على أهل الكتاب هو ومن معه من المسلمين (٣): كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد .. لا يعلو بعضهم على بعض، ولا يتعبد بعضهم بعضا.. دعوة لا يأبها إلا متعنت مفسد، لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم، والصراط المستقيم..

إنها دعوة إلى عباده الله وحده لا يشركون به شيئا .. لا بشرا ولا حجرا.. ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا دون الله أربابا.. لانبيا ولارسولا، فكلهم لله عبيد. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية:

﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ تَعَالَوْ اللَّهَ كَلِيهِ سَوَاعِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ أَلَّا نَعُبُ لَا لَآلَةَ وَلَا نُشُوكَ بِهِ عَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ أَلَّا نَعُبُ لَا آلَةَ وَلَا نُشُوكَ بِهِ عَنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَا بَعْضًا أَرْبَا بَالِمِّنْ دُونِ ٱللَّهِ ﴾

إن أول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية، فتتوحد العبودية.. لا عبودية إلا لله لله.. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. فليس إلا لله تكون العبودية.. وليس إلا لله تكون الطاعة.. وليس إلا عن الله يكون التلقى.. التلقى في التشريع، والتلقى في القيم

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٤. (٢) فتح البارى : ٣٨٠ - ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ظلال ل القرآن : ١ : ٦ . ٤ بتصرف.

والموازين.. والتلقى فى الآداب والأخلاق.. وإلا فهو الشرك أو الكفر، مهما اعترفت الألسن ذلك الاعتراف السلبى الذي لا ينشئ آثاره فى الحياة فى استسلام وطاعة واستجابة وقبول.

وإن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره، ولا يصلح حاله، إلا أن يكون هناك إله واحد، يدبر أمره:

# ﴿ لَوْكَ انَ فِيهِ مَا ءَالِهَ أُلِكَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا فَسُجُعَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِعَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴿ (١).

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض، على هذا النحو الذي عرفناه \_ عند اليهود وغيرهم \_ ومن ثم كانت دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء.. إلى عبادة الله وحده:

#### ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ آشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك .. و العبودية لله وحده دون شريك.. وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية.. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا قد رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا. وبمحمد عَلِيَّة نبينا ورسولا..

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل، وتميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا!

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد.. والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر..

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله.. يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء..

وفى النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة، ويصبح حرا يتلقى التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من منهج الحق...

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢ .

ويأتى الترهيب الرعيب لكل من لم يؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد عليه نبيا ورسولا، وذلك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«والذى نفسى بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار» (١). إباحة طعامهم والزواج من المحصنات من نسائهم:

ومن مظاهر سماحة الدين الإسلامي مع أهل الكتاب أنه أجاز أكل طعامهم وأحل ذبائحهم، والتعامل معهم، والزواج منهم: أ

﴿ الْيُوَمَأْحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَا وَوَا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَكُمُ وَ وَالْعَامُكُمْ حِلُ لَكُمُ وَالْمُحَاتِثُ مِنَ الْفَيْ وَالْمُحَاتُ مِنَ الَّذِينَا وَوَا الْكِتَابَ حِلُ اللَّهُ وَهُنَّ الْمُوْمُنَ الْمُوْمُنَّ الْمُوْمُنَّ الْمُحْرَمُ اللَّهُ وَهُو وَهُو فِي الْمُحْتَدِينَ وَلَا مُتَخَذِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُنُ رُبَّا إِلْهُ مِنْ فَقَدْ حَبِطَ الْمُحُومُ وَهُو فِي الْمُرْخِوْمِ مِنَ الْخَيْدِينَ وَلَا مُتَخِدِينَ اللَّهُ وَهُو فِي الْمُرْخِوْمِ مِنَ الْخَيْدِينَ ﴾ (٧).

إن الإسلام لا يكتفى بأن يترك لهم حريتهم الدينية (٣) ، ثم يعتزلهم، فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين أو منبوذين، إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، والمودة، والمجاملة والحلطة . فيجعل طعامهم حلا للمسلمين، وطعام المسلمين حلا لهم كذلك .. ليتم التزاور والتضايف، وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة .. ولسنا هنا في مجال تفصيل القول في ذلك حتى لا يطول بنا الحديث (٤) ..

وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم طيبات للمسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر المحصنات من المسلمات .. وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الملل والنحل!

فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية، أو البروتستانتية، أو المارونية المسيحية! ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة!

وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي، لا عزلة

<sup>(</sup>١) مسلم: ١ ـ الإيمان ٢٤٠ (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٥ (٣) في ظلال القرآن : ٢ : ٨٤٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري : ٢ : ١٠٠ وما بعدها ، : ٦: ١٧٧ وما بعدها، والقرطبي : ٦: ٧٥ وما بعدها . وابن كثير : ٢ : ١٩ - ٠ ٠ .

فيه بين المسلمين وأهل الكتاب،ولا حواجز بينهم فيما يختص بالعشرة والسلوك..

أما الولاء فله حكم آخر يجيء في حينه إن شاء الله تعالى..

وشرط الحصانة الخلقية يدعونا إلى التريث والتروى عند اختيار شريكة الحياة ، ورفيقة العمر ، حتى يبلغ الزواج غايته ، ويحقق ثمرته .

ومن نافذة الحصانة الخلقية ، التي يطل منها المرء على زواج هانئ، يهدف حقا لتحقيق السكينة والمودة والرحمة نذكر اختلاف الآراء في زواج المسلم من الكتابية..

وبادئ ذي بدء (١) نرى جمهور المسلمين على جواز الزواج بالكتابيات المحصنات، بيد أن لبعض الصحابة تقديرا للأمر جديرا بالتأمل والاعتبار..

من هؤلاء عمر وابن عباس رضي الله عنهما.

فأما عمر فقد كره ذلك في الوقت الذي يكون فيه الخلق والسلوك منهن في موضع الشك.

وقد روى الطبرى بسنده عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: «خل سبيلها» فكتب إليه: «أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها» فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخشى أن تعطوا المومسات منهن (٢).

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (٣).

وأما ابن عباس فقد احتاط للزواج من ناحية، ولصالح المجتمع من ناحية أخرى، فحرم الزواج من الكتابية إذا كانت عدوا أو موالية لعدو، وبهذا فرق بين الذمية والحربية. ولهذا الرأى وجاهته، فالزواج في هذه الحال لا يحقق الأهداف التي شرعه الله عز وجل من أجلها، إذ كيف السكون إلى عدو أو جاسوس؟!

وكيف تكون المودة بين اثنين، أحدهما مؤمن بالله ورسوله والآخر يحاد الله ورسوله؟!

بل كيف تسود الرحمة بين الزوجين، ثم تسرى في أوصال المجتمع من زواج لا يعدو أن يكون خنجرا مسددا للقضية الوطنية، ويتعرض الأبناء فيه \_ لاريب \_ لفتنة دينية ، أو صراع عقائدى حاد، بين هذين الأبوين ؟!

وقد روى الطبرى بسنده عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) منهج السنة في الزواج : ٣٤٠ وما بعدها بتصرف .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۲: ۳۷۸. (۳) تفسير ابن كثير: ١: ٢٥٧.

من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهم من لا يحل لنا، ثم قرأ:

﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَا آلْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡصِحَتَابَحَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِحْزِيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاخِرُونَ ۞ ﴿ ()

فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه (٢).

وقد أورد أبو بكر الجصاص هذا الرأى ومال إلى ترجيحه، واحتج له فقال: ومما يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى: -

﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يو ادون من حاد الله ورسوله ﴾ (٣) والنكاح يوجب المودة، يقول تعالى:

﴿ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (٤) · ثم أضاف قوله :

فينبغى أن يكون نكاح الحربيات محظورا، لأن قوله تعالى: يوادون من حاد الله ورسوله إنما يقع على أهل الحرب، لأنهم في حد غير حدنا (°).

فى الوقت الذى رأى فيه ابن عمر رضى الله عنهما أن الكتابية مشركة، وذلك فيما رواه البخارى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله (٦).

وكان يرى أن آية البقرة:

﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خيـر من مشـركة ولو أعجبتكم﴾(٧).

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى: ٩: ٨٨٥ تحقيق أحمد شاكر. والجصاص: ٢ َ ٩ ٣٩ وقد أشار إليه ابن كثير في التفسير دون أن ينسبه: ٢٠: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المجادلة: ٢٢.(٤) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن: ٢: ٣٩٩. (٦) البخارى: ٦٨ \_ الطلاق (٥٢٨٥). (٧) البقرة: ٢٢١.

غير مخصوصة بآية المائدة:

### ﴿ وَٱلْحُصَنْتُ مِنَالَّذِينَأُوتُواْ الْكِيَّابِمِن قَبْلِكُمْ ﴾ (١).

ولامنسوخة بها، فيراد بها النصاري واليهود. وهو مايصدق عليه إطلاق لفظ أهل الكتاب.

لم يكن ابن عمر يرى شيئا من هذا كما رأى كثيرون سواه.

وروى عنه أيضا: التوقف بين الآيتين دون أن يقطع برأي.

وقد روى أبو بكر الجصاص من طريق أبى عبيد، عن ميمون بن مِهران، قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكثاب، أفننكح نساءهم، ونأكل طعامهم، قال فقرأ على آية التحليل وآية التحريم ، قال: قلت: إنى أقرأ ماتقرأ، أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم.

أى أنه \_ كما ذكر الجصاص \_ لما رأى إحدى الآيتين تحلل والأخرى تحرم توقف ولم يقطع الإباحة (٢) .

وعلى قدر موقف ابن عمر في التحريم المطلق للكتابيات \_ كما روى البخاري \_ نجد رأيا مقابلا له يرى إباحة الكتابيات على الإطلاق .

ذلك هو رأى ابن جرير الطبرى وبعض المتقدمين، وقد أسسوا ذلك على أن المراد بالمحصنات: الحرائر مطلقا، ونص عبارة الطبرى:

فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين (٣) ، كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة: ذمية كانت أو حربية، بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر، بظاهر قول الله عز وجل:

### ﴿ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

قال ابن كثير<sup>(²)</sup>: قيل: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قال في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ها هنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥. (٢) أحكام القرآن: ٢: ٣٩٧ – ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٦: ١٠٨ . (٤) تفسر ابن كثير: ٢٠ . ٢٠ .

فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: «حشفا وسوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال الله تعالى:

## ﴿ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَلِقًا فِي وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ ﴾ (١).

وعلى كل فنحن الآن في منطقة التخير التي يفاضل فيها المرء بين أمرين، والتي يكون فيها ترغيب الشريعة في أحدهما، وتنفيرها من الآخر(٢)!

أو في المنطقة الحرام التي يمنع فيها المؤمن أن يقترب من مرتع الكوافر أو الفواسق، ومجمع الغواني! كي يختار إحداهن رفيقة حياته، وأم أبنائه وبناته!

وماذا في هذه المنطقة سوى بيع الجسد، وضياع الشرف، وهوان الضمير؟!

إن التي تبيع جسدها للطامع في متعته. ألا تبيع وطنها للطامع في ثروته؟!

والتي تهون عندها عفتها .. كيف تصون لبلادها عزتها؟!

والتي تداس بين يديها القيم. . أين هي من الخلق؟ وأين منها السلوك؟ وأبناؤها أيَّ لبان يرتضعون؟!

أهذه هي التي تحفظ المرء في نفسها وماله إذا غاب عنها، وتعينه على أمر الآخرة ، وتستأهل أن يعطيها على نفسه العهد الوثيق، والميثاق الغليظ؟!

أم هي التي تعد للوطن الجندي والقائد، والعامل والعالم، والتي عناها حافظ إبراهيم حين قال :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟!

كيف يتزوج المسلم مثل هذه على سنة الله ورسوله، مهما تكن ـ بزعمها ـ مسلمة، وكيف إذا كانت كتابية، بل كيف إن تكن عدوا أو مواليه لعدو؟!

والله تعالى يقول:

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤. (٢) منهج السنة في الزواج: ٣٤٥ بتصرف.

# وَظَلْهُ وَاعَلَى إِخْرَاحِ مُواَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَوَلَّهُمْ قَأُوْلَيْكَ هُوُ الظَّلِون ۞ (١).

فهل في هذه المنطقة يسوغ قول ابن جرير ومن وافقه ؟!

أين نحن إذا من قوله تعالى :

#### ﴿ فَأَيْخُواْ مَاطَابَ لَكُم ِّمَنَّ ٱلنِّيَّاءِ ﴾ (١٠.

وقوله سبحانه:

# ﴿ فَٱلصَّالِحَكَ قَانِتَاكُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ (١).

وأين نحن من قوله عَيَّ فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٤).

وقوله ﷺ فيما رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: « الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » (°).

بل كيف يمكن أن يوفق أولئك الذين يختارون من تلك المراعى الوبيئة بين هذا الزواج وبين ما اشترط المولى في قوله:

# ﴿ وَٱلْخُصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاء الْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾

أن يكونوا به :

# ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرُهُ سَفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخُدَانًا ﴾

إن الذي يتخطى هذه المنطقة ، وتعميه الثروة عن تتبع السنن اللاحب ، والنهج الوضىء فينكح إحدى هؤلاء، لا يكون قد أخذ من النكاح إلا صورته، التي تدرأ عنه الحد، وتدفع عنه التهمة، ولكنه لا يفتأ يبوء بإثمه وخزيه، لخالفته عن أمر ربه، وتوجيه نبيه، وانسلاخه عن قيم دينه ومثله، فضلا عن خيانته لمجتمعه ووطنه.

#### أجل: ففاقد العفاف ، كيف يحصن غيره بسياجه؟!

<sup>(</sup>٤) البخارى : ٦٧ \_ النكاح (٥٠٩٠) ، ومسلم : ١٧ \_ الرضاع ٥٣ (١٤٦٦ ) ، وأبو داود (٢٠٤٧) ، والنسائي : ٦: ٦٨ ، وابن ماجه (١٨٥٨) .

<sup>(</sup>٥) مسلم: ١٧ \_ الرضاع ٦٤ (١٤٦٧)، والنسائي: ٦٩ : ٦٩ .

قال ابن حجر: وأخرج ابن أبى شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات، وقال: كان ذلك والمسلمات قليل، وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال.. ثم قال: وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك، وهو من جنس مذهب ابن عمر، بل يمكن أن يحمل عليه (١).

والآن نعيش حالة حرب مع اليهود وأشياعهم، ومن ثم نرجح الرأى السابق القائل بأن نكاح الحربيات محظور، ونلفت النظر إلى ضرورة وأهمية اختيار ذات الدين، قال ابن القيم \_ بعد أن ساق ما يدل على روح الإسلام من آيات وأحاديث \_ (٢): فالذى يقضيه حكمه عَيْنَةُ اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالاً.

وكيف نختار الآن من أهل الكتاب ونحن نسمع ونقرأ عن الحرية الجنسية في تلك المجتمعات ما يجعلنا نبتعد عن هذا الوباء الذي ظهرت آثاره في التحلل الأخلافي والأمراض الجنسية؟!

وكيف نختار من أهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات؟!

#### إشادة ومودة:

وإن الترحيب المتوقع من اليهود نلمح دلائله في كثير من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة، فإن عبدة الأوثان إذا أنكروا النبوة، فأهل الكتاب يجب أن يشمهدوا بها:

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَنُهُ السَّتَ مُرْسَلًا قُلْكَ فَل بِٱللَّهِ شَهِيكا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمُ ٱلْبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمُ ٱلْبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله، فأهل الكتاب أحق بأن يخشعوا إذا وجدوا من يذكرهم بالله:

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَحَكُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَنَدَكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ الْيَنَاهُ مُ ٱلْكِنَابِ مِنَ قَبلِهِ مُمْ بِهِ وَيُونُونَ ۞ وَلِذَا يُنَاكَ عَلَيْهِ مُ وَالْوَلْ الْمَاكَاعِلَ هُمْ وَالْوَلْ الْمَنَا بِقِي إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مُسْلِينَ ۞ ﴾ (1).

ويروى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب عليه قال:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري : ۹: ٤١٧. (۲) زاد المعاد : ٥: ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٤٣. (٤) القصص: ٥١ ـ ٥٣

#### « لو آمن بي عشرة من اليهود الآمن بي اليهود » (١) .

ورواه مسلم بلفظ:

#### « لو تابعني عشرة من اليهود ، لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم » (٢) .

قال ابن حجر: والمراد عشرة مختصة، وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة، وقيل: المعنى لو آمن بى في الزمن الماضى، كالزمن الذى قبل قدوم النبى عَلَيْكُ المدينة أو حال قدومه، والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ رؤساء اليهود، ومن عداهم كان تبعا لهم (٣).

ويروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم النبي عَيِّكُ المدينة و جد اليهود تصوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى و بني إسرائيل على فرعون، و نحن نصومه تعظيما، فقال رسول الله عَيِّكُ :

#### « نحن أولى بموسى منكم » فأمر بصومه (٤).

وفى رواية لهما عن أبى موسى رضى الله عنه قال : دخل النبى عَلَيْكُ ، وإذا أناس من اليهود يعظّمون عاشوراء ويصومونه ، فقال النبى عَلِيلَة :

#### « نحن أحق بصومه » فأمر بصومه (°).

ويروى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَلِيَّة كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي عَلِيَّة رأسه(٦). النبي عَلِيَّة ما لله يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي عَلِيَّة رأسه(٦).

وهذه الأحاديث الصحيحة واضحة الدلالة في بيان علاقة النبي عَيِّلَتُهُ باليهود، حين قدم المدينة، وبعد ذلك حتى ظهروا على حقيقتهم.

#### إنذار بالعقوبة:

وكما أن القرآن الكريم قد استعمل مع اليهود كثيرا من وسائل الترغيب و الترهيب،

<sup>(</sup>۱) البخارى : ٦٣ ـ مناقب الأنصار (٣٩٤١) . (٢) مسلم : ٥٠ صفات المنافقين٣١ (٢٧٩٣) . (٣) قتح البارى : ٧: ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) البخاري٣٣مناقب الأنصار (٣٩٤٢) واللفظ له، ومسلم :١٣ ــ الصيام ١٢٧ (١١٣٠) .

<sup>(</sup>٥) البخاري : ٦٣ \_ مناقب الأنصار (٣٩٤٢) واللفظ له ، ومسلم : ١٣ \_ الصيام ١٢٩ ( ١١٣١) .

<sup>(</sup>٦) البخاري : ٦٣ ــ مناقب الأنصار: (٤٤٤) واللفظ له ومسلم: ٤٣ ــ الفضائل. ٩٠ (٢٣٣٦).

وهو يدعوهم إلى الإسلام \_ كما أسلفنا \_ فقد استعمل أسلوب الإنذار تهديدا لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم. ودمغا لهم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص.. وفي الوقت ذاته هو بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ، وبشاعة الشرك حتى إنه ليخرج من هذه الحدود:

﴿ يَنَا يَهُا الذِّينَ أُوتُوا الْحِتَابَ المِنُوا بِمَا نَزُلُنَا مُصَدِقًا لِنَامَعَكُم مِّن قَبُلِأَن نَطِيسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمَ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَالَعَنَّا أَصْحَابً لَسَّبَتُ وَكَانَ أَمُرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّاللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ اَفْتَرَكَىٰ إِنَّا اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ

إنه نداء لهم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين (٢)، وبالسبب الذي كان من شأنه أن يكونوا من المسلمين :

#### ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَانَزُلْنَا مُصَدِّقًا لِنَامَعَكُم

فهم أوتوا الكتاب، فليس غريبا عليهم هذا الهدى.. والله الذى آتاهم الكتاب هو الذى يدعوهم إلى الإيمان بما أنزل مصدقا لما معهم.. فليس غريبا عليهم كذلك.. وهو مصدق لما معهم..

ولوكان الإيمان بالبينة، أو بالأسباب الظاهرة، لآمنت يهود أول من آمن.. ولكن يهود كانت لها مصالح ومطامح! وكانت لها أحقاد وضغائن! وكانت هي بطبيعتها منحرفة صلبة الرقبة.. كما تعبر عنهم التوراة بأنهم «شعب صلب الرقبة» ومن ثم لم تؤمن. ومن ثم يجييئها التهديد:

# ﴿ مِن قَبُلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهِا فَنَرُدٌ هَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَالَعَنَا أَصْعَبُ السَّبُتِّ وَكَانَ أَمُرُا لِسَعَ الْعَنَا أَصْعَبُ السَّبُتِّ وَكَانَ أَمُرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾

قال مجاهد: «من قبل أن نطمس وجوها» (٣) يقول: عن صراط الحق «فنردها على أدبارها» : أي في الضلال.

وقال القاسمي: أي نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم، وقال العوفي عن ابن عباس: طمسها أن تعمى..

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي: ٥ : ١٢٨٣ بتصرف.

قال الرازى وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه في الخلقة والمثلة والفضيحة ؛ لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة :

« أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » .

أى: أونفعل بهم أبلغ من ذلك. وهو أن نطردهم عن الإنسانية بالمسخ الكلى، جزاء على اعتدائهم على اعتدائهم بترك الإيمان. كما أخزينا به أوائلهم أصحاب السبت، جزاء على اعتدائهم على السبت بالحيلة على الاصطياد فمسخناهم قردة «وكان أمر الله مفعولا» أى ما أمر به «مفعولا» أى نافذا كائنا لامحالة .

هذا، وفي الآية تأويل آخر. وهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه. وهو صرفهم عن الحق.، وردهم إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة. يهرعون ويمشون القهقري على أدبارهم.

قال ابن كثير: (١) وهذا كما قال بعضهم في قوله:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْتَظْهِمُ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْفَانِ فَهُمُّ ثُقَّ مَعُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُ مُ لَا يُبُورُونَ ۞ ﴿ (٧).

أي هذا مثل سوء، ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدي ..

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدى: «فنردها على أدبارها» فنمنعها عن الحق، قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. قال أبو زيد: فردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز.

قال الرازى (٣): والمقصود على هذا بيان إلقائها في أنواع الخذلان ، وظلمات الضلالات. ونظيره قوله تعالى:

﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُولِاً يُحْيِيكُمْ وَاعْلَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْكَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ) .

تحقيق القول فيه أن الإنسان في مبدء خلقته ألف هذا العالم المحسوس. ثم إنه عند الفكر والعبودية كأنه يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات. ثم قال: عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر : ۱: ۰۰۸. (۲) یس: ۸\_۹ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي :٥ : ١٢٨٣ بتصرف . (٤) الأنفال: ٢٤ .

ابن زيد: هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى. وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام. فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام. كما جاءوا منها. و «طمْسُ الوجوه» على هذا التأويل يحتمل معنيين:

أحدهما : تقبيح صورتهم. يقال طمس الله صورته، كقوله قبح الله وجهه.

والثاني: إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها..

وسواء كان هذا أو ذاك. فهو التهديد الرعيب الرهيب، الذي يليق بطبيعة يهود الجاسية القاسية الغليظة، كما يليق بفعالهم اللئيمة الخبيئة:

﴿ وَسُكَلَّهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ النِّيكَ انتُ حَاضِرَةً الْفَيْ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبُتِ إِذْ تَأْنِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يُوْمَسَبْنِهِمُ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَشْبِتُونَ لَا نَأْتِيمٍمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم عَكَاكَانُوا يَشْنَقُونَ ۞ ﴾ (١).

يقول ابن كثير: (٢) يقول تعالى لنبيه عَلَيْكَة : « واسألهم » أى واسال هؤلاء الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله، ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم، لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم!

إن اليهود هنا لا يغالفون الأمر جهرة، (٣) ولكنهم يحتالون على النصوص ليفلتوا منها! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه؛ لأن الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة متماسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع ..

ويأمر الله سبحانه وتعالى رسوله عَلَيْكُ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لهم في تاريخ أسلافهم.. وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال، ويذكرهم بعصيانهم القديم، وما جره على فريق منهم من المسخ في الدنيا، وما جره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب أبدا.. اللهم إلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

ولا يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ، فهي معروفة للمخاطبين!

فأما ما حدث فقد كان ضروريا لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٣. (٢) تفسير ابن كثير: ٢: ٢٥٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٣ : ١٣٨٢ بتصرف .

بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلا، ولابد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية، لتعتاد الصمود والثبات.. فضلا عن أن هذا ضرورى لمن يحملون دعوة الله، ويؤهلون لأمانة الحلافة في الأرض. وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء.. ثم ظل هو الاختبار الذي لابد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض.. إنما يختلف شكل الابتلاء، ولا تتغير فحواه!

ولم يصمد هؤلاء للابتلاء.. فأما كيف وقع لهم هذا، وكيف جعلت الحيتان تحاورهم هذه المحاورة، وتداورهم هذه المداورة.. فهي الخارقة التي تقع بإذن الله عندما يشاء الله.. والذين لا يعلمون ينكرون أن تجرى مشيئة الله بغير مايسمونه هم «قوانين الطبيعة »! والأمر في التصور الإسلامي ــ وفي الواقع ــ ليس على هذا النحو.. إن الله سبحانه هو الذي خلق هذا الكون، وأودعه القوانين التي يسير عليها بمشيئته الطليقه.. ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانين، لا تملك أن تجرى إلا بها. لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانين، كما كانت طليقة.. وهذا مايغفل عنه الذين لا يعلمون.. وإذا كانت حكمة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين، فإنه لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين.. فحيثما اقتضت الحكمة جريان أمر من الأمور مخالفا لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر.. ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة تجرى فيها إنما يقع بقدر من الله خاص بهذه المرة. فهي لا تجرى جريانا آليا لا تدخل لقدر الله فيه.. وهذامع ثباتها في طريقها ما لم يشأ الله أن تجرى بغير ذلك.. وعلى أساس أن كل ما يقع ــ سواء من جريان القوانين الثابتة أو جريان غيرها ــ إنما يقع بقدر من الله خاص، فإنه تستوى الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر.. ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة \_ كما يظن الذين لا يعلمون! \_ ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع القرن الأخير (١).

على أية حال، لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل.. فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء، فتتهاوى عزائمهم، وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم، فيحتالون الحيل على طريقة اليهود \_ للصيد في يوم السبت! وما أكثر الحيل عندما يلتوى القلب، وتقل التقوى، ويصبح التعامل مع مجرد النصوص، ويراد التفلت من ظاهر النصوص!

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق : ١١١٣ – ١١٢١.

إن القانون لا تحرسه نصوصه، ولا يحميه حراسه.. إنما تحرسه القلوب التقية النقية، التي تستقر تقوى الله فيها وخشيته، فتحرس هي القانون وتحميه.. وما من قانون تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه! مامن قانون تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية! ولن تستطيع الدولة \_ كائنا ما كان الإرهاب فيها \_ أن تضع على رأس كل فرد حارسا يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته، ما لم تكن خشية الله في قلوب الناس، ومراقبتهم له في السر والعلن..

ومن أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية النقية. وتفشل النظريات والمذاهب التي يضعها البشر للبشر، ولا سلطان فيها من الله.. ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية التي تقيمها الدولة لحراسة القوانين وتنفيذها.. وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من ظواهرها!

وهكذا راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت.. و يجيء تعقيب يتضمن تهديدا آخر بعدم المغفرة لجريمة الشرك :

﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَشَاءُ وَمَن يُثُرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ الْفَالِكَ لِنَ يَشَاءُ وَمَن يُثُرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ الْفَاتِرَةَ وَاللّهُ اللّهِ فَقَدِ الْفَاتِرَةَ عَلَى اللّهِ فَقَدِ اللّهُ اللّهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدُ اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَقَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو السعود (١): كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد ، وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ، ببيان استحالة المغفرة بدونه ، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة ، كما في قوله تعالى :

﴿ فَكَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمُ خَلَفٌ وَرِثُوا ٱلْصِحَتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَنَضَ هَذَا ٱلْأَدَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغُفَّرُ لَتَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَكُنُ مِّثُلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمِمِّ يَثُقُ ٱلْكِحَبِ أَن لَآيِقُولُوا عَلَا لَلَهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَوَاللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَعْمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّالِيْلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ الْ

والمراد بالشرك: مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظامًا أوليًا. فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة. وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. ونزوله في حق اليهود، كما قال مقاتل، وهو الأليق بسياق النظم الكريم، وسياقه لا يقتضى اختصاصه بكفرهم، بل يكفى اندراجه فيه قطعًا، بل لا وجه له أصلا. لاقتضائه جواز مغفرة ما دون كفرهم في الشدة من أنواع الكفر.

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي: ٥: ١٢٨٦ بتصرف. (٢) الأعراف: ١٦٩٠.

وسياق الآية هكذا يتضمن اتهام اليهود بالشرك ، ودعوتهم إلى الإيمان الخالص والتوحيد:

وعلى أية حال فاليهود في عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة العربية (٢) حافلة بالوثنيات ، منحرفة عن التوحيد . . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك له لمن يشاء ولكنه لا يغفر أن يشرك به ، ولا مغفرة لمن لقيه مشركًا به ، لم يرجع في الدنيا عن شركه!

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد .. فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة ، إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون . مقطوعو الصلة بالله رب العالمين . وما تشرك النفس بالله ، وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا .. وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسول عليه .. ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية . إنما تفعله وقد فسدت فسادا لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتها التي برأها الله عليها ، وارتدت أسفل سافلين ، وتهيأت بذاتها لحياة الجحيم !

#### بغی وحســد : ً

وكان من الواجب على هؤلاء اليهود أن يسارعوا إلى تصديق هذا النبي الأمي الذي قامت الأدلة القاطعة على صدقه فيما يبلغه عن ربه \_ كما أسلفنا \_ ولكنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا وحسدًا:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَةَ ۚ وَمَا ٱخْلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَّبِ إِلَامِنَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلُمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مِنَّ وَمَن يَهْدُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمُ وَجُعِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۚ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَمْتِينَ ءَأَسُلَمُ مُ فَإِنْ أَسْلَوُاْ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٠ ـ ٣٣. (٢) في ظلال القرآن: ٢: ٦٧٨ بتصرف.

# فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ ﴿ (١).

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة (٢) .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في حياتهم خارجًا عن سلطان الله .

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هى صاحبة الحق فى تعبيد الناس لها ، وفى تطويعهم لأمرها ، وفى إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ، وفى وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها ، وفى إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التى ترضاها ..

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده .. عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. إسلام الوجه لله وحده :

## ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ مَا لَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ ﴾

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بينما أهل الكتاب يخلطون بين الحق والباطل ، ويختلفون فيما بينهم اختلافًا عنيفًا يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف :

## ﴿ وَمَا آخَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَابِ إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ ٱلۡمِلۡ اِبۡمِنْكُمْ ﴾

إنه ليس اختلافًا عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاءهم العلم القاطع بواحدانية الله ، وتفرد الألوهية . وبطبيعة البشرية ، وحقيقة العبودية .. ولكنهم اختلفوا « بغيًا بينهم» واعتداءً وظلمًا ، حينما تخلوا عن قسط الحق وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه .. ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب :

## ﴿ وَمَن يَكُفُدُ بِعَالِتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرًا ، وهدد الكافرين بسرعة الحساب ، كى لا يكون الإمهال \_ إلى أجل \_ مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف .. وكان فصل الخطاب في الموقف من أهل الكتاب والمشركين جميعًا ، ليحسم الأمر معهم عن بينة ، ويدع أمرهم بعد ذلك لله ، ويمضى في طريقه الواضح متميزًا متفردًا :

# ﴿ فَإِنْ َ البَّوْكَ فَقُلُ أَسُلَمْتُ وَجْمِي لِلَّهِ وَمَنِ آتَبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِيَاتُ فَالْأَلْمِينَ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٠،١٩. (٢) المرجع السابق: ١: ٣٧٩ بتصرف.

قال صاحب الكشاف (١): ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ يعنى أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ، ويقتضى حصوله لا محالة ، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم ؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبق من طريق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته ، هل فهمتها ؟ ومنه قوله تعالى :

### ﴿ فَهَلَّأَنتُم مُناهُونَ ﴾ (٢).

بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر ، وفي هذا الاستفهام تعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف ؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق ، وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الإذعان ، وكذلك في « هل فهمتها » توبيخ بالبلادة ، وفي « فهل أنتم منتهون » توبيخ بالتقاعد عن الانتهاء إلى الحرص على تعاطى المنهى عنه .

حقًا ، إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعدما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة ، وإذن فلابد من الإسلام والاتباع . وإما مماحكة ومداورة ، وإذن فلا توحيد ولا إسلام .

ويبين مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة الله الماضية أبدًا في المكذبين المعاة الصغاة :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِعَنَدِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ ٱلَذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسَطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّ وُمُربِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَمُهُم مِّن نَظِيرِينَ ۞ ﴾ ٣٠.

فهذا هو المصير المحتوم: عذاب أليم. لا يحدده بالدنيا أو بالآخرة ، فهو متوقع هنا وهناك .. وبطلان لأعمالهم في الدينا والآخرة في تعبير مصور .. وهكذا أعمال هؤلاء ، حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام!

ونقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدُءَ انَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ مِلْ الْهِ تَلَا مُوَاللَّهُ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَفْنَا هُرُمَ لَى الطَّيِبَانِ وَفَضَّمْنَا هُرُعَلَى الْعَالِمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُمْ بَيِّنَانِ مِنْ الْأَمْنَرِ فَمَا ٱخْلَفُوْ الْإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُرُ ٱلْوِلْمَ بَنْ الْمُعَلِّمُ الْعَلَى مَا الْحَالَمُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ بَعْنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مُنْ الللّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة . ١ : ١٤٦ نقلا عن : تفسير الكشاف : ١ : ٢٩٨ .

 <sup>(</sup>٢) المائدة: ٩١ .
 (٣) أل عمران: ٢١ ، ٢٢ .

وتطالعنا حقيقة الأصل الواحد ، والنشأة الضاربة في أصول الزمان ، ونحن نقرأ قول

تطالعنا حقيقة الأصل الواحد ، والنشأة الضاربة في أصول الزمان (٢) ، مع لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن ، وهو ينظر إلى هؤلاء الرسل الكرام على التتابع .. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين .. ويستشعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام ، وأنه على دربهم يسير .. إنه يستروح السير في الطريق ، مهما يجد فيه من نصب ، وحرمان من أعراض كثيرة ، وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله .. الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ .

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله ، السائرين على شرعه الثابت، وانتفاء الحلاف والشقاق ، والشعور بالقربي الوثيقة ، التي تدعو إلى التعاون والتفاهم ، ووصل الحاضر بالماضي ، والماضي بالحاضر ، والسير جملة في الطريق .

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بخاتم النبيين عليه هو ما وصى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وتسليماته ، ففيم يتقاتل أهل الكتاب فيما بينهم؟!

وفيم يتقاتلون مع أتباع خاتم النبيين ؟!

وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ؟

ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها خاتم النبيين ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع ﴿ أَن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ ؟!

فيقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ، ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا به ، ويقفوا تحت رايته

<sup>(</sup>١) الشورى: ١٤،١٣، ١٤٠. (٢) في ظلال القرآن: ٥: ٣١٤٧ بتصرف.

صفًا ، وهي راية واحدة ، رفعها على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، حتى انتهت إلى خاتم النبيين في العهد الأخير :

# ﴿ وَمَالَفَرَّ قُوْ إِلَا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُ وَالْمِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُ مُّ وَلُوْلًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ الْمَالَفَ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ الْجَلِيْسُكَمِّى لَقَضَى بَيْنَهُ مُ وَإِنْ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَبَ مِنْ بَكَدِهِمَ لَنِي شَلِحٌ مِنْ لَهُ مُريبٍ ﴾ المَالَةُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَلْوَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُؤْلِلًا كُلّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

فهم لم يتفرقوا عن جهل ، ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهم ، ويربط رسلهم ومعتقداتهم .. إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم .. تفرقوا بغيًا وحسدا وظلمًا للحقيقة ولأنفسهم سواء .. تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة ، والشهوات الباغية .. تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم .. ولو أخلصوا لعقيدتهم ، واتبعوا منهجهم ما تفرقوا .

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذًا عاجلا ، جزاء بغيهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . . ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها ، بإمهالهم إلى أجل مسمى :

# ﴿ وَلُوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَكُ مِن رَّبِّكِ إِلَّى أَجَلِّ سُكَمَّى لَّقَضَّى بَيْنَهُمْ ۗ

فحق الحق ، وبطل الباطل ، وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . .

ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم .

فأما الأجيال التي ورثت الكتاب بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي، فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم ، إذ كانت الحلافات السابقة مثارًا لعدم الجزم بشيء ، وللشك والغموض والحيرة بين شتى المذاهب والاختلافات :

## ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِيَبَ مِنَ بِحَدِهِمُ لَفِي شَلِّةٍ مِنْ مُرْبِ ﴾

وما هكذا تكون العقيدة .. فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن فتميد الأرض من حوله وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة التي لا تميد . والعقيدة هي النجم الهادي الثابت على الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع ، فلا يضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة ، فلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاحبها ، ولا قرار له على جهة ، ولا اطمئنان إلى طريق ، ومن ثم كان موقف أهل الكتاب \_ كما عرفنا \_ من تحريف الكلم عن مواضعه !

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ، ويقودوا من وراءهم من البشر في غير ما تلجلج ولا تردد ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد ، وهم أنفسهم حائرون . وكذلك كان حال أهل الكتاب يوم بعث الله خاتم النبيين عليه .

ومن ثم كان هذا التوجيه القرآني:

﴿ فَلِذَالِكَ فَانْحُ وَالْسَتَفِمْ كَمَا أَمْرَتُ وَلَائَتَكِمْ أَهُوَاءَهُ مُ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَاللّهُ مِن كِتَبِ وَلَهُمْ وَأَنْهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَاكُمُ لَاحْجَةَ بَيْنَا مِن كِتَبِ وَلَكُمْ الْمُعَلِّمُ لَا اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ الْمُحَلّمَةُ لَلْحُجّةَ بَيْنَا وَرَبّعُ فَا أَعْلَاكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وتكشف هذه الآية عن حقيقة هذه الرسالة الأنحيرة ، في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع الحازم الحاسم الدقيق .. فهي رسالة جاءت لتمضى في طريقها لا تتأثر بأهواء البشر .. وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة في الأرض .. وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته موحد على مدى الرسالات ..

و بعد وضوح القضية على هذا النحو ، واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة ، يبدو جدل المجادلين في الله مستنكرًا لا يستحق الالتفات ، وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن و لا حساب :

﴿ وَالَّذِينَ يُكَأَجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا آسَتُجِي لَهُ خَجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مَا اللَّهِ مُعَالَمُهُمْ غَضَبٌ مَلَكُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ﴾ (١).

ومن تكون حجته باطلة مغلوبة فلا حجة له ولا سلطان .. ووراء الهزيمة والبطلان الغضب والعذاب الشديد .. وهو الجزاء المناسب على اللجاج بعد استجابة القلوب الخالصة ، والجدل المغرض بعد وضوح الحق الصريح ..

هذا والدعوة الإسلامية بعد في مكة محصورة بين شعابها ، مضطهدة هي وأصحابها .. ولكن حقيقتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة ، وتعلن الربوبية الواحدة ، وتعلن فردية التبعية ، وتعلن إنهاء الجدل بالقول الفصل ، وتكل الأمر كله إلى الله .

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۰. (۲) الشورى: ۱٦<sup>\*</sup>.

# الفصلالثالث صور ومعالم

بداية الخطر \_ ترقب وعداء \_ « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » \_ « لا إكراه في الدين » \_ هذا حكم الدين \_ الإكراه على النبي من الدين عند غير المسلمين \_ اختيار \_ أول من قدم على النبي من اليهود \_ أسرار هذا القدوم \_ إسلام عبد الله بن سلام \_ « وشهد شاهد » \_ موادعة اليهود \_ بين التوقع والواقع \_ « فاعف عنهم واصفح » \_ شر عاقبة \_ سمات قبيحة \_ « وقالت اليهود يد الله مغلولة » \_ الرد عليهم \_ « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» \_ مفتاح الموقف \_ « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» \_ افتراء على الله \_ قتلهم الأنبياء \_ تحويل القبلة وسفاهة اليهود \_ الحكمة من تحويل القبلة \_ عالمية التوحيد وانغلاق اليهود .



#### بداية الخطر:

نبصر اليهود يعلنون بين الحين والحين ، عن قرب ظهور النبي ، ويهددون بالانتماء إليه (١) ، ويتوعدون مخالفيهم ، من أجل مزيد من السيطرة والإذلال ، واحتكار المقدرات المادية والمعنوية لمئات الآلاف من العرب المحيطين بهم!

ولم يكن الكثيرون من الأحبار يتوقعون أن النبي سيجيء هذه المرة من سلالة أخرى ، غير السلالة اليهودية المعروفة ، وأنه بانتمائه العربي سيشكل خطراً ماحقاً على وجودهم المستغل ، وبدعوته العالمية المفتوحة سيكتسح تجمعاتهم القومية المغلقة ، وبمبادئه العادلة الواضحة سيفضح طقوسهم وأسرارهم التي يرتزقون منها ، ويضمنون بقاءهم في المراكز العليا لبني قومهم !

وما إن حان الموعد ، وحل الأجل المضروب في التوراة والإنجيل ، ولم يظهر في اليهود النبي الذي ظنوه منهم ،، وولد محمد عَلَيْكُ يحمل علامات نبوته المادية والأدبية ، حتى بدأ اليهود يتخوفون من أن تخطىء ظنونهم ، وألا تكون النبوة فيهم ، ويخشون أن يصابوا بخسارتين !

وأصبح الطفل الذي سيبعث إلى العالم في خطر دائم من مكر اليهود وعرقيتهم التي تتيح لهم اتخاذ أي أسلوب مهما كان دنيئًا ، لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم ، حتى لو كان هذا الأسلوب القتل والغيلة !

#### ترقب وعداء:

ونزل الوحى ، وحمل الرسول الحبيب المحبوب على لواء الدعوة ، وحاض جهادًا قاسيا ضد الوثنية التى استخدمت كل أسلوب لوقف نشاطه ووأد حركته .. ورغم قلة الروايات وانعدامها أحيانًا ، فإننا نستطيع أن نجزم بأن اليهود وقفوا طيلة الصراع المكي الذى دام ثلاثة عشر عامًا وراء قريش ، يتبادلون معها الوفود ، ويتصلون بها سرًا من أجل أن يشددوا قبضتهم على النبى ، وأن يشلوا حركته قبل أن يشتد ساعدها ، وتغدو قادرة على اكتساح كل ما يقف في طريقها ، ليصدها عن هدفها المحتوم ، وثنيًا كان أم يهوديًا !

ويذكر إسرائيل ولفنسون <sup>(٢)</sup> أن المراجع العربية لم تشر إلى حركات يهود المدينة

<sup>(</sup>١) دراسة في السيرة: ٣٢١ ـ ٣٢٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليهود في بلاد العرب : ١٠٦ ـ ١٠٨ .

ونياتهم إزاء بيعة العقبة الكبرى ، كأن الدعوة الإسلامية لم تصل إليهم ، وكأنهم لم يقفوا على شيء من أعمال البطون هناك!

ونحن نرجح أن اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة ؛ لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتماعية ، خصوصًا إذا لا حظنا اتجاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة ، وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول الحبيب المحبوب عَيْقَةً .

ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد ، مما جعل زعماء بني النضير وقريظة \_ كما سيأتي \_ يراقبون حركاتهم جميعًا .

و نعلم \_ كذلك \_ أن الإسلام لم ينشر خفية في المدينة ، وكيف أن مصعب بن عمير رضى الله عنه كان يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من جميع البطون .

و نعلم \_ أيضًا \_ أن عددًا من تجار اليهنود كان يشترك في مواسم الحج . . ومن ثم يبعد أن يجهل اليهود تلك الشئون !

والذى يتأمل ما جرى بين كعب بن الأشرف زعيم بنى النضير وبين الرسول ــ كما سيأتى ــ يرى أن ذلك اليهودى كان يقاوم الحركة الإسلامية منذ وصلت أرض المدينة عن طريق الترقب ، والعداء الذى استفحل أمره بين الجبهتين ، وذلك يؤيد ما نقول .

#### « فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به » :.

ونبصر القرآن الكريم يواجه بنى إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء .. وما كان من سوء صنيعهم معهم ، كلما جاءوهم بالحق ، الذى لا يخضع للأهواء :

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعُ بِهِ إِلْرُسُلِ وَءَاسَيْنَا عِيسَى آبُنَ مَرُبَ مَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ مُوفِيقَا تَفْدُكُنِ أَفَكُمَّا جَاءَ كُرُ رَسُولُا بِمَا لاَ نَهُوكَ أَنفُسُكُم السَّتَكُبَرُ تُوُ فَفَرِهِيَّا كَذَبُهُمْ وَفِيقَا تَفْدُكُونَ ۞ وَقَالُوا تُلُونُنَا عُلُنُ بَلِأَعْنَهُمُ اللَّهُ مِكْانُومِ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِمَّا جَاءَهُم مِّمَا عَرَفُوا كَذَهُ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِلَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِيمِ وَكَانُوا اللَّهُ مَن فَصَلِيمِ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن اللَّهُ مَنْ عَبَادِيمِ فَعَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن مَنا مَن وَالْكَلْفِي فَي عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن يَشَاءً مُومَ اللَّهُ مِن عَبَادِيمِ فَا اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ مَن عَبَادِيمِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن يَشَاءً مَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ عَمْ مَن عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلْهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ وَالْمُنَا عَلَى اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَلْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## تَقْتُ لُونَ أَنْدِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ ﴾

جاء في المنار (٢): عهد في سيرة البشر أن الأمة توعظ وتنذر ، فتتعظ وتتدبر ، فإذا طال عليها الأمد بعد النذير تفسد القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، وتفسق عن أمر ربها ، وتنسى ما لم تعمل به مما أنذرت به ، أو تحرفه عن موضعه بضروب من التأويل ، وزخرف القال والقيل ، ولقد يكون للمتأخر منها بعض العذر ، لجهله بما فعل المتقدم ، وأخذه ما يؤثر عنه بالتسليم ، لكمال الثقة وحسن الظن .

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في قوله :

# ﴿ أَلَهُ َ لَٰكِ اللَّذِينَ اَمَنُواْ أَن تَغْشَعُ قُلُوبُهُ مُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَخْتِي وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ اللَّهِ مَا أَلَا مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مُّ وَكَثِيرٌ مِّيْنِهُ مُ فَلِي قُونَ ﴾ ٣٠.

يقول ابن كثير (٤): يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ، أى تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه .. ويروى مسلم وغيره أن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية :

### ﴿ أَلَمُ يَأْنُ لَلَذِينَ آمنُوا أَنْ تَحْشَعُ قَلُوبِهِمُ لَذَكُو اللَّهُ ﴾ . إلا أربع سنين (°) .

ونهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى ، لما تطاول عليهم الأمد ، بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلا ، ونبذوه وراء ظهورهم ، وأقبلوا على الآراء المختلفة ، والأقوال المؤتفكة ، وقلدوا الرجال في دين الله ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد : «وأكثرهم فاسقون » أى في الأعمال ، فقلوبهم فاسدة ، وأعمالهم باطلة ، كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٧ ـ ٩١ . (٢) تفسير المنار: ١: ٣٧٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١٦. (٤) تفسير ابن كثير: ٤: ٣١٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) مسلم: ٥٤ ـ التفسير ٢٤ (٣٠٢٧) وانظر: المرجع السابق.

# ﴿ فَبِهَا نَقَيْهِ مِرِّمِينَا قُهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً يُحِيَّةُ وُنَ ٱلْكِلِمِ عَن مَوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظَا مِنَا ذُرِّوا بِهِ ﴾ (١) .

أى فسدت قلوبهم فقست ، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه ، وتركوا الأعمال التي أمروا بها ، وارتكبوا ما نهوا عنه ، ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية .

قال القرطبى (٢): قال ابن مسعود: إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم، استحلّته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ثم قالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بنى إسرائيل، فإذا تابعوكم فاتركوهم وإلا فاقتلوهم، ثم اصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد، وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد، فأرسلوا إليه، فكتب كتاب الله فى ورقة وجعلها فى عنقه، ثم لبس عليه ثيابه، فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم، وقالوا: أتؤمن بهذا؟ وضرب بيده على صدره، وقال : آمنت بهذا، يعنى المعلَّق على صدره، فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة، وخير مللهم أصحاب ذى القرْن، قال عبد الله: ومن يعش منكم فسيرى منكراً، وبحسب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره.

رواه ابن أبي حاتم (٣) وابن جرير بألفاظ متقاربة (٤) .

ونبصر عتابًا مؤثرًا من المولى الكريم الرحيم (°) ، واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها الرحمن من فضله ، فبعث فيها خاتم النبيين رحمة مهداة ، ونعمة مسداة ، يدعوها إلى الإيمان بالله عز وجل ، ونزّل عليه الآيات البينات ، ليخرجها من الظلمات إلى النور ، وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر ..

نبصر عتابًا فيه الود ، وفيه الحض ، وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله ، والخشوع لذكره ، وتلقى ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٣ . (٢) مائلة : ١٧ . ٢٤٩ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير : ١٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ . (٤) تفسير الطبرى : ٢٢ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن: ٦: ٣٤٨٩ بتصرف.

والاستسلام ، مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال ، ونحن نقرأ :

# ﴿ أَلَهُ مَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مُ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَكَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُقِّ ﴾

ونبصر إلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذيرًا من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة ، وبيانًا لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء ، وما تنتهى إليه من القسوة بعد اللين ، حين تغفل عن ذكر الله ، وحين لا تخشع للحق ، ونحن نقرأ :

# ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْحِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَاكَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمَّ وَكَذِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَاكَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمَّ وَكَذِيرٌ مِنْ فَهِ مُ أَلِيهِمُ فَلِي قُونَ ﴾

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج.

إن هذا القلب البشرى سريع التقلب ، سريع النسيان .. وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور ، ويرف كالشعاع ، فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد ، وانطمست إشراقته ، وأظلم وأعتم ! فلابد من تذكير هذا القلب ، حتى يذكر ويخشع ، ويدرك ويخضع ، ولابد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ، ولابد من اليقظة الدائمة كى لا يصييبه التبلد والقساوة .

ولهذا أرسل الحق رسلة ، بعضهم في إثر بعض ، حتى لا يطول أمد الإنذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . .

ولا يعرف التاريخ شعبًا أرسل الله فيه الرسل تترى كشعب بني إسرائيل (١) .

لذلك كانوا بمعزل عن صحة العذر بطول الأمد على الإنذار ، وفي ناحية عما يرجى قبوله من التعلل والاعتذار ، ولهذا قال تعالى بعد تولى اليهود عن كتاب الله إلى تشريع أحبارهم ، وإقامة الحجة عليهم ، ونقضهم للميثاق ، وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، والوعيد على نقض الميثاق ، وشراء الحياة الدنيا بالآخرة :

## ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِّ ﴾

فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبى مرسل أو أنبياء متعددون يأمرون وينهون ، كأنه يقول :

اعلموا يا بني إسرائيل أنه إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسل يد في

<sup>(</sup>١) تفسير المنار : ١ : ٣٧٦ بتصرف .

تغيير الأوضاع ونسيان الشرائع ، وكان في ذلك وَجه لاعتذار بعض المتأخرين ، فإن ذلك لا يتناولكم ، فإن الرسل قد جاءتكم تترى ، ثم كان من أمركم معهم ما كان !

لقد كانت حجة بنى إسرائيل فى إعراضهم عن الإسلام (١) ، وإبائهم الدخول فيه ، أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم ، وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم .. فهنا يفضحهم القرآن الكريم ، ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم، ويثبت أنهم هم كلما واجهوا الحق الذي لا يخضع لأهوائهم!

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام ــ كما عرفنا ــ وقد آتاه الله الكتاب .. ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى ، يقفو بعضها بعضا ، وكان آخرهم عيسى ابن مريم ، وقد آتاه الله المعجزات وأيده بروح القدس ، فكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ، ولآخرهم عيسى عليه السلام ؟!

كان هذا الذي يستنكره عليهم ، والذي لا يملكون هم إنكاره ، وكتبهم ذاتها تقرره تشهد به :

# ﴿ أَفَكُلَّا جَاءَكُورَسُولُ إِمَالَا نَهُوكَى إَنفُكُ كُورَاسُتَكْبَرُتُو فَفَرِيقِتَاكَذَّبُمُ وَفَرِيقًا تَفْتُكُونَ ﴾ تَفْتُلُونَ ﴾

كان المعهود في التخاطب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوئ قبل التوبيخ عليها ، ولكن طواها في الخطاب وأدمجها في الاستفهام ، لتفاجئ النفوس بقوة التشنيع والتقبيح ، وتبرز لها في ثوب الإنكار والتوبيخ ، وفي ذلك الإيمان إلى أن هذه المعاملة السوءي مما لا يخفى حبرها ، ولا تغيب عن الإنكار صورها ، فلا ينبغي الإلماع إليها إلا في سياق تقريع مجترحيها ، وهذا من إيجاز القرآن ، الذي لا يعرج إليه فكر الإنسان ، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع التي تدل على الحال ، لاستحضار تلك الصورة الفظيعة ، وتمثيلها للسامع حتى يتصورها في الخيال ، وإن مرت عليها القرون والأحوال ؛ لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغوتها ، وإن مثل هذا التعبير ليمثل تلك الصورة المشوهة ؛ لأن الألفاظ إذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم ويصوره بالصورة اللائقة به ، فيكون له من التأثير ما يناسبه . . وقد قتلوا من الأنبياء كثيرين .

وفي هذه الآية حجتان للنبي عَلَيْتُهُ:

حجة على بني إسرائيل ..

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن: ١: ٨٨.

وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به ، وإجابتهم دعوته ، وبيان أن المجاحدة والمعاندة من شأنهم ، ومما عرف من شنشنتهم .

وناسب بعد هذا أن يذكر ما كانوا يعتذرون به عن الإيمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال :

﴿ وقالوا قلوبنا غلف ﴾ .

والمراد هنا أننا لا نعقل قولك ، ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك ، فهو بمعنى قوله تعالى :

> ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا لَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعَلُ إِنَّنَا عَلِمُلُونَ ﴾ (١).

> > وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال:

﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ .

إن الأسلوب هنا يتناسب وهذا الموقف (٢) ، ويتحول - في بعض المواقع - إلى صواعق وحمم .. إنه يجبههم جبها شديدًا بما قالوا وما فعلوا ، ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم ، التي يسترون بها استكبارهم عن الحق ، وأثرتهم البغيضة ، وعزلتهم النافرة ، وكراهتهم لأن ينال غيرهم الحق ، وحسدهم أن يؤتي الله أحدًا من فضله .. جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الرسالة والرسول على .. ومن ثم قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة ، ولا تستمع إلى داعية .. ولا تصل إليها كلماته .. قالوا هذا تيئيسًا للرسول الحبيب المحبوب على وللمسلمين ، من دعوتهم إلى الدين القيم (٣) ، أو تعليلا لعدم الحبيب المحبوب عن الهدى ، بسبب المحبوب عن الهدى ، بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعًا لأهوائهم ، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ، فكان ذلك سببا في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة دعوة خاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين .

هذا هو معنى اللعن ، وقد ذكرت معه علته ، ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى في

<sup>(</sup>١) فصلت : ٥ . (٢) في ظلال القرآن : ١ : ٨٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار: ١: ٣٧٨ بتصرف.

الأسباب والمسببات ، وأن الله لم يظلمهم بهذا ، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر ، والعصيان الذي يجر إلى التمادي في العصيان ، كما هي السنة في أخلاق الإنسان..

ولما ذكر اللعن معللاً بالكفر الذي هو نتيجة أعمالهم السابقة في أنفسهم ، وكان مما يخطر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا كافرين ، بل مؤمنين بالله وكتابه ورسله إليهم ، استدرك فقال :

### ﴿ فقليلاً ما يؤمنون ﴾ .

وإنما القلة في الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة ، وبالنسبة إلى اليقين في الإيمان ، وتحكيمه في الفكر والوجدان ..

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة ، وكما تعطيه ظواهر الألفاظ ، ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلا ، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها ، فلم يكن لها سلطان على قلوبهم ، ولم تكن هي المحركة لإرادتهم في أعمالهم ، وإنما كان الذي يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة ، فالإيمان إنما كان عندهم قولاً باللسان ، ليس له في الجنان مكان ، وكان رسما يلوح في الجيال ، تكذبه الأعمال ، وتطمسه السجايا الراسخة والحلال ، وهذا لا قيمة له عند الله تعالى .. ومن العجب أن نرى آيات القرآن تبطله بالحجج القيمة ، والأساليب المؤثرة ، وأهل القرآن عن ذلك غافلون ، فقليلا ما يعتبرون ويتذكرون!

وقد كان كفرهم قبيحًا ؛ لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه ، واستفتحوا به على الكافرين ، وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُّ مِعَ اللَّهِ مِنْ عِندِا للَّهِ مُصَدِّقُ لِلَّا مَعَهُمُ وَكَا فُوا مِن قَبْلُ لَيَسَنَفُغُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا جَآءَهُمْ مِّمَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِي فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ لَكُلْ فِرِينَ ﴾

روى ابن جرير وغيره (١) عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به ، وجحدوا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١: ١٠ وما بعدها ، وتفسير ابن كثير: ١: ١٢٤ ، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٣ : ٢٨٢ وما بعدها .

ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وبشر بن البراء بن معرور ، أخو بني سلمة : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد عليه ، ونحن أهل شرك ، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشميء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك من قولهم :

# ﴿ وَلِمَّا جَاءَهُمْ صِحَتَابُ مِّنْ عِندِاللَّهِ مُصَدِّقُ لِّا مَعَهُمْ وَكَا وَامِن قَبُلُ لِيَسْنَفَيْ وَنَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَوْرُوا فَلَاّ جَاءَهُمْ مَّاعَرَ فُوا كَفَرُوا بِدِعْ فَلَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَالُانْكُ فِرِينَ ﴾

وقال أيضًا: يستنصرون بخروج محمد عَلِيَّةً على مشركي العرب ، يعني بذلك أهل الكتاب ، فلما بعث الله محمدًا عَلِيَّةً ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه ..

وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد عَلَيْكُ على مشركى العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبًا عندنا، حتى يعذب المشركين ويقتلهم. فلما بعث الله محمدًا عَلَيْكُ ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله عَلَيْ ، فقال الله تعالى:

# ﴿ فَلَاَّ جَاءَهُمِ مَّاعَ فَوْاَ كَفَرُوا بِقِي فَلَعَنَاهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾

. وهو تصرف يستحق الطرد و الغضب لقبحه و شناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة ، ويصمهم بالكفر :

## ﴿ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾

ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ، بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها :

﴿ بِثْسَمَا ٱشۡتَرَوُا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُهُا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغُيًّا أَن يُنَزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَامَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمَ فَبَآءُ وبِغِضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ ثُمُ يِنٌ ﴾

جاء في المنار (١): أي بئس شيئًا اشتروا به أنفسمهم هو كفرهم بما أنزل الله مصدقًا لما معهم ، كما ينتظرون . . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن « اشتروا » هنا بمعنى باعوا ،

<sup>(</sup>١) تفسير المنار : ١ : ٣٨١ بتصرف .

أى أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيًا وحسدًا للنبي ، وحبًا في الرياسة واعتزازًا بالجنسية ، وبماكان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها ، فهذا كله يعد ثمنًا لأنفسهم التي خسروها بالكفر ، حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع.

وذكر ابن جرير وجهًا آخر (١) ، وهو أن « اشتروا » هنا بمعنى ابتاعوا . .

وعلى كل فبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا (٢) .. لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما ، يكثر أو يقل ، أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ، ولكن هذا هو الواقع .. لقد خسر اليهود أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز! ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين! وبماذا خرجوا في النهاية ؟ خرجوا بالكفر: هو وحده الذي خرجوا به وأخذوه!

والذى حملهم على هذا كله هو حسدهم لخاتم النبيين عَلَيْكُم أن يختاره الله للرسالة التى انتظروها فيهم ، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده .. وكان هذا بغيًا منهم وظلما \_ كما أسلفنا \_ فعادوا من هذا البغى وذلك الظلم بغضب على غضب ، وهناك ينتظرهم عذاب مهين ، جزاء الاستكبار والحسد والبغى الذميم!

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود ، طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد ، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها ، ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ، التي تربط البشرية جميعًا . . وهكذا شأن اليهود في كل زمان ومكان !

إنهم يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ، ويتربصون بالبشرية الدوائر ، ويكنون للناس البغضاء ، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن ، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض ، وحروبا يثيرونها ليأخذوا من ورائها المغانم ، وهلاكا يسلطونه على الناس ، ويسلطه عليهم الناس .. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة :

# ﴿ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِهِ عَلَامَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِّ فَبَآءُ وبِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١: ٥١٥. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٩٠ بتصرف.

## وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ثُمِينٌ ﴾

يقول ابن جرير (١): فرجعت اليهود من بنى إسرائيل بعد الذى كانوا عليه من الاستنصار بمحمد على والاستفتاح به ، وبعد الذى كانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه نبى مبعوث ، مرتدين على أعقابهم ، حين بعثه الله نبياً مرسلا ، فباءوا بغضب من الله استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بعث ، وجحودهم نبوته ، وإنكارهم إياه أن يكون هو الذى يجدون صفته في كتابهم عناداً منهم له وبغياً وحسداً له وللعرب «على غضب » الذى يجدون صفته في كتابهم قبل ذلك ، سابق غضبه الثانى ، لكفرهم الذى كان قبل ذلك سالف ، كان من الله عليهم قبل ذلك ، سابق غضبه الثانى ، لكفرهم الذى كان قبل ذلك بعيسى ابن مريم ، أو لعبادتهم العجل ، أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت يستحقون بها الغضب من الله .

ولما اعتذروا في عصر التنزيل عن عدم الإيمان بأن قلوبهم غلف لم تفهم الدعوة (٢)، ولم تعقل الخطاب ، رد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الإيمان ، وما استحقوه عليه من الغضب والهوان . ثم ذكر اعتذارا آخر لهم مقرونًا بالرد والإبطال ، وإقامة الحجة عليهم به ، فقال :

## ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَءَ امِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِثُ بِمَآأُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾

وصيغة الدعوة تشعر بوجود الإيمان بما أنزل الله تعالى ؛ لأنه هو الذى أنزله .. وتقييد الخضوع لوحى الله بكونه لابد أن يكون منزلا على شخص بعينه من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى ، وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه .. وإيراد الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيدًا بقيد : « نؤمن بما أنزل علينا » يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بنى عليه الجواب من الشبهة .. ثم صرح بالحقيقة ، وهى أنهم إنما يدعون هذا الإيمان بألسنتهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقًا لما معهم فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل ، وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان ، فلم يتبعون أهواءهم ، ويحكمون شهواتهم وقل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١: ٤١٦ بتصرف. (٢) تفسير المنار: ١: ٣٨٣ بتصرف.

وما لهم وللحق؟ (١).

وما لهم أن يكون مصدقًا لما معهم! ماداموا لم يستأثروا هم به؟

إنهم يعبدون أنفسهم ، ويتعبدون لعصبيتهم ! لا ، بل إنهم ليعبدون هواهم ، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبياؤهم به \_ كما سبق \_ ويأتى الأمر للرسول الحبيب المحبوب أن يجبههم بهذه الحقيقة ، كشفا لموقفهم ، وفضحًا لدعواهم :

## ﴿ قُلُ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّوُّمِنِينَ ﴾

لم تقتلون أنبياء الله من قبل ، إن كنتم حقًا تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاءوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟!

لا ، بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى نبيكم ومنقذكم :

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَى بَّالْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْحِلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (١).

فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى بالبينات ، وفي حياة موسى نفسه ، كان من وحي الإيمان؟!

وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟!

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة .. بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة ، وكان هناك التمرد والمعصية:

> ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِشَاعَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْ مَا ٓ انْدُنَّكُ مِبِقُوَّ قِوَاَسْمُعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشُرِيُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلِحِبِّلَ بِكُفُ رِهِمَ قُلُ بِيُّسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ٓ إِيمَائُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ٣٠.

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية .. يخاطب بنى إسرائيل بما كان منهم ، ويلتفت إلى المؤمنين وإلى الناس جميعًا ، فيطلعهم على ما كان منهم .. ثم يوجه الرسول الحبيب المجبوب على أن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذى يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح :

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١: ٩١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٩٢ . (٣) البقرة : ٩٣ .

﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين:

﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾ .

﴿ وأشربوا فِي قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ .

إنهم قالوا بأفواههم سمعنا . وقالوا بأعمالهم عصينا .

والواقع العملي هو الذي يمنح القول اللفظي دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق!

وهذا التصوير الحي للواقع يومئ إلى مبدأ كلى من مبادئ الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هي الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة ، وهي مناط الحكم والتقدير .

فأما الصورة الغليظة التي يرسمها:

﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾ .

فهى صورة فريدة .. لقد أشربوا! أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل! وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوبهم!

ويظل الخيال الشاخص يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة الهازئة : صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا ، ويحشر فيها حشرا ، حتى ليكاد ينسى المعنى الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه ، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل ، حتى لكأنهم أشربوه إشرابًا في القلوب !

هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر ..

### « لا إكراه في الدين »:

ومعلوم أن الإسلام عقيدة سلام .. ويدعونا ــ بادئ ذي بدء ــ أن نبر الذين لم يقاتلونا في الدين ، ولم يخرجونا من ديارنا ، ونقسط إليهم :

# فِٱلدِّينِ وَلَخَرِجُوكُمُ مِّن دِيَارِكُرُ وَظَاهَ وَاعَلَىٓ إِخْرَاحِكُوا أَنْ فَوَلَّوَهُمُ وَمَنَ يَوَكَّمُ فَا فَلَإِكَ فَوَالشَّالُونَ ﴾ (١).

وهذه القاعدة في معاملة غيرالمسلمين هي التي تمثل مفهوم هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية ، بل نظرته الكلية لهذا الوجود الصادر عن إله واحد ، المتجه إلى إله واحد ، المتعاون في تكوينه اللدني ، وتقديره الأزلى ، من وراء كل اختلاف وتنويع (٢) .

وهذه القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أساس الشريعة في العلاقات الدولية ، التي تجعل حالة المسلم هكذا بينه وبين الناس جميعًا ، وهي الحالة الثابتة ، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء وضرورة رده ، أو خوف الخيانة بعد المعاهدة ، وهي تهديد بالاعتداء ، أو الوقوف باللقوة في وجه حرية الدعوة ، وحرية الاعتقاد . . وهو كذلك اعتداء ، وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة ، والبر والعدل للناس أجمعين . .

وهذه القاعدة في معاملة غير المسلمين هي التي تمثل التصور الإسلامي ، الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة ، دون غيرها . . ويجعل القيمة التي يضن بها المؤمن أن تستباح ، ويقاتل دونها ، هي قضية العقيدة وحدها ، فليس بين المسلمين وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون ، إلا حرية هذه الدعوة ، وحرية هذا الاعتقاد ، وتحقيق منهج الله في الأرض ، وإعلاء دين الله (٣) .

لقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشرى بكل قواه وطاقاته .. يخاطب العقل المفكر ، والبداهة الناطقة .. ويخاطب الوجدان المنفعل ، كما يخاطب الفطرة المستكنة .. يخاطب الكيان البشرى كله .. والإدراك البشرى بكل جوانبه :

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّيْنِ قَدَتَّبَيِّنَ ٱلرُّسُّ وُمِنَ ٱلْغَيِّ فَهَن يَكُونُ وَ إِلْطَاعُوتِ وَيُؤُمِنُ بِٱللَّهِ فَعَكِدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوفِ ٱلْوَثْقَ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا قَ اللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (1).

﴿ وَقُ لِ أَكْتَقُ مِن رَّبِكُمْ ۖ فَهَنَ شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُ فُرُّ لِنَّا أَعْنَدُ نَالِلظَّلِمِينَ كَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا بُكَاثُوا ۚ بِمَآءِكَالُمُ لِيَشُوعَ ٱلْوُجُوةَ بِمُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَ نَصُرُفَتُهَا ۞ إِنَّ ٱلذِّينَءَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَ فِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَمَنُ

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٦: ٤٤٤ متصرف.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ٨، ٩.(٣) المرجع السابق: ١: ٢٩١ بتصرف.

أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أَوْلَلَهِكَ لَهُ مُحَتَّكُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّوْنَ فِهَامِنُ أَسَاوِ رَمِن ذَهِبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِّعِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآ بِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَّابُ وَحَسُنَكُ مُرْقَفَقًا ﴾ (١).

وهكذا يتجلى تكريم الله للإنسان، ويتجلى احترام إرادته وفكره ومشاعره، وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه . .

وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني .. التحرر الذي تنكره على الإنسان في القون العشرين مذاهب متعسفة ، ونظم مذلة !

إن هذه الحرية هي مقدمة حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف إنسان . .

والإسلام ـ وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ، وأقوم منهج للمجتمع الإسلامي بلا مراء ـ هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين ، وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المتعسفة وهي تفرض فرضًا بسلطان الدولة ، ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة ؟!

و « لا إكراه في الدين » يرد في صورة النفي المطلق ، نفي الجنس كما يقول النحويون .. أي نفى جنس الإكراه . نفي كونه ابتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع .. وليس مجرد نهي عن مزاولته .. والنهي في صورة النفي \_ والنفي للجنس \_ أعمق إيقاعًا وآكد دلالة .

ولا يزيد السياق عن أن يلمس الضمير البشرى لمسة توقظه ، وتشوقه إلى الهدى ، وتهديه إلى الطريق ، وتبين حقيقة الإيمان ، وأنه هو الرشد الذى تتوخاه النفوس القويمة ، وتحرص عليه ، وأن الكفر هو الغى الذى تنفر منه هذه النفوس الصالحة . .

ومعنى الآية كما يقول ابن كثير (٢) \_ لا تكرهوا أحدًا على الدخول فى دين الإسلام ، فإنه بين واضح ، جلى دلائله وبراهينه ، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ، بل من هداه الله للإسلام ، وشرح صدره ، ونور بصيرته ، دخل فيه على بينة ، ومن أعمى الله قلبه ، وختم على سمعه وبصره ، فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرهًا مقسورًا ، وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم من الأنصار ، وإن كان حكمها عامًا .

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال (٣) : كانت المرأة تكون مقلاتا ، فتجعل على

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٣: ١٤.

نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله تعالى ذكره :

## ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلزُّشْدُ مِنَ ٱلْغِيَّ ﴾

ورواه أبو داود والنسائي جميعًا عن بندار (١) به ، ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه ، ورواه ابن أبي حاتم ، وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به ، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك .

وتعددت الروايات في سبب النزول.

### هذا حكم الدين:

ويقول صاحب المنار (٢): هذا حكم الدين الذي يزعم الكثيرون من أعدائه \_ وفيهم من يظن أنه من أوليائه \_ أنه قام بالسيف والقوة ، فكان يعرض على الناس والقوة عن يمينه ، فمن قبله نجا ، ومن رفضه حكم السيف فيه حكمه ! فهل كان السيف يعمل عمله في اكراه الناس على الإسلام في مكة أيام كان النبي على يصلي مستخفيًا ، وأيام كان المشركون يفتنون المسلم بأنواع من العذاب ، ولا يجدون رادعا ، حتى اضطر النبي وأصحابه إلى الهجرة ؟

أم يقولون إن ذلك الإكراه وقع في المدينة بعد أن اعتز الإسلام ، وهذه الآية قد نزلت في غرة هذا الاعتزاز ، فإن غزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة ، وقال البخارى : إنها كانت قبل غزوة أحد التي لا خلاف في أنها كانت في شوال سنة ثلاث \_ كما سيأتي تحقيق ذلك \_ وكان كفار مكة لا يزالون يقصدون المسلمين بالحرب . . نقض بنو النضير عهد النبي عَيِّلَة ، فكادوا له ، وهموا باغتياله مرتين ، وهم بجواره في ضواحي المدينة ، فلم يكن بد من إجلائهم عن المدينة ، فحاصرهم حتى أجلاهم ، فخر جوا مغلوبين على أمرهم ، ولم يأذن لمن استأذنه من أصحابه بإكراه أو لادهم المتهودين على الإسلام ، ومنعهم من الخروج مع اليهود . فذلك أول يوم خطر فيه على بال بعض المسلمين الإكراه على الإسلام ، وهو اليوم الذي نزل فيه :

## ﴿ لَآ إِكْ رَاهُ فِي ٱلدِّينِّ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٢ : ٣١٠ . (٢) تفسير المنار : ٣ : ٣٦ وما بعدها بتصرف .

### الإكراه على الدين عند غير المسلمين:

قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى: كان معهودًا عند بعض الملل ـ لا سيما النصارى ـ حمل الناس على الدخول في دينهم بالإكراه ، وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين ؟ لأن الإيمان هو أصل الدين ، وجوهره عبارة عن إذعان النفس ، ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالبيان والبرهان .

قلت: والشواهد على ذلك كثيرة \_ فوق ما سبق \_ تفوق الحصر والعد . .

#### اختيار:

وقال تعالى بعد نفي الإكراه:

﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ .

أى قد ظهر أن في هذا الدين الرشد والهدى ، والفلاح والسير في الجادة على نور ، وأن ما خالفه من الملل والنحل على غي وضلال :

﴿ فمن يكفر بالطاغوت ﴾ .

وهو ما تكون عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد ، ورئيس يقلد، وهو يتبع:

﴿ ويؤمن بالله ﴾ .

فلا يعبد إلا إياه ، ولا يرجو غيره ، ولا يخشى سواه ، يرجوه ويخشاه لذاته ، وبما سنه من الأسباب والسنن في عباده :

﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها ﴾ .

أقول : أي فقد طلب أو تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكا بأوثق عرى النجاة ، وأثبت أسباب الحياة ، أو فقد اعتصم بأوثق العرى ، وبالغ في التمسك بها .

وقال الشيخ محمد عبده : الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستقامة على طريق الحق القويم ، الذي لا يضل سالكه ، كما أن المتعلق بعروة هي أوثق العرى لا يقع ولا يتفلت .

ثم قال صاحب المنار : ومما خطر لي عند الكتابة الآن : أن عروة الإيمان إذا كانت لا تنقطع بالمستمسك بها ، فهو لا يخشي عليه الهلكة إلا إذا كان هو الذي تركها . فإذا

كان الإيمان بالله وما يتبعه من الآثار في صفات صاحبه وأعماله من أسباب الثبات والاستقرار في الوجود ؛ لأنه هو الحق والخير الموافق لمصالح العالم ، فلا شك أن شدة التمسك به هي العصمة من الهلاك والسبب الأقوى للثبات والاستقرار في هذه الحياة الأخرى ..

وقد ورد بمعنى هذه الآية قوله تعالى:

# ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مُرَجِيعًا أَفَأَنتَ ثُكْرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

ويؤيدهما الآيات الكثيرة الناطقة بأن الدين هداية اختيارية للناس . . مؤيدة بالآيات والبينات ...

قلت : ونجد أنفسنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية ، ولحقيقة معنوية ، هي أن الإيمان بالله تعالى عروة وثيقة لا تنفصم أبدا ..

متينة لا تنقطع أبدا ..

والذي يمسك بها يمضي على هدى ، ويسلك طريق النجاة ...

لا يرتطم ولا يتخلف ، ولا تتفرق به السبل ، ولا يذهب به الشرود والضلال ..

وتتوارد الآيات والأحاديث .. لتصوير حال المؤمنين ومآلهم .. وحال الكافرين ومآلهم .. وأن الدين القيم ومآلهم .. فضلا عن استجاشة دوافع الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. وأن الدين القيم مع أنه لا إكراه فيه هو دين هذه الفطرة .. مما يطول الحديث فيه ويطول ..

### أول من قدم على النبي من اليهود:

قال ابن حجر (٢): ذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول من أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حيى بن أخطب ، فسمع منه ، فلما رجع قال لقومه:

أطيعوني ، فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر ، فعصاه أخوه ، وكان مطاعًا فيهم ، فاستحوذ عليه الشيطان ، فأطاعوه على ما قال .

وروى أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق سعيد بن جبير: جاء ميمون بن يامين،

<sup>(</sup>١) يونس: ٩٩ . (٢) فتح البارى: ٧: ٢٧٥ .

وكان رأس اليهود إلى رسول عَلِيَّة ، فقال : يا رسول الله ! ابعث إليهم فاجعلني حكما ، فإنهم يرجعون إلى ، فأدخله داخلا ، ثم أرسل إليهم ، فأتوه فخاطبوه ، فقال : اختاروا رجلا يكون حكما بيني وبينكم ، قالوا : قد رضينا ميمون بن يامين ، فقال : اخرج إليهم ، فقال : أشهد أنه رسول الله ، فأبوا أن يصدقوه ..

ثم قال : وروى ابن إسحاق عن الزهرى : سمعت رجلا من مزينة يحدّث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس ، حين قدم النبى عَلَيْكُ المدينة ، فقالوا : غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزاني . فذكر الحديث .

### أسرار هذا القدوم:

لقد قدموا لأن الهجرة غيرت مجرى الحياة في مستقبل أعداء الرسالة الخالدة ، حيث انتشر الإسلام ، ولم يبق إلا من أدركته سن اليأس العقلي (١) ، ويبس جلده على شركها ووثنيتها ، فأصبح كالشّن المخرّق ، وارتد بعد علم إلى جهالة لا تعقل ، لا يدرى ما يقول ، ولا يقول ما يعقل ، فكان مع أمثاله أسطورة أثرية تمثل تفاهة الجهالة ، وحماقة الضلالة ، في جانب منهار من المجتمع المدنى ، الذي يعيش فيه شراذم اليهود الذين شرقوا بالمجتمع المسلم الذي يبصرونه ، وجلهم شراذم ، إلا من رحم ، فيتميز هؤلاء الشراذم غيظا ، وينفطرون حقدا ، ويتحرقون حنقا ، ويتهامسون بما ينتظرهم من مستقبل مظلم ، ويقرؤون في لوح الغيب مستقبل المجتمع المسلم مضيئًا مشرقًا ، سيّاحا سروبا ، ويحسون شدة الخناق عليهم ، ويشعرون بما ينتظر الأوس والخزرج من سيادة في مدينتهم ، وقد كانوا من قبل تابعين لهم ، يعظمونهم ويعرفون لهم فضلهم عليهم بالعلم والمعرفة لأنهم أهل كتاب ، ويعرفون لهم امتيازهم عليهم في الثراء وكثرة الأموال . .

وإذا علم الذين آمنوا من الأوس والخزرج من العلم الإلهى ، وعرفوا من المعرفة الربانية ما يقيمون به صرح حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، فماذا بقى لليهود عليهم من سلطان ؟

لا شيء ، لا ، بل إن اليهود أصبحوا يعيشون في قلق بالغ ، واضطراب نفسي ، يخشون أن تدور عليهم دائرة السوء ، فيكونوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين ، وطالبين خضعا بعد أن كانوا علماء مسئولين ،

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ٣: ٧٧ وما بعدها بتصرف.

ومحتاجين عالة بعد أن كانوا سادة عائلين ، بل يخافون أن تنقلب عليهم الحياة في تصاريفها كلها ، فيصبحوا سوقة خدمة بعد أن كانوا قادة مخدومين ، فكيف انخرج من هذا المأزق الذي أدخلهم في مضايقة الحقد الأسود ، والحسد اللعين ؟!

وإلى أين يكون المهرب ، وقد استحكمت حول تراقيهم حلقات الذل والهوان ؟! ولا سيما وقد قدم الرسول الحبيب المحبوب عليه على أصحابه ، وأخذ بيده زمام مجتمعه المسلم ، ينميه ويقويه ويرشده .

وها هو ذا انجتمع المسلم يزداد كل يوم عددًا وقوة ونظامًا ، يقيم حياته على أساس من الخير والحق ، والهدى والرشاد ، والحب والعزة ، والعلم والمعرفة ، واستقلال الرأى وكرامة الفرد والجماعة .

وها هى ذى قريش بهيلها وهيلمانها ، وعتوها واستكبارها ، وفجور ملئها تنتفض فرقًا ، وتتزايل مفاصلها رعبا من الرسول وأصحابه الذين ألقوا إليه مقاليد أمورهم ، وسلموا له زمام طاعتهم فى الشدة والرخاء ، يحاربون من يحارب ويسالمون من يسالم وقد عاهدوه على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم ، ويفدون الدعوة بكل ما يملكون ، ولو أتى على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ..

لا ، ليس هذا فقط مما يتوجس منه اليهود خيفة ، وتتطاير منه عقولهم رعبا ، بل الخوف كل الخوف أن يجتذب الرسول عليه إلى رحاب دعوته ، عباهلة اليهود وساداتهم في العلم والمعرفة ، فيؤمنوا برسالته ، ويصدقوه في دعوته ، وهذا ما فعله عبد الله بن سلام : خيرهم وابن خيرهم ، وأفضلهم وابن أفضلهم ، على حد تعبيرهم هم ، وفي رواية سيدهم وابن أعلمهم ، كما فعله غيره .

### إسلام عبد الله بن سلام:

يروى البخارى عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي عَلَيْكُ المدينة ، فأتاه يسأله عن أشياء ، فقال: إنى سائلك عن ثلاث ، لا يعلمهن إلا نبى:

ما أول أشراط الساعة ؟

وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟

وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟

قال : « أخبرني به جبريل آنفًا » .

قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال:

« أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد » .

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله! قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم بُهت ، فجاءت اليهود ، فقال النبي عَلِينَ :

« أيُّ رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ » .

قالوا: خيرنا وابن خيرنا ، وأفضلنا وابن أفضلنا ، فقال النبي عَيْلَتُهُ:

« أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ » .

قالوا: أعاذه الله من ذلك ، فأعاد عليهم ، فقالوا مثل ذلك ، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله! وأن محمدًا رسول الله! قالوا: شرنا وابن شرنا وتنقَّصوه ، قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله (١)!

وفى رواية جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله ، وأنك جئت بحق ، وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم ، وأعلمهم وابن أعلمهم ، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ، فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبى الله عَيْنَةً :

« يا معشر اليهود ، ويلكم ، اتقوا الله ، فو الله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقا ، وأنى جئتكم بحق فأسلموا » .

قالوا : ما نعلمه \_ قالوا للنبي عليه ، قالها ثلاث مرار \_ قال :

« فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ »

قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا ، قال:

« أفرأيتم إن أسلم » .

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٣ ــ مناقب الأنصار : (٣٩٣٨).

قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، قال:

« أفرأيتم إن أسلم ؟ »

قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، قال:

« أفرأيتم إن أسلم ؟ » .

قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، قال:

« يا بن سلام ، أُخْرُ ج عليهم » .

فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله! فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت، فأخرجهم رسول الله عَلَيْكُ (١).

وهذا يبين طبيعة اليهود ، ويبين افتراء اليهود ، ويبين أصالة الحرية ومكانتها في الدعوة الإسلامية ، وأنه لا إكراه في الدين ، وأن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ لم يتجه إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام تجاه الذين لا يدينون بالإسلام ، ويبين مدى استعداد النفوس الصالحة للدخول في الدين القيم . .

#### « و شهد شاهد »:

وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْأَرَّةَ يُثُمُّ إِنْكَانَ مِنْ عِندِّا للَّهِ وَلَقَرْتُمْ بِهِ وَشَهِ دَشَاهِ دُمِّنَ بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهُ دِيكُ لَقَوْمَ الظَّلُومِينَ ﴾ (٢).

وهذا الأسلوب يراد به زعزعة الإصرار والعناد عند المشركين ، وإثارة التخوف في نفوسهم :، والتحرج من المضى في التكذيب ، ليواجه شكوك القلب البشرى وانحرافاته، ويأخذ عليها المسالك ويذكرها بشاهد من بنى إسرائيل ، فيما يرويه الشيخان عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : ما سمعت النبى عليه يقول لأحد يمشى على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، قال : وفيه نزلت :

## ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُمِّنَّ بَنِّي إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ( ٣٩١١). (٢) الأحقاف: ١٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري : ٦٣ \_ مناقب الأنصار : ( ٣٨١٢ ) واللفظ له ، ومسلم : ٤٤ فضائل الصحابة ١٤٧ ( ٣٤٨٣ ) .

إن أضواء الباطن تنضح على الوجه ، فتقرأ في أساريره آيات الطهر وسمات الصدق ، وقد ذهب عبد الله بن سلام \_ كما عرفنا \_ يستطلع أخبار الرسول الحبيب المحبوب عيلة ، فنظر إليه يحاول استكشاف هذه الآيات، وتلك السمات، فكان أول من اطمأن إليه بعد التثبت من أحواله أنه ليس بكاذب، وأن الملامح العقلية والحلقية لشخص ما لا تعرف بنظرة خاطفة، ولكن الطابع الموسوم المرسوم، الذي يضفي على الروح الكبير، كثيرا ما يكون عنوانا صادقا على ما وراءه!

#### موادعة اليهود:

وقد تداول الكاتبون ذكر الوثيقة المشهورة في موادعة اليهود الذين كانوا في المدينة، وهي من رواية ابن إسحاق بدون إسناد، وأوردها علماء السير، ونقلها صاحب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة من عدة مخطوطات، بدون إسناد كذلك، وقال صاحب عيون الأثر عقب ذكر النص: هكذا ذكره ابن إسحاق، وقد ذكره ابن أبي خيثمة فأسنده، وفيه أن رسول الله عَيْنَا كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه.

وقد آليت على نفسى فى هذه الدراسات أن ألتزم بالروايات التى تتفق مع أصول التحديث رواية ودراية، وإن كان بعضها قد ثبت فى روايات صحيحة \_ كما سيأتى \_ إن شاء الله تعالى (١) .

### بين التوقع والواقع:

لقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق القبائل العربية قبائل متناحرة، فلما دخل العرب في الإسلام، وأخذت الحزازات القديمة تتلاشى، وتتابعت الأيام تؤكد أن الإسلام يصنع أمة.. استشعر اليهود القلق وساورتهم الهموم، وشرعوا يفكرون بجد أكثر من ذي قبل في الكيد لهذا الدين، والتربص بأتباعه..

ثم إن اليهود في المدينة يكونون البيئة التي تتوافر فيها سوآت التدين المصنوع، والاحتراف السمج!

وأبرز خلال هذه البيئات: الحقد والنفاق، والتمسك بالقشور، والولع بالجدل من وراء ذلك قلوب خربة، ونفوس معوجة!

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب سيرة ابن هشام: ١: ١٢٧ – ١٣٠، والبداية : ٣: ٢٢٤ – ٢٢٦، ومجموعة الوثائق: ٤٩ – ٤٧، وعيون الأثر: ١ : ١٩٧ – ١٩٨.

والنفاق سلاح خبيث، صنعه اليهود في مصانع إجرامهم، ليتقوا به مواجهة انجتمع المسلم بأنفسهم، وليجعلوا من ربائبهم المنافقين دريئة يدفعون بها وطأة المسلمين.

والمنافقون هم الأداة الطيعة في أيدى اليهود وتفكيرهم، ولكن هؤلاء المنافقين كانوا مقهورين أذلة، لا يعيشون إلا في الظلام، شعارهم الكذب، ودثارهم الغدر والخيانة، لا يخرجون من فضيحة حتى تظللهم فضيحة أسوأ منها!

وهكذا كان المنافقون أول أمرهم أضعف شأنا من نفايات الشرك بالمدينة، ومن شراذم اليهود فيها! هؤلاء اليهود الذين كان المتوقع منهم أن يرحبوا بالإسلام ورسوله \_ كما أسلفنا \_ فإذا لم يرحبوا فليكونوا أبطأ من الوثنيين في مخاصمته، فإن الرسول الحبيب المحبوب عليه يدعو إلى توحيد الله تعالى، وإصلاح العمل، والاستعداد لحياة أرقى في الدار الآخرة، والدين القيم الذي جاء به وقر موسى عليه السلام \_ كما عرفنا \_ وأعلى شأنه، ونوه بكتابه، وطلب من اليهود أن ينفذوا أحكامه، ويلزموا حدوده، ويتبعوا الرسول النبي الأمى الذين يجدونه مكتوبا عندهم.

ولكن اليهود هم اليهود، صمتوا أولا صمت المستريب، ثم بدا لهم فقرروا المعالنة بالجحود!

#### « فاعف عنهم واصفح » :

والجدل والمماراة من طبائع اليهود التي جبلوا عليها، وقد استعملوا هذا السلاح الرعيب الرهيب في الكيد للرسالة والرسول، والتهجم على الرسالة والرسول، والنسخرية من الرسالة والرسول:

﴿ فَهِمَا نَقُضْهِ مِرِّيَ فَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَلْسِيَةً يُعَيِّفُونَ ٱلْكَلَمَ مَوَاضِعِهِ وَ وَلَا نَقَالُهُمُ عَلَىٰ فَالْمِنْ فَالْمُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَعُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَعُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ عَلَىٰ فَالْمُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ مِنْ فَالْمُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ عَلَىٰ فَالْمَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَنْ فَالْمُ فَاللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ مَا مُنْ فَاللَّهُ مَا مُنْ فَاللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ فَاللَّهُ مَا لَهُ مَا عَلَىٰ فَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُعَلَّمُ مَا لَا مَا لَا لَهُ مَا مُعَلَّمُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا عَلَىٰ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

وهو خطاب للرسول الحبيب المحبوب عليه يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة (٢)، فهم لا يكفون عن محاولة خيانة الرسول الحبيب المحبوب عليه وقد كانت لهم مواقف خيانه متواترة، بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم مع الرسول في المدينة.. ثم

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٢: ٨٥٩ وما بعدها بتصرف.

في الجزيرة كلها.. وما تزال هذه حالهم في انجتمع الإسلامي على مدار التاريخ.. على الرغم من أن انجتمع الإسلامي هو انجتمع الوحيد الذي آواهم، ورفع عنهم الاضطهاد، وعاملهم بالحسني، ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه!

ولكنهم كانوا دائما ـ كما كانوا على عهد رسول الله على عقارب وحيات، وتعالب وذئابا، تضمر المكر والخيانة ولا تني تمكر وتغدر!

إن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك، وأقاموا لهم المصائد، وتآمروا مع كل عدو لهم، حتى تحين الفرصة، فينقضوا عليهم، قساة جفاة، طغاة بغاة، لا يرحمونهم، ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة! أكثرهم كذلك!

كما وصفهم الله سبحانه في كتابه، وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله من قديم:

# ﴿ فَيَمَا نَقَضِهِ مِمِّيَا فَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُويَهُمْ قَلِيلَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَالسَّعِلَةُ الْعَلَامَةُ مُواَضِعِهِ وَالسَّعِلَةُ الْعَلَامَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْكَلَامَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

والتعبير القرآني الحاص عن واقع حال اليهود مع الرسول الحبيب المحبوب عَيْثَةً في المدينة تعبير ذو ظلال:

## ﴿ وَلاَ زَالُ تَطَلَعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُ مُ إِلَّا فَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾

الفعلة الخائنة!

و النية الخائنة!

و الكلمة الخائنة!

والنظرة الخائنة!

يجمل التعبير كل ذلك بحذف الموصوف وإثبات الصفة:

((خائنة))

لتبقى الخيانة وحدها مجردة، تملأ الجو، وتلقى ظلالها وحدها على القوم! فهذا هو جوهر جبلتهم! وهذا هو جوهر موقفهم مع الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً ومع الجماعة المسلمة!

إن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة، ومرشدها ورائدها، وحادي طريقها على طول

الطريق.. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معها، وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله..

ولو ظلت هذه الأمة تستنير بقرآنها، وتسمع توجيهاته، وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها.. ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميثاقها مع ربها، وحين اتخذت القرآن مهجورا، وحين تحاكمت إلى غيره، وإن كانت ما تزال تتخذمنه نغما يتردد، أصابها ما أصابها!

ولقد كان الوحى يقص عليها ماوقع لبنى إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب، وتحريف الكلم عن مواضعه، حين نقضوا ميثاقهم مع الله، لتحذر أن تنقض هى ميثاقهامع الله، فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد، ناقض للعقد.. فلما غفلت عن هذا التحذير، وسارت فى الطريق غير الطريق، نزع الله منها قيادة البشرية، وتركها هكذا ذيلا فى القافلة! حتى تثوب إلى رشدها.، وتؤوب إلى ربها، وتستمسك بعهدها. فتعود لها مكانتها فى القيادة والريادة والشهادة على الناس .. وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة..

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية :

﴿ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ﴾ .

والعفو عن قبائحهم إحسان، والصفح عن خيانتهم إحسان ..

#### شر عاقبة:

ومع هذا الصفح، وذلك الإحسان، تطالعنا سحنة يهود، ويطالعنا تاريخ يهود، ونحن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْهَلُ أُنبِّنُكُم بِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَا إِلَى شَرُّمَّكَ أَنَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآ عِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (١).

إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم (٢)، وجعل منهم القردة والخنازير! إنهم هم الذين عبدوا الطاغوت!

وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم، وكذلك قصة جعله منهم القردة والخنازير!

أما قضية عبادتهم للطاغوت فتحتاج إلى بيان هنا،؛أنها لفتة ذات دلالة خاصة في هذا المقام!

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله، وكل عدوان يتجاوز الحق.. والعدوان على سلطان الله عز وجل وألوهيته، هو أشنع العدوان وأشده طغيانا، وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى..

واليهود لم يعبدوا الأحبار، ولكنهم اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله، فسماهم الله عبادا لهم! وسماهم مشركين!

وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق.. فهم عبدوا السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها.. وهم لم يعبدوها بمعنى الركوع لها والسجود، ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع و الطاعة.. وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله!

والله عز وجل يوجه رسوله عَلِيكُ لمجابهة اليهود بهذا التاريخ، وبذلك الجزاء الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ.. كأنما هم جيل واحد بما أنهم جبلة واحدة.. يوجهه ليقول لهم: أن هذا شرعاقبة:

﴿ قُلْهَلُ أَنْبِتَ كُمْ بِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنكَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا فِي اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوبَ ﴾

أى شر من نقمة أهل الكتاب على السلمين، وما يكيدون لهم ، وما يؤذونهم بسبب إيمانهم، وذلك في الآية السابقة:

﴿ قُلْ يَنَا هُلَالْكِ تَبِ مَلْ نَفِهُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ عِلَا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ وَلَي عُونَ ﴾ (١).

وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه، وحكمه على هؤلاء بالشر والضلال عن سواء السبيل:

### ﴿ أُوْلَٰإِكَ شَرُّتُكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّجِيلِ ﴾

#### سمات قيحــة :

ويمضى السياق القرآني في التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم ــ بعد عرض تاريخهم وجزائهم ــ ويجئ التحذير والتوعية منم بكشف ما يبيتون.. ، ويبرز اليهود كذلك في الصورة؛ لأن الحديث عن وقائع جارية، ومعظم الشريجئ من قبل يهود:

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٥

﴿ وَإِذَا بَمَا ءُوكُهُ قَالُوٓا ءَامَنَا وَقَد دَّ خَلُواْ بِالْكُغُرِوهُمُ قَدُخَرَجُواْ بِدِ ۚ وَاللّهُ أَعَلَمُ مِاكَانُواْ يَكُنُمُونَ ۞ وَتَرَىٰى كَثِيرًا مِّنَهُمُ يُسَرِعُونَ فِي الْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَالْكُدُونِ وَأَكْلِهِمُ اللّهَ عَنَ اللّهِمُ الْإِنْمُ وَالْكُهِمُ الْآبَدُونَ وَالْأَحْبَادُ عَنَ قَوْلِمُ الْإِنْمُ وَاكْلِهِمُ اللّهَ عَنَ اللّهُ عَنَ وَوَلِمُ الْإِنْمُ وَاكْلِهِمُ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

إنها عبارات تنشئ صورا متحركة ومشاهد حية.. ومن وراء القرون يملك قارئ هذه الآيات أن يشهد بعين التصور هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن..

يقول الطبرى: (٢) يقول تعالى ذكره: وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليهود، وقالوا لكم: آمنا: أى صدقنا بما جاء به نبيكم محمد على المنته والمعلى اليهود، وقالوا لكم المناد على كفرهم وضلالتهم، قد دخلوا عليكم بكفرهم الذى يعتقدونه بقلوبهم، ويضمرونه في صدورهم وهم يبدون كذبا التصديق لكم بألسنتهم، وقد خرجوا به، يقول: وقد خرجوا بالكفر من عندكم، كما دخلوا به عليكم، لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالهم، يظنون أن ذلك من فعلهم، يخفى على الله جهلا منهم بالله:

#### ﴿ وَأَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكُنُمُونَ ﴾

يقول: والله أعلم بما كانوا عند قولهم لكم بألسنتهم: آمنا بالله وبمحمد وصدقنا بما جاء به، يكتمون منهم مما يضمرونه من الكفر بأنفسهم.

يقولها الحق جل شأنه؛ لأنها الحقيقة، ثم لكى يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ربهم لهم، وحفظهم من كيد عدوهم، وإحاطته علما بهذا الكيد الكتوم، ثم ليهدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتهون!

ويمضى السياق يرسم حركاتهم كأنها منظورة من خلال التعبير:

﴿ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ﴾ .

والمسارعة مفاعلة، تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان، وأكل الحرام، وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع والتفظيع، ولكنها تصور حاله من حالات

المائدة: ٦١ ـ ٦٣.
 الفسير الطبرى: ٢ : ٢٩٦.

النفوس والجماعات، حين يستشرى فيها الفساد، وتسقط القيم، ويسيطر الشر.. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي انتهت إلى مثل هذه الحال، فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر.. إلى الإثم والعدوان.. قويهم وضعيفهم سواء..

والإثم والعدوان في المجتمعات الهابطة الفاسدة لايقتصران على الأقوياء، بل يرتكبهما كذلك الضعفاء!

فحتى هؤلاء ينساقون في تيار الإثم!

وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء!

إنهم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا.. ولكن يعتدى بعضهم على بعض.. ويعتدون على حرمات الله.. لأنها هي التي تكون في المجتمعات الفاسدة الحمي المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم، فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد، والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات!

وكذلك كان مجتمع يهود في تلك الأيام.. وكذلك أكلهم للحرام الذي هو سمة يهود في كل آن!

#### ﴿ لبئس ما كانوا يعملون ﴾

ويشير السياق إلى سمة أحرى من سمات المجتمعات الفاسدة، وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على الشريعة، والأحبار القائمين على أمر العلم الديني. سكوت هؤلاء وهؤلاء على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وعدم نهيهم عن هذا الشر الذين يتسابقون فيه:

# ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّنَ وَٱلْأَحْبَادُعَنَ قَوْلِحِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

فهذه السمة.. سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من إثم وعدوان.. هي سمة المجتمعات التي فسدت وآذنت بالانهيار! وبنو إسرائيل كما وصفهم القرآن:

### ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنُّمُ كَرِفَعَلُوهُ لَيِئْسَمَاكَانُواْ يَفَعَلُونَ ﴾ (١).

إن سمة المجتمع الفاضل الحى القوى المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهى، ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف: الناهين عن المنكر.

وكذا وصف الله الأمة المسلمة بقوله:

کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
 بالله (۲)

ووصف بني إسرائيل \_ كما سبق \_ فقال :

﴿ كَانُوا لابِتِنَاهُونَ عَنْ مَنْكُرُ فَعَلُوهُ ﴾

فكان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين الجماعتين.

أما هنا فيجيء باللائمة على الربانيين والأحبار، الساكتين على المسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت، الذين لا يقومون بحق مااستحفظوا عليه من كتاب الله سبحانه.

وإنه لصوت النذيبر.. فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

#### « وقالت اليهوديد الله مغلولة »:

ويجيء بعد ذلك قول اليهود الغبي اللئيم كنموذج من قولهم الإثم في أبشع صورة:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غَلَّتَ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا كَبْلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَنَانِ
يُنِفِقُكُيْ يَفَالُهُ مَلْكُولَةٌ غَلَّتَ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا كَبْلَ عَلَاهُ مَبْسُوطَنَانِ
يُنِفِقُكُ يَفَ الْكَلُومُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إِلَى يُومِ الْقِيمَةِ كُلَّا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْتُرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ
وَيُسْعَوْنَ فِٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَالنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُصْدِينَ ﴾ ٣٠.

 <sup>(</sup>۱) المائدة : ۷۹ .
 (۲) آل عمران: ۱۱۰ .
 (۳) المائدة : ۲۹ .

وقد بلغ من غلظ حسهم، وجلافة قلوبهم، ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه، وهو البخل، بلفظه المباشر، فاختاروا لفظا أشد وقاحة وكفرا، فقالوا:

﴿ يدالله مغلولة ﴾ .

#### الردعليهم:

ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم، ولعنهم ، وطردهم من رحمة الله جزاء على قولهم:

## ﴿ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ ﴾

وكذلك هم، فهم أبخل خلق الله بحال!

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم، ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم، وهو يفيض على عباده من فضله بلاحساب:

## ﴿ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَانَانِ يُنفِقُكَيْفَ يَشَآَّةً ﴾

وعطاياه التي لا تتوقف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان.. شاهدة باليد المبسوطة، والفضل الغامر، والعطاء الجزيل، ناطقة بكل لسان..

ولكن يهود لاتراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم، وبالكنود وبالجحود، وبالبذاءة حتى في حق الله!

ويبين الحق للرسول الحبيب المحبوب عليه ماسيبدو من القوم، وما سيحل بهم، بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة، وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث:

# ﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغَيْنَا وَكُفْراً ﴾

فبسبب الحقد والحسد، وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله، سيزيد الكثيرون منهم طغيانا وكفرا؛ لأنهم وقد أبوا الإيمان. لابد أن يشتطوا في الجانب المقابل، ولابد أن يزيدوا تبجحا ونكرا، وطغيانا وكفرا. فيكون الرسول الحبيب المحبوب عليه رحمة للمؤمنين، ووبالا على المنكرين.

#### « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة »:

ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فيما بينهم، ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهبا، ومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة:

# ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يُومِٱلْقِيمَةُ ﴾

وما تزال طوائف اليهود متعادية. . وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند، وتوقد نار الحرب على البلاد الإسلامية وتفلح!

ولكن ينبغى ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان، ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة. ففي خلال ألف وأربعمائة عام. بل من قبل الإسلام. واليهود في شحناء، وفي ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه. مهما تقم حولهم الأسناد!

#### مفتاح الموقف:

ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة التي يتحقق لها وعد الله.. فأين هي العصبة المؤمنة اليوم، التي تتلقى وعد الله ، وتقف ستارا لقدر الله، ويحقق الله بها في الأرض ما يشاء؟!

ويوم تفئ الأمة الإسلامية إلى الإسلام: تؤمن به على حقيقته، وتقيم حياتها كلها على منهجه وشريعته.. يومئذ يحق وعد الله على شر خلق الله..

و اليهود يعرفون هذا، ومن ثم يسلطون كل مافي جعبتهم من شر وكيد، ويصبون كل مافي أيديهم من بطش وفتك، على طلائع البعث الإسلامي في كل شبر من الأرض، ويضربون \_ لا بأيديهم \_ولكن بأيدى عملائهم \_ ضربات وحشية منكرة، لا ترعى في العصبة المؤمنة إلا ولا ذمة!

ولكن الله غالب على أمره. ووعد الله لابد أن يتحقق..

#### « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » :

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود، لابد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه، فالله لا يحب الفساد في الأرض، ومالايحبه الله لابد أن يبعث عليه من عباده من يزيله:

﴿ كُلَّآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْمِ مِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

وروى الطبري عن قتادة: (١) أولئك أعداء الله اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله، لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس، أبغض خلقه إليه.. وعن السدى قال: كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله. . وأطفأ حدهم ونارهم، وقذف في قلوبهم الرعب.

#### افتراء على الله:

وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:(٢) لما نزل قوله تعالى:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفُهُ لِلَّهِ أَضْعَا فَاكَتِيرَقً ﴾ (٣).

قالت اليهود: يا محمد! افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله:

﴿ لَّقَدُسَمِعَ ٱللَّهُ قَولَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرُ وَنَحُنْ أَغْنِيٓ ا ءُ سَنَكُنْبُ مَاقَالُو ۗ إِوَقَتْمَاهُمُ ٱلْأَبْنِيكَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقَوُ اعَذَا بَالْخُرِيقِ ﴾ (١).

ويروى الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (°): دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود ناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له: أشيع، فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فولله! إنك لتعلم أن محمدا رسول الله،. قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص: والله ياأبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا مااستقرض منا، كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا، فغضب أبو بكر، فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ياعدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين، فذهب فنحاص إلى رسول الله عَلِيُّهُ ، وقال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٠٣ - ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ٢:٣٣١ ـ ٤٣٤ والقاسمي: ٤: ١٠٥٠ . (٣) البقرة: ٥٤٥. (٤) آل عمران: ١٨١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى : ٤: ١٩٤ وتفسير ابن كثير : ١: ٤٣٤ ، وتفسير القاسمي :١٠٥١:٤ ، والسيرة النبوية لابن هشام: ۲۰۷:۲ ط الحلبي .

يامحمد، انظر ما صنع بى صاحبك، فقال رسول الله عَلَيْكُ لأبى بكر: ماحملك على ما صنعت؟ » فقال يارسول الله! إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير، وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص، وقال ما قلت ذلك، فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر:

﴿ لَّقَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُو آ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآ اَ سَنَكُنُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُواللَّا ا

وفي أبي بكر وما بلغه في ذلك الغضب:

﴿ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَا لَّذِينَا شَسَرَكُوٓ ٱ أَذَى كَثِيرًا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمَالِلْا مُعُودِ ﴾ (١).

حقا، إنها سمات يهود.. الذين وجدوا في أيديهم المال الذي آتاهم الله من فضله، فحسبوا أنهم أغنياء عن الله، ولا حاجة لهم في جزائه، ولا إلى الأضعاف المضاعفة التي يضاعفها لمن يبذل في سبيله، وهو مايسميه تفضلا منه ومنَّة إقراضاً له سبحانه، وقالوا ماقالوا في وقاحة بالغة!

ويعجز القلم عن إعادة ما قالوا!

وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن الوقاحة وسوء الأدب في حق الله!

وهو تصور شائع ذائع في كتبهم المحرفة \_ كما أسلفنا \_ ولكن هذه تبلغ مبلغا عظيما من سوء التصوير والتعبير، ومن سوء الأدب معا!

#### قتلهم الأنبياء:

ومن ثم استحقوا هذا التهديد المتلاحق:

﴿ سنكتب ما قالوا ﴾ .

لنحاسبهم عليه، فما هو بمتروك ولا منسى ولا مهمل!

وإلى جانبه تسجيل الآثام السابقة:

﴿ وقتلهم الأنبياء بغير حق ﴾ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٦

وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء، آخرها محاولتهم قتل المسيح عليه السلام.. وهم يزعمون أنهم قتلوه، متباهين بهذا الجرم العظيم:

﴿ فَهَمَا نَقَضِهِ مِعِينَا لَهُمُ مَوَكُفْرِهِم عِالَيْ اللهِ وَقَتْلِهِ مُالْا نَبْكَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِ مُقَلُوبُنَا غُلُفُ بَلْ طَبَعَ اللّهَ عَلَيْهُمْ عَلَى مُرْتِ مَعْلَى اللّهَ عَلَى مُرْتِ مَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى مُرْتِ مَ رَسُولَ اللّهَ وَمَا قَنَا وُو وَمَا صَلَهُ وَمُ اللّهَ عَلَى مُرْتِ مَرْسُولَ اللّهَ وَمَا قَنَا وُو وَمَا صَلَهُ وَهُ اللّهَ عَلَى مُرْتِ مَرْسُولَ اللّهَ وَمَا قَنَا وُو وَمَا صَلَهُ وَهُ اللّهُ عَلَى مُرْتِ مَرْسُولَ اللّهَ وَمَا قَنَا وُو وَمَا صَلَهُ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ومن ثم كان الجزاء:

﴿ ونقول ذوقوا عذاب الحريق ﴾

والنص على الحريق هنا مقصود، لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه، ولتجسيم مشهده بهوله وتأججه وضرامه، جزاء وفاقا، على القول الشنيع الفظيع:

﴿ إن الله فقير ﴾

﴿يد الله مغلولة ﴾

وجزاء على الفعل الفظيع الشنيع:

﴿ وقتلهم الأنبياء ﴾

ومن ثم كان ذلك العقاب:

﴿ ذلك بما قدمت أيديكم ﴾

جزاءا وفاقا، لاظلم فيه، ولا قسوة:

﴿ وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾

والتعبير بالعبيد هنا إبراز لحقيقة وصفهم، وهم عبيد من العبيد، وهو يزيد في شناعة الجرم وفظاعة سوء الأدب!

#### تحويل القبلة وسفاهة اليهود:

ومن القضايا التي أكثروا فيها الجدل، ابتغاء الفتنة، وابتغاء الطعن في الرسالة والرسول

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٥ \_ ١٥٨ .

يروى الشيخان عن البراء بن عازب رضى الله عنهما، قال: كان رسول الله عَلَيْتُ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر \_ أو سبعة عشر \_ شهرا، وكان رسول الله عَلَيْتُه يحب أن يُوجَه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى:

# ﴿ قَدْنَىٰ تَعَلُّبَ وَجِيكَ فِي ٱلسَّمَاتَ ﴾ (١).

فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود:

﴿ مَا وَلَّنَا هُ مُ عَن قِبُلَتِهِ مُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يِّلَهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَعْ رَبُّ مَهُ لِيحِمَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (٢).

فصلى « مع النبى عَلِيْكُ رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار فى صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله عَلِيْكُ وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. (٣)

لقد انطلقت أبواق يهود، وقد عز عليهم أن يتحول الرسول الحبيب المحبوب عليهم والجماعة المسلمة، عن قبلتهم!

انطلقت أبواق يهود تلقى في الصفوف بذور البغض والحقد!

وقد أعلم الله نبيه أن هؤلاء السفهاء سيقومون بهذة الحملة الضارية:

﴿ سَلَيْقُولُ ٱلسُّفَهَا أَمِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّلَهُ مُعَن قِبَلَتِهِ مُ ٱلَّتَ كَانُواْ عَلَيْهَا فَل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَلَيْهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُسْفَقِيمِ ﴾ (ا).

#### الحكمة من تحويل القبلة:

لقد كان تحويل القبلة لحكمة أشار إليها قول الحق جل شأنه:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبُلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ الْآلَةِ لَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلنَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَمَا جَعَلْنَا ٱللَّهِ لِلْكَنِيعَ لِيَكُمُ وَعَلَى اللَّهُ لِلْكَنِيعَ لِيَكُمُ وَعَلَى اللَّهُ لِلْكَنِيعَ لِيَكُمُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْكَنِيعَ لِيَكَنَكُمُ وَاللَّهُ لِلْكَنِيعَ لِيَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَا لَهُ لِلْكَنِيعَ لِيَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُل

فقد كَان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم، ويعدونه من مجدهم، القومي(٦).

البقرة: ١٤٤٤. (٢) البقرة: ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٨ \_ الصلاة: (٩٩٩)، واللفظ له، ومسلم: ٥ \_ المساجد ١١ (٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤٢. (٥) البقرة: ١٤٣. (٦) في ظلال القرآن: ١٢٦١ بتصرف.

و لما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله، وتجريدها من التعلق بغيره، وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالحق مباشرة، المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى، ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية، ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من كل إيحاء آخر، إتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة، ممن ينقلب على عقبيه اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ، أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد..

حتى إذا استسلم المسلمون، واتجهوا إلى القبلة التي أراد الله، وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون هذا الموضع حجة لهم، صدر الأمر الإلهى الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام، ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام.. حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله، وليكون تراثا للأمة المسلمة.. ودعوة إبراهيم أن يبعث الله بنبيه ورسولا منهم بالإسلام، الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته..

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته، وما أحاط بهما من ملابسات، والجدل مع أهل الكتاب، والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وعهده ووصيته في الآيات السابقة التي عرضنا لها.. كان هذا الحديث خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين. وكان الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين للدين. فهو الاتجاه الحسى المتساوق مع الاتجاه الشعوري، الذي ينشئه ذلك التاريخ.

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين.، وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده، كما عهد به يعقوب، وهو إسرائيل، ولقد علم إبراهيم أن ورثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين..

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام..فهو تراث لهما، يزثه من يرثون عهد الله إليهما..

والأمة الإسلامية هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما، فطبيعي إذن ومنطقي كذلك أن ترث بيت الله في مكة، وأن تتخذ منه قبلة.. فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى الذى يتجه إليه أهل الكتاب، فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة \_ كما سبق \_ فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة، وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم، وهو الإسلام فيشاركوا في هذه الوراثة..

الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه.. يجيء تحويل القبلة إلى أول بيت وضع للناس، الذي بناه إبراهيم لتتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة الحسية والشعورية..

وراثة الدين..

ووراثة القبلة..

ووراثة الفضل من الله..

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة:

الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد..

والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة..

وهذه كتلك لابد من التميز فيها والاختصاص . .

وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد، ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة..

هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة.

إن الذى ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها، ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتها.. ربما يبدو له أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من التعصب والضيق، أو شيئا من التعبد للشكليات!

ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة، وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة، يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار..

إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا ناشئا من تكون الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة، فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس، وبذلك يتم التعبير عنها.. يتم

فى الحس كما تم فى النفس، فتهدأ حينئذ وتستريح، وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا، وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن، وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل، وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان.

وعلى هذا الأساس الفطرى أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها.. فهى لا تؤدى بمجرد النية، ولا بمجرد التوجه الروحى, ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا: قياما واتجاها إلي القبلة، وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة. وإحراما من مكان معين، ولباسا معينا، وحركة وسعيا ، ودعاء وتلبية، ونحرا وحلقا في الحج، ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم..

وهكذا في كل عبادة حركة، وفي كل حركة عبادة، ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها، وينسق بين طاقاتها، ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص.

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحرفين عن الطريق السليم.. فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر، ومن نجوم وشمس وقمر، ومن حيوان وطير وشيء.. حين أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الحفية.. فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة.. فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته.. بقلبه وحواسه وجوارحه.. فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله عز وجل..

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه، كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد.

ومن هنا كذلك كان النهى عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم، التي هي تعبير عن مشاعر باطنة، كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء.

ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات، وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات، كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات، كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة، وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن قوم، ، وعقلية عن عقلية، وتصورا عن تصور، وضميرا عن ضمير، وخلقا عن خلق، واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه.

والله عز وجل يريد لهذه الأمة \_ كما عرفنا \_ أن تكون الوارثة للعقيدة، المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة، ويريد لها أن تخلص له، وأن تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها، وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ورغباتها الدفينة، وأن تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية، ومن كل شعار اتخذته، وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده، لا يلتبس به شعار آخر، وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر

و لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام - كما أسلفنا - قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة الحقة، وكان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب. لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى، فقد صرف الله للمسلمين عنه فترة، ووجههم إلى بيت المقدس، ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولا، ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول الحبيب المحبوب عَلَيْتُ ثانيا، ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله، والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة، فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديمة.

إنها لفتة دقيقة شديدة الدقة..

إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب شريكا، ولا تقبل شعارا غير شعارها المفرد الصريح، إنها لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور. جل أم صغر.

وهذا هو إيحاء النص القرآني:

# ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبَلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ اللَّهِ لِنَعُ لَمَ مَنَ يَتَقِبُ مُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِكِ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ ۗ فَا عَقِبَيْهُ ۗ

والله سبحانه يعلم كل ما يكون قبل أن يكون. ولكنه عز وجل يريد أن يظهر المكنون من الناس، حتى يحاسبهم عليه، ويأخذهم به، فهو لرحمته بهم لا يحاسبهم إلا على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم..

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية، والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة.. أمر شاق، ومحاولة عسيرة.. إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ

الاستيلاء المطلق، وإلا أن يعين الله هذا القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه:

#### ﴿ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ .

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر فى أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات، وأن تنفض عنها تلك الرواسب، وأن تتجرد لله تسمع، حيثما وجهها الله عز وجل تتجه وحيثما قادها رسول الله عليه تقاد.

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم.. إنهم ليسوا على ضلال، وإن صلاتهم لم تضع:

# ﴿ وَمَاكَ أَنَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّ رَحِيمٌ ﴾

إنه يعرف طاقاتهم المحدودة، فلا يكلفهم فوق طاقاتهم، وإنه يهدى المؤمنين، ويمدهم بالعون من عنده لاجتياز الامتحان، حين تصدق منهم النية، وتخلص الطوية وتصح العزيمة.. وإذا كان البلاء مظهرا لحكمته، فاجتياز البلاء فضل و رحمته:

#### ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالنَّاسُ لَرُؤُوفُ رَحْيُمُ ﴾ .

بهذا يكسب في قلوب المسلمين الطمأنينة ، ويذهب عنها القلق، ويفيض عليها الرضم والثقة واليقين.

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله عَيْنَة في أمر القبلة، ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من فتنة يهود، وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم.. في صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة، ووقايتها من البلبلة والفتنة:

﴿ قَدُرَىٰ تَعَلَّمُ وَجِيكَ فَالسَّمَا أَفَاكُولِيَنَكَ قِبُلَةً رَّضَلَهَ أَ فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَ السَّمَا أَفَوُلِالَّكِيَّا السَّمَا وَالْمَالُهُ وَالْمَاكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْحَقُّمِن َ رَبِّكَ فَالَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنَدِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُو مُولِيّها فَاسْتَبِقُوا ٱلْحُيُراتِ

أَنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِمُوا اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَاكُلِ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِّ وَجُهَكَ شَطْراً اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ

ويطالعنا هذا التعبير المصور لحالة النبي عليه :

# ﴿ قَدْنَكَىٰ تَعَلُّبَ وَجُمِكَ فِٱلسَّمَأَةِ ﴾

وهو تعبير يصور تلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها، بعدما كثر لجاج اليهود وحجاجهم، ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبة والتلبيس... حيث كان الرسول الحبيب المحبوب عليه يقلب وجهه في السماء، ولا يصرح بدعاء، تأدبا مع ربه، وتحرجا أن يقترح عليه شيئا، أو أن يقدم بين يديه شيئا.

ولقد أجابه ربه إلى مايرضيه..

والتعبير عن هذه الاستجابة يصور تلك الصلة الرحيمة الحانية الودود:

### ﴿ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا ﴾

ثم يعين له هذه القبلة التي علم سبحانه أنه يرضاها:

# ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرً ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامُ ﴾

قبلة له ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:

# ﴿ وَحَيْثُ مَاكُنْكُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ﴾

من كل اتجاه، في أنحاء الأرض جميعا..

قبلة واحدة، تجمع هذه الأمة، وتوحد بينها على اختلاف مواطنها، واختلاف مواقعها

<sup>(</sup>١) البقرة :١٤٤ – ١٥٠ .

من هذه القبلة، واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها..

قبلة واحده، تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها.. فتحس أنها جسم واحد، وكيان واجد تتجه إلى هدف واحد، وتسعى لتحقيق منهج واحد. منهج ينبثق من كونها جميعًا تعبد إلها واحدا، وتؤمن برسول واحد، وتتجه إلى قبلة واحدة.

وهكذا وحد الله هذه الأمة.

وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها.

وحدها على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات، ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها، ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها، ولو تفرقت في مواطنهاوأجناسهاوألوانهاولغاتها..

إنها الوحدة التي تليق ببني الإنسان. فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب، وقبلة العبادة، إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلا والسياج والحظيرة!

ثم.. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة؟

# ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَبَ لَيۡعُلَوْنَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن َّدِيهِم ۗ

إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، رفع قواعده إبراهيم.. جد هذه الأمة الوارثة.. وإنهم ليعلمون أن الأمر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه..

ولكنهم مع هذا سيفعلون غيرما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه. فلا على المسلمين منهم، فالله جل شأنه هو الوكيل الكفيل بؤد مكرهم وكيدهم:

#### ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَالِيَهُ الْعَثَمَلُونَ ﴾

إنهم لن يقتنعوا بدليل؛ لان الذي ينقصهم ليس هو الدليل، وإنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى، والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه:

### ﴿ وَلَيِنَ أَنْيَتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ بِكُلِّءَ اليَّهِ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾

فهم في عناد يقوده الهوى، ويحدوه الغرض!

ويظن كثيرون أن الذي يصد هؤلاء عن الإسلام أنهم لا يعرفونه، أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة.. وهذا وهم.. إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم

يخشونه على مصالحهم، وعلى سلطانهم، ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر، بشتى الطرق وشتى الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة. يحاربونه وجها لوجه، ويحاربونه من وراء ستار، ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار.. وهم دائما عند قول الله لنبية الكريم:

### ﴿ وَلَيِنَ أَنْيَتَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَاكِةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾

وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام، ومنهجه الذي تشير هذه القبلة له، يقرر حقيقة شأن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَةً وموقفه:

#### ﴿ وَمَأَأَنتَ بِسَائِعٍ قِبْلَتَهُمُّ ﴾

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول الحبيب المحبوب على تجاه هذا الأمر. وفيه إيحاء قوى للجماعة المسلمة من ورائه. فلن تختار قبلة غير قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه، ولن ترفع راية غير رايتها التي تنسبها إلى الحق، ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي تشير إليه هذه القبلة المختارة..

هذا شأنها مادامت مسلمة ..

ويكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض، فهم ليسوا على وفاق لأن الأهواء تفرقهم :

#### ﴿ وَمَا بَعْضُهُ مِيتَ الْمِعْ قِبْلَةً بَعْضٍ ﴾

والعداء بين اليهود والنصارى .. والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة .. والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء ... وهذا لايحتاج إلى بيان ..

وما كان للنبي عليه ، وهذا شأنه، وهذا شأن أهل الكتاب، وقد علم الحق في الأمر، أن يتبع أهواء هم بعدما جاءه من العلم:

## ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ ٱلْعَلِمِينَ ﴾

ونقف لحظة أمام هذا القول الصارم، في هذا الخطاب الإلهى من الحق تبارك وتعالى الى نبيه الكريم الذي أجابه من قبل إلى مايرضيه في هذا المقام بذلك القول الرفيق الودود.. نقف لنبصر أن الأمر هنا يتعلق بالاستقامه على هدى الله وتوجيهه، ويتعلق بقاعدة التميز

والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه، ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم وذلك الجزم، وبهذه المواجهة وذلك التحذير:

# ﴿ إِنَّكَ إِذَّا لِّينَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

إن الطريق واضح، والصراط مستقيم . . فإما العلم الذي جاء من عند الله، وإما الهوى في كل ماعداه .

وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله .

وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب.

وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد.

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك. غمرة الدسائس اليهودية، وحملة التضليل الماكرة، التي تستدعى هذه الشدة في التحذير، وهذا الجزم في التعبير ..

وتمضى الآيات تقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ماجاء به القرآن الكريم، وما أمر به الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُم ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه، للهوى الذي يضمرونه:

# ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة .. وإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي عَيِّقَة ومنه هذا الذي جاء به في شأن القبلة، وكان فريق منهم يكتمون الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب .. وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئا في أمر دينهم، الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين عَيِّقَةً.

وهنا يوجه الخطاب إلى الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب:

# ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكِ فَكَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنتَرِينَ ﴾

ورسول الله عَيْقَة ما امترى يوما ولا شك، ولكن توجيه الخطاب هكذا يحمل إيحاءً

قويا إلى من وراءه من المسلمين خشية أن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وأحابيلهم .

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير، ونحن في بلاهة منقطعة النظير، نروح ونستفتى المستشرقين من اليهود والنصارى والشيوعيين وتلاميذهم المتغربين من أبناء جلدتنا في أمر ديننا، ونتلقى عنهم تاريخنا، ونأمنهم على القول في تراثنا، ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا وسيرته، وسيرة سلفنا، ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يأخذون عنهم علوم الإسلام، حيث الدراسات التخصصية في القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه الإسلامي، والعقيدة الإسلامية، وما إلى ذلك من التخصصات التي يرأس الأقسام العلمية فيها عندهم أحبار يهود ويشاركهم قساوسة نصارى، ومن ثم يتخرج هؤلاء الطلاب في تلك الجامعات، ويعودون إلينا مدخولي العقل والضمير!

#### أولئك هم السفهاء:

وحسبنا في هذا المقام الذي عرفنا معالمه أن ندرك تلك الملابسات التي أحاطت بحادث تحويل القبلة، والدسائس التي حاولها اليهود بمناسبته، وأن ندرك أن القرآن الكريم أخذ الطريق على تلك الأقاويل والتساؤلات التي سيطلقها هؤلاء السفاء:

# ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُ مُعَن قِبُلَتِهِ مُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾

وفي الوقت ذاته نلمح وراء تفصيل القول في تحويل القبلة مايشي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل، والعداء اليهودي السافر الكالح الفاضح!

وأدرك اليهود عملياً أن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ ليس مجرد زعيم يحترف السياسة، ويعتمد كل أسلوب لتحقيق أهدافه، وإنما هو صاحب رسالة عالمية إزاء العالم كله، صاحب رسالة عظيمة تتجاوز تعاليمها ومتطلباتها الحدود الإقليمية لشبه الجزيرة العربية .. باتجاه الإنسان في كل مكان وزمان، وازداد الأمر وضوحا عندما توالت الآيات بالدعوة إلى الدخول في الدين القيم، إن أراد أهل الكتاب الحفاظ على جوهر دعوة أنبيائهم الذين رفعوا راية التوحيد الخالص وأسلموا لله رب العالمين ..

ومن ثم تتضح حقيقة الصلة بين موكب الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته .. وهي عهد الله عليهم :

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيتَاقَ النِّيِّ نَكَآءَ النَّيْكُمُ مِن حِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُرُ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِلْنَصُرُنَّةُ قَالَءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مُ إِضْرِي قَالُواْ اعْتَرُزْناْ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ فَاوْلَلْكَ هُرُ الْفُلْمِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ إَسْلَمَ مَن فِي السَّمَولِ وَ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ مِنْ جَعُونَ ﴾ (١).

ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بخاتم النبيين عَلِيَّةً وينصروه ، ولكنهم لا يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الأولين!

وفي ظلال هذا العهد السارى يقرر الحق جل شأنه أن الذي يبتغي غير الإسلام يخرج في الحقيقة على نظام الكون كله كما أراده الله:

#### 

وهكذا يبدو هؤلاء الذين يخرجون عن إسلام أمرهم لخالقهم، والطاعة والاتباع لمنهج الله في خضوع واستسلام.. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير!

كما يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على دين أنبيائهم:

﴿ وَمَن يُرْغَبُ عَن مِّلَةً إِنَّهُ مِن مَا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَالْقَدِ اَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَّ وَإِنَّهُ فِي الْكُنْيَّ وَإِنَّهُ فِي الْكُنْيَّ وَإِنَّهُ فِي الْكُنْيَ الْكَالِمِينَ وَ الْكُلْخِرُ وَلَمْ لَلَ اللَّهُ الْمُسْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام..

الإسلام الخالص الصريح..

لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه، سفيه عليها، مستهتر بها ٣٠).

هذه هي ملة إبراهيم. ووصيته في ذريته، ووصية يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينتسبون

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨١ـ ٨٣. (٢) البقرة: ١٣٠ ـ ١٣٤. (٣) في ظـلال القرآن: ١١٦:١١ بتصرف.

إليه. ثم لا يلبون وصيته، تلك التي كانت شغله الشاغل، الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته!

#### عالمية التوحيد وانغلاق اليهود:

وظهر لليهود، يوما بعد يوم، المصدر الأساسى للخطر الذى تشكله دعوة الحق إزاء انحرافات اليهودية وضلالاتها؛ لأن دعوة الحق تقوم على التوحيد الخالص، غير الذى يؤمن به اليهود، على أساس قومى استعلائى مغلق، من أن الله عندهم \_ كما أسلفنا \_ هو « يهوه » و هو الذى اختاره لنفسه، من دون الناس، وبذلك كانوا يرون لأنفسهم ميزة على الناس!

ومن أجل ذلك كذبوا أنبياءهم، وحاربوا المسيح عليه السلام، وسعَوْا إلى قتله!

فإذا ما جاءهم خاتم النبيين عَلِيكُ فدعا الناس جميعا إلى الإيمان بالله عز وجل بغض النظر عن أجناسهم، فإنه بذلك يزيل عن بنى إسرائيل هذه العصبية التي كانوا يتعاظمون بها على الكافرين!

وإذا فلا تهاون بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً (١). الذي يدعو إلى تحطيم تلك القاعدة المزيفة لدى اليهود!

ومن هنا قامت المجادلات، ونشأت العداوات، وظهرت الخصومات، التي ما لبثت أن اتخذت من جانبهم موقف التحدى والمعاندة، ووصل بهم الحقد \_ كما عرفنا \_ إلى تفضيل الأصنام على التوحيد!

ورغم أن ولفنسون أكد على خطورة مبدأ التوحيد الإسلامي، وعالميته إزاء العقلية اليهودية، التي لا تلين أمام شيء يزحزحها عن عقيدتها، وتأبي أن تعترف بنبي من غير بني إسرائيل! إلا أنه وقع في خطأ القول بأن الرسول على الله له يكلف اليهود الاعتراف برسالته، ولو وقفت تعاليمه عند حد محاربة الوثنية فحسب، لما وقع نزال بينهم وبين المسلمين ، ولكانوا قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول ، ولأيدوه وساعدوه بأموالهم وأنفسهم، حتى يحطم الأصنام، ويقضى على العقائد الوثنية!

ويمضى ولفنسون إلى القول بأن هذه المسألة يجب ألا تغرب عن الأذهان؛ لأنها

<sup>(</sup>١) مكة والمدينة: ٤١٢ وما بعدها بتصرف.

أساس ما حدث بين اليهود وبين الرسول من خلاف ونزاع، ولولا وجودها لما حدث شيء من الخلاف، أو لكان في الإمكان أن يتلافي ما قد ينشأ من ذلك! ونلاحظ هنا على معظم المستشرقين أنهم أهملوا هذه النقطة الجوهرية ، في بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول واليهود، مع أنه مما لا شك فيه أنه إذا أهملت هذه النقطة فلا سبيل مطلقا للبحث في هذا الموضوع! (١).

وفاتت ولفنسون حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية، تلك هي أن مسيرة الدعوة الإسلامية المتفتحة على العالم، واصطفاء خاتم النبيين من غير بني إسرائيل، وقيام الدولة الإسلامية في قلب المنطقة التي تتحرك فيها مصالح اليهود وأعمالهم المختلفة .. يشكل خطرا على اليهودية التي كانت موجودة، والتي أصابها التغيير والتحريف، والتزييف والتخريف ؛ لأن نجاح الإسلام كفيل بحصر اليهودية المزيفة وعزلتها، وكشف أصحابها أمام العالم، وهنا يكمن الخطر المحدق بهم وبكل من على شاكلتهم.. الأمر الذي دفعهم بعد وقت قصير من إدراكهم أبعاد هذا الخطر، إلى أن يقفوا إلى جانب الوثنية، ويمتدحوا أصنامها ـ كما عرفنا ـ بمواجهة التوحيد الخالص الذي جاء به الإسلام!

ومن ثم فإن ولفنسون يناقض نفسه، عندما يشير إلى انغلاق العقلية اليهودية من جهة سكوتها، بل تعاونها ـ لو لم تدع إلى الإسلام ـ مع هذا الدين القيم، الذي جاء لكى يبطل الباطل، ويكشف المزاعم الدينية التي مارسها اليهود طويلا، ولكى ينفتح على الإنسان والعالم، ويقضى في طريقه على أسطورة شعب الله المختار، وما يتمخض عنها لصالح اليهود من مظالم لا يحصيها عد!

هذه هى الحقيقة، والنقطة الجوهرية فى البحث عن أسباب الخلاف، والتى إذا ما أهملت ـ دون غيرها ـ فلا سبيل مطلقا للبحث فى هذا الموضوع، وسيؤكد سياق الأحداث ذلك.

ومن هذا الخطأ يجد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى خطأ آخر، هو أنه ما دام القتال قد نشب بين المسلمين واليهود في أعقاب بدر \_ كما سيأتي \_ فإن معنى هذا أن اليهود كان عليهم أن يندمجوا في الدين الجديد \_ كما يقولون \_ أو أن يجابهوا بحرب دموية، حتى ينتهوا أو ينتقلوا إلى مكان بعيد.. وأنه ما دام قد وقع قتال بين

<sup>(</sup>١) تاريخ اليه ود في بلاد العرب: ١٢٢ \_ ١٢٣ بتصرف.

الطرفين، فإن معنى هذا \_ كما يزعمون \_ أن المهاجرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة مقاومة اليهود ؛ لأن حالتهم كانت سيئة جدا، إذ لم يكن لهم مال، ولا مزارع، ولا منازل، بل كانوا يسكنون مع الأنصار من الأوس والخزرج (١).

وفات هؤلاء أن طبيعة التعارض العقائدى بين الدين القيم الذى يقوم على التوحيد الخالص والانفتاح الكامل ، وبين اليهودية التى تقوم على الانغلاق الكامل ، والتبديل والتحريف، والتزييف والتخريف \_ كما أسلفنا \_ كان لا بد وأن يؤول ذلك إلى صراع حاسم، من أجل إحقاق الحق، وإبطال الباطل!

حقا، إنها سمات يهود!

وهل بالإمكان \_ فوق هذا كله \_ أن يتناسى المؤرخ الجاد ما قام به اليهود من جدل وافتراء، ودس ووقيعة بين المسلمين، مع المنافقين، للقضاء على المسلمين داخل المدينة، وتآمر مع المشركين \_ كما سيأتى \_ هل كان بالإمكان أن يتناسى المؤرخ الجاد ذلك أو بعضه؟!

ومع ذلك فإن الرسول الحبيب المحبوب عليه لله لله اليهود في هذه المرحلة، امتثالا لأمر الله في العفو والصفح - كما أسلفنا - وتحمل سفه اليهود، وصبر على أذاهم ومكرهم وخداعهم، وضلالهم وكيدهم!

واكتفى بمجادلتهم بالتي هي أحسن، وتفنيد ضلالاتهم، ودحض شبهاتهم، ورد مفترياتهم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٢٦\_ ١٢٧ بتصرف.

#### أهم المراجم

#### ١ ـ أحكام القرآن، للجصاص، ط البهية المصرية ١٣٤٧هـ .

- ٢\_ الأدب المفرد، للبخاري، ط السلفية بالقاهرة ١٣٧٥ هـ.
- ٣- أعلام النبوة، للماوردي، ط شمس الحرية، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩١هـ
   ١٩٧١م.
  - ٤\_ البداية والنهاية، لابن كثير، المعارف، بيروت، ط ثانية ١٩٧٧م.
- ٥- بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور محمد سيد طنطاوي، جامعة البصرة، ط أولى ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.
  - ٦ ـ تاريخ اليهود في بلاد العرب ، للدكتور إسرائيل ولفنسون، الاعتماد.
    - ٧ ـ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم) لابن كثير ، البابي الحلبي.
- ۸\_ تفسیر الطبری ( جامع البیان عن تأویل القرآن ) لابن جریر الطبری، البابی
   الحلبی، ط ثالثة ۱۳۸۸هـــ۱۹۶۸م.
- ٩\_ تفسير الطبرى \_ له أيضا \_ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، ط دار المعارف، القاهرة.
- · ۱ \_ تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) للقاسمي، عيسي البابي الحلبي، ط أولى ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
- ۱۱ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت ١٩٦٧م.
  - ١٢ ـ تفسير الكشاف، للزمخشري، ط الاستقامة ١٣٦٥ ه. .
- ١٣ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) للشيخ محمد عبده، تأليف محمد رشيد
   رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ٤ تهذيب سيرة ابن هشام، للأستاد عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة،
   ط ثانية، القاهرة ٤ ٩ ٦ ٩ م.
  - ٥ ١ \_ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لابن تيمية، ط المجد التجارية.

- ١٦ \_ دراسة في السيرة، للدكتور عماد الدين خليل، ط مؤسسة الرسالة، دار النفائس ١٦ \_ ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤م.
  - ١٧ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، ط الإسلامية، طهران ١٣٧٧هـ.
  - ١٨ \_ الرسالة، للشافعي، تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، ط مصطفى الحلبي ١٣٥٨هـ.
- ١٩ ــ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم، تحقيق الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، المنار
   الإسلامية، طأولي ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م.
  - . ٢ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي .
    - ٢١ ــ سنن أبي داود ، ط مصر التجارية الأولى، وط المدينة المنورة .
- ۲۲ \_ سنن البيهقى ( السنن الكبرى ) للبيهقى، ط دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
- ۲۳ \_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي، ط بولاق ۲۹۲هـ وط الهند، وط الحلبي ۱۲۹۸هـ و ۱۲۹۸م.
  - ٢٤ \_ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية .
- ۲٥ \_ سنن النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية السندى، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٦ \_ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، طحجازى بالقاهرة وط الحلبي .
- ۲۷ \_ السيرة النبوية: ابن كثير: ت١ : ١٨٣ \_ ١٨٤ تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة ١٣٩٦هـ.
- ۲۸ \_ صحیح البخاری، مع فتح الباری، ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی، الریاض الحدیثة.
  - ٢٩ \_ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي .
    - ٣٠ \_ الطبقات الكبري لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر .
    - ٣١ \_ عمدة التفسير، لابن كثير، تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، ط دار المعارف.

- ٣٢ ـ عيون الأثر في فنون المغازى والسير، لابن سيد الناس، ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس، لابن عبد الهادي، دار المعرفة بيروت.
- ٣٣ فتح البارى: شرح صحيح البخارى، لابن حجر، الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض.
  - ٣٤ ـ في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب، ط دار الشروق ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
- ٣٥ ــ مجموعة الوثائق للعهد النبوى والخلافة الراشدة، للدكتور محمد حميد الله، دار الإرشاد، بيروت، ط ثالثة ١٣٨٩هـــ ١٩٦٩م.
- ٣٦ \_ محمد رسول الله عَلِينَة ، للأستاذ محمد الصادق عرجون، دار القلم دمشق، ط أولى ٥٠٤ هـ \_ ١٩٨٥م.
- ٣٧ ــ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص، للذهبي، ط أولى حيدر آماد .
- ٣٨ ـ مسند أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندسي، ط الميمنية بمصر .
- ٣٩ ـ المسند ـ له أيضا ـ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر ، دار المعارف بمصر ١٣٧٣هـ ـ ٣
- · ٤ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول، للدكتور أحمد إبراهيم الشريف، ط دار الفكر العربي .
- ١٤ منهج السنة في الزواج، للدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط أولى ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٤٢ ــ الموطأ، لمالك، تصحيح وترقيم وتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، عيسي البابي الحليي ١٣٧٠هـــ ١٩٥١م.
  - وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه .

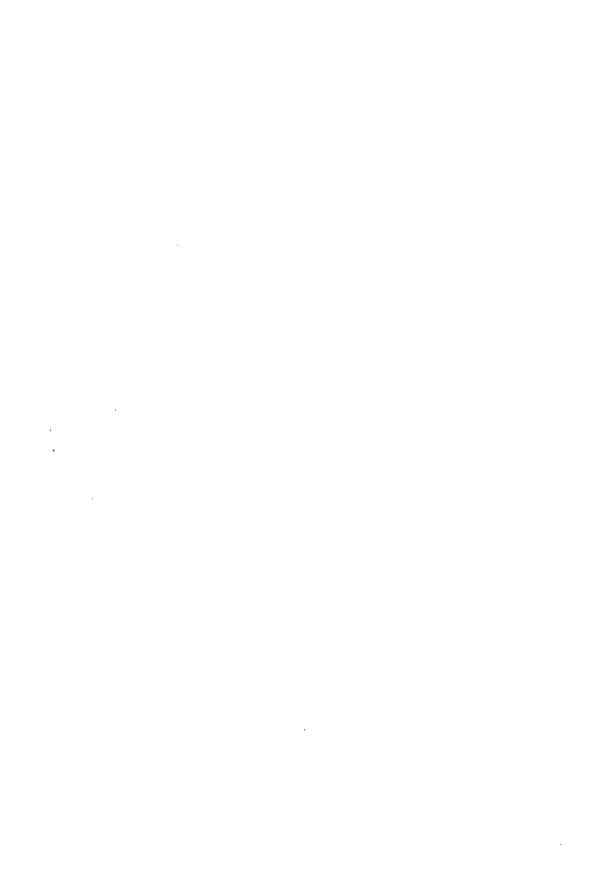

الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالْيَهُوَ كُنَّ وَخُهَا لُونَخُهُمْ الْوَخُهُمُ مِنَ (٤)

# الطبيعة البهويجية

حَّالِيفُ (*الْأِلْتُوْرُكِ* عُرُ(الْمِرْجِمِعُي



مكزبه المزارا للساليره



الطبيعة كالمهوري

حقوق الطبع محفسوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هــ ١٩٩٢م



#### مقدمــة

معرفة طبيعة العدو هي خط الدفاع الأول.. واليهود أنفسهم \_ كما يشهد تاريخهم و تنطق آثارهم \_ يدركون أهمية هذه الحقيقة، ويعملون جاهدين على حشد كل جديد من المعلومات التي تفيدهم في حروبهم!

والمسلمون يعيشون واقعا أليما، حيث ينقصهم هذا الجانب الضروري، كما ينقصهم الإعداد للمواجهة التي لابد منها سواء بسواء! مع أن اليهود قد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في نحو خمسين سورة من مائة وأربع عشرة سورة، وفي السنة النبوية كثير من الأحاديث التي تفوق الحصر والعد، وفي الواقع التاريخي الأليم الذي سجل كثيرا من المعارك الضارية!

وكيف يعيش المسلمون هكذا، وعندهم هذا الحشد الهائل من المعرفة التي تمثل خط الدفاع الأول، وتقود إلى الإعداد للمواجهة الفاصلة عن بينة بما تفرضه ضرورة المعركة ؟!

وحسبنا أن ندرك أن اليهود يحسبون كل حساب لهذا الدين وأهله.. ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم وتسع هذا الدين؛ لأنهم يعرفون ما فيه من حق، كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أيضا ما هم فيه من باطل، وأن الجاهلية التي صاروا إليها، وصارت إليها أوضاعهم، لا يمكن أن يهادنها هذا الدين، أو يبقى عليها، وأنها معارك مستمرة لا تهدأ، حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض، ويستعلى الدين القيم ويكون كله لله.

وحسبنا \_ كذلك \_ أن ندرك أنهم عبر التاريخ يدرسون هذا الدين جيلا بعد جيل دراسة دقيقة عميقة، وينقبون عن أسرار قوته، وعن مداخله إلى النفوس، ومساربه فيها، ويبحثون بجد: كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟!

ولقد واجهوا الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة هذا الدين بالمدينة، وكادوا لهذه الأمة منذ اليوم الذى أصبحت فيه أمة، وما تزال هذه المواجهة لم تخب أوارها لحظة!

إنهم هذه الطبيعة الشريرة، والجبلة النكدة، التي ينغل الحقد في صدورها على الرسالة والرسول، والتي تقود الحرب ضد الإسلام والمسلمين في جميع الاتجاهات: تصعيدا لحرب

نفسية، ومطاردات جدلية، وفتنا اجتماعية، واغتيالات سياسية، وتحركات عسكرية، وتأليبا للقوى المعادية للإسلام وتجميعها كي تضرب عن قوس واحدة!

ولن يخلص الأرض المغتصبة والعالم كله من هذا الشر المستطير إلا الإسلام وأهله يوم يفيء أهله إليه!

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة الطبيعة اليهودية، رجاء أن تكون هذه المعرفة خط الدفاع الأول، لنبدأ المواجهة الفاصلة التي تقود إلى النصر النهائي الذي تنطق به الأدلة من الكتاب والسنة.

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتي:

الفصل الأول: طبيعة وعداء.

الفصل الثاني: معركة عقيدة.

الفصل الثالث: غزوة بني قينقاع.

واللَّه أسأل: التوفيق والسداد، والعون والرشاد، إنه سميع مجيب،

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

الكويت في ٢٨ رمضان ١٤١٢ هـ ١ أبريل ١٩٩٢م.

# الفصل الأول طبيعة وعداء

تمهيد \_ التعنت في الأسئلة \_ قصة البقرة \_ بنو

إسرائيل في سورة البقرة \_ سالفة اليهود \_ اليهود

المعاصرون للبعثة \_ قدامي المسلمين من لدن إبراهيم

\_ حاضر المسلمين وقت البعثة \_ «أشد الناس عداوة».

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### تهيد:

لقد شغل اليهود في القرآن الكريم مكانا كبيرا، حيث ورد ذكرهم في نحو خمسين سورة من مائة وأربع عشرة سورة..

وقد وجد المسلمون أنفسهم وجها لوجه مع اليهود الذين كانوا يتفاخرون على الأوس والخزرج، والعرب الذين كانوا عبدة الأوثان، وكان اليهود يعرفون صحة التنزيل معرفة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض، ولا يتطرق إليها أي شك، كما يعرف الأب ابنه:

### َ ﴿ ٱلَّذِينَ عَالَيْنَ هُوْ ٱلۡكِئَابَ يَعۡ فُونَهُ وَ كَا يَعۡ فُونَا أَبْنَاءَهُ وُٱلَّذِينَ حَيِرُ وَا أَنفُسَهُ مِهِ وَ فَهُمُّ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ (١)

و نلمح باستصحاب الواقع التاريخي، وموقف اليهود من هذا الدين (٢)، أنهم يعرفون أن هذا الكتاب حق، ويعرفون من ثم ما فيه من سلطان وقوة، ومن خير وصلاح، ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء بها، وبالأخلاق التي تنبثق منها، وبالنظام الذي يقوم عليها.

ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله، ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل هذا الدين!

إنهم يعرفون ما فيه من حق، ويعرفون ما هم فيه من باطل.. ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها، وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم، لا يمكن أن يهادنها هذا الدين، أو يبقى عليها. وأنها \_ من ثم \_ معارك مستمرة، لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض ويستعلى هذا الدين، ويكون الدين كله لله..

إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم.. وهم جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة، وينقبون عن أسرار قوته، وعن مداخله إلى النفوس، ومساربه فيها، ويبحثون بجد: كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟!

كيف يلقون بالريب والشكوك في قلوب أهل؟!

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٢٠. (٢) في ظلال القرآن: ٢: ١٠٦١ بتصرف.

كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟! كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟!

كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية، وتسترد سلطان الحق فى الأرض، وتطارد المعتدين على هذا السلطان، وتجعل الدين كله لله.. إلى حركة ثقافية باردة، وإلى بحوث نظرية ميتة، وإلى جدل فارغ ؟!

كيف يفرغون مفهوماته في أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه، مدمرة له، مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟!

كيف في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى، ومفهومات أخرى، واهتمامات أخرى، ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة، لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة \_ كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! \_ ولا لينصفوا هذا الدين \_ كما يتصور بعض المخدوعين حيمنا يرون اعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين! \_ كلا! إنما هم يقومون بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة، لأنهم يبحثون عن مقتل هذا الدين! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو يميعوها! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها! وهم من أجل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم!

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك.. وأن نعرف معه أننا نحن الأولى بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا!

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة.. هي هذه الحقيقة التي يقرها القرآن الكريم في هذه الآية:

## ﴿ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

ولكن هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلي بصورة خاصة.. إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب في وقت قصير يعجز الخيال الشاخص عن تصوره، بلغة من اللغات الأجنبية.. وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه، ومصادر قوته، ووسائل

مقاومته، وطرق إفساد توجيهه!

ومعظمهم - بطبيعة الحال - لا يفصح عن نيته هذه، فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة، وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين - الممثل في الاستعمار - إنما كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية، وأن استمرار الهجوم على الإسلام - ولو في الصورة الفكرية - سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة!

لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث.. يلجأ إلى إزجاء الثناء لهذا الدين، حتى ينوم المشاعر المتوفزة، ويخدر الحماسة المتحفزة، وينال ثقة القارئ واطمئنانه.. ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة.. هذا الدين عظيم..

ولكنه ينبغى أن يتطور بمفهوماته، ويتطور كذلك بتنظيماته، ليجارى الحضارة الإنسانية الحديثة!

وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت فى أوضاع المجتمع، وفى أشكال الحكم، وفي قيم الأخلاق!

وينبغى - في النهاية - أن يتمثل في صورة عقيدة في القلوب، ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة الإنسانية الحديثة!

ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب.. وبذلك يظل دينا عظيما..!

وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين \_ وهي ظاهريا تبدو في صورة الإنصاف الخادع والثناء المخدر \_ يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب، لينبههم إلى خطورة هذا الدين، وإلى أسرار قوته، ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف، ليسددوا ضرباتهم على الهدف، وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم!

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه، جديدة دائما، كلما عاشوا في ظلاله، وهم يخوضون معركة العقيدة، ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ، ويطالعون بوعي أحداث الحاضر، ويرون بنور الله الذي يكشف الحق، وينير الطريق...

### التعنت في الأسئلة:

وحين وجد اليهود أن المجادلات قد فشلوا فيها \_ كما سبق \_ ومن ثم خرجوا منها

بالخيبة والخسران .. لجأوا إلى مسلك آخر (١) ، لتشكيك المسلمين في عقيدتهم. ألا وهو توجيه الأسئلة المتعنتة إلى الرسول عَلِيَّةً، بقصد إحراجه، وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة مطالبهم...

وقد سجل القرآن الكريم هذا المسلك الخبيث من اليهود، ووبخهم عليه، فقال تعالى:

﴿ يَسْنَالُنَا أَهُلُ الْكِنْ إِنْ نُكُنِ لَ عَلَيْهِ مِ حِتَا السِّمَا أَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى السَّمَا أَ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى السَّمَا أَ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى السَّمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا السَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ السَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللَ

روى ابن جرير (٣) عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله عَلَيْكَ، فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله:

# ﴿ يَتَعَلَّكَ أَهُلُ الْكِلَا ِ أَنْ أَنْ لَا كَالَيْهِ وَرَحِتَا اللَّهُ السَّمَّاء ﴾ الله قوله:

## ﴿ وَقُولِهِ مَالَ مُرْبَعُ مُ اللَّهُ مَا عَظِيًّا ﴾ (١)

وأخرج عن ابن جريج، قال: وذلك أن اليهود والنصاري أتوا النبي عَلِيْكُم، فقالوا: لن نتابعك على ما تدعونا إليه، حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان، أنك رسول الله، وإلى فلان بكتاب، أنك رسول الله، قال الله جل ثناؤه:

﴿ يَتَنَاكُ أَهُ لُ الْكِلَٰ إِلَى الْمَرْ لَ عَلَيْهِ وَحِتَابًا مِنَ السَّمَّ أَوْفَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُمَ ﴾ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُمَ ﴾

قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة سألوا رسول الله عَلَيْهِ أن يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابا من السماء آية، معجزة جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها، شاهدة لرسول الله عَلِيْهُ بالصدق، آمرة لهم باتباعه، وجائز أن يكون الذي

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١ : ٢٥٧ بتصرف. (٢) النساء: ١٥٣ ـ ١٥٤.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٦: ٧ - ٨ بتصرف.

سألوه من ذلك كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم، وجائز أن يكون ذلك كتبا إلى أشخاص بعينهم، بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسئلة، لينزل الكتاب الواحد إلى جماعتهم، لذكر اللَّه تعالى في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحد، يقول:

# ﴿ يَتَعَلَّكَ أَهُلُ ٱلْكِنْ إِنْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِ مِوْ حِينَا أَصِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ ولم يقل: كتبا.

لقد وقف اليهود في الجزيرة من الرسالة والرسول عَلِيَّة ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف (١)، وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد، الذي وصفه القرآن تفصيلا، واستعرضنا ألوانا منه فيما سبق.. وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون آخر.

إنهم يتعنتون فيطلبون إلى خاتم النبيين عَلِيكَ أن يأتيهم بكتاب من السماء.. كتاب مخطوط ينزل عليهم من السماء.. يلمسونه بأيديهم..

ويتولى الحق الإجابة عن النبي عَلِيكَ .. ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة \_ في مواجهة اليهود \_ صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام.. الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، ويرفضون التصديق بعيسى من بعده وبمحمد!

إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم، وليست طابع هذا الجيل وحده منهم، إنما هي جبلتهم من قديم!

إنهم هم من عهد موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم!

إنهم هم غلظ حس، فلا يدركون إلا المحسوسات!

وهم هم تعنتا وإعناتا، فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط!

وهم هم كفرا وغدرا، فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم، لا مع الناس وحدهم، ولكن معربهم كذلك!

وهم هم قحة وافتراء، فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول، ولا هم يتورعون كذلك عن الجهر بالمنكر!

وهم هم طمعا في عرض الحياة الدنيا، وأكلا لأموال الناس بالباطل، وإعراضا عن أمر

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٢: ٧٩٩ بتصرف.

اللَّه وعما عنده من ثواب!

إنها حملة تفضحهم وتكشفهم، وتدل قوتها وتنوع اتجاهاتها، على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث الكيد اليهودي للرسالة والرسول على في ذلك الأوان!

وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا الدين وأهله حتى الآن:

## ﴿ يَسَنَالُكَ أَهُ لُ أَلْكِنَا إِلَى الْمَرْقِلَ عَلَيْهِ مِوجَتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاء ﴾

فلا عليك من هذا التعنت، ولا غرابة فيه ولا عجب منه:

## ﴿ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ الْرِفَاللَّهَ جَمْرُمُ ﴾

ولم تبلغ الآيات البيانات التي أظهرها الله لهم على يد ببيهم سوسى أن تلمس حسهم، وتوقظ وجدانهم، وتقود قلوبهم إلى الطمأنينة والاستسلام، فإذا هم يطلبون رؤية الله سبحانه عيانا! وهو مطلب طابعه التبجح الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمان، أو فيه استعداد للإيمان:

﴿ وَإِذْ قَلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثُكُرُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُ وَنَ ﴾ (١)

قال ابن جرير(٢): وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم ياموسي لن نصدقك، ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله جهرة عيانا، برفع الساتر بيننا وبينه، وكشف الغطاء دوننا ودونه، حتى نظر إليه بأبصارنا. وأخرج عن ابن عباس قال: علانية. . وعن ابن زيد: حتى يطلع إلينا.

إن اليهود هم اليهود! هم كثافة حس، ومادية فكر، واحتجاب عن مسارب الغيب! إنهم يطلبون أن يروا الله جهرة، والذي طلب هذا \_ كما روى ابن جرير \_ هم السبعون الختارون منهم، الذين احتارهم موسى لميقات ربه:

﴿ وَٱخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِيقَائِنَا ۚ فَلَآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْكَ أَهُمُ الرَّحْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْكَ أَهُمُ السَّغَهَا مِثَّنَا إِنِّ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥. (٢) تفسير الطبرى: ٢٨٩:١٠ تتصرف. (٣) الأعراف: ١٥٥.

روى ابن جرير (١) عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه، ورأى ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامرى ما قال، وحرق العجل وذراه فى اليم، اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل، فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلم، فقال له السبعون، فيما ذكر لى، حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا للقاء الله: ياموسى اطلب لنا إلى ربك، لنسمع كلام ربنا، فقال: أفعل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا لغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع، لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه الحجاب، ودنا للقوم، حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، افعل ولا تفعل فلما فرغ من أمره، وانكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى:

﴿ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ فأحذتهم الرجفة، وهي الصاعقة،

فماتوا جميعا، وقام موسى يناشد ربه ويدعود، زيرعب إليه ويقول:

### ﴿ رَبِّ لَوْشِئْنَأَ هُلَكَ مُهُ مِينَ قَبْلُ وَإِبَّلَيَّ ﴾

قد سفهوا، أفتهلك من ورائى من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أى أن هذا لهم هلاك، اخترت منهم سبعين رجلا، الخير فالخير أرجع إليهم، وليس معى منهم رجل واحد، فما الذى يصدقونى به، أو يأمنونى عليه بعد هذا؟ (إنا هدنا إليك) فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل، ويطلب إليه، حتى رد إليهم أرواحهم، فطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادتهم العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم.

وروى أيضا عن السدى: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل، وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به، أمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل، يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان:

﴿ لَن نُوْلِمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَّةً ﴾

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٩١ باصرف.

وساق البقية.. وقال ابن كثير<sup>(۱)</sup>: وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله:

## ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَامُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَمْرَةً ﴾

والمراد: السبعون المختارون منهم، ولم يحك كثير من المفسرين سواه..

القول الثانى فى الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح، قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل، فأمرهم بقتل أنفسهم، ففعلوا فتاب الله عليهم، فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيه أمركم الذى أمركم به، ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا، فيقول: هذا كتابى فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، وقرأ قول الله:

## ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى ٱللَّهَ جَمْرَةً ﴾

قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة الواردة في سبب قولهم ذلك لموسى (٢): الصواب من القول فيه أن يقال: إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له:

### ﴿ يَامُوسَىٰ لَن نَوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً

كما أخبر عنهم أنهم قالوه، وإنما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخا لهم في كفرهم بمحمد عليه، وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك، وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن يكون بعضها حقا كما قال.

قلت: وسواء كان هذا أو ذاك، فإن اليهود هم اليهود، يرفضون الإيمان إلا أن يروا الله عيانا! والقرآن الكريم يواجههم هنا بهذا الذى كان منهم، لينكشف تعنتهم القديم الذى يشابهه تعنتهم الجديد مع خاتم النبيين، وطلبهم الخوارق منه بهذه الصورة! حقا، إنها طبيعة اليهود، تلك التي تشمل الجميع، ولا يكادون يتفاوتون فيها إلا بمقدار. وأعجب شيء أن يقولها آباؤهم وهم في مقام التوبة والاستغفار!

والآيات الكثيرة(٣)، والنعم الإلهية، والعفو والمغفرة.. كلها لا تغير من تلك الطبيعة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١: ٩٤ بتصرف. (٢) تفسير الطبرى : ١: ٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ١: ٧٢ بتصرف.

الجاسية القاسية، التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت واقع العذاب والتنكيل، مما يوحى بأن فترة الإذلال التي عاشوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عميقا!

ولا نعرف إفسادا أشد للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل، والذي يحطم فضائل النفس البشرية، ويحلل مقوماتها، ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد. استخذاء تحت سوط الجلاد، وتمردا حين يرفع عنها السوط، وتبطرا حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة.. ، وهكذا كان اليهود! وهكذا هم في كل حين:

# ﴿ ثُرِّا أَنَّخَذُ وَاللَّعِلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنَ ذُلِكَ ﴾ اليهود هم اليهود! لا يفلح معهم إلا القهر والخوف:

﴿ وَ اللَّنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِبَّقِيهِ مَوْقَلْنَا لَمُ مُ ٱدُخُلُواْ

﴿ وَ النَّا مُوسَىٰ سَلَطَنَا مَبِينًا ﴿ وَرَفِعَنَا فَوْ وَهُمُ الطُّورُ بِمِبْهِمِ وَقِلْنَا هُمُ الْحَالُ ا ٱلِّبَابُ بُتَكَّدًا وَقُلْنَا لَهُ مُهَا لَا فُحُدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيتَنَا قَاعِلِظًا

ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان أبوا الاستسلام.. وهنا جاءهم القهر المادى الذى يناسب طبيعتهم الغليظة..

قال ابن كثير (١): وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، ورفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، فجعلوا ينظرون إلى ما فوق رءوسهم، خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى:

﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْحَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةً وَظَنَّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُم بِقُوَّ فِي وَأَذْ كُورُوا قِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُم بِقُوَّ فِي وَأَذْ كُورُوا قِعٌ بِهِمْ خُذُكُ رُفّاتُهُونَ ﴾ (٢)

إن اليهود نظروا فرأوا الجبل فوق رؤوسهم (٣)، يهددهم بالوقوع عليهم، إذا هم لم يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد، وما كتب عليهم.. عندئذ فقط استسلموا، وأخذوا العهد، وأعطوا الميثاق.. ميثاقا غليظا.. مؤكدا وثيقا.. يذكره بهذه الصفة ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم، وغلظ القلب الذي في صدورهم، ثم يعطى إلى جانب التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة، على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير، وبالتخييل الحسى والتجسيم.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١: ٧٣٥ بتصرف. (٢) الأعراف: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٢: ٨٠٠ بتصرف.

ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم، وغياب القهر لهم، تملصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه، وكفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياءه بغير حق، وتبجحوا فقالوا: إن قلوبنا لا تقبل موعظة، ولا يصل إليها قول؛ لأنها غلف دون كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى المسلمين، في مواجهة اليهود، في سياق هذه الآيات:

وهنا نبصر أن كفرهم جرّ عليهم أن يطبع الله على قلوبهم، فإذا هي صلدة جامدة مغطاة، لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته، فلا يقع منهم الإيمان، إلا قليلا من أولئك الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه، فهداهم الله إليه ورزقهم إياه، وهم - كما أسلفنا \_ قلة قليلة.

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب، يعود السياق إلى تعداد الأسباب التي استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنيا، ومن إعداد النار وتهيئتها لهم، لتكون في انتظارهم في الآخرة:

﴿ وَكُمُوْرِهِمُ وَقُولِهِ مُ عَلَى مُّ بَيَهُ مُّ تَكُنَّا عَظِيمًا ﴿ وَكُمُولِهِ مُ إِنَّا قَتَلَنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مُنهَدَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ وفولهم

ويكرر صفة الكفر هنا كلما ذكر إحدى منكراتهم. فقـد ذكرها عند قتلهم الأنبياء

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥١ـ٩٥١.

بغير حق:

ُ ﴿ قَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرًا لَقِيُّ ﴾ (١) ﴿ وَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ وَتَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ (١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَتَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بَعَيْرِ حَقِّ ﴾ (١) ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَتَقْتُ لُونَ ٱلْأَبْلِيَ آ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ (١)

وما يقتل نبي بحق أبدا، فهي حال التقرير الواقع!

وذكرها في كثير من الآيات التي عرضناها لها من قبل.. وذكرها هنا بمناسبة قولهم على مريم بهتانا عظيما \_ كما سبق \_ حيث قالوا على مريم الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه، وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون: قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله!

وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يأتى الرد عليها، وتقرير الحق فيها في وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يأتى الرد عليها، وتقرير الحق فيها في وَمَاصَلَبُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنِ شُبِّهَ لَمَنْ مُوالَّا لَيْنَا أَخْتَلَفُولُونِ فِي شَاكِّ مِّنَهُ مَا لَكُمْ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنِ شُبِهِ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّا لَيْنَا عَالَكُوهُ وَمَا قَالُوهُ وَمَا قَالُوهُ وَمَا قَالُوهُ وَمَا اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَا لَللهُ عَلَيْ مَا اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَا لَللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقَيْمَ لَهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ مَا لَكُونَ عَلَيْهُ وَمَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَا لَكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَقِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَاللهُ اللهُ ا

ومن قبيل الأسئلة المتعنتة ما رواه الشيخان عن عبـد الله بن مسعود رضى الله عنـه قال (٤)

بینا أنا مع النبی علی حرث \_ وهو متکئ علی عسیب \_ إذ مر الیهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الرُّوح، فقال ما رَابکم إلیه \_ وقال بعضهم: لا یستقبلکم بشیء تکرهونه \_ فقالوا: سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبی علیه فلم یرد علیهم شیئا، فعلمت أنه یُوحی إلیه، فقمت مقامی، فلما نزل الوحی قال:

﴿ وَلَيْتَ الْوَلَكَ عَنِ ٱلرُّوسِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرَدِيِّ وَمَاۤ أُونِيتُم مِّنَ لَعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ (١)

البقرة: ٦١. (٢) آل عمران: ٢١. (٣) آل عمران: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) البخارى: ٦٥ ـ التفسير ( ٤٧٢١) ومسلم : ٥٠ ـ صفات المنافقين ٣٢ ( ٢٧٩٤) .

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٨٥.

ويروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عَلِيَّة أنه قال:

كنت قائما عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد ! فدفعته دفعة كاد يُصْرَعُ منها. فقال: لِم تدفعني؟

« إن اسمى محمدٌ الذي سمّاني به أهلى»

فقال اليهودى: جئت أسألك. فقال له رسول الله عَيْكَ:

«أينفعك شيء إن حدَّ ثتك؟»

قال: أسمع بأذُنَيَّ. فَنكتَ رسولُ الله عَيْكُ بعود معه.

فقال:

« سلْ »

فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ﷺ:

«هم في الظلمة دون الجسر»

قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال:

« فقراء المهاجرين »

قال اليهودى: فما تُحفَّتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال:

« زيادة كبد النُّون »

قال: فما غذاؤهم على إِثْرها؟ قال:

«ينحر لهم ثورُ الجنة الذي كان يأكل من أطرافها»

قال: فما شرابهم عليه؟ قال:

« من عين فيها تسمَّى سلسبيلا)

قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض. إلا نبيُّ أو رجل أو رجلان. قال:

«ينفعك إن حدثتك؟»

قال: أسمع بأذنيّ. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال:

«ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فَعَلا منى الرجل منى المرأة أَدْكَرَا بإذن الله. وإذا عَلا مَني المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله.

قال اليهودى: لقد صدقتَ. وإنك لنبيٌّ. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله عَلَيْد:

« لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه. ومالى علمٌ بشيءٍ منه. حتى أتانييَ الله به»(١).

#### قصة البقرة:

إنه التنطع في الدين، والتهرب من الانصياع لكلمة الحق، إما للتحلل من الامتثال، وإما لانطماس بصيرتهم عن فهم مقاصد الشريعة. .

وقصة أمرهم بذبح بقرة على لسان نبيهم موسى عليه السلام خير دليل على ذلك، قال الله تعالى:

وَاذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِدِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لَذَي عُواْ بِقَرَةً قَالُواْ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لَذَي عُواْ بِقَرَةً قَالُواْ الْهُ عَلَى اللَّهِ يَا أَمُرُكُمْ أَنَ لَذَى عُواْ بِقَرَةً لَا اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١)مسلم: ٣\_ الحيض ٣٤ (٣١٥).

﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَامَاهِ إِنَّ الْمَقَ رَتَثَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ إِن اَللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ

جاء في المنار(٢): هذه القصة مما أُراد الله تعالى أن يقصه علينا من أحبار بني إسرائيل في قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها.

ومن وجوه الاعتبار أن التنطع في الدين والإحفاء في السؤال، مما يقتضي التشديد في الأحكام، فمن شَدَّ شُدَّد عليه، ولذلك نهي الله تعالى هذه الأمة عن كثرة السؤال بقوله:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ لَانَعَكُواْ عَنَ أَشْيَآءً إِن تُبَدَلُكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسَكُواْ عَنَهَا حِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يروى البخاري عن أنس رضى الله عنه قال: خطب رسول الله عليه خطبة ما سمعت مثلها قط، قال(٤):

#### « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» .

قال: فغطى أصحاب رسول الله عَلَيْهُ وجوههم ولهم حنين. فقال رجل: من أبي؟قال: «أبوك فلان»

<sup>(</sup>١) البقرة:٦٧ ـ ٧٤ . (٢) تفسير المنار: ٣٤٥١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠١ \_ ١٠٠. (٤) البخارى: ٥٥ \_ التفسير ( ٢٩٤١).

فنزلت هذه الآية:

## ﴿ لَانتَعَالُواْ عَنَّاشَيَّاءَإِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾

ويروى مسلم عنه قال: بلغ رسولَ الله عَيْنَة عن أصحابه شيء. فخطب فقال (١):

« عُرِضت على الجنة والنار. فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا».

قال: فما أتى على أصحاب رسول الله عَلِيَّة يوم أَشدُّ منه. قال: غطُّوا رؤوسهم ولهم حنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا. وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبيى؟ قال:

« أبوك فلان ».

فنزلت:

## ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المنُواْ لَانتَ عَلُواْ عَنَأَشْيَآءَ إِن تُجَدِّلُكُمْ تَسَنُّوكُمْ ﴾

وفي رواية للشيخين عنه أن النبي عَلِيلَة خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال:

« من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا» .

قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسولُ الله على أن يقول:

« سـلونـی »

فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مَدْخلي يا رسول الله؟ قال:

<sup>(</sup>۱) مسلم: ٤٣ ـ الفضائل ١٣٤ ( ٢٣٥٩ ) وقوله في رواية البخارى: «حنين » ومسلم « خنين» قال ابن حجر: حنين الحاء المهملة للأكثر، وللكشميهني بالخاء المعجمة، والأول: الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر، والثاني من الأنف، وقال الخطابي: الحنين بكاء دون الانتحاب، وقد يجعلون الحنين والحنين واحدا، إلا أن الحنين من الصدر، والحنين من الأنف، بالمعجمة: فتح البارى: ٨: ٢٨١.

النار.

فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يارسول الله؟ قال:

« أبوك حذافة »

قال: ثم أكثر أن يقول:

« سلونی . سلونی»

فبرَك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد على ركبتيه فقال: رسول الله على حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله على ا

« أوْلى. والذى نفسى بيده! لقد عُرضت على الجنة والنار آنفا فى عُرْض هذا الحائط، وأنا أصلى، فلم أركاليوم فى الخير والشر» (١).

قال الشيخ محمد عبده(٢): جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه، فهو لم يلزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع، حتى في القصة الواحدة.

وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب، ويحرك الفكر إلى النظر تحريكا، ويهز النفس للاعتبار هزا. وقد راعى في قصص بنى إسرائيل أنواع المنن التي منحهم الله تعالى إياها، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات، وابتلائهم بالحسنات والسيئات، وكيف كانوا يحدثون في إثر كل عقوبة توبة، ويحدث لهم في إثر كل توبة نعمة، ثم يعودون إلى بطرهم، وينقلبون إلى كفرهم!

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالمخالفة فالعقوبة فالرحمة، كالتفضيل على العالمين، وأخذ الميثاق، والإنجاء من آل فرعون، وما كان في أثر ذلك \_ كما أوضحنا من

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٩٦ ـ الاعتصام ( ٧٢٩٤) ومسلم: ٤٣ ـ الفضائل ١٣٦ (ت ٢٣٥٨) قال النووى: أما لفظة أولى فهى تهديد ووعيد. وقيل: كلمة تلهف، فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم، والصحيح المشهور أنها للتهديد، ومعناها قرب منكم ما تكرهونه. صحيح مسلم بشرح النووى: ١١٣:١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ١: ٣٤٦ بتصرف.

من قبل وفصلنا \_ و في هذه القصة اختلف النسق، فذكر المخالفة بعد، في قوله:

## 

ثم المنة في الخلاص منها في قوله:

## ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾

وقدم على ذلك ذكر وثيقة الخلاص، وهى ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءها، حيث لم يسبق فى الكلام عهد بسبب أمر موسى لقومه أن يذبحوا البقرة، فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الأمر والجدال الذى وقع فيه يثير الشوق فى الأنفس إلى معرفة السبب، فتتوجه الفكرة بأجمعها إلى تلقيه، إذ الحكمة فى أمر الله أمة من الأمم بذبح بقرة خفية، وجديرة بأن يعجب منها السامع ويحرص على طلبها. لا سيما إذا لم يعتد فهم الأساليب الأخاذة بالنفوس الهازلة للقلوب.

إن قصة البقرة هنا مفصلة في صورة حكاية(١)، على غير ما سبق ذكره في الآيات، ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية، كما أنها لم ترد في موضع آخر، وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة، وتمحل المعاذير، التي يتسم بها اليهود!

وفى هذه القصة القصيرة \_ كما يعرضها السياق القرآني \_ مجـال للنظر فـى جوانب شتى..

جانب دلالاتها على طبيعة اليهود، وجبلتهم الموروثة!

وجانب دلالتها على قدرة الخالق، وحقيقة البعث، وطبيعة الموت والحياة!

ثم جانب الأداء المعجز في عرض القصة بدءًا ونهاية واتساقا مع السياق..

إن السمات الرئيسة لطبيعة اليهود تبدو واضحة في قصة البقرة هذه:

انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب، والثقة بالله، والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل. ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمس الحجج والمعاذير والسخرية المنبعثة من صفات الجنان وسلاطة اللسان!

<sup>(</sup>١) في ظـلال القرآن: ٧٧:١ وما بعدهـا بتصرف.

## ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لَذَبَحُواْ بَقَرَةً ﴾

وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفى للاستجابة والتنفيذ. فنبيهم هو زعيمهم الذى أنقذهم من العذاب المهين، برحمة من الله ورعاية وتعليم، وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه، إنما هو أمر الله، الذى يسير بهم على هداه.. فماذا كان الجواب؟

لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب، واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم! كأنما يجوزلإنسان يعرف الله \_ فضلا عن أن يكون رسول الله \_ أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس:

### ﴿ قَالُوٓا أَنْتِيُّنُذُنَّا هُزُوًّا ﴾

وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيد بالله، وأن يردهم برفق، وعن طريق التعريض والتلميح، إلى جادة الأدب الواجب في حق الخالق جل علاه، وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بحق الله، لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه:

### ﴿ قَالَأَعُوذُ بِإللَّهِ أَنَّأَكُونَ مِنَ أَجَلِهِ لِينَ ﴾

يقول المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين:

وقد نبهت الآية الكريمة على أن الاستهزاء بأمر من أمور الدين جهل كبير، ومن الجهل ما يلقى صاحبه في أسوأ العواقب، ويقذف به في عذاب الحريق، ومن هنا منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات كأمثال يضربونها في مقام المزح والهزل، وقالوا: إنما أنزل القرآن الكريم ليتلى بتدبر وخشوع، وليعمل به بتقبل وخضوع (١).

وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم، ويرجعوا إلى ربهم، وينفذوا أمر نبيهم.. ولكنهم هم اليهود!

نعم لقد كان في وسعهم - وهم في سعة من الأمر - أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة فيذبحوها، فإذا هم مطيعون لأمر الله، مفذون لإشارة رسوله. ولكن طبيعة التلكؤ والالتواء تدركهم، فإذا هم يسألون:

## ﴿ قَالُواْ آنَّ عُكَا رَبَّكِ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ١٧٠١٦ نقلا عن: مجلة لواء الإسلام: العدد السابع: السنة الثانية: ٨.

والسؤال بهذه الصيغة يشي بأنهم ما يزالون في شكهم أن يكون موسى هازئا فيما أنهى إليهم!

فهم أولا: يقولون: « ادع لنا ربك» فكأنما هو ربه وحده لا ربهم كذلك! وكأن المسألة لا تعنيهم هم، إنما تعني موسى وربه!

وهم ثانيا: يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم: «ما هي؟» والسؤال عن الماهية في هذا المقام \_ وإن كان المقصود الصفة \_ إنكار واستهزاء.. «ما هي؟» إنها بقرة. وقد قال لهم هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة. بقرة وكفي!

قال الشيخ محمد عبده (١): إن السؤال ( بما هي ) ليس جاريا هناعلى اصطلاح علماء المنطق من جعله سؤالا عن حقيقة الماهية، وإنما هو على حسب أسلوب اللغة، والعرب يسألون ( بما ) عن الصفات التي تميز الشيء في الجملة، كالذي ذكره في الجواب:

## ﴿ قَالَ إِنَّهُ رَيَقُولُ إِنَّا اَبْقَارَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَابِكُ عَوَانٌ بَايِنَ ذَلِكً

وهنا يردهم موسى إلى الجادة (٢)، بأن يسلك في الإجابة طريقا غير طريق السؤال. إنه لا يجبهم بانحرافهم في صيغة السؤال، كي لا يدخل معهم في جدل شكلي.. إنما يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المربى من يبتليه الله بهم من السفهاء المنحرفين. يجيبهم عن صفة البقرة، بأنها لا هي عجوز ولا هي شابة، وإنما هي وسط بين هذا وذاك.

ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة:

## ﴿ فَأُفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴾

ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية، وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين، ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقى. أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم، لا عجوز ولا صغيرة، متوسطة السن، فيخلصوا بها ذمتهم، وينفذوا بذبحها أمر ربهم، ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق.. ولكن اليهود هم اليهود!

لقدراحوايسألون: ۸

﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَارَبَّكِ يُبَيِّنِ لَّنَا مَالَوَنُهَا ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير المنارة: ١: ٣٤٨ ـ ٣٤٩. (٢) في ظلال القرآن: ٧٨:١ بتصرف.

#### هكذا مرة أخرى: « ادع لنا ربك»!

## ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكِ يُبَيِّنِ لَّنَا مَالَوْنُهَا ﴾

فقيل لهم عقوبة لهم:

## ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَمُرُّ ٱلنَّفِطِينَ ﴾

فحصروا على لون منها دون لون.

ولم يكن بد \_ وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل \_ أن يأتيهم الجواب بالتفصيل.. وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار \_ وكانوا من الأمر في سعة \_ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا، لا عن بقرة.. مجرد بقرة.. بل عن بقرة متوسطة السن، لا عجوز ولا صغيرة، وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها، وهي بعد هذا وذاك ليست هزيلة ولا شوهاء:

### ﴿ تَسُرُّ التَّطِينَ ﴾

وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع فى تلك البقرة المطلوبة، فهذا هو الشائع فى طباع الناس: أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا، وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا.

ولقد كان في هذا التلكؤ كفاية ولكنهم يمضون في طريقهم، يعقدون الأمور، ويشددون على أنفسهم، فيشدد الله عليهم!

لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الما هية:

﴿ قَالُواْ أَدُعُ لَنَا رَبَّكِ يُكِيِّنِ لَّنَامَا هِيَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٢٤٤:١ بتصرف.

ويعتذرون عن السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل:

### ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَ رَسَّلَبَهُ عَلَيْنَا ﴾ وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة، فهم يقوله ن:

### ﴿ وَإِنَّا إِن أَلَهُ اللَّهُ الْمُتَدُونَ ﴾

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا، وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصرا وضيقا، بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة، كانوا في سعة منها وفي غنى عنها:

## ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِعَوُلُ إِنَّهَ ابْقَرَةً لَّاذَ لُولٌ تُخِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِىٓ ٱلْكُرْبَ مُسَلَّمَةً لَّاشِيَةً فِيهَا ﴾

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر صفراء فاقع لونها فارهة فحسب. بل لم يعد أن تكون مع هذا بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقى الزرع، وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة.

هنا فقط . . وبعد أن تعقد الأمر وتضاعفت الشروط، وضاق مجال الاختيار:

## ﴿ قَالُواْ ٱلْنَرِجِنَّ بِالْحَقِّي ﴾

الآن! كأنما كان كن ما مضى ليس حقا. أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللجظة!

### ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْيَفُعَالُونَ ﴾

عند ئذ ـ و بعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف \_ كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف:

﴿ وَإِذْ قَالَتُ مِنْفَا فَأَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُ وْ تَكَفَّمُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيُّ اللَّهُ ٱلْمُؤَتَّىٰ وَيُرِيمُ الْكِيدِ لَعَلَّاكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيُّ اللَّهُ ٱلْمُؤَتَّىٰ وَيُرِيمُ الْكِيدِ لَعَلَّاكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾

وهنا نصل إلى الجانب الثانى من جوانب القصة.. جانب دلالتها على قدرة الخالق، وحقيقة البعث، وطبيعة الموت والحياة.. وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة..

لقد كشف الحق لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة.. لقد كانوا قد قتلوا نفسا منهم، ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد، فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته، وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه، وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. وهكذا كان، فعادت إليه الحياة، ليخبر بنفسه عن قاتله، وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله، وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين.

وهاتان قصتان \_ كما قال صاحب الكشاف (١)\_ كل وإحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع، وإن كانتا متصلتين متحدتين.

فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك.

والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة.

وإنما قدم قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه أو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب الغرض من تثنية التقريع، ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها، أن وصلت بالأولى، دلالة على اتحادهما، بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: «اضربوه ببعضها» حتى تبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته، بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها، وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة.

ونلاحظ أن القرآن الكريم أسند القتل إلى الأمة وإن كان القاتل واحدا \_ كما جاء في المنار (٢) \_ باعتبار أن الأمة في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد. والتدارؤ تفاعل من الدرء، وهو الدفع، فمعناه التدافع، وهو يدل على وجود الخصام والاتهام، وأن كلا يدرأ عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم غيره، وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا فيها الحقيقة، ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة:

## ﴿ وَأَللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْهُ مِّ تَكُمُّونَ ﴾

من الإيقاع بقوم برآء تتهمونهم بالقتل لإخفاء القاتل؛ أنه لا يخفي عليه مكركم. وأما قوله:

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف: ١ ـ ٧٦ دار المعرفة. (٢) تفسير المنار: ١ : ٣٥٠ بتصرف.

# ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة (١)، والله قادر على أن يحيي الموتي بلا وسيلة؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل؟

إن البقر يذبح.. وما في البعض الذي ضرب به القتيل حياة ولا قدرة على الإحياء..

والأمر لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله، التي لا يعرف البشر كيف تعمل. فهم يشاهدون آثارها ولايد ركون كنهها ولا طريقها في العمل:

### ﴿ كَنَالِكَ يُحِيُّ اللَّهُ ٱلْوَتَى ﴾

كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع، وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه ولا عسر.

إن المسافة بين حقيقة الموت وحقيقة الحياة مسافة شاسعة واسعة، هائلة تدير الرؤوس. ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير.. كيف؟ هذا ما لا أحد يدريه.. وما لا يمكن لأحد إدراكه..

إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية، لا سبيل إليه في عالم الفانين! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها:

## ﴿ وَيُرِيحُ اِيكِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

وتعقيبا على هذا المشهد الأخير من القصة الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى، وتعقيبا كذلك على كل ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات، تجيء هذه الخاتمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب:

﴿ ثُرُّ قَسَتُ قُلُوبُ كُم مِنْ بَعَد ذَالِكَ فَهِى كَالْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلْجَارَةِ لَا يَنَفَقَ مِنْ مُ أَلُمْ أَمُن وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّقُ فَيَ فَيْ فَيْ الْمَا أَوْ اللَّهُ وَالْآمِنَ اللَّهُ اللَّلِكُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللللِّلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللِّلْمُ الللللِلْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللِلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّهُ

جاء في المنار: (٢) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الآيات ماأزال

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٧٩:١ بتصرف. (٢) تفسير المنار: ١: ٣٥٢ وما بعدها بتصرف.

أثرها من قلوبهم، وذهب بعبرتها من عقولهم، فقال:

﴿ ثُرَّ قَسَتُ قُلُوبُكُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِي كُالِجَارَةِ أَوَ أَسَدُّ قَسْوَةً ﴾

فالعطف بثم يفيد أن من الأولين منهم من قد خشعت قلوبهم - كما أسلفنا - ما رأوا في زمن موسى عليه السلام ما رأوا، ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر قسوتها ما وصفه عز وجل. والقسوة: الصلابة، وهي من صفات الأجسام. ووصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه، مما يسمونه الاستعارة بالكناية، ويصح في «أو» الترديد والتشكيك، وهو بالنسبة إلى المخاطبين لا إلى المتكلم، باعتبار ما يعهد في التخاطب العربي، كأن عربيا يحدث آخر يقول له: إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها. ويصح فيها التقسيم: أى أن القسوة عمت قلوبكم، فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلد، ومنها ما هو أشد منه قسوة، وأظهر منهما أن تكون للإضراب، على طريقة المبالغة، أي بل هي أشد قسوة من الحجارة، إذ لا شعور فيها يأتي بخير، ولا عاطفة تفيض منها بعبرة، والحجارة ليست كذلك؛ لأن منها ما يفيض بالخيرات، ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الإلهية في الجمادات.

وصف الحجارة بتلك الصفات بعد أن شبه القلوب بها فى الصلابة المطلقة، وفرق بين القلوب وبينها بالإضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة، وأراد أن يبين بهذه الصفات وجه ضعف الصلابة فى الحجارة وشدتها فى القلوب مكان الكلام يشبه أن يكون عذرا عن الحجارة دون القلوب..

وفى الكلام من المبالغة أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثر والانفعال، بمايرد عليها من المواعظ والآيات التي هي من خواص الروح الإنساني، حتى كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركة الجماد كالحجارة، بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضا، وذلك ما أفاده قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا يَنَفَخُ مِنْ مُ ٱلْأَنْهَا فَأَوَانَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّقُّ فَ فَيَخْرُجُ مِنْ مُ ٱلْمَأَةُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَكَا يَشَّقُ فَ فَيَخْرُجُ مِنْ مُ ٱلْمَأَةُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِفِلِ عَسَّاتَ عَسَلُونَ ﴾ وَإِنَّ مِنْ هَا لَكَ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِفِلٍ عَسَّاتَ عَسَلُونَ ﴾

قال ابن القيم(١): وفي هذه القصة أنواع من العبر:

\_ منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول اللَّه عَلِيُّكُم .

\_ ومنها: الدلالة على نبوة موسى، وأنه رسول رب العالمين.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان: ٢: ٢ ٣١٤ بتصرف.

\_ ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من معاد الأبدان، وقيام الموتى من قبورهم.

\_ ومنها: إثبات الفاعل المختار، وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، عدل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث.

\_ ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات، زيادة في هداية المهتدي، وإعذارا وإنذارا للضال.

\_ ومنها: أنه لا ينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت، وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال، فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أى بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال... ولكن لما تعنتوا وشددوا شُدد عليهم.

روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لو أن القوم نظروا أدنى بقرة \_\_\_\_\_\_ يعنى بنى إسرائيل \_\_\_ لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فاشتروها بملء جلدها دنانير (١).

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قابلوا هذا الأمر بقولهم: «أتتخذنا هزوا؟» فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه، قالوا: «أتتخذنا هزوا؟» وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله. فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك، ولم يكن هو الأمر به. ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك، أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها، فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال، توقفوا في الامتثال. ولم يكادوا يفعلون!

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: «الآن جئت بالحق» فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة، فتلك ردة وكفر ظاهر. وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها. فذلك جهل ظاهر. فإن البيان قد حصل بقوله: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فإنه لا إجمال في الأمر، ولا في الفعل، ولا في

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١: ٣٤٨.

المذبوح. فقد جاء رسول اللَّه بالحق من أول مرة.

قال ابن جرير (١): وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم، وكفروا بقولهم لموسي «الآن جئت بالحق» ويزعم أنهم نفوا أن يكون موسى أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك، وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر، وليس الذي قال من ذلك عندنا كما قال، لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قيلهم الذي قالوه لموسى جهلة منهم، وهفوة من هفواتهم.

\_ ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظها، وعدم تمكن الإيمان فيها. قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحيي الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله، أنكروا قتله، وقالوا: والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآيات والحق. قال الله تعالى:

## ﴿ ثُرُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِي كَالِّجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً ﴾

\_ ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا. فإن القاتل قصده ميراث المقتول، ودفع القتل عن نفسه، ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول.

\_ ومنها: أن بنى إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل، وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان، حتى ليضرب به المثل.

والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل. ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي، لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون اللَّه تعالى، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل.

#### بنو إسرائيل في سورة البقرة:

وبحسبك \_ أيها القارىء الكريم \_ أن تعلم أن أطول سورة في القرآن الكريم سميت بهذا الاسم \_ سورة البقرة \_ وهي غرة السور المدنية، وأن المدنية كان يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأكثرهم جدالا في دينهم بما أوتوه من العلم قبلهم.

 أخرى، بألوان تختلف هجوما، ودفاعا، واستمالة، واستطالة، إلى ما بعد نصف السورة. وذلك في ثلاث وعشرين ومائة آية (١)

وستري حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلة ما يملك قلبك من جمال نظامها ودقة نسيمها.

بدأ الكلام معهم \_ كما سبق \_ بآية فذة، هي قوله تعالى:

﴿ يَكِنِيَ إِسْرَيْ اللَّهُ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِيَ أَنْكُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْ لِي أَوْفِ بِعَهْ لِي أَوْفِ بِعَهْ لِي أَوْفِ بِعَهْ لِي أَنْكُمْ تُواِ بِي فَارْ يَعْمُ وَإِنِّي فَارْ يَعْمُ وَإِنَّا فَا يَعْمُ وَإِنَّا فَارْ يَعْمُ وَإِنَّا فَا رَعْمُ وَإِنَّ فَا رَعْمُ وَإِنَّا فَا مُعْمَلُونَ اللَّهِ مَا أَنْ كُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّال

وهي على قلة كلماتها جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم، وأشرف أنسابهم، ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالا، ويبنى على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم، ويرغبهم ويرهبهم.

. ثم رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم، فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به، في ست آيات سبق أن تحدثنا عنها ــ هي قوله تعالى:

﴿ وَ الْمِنُواْ مِنَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَّامَعَ فَ وَلَا نَكُونُ وَ إِلَّا كُونُواْ أَوَّلَ كَافِي بِيَّ وَلَا تَتْدُواْ فِي الْمَالِيَ وَالْمَا فَالْمَا فَالْمُونِ وَ وَلَا لَكُونُ وَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُونَ الْمُعْلِقُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُونَالُونَالُولُونَالُونَالُونَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُعْلِقُونَ وَلَالْمُولُونَالُونَ وَلَالْمُولُونَالُونَالُونَالُونَالُونُ وَلَالْمُعْلُونُ وَالْمُعْلِقُونَا وَلَالْمُونُ وَلَالْمُولُونَالِمُولُونَالْمُولُونُ وَلَالْمُعُلُولُونُ وَلَالْمُولُولُونَالُونَالِمُولُولُونَالِمُولُونَالُونَالُولُونُ وَلَالْمُعُلُولُونُونُ وَلَالِمُلُولُونُ وَلَالْمُعَلِيْمُولُولُونُونُ وَلَالِلْمُولُولُونُ وَلَا

وبين مَقَدار النعمة التي امتنَّ بها عليهم في قوله تعالى:

﴿ يَلَبَنِي إِسْ رَءِيلَ آذُكُرُواْنِعُ مَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلَتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلِمَانَ ﴾ (1)

﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَحْرِئَ فَشَ عَنَ فَأَنَّ عَنَ فَأْسِ تَعِنَّا وَلَا يُقْبَلُمِنِهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُوْ يُنِصَرُونَ ﴾ (٥)

البقرة: ٤٠ = ١٦٢.
 البقرة: ٤٠ = ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٧. (٥) البقرة: ٤٨.

ثم قسم الحديث إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يذكر فيه سالفة اليهود، منذ بعث فيهم موسى عليه السلام.

القسم الثاني: يذكر فيها أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية.

القسم الثالث: يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام.

القسم الرابع: يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة.

#### سالفة اليهود:

وقد استهل الخطاب في هذا القسم بثماني آيات، يعرف فيها بني إسرائيل بتفاصيل المنن التي امتن بها عليهم مرة بعد مرة، قال تعالى:

﴿ وَإِذْ بَحِينَاكُمْ مِنْ مَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُوسُوٓ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُو وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَآءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ تَبِّمُ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله جل شأنه:

﴿ لَٰهُ ٓ بَعَثْنَاكُمْ مِّنَ بَعْدِ مَوْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَلَّكُمْ لَتَشْكُرُونَ ﴾ (١)

وهي تلك النعم التاريخية القديمة التي اتصل أثرها، وسرى نفعها، من الأصول إلى الفروع، فجعل يذكرهم بأيام الله فيهم، يوم أنجاهم من آل فرعون، ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه، ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم، ويوم حقق وعده بإنزاله، ويوم قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله، ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه، وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة» تلين ذكراها القلوب، وتحرك الهمم لشكر المنعم وامتثال أمره.

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيد، إلى تذكيرهم بجرائمهم وماحاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال والاعتبار جعل بين الحديثين برزخا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به، بعد أن أعد النفس للسير على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة، فيها رمز الإعراض وعدم الرضا، فبين أنه تعالى متعهم فوق هذا كله متاعا حسنا، إذ ظلل عليهم الغمام، ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيئا من حيث لا يحتسبون، ومن حيث لاكد ولا نصب قال تعالى:

﴿ وَظَلَّالُنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَامَرَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَّ لَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ

<sup>(</sup>١) البقرة:٤٩ ـ ٥٦ ـ

## مَارَزْقَنَكُمْ وَمَا ظَلَوْنَا وَلَكِنَ كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِوْنَ ﴾ (١)

فظلموا أنفسهم، وبطروا تلك النعمة، وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوا ولعبا، واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء، فألزمهم الله ما التزموا، وضرب عليهم الذلة والمسكنة.

وهنا محض الحديث لذكر المخالفات والعقوبات، فذكر أنهم باءوا بغضب من الله، لأنهم كفروا بآيات الله، و قتلوا النبيين \_ غير أنه استثني المؤمنين منهم من هذا الغضب \_ و تمردوا على أو امر التوراة جملة، حتى أرغموا عليها، ثم تولوا عنها بعد ذلك، حتى صاروا جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت، لولا فضل الله عليهم، وأنهم تباطئوا في تنفيذ أمر نبيهم، وبلغ بهم الجهل بمقام نبوته أن ظنوا في بعض تبليغه عن ربه أنه هازل فيه غير جاد..

وأراد القرآن الكريم أن يصل حاضرهم بماضيهم، فانظر كيف وضع بينهما حلقة الاتصال في هذه الآية التي ختم بها القسم الأول:

﴿ ثُرُّ قَسَتُ قُلُوبُكُ مِينَ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِى كَالِجَارُوْ أَوْ أَشَدُّ قَنُوةٌ وَانَّمِنَ الْجَارَوْ لَمَا يَنْفَرَّرُمِنْ مُ ٱلْإِنْهُ مُنْ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَتَّ قُقُ فَيْخُرْجُ مِنْ مُ ٱلْمَا يُولَى مَن مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلِهِ لِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

فقوله: «من بعد ذلك» كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة ولم تحدد نهايته، كأنها بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار، وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السامع، حتى يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضر، ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة، بصيغة الجملة الإسمية قى قوله: «فهي كالحجارة» دون أن يقول: فكانت كالحجارة.

ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئة لتغيير الأسلوب فيهم، فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه نابيا عن الحكمة، ويصير جديرا بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سليم.

وهكذا ينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأن أنفسهم. اليهو د المعاصر و ن للبعثة:

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها وما بعدها من السرد الإخباري، جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان:

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٧ . (٢) البقرة : ٧٤ .

أحدهما: يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول. والآخر: يفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث هذا القسم.

وتقع هي بين التاريخين: القديم والحديث، موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة، بين أسباب مضت وأسباب تأتي، وذلك قوله تعالى:

﴿ أَفَا اللَّهِ عُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُرُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُ مُّ يَسْمَعُونَ كَلُواُللَّهِ ثُرُّ يُحَرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَوْنَ ﴾ (١)

إلى قوله:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَدَنَهُ مُ ٱلۡكِتَابَ يَتَلُونَهُ وَحَقَّ تِلَا وَنِهِ ٓ أُوْلَتِبِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ءَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْحَلِيرُونَ ﴾ (٢)

فهذه الفاه تقول لنا: أبعد كل ما قصصناه يطمع طامع في إيمان هؤلاء القوم، وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول:

﴿ هَانَا وَلَهُ مُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ ٣٠

ويعود السرد الإحبارى إلى مجراه التفصيلي، فيقص علينا من مساوئ الحاضرين منهم ومنكرات أفاعيلهم وأقاويلهم زهاء عشرين سببا، لا تبقى مطمعا لطامع في إيمانهم، سواء منها ما كان مختصا بهم، وما كان يشاركهم فيه غيرهم من أسلافهم أو من النصارى أو الوثنيين.

ثم لا يدع زعما من مزاعمهم إلا وقفي عليه بما يليق من الرد والتفنيد.

وقد بدأ هذا الوصف بتقسيمهم إلى فريقين:

علماء يحرفون كلام الله، ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم، لئلا يكون حجة عليهم. وجهلاء أميين، هم أسارى الأماني والأوهام، وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه علماؤهم.

فمن ذا الذي يطمع في صلاح أمة، جاهلها مضلل مخدوع، يأخذ باسم الدين ما ليس بدين، وعالمها مضلل خادع، يكتب الكتاب بيده، ويقول: هذا من عند الله؟!

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٠. (٢) البقرة: ١٢١. (٣) المؤمنون: ٦٣.

وثنى ببيان منشأ اجترائهم على كل موبقة، ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. ولقد أمر النبي عَلِيكَةً أن يوسع هذا الزعم دحضا وإبطالا، وأن يتدرج معهم في هذه المجادلة على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم، فيبدأ بمطالبتهم البرهان على ما زعموا، ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلهي الذي لا يعرف شيئا من الظلم، ولا المحاباة لأحد، بل الخلق أمامه سواء: كل امرئ رهين بعمله، ومن يعلم سوءا أو حسنا يجز به، ثم يعارضه بقلب القضية عليهم، مبينا لهم أنهم من أولئك الذين كسبوا السيآت، وأحاطت بهم خطيآتهم:

ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟!

ألم يؤخذ عليكم الميثاق بترك الإثم والعدوان فاعتديتم؟!

ثم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض، وحكمتم أهواءكم في الشرائع، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم!

ثم أتبع ذلك سائر هناتهم، فذكر:

- ١ \_ تصامهم عن سماع الحق ، بدعوى أن قلوبهم مقفلة!
- ٢ \_ كفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غيرهم، بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه،
   ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين!
- ٣ ــ دعواهم القيام بواجبهم، وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفى، مع أنهم كافرون حتى بما
   أنزل عليهم، وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم!
- ٤ \_ زعمهم أن لهم الدار الآخرة خالصة، ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك، بكراهتهم الموت، وشدة حرصهم على الحياة!
  - ه \_ عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهم، مع أنه إنما أنزل بعلم الله!
    - ٦ \_ تكرر نبذهم للعهود!
    - ٧ \_ اشتغالهم بكتب السحر، وترك كتب الله وراء ظهورهم!
- ٨ ــ ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول بكلمة تنطوى على الاستهزاء به والطعن في دينه،
   وإن كان ظاهرها التعظيم له، وهي قوله «راعنا» وهي كلمة ظاهرها الأدب، ولكنها

في العربية لها معان أخرى حمقاء.

وفى العبرانية كلمة شتم قريبة منها، فإن لفظ «رع» عند اليهود معناه شقي شرير. ولفظ «راع» معناه الشر والشقاوة فإذا أضيف إلى ضمير المتكلمين صار بلسانهم «راعينو» ومعناه فى الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا.. ولعلهم – والله أعلم – كانوا يلوون ألسنتهم في النطق ليقربوها من الصيغة العربية، سترا لنيتهم، واكتفاء بالرمز المفهوم فيما بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بقول «انظرنا» حتى لا يجد المنافقون سبيلا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهين، وأيضا فإن «راعنا» كلمة يقولها السائل المستقصى، يطلب بها إصغاء المسئول إليه، حتى يفرغ هو من أسئلته. وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من السؤال. فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن الاستماع، حتى لا يحتاجوا إلى السؤال، وأن يقولوا «انظرنا» وهي كلمة يقولها المتعلم إذا أراد التثبت مما يقال له، لا الزيادة عليه.

- أو يراد أيضا إحراجه بكثرة الأسئلة والمقترحات، كما سئل موسى من قبل. وقد سبق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة!
- ٩ حقدهم وأثرتهم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمشركين، وكراهيتهم أن ينزل الوحي على غيرهم، مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاء، وله أن ينسخ شريعة ويأتي بشريعة أخرى مثلها أو خير منها!
  - ١٠ ـ رغبة كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارا!
- ۱۱ \_ زعم كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم، أماني يتمنونها بغير برهان!
- ١٢ \_ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست النصارى على شيء، وقول النصارى: ليست اليهود على شيء، وطعن المشركين في كلتيهما!
  - ٣ ١ \_ اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله!
    - ١٤ \_ اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه!
- ٥١ \_ اثستراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسل، حتى يكلمهم الله بغير واسطة، أو ينزل عليهم آية ملجئة!

ثم ختم هذه الهنات بادعاها إلى اليأس من إيمانهم، وهو أنهم يطمعون في تحويل الرسول نفسه إلى اتباع أهوائهم، فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى هداه؟!

كلا، ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون بهذا الهدى الذي جاء به، والكافرون هم الخاسرون.

#### قدامي المسلمين من لدن إبر اهيم:

وشأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع، يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها وينقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقى فيها البذور الصالحة، أو يغرس فيها الأشجار النافعة.

وكذلك الداعي الحكيم، يبدأ بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد، ثم يوجهها إلى طريق الحق والهدى.

فهذان دوران، يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية وفي الثاني بالتكميل والتحلية.

وأنت قد رأيت الكلام في دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد، في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه.

ورأيته قد أوسع البيان في ذلك، حتى أتى على نهاية الدور الأول:

أليس من الحق إذاً أن يبدأ الدور الثاني، فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه؟

ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله، والعلم الذي علّمه لنبيه، وذكر الفريق الذي يرجي إيمانهم به من أهل الكتاب، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، أليس هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟

ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسما إلى قسمين:

قسم يتحدث فيه عن ماضي اليهود.

وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم.

ألا يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين، عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟

ذلك هو ما تراه فيما يلي:

بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاركة، فسيجري الكلام في القسم الأول هنا على سنن الخطاب مع بنى إسرائيل، والكلام في القسم الثاني على سنن التحدث عنهم، كما جرى هنالك في القسمين سواء.

وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللتين صدّر بها أول الحديث هناك قد صدّر بهما أول الحديث هنا، ليدعوهم إلى اعتناق الحق، بمثل ما دعاهم إلى اجتناب الباطل، وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعود كما بدأ، ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق، وبمعني جديد، هو عدل لذلك المعنى القديم:

﴿ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَا أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِهَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَلَيْكَ وَانَّقُواْ يَوْمَا لَا جَنِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا لَنَفَعُهَا شَفَعَة وَلاَهُمُ يُنِصَرُونَ ﴿ وَوَاذِابُتَكَى إِبْرَهِكُمُ رَبُّهُ وَبِكَلَتٍ فَأَكَمَ اللَّهُ عَلَيْكِ النَّالِ عَلَيْ اللَّهِ الْمَالِمَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيْتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي النَّلِينَ ﴾ (١)

وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح، لا بأسلوب الأمر والتحريض الذى جرب من قبل فلم ينجع فيهم، بل بأسلوب قصصي جذاب، يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية التي لا يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها ومحبتها ومحبة الانتساب إليها.. مكررا على لسانهم جميعا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم باقية في عقبه، فتوارثها أبناؤه وأحفاده، يوصى كل منهم بها بنيه: كلمة «الإسلام لله رب العالمين».

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلَمْ قَالَ أَسْلَتُ لِرَبِّ الْعَلَينَ أَنْ الْمُثَالِدَةِ الْعَلَينَ

وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرَاهِ عُرَيْنِ وَوَيَعْ قُوبُ يَلْبَنِي إِنَّا لِلَّهَ ٱصَّطَعَلَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم شُسلِوُنَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا لَعُبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْنَعُبُدُ إِلَهَكَ

وَإِلَّهَ مَا إِلَهُ مَا إِلَهُمَ وَالْمَكِيلَ وَالْسَكُونَ إِلَهَا وَحِدًّا وَتَحَنُّ لَهُ وُسُلُونَ ﴾ (٢) وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهيم عليه السلام وإمامته للناس، لا ينسي أن يسجل كلماته التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إماما للناس كما جعله هو.

ثم تراه حين يروى قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظم، الذي جعله الله

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٢ – ١٣٤. (٢) البقرة: ١٣١ – ١٣٣٠.

حراما آمنا، ومثابة للناس، وقبلة لصلاتهم، لا ينسى أن يسجل تضرعهما إلى الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وأن يبعث فيهم رسولا منهم يعلِمهم ويزكيهم:

﴿ وَإِذَ جَعَلَنَا الْبَيْتَ مَنَا الْهَ لِلنَّا الْهَ الْمَاعِيلَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْعَالَقِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْمُحَةِ وَعَهِدُ نَا إِلِنَّهِ عِمُ رَبِّ أَجْعَلَ هَذَا بَلَدًاء امِنًا وَالْوَقِ الْهَالَةُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلَ اللَّهُ وَالْمَعِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعِيلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَه

وبهذا وذاك يمهد لتقرير الصّلة التاريخية المُتينة التي تربط هذا النبي وأمته بذينك النبيين الجليلين. لاصلة النبوة النسبية فحسب، بل صلة المبدأ، ورابطة الوحدة الدينية أيضا \_ كما أسلفنا \_ فهم من ذريتهما، ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهما، وملتهم ملتهما، وقبلتهم قبلتهما، ومثابتهم في حجهم مثابتهما.

ويقرر في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين ينتسبون بالبنوة لإبراهيم ويعقوب، وهم عن ملتهما منحرفون، ولوصيتهما مخالفون!

فماذا يغني النسب عن الأدب؟

و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه:

﴿ لِلْكَ أُمَّتُهُ قَدْ خَلَتْ لَمُامَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُ وَلَكُم مَّاكَسِبْتُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَتَا كُولُونَ عَمَّا كَانُواْيَعْلَوْنَ ﴾ (٢)

#### حاضر المسلمين وقت البعثة:

واتصل ذكر الخلف بذكر السلف، وخرج الكلام من التلويح إلى التصريح، فأقبل

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥ – ١٢٩. (٢) البقرة: ١٣٤.

يقرر - في جلاء - صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة في أصول ملتها، وفي أهم فروعها، ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بني إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصلة، وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة، وبالطعن في قبلتهم تارة أخرى، ويكر على كلتا المحاولتين الهدم والاستئصال:

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ مَهُ مَكُواْ أَقُلَ بِلَمِلَةَ إِنَاهِ عَمَاكَانَ مِنَ اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِقُ مَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النّبِينُونَ مِن رّبّهِمُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَيَعْمَدُونَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النّبِينُونَ مِن رّبّهِمُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحدٍ مَنْ فَرَقُ مُنْ لِكُونَ مُنْ اللّهُ مُنْ لِكُونَ مُنْ اللّهِ مَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النّبِينُونَ مِن رّبّهِمُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ لِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أَوْتِي النّبِينُونَ مِن رّبّهِمْ لَا نُفَرّقُ بَا مِنْ أَعْدِلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ لِي مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إلى قوله حل تسأله: ا

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَتِ بِكَ عَلَيْهِ مُ لَعَنَ أُللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَيَنَظُرُونَ ﴾ (١) وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر قبلته، فانضر كيف كان ذلك تأسيسا قويا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم.

قال في شأن الملة: إن أهل الكتاب يدعونكم \_ بعد هذا البيان \_ أن تكونوا هودا أو نصري. فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة الحنيفية، وأنها إيمان بالله، وإيمان بكل ما أنزل على النبيين، لا نفرق بين أحد منهم، هذه عقيدتنا بيضاء ناصعة، فأي ركنيها تنقمون منا. وفي أيها تخاصموننا؟

أفي الله وهو ربنا وربكم، أم في إبراهيم وبنيه؟

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدُ خَلَتً لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمَّ ۖ وَلَا نُسْئَلُونَ عَآكَا أُواْ يَعْلُونَ ﴾ (٢)

وكان هذا الترديد وحده كافيا لإفحامهم، وإغلاق الباب في وجوههم من هذه الناحية، إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها..

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة الكعبة المعظمة، التي عليها

(١) البقرة: ١٣٦، ١٣٦. (٢) البقرة: ١٦١ – ١٦٢. (٣) البقرة: ١٤١

يدور العمل بشعيرتين هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها: الصلاة والحج، والتي قد تقرر ما لها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مصلي.

ولكن هذا لم يكن كافيا لإسكات المجادلين الذين اتخذوا من تحول المسلمين إليها، وتركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنا على النبوة \_ كما سبق \_ فمست الحاجة إلى مزيد بسط في شأنها، تتقرر به الحجة، وتدحض به الشبهة، ولذلك تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته:

فيأمر النبى بادئ ذى بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل، جواب عزة وإباء يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عما يفعل، قائلا لهم: إن الجهات كلها سواء، يوجهنا الله منها إلى ما يشاء، وهو الذي يهدى إلى الصراط المستقيم.

ثم أخذ يأمر النبى تارة، والمؤمنين تارة، ويأمرهما معا تارة أخرى، في أسلوب مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة، حيث هم وفى كل مكان يقيمون فيه حضرا، وفى كل مكان يخرجون منه سفرا.

وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التثمريع القديم والجديد، فيقول:

إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارا لإيمان المهاجرين، ليتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوى على الحكم البالغة، والمقاصد الجليلة، فهى القبلة الوسطى التى تليق بكم أيتها الأمة الوسطى، وهي القبلة التي ترضاها يأيها النبى، والتى طالما قلبت وجهك فى السماء مستشرفا إلى الوحي بها، وهي القبلة التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهم، وإن كانوا يكتمون ذلك حسدا وعنادا، وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عنده، وأخيرا هي القبلة التي لا تبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم، أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لكم.

ولكن لا تخشوهم، بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله، واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل، فإن الموت فيها هو الحياة الباقية.

ثم أوماً إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التي في داخل المسجد الحرام فحسب، بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر.

﴿ إِنَّا لَصَّفَا وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَآبِ إِللَّهِ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ وَإِنَّا لَصَّفَا وَٱلْمَرُ عَلَيْهِ أَلَا لَهُ مَنَ كُمُ عَلِيهُ ﴾ (١)

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحوما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم عليه السلام، ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات وهم يعلمون.

أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن الكريم في دعوة بني إسرائيل، كيف رتبها مرحلة مرحلة، وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة!

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منها، لتنظر كيف استخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين، وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين.

فهى فى جملتها مناجاة للنبى والمؤمنين فى خاصة شأنهم، وفيما يعنيهم من أمر دينهم، ولكنه جعل هذه النجوى طرفين، لوّن كل طرف منها بلون المقصد الذى يتصل به، فالتقى المقصدان فيها على أمر قَدْ قُدِر.

ألم تركيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الإسلام، وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيها فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتى جلاها بيضاء للناظرين، فكانت هذه البداية كما ترى نهاية لتلك المعارك الطويلة التى حورب فيها الباطل في كل ميدان!

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين علي تلك الحقائق النظرية والعملية، ويحرضهم على الاستمساك بها في كثير من الآيات.. أفلا تكون هذه النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام مفصلة؟

بلي.. إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة، التي مدت في خطاب المؤمنين مدا، وحولت مجرى الحديث معهم رويدا رويدا، حتي صار كل من ألقي سمعه إليها مليا، يسمع في طيها نداء خفيا: أن قد فرغنا اليوم من الأعداء جهادا، وأقبلنا على الأولياء تعليما وإرشادا، وأن قد طوينا كتاب الفجار، وجئنا نفتح كتاب الأبرار، وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تكن إلا طليعة من كتائب الحق، تنبئ أن

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٨.

سيتلوها جيشه الجرار، أو شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض النهار.

ألا ترى الميدان قد أصبح خاليا من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى لك في ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد انبعثت يسوق بعضها بعضا أصول جامعة نظرية، تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية.. ألم يأن لسائر الفروع أن تجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها؟

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت عليها الآن عدا وسردا ما حسبنا الحديث عنها حديثا مقتضبا.

لكن القرآن الكريم قد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس، لم يشأ أن يهجم على المقصود مكتفيا بهذا التمهيد، بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد، وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد الجديد..

#### أشد الناس عداوة:

وفي القرآن الكريم صور كثيرة فاضحة لليهود، ولما كانوا يبيتون للإسلام من كيد، ويدبرون له من فتن، عرضنا لبعضها!

ولقد كانت الأمة المسلمة تتلقى المنهج الرباني، لتقرر ــ وفق توجيهاته وتقريراته ــ خطتها وحركتها، ولتتخذ (١) ــ وفق هذه التوجيهات والتقريرات ــ مواقفها من الناس جميعا.

فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها.. ومن ثم كانت تغلب ولا تُغلب؛ لأنها تخوض معركتها مع أعدائها وفق المنهج الرباني المباشر، وكان نبيها يقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية..

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال.. وتلك التقريرات التي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال..

وعلينا أن نتلقي هذه التقريرات وتلك الإشارات كأننا نخاطب بها اللحظة، لنقرر

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٢: ٥٥٩ وما بعدها بتصرف.

على ضوئها مواقفنا من شتى الناس، ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء، ومن شتى الأوضاع والنظم وشتى القيم والموازين. اليوم وغدا وإلى آخر الزمان:

# ﴿ لِجَدَنَّ أَسَدَّ النَّاسِ عَدَّ وَهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمُودَوَالَّذِينَ أَسُرُكُواْ ﴾ (٢) إن صيغة العبارة تتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان..

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة، وأمر مقرر يراه كل من يرى، ويجده كل من يتأمل!

نعم، إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين، ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا. ولكن تقديم اليهود هنا، حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المسركين \_ بما أنهم أهل كتاب \_ يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! إنه \_ على الأقل \_ يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة، وأنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا.

ونقول: إن هذا «على الأقل». ولا ينفى هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا.. وهو ما يؤيده ظاهر التعبير!

وحين يستأنس في تفسير هذا التقرير الربانى بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة، فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمل إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين أشركوا!

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التى قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة. وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة.وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفى وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التى شنها اليهود على الإسلام، وعلى رسول الإسلام على أو على الأمة المسلمة في تاريخها الطويل، والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا، وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا!

لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين، منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٢.

والخزرج على الإسلام، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج، ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة تحددت فيه معالم الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة، وأمسك بزمامها خاتم النبيين عَيِّلَةً، فلم تعد لليهود فرصة للتسلط!

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية، وأفادتها من قرون السبي في بابل، والعبودية في مصر، والذل في الدولة الرومانية!

ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ، فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول!

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة، وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة \_ كما سيأتى \_ لحرب الجماعة المسلمة، ويضيفون إلى ذلك العداء \_ كما عرفنا \_ هذا القول:

## ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُؤُلَّا إِ أَهْدَىٰ مِنَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ (١)

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق، استداروا يكيدون له بدس المفتريات في كتبه التي لم يسلم منها إلا القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه سبحانه:

### ﴿ إِنَّا نَحُنُ زَنَّ لَنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَفِي ظُونَ ﴾ (١)

ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين، وإثارة الفتن، عن طريق استخدام حديثى العهد بالإسلام، ومن ليس لهم فيه فقه، ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض.. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض، وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة، وهم الذين يقيمون الأوضاع، ويصنعون الأبطال، ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل معلم من معالم هذا الدين!

وصدق الله العظيم:

## ﴿ لَجَدَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة، وجمع بين اليهود من

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٠.

بني قريظة وغيرهم \_ كما سيأتي \_ يهود!

وإن الذي قاد حملة الوضع والكذب في الروايات والسير والتاريخ.. يهود!

وإن الذى كان وراء إثارة النعرات القومية الجاهلية في دولة الخلافة الأخيرة، ووراء عزل الشريعة عن الحكم، ووراء إلغاء الخلافة.. يهود!

وإن وراء ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طوالع البعث الإسلامي، في كل مكان على وجه الأرض.. يهود!

ووراء النزعة المادية الإلحادية. . يهود!

ووراء النزعة الحيوانية الجنسية .. يهود!

ووراء النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط. . يهود!

ولقد كانت الحرب المعلنة التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا، وأعرض مجالا، من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون ـ على ضراوتها قديما وحديثا!

إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها! وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول!

أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة، ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية. التي تعد الماركسية مجرد فرع لها، وليس هناك ما يقارب معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية، التي سنلقي الضوء عليها، إن شاء الله تعالى، في دراسات خاصة تحت عنوان: «الرسول عليه والنصارى وجها لوجه».

فإذا قرأنا:

## ﴿ لَجَدَنَّا أَسَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱلْهَوُدَوَ ٱلَّذِينَ أَشَرُكُواْ ﴾

وأبصرنا تقدم اليهود في النص على الذين أشركوا.. ثم أبصرنا هذا الواقع التاريخي، فإننا ندرك طرفا من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا!

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة، التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبى الإسلام، فيحذِّر الله نبيه وأهل دينه منها!

ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه!

# الفصلالثاني معركة عقيدة

حرب مستمرة \_ (إن الهدى هدى الله» \_ التحذير من اتباعهم \_ (وقطعناهم في الأرض أمما» \_ سماحة وتحذير \_ النهى عن موالاتهم \_ قصة قارون \_ سخط الله عليهم ولعنه إياهم.

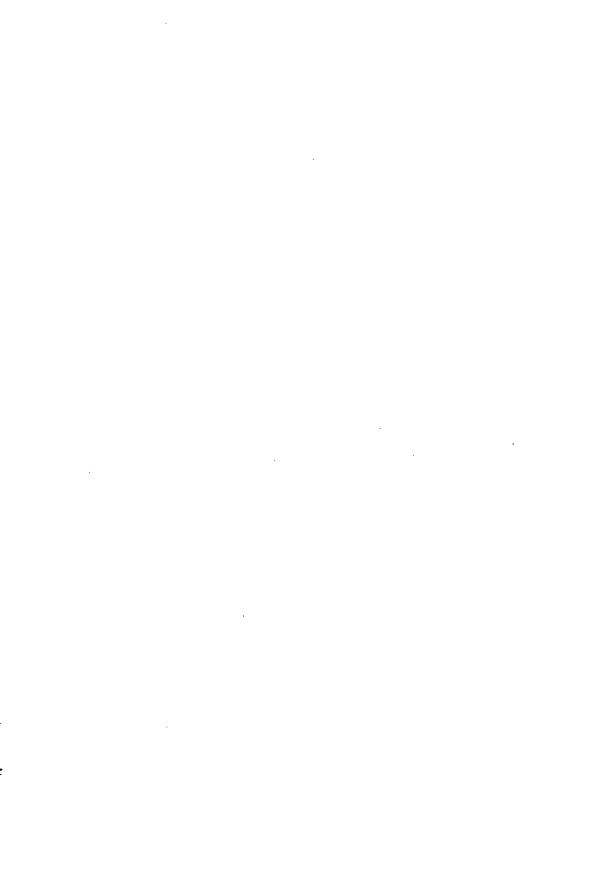

#### حرب مستمرة:

إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن أهل الكتاب تحمل الاتهام والإدانة لبني إسرائيل! وتكشف المستور من خبثهم ومكرهم بآيات الله وبرسل الله، وبعباد الله، عبر التاريخ!

وتسجل عليهم أنهم يكفرون بآيات الله، وينكرون الحق بين يديها، مكابرة و جحودا، وعنادا و كنودا، وبغيا وحسدا \_ كما أسلفنا \_ وأنهم إذ كفروا بآيات الله، وإذ أهلكوا أنفسهم عن عمد بهذا الكفر، فإنهم يجرون من يستطيعون جره معهم من الناس، إلى الهاوية التي سقطوا فيها، ولذلك كان من سعيهم في الحياة أن يصدوا الناس عن سبيل الله وأن يضلوهم عنها، أو يخرجوهم منها إن استطاعوا، حتى لا ينال أحد خيرا، وصدق الله

وَمَايَتْ عُرُونَ ﴿ وَدَّتَ طَابِفُ أُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكَ تَلْ لُونَ إِلَا الْمَا الْمَهُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُلُونَ ﴿ وَمَا يَضُلُونَ ﴿ وَمَا يَضُلُونَ ﴿ وَمَا يَضُلُونَ ﴾ وَمَا يَتَعَلَقُ وَنَ مَعَ اللَّهِ وَأَنتُ وَتَعْلَوْنَ ﴿ وَقَالَتَ طَابِهَ أَلَى اللَّهِ وَالْتَعْلَوْنَ ﴿ وَقَالَتَ طَابِهَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة .(٢) إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي. يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة ويقين. ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج والإلواء بها عن هذا الطريق:

## ﴿ وَدَّت طَا بِفَنُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ لَوۡلَضِلُّونَكُو ﴾

فهو ود النفس، ورغبة القلب، والشهوة التي تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد، وكل دس، وكل جدال، وكل تلبيس!

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦٩ ـ ٧٤. (٢) المرجع السابق: ١ ـ ٤١٣ وما بعدها بتصرف.

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر، ضلال لا شك فيه. فما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى. فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة، في اللحظة التي يودون فيها إضلال المسلمين. فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم:

﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴾

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم ما استقاموا على إسلامهم، وما لهم عليهم من سبيل. والله سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين، وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقى المسلمون مسلمين.

هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب:

﴿ يَنَا هَا لَاكِكِ لِمَ مَكُفُرُونَ بِعَالَتِ اللَّهِ وَأَنتُ مُ تَنتُهَدُونَ ﴿ يَنا هَا لَكِلْ ِ لِمَ لَلْلِسُونَ الْحَقَ الْمُولَ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴾ الْحَقَّ بِأَلْبِطِلِ وَتَكُمُنُونَ لِحَقَّ وَأَنكُمْ تَعْلَوْنَ ﴾

ولقد كان أهل الكتاب وقتها \_ وما يزالون حتى اليوم \_ يشهدون الحق واضحا في هذا الدين سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات \_ وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله، وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهد متحققا أمامه \_ وسواء كذلك غير المطلعين، ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان . غير أنهم يكفرون . . لا لنقص في الدليل. ولكن للهوى والمصلحة والتضليل. والقرآن يناديهم:

### ﴿ يَتَأَهُلُ لَكِلَّ ﴾

لأنها الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد.

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل، لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل، على علم وعن عمد وفي قصد. وهو أمر مستنكر قبيح!

وهذا الذى ندد الله به سبحانه من أعمال أهل الكتاب حينذاك، هو الأمرالذى درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى .. ثم تابعهم الصليبيون!

وفي خلال القرون المتطاولة دسوا \_ مع الأسف \_ في التراث الإسلامي ما لا سبيل

إلى كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل ما وسعهم الجهد!

دسوا ولبسوا في السيرة النبوية، مما جعلني أقدم هذه الدراسات في تلك الصور الموضوعية الجديدة، وفق أصول التحديث رواية ودراية.

ودسوا ولبسوا في المناهج التعليمية حتى تركوا تيها وقع فيه الكثيرون الذين لم يفيئوا إلى معالم الطريق!

ومن ثم وجدنا كثيرين في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في كثير من البلاد الإسلامية!

وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا!

وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين \_ كما عرفنا \_ والحمد لله على فضله العظيم.

كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها، وردها عن الهدى، من ذلك الطريق الماكر اللئيم:

﴿ وَقَالَتَ طَلَاهَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِلَبَ امِنُواْ بِاللَّاتِ أَنْ لَكَالَّا مِنُواْ وَجُدَالنَّهَ ارَوَاكُولُواْ الْحَرَهُ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلَّا لِمَنَ بِعَالَمُهُ ﴾

وهى طريقة ماكرة لئيمة.. فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه، يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته .. يوقعهم فى بلبلة واضطراب. وبخاصة العرب الأميين، الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الرسالات والكتب. فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون، حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص فى هذا الدين. وتأرجحوا بين اتجاهين، فلم يكن لهم ثبات على حال!

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم في شتى الصور التي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل..

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة، فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى، كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة!

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين، وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين، يحملون

أسماء مسلمين؛ لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة!

ولا يفوتني هنا أن أذكر أن الصحافة طالعتنا منذ فترة بأن المرشح لمنصب سفير الصهاينة في أمريكا يحمل اسم محمد! وهو من سلالة مسلمة!

هذا الجيش الجرار من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب، في صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة وسياسة، وموجه لتوهين قواعدها من الأساس!

في صورة رفض السنة لمزاعم يفترونها!

وفي صورة التهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء، وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق. والدق المتواصل على رجعيتها!

والدعوة للتفلت منها. وإبعادها عن مجال الحياة، إشفاقا عليها من الحياة، أو إشفاقا على الحياة منها!

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها!

وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية. وإطلاق الشهوات من عقالها، وسحق القاعدة الخلقية التي تستوى عليها العقيدة النظيفة العفيفة لتخر في الوخل الذي ينثرونه في الأرض نثرا!

ويشوهون التاريخ الإسلامي كله، ويحرفونه كما يحرفون النصوص!

وهم بعد يحملون أسماء المسلمين!

وهم بهذه الأسماء يعلنون الإسلام وجه النهار .. وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره .. ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم. لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم!

وكان أهل الكتاب يقولون بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم! وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم:

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنَّبِعَ دِينَكُمُ ﴾

وفعل الإيمان حين يتعدى باللام يعنى الاطمئنان والثقة. أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع

دينكم، ولا تفضوا بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين!

وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك!

إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود .. وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل!

ويأمن بعضهم لبعض، فيفضي بعضهم إلى بعض .. ثم يتظاهرون ــ بعضهم على الأقل ــ بغير ما يريدون وما يبيتون .. والجو من حولهم مهيأ، والأجهزة من حولهم معبأة .. والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها أكثرهم مغيبون أو مشردون:

## ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَنَّبِعَ دِينَكُمْ ﴾ (إن الهدى هدى الله):

وهنا يوجه الله نبيه عَلَيْكُ أَنْ يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله، وأن من لا يفيء إليه لن يجد الهدى أبدا في أي منهج، ولا في أي طريق:

### ﴿ قُلُ إِنَّا لَهُ كَانَ هُ مُدَى أُلَّهِ ﴾

ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم:

### ﴿ المِنُواْ بِٱلَّذِي أَنِولَ عَلَى ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَجُدَ ٱلنَّهَ ارْوَاكُفُرُ وَأَ اخِرَهُ وَلَعَلَّهُ مَرْجِعُونَ ﴾

يجيء تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم. فهو الخروج من هدى الله كله. فلا هدى إلا هداه وحده، وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون!

يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها. ثم يمضي يعرض بقية تآمرهم بعد هذا التقرير:

## ﴿ أَن يُوْتَنا حَدُيِّتُ لَمَا أُوتِيتُمْ أَوْتِكَا يُحِكُمُ عِندَرَيِّهُ ﴾

بهذا يعللون قولهم:

## ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَنَّبِعَ دِينَكُمْ ﴾

فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤتى الله أحدا من النبوة والكتاب ما آتي أهل الكتاب! وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب، ثم ينكرونها، عن هذا الذين، ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله! كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع!

وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته، ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات، وتكاليف الإيمان والاعتقاد!

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ويعلم الجماعة المسلمة حقيقة فضل الله حين يشاء أن يمن على أمة برسالة ورسول:

## ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَأَءُ

وشاءت إرادة الله أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب، بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله، ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم، وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل، وتخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم، وتركوا أحكام كتابهم وشريعة نبيهم، وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم. وخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين.. عندئذ سلم القيادة، وناط الأمانة، بالأمة المسلمة. فضلا منه ومنة:

﴿ وَٱللَّهُ وَلِيسًا عَلِيمٌ ۞ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمِن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا في كتاب.. وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول ..

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة، وقيمة المنة، فى اختيار الله لهم، واختصاصه إياهم بهذا الفضل. واستمسكوا به في إعزاز وحرص، وأخذوه بقوة وعزم، ودافعوا عنه فى صرامة ويقين، وتيقظوا لكيد الكائدين، وحقد الحاقدين.. وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكريم، والرسول الحبيب المحبوب عيام وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للأمة المسلمة فى كل جيل.

#### التحذير من اتباعهم:

وإن طاعة أهل الكتاب، والتلقي عنهم، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، تحمل ابتداء معنى الهزيمة الداخلية، والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة.. كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الحق لقيادة الحياة وتنظيمها، والسير بها صعدا في طريق النماء والارتقاء(١) . . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس، وهي لا تشعر به، ولاترى خطره القريب.

هذا من جانب المسلمين..

فأما من الجانب الآخر، فأهل الكتاب \_ كما عرفنا \_ لا يحرصون على شيء حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتها، فهذه العقيدة هي صخرة النجاة، وخط الدفاع، ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة.

وهم يعرفون هذا جيدا.. يعرفونه قديما ويعرفونه حديثا.. ويبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة، ومن قوة كذلك وعدة!

وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين!

وحين يعيبهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم، يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام، أو ممن ينتسبون \_ زورا \_ للإسلام، جنودا مجندة، لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار، ولتصد الناس عنها، ولتزين لهم مناهج غير منهجها، وأوضاعا غير أوضاعها، وقيادة غير قيادتها.

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعا، فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم، وسيقودونهم ويقودون الجماعة من ورائهم إلى الكفر والضلال !ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف:

## ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُو كُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُو كَانِهُ مِن ﴾ (٢)

وما كان يفزع المسلم \_ حينذاك \_ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان. وراجعا إلى النار بعد نجاته منها إلى الجنة. وهذا شأن المسلم الحق في كل مكان، ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطا يلهب الضمير، ويوقظه بشدة لصوت النذير!

ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير!

فياله من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمانهم، وآيات الله تتلي عليهم، ورسوله فيهم،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣٨٨ وما بعدها بتصرف. (٢) آل عمران : ١٠٠.

ودواعى الإيمان حاضرة، والدعوة إلى الإيمان قائمة، ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه النور:

## ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُلَكَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَفِيكُورَسُولُهُ وَمَنَ الْبَكَ لَلَّهِ وَفِيكُورَسُولُهُ وَمَنَ الْبَكَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّنْ كَقِيمٍ ﴾ (١)

أجل. إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان..

وإذا كان الرسول الحبيب المحبوب عَلِينَ قد استوفى أجله، واختار الرفيق الأعلى، فإن آيات الله باقية، وهدى رسوله عَلِينَ باق..

ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن الكريم، كما خوطب به الأولون، وطريق العصمة بين، ولواء العصمة مرفوع.

أجل. إنه الاعتصام بالله يعصم، والله سبحانه هو الحي القيوم.

وآفة رجال الدين عند هؤلاء المفسدين، أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقِكَا يَلُوُونَ أَلْسِنَنَهُ مِ إِلْكِتَابِ لِعَنْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُومِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَكَى ٱللَّهِ ٱلْكَانِ الْمُحَدِّبَ وَهُمْ يَعْلَوْنَ ﴾ (٢)

وهذه الحال التي يذكرها القرآن الكريم عن هذا الفريق من أهل الكتاب (٣)، نعرفها نحن جيدا في زماننا. فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم، ويلوونها ليا، ليصلوا منها إلى مقررات معينة، ويزعمون أنها مدلول هذه النصوص، وأنها تمثل إرادة الله منها!

بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين الله في أساسها. معتمدين على أن كثرة السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية، وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء!

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيدا في بعض هؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ظلما! الذين يحترفون الدين، ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها، ويحملون النصوص ويجرون

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠١. (٢) آل عمران: ٧٨. (٣) المرجع السابق: ٤١٩ بتصرف.

بها وراء هذه الأهواء، حيثما لاح لهم أن هناك مصلحة تتحقق، وأن هناك عرضا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل! يحملون هذه النصوص ويلهثون بها وراء تلك الأهواء، ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. ويبذلون جهدا لاهثا في التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية، ليوافقوا بين مدلول آية وهوى من الأهواء السائدة التي يهمهم تمليقها:

## ﴿ وَيَقُولُونَ هُومِنُ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَكَمَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلُونَ مُ

كما يحكى القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء. فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم. إنما تبتلي بها كل أمة يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه، حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض!

وتفسد الذمة، حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله، وتحريف كلماته عن مواضعها لتمليق عبيد الله، ومجاراة أهوائهم المنحرفة، التي تصادم دين الله!

وهكذا كان التحذير من هذا المسلك الوبيء، الذي انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل!

وهكذا \_ أيضا \_ حال هؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ظلما.!

#### « وقطعناهم في الأرض أمما»:

وإزاء هذه الجرائم الغليظة، التي ارتكبها هؤلاء في حربهم للحق والخير، وعدوانهم على معالم الهدي والنور، وإفسادهم في الأرض!

إزاء هذه الجرائم الشنيعة، التي ذكرنا بعضها، وهي قل من كثر!

إزاء كل هذا أخذ الحق اليهود بالبأساء والضراء في أجيالهم المتعاقبة، وأنزل بهم من البلاء ما أنزل، فرماهم بالغضب..

وضرب عليهم الذلة والمسكنة..

وجعل منهم القردة والخنازير..

وأغرى بهم الناس يسومونهم سوء العذاب في كل مكان ينزلون به..

وقد تكشف للناس ما هم فيه من فساد وإفساد، وضلال وإضلال: ﴿ بِنْسَمَ ٱشۡ تَرَوۡاْبِهِۦٓ أَنفُسَهُ مَ أَن يَكُوُرُواْبِمَ ٓ أَنزَلَ لللهُ بَعۡ اَن يُنزِّلُ لللهُ مِنفَضلِهِ عَلَى عَضَبٍ وَلِلْكُوْرِينَ عَذَابُ مُ مِن ﴾ (١)

﴿ ضُرِبَةَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُفِتَ فَوَ إِلَّا بِحَبِلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وبَعَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ ثُو كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَالِتِ اللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلْأَبْلِيَ آءَ بِغَيْرِحِقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْنَدُونَ ﴾ (')

﴿ وَلَقَدْ عَلِيْكُ ٱلَّذِينَ آعَتَدَوَاْمِن كُمْ فِي السَّبْكِ فَقُلْنِا لَمُكُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ فِعَمَّانَهَا نَكَلًا لِيَّا بَيْنَ يَكِيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلنَّقِيْنَ ﴾ (1)

﴿ وَاذْ نَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَعَ ثَنَّ عَلَيْهِمَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَن يَسُومُهُمُ مُسُوَّءُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَيْرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَ فُورٌ رَبِّحِيمُ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا ﴾ (1)

فهو إذن الأبد الذي تحقق منذ صدوره(٥)، فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب. والذي سيظل نافذا في عمومه، فيبعث الله عليهم بين آو نة وأخرى من يسومهم سوء العذاب، وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغوا، جاءتهم الضربة القاصمة ممن يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة، الناكثة العاصية، التي لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية، ولا تثوب من انحراف حتى تجنح إلى انحراف!

ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت، وأن يهود قد عزت واستطالت! وإن هي إلا فترة عارضة من فترات التاريخ! ولا يدرى إلا الله من ذا الذى سيسلط عليهم في الجولة الثانية، وما بعدها إلى يوم القيامة! لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة \_ كما أخبر الله نبيه في قرآنه \_ معقبا على هذا الأمر بتقرير صفة الله سبحانه في العقاب والرحمة:

## ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَجَّدِيمُ

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمة العذاب.. وهو بمغفرته ورحمته

<sup>(</sup>۱) البقرة: ٩٠. (٢) آل عمران: ١١٢. (٣) البقرة: ٦٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٦٧ ـ ٢٦٨. (٥) في ظللال القرآن: ٣: ١٣٨٦ بتصرف.

يقبل التوبة ممن يتوب من بنى إسرائيل، ممن يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل.. فليس عذابه سبحانه عن نقمة ولا إحنة. إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه، ووراءه المغفرة والرحمة..

#### سماحة وتحذير:

ومن ثم كان التحذير من أن يتخذ المسلمون بطانة منهم:

﴿ يَا أَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَا لَيْ الْمُوالِلِ الْمَعْ الْمُوالِكُونِ الْمُوالِكُونِ الْمَاكُونُ الْمُوالِكُونَ الْمُوالُونُ اللَّهُ الللَّهُ ال

إنها صورة كاملة السمات، ناطقة بدخائل نفوس هؤلاء، وشواهد الملامح تسجل المشاعر الباطنة، والانفعالات الظاهرة، والحركة الذاهبة الآيبة!

ومع كل هذا، لعله قد آن لنا بعد هذا القول الذي أراه مجملا، وقد يراه غيرى مفصلا بعض الشيء.. لعله قد آن لنا بعد أن عرضنا ملامح معبرة لصورة يهود، أن نختم ذلك ببيان سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء (٢). فالله عز وجل يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء. وألا يجعلوهم موضع ثقتهم ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها!

إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم، وللكينونة المسلمة.. مجرد الوقاية، ومجرد التنبية إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون!

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا، وبنظافة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا، وبنظافة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا، ويتقى الكيد ولكنه لا يكيد، ويحذر الحقد ولكنه لا يحيد، ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد. إلا أن يحارب في دينه، وأن يفتن في عقيدته، وأن يصد عن سبيل الله

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٨ -١٢٠ . (٢) المرجع السابق: ٤٥٢:١ بتصرف.

ومنهجه. فحينئذ هو مطالب أن يحارب، وأن يمنع الفتنة، وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله، وعن تحقيق منهجه في الحياة.. يحارب جهادا في سبيل الله، لا انتقاما لذاته.. وحبا لخير البشر، لا حقدا على الذين آذوه.. وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس، لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال.. وإقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام، لا لتركيز راية قومية، ولا لبناء إمبراطورية!

#### النهى عن موالاتهم:

إن هذا القرآن يربى الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة(١)، وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الحق، ولا يتبع قيادة رسول الله على الله على الله المحماعة التي تمثل حزب الله. وعلى إشعاره أنه موضع اختيار الله، ليكون ستارا لقدرته، وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر، وفي واقع التاريخ. وأن هذا الاختيار \_ بكل تكاليفه \_ فضل من الله يؤتيه من يشاء، وأن مولاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله، والنكول عن هذا الاختيار العظيم، والتخلى عن هذا التفضل الجميل:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتِخَذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰۤ أَوْلِكَآءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنَ بَهُولًا يَهُدِي لَقُوْمَ ٱلظَّلِينَ ﴾ (١)

قال ابن جرير(٣): اختلف أهل التأويل في المعنىّ بهذه الآية، وإن كان مأمورا بذلك جميعالمؤمنين:

فقال بعضهم: عنى بذلك عبادة بن الصامت، وعبد الله بن أبى بن سلول، فى براءة عبادة من حلف اليهود، وفى تمسك عبد الله بن أبى بحلف اليهود، بعدما ظهرت عداوتهم لله ولرسوله عَيِّهِ، وأخبره الله أنه إذا تولاهم وتمسك بحلفهم أنه منهم فى براءته من الله ورسوله كبراءتهم منهما.

وقال آخرون: بل عنى بذلك قوم من المؤمنين، كانوا هموا حين نالهم بأحد من أعدائهم من المشركين ما نالهم أن يأخذوا من اليهود عصما، فنهاهم الله عن ذلك، وأعلمهم أن من فعل ذلك منهم فهو منهم.

وقال آخرون: بل عُني بذلك أبو لبابة بن عبد المنذر في إعلامه بني قريظة إذ رضوا

(٢) المائدة: ٥١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق:٩٠٧:٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٦: ٢٧٥ وما بعدها بتصرف.

بحكم سعد أنه الدبح.

وقال ابن جرير بعد أن ذكر الروايات في ذلك: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله الله ورسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان.. ثم قال: الصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عمّ، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالى يهود أو نصارى، خوفا على نفسه من دوائر الدهر؛ لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله:

# ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَنْ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ فَعَسَى كُللّهُ أَن يَأْتِي إِلَّهُ فَعَسَى كُللّهُ أَن يَأْتِي إِلَّهُ فَعَرِينَ ﴾ (١)

إن القرآن الكريم يربى وعى المسلم بحقيقة أعدائه(٢)، وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه.. إنها معركة العقيدة. فالعقيدة هى القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه.. وهم يعادونه لعقيدته ودينه، قبل أى شيء آخر وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ، لأنهم فاسقون عن دين الله، ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين الله:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْحِتَابِ هَلْ نَقِمُونَ مِنَّ آلِاً أَنْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنْ الْكَاوَمَاۤ أَنْ لِ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَلَيقُونَ ﴾ (٢)

هذه هي العقيدة، وهذه هي الدوافع الأصيلة!

وقيمة هذا المنهج، وقيمة هذه التوجيهات الأساسية عظيمة. فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس، ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها.. أمران مهمان، سواء في تحقيق شرائط الإيمان، أو في التربية الشخصية للمسلم، أو في التنظيم السلوكي للجماعة المسلمة.. فالذين يحملون راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلا، ولا يكونون في ذواتهم شيئا، ولا يحققون في واقع الأرض أمرا

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٢. (٢) في ظسلال القرآن: ٩٠٨:٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

مالم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التي لاترفع رايتهم، وما لم يتمخض ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به، ومالم يعرفوا طبيعة أعدائهم، وما لم يدركوا بواعثهم، وطبيعة المعركة التي يخوضونها معهم، وما لم يستيقنوا أنهم جميعا إلب عليهم، وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة الإسلامية على السواء.

والآيات القرآنية هنا لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة.. بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم، ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه، وليطمئن ضميره إلى المعركة التي يخوضها، وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة، وأنه لا مفر منها:

﴿ يَاَيُّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا نَجَّنَا ذُواْ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبَامِّنَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِحَلَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَتَّارَأَ وَلِيَآَ مُ وَالْقَوُا ٱللَّهَ إِن كُنتُ مُ ثُوِّمِتِينَ ﴿ وَلِذَا نَاذَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْمِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١)

﴿ وَإِذَا اِمَا أَوْكُمْ قَالُواْ اِمَنَا وَقَد تَخَلُواْ إِلْكُفُرُوهُ وَقَدْ حَرَجُواْ اِلِّهِ وَاللَّهُ أَعَلَىٰ اِكُفُواْ يَكُمُونَ ﴿ وَالْعَدُواْ وَاللَّهُ أَعَلَىٰ اِللَّهُ أَعَلَىٰ اَللَّهُ اَلْمَا اَلْوَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْعَدُولُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ ا

و من هذه صفاتهم، ومواقفهم من الجماعة المسلمة، وتألبهم عليها، واستهزاؤهم بدينها وصلاتها، لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير..

كذلك تقرر الآيات نهاية المعركة ونتيجتها، وقيمة الإيمان في مصائر الجماعات في هذه الحياة الدنيا قبل الجزاء في الحياة الآخرة:

﴿ وَمَنَ بَتُولَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ، امَّنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُواْ لَغَالِبُونَ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٧ ـ ٥٨. (٢) المائدة: ٢١- ١٤. (٣) المائدة: ٥٦.

﴿ وَلَوْ أَنَّا هُلَ ٱلْكِنَّبِ، امَنُواْ وَٱنَّقَوْالْكَ ٱلنَّعِيدِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُ مِ أَقَامُواْ ٱلنَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْحِلَ وَمَآ أَزَلَ إِلَنَّهُمِّ مِن رَّبِّهِ مُلَأَكُواْ مِن فَوْقِيهِ مُومِن تَحُبُ أَرْجُلِهِ مِنْ هُمُ أَلَّكُ أُمُّ مُنْ مُصَدَّةً وَكَثِيرٌ مِنْ مُ مَلَا مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره الله لدينه، ويمنحه هذا الفضل العظيم في اختياره لهذا الدور الكبير:

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ المُواْمَنِ مُرْتَدَّمِنَكُمْ

عَن دِينِهِ عَنَ وَفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُ مْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّا عَلَى ٱلْوُمِنِينَ أَعِنَّةٍ عِلَىٱلۡكَوۡوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةُ لَآبِمٍ ۚ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَأَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

وكل هذه التقريرات خطوات في المنهج، وفي صياغة الفرد المسلم، والجماعة المسلمة على الأساس المتين:

﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْمَهُودَ وَالنَّصِلُ رَبَّى أَوْلِيٓا ءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيٓا ءُ بَعْضٌ وَمَنَ يَتُوَكُّونُ مِمْنِكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْدِيكُ لْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

سبق أن عرفنا أن الولاية تعنى التناصر والتحالف معهم.. .هي بهذا لا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم. فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصاري في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر، الذي كان يلتبس على المسلمين أمره، فيحسبون أنه جائز لهم، بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر، ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام، وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة، حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله، بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة..

وهذا المعنى معروف محدد في الآيات القرآنية.. وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام، فقال االله سبحانه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥. (١) المائدة: ٥٥، ٢٦.

ءَا وَواْ وَنَصَرُوۤاْ أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمُ أُولِيٓ اَبَعْضِ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَلَهُ بُهَا جِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَنْهِ مِين شَى عَتَى بُهَا جِرُّواْ وَإِن ٱسْنَنصَرُ وَكُو فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْ كُمُ وَبَيْنَهُ مِيِّتَ لُقِي وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١)

وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين. فالمسلم ولى المسلم في الدين على كل حال.. إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون..

وهذا النوع من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصاري بحال، بعدما كان قائما بينهم أول العهد بالمدينة.

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين، الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين، بوصفه عقيدة منهجية واقعية، تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض، وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية، وتصطدم – من ثم – بالتصورات والأوضاع المخالفة، كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج الله، وتدخل في معركة لا حيلة فيها، ولا بد منها، لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده، وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة.

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقى بحقيقة العقيدة، كما ينقصهم الوعى الذكى لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها، ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها، فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق، وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة، ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة.. وأن هذا شأن ثابت لهم، وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه، وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم..

وهنا نبصر آيات الله تكشف للرسول الله عن حقيقة المعركة بينه وبين أهل الكتاب، ونحن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَلَنَ مَنْ عَنْكَ ٱلْمَوُدُولَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ مُّ قُلَ إِنَّ هُدَى لَلَّهِ هُوَالْمُدَى فَى وَلَيْ مِلَا اللَّهِ مِنَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الأنفال:٧٢.

وتلك هي العلة الأصلية(١)، ليس الذي ينقصهم هو البرهان، وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق وأن الذي جاءك من ربك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت، ولو توددت إليهم ما توددت. لن يرضيهم من هذا كله شيء، إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق.

حقا، إنها العقيدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان.. إنها هي العقيدة.. هذه حقيقة المعركة التي يشنها أهل الكتاب في كل زمان وفي كل مكان، وفي كل جيل وفي كل قبيل، ضد الجماعة المسلمة..

إنها معركة العقيدة، هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وبين هذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما، قد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهما، ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين!

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها.. ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام يلونانها بألوان شتى، ويرفعان عليها أعلاما شتى، في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة. ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم العقيدة \_ على حقيقتها \_ خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها.. إنما أعلنوها باسم الأرض، والاقتصاد، والسياسة، والمراكز العسكرية.. وما إليها.. وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها!ولا يجوز رفع رايتها، وخوض المعركة باسمها.. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها.. بينما هم في قرارة نفوسهم: اليهودية والصليبية \_ بإضافة الشيوعية وليدة اليهودية \_ جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها جميعا يغوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها جميعا!

إنها معركة العقيدة.. إنها ليست معركة الأرض وما إليها من الرايات المزيفة كلها، لغرض في نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه عَيِّهُ ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٠٨:١.

## ﴿ وَلَنَ رَضَىٰ عَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّا مَنَّمْ

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه. وما سواه فمرفوض ومردود!

ولكِن الأمر الحازم، والتوجيه الصادق:

## ﴿ قُلَ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَنَّى ﴾

على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى. وما عداه ليس بهدى. فلا براح منه، ولا فكاك عنه، ولا محاولة فيه، ولا ترضية على حسابه، ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم، أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق:

## ﴿ وَلَبِنِ النَّعَنَأَهُوَآءَ هُمِ بَعُدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ لَعِلْمُ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

بهذا التهديد المفزع الشديد، وبهذا القطع الجازم الحاسم، وبهذا الوعيد الرهيب الرعيب.. ولمن؟ لنبى الله ورسوله وحبيبه الكريم! إنها الأهواء.. إن أنت ملت عن الهدى.. هدى الله الذى لا هدى سواه.. وهى الأهواء التى تقفهم منك هذا الموقف، وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل!

إنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر.. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة التي عرضنا لها من قبل!

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب \_ كما عرفنا \_(1) ولكنه منهى عن الولاء لهم بمعنى التناصروالتحالف معهم. وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقى مع طريق أهل الكتاب، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه، ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له!

وسذاجة أية سذاجة، وغفلة أية غفلة، أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين!فهم مع الكفار والملحدين، إذا كانت المعركة مع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢: ١ ٩ وما بعدها بتصرف.

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان، حين يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدى أهل الكتاب في الأرض، للوقوف في وجه المادية والإلحاد، بوصفنا جميعا أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله! وناسين تعليم التاريخ كله! فأهل الكتاب هؤلاء عم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين:

### ﴿ هَنَّواً لا إِذْ مَا مُن اللَّذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا ﴾ (١)

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة، وكانوا لهم درعا وردءا!

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام!

وأهل الكتاب هم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس!

وأهل الكتاب هم الذين شردوا المسلمين في فلسطين، وأحلوا الذين لعنوا محلهم، وأمدوهم بكل وسائل البطش والقهر، متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية!

وأهل الكتاب هم الذين يشردون المسلمين أينما قدروا.. ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية.. في كل مكان!

ثم يظهر بيننا من يظن ـ في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة \_ أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية والإلحادية عن الدين!

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن الكريم، وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام، فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن الكريم.

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم، لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرها، ولا بوصفه حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض، تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم، كما وقفت له بالأمس. الموقف الذي لا يمكن تبديله. لأنه الموقف الطبيعي الوحيد!

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني، لنعى نحن هذا التوجيه القرآني الصريح:

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥.

# ﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيٓاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّكُ مِنْ اللَّهُ لَا يَهُ دِيْ الْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة .. ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة.. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: « الذين آمنوا» .

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا، أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة بمين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب \_ وبخاصة اليهود \_ فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف، وعلاقات اقتصاد وتعامل، وعلاقات جيرة وصحبة.. وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام، بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله، بكل صنوف الكيد التي عددتها وكشفتها الآيات القرآنية الكثيرة، والتي سبق استعراض بعضها، والتي تولت هذه الآيات التي معنا وصف بعضها كذلك.

ونزل القرآن الكريم ليبث الوعى اللازم للمسلمين في المعركة التي يخوضها بعقيدته، لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة، ولينشىء في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين هؤلاء ومن على شاكلتهم.. المفاصلة التي لا تنهى السماحة الخلقية. فهذه صفة المسلم دائما. ولكنها تنهى الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا.. الوعى والمفاصلة إذن لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل زمان ومكان وفي كل جيل وقبيل:

# ﴿ يَنَا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ٱلْمِيهُودَ وَٱلنَّصَارَى اَ وَلِيَاءُ بَعْضُهُمُ اَ وَلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلِّيَاءُ بَعْضٍ مَ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّصَارَى اللهُ ا

بعضهم أولياء بعض.. إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن.. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء.. إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ.. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذا القول الصادق..

لقد ولى بعضهم بعضا في حرب الرسالة والرسول والجماعة المسلمة في المدينة..! وولى بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض، على مدار التاريخ..! وولى بعضهم بعضا في اغتصاب فلسطين وما يجرى فيها من قتل وتشريد ووحشية!

ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة،ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم، في صيغة الوصف الدائم، لا الحادث المفرد.. واختيار الجملة الإسمية على هذا النحو.. «بعضهم أولياء بعض» ليس مجرد تعبير! إنما هو اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل!

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها.. فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم. والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم، يخلع نفسه من هذا الصف ويخلع نفسه من صفته، وينضم إلى الصف الآخر؛ لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية:

## ﴿ وَمَن يَتُولِكُ مِنْ مُدُوفًا إِنَّهُ مِنْ مُدَّ فَإِنَّهُ مِنْ مُثَّمَّ ﴾

لقد كان هذا تحذيرا للجماعة المسلمة في المدينة، ولكنه تحذير ليس مبالغا فيه؛ لأنه يمثل الحقيقة الواقعة. فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصاري \_ وبعضهم أولياء بعض \_ وهذا مفرق الطريق.

وما يمكن أن يتميع الحسم في المفاصلة الكاملة بين المسلم وبين هؤلاء ومن على شاكلتهم، ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة من الأعمال التي تستهدف \_ أول ماتستهدف \_ إقامة نظام إسلامي يعتمد على تصور متفرد له خصائصه ومقوماته.

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم، الذى لا أرجحه فيه ولا تردد، بأن دينه هو الدين عند الله، وبأن منهجه الذى كلفه الله أن يقيم الحياة عليه، منهج متفرد، لا نظير له بين سائر المناهج، ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر، ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر، ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه.. هو وحده الذى يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الحق، في وجه العقبات الشاقة، والتكاليف المضنية، والمقاومة العنيدة، والكيد الناصب، والألم الذى يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان.. وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره، مما هو قائم في الأرض من جاهلية.. سواء كانت ممثلة في وثنية الشرك، أو في انحراف أهل الكتاب \_ كما أسلفنا \_ أو في الإلحاد السافر.. بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي، إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أوغيرهم قليلة، يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟!

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة، باسم التسامح والتقريب بين المسلمين وأهل الكتاب، يخطئون فهم معنى الدين، كما يخطئون فهم معنى التسامح. فالدين عند الله الإسلام \_ كما عرفنا من قبل \_ والتسامح يكون في المعاملات الشخصية، لافي التصور الاعتقادي ولا في النظام التشريعي. . إنهم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام، و بأن عليه أن يحقق منهج الحق الممثل في الإسلام.. هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر:

## ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن مَاللَّهِ ٱلْإِسْلَالُم ﴾ (١)

## ﴿ وَمَنَ يَنِغَ غَيْرًا لَّإِسْ لَلْمِدِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي لَأَخِرَ وْمِنَ أَكْسِرِينَ ﴾ (١)

و يصور القرآن تلك الحالة التي كانت واقعة، والتي ينزل من أجلها بهذا التحذير:

## ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمَّ مَنْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْتَكَأَن تُصِيبَنا دَآبِرَهُ ﴾

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة. فالوَّلاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة.. ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء ــ وهو التناصر ـ بين المسلم وهؤلاء، إذ إنهما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة.. ولا حتى أمام الإلحاد مثلا ـ كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن! \_ وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه!

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد.. الدين عند الله هو الإسلام..

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء، وهو مطالب بإحسان معاملتهم \_ كما سبق \_ ما لم يؤذوه في الدين..

والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ومن على شاكلتهم على الإسلام . . وسبق بيان ذلك.

إن قضية الولاء والتناصر قضية اعتقادية إيمانية، كما أنها قضية تنظيمية سلوكية!

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله لله .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن ذلك.. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف

<sup>(</sup>٢) آل عمران :٨٥. (١) آل عمران: ١٩.

حقيقة الإسلام وحقيقة المنهج الإسلامي . . ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعامل فيها مع من يعادى الإسلام، أولا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه!

إنهما نهجان مختلفان، ناشئان عن تصورين مختلفين، وعن شعورين متباينين، ومثل هذا الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان!

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم، المتألبين عليهم، المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا اعتمادهم.. يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف، أو يكشف المستور من النفاق:

## ﴿ فَعَسَى لَلَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِيِّنْ عِندِهِ فَيُصِّعِهُ أَعَلَى مَاۤ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِ مِرْ نَادِمِينَ ﴾

وعندئذ ــ عند الفتح ــ يندم أولئك الذين في قلوبهم مرض، على المسارعة والاجتهاد في ولاء أهل الكتاب، وعلى النفاق الذي انكشف أمره، وعندئذ يعجب الذين آمنوا سن حال المنافقين، ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق، وما صاروا إليه من الخسران.

# ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ امَنُواْ أَهَوَ لَآمِ ٱلَّذِينَ أَقْتَمُواْ بِٱللَّهِ جَهُدَاً أَيْمَنِهِ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ وَ حَطَلًا أَعْمَلُهُمْ أَعْمَالُهُمْ لَلَّهُ مَا كُمْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا

جاء في المنار (٢): أي يقول بعضهم لبعض متعجبين من عاقبة المنافقين: أهؤ لاء الذين أقسموا بالله أغلظ الأيمان مجتهدين في توكيدها، إنهم منكم أيها المؤمنون وعلى دينكم، ومعكم في حربكم وسلمكم؟ كما قال تعالى:

### ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لِنَكُمْ وَمَا هُم مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُ مُ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (١) أى فهم لفرقهم وحوفهم يظهرون الإسلام تقية:

## ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْحًا أَوْمَغَارَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَوُنَ ﴾ (١)

أى يسرعون إسراع الفرس الجموح، فرارا من الإسلام وأهله، وتواريا عنهم، واعتصاما منهم. أو يقولون ذلك لليهود الذين كانوا يغترون بموالاة المنافقين ومودتهم السرية

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٣. (٢) تفسير المنار: ٦: ٤٣٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٥٦.(٤) التوبة : ٥٧.

لهم، ويظنون أنهم إذا نقضوا عهد النبي عليه وحاربوه يجدون منهم أعوانا وأنصارا بين المسلمين يقاتلون معهم، أو يوقعون الفشل والتخذيل في جيش المسلمين لأجلهم، كما قال

﴿ الْمَرْزَ الْمَالَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِ مُالَّذَينَ كَفُرُواْ مِنَأَ هُلِآلُكِ تَلِ لَهِنَ أُخْرِجُهُمْ لَلَّا مَا اللَّهِ مَا لَذَيْ كَا اللَّهُ مَا كُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْمُرُونَهُ مُولَا لِمَا مُعَهُمُ وَلَهِنَ فَوْلِلُواْ لَا يَعْمُرُونَهُمُ وَلَهِنَ فَوْلِلُواْ لَا يَعْمُرُونَهُمُ وَلَهِنَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِولًا لَا يَعْمُرُونَ ﴾ (١) فَصُرُوهُ مُم لَيُولُنُ الْأَذَبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصُرُونَ ﴾ (١)

ولقد جاء الفتح يوما، وتخشفت لوايا، وحبطت أعمال، وخسرت فئات. ونحن على موعد قائم بأن يجيء الفتح، كلما استمسكنا بالعروة الوثقى، وكلما أخلصنا الولاء لله وحده. وكلما وعينا منهج الله، وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. وكلما تحركنا في الحياة على هدي الله. فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا..

ونقرأ بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُواْ مَنَ يُرَقَدُونَ مَنْ مَنُواْ مَنَ يُرَقَدُونِ يَحِبُّهُ مُرَوَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَن مِن مِن مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

يقول القاسمي: (٣) لما نهى تعالى ــ فيما سلف ــ عن موالاة اليهود والنصارى، وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله: «فإنه منهم» وقوله: «حبطت أعمالهم» شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. ونوه بقدرته العظيمة. فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه، وأشد منعة، وأقوم سبيلا، كما قال تعالى:

﴿ وَإِنْ لَتَوَلَّوْ أَيْسَتَبُدِ لُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْشَاكُمْ ﴾ (1)

<sup>(</sup>۱) الحشر: ۱۱ – ۱۲.

 <sup>(</sup>۲) المائدة: ٥٥ ـ ٥٥.
 (٤) محمد: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسميي: ٦: ٢٠٣٢ بتصرف.

وقال تعالى :

## ﴿ إِن يَشَأْيُذُ هِبُكُو أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَمَأْتِ بِالْخَرِينَ ﴾ (١)

وقال تعالى :

## ﴿ إِن يَتَأَيُّذُهِ إِن يَتَأَيُّذُهِ إِن يَعَلُّو بِخَلُّو بَعَرِينٍ ﴾ (١)

وإذ ينتهي السياق من النداء الأول للذِّن آمنوا (٢) ، أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى، وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم، وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام وهم لا يشعرون أولا يقصدون.

يأتى النداء الثاني للذين آمنوا يهدد من يرتد منهم عن دينه ـ بهذا الولاء أو بسواه من الأسباب ـ بأنه ليس عند الله بشيء، وليس بمعجز الله ولا ضار بدينه، وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله.. إن ينصرف هؤلاء يجيء بهؤلاء.. ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه، وهي ملامح محببة جميلة وضيئة .. ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه .. ويختم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة التي يخوضها حزب الله مع الأحزاب! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين.

وإن تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا \_ على هذه الصورة وفي هذا المقام \_ ينصرف ابتداء إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام. وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم: منسلخا من الجماعة المسلمة، منضما إليهم: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم».

وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول.. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلى هذا النداء والسياق:

﴿ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا لَيَّخَذُواْ الَّذِينَ الْمَخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَاللَّهَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُولُولُولُولُولُول

وهو منصب على النهي عن موالاًة أهل الكتاب والْكفار، يجمع بينهم على هذا

(٤) المائدة : ٥٧.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ١٩ ــ ٢٠ وفاطر١٦ ــ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٢ : ٩١٧ وما بعدها بتصرف.

النحو، الذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواء، وأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار، لا تتعلق بقضية الولاء، إنما هي في شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء:

﴿ يَاۚ أَيُّا الَّذِينَ امَنُواْ مَن َ رَبَّا مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُ مُ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّا فَيَ اللَّهُ مِنَا أَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةُ لَآبِمٍ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةُ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ وَيُوْتِيهِ مَن يَثَأَمُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ فَضُلُ اللَّهِ وُيُوْتِيهِ مَن يَثَأَمُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة، لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض، وتمكين سلطانه في حياة البشر، وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم، وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم، وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وبهذه الشريعة..

إن هذا الاختيار للنهوض بهذا الأمر هو مجرد فضل الله ومنته، فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة.. فهو وذاك. والله غني عنه وعن العالمين. والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.

والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا في هذا النداء صورة واضحة السمات قوية الملامح، وضيئة جذابة حبيبة للقلوب:

## ﴿ فَسَوْفَ يَأْ قِرَالَتُكُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ۗ ﴾

فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم بربهم الودود.

وحب الله لعبد من عباده، أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الحق تبارك وتعالى بصفاته، كما وصف نفسه، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه، وشعوره وكينونته كلها..

أجل، لا يقدر حقيقة هذا العطاء، إلا الذي يعرف حقيقة المعطى.. الذي يعرف من هو الله..

من هو في عظمته . .

ومن هو في قدرته ..

ومن هو في تفرده ..

ومن هو في ملكوته ..

من هو ، ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من خلقه .. وهو الجليل العظيم، الحي الدائم، الأول والآخر، والظاهر والباطن..

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد، لا يدركها كذلك إلا من ذاقها..

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمرا هائلا عظيما، وفضلا غامرا جزيلا، فإن إنعام الله على العبد، بهدايته لحبه، وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد، الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل عظيم، وفضل غامر جزيل..

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمرا فوق التعبير أن يصفه، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام الصادقين..

وهذا الحب من الجليل للعبد، والحب من العبد للمنعم المتفضل، يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض، وينطبع في كل حي، وفي كل شيء، فإذا هو جو وظل يغمران هذا الكون، ويغمران الوجود الإنساني كله، ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب..

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب، وهو أصل وحقيقة، وعنصر في هذا التصور أصيل:

﴿ وَالَّذِينَ الْمُنْوَالْمَالُةُ وَجَّالِلَّهُ ﴾ (١)

﴿ وَإِذَا مَا لَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيُّ أُجِيبُ دَعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ (")

### ﴿ قُلَ إِن كُنُو تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُحِبِّبُ كُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١)

(١) مريم: ٩٦. (٢) هود: ٩٠. (٣) البروج: ١٤.

(٤) البقرة: ١٦٥. (٥) البقرة: ١٨٦. (٦) آل عمران: ٣١.

إن نصاعة التصور الإسلامي تصور العلاقة بين الله والناس ذلك التصور الندى الحبيب..

فهي علاقة الرحمة، كما أنها علاقة العدل..

وهي علاقة الود، كما أنها علاقة التجريد..

وهي علاقة الحب، كما أنها علاقة التنزيه ..

إنه التصور الكامل الشامل، لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين . . وهنا \_ في هذه العصبة المختارة لهذا الدين \_ يرد ذلك القول العجيب :

### ﴿ يُجُنُّهُ مُ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾

ويطلق شحنته كلها في هذا الجو، الذي يحتاج إليه القلب المؤمن، وهو يضطلع بهذا العبء . . شاعرا أنه الاختيار والتفضل، والقريب من المنعم الجليل . .

ثم يمضى السياق في هذا النداء يعرض بقية السمات لهؤلاء الذين يأتي الله بهم:

## ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وفي هذا التعبير \_ كما قال الزمخشري \_ وجهان :

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف ، كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع.

والثانى : أنهم \_ مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين \_ خافضون لهم أجنحتهم. (١)

وهي ضفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين.. فالمؤمن ذلول للمؤمن.. غير عصبي عليه ولا صعب.. هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود ...

وهذه هي الذلة للمؤمنين .. وما في الذلة للمؤمنين من مذلة، ولا مهانة .. إنما هي الأخوة في الله عز وجل .. ترفع الحواجز .. وتزيل التكلف .. وتخلط النفس بالنفس .. فلا يبقى معها ما يستعصى وما يحتجز دون الآخرين.. وتلك هي سمة الولاية في المجتمع الإسلامي...

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي: ٦: ٢٠٣٩ - ٢٠٤٠ .

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة .. هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه .. فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه، فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصى به . .

وماذا يبقى له في نفوسهم دونه، وقد اجتمعوا في الله إخوانا، يحبهم ويحبونه، ويشيع هذا الحب بينهم ويتقاسمونه؟!

ثم يمضى السياق يقرر أنهم:

### ﴿ أُعِنَّ وَعَلَلْ أَكْفِينَ ﴿

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها ليست العزة للذات، ولا الاستعلاء للنفس .. إنما هي العزة للعقيدة .. وإنما هو الاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. إنها الثقة بأن ما معهم هو الخير، وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم، لاأن يطوعوا الآخرين لأنفسهم، ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين، وما عند الآخرين!

ثم هي الثقة بغلبة دين الله على ما عداه، وبغلبة قوة الحق على تلك القوى، وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية!

فهم الأعلون ، حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك، في أثناء الطريق الطويل، وهم:

﴿ يُجِلُّهُ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ﴾

فالجهاد في سبيل الله، لإقرار منهج الله في الأرض ، وإعلان سلطانه في البشر، وتحكيم شريعته في الحياة، لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. صفة العصبة المؤمنة، التي تتولى الله ورسوله والمؤمنين، والتي يختارها الله، ليصنع بها في الحياة ما يريد .. وهم يجاهدون في سبيل الله .. لا في سبيل أنفسهم .. في سبيل الله .. لتحقيق منهج الله، وتقرير سلطانه، وتنفيذ شريعته، وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق.. وليس لهم في هذا الأمر شيء، وليس لأنفسهم من هذا حظ، إنما هو لله، وفي سبيل الله، بلا شريك.. وهم لا يخافون لومة لائم...

وفيم الخوف من لوم الناس، وهم قدْ ضمنوا حب رب الناس؟!

وفيم الوقوف عند مألوف الناس، وعرف الجيل، ومتعارف الجاهلية، وهم يتبعون سنة

الله، ويعرضون منهج الله للحياة ؟!

إنما يخشى لوم الناس! من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس، ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس! مثل هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، المستنصرين بأعداء دينهم، المتألبين عليهم، الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم سواء!

أما من يرجع إلى موازين الحق، ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم وقيمهم.. وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته .. فما يبالى ما يقول الناس وما يفعلون! كائنا هؤلاء الناس ما كانوا! وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان! وكائنة حضارة هؤلاء وثقافتهم ما تكون!

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس، ولما يفعل الناس، ولما يملك الناس، ولما يصطلح عليه الناس، ولما يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل أو نسهوا عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشرعه وحكمه .. فهو وحده الحق، وما خالفه فهو باطل، ولو كان عرف ملايين الملايين، ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون!

إنه ليست قيمة أى وضع، أو أى عرف .. أنه موجود ، وأنه واقع ، وأن ملايين البشر يعتنقونه، ويعيشون به، ويتخذونه قاعدة حياتهم ! فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي .. إنما قيمة أى وضع، وأى عرف، وأى تقليد، أن يكون له أصل في منهج الله ، الذى منه وحده تستمد القيم والموازين . .

ومن هنا تتولى العصبة المؤمنة المختارة منهج الله.

ومن هنا تتولى هذه العصبة الحق ورسوله والذين آمنوا، وتنفر من الولاء لأهل الكتاب ومن على شاكلتهم، وتجاهد في سبيل الله، ولا تخاف لومة لائم . . فهذه سمة المختارين.

ثم إن ذلك الاختيار من الله، وذلك الحب المتبادل بين الله وبين المختارين، وتلك السمات التي يجعلها طابعهم وعنوانهم، وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم، والسير على هداه في جهادهم.. ذلك كله من فضل الله:

يعطى عن سعة .. ويعطى عن علم .. وما أوسع هذا العطاء الذي يختاره الله لمن

يشاء، عن علم وعن تقدير ..

اللهم! أعطنا ولا تحرمنا .. اللهم! آمين.

و يحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان، ويبين لهم من يتولون:

## ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوَةَ وَهُمْ رَاكَ عُونَ فَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ جِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ جِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاتها .. وأنها هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، وبعد التحذير من الولاء لأهل الكتاب واعتباره خروجا من الصف المسلم إلى صف أهل الكتاب ومن على شاكلتهم، وارتدادا عن الدي٨٢

وهكذا نبصر أن القرآن الكريم سلك في النداء الأول طريق النهى المباشر، وطريق التخويف من أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، فينكشف ستر المنافقين..

وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، وطريق الوعد وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب . .

وسلك في النداء الثالث إثارة الحمية في نفوسهم لدينهم ولعبادتهم، وسوى في النهى عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار ..

### قصة قارون:

ولايفوتنا أن نقف مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى .. تلك القصة التي تعرض سلطان المال، وكيف ينتهي بالبوار مع البغى والبطر، والاستكبار على الخلق و جحود نعمة الخالق، وتقرر حقيقة القيم، فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح، مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة، دون علو في الأرض ولا فساد(١).

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها، إنما يكتفى بأن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج؟ أم

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٥ : ٢٧١ وما بعدها بتصرف.

وقعت بعد الخروج في حياة موسى ؟ أم وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى ؟

أورد ابن جرير وابن كثير وغيرهما أقوالا في ذلك .. (١) والقصة كما وردت في القرآن الكريم كافية لأداء الغرض منها، ولتقرير القواعد التى جاءت لتقريرها. ولو كان تحديد زمانها ومكانها وملابساتها يزيد في دلالتها شيئا ما ترك تحديدها..

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِ ﴿ وَءَالْيَنَا لُهُمَنَّ الْكُنَّهُ مَاإِنَّ مَفَاتِحَهُ وَلَنُوَأُباً لَعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُ هُ وَلَا نَفَرْحُ إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبَّغِ فِيَآءالنَّكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۖ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَآ وَأَحْسِن كَمَآأَ خَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا لَبَغِ ٱلْفَسَادَ فِي لَأَرْضَ إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُسِدِينَ ۞قَالَ إِنَّمَاۤ أَوْنِيتُهُ عَلَاعِلْم عِندِيٓ ۚ وَلَهُ يَعِيَّا ۚ أَنَّا لَلَّهَ قَدْ أُهِّ لَكَ مِن قَيْلِهِ ۦ مِنْ لَقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُنْكَلِّ عَنْ ذُنُوبِهِ مُ ٱلْجُحُمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ـ فِي زِينَكِيْ عِنْ اللَّهُ مِن يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَامِثُ لَمَا أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ لِلْهُ وَحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ وَيُلِّكُم تُواَبُ ٱللَّهِ حَيْرُلِّنَ امَنَ وَعَمَ إَصَلِكًا وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابُرُونَ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنْصِرِينَ ١٥ وَأَصْبَعَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْمَكَانَهُ وِبَّالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّاللَّهَ بَيْنُطُ ٱلِرِّزُقَ لِنَ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ عَوَيَقُدِرِ ۖ لَوُلَآ أَنَّمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا كَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١)

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم «قارون» وتحدد قومه « من قوم موسى » وتقرر مسلكه مع قومه، وهو مسلك البغى «فبغي عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغي، وهو الثراء:

﴿ وَالْيَنَا لُهُ مِنَ الْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ وَلَنُوأُ بِإِلَّهُ صَبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري: ۲۰: ۱۰۰ وما بعدها، وتفسير ابن كثير: ۳: ۳۹۸ وما بعدها، وتفسير القرطبي: ۱۳:
 ۳۱، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٦ – ٨٢ .

ثم تمضى بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في النفوس ..

لقد كان قارون من قوم موسى، فآتاه الله مالا كثيرا، يصور القرآن كثرته بأنه كنوز .. وبأن مفانح هذه الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال.. من أجل هذا بغى قارون على قومه .. ولا يذكر فيم كان البغى، ليدعه يشمل شتى الصور. فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان - وذلك كما قال يحيى بن سلام وابن المسيب: كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم، وكان منهم. (١) وربما بغى عليهم فتجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم، كما قال ابن جرير، (٢) وربما بغى عليهم بهذه و بغيرها من الأسباب ..

وعلى أية حال فقد وجد قارون من قومه من يحاول رده عن هذا البغي، ورجعه إلى النهج القويم، الذي يرضاه الله في التصرف بهذا الثراء، وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم، ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال، ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال، وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذي أنعم عليهم، ومراعاة الآخرة وما فيها من حساب:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُ هُ وَلَا نَفُرْحُ إِنَّا لِلَّهُ لَا يُحِثُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْغَغِ فِيمَا النَّكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْاَحْرَةُ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا لِنَغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لِلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنْسِدِينَ ﴾

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة..

قال ابن جرير: (٣) إذ قال قومه: لا تبغ ولا تبطر فرحا، إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البطريين.

«لا تفرح » فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال، والاحتفال بالثراء، والتعلق بالكنوز، والابتهاج بالملك والاستحواذ!

«لا تفرح » فرح البطر الذي ينسى المنعم بالمال، وينسى نعمته، وما يجب لها من الحمد والشكران!

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٣١٠: ١٣٠. (٢) تفسير الطبري: ٢٠: ٢٠١. (٣) المرجع السابق: ١١١٠.

« لا تفرح » فرح الذي يستخفه المال، فيشغل به قلبه، ويطير له لبه، ويتطاول به على العباد. وهو خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

« إن الله لا يحب الفرحين » . . فهم يردونه بذلك إلى الله ، الذي لا يحب الفرحين ذين بالمال ، المتباهين به ، المتطاولين بسلطانه على الناس !

## ﴿ وَٱلْمَعْ فِيَهَ اللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ وَكَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾

وفى هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهى القويم .. المنهج الذى يعلق قلب واجد المال بالآخرة .. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع فى هذه الحياة .. بل يحرضه على هذا و يكلفه إياه تكليفا، كى لا يتزهد الزهد الذى يهمل الحياة ويضعفها!

لقد خلق الله عز وجل طيبات الحياة ليستمتع بها الناس، وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها، فتنمو الحياة وتتجدد، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة، فلا ينحرفون عن طريقها، ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم، وتقبل لعطاياه، وانتفاع بها. فهو طاعة من الطاعات يجزى عليها الله بالحسني.

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة، التي لا حرمان فيها، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة.

وقال ابن جرير: (١) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل قوم قارون له: لا تبغ يا قارون على قومك بكثرة مالك، والتمس فيما آتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله في الدنيا. وقوله: «ولا تنس نصيبك من الدنيا » يقول: ولا تترك نصيبك وحظك من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة، فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله.

## ﴿ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحۡسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾

فهذا المال هبة من الله وإحسان. فليقابل بالإحسان فيه .. إحسان التقبل، وإحسان التصرف، والإحسان به إلى الخلق، وإحسان الشعور بالنعمة، وإحسان الشكران.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١١٢.

## ﴿ وَلَا نَبَغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

الفساد بالبغى والظلم .. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة .. والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء .. والفساد بإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال.

## ﴿ إِنَّاللَّهُ لَا يُحِثُّ ٱلْفُسِدِينَ ﴾

كما أنه لا يحب الفرحين.

كذلك قال له قومه: فكان رده جملة واحدة، تحمل شتى معانى الفساد والإفساد، والطبيعة اليهودية:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِينَ ﴾

إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لى جمعه وتحصيله. فما لكم تملون علي طريقة خاصة في التصرف فيه، وتتحكمون في ملكيتي الخاصة، وأنا إنما حصلت هذا المال بجهدي الخاص، واستحققته بعلمي الخاص؟

إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها، ويفتنه المال، ويعميه الثراء! وهو خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

وهو نموذج مكرر في البشرية، مثله مثل قارون! فكم من الناس يظن أن علمه وكده وحدهما سبب غناه! ومن ثم فهو غيرمسئول عما ينفق وعما يمسك، غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح، غير حاسب لله عز وجل حسابا، ولا ناظر إلى غضبه ورضاه! وهو خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

والإسلام يعترف بالملكية الفردية، ويقرر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال التي يشرعها، ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه. ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف في الملكية الفردية \_ كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها \_ وهو منهج متوازن متعادل، لا يحرم الفرد ثمرة جهده، ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف، ولا في إمساكه حتى التقتير، ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال، ورقابتها على طرق تحصيله، وطرق تنميته، وطرق إنفاقه والاستمتاع به . . . وهومنهج خاص، واضح الملامح، متميز السمات .

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه، ولم يشعر بنعمة ربه، ولم يخضع لمنهجه القويم.. وأعرض عن هذا كله في استكبار لئيم، وفي بطر ذميم!

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية، ردا على قولته الفاجرة المغرورة:

## ﴿ أَوَلَةِ يَعْلَمُ أَنَّا لِلَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ لَقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْرَبُهُمُعاً ﴾

فإذا كان ذا قوة وذا مال، فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر مالا! وكان عليه أن يعلم هذا، فهذا هو العلم المنجي فليعلم، وليعلم أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله، حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم، فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد!

### ﴿ وَلا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْجُهِرُ مُ الْجُهُرُ وَلَا ﴾

ذلك كان المشهد الأول من مشاهد قصة قارون، يتجلى فيه البغي والتطاول، والإعراض عن النصح، والتعالي عن العظة، والإصرار على الفساد، والاغترار بالمال، والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران!

ثم يجىء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه، فتطير لها قلوب فريق منهم، وتتهاوى لها نفوسهم، ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون، ويحسون أنه أوتى حظا عظيما يتشهاه المحرمون .. ذلك على حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون، ويذكرون إخوانهم المبهورين المأخوذين في ثقة

﴿ فَخَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَكِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا يَكَايَّتَ لَنَامِثُلَمَ ٱلْوَقِ قَرُونُ إِنَّهُ لِلْهُ وَحَظِّاعِظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمِ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ حَيْرٌ لِّنَ امْنَ وَعَلِكُمْ وَكُلِكُمْ وَلَا يُلَقَّلِهَ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴾

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور المتهاوى المتهافت، ووقفت طائفة أخرى تستعلى على هذا كله بقيمة الإيمان، والرجاء فيما عند الله، والاعتزاز بثواب الله. والتقت قيمة المال وقيمة الإيمان في الميزان:

الدنيا، ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها، فلا يسألون بأى ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب أو جاه .. ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوي، كما يتهافت الذباب ويتهاوي! ويسيل لعابهم على ما في أيدي المحظوظين من متاع، غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه ، ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه، ولا إلى الوسيلة الحسيسة التي اتخذوها! وهو خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة، وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع.. وهم أعلى نفسا، وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا.. ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد. وهؤلاء هم « الذين أو توا العلم » العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم :

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلُّكُم ۚ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُكُنَّ امَّنَ وَعَِلَ صَلِعًا ۚ وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابُرُونَ ﴾

يقول ابن جُرير: (١) يقول تعالى ذكره: وقال الذين أوتوا العلم بالله، حين رأوا قارون خارجا عليهم في زينته، للذين قالوا: ياليت لنا مثل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله وأطيعوه، فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله، وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال في الآخرة، خير مما أوتى قارون من زينته وماله.

ثواب الله خير من هذه الزينة، وماعند الله خير مما عند قارون.. والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون .. الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم.. الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها.. الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون.. وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة .. درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض، والتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة واطمئنان..

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها، وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تتدخل يد القدرة لتضع حدا للفتنة، وترحم الناس الضعاف من إغرائها، وتحطم الغرور والكبرياء تحطيما..

ويجيء المشهد الثالث حاسما فاصلا:

﴿ فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ هَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١١٦.

## ٱلْنَافِينَ ﴾

يقول ابن كثير: (١) لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه، وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهرى عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

«بينا رجل يجر إزاره إذ خُسِف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » (٢).

وفي رواية له عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ:

«بينما رجل يمشي في حُلَّةٍ تُعجبه نفسه، مُرَجِّلٌ جُمَّتَه، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة » (٣).

ورواه مسلم عنه بلفظ:

« بينما رجل يمشي، قد أعجبته جُمَّتُهُ وبُرْدَاه ، إذْ خُسِف به الأرضُ، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة».

وفي رواية:

« بينما رجل يتبختر، بمشي في برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» (٤).

وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحا، كما قال ابن كثير.. وحسبنا أن الحق تبارك وتعالى قال:

## ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدِارِهِ ٱلأَرْضَ ﴾

هكذا في جملة قصيرة، وفي لمحة خاطفة، فابتلعته الأرض وابتلعت داره، وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا.. وذهب ضعيفا عاجزا، لا ينصره أحد، ولا ينتصر بجاه أو مال!

وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس، وردتهم الضربة القاضية إلى الله، وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال! وكان هذا المشهد الأخير:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٣ : ٤٠٠ بتصرف . (٢) البخاري : ٧٧ ـ اللباس (٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: (٥٧٨٩). (٤) مسلم: ٣٧ ـ اللباس ٤٩ ، ٥٠ (٢٠٨٨).

﴿ وَأَصْبَعَ ٱلَّذِينَ ثَمَنُواْ مَكَانَهُ وِبِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللّهَ بَيْنُطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَيَشْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَ الْخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ وِلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفْرُونَ ﴾

وقفوا يحمدون الله أن نم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس، ولم يؤتهم ما آتى قارون.. وهم يرون المصير البائس الذى انتهى إليه بين يوم وليلة .. وصحوا إلى أن الثراء ليس آية على رضى الله. فهو جل شأنه يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب. ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد.. إنما هو الابتلاء الذى قد يعقبه الابتلاء.. وعلموا أن الكافريين لا يفلحون. وقارون لم يجهر بكلمة الكفر، ولكن اغتراره بالمال، ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين، ويرون في نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين!

تلك هي قصة «قارون » وهي صورة مصغرة لبني إسرائيل(١) وعنوان لكتابهم الأسود المشئوم في هذه الحياة.. من رأى ظاهرهم حسدهم، وتمنى أن ينال مثل ما نالوا، ومن نظر إلى ما وراء هذا الظاهر فر منهم فرار السليم من المجذوم:

## ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَا لَقُرَىٰ وَهِى ظَلِلَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢)

فمن نضر إلى قارون، وهو يرى هذا الثراء العريض الذى كان يعيش فيه، وهذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي ضمت عليها خزائنه، وشهد موكبه وما يحف به من جند وأتباع، قال مثل هذا القول الذى كان يردده في سره وجهره كل من رآه من قومه من أهل الغفلة والجهالة:

## ﴿ يَالَيْكَ لَنَامِثُ لَمَا أُوتِ قَارُونُ إِنَّهُ لِذُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴾

وأما من رآه من أهل العلم وأصحاب البصائر النافذة \_ كما أسلفنا \_ ورأى غروره وعجبه، واشتغاله بماله، واغتراره به، وكفرانه بنعمة ربه،أشاح بوجهه عنه، وحمد الله الذي عافاه من هذا البلاء الذي ينتظر قارون في الدنيا والآخرة جميعا، وقال مع القائلين:

## ﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لِنَّ وَامَّنُ وَعَلَصْلِحًا ﴾

ثم لم تلبث الأيام أن طلعت على الفريقين \_ كما أسلفنا \_ وقد أخذ الله قارون أخذ عزيز مقتدر ..

<sup>(</sup>١) اليهود في القرآن: ٣٣ بتصرف. (٢) هود: ١٠٢.

وإذا الذين كانوا يحسدون قارون، ويتمنون أن يلحقوا بركابه في الجاه والثراء . . يحمدون الله الذي لم يستجب لما تمنوه من قبل. .

وهكذا بنو إسرائيل، وما ألبسهم الله تعالى من نعم، لم يرعوها، ولم يحمدوا الله عليها، بل زادتهم تلك النعم طغيانا وكفرا، فرماهم الله تعالى بغضبه ولعنته، وضرب عليهم الذلة والمسكنة، ومسخ طبيعتهم، وخرج بهم من عالم الإنسانية إلى عالم القردة والخنازير..

### سخط الله عليهم ولعنه إياهم:

وقد أخبر الحق تبارك وتعالى في كثير من الآيات القرآنية أن بني إسرائيل استحقوا لعنته وغضبه، (١) بسبب كفرهم، وارتكابهم للمعاصي، وسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من السيآت التي تؤدي بصاحبها إلى الخزي والحسار في الدنيا والآخرة:

قال تعالى: لِسَانِ دَافُودَ وَعِيسَى أَنِي مَرْهِ لَكَ فَلْكَ بِمَاعَصُواْ قُكَانُواْ يَعْنَدُونَ ﴿ كَانُواْ لِسَانِ دَافُودَ وَعِيسَى أَنِي مَرْهِ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ قُكَانُواْ يَعْنَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَنْنَا هَوْنَ عَنْ مَّنَكُو فَعَلُوهُ لِبَشِّى مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَرَيْرًا قِنْهُ مُرَيِّ وَلَوْكَانُواْ يَفْعُهُمُ أَنْ سَعِطَ وَمَا أَنِ لَ الْيَهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خُولُونَ ﴿ وَلَوْكَانُواْ يُوفُونَ مِاللَّهِ وَالنَّيْ

في هذه الآيات بيان موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل (٢) على مدى التاريخ، ممثلا في موقف داود وموقف عيسى عليهما السلام.. وكلاهما لعن كفار بنى إسرائيل، واستجاب الله له. بسبب عصيانهم وعدوانهم، وبسبب انحلالهم الاجتماعي، وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون عنه، وبسبب توليهم الكافرين، فباءوا بالسخط واللعنة، وكتب عليهم الخلود في العذاب..

وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق . . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم، هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٢ : ٤١١ . (٢) المائدة : ٧٨ – ٨١ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٢: ٩٤٧ بتصرف.

الله، فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني إسرائيل.

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة، وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله ـ كما سبق ـ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه:

# ﴿ قُلْ بَنَأَهُلَ ٱلْكِئْكِ لَسَّتُمُ عَلَىٰ تَنْ يَحَتَّى تُقِيمُواْ النَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنُزِلَ إِلَيْكُمُ مُواْ النَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنُزِلَ إِلَيْكُمُ مُواْ النَّوْرَانَةَ وَالْإِنجُ وَلَيْزِيدَ لَكُونِيدًا قِيْنَا وَكُفَرَّا فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكُونِينَ ﴾ (١)

وهنا نبصر مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه، وبحقيقة صفتهم التي يستحقونها بما هم عليه.. (٢) ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء.. ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان.. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. ومن ثم فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة..

وحينما كلف الرسول الحبيب المحبوب عَلِيلَةً أن يواجههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والإيمان.. بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه !

حينما كلف الرسول الحبيب المحبوب عَيِّكُ بمواجهتهم هذه المواجهة الفاصلة، كانوا يتلون كتابهم، وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية، وكانوا يقولون: إنهم مؤمنون.. ولكن هذا التبليغ الذي كلف الحق تبارك وتعالى خاتم رسله أن يواجههم به، لم يعترف لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم ؛ لأن «الدين» ليس كلمات تقال باللسان، ليس لها في الجنان مكان، وليس كتبا تقرأ أو ترتل، وليس صفة تورث وتدعى .. إنما الدين منهج حياة .. منهج حياة يشمل العقيدة المستسرة في الضمير، والعبادة الممثلة في الشعائر، والتي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج.. ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون «الدين» على قواعده هذه، فقد كلف الرسول الحبيب المحبوب عَيْكُ أن يواجههم بأنهم ليسوا على دين ، وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل!

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، مقتضاها الأول الدخول في الدين القيم الذي أرسل الله به خاتم النبيين محمدا عَيْلِيَّة، فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦٨ . (٢) المرجع السابق: ٩٣٨ بتصرف .

بكل رسول ويعزروه وينصروه، وصفة محمد وقومه \_ كما سبق \_ عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل، كما أخبر الله وهو أصدق القائلين، فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إلا أن يدخلوا في هذا الدين القيم، الذي يصدق ما لم يدخله تحريف مما بين أيديهم ويهيمن عليه.. فهم ليسوا على شيء ــ بشهادة الله سبحانه ــ حتى يؤمنوا بخاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين . . الذي كلف أن يواجههم بهذا الحكم الإلهي في شأنهم، وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم!

والله عز وجل يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة، وبهذه الكلمة الفاصلة، ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا، وعنادا ولجاجا... ولكن هذا لم يمنع من أمر الرسول الحبيب المحبوب عَلِيُّ أن يواجههم بها، وألا يأسي على مايصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود، بسبب مواجهتهم بها، لأن حكمته سبحانه تقتضي أن يصدع بكلمة الحق، وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق. فيهتدي من يهتدي عن بينة، ويضل من يضل عن بينة، ويهلك من يهلك عن بينة، ويحيا من حيي عن بينة:

﴿ قُلْ إِنَّا هُلَ أَلُكِنَ لِلَّهُ مُرْعَلَ تُقَى إِحَتَّى تُقِيمُواْ ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُم صِّن رَّيِّكُمْ وَلَيَزِيدَ تَّكِثِيرًا قِنْهُ مَمَّا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن رَّتِيكِ طُغَيَنًا وَكُفَرًا فَلَا فَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ

وهناً تبصر منهج الدعوة، وحكمة الله في هذا المنهج، وأن هؤلاء إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغيانا وكفرا، يستحقون هذا المصير البائس، لأن قلوبهم لا تطيق كلمة الحق، ولا خير في أعمالها ولا صدق. فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق، ليظهر ما كمن فيها وما بطن، ولتجهر بالطغيان والكفر، ولتستحق جزَّاء الطغاة والكافرين!

وعلى ضوء هذا التبليغ.. وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغيانا وكفرا. . نجد أن الحق تبارك وتعالى يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وحتى يدخلوا في هذا الدين القيم تبعا لهذه الإقامة، كما هو بديهي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبي، في كثير من الآيات \_ كما سبق \_ فهم إذن لم يعودوا على «دين الله» ولم يعودوا أهل «دين » يقبله الله.

ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا.. ومع هذا فقد أمر الله خاتم رسله أن يواجههم بها دون مواربة، ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها!

فإذا نحن اعتبرنا قول الله في هذه القضية هو القول الفصل ـ كما هو الحق والواقع ـ لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب أهل دين . . يستطيع «المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين، كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الجادعين! فأهل الكتاب ليسوا على شيء . . وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله:

# ﴿ وَمَا كَانَ لِوُقِينِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى لَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مَن يَعْصِ لَللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَقَدْضَ لَّضَلَلًا مُنْبِينًا ﴾ (١) وقول الله باق لا تغيره الظروف والملابسات!

وإذا نحن اعتبرنا قول الله هو القول الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة، في هياجهم علينا، وفي اشتداد حربهم لنا، ولم يكن لنا أن نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على «دين» نرضاه منهم، ونقرهم عليه، ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه .. كما ندفع الإلحاد عن الدين القيم الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس ..

إن الله عز وجل لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا يغفر لنا هذا التناصر، ولا التصور الذي ينبعث منه. لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر، ونختار في أمرنا غير ما يختار، ونعترف بعقائد محرفة ـ كما سبق \_ أنها «دين» .. يجتمع معنا في آصرة الدين القيم.. والله عز وجل يقول: إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم .. وهم لا يفعلون !

إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة!

إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب، وشعائر تقام للتعبد، ونظام يصرف الحياة..

ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل . .

وإن التلطف في دعوة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم إلى هذا الدين، ينبغى أن يكون في الأسلوب لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها. فالحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة. أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة، ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦.

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية، وأصحاب القوة المادية. وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين فى الأرض، وهم أصحاب كلمة مسموعة، فى الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة، وأصحاب قوة مدمرة. وينظر فيرى المسلمين هكذا كما نرى ونشاهد فى عالمنا المعاصر.. فيتعاظمه الأمر، ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة، ويرى عدم الجدوى فى أن يبلغ الجميع أنهم اليسوا على شيء! وأن يبين لهم (الدين) الحق!

وليس هذا هو الطريق.. إن الجاهلية هي الجاهلية .. وإن واقع أهل الكتاب ومن على شاكلتهم ليس بشيء ما لم يقم على « الدين » الحق:

﴿ لُعِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْمَيَّ ذَالِكَ مِمَاعَصُواْ اللهِ مَاعَصُواْ اللهِ مَاعَضُواْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

فهى المعصية والاعتداء، يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء. وقد حفل تاريخ بني إسرائيل ـ كما أسلفنا ـ بالمعصية والاعتداء!

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل. ولكنها انتهت إلى أن تصبح طابع الجماعة كلها، وأن يسكت عنها المجتمع، ولايقابلها بالتناهي والنكير:

﴿ كَانُواْ لَاَيْنَا هَوْنَ عَنُّ مَنَكِرِ فَعَلُوهُ لِبِنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين. فالأرض لا تخلو من الشر، والمجتمع لا يخلو من الشذوذ ، ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه، وأن يصبحا - كذلك - واقعا سهلا يجترىء عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من المجتمعات، ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه، وتوقع العقوبة الرادعة عليه.. عندئذ ينزوي الشر، وتنحسر دوافعه.. وعندئذ يتماسك المجتمع ، فلا تنحل عراه.. وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع، ولا يسمح لها بالسيطرة .. وعندئذ لا تشيع الفاحشة، ولا تصبح هي الطابع العام، الذي هو سمة من سمات يهود! ومن على شاكلتهم!

والمنهج الإسلامي \_ بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي \_ في صورة

الكراهية والتنديد، يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حيّ متجمع صلب، يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية، قبل أن تصبح ظاهرة عامة، ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق، وحساسا تجاه الاعتداء عليه، ويريد للقائمين عليه أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها، فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان .. ولا يخافوا لومة لائم .. سواء جاء هذا الشر من المتسلطين بأي سبب كان، أو الجماهير المتسلطة بالهوى. فمنهج الله هو منهج الله، والخارجون عليه سواء!

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة ، فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر، إذا هي سكتت عليه، ويجعل الأمانة في عنق كل فرد، بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة..

يروى مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب على عند أن الرسول الحبيب المحبوب عند الله عنه أن الله عنه أن الله عنه أن الله عنكم منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (١).

ذلك أن الشريعة وضعت ثلاث وسائل لمقاومة الشر والفساد في المجتمع، وهي إما مقاومته وتنحيته باليد، أو باللسان أو بالقلب .. وهي على الترتيب في الوجوب، والسبب حما يقول المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز ما لدينا من الاستطاعة والتمكن..

فأعلاها مرتبة التغيير العملي لمن توافرت لديه وسائل النفوذ والسلطان، وهذه هي مهمة رجال الدولة، وفي مقدمتهم رجال الأمن الذين هم سمع الدولة الذي تسمع به، وبصرها الذي تبصر به، ويدها التي تبطش بها.. الإسلام يرفعها إلى أعلى درجات المسئولية الاجتماعية..

يلى هذه الرتبة رتبة التغيير باللسان، وهذه هي مهمة الدعاة والمرشدين، الذين يملكون أدوات التعليم والبيان، ولم يوكل إليهم شيء من الضبط والسلطة العملية..

وآخر الوسائل وأدناها التغيير بالقلب، وهذه هي مهمة العامة والجمهور، وهي التي

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱ ــ الإيمان ۷۸ (٤٩) وأبو داود (۱۱٤۰) والترمذي (۲۱۷۳) والنسائى : ۸ : ۱۱۱ وابن ماجه (۲۰۱۳) وأحمد : ۳ : ۲۰ ، ۲۰ ، ۶۹ .

<sup>(</sup>٢) دراسات إسلامية: ٦١ وما بعدها بتصرف، وانظر: المسئولية الاجتماعية في الإسلام : ٢٥٠ وما بعدها .

قال فيها النبي عَلَيْكُ :

« أضعف الإيمان ».

ولابد لنا من التنبيه إلى خطأ شائع ذائع في فهم معنى التغيير بالقلب، فإن كثيرين من الناس يظنون أن التغيير بالقلب هو أن تكره الشر فيما بينك وبين نفسك، ولا ترضى عنه بقلبك، دون أن يبدو عليك أدنى أثر للكراهية وعدم الرضى!

والواقع أن هذا الفهم تحريف لمعانى الكلمات في اللغة العربية! وتحريف لمقاصد الشريعة الإسلامية!

أما أنه تحريف لمعني الكلمة في اللغة العربية، فلأن الإنكار بالقلب المجرد عن كل مظهر إيحابي أو سلبي لهذا الإنكار لا يسمى تغييرا للمنكر، بل يسمى إقرارا سكوتيا للمنكر، وتشجيعا عليه!

وأما أنه تحريف لمقاصد الشريعة، فلأن إبطال الكراهية للمنكر، مع بقاء المعاملة لصاحبه على وجه البشاشة والمجاملة العادية، ومع المحافظة على تحيته وتكريمه، كما يكرم المحسنون، هذا هو صريح النفاق، مع أن الحديث النبوى يجعل تغيير المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الإيمان، وإن كانت ضعيفة، ويأمرنا بها عند عدم استطاعة غيرها. فكيف أن الشارع الحكيم يأمرنا بهذا النفاق؟!

والحق أن المقصود من التغيير بالقلب ، الذي هو أضعف درجات الإيمان ، هو ما نسميه بالمقاومة السلبية ، عند العجز عن التغيير بالوسائل الإيجابية باليد أو اللسان..

هذه المقاومة السلبية ليس معناها الشتم أو الإهانة أو استعمال العنف الذي يحظره الأدب أو القانون، ولكنها موقف متحفظ، يشعر فيه المسيء والمجرم بأنه كمية مهملة، وأنه محروم من التكريم والتعظيم الذي كان قد تعوده، يشعره باستياء الآخرين من سلوكه!

ويشعره أخيرا بأنه في وحشة وعزلة ، بسبب هجران الآخرين له، ومقاطعتهم إياه! ثم هو موقف نشعر فيه نحن بأننا بدلنا موقفنا المائع الفاتر المتراخي!

موقف المجاملة الكاذبة لكل أحد، ولو على حساب الحق والفضيلة!

واتحذنا موقفا آخر من الجد والغيرة، والشعور بمسئوليتنا ومسئولية كل منا عن الحقوق والآداب العامة! هذا الموقف لا يتطلب منا أكثر من العزم والتصميم، والشجاعة الأدبية في سبيل كرامة أمتنا، وكرامة أنفسنا!

لن يكلفنا شيئا، لا من المجهود البدني، ولا من المجهود المالي ، بل هو راحة بدن، وراحة ضمير، وتخلص من تكاليف المدنية السظحية في القيام للبر والفاجر، والابتسام في وجه الصالح والطالح، والتعاون مع المحسن والمسيء!

على أنه لا يكفي أن يقوم بهذه المهمة فرد أو بضعة أفراد!

بل لابد من التعاون في كل بيئة، وفي كل حي، وفي كل قرية، على مجانبة المفسدين ومقاطعتهم!

هذا هو العلاج الناجح الحاسم..

فإذا لم نقف هذا الموقف الحر الصريح ، وتركنا الأمور تسير على هذا التهاون الذي نحن عليه الآن، فكلنا آثمون !

ومن ثم كانت اللعنة على بني إسرائيل! ومن على شاكلتهم!

ومن ثم صرح في الحديث بأنه ليس وراء هذه المرتبة مثقال حبة خردل من إيمان، فيما يرويه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَةُ قال:

«ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوف. يقولون ما لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . وليس وراء خلك من الإيمان حبة خردل» . (١)

قال النووى: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم، فقال الأزهري وغيره:

هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان الذين نقوا من كل عيب..

وقال غيره: أنصارهم .

وقيل: المجاهدون .

وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعدهم .(٢)

۱) مسلم: ١ \_ الإيمان ٨٠ (٥٠).

ويروى الطبراني بسند رجاله ثقات، عن عُرس بن عميرة، قال: قال رسول اللَّه عَلِيَّة :

« إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذلك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة ».

وفي رواية له بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسي، عن النبي عَلِيَّة قال:

«إن من كان قبلكم من بني إسرائيل، إذا عمل فيهم العامل الخطيئة، فنهاه الناهى تعذيرا، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنه لم يره على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بضهم على بعض، على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذى نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على أيدى المسىء، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم » (١).

ويروى أبو داود بسند حسن عن عُرس بن عميرة، أن النبي عَلَيْهُ قال:

« إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها ـ وقال مرة: أنكرها ـ كان كمن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها » (٢).

وتتوارد النصوص تترى في هذا المعنى ؛ لأن هذا التماسك في كيان الجماعة، بحيث لا يقول أحد فيها وهو يرى المنكر يقع من غيره -: وأنا مالي؟! (٣) وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع، بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسرى ويشيع - وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذي؟! وهذه الغيرة على حرمات الله، والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة.. هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذي لا قيام لها إلا به..

وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله، ومعرفة تكاليف هذا الإيمان.. وإلى

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۷ : ۲۶۸ سـ ۲۶۹ ورواه أبو داود (۲۳۱٤) عون المعبود، ومعني (ولتأطرنه على الحق أطرا) كما قال الخطابي : أي لتردنه على الحق أول الأطر: العطف والتثني. وقال في النهاية : تأطروه على الحق أطرا: تعطفوه عليه.وانظر : الترمذي ( ۳۰۵۱) وابن ماجه ( ۲۰۰۱) والطبري : ۱۰ : ۲۹۱ ، ۲۳۰۹) (۲۳۱۱) تحقيق الأستاذ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (٤٣٢٣) . (٣) في ظلال القرآن : ٢ : ٩٤٩ بتصرف.

الإدراك الصحيح لمنهج الله، ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة.. وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة، والجهد لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة المجتمع كله .. فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله، ويقيم حياته كلها على منهجه، هو المجتمع الذي يوجه المسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا في الخضم، أو يجعله غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان! كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض، والتي تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد، وتعتبر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية »! ليس لأحد أن يتدخل في شأنها! وذلك خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه، ويعقد الألسنة، وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان!

إن الجهد الأصيل، والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي يقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية، شخصية وفردية ..

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأى ميزان نزن أعمالهم لنقول لهم: إن هذا منكر فاجتنبوه؟ أنت تقول: إن هذا منكر، فيطلع عليك عشرات من هنا ومن هناك يقولون لك: كلا! ليس هذا منكرا! لقد كان منكرا في الزمان الخالي وليس في الزمان الحالي! والدنيا «تتطور»! والمجتمع « يتقدم »! وتختلف الاعتبارات! وذلك خلق يهود! ومن على شاكلتهم!

فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال، ولابد من قيم معترف بها ، نقيس إليها المعروف والمنكر . فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأتي بهذا الميزان؟

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم، وهي متقلبة لا تثبت على حال؟! إننا ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها، وإلى خضم لا معالم فيه!

فلابد ابتداء من إقامة الميزان .. ولابد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء ..

هذا الميزان الثابت هو ميزان الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه . .

# هذا وإلا حقت على المجتمع اللعنة: ﴿ لِعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَوَ بِلَ عَلَىٰ لَوَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَوَ بِلَ عَلَىٰ لَا مِنَا مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا عَصُواْ قُرَّكَا نُواْ يَعَنَا لُونَ ﴿ كَانُواْ . لَا يَنْنَا هَوْنَ عَنْ مُنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْ عَالُونَ ﴾

ثم يمضى السياق يصف حال بنى إسرائيل على عهد حاتم النبيين صبوت مه وتسليماته عليهم أجمعين، وهي حالهم في كل زمان وفي كل مكان، فهم \_ كما سبق \_ يتولون الذين كفروا، ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة!

وعلة ذلك \_ مع أنهم أهل كتاب \_ أنهم لم يؤمنوا بالله والنبي ، وأنهم لم يدخلوا في الدين القيم . . ومن ثم فهم غير مؤمنين . . ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين:

### 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود على عهد رسول الله عَيْنَة ينطبق على حالهم اليوم وغدا، وفي كل حين! كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم! مما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن، وفي عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة في كل آن..

لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين، ويؤلبونهم على المسلمين:

## ﴿ وَهُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَؤُكُمْ أَهُ أَهُدَىٰ مِنَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ (١)

وقد تجلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب ، ومن قبلها ومن بعدها كدلك، إلى اللحظة الحاضرة !

وما قامت الصهيونية في أرض فلسطين أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين!

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب ، فهو يتعاون مع الفريق الأول منهم تعاونا وثيقا،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥.

كما نرى ونشاهد ، كما يتعاون مع المادية والإلحاد ، كلما كان الأمر أمر المسلمين!

وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك، كلما كانت المعركة مع المسلمين!

حقا، إنها الإحنة التي لا تهدأ على هذا الدين القيم، ومن ينتمون إليه، ولو كانوا في انتمائهم مدعين!

وصدق الله العظيم:

## ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَيَوَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُواْلَكِنُسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُ أَنْسَخِطَ السَّخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرَ وَفِي لَعَذَابِ هُرَ خَلِدُونَ ﴾ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرَ وَفِي لَعَذَابِ هُرَ خَلِدُونَ ﴾

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم!

إنها سخط الله عليهم! وخلودهم في النار! فما أبأسها من حصيلة! وما أبأسها من تقدمه تقدمها لهم أنفسهم! ويالها من ثمرة مرة! ثمرة توليهم الكافرين!

فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بها الله : في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين، وأعدائه الذين يتولون الكافرين!

وما الدافع؟ ما دافع اليهود ومن على شاكلتهم لتولى الذين كفروا؟

إنه عدم الإيمان بالله والنبي:

## ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآأَ زِلَ إِلَيْهِ مَٱلنَّخَذُو هُمُ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَيْرًا مِينًا وَلَكِنَّ كَيْرًا مِنْهُمٌ فَلْمِقُونَ ﴾

هذه هي العلة ..

إنهم لم يؤمنوا بالله والنبي ..

إن أكثرهم فاسقون ...

إنهم يتجانسون إذن مع الذين كفروا في الشعور والوجهة، فلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون المؤمنين . .

وتبرز لنا من ذلك ثلاث حقائق:

الحقيقة الأولى: أن أهل الكتاب جميعا \_ إلا القلة التي آمنت بمحمد عليه عنو مؤمنين بالله. لأنهم لم يؤمنوا بخاتم النبيين!

ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبي وحده . بل نفي عنهم الإيمان بالله كذلك:

## ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآأُنزِلَ إِلَيْهِ مَالَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَّاءً ﴾

وهوتقرير من الحق لا يقبل التأويل. مهما تكن دعواهم في الإيمان بالله .. وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انجراف التصور للحقيقة الإيمانية كما سلف ..

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب جميعا مدعوون إلى الدخول في الدين القيم، على لسان خاتم النبيين عَلِي .. فإن استجابوا فقد آمنوا، وأصبحوا على دين الله .. وإن تولوا فهم كما وصفهم الله ..

والحقيقة الثالثة: أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين، في شأن من الشئون.. لأن كل شأن من شئون الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين القيم ..

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك، وبحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام، ويتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكوان، وإلى دعوتهم بالحسنى إلى الإسلام، ومجادلتهم بالحسنى كذلك.. والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالمتهم للمسلمين.. وهم في أية حال لا يكرهون على شيء في أمر هذا الدين القيم..

هذا هو الإسلام . . في وضوحه ونصاعته . . وفي بره وسماحته .

الفصل لثالث غزوة بنى قينقاع

اليهود يتوعدون الرسول عَيْنَةُ \_ أول من نقض العهاد من اليهودي \_

إجلاؤهم \_ أخلاقنا وأخلاقهم \_ تعجلوا الشر فباءوا

به \_ حقيقة القضية \_ عصابات من المرتزقة \_ وقع

إجلائهم \_ قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود \_

إجارتهم عن تعب بن الاسرك طاعوت اليهود \_ بداية الخوف \_ عهد و ميثاق \_ النبي لا يعلن الحرب إلا

على من أعلنها \_ الوحدة السياسية في المدينة.



### اليهود يتوعدون الرسول عَيْكُ:

وحين لم تجد تلك الحرب النفسية الشنيعة الغليظة التي أعلنها اليهود على الرسالة والرسول على الرسالة على ما هم فيه من غيظ وحقد \_ كما عرفنا \_ فأعلنوها حربا سافرة، مغلفة بالختل والمراوغة، حتى إذا أخزاهم الحق، وأبطل كيدهم، حاولوا أن يتنصلوا مما جنته أيديهم، وأن يجدوا في مجال النفاق \_ وهم أساتذته \_ عذرا يعتذرون به!

### وهكذا سعى اليهود إلى حتفهم ببغيهم!

وكان أول صدام بين المسلمين واليهود \_ كما سيأتي \_ هو ذلك الذي حدث في أعقاب بدر ، حيث بدأوا يروجون الشائعات ضد المسلمين ، ويشنون حربا نفسية متواصلة ضد الرسالة والرسول، بل توعدوا الرسول الحبيب المحبوب عين ذكرهم بما أصاب المشركين يوم بدر ، فيما رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (١) لما أصاب رسول الله عين قريشا يوم بدر، جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال:

### « يا يهود: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم بدر »

فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال ، ولو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال، فأنزل الله تعالى :

﴿ قُلِ لِلَّذِينَ هَنَرُواْ سَنُغَلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَى جَمَتَ مَ وَبِلْسَ الْمِهَادُ ﴿ قَدُكُانَ لَكُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَى جَمَتَ مَ وَبِلْسَ الْمِهَادُ ﴿ قَدُكُانَ لَكُونَ وَنَهُ مَ لَكُونَ وَنَهُ مَ لَكُونَ وَنَهُ مَ لَكُونَ وَنَهُ مَ اللَّهُ وَفَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَاللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ عَمَن يَشَاكُ اللَّهُ وَفَلَا لَكُوبُرَ وَاللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ عَمَن يَشَاكُ اللَّهُ وَلَا لَكُوبُرَ وَاللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ عَمَن يَشَاكُ اللَّهُ وَلَا لَكُوبُرَ وَاللَّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ عَمَن يَشَاكُ اللَّهُ وَلَا لَكُوبُرَ وَاللَّهُ يُولُولُونَ وَاللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وفي رواية لأبي داود : (٣) قالوا: يا محمد ، لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا . .

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٧ : ٣٣٢ وانظر: البداية والنهاية : ٤ : ٣ ــ ٤ والسيرة النبوية لابن كثير ٣ : ٥ ــ ٦ تحقيق الندكتور مصطفي عبد الواحد، والروض الأنف ٢ : ٢٧٤ والمواهب اللدنية: ١ : ٤٥٧ والسيرة النبوية لابن هشام : ٢ : ١٧ والطبقات الكبرى : ٢ : ٢٨ وعيون الأثر : ١ : ٢٩٤ ومختصر سيرة الرسول عَلِيَّةً : ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۲) آل عسران: ۱۳. (۳) عون المعبود (۲۹۸۰).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى: ٣: ١٩٢.

وفي رواية لابن جرير: (٤) يا محمد، لا تغرنك نفسك، أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا.

هكذا ظهر موقف اليهود على حقيقته!

وإذا كان الصراع المرير بين الإسلام وبين الوثنية بقيادة قريش: حروب عصابات، وحصارا اقتصاديا أول الأمر، ومجابهة عسكرية نظامية حاسمة بعد ذلك .. فإن موقف يهود بدأ يتضح بعد الانتصار الذي حققه المسلمون في بدر، وإن بقاءهم ساكتين إزاء ما يجري من صراع سيمكن الرسول الحبيب المحبوب عليه من تصفية أعدائه ، وتعزيز مركز الدولة الإسلامية في الجزيرة، وسيجد اليهود أنفسهم آنذاك (١) منفردين بمواجهة الإسلام، مرغمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي ، وهذا ما لا يمكن أن يتصوروه ؟ لأنه يمثل خطرا على مصالحهم وانغلاقهم وتفردهم التاريخي الطويل بالسلطان!

ومن ثم بدأوا يتحركون \_ فوق ما سبق \_ باتجاهات شتى \_ كما سيأتى \_ لعرقلة الحركة الإسلامية، ووضع المصاعب في طريقها، وسحقها في النهاية \_ إن استطاعوا \_ ضاربين عرض الحائط بكل التزاماتهم وعهودهم ومواثيقهم، ولم يدع اليهود في تحركاتهم المضادة تلك أسلوبا إلا اتبعوه:

تصعيدا للحرب النفسية!

مطاردات جدلية!

فتنا اجتماعية!

اغتيالا فرديا!

تحركا عسكريا!

خيانة في الأوقات الحرجة!

تأليبا للقوى المعادية للإسلام ، وتجميعها كي تضرب عن قوس واحدة!

ولم يتحركوا مجتمعين. .. الأمر الذي جعل التصدي موجها إلى كل قبيلة على حدة

<sup>(</sup>١) دراسة في السيرة : ٣٣٣ بتصرف.

وفق جرمها \_ كما سنعرف \_ وربما فكر اليهود في التحرك الجماعي المشترك \_ بادئ ذي بدء \_ لولا خوفهم العاقبة ، حيث سيؤدى ذلك حتما إلى كشفهم . . وهم لم يعتادوا العمل المكشوف، ومن ثم آثروا الأسلوب الآخر ، وهو أن تختار كل قبيلة منهم الفرصة المناسبة لضرب الإسلام وإضعاف دولته !

### أول من نقض العهد من اليهود:

قال الحافظ ابن حجر (١) : كان الكفار بعد الهجرة مع النبي عَيُّ على ثلاثة أقسام:

قسم وادعهم على ألا يحاربوه، ولا يمالئوا عليه عدوه ، وهم طوائف اليهود الثلاثة : قريظة ، والنضير ، وقينقاع .

وقسم حاربوه ، ونصبوا له العداوة، كقريش.

وقسم تاركوه، وانتظروا ما يؤول إليه أمره ، كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن، كخزاعة ، وبالعكس كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرا، ومع عدوه باطنا، وهم المنافقون.

فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه.

وفي الصحيح عن ابن عمرو: هم رهط عبد الله بن سلام (٢).

### تكشف الوجه اليهودي:

وتكشف الوجه اليهودي الانحلالي على حقيقته في هذه المعركة، قال ابن هشام : ذكر عبد الله بن جعفر [بن عبد الرحمن] بن المسور بن مخرمة، عن أبي عون، قال:

كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ هناك منهم، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فأغضب المسلمون، فوقع الشربينهم وبين بنى قينقاع.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٧: ٣٣٠، وانظر : زاد المعاد: ٣: ١٢٦ \_ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المواهب اللدنية: ١: ٤٥٦.

#### إجلاؤهم:

فسار إليهم النبي على الله بعد أن استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر ، فحاصرهم أشد الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة، وكان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب ، وكان أبيض ، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله على الله على الله على الله على المعلى الله على الله

وكان إجلاؤهم بمستوى الجرم الذي اقترفوه.

### أخلاقنا وأخلاقهم :

ولا نترك هذا الموقف حتى نذكر أن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف شريف (٢). لاتهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين. فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوى!

والنظرة الخائنة، وما يتبعها غالبا من الحركة المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العارى.. كلها لا تصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة!

فإما الإفضاء الفوضوى الذي لا يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية، والعقد النفسية، الناشئة من الكبح بعد الإثارة!

وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب!

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف عفيف شريف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليما، وبقوته الطبيعية، دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف العفيف الشريف.

ولقد شاع وذاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة، والحديث الطليق، والاختلاط الميسور، والدعابة المرحة بين الجنسين، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة.. شاع وذاع أن كل هذا تنفيس وترويح، وإطلاق للرغبات الحبيسة، ووقاية من الكبت، ومن العقد النفسية، وتخفيف من حدة الضبط الجنسي، وما وراءه من اندفاع غير مأمون!

شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٣:٤ ع والمواهب اللدنية: ١: ٤٥٧. وعيون الأثر: ١: ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٤: ٢٥١١ بتصرف.

خصائصه التي تفرقه من الحيوان، والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية اليهودية الغارقة في الوحل والطين!

وهذا ما يحمل وزره في المقدمة هؤلاء اليهود، وبخاصة فرويد ونظريته الحيوانية! وهذا هو ما قام به يهود بني قينقاع ـ كما عرفنا ـ ويقوم به اليهود الآن في المجتمعات المعاصرة، من دعوة إلى الإباحية الحيوانية!

ولسنا هنا في مجال بيان الدليل على تسريم ذلك، فحسبنا أن نقرأ قول الحق تباركوتعالى:

يغُضُّواْمِنَ أَبْصَارِهِ وَفَيَّفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَاكِ أَنَى لَهُ مَ إِنَّاللَّهُ عَيْرُيكَا يَصَلُوهِ وَفَيُفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَاكِ أَنْ كَلَ لَهُ مَنَ أَبْصَارِهِنَّ عَيْرُيكَا يَصَلُوهِنَّ وَيَعْفَظُواْ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُعْدِينَ زِينَهُنَّ إِلّا مَا ظَهْرَمِنَهَ وَلَيْصَرِينَ وَيَعْفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُعْدِينَ زِينَهُنَّ إِلّا مَا ظَهْرَمِنَهَ وَلَيْصَرِينَ وَيَعْفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُعْدِينَ زِينَهُنَّ إِلّا لِمُعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْ إِنْكَا وَيُعْفِلُونَ أَوْ إِنْكَا وَلَا يَعْدِينَ وَيَنْهُنَّ إِلّا لِمُعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُرَافِينَ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَعُولِهِنَّ أَوْءَابَآءِ وَالْمَالِقُولُ وَلَا يَعْدَى اللّهُ وَمُولِونَ أَوْمَا مَلَكُ اللّهُ وَمُولُونَ الْعَلَى عَوْرَانِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْدَى اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلّا مَا يَعْفِينَ مِن زِينَظِينَ وَتُولُولُولَ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَعْفَلُونَ لَعَلّا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنُونَ لَعَلَّا مُعْلًا وَاللّهُ اللّهُ مَا مُلْكُونَ الْعَلَى اللّهُ وَمُنُونَ لَعَلَّا مُعْلًا وَلَا يَعْفَى الْمُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلّا مُعَلَّى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلَّا مُعْمَلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنُونَ لَعَلَّا مُعْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي، وطهر إحساسه بالجمال، فلم يعد الطابع الحيواني هو المستحب، بل الطابع الإنساني المهذب النظيف العفيف الشريف.. والنظرة الخائنة تهبط بالإنسان إلى الحيوانية الهابطة، وتدع المجال مفتوحا إلى أن يستشرى الفساد الأخلاقي والانحلال الأخلاقي في المجتمع الذي يريد الحق له أن يكون نظيفا عفيفا شريفا..

وإن نظرة عجلى على ظاهرة التحلل الأخلاقي الذي يسود كثيرا من المجتمعات الإسلامية تذكرنا بداهة بأن وراء ذلك يهود، حيث زينوا العرى والخلاعة وقدموا

<sup>(</sup>١) النسور: ٣٠٣.٣٠.

المو ديلات الحديثة مما يطول الحديث فيه ويطول!

فهل آن لنا أن نأخذ من إجلاء بنى قينقاع الدرس فى علاج قضايا التحلل المعاصرة، حيث لم يترك أمر بنى قينقاع، إلا بعد إجلائهم عن المدينة؟!

تلك هي أخلاقنا التي يجب أن نتمسك بها، وتلك هي أخلاقهم قديما وحديثا !

### تعجلوا الشر فباءوا به:

ترى، أما كان خيرا لهم أن يؤدوا حقوق الجوار، ويوفوا بالعهود، ويعيشوا في المدينة آمنين موفورين؟!

لقد تعجلوا الشر فباءوا به، حتى تم إجلاؤهم!

وإن التغلغل في فهم العواطف والمشاعر الإنسانية يفسر كثيرا من المواقف الغامضة! لقد رأينا المشركين من أهل مكة منطقيين مع شركهم، حين رحبوا بانتصار الفرس، وعدوه رمزًا لغلبة الوثنية في كل صورها على الدين!

ذلك أن الترابط قائم بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان، مع أن الدول قديما لم تكن شديدة الاتصال، والأمم لم تكن وثيقة الارتباط، كما هو الشأن في عصرنا الحاضر!

ومع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم!

وكان المسلمون \_ كما عرفنا \_ يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب، وحسبنا ما عرفنا من الموادعة وحسن الجوار مع اليهود!

وتلك حقيقة بارزة يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا، ولا ينتبهون لها، فتراهم ينادون بالصلح تارة! وبإقامة مجمع يضم المسجد والكنيسة والكنيست تارة! وبعقد مؤتمرات الأديان تارة! وبالحرب الكلامية تارة! وبالشعارات المستوردة تارة! وهكذا! مما يندى له الجبين!

#### حققة القضية:

وما أحوجنا أن ندرك طبيعة المعركة، وحقيقة القضية، فلا تلهينا عنها الأعلام الزائفة

التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر، فإنهم لا يحاربوننا \_ كما أسلفنا \_ إلا على العقيدة، مهما تنوعت العلل والأسباب!

وكلنا يعلم أن اليهود يتجمعون تحت راية العقيدة، بغض النظر عن التحريف والتزييف والتخريف!

وكلنا يعلم - كذلك - أن الشرق والغرب وحزب الباطل معهم، وإن بدا من بعضهم التظاهر بالوقوف مع العرب، فإنما هو التقسيم للأدوار! ولا أحب أن أسترسل في هذا الأمر، فلنا معه - إن شاء الله - حديث خاص فيما بعد . .

ونتساءل: ما معنى أن يغضب اليهود الموحدون \_ كما يزعمون \_ من انتصار الإسلام على الشرك؟!

وبم يفسر حنوهم على القتلى من عبدة الأصنام، وسعيهم الحثيث، لتغليب كفة الوثنية العربية على هذا الدين القيم؟!

إن التفسير الوحيد لهذا الموقف أن اليهود انقطعت صلاتهم بمعنى الدين، وأنهم لا يكترثون بما يقترب من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة كما أنزلها الله ؛ لأن هذه وتلك مؤخرة أمام شهواتهم الغالبة، وأثرتهم اللازبة!

تلك هي الطبيعة الكنود، طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتدلع منها، ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى، التي تربط بين البشر جميعا!

وهكذا عاش اليهود في عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة، ويتربصون الدوائر، ويكنون البغضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائي:

هُ وَإِذَاقِيلَ لَكُوْءَ الْمِوْائِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ أَوْمِنُ مِنَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُواْ أَوْمِنُ مَا وَرَاءَهُ وَوَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِلَّامَعَ لَهُ فَيْ وَهُواْ أَحَقُ مُصَدِّقًا لِلَّامَعَ لَهُ فَيْ وَهُواْ أَخَوْمُ وَالْحَدُمُ اللَّهُ مِنَا وَرَاءَهُ وَوَهُواْ أَخَوْمُ وَالْحَدُمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْعُمُ اللَّهُ مَا أَنْعُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْعَدُمُ اللَّهُ وَالْعَدُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الل

إن طوائف هؤ لاء عصابات من المرتزقة، اتخذت الدين عنوانا لمطامع اقتصادية بعيدة (١) البقرة: ٩١- ٩٢- ٩١.

المدى، فلما توهمت أن هذه المطامع مهددة بالزوال ظهر الكفر المخبوء، فإذا هو كفر بالله وسائر المرسلين!

ولم يعرف أولئك شرفا في حرب الإسلام، فلم يكن بـد مـن إجلائهم وتنظيف الأرض منهم!

### وقائع إجلائهم:

وقد كان لإجلاء بنى قينقاع وقعه فى نفوس اليهود، حيث امتنعوا فى أعقاب ذلك عن المجادلة الدينية، وكفوا عن رمى المسلمين بقوارض الكلم، وانفسح المجال أمام النبى لنشر دعوته (١).

### قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود:

ولم يمض على ذلك كبير وقت، حتى سدد الرسول الحبيب المحبوب على لليهود ضربة مناسبة لجرم طاغوت اليهود، الذي كان قد صعد نشاطه ضد الرسالة والرسول، فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله عليه: « مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله و رسوله»

فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال:

«نعـم»

قال: فأذن لى أن أقول شيئا. قال:

« قىل »

فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنّانا، وإنى قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله! لتملّنه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين وحدثنا عمرو غير مرة، فلم يذكر «وسقا أو وسقين» فقال: فقلت له: فيه « وسقا أو وسقين»؟ فقال أرى فيه « وسقا أو وسقين» فقال: نعم ، ارْهنونى قالوا: أى شيء تريد؟ قال: ارهنونى نساءكم. قالوا: كيف

<sup>(</sup>١) تـاريخ اليــهود: ١٣١.

نوهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نوهنك اللائمة. قال سفيان: يعنى السلاح. فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة \_ وهو أخو كعب من الرضاعة \_ فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم.

قال: إنما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين \_ قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: وجاء معه برجلين، وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر، والحارث بن أوس، وعباد بن بشر \_ قال عمرو: جاء معه برجلين، فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتمونى استَمْكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيت كاليوم ريحا \_ أى فنزل متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيت كاليوم ريحا \_ أى أطيب \_ وقال غير عمرو: وقال عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه، ثم شم أصحابه. قال: أتأذن لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي عالى فأخبروه. (١).

قال ابن حجر (۲): قال ابن إسحاق وغيره: كان عربيا من بنى نبهان، وهم بطن من طىء، وكان أبوه أصاب دما فى الجاهلية، فأتى المدينة، فحالف بنى النضير، فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق، فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجا المسلمين بعد وقعة بدر، وخرج إلى مكة، فنزل على ابن وداعة السهمى والد المطلب، فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص بن أمية فطردته، فرجع كعب إلى المدينة، وتشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم. قال: وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٤ ـ المغازى ( ٤٠٣٧ )، ومسلم: ٣٢ ـ الجهاد ١١٩ ( ١٨٠١) ، وأبو داود ( ( ٢٧٥١ ) عون المعبود. (٢) فتـح البارى: ٣٣٧:٧.

كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله عَلَيْكُ، ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي عَلَيْكُ قدم المدينة، وأهلها أخلاط، فأراد رسول الله عَلِيْكُ استصلاحهم، وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر، فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله عَلِيْكُ سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة.

#### بداية الخوف:

وسرعان ما تبددت ردود فعل اليهود إزاء مقتل شاعرهم وطاغوتهم خوفا وفرقا وجبنا. «فليس في المدينة يهودي إلا وهو يخاف على نفسه»(١).

#### عهد وميثاق:

ودفعهم الفزع إلى مقابلة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة، فيما يرويه أبو داود بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي عَلِيَّة، ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي عَلِيَّة قدم المدينة، وأهلها أخلاط، منهم المسلمون، والمشركون يعبدون الأوثان، واليهود، وكانوا يؤذون النبي عَلِيَّة وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه عَلِيَّة بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله:

## ﴿ وَلَتَ مَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيًّ ﴾ (١)

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبى عَلَيْتُه، أمر النبى عَلَيْتُه سعد بن معذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة، وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبى عَلِيَّةً. فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبى عَلِيَّةً إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبى عَلِيَّةً بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الرسل والملوك: ٢: ٤٨٧ – ٤٩١ ، وابن سعد: ٢١:١:١٢ ـ٣٣، وجوامع السيرة: ١٥٤ ـ٥٠١، والكامل: ١٤٣٠ - ١٤٤ والبداية والنهايـة: ٤:٥ – ٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٠٠٠) وقال المنذرى: قوله(عن أبيه) فيه نظر، فإن أباه أبا عبد الله بن كعب ليست له صحبة، ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلا، ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده وهو كعب بن مالك، وقد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا مسندا، وهو كعب أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وقد وقع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع يقول فيه عن أبيه، وهو يريد الجد. انظر: جامع الأصول: ٢٣٠:١٤ وعون المعبود:٢٣٠.

والمعنى أن النبي عَيْقَ قال لليهود والمشركين إن أنتم تنتهون عن السَّب والأذى فلا يتعرض لكم المسلمون ، ولا يقتلوكم، فكتب كتاب العهد والميثاق بين الفريقين .. (١).

#### النبي لا يعلن الحرب إلا على من أعلنها:

وإذا كنا قد رأينا ما كان يفعله كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، المنطلق من كل العهود والمواثيق، فإننا رأينا كذلك ـ أن الرسول الحبيب المحبوب عليه لم يترك هذا الطاغية يقوم بأعمال خطيرة، تؤجج النيران من كل جانب ضد المسلمين، ولا يتعدى الأمر إلى من ينتمى إليهم من بنى النضير، فأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما نال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبى عليه الصلاة والسلام لا يعلن الحرب إلا على من أعلنها.

ومن ثم كان لا بد من قتل هذا الطاغوت، حتى لا يحذو حذوه بقية يهود!

ولا بد \_ أيضا \_ أن يجتث الداء في موضعه، ولا يتركه حتى يفسد الجسم كله، ولا منجاة حينئذ، فلم يبق إلا أن يقتل، وأن يدعو الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَة من يتولى قتله في مأمنه، وقد اتخذ \_ كما رأينا \_ حصنا يأوى إليه، فحرض عليه الصلاة والسلام من يقتله من غير ضجة، ولا إزعاج لأحد من الآمنين.

يقول المرحوم الشيخ أبو زهرة (٢): ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون في تاريخ الإسلام من أثاروا زوبعة حول النبي عَلِيَّة، وكيف يأمر بالقتل، وهو نبي مرسل، قالوا ذلك، ونسوا أنه نبي لا يدعو إلى الاستسلام للشر، بل يقاومه، ويحتاج لحماية الناس من الدماء، وأنه بمقتضى حكمة النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل، وأنه في سبيل أن تحقن الدماء في القتال يجب منع أسبابها، وأن الذي كان يثير الحرب جذعا هو واحد، وقتل واحد شرير خير من قتل جماعة في ميدان الحرب، فهو كان يحرض على الحرب!

قالوا: إن القتل كان غيلة، ونحن نقول في ذلك: إن الرجل جاهر بالعداوة، وشبب بنساء المسلمين، وحرض اليهود على الانقضاض على المسلمين، ونكث العهود، ولم يكتف بذلك، بل ذهب إلى مكة وأثار الأحقاد، ودعا إلى أن يقاتلوا محمدا.

فعل كل ذلك جهارا نهارا، فإذا لم يتوقع من محمد عَلَيْكُ أنه يتربص به الدوائر الدائرة، وأنه يريد أن يقضى عليه ؛ لأنه مادة الشر ولسانه، إذا لم يقدر ذلك فهو أبله، ولم يكن كذلك، فمحمد عَلِيْكُ أمر بقتله، في وقت كان هو يتوقع ذلك، أو ينبغي أن يتوقع

<sup>(</sup>١) عون المعبود: ٨: ٢٣٠. (٢) خاتم النبيين: ٢: ٨٢١ وما بعدها بتصرف.

ذلك، ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل، وإن أمر النبي عَلَيْكُ بالقتل يشبه من يعلن عن شرير بأنه ارتكب آثاما كثيرة، وأن من أحضره حيا أو ميتا، فله جزاء.

إننا فرضنا أن الحكمة والعدالة والأخلاق توجب التخلص منه، وإذا لم يجز التخلص منه بالطريقة التي حدثت، فكيف كان يمكن التخلص؟

أيحضره من ينتمي إليهم فيقدموه للنبي عَيْكُ؟!

إنهم لا يفعلون ذلك، ولم يوجد من يتحمل تبعة عمله وما يفعل، وإذا لم يكن ذلك، أيأمر النبي عَلِيلَةً بإحضاره بين يديه والحكم عليه بالقتل، ويتولى قتله؟

وما الفرق بين هذا، وبين ماكان من حيث المعنى؟

إن قتله كان أمرا لا بد منه، لما قام به، ويقوم به رئيس الدولة العادلة التي يحكمها ذلك الحاكم العادل، فإنه لا سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله، بأى طريق كان القتل، وكل ما فعله النبي عَيِّلَة أنه أباح دمه، جزاء ما ارتكب، ومنعا لاستمراره في غيه، فقد كان يقوم بجريمة مستمرة غير متحرج.

قلت: ومن ثم كان هذا الموقف بداية لإظهار خوف بقايا اليهود، حيث لم يعد يهودى في المدينة \_ كما عرفنا \_ إلا وهو يخاف على نفسه، وكان ذلك سبيلا إلى عهد وميثاق، يمنع اليهود وأشياعهم من السب والأذى، حتى لا يتعرض لهم المسلمون بما يكرهون! ولكنها \_ كما سيأتي ـ طبيعة يهود!

#### الوحدة السياسية في المدينة:

وإجلاء بنى قينقاع تصرف سياسى آية فى الدلالة على الحكمة وبعد النظر (١). وهو مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذلك على خطة الدعوة الإسلامية. فليس شىء أضر على وحدة الوطن من تنازع الطوائف فيه. وإذا كان نضال هذه الطوائف لا بد منته إلى تغلب طائفة على سائرها غلبة تنتهى إلى سيادتها. وقد تحدث بعض المؤرخين منتقدا تصرف إجلاء اليهود، زاعما أن حكاية المرأة المسلمة التى ذهبت إلى الصائغ - كما سبق - كان من اليسير إنهاؤها، ما دام قد قتل من المسلمين رجل ومن اليهود رجل. وقد نستطيع دفع هذا القول بأن مقتل اليهودى والمسلم لم يمح مالحق بالمسلمين من إهانة فى شخص المرأة التى وقعت فى عبث هذا اليهودى، وأن مثل هذه

<sup>(</sup>١) حياة محمد: ٢٨١ بتصرف.

المسألة عند العرب، أكثر منها عند غيرهم من الأمم، جديرة أن تثور لها الثائرات، وأن يقوم من أجلها القتال بين قبيلتين أو طائفتين سنوات متتابعة..

وفى تاريخ العرب من ذلك أمثال يعرفها المطلعون على هذا التاريخ.. ولكن هنالك إلى جانب هذا الاعتبار اعتبارا آخر أقوى منه.. فحادث المرأة كان من حصار بنى قينقاع وإجلائهم عن المدينة ما كان مقتل ولى عهد النمسا بسيراجيفو سنة ١٩١٤م من الحرب الكبرى التى شاركت فيها أوربا جميعا.. هو إنما كان الشرارة التى ألهبت ما تأجج به نفوس المسلمين وغيرهم لهبا أدى إلى انفجارها، وإلى كل ما يحدث الانفجار من آثار..

والحق أن وجود اليهود والمشركين والمنافقين إلى جانب المسلمين بالمدينة، وما أذكى ذلك من أسباب الفرقة، قد جعل المدينة من الناحية السياسية على بركان لا مفر منه من أن ينفجر، وقد كان حصار بني قينقاع وإجلاؤهم عن المدينة أول مظاهر هذا الانفجار.. ولا نسبى الجانب الأخلاقي \_ كما سبق \_ فهو الأهم..

ومن ثم كان طبيعيا \_ كما عرفنا \_ أن ينكمش اليهود وغيرهم بعد إجلاء بنى قينقاع عن المدينة، وأن تبدو من الهدوء والسكينة في المظهر الذي يعقب كل عاصفة وكل إعصار.. وكان ذلك إلى حين..

ولا ننسى ما سبق من ذكر دعوة الإسلام إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف شريف، وكيف أن الدين القيم رفع ذوق المجتمع، وطهر إحساسه، ومن ثم لم يعد الطابع الحيواني هو المقبول، بل الطابع الأخلاقي الإسلامي المهذب النظيف العفيف الشريف.

#### أهمه المراجم

- ١- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى،
   دار المعارف، بيروت، ط ثانية ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.
  - ٢ ـ البداية والنهاية، لابن كثير، المعارف، بيروت، ط ثانية ١٩٧٧م.
- ٣- بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتورمحمد سيد طنطاوي، جامعة البصرة، ط أولى ١٣٨٨ هـ-١٩٦٨.
  - ٤ تاريخ الرسل والملوك، للطبري، دار المعارف.
  - ٥ ـ تاريخ اليهود في بلاد العرب، للدكتور إسرائيل ولفنسون، الاعتماد.
    - ٦ ـ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، البابي الحلبي.
- ٧ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) للطبرى، البابى الحلبى، ط ثالثة
   ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
  - ٨ تفسير الطبرى له أيضا تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.
- ٩- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت٧٩٦٧م.
  - ١٠ ـ تفسير الكشاف، للزمخشري، ط الاستقامة ١٣٦٥هـ .
- ۱۱ ـ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) للشيخ محمد عبده، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- ١٢ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الملاح، ط أولى ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- 17 جوامع السيرة النبوية ، لابن حزم ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٣ م وط ثانية تراث الإسلام.
- ١٢ حياة محمد، للدكتور محمد حسين هيكل، دار إحياء التراث العربي، ط ١٣ النهضة المصرية ١٩٦٨م.

- ١٥ ـ خاتم النبيين، للشيخ محمد أبو زهرة، المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية، الدوحة ١٤٠٠هـ.
- ١٦ ـ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، للدكتور محمد عبد الله
   دراز، ط دار القلم، الكويت ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
- ٧١ ـ دراسة في السيرة، للدكتور عماد الدين خليل، ط مؤسسة الرسالة، دار النفائس
   ١٣٩٤ هـ ـ ٩٧٤ م.
- ١٨ الروض الأنف، للسهيلي، ومعه السيرة النبوية، لابن هشام، دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- 9 1 زاد المعاد في هدى حير العباد، لابن القيم، تحقيق الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: المنار الإسلامية ط أولى ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
  - ٠٠ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي.
    - ١٦ ــ سنن أبي داود، ط مصر التجارية، الأولى، وط المدينة المنورة.
- ۲۲ ـ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي ، ط بولاق ۲۹۲هـ و ط الهند وط اللهند وط الحلبي ۱۳۹۸هـ و ط الهند
- ٢٣ سنن النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية السندى، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٤ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد،
   ط حجازى بالقاهرة وط الحلبي.
- ٥٧ ـ السيرة النبوية، لابن كثير، تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد، دار المعارف، بيروت.
- ٢٦ صحيح البخارى، مع فتح البارى، ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، الرياض الحديثة.
  - ٢٧ ــ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ٢٨ ـ صحيح مسلم، بشرح النووي، ط المصرية.
    - ٢٩ ــ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.

- . ٣- عون المعبود: شرح سنن أبي داود، لابن القيم، تحقيق الشيخ عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ٣١ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس، ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٢ فتح البارى: شرح صحيح البخارى، لابن حجر، الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض.
  - ٣٣\_ في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب، ط دار الشروق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
    - ٣٤ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ط المنيرية ١٣٤٨ هـ .
- ٣٥\_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، بتحرير العراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ثالثة ٢٠٤١هـ ١٩٨٢م.
- ٣٦ مختصر سيرة الرسول عَلِيقًا، للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
- ٣٧\_ المسئولية الاجتماعية في الإسلام، للدكتور سعد المرصفي، مكتبة المعلا، الكويت طأولي ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٣٨\_ مسند أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمنقى الهندي، ط الميمنية بمصر.
- ٣٩\_ المواهب اللدنية، للقسطلاني، مع شرح الزرقاني، وبهامشه زاد المعاد، لابن القيم، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- .٤ النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، للدكتور محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط ثانية ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- 13\_ اليهود في القرآن، للأستاذ عبد الكريم الخطيب، دار الشروق، ط ثانية . . . . . . . . . . . . . . . . . وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَالْمَهُونُ وَيُحْمَالُونَ عِنْهُمَا (٥)

# التأمر الموركي كالمحالية الرسول على حياة الرسول على المالية المال

حَّالِيفُ (الْمُرْتَوُّرُمُرِیَ عُرُ (الْمُرْمِیَمُ



التَّ أَمِرُ لِلْهُ وَ ثَلِيكُمُ على حياة الرسول ﷺ حقوق الطبع محفوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م







#### مقدمية

كان المتوقع أن يكون اليهود أول المؤمنين بالرسالة والرسول عَلِيلَةُ مذ كانوا يتوقعون ذلك، وعندهم البشارات الكثيرة التي تضمنها كتابهم \_ كما أسلفنا \_ وهم الذين كانوا بستفتحون بذلك على المشركين . . بيد أن الواقع كان على العكس من ذلك، ومن ثم كان كفرهم قبيحا. لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه، حسدا أن يختاره الله للرسالة التي انتظروها، وحقدا لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده:

﴿ وَلَنَّاجَآ، هُمُ كِنَّ بُنِ عَندِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِّالَّمَعَهُ مُوَكَانُواْمِ. قَبُلُ سَتَفَعُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَنَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَفُواْ كَفَرُواْ بِدِ فَلَعَنَ أُاللَّهُ عَلَىٰ لَكَفْدِينَ ﴿ يَسَمَا الشَّرَوُا اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمْ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن شَاكُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُمْ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن شَاكُ وَمِن فَضَلِهِ عَلَى مَن شَاكُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن شَاكُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن شَاكُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّ وَمِن مِن ﴾ (١) . مُصَدِّقًا لِلْمَامَع مُن مُن اللَّهُ مَن فَل إِن كُنتُم مُّ وَمِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّ وَمِن مِن ﴾ (١) .

وهذه الطبيعة التى تبدو هنا فى يهود هى الطبيعة الكنود، طبيعة الأثرة الضيقة التى تحيا فى نطاق من التعصب شديد، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها، ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ... وهكذا عاش اليهود فى عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة، ويتربصون بالبشرية الدوائر، ويكنون للناس البغضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها، وحروبا يثيرونها، وهلاكا يسلطونه .. وما لهم وللحق؟! وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم ؟! فلقد كفروا بما جاءهم به أنبياؤهم ، وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة فى قتل الأنبياء!

وكانت الحروب التي شنها اليهود على الرسالة والرسول أعرض مجالا وأطول أمدا، من تلك التي شنها المشركون، والوثنيون، على ضراوتها وشدتها .. ولقد تآمروا على حياة الرسول الحبيب المحبوب على أكثر من مرة .. وحسبنا أن نذكر ما أجمع عليه بنو النضير، حيث أرسلوا إلى النبي على اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك . ويلقاك ثلاثة من علمائنا،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٩ ـ ٩١ .

فإن آمنوا بك اتبعناك. ففعل: فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بنى النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بنى النضير، فأخبر أخوها النبى عليه قبل أن يصل إليهم، فرجع، وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه ....

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة أهم صور التآمر اليهودى على حياة الرسول الحبب المحبوب على المعرفة دافعا قويا إلى الإعداد لمواجهتهم ، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين عبر التاريخ، ولم ينقطع هذا العداء لحظة منذ اليوم الأول للرسالة والرسول حتى اللحظة الحاضرة!

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل على ما يأتي:

الفصل الأول: غزوة بني النضير.

الفصل الثاني: قتال أهل الكتاب.

الفصل الثالث: في سبيل الله.

والله أسأل: التوفيق والسداد، والعون والرشاد. إنه سميع محيب؟

٢٨ ذي القعدة ٢١٤١هـ

الكويت في:

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

## الفصل الأول غزوة بني النضير

متى كانت ؟ \_ يتآمرون على قتل النبى \_ اعترافهم بأن هذا نقض للعهد \_ خبر السماء \_ يهودى يقول : والله إنه لرسول الله \_ مؤامرة أخرى على قتل النبى \_ ترجيح \_ محاصرتهم \_ بين المنافقين واليهود \_ تقرير القرابة \_ صورة عجيبة \_ ملامح نفسية \_ بين بنى قينقاع وبنى النضير \_ « كمثل الشيطان » \_ منهج القرآن في وبنى النضير \_ « كمثل الشيطان » \_ منهج القرآن في خطاب القلوب \_ إجلاؤهم \_ حقيقة إيمانية \_ « هو الذي أخرج الذين كفروا » \_ «فاعتبروا يا أولى الأبصار » \_ مصائر المشاقين لله \_ « الذين كفروا من أهل الكتاب » \_ تقطيع النخل وتحريقه \_ الشعر في هذه الغزوة \_ حكم لافيء \_ حقيقة ضخمة \_ التنظيم الاقتصادى \_ النظرية للدستورية \_ من أسلم من بنى النضير \_ قصة قتل \_ الدستورية \_ من أسلم من بنى النضير \_ قصة قتل \_

هكذا كان إجلاؤهم.



#### متی کانت ؟:

قال البخارى: حديث بني النضير، ومخرج رسول الله عليه في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله عليه على . قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد . وقول الله تعالى :

## ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِمِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِٱلْكَئَّرِ ﴾ (١).

و جعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد . (٢) .

وبنو النضير هؤلاء قبيلة كبيرة من اليهود.

قال ابن حجر (٣) : ( قول الزهري ) وصله عبد الرزاق في مصنفه (٤) . عن معمر عن الزهري أتم من هذا، ولفظه عن الزهري في حديثه عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . .

وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة، مستدلا بقوله تعالى:

## ﴿ وَأَرْلَ لَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ (٥)

قال: وذلك في قصة الأحزاب.

قلت : وهو استدلال واه، فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة، فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب، وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم، فإنه كان من رؤوسهم حيى بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب \_ كما سيأتي \_ حتى كان من هلاكهم ماكان ، فكيف يصير السابق لاحقا؟!

قوله: وقول الله عزوجل:

## ﴿ هُوَالَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَدِهِمْ لِأَوَّالِ أَكَنِّرْمَا ظَنَاهُمْ أَن يَخْرُجُواْ ﴾

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢. (٢) البخاري: ٦٤ ـ المغازي: ١٤ باب حديث بني النضير.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٧: ٣٣٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٢٦

<sup>(</sup>٤) المصنف (٩٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) الحشر: ٢.

وقد وضح المراد من ذلك في أثر عبد الرزاق المذكور، وقد أورد ابن إسحاق تفسيرها لما ذكر هذه الغزوة . واتفق أهل العلم على أنها نزلت في هذه القصة، قاله السهيلي، قال: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله عليه ، وأن المسلمين لم يوجفوا بخيل ولا ركاب، وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا.

قوله: « وجعله ابن إسحاق بعد (١) بئر معونة وأحد » كذا هو في المغازى لابن إسحاق مجزوما به ، ووقع في رواية القابس « وجعله إسحاق » قال عياض: وهو وهم، والصواب «ابن إسحاق» وهو كما قال .

ووقع في شرح الكرماني « محمد بن إسحاق بن نصر » وهو غلط ، وإنما اسم جده يسار.

#### يتآمرون على قتل النبي :

قال الحافظ: وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم وغيره من أهل العلم أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية ، لما قتل أهل بئر معونة، عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة، فصادف رجلين من بنى عامر ، معهما عقد وعهد من رسول الله عليه الله عليه ، لم يشعر به عمرو، فقال لهما عمرو: ممن أنتما ؟ فذكرا أنهما من بنى عامر، فتركهما حتى ناما فقتلهما عمرو، وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه، فأخبر رسول الله عليه بذلك فقال : « لقد قتلت قتيلين لأدينهما » (٢) أى لأعطين ديتهما لما بيننا وبينهما من العهد.

قال ابن إسحاق وجل أهل المغازى في سبب هذه الغزوة: ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بنى النضير، ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلها عمرو بن أمية، للجوار الذي كان عليه عقده لهما، وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف.

قال في المواهب: قال شيخنا: ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم، لكون المدفوع لهم من حلفائهم، إذ لو كانوا أعداؤهم لشق عليهم الإعطاء لهم ..

فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهما قالوا: نعم ، يا أبا القاسم: نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه .

<sup>(</sup>١) انظر : السيرة النبوية لابن هشام : ٢: ١٩٠، ١٩٤، والطبقات الكبرى : ٢: ٥٧ ــ ٥٩، والبداية والنهاية: ٤: ٧٤ ومابعدها ، وعيون الأثر : ٢: ٤٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٧: ٣٣١ ، وعيون الأثر : ٢: ٤٤ ـ ٤٨، والمواهب اللدنية :٢٠.٨ .

قال: يحتمل أنهم قالوا ذلك، ليتمكنوا من تدبير ما أرادوه، ويحتمل أنه لما طرأ لهم الغدر بعد حين رأوه جنب الجدار. وفي رواية: أنهم قالوا: نفعل ما أحببت، قد آن لك أن تزورنا وأن تأتينا، اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك، ونقوم فنتشاور، ونصلح أمرنا فيما حئتنا به.

ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال، وكان عَلِيُّهُ إلى جنب جدار من بيوتهم .

قالوا: من رجل يعلو على هذا البيت، فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟! فانتدب لذلك عمرو بن جَحَّاش بن كعب ، فقال: أنا لذلك ، فصعد ليلقى عليه الصخرة، وفي رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه، ورسول الله عَيِّلَةُ في نفر من أصحابه، فيهم: أبو بكر وعمر وعلى، زاد عكرمة وغيره: وعثمان ، وطلحة، وعبد الرحمن ابن عوف، رواه ابن جرير، وزاد غيره: والزبير، وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد

## اعترافهم بأن هذا نقض للعهد:

قال ابن سعد: فقال سلام بن مشكم لليهود: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وفي رواية قال لهم: ياقوم، أطيعوني في هذه المرة، وخالفوني الدهر، والله لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به، وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه.

#### خبر السماء :

ابن عبادة.

وأتى رسول الله عَيَّا الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام عليه الصلاة والسلام مظهرا أنه يقضى حاجته ويرجع، مخافة أن يفطنوا فيجتمعوا عليهم، وهم قليل، فقد يؤذون أصحابه، ولذا ترك أصحابه في مجلسهم، ورجع مسرعا إلى المدينة، واستبطأ النبي أصحابه، فقاموا في طلبه، فقال لهم حُييُّ لقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن نقضى حاجته، ونَقْريَه.

## يهودي يقول: والله إنه لرسول الله:

و ندمت اليهود على ماصنعوا، فقال لهم كنانة بن صُويراء: هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: والله ماندري، وما تدري أنت؟ فقال: والله! أُخْبِر بما هممتم به من الغدر، فلا

تخدعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله!

وحين انتهى الصحابة إلى النبي عَلِيلَةً قالوا: قمت ولم نشعر، فأحبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر به، قال موسى بن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى:

﴿ يَاۚ أَيُّا ٱلَّذِينَ امَنُواْ اَذُكُرُ وَانِعُ مَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَدَّ قَوْمُ أَن يَسُطُوٓ الِآئِكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَدَّ قَوْمُ أَن يَسُطُوٓ الِآئِكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَدَّ فَوْمُ أَن يَسُطُوٓ الْإِلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُو صَّلَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

#### مؤامره أخرى على قتل النبي:

قال ابن حجر (٢): وروى مردويه قصة بنى النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهرى: أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبى عَلِيلَةً قال:

كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر، يهددونهم بإيوائهم النبي عَيْقَة وأصحابه، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب، فهم ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبي عَيْقَة فقال:

#### « ما كادكم أحد بمثل ماكادتكم قريش، يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم ».

فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كادت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، ويتهددونهم، فأجمع بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى النبي عَيِّق :

اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك، ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك. ففعل.

فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بنى النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بنى النضير، فأخبر أخوها النبى عَيْنَةً قبل أن يصل إليهم، فرجع، وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بنى قريظة، فحاصرهم، فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بنى النضير، فقاتلهم ..

#### ترجيح:

قال ابن حجر: وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق، وفي ذلك (١) المائدة: ١١. (٢) فتح الباري: ٧: ٣٣١، والمواهب اللدنية: ٢: ٨١.

رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد.

قال: قلت :فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة النضير طلبه أن يعينوه في دية الرجلين، ولكن وافق قول ابن إسحاق جل أهل المغازي .

وقال: إذا ثبت أن سبب إجلاء بنى النضير ما ذكر من همهم بالغدر به عليه وهو إنما وقع عندما جاء إليهم، ليستعين بهم فى دية قتيلى عمرو بن أمية، تعين ماقال ابن إسحاق؛ لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق، وأغرب السهيلى فرجح ماقال الزهرى، ولولا ماذكر فى قصة عمرو لأمكن أن يكون ذلك فى غزوة الرجيع.

#### محاصرتهم:

قال ابن إسحاق (۱): فأمر على بالتهيؤ لحوبهم، والسير إليهم، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم إماما على الصلاة، ولم يستعمل على أمرها أحدا لقربها؛ لأن بينها وبين المدينة ميلين، كما قال البيضاوى - ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال، وقال ابن سعد وابن حبان وغيرهما : خمسة عشر يوما، وقال التيمى : قريبا من عشرين، وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة، وعن عائشة: خمسة وعشرين، وفي تفسير مقاتل: إحدى وعشرين ليلة، قال في المواهب: وجمع شيخنا بأن حصار الستة كان وهم مصرون على الحرب، طمعا فيما مناهم به المنافقون، ومازاد إلى الخمسة عشر كانوا آخذين في أسباب الخروج، وفيما بعد خرجوا في أوقات مختلفة، فكان آخر خروجهم خمسة وعشرين.

#### بين المنافقين و اليهود:

بيد أن المنافقين أرسلوا إليهم أن اثبتوا ونحن معكم، ننصركم على محمد وأصحابه، والله عز وجل يخبر عن المنافقين (٢) كعبد الله بن أبى وأضرابه، حين بعثوا إلى يهود بنى النضير يعدونهم النصر من أنفسهم، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية: ٢: ٨١ بتصرف . (٢) تفسير ابن كثير : ٤: ٣٤٠ بتصرف .

رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ لَلَّهِ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ۞ لاَيْقَالُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى عُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدْرٍ بَأْسُهُ مَ يَنْتَهُ مُ شَخِيدً تَحْسَبُهُ مَ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُ مُ شَتَّى ذَالِكَ بَأَنْهُ وَقُومٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَتَلَ الَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُ مُ شَتَّى ذَالِكَ بَأَنْهُ وَقُومٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَتَلَ اللَّهِ مَا لَا يَعْتَبُهُمَ وَكُمُ عَذَالِكَ إِنَّا لَيْهُ وَقُومٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَتَلَ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسُنِ وَمِن وَكُمُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَتَالِيكُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ال

وهى حكاية (٢) لما قاله المنافقون ليهود بنى النضير، ثم لم يفوا به. وخذلوهم فيه، حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب...

ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة، وتمس قلبا، وتبعث انفعالا، وتقر مقوما من التربية والمعرفة، والإيمان العميق ...

#### تقرير القرابة:

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب:

هِ أَلَيْرَكُوا لَكُنَاكُ لَذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهُلِ الْكِنَابِ
فأهل الكتاب هؤلاء كفروا. والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام!

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم:

﴿ لَبِنَأْخُرِجُمُ لَغَنُّجَنَّ مَعَكُم ۗ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن تُولِلُتُ مُ لَنَصُرَّكُمُ ﴾ والله احبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون، ويؤكد غير ما يؤكدون:

﴿ وَٱللَّهُ يَتُهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَاذِ بُونَ ۞ لَإِنْ أَخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ مُ وَلَإِن قُولُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُ مُ وَلَإِن قُولُواْ لَا يَضُرُونَ ﴾ قُولِلُواْ لَا يَضُرُونَهُ مُ وَلَإِن نَّصَرُونَ ﴾

وكان ماشهد به الله. وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه!

ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: ﴿ لَأَنْتُهُ أَشَكُ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوِّمٌ لَّا يَفَقَهُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) اخشر: ۱۱ ــ ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٦: ٣٥٢٨ وما بعدها بتصرف.

فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله. ولو خافوا الله ماخافوا أحدا من عباده. فإنما هو خوف واحد. ورهبة واحدة. ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعا، وكل قوى الكون خاضعة لأمره جل شأنه:

## ﴿مَّامِن دَآبَّةِ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِيْزَآ ﴾ (١).

فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله :

## . ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوَمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ﴾

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة، ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة، ويمضي يقرر حالة في نفوس المنافقين الذين كفروا من أهل الكتاب، تنشأ من حقيقتهم السابقة، ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله:

﴿ لاَيُقَنِلُونَكُرْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِي مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدَّرِ بَأْسُهُ مَ يَنْهَ مُ شَكِيدٌ \* تَحْسَبُهُ وَجَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُقَوِّهُ لِآلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### صورة عجيبة:

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب، حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان، وفي أي جيل وفي أي قبيل، بشكل واضح للعيان!

ولقد شهدت الاشتباكات الأولى في أواخر الأربعينات من هذا القرن العشرين بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة !

فما كانوا يقاتلونهم إلا في في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين!

فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء، وسبحان العليم الخبير!

#### ملامح نفسية:

وتبقى الملامح النفسية الأخرى:

<sup>(</sup>۱) هود: ۵٦.

## ﴿ بَأْسُهُ مَ يَنْهُ مَ سَادِيدٌ تَحْسَبُهُ مُ جَمِيعًا وَقُلُوبِهُ مِ شَتَّى ﴾

على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم، وتجمعهم آصرة الإيمان، من وراء فواصل الزمان و المكان، و الجنس و الوطن و العشيرة:

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوَدُلًّا يَعْقِلُونَ ﴾

والمظاهر قد تخدع ، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد!

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع!

وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد، قائم على احتلاف المصالح وتفرق الأهواء، وتصادم الاتجاهات!

وما صدق المؤمنون مرة ، وتجمعت قلوبهم على الله حقا ، إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم ، عن هذه الاختلافات، وهذا التضارب، وهذا الرياء الذي لايمثل حقيقة الحال!

وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار، وينكشف عن الخلاف الحاد، والشقاق والكيد، والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة!

إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق قلوب المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآيات السابقة في هذه الصورة :

## سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا يَحْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ، امَنُواْ رَبَّآ إِنَّكَ رُوفُ رَّحِيمُ ﴾ (١).

فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم الذين كفروا من أهل الكتاب متفرفو الأهواء والقلوب :

## ﴿ بَأْسُهُ مِ يَدْنَهُ مِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ مَعِيعًا وَقُلُوبُهُ مِ أَشَيٌّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾

والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين، ليهوّن فيها من شأن أعدائهنم، ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. فهو إيحاء قائم على حقيقة، وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت .

. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو والله ، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد، فلم تقف لهم قوة في الحياة.

والمؤمنون بالله ينبغى لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم. فهذا نصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع، وفي سياق التعقيب عليه، وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه، ويتدبره كل من جاء بعدهم وأراد أن يعرف الحقيقة من مصدرها الحقيقي!

#### بين بني قينقاع وبني النضير:

ولم يكن حادث بنى النضير هو الأول من نوعه ، فقد سبقه حادث بنى قينقاع \_ كما عرفنا \_ وهو الذي تشير إليه الآية التالية، كما قال ابن عباس، وقتادة، ومحمد بن إسحاق قال ابن كثير وهذا القول أشبه بالصواب : (٢) .

## ﴿ كَمَثَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ قِرَيًّ أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْ هِمُ وَلَهُمْ عَذَا شِأَلِيمٌ ﴾

فهذه هى الواقعة التى يشير إليها القرآن الكريم، فإن يهود بنى قينقاع كان رسول الله عَلَيْهُ قد أجلاهم قبل هذا، ويقيس عليها حال بنى النضير وحقيقتهم .. وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء!

#### «كمثل الشيطان »:

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة، فانتهوا بهم إلى تلك النهاية البائسة .. يضرب لهم مثلا بحال دائمة .. حال الشيطان مع

<sup>(</sup>١) الحشر: ٨ - ١٠. (٢) تفسير ابن كثير: ٣٤٠:٤ بتصرف.

الإنسان، الذى يستجيب لإغرائه، فينتهى واياه إلى شر مصير: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذَّقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱلْمُرُّ فَلَتَّاكَفَرَقَالَ إِنِّى َمِنَ مُّ شِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلِمَينَ فَكَانَ عَقِبَنَهُمَ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ بَرَّوُا ٱلنَّلِلِينَ ﴾

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان، تتفقان مع طبيعته ومهمته، فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان. وحاله هو هذا الحال!

وهى حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة، فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية، في مجال حيّ من الواقع، ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن، فالحقائق المجردة الباردة لاتؤثر في المشاعر، ولا تستجيش القلوب للاستجابة.

#### منهج القرآن في خطاب القلوب:

وهذا فرق مابين منهج القرآن في خطاب القلوب ، ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين!

وبهذا المثل الموحى تنتهى قصة بنى النضير، وقد ضمت فى ثناياها وفى أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق والتوجيهات، واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة، وكانت رحلة فى عالم الواقع وفى عالم الضمير، تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته، وتفترق روايتها فى كتاب الله عن روايتها فى كتب البشر، بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس!

#### إجلاؤهم:

يروى الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كانت غزوة بنى النضير وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر ، من وقعة بدر، وكان منزلهم ونحلهم في ناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله عَلَيْكُ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال ، إلا الحلقة « يعنى السلاح » فأنزل الله فيهم :

﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوا ٱلْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ثُ هُوَالَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ السَّمَا فَا اللَّهِ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُعُمِّلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَامِلُولُولُولُولُ الللَّ

<sup>(</sup>١) الحشر : ١ -٢ .

فقاتلهم النبى على معلى الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبى، وأما قوله: « لأول الحشر » فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام (١).

#### حقيقة إيمانية:

وتطالعنا سورة الحشر بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود، حقيقة تسبيح كل شيء في السموات، وكل شيء في الأرض لله، والاتجاه إليه بالتنزيه والتمجيد .. تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله لهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وإعطائها للمؤمنين به، المسجين بحمده، الممجدين لأسمائه الحسني : (٢) .

## ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١)

القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. الحكيم في تدبيره وتقديره .. ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة .

#### « هو الذي أخرج الذين كفروا » :

﴿ هُواْلَّذِى ٓ أَخْرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَلِمِن دِيَرِهِمُ لِأَقَلِ الْحُشْرِمَ اطَلَنَهُ و أَن يَغُرُجُواْ وَظَنَّواْ أَنَّهُ وَمَّالِعَنُهُ مُحُصُونَهُ وَمِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُ وُاللَّهُ مِن اللَّهَ فَالْنَهُ وُاللَّهُ مِن اللَّهِ فَالْنَهُ وُاللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَوَاللَّهُ مِن اللَّهِ عَوَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجُلَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجُلَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ الْكُورَةُ عَذَاكِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهُ فَإِنَّ ٱلللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والله هو فاعل كل شيء، ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة توقع في الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر!

<sup>(</sup>١) المستدرك: ٢: ٨٣٣ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن : ٦: ٣٥٢١ وما بعدها بتصرف .

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٠.

وساق المخرَجِين للأرض التي منها يحشرون ، فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها .

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية:

## ﴿ مَاظَنَنُهُ ٓ أَن يَخْرُجُواْ وَظَانُواْ أَنَّهُ مَ مَّانِعُنُهُ وَحُصُونُهُ وَمِّنَ ٱللَّهِ ﴾

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم، ولا هم كانوا يسلّمون في تصور وقوعه!

فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم، بخيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا، وبحيث غرتهم هذه المنعة، حتى نسوا قوة الله التي لاتردها الحصون!

## ﴿ فَأَنَّكُ مُواللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَبُ وَأَوْقَاذَ فِي قُلُونِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾

أتاهم من داخل أنفسهم! لا من داخل حصونهم!

أتاهم من قلوبهم ، فقذف فيها الرعب، ففتحوا حصونهم بأيديهم !

وأراهم أنهم لايملكون ذواتهم، ولا يحكمون قلوبهم، ولا يمتنعون عن الله بإرادتهم وتصميمهم!

فضلا على أن يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم . وقد كانوا يحسبون حساب كل شيء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها. وهكذا حين يشاء الله أمرا . . يأتي له من حيث يعلم ، ومن حيث يقدر، وهو يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير .

فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة، مما يعرفه الناس ويقدرونه. فالسبب حاضر دائما، والوسيلة مهيأة، والسبب والنتيجة من صنعه، والوسيلة والغاية من خلقه، ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة، ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية .. وهو العزيز الحكيم ..

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب!

ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم، فسلط الله عليهم هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم، ويمكنون المؤمنين من إخرابها!

## ﴿ يُغَرِّبُونَ يُونَهُم بِأَيُدِيهِ مَ وَأَيْدِي لُوْمِنِينَ ﴾

#### « فاعتبروا يا أولى الأبصار »:

وبهذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب، في تلك الصورة الموحية، وهذه الحركة المصورة .. والله سبحانه يأتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم، ثم يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدى المؤمنين!

هنا يجيء أول تعقيب في ظل هذه الصورة، وعلى إيقاع هذه الحركة :

﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ .

وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه. والقلوب متهيئة للعظة، متفتحة للاعتبار .

#### مصائر المشاقين لله:

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا، وغير ما ينتظرهم في الآخرة :

## ﴿ وَلَوْلَآ أَن كَنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْحَلَآ لَعَذَّبَهُمْ فِٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِٱلْأَخِرَ فِ عَذَابُ النَّارِ ﴾

فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله .. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم عذابا آخر غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك. فقد استحقوا عذاب الله في صورة من صوره على كل حال!

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ تَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقابِ ﴾ وهو موقف فيه تبجح قبيح، حين يقف المخاليق في وجه الحالق يشاقونه!

. وموقف كذلك رعيب، وهذه المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه. وهو شديد العقاب .

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض وفي كل وقت ، وفي كل حيل وفي كل قبيل، من خلال مصير الذين كفروا من أهل الكتاب، وما استحقوا به هذا العقاب.

#### « الذين كفروا من أهل الكتاب » :

ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأنهم:

## ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾

وتكرار هذه الصفة في السورة. فهي حقيقة؛ لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا، التي جاء بها محمد عليه ، وقد كان اليهود \_ كما عرفنا \_ ينتظرونها، وذكر هذه الصفة في الوقت نفسه يحمل بيانا بسبب التنكيل بهم، كما أنه يعبيء شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية، تطمئن لها قلوبهم فيما فعلوا معهم، وفيما حل بهم من نكال وعذاب ألبم ، فذكر هذه الحقيقة هنا ملحوظ!

#### تقطيع النخل وتحريقه:

ثم يطمئن الله المؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله، من تقطيع نخيلهم وتحريقه، أو ترحم كذلك قائما، وبيان حكم الله فيه. وقد دخل نفوس المسلمين شيء من هذا:

﴿ مَا قَطَعُتُ مِين لِّينَةِ أَوْ تَرَكُّتُ مُوهَا قَا بَمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فِيَإِذَٰ كِاللَّهِ وَلِيُخْزِي ٱلْفَلِيقِينَ ﴾ (١).

يروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَلِيُّ حرِّق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت:

> وهان على سراة بني لؤيّ حريق بالبويرة مستطير

> > قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث:

وحرق في نواحيها السعير أدام الله ذلك من صنيع وتعلم أي أرضينا تضير (٢) .

ستعلم أينا منها بنزه

يقول القرطبي : وذلك أن النبي ﷺ لما نزل على حصون بني النضير (٣) \_ وهي البويرة \_ يقول ابن حجر (٤) : مصغر بؤرة، وهي الحفرة، وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضا: البويلة، باللام بدل الراء حين نقضوا العهد . . (١) أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. واختلفوا في عدد ذلك، فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخليهم وأحرقوا ست نخلات، وقال محمد بن إسحاق: إنهم

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٦٤ \_ المغازي (٤٠٣٢) ، ومسلم: ٣٦ \_ الجهاد ٣٠ (ت١٧٤٦) . (١) الحشر: ٥. (٤) فتح الباري : ٧: ٣٣٣ . (٣) تفسير القرطبي : ١٨: ٦ بتصرف .

قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. ، وكان ذلك عن إقرار رسول الله عليه أو بأمره، إما الإضعافهم بها، وإما لسعة المكان بقطعها، فشق ذلك عليهم فقالوا \_ وهم يهود أهل الكتاب \_ :

يامحمد ، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح ، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟

وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟

فشق ذلك على النبى عَلِيهِ . ووجد المؤمنون في أنفسهم، حتى اختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع، وتحليل من قطع من الإثم، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله.

وقد روى النسائى (١) عن ابن عباس فى هذ الآية، قال: يستنزلونهم من حصونهم ، وأمروا بقطع النخل، فحاك فى صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله على ، هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: ﴿ مَا قطعتم من لينة ﴾.

وروى أبو يعلى عن جابر قال: رخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم، فأتوا النبى عَلَيْكُ فقالوا: يارسول الله! علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا، فأنزل الله عزوجل الآية (٢).

قلت : وقد استدل عامة العلماء بذلك ، وفي هذا تحقيق المصلحة وتلمس السبيل اليها، لأن الحكم الشرعى في ذلك منوط بما يراه الإمام من مصلحة النكاية بأعداء المسلمين (٣).

#### الشعر في هذه الغزوة:

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بنى النضير ، وقتل كعب بن الأشرف:

لقد خزيت بغدرتها الحبور (٤) كذاك الدهر ذو صرف يدور

<sup>(</sup>١) تفسر ابن كثير : ٤: ٣٣٣. (٢) انظر : خاتم النبيين : ٢: ٩٩٤ وما بعدها .

عظيم أمره أمر كبيسر و جياءهمُ من الله النذيسر وآيات مبينة تنيسر وأنت بمنكر منا جديسر يصدقني به الفهم الخبير ومن يكفر به يخز الكفور وجد بهم عن الحق النفور وكان الله يحكم لا يجور وكان نصيره نعم النصير فذلت بعد مصرعه النضير بأيدينا مشهرة ذكنور إلى كعب أخا كعب يسير ومحمود أخو ثقة جسور أبارهم (١) بما اجترموا المبير رسول الله و هو بهم بصير على الأعداء وهو لهم وزير وخالف أمرهم كذب وزور لكل ثلاثة منهم بعيسر وغودر منهم نخل ودور

وذلك أنهم كفروا برب وقد أوتبوا معا فهما وعلما نذير صادق أدى كتابـــا فقالوا ما أتيت بأمر صدق فقال بلى لقد أديت حقا فمن يتبعه يهد لكل رشد فلما أشبربوا غيدرا وكفسرا أرى الله النبي برأى صدق فأيده وسلطه عليههم فغودر منهم كعب صريعها على الكفين ثم وقد علته بأم\_\_\_ محمد إذ دس ليلا فماكـــره فأنـــزله بمــكـــر فتلك بنو النضير بدار سوء غداة أتاهم في الزحف رهوا (٢) وغسان الحماة مؤازروه فقال السلم ويحكم فصدوا فذاقوا غِبُ أمرهـم وبالا وأجلوا عامدين لقينقاع

وكان مما قيل في بني النضير قول ابن لُقَيْم العبسي، ويقال: قاله قيس بن بحر بن طريف الأشجعي:

أهلي فداء لامريء غير هالك أحل اليهود بالحسي المزنم (٣)

 <sup>(</sup>۱) أبارهم: أهلهم.
 (۲) رهوا: سيرا سهلا.

<sup>(</sup>٣) الحسى: ما يحسى من الطعم، والمزنّم: الرجل يكون في القوم ليس منهم يريد: أحلهم بأرض غربة في غير عشائرهم.

أهيضب عُودي بالوديّ المكمّم (١) تروا خيله بين الصّلا ويرمرم (٢) عدو وماحي صديق كمجرم يهزون أطراف الوشيج المقوم (٣) توورِثْن من أزمان عاد وجرهم بعدهمم في الجمد من متكرم تليد الندي بين الحجون و زمزم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم ولا تسالوه أمر غيب مرجم لكم ياقريش والقليب الملمم إليكم مطيعسا للعظيم المكرم رسولا من الرحمن حقا بمعلم فلما أنار الحق لم يتلعثم علوًا لأمر حمّه الله محكم (٤)

يقيلون في جمر العضاه وبدَّلوا فإن يك ظنى صادق بمحمد يــؤم بهـا عمـرو بــن بُهنَّــة إنهـــم عليهن أبطال مساعير في الوغي وكلّ رقيق الشفرتين مهنّد فَمَن مُبلغ عني قريشا رسالة فهــل بأن أخاهم فاعلمن محمدا فد ينواله بالحق تحسم أموركم نبيّ تلافته من الله رحمة فقد كان في بدر لعمري عبرة غداة أتى في الخزرجية عامدا معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولاً من الرحمن يتلو كتابيه أرى أمسره يزداد في كل موطن

وهكذا جاء البيان يربط الفعل والترك بإذن الله، أراد به أن يخزى الفاسقين. وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه، وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته، وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء.

وبهذا تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة، وتشفى صدروهم مما حاك فيها، وتطمئن إلى حكم الله عزوجل .

<sup>(</sup>١) العضاة: شجر. وأهيضب: مكان مرتفع. والودى: صغار النخل. والمكمم: الذي خرج كمامه.

<sup>(</sup>٢) الصلا: موضع. ويرمرم: جبل. (٣) الوشيج: شمجر الرماح.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لا بن كثير : ٣: ١٥٠ – ١٥٢ وانظر الروض الأنف : ٣: ٢٤٢ – ٢٤٤ وتفسير ابن كثير : ٤ : ٣٣٤ .

#### حكم الفئ:

و يأتى بعد هذه الآيات التى نزلت فى شأن بنى النضير، وعشنا فى رحابها، قوله تعالى:

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى سُولِهِ عِنْهُ مُ فَا أَوْجَفْتُ مُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ
وَلَكِ تَا اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ مُ عَلَى مَن يَشَا أَوْلَكُ عَلَى مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ
وَلَكِ تَا لِلّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ مُ عَلَى مَن يَشَا أَوْلَكُ عَلَى مَن يَشَا أَفَاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِلرّسُولِ عَنْدُوهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

يروى الشيخان عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه، قال:

« كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله على ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله على خاصة، ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله (٢).

والفيء \_ كما يقول ابن كثير (٣) \_ كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولاركاب، كأموال بنى النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب، أى لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذى ألقى الله في قلوبهم من هيية رسول الله عَيْنَةً، فأفاء الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها في هذه الآيات، فقال:

#### ﴿ وَمَا أَفَاءاً لللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُ مُ

أى من بني النضير

## ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُ مُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾

يعني الإبل:

## ﴿ وَلَكِ تَا لِلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَأَةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَي وَقَدِيرٌ ﴾

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦-٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٥ \_ التفسير (٤٨٨٥) ، ومسلم : ٣٢ \_ الجهاد ٤٨ (١٧٥٧) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير : ٤: ٣٣٥، وانظر تفسير القرطبي : ١٨: ١٤ وما بعدها ، تفسير الطبري : ٢٨: ٣٥ وما بعدها .

# أى قدير لايغالب ولا يمانع، بل هو القادر لكل شيء، ثم قال تعالى:

أى جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال نعالى:

## ﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّ مُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾

إلى آخرها والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه .

#### حقيقة ضخمة:

وهذه الآيات (١) تحوى في الوقت ذاته وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في حينها، كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالى العصور، وخصائصها المميزة التي تترابط بها وتتماسك، على مدار الزمان، لا ينفصل فيها جيل عن جيل، ولاقوم عن قوم، ولا نفس عن نفس، في الزمن المتطاول بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض. وهي حقيقة ضخمة كبيرة، ينبغى الوقوف أمامها طويلا في تدبر عميق...

#### التنظيم الاقتصادى:

كما تعلل هذه القسمة، فتضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي :

## ﴿ كُنُ لَا يَكُونَ دُولَةً بَايْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾

وهى تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية. ولكنها محددة بهذه القاعدة، قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء ممنوعا من التداول بين الفقراء. فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية، كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لاتخلق مثل هذا الوضع أو تبقى عليه إن وجد .

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة. وجعل حصيلتها محددة، وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٦: ٣٥٢٣ وما بعدها بتصرف .

الفقراء، وحرم الاحتكار، وحظر الربا، وهما الوسيلتان الرئيستان لجعل المال دولة بين الأغنياء، وهما أيضا من أساليب يهود، ومحاولة سيطرتهم على توجيه الأنظار إليهم عن هذا السبيل!

ومن ثم كانت هذه الآيات التي نزلت في شأن بني النضير تحتوى على هذه التوجيهات في هذا المقام.

وكان النظام الإسلامي بهذه الخصائص، فليس هو النظام الرأسمالي، وليس هو النظام الاثمتراكي، إنما هو نظام إسلامي من لدن حكيم خبير. نشأ وحده، وصار وحده، وبقى حتى اليوم وحده، نظاما فريدا متوازن الجوانب، متعادل الحقوق والواجبات، متناسقا تناسق الكون كله، منذ كان صدوره عن خالق الكون، والكون كله متناسق موزون.

#### النظرية الدستورية:

وتأتى قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد :

## ﴿ وَمَا ٓ اللَّهُ وَ ٱلرَّهُ وَلَ فَعَدُوهُ وَمَا لَهُ مَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾

فهى كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية. فسلطان القانون فى الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ قرآنا وسنة. والأمة كلها والإمام معها لاتملك أن تخالف عما جاء به الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا من سلطان ؛ لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان.

وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية، بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات، بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ماتشاء، وكل ماتشرعه فهوذو سلطان، فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول الحبيب المحبوب عليه.

والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها، والإمام نائب عن الأمة في هذا المجال. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة. فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول الحبيب

وفي هذا تنحصر حقوق الأمه. فليس لها أن تحالف عما أناها الرسول الحبيب المحبوب عليه في أي تشريع.

فأما حين لاتوجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة ، فسبيلها أن تشرع له بما لايخالف أصلا من أصول ماجاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظرية، إنما هو فرع عنها . فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص. وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لانص فيه .

وتنحصر سلطة الأمة، والإمام نائب عنها، في هذه الحدود، وهو نظام فريد، لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية.

وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله، ومن ثم كان مفتتح هذه السورة التي نزلت في حادث بني النضير من اليهود بحقيقة تسبيح كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض لله \_ كما عرفنا \_ وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر، وهو من الله، كي لايصدم قانون البشر بناموس الكون، فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح!

وتربط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بالأمر بالتقوى والخوف من عقاب الله:

## ﴿ وَٱنَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَدِيداً لَهِ عَابِ ﴾ من بني النضير:

قال ابن إسحاق : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان : يامين بن عمير، أبو كعب بن عمرو بن ححّاش، وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها (١) .

وقال ابن حجر (٢): أبو سعْد بن وهب النضرى (بفتح الضاد المعجمة) من بنى النضير، أخوه قريظة.

وقال: وأخرج له ابن سعد حديثا .. ووقع في كلام أبى عمر أنه نزل إلى النبى عَلِيَّهُ يوم قريظة ، وهو خطأ ، تعقبه الرشاطي، فإن قصة بنى النضير متقدمة على قصة بنى قريظة بمدة طويلة .

#### قصة قتل:

وقال ابن حجر (٣): يامين بن عمير بن كعب، أبو كعب النضري .. ذكره أبو عمر فقال: كان من كبار الصحابة، أسلم فأحرز ماله من بنى النضير غيره، وغير أبى سعيد بن عمرو بن وهب فأحرزا أموالهما، قال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف: ٣: ٢٤١، والإصابة: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٧: ٨٣ ـ ٨٤ وانظر : ٩٦ حيث نقل عن ابن الأثير أنه ( أبو سعيد بن وهب القرظي) وقال : كذا ذكره ابن الأثير فوهم في الكنية، وإنما هو أبو سعْد \_ كما تقدم \_ وهو النضري، من بني النضير لا من بني قريظة . (٣) المرجع السابق : ٦: ٣٣٣ .

وقال ابن إسحاق أيضا: بلغنى أن يامين بن كعب لقى أبا ليلي عبد الرحمن بن كعب، وعبد الله بن مغفل، وهما يبكيان، فقالا: لم نجد عند النبي عَلَيْتُهُ ما يحملنا عليه، فأعطاهما ناضحا. وقال ابن إسحاق: حدثنى بعض آل يامين أن النبي عَلَيْتُهُ قال ليامين: ألم تر إلى ابن عمك عمرو بن جحاش، وما هم به من قتلى . يعنى في قصة بني النضير، وكان أراد أن يلقى على النبي عَلِيْتُهُ رحى فيقتله، فأنذره جبريل، فقام من مكانه ذلك \_ كما سبق \_ فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن حجاش فقتله .

قلت: قال ابن إسحاق (١): فقتله فيما يزعمون!

وقد آثرت ذكر هذا العنوان : « قصة قتل » لأن سندها هكذا !، ولأن ابن إسحاق ذكر في آخرها «فيما يزعمون» وتلك طبيعة اليهود.

#### هكذا كان إجلاؤهم:

وهكذا كان إجلاء طائفة أخرى من اليهود، بسبب خرقها الميثاق، وخفرها الذمة، وخيانتها الرسول الحبيب المحبوب عَيِّكُ ، وتآمرها على قتله أكثر من مرة \_ كما عرفنا \_ وهو كما نرى منتهى العدل الذي لم تعرفه الدنيا في تاريخها الطويل إلا في هذا الدين القيم .

وهكذا نزلت سورة الحثمر، وهي سورة بني النضير، التي عشنا في رحابها، كما روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: قل سورة الحشر، قال: قل سورة النضير (٢).

أضف إلى تآمرهم على قتل النبي ماكان منهم قبل ذلك \_ كما عرفنا \_ من مواقف مشاقة مؤذية ومزعجة طفح بها الكيل، وحق عليهم من أجلها التنكيل.

<sup>(</sup>١) الروض الأنف: ٢: ٢٤١. (٢) البخاري: ٦٤ – المغازي (٤٠٢٩).

# الفصلالثاني قنال المصل لكماب

هدى النبى عَلَيْكُ \_ الأمر بالقتال \_ صور ومواقف \_ حقيقة ماعليه أهل الكتاب \_ المنهج الواقعى لهذا الدين \_ بين أهل الكتاب \_ والمجتمع المسلم \_ وحدة هدف \_ واقع تاريخى \_

من أقوالهم - الجزية على ضآلتها فرصة اجتماعية للموادعة والتأمل - عروة في عهد بالحماية - أين الإكراه والقهر في نظام الجزية ؟ - من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ - وسيلة عملية - ضلال عقيدة أهل الكتاب - المستقبل للإسلام - هؤلاء هم أهل الكتاب .

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |

#### هدى النبي عَيْكُم :

لقد كان ماحدث من اليهود كافيا لحمل من بقي منهم بجوار المدينة على التفكير فيما هم فيه ولكنهم تعجلوا الشر فباءوا به . . ومن ثم كان القتال ضرورة .

وقد لخص ابن القيم ترتيب سياق هدي النبي مع هؤلاء ومن على شاكلتهم من الكفار والمنافقين، من حين بعث إلى حين لقى الله عزو جل، فقال (١):

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق :

﴿ أَوَّأَ إِلَّهُ مَرَّبُكُ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقًا لَإِنسَرَ، مِنْ عَلَقْ ۞ ٱقْرَأَ وَرُبُّكَ ٱلْأَكُ مَ اللَّهِ يَعَلَّمُ الْقَالَ فَ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمُ يَعَلَّمُ الْأَيْفَ لَمْ 60

وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه:

## ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتَّرُ ثُوثُ قُرَفَأَنِذِرُ ♦ °°٠

فنبأه بقوله: «اقرأ» وأرسله بـ « يأيها المدثر » .

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين:

﴿ وَأَنْذِرْعَشِيرَ لَكُ ٱلْأَوْتِبِينَ ١٠٥ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَالَّبَعَ كَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١). ثم أنذز قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين:

﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٥)

﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَبُّولُ ٱللَّهِ إِليْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ وُمُلُّكُ ٱلتَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ لَإِلَّهُ إِلَّا هُوَيُعِي عَوْبُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنِّيِّ ٱلْأَرْبِيُّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّه وَكَلِيْهِ عَوْلَا لِيَعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَهُ تَدُونَ ﴾ (١).

﴿ وَمَآأَرُكُ لَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمَانَ ﴾

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولاجزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح.

> (١) زاد المعاد : ٣: ١٥٨ بتصرف . (٢) العلق: ١ ــ٥ .

(٣) المدثر : ١ ، ٢ . (٦) الأعراف: ١٥٨.

(٤) الشعراء:٢١٥، ٢١٥. (٥) الحجر: ٩٤.

(٧) الأنبياء: ١٠٧.

قال ابن تيمية (١) : وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين في قوله:

## ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّكُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلُّواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ إِلَقَ لِيُّر ﴾ (١)

وقال ابن القيم: (٣) فلما استقر رسول الله على بالمدينة، وأيده الله بنصره، بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بعد العداوه والإحنة التي كانت بينهم، فمنعته الأنصار وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى:

## ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّ لُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ إِلَّا لَكُ بَيْ ﴾

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه :

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال عكة

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال:

﴿ ٱلَّذِينَ خُرِجُواْمِن دِيَارِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَنَ يَقُولُواْ رَبُّكَ ٱللَّهُ ﴾ (1)

وهؤلاء هم المهاجرون.

الثالث: قوله تعالى:

﴿ هَاذَانِ خَصَّمَانِ أَخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (\*)

نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين (٦).

الرابع: أنه خاطبهم في آخرها بقوله:

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ ﴾ (٧) .

السياسة الشرعية: ٥٦ (٢) الحج: ٣٩.
 الحج: ٣٩.

. (٤) الحج: ٤٠ . (٥) الحج: ١٩

. (٦) البخارى : ٦٥ ـ التفسير ( ٤٧٤٤ ) ، (٤٧٤٤ ) . (٧) الحج : ٧٧ .

والخطاب بذلك كله مدنى، فأما الخطاب « يأيها الناس » فمشترك .

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي باليد وغيره، ولاريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكه بقوله:

﴿ فَلَا تُطِعُ الْتَكْفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِدِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ (١).

فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ، وجهاد الحُجّة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.

السادس : أن الحاكم روى عن ابن عباس قال : لما أخرج أهل مكة النبي عَلَيْتُهُ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « إنا لله وإنا إليه راجعون » أخرجوا نبيهم، ليهلكن ، قال فنزلت :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظِلُّواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ إِلَقَ لِيْرُ ﴾

قال أبو بكر الصديق : فعلمت أنها قتال، قال ابن عباس : وهي أول آية نزلت في القتال.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي . (٢) وهو كما قالا .

قال ابن القيم: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال:

## ﴿ وَقَلْنِكُواْ فِي سِبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِيلُو يَكُمُ ﴾ ٣٠.

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين، أو فرض كفاية على المشهور.

و بمثله قال العلماء (٤).

قال ابن القيم: ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام (٥):

أهل صلح وهدنة.

وأهل حرب .

وأهل ذمة .

(٤) انظر : الأم : ٤: ١٥٩ وما بعدها ،والمبسوط : ١٢:١. (٥) زاد المعاد: ٣: ١٥٩ بتصرف .

فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفى لهم به، مااستقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة، نبذ إليهم عهدهم، ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر بأن يقاتل من نقض عهده .

ولما نزلت « سورة براءة » نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية،أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة والبيان .

وأمره فيها بالبراءه من عهود الكفار ، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام:

قسما أمره بقتالهم ، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم.

وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه، ولم يظاهروا عليه ، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم.

وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم، وهي الإشهر الأربعة المذكورة في قوله:

## ﴿ فَيَعِيمُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ ﴾ (١).

وهي الحرم المذكورة في قوله:

## ﴿ فَإِذَا ٱلْسَلَغَ ٱلْأَشْهُو ٱلْكُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْشُوكِينَ ﴾ (").

فالحرم هاهنا: هي أشهر التسيير ، أولها يوم الأذان، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله:

### ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنَدَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَشَهُ الْفِيكِنِ ٱللَّهِ يَوَمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَةُ كُرُمُ ﴾ ١٠٠.

فإن تلك واحد فرد، وثلاثة سرد (٤): رجب ، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم ، ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لايمكن ، لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢. (٢) التوبة:٥٠ (٣) التوبة:٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير : ٢: ٣٣٥ ففيه أقوال المفسرين في المراد بالأشهر .

أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاحها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له، أو له عهد مطلق أربعة أشهر ، وأمره أن يتم للموفى بعهد عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية . .

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءه على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد . وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة .

والمحاربون له خائفون منه.

فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام:

مسلم مؤمن به.

ومسالم له آمن.

و خائف محارب.

وأما سيرته في المنافقين ، فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم، ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يصلي عليهم ، وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم ، فلن يغفر الله لهم ، فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين .

#### الأمر بالقتال :

قال تعالى :

﴿ قَائِلُواْ الَّذِينَ الْوُوْمُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمُوْمِ الْلَاخِرِ وَالاَيُحَيِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُو لُهُ, وَلاَيكِيوُنَ وَ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَرَسُو لُهُ, وَلاَيكِيوُنَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا لَكُوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

٠ (١) البخاري: ٦٤ \_ المغازي (٢٩).

ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ وَيَمَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُونَأَمُونَا أَمُولَا لِنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ يَصُغِرُفُنَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِعُونَهَ افِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرِّهُمْ بِعَذَابِ أَلِيهِ ۞ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَئُكُوكَى بِهَاجِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُذَٰزَةُ لِإِنْ فَنْ يَصِعُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْ فُورَى ﴾ (١).

نقرأ هذه الآيات التي تعنى كل أهل الكتاب.. سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان خارجها كذلك (٢).

نقرأ هذه الآيات لنرى الأحكام النهائية التي تتضمنها تحتوى تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب و بخاصة النصارى منهم ـ فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود، ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى.

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس.. أساس إعطاء الجزية.. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد، ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين.. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام. فالقاعدة الإسلامية المحكمة \_ كما أسلفنا \_ هي:

## ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ﴾ ١٠٠.

ولكنهم لا يتركون على ذلك إلا إذا أعطوا الجزية، وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس.

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية.. ثم لطبيعة المنهج الإسلامي، ومراحله المتعددة، ووسائله المتجددة المتكافئة للواقع البشرى المتغير من الناحية الأخرى.

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٩ \_ ٣٥ . (٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٦٢. وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٥٦.

ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة، قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الدين القيم لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده، والخروج من عبادة البشر للبشر، أية عقبات مادية من قوة السلطان، ومن نظام الحكم، ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض!

ذلك أن منهج الحق يريد أن يحكم، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده \_ كما هو الإعلان العام للإسلام \_ ومناهج الجاهلية تريد \_ دفاعا عن وجودها \_ أن تسحق الحركة المنطلقة بمنهج الحق في الأرض، وتقضى عليها..

وطبيعة المنهج الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشرى بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه، في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة.. والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل.

ومن أجل أن يحدد السياق القرآنى طبيعة هذه العلاقات، حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب، ونص على أنه «شرك» و «كفر» و «باطل» وقدم الوقائع التى يقوم عليها هذا الحكم، سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهى بينها وبين معتقدات «الذين كفروا من قبل» أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعى كذلك!

#### والنصوص الحاضرة تقرر:

أولا: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.

ثانياً: أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

ثالثاً: أنهم لا يدينون دين الحق.

رابعاً: أن اليهود منهم قالت: عزير ابن الله. وأن النصارى منهم قالت: المسيح ابن الله. وأنهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، سواء من الوثنيين الإغريق، أو الوثنيين الرومان، أو الوثنيين الهنود، أو الوثنيين الفراعنة، أو غيرهم من الذين كفروا..!

خامساً: أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . كما اتخذوا المسيح ربا. وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونه للحق وحده، وأنهم لهذا «مشركون»!

سادساً : أنهم محاربون لدين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأنهم لهذا «كافرون»!

سابعاً: أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله!

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب، قرر الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بالدين القيم، القائمين على منهج الحق..

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب مفاجئ ومغاير للتقريرات السابقة عنهم، كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا، زاعمين أن حاتم النبيين عَيِّهِ قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب \_ كما سبق أن ذكرنا \_ عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم!

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية \_ المكية والمدنية \_ عن أهل الكتاب، تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها، وانحرافها وبطلانها، وشركهم وكفرهم بالدين القيم \_ حتى بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل \_ أما التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم.. وهذه تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة.. أما الأصل الذي تقوم عليه \_ وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب \_ فهو ثابت منذ اليوم الأول في حكم الله عليهم.

#### صور ومواقف:

ونذكر هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه.. ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم:

فى مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن فى المجتمع .. إنما كان هناك أفراد، يذكر القرآن الكريم عنهم: أن منهم من استقبلوا الرسالة والرسول عليه بالفرح والتصديق والقبول، ودخلوا فى الإسلام، وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم.. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقى على التوحيد من أهل الكتاب، وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المنزلة.. وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات:

﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهُ الْكَلَبُ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنْكَ عَلَيْهِ مَ قَالُوَا عَامَنَا بِهِ عَابَّهُ ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ عَالَيْهِ مُ الْكُنَّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِلِينَ ﴾ (١٠ .

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٢ ، ٥٣ .

﴿ قُلْ اَمِنُواْ اِمِدَا أَوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّا الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمِ مِنَ مَبْلِهِ عَالَا اَنْ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبُحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَفُ عُولًا ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا اللَّهُ عُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّهُ مُوحُدُونًا ﴾ (١).

﴿ فُلْ أَرَّيْتُهُ إِنَكَانَ مِنْ عِندَّاللَّهِ وَهَرَّتُم بِهِ وَسَهِ دَشَاهِ دُمِّنَ بَنِيَ إِسْرَوَ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَفَامَنَ وَالْسَيَّامُ وَالْمَالِينَ ﴾ (٧).

﴿ وَكَذَاكِ أَنَرُكَ ۚ إِلَيْكَ ٱلۡكِئَا ۚ الۡكِئَا ۗ فَالَّذِينَ الْنَاهُمُ ٱلْكِنَا يُوْمِنُونَ بِهَوْمِنْ هَوَ لَآءِ مَن الْفَاهُمُ ٱلْكِنَاكِ يُوْمِنُونَ بِهَ وَمِنْ هَوَ لَآءِ مَن الْفَاهُمُ الْكِنَا إِلَّا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ (١).

﴿ أَفَعَنْ رَاللَّهِ أَبْغَغِ حَكَما وَهُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِنَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اللَّنَاهُ وُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَالَّذِينَ ءَالَيْنَاهُوُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَجُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَنْ يَنِرُ الْعُضَهُ وَقُلُ إِنَّا أُمْرِكُ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَالْهَهِ مَنَابِ ﴾ (٥).

وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة \_ كما سبق \_ سجل القرآن الكريم عنهم بعض المواقف في السور المدنية :

﴿ وَانَّ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَيْلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَيْلَ إِلَيْهِ وَخَيْعِينَ لِلَهَ لَا يَشَارُونَ بِكَايْتِ ٱللَّهَ مَن اللَّهِ مُنَا وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّل

﴿ لَيَّحَدُنَّأَ شَكَّالَنَّاسِ عَدَّوَدُّ لِلَّذِينَ ، امَنُواْ الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشُرُواْ وَلَجِدَنَّ أَوْرَيُهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ، امَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَا الْمَاسَكُم وَنَ هُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن اليهود منهم بصفة خاصة \_ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام، منذ أن أحسوا

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٤. (٥) الرعد: ٣٦.

خطره عليهم في المدينة، حربا خبيثة، يستخدمون فيها \_ كما سبق \_ كل الوسائل التي سجلها القرآن الكريم عنهم في آيات كثيرة، كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعا، وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول عليه ومن تصديق. القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة، مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقررونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين!

#### حقيقة ما عليه أهل الكتاب :

كذلك أخذ القرآن الكريم يتنزل بوصف هذا الجحود وتسجيله، وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية.. على أن القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب. نذكر من ذلك:

هُ وَلَكَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ حِنْكُمْ بِالْحِكُمَةِ وَلاَ ثُبِينَ لَكُرَبَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِي وَالْمَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا لِللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسَتَقِيدٌ ﴿ فَالْخَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنَ بُينِهِمْ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ ظَلِمُ اَمِنَ عَذَابِ يَوْمِ الْبِمِ ﴾ (() .

﴿ وَمَا لَفَةَ قُوۡا إِلَّا مِنْ بَعُندِ مَاجَآءَ هُوُ ٱلۡعِلَمُ بَغَيَّا بَنْهُمْ ۚ وَلَوَلاَ كِلَّهُ سَبَقَتُ مِن ِّرَبِكَ إِلَىٓ أَجِلَّهُ سَكَّى لَوْ وَمَا لَفَةَ قُوۡا إِلَّا مِنْ بَعُدِهِمُ لَوْ مَا لَكِلَّ مِنْ بَعُدِهِمُ لَوْ مَا كُوْمَ مَنْ مُعَدِهِمُ لَوْ مَا كُورِتُوا ٱلْكِلَبَ مِنْ بَعَدِهِمُ لَوْ مَا كُورِتُوا ٱلْكِلَبَ مِنْ بَعَدِهِمُ لَوْ مَا كُورِتُنُوا اللَّهُ مُرْبِدٍ ﴾ (١).

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُوُ الْهَذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْمُ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَالْدُخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا لَّذِي فِيلَ لَهُمُ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ خَطِينَا فَكُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ خَطِينَا فَكُمْ فَالْرَسَلُنَا عَلَيْهِمُ فَالْمَا عَلَيْهِمُ فَالْمُعْمُ فَالْمُعْمُ فَالْمُلُواْ فَيَعْدُونَ فِي خَطِينَا فَكُمْ فَالْرَسَلُنَا عَلَيْهِمُ فَعَلَيْهُمْ فَعَنَا لَهُمْ فَالْرَسَلُنَا عَلَيْهِمُ فَيْ وَمُنَا لَهُمُ مَعْمُ فَاللَّهُ مَعْنَا لَقَرْبَا إِلَيْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَا لَهُ مُنَا اللَّهُ وَلَا عَيْمُ اللَّهُ مَعْنَا لَهُ مُنْ وَقُومَ لَا يَصُولُوا لَا فَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مَا كُولُومَ لَا يَعْلَيْكُ وَلَا فَالْمَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُومَ لَا يَعْلَيْكُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

﴿ غَلَفَ مِنْ مِنَ مِهُ مِحْلُفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَضَ هَذَا ٱلْأَذَنَ وَيَقُولُونَ سَيُغْ فَرُلَنَا وَ فَالَّهِ مِنْ مَعَ مِنْ مَعَ مِنْ مَعَ مِنْ مَعَ مُنْ مُنْ أَعُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْمَا وَإِن يَأْلِهِ مِعْرَضُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْمَا

الزخرف: ٦٣ – ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦١ –١٦٣٠.

فِي وَالدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَا لَتَعَقِلُونَ ﴾ (١).

أما القرآن المدنى فقد تضمن الكلمة الأخيرة فى حقيقة ما عليه أهل الكتاب، كما سجل عليهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق فى حرب هذا الدين وأهله فى آيات كثيرة \_ عرضنا لبعضها من قبل \_ قبل أن يقرر الكلمة النهائية فى أمرهم كله فى تلك الآيات التى معنا...

وهنا نذكر بعض الآيات القرآنية الكثيرة في هذا الشأن:

﴿ أَفَاضُمَعُونَ أَن يُوْمِنُواْ الْمُرْوَقَدِ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَهُ مِّ يَسْمَعُونَ كَالْمَالِلَّهِ ثَيْ يُحْخِفُونَهُ وَلَا يَعُونَهُ وَيَعُمُ وَاذَا لَقُواْ الَّذِينَ الْمَنُواْ قَالُوَا الْمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُ مُ اللَّهِ بَعْضُهُ مَ عَافَتَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيَا يَحُولُ بِهِ عِندَ رَبِّحُواْ فَلا يَعْضُهُ وَ اللَّهِ بَعْضُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ يَاۤ هَلَ ٱلۡكِلَٰبِ لِمَ تَكۡفُرُونَ بِعَالَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُ مَ لَشَهُ وَنَ۞ يَاۤ هَلَ ٱلۡكِلَٰبِ لِمَ لَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بَٱلۡبَطِلِ وَتَكُمُّونَ ٱلۡحَقَّ وَأَننُهُ تَعۡلَوٰنَ ﴾ ('').

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۱٦٩. (۲) البقرة: ٧٥ – ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨٧ \_ ٩١ \_ . (٤) آل عمران: ٧٠ \_ ٧١.

﴿ قُلْ يَا هُلُ الْكِلَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَالِمَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعَ مَلُونَ ۞ قُلْ يَأْهُلَ ٱلْكِيَّابِ السَّحَالُونَ ﴾ (١٠ . لِمَتَصَدُّ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَالَمَ تُعَمَلُونَ ﴾ (١٠ .

﴿ اَلْهِ رَ إِلَى لِلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْ وَٱلطَّغُوتِ وَيَهُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا هَوْ كَلْ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

من مراجعة هذه النصوص وأمثالها مما ورد في كثير من القرآن المكي والمدنى على السواء .. يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في الآيات التي معنا .. وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا، ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدى الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه \_ كما سبق \_ فقال تعالى منصفا للصالحين منهم:

## ﴿ وَمِن قَوْمِر مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِدِ يَعَدِلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَمِنْأَهُلِٱلۡكِتَكِ مَنُ إِنَّالَٰمَنَهُ بِقِطَادِ يُؤَدِّو ٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُ وَمَّنُ إِنَّالُّمَنُهُ بِدِينَادٍ لَّا يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآيَمًّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ وَقَالُواْ لِيَّسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْيِّكُ مَسَبِيلٌ وَيَعُولُونَ عَلَاللَّهِ ٱلۡكِذِبَ وَهُمَ يَعَلَوْنَ ﴾ (١).

#### المنهج الواقعي لهذا الدين:

أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب . فترة بعد فترة .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٧٥ . (٥) آل عمران : ١١٥ ـ ١١٥ .

ومرحلة بعد مرحلة. وواقعة بعد واقعة وفق المنهج الواقعي لهذا الدين في مواجهة أهل الكتاب وتصرفاتهم ومواقفهم مع المسلمين.

و لقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين:

﴿ وَلَا الْجَادِ لُوٓا أَهْ لَ لَا الْكِيَابِ إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا أَلَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ قُولُوٓاْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَى إِنْهِ عِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْعَقَ وَيَعْقُوبَ
وَٱلْأَشْبَاطِ وَمَا أُوتِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَاۤ أُوتِ ٱلبَّيُّونَ مِن رَبِّمَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنَهُ مُوفَى فَي وَالْأَشْبَاطِ وَمَا أُوتِ البَّيْوُنَ مِن رَبِّمَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنَهُ مُوفَى لَا اللَّهُ مُنْ فَا مُرْ فِي شِقَاقِ لَهُ مُنْ لِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَهُو التَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ (١).

﴿ وَدَّ كَتْنِيُّرِمِّنَ أَهْلِ ٱلْكَنَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُرُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُوهُم مِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُ مُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَٱصْفَوُا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِ وَتَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلُّ مَا يَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلَا مُرْمِقًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلَا مُرْمِقًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلَا مُرْمِقًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَل

ثم أتى بأمره الذى وكل المؤمنين إليه ، فوقعت أحداث ــ كما أسلفنا ــ وتعدلت أحكام، وجرى المنهج الواقعى الإيجابي في طريقه ، حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة، في تلك الآيات التي معنا، على النحو الذي رأينا . .

إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة، ومن الشرك بالله والكفر بآياته .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل ..وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التي نحن بصدد الحديث عنها ..

#### بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم:

والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتع المسلم، سواء من الناحية الموضوعية الثابتة، أو من ناحية المواقف التاريخية العامة .. فهذه هي

<sup>(</sup>١) العنكبوت:٤٦. (٢) البقرة: ١٣٧ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٦٤ . (٤) البقرة : ١٠٩ .

العناصر الرئيسة التي انتهت إليها هذه الأحكام النهائية . .

إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث عنها:

أولا: في تقريرات الحق عنها، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية ، التي لا يأيتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وباعتبار أن هذه التقريرات ــ بسبب كونها ربانية ــ لاتتعرض لمثل ماتتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء . .

وثانيا: في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه!

#### و حدة هدف:

إن القرآن الكريم يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع ... وهو تارة يتحدث عنهم وحدهم ..

وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين، باعتبار أن هنالك وحدة هدف \_ تجاه الإسلام والمسلمين \_ تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين ..

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع لمواجهة الإسلام والمسلمين . .

والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لاتحتاج إلى تعليق ... وهذه نماذج منها :

﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ أَهُلِ الْكَتَبِ وَلَا ٱلْمُثْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُ مِنِّ خَيْرٍ مِن رَّبِّكُو ﴾ (١).
﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ ﴾ (١).

﴿ وَدَّت مَّا إِفَاتُهِ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَوْسُ لُونَكُو ﴾ (١).

﴿ وَقَالَتَ ظَلَاِهَةٌ مِنْ أَهُلِ الْكِلَّبِ ، امِنُواْ بِٱلَّذِي أَنِرَلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَجَدَالنَّهَ ارَوَّالْفُرُوَا ، اخِرَهُ ، لَعَلَّهُ مُرَيِّجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَنَّعِ دِينَكُمْ ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٥.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِمَا لَيْنَ مُوتُواْ ٱلۡكِمَا الَّذِينَ الْمَوْا أَلْكِمَا لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مُنْ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالًا مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مُنْ مَا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُنْ مُنْ مِنْ مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُعُمِّمُ مُنْ مِنْ مُنْ مُعْمَالُومُ مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِمِ مُنْ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمَالِمُعُمْمُ مُعْمِمُ مُعْمُمُ مُعْمِمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُوا مُعْمِمُ مُعْمُ

﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَىٰ لَيْنَ أُوتُوانصَيبًامِّنَ ٱلْكِنَّابِ يَثْتَرُونَ الضَّلَلَهُ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّيلَ فَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا كُمْ ﴾ (" .

﴿ أَلِهَ رَّالِ اللَّهِ مِنَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يُؤْمِنُونَ بِآلِجِبُ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَنَّؤُلَآ ۚ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ ٣٠.

وفي هذه النماذج وحدها مايكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . . فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق!

وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصاري، ولا يرضون عنهم ولايسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف!

وهم يشبهدون للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من المسلمين!

وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين، كما يقررها الحق تبارك وتعالى في قوله:

﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَالِلُو اللَّهِ حَتَّى مَنْ دُوكُمْ عَن دِينِكُرْ إِنَّ سُلَطَاعُوًّا ﴾ (1).

﴿ وَدَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُلُونَ عَنْ أَسِلِ عَلِيمُ وَأَمْنِ عَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّ سَلَةً وَاحِدَّةً ﴾ (٥).

﴿ إِن يَتْقَفُوكُرْ يَكُونُواْلُكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُرْ أَيْدِيَهُ مِّ وَأَلْسِنَنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَيْ مُواْ لَيْكُرُ أَيْدِيَهُ مُ وَأَلْسِنَنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَيْكُورُونَ لَوْتُكُورُونَ

﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يُرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ ٣٠٠.

## ﴿ لَا رَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾

(١) آل عمران: ١٠٠. (٢) النساء: ٤٤ ــ ٥٥.

(٣) النساء: ٥١.
 (٤) البقرة: ٢١٧.

(٦) الممتحنة : ۲.
 (٧) التوبة : ١٠.

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين ، وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين هي بعينها \_ وتكاد تكون بألفاظها \_ هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. مما يجعل طبيعة موقفهم من الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين!

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية، تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة، لاعلى وصف حالة مؤقته، كقوله تعالى في المشركين:

## ﴿ وَلَا يَزَ الُّونَ يُقَالِلُونَ مُوحَتَّى مُن أُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنَّ سَلَطَاعُواْ ﴾

وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب:

## ﴿ وَلَنَ رَضَىٰ عَنكَ ٱلْهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ ﴾

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى تأويل النصوص، أنها تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات، و لاتصف حالة مؤقتة و لاعارضة!

#### واقع تاريخي:

وإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات متمثلة في مواقف أهل الكتاب من الإسلام وأهله، على مدار التاريخ ، تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة ، وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة، ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة.

إننا إذا استثنينا حالات فردية \_ أو حالات جماعية قليلة \_ من التي تحدث القرآن الكريم عنها، وحواها الواقع التاريخي، بدت فيها المودة للإسلام والمسلمين، وظهر الاقتناع بصدق خاتم النبيين عَلِيقة وصدق هذا الدين القيم، ثم الدخول فيه، والانضمام لجماعة المسلمين .. وهي الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لانجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة، إلا تاريخا من العداء العنيد، والكيد الناصب، والحرب الدائبة، التي لم تفتر على مدار التاريخ!

فأما اليهود فقد تحدثت سور كثيرة من القرآن الكريم ــ كما أسلفنا ــ عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربهم، وقد وعي التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة

واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة!

وحسبنا أن نشير إلى معالم تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ!

لقد استقبل اليهود رسول الله عَلِيَّةً في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولا يعرفون صدقه!

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكره التي يتقنها اليهود .. شككوا في رسالة الرسول على وهم يعرفون أنه رسول الله، واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو بالتهم والأكاذيب .. وما فعلوه في حادث تحويل القبلة .. كما سبق وما فعلوه في حادث الإفك ، وما فعلوه في كل مناسبة ، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم .. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القران الكريم .. مما يطول فيه الحديث ويطول ..

كذلك شهد التاريخ \_ كما عرفنا \_ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة، وتحرشهم بالمسلمين، مما أدى إلى وقائع بنى قينقاع وبني النضير \_ كما سبق \_ وبنى قريظة وخيبر كما سيأتى . .

ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى التي انتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير ..

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك .. وقادوا حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير.. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد، وتقويض الخلافة الإسلامية!

فأما في العصر الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض، وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي، وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي!

ذلك شأن اليهود، فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب، فهو لايقل إصراراً على العداوة و الحرب من شأن اليهود!

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة العربية، وأحس هؤلاء بخطورة هذا الدين الحق على ماصنعوه هم بأيديهم، وهو ركام من الوثنيات القديمة والأضاليل الحديثة، متلبسا ببقايا قليلة من الكتاب المقدس .. حتى رأينا الرومان والفرس ينسون مابينهم من نزاعات تاريخية قديمة، وعداوات وثارات عميقة. ليواجهوا معا هذا الدين !

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة، لينقضوا على الرسالة والرسول .. حتى كانت المواجهة معهم في معارك ضارية، سنتحدث عنها إن شاء الله في دراسات موضوعية تحت عنوان «الرسول عَلِيلَةً والنصاري وجها لوجه » .

ثم اشتعل مرجل الحقد عندهم منذ موقعة اليرموك الظافرة، التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقيا وجزر البحر المتوسط . . ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية . .

إن الحروب الصليبية المعروفة بهذا الاسم في التاريخ ، لم تكن هي وحدها التي شنها هؤلاء على الإسلام .. لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. منذ أن نسى الرومان عداوتهم مع الفرس، وأخذوا يعينونهم ضد الرسالة والرسول .. ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس، عندما زحفوا على القاعدة الإسلامية في أوربا، وارتكبوا من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظير من قبل .. وكذلك تجلت في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لاتتحرج ولاتندم، ولاتراعي في المسلمين إلا ولاذمة!

#### من أقوالهم:

يقول « جوستاف لوبون » وهو فرنسي مسيحي :

« كان أول ما بدأ به « ريكاردوس » الإنجليزى، أنه قتل أمام معسكر المسلمين، ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل، الذي رحم نصارى القدس ، فلم يمسهم بأذى، والذي أمد « فيليب » « وقلب الأسد » بالمرطبات والأدوية والأزواد، أثناء مرضهما » (١).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٣: ١٦٢٩ نقلا عن : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للأستاذ على على منصور.

كذلك كتب مسيحي آخر اسمه « يورجا » يقول : (١) .

« ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها. وقد أسرفوا في القسوة، فكانوا يبقرون البطون، ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء! أما صلاح الدين، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين، ووفي لهم بجميع عهوده، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم، حتى إن الملك العادل، شقيق السلطان، أطلق ألف رقيق من الأسرى، ومن على جميع الأرمن، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن».

ولايتسع المجال لاستعراض ذلك الخط الطويل في تلك الحروب على مدار التاريخ . . وحسبنا أن هذه الحرب لم تضع أوزارها حتى اليوم . . ويكفى لتصوير نظرتهم إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١٩٤٤م يقول فيه:

« لقد كنا نُخَوَّف بشعوبٍ مختلفة . ولكننا بعد اختبار، لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف.. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودى ، والخطر الأصفر وبالخطر البلشفى .. ولا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد! ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقى كان في نظام الإسلام، وفي قوته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي » (٢).

ولا نستطيع أن نمضى أبعد من ذلك فى استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التى أعلنها هؤلاء على الإسلام وما تزال . . !

وهكذا نرى أن هذه الأحكام الأخيرة التي نحن بصدد الحديث عنها هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة، وأنها ليست أحكاما محددة بزمان، ولامقيدة بحالة.. مع مراعاة طبيعة المنهج الإسلامي، التي تواجه الواقع البشرى مواجهة واقعية، بوسائل متجددة، في المراحل المتعددة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٦٣٠ عن كتاب « جورج براون » نقلا عن : التبشير والاستعمار في البلاد العربية .

#### الجزية على ضآلتها فرصة اجتماعية للموادعة والتأمل:

إن الإسلام إيمان وأمان، وعدل ورحمة، وإخاء ومحبة، فمن قبله ودان به فهو أخ لكل مسلم، له من الحقوق ما لكل مسلم (١)، وعليه من الواجبات ما على كل مسلم، في دائرة طاقته واستعداده الروحي والمادي، ولاتكلف نفس إلا وسعها.

فإن لم يقبل هؤلاء الدخول في الدين القيم فقد جاءت المرحلة الثانية بعد البيان الواضح والحجة النيِّرة، وهي الإلزام بخرج من المال لا يؤود من يلزم به من القادرين عليه ، وهو لا يضرب إلا على القادر عليه، وهذا الخرج سماه القرآن الكريم « جزية » .

ولفظها يحمل ما في طياتها أنها جزاء في مقابل الدفاع عن دافعيها وحمايتهم ممن يدهمهم بالاعتداء عليهم، وهي في التقدير الاجتماعي فرصة موادعة للنظر في حقيقة ماعرض على المدعوين، وطولبوا بالاستجابة له من أصول الإسلام وأحكام وآدابه، وهم على أكمل درجات الحرية الفكرية والاجتماعية ..

وتاريخ الدعوة إلى الله حافل بالذين نظروا فوفقوا واهتدوا، وسارعوا مستجيبين لدعوة الحق، ودخلوا في ساحة المؤاخاة التكافلية، وفي قلوبهم إيمانهم، ليكونوا مع سائر المسلمين إخوة متكافلين، فكانوا من أقوى المؤمنين إيمانا، وأزكاهم جهادا في سبيل الله، وذابت الجزية في موجبات التكافل الأخوى، وكثر الداخلون إلى ساحة الإسلام، حتى تخوف بعض الولاة في خلافة عمر بن عبد العزيز على بيت المال أن تصغر أركانه، وتخوى جوانبه من المال، فشكوا إلى الخليفة كثرة الداخلين في الإسلام وخواء بيت المال، فقال لهم رضى الله عنه كلمته المعبرة عن هدف الإسلام في شرعية الجهاد: إن الله تعالى بعث محمدا عين هدويا ولم يبعثه جابيا (٢).

#### عروة في عهد بالحماية:

وهذه الجزية مشروطة بتعهد من قبل قادة الجهاد أن يلتزموا بحماية أهل عهدهم الذين يؤدون الجزية (٣)، مادام أولئك القادة قادرين على هذه الحماية، فإن عجزوا عنها وجب عليهم أن يعلنوا ذلك لأهل عهدهم، وأن يردوا عليهم ما أخذوه عنهم من الجزية .

وقد جاء هذا صريحا في عهد صلح أبي عبيدة بن الجراح القائد العام في فتوح الشام

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ٣: ٣٣١ بتصرف . (٢) البداية والنهاية : ٩: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد رسول الله: ٣: ٢٣٨ وما بعدها بتصرف.

بعد خالد بن الوليد، فقد قال أبو يوسف:

إنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية، وفتحت المدن، على ألا تهدم بيعهم ولاكنائسهم ، داخل المدينة ولاخارجها، وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم، وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم، ويذبُّوا عنهم .

ثم قال: فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم، وحسن سيرهم فيهم، صاروا أشد على عدو المسلمين، وعونا للمسلمين على أعدائهم، فبعث أهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم، ومايريدون أن يصنعوا ، فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد أجمعوا جموعا . لم ير مثلها، فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الأمير الذى خلفه أبو عبيدة عليهم، فأخبروه بذلك، فكتب والى كل مدينة ممن خلفه أبو عبيدة، إلى أبى عبيدة، يخبره بذلك، وتتابعت الأخبار على أبى عبيدة، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين ، فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ماجبي منهم من الجزية والخراج، وكتب لهم أن يقولوا لهم : إنا رددنا عليكم أموالكم ، لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لانقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم أاخذناه منكم، ونحن لكم على الشرط، وماكتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم .

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فكتب إليه عمر يقره على صنيعه مع المصالحين، ،ويقول له في كتابه: وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحقها، ووف لهم بشرطهم الذي شرط الهم في جميع ما أعطيتهم.

وفي كتاب خالد بن الوليد في مصالحته لأهل الحيرة الذي بعث به إلى أبي بكر الصديق يخبره فيه بماتم بينه وبينهم يقول:

إنى نظرت في عدتهم فوجدتهم سبعة آلاف رجل، ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل، فأخرجتهم من العدة، وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لايخالفوا ولايعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم، ولايدلوهم على عورات المسلمين، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذ أشد ما أخد على نبى من عهد أو ميثاق أو ذمة، فإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان، وإن هم

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ٣: ٢٣٨ و مابعدها بتصرف.

حفظوا ذلك ورعوه، وأدوه إلى المسلمين، فلهم ماللمعاهد، وعلينا المنع لهم ، فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله الذي أخذ أشد ما أخذ على نبى من عهد أو ميثاق، وعليهم مثل ذلك .

و جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله .

هذه هي قصة الجزية في الفتوحات الإسلامية، والإسلام في أوج عظمته، وقوة اندفاعه في الدعوة إلى الله، وهذه موادعتها وفرصتها للنظر المتأمل، وهذه صور ونماذج من معاملة المسلمين وقادتهم لمن عوهدوا منهم عليها.

#### أين الإكراه والقهر في نظام الجزية ؟:

ونتساءل: أين السيف ؟ وأين القهر ؟ وأين الإكراه على الدخول في الإسلام؟ لاثميء من ذلك قد كان قط، ولكن الذي كان إنما هو دعوة إلى الحق، وصفاء التوحيد، وإخلاص العبودية لله تعالى في ظل من الحرية الطليقة من كل قيد، وفي ظل من حفاوة العدل والرحمة، وتحمل أعباء الحماية، والدفاع عن المعاهدين المصالحين، ممن يناوئهم ويعتدى عليهم.

فإن ركب المدعوون إلى الحق والهدى متن الشيطان بعد هذه الحفاوة الرحيمة، ولجوّا في العناد والاستكبار، وفجور الكفر والإلحاد، لم يبق أمام المجاهدين في سبيل الله ونشر النور والخير إلا القتال الذي يفلُّ شوكة العتوّ العنيد، ويطهر الحياة من أوضار الشرك والوثنية الملحدة، وهما مصدر كل شر، ومنبع كل فساد في الأرض، حتى يحكم الله بين كتائب المجاهدين وبين أعدائهم بإعلان كلمة الحق ونشر العدل، وإنقاذ المستضعفين في الأرض من ظلم الطغاة والمتجبرين، والموت في سبيل إحقاق الحق، وإقامة معالم التوحيد، وهدم الوثنيات المادية الطاغية، أحب إلى كتائب المجاهدين من حب أعدائهم أحلاس الشرك للحياة.

روى الطبرى أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة خرج إليه أشرافها مع أميرهم قبيصة بن إياس الطائي، فقال لهم خالد :

أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم فأنتم من المسلمين، لكم ما لهم وعليكم ماعليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، وجاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم.

#### ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ:

هذا، وقد فاخرت الولايات المتحدة الأمريكية غيرها من الأمم في القرن التاسع عشر بالكاتب « إيرفنج » الذي كتب سيرة النبي عليه بمفهومه هو، ووضع للكتاب خاتمة عرض فيها لقواعد الإسلام، وماحسبه المصادر التاريخية التي استندت إليها هذه القواعد.. وفيه هذه العبارة التي هي في الحقيقة عار الغرب ووصمته، وجرثومة القضاء على كبريائه وعلى حضارته، يقول « إيرفنج » (١).

إن بقاء الهلال حتى اليوم في أوربا، حيث كان يوما ما بالغا غاية القوة، إنما يرجع إلى اختيار الدول المسيحية الكبرى، أو يرجع بالأحرى إلى تنافسها، ولعل الهلال باق ليكون دليلا جديدا على أن: « من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ »!

هذه آية الإنجيل يوجهها «إيرفنج» باسم المسيحية إلى الإسلام. ياعجبا! لعل له من العذر أنه قالها منذ قرن مضى، حيث لم يكن الاستعمار الغربي في تعبيرنا المسيحي في تعبيره، قد بلغ من الشره والجشع ومن الأخذ بالسيف مابلغ اليوم!

لكن الماريشال ( اللنبي » الذي استولى على بيت المقدس في سنة ١٩١٨م باسم الحلفاء، قد قال مثل هذه العبارة: إذ نادي في ساحة المسجد الأقصى:

« اليوم انتهت الحروب الصليبية »!

وقد قال الدكتور «بيتر سن سميث » في كتابه عن سيرة «المسيح »:

« إن هذا الاستيلاء على بيت المقدس كان حربا صليبية ثامنة، أدركت المسيحية فيها غايتها » .

ولقد يكون من الحق أن هذا الاستيلاء لم ينجح بمجهود المسيحيين، وإنما نجح بمجهود اليهود الذين سخروهم ليحققوا حلم بني إسرائيل القديم، فيجعلوا أرض الميعاد وطنا قوميا لليهود!

ولئن صدقت كلمة الإنجيل هذه على قوم لهى أشد ماتكون صدقا اليوم على أوربا المسيحية! أما الإسلام فلم يأخذ بالسيف، ولن يؤخذ لذلك بالسيف، وأوربا قد أخذت

<sup>(</sup>١) حياة محمد : ٥٤٨ ، ٧٧٥ بتصرف

بالسيف ، حتى في عصرنا هذا، إمعانا في الإباحية والترف ، مماينسبه « إيرفنج » باطلا للإسلام والمسلمين.

#### وسيلة عملية:

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على الدين القيم اعتقادا وسلوكا (١) كما أنهم حرب على المجتمع المسلم، بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج هذا الدين القيم ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم – وفق ما تصوره هذه الآيات التي معنا – كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ، وعدم إمكان التعايش بين المنهجين، وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلا، وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة، خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية:

﴿ قَائِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ مِ الْآحِرِ وَلَا يُحَيِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ لَكَقِّ مِنَ الَّذِينَ فُولُا الْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُواْ ٱلْجُمْزِيَةَ عَنَ يَدِوَهُمُ صَلِغُ وِنَ ﴾

وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا!

والإسلام \_ بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض \_ لابد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه، ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق، على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار \_ كما أسلفنا \_ بلا إكراه منه ولامن تلك العوائق المادية كذلك .

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية، وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه، هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق، حتى تستسلم، وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا.

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا، بضمان الحرية لكل فرد من هؤلاء أن يختار دين الحق عن اقتناع .. فإن لم يقتنع بقى على عقيدته، وأعطى الجزية، لتحقيق عدة أهداف :

أولها : أن يعلن بإعطائها استسلامه، وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الحق .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٣ : ٦٣٣ ومابعدا بتصرف .

وثانيها: أن يساهم \_ كما أسلفنا \_ فى نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، وحرماته التى يكفلها الإسلام لأهل الذمة \_ الذين يؤدون الجزية فيصبحون فى ذمة المسلمين وضمانتهم \_ ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين.

وثالثها: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل ، بما في ذلك أهل الذمة، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة .

#### ضلال عقيدة أهل الكتاب:

ولما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » كانت هنالك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في المدينة .. تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته، وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه، وإزالة الشبهات والمعوقات التي تحيك في بعض النفوس تجاهه . وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضى مواجهة الروم في أطراف الشام، والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام، وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة، ولهم أعوان من القبائل العربية، وسلطنة خاصة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة ..

وهنا كان بيان ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأنها تضاهىء عقيدة المشركين من العرب، والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم.. وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها كتبهم في مبدأ نزولها، فلا عبرة إذن بأنهم أهل كتاب، وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة:

# ﴿ وَقَالَتِ ٱلْهُودُ عُزَبُرُ الْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارِي ٱلْسَيعُ ٱبْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لُهُ مَا فَوَالْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ فَوَاهِ هِمْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي أَفُولَهُمْ فَاللّهُ مُؤْلِثُهُ اللّهُ اللّ

والذى يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم: « عزير ابن الله » في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب.. وذلك يرجع إلى أمرين:

الأول : أنه لما كان نص الآيات عاما ، والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية

عن يد وهم صاغرون عاما، فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادى الذى يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى سواء.

الثانى: أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ، بعد ما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول الحبيب المحبوب عليه إلى المدينة .. انتهت بإجلاء بنى قينقاع وبنى النضير \_ كما أسلفنا \_ إلى أطراف الشام . هم وأفراد من بنى قريظة .. فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف الشام .. مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر، وأن يشملهم هذا البيان ..

والتعقيب القرآني علي قول اليهود « عزير ابن الله » وقول النصاري «المسيح ابن الله» يثبت أنهم في هذا يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم:

#### ﴿ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾.

فهو أولا يثبت أن هذا القول صادر منهم، وليس مقولا عنهم. ومن ثم يذكر «أفواههم» لاستحضار الصورة الحسية الواقعية – على طريقة القرآن في التصوير – إذ إنه مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم فهذه الزيادة ليست لغوا – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا – وليست إطنابا زائدا، إنما هي طريقة التعبير القرآنية التصويرية، فهي التي تستحضر «صورة» القول، وتحيلها واقعية، كأنها مسموعة مرئية! وذلك فضلا على ماتؤديه من معنى بياني آخر – إلى جانب استحياء الصورة وإثباتها – وهو أن هذا القول لاحقيقية له في عالم الواقع، إنما هو مجرد قول بالأفواه، ليس وراءه موضوع ولا حقيقة!

جاء في المنار (١): « ذلك قولهم بأفواههم » أى ذلك القول الذي قالوه في عزير والمسيح، هو قولهم الذي تلوكه ألسنتهم في أفواههم، ما أنزل الله به من سلطان ، ولا يتجاوز حركة اللسان، إذ ليس له مدلول في الوجود، ولا حقيقة في مدارك العقول، فهو كقوله تعالى:

﴿ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا لَلَّهُ وَلَدًا ٥ مَّا لَهُ مِيمِنَ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآبِهِ مِ كَبُرَكَ كَلِمَةً

<sup>(!)</sup> تفسير المنار : ١٠ : ٣٣٩ .

## تُخْرُجُ مِنْ أَوْهِ عِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (١).

مِ فَي مِعناه قوله في التبني : ﴿ وَمَا جَعُلُ أَنِكَا مَكُمْ أَنُكُمْ وَأَلْكُمْ مِأْ فُولِهِ مُحْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهَدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ (٧). وقوله في أهل الافك :

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْيَنَكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١).

فذكر الأفواه، وكذا الألسنة مع العلم بها بالحس، لبيان ما ذكر، أي أنه قول لا يعدوها ولا يتجاوزها إلى شيء في الوجود، فهو كما يقول العوام «كلام فارغ»!

وقوله تعالى « يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » أى يشابهون ويحاكون فيه قول الذين كفروا من قبلهم \_ كما أسلفنا \_ وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة فى الهند، والبوذيين فيها، وفى الصين واليابان، وقدماء الفرس، والمصريين، واليونان، والرومان .. وهذا البيان لهذه الحقيقة من معجزات القرآن الكريم، فإنه لم يكن يعرفها أحد من العرب، ولا ممن حولهم، بل لم تظهر إلا فى هذا الزمان .. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثا بعد دراسة عقائد الوثنيين فى تلك البلاد التى أشرنا إليها . مما اتضح معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب ..

« قاتلهم الله! أنى يؤفكون؟ » نعم .. قاتلهم الله! وهذه الجملة تستعمل في اللسان العربي للتعجب، فهو المراد بها لإظهار معناها.

قال ابن عباس: (٤) لعنهم الله . ( أنى يؤفكون ؟ ) أى كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر، ويعدلون إلى الباطل؟

وهذا \_ كما يقول ابن كثير \_ إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصاري لمقالتهم هذه الشنيعة، والفرية على الله تعالى!

وينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب، تتمثل في هذه المرة، لا في القول والاعتقاد وحدهما، ولكن كذلك في الواقع

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤ ـ ٥ . (٢) الأحزاك: ٤ .

<sup>(</sup>٣) النور: ١٥. (٤) تفسير ابن كثير: ٢: ٣٤٨.

القائم على الاعتقاد الفاسد:

# ﴿ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَ ارَهُرُ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْسَيْحَ ٱبْنَ مَرْبَمَ وَمَاۤ أُمْرَواْ إِلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أُمْرَواْ إِلَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ وَمُبْكَنَهُ عَمَّا أَبُثُرِكُونَ ﴾ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالَالَاللَّالِمُو

وفي هذه الآية \_ كما يقول القاسمي (١) \_ زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى، وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك .

والآية واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تعليق أكثر .. وقد مضى من القول مايجعلنا في غير حاجة إلى مزيد بيان ..

نم ينتقل السياق القرآني بعد ذلك خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْنُورَ ٱللَّهِ بِالْفَوْهِ مِرْ وَيَأْفِكُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرَةَ

الْكُوْرُونَ هُوَ ٱلْذِي وَاللَّهِ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مِلْهُ مُلِكُمُ وَمِنْ أَكُونَ لِمُؤْرِقَ ٱلْمُنْهُ وَقَالَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق (٢) ، وعبادة أرباب من دون الله، وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر \_ وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر \_ وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر \_ إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق، ويريدون إطفاء نور الله في الأرض، المتمثل في هذا الدين، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض، وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر:

## ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِإِفْوَهِ عِمْ ﴾

فهم محاربون لنور الله... سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن، أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله، والوقوف سدا في وجهه كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص، وكما هو الواقع على مدار التاريخ..

وهذا التقرير \_ وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك \_ هو كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله، والمتمثل في دينه الحق، الذي يهدى الناس بنور الله:

## ﴿ وَيَأْنِكَ لِلَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكُرِهَ الْكُفْرُهُ لَ

وهو الوعد الحق من الله، الدال على سنته التي لا تتبدل ، في إتمام نوره بإظهار دينه،

ولوكره الكافرون..

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ، فيدفعهم هذا إلى المضى في الطريق على المشقة واللأواء في هذا الطريق، وعلى الكيد والحرب من الكافرين \_ والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم \_ كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب وأمثالهم على مدار الزمان!

#### المستقبل للإسلام:

ويزيد السياق القرآني هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا:

# ﴿ هُوَالَّذِى آرْسَلَ رَسُولَهُ وِبا لَمُدَى وَدِينِ لَحِقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى اللّهِ بِ كُلِّهِ وَلَوُكُوهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى :

﴿ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾

هو هذا الدين الحق . هو هذا الدين القيم . هو هذا الإسلام . وأن الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال ..

وهذا توكيد لوعد الله الأول: ﴿وِيأْبِي الله إلا أَنْ يَتُم نُورُهُ وَلُوكُرُهُ الْكَافُرُونُ﴾ ولكن في صورة أكثر تحديدا. فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه، هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون.

روى مسلم وغيره عن ثوبان، قال: قال رسول الله عَيْكَ:

﴿ إِنَّ اللهُ رُوى لَى الأَرْضِ . فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها . . ﴾ الحديث (١) .

ورى أحمد وغيره بسند صحيح عن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل: أى المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومية ؟

<sup>(</sup>۱) مسلم : ۵۲ . الفتن ۱۹ (۲۸۸۹) وأحمد : ۵ : ۲۷۸ ، ۲۸۶ . وأبو داود و (۲۲۵۲) والترمذي (۲۱۷٦) . وابن ماجه (۳۹۵۲) .

فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله عَيْنَةً : أى المدينتين تفتح أولا: أقسطنطينية أو رومية! فقال رسول الله عَيْنَةً :

« مدينة هرقل تفتح أو لا » .

يعنى قسطنطينية (١).

ورومية: هي روما كما في معجم البلدان ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم .

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي عَلِيَةً بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولابد، كما أخبر الرسول عَلِيَةً ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

وهذا الفتح الثاني يستدعى أن تعود الخلافة الراشدة إلى هذه الأمة التي تدين بهذا الدين القيم .. كما يبشرنا به الرسول عليه فيما رواه أحمد وغيره بسند حسن عن حذيفة قال : قال رسول الله عليه :

«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ماشاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جيرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ».

ثم سکت <sup>(۲)</sup>.

ولقد تحقق هذا بظهور هذا الدين الذي أرسل به خاتم رسله على الدين كله بهذا

<sup>(</sup>١) أحمد: ٢: ١٧٦ والدارمي: ١: ١٢٦ والحاكم: ٤: ٥٠٨ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>۲) أحمد: ٤: ٣٧٣ ثنا سليمان بن داود الطيالسي، ثنا دا ود بن إبراهيم الواسطي، حدثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: كنا قعود في المسجد مع رسول الله على وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يابشير بن سعد: أتحفظ حديث رسول الله على في الأمر ؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: فذكره مرفوعا .. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز ، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتب إليه بهذا الحديث، أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن العزيز فسربه وأعجبه، والطيالسي (٣٥٩) والهيثمي في المجمع: ٥: ١٨٩ والبيهقي في دلائل النبوة: مشكاة المصابيح (٣٧٨) .

#### المدلول الشامل العام!

تحقق في حياة رسول الله على ، وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان .. وكان دين الحق أظهر وأغلب، وكان ماعداه يخاف ويرتجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه، خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية، وبفعل الحرب الطويلة المدى، المنوعة الأساليب، التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء، من ناحية أخرى!

ولكن هذه ليست نهاية المطاف \_ كما سبق \_ فإن وعد الله قائم ، ينتظر العصبة المسلمة ، التي تحمل الراية وتمضى ، مبتدئة من نقطة البدء ، التي بدأت منها خطوات رسول الله عليه ، وهو يحمل دين الحق ، ويتحرك بنور الله ..

#### هؤلاء هم أهل الكتاب:

ثم يخطو السياق القرآنى الخطوة الأخيرة .. مصورا كيف أن أهل الكتاب لا يحرمون ماحرم الله ورسوله، بعدما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله:

والمعنى كما يقول ابن كثير: أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، وقال السدى: استنصحوا الرجال ونبذ واكتاب الله وراء ظهورهم (١)، ولهذا قال تعالى:

أى الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ، وما حلله فهو الحلال ، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ ..

يخطو السياق القرآني مخاطبا بهذه الحقيقة الذين آمنوا، كاشفا لهم في هذا الخطاب عن حقيقة أهل الكتاب:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المُتُواْلِ كَثِمُ الرِّيْلِ لَأَخْبَادِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُواَلَ آنَاسِ وَأَلْبَطِكِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِ تُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَدَّيْرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ يَوْمَ يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٢: ٣٤٩.

## جَهَنَّمَ فَتُكُوكَيْ الْجِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمَّ هَلْنَامَاكُنَّزُتُمْ لِأَنْفُوكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنْفُمْ تَكْنِزُونَ ﴾

إن هؤلاء الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله، فاتبعوهم فيما يسرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء .. يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع ، وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله ..

وأكل أموال الناس بالباطل يتمثل في صور شتى وما يَزِال:

منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لصالح من يملكون المال أو السلطان!

ومنها ما يأخذه هؤلاء مقابل الاعتراف بالخطايا والغفران! ومنها الربا ـ وهو من أوسع أبوابها وأبشعها ـ وغيرها كثير!

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق، وقد كان هؤلاء يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية، ومايز الون يجمعونها للتبشير والاستشراق، للصدعن سبيل الله!

ثم ها هى ذى نار جهنم حميت واحمرت تنتظر هؤلاء. وها هى ذى معدة مهيأة .. فليبدأ العذاب الأليم .. ها هى ذى الجباه تكوى .. لقدا انتهت عملية الكى فى الجباه، فليداروا على الجنوب .. ها هى ذى الجنوب تكوى .. لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور.. ها هى ذى الظهور تكوى .. لقد انتهى هذا اللون من العذاب، فليتبعه الترذيل والتأنيب:

## ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتَكُوى بَهَاجِهَا هُهُمْ وَبُنُوبُهُمُّ وَظُهُورُهُمُّ هَاذَا مَاكَنُرُ ثُرُلِا نَسُيكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكِينُونَ ﴾

هذا هو بذاته الذي كنزتموه للذة، فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب! ذوقوه بذاته، فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه!

ألا إنه لمشهد مفزع مروع، يعرض في تفصيل وتطويل وأناة!

وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .. ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله ..

إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين الله، ألزم وأشد ضرورة من بيان حال غيرهم الصريحين في شركهم الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم ذلك أن نفوس المسلمين لاتنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلاحين يتجلى لها تماما وجه الجاهلية! ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين، وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب! ومن ثم كانت تعرية أهل الكتاب بهذه الصورة، وذلك هو فصل الخطاب في هذا الموضوع!

رجاء أن يكون في ذلك ذكري، والذكري تنفع المؤمنين.

قال ابن كثير : (١) والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى .

يروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَلِيَّ قال:

« لتتبعن سنن من كان قبلكم . شبرا بشبر، وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جُحْر ضب تبعتموهم ».

قلنا : يارسول الله ! آليهود والنصاري ؟ قال :

«فمن ؟ » <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲٥٠:۲

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٩٦ \_ الاعتصام ( ٧٣٢٠ ) ومسلم : ٤٧ \_ العلم ٦ ( ٢٦٦٩ ) .

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

الفصل لثالث في الفصل لثالث في الفصل لثالث في الفصل لثالث الديمة النبوية معاز الدنيا الوصية النبوية معاز الدنيا محدوع مداية الإنسانية مضرورة المواجهة منسباب مخدوع منائع مضيع منائع منائع مضيع منائع منائع مضيع منائع من

تيقظ المجتمع المسلم \_ رأى يدفع تهمة زائفة \_ علوم الإسلام ولغته \_ « الدين النصيحة » \_ علاج ضرورى \_ وسيلة لاغاية \_ \_ مراد من الذين النصيحة » \_ علاج ضرورى \_ وسيلة لاغاية \_ \_ مراد من الذين الناقب المراد من الم

تحرير الإنسانية \_ إعلاء كلمة الله \_ وجوب إعداد القوة \_ دستور الإعداد للقتال \_ سمات أصيلة \_ الحرب المقدسة \_

قذائف الحق.



#### الوصية النبوية:

يروى مسلم وغيره عن سليمان بن بريدة، عن أبيد. قال : كان رسول الله ﷺ، إذا أُمَّر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا . ثم قال :

«اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَغُلُوا. ولا تغُدروا ولا تُمثَلُوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم ، إن فعلوا ذلك ، فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين. فإن أبو أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا معهم مع المسلمين. فإن هم أبو افسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبو افستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة أسحابك. فإنكم أن تُخفروا ذمم الله ولاذمة نبيه. ولكن اجعل من أن تخفروا ذمه الله وذمه رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك من أن تخفروا ذمه الله و ذمه رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن عكمك . فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » (١) .

### هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا:

هذه الوصية النبوية الثانتة عن رسول الله على تدل بأسلوب ديباجتها على أنها كانت هي منهج الدعوة إلى الله، (٢) التي التزمها قادة الجهاد في المجتمع المسلم؛ لأنها رسمت الإطار الذي تتجمع فيه صور الجهاد في سبيل الله، فكانت بذلك بيانا لمنهج الدعوة في نظامها الذي يحقق المقصود من شرعية الجهاد، الذي جعلته هذه الوصية النبوية مراتب، لا يجوز لقادة الجهاد أن يتجاوزوا مرتبة منها في وضعها من الوصية النبوية إلى غيرها من

<sup>(</sup>١) مسلم : ٣٦ ــ الجهاد ٣ (ت١٧٣١) واللفظ له ، وأبوداود ( ٢٦١٢) والترمذي ( ١٦١٧) .

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله : ٣: ٢٣٠ وما بعدها بتصرف.

المراتب ، إلا إذا لم تقبل المرتبة التي قبلها، وعجز الإقناع أمام العناد المستكبر عن الوقوف عندها.

ونذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه، أن رسول الله

« لأعطيَنَ هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ».

قال: فبات الناس يدُوكون ليلتهم: أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله عَلِيَّة كلهم يرجو أن يعطاها، فقال:

« أين على بن أبي طالب ؟ »

فقيل: هو يارسول الله! يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال على: يارسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال:

« انفُذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله! لأنْ يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حُمْر النَّعم » (١).

وهذا الحديث الثابت الصحيح ظاهر الدلالة في تصوير منهج الرسول الحبيب المحبوب على السرعية الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، وما ينبغي أن تستهدفه هذه الدعوة، فعلى رضى الله عنه يسأل الرسول الحبيب المحبوب على عن قتال هؤلاء اليهود الأعداء الخونة \_ كما سيأتي \_ ليبين للناس مانزل إليهم من شرعية الجهاد؛ لحماية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدفاع عنها في مسيرتها، حتى يعلموا أن الجهاد في هذا المنهج إنما هو وسيلة للهداية، وهي أعز ما يكسبه المجاهدون في جهادهم، وأنها خير ما يؤتاه مدعو إليها فيستجيب لها، وأن تألف القلوب وجذبها إلى ساحتها هو ما يجب على المجاهدين أن يجعلوه نصب أعينهم، ومقصدهم من جهادهم.

<sup>(</sup>۱) البخارى : ٦٤ ـ المغازى (٢٢١٠) ، ومسلم : ٤٤ ـ فضائل الصحابة ٣٤ ( ٢٤٠٦)، وأحمد : ٥: ٣٣٣ وقوله: «يدوكون » بمهملة مضمومة ـ أى باتوا في اختلاط واختلاف ، والدوكة ـ بالكاف ـ الاختلاط . فتح البارى : ٤٧٧٧٠ .

قال ابن حجر: (١) يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. هداية الانسانية:

فى إطار هذا المنهج ننظر فى أهم غزوات الرسول الحبيب المحبوب على (٢) التى قادها بنفسه الكريمة، مع اليهود ومن على شاكلتهم، لنصور من واقعها فى الحياة أسبابها وأحداثها ووقائعها التى أملى سطورها المنهج النبوى، الذى قام على أساسه ترابط المجتمع المسلم، معتمدا على دعائم المؤاخاة التكافلية بين جماعات هذا المجتمع فى دستور معلوم بأمر خاتم النبيين على ، بعد أن أحكمت وشائج مؤاخاه الحب فى الله ولله بين أفراد طلائع هذا المجتمع المثالي من المهاجرين والأنصار الذين آخى بينهم النبي على فى مشرق حياتهم الجديدة بالمدينة بعد الهجرة . .

والمؤاخاه في الله تعنى في حياة هذا المجتمع المثالي: المتآخى على الحب في الله، والحب يذيب الفواصل والفوارق الشخصية، ويمحو « الأنانية » فهي مواخاة تركز في وجودها على التمازج بين المتآخيين تمازجا لا يرى فيه أحد الأخوين أن له شيئا ليس هذا الشيء عينه لأخيه، بل يرى أن هذا الشيء الذي في يده هو لأخيه في يده قبل أن يكون لنفسه.

فالمؤاخاة بنوعيها الفردى والجماعي آية من آيات المنهج النبوى التي أريد بها فيه أن تكون صورة حية للتربية السلوكية المنطلقة في مسيرة الدعوة إلى الله بروحانيتها ووحدتها الإيمانية ، ليستعيد بها المجتمع \_ إذا عاد إليها \_ مكانته في هداية الإنسانية لإصلاح ما أفسده العلم المادى من حياتها الفكرية وحياتها الروحية.

وقدكان يكفى البحث فى البرهنة القاطعة على أن غزوات الرسول الحبيب المحبوب على الله المحبوب على اعتناق مع اليهود ومن على شاكلتهم، لم تكن لتستهدف \_ قط \_ إكراه أحد على اعتناق ما لم يؤمن به إيمانا عقليا وروحيا.

ما سبق أن ذكرناه من أن الهدف إنما هو دعوة خلق الله إلى دين الله، وفتح الطريق أمام مسيرة تبليغ الرسالة لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى النور، وإنقاذها من التعبد للوثنيات التي وقع فيها أهل الكتاب \_ كما عرفنا \_ ووقع فيها غيرهم، لتعيش في ظل من وحدة الإيمان ، ولتبنى حضارتها على المؤاخاه والحب ، لا على المادية المدمرة لمظاهر الحياة، المفسدة للتفكير، المنحرفة بالسلوك الإنساني عن جادة الاستقامة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٧: ٤٧٨ . (٢) محمد رسول الله : ٣: ٢٤٥ ومابعدها بتصرف .

#### ضرورة المواجهة:

بيد أننا رأينا اليهود ومن على شاكلتهم قديما وحديثا من المتظاهرين بالبحث العلمي وحرية الفكر ــ كما يزعمون ــ يتشكلون في صور وألوان مختلفة:

فهى تارة استشراقية: تدعى البحث العلمى ، وتتباكى على حرية التفكير ، وتتباكى على حرية التفكير ، وتارة تبشيرية: تزعم أنها تهدى إلى حق وإصلاح .

وأخرى سياسية: تحاول أن تجعل من الحياه حقلا لتجارب الظالمين الماديين في المجتمع البشري.

ومرة أخرى اجتماعية: تخدع الناس عن حرياتهم وتخادعهم عن خصائص إنسانيتهم، لتتخد من هذا الحداع وتلك المخادعة منحدر إلى هاوية إذابة الفرد في تنور المجتمع البشرى المشتعل بنيران الحقد المضطفن ، والتنافس المادى المثير للفتن والشرور . يتناولون في مؤلفاتهم وصحفهم ومجلاتهم ووسائل إعلامهم ، وأحاديث أنديتهم اليهودية ومن على شاكلتها المجتمع المسلم، ومنهجه في الحياة الطعن الجارح والألفاظ النابية، زاعمين أن هذا المجتمع مجتمع حرب وقتال ، تسفك فيه الدماء، وتجمع الغنائم والأموال ، مفترون كاذبون، يعلمون أنهم كاذبون، ولكن الطبيعة اليهودية، والعصبية الحانقة، والحقد المغيظ الذي يملأ قلوبهم على هذا المجتمع المسلم، وماورثوه عن أسلافهم في الكفر والإلحاد من أن هذا المجتمع المثالي القائد الرائد الذي أزهق باطلهم ودوّخ ممالكهم وقوّض إمبراطورياتهم، وأقام على أنقاضها مجتمعا مثاليا قائدا رائدا، عاش على منهج الدين القيم فيها قرونا، ثم أخرج منها، ولكن آثاره لاتزال ، رغم مرور الأعوام والقرون، قائمة فيها المسلم: أن تيقظ، فإن لك أوطانا سليبة تنتظرك إذا عدت لمنهجك الأصيل في الحياة .. هي التي أعمت بصائرهم عن الحق ، فلم يبصروه إلامن منظار الحقد الدفين، في الحياة .. هي التي أعمت بصائرهم عن الحق ، فلم يبصروه إلامن منظار الحقد الدفين،

#### شباب مخدوع:

ونرى إلى جانب هؤلاء اليهود الحاقدين ومن على شاكلتهم صورا من المستضعفين في أوطان الإسلام من ذوى الشخصيات «الببغاوية»..ولا سيما الشباب الغرير المغرّر به، الذى خدعته وتخدعه دعاوى العصرية والتجدد والتجديد، والحرية التقدمية، والتفكير الصاعد، والمبادئ الاجتماعية المزركشة، والطرائق السياسية المنافقة، والنظم الاقتصادية

المخرّبة، والأوضاع السلوكية المفسدة، من كل ما يُرى في أنماط الحياة المترفة، الخليعة الماجنة، المائعة التي يعيش فيها الشباب العارى من الحصانة الروحية، والخالى من المناعة الخلقية، الخاوى من المعرفة الإسلامية معرفة يستطيع بها مقاومة الإغراء المستهتر الخليع من خصائص الرجولية الحقة.

هذا الشباب الذى تقذف به إلى أحضان هؤلاء الأعداء من اليهود الحاقدين ومن على شاكلتهم، قى صورة بعوث تطلب العلم في محاضته الاستشراقية والتبشيرية الإلحادية. الكثره من أوطان المجتمع المسلم، الممكنة من الوسائل المادية في هذا العصر . . يردد إذا عاد إلى أوطانه من محاضن الإلحاد المادي والتميع الخلقي، أفكار هؤلاء اليهود من على شاكلتهم، في التحين على الرسالة والرسول، والمنهج التربوي الإسلامي، وبخاصة ما يتعلق بالقتال . . هذا الشباب الذي ينتمى انتماء جغرافيا، لا يحمل من سمات المعرفة الإسلامية إلا قشورا يتشدق بها، مغرورا بما جاء به من إلحاد وجحود لتاريخ أمته ومقوماتها الأساسية . .

### ضائع مضيَّع:

هذا الشباب المعذّر ضائع مضيّع، لايعرف عن حقيقة تاريخه الإسلامي ، وتراث هذا التاريخ الفكري إلا شبئا ضئيلا، لا يغنى في حماية هذا الشباب من اللوثات المنحرفة أي غناء ؟ لأنه شباب ضيعه أهله، وعيشوه في جهالة مغلفة بشعارات دعائية، وتقاليد مستوردة من وراء البحار والسهوب، وأنظمة جوفاء في أشباح جامعية، وصور دراسية، في أوطانه المسلمة، وليس في هذه النظم والدراسات إلا تزجية لهذا الفراغ ، يتلقى فيها الشباب المسلم قشورا من المعرفة عسرة الهضم لاتنفع، ولكنها تضر، ثم تنتهى هذه الدراسات الخاوية بجوار الوظيفة أو البعث إلى أحضان سدنة العلم الخادع من طوائف المستشرقين من اليهود ومن على شاكلتهم في جامعات كثيرة في هذا العالم ، تقوم على تدريس كل ما يتعلق بالعلوم الإسلامية من: تفسير وحديث وفقه وما إلى ذلك مما هو مشاهد، ليصنعوا من هذا الشباب خبزة سهلة الازدراء في صورة « دكترة » تتيح له أن يتبوأ أعلى المناصب معارف غريبة عنه، وغريب هو عنها، لتكون مطية له ولأمثاله إلى اعتلاء مناصب التوجيه معارف غريبة عنه، وغريب هو عنها، لتكون مطية له ولأمثاله إلى اعتلاء مناصب التوجيه معارف غريبة عنه، وغريب هو عنها، لتكون مطية له ولأمثاله إلى اعتلاء مناصب التوجيه الفكرى والاجتماعي ..

وهؤلاء السدنة للبحث العلمي وحرية الفكر من أهل الكتاب ومن على شاكلتهم، المندسون وراء الحياد الفكري يستقبلون هذا الشباب المسلم وهو مفعم الصدور بإعظامهم،

وإعظام حياة أوطانهم وجماعاتهم، والاستطارة فرحا بمظاهر حضارتهم المادية، وهم به فرحون فرح الصائد بما يقع في شباكه من صيد ثمين، ثم يأخذون في تلقينه مايريدون أن يهيئوه له ، ليكون حين عودته إلى وطنه ومجتمعه المسلم لسانهم الناطق، وعينهم الباصرة، وآذانهم اللاقطة، ويدهم الباطشة بكل فضيلة ، وكل فكر إسلامي، وكل سلوك حميد، ومايزالون به يتابعونه حتى يصلوا في صنعه إلى خبىء ضمائرهم من المرتبة العليا في التحبب إليهم بانحرافه عن العقيدة الإسلامية إلى إلحاد مغرور منتفخ متعال مستكبر بما توهم أنه وصل إليه من علم ومعرفة وتفكير جديد، وديمقراطية، وعلمانية، وعندئذ يرسلونه إلى وطنه المسلم، يحمل لقبا علميا ضخما، وفي يمينه حفيظة الوصايا له ، وإليه، وبه، عند من بيدهم أزمة الأمور في ميادين الحياة في المجتمع ..

#### أخطر المخاطر:

إن أخطر شيء في حياة المجتمع المسلم وحاضره الذليل الممزق ضياع شبابه من حياته ووجوده بهذا الوباء اليهودي المتفشى مع انفجار الثراء الفاحش في كثير من أوطان الإسلام، ومع الجهل الأفحش في معرفة طرائق استخدام هذا الثراء لمصلحة المجتمع المسلم، وذلك الوباء هو وباء بعث الشباب إلى جامعات أعداء المجتمع المسلم، دون أن يكون لدى هذا الشباب حصانة خلقية وفكرية تحمى سلوكه من الانحراف وتصون تفكيره من الانزلاق إلى منحدرات الفكر اليهودي المحجّب والمكشوف على سواء!

إن شبابنا المسلم ـ وهو عصب حياتنا ـ لو كان في دراسته المنهجية في جميع مراحل التعليم قد درس \_ مثلا \_ السيرة النبوية دراسة موضوعية منهجية تربوية \_ كما في هذه الدراسات \_ ودرس تاريخ الفتوحات الإسلامية، ولاسيما في مطالعها الأولى التي كانت صورة متطابقة للمنهج النبوي في تربية المجتمع المسلم، ودرس معها الانزلاقات المحرفة لهذا المنهج عن سمته الذي وضعه فيه النبي عيلة ، لما كان من بينه من يقبل دعاوى الأعداء والأدعياء، ولاسيما هذه الدعوى البالية، دعوة انتشار الإسلام بالسيف والقهر وسفك الدماء وجمع المال \_ كما يزعم اليهود ومن على شاكلتهم \_ وهي دعوى باطلة \_ كما أسلفنا \_ حورب بها المد الإسلامي وهو في قمة قوته واندفاع تياراته، حاملا دعوى الهدى والحق، وكان المجتمع المسلم قد بدأ يتحول عن مجراه التربوي السلوكي، الذي قام على أساس الوحدة التكافلية، حيث انصدعت صفات تلك الوحدة، وتناثرت إلى دويلات أساس الوحدة التكافلية، حيث انصدعت صفات تلك الوحدة، وتناثرت إلى دويلات هزيلة، يكيد بعضها لبعض، والعدو اليهودي من ورائها هو ومن على شاكلته، يشعل نيران الفتن هنا وهناك ، فانحسر تيار المسيرة المسلمة، وجمد ووقف مكبلا بأغلال الفرقة التي

لم يغب عنه ليلها المظلم.

وأصحاب هذه الدعوى الزائفة البالية الكاذبة وجدوا فيها سلاحا ماضيا، يحاربون المجتمع المسلم بعد أن أناموه بها، وبأمثالها من الافتراءات الباطلة، وأفقدوه الشعور بنفسه، وحياته وتاريخه ومنهجه، ومقوماته الذاتية، وخصائصه التربوية.

#### التسامح الذليل:

ومن أعجب العجب في باب محاربة اليهود ومن على شاكلتهم لهذا المجتمع المسلم، والقضاء على حيويته، وهو يحشرج تحت وطأة هذه الأكاذيب أن أعداء هذا المجتمع وجدوا من بين أبنائه من أدعياء التجدد والتجديد، والتقدمية، والحرية الفكرية على حد تعبيرهم من ألبسوهم خلقة التسامح والترفع عن العصبية الدينية، ليعززوا بهم وبأكاذيبهم المتخاذلة تهمة الإكراه، والقهر، والسيف، وسفك الدماء التي زعموها القوة الدافعة في انتشار دعوة المجتمع المسلم إلى الهدى ودين الحق، حتى عمت المعمور من الأرض في أقصر زمن، لايعرف المجتمع البشرى مثله لدعوة من الدعوات، أو لرسالة من الرسالات الإلهية.

وقد كان هؤلاء المتخاذلون تحت ستار التسامح الذليل، والترفع المصطنع عن العصبية، أبشع وأعضل ما حورب به المجتمع المسلم، لأنهم بدعاواهم المتخاذلة الذليلة المتسامحة بالهوان كانوا كحفارى القبور للأحياء قبل أن يموتوا.

وقد عزز افتراءاتهم المتخاذلة هذه أن المجتمع المسلم كان يئن تحت كابوس الجهل المطبق، الذى طحن برحاه بعض معالم الفكر الإسلامي، واستبدل بها أضغاثا من الأساطير والخرافات والأباطيل التي ألصقت بمنهج المجتمع الإسلامي إلصاقا، وعاش في ظلماتها قرونا كثيرة، وهي لا تزال تسيطر على كثير من جماهيره، بل على كثير ممن يزعم أنه من أهل العلم في أوطان هذا المجتمع المستعبد في كثير من صور تفكيره، وأوضاعه الاجتماعية والتربوية السلوكية، وهو يرى في فرية التسامح المتخاذل صورة براقة، يحيا في ظل ذلها وهوانها، يتجرع كأس الموت من أيدى هؤلاء المتخاذلين المخدوعين من أبنائه المزورين عله.

ولا ندرى كيف يطلب من مجتمع لا يملك من أمر الحياة إلا صك استعباده المضروب عليه من أعدائِه أن يتسامح مع من يملك عليه أنفاسه في حياته؟!

فيم يكون التسامح مع المتجبر في الاستعباد، وهو لم يترك شيئا من مقومات الإنسانية إلا سلبه؟! ألا يستحى هؤلاء المتخاذلون حين يتكلمون في شأن تسامح المجتمع المسلم مع المجتمعات الأخرى في جبروتها وقوتها المادية وطغيانها السلوكي، وحط أثقالها على صدر المجتمع المسلم، ليكتموا أنفاسه، حتى لا يصحو من رقدته! ويستيقظ من غفلته! وينتبه من غفوته!

#### الخوف من تيقظ المجتمع المسلم:

وأصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وأنصارهم من دعاة التسامح الذليل المتخاذل يخافون أشد الخوف أن يستيقظ المجتمع المسلم من رقدته، ويصحو من غفلته، وينتبه من غفوته، ويراجع تاريخه ومنهجه في أيام عزته وقوته ووحدته، فيصبح تركيبه الاجتماعي على أساس المؤاخاة التكافلية، ويستعيد وحدته، ويندفع مرة أخرى في سبيل نشر دعوته، دعوة الحق والهدى والنور، ويمضى في تبليغ رسالته على منهجى: العقيدة والفكر الاجتماعي والتربوى السلوكي، فلم يجدوا ألين عجينة من هذا الشباب المخدوع برغائبه الحيوانية في هذا المجتمع المسلم المتدفق. بجموعه على مناهج تعليمهم، ومخطط اليهودية العالمية ومن يسير في هذا السبيل، ينشد منها خصائص حياة جديدة، يعيش فيها الإشباع رغائبه الحيوانيه المترفة، بعد مسغبة الغرائز وجوعها، لينسي تاريخ منهجه الذي قامت على أسسه حياة مجتمعه، ويعود إلى أوطانه المسلمة مسخا للتقدمية الداعرة، ليشكل مناهجها وبرامجها في صور براقة بالمظاهر المادية التي تسيطر على عقول الجماهير، والاسيما الشباب، فينغمس فيها، أو بالأحرى يغرق في أتونها وآثامها، وهذا هو الذي يجب على المجتمع المسلم في الكائن اليوم في كثير من ديار المسلمين، وهذا هو الذي يجب على المجتمع المسلم من الكائن اليوم في كثير من ديار المسلمين، وهذا هو الذي يجب على المجتمع المسلم من باثن الفكر اليهودي ومن يشايعه!

#### رأى يدفع تهمة زائفة:

وليس معنى هذا أننا ضد بعث الشباب إلى جامعات العالم المتجدد التفكير في الحياة والكون، لكشف أسرار الطبيعة ومظاهرها، والتعرف على مافي عناصرها من مكونات أبدعها الخالق جل شأنه، وسخرها للإنسان، لتكون آيات بينات على اقتدار خالقها ومكونها، وليفيد منها الإنسان في حياته العقلية والروحية والمادية؛ لأن هذا أصل من أصول ديننا، وعنصر من عناصر منهجنا التربوي السلوكي.

ولكن القصد ألا يدفع بشباب الإسلام إلى مجتمعات ليس لها حوافظ اجتماعية تتلاءم مع نشأة شبابنا ومنهجه في حياته الإسلامية، قبل أن يحصن هذا الشباب بما يحميه من الانحرافات الخلقية والإلحادية، التي يهدف لها يهود ومن على شاكلتهم، ومن ثم يصون عقيدته وتفكيره، ويعلى سلوكه.

ومن هنا كان من الواجب أن يسسق بعث الشباب إلى خارج أوطانه الإسلامية تحصينه خلقيا وفكريا واجتماعيا، ليكون أينما ذهب صورة ناطقة لمنهجه الإسلامي في خلقه وتفكيره، ومعالمه الذاتية ومعارفه، وتاريخه وتربيته وسلوكه، وليس هذا التحصين كوبا من الشراب اللذيذ يقدم للشباب فيشربه متمتعا بحلاوته، متلذذا بمذاقه، متنعما بهناءته ومراءته، وإنما هو تحويل لمسيرة حياة الشباب تحويلا يجعل منه نمطا لمنهج الإسلام في مقوماته وخصائصه وقوته الروحية والمادية واستقامته السلوكية.

وهذا بلاشك عمل شاق ، محفوف بالمعوقات التي لا يذللها إلا العزائم المرهفة الماضية التي لا تتردد، فهو عمل يحتاج إلى تخطيط، ووضع منهج تربوى إسلامي، يشمل جميع مراحل التعليم، بل يجب أن يرتبط بالبيت والأسرة، حتى يتوحد المنهج التربوى في مراحل حياة الشباب، من البيت مدرسة الأسرة، إلى أن يصل إلى الجامعة ، والدراسات المتخصصة، ومراقبات البعوث الخارجية .. حتى لا نقع في شرك اليهود ومن على شاكلتهم!

وهذا التخطيط في وضعه العملي يحتاج إلى نظر عميق، وبصر دقيق، ويحتاج إلى دراسة تربوية ومناهج دراسية، وإلى نوع من العلماء المسلمين العاملين المتخصصين .. مما يجب أن يعتمد على دراسة المنهج النبوي بروحه وفكرته وتطبيقه في واقع الحياة ، والتكيف بحقائقه عمليا، ويكون أشبه بمخطط هذه الدراسات التي نقدمها، مع قدر كبير من التلطف والترفق في الاتصالات الواعية بالشباب ومراقبة سلوكه داخل دور التعليم وخارجها، مع الاعتصام بمراقبة الله الذي يعلم السر وأخفى .

### علوم الإسلام ولغته:

بيد أننا \_ كما سبق \_ نرى كثيرا من جامعات العالم الأوربي تقدم دراسات إسلامية من حيث الاسم، غير إسلامية من حيث المسمى، لهؤلاء الراغبين في لقب «الدكتور» وما أكثرهم! تحت إشراف أحبار اليهود! ومن على شاكلتهم!

ومن ثم فإن الشباب المسلم لا يحتاج إلى أن يأخذ علوم الإسلام ومعارفه، وفنون اللغة العربية وآدابها من خارج أوطانه المسلمة؛ لأن هذه العلوم والمعارف هي تراث الإسلام ولغته، وهي بين يديه وتحت سمعه وبصره في مكتبات الأوطان الإسلامية، لكنها تحتاج إلى إنشاء مؤسسة كبرى، تنهض بعبء جمع التراث الإسلامي وتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق، وتنقيته من الأساطير والخرافات والأكاذيب الإسرائيلية، والأباطيل التي أدخلت على معارف الإسلام في غفلة المجتمع المسلم، لتنشر هذا التراث بين المجتمعات الإسلامية بأفضل طرائق النشر طباعة وتصحيحا وتحقيقا، ليكون هذا النشر أقوى سند علمي للدعوة إلى الله.

والشباب المسلم يحتاج إلى من يتخصص من أفراده في علوم الحياة، وفنون الطبيعة، والمعارف الكونية وغيرها مما تنهض بالمجتمع المسلم من كبوته، ليلحق بقافلة الحياة.. وهذه العلوم والمعارف كان للمجتمع المسلم فيها مجالات ضاعت منه آثارها فيما ضاع له من أوطان وآثار، وهي علوم إنسانية لا وطن لها، ولا اختصاص لها بجيل أو قبيل؛ لأن العلم الإنساني العام حق مشاع للإنسانية كلها، لا وطن له ، يأخذه من يتأهل لأخذه بوسائله الفكرية والمادية والعملية.

وها نحن نرى ونشاهد صناعة اليهود ومن على شاكلتهم للأسلحة الفتاكة التى تستخدمها ضد الإسلام والمسلمين، فضلا عن الابتكارات الكثيرة في شتى ما تحتاج إليه المجتمعات.

وللفكر المسلم شعاع ينطبق أول ما ينطبق على العلوم والمعارف، ذلك أن الشعار المنهجي النبيل: هو أن الحكمة ضالة المؤمن، (١) فحيث وجدها فهو أحق بها، وأن العلم ضالة المؤمن، حيث وجده أخذه، ولكن ذلك يحتاج إلى خبرة لمّاحة تحسن الاختيار بقدر المستطاع، والله تعالى من وراء القصد.

فهل يسمع المكنون من الوسائل في أوطان الإسلام لهذه الدعوة بإخلاص وصبر ودراسة، ويتخففون من الشعارات الدعائية في صورها وأشكالها وألوانها الخادعة، ويوجهون المجتمع المسلم إلى العمل الصامت الدؤوب، فيما يحتاج إليه من صناعات دقيقة، ليستخرج بها كنوز أرضه، ويحررها من أيدى أعدائه؟ لعل وعسى..

<sup>(</sup>١) انظر: المقاصد الحسنة (١٥) وكشف الخفاء (١١٥٩).

ولا يفوتنى أن أنوه بأن فى مجتمعاتنا الإسلامية علماء وشبابا على درجة كبيرة جدا من تلك المعارف .. وكثيرون منهم يعيشون فى تلك المجتمعات الأوربية التى تتيح لهم فرص الابتكارات والاختراعات، وتكافئهم بمرتبات مجزية تتعادل مع تضحياتهم بمفارقة أوطانهم، وما يبذلون من جهد فى هذا المضمار.. وإن نسينا فلا ننسى الدكتور الباز المصرى الذى قدم لأمريكا ما قدم فى مجال الأقمار الصناعية مما لا يحتاج إلى بيان...

فهل آن لنا أن نستقطب نحن هذه العقول المفكرة ونتيح لها فرص الابتكارات والاختراعات، ونساعدها على أن تقوم بإعداد الشباب إعدادا علميا حتى نستطيع أن نواجه مخططات الصهيونية ومن على شاكلتها؟ لعل وعسى..

#### الدين النصيحة:

هذه نصيحة ممن لا يملك إلا الكلمة يضعها بين القادرين الذين يملكون أن يحولوها إلى عمل جاد مسدد من قادة المجتمع المسلم الممكنين في الأرض، وقد يراها المتعجلون ضربا من الخيال، ولكنها فكرة، فيها مجال لبدء عمل جاد قوى شامل، يجمع شمل المجتمع المسلم، ويصحح تركيبه الاجتماعي، وما على الممكنين المالكين للوسائل إلا أن يبدأوا ويمكنوا المؤهلين للعمل، تحت رقابة تحاسب وتشجع، وتمنح وتمنع، حتى يكون العمل حقيقة واقعة في حياة المجتمع المسلم، ولا يضر قادة هذا المجتمع الممكنين أن يطول بهم الزمن على ظهور النتائج؛ لأن أعمار الأمم والمجتمعات لا تقاس بالأيام والشهور والأعوام والدهور، ولكنها تقاس بما يقع فيها من أعمال.

وللمجتمع المسلم نموذجه في انتشار دعوته إلى الله، لهداية الخلق وتحرير الأمم والشعوب من الوثنيات اليهودية وغيرها في شتى صورها وأشكالها، وقد تم في زمن لا يوضع فيه غيره في مقاييس الأزمان والأعمال.

هذه نصيحة .. « والدين النصيحة» كما يروى مسلم (١) عن تميم الداريِّ ، أن النبي عليه قال:

«الدين النصيحة»

قلنا: لمن ؟ قال:

<sup>(</sup>١) مسلم: ١ ـ الإيمان ٩٥ (٥٥) وانظر : مسلم بشرح النووي: ٢: ٣٧ ـ ٣٨ .

#### « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ».

وعرفنا أنهم كما قال الله:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَنِعُواْنُورَ ٱللَّهِ مِا فَوَهِ هِمْ وَيَأْبَا لَلَّهُ إِلَّا أَن يُتِحَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِحَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِحَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِحَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِّهُ اللَّهُ اللَّ

وهو الوعد الحق ، الذي تطمئن له قلوب المؤمنين ، فيدفعهم هذا إلى المضى في الطريق على المشقة واللأواء، وعلى الكيد والحرب:

# ﴿ هُوَالَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ رُبِالْمُكَدَىٰ وَدِينِ أَنْحِقْ لِيُظْهِرَهُ مَلَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ الْمُشْرُكُونَ ﴾

وهو سبحانه لا يخلف الميعاد ، وهو الفعال لما يشاء. يجري ما يشاء على يد من شاء وفق ما يشاء، لا تقيد إرادته بجنس من الناس ولا لون ، ولا جيل ولا قبيل، ولا زمان ولا مكان، وإنما ينصر الله من ينصره كائنا من كان.

فليتقدم صاحب الخطوة العظمي أينما كان في أرض الإسلام، وليأخذ زمام مسيرة إصلاح المجتمع ليضعه على النقطة الأولى من الخط المستقيم، على أساس المنهج النبوى الذى سبق ذكره، وكل إصلاح لا يقوم على أساس هذا المنهج النبوى إنما هو قعقعة دعائية فاسدة، كما نرى و نشاهد من وقوف الكثيرين عند حد عبارة « العدو الإسرائيلي ».. والله لا يصلح عمل المفسدين.

وليحرص الممكنون في الأرض على إصلاح الشباب أشد الحرص؛ لأن الشباب عصب حياة المجتمع المسلم، ومن الشباب يبدأ الإصلاح الفكرى والاجتماعي، لتغيّر هذه المناهج التي لا يتفق بعضها مع المنهج الإسلامي، وتوضع مكانها مناهج تربوية إسلامية تستمد روحها وقوتها وصلاحيتها من المنهج النبوى الذي قام على دعائمه بناء المجتمع الإسلامي في قيادة الإنسانية ونشر الهداية وتبليغ الرسالة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

#### علاج ضروري:

وبهذا يتبين أن القتال في الإسلام كان علاجا ضروريا لمرض فجور الكفر وعتو العناد المستكبر، بعد اليأس من الشفاء بالحجة البينة، والبيان المنير، وبعد عرض الموادعة بالجزية \_\_ كما أسلفنا \_ للتأمل والنظر في الدلائل الهادية إلى الحق ..

#### وسيلة لا غاية:

ومع هذا فإن الجهاد في الإسلام وسيلة لا غاية (١) ، وطريق إلى هدف إذا وصل إليه المجتمع المسلم وقف عنده يحميه ويذود عنه، لا يجاوزه ولا يتعداه؛ لأن الجهاد بأنواعه الحجاجية والقتالية \_ كما أسلفنا \_ إنما يستهدف هداية الناس أينما كانوا أو كيفما كانوا ، على كلمة سواء، هي كلمة التوحيد التي تجعل من المجتمع المسلم كله، على اختلاف أوطانه وأجناسه وألوانه ولغاته، ومؤثراته، وتأثراته البيئية وحدة إيمانية متساوية الحقوق والواجبات.

ومن هنا كان على المجتمع المسلم ألا ينفر إلى القتال إلا بعد أن يستنفذ كل ما يملك من طاقات في قوة البيان والحجاج العقلى ، والرغائب الوجدانية، والدوافع العاطفية التي تجذب النفوس إلى الانضواء تحت لواء المؤاخاة التكافلية \_ ومن ثم أسلم بعض اليهود كما سبق \_ وهذه المؤاخاة التكافلية أساس بناء المجتمع الإسلامي، وهي الوسيلة العظمي في المنهج النبوى لتجميع الإنسانية في وحدة إيمانية متحررة من العبودية المادية المفرقة لوحدة الإنسانية في نشأتها.

وإلا بعد أن يستنفد أعظم ما يملك من طاقات روحية يصب في قالبها منهج دعوته وهدايته، لتكون صورة لنقاء فطرته وصفاء مقاصده ، وإخلاص مؤاخاته، ليستطيع أن ينهض بعبء القيادة الإنسانية إلى آفاق متجددة من صور الحضارة الفكرية والاجتماعية، ليقاوم عرامة الإلحاد المادى الذى يخطط له اليهود ومن على شاكلتهم \_ كما سبق \_ هذا الإلحاد المادي الذى جعل من الإنسانية أشلاء من الأشباح الهامدة، والهياكل الخامدة، والصور الجامدة، وأشتاتا متنافرة الوسائل والأهداف والمقاصد في الحياة، لا تعيش إلا لشهواتهاالدنيا.

والمجتمع الإسلامي \_ كما أسلفنا \_ نشأ مجتمعا متكافلا في ظل وحدة المؤاخاة

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله : ٣ : ٢٢٥ وما بعدها بتصرف.

الفردية والجماعية، وهو بمقتضى هذه الوحدة، وبما آتاه الله في منهجه التربوي السلوكى من خصائص القيادة الإنسانية يجعله خير أمة أخرجت للناس، وكلف أن ينهض بالدعوة إلى نشر الحق إيجابا وسلبا:

إيجابا: بإقامة معالم التوحيد، وإخلاص العبودية لله وحده، والتحرر المطلق من عبودية المخلوقين، في شتى صورها، واختلاف أشكالها ومصادرها، ومواردها الوثنية الملحدة، كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم!

وسلبا: بالنهوض المشمَّر عن قوة الإيمان إلى تقويض دعائم الشرك العتى والوثنية البليدة المتحجرة اللذين استعبد بهما الطغاة البغاة الناس من أجل لقمة العيش ، كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم!

وهى فى منهج المجتمع الإسلامى فى حق كريم لكل حيّ على ظهرهذه الأرض، لكن الفكر اليهودى المادى، والوثنية الفكرية القديمة والحديثة لا تعطى هذا الحق الكريم لأحد من المستضعفين فى الحياة إلا فى أطباق سوداء من الذل والمهانة، وتمريغ الإنسانية فى حمأة الوحل المذل، ونزيز الهوان!

#### تحرير الإنسانية:

وتحرير الإنسانية من ربقة هذه المخططات اليهودية الطاغية، وتلك العبودية المادية العاتية و هي أحط صور الوثنية في القديم والحديث \_ هو الطريق الموصل إلى إعلاء منهج الحق الذي من أجله كان الجهاد، ليصد المعوقين لمسيرة الدعوة وتبليغ الرسالة، فلابد إذن من تعبيد هذا الطريق وتطهيره من أوضار تلك المخططات اليهودية في القديم والحديث، ليصل المجتمع الإسلامي إلى هدفه في إقامة معالم الحق، وتحرير العقول من الاستعباد الفكري الذي خدع المجتمع الإسلامي، ولا يزال يخدعه ، حتي أخرجه عن معالم منهجه، وإقرارا للعدل في حياة الناس، ليشعروا أنهم جميعا عباد الله الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وليسوا عبيد السدنة اليهودية الطاغية والوثنية الباغية!

#### إعلاء كلمة الله:

وقد رسم المنهج النبوى في إطار الدعوة إلى الله ، ونشر الحق الإلهى ، الخطوط العريضة التي تتألف منها صورة الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق التي تنبع منها روافد الفضائل الإنسانية، لتستقى بنميرها تلك القلوب المؤمنة، وتجذب إلى منازلها الأفئدة

المستعدة بفطرتها لتقبل الهداية، وهي تنهمر كالغيث المتنزل من سماء الإيمان بالله إلها واحدا، موصوفا بكل كمال يليق بجلال ألوهيته.

وهذا المنهج قد جعل من الجهاد وسيلة \_ كما أسلفنا \_ لبيان الحق بيانا لا يدع شبهة في نفس من يريد الإيمان ، ولبيان أن إرساء قواعد الحق مصدر كل خير في هذه الحياة وأن الشرك بالله مصدر كل شر وفساد في الأرض، وأن الدعوة إلى الحق واجبة على كل فرد أو جماعة في المجتمع الإسلامي، أينما كانت أممه وشعوبه في أوطانها من هذه الأرض.

وجعل الجهاد وسيلة إلى بيان الحق وإقراره في القنوب والعقول؛ لأن الوثنيين الماديين من اليهود ومن على شاكلتهم - كما أسلفنا - أعداء كل خير وهدى، ولا يتركون الحق الذى هو هدف أصحاب الدين القيم يمشى على الأرض مطمئنا، يعرض نفسه على الناس، وهم آمنون مطمئنون؛ لأن هؤلاء يعلمون أن هذا الحق هو فطرة الله التي فطر عباده عليها ، ولكن صدأ الجهالة الباغية ، وفجور الوثنية الطاغية ، غطى على أبصارهم وبصائرهم، فضلوا طريقه، فإذا ذكروا به ورأوه في حقيقته الوضيئة المضيئة المشرقة الجذابة، لم يملكوا أنفسهم أن ينشعبوا إلى اعتناقه - كما عرفنا - وفي ذلك طاقة الطاقات وداهية الدواهي على هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم؛ لأن ذلك يزلزل سلطان وثنيتهم وتحكمهم في مصائر المستضعفين في الأرض، ويقوض بنيان سيطرتهم على العقول وتحكمهم في مصائر المستضعفين في الأرض، ويقوض بنيان سيطرتهم على العقول المخدوعة والقلوب الفارغة بما في أيديهم من سراب مضلًل، ولن يستسلموا أو يسلموا بمجرد عرض الحق في صورته المشرقة ، ولن تقنعهم بيناته و حججه وبراهينه، لأنهم معاندون مكابرون، ولكنهم يسهبون بكل ما لديهم من قوة مادية مدمرة، مدافعين عن معاندون مكابرون، ولكنهم يسهبون بكل ما لديهم من قوة مادية مدمرة، مدافعين عن وثيتهم الفاجرة، لا يبالون أن يسفكوا في سبيلها الدماء، ويخربوا الديار، ويدمروا الحياة.

#### وجوب إعداد القوة:

ومن ثم كان لابد للمجتمع الإسلامي، وهو حامل راية الدعوة إلى الله عز وجل، وتبليغ رسالته، من إعداد نفسه بالقوة الزاجرة المرهبة لليهود ومن على شاكلتهم ، ليصد بها طغيان هؤلاء وأولئك ، وليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله تبارك و تعالى، لإعلاء كلمته في الآفاق: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ تَبَارِكُ و تعالى، لإعلاء كلمته في الآفاق: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ تَبَارِكُ و تعالى، لإعلاء كلمته في الآفاق: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَ اللهُ ال

سَبَقُوٓ أَإِنَّهُ مَلَا يُغِمِنُونَ ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُ مِمَّا ٱسْنَطَعْنُم مِّن قُوَّ فَوَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُرُ وَءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَوُنَهُ مُ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَمَانُنفِقُواْمِن شَيْءِ فِي سَجِيلِ ٱللَّهَ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُمْ لَا نُظْلَوُنَ ﴾ (١).

يقول ابن جرير: (٢): يقول تعالى ذكره: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين عاهدت منهم يا محمد، يقول: أخذت عهودهم ومواثيقهم ألا يحاربوك، ولا يظاهروا عليك محاربا لك، كقريظة ونظرائهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد، ثم ينقضون عهدهم ومواثيقهم، كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك، وهم لايتقون الله، ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم.. وروى بسنده عن مجاهد قال: قريظة مالئوا على محمد يوم الحندق أعداءه.

وجاء في المنار (٣): المراد بهم طوائف يهود المدينة، ولا يظهر التبعيض فيه إلا إذا كانت الآيات في يهود بلاد العرب كلهم، وقيل: قريظة، بناء على أن أصل الكلام في يهود المدينة، وهم منهم، وقيل: زعماؤهم الذين تولوا عقد العهد معه عَيِّهُ، بناء على أن أصل الكلام في بني قريظة، وإنما قال «ينقضون» بفعل الاستقبال، مع أنهم كانوا قد نقضوه قبل نزول الآية، لإفادة استمرارهم على ذلك، وأنه لم يكن هفوة رجعوا عنها وندموا عليها .. بل إنهم ينقضونه « في كل مرة » وإن تكرر ، وهو يصدق على عهود طوائف اليهود الذين كانوا حول المدينة في جملتهم، وهم ثلاث طوائف..

وبنو قريظة كانوا أشدهم كفرا ، فقد روى أنه تكرر عهده على الهم . قال بعض المفسرين: وعزى إلى ابن عباس: هم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله على ، وأعانوا عليه بالسلاح يوم بدر، ثم قالوا: نسينا وأخطأنا، فعاهدهم الثانية، فنقضوا العهد ، ومالئوا الكفار على رسول الله على يوم الحندق، وركب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة، فحالفهم على محاربة النبي على « وهم لا يتقون » الله في نقض العهد، ولا يتقون ماقد يترتب عليه من قتالهم والظفر بهم . .

وعبر عنهم بالدواب، وهو اللفظ الذي غلب استعماله في البهائم ذوات الأربع، أو فيما يركب منها، لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط، بل هم أضل من عجماوات الدواب؛ لأن فيها منافع للناس، وهؤلاء اليهود لا خير فيهم، ولا نفع لغيرهم منهم، فإنهم

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار: ١٠: ٤٨ ـ ٥٠ بتصرف.

لشدة تعصبهم لجنسهم قد صاروا أعداء لسائر البشر، كما قال في وصف أمثالهم: ﴿ أَمْ يَعْمَبُ أَنَّ أَكُمْ يُكَمُونَا وَيَعْمَ قِلُونَ إِنْ هُرُ إِلَّا كَاللَّا تَعْمَر بَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُعُوناً وَيَعْمَ قِلُونَ إِنْ هُرُ إِلَّا كَاللَّا تَعْمَر بَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

وكما قال:

# ﴿ إِنَّ شَرَّا لِدَّوَآتِ عِنْ دَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُو ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وقال «الذين كفروا » فعبر عنهم بفعل الكفر دون الوصف «الكافرون » للإشارة إلى أنهم كانوا مؤمنين ، فعرض لهم الكفر، وهذا ظاهر في جملة اليهود الذين كفروا بمحمد على المحمد على عن قبله وهم في عرف القرآن متكافلون متشابهون ، آخرهم في ذلك كأولهم، وهو أظهر في يهود المدينة الذين كانوا في عصر الرسالة المحمدية ، فإنهم - كما أسلفنا - كانوا يعلمون أن الله تعالى سيبعث النبي الكامل ، الذي بشر به موسى في التوراة .. وكانوا يعلمون أنه سيبعث من العرب، لأن من نصوص التوراة الموجودة إلى الآن أنه تعالى يبعث لهم نبيا مثل موسى بين بني إخوتهم، أي بني إسماعيل، وكانوا يطمعون في أن يكون هذا النبي منهم، ويرون أنه يكفي في صحة خبر التوراة ظهوره بين العرب وإن أن يكون منهم؛ لأن النبوة بزعمهم محتكرة محتجنة لبني إسرائيل، على ما اعتادوا من التحريف والتأويل!

وقال « فهم لا يؤمنون » لأن كلمة « كفروا » لا تقتضى الثبات على الكفر دائما ، فعطف عليها الإخبار بأن كفرهم دائم ، لا يرجعون عنه في جملتهم ، حتى ييأس الرسول والمؤمنون مما كانوا يرجون من إيمانهم، وهذا لا ينافى وقوع الإيمان من بعض اليهود ، وقد وقع – كما سبق – وهذا الخبر من أنباء الغيب ...

حقا ، إنهم شر الدواب!

إنهم هؤلاء الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان ! (٣) .

إنهم هؤلاء الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في كل مرة !

إنهم هؤلاء الذين كفروا ولجوا في الكفر، ففسدت بذلك فطرتهم، وباتوا بذلك شر الدواب عند الله!

الفرقان: ٣: ١٥٤١. (٣) الأنفال: ٣٠. (٣) في ظلال القرآن: ٣: ١٥٤١ بتصرف.

إنهم هؤلاء الذين تجردوا من خصيصة التقيد بالعهد، وانطلقوا من كل قيد، كما تنطلق البهيمة، لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط تحكمها، وهؤلاء لا ضابط لهم، فهم بذلك شر الدواب عند الله!

إنهم هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم!

ومن ثم كان جزاؤهم هو حرمانهم الأمن، كما حرموا غيرهم الأمن، وكان جزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم، والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم، إنما ترهب من يتسامع بهم من وراءهم من أمثالهم!

والرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة \_ ومن بعده من المسلمين مأمورون \_ إذا التقوا باليهود ومن على شاكلتهم في القتال . . أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع :

﴿ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ﴾ .

وإنه لتعبير عجيب، يرسم صورة للأخذ المفزع ، والهول المرعب ، الذي بكفي السماع به للهرب والشرود!

فما بال من ينزل به هذا العذاب الرعيب الرهيب؟

إنها الضربة المروعة، يأمر الحق تبارك وتعالى رسول الله على أن يأخذ بها هؤلاء اليهود الذين مردوا على نقض العهد، وانطلقوا من ضوابط الإنسان، ليؤمن المعسكر الإسلامى أولا، وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا، وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد..

إنها طبيعة هذا المنهج التي يجب أن تستقر صورتها في قلوب العصبة المؤمنة ..

إن هذا الدين لابد له من هيبة، ولابد له من قوة ، ولابد له من سطوة، ولابد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف يهود للمد الإسلامي، وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل طاغوت . .

والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ ، في وجه العقبات المادبة من قوى الطاغوت اليهودي، هم ناس لا يعرفون شيئا عن حقيقة هذا الدين!

وهذا هو الحكم الأول: يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي، وما ينبغي أن يتبع في ضرب الناقضين للعهد وإرهابهم، وإرهاب من وراءهم بالضربة

القاصمة المروعة الهائلة.

فأما الحكم الثاني: فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة، وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل على ذلك :

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنِيذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَأَوْ إِنَّا لَّلَهُ لَا يُحِبُّ أَنْكَ إِنِينَ ﴾

يقول ابن جرير (١): يقول تعالى ذكره: وإما تخافن يا محمد من عدو لك ، بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده ، وينقض عقده ، ويغدر بك ، وذلك هو الخيانة والغدر «فانبذ إليهم على سواء » يقول: فناجزهم بالحرب، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم ، بما كان من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم ، حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتبرأ من الغدر «إن الله لا يحب الخائنين » الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد . . أن يغدر به ، فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب، وأنه قد فاسخه العقد.

فإن قال قائل: وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة، والخوف ظن لا يقين؟

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت ، وإنما معناه: إذا ظهرت آثار الخيانة من عدوك، وخفت وقوعهم بك، فألق إليهم مقاليد السلم، وآذنهم بالحرب. وذلك كالذى كان من بنى قريظة، إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله على ومحاربتهم معه بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله على المسالمة، ولن يقاتلوا رسول الله على المسالمة، ولن يقاتلوا رسول الله على فكانت إجابتهم إياه إلى ذلك موجبا لرسول على خوف الغدر به وبأصحابه منهم، فكذلك حكم كل قوم أهل موادعة للمؤمنين، ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهر لرسول على وأصحابه من قريظة منها، فحق على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على سواء، ويؤذنهم بالحرب.

ومعنى قوله «على سواء» أى حتى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا سلم . وقيل : نزلت الآية في بني قريظة .

إن الإسلام (٢) يعاهد ليصون عهده، فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية، ولم يخن ولم يغدر ، ولم يغش ولم يخدع ، وصارح الآخرين بأنه نفض يده من

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١٠: ٢٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ١٥٤٢:٣ بتصرف.

عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان.. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة، وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لايبيت للآخرين بالهجوم الغادر الفاجر، وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ، ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم، حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم ..

فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة؛ لأن كل خصم قد أخذ حذره، فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به، إنما هو غافل! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة؛ لأنها ليست غادرة!

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ، ويريد للبشرية أن تعف، فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب، وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد، ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة.

إن الإسلام يكره الخيانة، ويحتقر الخائنين من هؤلاء اليهود، ومن على شاكلتهم الذين ينقضون العهود، ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة . .

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ، ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة..

وإن مبدأ تبرير الوسيلة بالغاية غريب عن الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية ؛ لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات . .

إن الشيط الممرع لا يغرى المسلم بخوض بركة من الوحل، فإنه لابد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية ..

من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله الخيانة :

### ﴿إِنَّالَّهَ لَا يُحِبُّ أَكَا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ أَكَا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ أَكَا إِنْ إِنَّ اللَّهُ

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين، حتى ذلك الزمان .. قانون القوة التي لا تتقيد بقيد متى قدرت \_ كما نرى ونشاهد ما يحدث في الأرض المحتلة تماما \_ ويجب أن نذكر هنا أن قانون الغابة هو الذى ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك

إلى القرن الثامن عشر الميلادي ، حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات الدولية، إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع النظام الإسلامي .. ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع ، حتى بعدما عرفت نظريا ما يسمى القانون الدولي !

وعلى الذين يَبْهَرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع» بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا !

وفي مقابلة هذه الصناعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر، ويهون عليهم أمر هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم:

### ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْسَ بَقُواْ إِنَّهُ مُ لَا يُعِمُ رُونَ ﴾

فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق؛ لأن الله لن يترك المسلمين وحدهم، ولن يُفلت الخائنين لخيانتهم .. والذين كفروا من هؤلاء أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم، وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله عز وجل ناصرهم.

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة \_ متى أخلصوا النية فيها لله \_ من نتيجة المعركة مع أصحاب الوسائل الخسيسة. فإنما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرض، ويعلون كلمته في الناس، وينطلقون باسمه .. يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك.

وفى هذه الآية \_ كما جاء فى المنار \_ (١) دليل على أن ما أو جبه الإسلام من المحافظة على العهود مع المحالفين من أعدائه المخالفين له فى الدين ، وما حرمه من الخيانة لهم فيها، وما شرعه من العدل والصراحة فى معاملتهم . . ليس عن ضعف ولا عن عجز ، بل عن قوة وتأييد إلهى، وقد نصر الله تعالى المسلمين على اليهود الخائنين الناقضين لعهودهم، وثبت بهذا أن قتال المسلمين لهم وإجلاءهم لبقية السيف منهم من جوار عاصمة الإسلام، ثم من مهده ومعقله «الحجاز» \_ كما سيأتى \_ كان عدلا وحقا .

#### دستور الإعداد للقتال:

ويتخذ الإسلام للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة (٢) ،فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها ، وهيأ لها الأسباب العملية التي تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربها، وإلا إذا أعدها هي للمعركة

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ١٠: ٥٣ بتصرف. (٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٥٤٣ بتصرف.

الواقعية التي تحقق هذه الغايات العلوية:

### ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُ مِمَّا ٱسْلَطَعْنُمُ مِّن قُوَّهْ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُقَّ كُورُ وَ الْحَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعْلَوْنَهُ مُوْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُّوَمَالُنفِ قُواْمِن شَيْءٍ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ عُ يَوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْنُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾

وقد علم من الآيات التي قبل هذه \_ كما في المنار \_ (١) أن أهل الكتاب من اليهود، الذين عقد النبي عَيِّلِيَّة معهم العهود التي أمنهم بها على أنفسهم وأموالهم وأنه لا إكراه في الدين، قد خانوه ونقضوا عهده، وساعدوا عليه أعداءه من المشركين الذين أخرجوه هو ومن آمن به من ديارهم ووطنهم، ثم تبعوهم إلى مهجرهم، يقاتلونهم فيه، وأنه بذلك صار أهل الحجاز الذين كفروا بما جاء به من الحق حربا له، المشركون وأهل الكتاب سواء، فناسب بعد ذلك أن يبين الله تعالى للمؤمنين ما يجب عليهم في حال الحرب التي كانت أمر واقعا، لم يكونوا هم المحدثين له ولا البادئين بالعدوان فيه، كما أنه سنة من سنن الاجتماع البشرى في المصارعة بين الحق والباطل، والقوة والضعف، وذلك قوله عز وجل:

### ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُ مُ مَّا ٱسْنَطَعُهُمْ مِّن قُوَّهُ وَمِن رِّ بَاطِ ٱلْحَيْلِ ﴾

إن الشريعة الإسلامية واقعية تواجه الواقع البشرى بالحل العملى، وما دام الصراع بين الحق والباطل والخير والشر سنة من سنن هذا الاجتماع البشرى، وما دامت الموعظة الحسنة لا تجدى ولا تنفع عند أصحاب النفوس المريضة، ولا ترد ظلما ولا تدفع عدوانا، فلابد للحق من قوة يدفع بها، حتى تتحقق سنن الله عز وجل في النصر.

ولهذا أمر الحق تبارك وتعالى بإعداد القوة التي ترهب هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم حتى لا يضيع الحق، ويقف هؤلاء وأولئك عند حدودهم.

وقوله: «و أعدوا» يدفعنا إلى الاستعداد بما في الطوق ، وهذا الاستعداد فريضة تصاحب فريضة الجهاد، وهذه الكلمة واسعة الدلالة، تشمل كل ما يمكن الاستعانة به في مقاومة هذا الطغيان الجائر، من قوى مادية ومعنوية، على سواء...

ولا تكون هذه الاستعانة إلا حين نمتلك من القوة ما يتفوق على ما عند هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم من حيث الكم والنوع، وهذا يدفعنا بالتالى إلى التصنيع الحربى من جديد، بما يتناسب وفنون القتال في عالمنا المعاصر، وواضح أننا كأمة إسلامية لنا في هذا

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ١٠:١٠ بتصرف.

الميدان تاريخ نعتز به، ويعرفه القاصي والداني، وقد كنا في بداية هذا القرن العشرين نبيع السلاح لغيرنا، أما الآن فإننا نعيش واقعا أليما لا يحتاج إلى تعليق !

ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تدفعنا دفعا، وهي تحمل الأمر بالإعداد، إلى التصنيع الحربي، وهو يحتاج إلى عقل سليم، وجهد كبير، وعلم واسع بفنون الحرب، وهنا نجد في نفس الآية كلمة « ما استطعتم » وهي تؤيد ما قررته كلمة «وأعدوا » كما نجد كلمة «ترهبون » وهي تقرر ذلك في جلاء ووضوح . .

حقا إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض «لتحرير» الإنسان ...

وأول ما تصنعه (١) هذه القوة في حقل الدعوة الإسلامية أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها ، فلا يصدوا عنها، ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها.. وطالما أحس في قرارة نفسي تجاه الذين يعتنقون الدين القيم في عصرنا هذا، وقد عايشت بعضهم من جنسيات كثيرة، بعون الله وتوفيقه .. بالإشفاق عليهم بعد دخولهم في هذا الدين، وبعضهم كان من أهل الكتاب، ومصدر هذا هو حال الأمة الإسلامية ، الذي لا يدفع ولا يحمى!

ومع كل هذا فإن الدين القيم هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها.. ومن ثم فإن الداخلين فيه تدفعهم هذه الفطرة دفعا، وتجعلهم يشعرون بعظمته شعورا أصيلا، وترفعهم إلى حمل راية هذا الحق مهما تحملوا في سبيل ذلك من عقبات!

والأمر الثانى الذى تصنعه هذه القوة، هوأن ترهب أعداء هذا الدين القيم، من اليهود ومن على شاكلتهم، فلا يفكروا \_ مجرد تفكير \_ في الاعتداء على المسلمين بحال من الأحوال!

والأمر الثالث الذي تصنعه هذه القوة، هو أن يبلغ الرعب بهم ألا يفكروا \_ مجرد تفكير أيضا \_ في الوقوف في وجه المد الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في «الأرض» كلها!

والأمر الرابع الذي تصنعه هذه القوة، هو أن تحطم كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ، فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها.. ومن ثم تكون السعادة!

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب، وتنظيما

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٣: ١٥٤٣ بتصرف.

للشعائر ، ثم تنتهي مهمته! إنما هو منهج عملي واقعى للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات، وتقف و راءها قوى مادية!

ومن ثم فلا مفر للإسلام ــ لإقرار منهجه الرباني ــ من تحطيم تلك القوى المادية الطاغية الباغية التي يقود حركتها اليهود ومن على شاكلتهم ، ولا مفر من تدمير هذا المخطط الصهيوني!

وينبغى للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة.. ينبغى ألا يستشعر الحجل من حقيقة منهجه الرباني .. ينبغى أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق فى الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده، وتحطيم ألوهية العبيد!

إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ، ولا ينطلق لتقرير سلطان أو جنس كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم، إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد، ليقوموا بالزراعة كالرومان، ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية، ولا لغرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشوية الهدامة!

إنما ينطلق بمنهج رباني كريم، لتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه، لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعبيد!

وإذا كانت الغاية من إعداد القوة \_ كما أسلفنا \_ إرهاب العدو وتخويفه، فمن المعلوم أن هذا لا يتأتى عن طريق شراء الأسلحة من الخارج، ولا سيما إذا كان ذلك لا يتم في الغالب إلا عن طريق العدو اليهودي ومن على شاكلته، والكفر ملة واحدة.. ومن ثم فهم يعرفون ما عندنا من سلاح، ويعرفون موطن النقص في إعدادنا ، وعليه فهم لا يخافون منا ولا يرهبون جانبنا ، وحروبنا الحديثة مع الصهيونية خير شاهد!

والآية تدفعنا دفعا إلى أن نبذل كل ما في استطاعتنا:

### ﴿ وَأَعِدُّ وَأَهُدُمُ مَّا ٱسْنَطَعْنُم صِّن قُوَّهِ ﴾

والاستطاعة في الواقع \_ كما يقول المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود (١) \_ لا حدود لها، وهذا الإعداد إذن لا ينتهي، ولا يفتر في يوم من الأيام.

ومن ثم فإن كلمة «قوق» وردت نكرة، لتشمل جميع أنواع القوة ... وإذا نظرنا إلى

<sup>(</sup>١) الجهاد: ١٤ من أعمال المؤتمر الرابع للبحوث الإسلامية ١٩٦٨م.

تاريخنا كأمة وجدنا معالم في هذا المقام، حيث تسلحت أمتنا حينا من الدهر بما أخاف أعداءها، فعاشت مهيبة الجانب، مرهوبة المكانة!

ومن المعلوم بالبداهة \_ كما في المنار (١) \_ أن إعداد المستطاع من القوة يختلف امتثال الأمر الرباني به باختلاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان بحسبه..

يروى مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ ، وهو على المنبر يقول:

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى » (٢).

وإطلاق الرمى فى الحديث يشمل كل ما يُرمي به العدو من سهم أو قذيفة، أوطيارة، أو صاروخ، وغير ذلك ، وإن لم يكن هذا معروفا فى عصره على أو اللفظ يشمله ، والمراد منه يقتضيه. وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسانه على مطلقا هكذا ، ليدل على العموم لأمته، فى كل عصر، بحسب ما يرمى به فيه.

وها نحن نعيش هذا العصر الذي يمتلك فيه العدو الصهيوني من وسائل الفتك والبطش ما يشهد به الواقع الأليم، مما يندي له الجبين!

وهذا يدفعنا إلى ضرورة الإعداد وفق مقتضيات العصر، بل وفق مقتضيات ما نرهب به اليهود ؛ لأن الله عز وجل يقول:

### ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُ مِمَّاٱسْنَطَعْنُم مِّن قُوَّهِ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّا للَّهَ وَعَدُوَّكُونَ ﴾

ولفظ الآية أدل على العموم؛ لأنه أمر بالمستطاع، موجه إلى الأمة في كل زمان ومكان وجيل وقبيل. والواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن الكريم صنع الأسلحة التي ترهب اليهود ومن على شاكلتهم ، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأسلحة.

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ..

وقذ ذكر الآلوسي في تفسيره ما نصه: .

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ١٠: ٢١ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>۲) مسلم : ۳۳ ــ الإمارة ۱۹۷ (۱۹۱۷) وأبو داود (۲۰۱٤) والترمذي (۳۰۸۳) وابن ماجه (۲۸۱۳) والحاكم : ۲ : ۳۲۸ وأحمد : ٤: ۱۵۷ .

وأنت تعلم أن الرمى بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو؛ لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع، ولا يكاد ينفع معها نبل. وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال، واشتد الوبال والنكال، وملك البسيطة أهل الكفر والضلال، فالذى أراه، والعلم عند الله تعلى، تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين، وحماة الدين ولعل فضل ذلك الرمى يثبت لهذا الرمي، لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام.

وقد جزم العلماء قبله \_ كما قال صاحب المنار \_ بعموم نص الآية :

### ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُ مِمَّا ٱللَّهَ طَعْنُم مِّن قُوَّهِ ﴾

قال الرازى بعد أن أورد ثلاثة أقوال في تفسيرها، منها: الرمى الوارد في الحديث: قال أصحاب المعاني:

الأوْلى أن يقال : إن هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ..

وقد دلت هذه الآية \_ كما يقول القاسمى (١) \_ على وجوب إعداد القوة الحربية، اتقاء بأس العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضي هذه الآية، أيام حضارة الإسلام، كان الإسلام عزيزا عظيما، أبى الضيم، قوى القنا، جليل الجاه، وفير السنا، إذ نشر لواء سلطته على منبسط الأرض ، فقبض على ناصية الأقطار والأمصار، وخضد شوكة المستبدين الكافرين ، وزحزح سجوف الظلم والاستبعاد، وعاش بنوه أحقابا متتالية، وهم سادة الأمم..

وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة ، ومالوا إلى النعيم والترف، فأهملوا فرضا من فروض الكفاية ، فأصبحت الأمة جميعها آثمة بترك هذا الفرض ، ولذا تعانى اليوم من غصته ما تعانى، وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية، التي لا ترى فيها معامل للأسلحة ، وذخائر الحرب، بل كلها مما يشترى من بلاد العدو؟!

أما آن لنا أن نتنبه من غفلتنا ، وننشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره، وتتلافى ما فرطت به!

نعم ، هذا ما فعله اليهود منذ قامت بيننا وبينهم الحروب!

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي : ۸: ۳۰۲۹ بتصرف.

فهل آن لنا أن نصحو من غفلتنا، ونتنبه من غفوتنا، وندرك حقيقة ما نحن عليه وما عليه اليهود؟ إنه لابد من الإعداد لمواجهة اليهود بما يرهبهم!

يقول المرحوم الشيخ شلتوت<sup>(۱)</sup>: ورحم الله ذلك الزمان الذي كانت فيه آيات القرآن في قلوب حامليها أقوى حافز على التضحية بالنفوس في سبيل إنقاذ الدولة ورد الطغيان عنها، وتعسا وخزيا لزمن جعل فيه العلم وحفظ القرآن عنوانا على عجز أهله، حتى اتخذوا علمهم بالدين، وحفظهم للقرآن وسيلة من الوسائل التي تبررهم في الجبن والضعف والخور!

وقد تناقلت الأخبار أن أحبار اليهود كانوا في مقدمة من شاركوا في الحروب بيننا وبينهم عام ١٩٦٧، حتى يعطوا الحرب قداسة ويدفعوا الجنود إلى المواجهة، أما نحن فالواقع يندى له الجبين!

إنها معركة عقيدة \_ كما أسلفنا \_ وعلينا أن نرتفع إلى مستوى المواجهة مع هؤلاء اليهود إخوان القردة والخنازير !

والرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة كان يدرب رجاله على فنون الحرب، واشترك معهم في الاستعداد للمعارك، بل والمشاركة فيها، كما هو معلوم، وقد زود هؤلاء الرجال بثقافة إسلامية لا تعلوها ثقافة، ألا وهي ثقافة القرآن والسنة، ولعلنا نذكر أن التفكير في جمع القرآن الكريم كان من بواعثه الخوف أن يذهب بذهاب هؤلاء القراء الذين كانوا أكثر القوم إقداما وبسالة في القتال ، وكان هذا الإقدام سببا في أن يستحر القتل فيهم ، وأن يهرع أصحاب رسول الله إلى خليفة رسول الله يستنهضونه في سرعة العمل على جمع هذا القرآن...

والرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة كان يحرضهم على ركوب البحر، وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه سمعه يقول:

كان رسول الله على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله على أم فنام رسول الله على أسه، فنام رسول الله على أسه على أسه الله ؟ وما يُضحكك ؟ يا رسول الله ؟ قال:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم: ٢٥٠.

«ناس من أمتي عُرضوا على غزاة في سبيل الله، يركبون ثَبَجَ هذا البحر، ملوكا على الأسرة» أو «مثل الملوك على الأسرة».

شك إسحاق قالت فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلنى منهم. فدعا لها رسول الله على ا

«ناس من أمتى عُرضوا على عزاة في سبيل الله ».

كما قال في الأول. قالت فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم ، قال : « أنت من الأوَّلين » .

فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان ، فصرعت عن دابتها، حين خرجت من البحر فهلكت (١) .

يقول النووى: (٢) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له عَلِيَّة ، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار.

وقد كشف القرآن الكريم للمؤمنين عن منابع القوة وعناصرها، وأمرهم بالبحث عنها، واستخدامها ومسايرة التقدم البشرى، والسبق فى الكشف والاختراع والسلطان، وبين لهم أنها فى الحديد وما يستخرج منه من المصنوعات النافعة بواسطة النار التى هى أقوى منه كنتيجة للفكر والعمل، وأثبت لهم هذه الحقيقة، حتى جعلها عقيدة، لا قيام لدينهم ولا لدولتهم إلا بها، حيث أعلمهم أن الله سبحانه أنزل الحديد مع الكتاب إشارة إلى أن القوة مع الحق – كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت (٢) – ولا قيام له إلا بها، فقال تعالى:

﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَتِ وَأَزَلْنَا مَعَهُ وُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْبِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيدِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَبِٱلْفَيْبُ إِنَّا لَلْدَقَوْتُ عَزِيرٌ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٥٦ \_ الجهاد (٢٧٨٨)، (٢٧٨٩)، ومسلم: ٣٣ \_ الإمارة ١٦٠ (١٩١٢)، والموطأ: ٢١ \_ الجهاد (٣٩)، وأبو داود (٢٤٩٠ \_ ٢٤٩٢)، والترمذي (١٦٤٥)، والنسائي: ٢١٠١ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي: ١٣ : ٥٧ - ٥٨. (٣) تفسير القرآن الكريم : ٢٤٨. (٤) الحديد: ٢٥.

وهذه إشارة إلى ما في الحديد من قوة لشد عضد المسلمين في التمسك بحقهم، والمحافظة عليه، ولنتأمل قوله تعالى في هذه الآية..

وكيف زاوج بين الكتاب والميزان وبين الحديد في أنه أنزل الجميع في آن واحد، وكيف خلع على الحديد الذي به قوام الميزان وحفظ القسط هذين الوصفين: البأس الشديد والنفع العظيم.. نتأمل هذا ثم ننظر مما تتخذ أدوات القتال يرية وبحرية وجوية .. ثم نتأمل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَلِيَعَهُمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَوَرْسُلَهُ وَبِٱلْغَيْبِ ﴾

لنعلم أن نصر الله معقود لمن سخر الحديد واتخذ منه القوة والبأس (١).

وفي هذه السورة ـ سورةالحديد ـ إشارة إلى شيء من أحوال أهل الكتاب ، ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك الأوان (٢) ،كالإشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذير الذين آمنوا أن يكونوا:

### ﴿ كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُونُهُ وَكَيْرٌ مِينْهُمُ فَلْسِقُونَ ﴾ (١).

وهي إشارة إلى اليهود خاصة في الغالب \_ كما سبق \_ وكالإشارة إلى النصاري قرب نهاية السورة في قوله:

> ﴿ لَوُّ قَفَّيْنَا عَلَى مَاتَرِهِم رُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَكَ أَنْ حَرْمَ وَمَالَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّعَوْهُ رَأْفَةً وَرَحْكَمَّةً وَرَهُبَانِيَّةً ٱبْتَكَعُوهَا مَا كَثِبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْنِعَٱءَرِضُوانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْيُنَا ٱلَّذِينَ امَنُواْمِنْهُمْ أَجُرُهُمْ وَكُثْرِمِنْهُمْ فَلِيقُونَ ﴿ (1).

ثم يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا، وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين، وورثة الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ ٱلنَّقُواْ ٱللَّهَ وَالْمِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوْتُكُمْ كُلُكُنِ مِن رَّحْتِهِ وَيَجْعَلَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ أُحْرُواً لللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّنَكَّا يَعَلَمُ أَهُلُ الْحِيَالِ أَلَّ يْقُدِرُونِ عَلَيْتُ عِنْ فَضُلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيواللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلُ الْعَظِيمِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الإسلام والعلاقات الدولية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٦: ٣٤٧٦ وما بعدها بتصرف. (٥) الحديد: ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١٦.

والنداء على هذا النحو: «يأيها الذين آمنوا» فيه لمسة خاصة لقلوبهم، واستحياء لمعنى الإيمان، وتذكير برعايته حق رعايته، واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب. وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله. فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص.. معنى حقيقة الإيمان وما ينبثق عنها من آثار.

### ﴿ ٱلَّهُ وَاٱللَّهُ وَمَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ يَعْمَ كُفُلِكُنِ مِن رَّحُتِهِ ﴾

وسواء قلنا بما ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما، حيث حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، كما في الآية التى فى القصص \_ كما سبق ذكر ذلك بالتفصيل \_ وأنه قد وافقه الضحاك وعتبة بن أبى حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير (١)، أو بما ذهب إليه سعيد بن جبير حيث قال: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة.. سواء قلنا بهذا أو بذاك فإن الظاهر أن لفظ الآية أعم، وأن المقصود بها \_ كما قال القاسمى (٢) \_ حث كل من آمن بالنبى عليه على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه، والانصياع لأوامره.. ومنه ما حرض عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله ، وسخاوة النفس فيه .. وأن لهم في مقابلة ذلك أجرا وافرا ، كما في أول السورة.

### ﴿ فَالَّذِينَ وَامَنُواْمِنُكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُ مُ أَجُرُّكِيرٌ ﴾ ٥٠٠.

فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به ، وما سبق نزولها لأجله.

وفى التعبير القرآني ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض...

# ﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِمِهِ وَيَغْفِرُ أَكْمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وهذا العطاء هبة لدنية، يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه، وتؤمن حق الإيمان برسوله.. هبة تنير القلوب فتشرق، وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز، ومن وراء الأشكال والمظاهر، فلا تتخبط، ولا تلتوى بها الطريق.. وتكون المغفرة والرحمة ..

# ﴿ لِّنَّلَّا يَعْلَمُ أَهُلُ لُكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّن فَضُلِ ٱللَّهِ ﴾

فقد كان أهل الكتاب \_ كما سبق \_ يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٢٧: ٢٤١ وما بعدها، وتفسير ابن كثير: ٢١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القاسمي: ١٦: ٥٧٠١. (٣) الحديد: ٧.

وأحباؤه .. ومن ثم كانت دعوة الذين آمنوا إلى استحقاق رحمة الله وجنته ومغفرته، حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز شيء من فضله:

## ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

وهي دعوة فيها تخصيص واستجاشة واستثارة للسباق إلى الجنة والرحمة..

وفى هذا ما يدفع المسلمين ـ كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت<sup>(٢)</sup> ـ إلى إنشاء المصانع التى تخرج لهم ما يحتاجون إليه في حفظ حياتهم، وتعصمهم من التطلع إلى ما فى أيدى أعدائهم، غير مشغولين بشىء سوى الافتنان والتعجب منه، والوقوف أمامه كالمبهوت المستغرب.

وقد علم الحق تبارك وتعالى داود عليه السلام صناعة أسلحة القتال، فقال جل شأنه:

# ﴿ وَعَلَّنَا لُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُعْصِنَّكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُهُ شَكِرُونَ ﴾ ٣٠.

يقول القرطبي (٤): هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب ، وهو قول أهل العقول والألباب ، لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء، فالسبب سنة الله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة .. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع.. والصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس.

<sup>(</sup>١) سبأ: ١٠ ـ ١٣. (٢) تفسير القرآن الكريم: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٠. (٤) تفسير القرطبي: ٣٢١: ٣٢١ بتصرف.

والمسلمون مأمورون بالسبق في هذا المضمار الذي لا نهاية له ، حتى يحققوا أمر الله تعالى في إعداد الأسلحة التي ترهب عدوهم ..

وقد كان سلفنا الصالح على مستوى المسئولية وكانوا قادة فسادوا العالم، وقادوا الشعوب، ونشروا لواء الإسلام.

يقول « لوبو » عند الكلام عن حصار دمشق سنة ٦٣٤:

تعلم المسلمون من العرب الذين كانوا استخدموا في كتائب الإمبراطورية البيزنطية صنع آلات الحرب واستعمالتها فكانوا يضربون هذه المدنية بشدة (١).

وقد عرفنا أن الغرض من إعداد القوة إلقاء الرعب والرهبة في قلوب هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم، الذين هم أعداء العصبة المؤمنة في الأرض (٢) الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ، ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم، أو لم يجهروا لهم بالعداوة ، والله يعلم سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم ..

والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء، وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله:

### ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُ مِمَّا ٱسْنَطَعْنُم مِّن قُوَّهْ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَوَ الْحَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعْلَوْنَهُ مُو ٱللَّهُ يَعْلَكُ مُنَّةً ﴾

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا، وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله: .

### ﴿ وَمَا لَنفِقُواْمِن شَيء فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنكُمْ لَا نُظُلُّونَ ﴾

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله، من كل غاية أرضية ، ومن كل دافع شخصي، ومن كل شعور قومي أو طبقي ، ليتمخض خالصا « في سبيل الله » لتحقيق كلمة الله، ابتغاء رضوان الله.

ومن ثم ينفى الإسلام من حسابه \_ منذ الوهلة الأولى \_ كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول! وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق! وكل حرب تقوم

<sup>(</sup>١) آيات الجهاد في القرآن الكريم: ١١٩ نقلا عن: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: باريس سنة ١٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٥٤٤ بتصرف.

للقهروالإذلال! وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن ، أو قوم على قوم، أو جنس، أو طبقة على طبقة!

ويستبقى نوعا واحدا من الحركة..

حركة الجهاد في سبيل الله عز وجل..

والله سبحانه لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب..

إنما يريد أن تسود ألوهيته وحاكميته . . وهو غني عن العالمين.

ولكن هذه السيادة هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين.

#### سمات أصيلة:

وما دمنا نتحدث عن قتال أهل الكتاب، فإن علينا أن نتصور ما حدث من اليهود الذين تعجلوا الشر فباءوا به، ومن ثم كان القتال ضرورة \_ كما سبق \_ وعلينا في الوقت ذاته أن نتذكر قول ابن القيم في ترتيب سياق هدى النبي عَلَيْ مع هؤلاء ومن على شاكلتهم، لأنه \_ كما عرفنا \_ تلخيص جيد لمراحل الجهاد في الإسلام، تتجلى فيه سمات أصيلة عميقة (۱).

السمة الأولى: هى الواقعية الجدية في منهج هذا الدين القيم.. فهو حركة تواجه واقعا بشريا من اليهود ومن على شاكلتهم .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية \_ كما سبق فى حديثنا عن الفكر اليهودى \_ تقوم عليها أنظمة واقعية عملية، تسندها سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع اليهودى والوثنى كله بما يكافئه.. وهذا معلوم من أحداث السيرة، حيث كانت المعارك متنوعة، تارة مع المشركين، وتارة مع النصارى، وهكذا ...

وهذا يدفعنا إلى ضرورة دراسة السيرة النبوية \_ كما قلنا \_ دراسة موضوعية، وفق المنهج الذى نقدم به هذه الدراسات، حتى تتبين المعالم، مع ضرورة الالتزام بقواعد التحديث رواية ودراية، حتى نستطيع تقديم هذه المعالم وفق معايير النقد عند المحدثين، وتنقية الآثار الواردة من الإسرائيليات، وفي الوقت نفسه نعرض أحداثنا المعاصرة على ما يقابلها من أحداث السيرة، حتى تكون الدراسة منهجية موضوعية علمية تربوية معاصرة..

وهذه الحركة الإسلامية تواجه الواقع بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٤٣٢ بتصرف.

وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة هذا الباطل ومن يحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات، وتخضعهم بالقهر والتضليل، وتعبدهم لغير ربهم الجليل...

إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه هذا الطغيان، كما أنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الناس.. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين، وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله عز وجل وحده .

والسمة الثانية: في منهج هذا الدين القيم: هي الواقعية الحركية. فهو حركة ذات مراحل: كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها \_ كما سبق أن عرفنا \_ فهو لا يقابل الواقع اليهودى وغيره بنظريات مجردة. كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة.. والذين يسوقون النصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها على منهج هذا الدين القيم في الجهاد، ولايراعون هذه السمة فيه، ولايدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مراحلها .. والذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا، ويحملون هذه النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد..

والسمة الثالثة: هي أن هذه الحركة الدائبة، والوسائل المتجددة، لاتخرج هذا الدين عن قواعده المحددة، ولاعن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم الأول .. سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين، أو يخاطب قريشا، أو يخاطب العرب أجمعين، أو يخاطب أهل الكتاب، أو يخاطب العالمين، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة، ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد.. هو إخلاص العبودية لله، والخروج من العبودية للعباد .. لامساومة في هذه القاعدة .. ثم تمضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد، في خطة مرسومة، ذات مراحل محددة، ولكل مرحلة وسائلها المتجددة، كما عرفنا في سياق هدي النبي عليه مع هؤلاء جميعا..

والسمة الرابعة: هى ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى .. وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على أهل الكتاب ومن على شاكلتهم أن يفيئوا إليه، أو أن يسالموه. بجملته .. ومن ثم لايقبل منهم أن يقفوا لدعوته بأي حائل من نظام سياسي، أو قوة مادية .. وإنما عليهم أن يتركوا لكل إنسان أن يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . على ألايقاومه ولا يحاربه!

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد . . ومن العبودية لهواه أيضا . . وذلك بإعلان ألوهيته الله وحده وربوبيته للعالمين . . لاكما يزعم اليهود بأن لهم إلها خاصا بهم، يطلقون عليه \_ كما سبق \_ كلمة « يهوه » وفي هذا يقول « ول ديورانت » :

يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها، وجعلوا منه إلها، ويؤيد ذلك أن من بين الآثار التي وجدت في كنعان سنة ١٩٣١م قطعا من الخزف من بقايا عصر البرنز ( ٣٠٠٠ ق م) عليها اسم إله كنعاني يسمى «ياه» أو «ياهو » (١).

وعلى هذا تكون كلمة « يهوه » معروفة قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام! وفي أسفارهم المقدسة أن إبراهيم عرف « يهوه » بلفظه ومعناه!

ومن ثم كانت المواجهة مع اليهود!

إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة على الجاهلية في كل صورها وأشكالها!

وإن هذا الإعلان معناه تحطيم الجاهلية في الاعتقاد والتصور، لإقامة دين الله، كما عب الله:

َ ﴿ قُلْ نَيْ أَهُلَ الْفَحَتُ الْمَا الْوَالِلْ كَلِيَةِ سَوَاعَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُ بَدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُوكَ

بِدِ شَيَّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِونَ فَ يَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّ

إنها لدعوة منصفة من غير شك (٣). دعوة لايريد بها الرسول الحبيب والمحبوب على الله أن يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان : اليهودية : ١٦٠ نقلا عن قصة الحضارة : ٢: ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران :٦٤ ـ ٦٨ . (٣) المرجع السابق : ١ : ٤٠٦ بتصرف .

واحد .. لا يعلو بعضهم على بعض، ولا يتعبد بعضهم بعضا .. دعوة لا يأباها إلامتعنت مفسد، لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم .

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لايشركون به شيئا، لابشرا ولاحجرا .. ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . لانبيا ولارسولا : فكلهم لله عبيد .. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه، لالمشاركته في الألوهية والربوبية :

# ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِوْنَ ﴾

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك. وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون.

وهذه المقابلة بين المسلمين وبين هؤلاء الذين يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فلا تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون . إنهم هؤلاء الذين يعبدون الله وحده، ويتعبدون لله وحده، ولايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . . هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل، وتميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا . .

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد ..

وإن النظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم هو الذي يحقق هذا التحرر . .

ومن ثم ينكر تبارك وتعالى \_ كما قال ابن كثير (١) \_ على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال :

اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله عَلِيَّة ، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار : ماكان إبراهيم إلانصرانيا، فأنزل الله تعالى:

# ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلَّكِ آلِ لِمَ تُعَاَّجُونَ فِي إِبْرِهِ مِهَ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعُدِهِ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعُدِهِ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعُدِهِ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا

أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا، وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ١: ٣٧٢ بتصرف .

على موسى، وكيف تدعون أيها النصاري أنه كان نصرانيا ، وإنما حدثت النصرانية بعده بدهر، ولهذا قال تعالى :

# ﴿أَفَلَا لَعُقِلُونَ ﴾

ثم قال تعالى:

# ﴿مَاكَانَ إِبُرُهِيمَ مُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حِنِفًا مُّسُلًا ﴾

أي متحنفا عن الشرك، قاصدا إلى الإيمان:

# ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْشِرِكِينَ ﴾

وهذه الآية كقوله تعالى:

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰ لَرَىٰ تَهُتَـُ وَالْقُلْ يَلُمِلَّةَ إِنَّاهِ عَمَحَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

وهذه الحقيقةَ نبصرها في قوله:

# ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِفًا مُسْلِلًا ﴾

ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير:

يشير أولا إلى أن أهل الكتاب هؤلاء الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة \_ كما أسلفنا \_ مشركون .. ومن ثم لايمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولانصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما!

ويشير ثانيا إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا لقاء بينهما بحال من الأحوال .. والإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه، وكل مقتضياته .. ومن ثم لا يلتقى مع ألوان الشرك أصلا!

ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين أنهم على دين إبراهيم، وسدنة بيته في مكة، فهو حنيف مسلم، وهم مشركون!

# ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾

ومادام إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فليس لأى من أهل الكتاب أو المشركين أيضا أن يدعى وراثته، ولاالولاية على ذلك ، وهم بعيدون عن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٥.

عقيدته.. والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقي عليها الناس في الإسلام. حين لايلتقون على نسب ولا أرومة ولاجنس ولا أرض، إذا أنبتت تلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان. فالإنسان في ميزان الإسلام إنسان بروحه. بالنفخة التي جعلت منه إنسانا .. ومن ثم فهو يتلاقي على العقيدة أخص خصائص الروح فيه. ولايلتقي على مثل ماتلتقي عليه البهائم من الأرض والجنس والكلأ والمرعي والحد والسياج! والولاية بين فرد وفرد، وبين مجموعة ومجموعة، وبين جيل من الناس وجيل ، لاترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة. يتلاقي فيها المؤمن والمؤمن. والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة. والجيل المسلم والأجيال المسلمة، ومن وراء حدود الزمان والمكان، ومن وراء فواصل الدم والنسب، والقوم والجنس، ويتجمعون أولياء ــ بالعقيدة وحدها ــ والله من ورائهم ولى الحميع:

﴿ إِنَّا أُولَكُ النَّاسِ بِإِبْرِهِ بِمَ لَلَّذِينَ أَنْبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنِّنَّى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُ

فالذين اتبعوا إبراهيم في حياته، وساروا على منهجة، واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه.. ثم هذا النبي الذي يلتقى معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين .. ثم الذين آمنوا بهذا النبي عَيِّهُ، فالتقوا مع إبراهيم عليه السلام في المنهج والطريق:

# ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

فهم حزبه .. ينتمون إليه، ويستظلون برايته، ويتولونه ولايتولون أحدا غيره .. وهم أسرة واحدة. وأمة واحدة . من وراء الأجيال والقرون، ومن وراء المكان والزمان، ومن وراء القوميات والأجناس، ومن وراء الأرومات والبيوت!

فأين اليهود ومن على شاكلتهم من ذلك ؟!

إن هذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني .. وتميزه من القطيع! كما أنها هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود، لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لمن يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهي الأمر .

على حين لايملك الفرد أن يغير جنسه إن كانت رابطة التجمع هي الجنس كما يفعل اليهود!

و لايملك أن يغير قومه ... إن كانت رابطة التجمع هي القوم ... كما يفعلون أيضا !

ولايملك أن يغير لونه .. إن كانت رابطة التجمع هي اللون ! ولا يملك \_ بيسر \_ أن يغير لغته .. إن كانت رابطة التجمع هي اللغة ! ولا يملك \_ بيسر \_ أن يغير طبقته .. إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة ! بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلا !

ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنساني ما لم ترد إلى رابطة العقيدة والتصور .. الأمر المتروك للاقتناع الفردي ، والذى يملك الفرد بذاته، بدون تغير أصله أو لونه أو طبقته أن يختاره ، وأن ينضم إلى الصف على أساسه .

وذلك فوق مافيه من تكريم للإنسان، يجعل رابطة تجمعه مسأله تتعلق بأكرم عناصره، المميزه له من القطيع!

والبشرية إما أن تعيش \_ كما يريدها الإسلام \_ أناسي تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور .. وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية، أو حدود الجنس \_ كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم \_ وكلها حدود وقيود وسدود مما يقام للماشية في المرعى حتى لا يختلط قطيع بقطيع!

إن هذا الإعلان العام لتحرير « الإنسان » في « الأرض »(١) من كل سلطان غير سلطان الله، بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا .. إنما كان إعلانا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله، ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلاشريك .. ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل الواقعية الإيجابية إلى جانب شكل البيان .. ذلك ليواجه هذا الواقع اليهودي ومن على شاكلته بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه!

والواقع اليهودى ومن على شاكلته، أمس واليوم وغدا، يواجه هذا الدين القيم بوصفه إعلانا عاما لتحرير « الإنسان » فى « الأرض » من كل سلطان غير سلطان الله بعقبات اعتقادية تصورية، وعقبات مادية واقعية .. ، ومن ثم كان الغزو الفكرى بكل صوره وأشكاله حربا مريرة يقود حركتها أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية، إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورت الباطلة . و تختلط هذه بتلك . و تتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد ..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣: ١٤٣٤ بتصرف.

ومن ثم كان قتال اليهود ضرورة لدعوة الحق، مادامت الأهداف هي إعلان تحرير «الإنسان» إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافئة له في كل جوانبه، ولايكتفى بالبيان الفلسفي النظرى السلبي:

﴿ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِإِللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلِيَوْنَ الْحَجْرِينَ الْحَجِّرِ مِنَ الْحَجِّرِ مِنَ الْحَجِّرِ مِنَ الْحَجِّرِ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ صَاخِرُونَ ۞ وَقَالَتِ وَيَا لَحَجِّرُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّاسَةِ مَا يُنُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى اللَّهِ مَا يُنُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَتِ النَّهُ وَاللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحْدِفِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُحْدُونَ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْكَ وَالْحَلَى اللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ وَالْمُحَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

### الحرب المقدسة:

يقول أبو الأعلى المودودى (٢): لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبرو عن كلمة « الجهاد» «بالحرب المقدسة » « HOIYWAR » إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم، وقد فسروها تفسيرا منكرا، وتفننوا فيها، وألبسوها ثوبا فضفاضا من المعانى المموهة الملفقة، وقد بلغ الأمر فى ذلك أن أصبحت كلمة « الجهاد » عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك الدماء . وقد كان من لباقتهم وحسن بيانهم وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه كلما قرع سمع الناس صورة هذه الكلمة « الجهاد » تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة، مصلتة السيوف، متقدة الصدور، بنار التعصب والغضب، متطايرا من عيونها شرار الفتك والنهب، عالية الأصوات، بهتاف « الله أكبر » زاحفة إلى الأمام، ما إن رأت كافرا حتى أمسكت بخناقه، وجعلته بين أمرين :

إما أن يقول كلمة « لا إله إلا الله » فينجو بنفسه .

وإما أن يضرب عنقه ، فتشخب أو داجه دما.

ولقد رسم الدهاة هذه « الصورة » بلباقة فائقة، وتفننوا فيها بريشة المتفنن المبدع ،

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٩ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجهاد في سبيل الله: ٥ ومابعدها بتصرف، وظلال القرآن: ٣: ١٤٤٤ ومابعدها.

وكان من دهائهم ولباقتهم في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر، وكتبوا تحتها:

« هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء، وجشع إلى الفتك بالأبرياء»!

والعجب كل العجب، أن الذين عملوا هذه الصورة ، وقاموا بما كان لهم من حظ موفور في إبرازها وعرضها على الأنظار، هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم، إرضاء لشهواتهم الدنيئة، وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية!

وتلك هي حربهم الملعونة غير المقدسة، التي آثاروها على الأمم المستضعفة، في مشارق الأرض ومغاربها، وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم، وأراض لمستعمراتهم التي يريدون أن يستعمروها، ويستبدوا بمنابع ثروتها، دون أصحابها الشرعيين وهم يفتشون عن المناجم وعن المعادن وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم، ويبحثون عن كل ذلك ، وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال والجاه ، وبين أيديهم الدبابات المدججة ، وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو السما، ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة ، يقطعون على البلاد سبل رزقها، وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياه الكريمة ، يريدون بذلك أن يهيئوا وقودا لنيران مطامعهم الفاحشة التي لاتزيدها الإيام إلا التهابا واضطرابا!

فلم تكن حروبهم في « سبيل الله » وإنما كانت « في سبيل شهواتهم الدنيئة ، و أهوائهم الذميمة، و مطامعهم الأشعبية !

وإن تعجب فعجب حملاتهم وغاراتهم على شعوب وادعة آمنة، لم تكن من ذنبها إلا أن الله قد أنعم عليها بمعادن وكنوز في أرضها. أو أنها كانت تملك تربة خصبة تغل أنواعا من الحبوب وخيرات الأرض ، وإن لم يكن هذا ولا ذاك، فبحسبها ذنبا أنها يمكن أن تكون سوقا لبضائعهم النافقة، أو مستعمرة لبني جلدتهم الذين ضاقت عليهم أرضهم فلفظتهم!

وأدهى من كل ذلك وأمر أنهم كثيرا مايغيرون على بلاد آمنة مطمئنة، بمجرد أنها تقع في طريقهم إلى بلاد قد استولوا عليها من قبل ، أويريدون الآن أن يستولوا عليها، ويأخذوا زمام أمرها بأيديهم!

هذه هي حال الذين يصموننا بالغزو والقتال . والذي سبق لنا من أعمال الفتوح والحروب المشروعة قد مضت عليها أحقاب طويلة!

أما أعمالهم المخزية هذه \_ والتي نبصرها الآن شاخصة منذ أكثر من أربعين عاما في فلسطين \_ وما يزالون يقترفونها ليل نهار، بمرأى ومسمع من العالم المعاصر! فهذه حرب مقدسة عندهم! ونخطئ كثيرا حين نطلق نحن هذا الاسم « الحرب المقدسة »!

وأى بلاد الله، ياترى، قد سلمت من عدوانهم، وماتخضبت أراضيها بدماء أبنائها ؟! وأية هذه القارات ماذاقت وبال تلك الحروب الملعونة ؟!

لكن هؤلاء الدهاة رسموا صورتنا بلباقة منكرُ أن وأبدأوا وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع، قد سحب ذيل النسيان على صورتهم الذميمة، حتى لايكاد يذكرها أحد بجانب الصورة المنكرة التي صوروا بها تاريخنا ومآثر أسلافنا !

ومن ثم قال اليهود في حرب ٦٧: إلى خيبر! ولكن فاتهم أن الدائرة عليهم؛ لأن كثيرين من المسلمين اليوم أدركوا حقيقة الموقف، وضرورة العودة إلى الله، والتجمع تحت لواء الإسلام.

وعلى كل .. فما أعظم دهاءهم ، وما أبرعهم في التزوير والتمويه!

### قذائف الحق:

إن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له، وإنما هو الجهاد في « سبيل الله» وقد لزمه هذا الشرط لاينفك عنه أبدا:

﴿ فَلَيُفَّتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ أَكَيَوْهَ الدُّنْتِ إِلَّا لَأَخْرُ فُوصَنُ يَقَائِلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيُقُتَلُ أَوْ يَعْلِبٌ فَسَوْفَ نُوْتِهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَالَكُمُ لَا نُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَكُن رَبِّنَ الْفُولُونَ رَبِّنَ الْفُولُونَ رَبِّنَ الْفُولُونَ رَبِّنَ الْفُرَتِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ صَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلِقُولُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُونَا وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ وَا

إن الإسلام لايعرف قتالًا إلا في هذا السبيل .. لايعرف القتال للغنيمة! ولايعرف

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٤ - ٧٦ .

القتال للسيطرة! ولايعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي!

ومن ثم فإن النكسات توالت في معاركنا مع اليهود منذ رفع الشعار القومي، وكأن كلمة « في سبيل الله » لم تعد تصلح! إن علينا أن نحذر تلك الشعارات البراقة الخداعة، وأن نلزم النصوص القرآنية التي تحدد شرط الجهاد بأنه « في سبيل الله ».

إنه لايقاتل إلا « في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله في الأرض ، ولتمكن منهجة من تصريف الحياة . ولإسعاد البشرية بخيرات هذا المنهج ، وعدله المطلق بين الناس مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع بها . . في ظل المنهج الرباني الإنساني العالمي العام . .

ومن ثم فإن اليهود يخافون أشد الخوف من أن يتكون جيل يعرف ذلك؛ لأنهم حينئذ يواجهون قوما يحبون الموت في سبيل الله كما يحبون هم الحياة الدنيا، فالموت في سبيل الله حياة :

﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُوَاتَأْبَلُ أَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ بُرُزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ مَآءَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن فَضُلِهِ وَوَيَسَتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَهُ اللَّهَ عُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمَ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمْ يَعَنَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْسَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلنُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

﴿ وَلَا نَقُولُواْ إِنَ نُقِتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَاتُ بَلِّ أَحْيَا يُولَكِن لَّا نَشْعُرُونَ ﴾ (١٠.

إن اليهود يخافون أشد الخوف من مواجهة هؤلاء الذين يحملون أعناقهم على أكفهم طلبا للشيهادة؛ لأنهم يعرفون نتيجة القتال حينئذ ، والتاريخ قديما وحديثا يشهد بذلك .. قديما حين خرجوا من الجزيرة .. وحديثا حين قابلوا المجاهدين في الأربعينات من هذا القرن العشرين .. ومن ثم يخافون أشد الخوف من مواجهة الإسلاميين الذين يقاتلون «في سبيل الله».

وإن هذا التعبير القرآنى تعديل كامل لمفهوم الموت ــ متى كان فى سبيل الله ــ وللمشاعر المصاحبة له فى نفوس المجاهدين أنفسهم، وفى النفوس التى يخلفونها من ورائهم.. وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها، بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة، كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر فى مجال فسيح عريض ، لتعترضه

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٦٩ ـ ١٧١ . (٢) البقرة : ١٥٤ .

الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة ، ومن حياة إلى حياة!

والذين يضحون بأرواحهم « في سبيل الله » هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح، وأطهر النفوس، ومن ثم فإن اليهود يخافونهم أشد الخوف، ولكن غدا لناظره قريب، وهم يعرفون ذلك كا يعرفون أبناءهم ، ولهذا فإنهم يرصدون الحركة الإسلامية ويرقبونها ويعينون عليها حزب الباطل في شتى صوره وأشكاله.

إن المسلم حين يقاتل هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم ، يقصد إعلاء كلمة الحق، وتمكين منهجه في الحياة .. ويرجو إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة :

# ﴿ وَمَن يُقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبٌ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾

بهذه اللمسة (١) يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس، وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم، في كلتا الحالتين. وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل ، وما ترجوه من الغنيمة كذلك!

فالحياة الدنيا أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله. .

كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا.. فهي خاسرة، سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض..

وأين الدنيا من الآخرة ؟

وأين غنيمة المال من فضل الله ؟ وهو يحتوى المال \_ فيما يحتويه \_ ويحتوى سواه ؟ ﴿ وَمَالَكُمُ لَا نُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُشَخَفَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلَدُنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلظَّالِمِ أَهُ لُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لِنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ﴾

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ، واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟ !

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٢ : ٧٠٨ بتصرف.

هؤلاء الذين ترتسم صورهم الآن في الأرض المحتلة في مشهد مثير لحمية المسلم، وكرامة المؤمن، ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟!

هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم، والفتنة في دينهم.. وقد رأيت قبل كتابة هذا الموضوع بدقائق \_ كما رأى الكثيرون \_ عبر شاشة التليفزيون، محاصرة اليهود للمسجد الأقصى حتى لا يتجمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة الأحيرة من رمضان! ومع كل هذا دخل المسلمون، وكان العدوان اليهودى!

إن المحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس؛ لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض، ويتبعه حق المال والأرض! فكيف إذا كان العدوان اليهودي يشمل كل ذلك؟!

وإن مشهد المرأة الكسيرة والتي ألقت جنينها، والتي اعتدى عليها... لمشهد مؤثر مثير!

وإن مشهد الولد الضعيف الذي تكسر يده لمجرد أنه يحمل حجراً في وجه المدفع والدبابة والطائرة والصاروخ .. لمشهد مؤثر مثير!

ولا يقل عن هذا وذاك مشهد الشيوخ الذين لايملكون أن يدافعوا .. وإنه لمشهد مؤثر مثير !

هذا المشهدكله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد.. وهو وحده يكفي .. لذلك يستنكر القرآن القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات:

﴿ وَمَالَكُمْ لَا نُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسَخَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولَدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٱخْرِجْنَامِنُ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّذَنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا، ﴾

وهو أسلوب عميق الوقع، بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس .. إن راية المسلم التي يحامي عليها هي عقيدته... وقد عرفنا من قبل أن اليهود يحاربوننا باسم عقيدتهم مع مافيها من وثنية و خرافات متعددة ! فلتتحول معركتنا معهم باسم الحق وفي سبيل الله ، حتى ينصرنا الله عليهم، حين تكون المقابلة بين الحق والباطل، وما علينا إلا أن نعلنها في «سبيل الله » ومن ثم تكون قذائف الحق، ويكون إزهاق الباطل. واليهود يعرفون هذا جيدا كما يعرفون أبناءهم.

وقد أحبرني أحد الإخوة الفلسطينيين بأن أحد المسئولين في الجيش اليهودي قال له: إننا نعرف أن حربا ستقوم بيننا وبينكم وأن الحجر سينطق بأن اليهودي سيكون وراءه ، وأن هذا الحجر ينادي المسلم ليقتل اليهودي، فاتركونا بعض الوقت لنتمتع بالحياة!

وهي على كلِّ طبيعة يهود!

وتأتى لمسة أخرى، لاستنهاض الهمم، واستجاشة العزائم، وإنارة الطريق، وتحديد القيم والغايات والأهداف:

﴿ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ يُقَلِّدُ لُونَ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِّدُ لُونَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِّدُ لُونَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ يَطِلِنَ اللَّهُ يَطِلِنَ اللَّهُ يَطِلِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْمُؤْلِقُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْمُؤْلِقُلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْمُؤْلُ

وفى لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق... وفي لحظة ترتسم الأهداف، وتتضح الخطوط ... وينقسم الناس إلى فريقين اثنين، تحت رايتين متميزتين:

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَلِّتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي كِيلِ ٱلطَّافُوتِ ﴾

والطاغوت ـ كما جاء في المنار (١) ـ هو ما تكون عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج عن الحق، من مخلوق يعبد، ورئيس يقلد، وهوى يتبع . .

ومن ثم يكون التعجب من أمر هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت:

﴿ اَلَا تِرَالَىٰ اللَّهِ مِنَا وَتُوانَصِيبَامِنَ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ وَإِنْجِبْتِ وَالطَّعْوُتِ وَيَقُولُونَ اللَّهِ يَنَصَفَرُواْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّال

إنهم هؤلاء الذين يشترون الضلالة، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويزكون أنفسهم: ﴿ أَلَرُ ثَرَ إِلَىٰ لِّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ أَلَكِنَ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ

وَاللَّهُ أَعْلَا إِلْمَا أَكُمْ وَكُوْلِ اللَّهِ وَلِيُّا وَكَفَى إِللَّهِ نَصِيبًا ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ

الْكِلْمَ عَنْ مُواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُ سَمَعٍ وَرَاعِنَا لَيُّا إِلَّهُ مَوافَوْمَ

وَطَعْنَا فِي الِيْنَ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْمَ الْكَالِكَ النَّهُ الْمُؤَالَّهُ الْمُوافِقُومَ

وَطَعْنَا فِي الدِّينَ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْمَ الْكَالِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَالَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

 <sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٣: ٣٠، ٥: ١٥٧.

وَلِكِو. لَّغَنَهُ وَٱللَّهُ كُفُيْرِهِ وَ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فِلْيلَاهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ فُوتُواْ ٱلْكِئَبَ امِنُواْ بِمَا نُرِّكَ مُصَدِّقًالِنَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظِّمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِكَ أَوْنَلُعَنَهُ مُكَمّا لَعَنَّا أَصْحَبَ لَسَبُتِّ وَكَانَأُمُ لِلَّهَ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّا لَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُتَّرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَد ٱفْتَرَى إِنَّا عَظِيمًا ﴿ أَلَوْ مَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يُزَكُّونَ انفُ مَهُ حَبِّلِٱللَّهُ يُزَكِّ مَنَ يَشَآءُ وَلَا يُظْلَوُنَ فَئِيلًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَوْنَ ۖ وَكَفَى بِدِيَّا إِثْمَا

وسَبق أن عشنا مع هذه الآيات وما فيها من دروس .. والكلام متصل بما قبله، فإنه تعالى \_ كما قال الشيخ محمد عبده (٢) \_ ذكر أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت .. وذكر من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكر، ثم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل؛ لأن أولئك خانوا بجعلهم الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين، وأمرهم بطاعة الله ورسوله في كل شيء، وطاعة أولى الأمر فيما يجمعون عليه، مختارين لا مسيطر عليهم فيه، وبرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، في مقابلة طاعة أولئك للطاغوت وإيمانهم به و بالجبت واتباعهم للهوى.

وبعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بين الطائفتين، وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا، ومن مقتضي الإيمان امتثال ما أمر به المؤمنون في الآيتين السابقتين، ولكنهم مع هذه الدعوى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي عليه تلك الطائفة ، فقال:

> ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُ مُءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِك يُرِيدُونَ أَن يَغَاكَمُوٓ إِلَى ٱلطَّغُونِ وَقَدُ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانِ أَن يُضِلَّهُ مُ ضَلَلَابَعِيدًا ♦ ° .

وقد ذكر المفسرون أسبابا متعددة لنزول هذه الآية، يمنعنا اختلافها ، وتشتت رواياتها أن نجزم بواحدة معينة منها وإنما نسترشد بمجموعها إلى معرفة حال من أعرضوا عن حكم الرسول عليه ..

والطاغوت مصدر الطغيان، وهو يصدق على كل من جاءت الروايات في سبب النزول بالتحاكم إليهم ..

ومن قصد التحاكم إلى أي حاكم يريد أن يحكم له بالباطل ، ويهرب إليه من الحق ،

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٤ \_ . ٥ . (٢) تفسير المنار: ٥: ٢٢٣. (٣) النساء: ٠٦٠.

فهو مؤمن بالطاغوت، ولا كذلك الذي يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم بالحق، وكل من يتحاكم إليه من دون الله ورسوله ممن يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله فهو راغب عن الحق إلى الباطل، وذلك عين الطاغوت الذي هو بمعنى: الطغيان الكثير ، ويدخل في هذا ما يقع كثيرا من تحاكم الخصمين إلى الدجالين..

قال تعالى :

# ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً فِرَسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْسَنِبُواْ ٱلطَّانُوتَ ﴾ (١٠.

وهي نص في أن كل نبي أرسله الله تعالى قد أمر أتباعه باجتناب الطاغوت. وقال جل لمأنه :

# ﴿ فَنَ يَكُفُرُ مِا لِطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُو وْٱلْوُثْقَ ﴾ (١)

إن اليهود إذن يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي ندد الحق به! يقاتلون في سبيل الطاغوت لغرض الباطل، وإقامة حزب الشيطان! هذا الحزب الذي يسانده الشرق والغرب، كما نرى ونشاهد، وإن اختلفت الأدوار!

وما علينا إلا أن نتجمع تحت راية القرآن، مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته، فإن هؤلاء اليهود يستندون إلى ولاية الشيطان بشتى الصور والمناهج والطرائق!

ومن ثم يأمرنا الله عز وجل بالقتال:

# ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطَانِ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطِلِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

وهكذا يقف المسلمون على أرض صُلبة في قتالهم، مسندين ظهورهم إلى ركن شديد. مقتنعي الوجدان بأنهم يخوضون معركة للحق ، في « سبيل الله » ليس لأنفسهم منها نصيب، ولا لذواتهم منها حظ . . إنما هي لله وحده، ولمنهجه وشريعته . .

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين (٣) ، وتتحدد نهايتها قبل أن يدخلوها. وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة \_ فهو واثق من النتيجة \_ أو بقى حتى غلب، ورأى بعينيه النصر، فهو واثق من الأجر العظيم.

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه، انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٦. (٢) البقرة: ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٢ : ٧٠٩ بتصرف .

حفظها تاريخ الجهاد « في سبيل الله » في حياة الجماعة المسلمة الأولى، والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة..

ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب ، في أقصر فترة عرفت في التاريخ، فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة، على المعسكرات المعادية..

إن هذا القرآن يخوض المعركة بالجماعة المسلمة (١) في كل جبهة .. في الضمائر والمشاعر، حيث ينشئ فيها عقيدة حقة، ومعرفة بربها كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وتصور للوجود وفق المنهج الرباني، ويقيم فيها موازين القسط، وينشئ فيها قيما إيمانية، ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية، ويمحو ملامح الطاغوت في النفس والمجتمع، وينشئ ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة.. ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بها في الداخل والخارج.. اليهود والمنافقين ومن على شاكلتهم.. وهي على أتم استعداد للقائهم، والتفوق عليهم، بأصالة بنائها الداخلي الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء..

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله \_ بما فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة \_ هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي \_ بفضل المنهج القرآني الرباني \_ قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العموم! مع دعوة القرآن إلى إعداد القوة \_ كما أسلفنا \_ ومن ثم كان التفوق الحقيقي في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتماعي \_ ومن ثم السياسي والقيادي \_ الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد.

وبهذا التفوق اجتاح الحق الجاهلية ...

اجتاحها أولا في الجزيرة العربية، وواجه اليهود في تلك الغزوات التي نقدمها في هذه الدراسات ، وكانت الهزيمة لهم ...

واجتاحها ثانيا في الإمبراطوريتين الممتدتين حوله:

إمبراطوريتي: كسرى وقيصر.

ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى..

<sup>(</sup>١) المُرجع السابق: ٦٧٢ بتصرف.

ولولا هذا التفوق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف التاريخ لها نظيرا، حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة ...

لقد كان تفوقا «إنسانيا» كاملا .. تفوقا في كل خصائص الإنسانية ومقوماتها .. كان ميلاد آخر للإنسان. ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد.. ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد بصبغته، وترك عليها طابعه الخاص، وتغلب على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد. كالفرعونية في مصر وحضارة البابليين والآشوريين في العراق ، والفنيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية ، وأوسع مجالا في النفس الإنسانية ، وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان ، من كل تلك الحضارات .

وغلبة لغة القرآن واستقرارها في هذه البلاد ، ظاهرة عجيبة ..

إذ إن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية، بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة! وليس الأمر في هذا أمر اللغة العربية، فقد كانت قائمة، ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض قبل الإسلام!

وهذا ما نشاهده في عصرنا الحاضر مع الإحوة الذين هداهم الله للإسلام، وهم من بلاد شتى، ولهم لغات شتى! إنهم يقرءون القرآن ، ويحسون إحساسا عميقا بحلاوته، مع أنهم لا يتكلمون العربية!

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة للحرية والنور والطلاقة .. وأنتجت في كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة، ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير.. ذلك أن الرصيد الذي حملته لغة القرآن كان من الضخامة أولا ، ومن ملاصقة الفطرة ثانيا، بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها، من ثقافاتها القديمة. ومن لغاتها القديمة أيضا !

لقد كان هذا الرصيد هورصيد العقيدة والتصور، ورصيد البناء الروحى والعقلى والخلقى والاجتماعى الذى أنشأه المنهج الإسلامى فى فترة وجيزة.. وكان من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة، بحيث أمد هذه اللغة بسلطان لا يقاوم. كما أمد الجيوش الإسلامية بسلطان لا يقاوم كذلك!

ومن ثم كانوا قرآنا يتحرك ويقود . . وكانوا أهلا لنصر الله على اليهود . . وهذا هو الطريق . . وتلك هي قذائف الحق التي تدفع باطل اليهود . .

### أهم المراجع

- ١ الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب، للشيخ محمود شلتوت ، الأزهر
   ١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م .
  - ٢ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٣ \_ الأم، للشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط ثانية ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- ٤ \_ آيات الجهاد في القرآن الكريم ، للدكتور كامل سلامه الدقس ، دار البيان ، الكويت ١٣٩٢ هـ \_ ١٩٧٢ م .
  - ٥ \_ البداية والنهاية ، لابن كثير، المعارف، بيروت ، ط ثانية ١٩٧٧ م .
  - ٦ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير ، البابي الحلبي.
- ٧ تفسير الطبرى ( جمامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى ، البابي الحلبي، ط ثالثة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م .
- ۸ ــ تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) للقاسمي ، تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ،
   البابى الحلبى ، ط أولى ١٣٧٦ هـ ــ ١٩٥٧ م.
  - ٩ \_ تفسير القرآن الكريم ، للشيخ محمود شلتوت ، دار القلم.
- ۱۰ ـ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٦٧م.
- ۱۱ تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم) للشيخ محمد عبده، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- ١٢ ـ الجهاد، للدكتور عبد الحليم محمود، من أعمال المؤتمر الرابع للبحوث الإسلامية ١٢ ـ ١٩٦٨ م.
  - ١٣ الجهاد في سبيل الله ، الشيخ أبو الأعلى المودودي ، دار الفكر.

- ١٢ \_ حياة محمد ، للدكتور محمد حسين هيكل، دار إحياء التراث العربي، ط ١٣ النهضة المصرية ١٩٦٨م.
- ١٥ \_ خاتم النبيين، للشيخ محمد أبو زهرة ، المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية الدوحة ١٤٠٠ هـ.
- ١٦ \_ الروض الأنف، للسهيلي ، ومعه السيرة النبوية ، لابن هشام ، دار المعرفة ١٣٩٨ هـ ١٦ \_ الروض الأنف.
- ۱۷ ــ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم ، تحقيق الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، المنار الإسلامية ، ط أولى ١٣٩٩ هـ ــ ١٩٧٩ م .
  - ١٨ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي.
    - ١٩ \_ سنن أبي داود، ط مصر التجارية الأولى، وط المدينة المنورة.
- ٠٠ \_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي ، ط بولاق ١٢٩٢ هـ وط الهند وط الحلبي ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م
  - ٢١ \_ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية .
  - ٢٢ السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ط الخيرية ١٣٢٢هـ.
- ٢٣ \_ السيرة النبوية ، لابن كثير، تحقيق المدكتور مصطفى عبد الواحد ، دار المعارف، بيروت .
- ٢٤ \_ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط حجازى
   بالقاهرة وط الحلبي.
- ٢٥ \_ صحيح البخاري، مع فتح الباري، ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، الرياض الحديثة.
  - ٢٦ \_ صحيح مسلم ، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ۲۷ \_ صحيح مسلم بشرح النووى ، ط المصرية.
    - ۲۸\_الطبقات الكبري، لمحمد بن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.

- ٢٩ ـ عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير، لابن سيد الناس ، ومعه اقتباس الاقتباس لحل كل مشكلة سيرة ابن سيد الناس ، لابن عبد الهادى ، دار المعرفة ، بيروت.
- ۳۰ ـ فتح البارى : شرح صحيح البخارى، لابن حجر، الرياض الحديثة ، البطحاء ، الرياض.
- ٣١ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني، تعليق أحمد القملاس، الرسالة، ط الرابعة ١٤٠٥ هــــ ١٩٨٥ م.
  - ٣٢ المبسوط، للسرخسي، السعادة، ط العاشرة ١٣٤٢ هـ.
- ٣٣ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، بتحرير العراقي وابن حجر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ثالثة ١٤٠٢ هـــ ١٩٨٢ م.
- ٣٤ ــ محمد رسول الله عَلِيْكُ للأستاذ محمد الصادق عرجون، دار القلم، دمشق، طُ أُولَى ١٤٠٥ هـــ ١٩٨٥ م .
- ٣٥ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص ، للذهبي، ط أولى حيدر آباد.
- ٣٦ \_ مسند أحمد، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى، ط الميمنية بمصر.
- ٣٧ \_ مشكاة المصابيح ، للخطيب التبريزى ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط ثانية ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م .
- ۳۸ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوى، تعليق الأستاذ عبد الله محمد الصديق، وتقديم الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط أولى ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- ٣٩ ــ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ، مزيلا بالتعليق المحمود على منحة المعبود، للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، الشهير بالساعاتي، مكتبة الفرقان مصر ، ط ثانية ٢٤٠٣ هـ .

- . ٤ \_ المواهب اللدنية، للقسطلاني، مع شرح الزرقاني ، وبهامشه زاد المعاد، لابن القيم، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٣هـــ ٩٧٣م.
- ٤١ \_ مقارنة الأديان : اليهودية، للدكتور أحمد شلبي، ط ثانية ١٩٦٧ م النهضة المصرية وهناك كتب ومطبوعات أخرى، رجعنا إليها ، وأشرنا إلى موضع النقل منها في

.

es e

.

.

الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَالْيَهُوَ كُنَّ وَخِهَا لُونُخُ بِيُرٍ (٦)

# اليهوكاوليان

تَالِيفُ (*الْرُلْتُورُ/ رَبُّعُدُ (الْمِرْمِيُ*فَى



مكزبة المزارا للساليرة

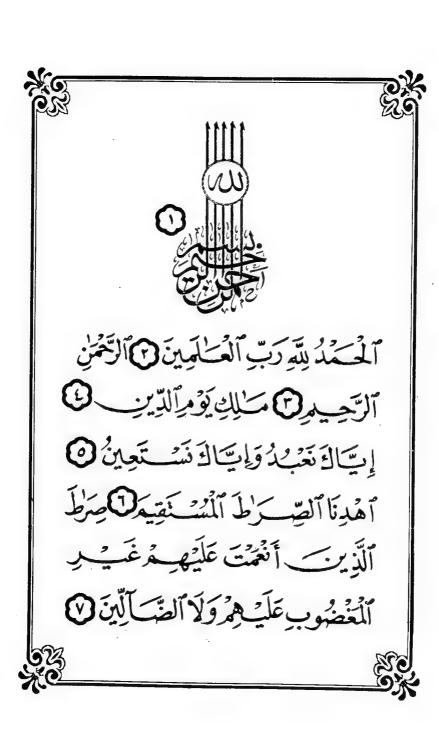

حقوق الطبع محفوظة الطبعـة الأولى 1£17 هـ ــ 1997م



Print. Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes



ماناعة ونشرو توريخ الكتب والشرطة الإسلامية

#### مقدمــة

اليهود مجبولون على الخيانة والغدر ونقض العهود، فهم لا يستمسكون بعقد ، ولا يوفون بوعد عبر تاريخهم.. وسبق أن ذكرنا طرفا من ذلك في موقف بني قينقاع وبني النضير..

وقد كان فجور زعماء اليهود وراء حشود الأحزاب، فهم الذين أشعلوا نارها، وحركوا زنادها، وحملوا لواءها، وانتهضوا لها ببواعث الحقد الأسود، والحسد الذي ملأ صدورهم، والغدر الذي هو ديدنهم!

وقد انضم إليهم من هم على شاكلتهم ممن امتزج الغيظ والحنق بدمائهم، من بقايا غثاء الإنسانية في قريش ولفائفها على حرب الرسالة والرسول عَلَيْكُم .. وقد أحس الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُم بروح الغدر والخيانة تمشى في الظلام، فهو أعلم الناس \_ كما أسلفنا \_ بطبيعة اليهود الغادرة، وجبلتهم الفاجرة، لايطمئن إلى عهودهم بحال، ومن ثم فهويخشى غدرهم، في الوقت الذي هو مشغول فيه بمواجهة أعدائه المتحزبين عليه.. وقد أرسل من أتى بخبرهم، وتأكد من غدرهم ونقضهم العهد!

وما أسوأ عاقبة الخيانة \_ كما عرفنا \_ فقد تكون الأمة مرتاحة البال، هادئة الخاطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النفع، فيجلب عليهم الضر، ويشتتهم من ديارهم، وهذا ما حدث لليهود.. فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ما تم، وعلى الباغى تدور الدوائر! وتلك سنة الله في المفسدين!

وأراح الله المسلمين من شر هؤلاء وأولئك:

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمُ يَنَالُوْاْ خَيْرًا وَكُفَّ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَّ وَكَانَاللَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَرْزَلَ الَّذِينَ ظَلَهُ وُهُمِّيْنَ أَهْلِ ٱلْكَتَابِينِ صَياصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّغَبَ فَرِيقًا تَفْتُ لُونَ وَنَأْسُرُونَ فَرَهَيًا ۞

# وَأُوۡرَٰكُمْ أَرۡضَهُمْ وَدِيۡرَهُمۡ وَأَمۡوَلَهُ مُواۡرَضًا لَّهُ تَطُعُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى وَأَمۡوَلَهُ مُواَرۡضًا لَّهُ تَطُعُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ودارت المعركة، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها.. في يد الحق، يصرفها كيف يشاء.. وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقب، تعقيبا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.. ولم تدر الدائره على هؤلاء المشركين وحدهم.. بل دارت كذلك على بني قريظة الذين كفروامن يهود! وهوموضوع حديثنا!

رجاء أن تكون هذه الدراسة سبيلا إلى الحيطة والحذر وعدم الاطمئنان إليهم من جهة، ودافعا إلى الإعداد للمواجهة بما تفرضه ضرورة المعركة من جهة ثانية..

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل هذا الموضوع على ما يأتي :

الفصل الأول: بين بني قريظة والأحزاب.

الفصل الثاني: في الطريق إلى بني قريظة.

الفصل الثالث: محاكمة عادلة.

والله أسأل: التوفيق والسداد. والعون والرشاد، إنه سميع مجيب!!

> ۳۰ من ذى القعدة ۱٤۱۲ هـ الكويت فى : الكويت فى : ۱ يونيـــو ۱۹۹۲م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥ ـ٧٧ .

### الفصل الأول

# بين بنى قدريظة والأحزاب

متى كانت الغزوة ؟ ـ اليهود وراء حشود الأحزاب ـ حرس المدينة ـ نقض العهد ـ الرسول يخشى غدر بنى قريظة ـ التأكد من غدرهم ونقضهم العهد ـ حكمة بالغة ـ عظم البلاء ـ موقف المنافقين مستمدة من البلاء ـ موقف المنافقين - خصائص المنافقين مستمدة من خصائص اليهود ـ صورة نفسية تثير السخرية ـ صورتان متقابلتان ـ ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ ـ مورة المؤمنين ـ درس مستفاد ـ مقابلة في معرض التربية ـ قصة حذيفة ـ من صفات الفدائي المسلم ـ « ورد الله الذين كفروا » ـ قصة نعيم بن مسعود ـ موقف حكيم ـ « نغزوهم ولا يغزوننا » ـ لمحات من آيات الله ـ تربية واقعية ـ « اذكروا نعمة الله عليكم » .

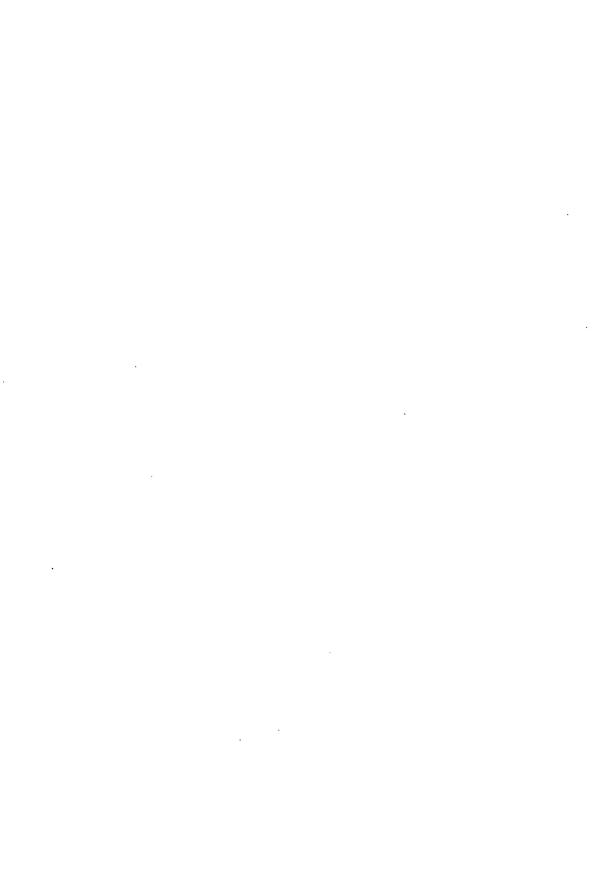

### متى كانت الغزوة ؟ :

قال البخارى: باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. (١)

قال ابن حجر: (٢) يعنى أن لها اسمين ، وهو كما قال ، والأحزاب جمع حزب: أي طائفة .

فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي عليه ، وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي، منهم أبو معشر، قال: قال سلمان للنبي عليه : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي عليه بحفر الجندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم .

وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش، وغطفان، واليهود ومن تبعهم .

وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب ..

وقال من قول موسى بن عقبة: هكذا رويناه في مغازيه. قلت: وتابع موسى على ذلك مالك، وأخرجه أحمد عن موسى بن داو د عنه.

وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس، وبذلك جزم غيره من أهل المغازى، ومال المصنف إلى قول موسى بن عقبة، وقواه بما أخرجه من قول ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي عَلَيْكُ عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الحندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. (٣)

قال ابن حجر: فيكون بينهما سنة واحدة، وأحد كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع، ولا حجة فيه إذ ثبت أنها كانت سنة خمس، ولاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الحمس عشرة، وبهذا أجاب البيهقي.

<sup>(</sup>١) البخاري: ٦٤ \_ المغازي ٢٩ \_ باب غزوة الخندق.. (٢) فتح الباري:٧: ٣٩٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البخارى: ٦٤ \_ المغازى (٤٠٩٧) ورواه مسلم : ٣٣ \_ الإمارة ٩١ (١٨٦٨) .

ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر، فخرج النبي على من السنة المقبلة إلى بدر، فتأخر مجيء أبي سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينقذ، وقال لقومه: إنما يصلح الغزو في سنة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها، ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي.

وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف، وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذى وقع بعد الهجره، ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان فى تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت فى السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت فى الثانية، وأن الخندق كانت فى الرابعة، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر فى الثانية، وأحد فى الثالثة، والخندق فى الخامسة، وهو المعتمد.

وقال ابن القيم: (١) كانت في سنة خمس ، من الهجرة في شوال على أصح القولين ، إذ لا خلاف أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله عليه في العام المقبل، وهو سنة أربع، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة، فرجعوا، فلما كانت سنة خمس ، جاءوا لحربه، هذا قول أهل السير والمغازي.

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع ، قال أبو محمد بن حزم: (٢) وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر الذي سبق، وقال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة.

وقد أجاب ابن القيم عن هذا بما سبق ذكره..

ونقل ابن كثير قول ابن حزم هذا، واحتجاجه بحديث ابن عمر، وعلى عليه بقوله: (٣) هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم؛ لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده على خمس عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها ، لم يجزه ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد عليه بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ٣: ٢٦٩ . (٢) جوامع السيرة : ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الفصول : ٥٦ .

وقال ولى الدين العراقى: المشهور أنها فى السنة الرابعة. قال الزرقانى: لمزيد إتقان القائلين بذلك، كيف وهم موسى بن عقبة، ومالك، والبخارى ولذا صححه النووى فى الروضة. (١).

قلت: وهذا الذي أرجحه في هذا المقام. وإنما ذكرت ذلك بالتفصيل؛ لأن غزوة بني قريظة كانت عقب مرجع النبي عَيِّهُ من الأحزاب. مباشرة، يوم الأربعاء الذي انصرف فيه من الخندق لسبع بقين من ذي القعدة، قاله ابن سعد. (٢)

### اليهود وراء حشود الأحزاب:

يقول ابن القيم: (٣) وكان سبب غزوة الحندق أن اليهود لما رأوا انتصار المسركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، وخرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو رسول الله عَيَّة، ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم، فاستجاب الهم، ثم طافوا في قبائل العرب، يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش، وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافقتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد، وفزارة وأشجع، وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن وكان من وافي الحندق من الكفار عشرة آلاف.

فلما سمع رسول الله عَلَيْهُ بمسيرهم إليه، استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله عَلَيْهُ، فبادر إليه المسلمون، وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم وكان في حفره من آيات نبوية، وأعلام رسالته، ما قد تواتر لخبره وكان حفر الحندق أمام سلع، وسلع: جبل خلف ظهور المسلمين، والحندق بينهم وبين الكفار.

وخرج رسول الله عَيْنَةً في ثلاثة آلاف من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه، وبالخندق أمامهم.

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة، وهذا غلط من خروجه يوم أحد.

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية :١٠٤:٢. (٢) المرجع السابق: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ٣٠٠:٣ وما بعدها بتصرف.

وقال الشافعي: (١) ووهم من قال كانوا سبعمائة.

وأمر النبي عَيِّكُ بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم.

### حرس المدينة:

وفى المواهب: قال ابن سعد: (٢) كان يبعث سلمة بن أبى أسلم فى مائتى رجل وزيد ابن حارثة فى ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة، ويظهرون التكبير خوفا على الذرارى من بنى قريظة، زاد غيره فإذا أصبحوا أمنوا.

### نقض العهد:

قال ابن إسحاق: وخرج عدو الله حيى بن أخطب، حتى أتى كعب بن أسد القرظي، صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم، وكان وادع رسول على على قومه وعاقده، فأغلق كعب دونه باب حصنه، وأبى أن يفتح له، وقال: ويحك ياحيى، إنك امرؤ مشئوم، وإنى قد عاهدت محمداً، فلست بناقض ما بينى وبينه، فإنى لم أر منه إلاوفاء وصدقا. فقال ويحك افتح لى، ولم يزل به حتى فتح له. وذلك أنه نسبه إلى البخل بالطعام فقال: والله إن أغلقت دونى إلا تخوفا على جشيشتك أن آكل معك منها، ففتح له، فقال: ويلك ياكعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان، وقد عاهدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، فقال له كعب: جئتنى والله بذل الدهر، وبجهام قد هراق ماؤه، يرعد ويبرق، وليس فيه شيء، ويحك يا حيى، دعنى وما أنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ولم يزل به يفتله فى الذروة والغارب حتى نقض عهده، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله على أعطاه عهدا على أنه إن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى حصنك، يصيبنى ما أصابك.

### الرسول يخشى غدر بنى قريظة:

وفى الوقت ذاته كان الرسول الحبيب المحبوب عَيْنَةً أعلم الناس بطبيعة اليهود الغادرة، لا يطمئن إلى عهودهم، ويخشى غدرهم، وهو عَيْنَةً مشغول بمواجهة أعدائه المتحزبين عليه وقد أحس الرسول عَيْنَةً بروح الغدر تمشى فى الظلام إلى بنى قريظة، فقال لأصحابه فيما يرويه البخارى عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب،

جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة فى النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بنى قريظة، مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبت! رأيتك تختلف، قال: أوهل رأيتنى يا بنى؟ قلت: نعم! قال: كان رسول الله عَيَّالًا قال:

## « من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟ »

فانطلقت، فلما رجعت جمع لى رسول الله عَلِيَّة أبويه، فقال: «فداك أبي وأمي»(١).

### التأكد من غدرهم ونقضهم العهد:

ولما انتهى خبر بنى قريظة إلى الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ وأنهم نقضوا عهده، أراد كما في رواية أصحاب المغازى، أن يتأكد مما بلغه، حتى لا يصل الخبر إلى عامة المجاهدين إلا وهم قد علموا أن رسول الله عَلَيْكُ قد أحاط خبرا، واتخذ له من الأحداث أقرانه.

حينئذ بعث رسول الله عَلِي سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، (٢) ومعهما ابن رواحة، وخوَّات بن جبير الأنصاري الأوسى، زاد الواقدي: وأسيد بن حضير، ليعرفوا الخبر.

قال ابن القيم (٣): هل هم على عهدهم، أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم، فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله عَيَّة فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله عَيَّة لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد، وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين.

جاء في المواهب (٤) رواية أصحاب المغازى هذه لا تنافى رواية الصحيح أنه أرسل الجميع دفعة، أو بعد إرسال الزبير، لا حتمال أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه، حياء من حلفائهم، لأنهم كانوا حلفاء الأوس، وقد أرسل إليهم سيدهم، فغلبت عليهم الشقوة، وليس لك أن تقول: أو لاحتمال أن الزبير علم من غيرهم نقض العهد، فاكتفى به، لأنه ظن سوء بمثل الزبير تأباه مروءته وشجاعته.

### حكمة بالغية:

وفي بعث السعدين ومن معهما لون من الحكمة السياسية (°) البالغة، يمثل معلما من

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٢ ــ فضائل الصحابة (٣٧٢٠)، ورواه مسلم: ٤٤ فضائل الصحابة ٤٩ (٢٤١٦)، والترمذي مختصرا (٣٤٤٣) وانظر ما قاله الحافظ في فتح البارى: ٨١:٧ حول رواية مسلم.

 <sup>(</sup>۲) المواهب اللدنية: ۲:۲۱۱ ـ ۱۱۳۰ .

<sup>(</sup>٤) المواهب اللدنية :٢ : ١١٣ . (٥) محمد رسول الله: ٤/ ١٥٦ وما بعدها بتصرف.

معالم منهج الرسالة الجالدة، التي قصد إليهاالرسول الحبيب المحبوب عَلِيلَةً في أخذ بني قريظة بغدرهم ونقضهم العهد.

ذلك أنه عَلَيْهُ بعث حواريه الزبير بن العوام إلى بنى قريظة، ليتعرف حالهم \_ كما أسلفنا \_ فذهب إليهم الزبير، ورجع إلى رسول الله عَلِيَّةً يخبره أنهم على أخبث حال، يضمرون الغدر، وينقضون العهد..

لم يشك لحظة في صدق خبر الزبير عنهم، ولكنه على أكمل العلم بما كان بين الأنصار وطوائف اليهود من روابط جاهلية لم تنفصم عراها، وكانب هذه الروابط تبرزعند مناسباتها، في أوقات الأزمات والحن، وكان بين الأنصار من الأوس والحزرج تنافس قديم، وكانت هناك حمية لهذه الروابط، يكرهون أن تمس من غيرهم، وكثيراً ما كان يقع التفاؤل والتصاول بين الحيين من وراء هذه الروابط بين الحيين من جراء هذه الروابط الجاهلية!

فرأى رسول الله عَلِي أن يحتاط، ويجعل أمر بنى قريظة فى أخذهم بغدرهم قائما على أخبار حلفائهم، مواليهم من الأنصار الذين أصبحوا سادة المجتمع المدنى، حتى إذا أخذوا بغدرهم كان أخذهم بأيدى من كانوا يرتبطون بهم، ويدافعون عنهم.

ولذلك اختار القرظيون تحكيم سعد بن معاذ \_ كما سيأتى \_ في نهاية أمرهم، بعد أن حاصرهم الرسول إلحبيب المحبوب على حصارا شديدا، ولكن سعد بن معاذ كان رجلا قوى الإيمان راسخ اليقين، غسل الإيمان قلبه من تلك الروابط الجاهلية، فلم تأخذه فيه لومة لائم، وحكم فيهم بحكم الله تعالى، الذي ارتضاه رسوله على المؤمنون، وقد كان الأوس قوم سعد بن معاذ يرجون منه أن يحسن إليهم وينقذهم من أسوأ مصير ينتظرهم..

هذه سياسة حكيمة بالغة رسمت للمجتمع المسلم جانبا من جوانب منهج الرسالة الخالدة، ليكون دعامة الدعائم الاجتماعية في سياسة المجتمع المسلم في مستقبل حياته.

### عظم البلاء:

ونزلت حشود الأحزاب وجموعهم منازلها من ميدان المعركة، محيطين بكتائب المجاهدين، إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، واشتد البلاء وعظم الخطب، وزاغت الأبصار، وتعاظم البلاء:

﴿ إِذْجَاءُوكُمْ مِّن فَوَقِكُمُ وَمِنَأَسَفَكُمِن كُرُواِذٌ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَنِ

ٱلْقُالُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَنَظُمُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْنُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾ (١).

﴿ إِذْجَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ ﴾

قال: عيينة بن حصن.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلُ مِنْ كُدِ ﴾

وأبو سفيان بن حرب، حتى ظن المؤمنون كل ظن.

﴿ وَنَظِنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾

أي المختلفة بالنصر واليأس.

حقا، إنها صورة الهول الذي روع المدينة (٣) ، والكرب الذي شملها، والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان، واليهود من بني قريظة، من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب، وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب، وظنها بالله، وسلوكها في الشدة، وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان الابتلاء كاملا، والامتحان دقيقا، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه.

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته، وكل انفعالاته، وكل خلجانه، وكل حركاته، ماثلاً أمامنا، كأننا نراه من خلال هذا النص القصير.

ننظر فنرى الموقف من خارجه.

﴿ إِذْجَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلُمِنَكُمْ ﴾

ثم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس:

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَعَنِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾

وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق، يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب:

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ۱۰ – ۱۱.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨ ٣٧ بتصرف.

# ﴿ وَنَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾

ولا يفصل هذه الظنون. ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر والخوالج، وذهابها كل مذهب، واختلاف التصورات في شتى القلوب.

ثم تزيد سمات الموقف بروزا، وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا:

والهول الذي يزلزل المؤمنين لابد أن يكون هولا مروعا رعيبا، حتى شغلوا عن الصلاة الوسطى، يروى الشيخان وغيرهما عن على رضى الله عنه، عن النبي عَيِّقَةً أنه قال يوم الخندق:

«ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس». (١)

#### موقف المنافقين:

و نقرأ بعد ذلك قوله تعالى :

وإذا كنا قد أبصرنا عظم البلاء على المسلمين، وهم محصورون بالمشركين من جهة، ويتوقعون ما يجيء من بنى قريظة من جهة، حتى لم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون، وأن تميل عليهم يهود، وهم قلة من بين هذه الجموع، التي جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة، فإننا نبصر في الوقت ذاته ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف:

# ﴿ وَإِذْ يَفُولُ ٱلْمُنْفِفُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِتَّرَّثُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٤ ــ المغازى (٤١١١)، ومسلم: ٥ ــ المساجد ٢٠٣ (ت ٢٢٧)، والترمذى: ٤٨ التفسير (٢٩٨٤)، وأبو داود: الصلاة (٥٠٥) عون المعبود، والنسائى: ١: ٢٣٦، وابن ماجه: الصلاة (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٢ –١٣.

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل، (١) والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم، وهم آمنون من أن يلومهم أحدا، وفرصة للتوهين والتخذيل، وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون.

فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك، وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم، فالهول فد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون، غير مبقين ولا متجملين!

. وَمَثَلُ هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمٌ في كل جماعة، وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان ..

# ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَ أَنْ مِّنْهُمْ يَا أَهُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَٱلْجِعُوا ۗ ﴾

فهم يحرضون أهل المدينة على توك الصفوف، والعودةإلى بيوتهم، بحجة أن إقامتهم لا موضع لها ولا محل، وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم..

وهى دعوة خبيثة تأتى النفوس من الثغرة الضعيفة فيها، ثغرة الخوف على النساء والذرارى، والخطر محدق، والهول جامح، والظنون لاتثبت ولا تستقر!

# ﴿ وَيَشْنَكُذِنْ فَرِيقُ مُنِّهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُونَا عَوْرَةُ ﴾

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو، متروكة بلا حماية.

وهنا يكشف القرآن الكريم عن الحقيقة، ويجردهم من العذر والحجة:

## ﴿ وَمَاهِي بِعَوْرَةً ۗ ﴾

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال، والجبن والفرار:

## ﴿ إِن يُرِيدُ وِنَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

ويقف السياق القرآني عند هذه العبارة المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغه .. يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض. .صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة، وخور القلب، والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة، غير مبقين على شيء، ولا متجملين لشيء:

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٣٨ وما بعدها بتصرف..

# ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِنْنَةَ لَأَتَوَهَا وَمَا لَئَتَتُوا بِهَا إِلَّا لِيَسِيرًا ﴾ (١)

ذلك كان شأنهم والأعداء خارج المدينة، ولم تقتحم عليهم بعد. ومهما يكن الكرب والفزع، فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع، فأما لو وقع واقتحمت المدينة من أطرافها:

## ﴿ ثُرَّ سُبِلُوا ٱلْفِنْنَةَ ﴾

وطلبت إليهم الردة عن دينهم:

## 4 [ ] [ ] 4

سراعا غير متلبثين، ولا مترددين:

## ﴿ وَمَا نَلَتِّتُواْ بِمَ ٓ الْآكَيْسِيرًا ﴾

من الوقت، أو إلا قليلا منم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا!

فهي عقيدة واهنة لا تثبت! وهو جبن عامر لا يملكون معه مقاومة!

هكذا يكشفهم القرآن الكريم ويقف نفوسهم عارية من كل ستار!

#### خصائص المنافقين مستمدة من خصائص اليهود:

ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد، وخلف الوعد.

ومعمن؟

مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا، ثم لم يراعوا مع الله عهدا:

# ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ وَالْسَدِينِ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ ٱلْأَدْبِلِّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ﴾ (١).

قال الطبرى: ذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في الخندق بعد الذي كان منهم بأحد (٣).

. فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته وثبتهم، وعصمهم من عواقب

(١) الأحزاب: ١٤. (٢) الأحْزاب: ١٥. (٣) تفسير الطبرى: ٢١: ١٣٧.

الفشل، وكان ذلك درسا من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد.

فأما اليوم، وبعد الزمن الطويل، والتجربة الكافية فالقرآن الكريم يواجههم هذه المواجهة، ويقرر إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوانها،، ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار:

﴿ قُلْنَ يَنَفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتُمُ مِّنَ ٱلْمُونِ أَوِ ٱلْقَتْ لِوَاذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا فَلِيَّدُونَ أَلِكَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ عِنْكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مُوعًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ وَلَيَّا وَلاَنْصِيرًا ﴾ (١).

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر، يدفعها في الطريق المرسوم، وينتهى إلى النهاية المحتومة.

والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه، في موعده، لا يستقدم لحظة ولا يستأخر. ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فار. فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب، في موعده القريب، وكل موعده القريب، وكل موعده المريب، وكل موعده المريب، وكل موعده المريب، وكل موعده القريب، وكل موعده المريب، وكل موعده المريب، وكل موعده المريب وكل موعده المريب، وكل موعده المريب،

ولا عاصم من الله، ولا من يحول دون نفاذ مشيئته، سواء أراد بهم سوءًا أم أراد بهم رحمة، ولا مولى لهم ولا نصير، من دون الله، يحميهم ويمنعهم من قدر الله.

فالاستسلام الاستسلام.

و الطاعة الطاعة.

والوفاء الوفاء بالعهد مع الله، في السراء والضراء .

ورجع الأمر إليه، والتوكل الكامل عليه .

ثم يفعل الله ما يشاء .

### صورة نفسية تثير السخرية:

ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين، الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود..

<sup>(</sup>١) الأحزاب:١٦ - ١٧.

ويرسم لهم صورة نفسية معبرة، و هي \_ على صدقها \_ تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس!

صورة للجبن والانزواء، ، والفزع والهلع، في ساعة الثلك!

والانتفاش وسلاطة اللسان، عند الرخاء!

والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه!

والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد!

والقرآن الكريم يرسم هذه الصورة في لمسات مبدعة لا سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز:

وأول ما يطالعنا تقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل في صفوف الجماعة المسلمة، الذين يدعون إخوانهم إلى القعود:

# ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾

ولا يشهدون بالجهاد إلا لماما، فهم مكشوفون لعلم الله، ومكرهم مكشوف.

ثم تأتى بقية سمات هذا النموذج:



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٨ - ٢٠ .

ففي نفوسهم كزازة على المسلمين!

كزازة بالجهد، وكزازة بالمال، وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء:

# ﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَفُ رَأَيْنَهُ مُ يَنْظُ وُنَ إِلَيْكَ نَدُورُا عَيْنَهُ مُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ لَمُورًا عَيْنَهُ مُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ لَمُورًا عَيْنَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ لَمُورِنَ لَمُونَ فِي

وهى صورة شاخصة، واضحة الملامح، متحركة الجوارح، وهى فى الوقت ذاته مضحكة تثير السخرية من هذا الصنف الجبان، الذى تنطق أوصاله وجوارحه فى لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار!

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن:

# ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ آَكُنُونُ سَلَقُوكُم إِلَّهِ مَا يَعْدِحِدَادٍ ﴾

فخرجوا من الجحور، وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش، وانتفخت أوداجهم بالعظمة، ونفشوا بعد الانزواء، وادعوا في غير حياء، ماشاء لهم الادعاء، من البلاء في القتال، والفضل في الأعمال، والشجاعة والاستبسال.

ثمهم:

# ﴿ أَشِعَّةً عَلَى لَكِيرٍ ﴾

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم، مع كل ذلك الادعاء العريض، ؛ وكل ذلك التبجح وطول اللسان!

وهذا النموذج من الناس لاينقطع في جيل ولا في قبيل!

فهو موجود دائما!

وهو شجاع فصيح بارز، حيثما كان هناك أمن ورخاء!

وهو جبان صامت منزو، حيثما كان هناك شدة و خوف!

وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير، لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان!

﴿ أُوْلَيْكَ لَرُ يُؤْمِنُوا ﴾

فهذه هي العلة الأولى!

العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان، ولم تهتد بنوره، ولم تسلك منهجه:

﴿ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾

ولم ينجحوا، لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك:

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

وليس هناك عسيرا على الله، وكان أمر الله مفعولا.

ويمضى التعبير القرآني في تصويرهم يوم الأحزاب صورة مضحكة زرية:

﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَرَيْذَهُبُولً ﴾

فهم ما يزالون يرتعشون، ويتخاذلون، ويخذُّلون!

ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت، وأنه قد ذهب الخوف، وجاء الأمان!

﴿ وَإِن يَأْنِ ٱلْأَحْزَابُ يَوِدُّ وَالْوَأَنَهُم بَادْ وَنَ فِي ٓ لَا أَعْزَابُ يَتَعُلُونَ عَنَأَنُا آبِكُمُّ

يا للسخرية!

ويا للتصوير الزرى!

ويا للصورة المضحكة!

وإن يأت الأحزاب يودوا هؤلاء الجبناء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام. ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية، لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولامصير. ولا يعلمون حتى مايجرى عند أهلها. إنما هم يجهلونه، ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب مبالغة في البعد والانفصال، والنجاة من الأهوال!

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة، مع أنهم قاعدون، بعيدون عن المعركة، لا يتعرضون لها مباشرة، إنما هو الخوف من بعيد! والفزع من بعيد!

﴿ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

وبهذا ينتهى رسم الصورة لهذا النموذج الذي كان يعيش في الجماعة المسلمة الناشئة في المدينة، والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل. بنفس الملامح، وذات السمات..

ينتهي رسم الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج، والسخرية منه، والابتعاد عنه، وهوانه على الله وعلى الناس!

#### صورتان متقابلتان:

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف، وتلك كانت صورتهم الرديئة!

ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة الرديئة..

كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام، مطمئنة في وسط الزلزال، واثقة بالله، راضية بقضاء الله، مستيقنة من نصر الله بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب..

## « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة »:

ويبدأ السياق بهذه الصورة الوضيئة بالرسول الحبيب المحبوب عليه :

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُونَ حَسَنَةُ لِّنَكَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ اللَّهَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كُونَا لَهُ (١).

وقد كان الرسول الحبيب المحبوب عَلِينَ على الرغم من الهول المرعب، والضيق المجهد، مثابة الأمان للمسلمين، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان.

وهنا تأتى ضرورة دراسة موقفه على في صدق جهاده (٢) وقوة صبره على لأواء الحياة وشظفها وشدة أزماتها، وتحمل أشد البلاء في سبيل نشر رسالته لإعلاء كلمة الله، ومجاهدة شراذم الكفر، وفئات النفاق.. ليعلموا أن ليس في قلوب المؤمنين هوادة لهم، ولا مداراة لخازيهم!

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله: ٤: ١٦٤ بتصرف.

ولن يتحقق هذا التأسى بالرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ إلا لمن صفا قلبه، واستنار بنور الهداية فؤاده، واستوى في الإخلاص للإسلام باطنه وظاهره، وهذا الاستواء في الإخلاص لا يكون إلا بمعرفة حق رسول الله عَلَيْكُ على كل مؤمن برسالته، والإيمان بأنه عَلَيْكُ المحفوظ بتوفيق الله وتسديده بوحيه، فلا يخدع بنفاق المنافقين.

وهذا معنى تأكيد التأسى برجاء اليوم الآخر، والإيمان بمجيئه لتوفية كل عامل جزاء عمله.

وأمارة ذلك أن يذكر العبد ربه ذكرا قلبيا، يغسل درن النفاق، وذكرا لسانيا يتطابق مع الذكر القلبي، ليكون ذلك عنوانا على إخلاص الإيمان، وصدق المؤمنين.

وهذا تحريض للمجتمع المسلم في جميع أجياله(١) ، وأزمانه وأوطانه، على التسامي بأنفسهم وأخلاقهم، وقوة إيمانهم، ورسوخ يقينهم، إلى آفاق البطولة الروحية والمادية التي تتطلبها المكانة القيادية الإنسانية، التي نيطت بهذا المجتمع المسلم.

وهو تحريض لهذا المجتمع على الاعتصام بعظائم الأمور، وإعداد أقرانها لها، مهما تكن محفوفة بمخاطر المحن، وشدائد البلاء.

وهو تحريض للمجتمع المسلم أينما كان وجوده من أرض الله، علي أن يتخذ من الصبر وقاية يتقى بها المزالق أمام أحداث الحياة، كيفما كانت مضائقها.

وحظ الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأسوة أن الله أشهدهم بذواتهم أعمال الرسول الحبيب المحبوب على تجري على يديه حركات دائبة في سبيل نشر دعوته، و تبليغ رسالته، إلى الإنسانية في أرجاء الحياة.

أما حظ من جاء بعدهم من أجيال المجتمع المسلم، فهو حظ الحارس الأمين في الحفاظ على ما أسندت إليه أمانة حفظه، وحراسته بمثل ما كان عليه من سلموا له الأمانة من العمل في الدفاع عن هذه الأمانة ، وتبليغها ونشرها في الآفاق.

ولا يكون المؤمن أمينا على القيام بحفظ أمانته إلا إذا علم قدرها، وعرف كيف يؤديها كما أديت إليه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٩٩ بتصرف.

وأسلوب الآية الكريمة يجعل من ذات رسول الله عَلَيْكَ بوصفه رسولا من الله الأسوة نفسها، فكل عمل من نفسها لمجتمعه المسلم، فهو عَلِيْكَ بوصف أنه رسول الله هو الأسوة نفسها، فكل عمل من أعمال رسالته هو موضع للتأسي به، يجب على كل فرد من أفراد مجتمعه وأمته أن يتخذ هذا العمل أسوة له، بقدر استعداده الفطري، واستطاعته المكتسبة.

وهذه مبالغة قصد بها إفادة أن جميع ما يصدر عنه على إنما يصدر عنه بهذاالوصف الذي هو موجب لمتابعته في جميع ما يثبت عنه من الأقوال والأفعال على محاملها.

فرسالته عَيْنَهُ هي منبع التأسي به، وهذا المنبع موحد الإمداد بكل ما يكون فيه التأسي والاقتداء، وفي هذا غنية عن الحديث عن الخصائص البشرية التي منحها عَيْنَهُ فاختص بها واختصت به، لأن أمر هذه الخصائص خارج عن التقيد بوصف الرسالة إلا باعتبارها مخبرة عنه، لأن الأصل عموم التأسى، وهذا كالاستثناء المخصص للعموم.

وفي الآية نكتة بيانية من متعلقات الإعجاز القرآني في هدايته وروعة أسلوبه، وهذه النكتة تعطي معنى التأسي به عَلِيَّة صورة من قوة الإيمان، ورسوخ اليقين، في متابعته عَلِيَّة متابعة تجعلها لباب الإيمان، وزبدة الإخلاص.

وتلمح هذه النكتة في قوله:

# ﴿ لِنَّنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمُوْمِ ٱلْأَخِرَ ﴾

بعدقوله:

## ﴿ لَّقَدُّكَانَ لَكُمْ ﴾

أُلذي هو في مطلق معناه عين ما جاء بعده في إجمال هذا المعني .

بيد أن قوله : ﴿ لِمُنَكَانَ يَرَجُوا ٱللَّهَ وَٱلْكَوْمَ ٱلْآلِحَرَ ﴾ ربط تأسيهم بزبدة الإخلاص الذي هو مرتبة فوق مرتبة قوة الإيمان.

فإذا كان التأسي بالنسبة لصادقي الإيمان الذين صعد بهم إيمانهم إلى ذروة الإخاء كافيا أن يقال فيه:

باعتبار عودة ضمير الخطاب إلى صادقي الإيمان، فإنه بالنسبة لعامة الأمة ممن لم يصل

إيمانهم إلى درجة الإخلاص علما وعملا غيركاف أن يقال فيه:

## ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ ﴾

بل هو في حاجة إلى حياطته بشيء من التوثق في داخل نفوسهم بشيء من الربط بما هو غيب لا يعرف مكان الإيمان منه، وليس ذلك إلا رجاء فضل الله ورحمته، ورجاء تفضله وإحسانه على كل مؤمن لقيه بعقيدة الإيمان، والرجاء مرتبة بين الإخلاص والإيمان.

ولهذا عقب ذلك بقوله:

# ﴿ وَذَكَّ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴾

لأن كثرة ذكر الله هي العروة الوثقى في الربط بين الإيمان ورجاء فضل الله وإحسانه في اليوم الآخر.

#### صورة المؤمنين:

وتأتي صورة (١) الإيمان الواثق المطمئن، وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة، في مواجهة الهول، وفي لقاء الخطر .. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين:

# ﴿ وَلَيَّا رَءَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ لِلَّا إِيمَانَا وَتَتَّلِيمًا ﴾ (٧).

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة، وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة، وكان الفزع الذي لقوه من العنف، بحيث زلزلهم زلزالا شديدا، كما قال عنهم أصدق القائلين:

# ﴿ هُنَالِكَ ٱبْنُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾

لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية، وببشارة الرسول الحبيب المحبوب عَيْنَا لهم، تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق ..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٤٣ بتصرف. (٢) الأحزاب: ٢٢.

على الرغم من هذا كله، فإن الهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويخرب أنفاسهم ..

ولكن كان إلى جانب الزلزلة، وزوغان الأبصار، وكرب الأنفاس.. كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله، والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله، والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن، وتحقق أو اخرها متى تحققت أو ائلها...

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر. ذلك أنهم صدقوا قول الله من قبل:

## 

وها هم أولاء يزلزلون. فنصر الله إذن منهم قريب ! ومن ثم قالوا:

# ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾

هذا الهول ، وهذا الكرب، وهذه الزلزلة، وهذا الضيق ، وعدنا عليه النصر. فلابد أن يجيء النصر:

# ﴿ وَصَدَقَالَتُهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾

صدق الله ورسوله في الإمارة ، وصدق الله ورسوله في دلالتها ..

ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله:

# ﴿ وَمَازَادَهُمْ لِلَّآ إِيمَانَا وَتَتَعِلَيَّا ﴾

لقد كانوا ناسا من البشر، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر، وضعف البشر. وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشرى ، ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ، ويفقدوا خصائصه ومميزاته. فلهذا خلقهم الله.. خلقهم ليبقوا بشرا، ولا يتحولوا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٤.

جنسا آخر.. لا ملائكة ولا شياطين، ولا بهيمة ولا حجرا.. كانوا ناسا من البشر يفزعون، ويضيقون بالشدة، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة .. ولكنهم كانوا مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله، وتمنعهم من السقوط، وتجدد فيهم الأمل، وتحرسهم من القنوط.. وكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير.

#### درس مستفاد:

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور ..

علينا أن ندرك أنهم كانوا بشرا، بكل ما تحمله طبيعة البشر من قوة وضعف.

وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان ، في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء.

وحين نرانا ضعفنا مرة، أو زلزلنا مرة، أو فزعنا مرة، أو ضقبًا مرة بالهول والخطر والشدة والضيق.. فعلينا ألا نيأس من أنفسنا ، وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا، أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا !

ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا، لأنه من فطرتنا البشرية، ونصر عليه، لأنه يقع لمن هم خير منا، فإن هنالك العروة الوثقي التي لا انفصام لها .. هنالك عروة السماء وعلينا أن نستمسك بها، لننهض من الكبوة، ونسترد الثقة والطمأنينة، ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر. فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن، ونسير في الطريق..

#### مقابلة في معرض التربية:

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في ضوء الإسلام.. النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية، وحسن بلائه وجهاده، وثباته على عهده مع الله، فمنهم من لقيه، ومنهم من ينتظر إلى أن يلقاه:

﴿ مِّنَا لَمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَيَنَهُم مِّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَوَيْنَهُم مِّنَ بَنَظِنُ وَمَا بَدَّلُواْ نَدِيلًا ﴾ (١).

وهذه الصورة الوضيئة المضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣.

الإيمان .. في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق، لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن.

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء، وعاقبة النقض والوفاء، وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله:

﴿ لِيَجْزِكَاللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدُقِهِمُ وَيُعَذِّبَٱلْمُعُفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلْمُعُفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ أَمْ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَنْفُورًا تَجِيًا ﴾ (١).

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد، ليرد الأمر كله إلى الله ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة .. إنما تقع وفق حكمة مقدرة، وتدبير قاصد، وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب. وفيها تتجلي رحمة الله بعباده ، ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر .

#### قصة حذيفة:

ولا يفوتنا هنا أن نذكر قصة دخول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بين حشود الأحزاب، وتخلله جموعهم ، (٢) وتولجه بين صفوفهم، بأمرالرسول الحبيب المحبوب عليه ، ليتعرف له أخبارهم، ويسبر أحوالهم ، ويكشف عن أسرارهم ، وما نزل بهم من كوارث البلاء، وفوادح المحن ، وما تفعله بهم الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم ، مع جنود من التدبير، وجوائح الخطوب، وقاصفات العواصف، ومزلزلات الكروب، مما جعل مقامهم في منازلهم من ميدان المعركة محالا ، مع ما أصابهم من تفكك عرى روابطهم الزائفة التي شتت شملهم، ومزقت كلمتهم، حتي شغل كل فريق منهم بنفسه عن نفسه، لما واقعهم من مفاجآت النوازل، وصاخات المصائب، حتي رحلوا وهم على أبشع حال من البلاء .

يروى مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال:

كنا عند حذيفة . فقال رجل: لو أدركت رسول الله عَيْكَ قاتلت معه وأبليت . فقال حذيفة:

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله: ٤: ١٩٠٠ وما بعدها بتصرف.

أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله عَلَيْكَ ليلة الأحزاب . وأخذتنا ريح شديدة وقُرٌ . فقال رسول الله عَلِيَّة :

« ألا رجل يأتيني بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ »

فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال:

« ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معى يوم القيامة ؟ »

فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم فقال:

« ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معى يوم القيامة ؟» فسكتنا. فلم يجبه منا أحد . فقال : « قم يا حذيفة ! فَأَتنا بخبر القوم » .

فلم أجد بدا . إذ دعاني باسمى ، أن أقوم . قال:

« اذْهب . فأتنى بخبر القوم . ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ »

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. حتى أتيتهم. فرأيت أبا سفيان يُصْلِي ظهرَه بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس. فأردت أن أرميه. فذكرت قول رسول الله عَيْنَة :

## «ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ »

ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم ، وفرغت قُرِرْتُ. فألبسني رسولُ الله ﷺ من فضل عباءة كانت عليه يُصلِّي فيها. فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال:

## « قُمْ يَا نَوْمَانُ » (١).

وقد تعددت الروايات في ذلك، وحسبنا أن نذكر تلك الرواية التفسيرية التي رواها البزار بسند رجاله ثقات عن حذيفة أن الناس تفرقوا عن رسول الله عَلَيْتُهُ ليلة الأحزاب، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ، فأتاني رسول الله عَلَيْتُهُ وأنا جَاثم من القوم ، فقال:

« يا بن اليمان ، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب ، فانظر إلى حالهم » .

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲ \_ الجهاد ۹۹ (۱۷۸۸).

قلت : يا رسول الله ! والذي بعثك بالحق، ما قمت لك إلا حياء من البرد ، قال:

## « انطلق يا بن اليمان ، فلا بأس عليك من بَرْدِ ولا حَرّ ، حتى ترجع لى ».

فانطلقت حتى أتيت عسكرهم، فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله، وقد تفرق الأحزاب عنه، فجئت حتى أجلس فيهم، فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم، فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، قال: فضربت بيدي على الذي عن يميني، فأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي عن يسارى، فأخذت بيده، فلبثت فيهم هُنيهة ، ثم قمت ، فأتيت النبي على ليدفئني، فلما فرغ من صلاته قال:

#### « يا بن اليمان ، اقعد ، ما خبر الناس ؟ » .

فقلت: يا رسول الله ! تفرق الناس على أبي سفيان، فلم يبق إلا في عصبة توقد النار، وقد صبُّ الله تبارك وتعالى عليهم من البرد الذي صبّ علينا، ولكنا نرجو من الله مالا يرجون (١).

ورواه الحاكم وغيره (٢).

## من صفات الفدائي المسلم:

وهكذا ذهب حذيفة رضى الله عنه إلى جموع الأحزاب ، ودخل بينهم ، والظلام الشديد يستره.. دخل بينهم دخول الفذائي المسلم الذي يكتنفه الموت من جميع أكنافه، ويحتويه من سائر جوانبه، وهو لا يبالى، ولكن حذيفة كان حاذق الرأى ، خبيرا بتصرف الأمور إذا تأزمت، سريع البادرة، ثابت اليقين، راسخ الإيمان، فطن الفطرة ، زكي الفؤاد ، متماسك الشخصية.

وهذه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الأفراد والجماعات الذين يكونون موضع الثقة الخاصة للقيادة، عند اشتداد الأزمات واستحكام الأخطار.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٦ : ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك : ٣ : ٣١ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي، وانظر : البداية : ٤ : ١١٤ \_ ١١٥ ، وابن هشام : ٢ : ١٩٤ ، وأحمد : ٥ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، والمواهب اللدنية : ٢ : ١١٧ وما بعدها .

وقد عرف حذيفة خبر الأحزاب ، ورجع فأخبر الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْثُ خبر القوم .

ولا ننسى موقفه من أبي سفيان وهو يصلى خاصرته بالنار من شدة البرد، وتمكنه من قتله، لولا تذكره قول النبي عَلِيلةً !

## «ولاتذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ».

وهو موقف يمثل الانضباط الكامل للجندية الفدائية.

ولا ننسى كذلك موقفه وهو يسمع أبا سفيان يقول حين أحسّ بوجوده بينهم: ليأخذ كل منكم بيد جليسه. فإذا بحذيفة رضي الله عنه يضرب بيده على الذي عن يمينه، والذي عن يساره.

وهو موقف يمثل الثبات الكامل والحركة المناسبة في الوقت المناسب.

## « ورد الله الذين كفروا » :

وهنا نقرأ ختام الآيات عن الحدث الضخم بعاقبته التي تُصدِّق ظن المؤمنين بربهم، وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم، وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية:

وهكذا بدأت المعركة، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها ، وزمامها في يد الحق، يصرفها كيف يشاء، وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره فأسند إلى الله إسنادا مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقب، تقريرا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.

## قصة نعيم بن مسعود:

قال ابن حجر : (٢) وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم، وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي عَيِّكُ له بذلك، ثم أرسل الله عليهم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥. (٢) فتح الباري: ٣٩٣.

الريح فتفرقوا، وكفي الله المؤمنين القتال.

قلت: ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون إسناد، وعنه ابن هشام، (١) وقد أوردها علماء السير، وقال ابن كثير بعد ذكره للقصة: (٢) وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة. وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل.. وقد عقب ابن كثير بقوله: وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله عَيْنَةً يريدون منه الصلح، على أن يرد بني النضير إلى المدينة.

قلت: وأرى في هذا الاحتمال من ابن كثير صرف الرواية عن ظاهرها.. وعلى كل فقد أحسن ابن سعد (٣) حيث جعل دور ابن مسعود موقوفا عليه، قال:

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم فحسن إسلامه، فمشي بين قريش وغطفان، وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاما، وهؤلاء عن هؤلاء كلاما، يرى كل حزب منهم أنه ينصح له، فقبلوا قوله، وخذله عن رسول الله عليه ، واستوحش كل حزب من صاحبه، وطلبت قريظة من قريش الرهن، حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم، فأبت قريش واتهموهم، واعتلت قريظة بالسبت، وقالوا: لا نقاتل فيه، لأن قوما منا عدوا في السبت فمسخوا قردة و خنازير، فقال أبو سفيان بن حرب: ألا أراني أستعين بإخوة القردة والحنازير؟ وبعث الله الريح ليلة السبت ففعلت بالمشركين وتركت، لا تقر لهم بناء ولا قدرا.

## موقف حكيم:

وفى قصة نعيم بن مسعود وتخذيله الأحزاب مثل وشواهد (٤) من منهج الرسالة الحاتمة، جعلت منها إطارا لما ينبغى أن يكون عليه المجتمع المسلم إذا تفاقمت به الأزمات، واستحكمت الشدائد، وأحاطت به الكوارث، وقاسيات البلايا والمحن، واكتنفته المآزق، وتملكه الرعب والجزع، واستولى عليه الخوف والهلع، واستحوذ عليه الاضطراب والفزع، وسدت في وجهه أبواب المخارج من المضايق.

وجعلت منه إطارا لما كشفت عنه الأحداث من محكم السياسة التي تصرفت في دائرتها قيادة المجتمع من حسن التدبير، وإحكام الرأي في كيد الأعداء الذي أخرج في إبانه بعد أن توافرت دواعيه.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٤ : ١١٢ ـ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) محمد رسول الله: ٤: ١٨٧ بتصرف.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : ۲ : ۱۹۳ – ۱۹۶ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبري: ٢: ٦٩.

وأول ذلك أن تلجأ القيادة الحكيمة إلى الرأي الرصين الحكيم تستشيره وتوقظه، كما هومعلوم من الأدلة الكثيرة التي تدعو إلى الشورى، ليتحرك في اتجاه النظر في بؤرة المجمعة لقوة الأعداء، ومصادرها وعناصر تركيبها، حتى تتعرف إلى مافيها من شروخ يسترها النفاق والدعاوى الكاذبة، فتعمد إلى كشفها وتسليط سياسة تمزيق الروابط بين عناصر تلك القوة المتورمة في عناصر تلك القوة التركيبية، حتى تتفكك وسائل الترابط الزائف بين تلك القوة المتورمة في حشود العدو.

ويسبق ذلك إعداد العناصر القوامة بما يطلب منها في شأن تفريق كلمة العدو، لتؤدى واجبها دون أن يتنبه لها العدو ، مما يوجب أن يؤخذ وهو مستغرق في غفلة الغرور عن تدبير ما يدبر له.

وإذا دلف إلى القيادة عنصر من عناصر الكيد والمكر بالعدو، وجب على القيادة أن تضع هذا العنصر دون شعور منه تحت مخبار التجربة، بعيدا عن جو ما يكلفه من عظائم الأحداث.

وإذا أظهرت التجربة صحة الوضع في هذا العنصر الطارئ وجب على القيادة أن تسرع إلى انتهاز الفرصة المتاحة لاستغلالها في سرعة وإتقان، ومباعدة للشك والاسترابة، مع اليقظة المتوثبة بالمشاعر المرهفة (١).

وهذا هو الجانب المنهجي في هذه القصة .. الجانب الذي أقيم على دعائم السياسة الحكيمة المحكمة، التي يجب أن تكون سطرا في دروس التربية للقادة والدعاة في رسالة الإسلام ، فقد بلغت الأمور بالمسلمين المدى من الشدائد والمحن والتأزمات، وكان الرسول الحبيب المحبوب على الفرج ويستشرفه من آفاق العزة الإلهية ، فأسرع نعيم تدفعه مشاعر الصدق والإخلاص ، يحاول أن يعمل عملا يرفع به عن المجتمع المسلم آصار الحصار والشدائد ، فمضي إلى الأحزاب يكيدهم ويمكر بهم ويخادعهم ، ويلقي بينهم بذور الشك ، فجعل بأسهم بينهم، مع ما أنزل الله تعالى من آيات غيبية معجزة لنبيه على من الريح التي أكفأت قدورهم، وهدمت بنيانهم، وشدة البرد التي أهرأت أجسامهم بصقيعها، فترحلوا مدحورين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٠١ بتصرف.

#### « نغزوهم ولا يغزوننا »:

وقد كانت أحداث الأحزاب دروسا تربوية لحياة المجتمع المسلم، (١) التي أقام الرسول الحبيب المحبوب عَيِّلَةً دعائمها على الكفاح والنضال، والاستنصار بالله وآياته ، و جنود الحق التي أمد الله بها نبيه عَيِّلَةً في جهاده لنشر دعوته، و تبليغ رسالته.

انصرف الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَة بأصحابه بعد رحيل الأحزاب بحشودهم وجموعهم منهزمين أذلة مدحورين، وبشر الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَة أصحابه بأن هذه الغزوة المهاجمة هي آخر غزوات أعداء الله وأعداء رسوله عَيْقَة ، وأعداء رسالته، التي يغزون فيها المجتمع المسلم.

يروى البخاري عن سليمان بن صرد قال: قال النبي عَلَيْكُ يوم الأحزاب:

« نغزوهم ولا يغزوننا » .

وفي رواية له عنه أيضا يقول: سمعت النبي عَيْلَة يقول حين أجلى الأحزاب عنه:

« الآن نغزوهم ولا يغزوننا ، نحن نسير إليهم » (٢).

يقول ابن حجر: وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم، بل بصنع الله تعالى لرسوله، وذكر الواقدي أنه على قال ذلك بعد أن انصرفوا، وذلك لسبع بقين من ذى القعدة، وفيه علم من أعلام النبوة، فإنه على العتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال على الله على الله المرابعة المراب

وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر أن النبي عَلِيَّةً قال يوم الأحزاب ، وقد جمعوا له جموعا كثيرة:

« لا يغزونكم بعد هذا أبدا ، ولكن أنتم تغزونهم » (٣) .

#### لحات من آيات الله:

وقد كان في هذه الغزوة من آيات الله ومعجزاته الكونية أمور كثيرة، أكرم الله بها

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ۲۰۱، بتصرف. (۲) البخارى: ۲۶ ــ المغازى (۲۰۱، ۲۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٧ : ٥٠٥ .

نبيه عَقِيلًا، وحسبنا أن نذكر ما جاء في كتاب الله تعالى مما لا يمكن أن يحوم حول حماه شيء من الشك من إرسال الريح والجنود، وما صنعت بجموع الشرك والوثنية من جموع الأحزاب:

﴿ يَنَائَيُّ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِحَمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ لِإِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ لِيَّا وَجُنُودً الَّذَتَرَ وَهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (١).

#### تربية واقعية:

كانت الشخصية المسلمة تصاغ في معترك الحياة ومصطرع الأحداث، ويوما بعد يوم، وحدثا بعد حدث، كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو، وتتضح سماتها (٢) .

وكانت الجماعة المسلمة التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة، وقيمها الخاصة، وطابعها المميز بين سائر الجماعات.

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة، حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنة، وكانت فتنة كفتنة الذهب ، تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ، وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها، فلا تعود خليطا مجهول القيم .

وكان القرآن الكريم ينزل في إبان الابتلاء أوبعد انقضائه، يصور الأحداث ، ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه ، فتنكشف المواقف والمشاعر، والنوايا والضمائر، ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في النور عارية من كل رداء وستار، ويلمس فيها التأثر والاستجابة، ويربيها يوما بعد يوم، وحادثا بعد حادث ، ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد.

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن، يتنزل بالأوامر والنواهي، وبالتشريعات والتوجيهات جملة واحدة، إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات، والفتن والامتحانات، فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ صياغة سليمة، ولا تنضج نضجا صحيحا، ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية، التي تحفر في القلوب، وتنقش في الأعصاب، وتأخذ من النفوس، وتعطى في معترك الحياة، ومصطرع الأحداث.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩. (٢) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٣١ بتصرف.

أما القرآن الكريم فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته، وليوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة، ساخنة بحرارة الابتلاء، قابلة للطرق، مطاوعة للصياغة!

ولقد كانت فترة عجيبة حقا، تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً ، فترة اتصال السماء بالأرض اتصالا مباشرا ظاهرا، مبلورا في أحداث وكلمات.

ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عين الحق عليه، وأن سمع الله إليه، وأن كل كلمة منه، وكل حركة ، بل كل خاطر ، وكل نية ، قد يصبح مكشوفا للناس ، يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله عَلِيَة.

وحين كان كل مسلم يحسّ الصلة المباشرة بينه وبين ربه، فإذا حزبه أمر، أو واجهته معضلة ، انتظر أن تفتح أبواب السماء ليتنزل منها حل لمعضلته، وبيان في أمره، وقضاء في شأنه. وياله من أمر هائل عجيب!

لقد كانت فترة عجيبة حقا، يتملاها الإنسان اليوم، ويتصور حوادثها ومواقفها ، وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع !

ولكن الله عز وجل لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم ، وتنضج في مخصيتهم المسلمة .. بل أخذهم بالتجارب الواقعية، والابتلاءات التي تأخذ منهم وتعطى، وكل ذلك لحكمة يعلمها ، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلا، ندركها ونتدبرها، ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير.

والقرآن الكريم يصور نماذج البشر وأنماط الطباع، ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية.. هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث ، ولا تنقطع بذهاب الأشخاص، ولا تنقضي بانقضاء الملابسات .. ومن ثم تبقي قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل قبيل.. ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ، وتظهر فيها يد الحق القادر وتدبيره اللطيف ، ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير.

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها، وشهدوا أحداثها، فإنه كان يزيدهم بها خبرا، ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها!

ويُلقي الأضواء على سراديب النفوس، ومنحنيات القلوب، ومخبآت الضمائر ويكشف للنور الأسرار والنوايا، والخوالج المستكنة في أعماق الصدور.. ذلك إلى جمال التصوير، وقوته وحرارته، مع التهكم القاصم، والتصوير الساخر للجبن والخوف، والنفاق والتواء الطباع!

ومع الجلال الرائع، والتصوير الموحي للإيمان والشنجاعة والصبر والثقة في نفوس المؤمنين..

إن القرآن الكريم معد للعمل، لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب .. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك ، وفي كل تاريخ ..

معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة ، والبيئات المنوعة. بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى .

ولا يفهم القرآن حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها النصوص أول مرة.

هنا تتفتح تلك النصوص عن رصيدها المذخور ، وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة.

وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات .. وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها .. تنتفض خلائق حية، موحية ، دافعة ، دافقة ، تعمل فى واقع الحياة ، وتدفع بها إلى حركة حقيقية ، في عالم الواقع ، وعالم الضمير ..

إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة، وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة، متي وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب، ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب!

وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ، ثم يقف الموقف، أويواجه الحادث ،

فإذا النص القرآني جديد، يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط، ويجيب على السؤال الحائر، ويفتي في المشكلة المعقدة، ويكشف الطريق الخافي، ويرسم الاتجاه القاصد، ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه، وإلى الاطمئنان العميق..

وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث ..

## « اذكروا نعمة الله عليكم »:

ويبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عنهم الجيش الذي هم أن يستأصلهم ، لولا عون الله وتدبيره اللطيف.

ومن ثم يجمل طبيعة ذلك الحادث، وبدءه ونهايته، قبل تفصيله وعرض مواقفه \_ كما سبق \_ لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بها ، ويطلب إليهم أن يتذكروها، وليظهرأن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ، هو الذي يحمى القائمين على دعوته ومنهجه ، من عدوان الكافرين والمنافقين:

# ﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُ وُانِئَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ رِيكًا وَجُنُودً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ رِيكًا وَجُنُودًا لَهُ تَرَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ مِكَاتَتُمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها، والعناصر الحاسمة فيها .. مجيء جنود الأعداء، وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون ، ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم، وبصره بعملهم..

ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير ..

وسبق أن تحدثنا عن عظم البلاء ، وموقف المنافقين وخصائصهم المستمدة من خصائص اليهود!

|   |   |   | x |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | , |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | ٠ |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |

### الفصلالثاني

# فى الطيرس إلى بنى قريظهٔ

نقض العهد \_ الأمر بالخروج \_ الجمع بين الروايتين \_ من فقه الحديث \_ أيهما كان أصوب ؟ \_ تأخير الصلاة \_ احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد \_ أمير المدينة \_ على يحمل الراية \_ طبيعة اليهود \_ محاولة إنقاذ الموقف \_ صورة وضيئة \_ «خير أمة » \_ ترغيب أهل الكتاب في الإيمان \_ « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » \_ «ثم لا ينصرون» \_ المعصية والاعتداء \_ « ليسوا سواء » \_ عمرو بن سعد القرظي \_ مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم \_ يهودية تقتل مسلما \_ رئيس بني قريظة ينصح قومه \_ الوقت والمباغتة \_ محاولة اليهود الأخيرة \_ أهل أبي لبابة وأمواله فيهم \_ أبو لبابة يربط نفسه في المسجد \_ توبة أبي لبابة \_ تحذير وتذكير .

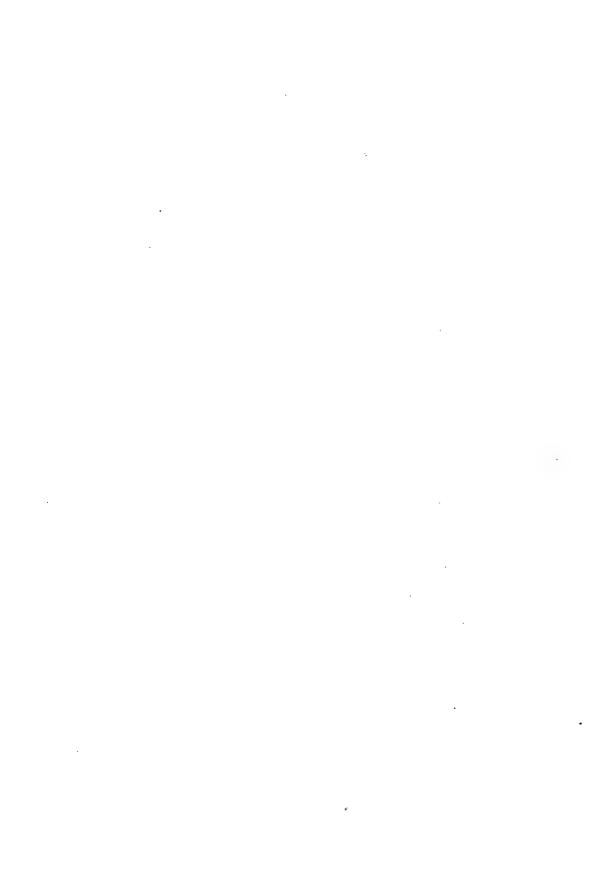

#### نقض العهد:

سبق أن عرفنا أن طوائف الكفار، وفي المقدمة هؤلاء اليهود، قد أيقنوا أن هدفهم لن يكسب ضمانه النهائي إلا إذا حاولوا جاهدين جمع أعداء الحق معهم، ومن ثم كان غدر بنى قريظة، وكان تأليب أحزاب الكفر على الرسالة والرسول على الله وكان أن عرف المسلمون مبلغ الخطر المحدق بهم ، فرسموا \_ على عجل \_ الخطة التي يدفعون بها عن دعوتهم ودولتهم ، وكانت خطة فريدة ، لم تسمع العرب من قبل بمثلها ، وهم الذين لا يعرفون إلا قتال الميادين المكشوفة .. وكان أن انقضت حشود الأحزاب حول المدينة (١) ، وعادت المطي بها ، من حيث أتت ، تذرع رحاب الصحراء، وليس تحمل معها إلا الفشل، والخيبة ، وبقى يهود قريظة وحدهم، وبقيت معهم غدرتهم التي فضحت طواياهم، وكشفت نواياهم، فأصبحوا وأمسوا أشبه بالمجرم الذي ثبتت إدانته ، فهو يرقب بوجه كالح قصاص العدالة منه!

وكانت مشاعرا التغيظ في أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتها، إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجا، واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها من أقطارها، ويستأصلوا المسلمين فيها!

إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم في عقيدتهم، واستباحة أموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال ، لمّا تندمل بعد، بل لن تندمل أبدا، فكيف ساغ لأولئك الخونة من بني إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟!

ثم ما الذي يجعل بنى قريظة خاصة \_ وهم لم يروا في جوار الرسول إلا البر والوفاء \_ يستديرون بأسلتحهم، منضمين إلى أعداء الإسلام \_ كما عرفنا \_ كى يشركوهم فى قتل المسلمين وسلبهم؟!

وها قد دخل في حصونهم حيي بن أخطب رأس العصابة التي طافت بمكة، ونجد تحرض الأحزاب على الله ورسوله، وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد!

## الأمسر بالخسروج:

وما إن وثق المسلمون من منصرف الأحزاب عن المدينة، حتى كان التوجه إلى بنى

<sup>(</sup>١) فقه السيرة : ٣٠٩ بتصرف.

قريظة، وذلك فيما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الحندق. رماه رجل من قريش يقال له حبّان بن العَرِقَة، رماه في الأكْحَل، فضرب النبى عَيِّ خيمة في المسجد، ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله عضر الخندق، ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام، وهو ينفض رأسه من الغبار. فقال: قد وضَعْتَ السلاح؟ والله! وماوضعته، اخرج اليهم. قال النبى عَيِّ : « فأين ؟ » فأشار إلى بنى قريظة. فأتاهم رسول الله عنه فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم.

قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال:

اللهم!! إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى له، حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها.

فانفجرت من لبته . فلم يَرعْهم \_ وفي المسجد خيمة من بني غفار \_ الا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟

فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه (١).

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي عَلِيُّهُ يوم الأح: اب:

### « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » .

فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي عليه، فلم يعنف واحداً منهم (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ٦٤ \_ المغازي (٢١٢٤) واللفظ له، ومسلم :٣٣ \_ الجهاد ٦٥ \_ ٦٧ (١٧٦٩) .

<sup>(</sup>٢) البخارى: ٦٤ \_ المغازي (٤١١٩).

ورواه مسلم عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله عَلِيه عَلَيه عَن عن الأحزاب: « أن لايصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة ».

فتخوف ناس فوْت الوقت. فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلّي إلا حيث أمرنا رسول اللّه عَيْلِيَّةً ، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحدا من الفريقين (١) :

وروى البيهقى فى الدلائل بإسناد صحيح إلى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله البن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب، أن رسول الله عليه لل رجع من طلب الأحزاب، وجمع عليه اللأمة، واغتسل واستجمر، تبدّى له جبريل فقال: (٢)

عذيرك من محارب! فوثب فزعا، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بنى قريظة ، قال فلبس الناس السلاح ، فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس ، قال فاختصموا عند غروب الشمس ، فصلت طائفة العصر ، وتركتها طائفة ، وقالت : إنا في عزمة رسول الله عليه ، فليس علينا إثم ، فلم يعنف واحدا من الفريقين.

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه مطولا، وفيه: « فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا ».

## الجمع بين الروايتين:

ونجد أنفسنا أمام ذكر أقوال العلماء في الجمع بين الروايتين، حيث ورد لفظ «العصر» في جميع النسخ عند البخارى، وورد لفظ «الظهر» في جميع النسخ عند مسلم، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد \_ كما يقول ابن حجر  $(^{7})$  وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتبان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ «الظهر» وابن حبان من طريق أبي عتبان  $(^{3})$  كذلك ، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ «الظهر» غير أن أبا نعيم في «المستخرج» أخرجه من طريق أبي

(٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٧: ٤٠٨ \_ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>١) مسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٦٩ (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) في هامش طبعة بولاق. في نسخة « أبي غسان » .

حفص السلمي عن جويرية فقال « العصر » .

وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها «العصر».

وقال ابن حجر عقب رواية البيهقي وغيره: وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها «العصر»، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى «الظهر»، وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد «الظهر» و لمن صلاها لا يصلين أحد «العصر».

و جمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى «الظهر» وقيل للطائفة الثانية التي بعدها «العصر».

وكلاهما لا بأس به، لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث، لأنه عند الشيخين كما بيناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه، فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده قد حدث به على الوجهين، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين، ولم يوجد ذلك.

ثم تأكد عندى أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته، فإن سياق البخاري وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبدالله بن محمد بن أسماء، وعن عمه جويرية..

فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ، ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ الأخير، وهو اللفظ الذى حدث به جويرية، بدليل موافقة أبي عتبان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدث به البخارى، أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ، كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا، وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه، بخلاف البخاري ، لكن موافقة أبى حفص السلمى له تؤيد الاحتمال الأول، وهذا كله من حديث ابن عمر.

أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال «الظهر» لطائفة، و «العصر» لطائفة متجهة، فيحتمل أن تكون رواية «الظهر» هي التي سمعها ابن عمر، ورواية «العصر» هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة.

#### من فقه الحديث:

قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لايعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، ومنه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب.

قال السهيلي: ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد.

قال: والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان.

قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب.

قال ابن حجر: والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد..

ثم قال: وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد وقد نقل ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وقد قال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هومصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ، وله أجر واحد ..

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.

وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهى الثانى على النهى الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب، بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، جعل يسبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي عليه :

## « والله! ما صلَّيتُها » .

فنزلنا مع النبي عَلِي الله بُطْحان ، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ، ثم

صلى بعدها المغرب (١).

وفي رواية لهما عن على رضى الله عنه عن النبي عَيْكُ أنه قال يوم الخندق:

«ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ، حتى غابت الشمس » (٢) .

قال ابن حجر: (٣) وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمان زمان التشريع.

والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراغ إلى بني قريظة.

وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد ، لأنه عَلَيْ لم يعنّف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنّف من أثم ، واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر، وفيه نظر لايخفى.

واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف، وفيه نظر قد أوضحته في باب صلاة الخوف.

وعلى أن الذى يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك، لأن الذين لم يصلّوا العصر صلّوها بعد ذلك، كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلّوها في وقت العشاء، وعند موسى بن عقبة أنهم صلّوها بعد أن غابت الشمس وكذلك في حديث كعب بن مالك، وفيه نظر أيضا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه، والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل.

وأغرب ابن المنير فادعى أن الطائفة الذين صلّوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما صلّوها وهم على الدواب، واستندوا إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول، قال: فإن الذين لم يصلّوا عمدوا بالدليل الخاص، وهو الأمر بالإسراع ، فترك عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات ، والذين صلّوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٤ \_ المغازي (٤١١٢)، ومسلم : ٥ \_ المساجد ٢٠٩ (٦٣١) .

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٤ \_ المغازي (٤١١١)، ومسلم : ٥ \_ المساجد ٢٠٢ (٦٢٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى : ٧ : ٤١٠ .

ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا، لأنهم لو صلّوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع، ولا يظن ذلك بهم، مع تقرب أفهامهم.

قال ابن حجر: وفيه نظر ، لأنه لم يصرح لهم بترك النزول ، فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع، فبادروا إلى امتثال أمره، وخصوا وقت الصلاة من ذلك، لماتقرر عندهم من تأكيد أمرها، فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلّوا ، ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا به، ودعوى أنهم صلّوا ركبانا يحتاج إلى دليل، ولم أره صريحا في شيء من طرق هذه القصة.

## أيهما كان أصوب ؟:

قال ابن القيم: اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب ؟ (١) .

فقالت طائفة : الذين أخروها هم المصيبون ، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صلينا إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره، وتركا للتأويل المخالف للظاهر.

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلّوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا مايراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله عَيَّا الصريح، الذي لا مدفع له، ولا مطعن فيه، ومجىء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله، أو قد حبط عمله، (٢) فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مثله في غيرها.

وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا، لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر.

وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا، والذين صلّوا في الطريق جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٣: ١٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: ٩ \_ مواقيت الصلاة (٢٥٥، ٥٥٣)، ومسلم: ٥ \_ المساجد: ٢٠٠، ٢٠١ (٦٢٦).

### تأخير الصلاة:

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبى عَيِّلَةُ العصر يوم الخندق إلى الليل ، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره عَلِيلةً لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف.

قيل: هذا سؤال قوى، وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولادليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي عَلَيْكُ كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا، وفي القصة ما يشعر بذلك ، فإن عمر لما قال له في الحديث السابق الذي رواه الشيخان: يا رسول الله! ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي عَلَيْكُ :

#### « والله! ما صليتها ».

فنزلنا مع النبي عَلِيَّة بُطحان، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

قال: وهذا مشعر بأنه عَلِيَه كان ناسيا بما هو فيه من الشغل، والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان، كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه، و بعد ذكره ، لتتأسى أمته به.

والجواب الثانى: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو فى حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة، والإتيان بها، والصحابة فى مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف قوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم، فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع (١).

#### احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد:

وعلى كل فإن ذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول في ذلك : طرح التثريب في شرح التقريب: ٣ : ١٣٠ وما بعدها.

اجتهاد برىء سليم (١) ، والناس غالبا أحد رجلين:

رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوها .

ورجل يتبين حكمتها، ويستكشف غايتها، ثم يتصرف في نطاق ما وعي من حكمتها وغايتها، ولو خالف الظاهر القريب .

وكلا الفريقين يشفع له إيمانه واحتسابه، ومن ثم صلت طائفة إيمانا واحتسابا ، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا \_ كما سبق في رواية البيهقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها \_ سواء أصاب الحق أو ندَّ عنه.

ومن العلماء من أهدر الوقت المعين للصلاة بعذر القتال، قال البخارى: (٢) قال الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء، كلّ امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلّوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصنْ تُستَر عند إضاءة الفجر و واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، فَفُتح لنا. وقال أنس: وما يسرتُني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها (٣).

وإن ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد من أهم ما يحدد رسالة المسلم في الحياة ، بل إنه لا يفهم دينه فهما صحيحا إلا إذا فقه هذا الترتيب المطلوب.

إن الإسلام تعاليم وأعمال شتى، فيها الفرائض وفيها النوافل.

ولابد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، فالرجل الذي يستكثر من أعمال التطوع في الوقت الذي يهمل فيه فرائض لازمة رجل ضال.

والفرائض المطلوبة لحفظ الإيمان كالأغذية المطلوبة لحفظ الجسم.

وكما أن الجسم لا يقوم إلا على استكمال جمل منوعة من الغذاء، وإلا تعرض الجسم

<sup>(</sup>١) فقه السيرة: ٣١١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ١٢ ـ الخوف ٤ ـ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ٢: ٤٣٤ وما بعدها.

لعلل قد تنهكه أو تقتله، فكذلك الدين ، إنه لا قيام له في كيان الفرد أو في صفوف الجماعة إلا بجملة من الفرائض المطلوبة، تصون حياته، وتضمن عافيته ونماءه.

وعلى المسلم أن يقسم وقته، وأن ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة، فلا يشغله واجب عن واجب، وبالأحرى لا تشغله نافلة عن واجب!

وقد رأى الرسول الحبيب المحبوب عليه أن مباغتة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم، ويقووا حصونهم، هو الواجب الأول في تلك الساعة، فقال ـ كما سبق في رواية البخارى:

### « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » .

فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي عَلِيَّة ، فلم يعنف واحدا منهم.

وحدود وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال.

وتستطيع \_ على ضوء هذا الإرشاد النبوي \_ أن تحكم على مسالك المسلمين اليوم..

إن المدرس الذي ينشغل عن تعاليم تلاميذه، والتاجر الذي ينشغل عن تثمير ثروته، والموظف الذي ينشغل عن أداء عمله، لا يقبل الله من أحدهم عذرا أبدا في تضييع هذه الفرائض، ولو كان أحدهم قد عاقه عن واجبه أنه صلى مائة ركعة، أو قرأ ألف آية، أو عد أسماء الله الحسني سبعين ألف مرة، كما يفعل الكثيرون!

ذلك أنه انشغاله عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم تطلب، وتعطيل لأمة يستحيل أن تنهض إلا إذا أجهدت نفسها في محاربة جهلها وفقرها وفوضاها!

والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شيء ، ولا يزاحمها على وقتها عبادة كما رأيت.

### أمير المدينة:

ولما كانت منازل بني قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة ، تبعد عن المدينة عدة أميال، فقد استخلف الرسول الحبيب المحبوب علي المدينة ابن أم مكتوم، حتى يفرغ من أمر

بني قريظة (١).

### على يحمل الراية:

وحمل راية المسلمين إلى حصون قريظة عليّ بن أبى طالب (٢) ، واستبق المسلمون يحتشدون حولها، حتى إذا اقترب الجيش من منازل اليهود كان القوم لا يزالون على غوايتهم ، فقد نظروا إلى المسلمين ، وعلموا أنها الحرب ولا شيء سواها.

### طبيعة اليهود:

هنا اندفعوا في ليونة الأفاعى \_ كما هو معلوم من الروايات الكثيرة \_ يظهرون الكلام المغلّف حين العجز، (٣) وتلك هي جبلة اليهود، وطبيعتهم المتغلغلة في نفوسهم أبد الدهر .. لا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة مهما كانت بشاعتها إذا ما قدروا، ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الذلة والمهانة إذا ما أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم الوهن!

ولكنهم نسوا أو تناسو أنهم قد ضربوا بكل القيم الإنسانية، والمثل الأخلاقية عرض الحائط، وداسوا العهد والمواثيق بأرجلهم في خسة ونذالة ، عندما رأوا جيوش الأحزاب الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من كل جانب.. ومن ثم أعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية الطاغية \_ كما أسلفنا \_ وأعلنوا الانضام إليها ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة معاهدة !

نعم، تناسى هؤلاء اليهود أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نصوص تلك المعاهدة بتوقفهم عن المساندة، بل أنكروا في وقاحة وصفاقة أن يكون بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب عَيْنِهُ أي عهد!

نعم نسى هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة الآن، أن جوابهم كان مناقضا للعهد!

نعم، تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة الحصار، قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة والغدر، فاغتنموا اشتداد محنة

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات: ٢: ٧٤ ، وزاد المعاد: ٣: ١٣٣ ، والبداية: ٤: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة. (٣) غزوة بني قريظة ١٦٨ وما بعدها بتصرف.

المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتها، فانضموا إلى جيوش الغزاة، بالرغم من العهد الذي بينهم وبين المسلمين، مستهدفين بعملهم الدنيء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم من الوجود، ظنا منهم أن تلك الأيام العصيبة هي الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب الغازية لن تعود إلى بلادها إلا بعد تحطيم هذا الكيان.

والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية الطاغية الباغية وتبددت الأحلام العريضة التي كانت تحملها قريظة، وجاءت كتائب الحق لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين، أخذت الأفاعي السامة الغادرة تتظاهر بالبراءة، وتبدي مظهرها الناعم الليِّن.

هكذا وقفت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها، وحاق بها مكرها السيىء، فوجدت حصونها الشامخة غارقة في بحر متلاطم من جند الحق الذين بلغت في نفوسهم مشاعر الغيظ حد الغليان على هؤلاء اليهود، الذين ما كانوا ليترددوالحظة واحدة في سحق المسلمين سحقا كاملا لو تمكنوا من ذلك، فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف، وخانوا العهد، ولكن الله غالب على أمره، فقد أبى إلا أن ينصر عبده، ويعز جنده، ويهزم الأحزاب وحده.

فهاهم اليهود من قريظة الخائنة الغادرة يتعثرون في دروب الحسرة والندامة، ويسيرون نحو المصير المرعب الذي أرادوه للمسلمين، وسعوا جهدهم للدفع بهم إليه:

### محاولة إنقاذ الموقف:

ومع كل هذا نجد العقلاء \_ وهم قلة \_ قد حذروا قومهم من مغبة الكفر بالرسالة والرسول على وفيما رواه ابن السكن من طريق سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق، قال: (٢) حدثني عاصم.. أن شيخا من بني قريظة حدثه أن إسلام ثعلبة بن سعية، وأسد بن سعية، وأسد بن عبيد، إنما كان عن حديث ابن الهيبان، فذكر قصته بطولها، وأنه كان يعلمهم

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤٣. (٢) الإصابة: ٣١:١ بتصرف، وانظر: ميزان الاعتدال: ٣٥٥:٢.

بقدوم النبي عَلِيَّة قبل الإسلام، فلما كان الليلة التي كان في صبحها فتح قريظة، قال لهم هؤ لاءالثلاثة:

يا معشر يهود، إنه والله للرجل الذي كان وصف لنا ابن الهيبان، فاتقوا الله واتبعوه، فأبوا عليهم، فنزل الثلاثة إلى النبي عَيَّقً فأسلموا.

ورواه أيضا من طريق يحيى بن محمد بن عباد الشجرى، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، والإسناد الأول أقوى .

ورواه الطبرى (۱)، وابن مندة من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن محمد بن أبى محمد، عن سعيد أو عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسد بن عبيد، وأسد أو أسيد بن سعية، قالت يهود: ما أتى محمدا إلا شرارنا، فأنزل الله تعالى:

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ أَهُلِ ٱلْكَ تَلِي أُمَّةٌ قَآمِتَةٌ يَتْلُونَ اَيَٰتِ ٱللَّهِ اَنَآءَ اَنَآءَ الْكَ وَ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ الْمَعْرُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْاَحْرُ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ وَالْيُومِ الْاَحْرُ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ وَالْيُومِ الْاَحْرُ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ الْمَاكِمُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَلْكِ مِنَ الْصَلِحِينَ ﴾ (٧).

ورواه الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس ، وفيه : قالت أحبار يهود أهل الكفر: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، فأنزل الله عز وجل :

﴿ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾

إلى قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (٣).

### صورة وضيئة:

وتلك صورة وضيئة للمؤمنين من هؤلاء. فقد آمنوا إيمانا صادقا، وكاملا شاملا، وانضموا للصف المسلم،وقاموا على حراسة هذا الدين.. آمنوا بالله واليوم الآخر.. وقد

<sup>(</sup>١) انطر: تفسير الطبرى: ٢:٥٥ ـ٥٥. (٢) آل عمران: ١١٣ ـ١١٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ٣:٧٠٦ وفيه ( ثعلبة بن شعبة ) بدل ( ثعلبة بن سعية ).

نهضوا بتكاليف الإيمان، وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها:

والتعبير بكلمة «أخرجت» المبنى لغير الفاعل، تعبير يلفت النظر (٢)، وهو يكاد يشى باليد المدبرة اللطيفة، تخرج هذه الأمة إخراجا، وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب، ومن وراء الستار السرمدى الذى لا يعلم ما وراءه إلا الله..

إنها كلمة تصور حركة خفيفة المسرى، لطيفة الدبيب.. حركة تخرج على مسرح الوجود أمة.. أمة ذات دور خاص، لها مقام خاص ولها حساب خاص..

### « خير أمـة »:

### ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

وهذا ما ينبغى أن تدركه الأمة المسلمة، لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة، ولتكون لها القيادة، بما أنها هي خير أمة.

والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض.. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية.. إنما ينبغي دائما أن تعطى هذه الأمم مما لديها.. وأن يكون لها دائما ما تعطيه.. من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والعلم الصحيح.. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها، وتحتمه عليها غاية وجودها .. واجبها أن تكون في الطليعة دائما، وفي مركز القيادة دائما.. ولهذا المركز

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٠ ـ ١١٦. (٢) في ظلال القرآن: ٤٤٧:١ بتصرف.

تبعاته، فهو لا يؤخذ ادعاء، ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له .. وهي بتصورها الاعتقادي، وبنظامها الاجتماعي أهل له.. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي، وبعمارتها للأرض ــ قياما بحق الخلافة ـ أهلا له كذلك..

ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير، ويدفعها إلى السبق في كل مجال.. لو أنها تتبعه وتلتزم به، وتدرك مقتضياته وتكاليفه..

وفى أول مقتضيات هذا المكان، أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد. وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فهى خير أمة أخرجت للناس.. لا عن مجاملة أو محاباة، ولا عن مصادفة أو جزاف \_ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا \_ وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون:

### ﴿ نَحَنُ أَنْبَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ (١).

كلا! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر، وإقامتها على المعروف، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر:

# ﴿ نَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُ وَفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب، وبكل ما في طريقها من أشواك..

إنه التعرض للشر، والتحريض على الخير، وصيانة المجتمع من عوامل الفساد.. وكل هذا متعب شاق، ولكنه كذلك ضرورى لإقامة المجتمع الصالح وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة ..

ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم، والتعرف الصحيح للمعروف والمنكر،، فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفى. فقد يعم الفسادحتى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشر، وللفضيلة والرذيلة، وللمعروف والمنكر، يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال..

وهذا ما يحققه الإيمان، بإقامة تصور للوجود وعلاقته بخالقه، وللإنسان وغاية وجوده

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٨.

ومركزه الحقيقي في هذا الكون..

ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية.. ومن الباعث على إرضاء الله وتوقّى غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد.. ومن سلطان الله في الضمائر، وسلطان شريعته في المجتمع، تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك..

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، أن يمضوا في هذا الطريق الشاق، ويحتملوا تكاليفه.. وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه، ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها، ويواجهون هبوط الأرواح، وكلل العزائم، وثقلة المطامع.. وزادهم هو الإيمان، وعدتهم هي الإيمان، وسندهم هو الله.. وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة الإيمان تُفلُ، وكل سند غير سند الله ينهار!

### ترغيب أهل الكتاب في الإيمان:

# ﴿ وَلَوْءَ امْنَ أَهُلُ ٱلْكِ تَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ مِنَّهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴾

وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان. فهو خير لهم.. في هذه الدنيا، يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية، والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية. إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم، فتقوم أنظمتهم الاجتماعية \_ من ثم \_ على غير أسلس، عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل، وعلى تفسير كامل للوجود، ولغاية الوجود الإنساني، ومقام الإنسان في هذا الكون.. وخير لهم في الآخرة، يقيهم ماينتظر غير المؤمنين من مصير.

### « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » :

ثم هو بيان كذلك لحالهم، لا يبخس الصالحين حقهم:

### ﴿ مِّنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَ رُهُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴾

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم \_ كما أسلفنا \_ وإلى هؤلاء

هنا بالإجمال.. أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله، حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين: أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده، وأن ينصره.. وفسقوا عن دين الله، وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل، واتباع هذا الرسول وطاعته، والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله، أرادها للناس أجمعين..

### «ثم لا ينصرون »:

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة، ولما كانت لليهود حتى ذلك الحين قوة ظاهرة: عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين، فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمين، وإبراز حقيقتهم الضعيفة، بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم، وتفرقهم شيعا وفرقا، وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة:

﴿ لَن يَضُرُّ وَكُرْ إِلاَّ أَذَكِّ وَإِن يُقَائِلُوكُ يُولُوكُو الْأَذْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ لَن يَضُرُونَ عَلَيْهِ مُ الذِّيَةُ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا تُقِت فُولَ إِلَا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَلَا يَعْفَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْمُسُكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنْهَ مُ كَانُوا يَخْتُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْمُسُكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنْهُ مُ كَانُوا يَحْدُرُونَ بِاللَّهِ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْمُسْكَاةَ بِعَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُولُ يَكُونُ الْأَنْبِيكَاءَ بِعَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُولُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ الْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ

بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة، ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء، وهم معتصمون بدينهم وربهم في يقين:

### ﴿ لَن يَضُرُّوكُ وَإِلاَّ أَذَى وَإِن يُقَائِلُوكُ يُولُّوكُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾

فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة، ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة، ولن يجليها من الأرض. إنماهو الأذى العارض في الصدام، والألم الذاهب مع الأيام ... فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال، فالهزيمة مكتوبة عليهم في النهاية والنصر ليس لهم على المؤمنين. ذلك أنه قد «ضربت عليهم الذلة» وكتبت عليهم مصيرا. فهم في كل أرض يذلون، لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين \_ حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وتنيلهم الأمن والطمأنينة .. ولم تعرف يهود منذ

ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين! ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين!

### ﴿ وَبَآءُ و بِغِضَبِ إِنَّ ٱللَّهِ ﴾

كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب..

# ﴿ وَضُرِيبُ عَلَيْهِمُ ٱلْسُكُنَةُ ﴾

تعيش في ضمائرهم، وتكمن في مشاعرهم..

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر ما حافظوا على دينهم، واستمسكوا بعقيدتهم، وأقاموا منهج الله في حياتهم وكتب لأعدائهم المذلة والهوان، إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين، أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم.

### المعصية والاعتداء:

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود..فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل قوم، مهما تكن دعواهم في الدين: إنه المعصية والاعتداء:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُكَانُواْ يَكُفُنُرُونَ بِعَايَٰتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ أَذَاكَ بَاعَصُواْ وَكَانُواْ يُعَدُّونَ ﴾ ذَالِكَ بَمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يُعَدُّونَ ﴾

فالكفر بآيات الله \_ سواء بإنكارها أصلا، أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة \_ وقتل الأنبياء بغير حق. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما جاء في قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَنَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِعَنَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِعَنَا إِلَا الْمَالِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢١ ـ٢٢.

والعصيان والاعتداء.. هذه هي المؤهلات لغضب الله، وللهزيمة والذلة والمسكنة..

### « ليسوا سواء » :

وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب، يعود السياق عليهم بالاستثناء، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا سواء. فهناك المؤمنون. يصور حالهم مع ربهم، فإذا هي حال المؤمنين الصادقين. ويقرر جزاءهم عنده، فإذا هو جزاء الصالحين:

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِ تَلِي أُمَّةٌ قَآمِتُ يَتُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَ انَآء اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ ا

وهى ــ كما أسلفنا ـ صورة وضيئة ترفع أمام الراغبين فى هذه الشهادة، وفى هذا الوعد، ليحققها فى ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضىء فى أفقها المنير.

### عمرو بن سعد القرظى:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٣ ــ ١١٥. (٢) الإصابة: ٣٠٠:٤ بتصرف.

وعليهم محمد بن سلمة.. إلى أن قال: فخلى سبيله، فخرج حتى أتبى مسجد النبى عَلِيَّةً فبات فيه وأسلم..(١).

### مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم:

ومع كل هذا فقد استمرت قريظة في غيها، ورفضت كل تلك النصائح، فاعتصمت بحصونها، مصممة على القتال والمقاومة..

أما المسلمون فقدأحكموا الحصار حول الحصون، وقاموا بتطويقها من كل جانب، وقطع الجيش الإسلامي كل اتصال بين اليهود وبين الخارج.

وعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو، وفي ترجمة سعد بن معاذ (٢)، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة، وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة. وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل. قال ابن حجر: فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة.

أما المسلمون فقد قال ابن سعد(٣): هم ثلاثة آلاف، والخيل ستة وثلاثون فرسا.

. قال ابن إسحاق (٤): وحاصرهم عليه الصلاة والسلام خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار.

وعند ابن سعد (°): خمسة عشر يوما ما أشد الحصار، وعند ابن عقبة (٢): بضع عشرة ليلة.

### يهو دية تقتل مسلما:

ولم يقع خلال الحصار إلا بعض المناوشات الخفيفة الطفيفة بالنبل والحجارة (٧)، كان من أثرها استشهاد أحد المسلمين مصابا برحى رمته بها امرأة يهودية من فوق سطح منزلها، فقد روى أبو يعلى من طريق عبد الخبير بن قيس بن شاس

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر : ٢: ٧١ وفيه «عمرو بن سعدي ، وابن هشام: ٢٣٨:٢، والبداية: ١٢١:٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤١٤:٧. (٣) الطبقات: ٧٤:٢. (٤) المواهب اللدنية: ١٣٠:٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) الطبقات: ٧٤:٢. (٦) المواهب: ١٣٠٠٢. (٧) انظر: الرسول القائد: ٢٤٥.

عن أبيه عن جده قال: استشهد شاب من الأنصار يوم قريظة، يقال له خلاد، فقال النبي عَلِيلةً: (١).

« أما إن له أجر شهيدين »

قالوا: لم يا رسول الله ؟ قال:

« لأن أهل الكتاب قتلوه » .

قال ابن مندة: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال ابن حجر: زعم ابن الأثير أن خلادا هذا هو خلاد بن سويد \_ أى ابن ثعلبة الأنصارى الخزرجى \_ وقد ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما في البدريين، وأنه استشهد بقريظة، طرحت عليه امرأة منهم رحا فشدخته، فقال النبي عَيْقَة:

### « إن له أجر شهيدين » .

قال ابن حجر: وعاب \_ أى ابن الأثير \_ على من أفرده بترجمة فلم يصب، لأن الحديث ناطق بأن هذا شاب، وخلاد بن سويد له ولد يقال له السائب، صحابى معروف، وابن ابنه خلاد بن السائب صحابى أيضا، ولا يلزم من كون خلاد بن السائب قتل يوم قريظة بيد المرأة، وقال النبي عليه :

### « إن له أجر شهيدين » .

أن لا يقتل آخر فيها، فيقال له ذلك.

### رئيس بني قريظة ينصح قومه:

ولما أيقنوا بأن الرسول الحبيب المحبوب عليه غير منصرف عنهم، حتى يناجزهم، دعا . كعب بن أسد زعماء قومه، لتبادل وجهات النظر بشأن الموقف الحربي(٢)، ولإبداء الرأى حول ما يجب اتخاذه لإنقاذ هذا الموقف المتدهور.

ولما اجتمع رؤساء الغدر والخيانة برئيسهم، وكان عاقلا متزنا، لولا رفقاء السوء الذين غلبوه على أمره، وحملوه على نقض العهد الذي بينه وبين النبي عَيْنَةً \_ كما أسلفنا \_ فقد

<sup>(</sup>١) الإصابة : ١٤٠:٢ بتصرف. (٢) غزوة بني قريظة : ١٧٨ بتصرف.

كان كعب كارها لنقض العهد، وراغبا رغبة أكيدة في البقاء على ولائه للمسلمين، ومن أجل ذلك أغلق باب حصنه، وأبي أن يفتحه عندما علم أن حيى بن أخطب جاء لمقابلته، عندما وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة، لأنه كان يعلم أن حييًا هذا ما جاء إلا ليطلب من بني قريظة الغدر بالمسلمين، والانضمام إلى الأحزاب، فكان كعب متخوفا من نقض العهد، وكان يقدر النتائج الوخيمة التي ستترتب على الغدر بالمسلمين قبل وقوعها.

ولهذا رفض أول الأمر مقابلة حيى بن أخطب، واستقبح رأيه الداعى إلى الغدر بالمسلمين، حيث قال بكل صراحة: ويحك يا حيى إنك امرؤ مشئوم، وإنى قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، فإنى لم أر منه إلا وفاء وصدقا.

وعندما أراد حيى التأثير عليه بقوة الأحزاب الضاربة، وإقناعه بأن قضاءها على المسلمين في حكم المؤكد قال له: ويحك، افتح لي، ولم يزل به حتى فتح له، فقال: ويلك يا كعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان، وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر، وبجهام قد هراق ماؤه، يرعد ويبرق، وليس فيه شيء، ويحك يا حيى، دعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا وفاء وصدقا، ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب حتى نقض عهده، وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله عليه وأعطاه عهدا ـ كما سبق أن عرفنا \_ على أنه إن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه..

وعندما اجتمع يهود بنى قريظة برئيسهم كعب بن أسد، عندما خنقهم الحصار، قال كعب (١) يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم، قالوا: وما هي؟ قال:

نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله! لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل، وأنه للذى تجدونه فى كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.

وقالوا: لانفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.

قال: فإذا أبيتم هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا، ونساءنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك

<sup>(</sup>١) الروض الأنـف : ٣: ٢٦٨ بتصرف.

نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء.

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟

قال: فإن أبيتم على هذه، فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة.

قالوا: نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ!

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما! (١).

### الوقت والمباغتة:

ولا شك أن إسراع الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة لتطويق اليهود \_ كما عرفنا \_ حال بينهم وبين الاستعانة بحلفائهم، أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهم (٢)، أو التشبث بالحصول على قوات من القبائل لتساند قواتهم، ولكان بإمكانهم إكمال قضاياهم الإدارية التي يحتاجون إليها في القتال، حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة ممكنة.

ولكن إسراع الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكَ بتحريك قواته لتطويقهم، حال بين يهود بنى قريظة وبين كل ذلك، إذ لم يكن عندهم علم بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب، ليسبقوا النظر في إعداد كل متطلبات القتال المتوقع ضد المسلمين.

بل إن حركة المسلمين السريعة لم تترك الوقت الكافى لهم لتنظيم خطة دفاعية عن حصونهم، كما لم تترك الوقت الكافى لتنظيم أى خطة عسكرية على الإطلاق يقابلون بها المسلمين، فقد ظهر لنا من سيرحوادث غزوة بنى قريظة أنهم لم يفعلوا شيئا، وكانوا مترددين فى كل شيء، وأكثر من ذلك فإن حركة المسلمين المبكرة شلت معنويات اليهود وقضت على روح المقاومة فيهم فلم يستطيعوا أن يستفيدوا من المحسنات العسكرية التي كانت بجانبهم، والتي كان بإمكانهم لو أحسنوا التصرف \_ الاستفادة من تلك المحسنات لكي يقاوموا المسلمين وقتا غير قصير.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام: ٢٣٦:٢، والمواهب :٢: ١٣٠ \_١٣١.

<sup>(</sup>٢) الرسول القائد: ٢٥٧ بتصرف.

حصونهم قوية منيعة، وعددهم كبير، وسلاحهم وفير، والأرزاق والماء لديهم.. كل ذلك يساعدهم على الصمود، ولكن هذه المحصنات العسكرية التي بجانب يهود بني قريظة لا تفيد شيئا، مادامت معنوياتهم منحطة تماما..

ومما يزيد من قيمة حرص المسلمين على المحافظة على الوقت أن ظروفهم \_ كما عرفنا \_ لم تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب.

لقد كانوا منهوكي القوى لسهرهم الطويل على حراسة مواضعهم ما يقرب من شهر، في موقف عصيب يحطم أعصاب أشجع الشجعان.

وكان الطقس باردا، وقد تحملوا البرد في العراء وقتا طويلا أثناء حصارهم، فلما انسحبت الأحزاب آن لهم أن ينالوا بعض الدفء في بيوتهم القريبة.

وكانت قضاياهم الإدارية بشكل لا يحسدون عليه.

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل لغرض الإسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعو إلى الإعجاب والتقدير.

والمباغته تكون بالوقت والمكان والأسلوب.

أما المباغتة بالمكان فهي أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو.

وأما المباغتة بالزمان فهي أن تقوم بحركة في وقت لا يتوقعه العدو.

وأما المباغتة بالأسلوب فهي أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد .

والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه حتى يقضى عليه ماديا ومعنويا، لأن المباغتة الناجحة تشل حركة العدو وتقضى عليه كليا.

ولقد طبق الرسول الحبيب المحبوب عَلِيه كل أساليب المباغتة، فقد رأينا كيف باغت الأحزاب بأسلوب جديد في القتال، هو حفر الخندق، كما رأينا كيف باغت بني قريظة بالزمان في حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوها، فشل معنوياتهم، واحتفظ بالمبادأة بيده حتى نهاية المعركة.

والدارس لسيرة الرسول الحبيب المحبوب علي يرى أنواع المباغتة، وأنها أهم مبادئ

الحرب قديما وحديثا، وأن المسلمين قد حرصوا على تطبيق هذا المبدأ في أكثر غزواتهم ، مما ساعدهم على النصر..

### محاولة اليهود الأخيرة:

ولا شك أن يهود بنى قريظة، قبل أن يستسلموا، قد قلبوا الأمر من جميع وجوهه للاستعانة والاستغاثة بأية فئة يمكنها المساهمة في تخليص رقابهم من الموت المحقق الذي ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمي.

ولكن هكذا انقطعت بهم الأسباب، وهكذا كان الحال، وعليه فلا مناص من الاستسلام لقوات المسلمين، والنزول على حكم الرسول الحبيب المحبوب على ومن ثم رأوا أن يقوموا بمحاولة أخيرة، وذلك أنهم بعثوا إلى رسول الله على المنافقة: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله على إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم، وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أنه الذبح (١).

### أهل أبي لبابة وأمواله فيهم:

وإنما كان اختيارهم لأبي لبابة لما روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبي قتادة في سبب نزول قوله تعالى :

# ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُولُ لا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونَوْاً أَمَانَا لِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْسَلُونَ ﴾ (١).

قال: نزلت في أبي لبابة، حين حاصر رسول الله على قريظة، وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستشار قريظة من أبي لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم، فأشار إلى حلقه، أنه الذبح (٣).

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام: ٢: ٢٣٦، وتهذيب السيرة: ٢:٥، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣١، والسيرة الحلبية: ١١٧:٢، والبداية: ١١٧٤، وجوامع السيرة ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي: ٢٩٧٩:٨.

### أبو لبابة يربط نفسه في المسجد:

قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أنى خنت الله ورسوله.

ثم حلف ألا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. وانطلق إلى المسجد، فربط نفسه بسارية، فمكث أياما حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، ثم أنزل الله توبته، وحلف لا يحله إلا رسول الله عليه، فحله، فقال: يا رسول الله! إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة، فقال:

### « يجزيك الثلث أن تصدق به » (١).

ورواه مالك عن ابن شهاب، أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك. وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله؟ فقال رسول الله عَيْقَة :

#### « يجزيك من ذلك الثلث» (٢).

قال بعض المفسرين (٣): دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية، وإتعاب النفس وتوبيخها، لأنه عَيِّكُ لم ينكر على أبي لبابة.

ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة، لأنه عليه السلام قال:

### « يجزيك من ذلك الثلث ».

وهذا سبيل قوله تعالى:

# ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّحَاتِ ﴾

وفى قوله تعالى: « وأنتم تعلمون» دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم من غيره، لأن المعنى : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله.

قال الرازى: ثم إنه لما كان الداعى إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب فقال:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. (٢) الموطأ: ٢٧ ـ النذور ١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي : ٢٩٧٩:٨ (٤) هـود: ١١٤.

### 

قال ابن هشام: وأقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال، تأتيه امرأته، في وقت كل صلاة، فتحله للصلاة، ثم يعود فتربطه بالجذع، قال في المواهب (٢): وكأن هذه الست تقيدت به فيها امرأته، وباقي البضع عشرة بنته . .

وقال أبو عمر: روى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكرأن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة (٣)، بضع عشرة ليلة، حتى ذهب سمعه، وكاد يذهب بصره، وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة، أو أراد أن يذهب لحاجة، فإذا فرغ أعادته. قال في المواهب: والظاهر كما قال الشامي أن زوجه كانت تحله مرة، وبنته أخرى.

### توبـة أبى لبابـة:

وروى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط أن توبة أبى لبابة نزلت على رسول الله عَيْنَة، قال ابن هشام والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل:

﴿ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوتِهِمُ خَلَطُواْ عَكَمَلَاصَلِحَا وَءَاخَرَسَيِّنَا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ تَحِيدُ ﴾ (١).

وهو في بيت أم سلمة. !وهذا مرسل، وقد رواه ابن مردويه بسند فيه الواقدى موصولا عن أم سلمة، وفيه: وأنزل الله تعالى :

﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ الآية.

ويحتمل أن يزيد حمله عنها، وقد يشعر به قوله: قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله عنها، وقد يشعر به قوله: قالت أم سلمة فسلم الله عنها، وهو يضحك فقالت: قلت يا رسول الله! مم تضحك ؟ أضحك الله سنك ، قال:

### « تيب على أبي لبابة »

قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله!قال:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٨. (٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٣-١٣٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في عيون الأثر: ٢: ٧٠ ربوض، والربوض: الثقيلة، وفي المواهب: أي عظيمة غليظة.

<sup>(</sup>٤) التوبــة: ١٠٢.

« بلي، إن شئت ».

ولفظ ابن مردوية قال:

«ماشئت».

وكله إليها، حتى لا يشق عليها بالليل.

قال: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: فقلت يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله عَيَّلَةُ هو الذي يطلقني بيده، فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه.

قال السهيلي: فإن قيل: الآية ليست نصا في توبة الله عليه أكثر من قوله:

# ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾

فالجواب أن عسى منه سبحانه واجبة وخبر صدق، فإن قيل: القرآن نزل بلسان العرب، وعسى ليست في كلامهم بخبر، ولا تقتضى وجوبا، قلنا: عسى تعطى الترجى مع المقاربة، ولذا قال:

# ﴿ عَتَى أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُودًا ﴾ (١).

ومعناه الترجى مع الخبر بالقرب، كأنه قال: قرب أن يبعثك، فالترجى مصروف إلى العبد، والخبرعن القرب مصروف إلى الله، وخبره حق، ووعده حتم، فما تضمنه من الخبر فهو الواجب دون الترجى الذى هو محال على الله.

وروى عن ابن عباس من طرق عند ابن مردوية وابن جرير ما دل على سبيل الصراحة على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بتخلف عن غزوة تبوك ، كما قال ابن المسيب . قال : وفي ذلك نزلت هذه الآية ،

أخرجه أبو الشيخ وابن مندة عن جابر بسند قوى، وعلى تقدير صحة الخبرين فيجمع باحتمال تعدد رباط نفسه..

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

### تحذير وتذكير:

ولا نترك هذا الموقف قبل أن نأخذ منه أن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا، وأن الحياة في رحاب الإيمان حياة كريمة، لا بد لها من تضحيات (۱). لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد \_ فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان \_ وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان، ومن التخلف عن دعوة الجهاد، وعن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة.. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول، وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة في الأرض، وهي إعلاء كلمة الله، وتقرير ألوهيته وحده للعباد، والوصاية على البشرية بالحق والعدل.. ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد، التي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد:

# ﴿ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا أَمَانَكِهُم وَأَنتُمْ تَعْلَوُنَ ۞ وَآعُلُوْ أَلَّا اللَّهَ عِندَهُ وَأَنتُمْ تَعْلَوُنَ ۞ وَآعُلُوْ أَنْ أَللَّهُ عِندَهُ وَأَنتُمْ عَظِيمُ ﴾ وَآعُلُوْ اللَّهُ عِندَهُ وَأَنتُمْ عَظِيمُ ﴾

إن التخلى عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول .. يحذر الله منها العصبة المؤمنة التي آمنت به، وأعلنت الإيمان، فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي، والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس والأموال والأولاد.

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت على الإسلام، فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ليس لها في الجنان مكان، وليس مجرد عبارات وأدعيات. إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشاق. إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله، وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق، ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته، ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء، وتأمين الحق والعدل للناس جميعا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابث، وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها بمنهج الله.

وكلها أمانات، من لم ينهض بها فقد خانها، وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه، ونقض بيعته التي بايع بها..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٣: ١٤٩٧ بتصرف.

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال، وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد، وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم، المدخر لعباده الأمناء على أمانته، الصابرين المؤثرين المضحين.

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن، وعلى المنحنيات والدروس والمسالك!

وهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة، ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها.. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها.. فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدى حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟:

# ﴿ وَنَبُلُوكُ مِإِللَّهِ وَٱلْحَيْرِ فِنْ اللَّهِ وَالْحَالَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (١)

إن الابتلاء بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتمال المبتلى (٢)، ومدى صبره على الضر، ومدى ثقته في ربه، ورجائه في رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان..

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر..

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي ألتي تصمد للابتلاء بالخير..

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف ، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة، ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم، الجامحة في أوصالهم..

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان، فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان، وما يغريان به من متاع، وما يثيرانه من شهوات وأطماع!

الأنبياء: ٣٥.
 المرجع السابق: ٤: ٢٣٧٧.

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم،ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء!

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح، ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال، وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم، ويذلل الأرواح!

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء، ويستحث المقاومة، ويجند الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها، أما الرخاء فيرخى الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة!

لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء!

وذلك شأن البشر.. إلا من عصم الله، فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة في الابتلاء بالشر، والصلة بالله في الحالين وحدها هي الضمان..

فإذا تنبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار، كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط، أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة..

ثم لا يدعه الله بلا عون ولا عوض.. فقد يضعف عن الأداء بعد الانتباه، لثقل التضحية، وضخامة التكليف، وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد! إنما يلوح له بما هو خير وأبقى، ليستعين به على الفتنة ويتقوى:

### ﴿ وَاعْلَوْا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَاكُ مُ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجُرَّعَظِيمٌ ﴾

إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد.. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلى على فتنة الأموال والأولاد، فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد.. وهذا العون والمدد للإنسان الضعيف الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه.

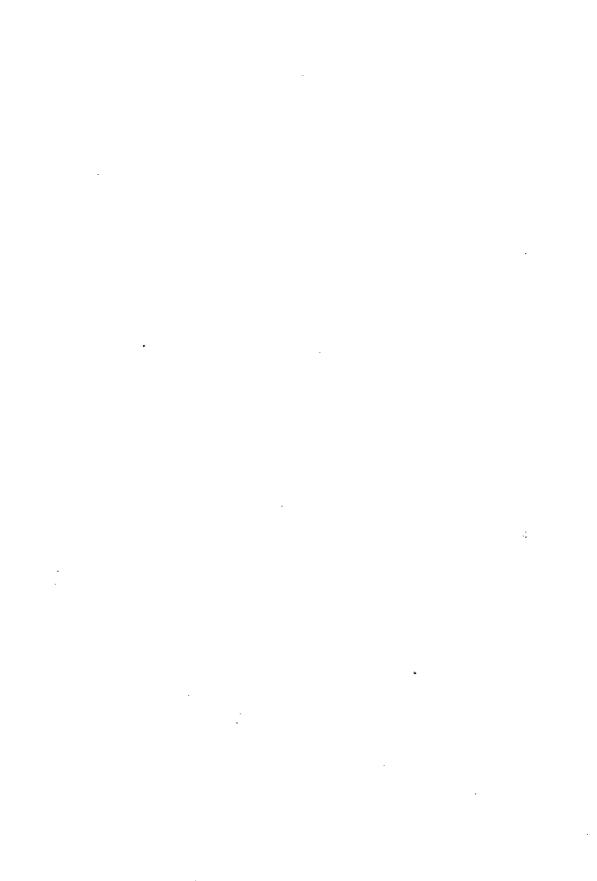

### الفصلالثالث

# محاكمةعادلة

تمهيد \_ التهديد بالاقتحام \_ استسلام اليهود \_ شفاعة الأوس \_ موقف سعد \_ الحكم الجريح \_ «قوموا إلى سيدكم» \_ القيام للداخل \_ الحكم على بنى قريظة \_ تنفيذ الحكم \_ أفى كل موطن لا تعقلون؟ \_ شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامة \_ الرجل الوحيد الذى لم يقتل \_ قصة عجيبة \_ المرأة الوحيدة التى أعدمت \_ تقسيم الغنائم \_ هدى النبى عيالية في التقسيم \_ الجهاد والغنائم \_ رسول الله يصطفى ريحانة \_ قتل أبى رافع \_ قول حسان \_ شهيد يهتز له عرش الرحمن \_ نهاية المعركة.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### تهييد:

و نعود إلى محاولة اليهود الأخيرة ، فنجد أن استشارة أبى لبابة كانت آخر محاولة قام بها بنو قريظة \_ كما عرفنا \_ للحصول على أي شرط يحقنون به دماءهم عند الاستسلام، ولكنهم بدلا من أن يظفروا بشيء من ذلك تلقوا من أبي لبابة بإشارته تلك ما يؤكد لهم أن الموت مصيرهم (١) .

وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم في التخفيف ، وبدلا من أن يكون ذلك حافزا لهم على المقاومة حتى الموت ، تملكهم الرعب والفزع ، والخوف والهلع ، والجبن والجزع، وسيطرت عليهم روح الجبن ، كما هو شأن اليهود ، فانهاروا انهيارا كليا .

لقد كان بوسع بنى قريظة \_ وخاصة فى ذلك الظرف \_ أن يستمروا فى المقاومة لأشهر طويلة، وكان المسلمون المحاصرون لهم فى حالة تعب شديد، ونتيجة الجهد المضنى الذى بذلوه فى ليالى الخندق المخيفة، التى تحالف فيها البلاء على المسلمين، وأحاطهم من كل جانب، حرموا فيها حتى النوم، لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة فى وجه أعدائهم المحاصرين لهم!

ويضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا في شدة، ويرابطون حول اليهود في العراء، في في على البيعة الشامخة، في في مأمن من لفح البرد القارص، وعندهم كل مايحتاجون من الطعام لأشهر طويلة، كما أن الماء كان موجودا لديهم بصفة دائمة داخل الحصون، حيث كانت تحتوى على آبار كثيرة.

ولكن اليهود \_ مع كل هذه العوامل التي توحي بقوتهم المادية التي تمكنهم من الاستمرار في المقاومة لمدة طويلة \_ قد انهارت أعصابهم، وتحطمت معنوياتهم إلى درجة أنهم لم يحتملوا الحصار، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، ومن ثم كانوا لا يفكرون \_ مجرد تفكير في استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم، وانهاروا تماما.

### التهديد بالاقتحام:

ومع شدة الجزع والفزع والهلع، والرعب والخوف، والانهيار الكلى الذي عم يهود بني قريظة، فقد ظلوا يماطلون في التسليم، في انتظار خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل

<sup>(</sup>١) غزوة بنى قريظة : ١٩٢ وما بعدها بتصرف .

الورطة الخانقة، ولكن هيهات هيهات، فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود في التسليم – مع الانهيار الذي لاحظوه عليهم – أرهبوهم إرهابا شديدا، إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف.

ولقد كان المسلمون، دون ما شك، يفضلون أن يتم استسلام بني قريظة، دون ما قتال، ولهذا ظلوا على ماهم فيه من تعب وشدة، يحاصرونهم هذه المدة..

ولكنهم لما رأوا مماطلتهم في الاستسلام، رأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة في العراء هكذا حول الحصون، في ذلك البرد القارص، مع تلك الشدة، مما يعود بالضرر الكبير على القوات الإسلامية المحاصرة، وقد يعود بالفائدة على اليهود، قرروا اقتحام الحصون المغلقة وفتحها، مهما كان الثمن.

قال ابن هشام: (١) حدثنى من أثق من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاح، وهم محاصرو بنى قريظة: ياكتيبة الإيمان، وتقدم هو و الزبير بن العوام، وقال: والله! لأذوقن ماذاق حمزة أو أقتحم حصنهم.

#### استسلام اليهود:

وبعد هذا الإنذار الذي سمعه يهود بني قريظة من حامل لواء الجيش على بن أبي طالب (٢)، تحركت قوات الجيش الإسلامي وتأهبت للهجوم العام، واقتحام الحصون في هجوم كاسح.

ولكن اليهود \_ وهذا الذى كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم \_ لما رأوا كتائب الجيش الإسلامي تتحرك، وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لامفر منه، طلبوا إيقاف الهجوم، وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَة، دونما قيد أو شرط.

فأوقف المسلمون الهجوم، وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورا، بعد أن ألقوا سلاحهم، وأخذوا في مغادرة الحصون مستسلمين.

فابتدرهم جند الإسلام لحراستهم، وصاروا يجمعونهم منعزلين في ناحية، وبعد أن

<sup>(</sup>١) البداية: ٤: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) غزوة بني قريظة: ١٩٥ وما بعدها بتصرف.

تكامل خروجهم من الحصون رجالا ونساء وأطفالا، أمر الرسول الحبيب المحبوب عليه المعتقال الرجال، ووضع القيود في أيديهم. وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة.

أما النساء والذرارى، فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً بعزلهم عن الرجال، فجعلوا في ناحية، بعد أن وكل أمرهم عبد الله بن سلام .(١)

و بعد أن تمت عملية الاستسلام أمر النبي عَلِيَّةً أن يوضع الزجال في حبس خاص بهم.

وذكر ابن إسحاق أنهم حبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد، ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين، ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين .(٢)

واختلف في عدتهم: فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة، وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة، وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل أنهم كانوا تسعمائة. (٣)

### شفاعة الأوس:

وقد كان بنو قريظة \_ كما عرفنا \_ حلفاء الأوس في الجاهلية، كما كان بنو النضير وبنو قينقاع حلفاء الخزرج.

ومن ثم كلمت الأوس رسول الله عَيِّكُ أن يهبهم لهم. (٤)

قال ابن إسحاق: فما أصبحوا ونزلوا على حكم رسول الله على فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله!! إنهم كانوا موالينا، دون الخزرج.، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعنون عفوه عن بني قينقاع، حين سأله فيهم عبد الله بن أبي، (٥) فاكتفى ـ كما عرفنا ـ بمعاقبتهم بنفيهم من المدينة.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥ بتصرف. (٢) فتح البارى: ٧: ٤١٤، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣٦.

١٢ (٤) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٧ : ٤١٤، والبداية: ٤: ١٢٤

<sup>(</sup>٥) البداية: ٤: ١٢١

#### موقف سعد :

ومع فظاعة الجريمة.. جريمة الغدر والنكث والخيانة العظمى التي ارتكبها يهود بني قريظة، فإن الرسول الحبيب المحبوب عَيَالِتُهُ لم يشأ أن يرفض وساطة الأوس.

بل مراعاة لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين تحت ضغط رماحهم وإرهاب سيوفهم استسلم هؤلاء المجرمون من اليهود، جعل مصيرهم في أيدى الأوس أنفسهم، حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس، سعد بن معاذ، ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى.

وقد طابت نفس الأوس بهذا التفويض.. إلا أن حكم سيدهم سعد بن معاذ في هؤلاء جاء في خلاف ما كان يتوقع قومه، فقد قالوا:

أحسن في مواليك، فإن رسول الله عَلِيلَةً إنما ولاك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذة في الله لومة لائم (١)..

### الحَكَمُ الجريح:

وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه تحت العلاج من جرحه الخطير الذي أصابه وقطع شريانه يوم الخندق \_ كما أسلفنا \_ نتيجة سهم أصابه.

وكانت تقوم بالعلاج سيدة صحابية جليلة، كانت قد أقامت لها خيمة في المسجد النبوى، تحتسب فيها عند الله القيام بمداواة جرحي المعارك من الصحابة، ممن لم يكن له من يعالجة من أهله.

وسعد بن معاذ رضى الله عنه سيد الأوس، وله أهله وعشيرته والقادرين على رعايته وعلاجه، ولكن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ أمر أن يكون في خيمة المسجد، ليعوده ويتعرف حاله متى شاء.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم، يقال لها «رفيدة» في مسجده كانت تداوى الجرحي، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين (٢).

<sup>(</sup>١) البداية: ٤ : ١٢١، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣٤، وابن هشام: ٢: ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) تهذيب السيرة : ٢: ٦ .

وقال ابن حجر: «كعيبة » بنت سعيد الأسلمية.. ذكر أبو عمرو عن الواقدى أنها شهدت خيبر مع رسول الله عليه فأسهم لها سهم رجل، وقال ابن سعد: هي التي كانت تكون في المسجد لها خيمة تداوى المرضى والجرحي، وكان سعد بن معاذ حين رمي عندها تداوى جرحه حتى مات.. فهما امرأتان وقع الخلاف فيهن تنسب إليه الخيمة منهما، وليس أحدهما اسما والأخر لقبا (١).

قلت: والأول أولى، فقد روى البخارى في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود ابن لبيد: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها «رفيدة» وكانت تداوى الجرحي، وكان رسول الله عَيْلَةً إذا مر به يقول:

### « كيف أمسيت ؟ »

وإذا أصبح يقول:

#### « كيف أصبحت ؟ »

فیخبره، وأورده فی التاریخ فی قصة وفاة سعد، وسنده صحیح، ،أورده المستغفری من طریق البخاری، وأبو موسی من طریق المستغفری (۲) .

وقد توجه أعيان الأوس لمقابلة سعد بن معاذ في المسجد النبوى، وأخبروه أن النبي على الله وقد توجه أعيان الأوس لمقابلة سعد بن معاذ أن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.. وهنا رجع بعض من كان معه من قومه إلى داربني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بنى قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه (٣) .

ولما كان جرح سعد جرحا خطيرا، فقد هيأ له قومه حمارا لأعرابي عليه قطيفة، وقد وطؤا له زيادة على ذلك بوسادة من أدم، لمشقة ركوبه على القطيفة للجرح، ولأنه كان رجلا جسيما، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عَيْسَةً (٤).

### « قوموا إلى سيدكم »:

ولقد وصل سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مقر قيادة النبي عَلِيْتُهُ ، وكان هذا

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية: ٢: ٣٤، والإصابة: ٨: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البداية : ٤: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٤، والإصابة ١:١٨.

<sup>(</sup>٤) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٤.

الاستقبال له، فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله على على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله على الله على على حمار، فلما دنا قال رسول الله على الله ع

« قوموا إلى سيدكم ».

فجاء فجلس إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فقال له :

« إن هؤ لاء نزلوا على حكمك ».

قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية .

قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » (١) .

### القيام للداخــل:

وهنا أرى ضرورة ذكر أقوال العلماء في ذلك ققد ترجم له البخاري أيضا بقوله: باب قول النبي عَلِيلَةً :

### « قوموا إلى سيدكم » (٢).

وقد أفاد ابن حجر وأجاد، حيث قال: (٣) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل، ولم يجزم فيها بحكم، للاختلاف، بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته.

قال ابن بطال : في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه ، وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم.

وقد منع من ذلك قوم، واحتجوا بحديث أبي أمامة قال: خرج علينا النبي عَلِيَّة متوكئا على عصا، فقمنا له، فقال:

### « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض » .

<sup>(</sup>۱) البخاري: ٥٦ ــ الجهاد (٣٠٤٣)، ومسلم: ٣٦ ــ الجهاد ٦٤ (١٧٦٨)، وأبو داود (١٩٣٥) عون المعبود، وانظر أحمد: ٦: ١٤١ ــ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البخارى: ٧٩ ــ الاســتئذان ٢٦ باب قول النبي ﷺ « قوموا إلى سـيدكم » .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ١١: ٤٩ وما بعدها بتصرف .

وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف (١) .

قال ابن حجر: واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أن النبي عَلِيلَةً قال:

### « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار » .

وأجاب عنه الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك لا نهى من يقوم له إكراما له .

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه، كما يقام بين يدى ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهى الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه.

واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بنت طلحة غن عائشة: كان رسول الله عَيْكُ إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها مكانه.

قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيح لكن ليس فيه ذكر القيام، وترجم له أبو داود «باب في القيام» وأورد معه فيه حديث أبي سعيد السابق «قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم» (٢).

وكذا صنع البخاري في الأدب المفرد، وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وفيه « فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول » وقد أشار إليه في الباب الذي يليه.

قال : وحديث أبي أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجة .

وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن معاوية فذكره، وفيه:

« ما من رجل یکون علی الناس فیقوم علی رأسه الرجال، یحب أن یکثر عنده الخصوم فیدخل الجنة » .

<sup>(</sup>١) انظر عون المعبود، (٥٢٠٨) وأحمد: ٢٥٣:٥.

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١٩٣٥)، (١٩٥٥) .

وله طريق أخرى عن معاوية، أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه، والبخارى فى الأدب المفرد (١) من طريق أبى مجلز، قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت رسول الله عَيْقَةً. يقول:

### « من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبو أ مقعده من النار » .

هذا لفظ أبى داود وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبى مجلز (٢) ، وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله، وقال: «العباد» بدل «الرجال» ومن رواية شعبة عن حبيب مثله، وزاد فيه: «ولم يقم ابن الزبيروكان أرزنهما، قال: فقال مه» فذكر الحديث، وقال فيه:

### « من أحب أن يتمثل له عباد الله قياما » .

وأخرجه أيضا عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ: خرج معاوية فقاموا له، وباقيه كلفظ حماد.

وأما الترمذي فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب، ولفظه:

« خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه، فقال اجلسا » فذكر مثل لفظ حماد، وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير، وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان ، فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معا وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع، وفي روايةمروان بن معاوية المذكورة .

وقد أشار البخارى فى الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولا: «باب قيام الرجل لأخيه» وأورد الأحاديث الثلاثة التى أشرت إليها، ثم ترجم «باب قيام الرجل للرجل القاعد» «وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس» وأورد فيها حديث جابر اشتكى النبى عَيِّمَةً فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال:

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد (٩٧٧)، وأبو داود (٩٢٩٥)، والترمذي (٢٧٥٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد:٤: ٢٠٠، ٩٣.

« إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا »

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عنه قال اشتكى رسول الله على فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياما. فأشار إلينا فقعدنا. فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال:

« إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا » (١).

قال: وترجم البخاري أيضا «قيام الرجل للرجل تعظيما» وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبي مجلز.

ومحصل المنقول عن مالك: إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلس، ولو كان في شغل نفسه فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال أما التلقى فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز.

وقال الخطابي: في حديث الباب جواز إطلاق «السيد» على الخير الفاضل، وفيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات.

ومعنى حديث « من أحب أن يقام له » أى بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة.

ورجح المنذرى ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخارى، وأن القيام المنهى عنه أن يقام عليه وهو جالس، وقد رد ابن القيم فى «حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيما، ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل، قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب:

<sup>(</sup>١) مسلم: ٤ ـ الصلاة ٨٤ (١١٤).

قيام على رأس الرجل، وهو فعل الجبابرة.

وقيام إليه عند قدومه، ولا بأس به.

وقيام له عند رؤيته، وهو المتنازع فيه.

ثم قال ابن حجر: وفي مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة، وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولا، وفيه: قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله عَيْنَةُ قال:

### « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » .

فقال عمر: سيدنا الله عزو جل. قال:

« انزلوه، فأنزلوه » وسنده حسن (١).

قال ابن حجر: وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. وقد احتج به النووى في كتاب القيام، ونقل عن البخارى ومسلم وأبى داود أنهم احتجوا به، ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا، وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه:

لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو عَيَّتُهُ أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة، فلما لم يأمر به ولا فعله ولافعلوه، دل على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزلوه عن دابته، لما كان فيه من المرض، كما جاء في بعض الروايات، ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها، فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين، مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم، وهم الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج، وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع ، قال: ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته مشروع أيضا. ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه:

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد: ٦: ١٤١ - ١٤٢.

الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظمًا على القائمين إليه.

والثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولايتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك مايحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة.

والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.

الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها.

وقال التوربشتى فى «شرح المصابيح» معنى قوله قوموا إلى سيدكم أى إلى إعانته وإنزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم. وتعقبه الطيبى بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام، وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف، لأن إلى فى هذا المقام أفخم من اللام، كأنه قيل: قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما، وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية، فإن قوله «سيدكم» على الوصف المناسب المشعر بالعلية، فإن قوله «سيدكم» على القيام له، وذلك لكونه شريفا على القدر.

وقال البيهقى: القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد، وطلحة لكعب، ولا ينبغى لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه.

قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه تأخر حتى قدم المأمور لأجله فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات.

واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك.

وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولذلك لم يحتج به البخارى للقيام، وإنما أورده في المصافحة (١) ، ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به، فلم ينقل أن النبي عَيِّهُ قام له، ولا أمر به، ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما، على ماجرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة،

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري: ٧٩ \_ الاستئذان ٢٧ \_ باب المصافحة.

بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق، وهو أمر معهود.

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب، واطلع عليه طلحة، لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقا، وفي قول كعب: «لم يقم إلى من المهاجرين غيره إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار.

ثم قال ابن الحاج: وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب، ولا يظن بهم ذلك.

واحتج النووى بحديث عائشة المتقدم في حق فاطمة، وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراما لها، لا على وجه القيام المنازع فيه، ولاسيما ما عرف من ضيق بيوتهم، وقلة الفرش فيها، فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه، وأمعن في بسط ذلك ..

ثم قال ابن حجر: وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام.

ونقل ابن كثير عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدانا كعادة الأعاجم، كما دل عليه حديث أنس، وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به.

قال ابن حجر: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له نعمة، أو لإعانة العاجز، أو لتوسيع المجلس، أو غير ذلك.

وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره.

قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن (١) .

### الحكم على بني قريظة:

وجاءت اللحظة الرهيبة الرعيبة الحاسمة في تاريخ بني قريظة، ووقف سعد بن معاذ

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسلم: ١: ٢٦٩ ـ ٢٧٢.

ليعلن كلمته النهائية (١)، وأرهف هؤلاء الخونة أسماعهم مشدودة ناحية حليفهم الذي أصبح مصيرهم جميعا في يده، وسمروا أبصارهم عليه في قلق وجزع، وخوف وهلع، وركضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم ووقفت نبضاتها في انتظار النطق بالحكم عليهم.

وحتى الذين في المعسكر من المسلمين، شدت أبصارهم ناحية سعد، وخاصة الأوس . الذين بذلوا كل المساعى لتخفيف الحكم على بني قريظة.

شدت أبصار الجميع إلى سعد، ليروا كيف يصدر حكمه على هؤلاء اليهود، لأن الجميع لا يعلمون يقينا ما هو الحكم وإن كانوا يتوقعون أنه سيكون صارما قويا حاسما ورهيبا.

وحكم \_ كما أسلفنا \_ بالقتل على كل من بلغ الحلم من الرجال.

كما حكم أن تسبى النساء والذرارى، فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبى عَيْسَةُ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار:

« قوموا إلى سيدكم ، أو خيركم » فقال : « هؤلاء نزلوا على حكمك » .

فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . قال :

« قضيت بحكم الله » .

وربما قال: « بحكم الملك » (٢).

وعند ابن سعد من مرسل حميد قال: (٣) قال بعضهم: وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار : فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم، فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم.

وقد صعق الخونة لهذا الحكم، وعلاهم الذهول، وخيم عليهم الوجوم، ولم يروا أحدا من المؤرخين أنهم ناقشوا الحكم أو عارضوه بأى احتجاج! لأن هؤلاء اليهود أولا قد نزلوا ـــ كما أسلفنا ــ على حكم رسول الله عَيْقَةً دونما قيد أوشرط! ولأنهم ثانيا قد وافقوا بعد

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة: ٢٠٥ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البخاري:: ٦٤ \_ المغازي (٢١٢١)، ومسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٦٤ (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٧ - ٧٨

استسلامهم على تحكيم سعد! ولأنهم ثالثا يعلمون ماقاموا به من خيانة ما بعدها خيانة!

وكيف ينسى سعد رضى الله عنه أن الإسلام وكل المنتسبين إليه، وأن المدينة وما فيها من أعراض وحرمات، وثمار وحرث ونسل، وأن كل كيان الإسلام الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي كان قاب قوسين أو أدنى من التدمير والتخريب، بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد، وأنه لم ينج إلا بمعجزة خارقة، ولو لم تحدث لانتهى الكيان الإسلامي إلى الأبد؟!

وكيف ينسى فى زحمة موجات الرجاء الموجه إليه أن هؤلاء اليهود لو تم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لا ستأصلوا شأفة المسلمين، وهتكوا الأعراض، وخربوا الديار، ودمروا كل شيء، كما هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب، وعندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونقض عهدهم؟!

لذلك لم يلبث سعد رضى الله عنه أن قال قولته الخالدة \_ كما أسلفنا \_: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.

ومن ثم أصدر ذلك الحكم الصارم، الذي هو في مستوى الأحداث، والذي جاء عقوبة على قدر الجريمة.

ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ \_ كما عرفنا \_ كان قد أرسله النبي على هو وسعد بن عبادة إلى بنى قريظة، ليتعرفا حالهم ويؤكدا خيرهم، وذلك بعد أن بلغه أن بنى قريظة قد خانوا العهد، وانضموا إلى معسكر الأحزاب، وبعث مع السعدين عبدالله بن رواحة، وخوات بن جبير، وأسيد بن حضير(١)... وذهبوا إليهم واختبروا حالهم فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم، وتكلموا في حق رسول الله على أخبث ما بلغه عنهم، وتكلموا في حق رسول الله على أخبث ما بلغه عنهم،

ومن ثم تجسدت أمام سعد رضى الله عنه خسة هؤلاء اليهود ونذالتهم، عندما وجهوا إلى المسلمين تلك الطعنة في أحرج الساعات وأدق الظروف التي مرت بالمسلمين في هذا الوقت.

ولم ينس سعد في ضجيج الاستعطاف الموجه إليه من هؤلاء أنه قد حذرهم ونصحهم

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ١٥٥٤ وما بعدها.

أن يوفوا بعهدهم وأن لا يغدروا برسول الله عَلَيْهُ، لئلا ينتهوا إلى هذا المصير المرعب الذي قادهم إليه أخيرا غدرهم وسعت بهم إليه خيانتهم!

ولم ينس تلك المقالة القبيحة منهم حينما قال لهم: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يابني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا: أكلت أير أبيك!

فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن(١).

لهذا فإن سعد رضى الله عنه كان قد امتلاً يوم ذاك غيظا على هؤلاء اليهود الخونة الأراذل، الذين جمعوا الأحزاب، وكان يتمنى أن يشفى الله غليله منهم(٢)..

وهنا نبصر أن حكم سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة متأنية، وإلمام كامل بنفسيات بنى قريظة، واقتناع بأنهم – بعد خبرة وتجربة عاشها معهم ولمسها فيهم – جرثومة وباء قاتلة لا مفر من إبادتها.

### تنفيذ الحكم:

وبعد أن تمت إجراءات الحكم في بني قريظة، وكان ذلك في ديارهم، تحرك الرسول الحبيب المحبوب عليه نحو المدينة فدخلها، وكانت عودته من بني قريظة يوم الخميس لسبع ليال، كما قاله الدمياطي، أو لخمس، \_ كما قاله مغلطاي (٣) \_ خلون من ذي الحجة، ولا يتأتي واحد منهما على ما قدمه، أن مدة الحصار خمس وعشرون، أو خمس عشرة، وأنه خرج لسبع بقين من ذي القعدة، نعم يتأتي على أنه بضع عشرة يجعله أقل من خمس عشرة.

وعلى كل فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب على بيهود بنى قريظة بعد نزولهم من الحصن، فكتفوا ونُحوا ناحية (٤)، والنساء والذرية ناحية، فأدخلوا المدينة \_ كما أسلفنا \_ وحفر لهم أخدود فى السوق (٥)، وجلس على ومعه أصحابه، وأخرجوا إليه، فضربت أعناقهم، ضربها علي والزبير وأسلم الأنصارى كما فى الطبرانى، قال فكنت أضرب عنق من أنبت وأجعل غيره فى المغانم، وفى هذا يروى الترمذي وغيره بسند حسن عن عبد الملك

<sup>(</sup>١) البداية: ١٠٤:٤

<sup>(</sup>٢) انظر : أحمد : ١٤١:٦ ــ ١٤٢، والبداية: ١٢٣:٤ ــ١٢٣ ، ومجمع الزوائد: ١٣٦٠ ــ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣)المواهب: ١٣٦:٢.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ٢٠: ١٣٧ \_ ١٣٧٠ بتصرف.

ابن عمير عن عطية القرظى قال: عرضنا على النبى عَلَيْتُهُ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لن ينبت خُلِّى سبيلى، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه، ولا سنّه، وهو قول أحمد وإسحاق(١).

وجاء سعد بن عبادة (٢)، والخباب بن المنذر، فقالا: يا رسول الله! إن الأوس قد كرهت قتل بنى قريظة لمكان حلفهم، فقال سعد بن معاذ: ما كرهه من الأوس أحد فيه خير، فمن كرهه فلا أرضاه الله، فقام أسيد بن حضير، فقال: يا رسول الله! لا يبقين دار من الأوس إلا فرقتهم فيها، فمن سخط فلا يرغم الله إلا أنفه. فابعث إلى دارى أول دورهم، ففرقهم في دور الأوس فقتلوهم، وهذا يفيد أن الذين فرقوا على الأوس من لم يكن قتله على والزبير، لجيء ابن عبادة والخباب أثناء القتل، وبقى عليه السلام عند الأخدود، حتى فرغوا منهم عند الغروب، فردعليهم التراب، فكان الذين أرسلوا إلى الأوس حملوا بعد القتل إلى الأخدود.

### أفي كل موطن لا تعقـــلون ؟ :

وكان بنو قريظة المتحجزون في السجن مع سيدهم كعب بن أسد، كلما استدعى الحرس جماعة منهم لإعدامهم، لاذوا بسيدهم كعب، يسألونه في جزع وهلع وفزع.. ما تراه يصنع بنا؟

فيجيبهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!(٣).

### شيطان بني النضير يتكلم قبل إعدامه:

وعندما جيء بشيطان بني النضير حيّى بن أخطب إلى ساحة الإعدام، لم يخف بغضه للرسول الحبيب عَيْنَهُ، وحقده عليه، بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجّع، في تلك الساعات الأخيرة من حياته الشريرة.

قال ابن إسحاق \_ يصف موقف حيي ساعة إعدامه (٤) \_ وأتى بحيي بن أخطب

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٥٨٤)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي: ٦: ٥٥١، وابن ماجه (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) المواهب: ٢: ١٣٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف: ٣: ٢٧٠. (٤) سيرةابن هشام: ٢: ٢٤١.

عدو الله، وعليه حلَّة فُقا حيَّة \_ قال ابن هشام: فقاحية : ضرب من الوشي \_(١).

قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة، لئالا يُسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله عليه قال:

أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل، ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها، هى ابنة هذا اليهودى حيي بن أخطب، تزوجها رسول الله عليه عليه على بعد أن قتل زوجها في خيبر \_ كما سيأتى \_ فكانت رضى الله عنها من خيرة أمهات المؤمنين ومن أرجحهن عقلا.

### الرجل الوحيد الذي لم يقتل:

قال ابن إسحاق: وحدثنى أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة أخو بنى عدى بن النجار: أن سلمى بنت قيس، أم المنذر، أخت سليط بن أخت سليط بن قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله عَيْنَة، قد صلت معه القبلتين، وبايعته بيعة النساء، سألته رفاعة بن سموأل القرظى، وكان رجلا قد بلغ، فلاذ بها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يا نبى الله! بأبى أنت وأمى، هب لى رفاعة، فإنه سيصلى، ويأكل لحم الجمل، قال: فوهبه لها فاستحيته (٢).

### قصة عجيبة:

وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل في عصابة الغدر والخيانة والإجرام من يهود بني قريظة (٣) ، حدثت قصة عجيبة مثيرة، محورها محارب يهودي قديم عنيد .

كان هذا اليهودى المحارب، واسمه: الزَّبير<sup>(٤)</sup> بن باطا، من قادة بنى قريظة فى الجاهلية، وكان قد أسدى معروفا كبيرا إلى ثابت بن قيس قبل الإسلام، فحاول هذا الصحابى الجليل أن يجزى هذا اليهودى على معروفه السابق، وأن يطلب العفو عنه، وكان له ما أراد،

<sup>(</sup>١) انظر : الروض الأنف : ٣: ٢٧٠، ولسان العرب ( فقح ).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٧١ . (٣) غزوة بني قريظة: ٢٢٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر: ٧٤:٢ «الزَّبير» بفتح الزاى المشددة، و « الزُّبير » بضم لزاى إلا هذا .

ولكن الغريب في الأمر أن هذا اليهودي أبي \_ بعد صدور العفو عنه \_ إلا أن يُقتل كما قُتل قومه، ليلحق بهم إلى الجحيم!

وتفصيل ذلك، هو أن بنى قريظة كانوا يُعتبرون فى السلم والحرب جزءا من قبيلة الأوس، وذلك بفعل رابطة التحالف القائمة بين القبيلتين، كما هى القاعدة المتبعة عند العرب فى الجاهلية.

ولذلك فإن يهود بنى قريظة كانوا إذا ما نشبت فى تلك الحروب الأهلية الطويلة معركة بين الأوس والخزرج يقفون إلى جانب الأوس، فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزء لا يتجزأ منهم، كما كان يفعل يهود بنى النضير وبنى قينقاع مع الخزرج حلفائهم.

وعندما نشبت معركة (بعاث) الشهيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، والتي كان النصر الساحق فيها للأوس على الخزرج، وقع ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أسيرا في يد القائد اليهودي الزبير بن باطا هذا، الذي كان يقود بعض اليهود في تلك المعركة ضد الخزرج.

وقد من الزَّبير هذا على ثابت بن قيس، حيث أخلى سبيله، بعد أن جز ناصيته، فحفظها ثابت يدا بيضاء له.

وعندما وقع بنو قريظة في عملهم السيىء، وكان الحكم \_ كما عرفنا \_ تذكر ثابت ابن قيس ما لهذا اليهودى من يد، فأحب أن يرد له جميله، ولكن هذا اليهودى العنيد رفض ذلك وأبى إلا أن يموت كما مات زملاؤه في الخسة والغدر والخيانة من بني قريظة!

قال ابن إسحاق (۱): وقد كان ثابت بن قيس كما ذكر لي ابن شهاب الزهرى أتى الزّبير بن باطا القرظى، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان الزّبير قد منّ على ثابت بن قيس فى الجاهلية، ذكر لى بعض ولد الزّبير أنه كان منّ عليه يوم بعاث (۱)، أخذه فجزّ ناصيته، ثم خلّى سبيلة، فجاء ثابت وهو شيخ كبير، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفنى؟ قال: وهل يَجهل مثلى مثلك، قال: إنى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى. قال: إن الكريم يجزى الكريم. ثم أتى ثابت رسول الله عَيْنَة فقال: يا رسول الله! إنه كان للزّبير عليّ منة، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لى دمه، فقال رسول الله عَيْنَة : « هو لك » فأتاه

<sup>(</sup>١) عيون الأثر: ٢: ٧٤ ـ ٥٠ والبداية: ٤: ١٢٥، والروض الأنف: ٣: ٢٧٠ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الزوائد: ٦: ١٤١ – ١٤٢ فقد رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

فقال: إن رسول الله على قد وهب لى دمك فهو لك. قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ قال فأتى ثابت رسول الله على فقال: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى، امرأته وولده، قال: «هم لك » قال: فأتاه فقال: قد وهب لى رسول الله على أهلك وولدك، فهم لك، قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله على فقال: يا رسول الله! ما له؟ قال: «هو لك » فأتاه ثابت فقال: قد أعطانى رسول الله على مالك، فهو لك. قال: أى ثابت، ما فعل الذى كأن وجهة مرآة صينية تتراءى فيه عذارى الحى: كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادى: حيى بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا، وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ قال: قتل. فما فعل المجلسان: يعنى بني كعب بن قريظة، وبني عمرو بن قريظة؟ مال ذهبوا، قتلوا. قال: فإنى سائلك يا ثابت، بيدى عندك، إلا ألحقتنى بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قبلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة، فقدمه ثابت، فضرب عنقه.

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: « ألقى الأحبة» قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا. مخلدا.

قال ابن سيد الناس(١): وذكر أبو عبيدة هذا الخبر، وفيه فقال رسول الله عَلَيْهُ:

« لك أهله وماله إن أسلم » .

### المرأة الوحيدة التي أعدمت:

ولم يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة، قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: وقد حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، قالت: والله! إنها لعندى تحدث معى، وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله عَيْنِهُ يقتل رجالها في السوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه؟ قالت: أنا والله، قالت: قلت لها ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل، قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته، فانطلق بها فضربت عنقها، فكانت عائشة تقول: فوالله! ما أنسمى عجبا منها، طيب نفسها، وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل.

<sup>(</sup>١) عيون الأثر : ٢: ٧٥، وانظر : زاد المعاد : ٣: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام: ٢: ٢٤٢، والروض الأنف: ٣: ٢٧٠ والسيرة الحلبية: ٢: ١٢٠ ، وعيون الأثر: ٧٣:٢.

قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.

### تقسيم الغنائم:

وبعد أن تم تنفيذ الحكم كان جمع أمتعتهم، وما في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب، فوجد فيها:

- \_ ( ۲۰۰۰ ) ألفان من الرماح (١).
- \_(١٥٠٠) ألف وخمسمائة سيف.
  - \_ ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة درع.
- \_ ( ١٥٠٠ ) ألف و خمسمائة ترس و جحفة، و خمر، و جرار سكر، فأهريق ذلك.

وأخرج الخمس من المتاع والسبى، ثم أمر بالباقى فبيع فيمن يريد، قال فى المواهب (٢): ظاهره أنه بيع ما عدا الخمس، وهو مخالف قول ابن إسحاق وغيره: بعث عَيِّقَ سعد بن زيد الأنصارى الأشهلي بسبايا من بنى قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بهم خيلا وسلاحا، وعند الواقدى بعث سعد بن عبادة بطائفة إلى الشام يبيعهم ويشترى بهم خيلا وسلاحا.

وقسمه بين المسلمين، فكانت على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما، للفرس سهمان، لأن الخيل كانت ستة وثلاثين فرسا، ولصاحبه سهم قال: وعلى هذا مضت السنة في المغازى (٣).

قال في المواهب<sup>(٤)</sup>: وروى أنه أعطى: صفية بنت عبد المطلب، وأم عمارة، وأم سليط، وأم العلاء، وأم سعد بن معاذ، والشميراء بنت قيس، حضرن القتال، ولم يسهم لهن.

وصار الخمس إلى مَحْمِية بن جَزْء الزُّبيدي(٥)، فكان رسول الله عَيِّ يعتق منه ويهب منه، ويُخدم منه من أراد، وكذلك صنع بما صار إليه من الرثّة.

### هدى النبي عَلِيلًا في التقسيم:

وكان النبي عَلَيْهُ إذا ظفر بعدوه، (٦) أمر مناديا، فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي، فوضعه حيث أراه الله، وأمره به من مصالح

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥ بتصرف، والمواهب اللدنية: ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية: ٢: ١٣٧. (٣) انظر الروض الأنف: ٣: ٢٧١. (٤) المواهب: ٢: ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ٢: ٧٥ . (٦) زاد المعاد: ٣: ١٠٠ بتصرف .

الإسلام، ثم يَرْضَخ - أى يعطى العطية القليلة - من الباقى لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد.

يروى مسلم من حديث ابن عباس (١): ... كان رسول الله عَلَيْكَ يغزو بالنساء، وقد كان يغزوبهن فيداوين الجرحى، ويُحذَيْن من الغنيمة، وأمّا بسهم، فلم يضرب لهن. وفيه أيضا حين سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء. إلا أن يُحذيا.

قال ابن القيم: ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، هذا هو الصحيح الثابت عنه (٢).

وكان ينفِّل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل: بل كان النَّفل من الخمس، وقيل وهوأضعف الأقوال: بل كان من خمس الخمس.

وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة (٣).

وكان يُسوّى الضعيف والقوى فى القسمة ما عدا النفل. أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، ورجاله ثقات (٤). وفى الباب عن عبادة بن الصامت فيما أخرجه أحمد (٥)، وأيضا من حديث مكحول عن سعد قال (٦): قلت يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:

« ثكلتك أمك ابن أم سعد ، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » .

ورجاله ثقات، إلا أن مكحولا لم يسمع من سعد.

ويروى البخاري عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلا على

<sup>(</sup>١) مسلم: ٣٦ - الجهاد ١٣٧، ١٣٩ (١١٨١)

<sup>(</sup>٢) انظر : البخاري : ٥٦ ـ الجهاد ( ٢٨٦٣ ) ، ومسلم: ٣٢ ـ الجهاد ٥٧ (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٣٦ ـ الجهاد ١٣٢ ( ١٨٠٧ ) وفيه: ثم أعطاني رسول الله عَلَيْكُ سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا.. وأبو داود ( ٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ۲۷۳۹). (٥) أحمد : ٥: ٣٢٣، ٣٢٤. (٦) أحمد : ١: ١٧٣.

من دونه، فقال النبي عَلَيْكُ:

« هل تنصرون إلا بضعفائكم » (١).

وفي رواية للنسائي عنه بسند صحيح:

«إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»(٢).

وكان إذا أغار في أرض العدو، بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه، ونفّلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك، ونفّلها الثلث، وذلك فيما أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث حبيب بن مسلمة الفهري، شهدت النبي عَيْنَةً نفّل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة (٣).

وكان يسهم لمن غاب عن الواقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر، ولم يحضرها، لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله عَلِيَّةً فقال:

« إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإنى أبايع له » .

فضرب له رسول الله عَلَيْكُ بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره

رواه أبو داود من حديث ابن عمر، ورجاله ثقات(٤).

وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها (°)، وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الوقعة فذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام..

### الجهاد والغنائم:

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت معالمها، وتبين منها أنه جهاد لله، وفي سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة..

<sup>(</sup>١) البخاري: ٥٦ \_ الجهاد (٢٨٩٦). (٢) النسائي: ٦: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ۲۷۵۰ ) وصححه ابن حبان ( ۱۶۷۲ ) وله شاهد من حدیث عبادة بن الصامت عند أحمد : ٥: ٣١٩، (٣) . وابن ماجة ( ۲۸۵۲)، والترمذي ( ۱۹۲۱)

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٧٢٦). ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عُونَ الْمُعُودُ : ٧: ٣٩٨.

ومع أن ملكية الغنائم التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها، فردت إلى الله والرسول وجرد منها المجاهدون، لتخلص نيتهم وحركتهم لله:

﴿ وَأَعْلَوْا أَنَّا غَنِمْتُ مُمِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُ رَبَىٰ وَالْمَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُ رَبَىٰ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمَيْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَلِيمُ وَالْمُعْمَلِ مُنْفَعِيْمُ وَالْمُعْمَالِكُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَلُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمَلِكُمْ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْ

مع هذا وذاك (٢) ، فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له.. فهناك غنائم، وهناك محاربون..

وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم: هم يتطوعون للجهاد، وهم يجهزون غيرهم من المجهاد، وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون..

ثم هم يغنمون من المعركة غنائم، يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد..

ولقد خلص الحق نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه ِ الغنائم، فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله..

وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم ـ وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم الله ورسوله ـ فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية، ومشاعرهم البشرية، دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه، والتنازع فيه، بعد ذلك الحسم الذي جاء في قوله تعالى:

# ﴿ يَشْكُونَكَ عَنِ ٱلْأَمْنَ آلِ قُلِ ٱلْأَمْنَ اللَّهُ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُننُم تُتُوْمِنِينَ ﴾ (٣).

إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر، ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل، الذي يلبى حاجات الواقع، كما يلبى مشاعر البشر، وفي الوقت ذاته يتقى فساد الضمائر وفساد المجتمع، من أجل تلك المغانم..

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١. (٢) في ظلال القرآن: ٣: ١٥١٨ وما بعدها بتصرف. (٣) الأنفال: ١.

وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل حول مدلول « الغنائم» ومدلول «الأنفال » مما يطول الحديث فيه..

وإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة، فقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة، ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها.. فأشر كوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعوا الناس من جديد إلى الدخول فيه.. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان..

هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين، وليس هناك ـ في البدء ــ قضية أخرى سواها . . ليس هناك قضية غنائم، لأنه ليس هناك قضية جهاد!

ومنذ متى كانت قضية الغنائم من سمات المجتمع الإسلامي؟!

ها هم اليهود الذين لعنهم الله في كتابه، وضرب عليهم الذلة والمسكنة يعيشون وسط المجتمع الإسلامي، ويصولون ويجولون!

وحسبنا أن نتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي، والمنهج القرآني التربوي، فهذا هوالعنصر الثابت، الذي لا يتأثر بالزمن، وكل ما عداه تبع له وقائم عليه.

وحسبنا \_ كذلك \_ أن نتذكر هدى النبي عَلِيَّةً في تقسيم الغنائم، عسى أن نعيش عصر النصر على اليهود، ونبصر هذا الحكم واقعا عمليا..

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة، وردها إلى الله والرسول، ليخلص الأمر كله لله والرسول، وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض، وليسلموا أمرهم كله \_ أوله وآخره \_ لله ربهم وللرسول قائدهم، وليخوضوا المعركة لله في سبيل الله، وتحت راية الحق، طاعة لله، يحكمونه في أرواحهم، ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض. فهذا هو الإيمان:

# ﴿ يَشْكُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ آلِ قُلِ ٱلْأَنْفَ الْ بِيَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُننُم مُّؤُمِنِينَ ﴾

حتى إذا استسلموا لأمر الله، وارتضوا حكمه ذاك، فاستقر فيهم مدلول الإيمان...

عاد ليرد عليهم أربعة أخماس الغنيمة، ويستبقى الخمس على الأصل \_ لله والرسول \_ يتصرف فيه رسول الله عَلِيَة، وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل..

عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة، وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح، فهم إنما يغزون ويفتحون لدين الله، إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم إياها، كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده، ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله.

وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان. هو شرط الإيمان، وهو مقتضى الإيمان:

﴿ وَأَعَلَوْا أَنَّا غَيْمَتُ مُمِّنَ أَنِّ عَالَاً لِللهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُ رَبَى اللهِ عَمْسَهُ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْفُ رَبَى اللهِ وَالْمَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

وهكذا تتواتر النصوص، لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين، في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه..

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه لرسوله عليه بقوله: « عبدنا » في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء، وأمر الخمس المتبقى أخيرا..

# ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَن تُم بِإَللَّهِ وَكَمَا أَنزَلُنا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَالَلْهُ عَالَ ﴾

إنه وصف موح.. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان، وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له، فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله عَيْنَهُ التبليغ عن الله، كما يوكل إليه في التصرف عما خوله الله.

وإنه لكذلك في واقع الحياة!

إنه لكذلك مقام كريم. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان..

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى، والعاصم من العبودية للعباد.. وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له، إلا حين يعتصم من العبودية لهواه، كما يعتصم من العبودية لسواه. إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحده، يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى! يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم! فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع « الإنسان » من بين سائر الأنواع، وينحدرون في سلم الدواب، فإذا هم شر الدواب، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل، وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا \_ كما خلقهم الله \_ في أحسن تقويم.

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها.. يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم، يصرفون حياتهم وفق هواهم، ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر، مشوبة بحب الاستعلاء، كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى!

ويقعون في عبودية « الحتميات » التي يقال لهم: إنه لا قبل لهم بها، وإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها : -

« حتمية التاريخ »!

و «حتمية الاقتصاد»!

و « حتمية التطور »!

وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين « الإنسان» في الرغام، وهو لا يملك أن يرفعه، ولا أن يناقش ـ في عبوديته البائسة الذليلة ـ هذه الحتميات المذلة المخيفة!

أما الحديث عن « يوم الفرقان » فهو حديث عن يوم بدر، حيث كانت غزوة بدر فرقانا بين الحق والباطل.. وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا.. وفرقانا فى منهج هذا الدين ذاته، تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته فى حس المسلمين أنفسهم.. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته، حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع فى نفوس الكثيرين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين.

### رسول الله يصطفى ريحانة:

ونعود للحديث عن آثار هذه الغزوة، فنجد أن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةٌ قد

اصطفی لنفسه ریحانة بنت شمعون بن زید، قال ابن حجر: (۱) قیل: زید بن عمرو بن قنافة ــ بالقاف ــ أو خناقة ــ بالخاء المعجمة ــ من بنی النضیر.. وقال ابن إسحاق: من بنی عمرو بن قریظة، وقال ابن سعد: ریحانة بنت زید بن عمرو بن خناقة بن شمعون بن زید، من بنی النضیر، و کانت متزوجة رجلا من بنی قریظة، یقال له: الحکم، ثم روی ذلك عن الواقدی. قال ابن إسحاق فی الکبری: کان رسول الله عظی سباها، فأبت إلا الیهودیة، فوجد رسول الله عظی نفسه، فبینما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلین خلفه، فقال: «هذا ثعلبة بن شعبة یبشرنی بإسلام ریحانة» فبشره، وعرض علیها أن یعتقها ویتزوجها، ویضرب علیها الحجاب، فقالت: یارسول الله! بل تترکنی فی ملکك، فهو أخف علی وعلیك، فترکها، وماتت قبل وفاة رسول الله! بل تترکنی فی ملکك، فهو أخف علی الوداع.

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم قال: كانت ريحانة عند زوج لها يحبها، وكانت ذات جمال، فلما سبيت بنى قريظة عرض السبى على النبى المعزلها، ثم أرسل إلى بيت أم المنذر بنت قيس، حتى قتل الأسرى، وفرق السبى، فدخل إليها، فاختبأت منه حياء، قالت: فدعانى فأجلسنى بين يديه، وخيرنى فاخترت الله ورسوله، فأعتقنى وتزوج بى، فلم تزل عنده حتى ماتت، وكان يستكثر منها ويعطيها ماتسأله، وماتت مرجعه من الحج، ودفنها بالبقيع.

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى صالح بن جعفر، عن محمد بن كعب، قال: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله، وكانت جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبى، فخيرها رسول الله على فاختارت الإسلام، فأعتقها وتزوجها، وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها، فشق عليها وأكثرت البكاء، فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته.

وأخرج من طريق الزهرى أنه لما طلقها كانت في أهلها، فقالت: لايراني أحدٌ بعده. قال الواقدى: وهذا وهم فإنها توفيت عنده، وذكر محمد بن الحسن في أخبار المدينة عن الدراوردى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد أن رسول الله عليه عن منزل من دار

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٨: ٨٧ - ٨٨ بتصرف.

قيس بن قهد، وكانت ريحانة القرظية زوج النبي عَلِيكُ سكنه، وقال أبو موسى: ذكرها ابن منده في ترجمة مارية، ولم يفردها بترجمة، وقيل: اسمها «ربيحة» بالتصغير.

قال ابن حجر:بل أفردها، فإنه قال ما هذا نصه بعد ذكر الأزواج الحرائر: وسبى جويرية في غزوة المريسع، وهي ابنة الحارث بن أبي ضرار، وسبى صفية بنت حيى بن أخطب من بني النضير، وكانت مما أفاء الله عليه، فقسم لهما.. ثم قال: واستسرى ريحانة من بني قريظة، ثم أعتقها فلحقت بأهلها، واحتجبت وهي عند أهلها، وهذه فائدة جليلة أغفلها ابن الأثير.

وأخرج ابن سعد عن الواقدى من عدة طرق أنه عليها وضرب عليها الحجاب، ثم قال: وهذا الأثر عند أهل العلم، وسمعت من يروى أنه كان يطؤها بملك اليمين.

وأورد ابن سعد من طريق أيوب بن بشر المغافري أنها خيرت، فقالت: يارسول الله! أكون في ملكك، فهو أخف على وعليك، فكانت في ملكه يطأها إلى أن ماتت (١).

### قتل أبي رافع:

وكان أبو رافع ممن ألب الأحزاب على رسول الله على ، ولم يقتل مع بنى قريظة، كما قتل صاحبه حيى بن أخطب (٢) ، ورغبت الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف، طاغوت البهود \_ كما سبق فى غزوة بنى قينقاع \_ وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله على فى الخيرات، فاستأذنوه فى قتله، فأذن لهم.

قال البخارى: (٣) باب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق، ويقال سلام بن أبى الحقيق، كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهرى: هو بعد كعب بن الأشرف. وروى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله عنهما إلى أبى رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله.

وفي رواية قال: بعث رسول الله عليه إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عليه ، ويعين عليه، وكان في

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر: ٢: ٧٥، ٣٠٦، والمواهب: ٢: ١٣٧، وزاد المعاد: ١: ١١٣٠

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: ٣: ٢٧٥. (٣) البخارى: ٦٤ ـ المغازى ١٦ باب قتل أبي رافع.

حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه \_ وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم \_ (١) فقال عبد الله لأصحابه: أجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه، كأنه يقضى حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإنى أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود. (٢) قال: فقمت إلى الأقاليد (٣) فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له (٤)، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي، (٥) لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم و سط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح، فخرجت من البيت، فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت ما هذا الصوت ياأبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته، ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب (٦) السيف في بطنه، حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك: قام الناعي على السور فقال: أنعي (٧) . أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي عَلَيْكُ فحدثته، فقال لي:

<sup>(</sup>١) أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى وسرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هي السائمة من إبل وبقر وغنم. فتح الباري : ٧: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأغاليق جمع غلق يفتح أوله: مايغلق به البأب، والمراد بها المفاتيح، كأنه كان يغلق بها ويفتح بها، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا أشكال، والود: بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد. المرجع السابق: ٣٤٤. (٣) الأقاليد جمع إقليد، وهو المفتاح.

<sup>(</sup>٤) العلالي بالمهملة جمع عليَّة بتشديد التحتانية ، وهي الغرفة.

<sup>(</sup>٥) نذروا بكسر الذال المعجمة: أي علموا، وأصله من الإنذار، وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه.

<sup>(</sup>٦) وزن رغيف، قال الخطابي هكذا يروى وما أراه محفوظا ، وإنما هو ظه السيف، وهو حرف حد السيف، ويجمع على ظبات، قال: والضبيب لا معنى له هنا، لأنه سيلان الدم من الفم، قال عياض: هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة، وكذا ذكره الحربي، وقال: أظنه طرفه، وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة، وهو طرف السيف.

 <sup>(</sup>٧) كذا ثبت في الرويات بفتح العين، قال ابن التين: هي لغة، والمشهور: انعوا: والنعي: خبر الموت، والاسم الناعي.
 وذكر الأصمعي أن العرب كانوا إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وسار فقال: نعي فلان.

« ابسط رجلك ».

فبسط رجلي فمسحها، فكأنها لم أشتكها منها قط.

وفي رواية قال: بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتبه، في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا أنتم، حتى أنطلق أنا فأنظر، قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، قال: فغطيت رأسي كأني أقضى حاجة، ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع، وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات، ولا أسمع حركة خرجت، قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت باب الحصن، قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم، فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا، البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدر أين الرجل؟ فقلت: ياأبا رافع، قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت، فأضربه، وصاح، فلم تغن شيئا، قال: ثم جئت كأني أغيثه، فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال: ألا أعجبك؟ لأمك الويل، دخل على رجل فضربني بالسيف، قال، فعمدت له أيضا، فأضربه أخرى، فلم تغن شيئا، فصاح، وقام أهله، قال: ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه، ثم أنكفئ عليه، حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا، حتى أتيت السلم، أريد أن أنزل، فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله عَلِيَّة ، فإني لاأبرح حتى أسمع الناعية، فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، فقال:أنعي أبا رافع، قال: فقمت أمشى ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي عَيَّكُ فبشرته (١).

قال ابن حجر: (٢) قال ابن إسحاق: هو سلام \_ أى بتشديد اللام \_ قال: لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله على في فتل سلام بن أبى الحقيق، وهو بخيبر فأذن لهم قال: فحدثنى الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين، لا تصنع

<sup>(</sup>۱) البخاري : ٦٤ ـ المغازي (٢٠٣٨، ٤٠٣٩، ٤٠٤٠) وانظر : ٥٦ ـ الجهاد (٣٠٢٢)، (٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ٧: ٣٤٢ وما بعدها بتصرف.

الأوس شيئا إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون بهذه فضلا علينا، وكذلك الأوس، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج، من رجل له من العداوة لرسول الله عليه كما كان لكعب؟ فذكروا ابن أبي الحقيق، وهو بخيبر.

وقوله: « ويقال في حصن له بأرض الحجاز» وهو قول وقع في سياق الحديث الموصول السابق، ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز.

ووقع عند موسى بن عقبه: «فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر، فقتلوه في بيته»

قول الزهرى: «هو بعد كعب بن الأشرف» وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهرى.

قال ابن سعد: (١) سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري بخيبر في شهر رمضان سنة ستة من مهاجر رسول الله عَلَيْكُ .

. وقيل: <sup>(۲)</sup> في ذي الحجة سنة حمسٌ، وقيل فيها سنة أربع، وقيل في رجب سنة ثلاث.

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: (٣)

١ - جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر.

٢ ــ وقتل من أعان على رسول الله عليه الله عليه أو ماله أو لسانه.

٣ \_ وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم.

٤ \_ والأخذ بالشدة في محاربة المشركين.

٥ - وجواز إبهام القول للمصلحة.

٦ - وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين.

٧ ــ والحكم بالدليل والعلامة، لاستدلال ابن عتيك على أبى رافع بصوته، واعتماده على صوت الناعى بموته.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ٩١ (٢) فتح البارى: ٣٤٢:٧ (٣) المرجع السابق: ٣٤٥.

### قول حسان:

وهنانذكر قول حسان بن ثابت وهو يذكر قتــل أبى الحقــيق، وكعــب بن الأشــرف: (١).

لله در عصابة لا قيتَهم .٠. يا بن الحُقيق وأنت يا ابن الأشرَف يَسْرُون بالبيض الدقاق إليكم .٠. مَرَحاً كأُسْدِ في عرِينٍ مُغْرِف (٢) حتى أتو ْكُمْ في محلّ بلادكم .٠. فسقوكم حتفاً ببيضٍ قَسْرقَف (٣) مُستبصرين لنصر دين نبيه م. . . مُسْتَصغرين لكّلَ أمر مُجْحِف (٤)

### شهيد يهتز له عرش الرحمن:

وإذا كنا قد ذكرنا دعاء سعد رضي الله عنه، فإن لنا أن نقف أمام قوله:

«فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فقد قال بعضهم:

لم يصب في هذا الظن، لما وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك، فيحمل على أنه دعا بذلك، فلم تقع الإجابة، وادخر له ماهو أفضل من ذلك.. (٥) أو أن سعدا أراد بوضع الحرب، أي في تلك الغزوة الخاصة لافيما بعدها. وذكر ابن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة، قال ابن التين: وهو بعيد جدا، لنصه على قريش...

قال ابن حجر: والذي يظهر لى أن ظن سعد كان مصيبا، وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين، فإنه على الله تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة، وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع، كما قال تعالى:

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَتَ أَيْدِيهُ مُعَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِكُلِن مَكَّةَ مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْ فَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

ثم وقعت الهدنة،واعتمر عَلِيُّهُ من قابل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد، فتوجه

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: ٩٥١، وانظر: المواهب اللدنية: ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المغرف: أي الذي في الغريف، و،هو الأجمة من البردي.

<sup>(</sup>٣)القرقف: الخمر التي ترعد شاربها، وأراد هنا بسيوف تصرعكم تصرع الخمر شاربها.

<sup>(</sup>٤) المجحف: الذاهب بالنفوس والأموال المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) فتح البارى : ٧: ٤١٤ بتصرف . (٦) الفتح: ٢٤.

إليهم غازيا، ففتحت مكة، فعلى هذا المراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب» أي أن يقصدونا محاربين، وهو كقوله عَيِّقَةً في الحديث الماضي:

### «نغزوهم و لا يغزوننا ».

وقد بين سبب انفجار جرح سعد في مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد، ولفظه: أنه مرت به عنز وهو مضطجع، فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات.

ولمسلم من طريق عبدة عن هشام: (١) فانفجر من ليلته. فما زال يسيل حتى مات، وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر:

ألا ياسعدُ سعد بني معاذي . . . فما فعلت قريطة والنضير لا يسعد بني معاذ . . . غداة تحمّلوا لهّو الصبور لعمّرك إن سعد بني معاذ . . . وقد رالقوم حامية تفسور تركتم قدركم لاشيء فيها . . . وقد رالقوم حامية تفسور وقد قال الكريم أبو حباب . . . أقيموا قَيْنْقَاعُ ولا تسيروا وقد كانوا ببَلدتهم ثِقَالا . . . كما ثقلت بميطان (٢) الصّخور وذكر ابن اسحاق قول حسان :

تفاقد معشر نصروا قريشا ... وليس لهم ببلدتهم نصير هم أوتوا الكتاب فضيّعُوه ... فهم عمى من التّوراة بُور كفرتم بالقُرآن وقد أتيتُم ... بتصديق الذى قال النزير وهان على سَراة بني لُؤى ... حريق بالبوّيرة (٣) مستطير (٤)

هذا هو سعد بن معاذ الذي قال فيه الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْ فيما رواه الشيخان والترمذي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه يقول: أهديت للنبي عَلِيْ حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال:

<sup>(</sup>۱) مسلم: ٣٢ \_ الجهاد ٦٨ (ت ١٧٦٩) .

<sup>(</sup>٢) اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة: جامع الأصول: ٨: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) البويرة: موضع بني قريظة.

<sup>(</sup>٤) ديوان حسان: ١١٠، وانظر: فتح الباري :٧: ١١٥ ـ ١١٦

### « أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين » (١).

وفي رواية عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول:

« اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » .

زاد البخارى: فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير فقال: إنه كان بين الحيين ضغائن، سمعت النبي عَيِّلَةً يقول:

### « اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » .

وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله عَلَيْكُ ، وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم :

### « اهتز لها عرش الرحمن » (٢) .

قال الخطابي: إنما قال جابر ذلك، لأن سعد كان من الأوس، والبراء خزرجي والحزرج لا تقر للأوس بفضل، كذا قال ابن حجر: (٣) وهو خطأ فاحش، فإن البراء أيضا أوسي، لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس، يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرج، والحزرج ولد الحارث بن الخزرج، وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس وإنما سمى على اسمه، نعم الذي من الخزرج الذين هم مقاتلو الأوس جابر، وإنما قال جابر ذلك إظهاراً للحق، واعترافاً بالحق لأهله، فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسى، ثم قال: أنا وإن كنت خزرجيا، وكان بين الأوس والخزرج ما كان، لا يمنعني ذلك أن أقول الحق، فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ، وإنما فهم ذلك فجزم به، هذا الذي يليق أن يظن به، وهو دال على عدم تعصبه.

ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر في حق البراء، وقالوا في ذلك ما محصله: إن البراء معذور، لأنه لم يقصد ذلك على سبيل العداوة لسعد، وإنما فهم شيئا محتملا فحمل الحديث عليه.

والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعد، فساغ له أن ينتصرله.

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٣ ـ مناقب الأنصار (٣٨٠٢)، ومسلم: ٤٤ ـ فضائل الصحابة ١٢٦ (٢٤٦٨)، والترمذي (٣٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري:٦٣ ـ مناقب الأنصار (٣٨٠٣)،ومسلم:٤٤ فضائل الصحابة١٢٣ (٢٤٦٦)، والترمذي (٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٧: ١٢٣ \_ ١٢٤ بتصرف.

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إن العرش لا يهتز لأحد، ثم رجع عن ذلك، وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن، أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه، والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، ومنه إهتزت الأرض بالنبات، إذا خضرت وحسنت. ثم ذكر حديث الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي عَيْنَ فقال:

### «إن الملائكة كانت تحمله» (١).

ورواه الحاكم عنه بسند صحيح، فقال:

### « لا ولكن الملائكة كانت تحمله » (٢).

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش .. (٣) .

وقيل: هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه، ليشعر ملائكتة بفضله .

وقال الحربي: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم، كما يقولون: قامت لموت فلان القيامة، وأظلمت الدنيا، ونحو ذلك، وفي هذه منقبة عظيمة لسعد.

وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذى حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضلا له، لأنه يشركه في ذلك كل ميت، إلا أنه يريد اهتز حملة السرير فرحا بقدومه على ربه فيتجه.

ثم قال: وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر، و ثبت في الصحيحين، فلا معنى لإنكاره..

لك الله ياسعد..

لك الله ياشهيد..

لك الله يامن اهتز عرش الرحمن لموتك..

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٨٤٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢)الحاكم: ٣: ٢٠٧ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٧: ١٢٤ بتصرف.

لك الله يامن حملتك الملائكة..

ألا إن التاريخ الإنساني، بطوله وعرضه، لم يشهد من الصدق والثبات، بعد الأنبياء والمرسلين، ماشهده في أولئك الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه..

نعم، لم يشهد التاريخ الإنساني، بطوله وعرضه، بعد الأنبياء والمرسلين، مؤمنين صادقين عقدوا عزمهم ونواياهم، على غاية تناهت في الإجلال والإكبار، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في التضحية والعطاء والبذل والفداء، كما شهد في أولئك الشهداء رضى الله عنهم.. حقا، لقد جاءوا والدنيا في أوانهم المرتقب، ويومهم الموعود..

حين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها..

وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها وأصفادها.. ويحرر وجودها ومصيرها..

وحين كانت تهيب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة..

جاءوا دعاة تقاة..

جاءوا ناسكين عابدين . .

جاءوا يحملون أعناقهم على أكفهم في سبيل نصر دينهم وتبليغ دعوتهم..

يشيدون بالدين القيم عالما جديدا.. يهتز نضرة.. ويتألق عظمة.. ويتفوق اقتدارا..

ولكم الله ياشهداء الإسلام عبر التاريخ..

وألحقنا الله بكم في مستقر رحمته إخوانًا على سرر متقابلين.. آمين.

### نهاية المعركـــة:

ونعود إلى القرآن الكريم فنجده يختم الحديث عن هذا الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم، وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم \_ كما أسلفنا - وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية:

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَهُ يَكَالُواْ خَيْراً وَكَفَاْ لِلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَّ وَكَانَٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَا لَذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنِاً هَلِ ٱلْكَتْبِينِ صَياصِيهِمُ وَقَدَفَ فِي قُلُومٍ مُ ٱلرُّغَبَ فَرِيقًا تَفْتُلُونَ وَنَا أَسِرُونَ فَرِيقًا ۞

# وَأُوۡرَثُكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيۡرُهُمۡ وَأَمۡوَلَهُ ثُوۡلَكُمۡ وَأَرۡضَالُاۤ تَطَعُوهَاْ وَكَانَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَنَءِ قَدِيرًا ﴾ (١).

وقد بدأت المعركـة(٢)، وسارت في طريقها، وانتهت إلى نهايتها \_ كما عرفنا \_ وزمامها في يدالحق، يصرفها كيف يشاء..

وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ماتم من الأحداث والعواقب، تعقيبا لهذه الحقيقة، وتثبيتا لها في القلوب، وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح.

ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم.. بل دارت كذلك على بني قريظة حلفاء المشركين من يهود.

يقون ابن كثير (٣): قوله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم» أى عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله عَلَيْكُ «من أهل الكتاب» يعنى بنى قريظة من اليهود، من بعض أسباط بنى إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل:

### ﴿ فَلَاَّ جَآءَهُمِمَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِعِي ﴾ (١).

فعليهم لعنة الله، وقوله تعالى «من صياصيهم» يعنى حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدى وغيرهم من السلف، ومنه سمى صياصى البقر، وهى قرونها، لأنها أعلى شيء فيها «وقذف في قلوبهم الرعب» وهو الخوف، لأنهم مالؤوا المشركين على حرب النبى عَنِينة، وليس من يعلم كمن لايعلم، وأخافوا المسلمين، وراموا قتلهم، ليعزوا هم في الدنيا، فانعكس عليهم الحال، وانقلب إليهم القتال(٥)، لما انشمر المشركون، وراحوا بصفة المغبون، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين

<sup>(</sup>١) الأحزاب:٢٥ ـ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن:٥:٥٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣: ٤٧٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القاسمي: ١٣: ٤٨٤٥ \_ ٤٨٤٦ بتصرف.

فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة، ولهذا قال تعالى:

## ﴿ فَرِيقًا تَفْتُ لُونَ وَنَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾

يعني قتل الرجال المقاتلة، وسبى الذراري والنساء..

وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة، ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب!

يا لله! ما أسوأ عاقبة الطيش! قد تكون الأمة مرتاحة البال، هادئة الخواطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح، فيجلب عليهم الشرور، ويشتتهم من ديارهم. وهذا ما حصل لليهود في الحجاز، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغيا، فتم عليهم ماتم، سنة الله في المفسدين.

# ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴾

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع(١)، وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله.

وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها \_ كما عرفنا \_ يرد الأمر كله إلى الله، ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة، تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة، وبالقرآن بعد الأحداث، ليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس.

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القرآن الكريم ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء.

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية، ويصبح القرآن الكريم دليلا للحياة وأحداثها، ولا تجاهها وتصوراتها.. وتستقر القيم، وتطمئن القلوب، بالابتلاء والقرآن سواء!

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٥: ٢٨٤٩ بتصرف.

### أهم المراجع

- 1 \_ الإحسان في تقريب صحيخ ابن حبان، علاء الدين الفارسي، تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ٢ ٩٥٢م.
  - ٢ \_ الأدب المفرد، للبخاري، ط السلفية بالقاهرة ١٣٧٥هـ.
  - ٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٤ ــ البداية والنهاية، لابن كثير، بيروت، ط ثالثة ١٩٧٨م.
- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم) لابن کثیر، ط دار إحیاء الکتب العربیة،
   عیسی البابی الحلبی و شرکاه.
- ٦ ـ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن) لابن جرير الطبرى، البابى الحلبى، ط ثالثة ١٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
- ٧ \_ تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) للقاسمى، عيسى البابى الحلبى، ط أولى ١٣٧٦هـــ١٩٥٧م.
- ۸ ـ تفسیر القرطبی ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبی، دار إحیاء التراث العربی،
   بیروت۱۹۶۷م.
- ٩ ـ تهذیب سیرة ابن هشام، للأستاذ عبد السلام هارون، المؤسسة العربیة الحدیثة، ط ثانیة،
   القاهرة ٢٤ ٩ ٦ م.
- ١٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الملاح، ط أولى ١٣٨٩هــ ١٩٦٩م.
- ١١ ـ جوامع السيرة النبوية، لابن حزم، ط دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٣م و ط ثانية، تراث الإسلام.
  - ۱۲ ــ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر بيروت .

- ۱۳ \_ الرســول القائد ، للواء الركن محمـود شــيت خطاب ، دار الفكر ، بيروت ، ط خامسة.
- ١٤ \_ الروض الأنف ، للسهيلي، ومعه السيرة النبوية، لابن هشام، دار المعرفة للطباعة
   والنشر١٣٩٨هـــ١٩٧٨م.
- ١٥ ــ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ( فتح المنعم بببان ما احتيج لبيانه من زاد
   المسلم) للشنقيطي، ط مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.
- ١٦ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم، تحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة المنار
   الإسلامية، ط أولى ٣٩٩ هـ ـ ٩٧٩ م.
  - ١٧ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي.
    - ١٨ ــ سنن أبي داود، ط مصر التجارية الأولى و ط المدينة المنورة.
- ۱۹ \_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) للترمذي، ط بولاق ۲۹۲هـ \_ وط الهند وط الحلبي ۱۳۹۸هـ \_ وط الهند وط
- · ٢ ـ سنن النسائي، بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية السندي، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢١ \_ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) للحلبي، بيروت، المكتبة الإسلامية، دار إحياء التراث العربي، وبهامشه السيرة النبوية والآثار المحمدية، لأحمد زيني دحلان.
- ۲۲ \_ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، ط حجازى بالقاهرة وط الحلبي.
- ۲۳ \_ صحیح البخاری، مع فتح الباری، ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی، الریاض الحدیثة.
  - ٢٤ \_ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ٢٥ \_ صحيح مسلم، بشرح النووى، ط المصرية.

- ٢٦ ـ الطبقات الكبري، لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ٢٧ \_ طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي وأبي زرعة، دار المعارف، سوريا.
- ۲۸ ــ عون المعبود: شرح سنن أبي داود، لابن قيم الجوزية، تحقيق الأستاذ عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٨هـــ ١٩٦٨م.
- ۲۹ ـ عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير، لابن سيد الناس، ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس، لابن عبد الهادى، دار المعرفة بيروت.
- ٣٠ \_ غزوة بنى قريظة، للأستاذ محمد أحمد باشميل، دار الفكر، ط ثانية ١٣٩١هـ ٣٠ \_ عزوة بنى المام.
- ۳۱ \_ فتح البارى : شرح صحيح البخارى ، لابن حجر، الرياض الحديثة ، البطحاء ، الرياض.
- ۳۲ \_ الفصول في (اختصار) سيرة الرسول، لابن كثير، دمشق، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، دار القلم ١٩٨٠م وأيضا المدينة المنورة، مكتبة دارالتراث ١٩٨٣م.
- ٣٣ \_ فقه السيرة، للشيخ محمد الغزالي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط دار القلم، الثانية، دمشق ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ۳۶ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي،بتحرير العراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ثالثة ٢٠٤١هـــ ١٩٨٢م.
- ٣٥ \_ محمد رسول الله عَلَيْهُ، للأستاذ محمد الصادق عرجون، دار القلم، دمشق، ط أولى ١٤٠٥هـ مـ ١٩٨٥م.
  - ٣٦ ــ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص، للذهبي، ط أولى حيدر آباد.
- ٣٧ ــ مسند أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندي، ط الميمنية بمصر.
- ۳۸ ــ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، بيروت، دار الكتب العلمية ١٣٥١هــ ١٩٣٨م.

- ٣٩ \_ المواهب اللدنية، للقسطلاني، مع شرح الزرقاني، وبهامشه زاد المعاد، لابن القيم، دار المعرفة،بيروت ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
- ٤ الموطأ، لمالك بن أنس، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، عيسى البابى الحلبى
   وشركاه ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
- ٤١ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، عيسى البابي، تحقيق الأستاذ على محمد البجاوي، ط أولى ١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٣م.
- ــ وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

الرَّسُولُ عَظِيدٌ وَالْيَهُوكُ الْمُورِيُ الْمُؤْكِدُ الْمُورِيُّ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي الللَّ

# القصّاء عنكرياً عسكرياً

تَالِيفُ (الرُّنْوُرُرُزُ عُرُ (الْمِصِيمَ

مكرنه المزارا للساليرة

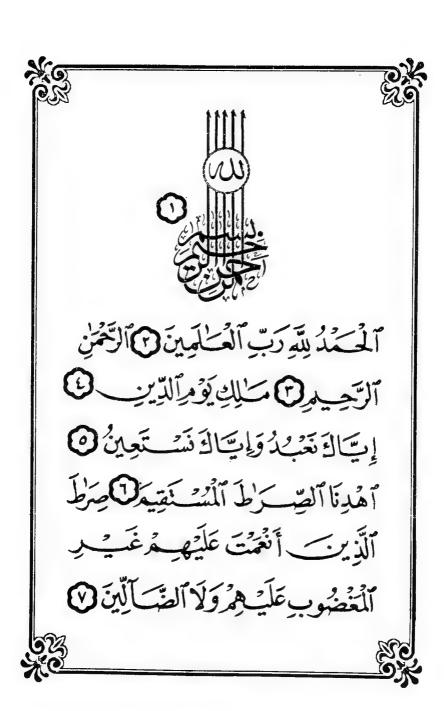

,

•

القَضِّنَاءُ عَهُمُ لَيْ الْمُعَوِّرِيُّ مسكرياً

•

حقوق الطبع محفوظة الطبعـة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م







#### مقدمة

كان يهود حيبر أقوى العناصر اليهودية المحاربة في شبه جزيرة العرب .. ومع ذلك ظلوا على الحياد حيال ماحدث ليهود بني قينقاع! ثم بني النضير!، وأخيرا بني قريظة!، إلى أن نزل عليهم شيطان بني النضير \_ حيي بن أخطب \_ منفيا هو وقومه من المدينة، حيث تحولت من منطقة حيادية إلى أخطر وكر تحاك فيه الدسائس، وترسم خطط التآمر على الرسالة والرسول على يحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين!، ومن ثم أصبح وكر يهود خيبر يجمع كل الإمكانات الحربية والمالية في خدمة أغراض العدوان على الرسالة والرسول!

وقد تحصّن هؤلاء اليهود داخل حصون كثيرة .. وفي الوقت نفسه كانوا على درجة كبيرة من كثرة العدد، ووفرة العتاد والعدة، بالإضافة إلى مناعة القلاع والحصون المشحونة بالمقاتلين الذين يفوقون المسلمين أضعافا مضاعفة، وكانت هناك رداءة الجو في خيبر، بسبب كثرة المستنقعات التي جعلتها مستوطنا للحمى التي أثرت على قوى المسلمين!

ومن ثم كانت أطول معركة خاضها المسلمون مع اليهود في حياة الرسول الحبيب المحبوب عليه .. وفي الوقت ذاته كانت أخطر معركة، حيث لم يكن هناك من وجهة النظر العسكرية المجردة أي عامل مادي يتفوق به المسلمون على اليهود، فضلا عن أن الجيش الإسلامي هو المهاجم، واليهودي هو المدافع، ومهمة المهاجم أشق من مهمة المدافع!

ومع كل هذا كانت المفاجأة التى أبطلت كل المقاييس العسكرية التقليدية، وأثبتت عمليا أن القوة الحربية مهما عظم شأنها ليست وحدها كافية لإحراز النصر، كما أثبتت أن انتصار المسلمين في هذه المعركة يبصرنا بحقيقة وأهمية دور رسوخ العقيدة الصادقة في نفس الجندى المقاتل، وأن السير في دروب الكفاح على هدى نور هذه العقيدة طريق النصر.

وهنا نبصر تجربة الاعتزاز بقوة الإيمان التي هي في الحقيقة أكبر من قوة الواقع المادي المنظور .. وتلك لايصمد لها إلامن اكتمل إيمانهم، فاتصلت بالله قلوبهم، وأصبحت لهم موازين خاصة يستمدونها من واقع إيمانهم.. ومن ثم ترتقي الأمة الدرج الشاق، وماعليها،

مادامت قد بذلت كل الاستعدادات المكنة ،فمهما يلاقوا من شدة، ومهما يواجهوا من ابتلاء، فهم أمام إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة ..

ومن هنا كان صلاح القلوب وثباتها على الحق طريقا إلى النصر .. ومن ثم كان القضاء على اليهود عسكريا..

وقدا اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية:

الفصل الأول: اليهود في خيبر.

الفصل الثاني: في الطريق إلى خيبر.

الفصل الثالث: الهزيمة العسكرية.

والله أسأل: التوفيق والسداد؟

والعون والرشاد . ؟

إنه سميع مجيب ؟

غزة المحرم ١٤١٣ هـ

الكويت في : ١ يوليــو ١٩٩٢م

سعد محمد محمد (المرصفي)

## الفصلالاول

# اليهودفي خيبر

تمهيد - متى جاء اليهود إلى خيبر ؟ - اليهود عنصر دخيل فى الجزيرة - قوة يهود خيبر - وكر للتآمر على المسلمين - وعد الله المسلمين بفتح خيبر - علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات - مقدمات المعاهدة - بناء إنسانى ينخر فيه سوس الفناء - طريق الدعوة - اليهود والمنافقون - الرسول على يمد يد المسالمة - أثر هذه السياسة - بشرى من الله - عدم قبول تجنيد المخلفين - حصون خيبر - المنافقون طابور

خامس ـ استعداد اليهود للمواجهة.

|   |  | • . |  |
|---|--|-----|--|
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
| - |  |     |  |
|   |  |     |  |

#### تمهيد:

تقع خيبر في الشمال الشرقي للمدينة، وعلى بعد حوالي سبعين ميلا منها ، (١) وتشتمل على حصون ومزارع ونخل كثير .. وهي واحة واسعة ذات تربة خصبة وعيون ومياه غزيرة ..

### متى جاء اليهود إلى خيبر ؟:

وقد اختلف المؤرخون حول تحديد الوقت الذي وُجد فيه اليهود في خيبر(٢) .

وقد جزم الدكتور جواد على الذى هو أكثر المؤرخين اعتناء بتاريخ العرب قبل الإسلام، بعدم صحة ماتناقله الإخباريون من أن الوجود اليهودى فى حيبر وكل أعالى الحجاز يرجع إلى أو اخر عهد النبى موسى عليه السلام قائلا: (٣).

أما متى دخل اليهود منطقة يثرب، وكيف استقروا في خيبر والمناطق الأخرى فعلم ذلك عند الله، وليس الذى يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى جيشا إلى الحجاز، واستقرار ذلك الجيش في يثرب بعد فتكه بالعماليق، وبعد وفاة موسى، ثم مايذكرونه من هجرة داود مع سبط يهوذا، ثم عودته إلى إسرائيل .. (٤) وأمثال هذا إلاقصصا من هذا النوع الذى ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبار، لاأستبعد أن يكون مصدره يهود تلك المنطقة ، أو من أسلم منهم، لإثبات أنهم ذوو نسب وحسب في هذه الأرض قديم .. وأنهم كانوا ذوى بأس شديد، وأن تاريخهم في هذه البقعة يمتد إلى أيام الأنبياء وابتداء إسرائيل، وأنهم لذلك الصفوة المختارة من العبرانيين .

وسبق أن ذكرنا في حديثنا عن هجرة اليهود إلى الجزيرة طرفا من هذا الخلاف، وأن الرأى القريب من الصواب هو أن تاريخ هجرة اليهود إلى الجزيرة كان بعد تدمير « أور شليم » الثاني على يد « تيطس » الروماني ، وكان حلولهم بها من أهم أسبابه فرارهم من وجه الرومان، حتى ينجو من بطشهم وفتكهم بهم .

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٧: ٤٦٤، والمواهب اللدنية: ٢: ٢١٧، وغزوة خيبر: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب العبر، لابن خلدون : القسم الأول : المجلد الثانى : ٢: ١٦٨ والأغانى: للأصبهانى : قصة اليهود : ١٩ ووفاء الوفاء للسمهودى : ١: ١٥٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦: ١٠ بتصرف . ﴿ ٤) انظر : وفاء الوفاء: ١: ١٦٠ .

يقول الدكتور «إسرائيل ولفنسون »: (١).

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ٧٠ م التي انتهت. بخراب فلسطين، وتدمير هيكل بيت المقدس، وتشتت اليهود في أصقاع العالم، قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب، كما حدثنا بذلك المؤرخ اليهودي « يوسيفوس » الذي شهد تلك الحروب، وكان قائد البعض وحداتها » .

ثم يقول: «وتؤيد المصادر العربية كل هذا: فقد ذكر صاحب الأغانى أنه لما ظهرت الروم على بنى إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم، ونكحوا نساءهم، خرج بنو النضير، وبنو قريظة، وينو بهدل، هاربين منهم إلى من بالحجاز من بنى إسرائيل لمّا غلبتهم الروم على الشام، فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم فأعجزوه، وكان مابين الشام والحجاز مغاوز وصحارى لانبات فيها ولاماء، فلما طلب الروم التمر انقطعت أعناقهم عطشا فماتوا، وسمى الموضع «تمر الروم» فهو اسمه إلى اليوم».

ويرجح الدكتور جواد على \_ أيضا \_ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو الرومان لهم فيقول: (٢) .

« أما ما ورد في روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام، وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم، مما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات الروم، فإنه يستند إلى أساس تاريخي صحيح.، فالذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج، فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين».

### اليهود عنصر دخيل في الجزيرة:

وسواء قلنا بهذا أو بذاك فإن المجمع عليه عند جميع المؤرخين \_ إسلاميين وغير إسلاميين \_ أن اليهود في خيبر والمدينة وباقى المناطق هم أجانب دخلاء.، لاتربطهم بأى من سكان هذه المناطق في جزيرة العرب أية رابطة من لغة أودين أودم ، \_ كما يقول الأستاذ باشميل \_ (٣) وإنما هم لاجئون سيطروا على خيبر وباقى المناطق في غفلة من

<sup>(</sup>١) تاريخ اليهود في بلاد العرب: ٩. (١) تاريخ العرب قبل الإسلام: ٦: ١٠.

<sup>(</sup>٣) غزوة خيبر: ٣٤ وما بعدها بتصرف.

الزمن، وفي وقت كان العرب الوثنيون فيه تمزقهم روح الجاهلية القبلية الضيقة، التي ساهم وجودها وتحكمها في المجتمع العربي .. في التمكين لهؤلاء اليهود الدخلاء في هذه المناطق من جزيرة العرب .. الذين زادوا المجتمعات العربية فسادا على فساد، كما هي طبيعة العنصر اليهودي الذي لايكون له نفوذ في أرض إلا وأشاع فيها الفساد، وبذر بذور الشحناء، وأشعل نيران التفرقة والتخاصم بين أهلها!

وقد ظل العنصر اليهودى الدخيل هذا شأنه منذ استوطن خيبر، وباقى الأجزاء الأخرى من الجزيرة العربية، حتى اقتلع الرسول الحبيب المحبوب عَيِّلَةً جذور هذا العنصر نهائيا بالعمليات الحربية التى قام بها فى خيبر، وغيرها من المناطق الأخرى التى كانت واقعة تحت سلطان هؤ لاء اليهود.

### قوة يهود خيبر:

وشىء يجب ألايغيب عن بال المؤرخ ، وهو أن يهود خيبر كانوا \_ عبر العصور \_ بالإضافة إلى تفوقهم على جميع اليهود من ناحية القوة .. كانوا متماسكين فيما بينهم .. عكس اليهود الآخرين الذين لم ينجوا من آفات الاختلافات ... بل والاقتتال فيما بينهم وبين \_ كما هو شأن اليهود غالبا \_ لأن قلوبهم شتى .. كما أن يهود خيبر لم ينشب بينهم وبين جيرانهم العرب الوثنيين نزاع مسلح، مما ساهم في جعلهم أقوى قوة يهودية دخيلة في بلاد العرب!

فإذا كان اليهود في المدينة \_ كما أسلفنا \_ لم يسلموا من نشوب حرب أهلية قبلية فيما بينهم ، فرقت جمعهم، وصدّعت كيانهم، كما حدث به: ١٥،٠ ببي فينقاع وبني النضير من تخاصم وتقاتل وعداء شدايد، طل أتره باقيا بينهما، حتى بعد ظهور الإسلام ومخاصمة الفريقين له.

إذا كان اليهود في المدينة قد تعرضوا لهذه الانشقاقات، وتلك الاصطدامات الدامية، فيما بينهم عبر وجودهم في المدينة، فإن يهود خيبر لم يرو أحد من المؤرخين \_ فيما أعلم \_ أنهم تعرضوا منذ وطئت أقدامهم منطقة خيبر، لشيء مما تعرض له اليهود في المدينة من اختلافات شديدة، واصطدامات دامية .

الأمر الذي جعل يهود خيبر طيلة وجودهم في هذه المنطقة متحدين لم تبدد شيئا من طاقاتهم العسكرية أو وحدتهم السياسية حروب أهلية، أو نزاعات قبلية، كما هو الحال بالنسبة لليهود في المدينة .

وإذا كان اليهود في المدينة قد تعرضوا في الفترة التي مرت على وجودهم قبل الرسالة والرسول، لضربات عسكرية من جيرانهم العرب، كادت تقتلع وجودهم، وتهدم كيانهم .. كما حدث لهم في أوائل القرن الأول الميلادي على أيدى المهاجرين اليمانيين من منطقة «مأرب» ــ الأوس والخزرج، الذين منذ استقرارهم في المدينة ظلوا ينازعون هؤلاء اليهود السلطان، لاستئثارهم بالمناطق الزراعية الخصبة دونهم .. ولنظرة هؤلاء اليمانيين إلى هؤلاء اليهود كعنصر أجنبي دخيل على بلاد العرب الأمر الذي ساعد على إشعال نار المقت في نفوس اليمانيين، حتى تمكنوا من خضد شوكتهم، بمساعدة إخوتهم الغساسنة اليمانيين الذي خفّوا لنجدتهم من الشام . ثم من قهرهم نهائيا بقيادة مالك بن العجلان الذي وضع حدا قبل الإسلام لسطان هؤلاء اليهود المطلق على المدينة.

فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن الضربة العنيفة التي أنزلها الأوس والخزرج باليهود بقيادة سيد الأوس والخزرج مالك بن العجلان قبل الإسلام بعدة قرون، كادت تستأصل شأفة العنصر اليهودي الدخيل على الجزيرة العربية، لولا أن زعماء اليهود \_ كعادتهم دائما \_ انحنوا للعاصفة و خضعوا وسلموا بالهزيمة .. ثم لكى ينجوا من الهلاك قبلوا الانضواء بالحلف تحت لواء مختلف القبائل المنتصرة عليهم .. فاندمجوا فيهم، وبذلك ضمنوا سلامة أجسادهم وممتلكاتهم، ولكن على حساب التسليم بهدم سلطانهم السياسي والعسكري الذي كان سائدا!

وهكذا فإن هؤلاء اليهود إذا كانت الهزات العنيفة التي زلزلت سلطانهم ومزقت و عنهم، سواء بسبب تعرضهم لهجمات المهاجرين اليمانيين الضاربة، أو بسبب النزاعات القبلية المسلحة التي سبت بين المهود أنفسهم قبل ظهور الإسلام بعدة قرون، فإن يهود خيبر ظلوا طيلة وجودهم بمنجاة عن مثل هذه الهزات الخطيرة التي ذهبت بسلطان اليهود في المدينة.

الأمر الذي أبقى على وحدة يهود خيبر وتماسكهم . وذلك دون ماشك من أعظم أسباب تفوقهم في القوة والمنعة والشجاعة على جميع العناصر اليهودية الدخيلة المبعثرة في ذلك الركن من جزيرة العرب .

فالمؤرخون مجمعون على أن يهود خيبر أشجع وأقوى العناصر اليهودية المحاربة في جزيرة العرب، دون مااستثناء.

ولعل أكبر دليل على صحة هذا القول ، هو أن اليهود في المدينة ــ بالرغم من كونهم أكثر عددا وأوسع ثراء من يهود خيبر ــ فإنهم قد جبنوا عن مواجهة المسلمين في أية معركة فاصلة ــ كما أسلفنا ــ إذ فضّلوا الاستسلام، ثم النفي ، على خوض أية معركة فاصلة، عندما وصلوا في عدائهم للمسلمين إلى درجة النزاع المسلح، كما حدث لبني قينقاع، ثم بني النضير ، وأخيرا بني قريظة !

## وكر للتآمر على المسلمين:

وظل يهود خيبر على الحياد حيال النزاع المسلح إلى أن نزل عليهم شيطان بنى النضير \_ حيى بن أخطب \_ منفيا هو وقومه من المدينة \_ كما عرفنا \_ في السنة الرابعة من الهجرة.

ففى هذه السنة طرأ تحول خطير على موقف الحياد الذين كانت خيبر تلتزمه إزاء تلك النزاعات المسلحة التي نشبت عبر العصور بين المشركين وبين يهود يثرب قبل الإسلام ، ثم بين هؤلاء اليهود وبين المسلمين بعد بزوغ شمس الإسلام .

فلم يكد بنو النضير بقيادة شيطانهم \_ حيى بن أخطب \_ ينزلون على خيبر، ويستقر بهم المقام فيها، حتى تحولت من منطقة حيادية إلى أخطر وكر تحاك فيه الدسائس، وترسم خطط التآمر على الرسالة والرسول على تحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين من المدينة.

وسبق أن عرفنا موقف شيطان بنى النضير وقت إعدامه مع بنى قريظة، وقوله للرسول الحبيب المحبوب عُلِيلَةً :

أما والله مالمت نفسى فى عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل ، ثم أقبل على الناس، فقال : أيها الناس، إنه لابأس بأمر الله ، كتاب وقدر وملحمة على بنى إسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه ! (١) .

إنه الحقد اليهودي!

ومن ثم أصبح وكر يهود خيبر يجمع كل الإمكانات الحربية والمالية في خدمة أغراض العدوان على الرسالة والرسول!

<sup>(</sup>١) الروض الأنف : ٣: ٢٧٠ .

## وعد الله المسلمين بفتح خيبر:

وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ الْقَدُرَضِى ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ وَأَنْبَهُ مُ فَعُاوَرِيانَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَنَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَكِمُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَنْبَهُمُ وَفَعُاوَرِيا ۞ وَمَعَافِرَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَا فَعَتَلَ لَكُمُ هَذِهِ عَلَيْهُمُ وَأَنْبَهُ مُ فَعُالَمُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً فَأَخُذُونَا فَعَتَلَ لَكُمُ هَذِهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً فَأَخُذُونَا فَعَتَلَ لَكُمُ هَا لَكُمُ هَا لَكُمُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً فَأَخُدُونَا اللَّهُ مَا لَكُمُ هَا لَكُمُ اللَّهُ مَعَالَكُمُ وَلَكُمُ اللَّهُ مَا وَلَوْ قَاللَّمُ وَلَكُمُ اللَّهُ مَا وَلَا لَكُمُ اللَّهُ مَا وَلَوْ قَاللَّهُ مَعَالِكُ لِللَّهُ مِيرًا ۞ وَلُوقَ فَاللَّمُ وَلَيْكُمُ وَلَا فَصِيرًا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا وَلَوْ قَاللَكُمُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهُ مَا وَلَوْ قَاللَكُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ وَلَا فَا لَكُونُ اللَّهُ مَا وَلَوْ قَاللَكُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

نقرأ هذه الآيات لنبصر من خلالها وعد الله المسلمين بفتح خيبر كما روى ابن جرير عن مجاهد قال : عجل لكم خيبر . وعن قتادة : هي خيبر . وقال آخرون : بل عنى بذلك: الصلح الذي كان بين رسول الله عليه وبين قريش . وروى عن مجاهد أيضا : المغانم الكثيرة التي وعدوا : ما يأخذونها إلى اليوم . قال ابن جرير: وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أن يكون مراد بالمغانم الثانية المغانم الأولى، ويكون معناه عند ذلك ، فأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وعدكم الله أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونها. وأنتم إليها واصلون عدة فجعل لكم الفتح القريب من فتح خيبر. ويحتمل أن تكون الثانية غير الأولى، وتكون الأولى من غنائم خيبر، والغنائم الثانية التي وعدهموها من غنائم سائر أهل الشرك سواهم. وقال آخرون : هذه المغانم التي وعد الله هؤلاء القوم هي مغانم خيبر .

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب \_ كما قال ابن جرير \_ ماقاله مجاهد ، وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من مغانم خيبر، وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحدبيية غنيمة، ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول الله عَيْقَة بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها . (٢)

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨ – ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٦: ٩٠ ـ ٩٠ بتصرف، وانظر: تفسير القاسمي: ١٥: ١١٨٠٥.

وعلى كل فإننا نقف مع هذه الآيات القرآنية التي تذكرنا بتلك المجموعة الفريدة السعيدة التي بايعت الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ تحت الشجرة .. تلك المجموعة الفريدة السعيدة التي سمعت قول الحق تبارك وتعالى :

## ﴿ لَّقَدُ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَنَّ ٱلشَّجَرَةِ فَعَكِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلِيَهِمْ وَأَثْبَهُمْ وَفَعًا قِرِيبًا ﴾

تلك المجموعة الفريدة السعيدة التي سمعت قول الرسول الحبيب المحبوب عَلِيتَةً فيما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال لنا رسول الله عَلِيتَةً يوم الحديبية:

## « أنتم خير أهل الأرض »

وكنا ألفاً وأربعمائة. ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة. (١)

تلك المجموعة الفريدة السعيدة هي التي بشرها الحق تبارك وتعالى بما أعد لها من مغانم كثيرة وفتوح، في مقدمتها خيبر، وماجاء بعد ذلك، وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة، وفيما سيتلوها، وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التي لاينالها التبديل أبدا.. وفي الوقت ذاته يندد بأعدائها الذين كفروا تنديدا شديدا، ويكشف لها عن حكمته في هذا الذي كان في هذا العام .. ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْتُ عن دخول المسجد الحرام. وأن المسلمين سيدخلون آمنين لا يخافون. وأن دينه سيظهر على الدين كله في الأرض جميعا، في خيبر وغيرها، ولوكره أهل الكتاب والمشركون.

يقول صاحب الظلال: (٢) وإننى لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوى الكريم من الله العلى العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة من المؤمنين . .

أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون، وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم، عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود . .

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٤ ـ المغازي (٤١٥٤) ومسلم : ٣٣ ـ الإمارة ٧١ (ت٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن: ٦: ٣٣٢٥ و مابعدها بتصرف.

وأحاول أن أستشعر بالذات شيئا من أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم ، أنهم منهم، بأشخاصهم وأعيانهم، يقول الله عنهم : لقد رضى عنهم . ويحدد المكان الذي كانوا فيه، والهيئة.التي كانوا عليها، حين استحقوا هذا الرضى :

## ﴿ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُنَّ ٱلشَّجَرَةِ فَعَكِمَ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُ مُوْفَعًا وَرَبَّا ﴾

يسمعون همذا من نبيهم الصادق المصدوق، عن الله العظيم الجليل.

يا لله ! : كيف تلقوا ـ أولئك السعداء ـ تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهى؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحد ، في ذات نفسه ، ويقول له : أنت. أنت بذاتك .

التبليع الذي يسير إلى قل المحد ، في ذات نفسه ، ويقول له . الس. الله بدالك . يبلغك الله لقد رضي عنك . وأنت تبايع تحت الشجرة! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! وأثابك فتحا قريبا ! ووعدك مغانم خيبر وغيرها !

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع:

## ﴿ ٱللَّهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ (١)

فيسعد. يقول في نفسه: أنست أضمع أن أكون د خلاً في هذا العموم؟ ويقرأ أو يسمع:

# ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١)

فيطمئن . يقول في نفسه: ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين ؟

وأولئك الرجال السعداء يسمعون ويبلغون. واحدا واحدا. أن الله يقصده بعينه وبذاته. ويبلغه: لقد رضى عنه! وعلم ما في نفسه. ورضى عما في نفسه! وأثابه فتحا قريبا! ووعده مغانم خيبر وغيرها!

يالله! إنه أمر مهول!

﴿ لَّقَدُ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُنَّ ٱلشَّبَرَ وَفَعَكِمَ مَافِى قُلُوبِهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَكِيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ مِنْ فَغُاقِ بِسَالِهِ

(١) البقرة: ٢٥٧.
 (١) البقرة: ٣٥٧ الأنفال: ٤٦.

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم . وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز، وضبط لمشاعرهم، ليقفوا خلف كلمة الحق طائعين مسلمين صابرين .

## ﴿ فَأَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾

بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هدوء ووقار، تضفي على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة، بردا وسلاما وطمأنينة وارتياحاً.

# ﴿ وَأَثْبَهُ وَفَغُا قِرَيًّا ﴾

وفتح خيبر \_ كا أسلفنا \_ هو هذا الفتح القريب الذى جعله الله للمسلمين ، وأولى الأقوال \_ كما قال ابن جرير \_ وهو أولى بالصواب . .

## ﴿وَمَعَالِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴾

إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر. وإما تاليا له، إن كان الفتح هو هذا الصلح، الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى .. وتلك المعاهدة التي تمثل أساسا لسياسة علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات حربا وسلما ..

### ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

وهو تعقيب مناسب للآيات قبله، ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى القوة والقدرة، كما تتجلى الحكمة والتدبير . . وبهما يتحقق الوعد الإلهي الكريم . .

### علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات:

وهنا أجدنى مضطراً إلى النظر بسرعة في قصة هذه المعاهدة التي تمثل أساسا لسياسة علاقة المجتمع المسلم بسائر المجتمعات البشرية حربا وسلما، وهي تصور \_ في جملتها حوانب من أهم منهج الرسالة الخالدة \_ كا يقول المرحوم الشيخ محمد الصادق عرجون \_ (١) وهي جوانب تربوية اجتماعية، جعلها الإسلام خصائص مميزة لمجتمعه، من بين سائر المجتمعات البشرية في الأرض . . حتى تتبين معالم علاقة المجتمع المسلم بهذه المجتمعات كلها، في كل زمان ومكان، وجيل وقبيل . .

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ٤: ٢٦١ وما بعدها بتصرف.

هذه المعاهدة تعد أساسا عمليا لتطبيق التشريع الإسلامي المتعلق بتحديد العلاقة فيما بين المسلمين وغيرهم من الطوائف والأمم والشعوب، وأساسا لكل مايتصل بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت مرارته وشدته، ومهما تكن آثاره وقسوته .

ذلك لأن النبي عَلِيلَة ، وهو رسول الله الذي بعثه لدعوة الناس كافة إلى الهدي ودين الحق، ليخرجهم به من ظلمات الكفرو والجهالة إلى نور الإيمان والعلم، هو الذى تولى بنفسه عقد هذه المعاهدة ورضي شروطها ، وكان على علم بما فيها من تفاوت في موازين عدالة المعاهدات، لم يُخدع فيها عن صواب الرأى، ولكنه أراد بتوفيق الله وتسديده أن يفتح للدعوة بابا سلميا تقف من ورائه خصومة تشتعل بين طرفيها حرب عصبية لا هواد فيها .

وهى حرب يتمثل فيها الإيمان بالحق في أصدق صوره وأرسخها يحمل رايتها الإسلام والمسلمون بقيادة الرسول الحبيب المحبوب عليه . وهى حرب يتمثل فيها الظلم والطغيان ، والجهالة في أبشع صورها يحمل رايتها الشرك والمشركون بقيادة جبابرة الطغاة البغاة العتاة، من فجرة الوثنيين وطواغيت قريش .

والنبي عَلَيْكُ إذ يتولى بنفسه تطبيق مدأ من أهم مبادئ السياسة الشرعية لأمته، إنما يرسم بنفسه طريق التأسى به لمن يتولى بعده أمرا من أمور الحياة في مستقبل هذه الأمة.

وعمله عَلِيَّةً في تطبيق المبادئ التشريعية هو الأصل الأول في البناء التربوي للمجتمع الإسلامي ، ومن ثم كان عقد هذه المعاهدة، والوفاء بشروطها، له الأهمية الكبرى في تأسيس التشريع الإسلامي المحدد للعلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم والجماعات .

وكان لهذه المعاهدة مقدمات كانت الطريق إلى الوصول إليها وكان لها آثار بعيدة المدى ، عميقة الجذور في تاريخ المد الإسلامي وانتشار الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته .

فأما آثارها فتتمثل في أحداث التاريخ ، وفي سياسة الفتوحات التي جاءت متتابعة بعد توقيعها . . ومنها فتح خيبر والقضاء على اليهود عسكريا، وما جاء بعد ذلك من فتوح .

#### مقدمات المعاهدة:

وأما مقدماتها فلم تكن تؤذن بوقوعها على صورتها التي وقعت بها ولذلك كان وقع المفاجأة بها قاسيا شديدا على نفوس المسلمين، وهذه المقدمات بعضها بعيد، وبعضها قريب، ولكنها متصله الحلقات، متسلسلة الوقائع.

فالنبى عَلَيْكُ من عند الله، ختم الله به الرسالات الإلهية، ورسالته هى رسالة الإسلام، والإسلام ثورة إصلاحية نيط بها تغيير جذرى فى بناء المجتمع البشرى، وإصلاح مافسد فى أممه وشعوبه فكريا، وسياسيا، واجتماعيا، وروحيا، وكان المجتمع الذي نبتت فيه هذه الأمة الإسلامية مجتمعا مريضا، أسقمه المرض إلى حد جعل كيانه الاجتماعى والروحى كيانا متهاويا، لايتماسك فى عقيدة يؤيدها عقل أو منطق، حتى الكتابية \_ كما أسلفنا \_ ولايتماسك فى نظام اجتماعى يؤيده علم يهدى إلى حق وخير.

### بناء إنساني ينخر فيه سوس الفناء:

ويحيط بهذا المجتمع المتهافت في بنائه الاجتماعي مجتمعات بشرية ممزقة الأوصال، تعيش على أصداء باهتة، لتاريخ ظلوم غشوم، قاتم الآفاق، يحمل رايته السوداء دولتان أو أمتان كانتا في عهد إشراق شمس الدعوة الإسلامية شبحا لبناء إنساني متهدم، ينخر فيه سوس الفناء وتنسج حوله الحياة أكفان الزوال.

ففى الشرق كانت بقايا دولة الفرس تتنفس لاهثة، من طول ماعانت من أمراض الاضطرابات الداخلية، والخلافات المذهبية، وآثار الحروب الخارجية مع منافسيهم الرومان.

وفي الغرب كانت دولة الرومان تطفو على سطح الحياة جسدا عريضاً لا روح فيه، أنهكته المظالم الإقطاعية، والمجادلات المذهبية، والحروب الخارجية مع الفرس.

وبين هاتين الدولتين أو الأمتين شراذم إنسانية المظهر، متناثرة هنا وهناك تناثر الَّدقَل أو الحصى على الأرض ـ كما عرفنا عن حال اليهود ومن على شاكلتهم ـ تعيش كما تعيش الأنعام في غياهب البراري وغياض الغابات إن أدركتها يد إحدى الدولتين اعتصرتها إن توهمت فيها شيئا من عصارة، حتى تتركها عودا ناشفا لاتطعمه إلا نيران الجهالة والهمل.

### طريق الدعوة:

وفى هذا الجو القاتم أشرقت شمس الهداية من أفق الجزيرة العربية ببعثة محمد بن عبد الله رسولا إلى الناس كافة بشريعة هي خاتمة الشرائع الإلهية، فدعا أول مادعا قومه، استجابة لأمر الله له في قوله:

## ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكُ ٱلْأَقْرُ بِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢١٤.

فدعاهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأوثان، وحذّرهم من عقابه، وأنذرهم بطشه ، فتولَّوا عنه مدبرين، وما آمن منهم إلا قليل، فصبر عليهم وصابرهم، وتحمل منهم أشد الأذى، ولم ينتهوا حتى تآمروا على قتله، ولما لم يجد سبيلا إلى قلوبهم عرض نفسه ودعوته على غيرهم من القبائل والبطون، يذهب إليهم في مواطنهم ومحافلهم، أو يستقبل الوافدين من قبائل العرب وبطونها إلى بلده، ليعظموا بيت ربهم بما تعودوه في جاهليتهم من مناسك وشعائر، وأقبل عليه أبناء المدينة أوسهم وخزرجهم، وجمع الله به كلمتهم بعد فرقة وقتال بينهم، وبايعوه على أن ينصروه نصرهم لأنفسهم، ويحموا دعوته حمايتهم لأولادهم وأعراضهم، إن أوى إليهم وهاجر إلى بلدهم، فبايعهم وأشار على أصحابه الذين أوذوا في سبيل الله بالهجرة إلى إخوانهم أنصار الله وأنصار رسوله ودينه ..

وفى المدينة دوّى صوت الدعوة حتى عم أرجاءها، فلم يبق بيت من بيوتها إلادخله الإسلام، وذُعرت مكة، بل رُعبت وركبت ظهر الشيطان، فجرى بها إلى أسوإ تدبير، وأعلم الله نبيه عَيِّكَ بما بيت من كيد ومكر، فخرج إلى المدينة مهاجرا يصاحبه الصديق رضى الله عنه.

واستقر رسول الله عَيِّكُ بالمدينة ، وأقبل عليه أهلها يؤمنون بدعوة الله عزوجل .

### اليهود والمنافقون:

وكانت المدينة \_ كما أسلفنا \_ مستوطنا لجاليات من اليهود ، يملكون الثروة فيها، فتحرك فيهم عرق الحسد فنافقوا \_ كما هو ديدن اليهود عبر التاريخ \_ حين ظهرت القوة، واستنفقوا قوما ممن شاركوهم في رذيلة الحسد، وتعاونوا وإياهم على الإثم والعدوان، وهموا بما لم ينالوا، واليهود والمنافقون جبناء لايجرؤون على الوقوف نهارا جهارا أمام دعوة الحق و جندها وأنصارها، فهم كما وصفهم الله تعالى بوصف إخوانهم \_ كما سبق \_ في قد له:

﴿ الْمُرْزَ الْكَالَدِّينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِ مُالَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُ لِالْكِتَابِ لَمِنْ أَخْرِجُهُمُ لَنَكُمْ وَلَا لَكَ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَلَا يَكُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَا تُعُرِفُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَإِنَّ فَوْلِلْتُكُمْ لَنَكُمْ وَلَلْكُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَ لَكُونَ فَوْلِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن فَوْلِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن فَوْلِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن فَوْلِلُوا لَا يَعْمُونَ فَي لَا يُصَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ۅؘۯآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمۡ شَدِيدُ تُحۡسَبُهُمۡ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنْهُمُ هَوَمُّ لَا يَعۡقِلُونَ ﴾ (١)

وفي قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُ مُ تَغِبُكَ أَجُسَامُهُ وَ إِن يَقُولُواْ تَسَمَّ لِقَوْلِيَّ كَأَنَّهُ وَخُشُبُ مُسَنَّدَةً يُخَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِ وَهُرُ ٱلْعَدُوُّ فَأَحْذَرُهُمْ قَلْلَهُ وُ ٱللَّهُ أَنَّ لَ يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢)

و في قوله:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن نَجْعِبُكَ قَوْلُهُ وَفِي أَكْيَوْ وْ الدُّنْيَا وَيُثَمِّهِ دُاللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِ وِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهُ لِكَ أَكُونَ وَالنَّهُ لَلَّ وَاللَّهُ لَآ يُحِبُّ الْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِرَّةُ بِالْإِنْثُمْ فَيَسَبُهُ وَبَحَمَتَكُمُ وَلَيْنَسَ الْهَادُ ﴾ ٣)

ورأى النبى عَيِّكُ \_ كما أسلفنا \_ أن يهادن اليهود، ويفك عرى قوتهم، ويذل غرورهم، ويكبت حسدهم، ولكنهم هم اليهود دائما، حيث الخيانة والغدر! ،كان الإذن بالقتال، وكان النصر للرسالة والرسول، ومن ثم ظهر مكر اليهود وخبث النفاق، واشرأبت أعناقهم خشية أن تعلو كلمة الإسلام، فنقضوا العهود والموادعات، وتجمع أحزاب الكفر والضلال من اليهود والمشركين مع شراذم المنافقين، وتعاهدوا على الغدر والفجور، وكانت وقائع وأحداث، من أهمها غزوة الأحزاب التي تألب فيها المشركون من ألفاف القبائل التي لم يدخل الإسلام قلوبها، وظاهرهم اليهود \_ كما أسلفنا \_ وكذلك المنافقون، فهزمهم الله، ونصر جنده.

## الرسول عَلِيَّة بمديد المسالمة:

ورأى الرسول الحبيب المحبوب عَيَّكَ بعد انتصاراته المتوالية أن يمد يد المسالمة والرفق إلى مكة، وأن يوادع أهلها موادعة من لايرغب في الحرب، ولايستهدف العدواة والقتال، بل يدعو إلى الأمن والسلام، وخرج إلى العمرة بمن معه من المهاجرين والأنصار، عامدا إلى البيت الحرام زائرا، وساق معه الهدى ليأمن الناس، ويعلموا أنه خرج معظما للبيت،

<sup>(</sup>۱) الحشر: ۱۱ ـ ۱۶ . (۲) المنافقون: ٤ . (۳) ا

متعبداً لربه، ولكن غطرسة المشركين الباغية، وعجرفتهم الطاغية، أبيا إلاعنادا فاجرا، وعقدوا الخناصر على أن يصدوا رسول الله عَلِينَةً وأصحابه عن تعظيم بيت ربهم في رحلتهم المسالمة ..

### أثر هذه السياسة:

وكان للسياسة الحكيمة الحازمة المسالمة التي ساس بها رسول الله عَيِّهُ الموقف أثرها في توجيه الأمور إلى نهايتها التي قصد إليها رسول الله عَيَّة من هذه السياسة التي تحمّل فيها على نفسه ومجتمعه المسلم، وامتحن فيها أصحابه رضى الله عنهم أشد الامتحان، فصبروا للمحنة بعد أن محصوا تمحيصا أخلص أنفسهم للتأسي والتسليم بما يراه رسول الله عَيِّهُ ، ولو خفيت عليهم حكمته وأسراره وكانت المبايعة ... وكانت الصورة الوضيئة المضيئة لتلك المجموعة الفريدة السعيدة التي هي خير أهل الأرض كما قال الرسول الحبيب المخبوب عَيِّهُ .. كانت تلك الصورة وسط هذه المعالم المترابطة ..

### بشرى من الله:

وبعد التبليغ العلوى الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين \_ كما أسلفنا \_ يجىء الحديث إلى المؤمنين أنفسهم .. الحديث عن هذا الفتح الذى تلقوه صابرين مستسلمين:

## ﴿ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَالِمُ كَثِيرَةً لَأَخُذُونَهَا فَعَتَلَاكُمُ مَاذِهِ وَلَكَنَّ أَيُمِ كَالنَّاسِ عَنكُو وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْوَقِينِينَ وَتَهُدِيكُمْ صِرْطًا تُسْنَقِيمًا ۞ وَأَخْرَىٰ لَمُ نَقَدِ رُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَعَاطَ اللَّهُ يَمَ الْوَكُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنْ عَقِدِيرًا ﴾ (١)

وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وايقنوها، (٢) وعلموا ان الله اعد لهم مغانم كثيرة، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لايتخلف. وهنا يقول لهم: إنه قد عجل لكم هذه .. وهذه خيبر \_ على الراجح كما أسلفنا \_ لأنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية ..

ويمنّ الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم، وفي هذا يقول ابن جرير : (٣) اختلف

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٠ ـ ٢١ . (٢) في ظلال القرآن : ٦: ٣٣٢٦ وما بعدها بتصرف .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٢٦: ٩٠ بتصرف.

أهل التأويل في الذين كُفَّت أيديهم عنهم من هم؟

فقال بعضهم: هم اليهود، كف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع رسول الله علية إلى مكة!

وروى عن قتادة: عن بيوتهم وعن عيالهم بالمدينة، حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر، وكانت خيبر في ذلك الوجه .

وقال آخرون: بل عنى بذلك أيدى قريش، إذ حبسهم الله عنهم، فلم يقدروا على مكروه. قال ابن جرير: والذى قاله قتادة في ذلك عندى أشبه بتأويل الآية، وذلك أن كف أيدي المشركين من أهل مكة عن أهل الحديبية قد ذكره الله بعد هذه الآية في قوله:

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنَّمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِكُلُونِ مُكَّةً ﴾ (١)

فعلم بذلك أن الكف الذي ذكره الله في قوله:

## ﴿ وَكُفَّ أَيْدِي أَكَّ النَّاسِ عَنُهُمُ ﴾

غير الكف الذي ذكره الله بعد هذه الآية في قوله:

# ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُ مُعَنَّكُمْ وَأَنْدِيكُمْ عَنْهُ مِيتُطْنِ مَكَّمَّ ﴾

وعلى كل فقد كف الله أيدى هؤلاء وهؤلاء الذين يتربصون بهم الدوائر. وهم قلة على كل حال، والناس كثرة، ولكنهم كانوا هكذا في تلك الصورة الوضيئة المضيئة \_ كما عرفنا \_ فكف الله أيدى الناس عنهم .

# ﴿ وَلِتَكُونَ ؛ ايَذُ لِلْوُمِنِينَ وَيَهُ لِيكُمْ صِرْطًا مُّسْلَقِيًّا ﴾

جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم ..

وهكذا يجمع لهم بين المغنم بنالونه، والهداية يرزقونها. فيتم لهم الخير من كل جانب.

وهكذا يعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختيار، ويربى قلوبهم على الطاعة والامتثال..كذلك يمنّ عليهم وبيشرهم بأخرى غير هذه لم يقدروا عليها بقوتهم، ولكن الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره:

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٤ .

## ﴿ وَأَخْرَىٰ لَرَنَقَ لِهِ رُواْ عَلِيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ مِمَّا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّنَى وَقَدِيرًا ﴾

وتختلف الروايات في هذه الأخرى. أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر؟

أهي مملكتي كسرى وقيصر ؟ أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا ؟

وأقرب مايناسب السياق أن تكون هي فتح مكة، لما روى ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنها مكة. قال ابن جرير: (١) وهذا القول الذي قاله قتادة أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل..

وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة، والغنيمة التي قد أحاط الله بها، وهم في انتظارها، يقرر لهم أنهم منصورون:

# ﴿ وَلَوْقَائِلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلُّواْ الْأَذَبَارُ ثُرُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ اللّهِ الَّذِيلَا ﴾ اللّهِ النّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وهكذا يربط نصرهم وهزيمة هؤلاء وأولئك بسنة الله الثابتة التي لاتتبدل. فأية سكينة؟ وأية ثقة ؟ وأى تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم، وهم يسمعون أن نصرهم وهزيمة أعدائهم من اليهود ومن على شاكلتهم سنة من سننه الجارية في هذا الوجود ؟

وهى سنة دائمة لاتتبدل، ولكنها قد تتأخر إلى أجل. ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم، واستقامتهم الاستقامة التى يعرفها الله لهم. أو تتعلق بتهيئة الجو الذى يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذاك مما يعلمه الله. ولكن السنة لاتتخلف. والله أصدق القائلين:

## ﴿ وَلَن يَحدَ لِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

إنها سنة ثابتة لا تتبدل.

## عدم قبول تجنيد المخلفين:

وقبل هذه الآيات التي معنا، وهي تذكر وعد الله المسلمين بفتح خيبر، نقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٢٦: ٩٢.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوَقَ أَيْدِيهِ عَلَىٰ أَمْرَ، نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنِكُ ثُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَوَمَنْ أَوْفَى مِمَا عَلَمَدُ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَكِ وَرَبِّهِ أَجْرًا عَظِيًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخُلْفُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ شَعَلَنَآ أَمُولُكَ وَأَهْلُونَا فَٱسْنَغُنِهُ لِكَأَيْقُولُونَ بِأَلْسِنَيْهِ حَمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ حُوثُلُ فَنَ يَتِلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْحًا بَلْ كَانَّا للَّهُ بِمَانَعَمَلُونَ حَيِيًّا الْ بَلْظَنَنْتُرَأَن لَّن يَقَلِبُ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوكِمْ وَظَنَنَا رُظَنَ السَّوْءِ وَكُناءُ وَقَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمَ يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَكِ وَٱلْأَرْضَ بَغُفْرُلَنَ يَشَآ وَوَيَعَذِّبُ مَن يَشَآفُ وَكَانَ اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيًّا ١٠ سَيَعُولُ ٱلْخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُوْ إِلَى مَعَانِرَلِيَا أَخُذُوهَا ذَرُونَا لَيَّعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْكَلَّمَ اللَّهِ قُللَّن تَلْبَعُونَاكَذَٰلِكُر قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبَلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ قُلِ لِلْخَلَّفِ بِنَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ سَنُدُعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدُ تِقَانِلُونَهُ مُ أَوْيُسُرِلُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُرُ ٱللَّهُ أَبْرًا حَسَنَّآوَإِن نَتَوَلُّواْ كَمَاتَوَنَّيْتُمِّ مِن قَبَلُ يُعِيِّبُكُمْ عَلَاكًا أَلِيًّا لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرِّجُ وَلَا عَلَى ٱلأُعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَآلُمْ يضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُيدُخِلُّهُ جَنَّاكٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ أَرْ وَمَن يَهُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١)

وهنا نطالع تصويراً رهيبا جليلا للبيعة بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب عليه ، ونطالع حال الواحد منهم وهو يشعر أن يد الله فوق يده وأيدى الجميع .. (٢) ومن ؟ الله! ياللهول! وياللروعة! وياللجلال!

إن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعة \_ مهما غاب شخص وسول الله عَلِيَة \_ فالله آخذ في هذه البيعة ومعط، وهو عليها رقيب .

﴿ فَنَ نَّكَ ثَا فَإِنَّمَا يَنَكُثُ عَلَى نَفْسِكُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٠ \_ ١٧ . (٢) في ظلال القرآن : ٢: ٣٣٢٠ وما بعدها بتصرف .

ويلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله على الله ع

يلتفت إليهم لينبىء الرسول الحبيب المجبوب عَلَيْكُ عما سيعتذون به إليه، بعد عودته سالما، وقد هادنته قريش ولم تقاتله، وعقدت معه معاهدة يبدو فيها \_ مهما كانت شروطها \_ التراجع من قريش، واعتبار الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ ندًا لها تهادنه، وتتقى خصومته..

ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه، ويفضحهم ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله عَيِّقَةً وأمام المؤمنين .

كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين معه، وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة، وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه، لينالوا من هذه الغنائم السهلة، ويلقنه طريقة معاملتهم حينذاك والرد عليهم. فلا يقبل تجنيد المخلفين في هذا الوجه القريب الميسور، الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية. إنما ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة، وفيه قتال مع قوم أولى بأس شديد. فإن كانوا حقا يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ، حيث يقسم الله لهم بما يريد. فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير، وإن عصوا كما عصوا من قبل لهم العذاب الشديد..

والقرآن الكريم لا يكتفى بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها، ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس، وهواجس القلوب، والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها. ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة، وقواعد الشعور والتصور والسلوك.

فهؤلاء المخلفون سيقولون اعتذارا عن تخلفهم:

## ﴿ شَعَلَنَآ أَمُولُنَا وَآهُلُونَا ﴾

وليس هذا بعذر. فللناس دائما أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة، وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها.. وسيقولون :

## ﴿ فَٱسْنَعْنُورُكَا ﴾

وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار، كما ينبئ الله رسوله عَلِيٌّ:

# ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِكَنِهِ مَمَّالَيْسَ فِي قُلُورِهِ مَ

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يد فعه تخلف، ولا يغيِّره إقدام، وبحقيقة القدرة التي تحيط بالناس، وتتصرف في أقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه:

# ﴿ قُلْ فَنَ يَدَلِكُ لَكُمْ مِّنَا لِلَّهَ مَنَا إِنَّ أَرَادَ بِكُرْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْكَانَ اللَّهُ إِمَا نَعَمُ اللَّهُ مِمَا لَعَمُ اللَّهُ مِمَا لَعَمُ اللَّهُ إِمَا لَعَمُ اللَّهُ مِمَا لَعَمُ اللَّهُ مِمَا لَعَمُ اللَّهُ مِمَا لَعَمْ اللَّهُ مِمَا لَعَمْ اللَّهُ مِمَا لَعَمْ اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَا لَعَمْ اللَّهُ مِمَا لَا مُعَمَّدُ اللَّهُ مِمَا لَا مُعَمَّدُ اللَّهُ مُمَا لَا مُعَمَّدُ اللَّهُ مِمَا لَا مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ اللَّهُ مِمَا لَا مُعَمَّدُ اللَّهُ مُمَا لَعَمْ اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ اللَّهُ مُعَمَّدًا لَهُ اللَّهُ مُعِلَّا لَهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لِللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لِمُعَلَّمُ اللَّهُ مُعِلَّا إِلَى أَلْمُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لِمُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَمُ اللَّهُ مُعَمِيدًا لِمُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لِللَّهُ مُعَمِّدًا لِمُعْمَلِهُ مَا أَمُوا لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَلْ كَاللَّهُ مُنَا لَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَمِّدًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَمُعْمَلُونَ مُعَمِيلًا لِمُ اللَّهُ مُعْمِلًا لَعْمَا لَمُعْمَالِمُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا إِلَّا اللَّهُ مُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لَعْمَالِمُ اللَّهُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلِي مُعْمَلًا مُعْمَالًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمَلِمُ اللَّهُ مُعْمِلًا لَعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمَلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعِلَّا لِمُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَالًا مُعْمِلًا مُعْمِعُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا م

وهو سؤال يوحى بضرورة الاستسلام لقدر الله، والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضررا ، ولا يؤخر نفعا. وانتحال المعاذير لايخفى على علم الله. ولايؤثر في جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوى في وقته وفي جوه وفي مناسبته على طريقة القرآن :

# ﴿ بَلْ ظَنَنَهُ أَن لَّن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ أَهْلِي مِوْ أَبَدًا وَزُرِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُومِكُمْ وَظَنَتُهُ ظَنَّ اللَّهُ وَكُن مُ وَقُومًا بُورًا ﴾

وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين، وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية، وما ستروا من تقدير، وما ظنوا بالله من السوء. وقد ظنوا أن الرسول الحبيب المحبوب عليه ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم، فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة.

لقد ظنوا ظنهم، وزين هذا الظن في قلوبهم، حتى لم يروا غيره، ولم يفكروا في سواه. وكان هذا هو ظن السوء بالله، الناشئ من أن قلوبهم بور. وهو تعبير عجيب موح. فالأرض البور ميتة جرداء. وكذلك قلوبهم . وكذلك هم بكل كيانهم. بور لاحياة ولاخصب ولا إثمار. وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله ؟ لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله! يكون بورا. ميتا أجرد نهايته إلى البوار والدمار.

وكذلك يظن الناس في عصرنا هذا بالجماعة المؤمنة .. الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الله .. البور .. الخالية قلوبهم من الروح والحياة .. هكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة، عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة، وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشرك والضلال ـ كما نرى ونشاهد في مؤازرة حزب الشيطان لليهود \_

وأن المؤمنين الصادقين الذين ينتظر منهم تطهير الأرض المغتصبة التي يدنسها هذا العدو اليهودي قلة في العدد، أو قلة في العدة، أو قلة في المكان والجاه والمال ...

وفاتهم أن يتذكروا ما حدث في أواخر الأربعينات في فلسطين من هذا القرن العشرين.

ولكن هكذا يظن الأعراب وأشباهم في كل زمان ومكان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة .

هكذا يتجنبون المؤمنين الصادقين حبا للسلامة، ويتوقعون في كل لحظة أن يستأصلوا، وأن تنتهي دعوتهم، فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك!

ولكن الله يخيب ظن السوء هذا، ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هو، وبتدبيره هو، وحسب ميزان القوى الحقيقية .. الميزان الذي يمسكه الحق بيده، فيخفض به قوما ويرفع به آخرين، من حيث لا يعلم هؤلاء الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين! وفي كل جيل وفي كل قبيل!

إن الميزان هو ميزان الإيمان .. ومن ثم يرد الحق أولئك إليه، ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا الميزان، مع التلويح لهم برحمة الله القريبة، والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة، والتمتع بمغفرة الله عز وجل ورحمته:

# ﴿ وَمَن لَّهُ يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ آغَتُ ذَنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ لَتَمَوَّنِ وَاللَّهُ مَاكُ لَتَمَوَّنِ وَاللَّهُ مَاكُ لَتَمَوَّنِ وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴾

لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم. فماذا تنفعهم أموالهم وأهليهم في هذه السعير المعدة لهم إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله ؟

إنهما كفتان، فليختاروا هذه أو تلك على يقين . .

والله يجزى الناس بأعمالهم، ولكن مشيئته مطلقة، لاظل عليها ولاقيد، وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل، فهذا الترتيب اختيار مطلق لهذه المشيئة .

ومغفرة الله ورحمته أقرب. فليغتنمهما من يريد، قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم يؤمن بالله ورسوله، بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين. ثم يلوح ببعض ما قدر الله

للمؤمنين، مخالفا لظن المخالفين، بأسلوب يوحى بأنه قريب:

## ﴿ سَيَقُولُ الْحُنَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُهُ إِلَى مَغَافِرُ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَبِّعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّنُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّنَ تَلِّبُعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبَلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفَقَهُ وَنَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾

يقول ابن جرير: (١) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على سيقول يامحمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا سرت معتمرا تريد بيت الله الحرام، إذا انطلقت أنت ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة (لتأخذوها) وذلك ماكان وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر « ذرونا نتبعكم » إلى خيبر ، فنشهد معكم قتال أهلها « يريدون أن يبدلوا كلام الله » يقول: يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من أهل غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح، ولم يصيبوا منهم شيئا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . .

ومع هذا فإن النص يظل له إيحاؤه .. فهو يوحى بالفتح القريب .. ولعل الذى جعل المفسرين يخصصون خيبر ، أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية .. وأنها كانت وافرة الغنائم .. وقد كانت حصون خيبر آخر مابقى لليهود فى الجزيرة من مراكز قوية غنية .. وكان قد لجأ إليها بعض بنى النضير وبنى قريظة من قبل .

وتتوارد أقوال المفسرين أن الله عز وجل وعد أصحاب البيعة في الحديبية، الذين هم خير أهل الأرض ـ كما أسلفنا ـ أن تكون مغانم خيبر لهم لا يشركهم فيها أحد . .

وقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم الميسرة القريبة. وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله. وأخبر نبيه ﷺ أنهم سيقولون إذا منعوا من الحروج:

## ﴿ بَلُ تَحْسُدُونَنَّا ﴾

فتمنعوننا من الخروج، لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ٢٦: ٧٩ . ٨٠

فقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرموا، وجزاء الطائعين المتجردين أن يعطوا من فضل الله، وأن يكون لهم المغنم حين يقدره الله، جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام، يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد.

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء، يقاتلونهم على الإسلام، فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجر، وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير:

## ﴿ قُلِ الْخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ سَنُدُعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُوْلِ بَأْسِ شَدِيدُ تَقَائِلُونَهُ مُ أَوَّ يُسْلِوُنَ ۚ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِنْ نَوَلُواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن فَبَلُ يُعَذِّبُكُمْ عَلَابًا أَلِيمًا ﴾

وتختلف الأقوال فيمن هم أولو البأس الشديد .. والمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية، وطريقة علاج النفوس والقلوب، بالتوجيهات القرآنية \_ والابتلاءات الواقعية .. وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين، وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك الإيماني القويم .

ولما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع ، فقد بين الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد، بلا حرج ولا عقاب :

# 

يقول ابن جُرير: (١) يقول تعالى ذكره: ليس على الأعمى منكم أيها الناس ضيق، ولا على الأعرج ضيق، ولا على المريض ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين، وشهود الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم، للعلل التي بهم، والأسباب التي تمنعهم من شهودها.

والأمر فى حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية فمن يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه. ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره. ولمن شاء يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه، وبين راحة القعود وماوراءه . . ثم يختار .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٢٦: ٨٤.

#### حصون خيبر:

وكما هي عادة اليهود نجدهم في خيبر قد تحصنوا في حصون كثيرة، نتحدث عنها إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن المواجهة بين الرسول عليه وهؤلاء اليهود .. وهذا يدفعنا إلى تصور حقيقة ماعليه هؤلاء اليهود في خيبر، ومايتطلبه هذا اللقاء من إعداد ...

### المنافقون طابور خامس:

ولا ننسى دور المنافقين في هذا المقام، فقد كانوا منذ بزغت شمس الإسلام ووصل شعاع هذا الدين إلى المدينة ، يشكلون مع اليهود جبهة قوية مناوئة للرسالة والرسول . .

وإن كان دور المنافقين \_ كما أسلفنا \_ يكشف قناع قلوبهم عن الجبن والهلع، والخور والجزع . . فإننا قد عرفنا أن هذه الخصائص مستمدة من خصائص اليهود . . ومن ثم كان التجمع بين هؤلاء وأولئك . .

وإذا كان اليهود يمثلون المعارضة الصريحة والمعاداة السافرة .. فإن المنافقين يقفون وراء هؤلاء اليهود كعناصر سرية مساندة، تشجعهم على التحرش بالمسلمين، وتشد من عضدهم، بل وتمد إليهم يد العون بكل ماتستطيع ..

وقد أو جد هذا الطابور الخامس من المنافقين للمسلمين \_ كما عرفنا \_ متاعب كثيرة ومشاكل معقدة بالتواطؤ مع العناصر اليهودية، عندما كان كيانها الدخيل لا يزال قائما في المدينة (١) .

ولقد عرف التاريخ كيف كان هؤلاء المنافقون يقفون موقف العطف والتأييد لليهود في أي خلاف ينشب بينهم وبين المسلمين.

وسبق أن عرفنا كيف كان المنافقون يشجعون يهود بنى قينقاع على العصيان والتمرد والتحرش بالمسلمين . وكيف حرضوا يهود بنى النضير على عدم الرضرخ للإنذار بالجلاء.

وعندما اضطر الرسول الحبيب المحبوب عَلِي الله محاصرة هؤلاء اليهود لتأديبهم على ما ارتكبوا من نكث للعهود، ونزل هؤلاء اليهود على حكم الرسول عَلِي . لم يخف هذا الطابور الخامس من هؤلاء المنافقين جزعهم الشديد لهذا الحادث .

<sup>` (</sup>١) غزوة خيبر : ٩٧ وما بعدها بتصرف .

ولم يكتموا جزعهم وخوفهم \_ كما أسلفنا \_ على مصير اليهود الذين كان الموت ينتظرهم كخونة متمردين ناكثين أرغموا على الاستسلام بالقوة ..

ولعل أبرز أدوار التعاطف والتلاحم بين هؤلاء وأولئك هو ما حدث في بني النضير \_ كما عرفنا \_ وعندما انهارت مقاومة اليهود وقبلوا شرط الجلاء ، ومن ثم نزلوا واستوطنوا خيبر مع غيرهم ،ظلوا على صلة وثيقة بأصدقائهم المنافقين في المدينة، وهذا واضح لايحتاج إلى مزيد بيان . .

وظل هؤلاء المنافقون يقومون بين صفوف المسلمين بأعمال الطابور الخامس لحساب يهود خيبر، حيث صاروا يتجسسون على المسلمين، فينقلون من أخبار وأسرار المسلمين مايهم يهود خيبر معرفته والإلمام به.

ولا أدل على ذلك من أن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَة لما اعتزم التوجه إلى خيبر، سارع عبد الله بن أبي وأشعر يهود خيبر بذلك وطلب منهم أن يستعدوا ويأخذوا حذرهم، وصار يرفع من معنوياتهم بالتوهين في شأن قوة المسلمين، والإشادة بقوات أولئك اليهود، وذلك في رسالة مستعجلة بعث بها أحد أعوانه إلى خيبر، ومما جاء في هذه الرسالة:

« إن محمدا سائر إليكم، فخذوا حذركم، وأدخلوا أموالكم حصونكم، واخرجوا لقتاله، ولاتخافوا منه، إن عددكم كثير، وقوم محمد شرذمة قليلون، عزل لاسلاح معهم إلا القليل » (١).

### استعداد اليهود للمواجهة:

ولقد كان يهود خيبر منذ فشل خطة غزو الأحزاب التي هي من وحي اليهود وتدبيرهم \_ كما عرفنا \_ يتوقعون أن يقوم المسلمون بتأديبهم عن طريق حرب وقائية شاملة، ولذلك كانوا يستعدون للمواجهة بصفة عامة ، إلا أنهم ما كانوا يعلمون على وجه التحديد متى ستكون تلك المواجهة .

إلا أنهم بعد أن تلقوا عن طريق عملائهم المنافقين في المدينة تلك التفاصيل عن مدى قوة المسلمين، أخذوا في التهيؤ والاستعداد للمواجهة، وعلى أوسع نطاق، وبصورة أكبر جدية .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية : ٢: ١٥٧ .

فحشدوا كافة قواهم العسكرية، واتخذوا كافة الإجراءات التي يرونها ضرورية للمواجهة.

والمتتبع لأسلوب استعداد يهود خيبر للحرب، يرى أن خطتهم الأساسية كانت خطة دفاعية، بالرغم من تفوقهم على المسلمين تفوقا ساحقا في كل شيء مادى :

فبالإضافة إلى إعطاء حصونهم وقلاعهم المنيعة والحصينة أصلا مزيدا من القوة والتحصين أخلوا كل الحصون والقلاع الأمامية من النساء والذرارى \_ كما سيأتى \_ ونقلوهم إلى حصون خلفية، قرروا بموجب خطة المواجهة التى وضعوها أن تكون هذه الحصون الخلفية خط الدفاع الثانى، إذا ما اجتاح المسلمون خط الدفاع الأول المتمثل فى الحصون والقلاع الأمامية التى أخلوها من كل شيء ، ولم يسمحوا لأحد أن يبقى فيها غير حملة السلاح الذين امتلأت بهم ساحات وأبراج هذه الحصون.

كما نقلوا شيئا عظيما من المواد الغذائية إلى خط الدفاع الثاني ، ليكون ذلك عونا لهم على مواجهة الحصار الذي كانوا يتوقعونه.

# # #

|   | • | * |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| - |   |   |  |
| - |   |   |  |
| • |   |   |  |

### الفصلالثاني

# الطيرق إلى خيبر

متى كانت غزوة خيبر؟ \_ والى المدينة \_ مدى قوة المسلمين \_ أدلاء الجيش \_ طريق الجيش إلى خيبر \_ النبى عليه وخط الرجعة \_ موقف حرج \_ سر صمود المسلمين \_ الانتصار بالرعب \_ بشائر النصر \_ اختلاف قادة اليهود في وضع الخطط \_ « الله أكبر ! خربت خيبر » \_ دعاء النبى عليه \_ تربية الأمة \_ إعداد ودعاء وثبات \_ الوحدة الإيمانية \_ الكفاح الصبور \_ الربط بين الأسباب والمسببات تحكمه مشيئة الله \_ مقام العبودية \_ انقلاب الميزان \_ مفاجأة اليهود \_ مصير القرى الفاجرة \_ دور « فرويد اليهودي » \_ من مخططات يهود \_ حقائق أساسية \_ حرب من الله ورسوله .

| , |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

### متى كانت غزوة خيبر ؟:

قال ابن حجر: (١) قال ابن إسحاق: خرج النبي عَلِيكَةً في بقية المحرم سنة سبع، فأ قام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر وروى يونس بن بكير في المغازى عن ابن إستحاق في حديث المسور ومروان قالا: انصرف رسول الله عَلِيكَةً من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر، بقوله:

## ﴿ وَعَدَّكُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً نَأْخُذُونَا فَجَعَّلَ أَكُرُ هَاذِهِ . ﴾ (١)

يعني خيبر، فقدم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم.

وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه عَلَيْكُ أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نحوها، ثم خرج إلى خيبر.

وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس: أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال. وفي مغازى سليمان التيمي: أقام خمسة عشر يوما.

وحكى ابن التين عن ابن الحصار أنها كانت في آخر سنة ست، وهذا منقول عن مالك، وبه جزم ابن حزم .

وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ماذكره ابن إسحاق، ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقى، وهو ربيع الأول، وأما ذكره الحاكم عن الواقدى، وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في جمادى الأول، فالذي رأيته في مغازى الواقدى أنها كانت في صفر، وقيل في ربيع الأول، وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدرى قال: خرجنا مع النبي عَلِيقة إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان .. الحديث، وإسناده حسن، إلا أنه خطأ، ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت، وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبي عَلِيقةً فيها في رمضان جزما، والله أعلم .

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة أنها كانت سنة خمس ، وهو وهم، ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر .

<sup>(</sup>١) فتح آلباري : ٧ : ٤٦٤ وانظر : زاد المعاد : ٣ : ٣١٦ ـ ٣١٧ والمواهب : ٢ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٠ .

### و الى المدينة:

وقبل أن يخرج الرسول الحبيب المحبوب بجيشه من المدينة ـ وكما هي سنته في مثل هذه الظروف \_ استخلف على المدينة \_ كما قال ابن هشام \_ نَمَيَّلة ( بنون مصغر ) ابن عبد الله الليثي، وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة أنه سباع بن عُرفطةً، وهو أصح (١).

يروى أحمد بسند قوى أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي عَلَيْكُ بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى به:

﴿ كَهِيْصَ ﴾ (١)

و في الثانية:

# ﴿ وَيُلِّ لِلْمُلَقِّفِينَ ﴾ ١٦

قال: فقلت لنفسى: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافى، وإذا كال كال بالناقص، قال : فلما صلى زوَّدنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي عَلِيُّ خيبر، قال: فكلُّم رسول الله عَلِينَةُ المسلمين فأشركونا في سهامهم. (٤)

ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: لما خرج رسول الله عَلِيَّةً إلى خيبر استعمل سباع بن عرفطة الغفاري بالمدينة (°).

ويمكن الجمع \_ كما في المواهب \_ (٦) بأنه استخلف أحدهما أولا، ثم عرض مايقتضي استخلاف الآخر.

#### مدى قوة المسلمين:

وأما عن مدى قوة المسلمين، فقد كان معه عَيْكَةُ ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس \_ كما في المواهب \_ وهذا مخالف لما عند ابن إسحاق \_ أن عدة خيبر ألف سهم وثمانمائة سهم، برجالهم وخيلهم، والرجال ألف وأربعمائة ، والخيل مائتا فرس، لكل فرس

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ٧: ٢٥٥ . (۲) مریم: ۱.

<sup>(</sup>٤) أحمد: ٢: ٣٤٥ - ٣٤٦. (٣) المطففين: ١.

<sup>(</sup>٦) المواهب: ٢: ٢١٧. (٥) المستدرك: ٣: ٣٦: ٣٧.

سهمان، ولفارسه سهم (١).

#### أدلاء الجيش:

وقد استعان الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّة بخبيرين من قبيلة أشجع التي يرتاد رجالها دائما منطقة خيبر، ليتعرف معالم الطريق. وهما حسيل بالتصغير ويقال بالتكبير بابن خارجة بكما يقول الحافظ ابن حجر بابن وقيل ابن نويرة الأشجعي. وحكى ابن مندة أنه يقال فيه حسين بالنون أيضا والذي يظهر أنه أخوه. (٣) وروى الطبراني وغيره من طريق إبراهيم بن حويصة الحارثي عن خاله معن بن حَوِيّة بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية بعن حسيل بن خارجة الأشجعي قال: قدمت المدينة في جلب أبيعه، فأتى بي رسول الله عَيِّلَةً فقال:

# «یاحسیل، هل لك أن أعطیك عشرین صاع تمر، على أن تدل أصحابى على طریق خیبر».

ففعلت ، قال: فأعطاني، فذكر القصة، قال: فأسلمت .

وروى ابن مندة من هذه الطريق عنه قال: شهدت مع رسول الله عليه حيبر، فضرب للفرس سهمين، ولصاحبه سهما.

وروى عمر بن شبة من هذه الطريق عنه، قال: بعث يهود فدك إلى رسول الله عَيَّظُهُ حين افتتح خيبر: أعطنا الأمان، وهي لك، فبعث إليهم حويصة فقبضها، فكانت لـه خاصـة.

أما الثانى فهو عبد الله بن نعيم الأشجعى .. ذكره أبو القاسم البغوى في الصحابة، وقال: كان دليل النبي عليه إلى خيبر، ولم يذكر سنده في ذلك، وكذا ذكره أبو جعفر الطبرى، واستدركه ابن فتحون (٤) .

## طريق الجيش إلى خيبر:

وتقع خيبر \_ كما أسلفنا \_ شمال شرقي المدينة، وقد سلك الرسول الحبيب المحبوب

<sup>(</sup>٣) انظر : المرجع السابق : ٦٦ (١٩٧٣) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٤: ١٣٦ (٤٩٨٧).

عَلَيْكُمْ طريقا خاصا حين خرج من المدينة إلى خيبر، حيث اتجه إلى عصر \_ كما قال ابن اسحاق \_ (١) وبنى له فيها مسجدا، ثم على الصّهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له: الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان، ليحول بينهم وبين أن يُمِدُّوا أهل خيبر، كانوا لهم مظاهرين على رسول الله عَيْكُ، فبلغنى أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا، ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، حتى إذا ساروا منقلةً سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسّاً، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأ قاموا في أموالهم وأهليهم، وخلوا بين رسول الله عَيْكُمُ وبين خيبر.

ويروى البخارى عن بشير بن يسار أن سُويْد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبى عَيْنَ عام خيبر، حتى إذا كنا بالصّهباء \_ وهي من أدنى خيبر \_ صلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلا بالسّويق، فأمر به فثرِّى، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فَمَضْمَضَ ومضْمَضْنا، ثم صلّى ولم يتوضاً. (٢)

## النبي ﷺ وخط الرجعة :

وبالرغم من مرور عشرين عامًا على بزوغ شمس الإسلام، وبالرغم من مرور سبع سنوات على الرسالة والرسول في المدينة، وبالرغم من ازدياد نفوذ الإسلام وتكاثر أهله في هذه المنطقة، فإن جميع القبائل العربية الواقعة شرقى وشمالي المدينة ظلت على عدائها للإسلام \_ كما يقول الأستاذ باشميل \_ (٣) وخاصة القبائل النجدية القوية الحليفة لليهود والمجاورة لحيبر.

وعلى هذا فإن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْهُ عندما فكّر في الزحف على خيبر كان يعلم أنه سيمر بجيشه في أرض تقع تحت سلطان أعداء الإسلام.. وفي هذا دون ماشك خطر لا يمكن أن يغيب عن بال الرسول القائد.

ولاشك أن الرسول الحبيب المحبوب عليه \_ كقائد عسكرى \_ أدخل في حسابه وجود هذا الخطر، فاتخذ من الاحتياطات \_ فوق ما أسلفنا \_ ما يدفع عنه وعن جيشه هذا الخطر الماثل في انتشار القبائل الوثنية عن يمينه وعن شماله و من خلفه وأمامه . .

وأهم ما يمكن أن يخشاه قائد محارب يكون في الوضع الذي كان عليه النبي عَلِيَّة

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير : ٣: ٣٤٥ . (٢) البخاري : ٦٤ ـ المغازي :(٩٥ ١٤) .

<sup>(</sup>٣) غزوة خيبر : ١١٧ ومابعدها بتصرف .

وهو في طريقه إلى خيبر، هو أن يقطع على الأعداء خط الرجعة عندما يكون يحارب في خيبر .

لأن القبائل التي ستكون أو بإمكانها أن تكون خلفه، عندما يتوغل بجيشه نحو خيبر، هي \_ كما قلنا \_ قبائل وثنية معادية موتورة .

### موقف حرج:

وتفبدنا الخطة التي اتفق عليها اليهود والمرتزقة من غطفان ضد المسلمين الذين لم يزد عددهم \_ كما أسلفنا \_ عن ألف وأربعمائة راجل ومائتي فارس ، يقابلهم للأعداء أعداد ضخمة \_ كما سيأتي \_ بأن المسلمين في موقف حرج .

تتمثل هذه الخطة فيما يأتي:

أولا: أن تبعث قبائل غطفان بمجموعة من رجالها المسلمين إلى اليهود، ليكونوا معهم في حصونهم، وقد فعلوا ذلك ، فأرسلوا عدة كتائب بقيادة عيينة بن حصن، وطليحة بن خويلد، وحذيفة بن بدر الفزاري . (١)

ثانيا: أن يقوم أربعة آلاف مقاتل من غطفان بحركة التفاف على المسلمين، لضربهم من الخلف، عندما يكونون قريبين من خيبر.

وقد تعهد زعماء خيبر لغطفان بأن يمنحوهم نصف ثمار خيبر مقابل هذه المساندة العسكرية ضد المسلمين .

ولقد نفذ الغطافيون البند الأول من الاتفاقية قبل أن يتحرك المسلمون بجيشهم من المدينة، إذ وصلت إلى خيبر عدة كتائب من جيوش غطفان وبنى أسد بقيادة طليحة بن خويلد الأسدى، وعيينة بن حصن، وحذيفة بن بدر الفزاريين، فرابطت هذه القوات مع اليهو د داخل قلاعهم و حصونهم. (٢)

وأما البند الثاني من الاتفاقية فقد شرع الوثنيون في تنفيذه، إذ لم يكد النبي عَلِيَّة يصل بقواته إلى ضواحي خيبر، حتى تحركت من خلفهم أربعة آلاف مقاتل من غطفان، بقصد الالتفاف على المسلمين، لقطع الرجعة عليهم وجعلهم بين نارين. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة الحلبية: ٢: ١٧٥. (٢) انظر مختصر مغازي الواقدي: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن هشام : ٢: ٣٣ والسيرة الحلبية : ٢: ١٧٥ .

يروى ابن إسحاق أن غطفان لما علموا أن النبى عَلَيْكُ قد تحرك نحو خيبر، خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، وتحركت قواتهم لضرب الجيش النبوى من الخلف، واستمرت في تحركها يوما وليلة . (١)

وحين يتصور الخبير بشئون الحرب وقوع جيش المسلمين بين هذه الجموع، يدرك مدى الخطورة التي كانت عليها تلك القوة المسلمة القليلة العدد، التي هي في حالة أشبه ماتكون بالتطويق.

#### سر صمود المسلمين:

ومع كل هذا، فقد سار المسلمون في طريقهم نحو المعركة الفاصلة، وكلهم ثقة والممئنان، فلم يكن لتلك القوات الضاربة من الأعداء أي أثرضار على معنوياتهم الحربية، لأنهم بعد وعد الله الذي وعدهم \_ كما أسلفنا \_ لم يزنوا الأمور ويقيسوها بموازين ومقاييس مادية صرفة من حيث العدد والعدة، ولو فعلوا ذلك لأدخل في روعهم، ولم يعودوا قادرين على المواجهة بحال من الأحوال.

ولكن الثقة بالله، والاطمئنان إلى وعده بالنصر، وزخم العقيدة الصافية الذي يدفعهم إلى الأمام . . كل أولئك كان قاعدتهم التي منها ينطلقون، وعلى ضوئها يتحركون .

ولهذا فقد كانت نفس كل واحد منهم مشحونة بطاقات روحية هائلة تجعله في قرارة نفسه موقنا بأنه قادر أن يواجه أعدادا هائلة من هؤلاء اليهود ويتغلب عليهم .

وهذا هو سر صمودهم وثباتهم وعدم اكتراثهم بتلك القوات الضاربة من الأعراب واليهود، التي أجمعت على حربهم، وهم بعيدون عن أرضهم .

#### الانتصار بالرعب:

وعلى كل حال، وبالرغم من أن كل شيء \_ حسب المقاييس المادية المجردة \_ هو ضد المسلمين، وإلى جانب اليهود وحلفائهم في هذه الحروب، لإنهاء الوجود اليهودي الزنيم، فقد مضى المسلمون لسبيلهم، وساروا نحو خيبر على تعبئتهم، وفق الخطة التي رسموها لحوض المعركة، غير مبالين بتلك القوات الضاربة من اليهود والأعراب ..

يروى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر مغازی الواقدی : ۳۱۲ .

«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى الغنائم، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة » (١).

#### بشائر النصر:

والجيش الإسلامي على يقين من ذلك، وعلى يقين أيضا من وعد الله لهم بفتح خيبر \_ كما أسلفنا \_ ومن ثم رأينا بشائر النصر تلمع في الأفق، قبل أن يحدث اشتباك مسلح بين المسلمين وأعدائهم، وبدأت الصفوة من أصحاب الرسول الحبيب المحبوب على ترى وعد الله لها بالنصر يظهر جليا في صور شتى ، وهو يكاد يتجسد، فقويت نفوسهم \_ وهي المؤمنة القوية أصلا \_ وازدادوا عزما على عزم، وصار لديهم اليقين الذي لايخالطه أي شك أن قوات أعدائهم المحيطة بهم من كل جانب، وهي كثيرة العدد قوية العدة، لا تلبث أن يهزمها الحق وينزل الرعب في قلوبها فتنداح أمامهم ساعة الروع كما ينداح الورق اليابس أمام العاصفة في فصل الخريف .

وهذا هو الذي حدث بالفعل للقوات الرئيسة من قبائل غطفان، وهي القوات التي بلغت أربعة آلاف مقاتل، وخرجت من ديارهم، تسير خلف المسلمين وهم سائرون إلى خيبر وتتعقبهم، قاطعة عليهم خط الرجعة، ومقررة الهجوم عليهم من الخلف لإرباكهم، وجعلهم بينها وبين حلفائها من يهود خيبر الهدف الأول لتحركات الجيش الإسلامي.

فقد ذكر المؤرخون أن هذه القوات النجدية الوثنية الضاربة، بينما كانت تتحرك في إثر الرسول على أصحابه، لتضربهم من الخلف، لحساب يهود خيبر حلفائها، إذا بقادة هذه القوات يسمعون صريخ من خلفهم، يصيح فيهم منذرا إياهم بأن كتائب المسلمين قد خلفوهم وأغاروا على ديارهم ومضاربهم، وأنهم على وشك استياق أموالهم وسبى نسائهم وذراريهم.

قال ابن إسحاق: بلغنى أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله عَلَيْ من خيبر جمعوا له ، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة \_ أى مرحلة \_ سمعوا خلفهم

فى أموالهم، ظنوا أن القوم \_ أى المسلمين \_ قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلّو بين رسول الله عَيْكَ وبين خيبر . (١)

كما سمع الذين مع اليهود في حصونهم صوت نفس الصائح، فانسحبوا وتركوا اليهود وحدهم.

وقال الواقدي: إن غطفان سمعوا صائحا يصيح، لايدرون من السماء أومن الأرض:

یامعشر غطفان: أهلکم أهلکم، الغوث الغوث، بحیفاء مصیح ثلاث مرات را تربة و لا مال، قال: فخرجت غطفان علی الصعب والذلول، و کان أمرا صنعه الله غز وجل لنبیه. فلما أصبحوا أخبر کنانة بن أبی الحقیق مسید خیبر وهو فی الکتیبة (۲) بانصرافهم، فسقط فی یدیه، و ذل وأیقن بالهلکة و قال: کنا من هؤلاء الأعراب فی باطل، انا سرنا فیهم فوعدونا النصر و غرونا، ولعمری لو لا ما وعدونا من نصرهم ما نابذنا محمدا بالحرب، ولم نحفظ کلام سلام بن أبی الحقیق إذ قال: لاتستنصروا بهؤلاء الأعراب یعنی غطفان ما بدا، فإنا قد بلوناهم .. لنصر بنی قریظة، ثم غروهم. فلم نر عندهم و فاءً لنا، وقد سار فیهم حیی ابن أخطب، و جعلوا یطلبون الصلح من محمد، ثم زحف محمد إلی بنی قریظة، و انکشفت غطفان راجعة إلی أهلها. (۳)

ويستمر الواقدي في سرد قصة انسحاب غطفان مرعوبين فيقول:

فلما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفاء وجدوا أهلهم على حالهم فقالوا: هل راعكم شيء ؟ قالوا: لا والله، فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غنمتم، فما نرى معكم غنيمة ولاخيرا! فقال: عيينة بن حصن لأصحابه: هذا والله من مكائد محمد وأصحابه، خدعنا والله! فقال له الحارث بن عوف المرّى: بأى شيء ؟ قال عيينة: إنا في حصن النطاة بعد هدأة، إذ سمعنا صائحا يصيح، لاندرى من السماء أو من الأرض: أهليكم أهليكم بحيفاء - صيح ثلاثة - فلا تربة و لامال، فقال الحارث ابن عوف: ياعيينة والله لقد غبرت ائى بقيت - إن انتفعت، والله إن الذي سمعت لمن السماء، والله ليظهرن محمد على من ناوأه حتى لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد. فأقام عيينة أياما في أهله، ثم دعا أصحابه من ناوأه حتى لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد. فأقام عيينة أياما في أهله، ثم دعا أصحابه

<sup>(</sup>١) ابن هشام : ٢: ٣٣٠ ، وانظر عيون الأثر : ٢: ١٣١ ـ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الكتيبة : منطقة في خيبر بها حصون لهم.

<sup>(</sup>٣) غزوة خيبر : ١٢٨ وانظر: الواقدى : ٢: ٢٥١ .

للخروج إلى نصر اليهود، فجاءه الحارث بن عوف فقال: ياعيينة أطعنى وأقم فى منزلك، ودع نصر اليهود، مع أنى لا أراك ترجع إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد، ولا آمن عليك .. فأبى عيينة أن يقبل قوله وقال: لا أسلم حلفائى لشى (١) . وقال الحارث أيضا : والله \_ ياعيينة \_ ليظهرن محمد على مابين المشرق والمغرب .. يهود يخبروننا بذلك. أشهد أنى لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول:

إنا لنحسد محمدا على النبوة، حيث خرجت من بنى هارون، وهو \_ أى محمد \_ نبى مرسل .. ويهود لاتطاوعنى على هذا .. ولنا منه ذبحان .. واحد بيثرب \_ وقد كان \_ وواحد بخيبر .. فقلت له : ياسلام، يملك الأرض جميعا ؟ قال : نعم والتوراة التى أزلت على موسى .. وما أحب أن يعلم يهود بقولى فيه (٢) . ومع كل هذا تحرك عيينة بمن أطاعه من غطفان، محاولا إمداد يهود خيبر ومساندتهم ضد المسلمين، إلا أنه لم يصل خيبر حتى و جد الرسول الحبيب المحبوب على قد قضى على اليهود عسكريا، كما سيأتى إن شاء الله تعالى ..

تلك بشائر النصر في الطريق إلى خيبر

#### اختلاف قادة اليهود في وضع الخطط:

وكان قادة اليهود عندما ما أحسوا بمسير الرسول الحبيب المحبوب عَلِيهُ إليهم بجيشه عقدوا مجلسا عسكريا تبادلوا فيه الرأى حول أفضل الخطط التي يجب اتباعها لمواجهة الجيش الإسلامي (٣).

وأثناء بحث هذا الموضوع انقسم قادة اليهود إلى فئات ثلاث:

فئة ترى أن يتحصن اليهود في الحصون والقلاع، التي سنتحدث عنها فيما بعد، ويقاتلوا المسلمين من وراء الأسوار، بحجة أن ذلك يُضجر المسلمين، فيجبَّرهم في النهاية على الانسحاب، دون أن يقدروا على اقتحام الحصون، لمناعتها وكثرة المقاتلين فيها.

وفئة ترى أن على يهود خيبر أن يعسكروا خارج الحصون والقلاع، ويواجهوا المسلمين في العراء، فيخوضوا معهم معركة فاصلة خاطفة، بدلا من التحصن داخل الحصون والقلاع.

<sup>(</sup>١) انظر : الواقدي : ٢: ٢٥٦ . (٢) المرجع السابق : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١٠٢ بتصرف.

وكان على رأس الفريق الثاني أحد قادتهم الكبار، وهو الحارث الملقّب بأبي زينب، وهو أخو مرحب، وكلاهما من قبيلة حمير.

فقد قال الحارث شارحا وجهة نظره ومحبذا البروز للمسلمين:

إنى قد رأيت من سار إلى محمد من الحصون، لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، ومنهم من سبى، ومنهم من قتل صبرا .. ثم استرسل فى شرح فوائد فكرة الاصطدام بالمسلمين خارج القلاع، والحصون فى معركة سريعة حاسمة، محاولا إقناع زملائه من القادة بقبول فكرته الجريئة .

غير أن اقتراحه لم يلق أى تجاوب من القادة اليهود، حيث رفضوه وأيدوا فكرة التحصن داخل القلاع ومواجهة المسلمين من وراء أسوارها قائلين:

ياأبا زينب، إن حصوننا هذه ليست مثل تلك، هذه حصون منيعة في ذُرى الجبال، ثم خالفوه. (١)

أما الفئة الثالثة فقد ذهبت في الجرأة إلى أبعد مما ذهب إليه الحارث أبو زينب، حيث اقترحت القيام بغزو المسلمين في المدينة، وضربهم فيها قبل أن يتحركوا بقواتهم نحو خيبر.

وكان على رأس هذه الفئة سلام بن مشكم النضري، القائد العام للقوات اليهودية في خيبر، والذي يقال له في ذلك العصر: صاحب حربهم. (٢)

فقد ذكر المؤرخون أن سلام بن مشكم قال في اجتماع لهم \_ مُحَمَّلاً حيّي بن أخطب ما أصاب يهود يثرب، وخاصة ماحل ببني قريظة \_ : هذا كله عمل حيى بن أخطب .. خالفنا في الرأى، فأخرجنا من أموالنا وشرفنا، وقتل إخواننا \_ يعنى بني قريظة الذين غرَّر بهم حيّي بن أخطب فخانوا عهد المسلمين \_ وأشد من القتل سبى الذرية، لاقامت يهود بالحجاز أبدا، ليس لليهود عزم ولا رأى . فقالوا: فما الرأى ياأبا عمرو ؟ وهذه كنيته \_ قال : وما تصنعون برأى لاتأخذون منه حرفا؟

### « الله أكبر! خربت خيبر »:

وفي هذا الجو من الإعداد والصمود وبشائر النصر على اليهود .. نذكر مارواه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٠٣، وانظر الواقدى: ٣: ٦٣٧. (٢) انظر: المرجع السابق.

الشيخان وغيرهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:

حرجنا مع النبي عَلَيْكُم إلى حيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: ياعامر، ألا تسمعنا من هُنيهاتك؟ وكان عامرٌ رجلا شاعراً!. فنزل يَحْدُ وبالقوم يقول:

اللهم! لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدّقنا ولاصلّينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبّت الأقدام إن لاقينا وألْقِيَنْ سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصّياح عوّلوا علينا

فقال رسول الله عَيْكُ :

« مَن هذا السائق ؟»

قالوا: عامرُ بن الأكوع. قال:

« ير حَمُه الله»

قال رجلٌ من القوم: وجبَتْ يانبيّ الله! لولا أمتَعْتَنا به .. فأتيْنا خيبر فحاصرناهم، حتى أصابتنا مخمصة شديدة . ثم إن الله تعالى فتَحها عليهم . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتُحت عليهم أوقدُوا نيراناً كثيرة، فقال النبي عَيْكَ :

« ماهذه النيران ؟ على أيّ شيء توُقدون ؟»

قالوا: على لحم ، قال:

«على أيّ لحم ؟»

قالوا: لحمُّ حُمُر الإنسيَّة. قال النبي عَيْكَ:

« أهريقو ها واكسروها »

فقال رجل يارسول الله! أو نُهريقها ونغسلها ؟ فقال:

« أوْ ذاك »

فلما تصاف القوم كان سيف عامرٍ قَصيرًا، فتناول به ساق يهودي

ليضربه. ويرجعُ ذُباب سيفه فأصاب عيْن رُكبة عامر فمات منه. قال: فلما قَطَلُوا قال سلمة: رآني رسول الله عَلَيْتُ وهو آخذ بيدى. قال:

« مالك؟»

قلتٌ له: فِداك أبي وأمي، زعموا عامرًا حَبِطَ عمله. قال النبي عَيْكَ: « إِن له لأَجْرَيْن »

وجمع بين إصبعيه:

« إنه لجاهد مجاهد، قَلَّ عربيّ مشى بها مثله » (١).

وفى رواية \_ أيضا ـ عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على غزا حيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلَس ، فركب نبى الله على وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة ، فأجرى نبى الله على في زُقاق خيبر، وإن ركبتى لتمس فخذ نبى الله على . ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبى الله على . فلما دخل القرية قال:

### « الله أكبر! خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »

قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا محمد ! \_ قال عبد العزيز : وقال بعض أصحابنا \_ و الخميس. يعني الجيش. قال: وأصبناها عنوة .. الحديث (٢) .

قال ابن حجر : وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس وعن حميد،  $(^{9})$  قيل : مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم  $(^{1})$ ، وهي من آلات الهدم  $(^{0})$  .

وسمى الجيش خميسا؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة، وساقة، وقلب وجناحان. وقيل: من تخميس الغنيمة، وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع، وقد كان أهل

 <sup>(</sup>۱) البخارى: ٦٤ \_ المغازى (٩٦ ٤) ومسلم: ٣٣ \_ الجهاد ١٢٣ ( ١٨٠٢) وأبو داود (٢٥٣٨) والنسائى: ٦:
 ٣٠ \_ ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) البخارى : ۸ ــ الصلاة (۳۷۱) ومسلم : ۳۲ ــ الجهاد ۱۲۰ (۱۳۳۵) والنسائى : ۲: ۱۳۱ ــ ۱۳۴ وانظر: الموطأ: ۲۱ ــ الجهاد (٤٨) والترمذى (۱۵۵۰) وأحمد: ۳: ۱۰۲، ۱۶٤، ۲۰۲، ۲۶۳، ۲۲۳. (۳) فتح البارى : ۷: ۲۶۸ .

<sup>(</sup>٤) بمساحيهم: بمهملتين، جمع مسحاة، وهي من آلات الحرث . ومكاتلهم : جمع مكتل، وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره. المرجع السابق : وانظر الروض الأنف : ٤: ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ١: ٤٨١ .

الجاهلية يسمُّون الجيش خميسا، فبان أن القول الأول أولى (١).

قال السهيلى: فيه التفاؤل وقوة لمن استجاز الرجز .. وذلك أنه لما رأى المساحى والمكاتل، وهى من آلة الهدم والحفر، مع أن لفظ المسحاة من سحوت الأرض ، إذ قشرتها، فدل ذلك على خراب البلدة التي أشرف عليها (٢) .

قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون قال : « خربت خيبر » بطريق الوحى . ويؤيده قوله بعد ذلك : « إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » (٣) .

وهكذا كان التفاؤل مصاحبا للبشائر ..

#### دعاء النبي عليه :

ومع تلك البشائر وهذا التفاؤل هذا الدعاء فيما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث صهيب رضى الله عنه أن النبي عَيْكُ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها:

« اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذَرَيْن، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها «٤٠).

ويروى الطبراني بسند حسن عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله عَلِيَّهُ كان إذا أراد دخول قرية لم يدخلها حتى يقول:

« اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الرياح وما أذرت، ورب الشياطين وما أضلت، إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها » (°).

وهكذا يكون الدعاء مع الإعداد والبشائر والتفاؤل.

وهذا درس يجب أن نعيه ، لأن الذي تتحلب إليه سوانح الخواطر في إدراكنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، وانظر: المواهب: ٢: ٢٢٢. (٢) الروض الأنف: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ٧: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) المستدرك : ١: ٢ : ٤٤٦، ٢: ١٠٠ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ١٠: ١٣٤.

البشرى، فيما يمكن الوصول إليه من المعالم التربوية في هذا الموقف: (١) أن الرسول الحبيب المحبوب عَيِّنِيْ كان وهو يتضرع متذللا إلى الحق تبارك وتعالى في خشوع وخضوع شهد فيه كبرياء جلال الحق \_ كما أسلفنا من وعد الله المسلمين بفتح خيبر وماتلاه من معالم \_ وقد تمثل له أصحابه في قلّة عددهم وعدّتهم، وفي أيديهم الحق والهدي والنور والخير، يدعون إليه فجّار اليهود وغوغاءهم، وقد جمعوا لهم ما جمعوا من السلاح والمؤن بما يفوق ما كان عليه المسلمون أضعافا مضاعفة، وهذا وضع بمقتضى الطبع البشرى وسائل الحياة المألوفة بين الناس لا يمكن أن يتحقق معه نصر لهذه القلة المؤمنة \_ كما أسلفنا \_ ومن ثم كان هذا الدعاء، وكان موقف الرسول الحبيب المحبوب عَيِّنِيَّة في مقام العبودية المشرية، حتى لايبقى لمظاهر العبودية البشرية شيء تردّ إليه أسباب ما يرجى أن يكون من فيض الرحمة الغامرة .

وهنا لايبقي للعبد شهود لتعبداته مهما كانت ضروبها وأنواعها، وإنما يبقى له مظهر الاستسلام الضارع لخالقه، وكأنه مسلوب الرغائب والإرادات، والمحاب والمكاره، بل يصير نقطة في خط القضاء الإلهى تنساب فيها إرادة الله ومشيئته في طريق الأقدار، نافذه مبرمة.

فالرحمة والنقمة والرضا والغضب تجليات متمازجة في وحدة من غيث الحق، لاتناقض بينها هناك، وهذه الوحدة المتمازجة في نظر العقل هي التي يراها الرسول الحبيب المحبوب عليه في هذا الدعاء الذي ذكرنا، في مقام العبودية المطلقة ..

كذلك كان الرسول الحبيب المحبوب عَيِّلَةً في مناجاته الضارعة بين يدى ربه، مع وجود البشائر والتفاؤل، واليقين بوعد الله عز وجل \_ كما أسلفنا \_ في مشهد جلال الحق، والتسليم المطلق، والعبودية المطلقة التي لاتشهد من الكون إلا أنها ذرة من ذرات وجوده، تقلبها رياح الأقدار بما جرى ويجرى به الغيب المحجب عن ذوى الشهود النظرى من خاصة المقربين، ولعل موقف الشهود النبوى هو المعبّر عنه تلميحا بعين اليقين، ويقابله موقف شهود الخاصة المعبر عنه بعلم اليقين، وبين مقامي عين اليقين، وعلم اليقين ما بين مقامي علم العالمين، وشهود المشاهدين، والله تعالى محيط بما كان وما يكون.

<sup>(</sup>١) محمد رسول الله: ٣: ٣٥٤ ومابعدها بتصرف.

#### تربية الأمة:

وهذا نوع من التربية للأمة يقوم على العلم والعمل، العلم بحقائق الرسالة وأحكامها وشرائعها، والعمل الذي يجعل من هذه الرسالة منهجا عمليا تطبيقيا، تعيش الأمة في ظله حياتها كلها، ممثلة في جميع شئونها العقائدية والتعبدية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.

وبهذه التربية تضمن الأمة ألا يقع زمام قيادها في يد جهول ، يتلعب بمقدراتها في حاضرها ومستقبلها، ليفسد عليها حياتها، ويرديها في مهاوى المهالك، كما حدث في المواجهة العسكرية حديثا مع اليهود.

وبهذه التربية \_ أيضا \_ تستطيع الأمة الإسلامية أن تذود بكل ما تملك من قوة فكرية ومادية عن حمى قيادها كل عليم اللسان، مظلم الجنان، منافق السلوك، لايعنيه من أمرها فى حاضرها ومستقبلها إلا كلمات مزخرفات، تقال وتنشر هنا وهناك، خاوية من حقائق منهج الرسالة، بعيدة عن التطبيق العملى الذي أخذ به الرسول الحبيب المحبوب عيلة مجتمعه المسلم فى قيادته له، وتربيته تربية تعدّه لقيادة المعركة بيننا وبين اليهود والنصر عليهم، وتطهير الأرض من رجسهم، وتعدّه كذلك لقيادة الإنسانية قيادة ترفعها عن الإخلاد إلى الأرض، صاعدة بها إلى آفاق التحرر العقدى والتعبدى والاجتماعى والسياسي، والعسكرى، أداء لحق اختيارها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمرا ونهيا لايقفان عند معايير منحرفة عن معالم المنهج الرباني الذي لايفرق فى إقامة العدل بين الأشخاص والأمم..

ومن ثم تصلح المناهج التعليمة ، وتصبح منارات على الطريق، ويصبح العلماء في مكان القيادة والريادة والجهاد .. لا أن يكونوا في المؤخرة وسبق أن ذكرنا أن أحبار اليهود كانوا في مقدمة جيشهم حين اشتعلت نار الحرب بيننا وبينهم فيما عرف باسم نكسة «٦٧»! وحينئذ تكون للخرب قيادتها وتكون لها قداستها، وينصرنا الله على اليهود.

والله تعالى لم يُقم بناء هذه الأمة على المعجزات وكفى، ليجعلها كسيحة التفكير، متواكلة الحركات، متربصة للحظوظ والمصادفات، وإنما أقام بناءها على أساس وحدة إيمانية، متماسكة العرى، وثيقة الروابط، ووحدة مؤاخاة تكافلية \_ كما أسلفنا \_ تجعل من الفرد لبنة في بناء شامخ، تحمل نصيبها في تماسك البناء.

والتكافل عمل متواصل موصول بالحياة الاجتماعية المتحركة في إطار المنهج الإلهي الذي جعلته الرسالة أساسها في رسوخ الإيمان .

وللمعجزات مناسبات خاصة تقتضيها فتقع عندها، فتكون في وقتها لونا من ألوان العمل التربوي لإنقاذ الموقف إذا أحاطت به الأزمات، واكتنفته الشدائد، وهي مع الإنقاذ تبشير يحرك العزائم، حتى تمضى قدما إلى الهدف ، شاكرة متحرزة.

والمعجزات لا تأتي في منهج الرسالة الخاتمة إلا بعد إعداد تربوي يدخلها في نطاق العمل المحفوف بالتأييد الإلهي المسدّد بالتوفيق .

#### إعداد و دعاء و ثبات:

وسبق أن عرفنا كيف كان الإعداد لمواجهة اليهود في خيبر .. وكيف كان وعد الله لهم بالنصر .. وكيف كان الدعاء .. ومع كل هذا وذاك، كان الثبات ..

وهذا يعلمنا أن حركة المسلم في هذه الحياة لاتستقيم وتصل إلى هدفها إلا حين يرفع بصره وفؤاده، وعقله وسمعه، وحسه وشعوره، إلى الحق، يتلقى العون والنصر، وصدق الحركة وانتصار قيمها.

ويعلمنا كذلك أن هذا التوجه يجب أن يقترن بثبات الخطى على الأرض، وبتحمل مسئولية السمع والبصر والفؤاد بأمانة كاملة، وبصياغة الحرية الإنسانية بما ينسجم في المدى القريب والبعيد مع قدر الله تعالى ونواميسه وسننه.

وبدون هذا التلاقى بين قدر الله وحركة الإنسان .. بين نــور السماء وشفافيتها، وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق .. بـدون هذا الحوار الدائم الفعال، بين انطلاق الروح وشد الجسد .. بدون هذا التواصل الدائم، بين الحضور والغياب .. بدون هذا وذاك لن تكون هناك حركة جادة، ولن تكون هناك ثمرة مرجوة، ولن يكون هناك نصر بجوه..

وتتجمع هذه الأدوار كلها في دقة وإحكام ، لتعطينا تنظيما عسكريا لامثيل له في غير المنهج الإسلامي ولاشبيه بحال من الأحوال . . وحينئذ ينصرنا الله على اليهود .

#### الوحدة الإيمانية:

والجيش الإسلامي الذي نصره الله على يهود خيبر \_ كما سيأتي \_ كان يمثل الوحدة

الإيمانية التي تجمع بين أفراده:

## ﴿ إِنَّمَا ٱلْوَٰونُونَ إِخْوَةً فَأَصِلِهُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُونُهُونَ ﴾ (١).

وكلمة « إنما » تعنى في التطبيق العلمي لمنهج الرسالة بمعناها لاستعمالي في اللغة العربية عنصرا أساسيا في بناء الجملة المقررة للوحدة الإيمانية، (٢) والإيمان في كلمة «المؤمنون» لا يعنى قط الخلافات المتفلسفة التي أفنت أعمار الفلاسفة والمتكلمين دون طائل، وإنما يعنى الإيمان كما جاء في نص منهج الرسالة:

# ﴿ إِنَّمَا ٱلْوُمِنُونَ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْمَ لَرَيْرَ مَّا ابُواْ وَجَلَهَ لُواْ بِأَمُولِلِهِ مُ مَا اللَّهِ أَوْلَهِ مَا اللَّهِ أَوْلَكِهِ مُو الصَّادِقُونَ ﴾ ٣٠

إن الإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله . (١) التصديق الذى لايرد عليه شك ولا ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذى لايتزعزع ولايضطرب، ولاتهجس فيه الهواجس، ولايتلجلج فيه القلب والشعور . والذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه ، لابد مندفع لتحقيق حقيقته فى خارج القلب. فى واقع الحياة . فى دنيا الناس .

يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة ولايطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية في حسه، والصورة الواقعية من حوله؛ لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة .

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فهذا انطلاق ذاتي في نفس المؤمن. يريد أن يحقق الصورة الوضيئة المضيئة في قلبه، ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس.

والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملي . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف. فلابد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٠. (٢) المرجع السابق: ٣٧٧ ومابعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الحجرات :١٥٠ . (٤) في ظلال القرآن : ٦: ٣٣٤٩ بتصرف .

وفي المقدمة كل مايتعلق بالفكر اليهودي والسلوك العملي، حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية:

﴿ أُوْلَتِ لِكُهُمُ ٱلصَّارِقُونَ ﴾ الصادقون في عقيدتهم .. الصادقون حين يقولون : إنهم مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق. والصدق في كمال العقيدة وفي ادعائها لايكون.

ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية:

﴿ ثُمَّ لَمْرَيْرُنَالُواْ ﴾

ونبصر أنه ليس مجرد عبارة. إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة تقوم في النفس. حتى بعد إيمانها:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَمْ الْمُواْ فِي هذا إشارة إلى ما قد يعتور النفس تعين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ ثُوَّا ٱسْتَقَامُوا ﴾ (١) وفي هذا إشارة إلى ما قد يعتور النفس المؤمنة تحت تأثير انتجارب انقاسية، والابتلاءات انشديدة، من ارتياب ومن اضطراب .. وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل، ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله.

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة في هذه الحياة، والمواجهة مع اليهود ومن على شاكلتهم، لتعزم أمرها، وتستمسك بأخوتها، وتحتسب وتستقيم ولاترتاب عندما يدلهم الأفق، ويظلم الجو، وتتناوبها الرياح والعواصف!

وهنا نبصر استجاشة القلوب المؤمنة، واستحياء الرابطة الوثيقة بين المؤمنين، والتى جمعتهم بعد تفرق، وألّفت بينهم بعد خصام، ونبصر التذكير بتقوى الله عز وجل، والتلويح برحمته التى تنال بتقواد، ونحن نقرأ:

## ﴿ إِنَّا ٱلْوَٰمِنُونَ إِخْرُةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مُرَّحُونَ ﴾

وإذا ختم النص المنهجي جملة الوحدة الإيمانية بكلمة « إخوة » كانت هذه الكلمة

<sup>(</sup>١) فصلت : ٣٠ والأحقاف : ١٣ .

هى اللبنة التى بها يستمسك بناء الجملة كلها، لتكون نموذجاً لمنهج الرسالة في دستور المؤاخاة التكافلية التى عقدها الرسول الحبيب المحبوب عَيْكَ بين أفراد المجتمع المسلم .. الذين يتكون منهم الجيش الإسلامي المتجه إلى يهود خيبر...

وهنا نبصر أخوة الدين جليلة القدر، وعظيمة الأثر، كييرة النفع عميقة الفائدة . .

حقا، إنها الأخُوّة الزكية، الصافية النقية، والمحبة الندية، والمودة الرضية، والنفحة العلوية، والألفة القدسية، التي تنشىء في القلب إدراكا كاملا، ونورا شاملا، ونبضا متصلا، وحياة مباركة، هي سراج مابطن وملاك ماعلن، تنطف نورا كأنها قناع رحمة الله ..

نبصر هذا ونحن نقرأ:

﴿ وَآعَنَى مُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا لَفَتَرَقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِمْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمُ أَعُدَاءً فَأَلَّنَ بَيْنَ قُلُو بِهُمُ فَأَصْبَعْتُ مِنِغُمَنِهِ وَإِخْوَانَا وَكُنتُ مُعَلَىٰ شَفَا حُفُ رَفِقِ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كُلِّ مِنْ لِكُنْ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَا يَنْهِ لِعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ (١)

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله التي نبصرها حية شاخصة في هذا الجيش الإسلامي المتجه إلى يهود خيبر ركيزة أساسية من ركائز النصر .. ونعمة يمتن الله عز وجل بها على الجماعة المسلمة الأولى .. وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما .. وفي هذه الآية التي معنا يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية « أعداء » وما كان أعدى من الأوس والحزرج في المدينة أحد . وهما الحيان العربيان ..

يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة، وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيّين جميعاً . ومن ثم تجد يهود مجالها الذي لاتعمل إلا فيه، ولاتعيش إلا معه.

وحاضر الأمة الإسلامية من التفرّق والتمزّق دليل معاصر على أثر مخططات الصهيونية في هذا المقام، حتى لاتتوحد الأمة، وحتى لايكون النصر للمسلمين ..

ونبصر الآن معالم الدعوة إلى الوحدة الإيمانية .. ونبصر خلفا يحاول جاهدا أن يسير في نفس الطريق.. وعسى أن يؤلف الله بين القلوب كما ألف بين قلوب الحيين من العرب

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٣.

بالإسلام حتى تجمعوا تحت راية الأنصار التي التقت مع راية المهاجرين، وتكوّن هذا المجتمع المثالي، ومن ثم كان هذا الجيش المتوجه إلى خيبرصورة حية معبرة شاخصة لجند الحق، الدين كتب الله لهم النصر على اليهود . .

وليس إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع .. وما يمكن أن يجمع القلوب، ويكوّن الجيش الإسلامي الذي نرجو أن يتوجه إلى الأرض المحتلة ليعيدها إلى أصحابها إلا الأخوة في الله، تلك التي تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية، والثارات القبلية، والأطماع الشخصية، والرايات العنصرية .. ويتجمع الصف من جديد تحت لواء الحق ..

ويقف الفكر سابحا، والحس مشدوها، أمام وقع التصوير والتعبير والإدراك والتقدير، في لمسات وجدانية عقلية، روحية فكرية، فطرية نفسية، لا يؤثر فيها إلا الضمير، ولايطلع عليها إلا اللطيف الخبير. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يجمعها الحق جل شأنه في مستقر رحمته:

## ﴿ إِنَّوَانًا عَلَى سُرُرِيُّ لَقَابِلِينَ ﴾ (١)

آمين آمين.

وكل مايقرره القرآن الكريم من سنن إلهية عامة أو خاصة، يمثل جانبا من جوانب المنهج في الرسالة الخاتمة، وهذا المنهج \_ كما أسلفنا في علم وعمل، والرسالة الخاتمة في جملتها وتفصيلها تعبير فكرى عن الجانب العلمي في منهجها، وتطبيق واقعى لجوانب العمل في هذا المنهج .

وقد كانت سياسة الرسول الحبيب المحبوب عليه النابعة من منهج رسالته في تربية المجتمع المسلم تربية تنقله من تراث الرواسب الموروثة .. بين هذا المجتمع لقيادة الحياة وبين سنن الله الكونية العامة التي تحكم سير الحياة ونظامها العام، وتربط الأحداث والوقائع بأسبابها المألوفة .. ومن ثم كان النصر على اليهود .

#### الكفاح الصبور:

وهذا الوضع في هذه الرسالة الخاتمة أساس تربية المجتمع المسلم على الكفاح الصبور، والنضال المتحفز في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل حتى لايركن هذا المجتمع إلى الكسل المستسلم، وللخمول المتحجر والتثاؤب النؤوم في انتظار الخوارق والآيات تتنزل عليه،

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧٤.

وترقب للمعجزات تسوقه في حياته، مما يؤدى إلى الاستغراق في تعطل القوى الإنسانية التي منحها الله لكل إنسان على قدر استعداده اطراحا للأسباب والأخذ بها، والإخلاد إلى الأرض في استسلام متبلّد واستكانة متجمدة .

وقدكان الرسول الحبيب المحبوب على محيط العلم في تربيته لمجتمعه المسلم بأن الأسباب المألوفة العامة في حياة الناس ليست إلا نوعا من الأحداث المشاهدة في واقع الحياة، كالغائب المحجوب كما تقتضي به فاعلية السنن العامة في مسيرة الحياة ونظامها، وتحركات الكون بما فيه من عناصر السلب والإيجاب والنفي والإثبات .. ومن ثم كان النصر على اليهود .

#### الربط بين الأسباب والمسببات تحكمه مشيئة الله:

وهذا الربط بين الأسباب ومسبباتها في دائرة السنن الكونية العامة ليس ربطاً محتم الوقوع بمقتضى مدركات العقل ومنطقه ، لأنه قد يتخلف إذا كان أدنى من مستوى الإيجاب الحتمى لتدخل بعض خفيّات الأمور التي هي فوق مستوى الإدراك العقلي تدخلا يحد من فاعلية الأسباب في ترتب مسبباتها عليها .

ومن ثم كان الإيمان بعدم الوقوف عند هذه الأسباب وظواهرها المتسقة مع مجرى السنن الكونية العامة ضرورة في التربية العملية والتوجيه السلوكي للمجتمع المسلم، ليعلم هذا المجتمع أن وراء هذه الأسباب في تسيير الحياة ونظامها موجبات أخرى لها آثارها في وقوع الأحداث على غيرما تقضى به السنن الكونية العامة، ولكن هذه الموجبات لايحكمها المنطق العام للعقل وحده، ولاتخضع خضوعا مطلقا لمجرى السنن الكونية العامة في نظام الحياة، وإنما يحكمها نظام خاص يربطها بسنن إلهية خاصة، يتحكم في ربط بعض الأحداث بموجباتها الغيبية عند توافر دواعيها ومقتضياتها .. ومن ثم أبصرنا الجيش الإسلامي يتحرك نحو خيبر، رغم الفوارق الكبيرة في العدد والعدة .. ومن ثم كان القضاء على اليهود عسكريا .

وهذه السنن الخاصة لايظهر أثرها في التحكم في سير بعض الأحداث إلا في أوقات خاصة ومقتضيات خاصة، وقد يعم أثرها نظام الحياة في هذه الأوقات الخاصة، فتشتبه معالمها في عموم أثرها بالسنن الكونية العامة.

والمثل الواضح لذلك في تاريخ الرسالات عبر التاريخ البشري هو آيات الله تعالى التي

يؤيد بها رسله، وقد تشتبه بها عند بعض ذوى العقول القاصرة والوقوف عند ثبات العلم الكونى، واستكشاف تفاعلات عناصر الطبيعة التي يضيق حيزها عمن ليس من أهلها، فلا يدخل إلا قلة ضئيلة من ذوى العقول الموهوبة بالتفرد، لمعرفة سنن الكون في سيره وتحركات عناصره وكشف أسراره، مع الغفلة عن دلالاتها على مبدع سنن الكون العامة والخاصة.

وهذا الوضع متحقق في منهج الرسالة الخاتمة أكمل تحقق بجانبيه العلمي والعملي، وعلى أساسه أقام الرسول الحبيب المحبوب عليه بناء مجتمعه المسلم في تربيته السلوكية والعسكرية على سواء فقد أخذ عليه أفراد هذا المجتمع وجماعاته بدءًا على ضرورة معرفة السنن الكونية العامة، وربط الأسباب بمسبباتها، وأخذهم نهايةً على وجوب تطبيق هذه المعرفة على أحداث الحياة ووقائعها، ووكل أمر السنن الخاصة لمناسباتها ومقتضياتها .. ومن ثم كان النصر على اليهود .

#### مقام العبودية:

ونعود إلى دعاء النبي عَيِّكُ الذي كان لايدخل قرية إلا قاله \_ كما عرفنا \_ نعود لنرى فيه هذا الموقف في مقام العبودية وهو يناشد ربه :

« اللهم! رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت ، ورب الرياح وما أذرت، ورب الشياطين وما أضلت، إنى سائلك خيرها وخيرما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ».

نعود لنتصور الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْتُ بعد أن عبأ أصحابه، وبـذل كل الأسـباب الممكنـة \_ كمـا أسـلفنا \_ مـع و جـود البشـائر والتفاؤل..

نعود لنتصور حال الرسول الحبيب المحبوب عليه وهو في هذا الدعاء المبتهل، وقد نظر إلى أصحابه في قلة عددهم وضعف عدتهم، وهم العصبة المؤمنة التي تحمل أعناقها على أكفها، زاحفة نحو خيبر التي تجمع بين التفوق العددي والإمكانات العسكرية، يحملون أعلام الوثنية الفكرية اليهودية الجاحدة ، وتخفق فوق هاماتها رايات العنصرية البغيضة الحاقدة، والتعطش لسفك دماء المؤمنين الموحدين، ومعهم قوى العتاد المادي ، وتوافر أسباب الغلبة القتالية من الرجال والسلاح..

نعود لنبصر تلك الصورة الوضيئة المضيئة لهذه المناجاة الضارعة في محراب العبودية

المطلقة، والمناشدة البالغة منتهى ما يمكن تصوره فى ميزان الموقف، وما ينتظر من نتائجه العملية لو لم تتغير الأحداث .. تدل على ما كان يتوقعه الرسول الحبيب المحبوب على من مناهدة مناهدات، وما كان يستطلعه فى آفاق مناشدته ربه من مدد إلهى جعل من أصحابه فى قوة إيمانهم، وعظيم ثقتهم بربهم، قوة غالبة، تقتحم الحواجز للقاء الموت وجها لوجه، فى خيبر، فى فدائية لا تبالى أوقعت على الموت أم وقع عليها الموت، وبهذه الفدائية الإيمانية تم لأصحاب رسول الله عليه النصر الذى أذهل كل من سمع به، لأن كل الأحوال المادية المحتفة بالمعركة تجعله بعيد المنال فى واقع تلك الأحوال ..

#### انقلاب الميزان:

ولم يكن هذا الوضع المتباعد التفاوت في القوة عددا وعدة بعيدا عن تصور هؤلاء اليهود البغاة و- من شايعهم من الوثنيين الطغاة — كما أسلفنا – بل كان بين أيديهم وتحت أسماعهم وأبصارهم منذ اللحظة الأولى .. ومع ذلك نبصر انقلاب الميزان بين القوتين – كما سيأتي – ونبصر تحول مجرى الأحداث ، حيث شحنت القلة المؤمنة بقوة الإيمان الفدائي ، ومن ثم خارت عزائم الفجور اليهودي والوثني في قوة العدد وكثرته وقوة العدة وأسلحتها، فقاتلت القلة المؤمنة وبين عينيها هدفها الإيماني، ليعبد الله وحده، وليذهب الشرك والوثنية والعنصرية اليهودية وحزب الشيطان إلى مهاوى الفناء ، وقاتلت الكثرة الفاجرة اليهودية ومعها الوثنية، وهدفها نشر أجنحة الطغيان على آفاق الحياة ، ليعم الفجور فجاج الأرض، وليبقى الباطل اليهودي الغشوم هو صاحب السلطان على تلك المنطقة، ويهيمن على مقدراتها، لينتفخ ويتورم ويملأ الأرض بنتنه وفجوره، ويبقى عبيد الوثنية وأحلاس الشرك العائشون لبطونهم وشهواتهم هم المتحكمون في مصائر الحياة، يستعبدون الإنسانية من أجل ما في أيديهم من لعاعات الدنيا ولقمة العيش!

ولكن الله عز شأنه الذى خلق الحياة وما فيها ومن فيها، وجعل زمام العزة فيها للإنسان ، أيا كان هذا الإنسان الذى هو بحكم إنسانيته سيد هذه الحياة بإيمانه بربه وخالقه.. لم يخلقها ليجعل سلطان قيادها فى أيدى حثالة الإنسانية من اليهود البغاة الطغاة الفجرة، ومن على شاكلتهم ممن يشايعهم، يمرحون فيها، ويسرحون فى حمآت الشهوات الداعرة والرغائب الطاغية، وإنما خلقها ليعرفها بما خلق فيها من أسرار الكون وجلال وحذانيته، ومحكم تدبيره، وقهر سلطانه، لتفرده وحده بالعبادة حتى تصل بهذه المعرفة إلى الكشف عن أسرار نفسها، ليكون فيها من هذا الكشف تحقيق تحررها من عبودية المخلوقين فى شتى صورهم وأشكالهم وحقائقهم، وهذا التحرر هو الدعامة التى ترتكز

عليها الحياة في أوضاعها الاجتماعية، حتى يستحوذ الصالحون لعمارة الأرض من أبناء الإنسانية على زمام قيادتها بالقوة القاهرة، قوة الإيمان وعزة الحياة وكرامة الإنسان، وتحرير الرازحين في أغلال الظلم الاجتماعي الظلوم من عبودية لهذا الظلم الفاجر الداعر.

وهذه القوة القاهرة ليست في كثرة عدد الظالمين، ولافيما يملكون من عدة مادية طاغية باغية، وإنما هي كامنة في معرفة الإنسان لحقوقه وواجباته في هذه الحياة، والغضب لسلب هذه الحقوق، وهذا مالا يتحقق إلا بقوة الإيمان بالله عز شأنه، وصدق التوكل عليه، وحب الموت في سبيل الله عز وجل.

وهذا الإيمان هو العامل الفعال الذي قلب ميزان معركة خيبر وجعل القلة المؤمنة هي سيدة الموقف فيها، ذلك الموقف الذي انتهى بأعظم نصر عرفته المعارك التي دارت في عصر الرسالة مع اليهود، ومن ثم كان القضاء عليهم عسكريا.

#### مفاجأة اليهود:

ومع علم اليهود بتحرك الجيش الإسلامي \_ كما أسلفنا \_ فإنهم قد فوجئوا بالمسلمين يصبحون خيبر. وقد كان وصول الرسول الحبيب المحبوب على بحيشه إلى خيبر ليلا... وكان اليهود حتى اليوم الذي وصل فيه الرسول الحبيب المحبوب على مشارف خيبر في حالة استنفار قصوى؛ لأنهم كانوا يتوقعون المواجهة في أية لحظة، وكانوا فوق ذلك يستعرضون المقاتلين منهم تقوية لقلوبهم التي أصابها الخوف \_ كما هو شأن اليهود \_ إلا أنهم في هذه الليلة لم يشعروا إلا وجيش المسلمين على مشارف حصونهم التي فتحوها، وغدو الي أعمالهم معهم المساحى والمكاتل، وقالوا في جزع وهلع: محمد والخميس. ثم ولوا هاربين إلى حصونهم . \_ كما سبق \_ وقال النبي على الشيخان وغيرهما:

« الله أكبر! خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » مصير القرى الفاجرة:

والقرى الفاجرة تجرّ على نفسها الهلاك إن آجلا وإن عاجلا .. يروى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَةً قال :

« نهى رسول الله عَلِيُّهُ أن تشتري الثمرة حتى تطعم » وقال :

«إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» (١) واليهود يشيع فيهم هذا الفساد المزدوج، فهم إلى اليوم دعاة الربا في العالم، وهم قادة التبرج الذي يدفع إلى الاستثارة المستمرة التي تنتهي \_ غالبا \_ عند الذين لاوازع عندهم ولاعاصم من دين وخلق إلى سعار شهواني لاينطفئ ولايرتوى .. والنظرة الخائنة، والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة ، والجسم العارى .. كلها من صنع يهود .. وكلها لاتصنع شيئا إلا أن تثير ذلك السعار الحيواني المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة فإمّا الإفضاء الفوضوى الذي يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة! وهي تكاد تكون عملية تعذيب! وهذا من صنع يهود!

#### دور « فروید الیهودی » :

ولقد شاع وذاع أن النظرة المباحة والحديث الطلقي، والاختلاط الميسور، والدعابة المرحة بين الجنسين، والاطلاع على مواطن الفتنة المخبوءة إشاع وذاع أن هذا كله تنفيس وترويح، وإطلاق للرغبات الحبيسة، ووقاية من الكبت، ومن العقد النفسية، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي، وما وراءه من اندفاع غير مأمون!

شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التى تفرقه من الحيوان، والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة فى الوحل والطين! وبخاصة نظرية (فرويد اليهودى » ـ تلك النظرية التى ألف كتابا خاصا بشأتها ولكن كتبه الأخرى تدور حول الغريزة الجنسية؛ لأنه يجعلها مدار الحياة كلها، ومنبع المشاعر البشرية جميعها بلا استثناء ، فيأتى بالأعاجيب (٢)!.

ويصر أكثر من ذلك \_ وهذا هو المهم \_ على أن يفسر الدين والأخلاق بصفة عامة بأنها انبثاق جنسي . . وجنسي على وجه التحديد!

#### مصادفة!

الحياة كلها جنس، ومنبثقة من خلال الجنس!

والجنس بيدأ مبكرا .. لافي مرحلة البلوغ أو المراهقة كما يحسب الجهلاء من الناس.. وإنما من لحظة الميلاد، بل يولد الإنسان جنسا خالصا مركزا في إهاب طفل حيواني صغير!.

<sup>(</sup>١) المستدرك: ٢: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام : ١٦٧ ومابعدها .

والتطور والثبات : ٤٧ وما بعدها .

كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس!.

الرضاعة جنس!

ومص الإبهام جنس!.

وتحريك العضلات جنس!.

والتبول والتبرز جنس!.

والالتصاق بالأم جنس!.

وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذي يشكل الحياة النفسية للبشرية كلها أفرادا وجماعات!.

فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس، ثم يجد الأب حائلا بينها وبينه فيكبت هذا العشق. فتنشأ في نفسه عقدة «أوديب»!.

والطفلة تعشق أباها بدافع الجنس كذلك، ثم تكبت العشق فتنشأ في نفسها عقدة «إليكترا»!.

ومن هذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير والدين والأخلاق والتقاليد، وكل « القيم العليا » في حياة البشرية .

والأمر كله مستمد من تلك الحادثة التي « رآها » فرويد اليهودي في منشأ تاريخ البشرية !.

ذلك أن الأبناء في مطلع البشرية التجهوا نحو أمهم بدافع الجنس، ثم وجدوا أباهم عائقا في الطريق فقتلوه، ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم قأقسموا ليقدسن ذكراه، فعبدوه، ومن ذلك نشأت عبادة « الأب » ثم تحولت إلى عبادة « الطوطم »، لأنه في النفس البشرية هكذا يرتبط الأب برمز الجيوان! (لماذا؟!)وفي الوقت ذاته وجد الأبناء أنهم سيتقاتلون فيما بينهم للحصول على الأم. وهذا أمر لايجوز! (لماذا؟!) فقرروا تحريمها على أنفسهم، فنشأ بذلك أول تحريم (جنسي) وانصب على الأم. كما قرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك (لماذا؟!) فنشأت «القيم»!

وهذه القصة التي « رآها » فرويد اليهودي تحدث في البشرية الأولى ليست حادثة تاريخية مفردة، فقد تركت طابعها في الحياة البشرية كلها منذ ذلك الحين: فكل طفل

يعشق أمه بدافع الجنس. وكل طفل يكبت ذلك العشق. ثم ينمو الدين والأخلاق والتقاليد.. والقيم العليا والحضارة، من ذلك الكبت الجنسى لعشق الأم .. ومع ذلك فالكبت لم ينته، وإنما هو يتحول إلى قلق نفسى دائم لايترك الناس في راحة!

[ «وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها (إحساس الأبناء بالجريمة) وهي تختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت فيها ، والوسائل التي تطبقها، ولكنها جميعا تهدف إلى شيء واحد .. رد الفعل لنفس الحدث العظيم ( قتل الأب ) الذي نشأت عنه الحضارة، والذي لم يدع للإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة للراحة!» (فرويد اليهودي ) ].

واضح أن هذا التفسير للإنسان تفسير حيواني بحت!

إن هذا كله انحدار بالإنسان إلى عالم البهيمية وأشد، وإننا لنرى في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الأخلاقية، ما يكذب هذا الهراء اليهودي وينقضه من أساسه! ونشاهد الأمراض النفسية والعقد والشذوذ بكل أنواعه.. نجد كل هذا ثمرة مباشرة لهذا الفجور اليهودي!

وواضح مدى تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد، وتقديرها في نفوس الناس بغمسها في مستنقع الجنس المستقذر في بلاد كثيرة وإخراجها منه يتقاطر منها نقيع الجنس المكبوت!

جاء في بروتو كولات حكماء صهيون:

« يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل زمان فتسهل سيطرتنا .. إن فرويد منا. وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه »!

وعلينا أن ندرك خطورة أثر هذا الدور اليهودى في المجتمع الإسلامي حتى لايحل بنا عذاب الله كما حل بيهود خيبر، وكما سيحل بهم في الأرض المحتلة حين نواجههم بعقيدتنا وأخلاقنا، وحين يكون علماؤنا في الخطوط الأمامية \_ كما كان سلفنا الصالح \_ وحين يتوحد الصف الإسلامي على الجهاد في سبيل الله عز وجل ..

#### من مخططات يهود:

وفي الوقت ذاته علينا أن ندرك ضرورة البعد عن الربا في كل صوره وأشكاله، لأنه

من مخططات يهود، والربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا، ومن ثم فلا رعاية للمبادئ والأخلاق والغايات التي يريد الله للبشر ان تقوم حياتهم عليها ..

إنه يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد. هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هو تحصيله للمال \_ بأية وسيلة \_ (١) واستمتاعه به على النحو الذي يهوى ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به، ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ! وهذا خلق يهود !

ثم ينشئ في النهاية نظاما يسحق البشرية سحقا، ويشقيها في حياتها أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا، لمصلحة حفنة من المرابين، ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبيا، ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري نموا سويا .. وينتهى \_ كما انتهى في العصر الحديث \_ إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدى زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا، وشرذمة ممن لايرعون في البشرية إلا ولاذمة ، ولايراقبون فيها عهدا ولاحرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفرادا، كما يداينون الحكومات والشعوب في داخل البلاد وخارجها \_ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها، وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم، في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهدا!

وهم لا يملكون المال وحده .. إنما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق، بل لما كانوا يسخرون من كل مايتصل بالدين والأخلاق والمثل والمبادئ، فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال، ولاتقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه، حيث تسقط الفلوس بعد سقوط النفوس في المصائد والشباك المنصوبة! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة، مهما أدى هذا إلى الأزمات المعروفة في علم الاقتصاد، وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة المولين المرابين، الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية! وهذا من أهداف يهود!

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١: ٣٢٠ ومابعدها بتصرف.

والكارثة التي تمت في العصر الحديث \_ ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية الأولى \_ هي أن هؤلاء المرابين الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية \_ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها، وبما يملكون كذلك وسائل التوجيه والإعلام .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك اليهود المرابون ومن على شاكلتهم عظامهم ولحومهم، ويشربون دماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول وقد طالعتنا إحدى الصحف وأنا أكتب هذا الموضوع بأن الفائدة التي تقدمها البنوك الربوية حلال، فقلت في نفسي : إنها العقلية التي خضعت لهذا الإيحاء الخبيث المسموم مهما كان أصحابها!

ثم إن هذا النظام يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد الاضطرار فيه فيرتفع سعر الفائدة، ويجد العاملون أنه لافائدة لهم من استخدام هذا المال .. وعندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي يعمل فيها الملايين .. ويتعطل العمال .. ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف .. وعندئذ يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا! .. وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة! وهذا من أهداف يهود!

وإن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين اليهود ومن على شاكلتهم.. وقلما ينتهى الأمر عند هذا الحد، ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون .. وهنا تكون الحروب بسبب الاستعمار! وهذا من أهداف يهود!

#### حقائق أساسية:

ولا نستعرض عيوب هذا النظام الربوى في هذا المقام ...وحسبنا أن نشير إلى جملة حقائق أساسية فيما يأتي:

الحقيقة الأولى: أن كل ما يقوله أصحاب الفتاوى في تحليل الربا كذب ودجل، وحداع ودخل، وتمويه ودغل، وأن أساس النظام الإسلامي يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوى، ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم!

والحقيقة الثانية: أن النظام الربوى بلاء على الإنسانية \_ لا في إيمانها وأحلاقها وتصورها للحياة فحسب \_ بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية، وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا، ويعطل نموها الإنساني المتوازن!

والحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما، وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه، وأنه مختبر وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته، ومحاسب عليه في آخرته. فليس هناك نظام أخلاقي وحده، ونظام عملي وحده، وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان، وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن، وإثم يؤاخذ عليه إن أساء، وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لايقوم بغير أخلاق، وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية.

والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة، وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة.

أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار. كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضمونا، فيؤدى الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين. ومن ثم فهو الدوافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام السافلة الخليعة، والصحافة الساقطة الرقيعة، وسائر الاتجاهات التي تحطم الأخلاق تحطيما!

والحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام متكامل .. فهو حين يحرم التعامل الربوى يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه، وينظم جوانب الحياة الاجتماعية كلها على هذا الأساس، بحيث تنتفى منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل، بدون مساس بالنمو الاقتصادى والاجتماعي والإنساني المطرد .

والحقيقة السادسة: أن الإسلام \_ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص \_ لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوى، إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم، ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة. وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات ومما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث.

والحقيقة السابعة: \_ وهى الأهم \_ ضرورة اعتقاد أن هناك استحالة عقائدية فى أن يحرم الله أمرا لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة عقائدية كذك فى أن يكون هناك أمر خبيث ويكون فى الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها .. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة، وهو مستخلف الإنسان فيها، وهو الآمر بتنميتها وترقيتها، وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن فى تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شىء لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم بدونه . وأن يكون هناك شىء خبيث هو حتمى لقيام الحياة ورقيها، وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية اليهودية المسمومة الخبيثة الطاغية الباغية العاتية التى دأبت على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادى والعمراني، وأن النظام الربوى هو النظام الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع فى مناهل الثقافة العامة، ومنابع المعرفة الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعى بيوت الأموال والمرابين من اليهود ومن على شاكلتهم. وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر وهى صعوبة تنشأ أولا من عدم الإيمان . كما تنشأ ثايا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذى اجتهد المرابون من اليهود ومن على شاكلتهم فى بثه و تمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه ، وملكية للنفوذ داخل الأنظمة العالمية، وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة.

والحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوى .. ليست سوى خرافة. أوهي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأحهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا! وأنه حين تصح النية، وتخلص الطوية، وتعزم الأمة الإسلامية أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية من اليهود ومن على شاكلتهم، وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة، مع نظافة الخلق، وطهارة المجتمع، فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد الذي أراده الله للبشرية، والذي طبق فعلا، ونمت الحياة في ظله فعلا قديما وحديثا، هنا وهناك، وماتزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله لو عقل الناس ورشدوا .. ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴾ على اليهود ومن على شاكلتهم .

#### حرب من الله ورسوله:

ولننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الربوية التي ذاقت منها البشرية ما لم تذقة قط من بلاء .. يقول الحق تبارك وتعالى :

لقد كانت للرباً في الجاهلية مفاسده وشروره .. ولكن الجوانب الشائهة الفبيحة من وجهه الكالح الفاضح الواضح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا المعاصر، ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه اليهودي الذميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام الربوي المقيت، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية، أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى .

ويدرك اليوم من يريد أن يتدبر حكمة الله عز وجل، وعظمة هذا الدين، وكمال هذا المنهج، ودقة هذا النظام .. يدرك اليوم من هذا كله ما لم يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العالم عامة، والعالم الإسلامي خاصة، مايصدق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا.

والبشرية الضالة التي تقع في هذا المخطط اليهودي ومن يشايعه في العالم كله، تأكل الربا وتوكله، ومن ثم تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام التربوي، في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها، وتتلقى \_ حقا \_ حربا من الله تصب عليها النقمة والعذاب.. أفرادا وجماعات، وأنما وشعوبا، وهي لاتعتبر ولاتفيق!

<sup>(</sup>١) البقرة :٢٧٥ – ٢٨١ •

حقا، إنها الحملة المفزعة، وإنه التصوير الرعيب، وإنه التهديد الرهيب:

## ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيوَا لَا يَعُومُونَ إِلَّا كَايَعُومُ الَّذِي بَعَدَ بَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْسِّ ﴾

وهنا نبصر تنفيرا من الربا، وتبشيعا لحال آكله. والمراد بالأكل \_ كما في المنار \_(١) الأخذ لأجل التصرف، وأكثر مكاسب الناس تنفق في الأكل، ومن تصرف في شيء من مال غيره يقال: أكله و هضمه، أي أنه تصرف فيه تمام التصرف، حتى لامطمع في رده .

وأما قيام آكلي الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية في تفسيره : المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع، كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة قد جن . . وقال الجمهور : المراد بالقيام القيام من القبر عند البعث، وأن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين. ورووا ذلك عن ابن عباس و ابن مسعو د . . و قدو ر دت آثار في ذلك . . (٢)

وحسبنا أن نذكر مارواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ قال: (٣).

## « الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قَلَّ »

وفي رواية أيضا بسند صحيح عن النبي عَيْلُهُ قال:

« الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم».

وفي رواية أخرى بسند صحيح \_ كما سبق \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ قال:

«إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ».

فهل يرضى عاقل أن تصير الكثرة إلى قُلّ ؟!

وهل يرضي عاقل أن يقع في باب من أبواب الربا أيسرها كمن ينكح أمه ؟! وهل يرضى عاقل أن ينزل به وببلده عذاب الله ؟!

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٣: ٩٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: ٢: ٣٧.

من هنا نطلب من كل حاكم وعالم ومؤمن يريد لنفسه ولوطنه الخير والسلامة والعافية والهدى والعفاف والغني أن يحذر الوقوع في الربا في كل صوره وأشكاله ..

وعلى كل فما كان أى تهديد ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة .. صورة الممسوس المصروع .. والنص يستحضرها لتؤدى دورها الإيحائى في إفزاع الحس، لاستجاشة مشاعر المرابين، وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف حياتهم وعادتهم في نظامهم الاقتصادي، ومن حرصهم على مايحققه لهم من الفائدة .. وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها. بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة وقائمة الآن، ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس من عقابيل النظام التربوي الذي يحميه ويشجعه اليهود ومن على شاكلتهم ..

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم.. وإن كانوا هم أول المهددين بهذا النص الرعيب الرهيب ..

يروى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال:

#### «هم سواء» (۱).

وخيبر \_ كما قلنا \_ كان يشيع فيها الربا .. يروى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله على الله الله على الله عنهما أن رسول الله على الله على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله على الله على

#### « أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟»

قال: لا والله! يارسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله عَيْقَة :

#### « لاتفعل ، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا » (٢) .

إنهم لايقومون في الحياة ولايتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب، القلق

<sup>(</sup>١) مسلم: ٢٢: المساقاة ١٠٦ (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) البخارى ٣٤ ــ البيوع (٢٢٠١، ٢٢٠١) ومسلم : ٢٢ ــ المساقاة ٩٥ (ت٩٩٣) والجنيب : قال مالك : هو الذي الكبيس، وقال الطحاوى : هو الطيب، وقيل: السلب، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديته وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع : فتح البارى ٤: ٠٠٠ .

المتخبط الذي لاينال استقرارا ولاطمأنينة ولاراحة ..

وإنها الشقوة البائسة المنكودة التي هي ثمرة التخطيط اليهودي ومن يشايعه.. الشقوة التي لاتزيلها الحضارة المادية، وخفضها ولينها .. وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى، ولايضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كى لايرى!

حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء .. ليسوا سعداء! إنهم قلقون يُطل القلق من عيونهم وهم أغنياء!

وإن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج!

ومن ثم فهم يقعون في « التقاليع » الشاذة اليهودية. وفي الشذوذ! ثم يحسون بالحاجة الملحة إلى الهرب من الهرب من أنفسهم .. الهرب من الخواء المرير الذي يعانون منه أشد المعاناة .. ومن الشقاء المفزع الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها .. ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولايدعهم يستريحون أبدا!

لاذا ؟

السبب الأول طبعا هو خواء هذه الأرواح الضالة المنكودة .. من زاد الروح .. من الإيمان .. من الاطمئنان إلى الله .. وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها الإيمان .. وكل ذلك ــ كما أسلفنا ــ من صنع يهود ومن على شاكلتهم!

ويتفرع من ذلك السبب الكبير . . بلاء الربا. . تلك الحقيقة الواقعة :

## ﴿ يَمْنُ لَا لَا لَا لِإِنَّا أُورُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

والذين لايرون هذه الحقيقة في واقع البشرية، هم الذين لايريدون أن يروا، لأن لهم هوى في عدم الرؤية! وهم الذين رانت على أعينهم غشاوة الفكر اليهودي الأثيم ومن يشايعه!

## ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَنَّارٍ أَيْدِ ﴾

وفي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم، والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربا

ونظامه، يعرض القرآن الكريم صفحة الإيمان والعمل الصالح، وخصائص الجماعة المؤمنة التي نصرها الله على اليهود في هذا الجانب، وقاعدة الحياة المرتكزة إلى نظام الزكاة المقابل لنظام الربا، رجاء أن يعيش المسلمون في حاضرهم في رحاب الإيمان ونظامه حتى ينصرهم الله على اليهود:

## ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوَاْ ٱلزَّكَوْةَ لَكُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّعِهُ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَرَبُونَ ﴾

ويهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير في هذا المقام ليحولوا حياتهم عن النظام الربوى الدنس المقيت، الذي يقود حملته اليهود ومن على شاكلتهم، وإلا فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله، بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا الْقَوُ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّ وَمِينَ فَإِن لَّا تَفَعَلُواْ فَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَا

يقول ابن كثير : (١) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار ..

ويروى ابن جرير عن ابن عباس قال: (٢) فمن كان مقيما على الربا لاينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع ، وإلاضرب عنقه .

من هنا نطلب من كل حاكم وإمام للمسلمين وعالم ومؤمن غيور يريد لنفسه ولأمته الخير والفلاح والعافية والغنى أن يستتيب أهل الربا وأن يواجههم تلك المواجهة \_ كما قال ابن عباس رضى الله عنهما \_ حتى لا تواجهنا تلك الحرب :

## ﴿ فَإِن لَّرْتَفُ عَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرِبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ﴾

ياللهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية..

ياللهول! حرب رهيبة معروفة المصير .. حرب رعيبة مقررة العاقبة.. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة ؟!

ياللهول! حرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة .. حرب على الأعصاب

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١: ٣٣٠. (٢) تفسير الطبرى: ٣: ١٠٨.

والقلوب .. وحرب على البركة والرخاء .. وحرب على السعادة والطمأنينة ..

ياللهول! حرب يسلط الله فيها بعض العصاة على بعض .. حرب المطاردة والمشاكسة حرب الظلم والقلق .. وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول!

يا للهول! حرب مشبوبة دائما.. أعلنها الله على المتعاملين بالربا الذي هو خلق يهود ومن على شاكلتهم:

# ﴿ فَإِن الْرَقَفَ عَلُواْ فَأَذَنُواْ يَحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَانُ بُنْتُمْ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُوَلِكُمُ لَا خَلِونَ الْمَالِكُمُ وَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَانُ بُنْتُمْ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُولِكُمُ لَا نَظْلِوُنَ وَلَا نُظْلَوُنَ ﴾

وتأتى السماحة الندية العلوية الرضية، التى يحملها الإسلام للبشرية .. فالإسلام وحده هو الظل الظليل الذي تأوى إليه البشرية في هجير الأثرة والشح والطمع، والأنانية والجشع، والتكالب والسعار .. وهذه السماحة الندية العلوية الرضية هي الرحمة للدائن والمجتمع الذي يظل الجميع:

## ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُنْمُ وَفِي ظِرَةً إِلَّى مَيْسَرَّ فِوَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَوُنَ ﴾

ويجيء التعقيب العميق الإيحاء، الذي ترتجف منه النفس المؤمنة وتتمنى لو تنزل عن الدَّين كله ، ثم تمضى ناجية يوم الحساب :

## ﴿ وَالْقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ ﴾

وهذا اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ماكسبت له في الجنان المؤمن وقع، ومشهده حاضر في ضميره ، وله فيه هول .. والوقوف بين يدى الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان!

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات .. جو الأخذ والعطاء .. جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى للماضى جميعه بكل ما فيه .. والقضاء الأخير بين كل من فيه . فما أجدر الجنان المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه .. وما أجدرنا أن نظهر اقتصادنا من هذا النظام الربوى، وأن نحذر الوقوع في حبائل هذا المخطط الذي يقود حركته اليهود ومن على شاكلتهم ، حتى ينصرنا الله ونسترد الأرض المغتصبة .

\* \* \*

| - |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

#### الفصل لثالث

## الهزيمة العسكربير

على يحمل الراية \_ يامنصور أمت \_ حصون خيبر \_ الحراسة \_ أول عمل حربي \_ معسكر المسلمين الأول \_ أول شهيد \_ قتل مرحب اليهودي \_ شدة الموقف \_ سقوط حصن ناعم \_ اليهودي الذي طلب الأمان فأعطيه \_ حصن الصعب \_ الحباب بن المنذر يحمل الراية \_ المدافعون عن الحصن \_ المبارزة \_ التراشق بالسهام \_ هجوم مضاد \_ معركة ضارية \_ مصرع سلام بن مشكم \_ انهزام اليهود \_ بداية النهاية \_ تطهير منطقة النطاة \_ قلعة الزبير \_ صعوبة الاقتحام \_ فتح الحصن \_ حصون الشق \_ ضرب الحصار على القلعة \_ فتح القلعة \_ حصن النزار \_ الهجوم على الحصن \_ نصب المنجنيق \_ زحف الجيش الإسلامي \_ الاستسلام النهائي \_ تسامح الرسول عَيْلُة \_ معالم اتفاقية التسليم \_ هكذا فتحت خيبر \_ نهاية الطاغوت اليهودي ـ ما أشبه الليلة بالبارحة ـ الرسول القائد ـ النبي عَلِيُّكُ يعيد التوراه لليهود \_ اعتراف ولفنسون \_ النبي عَلِيُّكُ يتزوج صفية \_ اليهود يقدمون شاة مسمومة للنبي عليه عليه \_ قدوم مهاجري الحبشة \_ استسلام يهود فدك \_ فتح وادى القرى \_ يهود تيماء يدفعون الجزية \_ قصة الرهان \_ حسان يهجو يهو د خيبر \_ المسلمون واليهو د و جها لو جه \_ «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » ـ « إن تنصروا الله ينصركم » \_ موقف شهيد \_ صورة مقابلة .

|   |   |  | , |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   | · |  |   |   |  |
|   | · |  |   | • |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| • |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |

## على يحمل الراية:

سبق أن عرفنا متى كانت تلك الغزوة .. وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله ﷺقال يوم خيبر :

« لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » .

قال: فبات الناس يدُوكون ليلتهم: أيّهُم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غَدوا على رسول الله عَيْكَ كُلُهم يرجو أن يعُطاها، فقال:

### « أين على بن أبي طالب ؟ »

فقيل: هو يارسول الله! يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق رسول الله على: عينيه، ودعاله فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال على: يارسول الله! أُقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا. فقال:

« انفُذْ على رِسْلك . حتى تنزل بساحتهم، ثم ادْعُهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله ! لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعم » (١).

وهذا الحديث الثابت الصحيح ظاهر الدلالة في تصوير منهج الرسول الحبيب المحبوب على لله عنه الدعوة إلى الله عز وجل \_ كما أسلفنا \_ وما ينبغي أن تستهدفه هذه الدعوة، فعلى رضى الله عنه يسأل الرسول الحبيب المحبوب على عن قتال هؤلاء اليهود الأعداء الخونة الغدرة \_ كما عرفنا \_ ليبين للناس مانزل إليهم من شرعية الجهاد لحماية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدفاع عنها في مسيرتها، حتى يعلموا أن الجهاد في هذا المنهج إنما هو وسيلة للهداية، وهي أعز ما يكسبه المجاهدون في جهادهم، وأنها خير مايؤتاه مدعو إليها فيستجيب لها، وأن تألف القلوب وجذبها إلى ساحتها هو مايجب على المجاهدين أن يجعلوه نصب أعينهم، ومقصدهم من جهادهم.

<sup>(</sup>۱) البخارى : ٦٤ ــ المغازى (٢٢١٠)، ومسلم : ٤٤ ــ فضائل الصحابة ٣٤ (٢٤٠٦) وأحمد : ٥: ٣٣٣ وقوله « يدوكون » ــ بمهملة مضمومة ــ : أى باتوا في اختلاط واختلاف ، والدوكة ــ بالكاف ــ : الاختلاط : فتح البارى : ٧: ٤٧٧ .

قال ابن حجر (١) يؤخذ منه أن تألف الكافر أولى من المبادرة إلى قتله.

ونبصر من خلال هذ الحديث أن الرسول الحبيب المحبوب عليه يسوق هذا النصح الرشيد، ليقطع تطلع النفوس إلى الغنائم المعجلة، فإن ثروة يهود \_ إذا هزموا \_ ضخمة، ولكن ثواب مقاتليهم \_ إذا اهتدوا \_ أضخم .

ولو ترك اليهود الخلال الدنيئة ، ونزلوا على أحكام الله، لأراحوا واستراحوا. ولكنهم تعجلو الشر فباءوا به !

ويروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال يوم خيبر:

«لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه».

قال عمر بن الخطاب: ما أحبَّت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورْت لها (٢) رجاء أن أدْعى لها. قال: فدعا رسول الله عَلَيْ على بن أبى طالب. فأعطاه إياها. وقال: « أمْشِ. ولا تلتفت. حتى يفتح الله عليك».

قال : فسار على شيئا، ثم وقف ولم يَلْتَفت . فصر خ : يارسول الله ! علَى ماذا أقاتلُ الناس ؟ قال :

« قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. إلا بحقها. وحسابهم على الله » (").

قال ابن حجر: (٤) والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذى فى الحرب يُعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحملة أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذى من حديث ابن عباس: «كانت راية رسول الله عليه سوداء، ولواؤه أبيض» ومثله عند الطبرانى عن بريدة، وعن ابن عدى عن أبى هريرة، وزاد «مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله». وهو ظاهر فى التغاير، فلعل التفرقة بينهما عرفية، وقد ذكر ابن إسحاق، وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر، (٥) وماكانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. وفى المعجم

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ٧: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) معناه : تطاولت لها . أي حرصت عليها. أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني .

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٤٤ \_ فضائل الصحابة ٣٣ (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) فتح البارى: ٧:٧٧: ٧ . (٥) انظر: الطبقات الكبرى: ٢: ١٠٦.

الوسيط: (١) اللواء: العلم ، وهو دون الراية.

قال ابن سعد وغيره: كانت راية النبي عَيِّكُ السوداء من برُد لعائشة تُدْعَى العُقاب، ولواؤه أبيض دفعه إلى على بن أبي طالب . (٢)

### يامنصور أمت:

وقبل الهجوم أعطى النبي عَلِيلَةً راية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد ين عبادة، وكان شعارهم: يامنصور أمت . (٣)

#### حصون خيبر:

وقد تحصّن اليهود \_ كما هي عادتهم دائما \_ داخل الحصون، وهي ذوات عدد:

منها: النّطاَة، ومنها: حصن الصّعْب بن مُعاذ، وحصن ناعم، وحصن قلعة الزّبير، والشّق وبه حصون : منها: القموص، والشّق وبه حصون : منها: القموص، والوطيح، وسُلالم، وهو حصن بني أبي الحُقيق. (٤)

### الحراسة:

وقد أنشأ الرسول الحبيب المحبوب وكان من بين الذين تولوا حراسة لترقب حركات العدو، والطواف حول قلاعه وحصونه، وكان من بين الذين تولوا حراسة المعسكر الإسلامي وقاموا بالدورية ليلا عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٥) أما قيادة المعسكر وإدارة شئونه في الرجيع فقد أسندت إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه . (٦)

# أول عمل حربي:

ويستفاد من أحاديث المؤرخين أن أول عمل حربى قام به الجيش الإسلامي \_ بعد إنذار اليهود \_ هو الشروع في الاستيلاء على المزارع والنخيل، كما قاموا بقطع أربعمائة نخلة فقط إرهابا للعدو، وكانت هذه المزارع وما فيها من نخيل تقع في الشق الأول من منطقة « النّطاة » والشق الأول من خيبر، والتي شهدت \_ كما سيأتي \_ أعنف

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط (لوي).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ٢: ١٠٦ والمواهب: ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. (٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) غزوة خيبر: ١٤٦ نقلاعن: السيرة الحلبية: ٢: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) إمتاع الأسماع: ١٣٢.

# معسكر المسلمين الأول:

وكان حصن « ناعم » أول ما فتح من حصون خيبر، كما ذكر ابن إسحاق . (٢) ومعلوم أن اقتحام هذه الحصون وتلك القلاع مهمة صعبة جدا، لأن ذلك يتطلب آلات تدميرية، ولأن اليهود متحصنون وراء أسوار هذه الحصون وتلك القلاع . .

وحصن «ناعم» هو حصن «مرحب» فارس اليهود المشهور .. وقد دار القتال عنيفا، وشدد المسلمون الهجوم، ولكنهم لاقوا من اليهود \_ بقيادة مرحب وأخويه ياسر والحارث \_ مقاومة عنيفة، وبلغ اليهود في الاستماتة للدفاع أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا بهجوم معاكس، فسالت كتائبهم على المسلمين .. وقد تمكن الأنصار من دحر القائد اليهودى .. وطاردوهم حتى أدخلوهم الحصن فأغلقوا على أنفسهم الأبواب. غير أن اليهود عاودوا الهجوم من جديد، ففتحوا أبواب الحصن، وشنوا هجمات عنيفة، فصمد لهم المسلمون، ولكن اليهود ضغطوا عليهم بعنف .. (٣)

#### أول شهيد:

وفى اليوم الأول كان أول شهيد فى هذه المعركة ، وهو محمود بن مسلمة رضى الله عنه .. قتل غيلة ، حيث ألقى عليه مرحب رحى فأصابت رأسه، فهشمت البيضة رأسه، وسقطت جلدة جبينه على وجهه، وأتى به إلى رسول الله عَيْشَة ، فرد الجلدة فرجعت كما كانت ، وعصبها بثوب، فمكث محمود ثلاثة أيام، ثم مات رضى الله عنه (٤).

#### قتل مرحب اليهودي:

يروى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .. قال : (٥) .. خرج ملكهم مرحبُ يخطر بسيفه ويقول :

> قد علمت عيبرُ أنى مرحب شاكى السلاح بطلٌ مُجرّبُ إذا الحروب أقبلت تلهّب

<sup>(</sup>١) انظر السيرة الحلبية: ٢: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف: ٤: ٤٠ والإصابة: ٦: ٦٧: (٧٧١٦).

<sup>(</sup>٣) غزوة الأحزاب: ١٥٠ نقلا عن: إمتاع الأسماع: ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٦: ٢٧. . (٥) مسلم ٣٣ - الجهاد ١٣٢ (١٨٠٧).

قال: وبرزله عمّى عامر، فقال:

قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر أنى عامر يستغل له .(١) قال : فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يستغل له .(١) فرجع سيفه على نفسه.

قال سلمة : فخرجْت فإذا نفر من أصحاب النبي عَلَيْهُ يقولون : بطلَ عملُ عامرٍ . قتل نفسه. قال فأتيت النبي عَلِيهُ وأنا أبكى فقلت : يارسول الله! بطل عمل عامر ؟ قال رسول الله عَلَيْهُ :

« مَنْ قال ذلك ؟»

قال قلت: ناس من أصحابك. قال:

« كذّب من قال ذلك . بل له أجره مرتين »

ثم أرسلني إلى على ، وهو أرمد. فقال:

« لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله »

قال: فأتيتُ عليّا فجئت به أقوده، وهو أرمد. حتى أتيت به رسول الله عَيْكُم. فبسق في عينيه فبرأ . وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال:

قد علمت عيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب إذا الحروب أقبلت تَلهّب

فقال على :

أنا الذى سمتنى أمَّى حيدره (٢) كَلَيْث غاباتٍ كريه المنظره أوفِّيهِم بالصاع كيْل السَّنْدره (٣)

<sup>(</sup>١) يسغل له : أي يضربه من أسفله. مسلم بشرح النووي : ١٢ : ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) حيدرة : اسم للأسد : وكان علىّ رضى الله عنه قد سمىّ أسدا فى أول ولادته، وكان مرحب قد رأى فى المنام أن أسدا يقتله، فذكره علىّ بذلك ليخيفه ويضعف نفسه.. وسمى الأسد حيدرة لغلظه، والحادر : الغليظ القوى . ومراده : أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. المرجع السابق. وانظر : المواهب : ٢٢٤:٢٢.

<sup>(</sup>٣) كيل السندرة : معناه : أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا. والسندرة : مكيال واسع، وقيل: هي العجلة. أي اقتلهم عاجلا، وقيل: مأخوذ من السندرة. وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسى. المرجع السابق.

قال: فضرب رأس مرحبٍ فقتله. ثم كان الفتح على يديه.

وقال الحاكم : إن الأخبار متواترة بأسا نيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه (١).

قال ابن حجر: (٢) وخالف ذلك أهل السير، فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدى بأن الذى قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة، وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر، وقيل: إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه على ، وقيل: إن الذى قتله هو الحارث أخو مرحب، فاشتبه على بعض الرواة، فإن لم يكن كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ماسواه، ولا سيما وقد جاء من حديث يريدة أيضا عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم (٣).

قال ابن عبد البر: إنه الصحيح . وقال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث أن عليا قاتله. وقال الشامي : ما في مسلم مقدم من وجهين :

أحدهما: أنه أصح إسنادا.

الشانى : أن جابرا لم يشهد خيبر، كما ذكر ابن إسحاق والواقدى وغيرهما، وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع، فهم أعلم ممن لم يشهدها، وما قيل : إن ابن مسلمة قطع ساقى مرحب ولم يجهز عليه، ومر به على فأجهز عليه، يأباه حديث سلمة وأبى رافع(٤).

### شدة الموقف:

وقد دلت المعارك الضارية التي خاضها المسلمون أمام حصن «ناعم» على أنه أمنع وأقوى حصون خيبر.. وأن المسلمين الذين يحاولون جاهدين الاستيلاء على هذا الحصن قد أصابتهم الحمي ، فقد روى البيهقي في الدلائل عن أبي عثمان النهدى أو عن أبي قلابة قال: لماقدم النبي عليه خيبر، قدم والثمرة خضرة ، قال: فأسرع الناس إليها فحموا \_ أي قال المابتهم الحمي \_ فشكوا ذلك إليه ، فأمرهم أن يقرسوا الماء \_ أي يجعلونه شديد البرودة \_ في الشنان، ثم يجرونه عليهم إذا أتي الفجر، ويذكرون اسم الله عليه ، ففعلوا

 <sup>(</sup>١) المستدرك: ٣: ٤٣٧.
 (١) فتح البارى: ٧: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) المواهب: ٢: ٢٢٤ وابن هشام: ٢: ٣٣٣ ــ ٣٣٤ عن ابن إسحاق ، وأحمد: ٣: ٣٨٥ والحاكم : ٣: ٣٣٦ وزاد المعاد: ٣: ٣٨١ ـ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المواهب: ٢: ٢٢٤.

ذلك ، فكأنما نشطوا من عقل . (١)

# سقوط حصن ناعم:

ويدل سياق المؤرخين \_ كما تقدم \_ أن أعنف قتال شهدته خيبر إنما هو القتال الذى دار حول هذا الحصن .. وقد بلغ اعتداد اليهود المرابطين بأنفسهم إلى أن خرجوا أكثر من مرة ، وهاجموا المسلمين .. وبالرغم من هذه الجولة التى قتل فيها مرحب اليهودى ، فإن حصن ناعم لم يستلسم للمسلمين في الحال، بل ظل هؤلاء اليهود محتفظين به، يدافعون عنه بضراوة ، وظل ياسر بعد مقتل أخويه \_ مرحب والحارث. ويدافع عن الحصن، وبلغت به الجرأة \_ بعد أن لقى أخواه مصرعهما \_ إلى حد غير معهود عن اليهود في تاريخهم، فقد تحدى المسلمين و خرج من الحصن تحرسه قوات كثيفة، وركز رمحه، وأخذ يجول بفرسه، وهو يطلب المبارزة . وأخيراً قتل (٢) وجاء بعده القائد الرابع، عامر اليهودى ، قتله بفرسه، وهو يطلب المبارزة . وأخيراً قتل (٢) وجاء بعده القائد الرابع، عامر اليهودى ، قتله على رضى الله عنه أمام الحصن، (٣) كما قتل محمد ابن مسلمة قائدا يهوديا خامسا ..

وانهارت المقاومة في صفوف هؤلاء اليهود المدافعين عن الحصن الذي شدد المسلمون عليه حتى اقتحموه ففتحوه .

# اليهودي الذي طلب الأمان فأعطيه:

وقرب انتهاء مقاومة اليهود في الحصن، وبينما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوم بأعمال الدورية ليلا، والمسلمون على وشك اقتحام حصن ناعم، ألقى رجاله من الحرس القبض على رجل من اليهود، فأتى به إليه، فأمر به عمر أن تُضرب عنقه، ظنا منه أنه جاسوس لليهود، بيد أن اليهودي قال لعمر: اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه، فأمسكه عمر، وانتهى به إلى رسول الله عليه ، فوجده يصلى ، فدخل عليه به، وطلب اليهودي الأمان على أن يصدقه، وقال: خرجت من حصن النطاة من عند قوم ليس لهم نظام، تركتهم يتسللون من الحصن في هذه الليلة، وأرشد إلى المكان الذي يتوجهون إليه، وبين أن اليهود قد رعبوا، وأن أفتدتهم لتخفق، ومضى اليهودي في حديث طويل عن حال اليهود، وترك النبي عليه اليهودي وشأنه حرا، وانشغل بإدارة دفة المعارك، وعندما وضعت

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٤: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) غزوة خيبر : ١٦٧ وما بعدها بتصرف ، وأنظر: ابن هشام :٢: ٣٣٤ وإمتاع الأسماع : ٣١٦ والسيرة الحلبية : ٢: ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: إمتاع الأسماع: ٣١٦.

الحرب أوزارها، واستولى المسلمون على جميع حصون خيبر ــ كما سيأتى ــ أسلم اليهودى .. (١) واسمه سمّاك الخيبرى .. قال ابن حجر : ذكر الواقدى أن عمر أسره يوم خيبر لما فتحوا النطاق، فقدمه ليضرب عنقه، فقال : أبلغنى أبا القاسم ، فأبلغه فدله على عوراتهم، ثم أسلم سماك و خرج من خيبر، فلم يعد إليها بعد أن استوهب من النبي عيلية وجمته فقبله فوهبها له . استدركه ابن فرحون، وذكره الرشاطى فى الخيبريين . (٢)

### حصن الصعب:

ثم كان حصن الصعب بن معاذ من حصون النطاة، المنطقة الواقعة في القسم الأول من خيبر . (٣)

ويعتبر الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة والتحصين .. وقد كان قادة اليهود عندما رسموا خطتهم أن يكون حصن ناعم \_ كما أسلفنا \_ خط الدفاع الأول، لمكانه الاستراتيجي ، ومن ثم نقلوا منه \_ قبل وصول المسلمين \_ النساء والأطفال وكل أموالهم إلى حصن النزار، ولم يتركوا في حصن ناعم سوى حملة السلاح الذين عليهم أن يدافعوا عن الحصن.

وذلك ليسهل عليهم الانسحاب \_ وقت الضرورة العسكرية \_ من حصن ناعم إلى خط الدفاع الثانى \_ حصن الصعب بن معاذ \_ ولتكون نساؤهم وذراريهم وأموالهم فى مأمن إذا ماقدّر للمسلمين أن يستولوا على حصن ناعم . وفعلا فإن مقاومة اليهود عندما انهارت \_ كما أسلفنا \_ وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، تمكنوا بكل سهولة من الانسحاب إلى حصن الصعب، ويدلنا على ذلك أن أحدا من اليهود لم يقع فى أسر المسلمين .

ومن ثم توجه المسلمون إلى خط الدفاع الثاني ـ حصن الصعب بن معاذ ـ فضربوا عليه الحصار تمهيدا لاقتحامه وفتحه .

## الحباب بن المنذر يحمل الراية:

وكانت قيادة الجيش للحباب بن المنذر الأنصاري ، للقيام بالهجوم على هذا الحصن،

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة الحلبية: ٢: ١٥٩ والواقدي: ٢: ٦٤٦ - ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ٣: ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) غزوة خيبر : ١٨٣ وما بعدها بتصرف .

ومن ثم تولي أمر الهجوم حتى فتحه . (١)

#### المدافعون عن الحصن:

وكان حصن الصعب منيع الأسوار عالى الأبراج، وكان مشحونا بالمقاتلين اليهود، ومعهم رماة على غاية من المهارة في إصابة الهدف وكان عدد المدافعين خمسائة مقاتل، بقيادة اثنين: أحدهما يقال له: «يوشع» والثاني: « الديّال » (٢).

#### المبارزة:

وذكر المؤرخون أن اليهود دافعوا عن حصن الصعب بن معاذ بشراسة وضراوة لاتقلان عن الضراوة والشراسة في الدفاع عن حصن ناعم \_ كما أسلفنا \_ بل كان دفاعهم عن حصن الصعب أشد وأقوى؛ لأنه كان يضم كثيرا من الأموال والعتاد الحربي (٣).

وعندما أخذت قوات الجيش الإسلامي مواقعها، وضربت الحصار على اليهود في هذا الحصن، خرج كبير قادة اليهود على فرسه أمام الجصن، وطلب المبارزة ، على الطريقة التقليدية آنذاك، وهذا القائد : «يوشع» الذي خرج لملاقاته حامل لواء الجيش الإسلامي، والمكلف بقيادة الهجوم :

« الحباب بن المنذر » فنازله \_ مبارزة \_ وبعد كرّ وفرّ ومقارعة عنيفة بالسيوف تمكن القائد المسلم من قتل القائد اليهودي .

وهنا خرج القائد اليهودى الثانى: « الدّيال » فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفارى، وجرت المطاردة، وحمل عمارة حملة صادقة على القائد اليهودى فسدد إليه ضربة كانت القاضية.

وكان قتل هذين القائدين اليهوديين مبارزة أمام الحصن بداية سيئة لليهود المدافعين .

# التراشق بالسهام:

وقد استشاط اليهود غضبا لمقتل قائديهم: « يوشع » و « الدّيال » فقاموا بهجوم عنيف معاكس على المسلمين، مهدّوا له بقذف شديد من سهامهم التي صبّوها كالمطر على

<sup>(</sup>١) انظر: إمتاع الأسماع: ٣١٦ وما بعدها . (٢) انظر: السيرة الجلبية: ٢: ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق : ١٨٩ ومابعدها بتصرف .

المسلمين من أبراج الحصن، وقد ركز اليهود أثناء قذفهم المسلمين بالسهام على الموقع الذي يقف فيه الرسول الحبيب المحبوب عَيْنَاتُهُ بغية إصابته . .

وقد تساقطت نبال اليهود حول هذا الموقع، فأقام المسلمون من أنفسهم تُرْساً حول النبى القائد على .. وكان المسلمين يردون على هذا القذف بمثله، ولكن اليهود كانوا يتسترون وراء أسوار وجدران حصنهم، بينما كان المسلمون مكشوفين أمام الحصن..

#### هجوم مضاد:

وبعد معركة التراشق بالسهام ، وانتصار المسلمين في عمليات المبارزة شدد المسلمون من حصارهم حول الحصن، وحاولوا اقتحامه بهجوم عام، إلا أنهم قوبلوا من قبل اليهود بمقاومة عنيفة حالت بينهم وبين الاقتحام .

بل إن اليهود بلغ بهم الحقد والغيظ والشراسة في الدفاع إلى أن يفتحوا أبواب الحصن، ويقوموا بهجوم مضاد عنيف.. وصمد المسلمون.. وشن اليهود هجوما معاكسا ثانيا، وفتحوا أبواب حصنهم، وحملوا على المسلمين حملة شرسة، وثبت المسلمون مع قائدهم الحباب ابن المنذر، وقابلوا هجوم اليهود بهجوم مضاد آخر، فدارت أمام الحصن معركة طاحنة استمات فيها الفريقان، وسقط من المسلمين عدد من الشهداء، وكان النصر في النهاية للمسلمين الذين دحروا اليهود، حتى ولوا منهزمين فدخلوا حصنهم - كما هو شأن اليهود - وأغلقوا على أنفسهم الأبواب!

#### معركة ضارية:

يقول المقريزى: (!) ولما أقام المسلمون على حصن الصعب يومين عدا بهم الحباب بن المنذر في اليوم الثالث، ومعه الراية، فقاتلهم أشد قتال، وبكر رسول الله عَلَيْتُهُ فترامُوا بالنبن، وقد ترس المسلمون على رسول الله عَلِيْتُهُ، ثم حملت اليهود حملة منكرة، فانكشف المسلمون، حتى انتهوا إلى رسول الله عَلِيْتُه، وهو واقف قد نزل عن فرسه ومدعم (٢) مولى رسول الله عَلِيْتُهُ من على فرسه .

فندب رسول الله على الخاس وحضّهم على الجهاد، فأقبلوا حتى زحف بهم الحباب، واشتد الأمر، فانهزمت اليهود، وأغلقوا الحصن عليهم، ورموا على جدره بالحجارة رميا كثيرا، فتباعد عنهم المسلمون، ثم كروا فخرجت اليهود وقاتلوا أشد قتال، فقتل ثلاثة من

<sup>(</sup>١) انظر: إمتاع الأسماع: ٣١٧. (٢) انظر: الإصابة: ٦: ٧٤.

المسلمين ، ثم هزمهم الله تعالى.

قال الواقدى: حدثنى خالد بن إلياس عن جعفر بن محمود بن محمد عن محمد بن مسلمة قال: كنت فيمن ترس عن النبى عليه ، فجعلت \_ عند اشتداد الهجوم \_ أصيح بأصحابه: تراموا بالجحف! ففعلوا، فرمونا \_ أى اليهود \_ حتى ظننت أن لايقلعوا، فرأيت رسول الله عليه رمى بسهم، فما أخطأ رجلا منهم، وتبسم إلى رسول الله عليه ، وانفرجوا ودخلوا الحصن.

وحدث الواقدى أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال يصف القتال العنيف أمام حصن الصعب بن معاذ: لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ وغزا بنا الحباب بن المنذر بن الجموح، ومعه رايتنا وتبعه المسلمون، وقد أقمنا على حصن الصعب يومين نقاتلهم أشد القتال، فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله على ، فخرج رجل من اليهود من الحصن كأنه الدقل (۱)، وخرج وعاديته معه، (۲) فرموا بالنبل ساعة سراعا، وترسنا عن رسول الله على ، وأمطرونا بالنبل، فكأن نبلهم الجراد، حتى ظننت ألا يُقلِعوا، ثم حملوا حملة رجل واحد، فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله على وهو واقف، قد نزل عن فرسه، ومدعم مولاه يمسك فرسه، وثبت الحباب رايتنا، والله! ما يزال يراميهم على فرسه.

وندب رسول الله على المسلمين، وحضّهم على الجهاد ورغّبهم فيه، وأخبرهم أن الله قد وعده خيبر يغنّمه إياها، قال : فأقبل الناس جميعا حتى أتوا إلى صاحب رايتهم، ثم زحف بهم الحباب، فلم يزل يدنو قليلا قليلا، وتراجع اليهود على أدبارها حتى لحَمَها الشر، فانهزموا سراعا و دخلوا الحصن و غلّقوا عليهم، ووافَوا على جدر ولهم جُدر دون جدر – رأى سور خلف سور) فجعلوا يرموننا بالجندل – أى الصخر – رميا كثيرا، ونحّونا عن حصنهم بوقع الحجارة، حتى رجعنا إلى موضع الحباب الأول.

ثم إن اليهود تلاومت بينها، وقالت : مانستبقى لأنفسنا ؟ قد قتل أهل الجد والجلد في حصن ناعم، فخرجوا مستميتين، ورجعنا إليهم، فاقتتلنا على باب الحصن أشد قتال.

<sup>(</sup>١) الدَّقل : خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع، وتسميه البحرية: الصارى.! المعجم الوسيط ــ (دقل) وقد شبه اليهودي بالدقل لطول جسمه .

 <sup>(</sup>٢) العادية : جماعة من القوم يعدون للقتال. (المعجم الوسيط ـ عدا) وتلك عادة عند اليهود وبعض الأمم الأخرى كالأحباش، ترى هؤلاء يجرون أمام دابة القائد أو الحاكم .

وقتل يومئذ ثلاثة من أصحاب رسول الله عَيُّكُ :

أبو ضياح بن النعمان، من أهل بدر . (١) ضربه رجل بالسيف فأطن رقحْف رأسه (٢).

وعدى بن مرة بن سراقة ، حليف الأنصار ، (٣) طعنه أحد اليهود بين ثدييه بحربة منها ، ذكره أبو عمر .

والحارث بن حاطب، وقد شهد بدرا، رماه رجل من الحصن فدمغه(٤).

وقد قتلنا منهم على الحصن عدة، كما قتلنا منهم رجلا حملوه حتى يدخلوه الحصن .

# مصرع سلام بن مشكم:

وفى معارك حصون النطاة لقى سلام بن مشكم مصرعه، أثناء القتال وهو أحد سادات اليهود من بنى النضير، وزوج زينب بنت الحارث التى دست السم للنبى عليه فى الشاة بغية قتله \_ كما سيأتى \_ وبالرغم من إشارة المؤرخين إلى أن سلام بن مشكم كان القائل العام للقوات المحاربة فى منطقة النطاة التى شهدت أعنف المعارك بين المسلمين واليهود، وبالرغم من الإشارة إلى أن هذا القائد اليهودى قد لقى مصرعة في هذه المعارك، فإن أغلب المؤرخين لم يذكروا له دورا حربيا يذكر بالرغم من أنهم أكدوا أنه قتل فى معارك النطاة، إلا أن الواقدى قد أعطى تفسيرا لعدم مباشرة سلام بين مشكم القتال مثل غيره من قادة اليهود .. وهو أنه كان مريضا، وبالرغم من مرضه المقعد، لم يترك النطاة حتى قتل، مع أنه قد نصحه بأن يهرب إلى منطقة (الكتيبة) ليكون فى مأمن ؛ لأن خبراء اليهود كانوا يتوقعون أن أهل (الكتيبة) لن يقاتلوا المسلمين .

قال الواقدى: قال عبد الله: سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث للنبى عَيِّكُ : قتلت أبى، (°) قال: قُتل يوم خيبر أبوها الحارث، وأشجع اليهود، وأخوه زبير قُتل يومئذ، فكان زوجها سيدهم وأشجعهم ــ سلام بن مشكم ــ مريضاً، وكان في

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢: ١٠٧ وقيل: أبو الصباح. انظر: مجمع الزوائد: ٦: ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) القحف \_ بكسر أوله وسكون ثانيه \_ أحد أقحاف ثمانية تكوّن عُلية عظيمة هي الجمجمة، وفيها الدماغ. وما انفلق من الجمجمة فبان (المعجم الوسيط ـ قحف).

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ٤: ٢٣٢ . (٤) انظر: الطبقات الكبرى: ٢: ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مغازى الواقدى : ٢: ٦٨ ، ووقع عند ابن سعد عن الواقدى بأسانيده المتعددة \_ كما نقل ابن حجر \_ أنها قالت : قتلت أبي وزوجي وعمى وأخى ، ونلت من قومي ما نلت : فتح البارى : ١٠ : ٢٤٦ .

حصون النطاة ، فقيل له: إنه لاقتال فيكم، فكن في الكتيبة، قال: لاأفعل أبدا، فقّتل وهو مريض، وهو \_ أي سلام بن مشكم \_ أبو الحكم الذي يقول فيه الرّبيع ابن أبي الحُقيق :

ولما تداعوا بأسيافهم فكان الطعان دعونا سلاما وكنا إذا مادعونا به سقينا سراة العدو السماما

وهو \_ أي سلام \_ صاحب حربهم \_ أي قائدهم الحربي الأعلى \_ ولكن الله شغله بالمرض .

## انهزام اليهود:

وبالرغم من أن اليهود المدافعين عن حصن الصعب بن معاذ أغلقوا الأبواب عند تراجعهم أمام الحباب بن المنذر ورجاله، إلا أن الاضطراب قد عمّهم ، وأخذت معنوياتهم في الانهيار، ولحظ ذلك قائد الجيش الإسلامي، فاغتنم فرصة اضطراب اليهود وتدنى معنوياتهم، فرسم في الحال خطة عسكرية لاقتحام الحصن وفتحه.

وبموجب هذه الخطة شن القائد المسلم برجاله هجوما عاما خاطفا على الحصن، فاقتحموه وقاتلوا بضراوة حتى افتتحوه، واستولوا على كل ما فيه من معدات ثقيلة وأسلحة وغيرها، وكانت شيئا عظيما فرَّج الله به الضائقة التي كان يعاني منها الجيش الإسلامي..

وقد سقط قتلى كثيرون من اليهود الذين كانوا يدافعون ، كما وقع عدد منهم في الأسر.

#### بداية النهاية:

وبسقوط هذا الحصن ظهر رجحان كفة المسلمين في المعركة، وبدأ اليأس والجزع يتسربان إلى قلوب اليهود، وأخذت حالتهم المعنوية في الضعف، بعد أن كانوا يتسربان إلى قلوب اليهود، وأخذت حالتهم المعنوية في الضعف، بعد أن كانوا لايتصورون أن قواتهم، وهي الأكثر عددا وعدة، ستأخذ في التقهقر أمام الجيش الإسلامي الذي لايزيد عدده على ألف وأربعمائة مقاتل ومائتي فارس \_ كما أسلفنا \_ مكشوفين في العراء أمام أبراج اليهود المشحونة بآلاف الرماة .. ولكن الذي حدث كان مفاجأة مذهلة لهؤلاء اليهود وأنصارهم، حيث تمكن الجيش الإسلامي من اقتحام هذين الحصنين اللذين كان التحامهما بداية نهاية مقاومة اليهود في خيبر.

#### تطهير منطقة النطاة:

وتدل تقارير المؤرخين على أن هناك حصونا أخرى غير هذين الحصنين، إلا أنها ليست ذات أهمية من الناحية العسكرية.

ولهذا فإن وحدة الجيش الإسلامي قد بقيت في منطقة النطاة للتفتيش في هذه الحصون وتعقب مايمكن أن يكون مختبئا من المسلحين اليهود ثم القضاء عليهم.

# قلعة الزبير:

وتوجه الجيش الإسلامي إلى فتح قلعة الزبير، الحصن الثالث من حصون النطاة الواقعة في الشطر الأول من خيبر(١) .

وهذا الحصن منيع جداً، يقع على قمة جبل عالية صعبة المسالك وحسب خطة انسحاب اليهود جعلوا من هذه القلعة خط دفاعهم الثالث. ومن ثم شحنوا الأبراج بالمقاتلين، ووضعوا كتائب الرماة في مواضع تشرف على قوات المسلمين.

# صعوبة الاقتحام:

وقام الجيش الإسلامي بعدة محاولات للاقتحام، ولكنهم لم يتمكنوا لأسباب عسكرية واضحة. ولم يقم اليهود أول الأمر بفتح الأبواب لمهاجمة المسلمين أو طلب مبارزتهم كما فعلوا أثناء حصار حصن «ناعم» وحصن «الصعب بن معاذ».

ويظهر أن ذلك راجع إلى اطمئنانهم إلى العلو الشاهق الذي يقع عليه هذا الحصن، وإلى أن الجيش الإسلامي لن يقدر على اقتحامه لصعوبة الوصول إليه و فتحه بقوة السلاح.

### فتح الحصن:

قال الواقدى: لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير حاصرهم رسول الله عَلَيْتُهُ ثلاثة أيام، فجاء رجل من اليهود يقال له «عزّال » فقال: يأبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة، وتخرج إلى أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك، قال: فأمنه رسول الله عَلَيْتُهُ على أهله وماله، فقال له اليهودى: إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم مابالوا بك، إن لهم تحت الأرض دُبولا فقال له اليهودى إلى قلعتهم. فأمر رسول

<sup>(</sup>١) غزوة خبير : ٢٠٧ بتصرف ، وانظر : مغازى الواقدى : ٢ : ٦٦٦ . (٢) المعجم الوسيط ( دبل) .

الله عَنِيَةً بقطع دُبولهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود عشرة، وافتتحه رسول الله عَنِيَةً (١)، وكان آخر حصون النطاة .

#### حصون الشق:

وبعد أن فقد اليهود حصون وقلاع النطاة، وخسروا كبار قادتهم في تلك المعارك الضارية، تحولت فلولهم المدحورة إلى قلاع الشق . (٢)

وقد تمركزت قواتهم الرئيسة في حصن أمامي يقال له « قلعة أبيّ » وتحصنوا في هذه القلعة استعدادا لمقاومة الجيش الإسلامي الذي كان يتعقبهم في زحفه.

## ضرب الحصار على القلعة:

وكانت قلعة أبي قلعة منيعة للغاية ولكنها على كل حال ليست أحصن ولا أمنع من قلاع النطاة التي اقتحمها المسلمون \_ كما أسلفنا \_ بعد مراحل من أهوال القتال الضارى العنيف .

ولهذا لم يترددوا في مهاجمتها بسرعة ، فقد قام الجيش الإسلامي بضرب الحصار على هذه القلعة، تمهيدا لاقتحامها، وكان الرسول الحبيب المحبوب على المنسفة بنفسه يدير دفة القتال.

### فتح القلعة:

فقام رسول الله على قلعة يقال لها «سموان» (٣) فقاتل عليها أشد القتال، فخرج منهم رجل يقال له «عزول» فدعا إلى البراز، فبرز له الحباب بن المنذر، فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه ووقع السيف في يده، وفر اليهودي راجعا، فأتبعه الحباب، فقطع عرقوبه، وبرز منهم آخر، فقام إليه رجل من المسلمين، فقتله اليهودي، فنهض إليه أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه، وأحجموا عن البراز، فكبر المسلمون، ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه، وأمامهم أبو دجانة، فوجدا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجزر كأنهم الضباب حتى صاروا إلى حصن البزاة بالشق، وتمنعوا أشد الامتناع.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٤ : ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) غزوة خيبر : ٢١٧ ومابعدها بتصرف، وانظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٤ : ١٩٨.

### حصن النزار:

وكان حصن « النزار» هو الحصن الثاني من حصون « الشق » والحصن الخامس والأخير من حصون القسم الأول من خيبر، والتي تحصن فيها اليهود وقاتلوا المسلمين.

وكان آخر أمل لهؤلاء اليهود معقودا على هذا الحصن فقد كان يجمع النساء والذرية؛ لأن قادة اليهود \_ بالرغم من قوة الحصون الأربعة \_ غير واثقين من قدرتها على الصمود طويلا أمام هجمات المسلمين، ولهذا جردوها للمقاتلين فقط، وأجلوا عنها النساء والصبيان.

ولكن هؤلاء اليهود لشدة ثقتهم بمناعة وحصانة وقوة حصن النزار، ولكونهم على ما يشبه اليقين عندهم بأن قوات الجيش الإسلامي ستعجز عن فتح هذا الحصن، وستضجر من طول المقام محاصرة له، دون أن تتمكن من فتحه، فتعود أدراجها، أو ستجبر على الدخول في مفاوضة مع اليهود، وهم في وضع من القوة يجعلهم يحصلون على شروط أفضل في صلح يعقدونه مع المسلمين...

من أجل هذا كله شحن اليهود حصن النزار بأفضل ما لديهم من المحاربين، ثم جمعوا فيه النساء والذرية، وكانوا حوالى ألفين ، (١) ثم تحصنوا في هذا الحصن أشد التحصن وامتنعوا فيه أشد الامتناع، وصاروا يدافعون عنه دفاع المستميت، لأنهم يدركون تمام الإدراك أن سقوط هذا الحصن في أيدى المسلمين، يعنى سقوط الشطر الأول والأهم من خيبر، وبالتالى يعنى انهيار المقاومة اليهودية انهيارا كاملا، قد يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن الشطر الثاني الذي لم يكن مستوى أهله كمستوى يهود الشق والنطاة ، من حيث الصبر على القتال، وقد كان قادة وزعماء اليهود في الشطر الثاني من خيبر يعرفون هذا، وقد صرح به أحد قادتهم «كنانة بن أبي الحقيق النضرى» حيث قال عند سقوط أخر حصن من حصون النطاة والشق في أيدى المسلمين: قد فرغ محمد من النطاة، وليس أحدها هنا يقاتل، قد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاة (٢).

# الهجوم على الحصن:

وفى منطقة الشق كانت حصون كثيرة، ولكن يظهر أن اليهود أخلوها وتجمعوا في حصن النزار لمناعته وقوة تحصينه، ثم هربوا جميعا بعد سقوطه إلى حصون الكتيبة في

<sup>(</sup>١) انظر: إمتاع الأسماع: ٣١٨. (٢) مغازى الواقدى: ٢: ٣٧٤.

الشطر الثاني من خيبر . (١)

وبعد أن سقطت قلعة أبى \_ كما سبق \_ وانهزم المدافعون عنها إلى حصن النزار، سارع المسلمون إلى مطاردتهم ، فلم يتركوا لهم فرصة يستريحون فيها ، بل سارعوا إلى ضرب الخناق عليهم بقيادة الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُم، وصاروا يضغطون عليهم ليستسلموا.

ولكن اليهود قاوموا من داخل الحصن، ولم يطلب أحد منهم المبارزة.. وكل مافعلوه هو أنهم شحنوا الأبراج بالرماة، واعتصموا داخل الحصن، وصاروا يسلطون الحجارة على المسلمين بغية إبعادهم عن الأسوار ..

وواضح أن الرماة من اليهود كانوا يركزون سهامهم على الموقع الذي يرابط فيه الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً حول الحصن ، ومن ثم أصابت بعضها ثيابه عَلِيَّةً ، وهو يدير العمليات العسكرية ضدهم . (٢)

### نصب المنجنيق:

ويدل سياق المؤرخين على أن يهود قلعة النزار قد صمدوا طويلا وصَدُّوا كل المحاولات التي قامت بها وحدات من مشاة الجيش الإسلامي لاقتحام الحصن وفتحه بقوة السلاح، وذلك راجع إلى تحصين القلعة ووعورة الوصول إليها، وعنادهم في المقاومة. الأمر الذي جعل المسلمين يضيقون من طول المقام بدون نتيجة.

لذلك رأينا بعض الرويات التاريخية تفيد أن الرسول الحبيب المحبوب على قرر استخدام آلات التدمير لضرب أبراج الحصن وأسواره لتدميرها وليتمكن مشاة المسلمين من الاقتحام، ولم يكن هناك مجال للخيل في عمليات الهجوم، لعدم وجود أي طريق تستطيع الخيل سلوكه، ومن ثم كانت هجمات الجيش الإسلامي مقتصرة على وحدات من المشاة.

وكان المسلمون قد غنموا في حصن الصعب بن معاذ في النطاة بعض المنجنيقات، وبعض الدبابات، وفق اللغة العسكرية المناسبة للعصر الذي تجرى فيه هذه الأحداث .. ومن ثم أمر النبي عَلِيَةً بنصب آلات المنجنيق، (٣) لتدمير الحصن وإجبار اليهود على

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ٦٦٩. (٢) انظر: السيرة الحليية: ٢: ١٦٥، والبداية والنهاية: ٤: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية: ٢: ١٦٥.

الاستسلامأو الانسحاب.

ومع تحدث بعض المؤرخين عن قصة نصب النبي عَلِيكُ آلات المنجنيق على حصن النزار بعد أن استعصى فتحه، فإن أحدا منهم لم يذكر هل قذف النبي عَلِيكُ هذا الحصن بقذائف هذه الآلات التدميرية أم لا؟

ولاشك أن قتالا عنيفا دار بين الجيش الإسلامي ويهود حصن النزار داخل الحصن، بدليل أن اليهود انهزموا شر هزيمة، وتركوا للمسلمين غنائم كثيرة، وسواء قلنا بهذا أو بذاك فإن الأمر لا يترتب عليه خلاف حول النتيجة .. حيث استسلم اليهود .. وتم للجيش الإسلامي النصر على الشطر الأول من خيبر .

## زحف الجيش الإسلامي:

وهنا توجه الجيش الإسلامي إلى الشطر الثاني ، الذي تحوّل إليه المنهزمون من الشطر الأول، والتحقوا بإخوانهم المتحصنين في القلاع المنبعة، في مقدمتها «القموص، والوطيح، وسلالم».

« أما القموص » فقد فتحه على رضى الله عنه ، (١) وهو أعظم حصون « الكتيبة » الذي منه سُبيت صفية رضى الله عنها . .

وأما « الوطيح» و « سُلالم » فقد استسلم اليهود المعتصمون بهما بعد الحصار الشديد وبعد أن أيقنوا بالهلكة . (٢)

#### الاستسلام النهائي:

وذكر المؤرخون أن اليهود حينما حصرهم الرسول الحبيب المحبوب عَيِّقَة أربعة عشر يوما سألوه الصلح، حيث قرر كنانة بن أبي الحُقيق التسليم، وبعث إلى النبي عَيِّقَة بوفد يطلب باسمه التفاوض، على أساس إنهاء الحرب بتسليم اليهود للمسلمين، وكان «شماخ» رئيس الوفد .(٢)

وعندما خرج « شماخ »  $^{(1)}$  \_ رسول كنانة بن أبى الحقيق \_ من حصن القموص اعتقله الحرس النبوى . . ومن ثم أعلن استعداد يهود الشطر الثاني من خيبر للمفاوضة ، وأن

<sup>(</sup>١) المواهب: ٢: ٢٢٨ . (٢) ابن هشام: ٢ : ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغازی الواقدی : ۲ : ۲۷۰ . (٤) غزوة خيبر : ۲٦٤ ومابعدها بتصرف .

ملك اليهود \_ كنانة \_ يرغب في ذلك .. وأجيب إلى ذلك .. وهنا حاول كنانة ومن معه الحصول على شروط وضمانات مثل التي يحصل عليها أهل الذمة الذين يقبلون الدخول في مفاوضات مع قائد الجيش الإسلامي قبل إعلان الحرب فيعقدون معه الصلح الذي بموجبه يكون لهم حق البقاء في بلادهم مع الاحتفاظ بأموالهم وممتلكاتهم ، وإعفاء النساء والذراري من السبي وحقن دماء الجميع، مقابل الجزية، مع الاعتراف بسلطان الإسلام ، وأن يعيشوا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .

بيد أن هذا الاستعداد جاء متأخرا .. ذلك أنهم لم يبدوا استعدادهم للتسليم على أساس الصلح، إلا بعد أن قاوموا أشد المقاومة ، وامتنعوا بحصونهم، وحاربوا المسلمين \_ كما أسلفنا \_ وقاوموهم إلى درجة كبيرة جعلت اقتحام حصونهم صعبا، بالرغم من المحاولات الهجومية التى استمرت حوالى نصف شهر.. الأمر الذى جعلنا نرجح الروايات التاريخية التى تقرر نصب المنجنيق \_ كما سبق \_ لضرب أبراج الحصون وأسوارها، ليسهل على المسلمين اقتحامها، وهذا جعل كنانة بن أبى الحقيق والمدافعين عن هذه الحصون يوقنون بالهلاك، ويفكرون في المفاوضة والتسليم، بعد أن تأكدوا أن مقاومتهم لن تجدى نفعا إذا ما تمكنت تلك القوة من تدمير أبراج وأسوار الحصون التي امتنع فيها هؤلاء اليهود وقرروا محاربة المسلمين حتى النهاية.

وعلى كل حال ــ سواء قلنا بهذه الرواية التاريخية أو لم نقل ــ كما سبق ــ فإن اليهود قد استسلموا الاستسلام النهائي .

# تسامح الرسول عَلَيْكُ :

ومع كل هذا العداء اليهودى \_ كما عرفنا \_ فإن الرسول الحبيب المحبوب عليه قد تسامح مع هؤلاء اليهود ، حيث أبرم معهم اتفاقية ، أهم ما حصلوا عليه فيها (حقن دمائهم وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبى ) وهو أمر ماكانوا ليظفروا به لولا روح التسامح التى عاملهم بها الرسول الحبيب المحبوب عليه .

# معالم اتفاقية التسليم:

ويمكن تلخيص معالم الاتفاق النهائي فيما يلي:

أولا: على اليهود أن يُخلوا جميع القلاع والحصون، ويتركوا كل مافيها من آلات حربية وأسلحة، ليستولى عليها الجيش الإسلامي لتصبح جزءا من مغانم هذه الغزوة.

ثانيا : على اليهود أن يسلموا للمسلمين كل ما في حوزتهم من أسلحة وألا يحملوا سلاحا ماداموا في خيبر .

ثالثا : يتعهد الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ بحقن دماء هؤلاد اليهود ويعفى نساءهم وأطفالهم من الاسترقاق.

رابعا: على اليهود أن يجلوا عن خيبر ويغادروها إلى الشام.

**خامسا**: يسمح المسلمون لليهود عند جلائهم عن خيبر أن يأخذوا من الأموال ماحملت ركابهم.

سادسا: يتعهد اليهود \_ وعلى رأسهم سيدهم كنانة بن أبى الحقيق \_ أن يدلّوا المسلمين على جميع الأموال ، بما في ذلك الكنوز المخفية ويسلموها للفاتحين.

سابعا: يوافق اليهود على أن لاذمة لهم، وأن المسلمين في حل من كل التزامات هذه الاتفاقية، وأن دماء اليهود وأموالهم حلال للمسلمين إذا ماخالفوا شيئا مما اتفق عليه، أو غيبوا أو كتموا شيئا مما يجب أن يظهروه .

### هكذا فتحت خيبر:

تلك هي معالم اتفاقية التسليم النهائي، كما جاءت في روايات كثيرة.. وهكذا فتحت خيبر ..

وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

قسم رسول الله على يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما، قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فسهم .(١)

وفى رواية للبخارى عن زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: أما والذى نفسى بيده! لولا أن أترك آخر الناس ببّانا، ليس لهم شيء، مافتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبى عَلَيْكُ خيبر، ولكنى

<sup>(</sup>۱) البخاری : ۲۶ ـ المغازی (۲۲۸) ، ومسلم : ۳۲ ـ الجهاد ۵۷ (۱۷۶۲)، وأبو داود (۲۷۳۳)، والترمذی (۲۰۰٤)، وابن ماجه (۲۸۰۶)، والدارمی : ۲ : ۲۲۰ ـ ۲۲۲، وأحمد : ۲ : ۲ ، ۲۲، ۲۲، ۸۰ .

# أتركها خزانة لهم يقتسمونها (١)

ورواه \_ أيضا \_ أبو داود عن عمر قال : لولا آخر المسلمين، ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي عَيِّلًا خيبر (٢)

قال ابن كثير : وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين . (٣)

وروى أبو داود عن ابن شهاب قال بلغنى أن رسول الله عَلَيْكُ افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أجلها على الجلاء بعد القتال.

وفى رواية قال: خمّس رسول الله عَلَيْ خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية . (٤)

وفى رواية له عن الزهرى أيضا أن سعيد بن المسيّب أخبره (°) أن رسول الله عَيْثُةُ افتتح خيبر عنوة.

قال أبو داود: وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها

<sup>(</sup>۱) البخارى : ٦٤ المغازى (٢٣٥) وقوله « ببانا » قال ابن حجر كذا للأكثر - بموحدتين مفتوحتين ، الثانية ثقيلة، وبعد الألف نون - قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدى : قال ابن مهدى : يعنى شيئا واحدا ، قال الخطابى : ولا أحسب هذه اللفظة عربية، ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهرى : بل هي لغة صحيحة ، لكنها غير فاتشية في لغة معد، وقد صححها صاحب العين وقال : ضوعفت حروفه . وقال الببان : المعدم الذى لاشيء له، ويقال : هم على بيان واحد ، أى على طريقة واحدة، وقال ابن فارس : يقال هم ببان واحد ، أى شيء واحد . قال الطبرى : الببان في المعدم الذى لاشيء له ، فالمعنى لو لا أن أتركهم فقراء معدمين لاشيء لهم، أى متساويين في الطبرى : الببان في المعدم الذى لاشيء على أبي عبيد : صوابه بيانا - بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية - أى أنفقر . وقال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبي عبيد : صوابه بيانا واحدا ثم ذكره الجوهرى . وهو مما يؤيد تفسيرها شيئا واحد ، فإنهم قالوا لمن لا يعرف! هو هيان بن بيان . قلت : وقد وقع من عمر ذكرهاده الكلمة في قصة أخرى، وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال : « لئن عشت لأجعلن الناس ببانا واحدا » ذكره الجوهرى . وهو مما يؤيد تفسيرها بالتسوية . وروى الدارقطني في « غرائب مالك » من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر قال : « لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم » . . ونقل صاحب « المطالع » عن أهل العربية أنه لم يلتق عرف من جنس واحد في اللسان العربي ، و تعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة ، وقد ذكر سيبويه الببر – بموحدة مفتوحة ثم ساكنة – وهي دابة تعادى الأسد، وفي الأعلام «بية» بموحدتين الثانية ثقيلة ، لقب عبد الله بن الحارث الهاشمي أمير الكوفة . فتح البارى : ٧ : ٩٠٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٤ ـ المغازي (٤٣٣٦)، وأبو داود (٣٠٠٤) عون المعبود.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: ٤: ٢٠١. (٤) أبو داود (٣٠٠٣، ٣٠٠٣) عون المعبود .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣٠٠١) وهو مرسل.

عنوة وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكُتيبة ؟ قال : أرض خيبر وهي أربعون ألف عَذْق.

وفى رواية عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع عن ابن عمر: أن النبى عَيْقَةُ قاتل أهل خيبر فغلب على الأرض والنخل [على النخل والأرض] وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله عَيْقَةُ الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ماحملت ركابهم، على أن يكتموا ولا يفوتوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر ، كان احتمله معه يوم بنى النضير، حين أجليت النضير فيه حليهم. وقال: فقال النبي عَيْقَةُ لسعية:

# « أين مسلك حيى بن أخطب ؟ » .

قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل بن أبى الحُقيق، وسبى نساؤهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم، فقالوا: يامحمد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر مابدالك، ولكم الشطر .. الحديث (١)

وزاد البلاذرى فيه: (٢) قال: فدفع رسول الله عَلَيْكُ سعية بن عمرو إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: رأيت حيياً يطوف في هذه الخربة، ففتشوها، فوجدوا المسك. فقتل النبي عَنَيْتُ ابني أبي الحُقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم، للنكث الذي نكثوا، ففي هذا أنها فتحت صلحا، وأن الصلح انتقض، فصارت عنوة، ثم خمسها رسول الله عَلِيَّة وقسمها.

وفى رواية بشير بن يسار المرسلة: أنه عليه السلام عزل شطرها ثمانية عشر سهما لنوائب المسلمين، فكان منها: الوطيح، والسلالم والكتيبة التي كان بعضها صلحا وبعضها عنوة وقد تكون غلب عليها حكم الصلح، فلذلك لم يقسم فيما قسم بين الغانمين، والوطيح والسلالم، لم يجر لهما ذكر صريح في العنوة، فصار هذا القول قويا .

قال أبو الفتح: ويترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره: إن بعض خيبر كان صلحا... وذكر مارواه أبو داود في الرواية السابقة عن الزهرى أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا.. (٣)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٩٩٠) والحديث سكت عنه المنذري .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية: ٣: ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٩٩ ، وانظر: زاد المعاد: ٣: ٣٢٨ .

قال ابن القيم (١): قسم رسول الله عَلَيْتُ خيبر على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول عَلَيْتُ وللمسلمين النصف من ذلك ، وهو ألف و ثمانمائة سهم، لرسول الله عَلَيْتُ كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو ألف و ثمانمائة سهم، لنوائبه ومانزل به من أمور المسلمين.

وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب عنها، وكانوا ألفا وأربعمائة، وكان معهم مائتا فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على ألف وثمانمائة سهم، ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر ابن عبد الله، فقسم له على الله كسهم من حضرها، وقسم للفارس ثلاثة سهام وللراجل سهما وكانوا ألفا وأربعمائة فارس وفيهم مائتا فارس، وهذا هو الصحيح.

قال البيهقي : إن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم مافتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين ، وعزل مافتح صلحا، لنوائبه ومايحتاج إليه من أمور المسلمين .

قال ابن القيم : وهذا بناء منه على أن أصل الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتوحة عنوة، كما تقسم الغنائم، فلما لم يجد قسم الشطر من خيبر ، قال : إنه فتح صلحا.

ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله عَيْنَة استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولوشىء منها فتح صلحا لم يجلهم رسول الله عَيْنَة منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا فيها ونعمرها لكم بشطر مايخرج منها، وهذا صريح جدا في أنها فتحت عنوة. وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل بين الفريقين ماهو معلوم، ولكنهم لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله عَيْنَة الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا عن الأرض، فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح: أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك ألبتة، ولو كان كذلك لم يقل فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما:

## « نقر كم بها على ذلك ما شئنا »

فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . (٢)

<sup>(</sup>١) عون المعبود : ٨ : ٢٤٥ ـ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٤١ ـ المزارعة (٢٣٣٨)، ومسلم: ٢٢ ـ المساقاة ٦ (١٥٥١).

فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء أولا، وكان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا ، على أن الأرض للمسلمين ، وعليها خراج يؤخذ منهم ، هذا لم يقع ، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا ألبتة.

فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة ، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله عليه الأنواع الثلاثة ، فقسم قريظة والنضير ، ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها .

# نهاية الطاغوت اليهودي:

وبسقوط منطقة خيبر (١) في أيدى المسلمين انهار آخر وأقوى معقل لطاغوت اليهود الدخيل الزنيم في جزيرة العرب.. هذا الطاغوت اليهودى الذى دام في المدينة وخيبر بصفة خاصة مدة طويلة قبل الرسالة والرسول على الذى ظل طيلة هذه المدة مصدر الشرور والفتن والقلاقل والحروب الأهلية الطاحنة بين العرب ، تلك التي دأب اليهود بأساليبهم التقليدية الشريرة على إثارتها وتغذية أسبابها للتمكين لوجودهم في بلاد العرب كأقلية دخيلة لا يمكنها الاستقرار والبقاء في أرض غير أرضها، وبين شعب هي غريبة عنه جنسا ولغة ودينا ولحما ودما، إلا باستمرار التخاصم والتناحر والتفرق والتعادى بين عناصر هذا الشعب والعمل على تصعيد أسباب الخلاف الدامي بين مختلف فئات هذا الشعب، الذي لو توحد وتخلّت عناصره ذات القوة الذاتية عن مساوئ التخاصم الجاهلي والتنافر القبلي ، لما استطاع هؤلاء اليهود الدخلاء، أن يجدوا موطئ قدم في جزيرة العرب ، ولا اضطروا إلى العودة من حيث أتوا ، وهو ماحدث لهم مرغمين بالفعل بعد أن توحدت هذه الأمة تحت راية التوحيد . .

#### ما أشبه الليلة بالبارحة:

فهل يتقى الله هؤلاء الذين يحملون شعارات القومية والعروبة وهم بعيدون عن حقيقة الإسلام؟!

وهلى يتقى الله هؤلاء الذين يعملون على زيادة تمزيق وحدة الأمة تحت راية تلك الشعارات البراقة ؟!

إن الوجود اليهودي الزنيم الدخيل في فلسطين ، لا يستمد بقاءه من قوته الذاتية مهما

<sup>(</sup>١) غزوة خيبر : ٢٦٨ وما بعدها بتصرف .

تعددت وتنوعت وتفوقت، بقدر ما يستمد بقاءه البغيض من تمزيق وحدة هذه الأمة واختلاف الكلمة، وكيد بعضهم لبعض . . وما أشبه الليلة بالبارحة . .

وعلينا أن نتصور قوة الجيش الاسلامي الذي نصره الله على اليهود في التجمع تحت راية العقيدة والأخوة في الله.. وأن ندرك أن معالم النصر في عصرنا وإلى أن تقوم الساعة هي معالم النصر التي أبصرنا في تلك المعارك ..

#### الرسول القائد:

وهل آن لنا أن تجد هذه الدراسات العسكرية والمعارك التي قادها الرسول الحبيب المحبوب على وعمل فيها بكل مبادئ الحرب المعروفة \_ كما يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب \_(١) بالإضافة إلى مزاياه الشخصية الأخرى في القيادة \_ كما عرفنا \_ هل آن لنا أن تجد هذه الدراست العسكرية سبيلها إلى الكليات الحربية في البلاد الإسلامية؟.

إن المسلم حقا ، هو الذي يقدّر الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّ حق قدره ، فيعترف بأن كفاية الرسول عَلِيَّة قائدا متميزا، وكفاية أصحابه رضى الله عنهم جنودا متميزين، هي التي أمّنت لهم النصر العظيم ..

أما أن نستند على الخوارق وحدها في الحرب، ونجعلها السبب المباشر لانتصار المسلمين، فذلك يجعل النصر لاقيمة له من الناحية العسكرية، بالإضافة إلى مخالفة الأمر بالأخذ بالأسباب \_ كما أسلفنا \_ وإعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ..

إن أعمال الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُم، ومنها العسكرية، سنة متبعة في كل زمان ومكان، فهل بيقي أتباعه ينتظرون الخوارق، لينتصروا على أعدائهم، أم يعدّون ما استطاعوا من قوة ، لينالوا هذا النصر ؟

إن سيرة الرسول الحبيب المحبوب على العسكرية، تثبت بشكل جازم حاسم لا يتطرق اليه الشك، أن انتصاره \_ من الناحية البشرية \_ كان لشجاعته الشخصية، وسيطرته على أعصابه في أحلك المواقف ولقراراته السريعة الجازمة الحاسمة في أخطر الظروف، ولعزمه الأكيد في التشبث بأسباب النصر، ولتطبيقه كل مبادئ الحروب المعروفة في كل معاركه، تلك العوامل الشخصية التي جعلته يتفوق على أعدائه في الميدان.

<sup>(</sup>١) الرسول القائد: مقدمة ، بتصرف .

ويمتاز الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزتين مهمتين:

الأولى: أنه كان قائدا عصاميا.

والثانية: أن معاركه كانت للدفاع عن الدعوة، ولحماية حرية نشر الإسلام، ولتوطيد أركان السلام، لاللعدوان والاغتصاب والاستغلال.

وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول الحبيب المحبوب عليه من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار:

دور الحشد.

ودور الدفاع عن العقيدة.

ودورالهجوم.

ودور التكامل.

و بهذا التطور المنطقي، تدرج هذا القائد العصامي بقواته من الضعف إلى القوة ، ومن الدفاع إلى الهجوم ، ومن الهجوم إلى التعرض وبذلك بز كل قائد في كل أدوار التاريخ، لأنه أو جد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد من الاشيء . .

تلك هي الميزة الأولى للرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ..

والميزة الثانية لقيادته: هي أن معاركه كانت حرب فروسية بكل معاني الكلمة، الغرض منها حماية نشر الإسلام، وتوطيد أركان السلام فلم ينقض عهدا، ولم يمثّل بعدو، ولم يقتل ضعيفا، ولم يقاتل غير المحاربين..

وإن مهمة القائد في العصور السابقة كانت أصعب من مهمته في العصر الحديث حما رأينا في هذه المعارك بين المسلمين واليهود \_ لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية، كانت العامل الحاسم في تلك الحروب بينما يسيطر القائد في الحروب الحديثة على قواته بمقاومة عدد ضخم من ضباط الركن الذين يعاونونه في مهمته، ويراقبون تنفيذ أوامره في الوقت والمكان المطلوبين، كما يسيطر القائد على قواته بواسطة المواصلات الداخلية الدقيقة من أجهزة لاسلكية وسلكية ورادار وطيارات وأقمار صناعية ووسائط آلية ..

بل إن هيئات الركن مسئولة حتى عن تهيئة خطط القتال قبل الوقت المناسب، ولايقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ..

إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل وحده، والقائد في الحروب القديمة يحتاج إلى العقل والشجاعة .. ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسات العسكرية لجنودنا في الكليات الحربية حتى ينصرنا الله على اليهود .

# النبي ﷺ يعيد التوراة لليهود:

وفي إعادة صحائف التوراة إلى اليهود البرهان الذي يُلقم متهمى الإسلام بالتعصب ومصادرة غير المسلمين في معتقداتهم وإجبارهم اعتناق الدين القيم يلقمهم حجرا .

فإعادة تلك الصحائف إلى اليهود \_ (٢) وخاصة في ذلك الوقت الذي انتهى فيه الطاغوت اليهودي عسكريا كما أسلفنا \_ الدليل العملى على تسامح الإسلام، وإطلاقه الحريات لمن يخالفه في العقيدة ، في عصر بلغ فيه التعصب الأعمى للدين والمذهب بين الأمم الأخرى \_ كالرومان \_ إلى أن أباحوا لأنفسهم سفك دم الذين يخالفونهم في المذهب، داخل إطار الدين الواحد، كما فعل حكام الروم البيزنطية بيعاقبة النصاري في مصر. فكيف بمن يخالفهم في جوهر الدين ذاته ؟! وأين تصرفات المسلمين الفاتحين المنتصرين المتسامحين بإطلاقهم الحريات لمخالفيهم في الدين، ليمارسوا شعائرهم في ظل الدولة الإسلامية كما يريدون ، من تصرفات الصليبين الذين أعماهم الحقد والتعصب ؟ فلم يكتفوا بمصادرة حرية المسلمين في ممارسه شعائر دينهم، بل لجأوا إلى تخييرهم بين أمرين:

إما قتلهم وتحريقهم بالنار!.

وإما مفارقة الإسلام واعتناق النصرانية!

كما حدث من الملك « فرديناند» والملكة « إيزابيلا » في الأندلس « إسبانيا » عندما كتبت لهم الغلبة هناك ، فأقاموا لهم محاكم التفتيش الوحشية التي نفذت حكم الإعدام

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة الحلبية: ٢: ١٦٦. (٢) غزوة خيبر: ٣٧٣ بتصرف.

\_ ضربا بالسيف و حرقا بالنار \_ في مئات الآلاف من المسلمين . .

وكما حدث من ملك الصليبيين «قلب الأسد » عندما ذبح ثلاثة آلاف مسلم من أسرى المسلمين، بالرغم من إعطائهم الأمان، عند استيلائه على مدينة القدس، التى استعادها منه صلاح الدين بقوة السلاح، والذى لم يقتل أسيرا مسيحيا واحدا، بالرغم من تلك المجازر التي ارتكبها الصليبيون على يد «قلب الأسد» الإنكليزى .. وقد بلغ التسامح الإسلامي بصلاح الدين إلى أن يعوده وهو في مرضه، ويأمر طبيبه بمعالجته حتى شفى من مرضه، كما تشهد بذلك مصادر التاريخ الغربي في أوربا قبل الشرق في بلاد الإسلام.

### اعتراف ولفنسون:

ويعترف ولفنسون بأن الرسول أجاب اليهود إلى طلبهم، بعدما أيقنوا بالهلكة، حيث طلبوا أن يُجليهم عن المنطقه، وأن يحقن دماءهم، ولكنهم بعد ذلك عرضوا عليه أن يقيهم في الأرض، لقاء شطر ما يخرج منها، فوافق الرسول على العرض، إجابة لطلبهم، ورغبة في الإفادة من أية طاقة في إعمار الأراضي واستثمارها، إلا أنه بين لهم أن موافقته غير ملزمة إلى الأبد .. لما يعرفه عن طبع اليهود، من عدم الوفاء بالعهد، ومن انتهاز أية فرصة تسنح للغدر والخيانة!

ويزيد ولفنسون مسألة يهود خيبر وضوحا فيبين أن خيبر كانت واسعة الأطراف .. ومادامت شوكة اليهود في الحجاز قد انكسرت فليس ما يخشى من وجود يهود خيبر في أراضيهم . (١).

ويمضى ولفنسون في حديثه فيقول:

وهناك أمر يستوقف النظر، وهو أنه كان بين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر، صحائف متعددة من التوراة، فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي بتسليمها لهم... مما جعل اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان، حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم... ويذكرون بإزاء ذلك، ما فعله الرومان، حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها! إذ أحرقوا الكتب المقدسة، وداسوها بأرجلهم، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس، حيث أحرقوا أيضا صحف التوراة!

هذا هو البون الشائع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام!

<sup>(</sup>١) تاريخ اليهود: ١٦٩ ومايعدها بتصرف.

لكن اليهود بعد قليل لم يذكروا هذه المواقف السمحة العادلة إزاءهم، وسعوا إلى الانتقام كلما سنحت الفرصة لذلك! ولم يكفهم أن الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْتُ عاملهم على خيبر!

# النبي عَلَيْكُ يتزوج صفية:

وكان من السبايا اللواتي وقعن في أيدى المسلمين، صفية بنت حيى ابن أخطب، سيد بني النضير، كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر، (۱) وكان سبب قتله \_ كما أسلفنا \_ ما أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: أن النبي على الله على من ترك من أهل خيبر، على ألا يكتموه شيئا من أموالهم، فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد، قال فغيبوا قسطا فيه مال وحلى لحيى بين أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر، فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات، فقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فو جد بعد ذلك في خربة، فقتل النبي على أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية . (٢) فصارت صفية مع السبي .

يروى مسلم عن أنس قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمي تَمَسُّ قدَم رسول الله عَيِّلِهُ قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومُرورهم. فقالوا: محمد، والخميس قال: وقال رسول الله عَيِّلَةِ: (٣)

### «خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ».

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٨: ١٢٦ (٦٤٧) . (٢) فتح الباري: ٧: ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم: ١٦ \_ النكاح ٨٧ (١٣٦٥).

النساء . فقُلْن : أَبْعَدَ اللهُ اليهودية.

قال: قلت: ياأبا حمزة! أُوقَعَ رسول الله عَلَيْكَ؟ قال: إي. والله! لقد وقع.

وحديث زواج النبي ﷺ صفية رواه البخاري . . وغيره . (١)

وروى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحاكم من طريق أبى أحمد الزبيدى عن سفيان الشورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : كانت صفية من الصفى \_\_\_\_ بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية \_\_ فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال: كان يضرب للنبى عليه بسهم مع المسلمين، والصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء .

ومن طريق الشعبي قال: كان للنبي الله سهم يدعى الصفى، إن شاء عبدا وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره من الخمس.

ومن طريق قتادة : كان النبي عَلِيلَةً إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء ، وكانت صفية من ذلك السهم.

وقيل: إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب. فلما صارت من السبى سميت صفية (٢).

جاء في المواهب: (٣) وإنما أخذ عَلَيْكُ صفية، لأنها بنت ملك من ملوكهم، فقد كان أبوها سيد بني النضير، والملك يطلق على ذي السيادة والعظمة، كما في قوله:

# ﴿ وَجَعَلْكُمْ مُّلُوكًا ﴾ (١)

أى أصحاب حشم و خدم .. وليست مما توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية و فوقه، وقِلّة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، نسبا و جمالا، فقد قالت أم سنان الأسلمية: كانت صفية من أضوأ مايكون من النساء . رواه ابن سعد . فلو خصه بها لأمكن تغيّر خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، واختصاصه عليه الصلاة والسلام بها، فإن في ذلك رضى الجميع رضى الله عنهم .. وقال مغلطاى وغيره :

<sup>(</sup>۱) البخارى : ٦٤ ــ المغازى (٢١١١ ، ٢٦١٢ ، ٢٦١٣ ) والإصابة : ٨: ١٢٦ ــ ١٢٧ ومجمع الزوائد : ٩: ١٠٠ . ٢٥٠ ــ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٧: ٤٧٩ ـ ٤٨٠ . (٣) المواهب: ٢: ٢٣٢ ـ ٢٣٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٢٠ .

وكانت صفية قبل رأت القمر سقط في حجرها فتُؤُوِّل بذلك .

يروي الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال:

كان بعيني صفية خضرة، فقال لها النبي عَلِيَّة :

### « ما هذه الخضرة يعينيك ؟»

قالت: قلت لزوجى: إنى رأيت فيما يرى النائم كأن قمراً وقع فى حجرى، فلطمنى وقال: أتريدين ملك يثرب. قالت: وماكان أبغض إلى من رسول الله عَلَيْتُهُ ، قَتَلَ أبى وزوجى، فمازال يعتذر إلى وقال:

# « ياصفية، إن أباك ألّب علىّ العرب، وفَعَل وفَعَل »

حتى ذهب ذلك من نفسى (١)

ورواه أبو حاتم وابن حبان. (٢)

ويروى أحمد والترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

بلغ صفية أن حفصة قالت : إنى ابنةُ يهوديّ، فبكتْ، فدخل عليها النبي عَلَيْكُ، وهي تبكي، فقال :

#### «ماشأنك ؟ »

فقالت: قالت لى حفصة: إنى ابنة يهودي. فقال النبي عَلِيُّكُ :

« إنك ابنة نبى، وإن عمك لنبى، وإنك لتحت نبى، فبم تفخر عليك؟» فقال:

#### « اتق الله! ياحفصة » (٣)

ونبصر من خلال هذا الزواج لهذة السيدة في قومها، تلك التي أعتقها الرسول الحبيب المحبوب عليه وتزوجها، كما في الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه... (٤)

مجمع الزوائد: ٩: ٢٥١.
 مجمع الزوائد: ٩: ٢٥١.

<sup>(</sup>۱). أحمد: ٣: ١٣٥ – ١٣٦ والترمذي (٢٨٩٤)، وانظر: المواهب: ٣: ٢٥٥ – ومابعدها، والطبقات: ١٠. ١٢٠ – ١٢٥، والاستيعاب: ٤: ١٨٧١ – ١٨٧١، وأسد الغابة: ٥: ٤٩٠ – ٤٩١، وتهذيب التهذيب: ١٢: ٢٩٠، والمستدرك: ٤: ٢٨ – ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٧ \_ النكاح (٥٠٨٦) ، ومسلم : ١٦ \_ النكاح ٨٤ (١٣٦٥) .

شرف الغاية، ونبل المقصد ... كما نبصر وصل السبب بالأنبياء السابقين عليهم السلام .. فهل يفهم الحاقدون على الرسالة والرسول هذه الحقائق المشرقة، وتلك المقاصد النبيلة السامية، التي يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشكوك الباغية الظالمة ؟!

# اليهود يقدمون شاة مسمومة للنبي عَيْكُ:

ومع كل هذا نجد اليهود يقدمون شاة مسمومة للرسول الحبيب المحبوب عليه ..

يرورى البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لمّا فُتحت خيبر أُهْدِيت لرسول الله عَيْلَةُ :

### « اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود »

فجُمعوا له ، فقال رسول الله عَلِيَّة :

« إنّى سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه ؟»

فقالوا: نعم يا أبا القاسم: فقال لهم رسول اللَّه عَالِكَ:

« مَن أبوكم ؟»

قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله عَيْكَ:

« كذَبتم، بل أبوكم فلان »

فقالوا: صدَقْتَ وبرَرْت. فقال:

« هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟»

فقالوا: نعم ياأبا القاسم، وإن كذَبناك عرفْت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله عَيْلِيَّة :

« مَن أهل النار ؟»

فقالوا: نكون فيها يسيرا، ثم تخلُّفوننا فيها. فقال لهم رسول عَيُّكُ :

« اخسئوا فيها، والله! لانخلُفكم فيها أبدا »

ثم قال لهم:

هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟

قالوا: نعم. قال:

هل جعلتم في هذه الشاة سما؟

فقالوا: نعم. فقال:

« ماحملكم على ذلك؟ »

فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يَضُرُّك (١)

وفى رواية لمسلم عن أنس ، أن امرأة يهودية أتت رسول الله عَلِينَةً بشاة مسمومة. فأكل منها. فجيء بها إلى رسول الله عَلِينَةً . فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك . فاكن

# «ماكان اللهُ ليسلّطك على ذاك »

قال: أو قال:

«عليّ »

قال: قالوا:

« ألا نَقْتُلها ؟ »

قال:

(( **Y**))

قال: فمازلت أعرفها في لَهُوَاتِ رسول الله عَلِيُّهُ . (٢)

إنه العداء اليهودي الذي يعجز الخيال الشاخص عن تصوره .. فهل آن لأتباع الرسول الحبيب المحبوب عليه أن يدركوا ذلك ؟!

إنها حرب سافرة .. لا تقف عند حد .. حرب سافرة تحمل نذر بلاء وعذاب في كل ما ما يتصل بها .. ومن ثم يجب على أتباع الرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُم أن يستعدوا لمواجهة هؤلاء اليهود الجاحدين .. البغاة المفسدين .. الطغاة المجرمين .. حتى يتحقق فيهم قضاء الله بالتشتيت والمهانة في هذه الدنيا، والتمزق في وجوه الأرض ..

 <sup>(</sup>١) البخارى: ٧٦ \_ الطب (٧٧٧٥)، والدارمي: ١: ٣٣ \_ ٣٤ وأحمد: ٢: ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) مسلم: ٣٩ \_ السلام ٥٥ (١٢٩٠).

## قدوم مهاجري الحبشة:

ووسط هذا الجو الذي تتابعت فيه الأحداث بهذه الصورة .. وعقب فتح خيبر .. قدم الذين هاجروا إلى الحبشة .. وقد سرَّ الرسول الحبيب المجبوب عَلَيْهُ لَجيئهم بعد هذه الفترة الطويلة منذ رجب من السنة الخامسة من النبوة (۱) وأمر الرسالة يعلو، وسلطان الإسلام يمتد شمال شبه الجزيرة و جنوبها، وعندما نزلوا بالمدينة قال الرسول الحبيب المحبوب عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لما قدم جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة قال رسول الله عنهما .

# « ما أدرى بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » (٢).

وجعفر وإخوانه مكثوا في الحبشة بضعة عشر عاما، نزل خلالها قرآن، ودارت معارك شتى مع هؤلاء اليهود وغيرهم.. وتقلّب المسلمون قبل الهجرة وبعدها في أطوار متباينة.. ولم يمض كبير وقت على أولئك المهاجرين العائدين حتى انتظموا في معارك القتال، مع من سبقوهم.

# استسلام يهود فدك:

وكانت هناك عدة جيوب حول خيبر تنتظر نتائج المعركة .. منها يهود فدك. وقد اختلف المؤرخون في كيفية استسلامهم للجيش الإسلامي .. فقيل : صالحوه على حقن دمائهم والجلاء وبخلوا بينه وبين الأموال، ففعل .. (٣)

وقال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله عَلَيْهُ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك، حين بلغهم ما أو قع الله تعالى بأهل خيبر فبعثوا إلى رسول الله عَلَيْهُ يصالحونه على النصف من فدك، فقدمت عليه رسلهم بخيبر، أو بالطائف، أو بعد ماقدم المدينة، فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله عَلَيْهُ خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب. (٤)

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني : ٢: ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢)المستدرك: ٢: ٢٤٤ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: المواهب: ٢ : ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف : ٤: ٥٠، وانظر : الكامل في التاريخ: ٢: ١٥٠، ٢٥١، وابن هشام : ٢: ٣٥٣، والسيرة الحلبية : ٢: ١٧٥، ومغازي الواقدي ٢: ٧٠٦ وانظر: المواهب: ٢: ٢٤٨.

### فتح وادى القرى:

وكان اليهود في وادى القرى وتيماء لا يتوقعون (١) أن تكون الغلبة للمسلمين على خيبر؛ لأنهم أهل عدد وعدة ومنعة وقوة، ولكن الذى حدث كان مفاجأة ليهود هذه الجيوب الذين سارع بعضهم \_ كما هي عادة اليهود \_ إلى الاستسلام حينما يواجهون القوة، وبعضهم دَفَع الجزية .. وقاومهم البعض الآخر، ولم يستسلم إلا بعد قتال كوادى القرى .

ويقع هذا الوادى بين خيبر والمدينة، وهو واد خصب، وبه مزارع عظيمة، وعيون كثيرة، وكانت تقطنه \_ عند فتح خيبر \_ جماعة من اليهود، على جانب لايستهان به من القوة، ولهذا فقد كان يهود هذا الوادى هم الوحيدين من بين الفئات اليهودية التى رفضت \_ بعد سقوط خيبر \_ الاستسلام للجيش الإسلامى، وقررت المقاومة بحد السلاح .. وقد كان يهود هذا الوادى \_ كيهود خيبر \_ يمتنعون بقلاع وحصون حربية، كما أنهم استغاثوا بجمع من الأعراب الوثنيين استعدادا لمواجهة المسلمين الذين كانوا في طريقهم إلى وادى القرى من خيبر .

يقول ابن القيم: (٢) انصرف رسول الله عَلَيْتُ من خيبر إلى وادى القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمى، وهم على تعبئة، فَقُتل مدْعَمٌ عبد رسول الله عَلَيْتُ ، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال النبي عَلَيْتُ فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:

«خرجنا يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدَى رجل من بنى الضبيْب، يقال له: رفاعة بن زَيْد لرسول الله عَيْنَة غلاما يقال له: مِدْعَم، فوجه رسول الله عَيْنَة إلى وادى القُرى ، بينما مِدْعَم يَحُطُّ رحْلاً لرسول الله عَيْنَة إلى وادى القُرى ، بينما مِدْعَم يَحُطُّ رحْلاً لرسول الله عَيْنَة :

«كلا. والذى نفسى بيده! إن الشَّمْلَةَ التى أخذها يوم خيبر من المغانم لمْ يُصبْها المقاسم، لتشتعل عليه نارا ».

فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكيْن إلى النبي عَالِيَّ فقال:

<sup>(</sup>١) غزوة خيبر: ٢٩١ ومابعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: ٣: ٣٥٤ ومابعدها بتصرف.

# « شراك من نار أو شراكان من نار » (١) .

فعبأ رسول الله على أصحابه للقتال، وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد ابن عبادة، وراية الى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عبّاد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا، أحرزوا أموالهم، وحقنوا دماءهم، وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام، فقتله، ثم برز آخر، فقتله، ثم برز آخر، فقتله، ثم برز آخر، فقتله، ثم برز آخر، كلما فبرز إليه على بن أبي طالب رضى الله عنه فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلا، كلما قتل منهم رجل، دعا من بقى إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلى بأصحابه، ثم يعود فيدعهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا مابايديهم، وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا، وأقام رسول الله علية بوادى القرى أربعة أيام، وقسم ما عليها، على أصحابه بوادى القرى، وترك الأرض والنخيل بأيدى اليه ود ، وعاملهم عليها.

و باستسلام يهود وادى القرى (٢) تم القضاء على أقوى جيب من جيوب المقاومة اليهودية في جزيرة العرب، كانت قد قاومت الجيش الإسلامي بعد سقوط خيبر:

### يهود تيماء يدفعون الجزية:

وقد كانت تيماء الواقعة في الركن الشمالي الغربي للجزيرة بها مجموعة من اليهود، وكانت لهم حصون في قمم الجبال، وكان من المتوقع أن يبدوا شيئا من المقاومة، إلا أنه لما بلغهم استسلام خيبر، ثم فدك، ووادي القرى، للجيش الإسلامي، بعثوا من تلقاء أنفسهم إلى الرسول الحبيب المحبوب عليه يطلبون الصلح، ويعرضون دفع الجزية للمسلمين، فقبل، منهم النبي عليه الجزية، وترك لهم ما بأيديهم من أموال، فلم يستول المسلمون على شيء منها، لأنهم بدفعهم الجزية أصبحوا أهل ذمة، شأنهم غير شأن العدو المحارب الذي لم يستسلم إلا بعد قتال وحرب .. قال البلاذري قأقاموا ببلادهم، وأرضهم في أيديهم، وولاها رسول الله عليه يزيد بن أبي سفيان، وكان إسلامه يوم فتحها وروى أن عمر أجلى أهل فدك وخيبر وتيماء. (٣)

<sup>(</sup>۱) البخارى : ۸۳ ــ الإيمان (۲۷۰۷) ، ومسلم : ۱ ــ الإيمان ۱۸۳ (۱۱۵)، ومالك : ۲۱ ــ الجهاد (۲۰) وأبو داود (۲۷۱۱)، والنسائى : ۷: ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) غزوة خيبر : ۲۹۷ ــ ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) المواهب: ٢: ٢٤٨، وانظر : البداية : ٢: ٢١٨، والسيرة الحلبية : ٢: ١٨٣، وزاد المعاد: ٣: ٣٥٥ ، وإمتاع =

# قصة الرهان:

والآن وقد عاد الرسول الحبيب المحبوب على بجيشه منتصرا من خيبر ذلك الانتصار الساحق الرائع ، الذى قضى على اليهود عسكريا .. فإننا نرى رجالات قريش ينظرون إلى نتائج معركة خيبر على أنها الفيصل القاطع فى الصراع الدائر بين الكفر والإيمان .. بين الحق والباطل .. وأنه على ضوء نتائج هذه المعركة \_ التي هي أعظم وأخطر معركة حربية يخوضها المسلمون في حياة الرسول الحبيب المحبوب على \_ سيتقرر المصير النهائي لكل من المعسكرين .. لا في خيبر وحدها، بل في الجزيرة كلها . (١)

لأنه لا توجد في جزيرة العرب \_ يومها \_ قوة تناوئ المسلمين أعظم من يهود خيبر وحلفائهم الغطفانيين، سواء من ناحية العدد والعدة أو من ناحية متانة وحصانة القلاع والحصون التي يعتصم بها اليهود في خيبر . .

لذلك كان أهل مكة يترقبون بحساسية بالغة واهتمام شديد أنباء المعارك الدائرة في خيبر. ولأهمية تلك المعارك كان الحديث عنها وعن نتائجها شغل قريش الشاغل في أنديتها، وكثيرا مايدور الجدل في تلك الأندية حول أيّ من الفريقين يكون له النصر في هذه المعارك .. المسلمون أو اليهود ؟

قال موسى بن عقبة وغيره: (٢) وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله عين الي خيبر تراهُ ن عظيم، وتبايع، فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج بن علاط السّلمى قد أسلم وشهد خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بنى عبد الدار بن قصى، وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له معادن بأرض بنى سليم، فلما ظهر النبى عَنْ على خيبر، قال الحجاج بن علاط: إن لى ذهبا عند امرأتى، وإن تعلم هى وأهلها بإسلامى، فلا مال لى، فأذن لى، فلأسرع السيّر وأسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالى ونفسى، فأذن له رسول الله عني فلما قدم مكة، قال لامرأته: أخفى على واجمعى ماكان لى عندك من مال، فإننى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا، وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر، و تفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا: لَتَبْغَثَنَ به إلى مكة، ثم لتَقْتُلنّه

<sup>=</sup> الأسماع: ٣٣٢ ، ومغازى الواقدى: ٢: ٧٠٩ ومابعدها، وابن هشام: ٢: ٣٣٨ وابن سيد الناس: ٢: ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) غزوة خيبر : ٣٠١ ومابعدها بتصرف .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد : ٣٠ : ٣٣٧ ومابعدها بتصرف ، وانظر : البداية : ٤: ٢١٥ ومابعدها .

بقتلاهم بالمدينة وفشا ذلك بمكة، واشتد على المسلمين، وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور، فبلغ العباسَ عمَّ رسول الله عَلَيَّة زَجَلَةُ الناس وجَلَبتهُم وإظهارُهُم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج، فانْخَزَل ظهرُه، فلم يقدر على القيام، فدعا ابناً له يقال له: فُثَمُ، وكان يشبه رسول الله عَلَيَّة ، فجعل العباس يَرْتَجِزُ، ويرفعُ صوته، لئلا يشمت به أعداءُ الله:

حِبّى قُتُمْ حِبّى قُتُمْ شبيهُ ذِي الأَنْف الأَشَمْ نَبِي قُتُمْ فِي النَّف الأَشَمْ نَبِي دِي النَّعَم أَنف مَنْ رَغَمْ

وحُشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظُهر للفرح والسرور، ومنهم الشَّامِت المُغْرِي، ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحزن والبلاء، فلما سمع المسلمون رجز العباس وتَجَلَّدُه، طابت نفوسهم ، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم، ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج، وقال له : اخلُ به، وقل له : ويلك ماجئت به، وما تقول، فو الذي وعد الله خيرٌ مما جئت به؟ فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام، وقل له: فَلْيَخْلُ بي في بعض بيوته حتى آتيه فإن الخبر على ما يَسُرُّه، فلما بلغ العبد باب الدار، قال : أبشر يا أبا الفضل ، فوثب العباس فرحا كأنه لم يُصبه بلاء قط، حتى جاءه وقبّل مابين عينيه، فأخبره بقول الحجاج، فأعتقه، ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج. اخْلُ به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا، فلما جاءه الحجاج، وخلا به، أخذ عليه لتَكَتُّمُنَّ خَبَرى ، فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج: جئتُ وقد افتتح رسول الله عَيْثُهُ خيبر، وغنم أموالهم وجرتُ فيها سهام الله، وإن رسول الله عَيْثُهُ قد اصطفى صفية بنت حيى لنفسه، وأعرس بها، ولكن جئت لمالي أردتُ أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله عَلِيُّهُ أن أقول، فأذن لي أن أقول ماشئت فأخْفِ عليَّ ثلاثا، ثم اذكر ماشئت ك. قال: فجمعت له امرأته متاعه ، ثم انشمر راجعا، فلما كان بعد ثلاث ، أتى العباس امرأة الحجاج،فقال : مافعل زوجك ؟ قالت : ذهب، وقالت: لايحزُنْك الله يا أبا الفضل، لقد شقّ علينا الذي بلغك . فقال: أجل ، لا يحْزُنُني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب، فتح الله على رسوله خيبر، وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله على صفية لنفسه، فإن كان لك في زوجك حاجة فالحقى به . قالت : أظنك والله صادقا . قال: فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوْه قالوا: هذا والله التجلُّد يا أبا الفضل،

ولا يُصيبك إلا خير. قال: أجل لم يُصبني إلا خير والحمدُ لله، أخِبَرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتُم عنه ثلاثا لحاجة، فرد الله ماكان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس، فأخبرهم الجبر، فأشرقت وجوه المسلمين.

أخرجه عبد الرزاق، وعند أحمد بسند صحيح، وذكره الهيثمي وزاد نسبته إلى البزار والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. (١)

#### حسان يهجو يهود خيبر:

وصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يهجو يهود خيبر :

بئس ماقاتلَت عيابر عما جمعت من مزارع ونخيل كرهُوا الموت فاستُبيح حماهُم وأقامُ وا فعل اللئيم الذليل أمن الموت ترهبون؟ فإن الم وثت موت الهُزال غير جميل(٢)

#### المسلمون واليهود وجها لوجه:

ويتضح مما سبق أنه لم يكن هناك \_ (٣) من وجهة النظر العسكرية المجردة \_ أى عامل مادى يتفوق به الجيش الإسلامي على اليهود .. بل يبدو واضحا أن هؤلاء اليهود في خيبر كانوا في وضع حربي ممتاز، يمكن القول معه \_ وحسب المقاييس العسكرية المادية المجردة \_ أن لديهم كل العوامل والأسباب التي يحتاجونها للانتصار على الجيش الإسلامي ، وأهم هذه العوامل والأسباب ما يلي :

أولا: التفوق العددى .. فقد كان عدد قوات اليهود \_ كما عرفنا \_ أكثر من عدد قوات الجيش الإسلامي ، ويساندهم آلاف من حلفائهم .. ظلوا لهم كالاحتياطي ضد قوات الجيش الإسلامي، حتى انتهت معارك خيبر، بل حاولوا ضرب القوات الإسلامية من الخلف ، لحساب حلفائهم اليهود .

ثانيا: إزاء هذا العدد الهائل، كانت قوات الجيش الإسلامي لاتزيد على ألف وأربعمائة راجل ومائتي فارس \_ كما أسلفنا \_ وهذا يعني أن التفوّق العددي لليهود تفوّق

<sup>(</sup>١) المصنف (٩٧٧١) وأحمد : ٣: ١٣٨ والمجمع : ٦: ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوان حسان : ٢٠٥ . (٣) غزوة خيبر : ٣١٢ وما بعدها بتصرف .

هائل ، مما يجعل توقع الانتصار بالنسبة للمسلمين بعيدا و بالنسبة لليهود قريبا .

ثالثا: التفوق الساحق في العتاد والسلاح ... فقد كان اليهود مع كثرتهم العددية الغامرة يتفوقون على الجيش الإسلامي تفوقا ساحقا حيث كان اليهود على غاية من جودة التسليح واستكمال عدة الحرب الدفاعية والهجومية .. وذلك لما تحت أيديهم من ثروات هائلة تمكنهم من الحصول على أي نوع من أنواع السلاح والعتاد .

رابعا: الاستراتيجية الممتازة التي كان يتمتع بها المحارب اليهودى في خيبر .. فقد كان اليهود ــ مع تفوقهم العددى الساحق ووفرة العتاد لديهم وجودة التسليح بينهم متحصنين داخل حصون وقلاع كبيرة منيعة ــ كما أسلفنا ــ بنيت على قمم جبال وتلال حسب تخطيط عسكرى مدروس، بحيث يكاد يكون من المستحيل الإقدام على مهاجمتها، فضلا عن اقتحامها واقتتاحها، لأن هذه القلاع والحصون تقع في مرتفعات عالية، وبها أبراج يكشف المرابطون فيها كل ماحواليها ويتمكنون من أن يصبوا سهامهم القاتلة على كل من يقترب منها.

خامسا: وفرة المواد الغذائية .. فقد خزن اليهود في قلاعهم وحصونهم \_ استعدادا للقتال \_ كميات هائلة من المواد الغذائية المختلفة.. تكفى لتموينهم عدة سنوات كما دل على ذلك إحصاء الغنائم التي غنمها المسلمون عند استيلائهم على هذه الحصون والقلاع.. أما الماء فقد كان متوافرا في جميع الحصون والقلاع بصفة دائمة، الأمر الذي يمكنهم من الاستمرار في القتال سنوات عديدة .

سادسا: مكانة يهود خيبر من الناحية العسكرية .. فقد أثبت سير المعارك الضارية \_ كما أسلفنا \_ على مدى مكانتهم العسكرية وهم يدافعون عن حصونهم وقلاعهم .. ومن ثم رأينا بعض قادتهم قتلوا في ساحة الحرب وبأيديهم السيوف .. مع أن ذلك ليس معهودا عن اليهود عبر تاريخهم ، حينما يواجهون مثل هذه المعارك.

سابعا: التعصب اليهودى.. فاليهود وإن كان فكرهم الدينى مدخولا \_ كما عرفنا \_ إلا أنهم يتعصبون له ، ومن ثم جعلوه فكرا دينيا عنصريا خاصا بهم وحدهم، لأنهم \_ كما يزعمون \_ شعب الله المختار .. وهو أمر يجعلهم لا يحتملون وجود أى فكر دينى إلى جانب فكرهم وانطلاق المحارب من مفهوم عقيدته، وإن كانت غير صحيحة، يجعله شديد العناد والضراوة في قتاله ، وخاصة إذا كان في مثل هذا المقام .

ثامنا: عامل الحفاظ على المال والزوجة والولد والجاه والسلطان .. فقد كان يهود خيبر يقاتلون وبينهم نساؤهم وأطفالهم، وهم أعز مايحافظ عليه الإنسان .. كذلك كان اليهود ذوى ثروات طائلة، وأموال عظيمة منقولة وغير منقولة .. كما أنهم في خيبر لا ينازعهم منازع.. وكل هذه الأمور العزيزة لديهم ، يعلمون حق العلم \_ بموجب شرعة الحرب المعمول بها عالميا في هذا العصر \_ أنهم سيفقدونها إذا ماتغلب عليهم المسلمون واحتلوا خيبر .. ولهذا كان من البدهي أن يكون قتال اليهود \_ تحت تأثير عوامل الحفاظ على كل هذه الأمور \_ قتالا عنيدا شرسا، لا هوادة فيه ، ولا تساهل .. وهو أمر يجعل مهمة المسلمين المهاجمين شاقة إلى أبعد الحدود، حيث واجه الجيش الإسلامي من يهود خيبر نوعا من القتال لم يشهد مثله في الضراوة والشراسة في أية معركة خاضها مع اليهود.

تاسعا: الجيش الإسلامي هو المهاجم .. والجيش اليهودي هو المدافع ..

ومن المعلوم عسكريا أن مهمة المهاجم أشق من مهمة المدافع. كما يتوجب \_ بدهيا \_ على من يريد القيام بهجوم في حرب شاملة أن تكون قواته أكثر قوة من قوات عدوه. وإذا علمنا أن اليهود يتحصنون خلف أسوار وأبراج وحصون وقلاع منيعة، وأن عددهم أكثر من عدد المسلمين \_ كما عرفنا \_ أدركنا مدى الصعوبة الكبرى التي واجهها الجيش الإسلامي وهو يهاجم اليهود في حصونهم وقلاعهم.

وأمام كل هذا التفوق في العدد والعتاد والسلاح والاستراتيجية والتمتع بالمواقع الدفاعية الحصينة ، وتوفر كل العوامل المادية التي يحتاجونها ، لتحقيق النصر ، كان المسلمون في المقابل على غير ذلك .

وهكذا فقد كان كل شيء \_ حسب المقاييس المادية والتقديرات العسكرية المجردة \_ يشير إلى أن يهود خيبر سيتمكنون \_ بكل سهولة \_ من دحر المسلمين والتغلب عليهم ، عندما يقومون بالهجوم . .

ولكن الذى حدث هو العكس .. وهو انتصار المسلمين القلة القليلة التى ينقصها كل شيء مادى على الكثرة اليهودية الغامرة التى توفرت لديها كل الإمكانات المادية لكسب النصر .

وقد كان ذلك مفاجأة مذهلة، أبطلت المقاييس العسكرية التقليدية.. وأثبتت عمليا أن القوة الحربية ــ مهما عظمت ــ ليست وحدها كافية لكسب النصر في المعارك .

كما أثبت انتصار المسلمين على اليهود في خيبر أن النقص في السلاح والعتاد، والقلة في عدد الرجال لا يكونان ـ دائما وفي كل الأحوال ـ سببا في الانهزام أو عدم تحقيق النصر المطلوب .

ولعلنا هنا \_ وعلى ضوء هذه الحقائق \_ لسنا بحاجة إلى أن نقول : إن العقيدة الإسلامية الراسخة التي كان المجاهد المسلم يلتزم بها ويقاتل \_ بصدق ووفاء \_ تحت لوائها، هي التي قلبت موازين القوى في معارك خيبر، وكانت العامل الحاسم الأول في انتصار تلك القلة المسلمة على تلك الكثرة اليهودية الفاجرة التي تتفوق تفوقا ساحقا في كل شيء يحتاجه المحارب .

# «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة »:

وفى طيات تفاصيل معارك خيبر الحاسمة من نماذج البطولة والتضحية، وزخم العقيدة، وصدق الجهاد، وقوة الإيمان، مايجب أن يتفهمه ويعيه ويجعله شعاعا يستضىء به على دروب الجهاد وصون الكرامات واستعادة الحقوق المسلوبة والأرض المغتصبة كل الذين تضع الأقدار في أيديهم مسئولية حماية الأمة الإسلامية، وغسل العار الذي لحق بها ولطخ جبينها، ودنس مقدساتها، وأذل كرامتها بأيدى اليهود في عالمنا المعاصر.

لقد التحم في معارك خيبر \_ كما أسلفنا \_ عدد قليل من المسلمين بعدد هائل من اليهود يفوق عدد المسلمين بآلاف كثيرة .. فضلا عن العتاد الهائل والحصون المنيعة .. واستمرت المعارك كأعنف ما يكون .. وكان المسلمون مكشوفين أمام هذا العدد الهائل وتلك الاستعدادات الضخمة ..

ومع كل هذا وذاك كان النصر في النهاية للمسلمين على اليهود .. وهذا دليل عملى قائم يؤكد أن التفوق الساحق في العدد ووفرة السلاح وجودة التسليح والعلوم الحربية \_ التكنولوجيا \_ ليس وحده الذي يضمن النصر في المعارك، وإنما الذي يضمن ذلك ويحققه \_ بالدرجة الأولى \_ رسوخ العقيدة الصادقة في نفس المحارب، والسير في دروب الكفاح على هدى نور هذه العقيدة قبل حشد الرجال وتكديس السلاح الذي لا قيمة حربية له إذا لم تحمله الأيادي المتوضئة التي يحركها قلب ملىء بالإيمان بالله تعالى .. وصدق الله العظيم:

# ﴿ كَوِين فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً مِإِذُنِّ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٩.

مكذا ﴿ كُوسِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِئَةً كَثِيرَةً ﴾ .. بهذا التكثير (١) . فهذه هي القاعدة في حسّ المؤمنين . انقاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة، لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق، حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار .. ولكنها تكون الغالبة، لأنها تتصل بمصدر القوى ، ولأنها تمثل القوة الغالبة، قوة الله الغالب على أمره ، القاهر فوق عبادة، محطم الجبارين، ومخزى الظالمين من البهود ومن على شاكلتهم ، وقاهر المتكبرين ..

ه هم يكلون هذا النصر ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ويعللونه بعلته الحقيقية : ﴿ وَٱللَّهُمَّعُ الصَّابِرِينَ ﴾ فيدلون بهذا كله على نهم المخترون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين احق والباض.

# ﴿ إِنْ تَنْصِرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُم ﴾:

ومن ثم أبصرنا الفئة القليلة في العدد والعدة من هؤلاء الصحابة الكرام يتوجهون إلى خيبر لملاقاة هؤلاء اليهود الذين هم أكثر عددا وعدة \_ كما أسلفنا \_ أبصرنا هذه الفئة المؤمنة المجاهدة الواثقة بوعد الله، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا الوعد ، وتستمد قوتها كلها من إذن الله، وتستمد يقينها كله من الثقة في وعد الله، وأنه مع الصابرين..

أبصرنا هذه الفئة المؤمنة الواثقة الصابرة الثابتة ، التي لم تزلزلها كثرة اليهود عددا وعدة ، مع ضعفها وقلتها . .

أبصرنا هذه الفئة ـ بهذه الصورة ـ هي التي تواجه اليهود في عقر حصونهم .. وهي التي تقرر مصير المعركة مع هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم :

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوَا إِن نَصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُّهُ وَيُرَبِّفُ أَقُدَامَكُمُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَعَاللَّهُمْ فَعَسَاللَّهُ مُ وَاللَّهِ مَا أَنْهَ مُ وَاللَّهُ مَا أَنْهَ مُ وَاللَّهُ مَا أَنْهَ اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَا مُؤْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْكُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وكيف ينصر المؤمنون الله، حتى يقوموا بالشرط وينالوا ماشرط لهم من النصر والتثبيت؟

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١: ٢٦٩ بتصرف.

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له ، وألا تشرك به شيئا : شركا ظاهرا أو حفيا ، وألا تستبقى فيها معه أحدا ولا شيئا ، وأن يكون الله أحب إليها من ذواتها ومن كل ماتحب وتهوى ، وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها ، وسرها وعلانيتها ، ونشاطها كله وخلجاتها.. فهذا نصر الله في ذوات النفوس .. فهل واقعنا اليوم هكذا .. حتى ينصرنا الله على اليهود ؟!

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة ، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة .. ومعلوم أن نصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بلا استثناء .. فهذا نصر الله في واقع الحياة .. فهل واقعنا اليوم هكذا حتى ينصرنا الله على اليهود ؟ !(١).

ونقف لحظة أمام قوله تعالى قبل الآيات التي معنا:

﴿ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَالَن يُضِلُّ أَعْسَالَهُ مُن سَيَهْ لِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْحَهُ ٥ وَيُدِّخِلُهُ مُا أَجُنَّهُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ (١)

وقوله جل شأنه:

وفي كلتا الحالتين: حالة القتل، وحالة النصرة ، يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله... وهي لفتة بدهية.. ولكن كثيرا من الغبش يغطى عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال. وعندما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص، وتنحرف عن معناها الوحيد القويم.

إنه لاجهاد ، ولا شهادة ولاجنة ، إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده، والموت في سبيله وحده ، والنصر له وحده \_ كما أسلفنا \_ في ذات النفس وفي منهج الحياة ..

لاجهاد ولا شهادة ، ولا جنة ، إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا.. وأن تهيمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم، وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء.. فهل واقعنا اليوم هكذا .. حتى ينصرنا الله على اليهود ؟!

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٦ : ٣٢٨٨ وما بعدها بتصرف .

وإن تعجب فعجب أن ترى شعارات مرفوعة ، وأسماء غريبة عن الإسلام، حتى فى حروفها.. تعلن عن نفسها فى ميدان القتال مع اليهود ويظن كثيرون من المسلمين السذج الذين ينقصهم الوعى الإسلامى بأنهم جادون فى تحرير الأرض المغتصبة .. بل رأينا شعارات ترتفع بإقامة الدولة العلمانية! وكل هذا زيف وضلال! فهل مع هذا ينصرنا الله على اليهود؟!

إنه ليس هنالك من راية أخرى ، أو هدف آخر ، يجاهد في سبيله من يجاهد ويستشهد في سبيله من يستشهد، فيحق له وعد الله بالجنة ، إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف. من كل مايروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات!

ويحسن أن يدرك أتباع الرسول الحبيب المحبوب عليه هذه اللفتة البدهية، وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق بها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة، وألا يلبسوا برايتهم راية ، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على حقيقة العقيدة.. حتى ينصرنا الله على اليهود!

لاجهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا.. العليا في النفس والضمير.. والعليا في الخلق والسلوك.. والعليا في كل أنحاء الحياة..

وما عدا هذا فليس لله . ولكن للشيطان!

وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة، وليس هناك استشهاد!

وفيما عدا هذا ليس هناك جنة، ولا نصر من عند الله، ولاتثبيت للأقدام .. وإنما هو الغبش وسوء التصرف و الانحراف !

وإذا عز على غير أتباع الرسول الحبيب المحبوب عَيِّهُ أَن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصرف والانحراف فلا أقل من أن يخلص المؤمنون المجاهدون أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البدهية الأولى في شرط الله.

# ﴿ إِن نَصُرُواْ ٱللَّهُ ﴾

هذا شرط الله على الذين آمنوا.

فأما شرطه لهم فهم النصر وتثبيت الأقدام ...

#### وعد الله لا يخلفه:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُذَفِعُ عَنَّ آلِّذِينَ ءَامُنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (١)

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعانى يدافع عنهم .. ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتما من عدوه .. ولكن الله عز وجل لم يرد أن يكون حملة دعوته من « التنابلة » الكسالي، الذين يجلسون في استرخاء (٢) ، ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء ، لجرد أنهم يقيمون الصلاة ويؤدون ما أوجب الله عليهم ويرتلون القرآن، ويتوجهون إلى الله بالدعاء ، كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء!

نعم، إنهم يجب أن يقيموا الصلاة، ويؤدوا ما أوجب الله عليهم، ويرتلوا القرآن، ويتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء.. ولكن هذه العبادة وحدها لاتؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها، إنما الزاد الذي يتزودونه للمعركة، والذخيرة التي يدخرونها للموقعة، والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه، ويزيدون عليه: سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله عز وجل.

لقد شاء الله أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم .. كى يتم نضجهم هم فى أثناء المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهى تواجه الخطر ، وهى تدفع وتدافع ، وهى تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة . عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدى دورها، ولتتساند مع الخلايا الأخرى فى العمليات المشتركة ، ولتؤدى أقصى ما تملكه ، وتبذل آخر ما تنطوى عليه ، وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وماهى مهيأة له من الكمال ...

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصيل \_ إن شاء الله \_ عن معالم النصر على اليهود.. فنحن هنا في مجال الحديث عن الدروس المستفادة من معارك خيبر .. وإن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ، ويكون سببا فيه ، وهذا صحيح ، ولكن تأخير ذكره في قول الله تعالى في الآيات التي معنا :

# ﴿ يَنْصُرُكُو وَيُدِّيِّ أَقَدَامَكُونِ

يوحى بأن المقصود معنى آخر من معانى انتثبيت. معنى التثبيت على النصر وتكاليفه . فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان ، وبين الحق والباطل . فللنصر تكاليفه في

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٨. (٢) المرجع السابق: ٤: ٢٤٢٥ ومابعدها بتصرف.

ذات النفس وفى واقع الحياة .. للنصر تكاليفه فى عدم الزهو به والبطر ، وفى عدم التراخى بعده والتهاون .. وكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء ، ولكن القليل هو الذى يثبت على النصر والنعماء. وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر .

#### موقف شهيد:

ويطيب لنا أن نذكر موقف شهيد من الشهداء ليكون ذكرى لمن يطلبون الشهادة، ومعلما على طريق الكفاح .. يروى الحاكم وغيره بسند صحيح عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب آمن برسول الله عليه ، وقال: أهاجر معك ، فأوصى النبي عليه أصحابه به ، فلما كانت غزوة خيبر أو حنين ، غنم رسول الله عليه شيئا فقسم ، وقسم له فأعطى أصحابه ماقسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاد دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : قسمه لك رسول الله عليه فأخذه فجاء فقال : يا محمد ، ماعلى هذا اتبعتك ، ولكنى اتبعتك على أن أرقى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم ، فأموت فأدخل الجنة ، فقال :

#### « إن تصدق الله يصدقك »

«فلبثوا قليلا ، ثم دحضوا في قتال العدو، فأتى به يحمل ، وقد أصابه سهم ، حيث أشار ، فقال النبي عليه :

« أهو هو ؟ »

قالوا: نعم. قال:

« صدق الله فصدقه »

« فكفَّنه النبي عَلِيَّة ، ثم قدمه فصلّى عليه ، وكان مما ظهر من صلاته عليه :

« اللهم! هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك ، فقتل شهيدا، فأنا عليه شهيد » (١)

#### صورة مقابلة:

وفي الصورة المقابلة نقرأ:

<sup>(</sup>۱) الحاكم: ٣: ٩٥٥ - ٩٦ ، والنسائي: ٤: ٦٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١: ٢٩١ والبيهقي: ٤: ٥١ - ١٦ وإسناده صحيح.

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْفَنَعُ الْمُدِّوَأَصَلَّ أَعُمَاكُمْ ﴾

وذلك عكس النصر وتثبيت لأقدم، فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخدلان .. وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء:

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَرِهُ وَامْ آأَزَلَ لَلَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه .. وهذا هو الذي يدفع باليهود ومن على شاكلتهم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة، وهي حالة كثيرمن النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم ، وتصادمه من داخلها ، بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نفوس خبيثة حاقدة يلتقي بها الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل وفي كل قبيل ، وإن رفعت رايات أخرى ويحس الإنسان منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به، حتى إنها لتفزع من مجرد ذكر اسم الإسلام ، كما لوكانت أصابتها العقارب!

ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز، في الأرض المغتصبة، لا تخفي على الملاحظة!

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله أن أحبط أعمالهم .. وإحباط الأعمال تعبير تصويرى على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير. فالحبط \_ كما يقول ابن فارس (١) يدل على بطلان أو ألم. يقال : أحبط الله عمل الكافر : أي أبطله. وأما الألم فالحبط : أن تأكل الدابة حتى تنتفخ لذلك بطنها .. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت .. ثم انتهت إلى الضياع!

حقا ، إنها صورة وحركة ، ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله، من اليهود ومن على شاكلتهم ، ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام ، حين ترعى حتى تنتفخ!

ثم يلوي أعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف:

# ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِ مِدَمَّ إَللَّهُ

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة : (حبط) .

# عَلَيْهِمْ وَاللَّكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾

وهي لفتة عنيفة مروعة ، فيها ضجة وفرقعة ، وفيها مشاهد ومشاهد للذين من قبلهم دمر الله عليهم . فإذا أنقاض متراكمة ، وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة !

وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير مقصود بصورته هذه وحركته والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه!

وعلى مشهد التدمير والتحطيم ـ كما أسلفنا في معارك خيبر ـ يلوح للكافرين، ولكل من يتصف بهذه الصفة ، بأن هذه النتيجة في انتظارهم وهذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم بين الأنقاض في انتظارهم :

# ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴾

وتفسير هذا الأمر الهائل المروع الذي يدمر على هؤلاء وأمثالهم وينصر المؤمنين في كل زمان ومكان ، وجيل وقبيل ، هو القاعدة الأصيلة الدائمة :

# ﴿ ذَالِكَ بِأَتَّ اللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِينَ لَامُولَى لَكُمْ ﴾

ومن كان الله وليه وناصره فحسبه ، وفيه الكفاية والغناء ، وكل ماقد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير ، لاتخليا من الله عن ولايته له، ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولاهم من عباده .

ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له، ولواتخذ الشياطين في الدنيا كلها أولياء \_ كما هو واقع اليهود \_ فإن النهاية معروفة ومقررة .. هي القضاء على اليهود ومن على شاكلتهم عسكريا \_ كما عرفنا \_ ولو تجمعت كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس! .

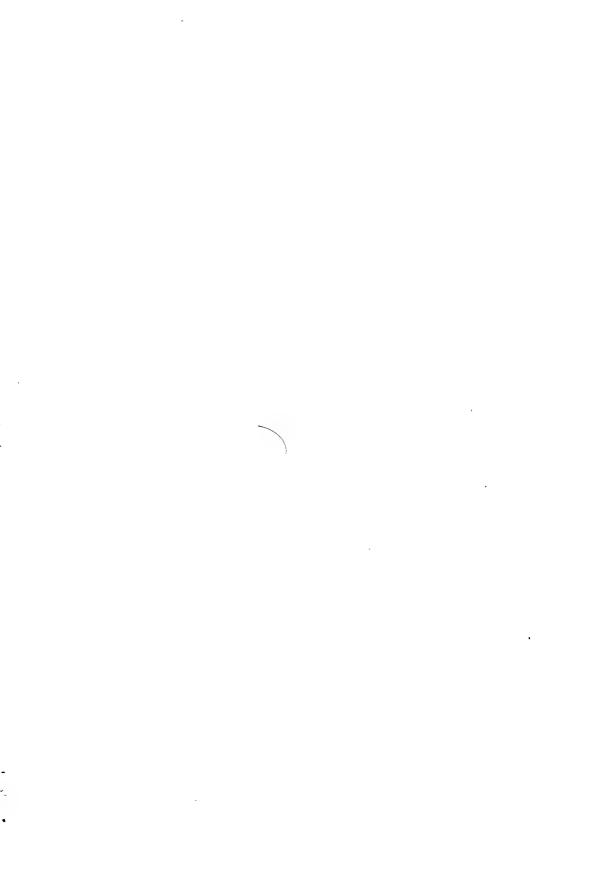

# أهم المراجع

- ١ \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد إلبر ، مجلس دائرة المعارف النظامية ، ط أولى ، الهند ١٣١٨ هـ .
- ٢ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين أبي الحسن على الجزري، ابن الأثير ، ط جمعية المعارف، مصر ١٢٨٥ هـ .
  - ٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ٤ الإنسان بين المادية والإسلام ، للأستاذ محمد قطب ، دار الشروق، ط سابقة
   ٢ ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ٥ \_ البداية والنهاية ، لابن كثير، المعارف ، بيروت ، ط ثالثة ١٩٧٨ م .
  - ٦ تاريخ العرب قبل الإسلام ، للدكتور جواد على ، ط المجمع العلمي العراقي .
    - ٧ تاريخ اليهود في بلاد العرب ، للدكتور إسرائيل ولفنسون ط الاعتماد.
- ٨ ــ التطور والثبات في حياة البشرية ، للأستاذ محمد قطب ، دار الشروق ، ط خامسة
   ٨ ــ ١٤٠٣
- ٩ ـ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) ط دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى
   الحلبى و شركاه.
- ١٠ تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) عيسى البابى الحلبى ط ثالثة
   ١٣٨٨ هــ ١٩٦٨ م.
  - ١١ \_ تفسير الطبرى ، تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، ط دار المعارف القاهرة.
- ۱۲ ـ تفسير القاسمي ( محاسن التأويل) عيسي البابي الحلبي، ط أولى ١٣٧٦ هـ ـ ١٩٥٧ م.
  - ١٣ ـ تفسير الكشاف، للزمخشري، دار المعرفة بيروت .
- ١٤ تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم ) للشيخ محمد عبده، تأليف الشيخ محمد
   رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .

- ١٥ \_ تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، مجلس دائرة المعارف النظامية الهند ١٣٢٥هـ .
- ١٦ \_ الرسول القائد، للواء الركن محمود شيت خطاب، دار الفكر بيروت ، ط خامسة.
  - ۱۷ \_ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر، بيروت.
- ۱۸ \_ الروض الأنف، للسهيلي، ومعه السيرة النبوية، لابن هشام، دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٨هـ \_ ١٩٧٨م. `
- ١٩ ـ زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم، تحقيق الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، المنار
   الإسلامية، طأولي ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
  - . ٢ \_ سنن ابن ماجه ، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الفكر العربي.
    - ٢١ ــ سنن أبي داود، ط مصر التجارية، الأولى، وط المدينة المنورة.
  - ٢٢ \_ سنن البيهقي (السنن الكبرى) ط دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١٢٥٣ هـ.
- ۲۳ \_ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ط بولاق ۲۹۲ هـ، والهند، والحلبي ۱۳۹۸هـ \_ ٢٣ هـ \_ ١٩٧٨ م.
  - ٢٤ ــ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية .
- ۲۵ \_ سنن النسائى ، بشرح جلال الدين السيوطى، وحاشية السندى ط دار الكتاب العربى ، بيروت .
  - ٢٦ \_ السيرة الحلبية، للحلبي بيروت، المكتبة الإسلامية، دار إحياء التراث العربي .
- ۲۷ \_ السيرة النبوية، لابن كثير ، تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد دار المعارف، بيروت .
- ۲۸ \_ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، ط
   حجازى، وط الحلبى، القاهرة.
- ۲۹ \_ صحيح البخارى، مع فتح البارى، ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، الرياض الحديثة.
  - . ٣ \_ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي .
    - ٣١ \_ صحيح مسلم ، بشرح النووى، ط المصرية .

- ٣٢ ــ الطبقات الكبري، لابن سعد، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ٣٣ ــ عون المعبود : شرح سنن أبى داود، لابن قيم الجوزية، تحقيق الشيخ عبد الرحمن عثمان، السلفية، ط ثانية ١٣٨٨ هـــ ٩٦٨ م .
- ٣٤ ــ عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس، ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس، لابن عبد الهادي، دار المعرفة، بيروت.
  - ٣٥ ـ غزوة خيبر، للأستاذ محمد أحمد باشميل، ط أولى، التجارية، بيروت.
  - ٣٦ فتح الباري : شرح صحيح البخاري لابن حجر، الرياض الحديثة، الرياض.
- ٣٧ ـ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ، للشيخ عبد الرحمن البنا، الشهير بالساعاتي، وبحاشيته القول المسدد في الذب عن مسند أحمد لابن حجر، ط أولى، الإخوان المسلمين، القاهرة.
  - ٣٨ ـ في ظلال القرآن ، للأستاذ سيد قطب، ط دار الشروق ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م .
- ٣٩ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، بتحرير العراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي بيروت، ط ثالثة ١٤٠٢ هـــ ١٩٨٢م.
- ·٤ محمد رسول الله عَيِّلَة ، للأستاذ محمد الصادق عرجون، دار القلم، دمشق ط أولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م
- ٤١ ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، وبذيله التلخيص، للذهبى ، ط أولى ،
   حيدر آباد .
- ٤٢ ـ مسند أحمد، وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندي ، ط الميمنية ، مصر .
- ٤٣ ـ مسند أحمد ، تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، دار المعارف، مُصر ١٣٧٣هـ ـ ٢٩٥٤ م.
  - ٤٤ ــ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار إحياء التراث العربي.
- ٤٥ ــ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، دار الكتب العلمية، إيران .

- ٢٦ ـ المواهب اللدنية، للقسطلاني ، مع شرح الزرقاني، وبهامشه زاد المعاد، لابن القيم،
   دار المعرفة، بيروت ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
- 27 \_ الموطأ ، لمالك بن أنس، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عيسى البابي الحلبي وشركاة ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
  - ٤٨ \_ نصب الراية للزيلعي، المجلس العلمي، ط ثانية ١٣٩٣ هـ المكتب الإسلامي.
- \_ وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها ، وأشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

الرَّسِولُ عَنْ وَالْمَهُورُيُّ الْمُورِيُّ وَالْمِهُورُيُّ الْمُؤْرِيُّ الْمُؤْرِيُّ الْمُؤْرِيِّ الْمُؤْرِيُ

# عَيَّا كَمْنَ الْبِهُولِيَّا لِيَهُولِيَّا

سَّالِيفُ (لِالْتُورُرِكِ عُرُلِدِمِيمُ

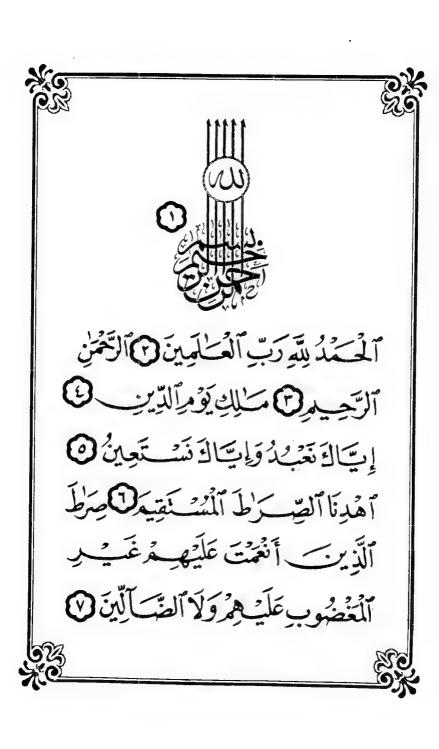

عَالَمْ تُلِينِهُ فِي

حقوق الطبع محفوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م



Print, Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes





طباعة وَنشرُ وَنوَّ زَيْعِ الْكَتْبُ وَالأَسْرَطَةِ الْإِسْكَرْمَيَّة

#### مقدمـــة

عرفنا كيف بدأ اليهود الصراع ضد الرسالة والرسول .. وكيف وقفوا في مكة مع المشركين .. وكيف نقضوا العهد والميثاق أكثر من مرة ! وكيف قام بنو قينقاع بالاعتداء على امرأة مسلمة ، ومن ثم كان إجلاؤهم !

وكيف قام بنو النضير بمحاولة قتل الرسول الحبيب المحبوب عليه ، ومن ثم إجلاؤهم! وكيف قام بنو قريظة بالتآمر مع الأحزاب ضد الرسالة والرسول، ومن ثم كان عقابهم العادل الذي يستحقونه!

وكيف تجمعت فلول اليهود في خيبر، واجتمع الحقد والعداء اليهودي، ومن ثم كان القضاء عليهم عسكريا!

بيد أن غير المسلمين يحرصون دائما على نشر ظلال من الشكوك حول ما عوقب به اليهود، وكذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام و المحسوبين عليه، يثيرون شكوكا حول عقوبة القتل، مع أن تلك العقوبة مطابقة لكل قواعد العدالة التي يلتزمها القضاء والحكم في كل عصر، حتى في القرن العشرين، وتتمشى مع كل قواعد الإنسانية، وليس فيها أى تنافر مع إحساسات الضمائر الحية، والوجدانات المستقيمة، فهم خونة لا أسرى حرب، ولا وجه للمقارنة بين تلك العقوبة وما حدث لسكان هيروشيما ونجازاكي، وإعدام ثلاثة آلاف أسير في فلسطين، وغير ذلك، مما يبين خرافة مدنية القرن العشرين!

وهنا نذكر أن الإصحاح العشرين من سفر التثنية ينص على أن لليهود ضرب جميع الذكور بحد السيف، وامتلاك النساء والأطفال وكل ما يملكون! يقول:

« وإن لم تسالمك أية قرية، بل حاربتك، فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال، والبهائم وكل ما في المدينة، وكل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك»!

والنص واضح في الأمر بضرب جميع الذكور بحد السيف، ولم يشترط بلوغا! وهذا يعنى أن اليهود لو نجحوا في مؤامراتهم، وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين،

وهذا يعنى لما ترددوا لحظة في إبادة جميع الذكور من المسلمين، وسبى النساء والذراري ومصادرة كل الممتلكات!

و بهذا يتضح أن كل اعتراض على مانزل باليهود اعتراض على التوراة من باب أولى، وتسليم بأن الدين القيم يجب أن يرجع إليه. وأن يحتكم الناس جميعا إلى شريعته ، وأيما مقارنة في هذا الصدد خليق بها أن تكشف \_ في وضوح بالغ \_ أى قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام للناس!

وتسقط شبهة الاسترقاق.. ومع ذلك فإن قصة الرق في الإسلام صفحة مشرقة في تاريخ البشرية، حيث أعلنها ثورة غاضبة على هذا الوباء الذي يتساقط فيه الناس، تساقط الفراش في النار، وحيث كان هذا الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة، والداء أوسع من أن يعالج بوسيلة مفردة، ومن ثم شرع وسائل مكافحة الرق.. وعمل على منع إنشائه وابتدائه، وتصفية الموجود منه وإنهائه.

ومع كل هذا وذاك كان لابد من بيان دور اليهود في انحطاط الأخلاق على مدى التاريخ، حتى تظهر معاول الفناء، رجاء أن نقاومها بعوامل البناء.

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتي:

الفصل الأول: عدالة مثالية.

الفصل الثاني: الإسلام والرق.

الفصل الثالث: دور اليهود في انحطاط الأخلاق.

والله أسأل: التوفيق والسداد.

والعون والرشاد.

إنه سميع مجيب،

۲ صفر ۱٤۱۳ هـ لکویت فی ۱ أغسطس ۱۹۹۲م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

# الفصل الأول

# علالنمث ليتر

تمهيد \_ الطاعنون في حكم إعدام المقاتلين \_ تحذير لكل مسلم \_ طبيعة اليهود الأبدية \_ سؤال قانوني \_ بنو قريظة في نظر القانون الدولي \_ خونة لا أسرى حرب \_ هدى النبي عين في الأساري \_ بين سكان «هيروشيما» و «بني قريظة» \_ سكان «نجازاكي» \_ خرافة مدنية القرن العشرين \_ إعدام ثلاثة آلاف أسير في فلسطين \_ حكم اليهود في شريعتهم \_ إنصاف سعد بن معاذ \_ قانون اليهود ألمصري \_ القانون الكويتي \_ اتفاق القوانين المعاصرة \_ التقول على الإسلام \_ مقارنة بين قبائل اليهود المعاصرة \_ اعتراض على التوراة من باب أولي \_ تبعات الحكم \_ رأى «مونتجمري وات» \_ استرقاق نساء وأطفال بني قريظة \_ السماح لليهود بالإقامة في خيبر \_ إجلاء عمر لليهود.

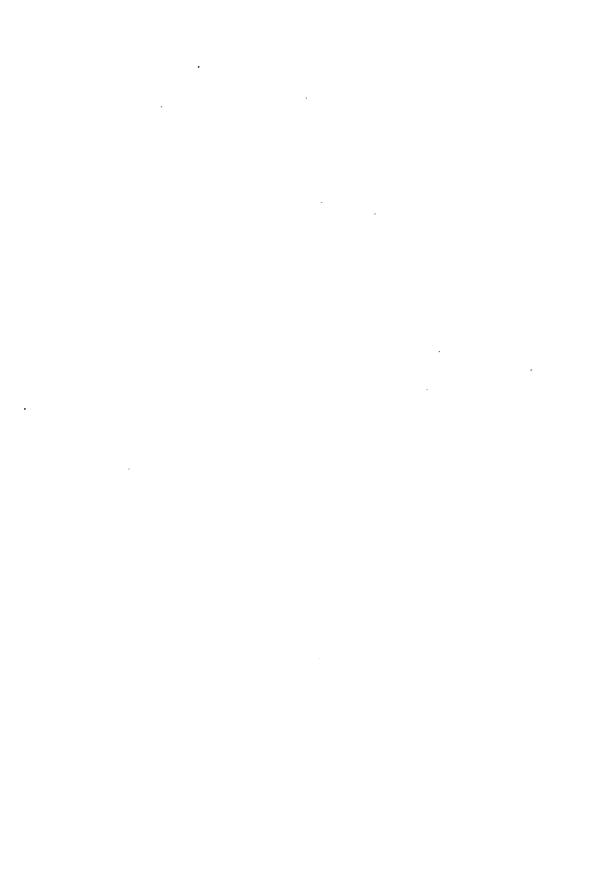

#### تمهيد:

وبعد أن عرفنا موقف اليهود من الرسالة والرسول على الله . . وموقف يهود بنى قينقاع . . ويهود بنى النضير . . ويهود بنى قريظة . . ويهود خيبر \_ كما أسلفنا \_ وما ترتب على هذه المواقف من نتائج خطيرة . .

لابد لنا من وقفة على أطلال يهود بنى قريظة بالذات، واليهود الذين قتلوا \_ كما يقول الأستاذ باشميل (١) \_ نتناول فيها بالبحث والتحليل هذه الناحية، لإزالة ما يكون قد علق ببعض الأذهان حول حكم الإعدام والمصادرة والسبى.. والذى يبدو لأول وهلة للسطحيين وأعداء الحق \_ وما أكثرهم \_ أن فيه شيئا من القسوة والوحشية!

كما لابد لنا في هذه الوقفة من مناقشة الطعون ، والرد على الانتقادات التي أوردها البعض بشأن هذا الحكم.

# الطاعنون في حكم إعدام المقاتلين:

وهناك فريقان، لا يمر أحدهما بحادثة عقوبة القتل النازلة بيهود بنى قريظة المقاتلين، إلا ويعلن استنكاره للحكم النافذ في هؤلاء اليهود، ويصفه بأنه عمل يتسم بالوحشية والقسوة.

الأول: غير المسلمين الذين يحرصون دائما على نشر الظلال من الشكوك حول دعوة الإسلام، وإيجاد المطاعن في الرسالة والرسول.. وأهداف هذا الفريق الخبيئة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة، فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبى الإسلام!

الثاني: بعض المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبين عليه، الذين لايعرفون عن هذا الدين القيم إلا ماتلقوه في مدارس ومعاهد وجامعات أعدائه!

كل هؤلاء وأولئك يلمحون ويصرحون أحيانا بأن عملية الإعدام التي تمت بحق المقاتلين على تلك الصورة السريعة، هي عملية قد اتسمت بطابع الوحشية والانتقام الذي يتنافى مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتمدنة لا سيما وأن اليهود قد وقعوا أسرى حرب في أيدى المسلمين!

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة: ٢٣٧ وما بعدها بتصرف .

## تحذير لكل مسلم:

وقبل الدخول في مناقشة هؤلاء الطاعنين في الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى قريظة، وقبل رد هذه المطاعن وإبطالها بالحجج المنطقية والوجدانية والقانونية المعاصرة، لابد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم - صيانة لديننا وحماية لإيماننا - بأنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أو مناقشة - فضلا عن الانتقاد - في أي حكم بهذه الصورة، وقد عرفنا من رواية البخاري ومسلم وغيرهما أن الرسول الحبيب المحبوب عليه قال لسعد:

#### « لقد حكمت فيهم بحكم الملك ».

وهنا لابد لنا من ذكر هذا المقوم الأول من مقومات العقيدة ونحن نقرأ قوله تعالى

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِامْؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى لَلَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَحَمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ وَمَن يَعْصِ لَلَّهَ وَرَسُولَهُ فِقَدْ صَلَّ صَلَلًا مَنْإِينًا ﴾ (١).

هذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب الجماعة الأولى من المسلمين استقرارا حقيقيا، (٢) واستيقنته أنفسهم، وتكيفت به مشاعرهم ..

هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء، وليس لهم من أمرهم شيء. إنما هم خلق الله. يصرفهم كيف يشاء ، ويختار لهم ما يريد .. وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام .. وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ، ويقسم لهم دورهم في رواية الوجود الكبيرة ، ويقرر حركاتهم على مسرح الوجود العظيم .. وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به ، لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة ، وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبونها ، لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم!

وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح، وإن هم إلا أجراء، لهم أجرهم على العمل وليس لهم ولا عليهم في النتيجة!

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله.. أسلموها بكل ما فيها، فلم يعد لهم منها شيء.. وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله، واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ، وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها، لا تحاول أن تخرج

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦. (٢) في ظلال القرآن: ٥: ٢٨٦٦ بتصرف.

عنها، ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله.

وعندئذ رضيت نفسوهم بكل ما يأتى به قدر الله، لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف كل شيء . . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة . .

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله يصيبهم، ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل، أو بالألم الذي يعالج بالصبر. إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمرمألوف في حسه، معروف في ضميره، ولا يثير مفاجأة ولارجفة ولا غرابة!

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه، ولم يعودوا يستبطئون الأحداث، لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه، ولو كان هذا الأرب هو نص دعوتهم و تمكينها!

إنما ساروا في طريقهم مع قدر الله، ينتهى بهم إلى حيث ينتهى، وهم راضون مستروحون، يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال، في غير عجلة ولا ضيق، وفي غير من ولا غرور، وفي غير حسرة ولا أسف، وهم على يقين أنهم يفعلون ماقدر الله لهم أن يفعلوه، وأن مايريده الله هو الذي يكون، وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم.

إنه الاستسلام المطلق ليد الحق تقود خطاهم، وتصرف حركاتهم، وهم مطمئنون لليد التي تقودهم، شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين سائرون معها في بساطة ويسر ولين.

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه، ويبذلون مايملكون كله، ولايضيعون وقتا ولا جهدا، ولايتركون حيلة ولا وسيلة. ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون، ولايحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص، ومن ضعف وقوة، ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات، ولايحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا أن يقولوا غير ما يفعلون.

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله، والعمل الجاهد بكل مافي الطاقة، والوقوف المطمئن عندما يستطيعون.. هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك الجموعة الأولى وميزتها، وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال!

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى

تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في حياتها الخاصة، وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك.. وهو الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك، وخطوات الزمان ولا تحتك بها أو تصطدم، فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام، وهو الذي بارك تلك الجهود، فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان.

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم، بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود، وفق قدر الله المصرف لهذا الوجود.. كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي لايقدر عليها بشر، إنما تتم بإرادة الله المباشرة التي أنشأت الأرض والسماوات، والكواكب والأفلاك، ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلهى الخاص ..

وذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع.. هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود، وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود.

ولن يؤتى الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه، وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود، ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لايكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه.

ومن هنا يتبين أن هذه الآية القرآنية أشمل وأوسع وأبعد مدى من أى حادث يكون قد نزل فيه هذا المقوم، وأنه يقرر كلية أساسية، أوالكلية الأساسية في منهج الإسلام. وهذه حقيقة لها وزنها.. حيث إن الدين منهج حياة واقعية.. بتشكيلاتها وتنظيماتها، وأوضاعها، وقيمها، وأخلاقها وآدابها. وعباداتها وشعائرها كذلك..

وهذا كله يقتضى أن يكون للرسالة سلطان (١) .. سلطان يحقق المنهج، وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ.. والله أرسل رسوله ليطاع بإذنه في حدود شرعه، في تحقيق منهج هذا الدين.. منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَكُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذَ ظَلُوْٓ أَنْفُسَهُمُ جَاءُوكَ فَٱسۡنَغُغَرُوا ٱللَّهَ وَٱسۡنَغُغَمَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكِ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّلَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَّجًا مِّهَا قَضَيْتَ وَيُسِلِّهُ أَنسَلِمًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٤ \_ ٦٥ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢: ٦٩٦ بتصرف.

ولم يرسل الله الرسل لمجرد التأثر الوجداني، والشعائر التعبدية.. فهذا وهم في فهم الدين، لايستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل .. وهي إقامة منهج معين للحياة. في واقع الحياة وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضى.. يستهتر بها المستهترون، ويبتذلها المبتذلون!

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان.. كان دعوة وبلاغا.. ونظاما وحكما.. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله عليه ، تقوم بقوة الشريعة والنظام ، على تنفيذ الشريعة والنظام.. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول..

وليست هنالك صورة أخرى يقال لها: الإسلام ، أو يقال لها: الدين ، إلا أن تكون طاعة للرسول، محققة في وضع وفي تنظيم.. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف، ويبقى أصلها الثابت، وحقيقتها التي لا توجد بغيرها.. استسلام لمنهج الله، وتحقيق لمنهج رسول الله، وتحاكم إلى شريعة الله، وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله.

ويجئ ذلك الإيقاع الحاسم الجازم.. إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية، أنه لايؤمن مؤمن، حي يحكم الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً في أمره كله.. ثم يمضى راضيا بحكمه، مسلما بقضائه. ليس في صدره حرج منه، ولا في نفسة تلجلج في قبوله:

# ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّكَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي الْفُسِمِ مُحَجَّامِ اللَّهُ الْمَصْلِدُواْ تَسْلِيمًا ﴾ انفُسِمِ مُحَجَامِ مَا قَضَيْتَ وَيُسِيِّدُواْ تَسْلِيمًا ﴾

والحكم الصادر في حق يهود بني قريظة \_ كما سبق \_ هو حكم الله الذي أراده وارتضاه..

ومع إيماننا الكامل بكل ما ذكرنا، وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك الحكم الذى صدر بحق يهود بنى قريظة ونفذ فيهم (١)، فإننا مستعدون لمناقشة المعترضين الطاعنين فى هذا الحكم، وأن نثبت لهم شرعية ووجاهة هذا الحكم، ومطابقته لكل قواعد العدالة التى يلتزمها القضاء والحكم فى كل عصر، وحتى فى القرن العشرين، وأنه يتمشى كل التمشى مع قواعد الإنسانية، وأن ليس فيه أى تنافر مع إحساسات الضمائر الحية والوجدانات المستقيمة.

#### طبيعة اليهود الأبدية:

 وصول الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً إلى المدينة أن جميع اليهود على أمر مبيَّت للكيد للنبي عَيِّيَةً والقضاء عليه وعلى دعوته بأية وسيلة، مهما بلغت من الخسة والوضاعة!

وأثبتت مجريات الأحداث كذلك أن الغدر والخيانة واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم، ولا ينحدر من جنسهم، قاعدة عامة ثابتة لديهم، وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة في دمائهم! لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسنح لهم الفرصة، فيسيرون على هذه القاعدة اللعينة، حتى ولو كانوا قد أعطوا ألف عهد ووقعوا ألف ميثاق!

وسبق أن عرفنا أن اليهود جمعيا بقبائلهم الثلاث عندما سنحت لهم الفرصة داسوا العهود والمواثيق وشرعوا \_ دون إقامة أى اعتبار لخلق أو وجدان أو ضمير أو دين \_ فى تسديد ضربتهم التى يحرصون على أن تكون قاتلة حاسمة!

ولقد عانى الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً من هذا الخلق اليهودى الخبيث المتأصل متاعب كثيرة!

ولقد رأينا كيف صنع يهود بنى قينقاع، وبنى النضير، وبنى قريظة، ويهود خيبر، وكيف أن الرسول الحبيب المحبوب عليه قد اكتفى بنفى بنى قينقاع، وبنى النضير، بعد أن ظفر بهم، وكانت عقوبة النفى هذه فى مستوى الخطيئة التى ارتكبها بنو قينقاع، وبنو النضير!

يروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

حاربت قريظة والنضير، فأجلى بنى النضير، وأقر قريظة، ومنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبى عَيِّة فأمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم: بنى قينقاع، وهم رهط عبد الله ابن سلام، ويهود بنى حارثة، وكلَّ يهود المدينة (١).

ولكن هؤلاء اليهود عندما سنحت لهم الفرصة، وظنوا أنهم قادرون على سحق المسلمين، وإبادة خضرائهم إبادة كاملة، أقدموا على أحط عمل، وأنذل صنيع، في تاريخ النكث والغدر والخيانة!

<sup>(</sup>١) البخاري : ٦٤ \_ المغازي (٤٠٢٨) .

فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصيب الذي صار إليه المسلمون، حينما أغرقتهم جيوش الأحزاب الحانقة الجرارة من كل مكان!

وثارت بهم آنذاك خصائص النذالة المتأصلة في نفوسهم، وطبيعة الخيانة السابحة في دمائهم، فكشفوا القناع، وظهروا على حقيقتهم!

وإذا بالعهود والمواثيق التي أبرموها مع المسلمين تصبح وكأنها لم تكن!

فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود، وتلك المواثيق، ووطؤوها بأقدامهم، حينما ذهبوا إلى قيادة الأحزاب الغزاة، يضعون يدهم في أيديهم، ويعاهدونهم في تلك الساعات الرهيبة الرعيبة الحاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين، على سحق المسلمين، وهدم كيان الإسلام إلى الأبد!

ويأتى إليهم المسلمون، الذين \_ كما شهد زعيم هؤلاء اليهود كعب بن أسد \_ لم يرو امنهم ومن نبيهم إلا صدقا في المعاملة، ووفاء بالعهد. يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهد، ويذكّروهم بالمسئولية العظمى، والنتائج الوخيمة التي تترتب على النكث بهذه العهود وتلك المواثيق، وخاصة في مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة الحرجة! وإذ بالجواب يأتى من قبل هؤلاء اليهود، سخرية واستهزاء بالرسول الحبيب المحبوب عيسة وبالمسلمين، وبالعهود والمواثيق التي أبرموها معهم:

«من هو محمد ( هذا الذي يقول إن بيننا وبينه عهدا ) ومن هو رسول الله؟ نحن لانعرف محمدا وليس بيننا وبينه أي عهد»!

هكذا كان جواب يهود بنى قريظة للمسلمين، عندما جاء وفدهم إلى هؤلاء اليهود، يطلب منهم الثبات على العهد الذى بين الفريقين، والقيام بالالتزامات العسكرية التي عليهم!

وهؤلاء اليهود لم يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إلا وقد تكون لديهم ما يشبه اليقين بأنهم \_ بمساعدة الأحزاب \_ قادرون على تدمير الكيان الإسلامي تدميرا كليا، ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين، وعلى تلك الصورة الفظيعة البشعة!

ولو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين، وتمكنوا \_ بمساعدة الأحزاب \_ من احتلال المدينة ، لما تردّدوا لحظة في الوصول بالمسلمين إلى أقصى ما يتصوره عقل يعرف طبيعة اليهود، ولا أدل على ذلك من أن هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على

ألاينصرفوا بجيوشهم عن المدينة إلا بعد القضاء على المسلمين وسحقهم سحقا كاملاً، وذلك كشرط أساسي لانضمام هؤلاء اليهود إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانهم نقض العهد الذي بينهم!

ولحرص هؤلاء اليهوذ على استئصال شأفة المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة، طلبوا من القيادة المشتركة للأحزاب أن يسلموا إليهم رهائن من أبنائهم سبعين شابا ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين. وتقضى عليهم قضاء تاما.

فهل بعد هذا الصنيع الذي صنعه اليهود مع سبق الإصرار، والذي لم يقدموا عليه إلا بعد درس وتخطيط، وخبث نية مبيتة، هل بعد هذا الصنيع الحسيس الوضيع الذي قام به هؤلاء اليهود، يجوز لعاقل منصف أن يسمح لنفسه بالقول: إن حكم الإعدام الذي صدر ونفّذ بحق المقاتلين من يهود بني قريظة هو حكم غير إنساني وغير عادل؟!

## سؤال قانونى :

والسؤال الذي نحب توجيهه إلى المعترضين والمستهجنين (١) للحكم الصادر والنافذ بحق هؤ لاء المقاتلين هو:

ما هو الحكم اليوم الذي يجب إنزاله \_ في جميع القوانين الدولية \_ بمن خان وطنه، وغدر بأمته، وشرع \_ أثناء ظروف حربية قائمة \_ في الاتصال بالعدو الذي جاء غازيا لاحتلال وطنه، وسحق مواطنيه، وأخذ \_ بطريقة أو بأخرى \_ ييسر له سبل هذا الاحتلال؟!

أعتقد أن أحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع القول بأن قانونا واحدا في أي بلد من بلاد الدنيا سيقول لمن أقدموا على مثل هذه الجرائم التي ذكرنا ، اذهبوا فأنتم الطلقاء!

بل أعتقد أن واحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول: إن أقل عقوبة يمكن إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التي أشرنا إليها إلا الموت، لأن جميع قوانين الدنيا بلا استثناء \_ تنص على أن الموت ومصادرة الممتلكات هي العقوبة العادلة التي يجب أن تنزل بمن ارتكب مثل تلك الجرائم التي ذكرنا!

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة : ٢٥٠ وما بعدها بتصرف.

# بنو قريظة في نظر القانون الدولي:

إذا عرفنا هذا، واتفقنا على أنه ليس من الظلم، ولامن الوحشية في شيء إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة، وييسر له – ولو ببعض المعلومات ـ مهمة احتلال وطنه، أو الإضرار بدولته وأمته، فإن سؤالا آخر أهم من السؤال الأول ـ في عرف جميع القوانين ـ لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة من الإجابة عليه، وهو:

ما هو حكم الذى ينقل معلومات إلى العدو تنفعه، وتيسر له الإضرار بالأمة، وتعرض الوطن للخطر؟ وما هو حكم الذي يستغل ظروف وطنه ومواطنيه فيخون ويغدر، ويطعن وطنه وأمته من الخلف، فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنيه، ويعلن انضمامه إلى العدو الغازى، في تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة، قاصدا من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة، وسحق الفئات الأخرى من بنى وطنه، وإسقاط النظام القائم \_ بحد السلاح وبالتواطؤ مع العدو \_ الذي ارتضاه واعترف به، وعاش في ظله آمنا مطمئنا لم يهضم له حق، ولم يكن إلا محل الرعاية والوفاء؟!

أعتقد أن أحدا \_ وحتى من المستبشعين للحكم الصادر في بنى قريظة \_ لن يكن جوابه \_ إذا كان يحترم عقله \_ على هذا السؤال ، إلا الاعتراف بأن جميع قوانين وأعراف الدنيا في الماضى والحاضر تنص \_ بالإجماع \_ على أن الموت والمصادرة هي عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم التي أشرنا إليها.

وحيث إن هذا أمر متفق عليه \_ بلا جدال \_ عند جميع الأمم \_ قديما وحديثا \_ فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بنى قريظة هو حكم غير عادل، ومخالف لقواعد الإنسانية، لأن هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم التى عقوبة واحد منها \_ فقط \_ الموت في جميع قوانين الدنيا!

فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب، ولم يكتفوا بمد هذا العدو بالمساعدات التي تيسر له مهمة احتلال المدينة، وطن الجميع المشترك \_ يوم ذاك \_ . . وهي أعمال تصنف في باب الخيانة العظمي التي عقوبتها الموت في جميع قوانين العالم.

نعم لم يكتفوا بهذه الأعمال فحسب، بل \_ بالإضافة إلى كل ذلك \_ أعلنوا قطع كل صلة بحلفائهم، مستغلين الموقف الدقيق المتأزم، حيث بلغت حالة المسلمين من الضيق والشدة حد الاختناق، ضاربين بكل المثل والأعراف والقوانين والعهود والمواثيق عرض الحائط!

إن يهود بنى قريظة \_ وقد ظهرت نواياهم الخبيثة، وتكشفوا على تلك الحالة من اللؤم والحسة والدناءة \_ لو تم النصر لهم وللأحزاب على المسلمين، لما رضوا إلا باستئصال شأفة المسلمين، ومصادرة كل أملاكهم، وسبى جميع نسائهم وذراريهم!

وهذا أمر مبيت منهم للمسلمين ـ بالتأكيد ـ فهم لم يقدموا على تلك الخيانة العظمى فيتواطؤوا مع العدو الغازى إلا وقد وضعوا نصب أعينهم \_ كهدف أول \_ إبادة المسلمين عن آخرهم !

وقد تجلى هذا المقصد الخبيث من اليهود عندما طلبوا من الأحزاب \_ كشرط أساسى لا نضمامهم إليهم \_ ألا ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد سحق المسلمين، واستئصال شأفتهم وأخذوا بذلك العهد على مندوب الأحزاب حيى بن أخطب فتعهد لهم بذلك باسم الأحزاب!

فكيف إذن بعد هذه الحقائق الدامغة كلها، وبعد هذه الأعمال التي قام بها اليهود، والتي يكفى البعض منها . فكيف بها مجتمعة ، لإدانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى التي عقوبتها الموت والمصادرة في جميع قوانين الدنيا!

كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف يحترم نفسه أن ينفى صفة العدل والإنصاف عن الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الذي حاولوا \_ خيانة وغدرا وبكل الوسائل الخسيسة \_ أن يصلوا بالمسلمين إليه؟!

ولماذا يكون من العدل والإنصاف تنفيذ حكم الإعدام في هذا العصر فيمن ارتكب جريمة واحدة فقط من الجرائم التي أشرنا إليها، والتي تكفي واحدة منها بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبها، كنقل أسرار حربية إلى العدو \_ فقط \_ كما يحدث في هذا العصر، ولايكون من العدل والإنصاف ، بل يصبح من القسوة والوحشية والظلم، تنفيذ حكم الإعدام فيمن ارتكب كل هذه الجرائم الخطيرة مجتمعة، كما فعل بنو قريظة؟!

ألأن المحكومين يهود، والحاكمين مسلمون، أم ماذا ؟!

إننا لانزال نسمع كل يوم بأحكام الإعدام تصدر بحق أناس في أمريكا وأوربا وكل العالم المسمى بالعالم الحر، لا لأنهم انضموا إلى الأعداء، وشهروا السلاح في وجه دولتهم ومواطنيهم، وإنما لأنهم نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسر له الإضرار بوطنهم ومواطنيهم.

فما حل ليهود بني قريظة إذن من عقاب إنما هو جزاء عادل \_ كما عرفنا \_ وفي الوقت ذاتة يؤيده القانون الدولي قديما وحديثا!

# خونة لا أسرى حرب:

قد يقول قائل: لماذا لم يعامل الرسول الحبيب المحبوب عليه يهود بنى قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال جيش العدو الذى حارب ، وكتب له الفشل فى حربه فانهزم واستسلم ، كما هو الحال فى هذا العصر؟

والجواب على هذا التساؤل \_ من ناحية القانون الدولي المعاصر \_ :

أن اليهود عندما فعلوا مافعلوا بانضمامهم إلى قوات الأحزاب الغازية ضد المسلمين، لم يكونوا في حالة تعاد أو تنافر. وإنما كانوا متحالفين، بل ومواطنين هم والمسلمون يشكلون وحدة وطنية لا تتجزأ، ملزمون على حد سواء بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد المشترك!

ومن ثم فيهود بنى قريظة ـ من وجهة نظر القانون الدولى العام ـ لا يمكن وضعهم في مكان العدو الذى استسلم وهو يخوض حربا، كالحرب التى تنشب لسبب من الأسباب بين دولة ودولة.

وإنما مكان هؤلاء اليهود \_ من وجهة نظر القانون الدولي العام \_ هو مكان الخائن المتآمر مع العدو على وطنه وهو في حالة الحرب القائمة، وحكم الذي شأنه هكذا عند الظفر به معروف لدى الخاص والعام، ومنصوص عليه في جميع القوانين الدولية، وهو الإعدام لا غير .

إنهم ليسوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه دوليا، حتى يقال: لماذا لم يعاملهم محمد عليه مثلما عامل غيرهم ممن وقع في يده من أسرى الحرب الآخرين، وإنماهم خونة غادرون، ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد وطنهم فظفرت بهم يد العدالة، بعد أن أدانتهم بالتواطؤ مع العدو ضد الوطن الذى هو وطنهم!

ولهذا فإن الحكم الذى صدر بحق هؤلاء اليهود ونفّذ فيهم ، إذا نظرنا إليه - فقط - من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه، والمعمول به في القرن العشرين، عند جميع الدول وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العرف، وذلك القانون، من جميع الوجوه.

ولعل الذين يستبشعون الحكم الذى صدر ونفّذ بحق يهود بنى قريظة، ينسون أو يتناسون أنه فى القرن العشرين هذا \_ قرن التقدمية والتمدّن كما يسمونه \_ قد سمعنا ولا نزال نسمع بأحكام تصدر بالموت، وتنفذ فى ظل القانون بحق أناس، لا لأنهم ارتكبوا مثلما ارتكب يهود بنى قريظة من جرائم الغدر والخيانة العظمى ضد مواطنيهم، وإنما لأنهم نقلوا \_ فقط \_ إلى عدو غير محارب بعض الأسرار التى تتعلق بسلامة الجيش والقوات المسلحة، كذلك الأمريكي الذى نفّذ فيه حكم الإعدام لأنه كان على اتصال بالروس، ونقل إليهم أسرارا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها.

فكيف يكون من العدل المتمشى مع روح القرن العشرين إعدام مواطن أومواطنين لأنهم \_ فقط \_ نقلوا إلى العدو أسرارا تتعلق بسلامة الجيش. أسرارا ليس من المؤكد أن نقلها سيعرض الجيش للإبادة، وإنما يمكن قيادة العدو المنتظر \_ روسيا \_ من الاستفادة عسكريا، ويكون من الظلم والوحشية إعدام المواطن الذي لم يكتف بنقل أسرار جيش بلاده إلى العدو والمحارب المحيط ببلاده، بل شرع بالاتفاق مع العدو الغازي في تسديد طعنة إلى ذلك الجيش ، واتصل بالعدو إتصالا مباشرا مكشوفا، وأعلن انضمامه إليه، مستهدفا إبادة المسلمين؟!

إنه لاجواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل بيهود بنى قريظة إلا الفلسفة الفارغة، والمغالطة المكشوفة التي تمليها الرغبة المبيتة الملحّة في الطعن والتشويه لكل ماهو إسلامي فحسب!

إن يهود بنى قريظة ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروف، حتى يقال إن إعدام المقاتلين منهم على تلك الصورة السابقة وحشية وقسوة تتنافى وروح القرن العشرين، بل هم قوم ارتكبوا ضد وطنهم الخيانة العظمى وعلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم، ولا بعدهم في البشاعة والدناءة!

# هدى النبي عَيْنَ فِي الأسارى:

والمتعارف عليه دوليا في كل زمان أن لكل دولة قانونها الخاص الذي تسير عليه في

سلمهاو حربها.

و دولة الإسلام لها قانونها الثابت في هذا المقام..

وهدى النبى عَيِّةً فى الأسارى أنه \_ كما يقول ابن القيم (١) \_ كان يمنّ على بعضهم، ويقتل بعضهم، ويفادى بعضهم بالمال، وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال ، وقال فيما رواه البخارى وغيره عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبى عَيِّةً قال في أسارى بدر:

# «لو كان المطعم بن عديِّ حيّاً، ثم كلمني في هؤلاء النّتني، لتركتهم له». (٢)

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلّحون يريدون غِرِّتة، فأسرهم ثم من عليهم، وذلك فيما رواه مسلم وغيره (٣) عن أنس بن مالك، أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله عَلِيَّة من جبل التنعيم متسلّحين يريدون غِرة (٤) النبى عَيِّقَة وأصحابه، فأخذهم سلما. فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل:

# ﴿ وَهُوَالَّذِي كُنَّ أَيْدِيهُ مُعَنَكُمُ وَأَيْدِيكُهُ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعَدِأَنْ أَلْ فَرَكُرُ عَلَيْهُمْ ﴾ (°).

وأسر ثمامة بنَ أثال سيد بني حنيفة، فربطه بسارية المسجد، ثم أطلقه فأسلم، وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريره \_ واللفظ لمسلم \_ يقول: (٦)

بعث رسول الله عَنِي خيلا قِبل نجد. فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامةٌ بن أثال. سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سوارى المسجد. فخرج إليه رسول الله عَنِيتُهُ فقال:

#### «ماذا عندك؟ با ثمامة!»

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: ٣: ١٠٩ وما بعدها بتصرف، وانظر: المغنى لابن قدامة : ٨: ٣٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البخاري : ٦٤ ـ المغازي (٢٠٢٤) ، وأبو داود (٢٦٧٢) عون المعبود وأحمد : ٤: ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٣٢ ــ الجهاد ٣٣ (١٨٠٨) وأحمد : ٣: ١٢٤ ــ ١٢٥، وأبو داود (٢٦٧١) عون المعبود، والترمذي (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم، ليتمكنوا من غدرهم ، والفتك بهم .

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٨ ـ الصلاة (٤٦٧) ومسلم: ٣٢ ـ الجهاد (١٧٦٤) وأبو داود (٢٦٦٢) عون المعبود من حديث أبي هريرة.

فقال: عندى يا محمد! خير. إن تقتل تقتل ذا دم. وإن تُنعْم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال فَسَلُ تُعطَ منه ماشئت. فتركه رسول الله عَيْنَا . حتى كان بعد الغد فقال:

#### « ما عندك؟ يا ثمامة! »

« قال : ما قلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فتركه رسول الله عَيْنَةُ حتى كان من الغد . فقال :

#### «ماذا عندك؟ يا ثمامة!»

« قال : عندى ما قلت لك . إن تنعم على شاكر . وإن تقتل قتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فقال رسول الله عَيْنَا :

#### « أطلقوا ثمامة » :

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يامحمد! والله! ماكان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلّها إلى والله! ماكان من دين أبغض إلى من دينك. فأصبح دينك أحب الدين كلّه إلى . والله! ماكان من بلد أبغض إلى من بلدك. فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العُمْرة. فماذا ترى ؛ فبشره رسول الله عَلَيْ وأمره أن يَعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال: لا. ولكني أسلمت مع رسول الله عَلَيْ . ولا ، والله! لايأتيكم من اليمامة حبة حينطة حتى يأذن فيها رسول الله عَلَيْ .

واستشار الصحابة في أساري بدر، فقال لأبي بكر وعمر:

### « ماترون في هؤلاء الأساري » .

فقال أبوبكر: يانبي الله! هم بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله عَلِيَّة :.

#### «ماترى؟ يا ابن الخطاب!»

قلت: لا. والله! يارسول الله! ما أرى الذى رأى أبو بكر و لكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم. فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكنّى من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقة. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله عَيْكَ ما قال أبو بكر.

ولم يهو ماقلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله عَلَيْتُهُ وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يارسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله عَلِيْتُهُ :

« أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة » .

(شجرة قريبة من نبي الله عَلَيْنَهُ ) وأنزل الله عز وجل:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُولَ لَهُ وَأَسَرَى حَتَّى يُثِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الله قوله:

﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِهُ مُتُمْ كَلَلًا طَيِّبًا ﴾ (١).

فأحل الله الغنيمة لهم. (٢)

وقد تكلم الناس، في أى الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة قول عمر، لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر، لاستقرار الأمر عليه، وموافقته الكتاب الذى سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته على الرحمة التي غلبت الغضب (٣).. ولحصول الخير العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين ، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ، ولموافقة رسول الله عيلية لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة.

قالوا: وأما بكاء النبى عَيِّلَةً ،فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم ير ذلك رسول الله عَيِّلَةً ولا أبو بكر .. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، وذلك فيما رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه: أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عَيْلَةً فقالوا: يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٧ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم: ٣٢ ـ الجهاد ٥٨ (١٧٦٣) و أحمد: ١: ٣٠ ـ ٣١ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) انظر: نفحات رمضان وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية : ٢١٠ وما بعدها، وتفسير الطبري : ١٠ : ٤٦ وما
 بعدها، وتفسير القرطبي : ٨ : ٤٥ وما بعدها، وتفسير ابن كثير : ٢ : ٣٢٥ وما بعدها، وتفسير المنار : ١٠ : ٨٣
 وما بعدها.

#### « لا تدعون منها درهما » . (١)

واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له (٢) ففدي بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة ..

ورد سبى هوزان عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين، فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض، وذلك فيما رواه البخاري من حديث مروان والمسور(٣).

وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، فيما رواه أبو داود بسند حسن عن ابن مسعود أن النبي عَيِّهُ لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط، قال : من للصبية. قال :

#### . «النار» (٤) . .

وعلى ضوء هذا فإن يهود بنى قريظة، حتى لوكانوا أسرى حرب جدلا فإنه لامكان للاستنكار أيضا! ولا لوم من وجهة النظر الدولية ولا اعتراض على من طبق قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده فكيف بالمواطنين من أبناء بلده؟!

#### بین سکان «هیروشیما» و « بنی قریظة » :

وإن تنفيذ الحكم العادل على بنى قريظة إذا قارناه بما ارتكبه ولا يزال يرتكبه هؤلاء الذين يتشدقون بذكر وحشية عملية إبادة بنى قريظة ويتبجحون بذكر مدنية (٥) القرن العشرين، وحقوق الإنسان، لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإبادة التى أقدموا عليها تكفى لأن تجعل عملية تنفيذ الحكم فى بنى قريظة شيئا لا يذكر. فكم سمعنا ولانزال نسمع، ويسمع العالم ويرى كيف يحصد هؤلاء المتمدنون مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال الذين لم يكونوا يوما من المحاربين، ويستأصلون شأفتهم باسم القانون، وحماية الوطن، وسلامة الدولة!

فأين \_ مثلا \_ قتل هذا العدد القليل من المقاتلين من بنى قريظة \_ كما أسلفنا \_ من (٠٥٠) خمسين ومائتي ألف غير محاربين ولا خونة، ولا ناكثين ولا غادرين، مسحتهم من الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالا وشيوخا، قنبلة ذرية واحدة، ألقت بها عليهم \_ عن

<sup>(</sup>۱) البخاري: ٥٦ ـ الجهاد (٣٠٤٨). (٢) مسلم: ٣٣ ـ الجهاد ٤٦ (١٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٦٤ ما المغازي (٤٣١٨) ، وأبو داود (٢٦٧٧) ، عون المعبود، وابن هشام: ٢: ٤٨٩ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٦٩) عون المعبود، وابن هشام: ١: ٦٤٤ .عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٥) غزوة بني قريظة : ٢٦٢ وما بعدها بتصرف.

قصد وسابق تخطيط \_ طائرة حربية تابعة لدولة يقال حتى هذه اللحظة : إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية ، وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي ألقى سلاح طيرانها تلك القنبلة على مدينة « هيروشيما العزلاء الآمنة في اليابان » في أواخر الحرب العالمية الثانية!

### سكان «نجازاكي»:

كما ألقى مثلها على سكان مدينة «نجازاكي» العزلاء كذلك فأبادوا وشوهوا أيضا مئات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال العزل؟!

. نعم، أين إعدام هذا العدد القليل من بنى قريظة بعد محاكمة وإدانة صريحة بالخيانة العظمى والغدر البشع، من حصد أرواح مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل.. دون أن يقترفوا ذنبا ، أو يرتكبوا خطيئة؟!

وبعد ألا يخجل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام، والباحثون كل يوم عن مطعن يحط من شأنه! ألا يخجل هؤلاء هم وتلاميذهم من المنتسبين إلى الإسلام ، والطاعنين \_ باسم الإنسانية \_ في الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة! ألا يخجل هؤلاء هم وتلاميذهم من المحسوبين على الإسلام، حينما يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين ارتكبوا الخيانة العظمى ، ويصفونه بأنه عقاب وحشى لا يتفق وروح هذا القرن العشرين المتمدنة، وهم يعلمون أن أسيادهم، ومن يعتبرون في الذروة من مدنية القرن العشرين، قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من غير المحاربين من الشيوخ والنساء والأطفال، عن قصد و تخطيط وسابق إصرار ؟!

# خرافة مدنية القرن العشرين:

وأية مدنية القرن العشرين هذه التي يتبجح بها هؤلاء المتعصبون وتلاميذهم بسموها وعلو روحها، ويجعلون منها مقياسا للعدل والرحمة والتمدن، وبمعيارها يصدرون حكمهم بالقسوة والوحشية والهمجية على قرار حكم الإعدام الذي صدر ونفذ في حق المقاتلين من يهود بنى قريظة!

أهى هذه المدنية التي \_ كما رأينا ورأى العالم \_ سمح أقطابها وحماتها وسدنتها لأنفسهم أن يمسحوا من الوجود بسلاح وحشى رهيب رعيب مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العزل؟!

أهي هذه المدنية التي سمح حماتها وسدنتها لطياريهم في الحرب العالمية الثانية أن

يقتلوا تحت الأنقاض في ليلة واحدة أهل مدينة همبورج الشهيرة في ألمانيا الغربية أربعين ألف (١) إنسان من المدنيين العزل؟!

أهى هذه مدنية القرن العشرين التي يتشدق بها الببغاوات من المحسوبين على الإسلام، ويجعلونها مثلهم الأعلى، ومرجعهم الأول، في الحديث عن الإنسانية والمدنية، وحقوق الإنسان، ويحتجون بأن إعدام هذا العدد القليل من المقاتلين من يهود بني قريظة يتنافى مع روح مدنيتهم هذه؟!

أهذه هي مدنية القرن العشرين التي أباحت بقانون دم إنسان زنجي، إذ حكمت عليه بالإعدام، ونفذ فيه الحكم، لأنه سرق دولارين من إنسان أبيض، وحكمت بالإعدام على زنجي آخر، لأنه \_ فقط \_ راود امرأة بيضاء عن نفسها، ولم يرتكب الخطيئة؟! (٢).

أهذه هي المدنية العالمية التي يجعلها الحاقدون على الإسلام، والمفتونون من المنتسبين إليه، مقياسا أعلى للإنسانية والرحمة والعدل، توزن بميزان روحها أعمال أعظم وأعدل وأرحم رجل عرفه التاريخ: محمد بن عبد الله على الله ويصفون حكم الإعدام بالقسوة والهمجية، بحجة أنه يتنافى مع روح هذه المدنية، مدنية القرن العشرين إياها ؟!

# إعدام ثلاثة آلاف أسير في فلسطين:

وأين هؤلاء الذين لا يعجبهم هذا الحكم بحجة أنه يتسم بطابع الوحشية والانتقام!

أين هؤلاء المتمدنون من فعلة ريتشارد (قلب الأسد) قائد الحملة الصليبية في فلسطين، الذي أعدم (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف آسير من المسلمين في فلسطين، بعد أن أعطاهم الأمان، وقطع على نفسه عهدا بحقن دمائهم؟!

وقد أثبت ذلك جوستاف لوبون في كتابه «حضارة الغرب»!

يقول الأستاذ باشميل: لقد تعمدنا في مناقشة المعترضين على حكم الإعدام الجماعي الصادر بحق يهود بني قريظة ـ المقاتلين ـ والنافذ فيهم.. تعمدنا إغفال النصوص الشرعية والاحتجاج بها، ومناقشتهم في حدود مفهوم الأعراف والقوانين العصرية التي يقدسونها، لأنهم لا يؤمنون با لإسلام الذي هو مصدر تلك الأحكام التي نفذت في اليهود.. فصار من غير المجدى محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية من آيات وأحاديث. فهذه النصوص والقواعد إنما يناقش في حدودها من يؤمن بمصدرها، ويرى نفسه ملزما بالرضوخ لها، والاحتكام إليها.

<sup>(</sup>٢) انظر: صراع مع الباطل: ١١٧.

<sup>(</sup>١) انظر: غزوة بني قريظة: ٢٦٤ هامش.

وأعداء الإسلام هؤلاء وتلاميذهم من الذين يسيرون على أصول قوانينهم في تشريعاتهم الوضعية، إنما يهدفون بمحاولتهم الطعن في الحكم الصادر بحق اليهود، انتقاص أصول الشريعة الإسلامية الغراء، ولهذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم في حدود قانونهم و بمنطقهم ذاته.

# حكم اليهود في شريعتهم:

وهناك أمر آخر مهم لابد من ذكره بهذه المناسبة، وهو أن الحكم الذى صدر على يهود بنى قريظة قد جاء فى التوراة عندهم، فقد نص الإصحاح العشرون فى سفر التثنية من كتابهم المقدس على أن لهم قتل كل الذكور من أعدائهم، إذا ظفروا بهم وامتلاك نسائهم وأطفالهم، وكل ما يملكون!

#### وهذا هو نص الإصحاح:

«وإن لم تسالمك أية قرية، بل حاربتك فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال، والبهائم وكل ما في المدينة،؛ وكل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» (١).

وسبق أن عرفنا أن القتل الذى صدر ونفذ فى يهود بنى قريظة كان خاصا بمن بلغ من المقاتلين، أما نص التوراة الذى معنا فإنه يأمر بضرب جميع الذكور بحد السيف، ولم يشترط بلوغا!

وعلى كل فإنه يجعل هؤلاء اليهود بالتأكيد يرون أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام فيمن وقع في أيديهم من الذكور جميعهم ، وسبى النساء والأطفال ومصادرة كل الممتلكات .

وهذا يعنى أن اليهود لو نجحوا في مؤامراتهم وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين، لما ترددوا لحظة في إبادة جميع الذكور منهم وسبى نسائهم وذراريهم، ومصادرة ممتلكاتهم. تمشيا مع حكم كتابهم المقدس الذي جاء صريحا في الإصحاح العشرين من سفر التثنية!

ولهذا لم يبق ـ لا من الناحية الدينيـة ولا من الناحية الوجدانية ولا من الناحيـة القانونية ـ أي مجال للانتقاد في الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة!

<sup>(</sup>١) سفر التثنية: ٢٠: ١٣ –١٤ .

وبالإضافة إلى كل ما سبق من حجج لا تقبل الجدل ، نقول له ولاء الطاعنين والمستبشعين لهذا الحكم .. إن أى واحد لو كان مسئولا عسكريا عن سلامة أمته، وفي أى عصر من العصور، فتعرض هو وجيشه ووطنه وأمته لمثل ذلك الموقف من خطر خيانة بنى قريظة وغدرهم بانقلابهم على المسلمين في ذلك الظرف، ذلك الغدر الذي جعل جيش المدينة يقع في أخطر مأزق يمر به في تاريخ حياته العسكرية، حيث وصل هذا الجيش بسبب خيانة بنى قريظة إلى درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة ، لولا عناية الله التي أنقذت المسلمين بمعجزة!

نعم ، نقول لهؤلاء المعترضين، لو أن واحدا منكم كان قائدا عسكريا، وتعرَّض هو وجيشه وأمته ووطنه لمثل ذلك الموقف، لما وسعه إلا أن ينزل بهم مثل ما نراه ونسمعه من الإبادة للجميع بالأساليب المحرمة دوليا!

#### إنصاف سعد بن معاذ:

ولقد كتب الأستاذ محمد البيومي مقالا تحت هذا العنوان في مجلة الحج بمكة المكرمة في عددها الثاني عشر من سنتها الثامنة عشرة، فند فيه مزاعم المستشرقين، وأنحى باللوم على المنتسبين إلى الإسلام من الذين تأثروا بوساوس المستشرقين جاء فيه:

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ، حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة \_ المقاتلين \_ إذ خانوا الله ورسوله، وتآمروا بالمسلمين، فحالفوا قريشا على حرب محمد عليه ناقضين عهودهم الوثيقة، ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة!

ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وحان أوان القصاص فارتضوا سعد بن معاذ حكما، فجزاهم بما اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء.

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في ذلك عن غرض جائر وهوى مريض إنما الغريب حقا أن يستمع إليهم بعض عقلائنا المسلمين من كبار رجال القانون، فيروا في حكم سعد مغالات كبيرة!

ولا أدرى كيف يقولون ذلك، وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة نافذة، وكان في مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بني قريظة، ليروا أن قوانين القرن العشرين لاتختلف في شيء عما أصدره سعد بن معاذ..

ولكن أقوال ذوى الغرض من المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقولهم، فنسوا ما يحفظون، وتجاهلوا ما يعلمون . .

ثم يعرج على تلك المطاعن، فيثبت بطلانها عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية الوضعية وبين حكم سعد على اليهود قائلا:

وسنضطرهنا إلى مخاطبتهم بلغتهم القانونية.. ثم يقول:

لقد كان بين الرسول عَلِيَّةً وبين يهود بنى قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين، وتقضى على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرا في حرب..

ولكنهم - أى اليهود - تآمروا فانضموا إلى أعدائه، وأوقعوه بين شقى الرحى فى المدينة مصطليا بنار أعدائه المشركين من جهة، واعتداء حلفائه اليهود فى ساعة العسرة من جهة ثانية. فاقترفوا بذلك الغدر ثلاث جرائم:

أولا: رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدى.

ثانيا: دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين.

ثالثا: تسهيل دخول العدو للبلاد.

#### قانون العقوبات المصرى:

ثم يعقب على إدانة اليهود بهذه الجرائم الثلاث فيقول:

وقانون العقوبات المصرى \_ وهو أقرب قانون يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجالنا القانونيين \_ يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الثلاث التي ارتكبها اليهود.

وينص على ذلك في المواد ٧٧، ٧٨، ٩٩، وهذه هي نصوصه على الترتيب:

[المادة ٧٧] يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر.

[المادة ٧٨] كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى أكثر من مأموريها أو إلى أكثر شخص يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالإعدام، سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق.

[المادة ٧٩] يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو إلى البلاد أو سلمه مواقع أو سفنا أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد، أو نقل إليه أخبارا أو أرشده أو حرض الجنود على الإنضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك.

# القانون الكويتي:

ونظرا لأن هذه الدراسات قدمت من إذاعة القرآن الكريم من الكويت، وأعيدت من إذاعة البرنامج العام، فإنى أقدم نص القانون الكويتي على ذلك في مادة (١٥٠) ومادة (١٥٠) فيما يأتي:

أ ـ كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

ب ــ كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

جـ \_ كل من سعى لدولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

د - كل كويتي رفع السلاح وهو في الخارج على الكويت أو التحق بأى وجه بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان التحاق الكويتي بقوة مسلحة لجماعة معادية ليست لها صفة المحاربين.

[مادة ١٥١] يعاقب بالإعدام:

أ ـ كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

ب - كل من حرض الجند في زمن الحرب على الإنخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك، وكذا من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت.

جـ - كل من سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءا من أراضيها أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو مصانع أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو يستعمل فيه، وكل من عاون العدو على بلوغ شيء من ذلك بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا.

#### اتفاق القوانين المعاصرة:

وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية المعاصرة يتضح أنها جميعا تتفق على هذه العقوبات في محاكمتها للمواطنين الخونة.

ويؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بنى قريظة \_ من وجهة نظر مدنية القرن العشرين \_ فيقول : الأستاذ محمد البيومي فقانون القرن العشرين صريح في إدانة بنى قريظة، حيث ارتكبوا جميع ما تستحق جريمة واحدة منه الإعدام.

وسنعرض لخيانتهم (١) بالتفصيل حين نتذكر بإيجاز سيرة سعد، ليعلم المنصف، كم تجنى عليه أعداء الإسلام، إذ وصفوه بالوحشية والقسوة والغدر!

ولم تنكب رجالنا من القانونيين سبيل الإنصاف، حين زعموا أن حكمه القضائي لايوائم أحكام القرن العشرين، وقد فاتهم أن يحيطوا بالقضية من أطرافها، ليروا شططهم البعيد!

أما الرجل \_ يعنى سعد بن معاذ \_ فبطل صادق، ومسلم صريح، وإن هؤلاء الغادرين قد آسفوه بخيانتهم الأثيمة، فما راعوا إلا ولاذمة، وكان سعد مع قومه من الأوس قد شفع لديهم \_ بادئ ذي بدء \_ ليرجعوا عن غدرهم الفاضح، فما راقبوا الله في حلف أو ميثاق، حتى انكشفت الغمة، فقبعوا في حصونهم يترقبون ما تتمخض عنه الحوادث!

وطبيعى أن يعجّل المسلمون بعقاب هؤلاء الخونة عقابا رادعا، فاتجهوا إليهم على الفور، وحاصروهم في ديارهم \_ كما أسلفنا \_ واتجهت أنظارهم إلى حلفائهم ليكونوا شفعاءهم.. ورسول الله عَيْنَ يدرك نفسيات قومه، فوضع الشيء في موضعه، حين اختار سعد بن معاذ، ليكون فيصلا قاطعا ينزل الفريقان على رأيه.

وعرفنا أن سعدا رضى الله عنه قد قدر الموقف تقدير من شاهد كروبه ومآذقه، وعرف النذر المستطيرة التي تراءت في الأفق، فأو شكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة، لولا عناية الله عز وجل.

ومن ثم كان الحكم الذي لاقي فيه المقاتلون من يهود بني قريظة أسوأ مصيرعلي أفظع خيانة!

# التقول على الإسلام:

ويعقب الأستاذ البيومي على ذلك بقوله:

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة: ٢٧١ وما بعدها بتصرف.

وقد كانت صرامة هذه العقوبة مدعاة للتقول على الإسلام دون عدالة وإنصاف، فالمسلمون لم يتجنوا على بني قريظة بإستئصالهم المبيد، لأنهم متهمون بالخيانة العظمي، وقد ثبتت إدانتهم ثبوتا قامت دلائله، وفدحت نتائجه وهذه الخيانة الخطيرة ليس لها في جميع الشرائع غير الإعدام السريع!

#### مقارنة بين قبائل اليهود:

ولم يكن اليهود أسرى حرب، فيميل بهم إلى الشفقة، ولكنهم شر من الأعداء، إذ يبيتون لأناس يأمنونهم، ويخصونهم بحقوق الجار والمواطن، وواجبات الذمام، وموقفهم هنا يختلف اختلافا واضحا عن موقف بني قينقاع وموقف بني النضير.

فيهود بنى قينقاع قد أبدوا البغضاء من أفواههم ــ كما أسلفنا ــ وأشاعوا الريب والشكوك، ورأوا في الدعاية المغرضة سلاحا لايفل.

ويهود بنى النضير \_ كما عرفنا \_ قد ائتمروا على قتل الرسول الحبيب المحبوب على الله على قتل الرسول الحبيب المحبوب على المنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقا يصلون منه إلى التنفيذ!

وهؤلاء وأولئك؛ أهون خطبا من الذين سلوا السيوف، ووقفوا في صفوف العدو، وأوقعوا الهلع في قلوب يحيط بها الروع من كل ناحية، فتعادل الكفتين بينهما طيش لا يقره إنصاف!

وقد جلا بنو قينقاع وبنو النضير عن المدينة، فكانوا مثار القلق والفتنة ، ومبعث الضيق للمسلمين.. ومن ثم حزب اليهود الأحزاب، وجمعوا القبائل مع المشركين ليوم الخندق، فأعطوا بمؤامرتهم المزعجة ما يوجب استئصال شأفتهم، وتتبع الأفاعى في كل مكمن، ليطفئ ذلك لهبا يستعر إذا هبت عليه الريح.

وقد تحقق ذلك مبدئيا في يهود بني قريظة، وظهرت نتائجه الحاسمة في خيبر ـ كما سبق ـ حيث تعرضوا لزلزال رهيب، كان لابد منه.

# اعتراض على التوراة من باب أولى:

وإن كل إعتراض على هذا الحكم اعتراض على التوراة من باب أولى \_ كما

عرفنا \_ وتسليم بأن شريعة الإسلام السمحة يجب أن يرجع إليها، وأن يحتكم الناس جميعا إلى أحكامها، ويؤمنوا بها، وأيما مقارنة في هذا الصدد ، خليق بها أن تكشف ــ في وضوح بالغ \_ أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام إلى الناس (١).

# تبعات الحكم:

يقول الشيخ الغزالي: (٢) أجل، هو القتل، وإنما تقع تبعات الحكم به على من تعرض له بسوء صنيعه وبما أسلف من نيات حبيثة لم يسعفها الحظ فتحقق، ولو قد تحققت لكان ألوف المسلمين هلكي تحت أقدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية، يحرضهم ويؤازرهم أو لئك اليهود!

وربما كانت مغامرات نفر من طلاب الزعامة سببا في هذه الكارثة التي حلت ببني قريظة، ولو أن حيى بن أخطب وأضرابه سكنوا في جوار الإسلام، وعاشوا على ما أوتوا من مغانم، ما تعرضوا ولا تعرض قومهم لهذا القصاص الخطير!

لكن الشعوب تدفع من دمها ثمنا فادحا لأخطاء قادتها!

وفي عصرنا هذا دفع الروس والألمان وغيرهم من الشعوب أثمانا باهظة لأثرة الساسة المخدو عين!

ولذلك ينعى القرآن على أولئك الرؤساء مطامعهم ومظالمهم التي يحملها غيرهم قبلهم:

﴿ أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْتَمَتَ ٱللَّهِ كُفْتُرًا وَأَصَلُواْ قَوْمُهُمْ دَارَٱلْبُوَارِ جَمَنَّهُ يَصُلُونَهَا وَبَيْسَ الْقُرَارُ ﴾ (١).

ألم ترى إلى هذا الحال العجيب (٤) . . حال الذين وهبوا نعمة الله، ممثلة في رسول، وفي دعوة إلى الإيمان، وفي قيادة إلى المغفرة، وفي مصير إلى الجنة.. فإذا هم يتركون هذا كله.. ويأخذون بدله «كفرا»! أولئك هم السادة القادة الذين قادوا قومهم إلى جهنم، وبئس ما أحلوهم من مستقر وبئس القرار من قرار!

(٢) فقه السيرة: ٣١٦ بتصرف.

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق: ٢٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن :٤: ٢١٠٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٢٨ - ٢٩.

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب، بعدما رأوا ما حل بمن قبلهم.. لقد استبدلوا بنعمة الرسالة والرسول كفرا، وبنعمة الهدى ضلالا، وبنعمة الأمان حربا، وبنعمة السلام عداء!

وما أشد ما تنطبق هذه الآية في العصر الحاضر على الذين دفعوا بخيرة جندهم ليموتوا بالآلاف في حرب خاسرة ظالمة، كما يموت المعتدى الأثيم الباغي، وما أسوأ المصير الذي يؤول إليه المسلم، إذ يقتله مسلم وهو يصد عدوانه عن عرضه وأرضه!

وفي هذه الأيام بالذات أريقت الدماء المسلمة بغزارة رخيصة، لا لتحرير وطن من غاز أو محتل دخيل، وإنما لإشباع شهوات فئة مصابة بوباء السيطرة والتسلط، ومن ثم أزهقت على مذابح أطماع هؤلاء المتهوسين أرواح تفوق الحصر والعد، وذهبت دماؤهم هدرا!

ولن تعدم المبادئ الباطلة، والنحل الهازلة أتباعا يفتدونها، غير أن شيئا من هذا لا يجعل الباطل حقا، ولا الجور عدلا!

أقول هذا بعدما عشت في الكويت كل أيام العدوان العراقي الغاشم على هذا البلد، وتعرضت للقتل أكثر من مرة.. وأحتسب ذلك عند الله تعالى.

ومعلوم أن موقف اليهود من الإسلام بالأمس هو نفس الموقف من المسلمين اليوم ، فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود في صمت وهم يحتلون فلسطين!

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر في أقطار أوربا، وجبنوا عن مواجهتهم بشر! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إليهم غير هذا التاريخ فنكلوا بهم على النحو المخزى الفاضح الكالح، الذي لا يزال قائما في فلسطين.. تشهده وتؤيده وتسانده دول الكفر والإلحاد!

# رأى « مونتجمرى وات »:

وإذا كانت جمهرة كتاب الغرب قد جانبت الصواب، (١) وحادت عن جادة الإنصاف، عندما وصفت الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى قريظة بالوحشية والقسوة، فإن «مو نتجمرى وات» يقول: (٢)

<sup>(</sup>١) غزوة بني قريظة: ٢٨١ بتصرف. (٢) محمد نبي ورجل دولة: ١٧١ وما بعدها.

لقد انتقد بعض الأوربيين الحكم الصادر بحق بنى قريظة، ووصفوه بالهمجية، وقد اندهش بعض معاصرى محمد لعدم اكتراثه بالعواقب التى قد تنتج عن قتل بنى قريظة.. إلا أن عمل هذه القبيلة أثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضا للمعاهدة المبرمة مع محمد..

ولا داعى للافتراض بأن محمدا قد ضغط على سعد بن معاذ لينزل هذه العقوبة ببنى قريظة، فإن رجلا بعيد النظر كسعد لابد أنه أدرك أن طغيان الولاء القبلى على الولاء الإسلامي سيجدد المعارك الدموية التي جاءوا \_ أى الأوس والخزرج \_ بمحمد لينقذهم منها، ويقال: إنه عندما مثل \_ سعد \_ أمام محمد لينفذ حكمه أشار سعد إلى أن قرب نهايته يحتم عليه أولا القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة الإسلامية، حتى على حساب الأحلاف القديمة.

ثم يشير الكاتب الإنكليزي إلى حكمة الرسول في اختيار ــ سعد بن معاذ \_ ليحكم فيهم، ويستدل من ذلك على بعد النبي عَلِيلَةً عن الدكتاتورية التي اتهمه بها خصومه فيقول:

إن تعيين سعد بن معاذ من قبل محمد لم يكن يقصد به التستر وراء سلطة ديكتاتورية، لم يكن محمد يملكها في ذلك الوقت، بل كان محاولة لمعالجة مشكلة عويصة بأحصف وأحذق طريقة ممكنه.

ثم يؤكد الدكتور « مونتجمري » بأن الحكم النافذ في حق بني قريظة لم ينفذ لأنهم يهود، بل لأنهم خونه ارتكبوا الخيانة العظمي فيقول :

لم تبق قبيلة يهودية ذات أهمية بالمدينة بعد القضاء على بنى قريظة، بل كانت هناك بعض المجموعات الصغيرة.. وتشير بعض الروايات إلى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى بعض نساء وأطفال بنى قريظة، ولا شك أن اليهود الذين تخلفوا في المدينة كانوا على جانب كبير من الحذر، فلم يتمنعوا عن بعض النشاطات المعادية فحسب، بل حتى عن بعض النشاطات الاجتماعية، غير أن عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود في غزوة خيبر.

إن استمرار وجود بعض اليهود في المدينة يمكن أن يعتبر دليلا ضد وجهة نظر بعض العلماء الأوربيين التي تقول:

إن محمدا انتهج في السنه الثانية للهجرة سياسة إبادة جميع يهود المدينة، لمجرد كونهم يهود، وإن هذه السياسة أخذت تزداد عنفا ..

ثم يقول الدكتور «مونتجمرى»: إلا أن محمد لم يكن من طبيعته سلوك مثل هذه السياسة، فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأسس المشاكل المعاصرة، ولسياسة طويلة الأمد، يكون على ضوئها سياسته بموجب العوامل.. أما بالنسبة لهجومه على القبيلتين اليهوديتين فقد كانت مجرد فرصة مواتية ، غير أنه كانت هناك بعض الأسباب العميقة.. فقد كان اليهود من جانبهم يحاولون زعزعة المجتمع الإسلامي بانتقاداتهم الموجهة ضد الوحي القرآني، كما أنهم كانوا يمنحون تأييدهم السياسي لأعداء محمد ومناوئيه من المنافقين، وقد سمح لهم محمد \_ مع هذا \_ بالعيش في المدينة دون أن يمسهم منه أي أذي.

# استرقاق نساء وأطفال بني قريظة:

بقيت مسألة عميقة الجذور، لابد من التعرض لها بالبحث والمناقشة \_ كما سيأتى \_ وهي مسألة استرقاق نساء وأطفال بنى قريظة وتقسيمهم من جملة الغنائم بين المحاربين المسلمين. فأعداء الإسلام بصفة عامة، والمعترضون على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى قريظة بصفة خاصة يجعلون من ذلك نقطة هجوم على الإسلام قائلين:

إن هذا تصرف مخالف لروح القرن العشرين ومناف لحقوق الإنسان، يجعل الإسلام في صفوف النظم الهمجية التي تبيح استعباد الإنسان لأخيه الإنسان!

وهي أخبث الشبه والتهم التي في أبواقها ينفخ الشيوعيون والصليبيون وكل الخائفين من قيام سلطان الإسلام .. لإدخال وساوس الإلحاد والتشكيك في صلاحية هذا الدين القيم.

وحتى الشباب المسلم صار الكثير منه \_ نتيجة لهذه الوساوس \_ نهبا لنوازع الشك والحيرة والتساؤل.. كيف أباح الإسلام الرق؟ (١) هذا الدين الذى لاشك في نزوله من عند الله، ولاشك في صدقه، وفي أنه جاء لخير البشرية كلها في جميع أحوالها.. كيف أباح الرق؟ الدين الذى قام على المساواة الكاملة.. الذى رد الناس جميعا إلى أصل واحد، وعاملهم على أساس هذه المساواة في الأصل المشترك.. كيف جعل الرق جزءا من نظامه وشرع له؟ أو يريد الله للناس أن ينقسموا أبدا إلى سادة وعبيد أو تلك مشيئته في الأرض؟ أو يرضى الله للمخلوق الذى كرمه ؟ (٢) إذ قال:

<sup>(</sup>١) شبهات حول الإسلام: ٣٣ بتصرف. (٢)انظر : المسئولية الاجتماعية في الإسلام: ١٩٥ وما بعدها.

# ﴿ وَلَقَدُكُرُّ مُنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ (١)

أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشتري كما كان الحال مع الرقيق؟

وإذا كان الله لا يرضى بذلك، فلماذا لم ينص في كتابه صراحة على إلغاء الرق، كما نص علي تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه الإسلام؟

وإن الشباب المؤمن ليعلم أن الإسلام دين الحق، ولكنه كإبراهيم عليه السلام: (٢) ﴿ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَكَى وَلَاكِ نَا لِيَكُمْ بَيِّ صَلِّي اللهِ (٣).

أما الشباب الذي أفسد الإستعمار عقله وعقائده، فإنه لا يتلبث حتى يتبين حقيقة الأمر، وإنما يميل به الهوى فيقرر دون مناقشة أن الإسلام نظام عتيق قد استنفد أغراضه!

وأما الشيوعيون خاصة فأصحاب دعاوى «علمية» مزيفة، يتلقونها من سادتهم هناك، فينتفشون بها عجبا، ويحسبون أنهم وقعوا على الحقيقة الأبدية الخالدة التي لامراء فيها ولا جدال، وهي المادية الجدلية، التي تقسم الحياة البشرية إلى مراحل اقتصادية معينة لا معدى عنها و لا محيص ..

وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب..

# السماح لليهود بالإقامة في خيبر:

وقد عرفنا كيف أن الرسول الحبيب المحبوب عَيْكَ سمح لليهود بالإقامة في خيبر \_ بعد تلك المعارك الطاحنة التي انتهت بالقضاء عليهم عسكريا رغم الخيانة ونقض العهد ومحاولة اغتيال النبي عَيْكَ كما أسلفنا \_ حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه..

#### إجلاء عمر لليهود:

ويروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع(٤) أهل خيبر عبد الله بن

الإسراء: ۷۰. (۲) انظر: في ظلال القرآن ۱: ۳۰۱ ـ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٤) فدع بفتح الفاء والمهملتين الفدع بفتحتين و المفصل، فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. وقال الخليل: الفدع عوج في المفاصل، وفي خلق الإنسان الثابت، إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع. وقال الأصمعي: هو زيغ في الكف بينها وبين الساعد، وفي الرجل بينها وبين الساق، هذا الذي في جميع الروايات، وعليها شرح الخطابي، وهو الواقع في هذه القصة. ووقع في رواية ابن السكن بالغين المعجمة، أي قدغ، وجزم به الكرماني، وهو وهم ، لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء المجوف ، قاله الجوهري، ولم يقع ذلك لابن عمر في القصة. فتح الباري: ٥٠ ٣٢٨.

عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله عَلِيُّ عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال:

#### « نقركم ما أقركم الله »

وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدى عليه من الليل، فَفُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو ٌغيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم .

فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال:

يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد عَلَيْكُ وعامَلنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أنى نسيت قول رسول الله عَلِيَّة :

«كيف بك إذا أخرجت من خيبر ، تعدو بك قلوصك (٤) ليلة بعد ليلة ؟». فقال: كان ذلك هزيلة (٢) من أبي القاسم.

فقال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك (٣).

تلك عدالة مثالية، لم تعرفها البشرية عبر تاريخها الطويل إلا في هذا الدين القيم.

<sup>(</sup>١) قلوصك ــ بفتح القاف والصاد المهملة ــ : الناقة الصابرة على السير. وقيل: الشابة. وقيل: أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل الطويلة القوائم. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) هزيلة: تصغير الهزل وهو ضد الجد. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) البخارى: ٥٤ ـ الشروط (٢٧٣٠)، وانظر (٢٩٤٤، ٢٩٤٤) عن أبي هريرة رضى الله عنه، وفيه «اعلموا أن الأرض لله ورسوله» وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» ومسلم: ٣٢ ـ الجهاد ٦١ (١٧٦٥)، وأحمد (١٦٩١، ١٦٩٤)، عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي مسلم: ٣٠ ـ الجهاد ٦١ (١٧٦٥)، وأحمد (١٦٩١، ١٦٩٤)، عن أبي عبيدة والدارمي: ٢٣٣١، ومجمع من أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران، من جزيرة العرب..» الحديث، والدارمي: ٢٣٣١، ومجمع الزوائد: ٣٢٥٠، والبيهقي: ٢٠٨٠.

### الفصلالثاني

# الإسلام والرق

تمهيد \_ استرقاق الأفراد والشعوب \_ الرق عند اليونان \_ الرق عند الهنود \_ الرق عند اليهود \_ الرق عند النصارى \_ نبأ ما قبل الإسلام \_ معاملة الرقيق \_ ثورة حكيمة منظمة \_ الكيان النفسى وعلاجه \_ أخوة كريمة \_ ثلاثة أجهزة \_ أسرى المحاربين \_ معاملة بالمثل \_ أهداف الحرب \_ حكم الضرورة \_ إجراء مؤقت \_ وسائل مكافحة الرق \_ صورتان متقابلتان .

|  | •  |   |   |
|--|----|---|---|
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  | ø. |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    | • |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   | ^ |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |
|  |    |   |   |

#### تمهسيد:

قد يقول قائل: إذا كان الإسلام قد كرم الفرد \_ كما عرفنا \_ وهو لبنة في بناء البشرية، فما لنا نراه يبيح استرقاق النساء والأطفال، كما رأينا في يهود بني قريظة؟

ونحن نعجب لمن يتحدث عن الإسلام والرق(١) ، كأنما يتحدث عن نظامين قابلين للتعاون والتساند، أو عن طبيعتين قابلتين للاختلاط والامتزاج، على حين أن الرق والإسلام ضدان، لا يلتقيان إلا كما يلتقي سواد الليل وبياض النهار!

وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة العبودية؟!

وهل كانت الحملة الأولى إلا حملة التطهير من ذل الخضوع، والخنوع لشيء أو لأحد غير الله؟!

إن الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية، فكيف يكون من صنع الإسلام الذي أعلن كرامة الإنسان؟!

وإن الاستبداد تبديل للفطرة ، فكيف يكون من نظم الإسلام الذى هو دين الفطرة؟! استرقاق الأفراد والأمم والشعوب:

وإن تعجب لشيء فاعجب لأن الذين يلصقون هذا الاتهام بالإسلام قوم يشهد تاريخهم بأنهم هم الذين أنشأوا الرق أبيضه وأسوده!

وأنهم أفشوه ونشروا وباءه في العالم من أبشع الطرق وأشنعها، من طريق الحداع والتمويه، ومن طريق الاختلاس والاغتصاب!

وأنهم جاوزوا فيه الحدود، ولم يكفهم استرقاق الأفراد فعمدوا إلى استرقاق الأمم والشعوب!

#### الرق عند اليونان:

وقد كان مذهب أرسطوا في الرق أن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية، لأنهم

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية: ٣٧ بتصرف.

يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة (١).فهم آلات حية تلحق في عملها بالآلات الجامدة، ويحمد من السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الحية أن يتوسموا فيها القدرة على الاستقلال والتمييز، فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد!

وأستاذ أرسطو \_ أفلاطون \_ يقضى في جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد حق «المواطنة» وإجبارهم على الطاعة والخضوع لأحرار من سادتهم أو من السادة الغرباء، ومن تطاول منهم على سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتص منه كما يريد!

وقد شرعت الحضارة نظام الرق العام، كما شرعت نظام الرق الخاص، أو تسخير العبيد في خدمة البيوت والأفراد، فكان للهياكل في أسيا الصغرى أرقاؤها الموقوفون عليها. وكانت عليهم واجبات الخدمة والحراسة، ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة!

### الرق عند الهنود:

ويعتقد الهنود أن الرقيق «المنبوذين» (٢) خلقوا من قدم الإله، ومن ثم فهم بخلقتهم حقراء مهينون، ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا بتحمل الهوان والعذاب، عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت مخلوقات أفضل! وبذلك تضاف إلى لعنة الوضع السيئ الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضى عليهم أن يرضوا بالذل ولايقاوموه!

#### الرق عند اليهود:

وسبق أن ذكرنا طرفا من التوراة في بيان أن الحكم الذي صدر على يهود بني قريظة قد جاء في الإصحاح العشرين من سفر التثنية بما هو أشد، وهنا نذكر النص بكامله في شريعة العهد القديم، كما نص عليها نفس الإصحاح، تقول للمؤمن بها (٣):

«حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، وتستعبد لك، وإن لم

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: ٢٨٦ بتصرف. (٢) شبهات حول الإسلام: ٣٨ هامش.

<sup>(</sup>٣) حقائق الإسلام: ٢٩٤ وما بعدها.

تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال، والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا، التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقى منها نسمة ما ....».

وأقسى من هذا الجزاء جزاء المدن التي ينجم فيها ناجم بالدعوة إلى غير إله إسرائيل، فإنها كما جاء في الإصحاح الثالث عشر من سفر التثنية :

« فضربا تضرب بحد السيف، وتحرم بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها، وتحرق بالنار.. المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعده ... » .

#### الرق عند النصارى:

ونشأت المسيحية والرق مباح، فلم تحرمه، ولم تنظر إلى تحريمه في المستقبل، وأمر «بولس» العبيد بإطاعة سادتهم كما يطيعون المسيح، فقال في رسالته إلى أهل أفسس: (١)

«أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، ولا بخدمة العين كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة ، كما للرب ليس للناس! عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا ».

وأوصى «بطرس» بمثل هذه الوصية، وأوجبها آباء الكنيسة، لأن الرق كفارة من ذنوب البشر، يؤديها العبيد، لما استحقوه من غضب السيد الأعظم، وأضاف القديس الفيلسوف «توما الأكويني» رأى الفلسفة إلى رأى الرؤساء الدينين، فلم يعترض على الرق بل زكاه، لأنه على رأى أستاذه «أرسطو» \_ كما سبق \_ حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب!

# نبأ ما قبل الإسلام:

وانقضى على العالم عصور بعد عصور، ، وهذا النظام شائع في أرجائه بين الأمم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٨٥ وما بعدها بتصرف.

المعروفة في القارات الثلاث، ينتشر بين أمم الحضارة ، وقبائل البادية التي يكثر فيها غارات السلب والمرعى، ،ويقل انتشاره بين الأمم الزراعية عند أودية الأنهار الكبرى كوادى النيل وأودية الأنهار الهندية. إلا أن الأمم في الأودية الهندية كانت تأخذ بنظام الطبقة المسخرة أو الطبقة المنبوذة، وهي في حكم الرقيق العام من وجهة النظر إلى المكانة الاجتماعية، والحقوق الإنسانية.

### معاملة الرقيق:

وهنا وقفة عند حقائق التاريخ (١). ففظائع الرق الروماني في العالم ترينا أن الرقيق في عرف الرومان كانوا «شيئا» لا بشرا! «شيئا» لا حقوق له البتة، وإن كان عليه كل ثقيل من الواجبات!

ولنعلم أولا من أين كان يأتى هذا الرقيق؟ كان يأتى من طريق الغزو! ولم يكن هذا الغزو لفكرة ولا مبدأ، وإنما كان سببه الوحيد شهوة استعباد الآخرين وتسخيرهم لمصلحة الرومان! فلكى يعيش الروماني عيشة البذخ والترف يستمتع بالحمامات الباردة والساخنة والثياب الفاخرة، وأطايب الطعام من كل لون، ويفرق في المتاع الفاجر.. كان لابد لكل هذا من استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها. ومصر مثل لذلك حين كانت في قبضة الرومان، قبل أن يخلصها من نيرهم الإسلام! إذ كانت حقل قمح للإمبراطورية، ومورد للأموال!

فى سبيل هذه الشهوة الفاجرة كان الاستعمار الروماني، وكان الرق الذي نشأ من ذلك الاستعمار. أما الرقيق فكانوا «أشياء» ليس لها كيان البشر، ولاحقوق البشر! كانوا يعملون في الحقول، وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار! ولم يكونوا يطعمون إلا إبقاء على وجودهم ليعملوا، لا لأن من حقهم حتى كالبهائم - أن يأخذوا حاجاتهم من الغذاء! وكانوا - في أثناء العمل - يساقون بالسوط، لغير شيء إلا للذة الفاجرة التي يحسها السيد أو وكيله في تعذيب هذه المخلوقات. ثم كانوا ينامون في «زنزانات» مظلمة كريهة الرائحة تعيث فيها الحشرات والفئران. ولا يتاح لهم حتى الفراغ الذي يتاح بين بقرة وبقرة في حظيرة الحيوانات!

ولكن الشناعة الكبرى كانت شيئا أفظع من كل ذلك، وأدل على الطبيعة الوحشية

<sup>(</sup>١) شبهات حول الإسلام: ٣٥ بتصرف.

التي ينطوى عليها ذلك الروماني القديم، والذي ورثها عنه الأوربي الحديث في وسائل الاستعمار والاستغلال.

تلك كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح، وكانت من أحب المهرجانات إليهم، فيجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحيانا، ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية، توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أى مكان في الجسم بلا تحرر ولا احتياط من القتل! بل كان المرح يصل إلى أقصاه، وترتفع الحناجر بالهتاف والأكف بالتصفيق وتنطلق الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضى أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملا، فيلقيه طريحا على الأرض فاقد الحياة!

ذلك كان الرقيق في العالم الروماني، ولا نحتاج أن نقول شيئا عن الوضع القانوني للرقيق عندئذ وعن حق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله، دون أن يكون له حق الشكوى، ودون أن تكون هناك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بها، فذلك لغو بعد كل الذي سردناه!

ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرها تختلف كثيرا عما ذكرنا، من حيث إهدار إنسانية الرقيق إهدارا كاملا، وتحميله بأثقل الواجبات، دون إعطائه حقا مقابلها، وإن كانت تختلف فيما بينها قليلا أو كثيرا في مدى قسوتها وبشاعتها!

### ثورة حكيمة منظمة:

وعلي هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة الإسلامية، ليس فيه من يستنرب، هذه الحالة أو من يشعر بحاجة إلى تعديل فيها، حيث يكثر الأرقاء أو يقلون! بل كانت هناك شرائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب فتحت باب الرق على مصراعيه، وكان جزاء، القاتل أن يكون عبدا لولى الدم! وكان المدين الذي يعجز عن وفاء دينه ينقلب مملوكا لدائنه (۱)! وكان السارق الذي يضبط عنده متاع يصبح رقيقا لرب المال! ومصداقه في قصة يوسف عليه السلام:

﴿ قَالُواْ جَزَّاؤُهُ مِن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَّاؤُهُ فَكَذَٰ لِكَ نَحْزِى ٓ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

وكان السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على أعضائها يبيح له أن يقتل منهم من

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية: ٣٨ بتصرف. (٢) يوسف: ٧٥.

شاء، وأن يبيع من شاء وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكاك لها منه أبد الدهر! إلا أن يتفضل السيد بفكها بمحض إرادته!

هكذا كانت أوضاع المجتمع الإنساني قبل ظهور محمــد خاتم النبيين وقدوة المصلحين ﷺ .

#### فماذا صنع محمد عَلِيَّة حين جاء بالإسلام؟

إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع كلها.. ولكنها ثورة حكيمة منظمة، كثورته على الخمر، وثورته على الربا وثورته على سائر النظم الفاسدة المزمنة، والرذائل المورثة المتمكنة!

لقد كانت سوق الرق مقبرة مفتحة المداخل، موصدة المخارج، كان الرق وباء يتساقط فيه الناس تساقط الفراش في النار، وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة، والداء أوسع من أن يعالج بوسيلة مفردة!

والإسلام - وهو الدين القيم - نزل لتهذيب البشر في حدود فطرتهم (١) وطبيعتهم البشرية، والارتفاع بهم - دون كبت ولاقهر - إلى أقصى ما يستطيعونه من ارتفاع. وقد وصل إلى حد الإعجاز في ذلك من حيث النوع والكم إلى ما لم يصل إليه نظام آخر في التاريخ. ولكنه مع ذلك كله لم يكن مكلفا أن يحول جموع الناس إلى هذا المستوى النادر. ولو أراد الله ذلك لخلق الناس منذ البدء ملائكة، وكلفهم تكاليف الملائكة:

# ﴿ لَا يَعْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١).

ولكنه، وقد خلقهم بشرا، يعرف طاقاتهم، والمدى اللازم لإنضاجهم، ويكفى الإسلام على أى حال أن يكون هو الذى بدأ حركة التحرير في العالم، قبل أن تفيىء إليها البلاد التي لم تعتنق الإسلام بعدة قرون، وأنه في الواقع قد جفف منابع الرق القديمة كلها في الجزيرة العربية، وكان جديرا أن يلغيه بالنسبة للمستقبل في العالم الإسلامي، لولا منبع جديد ظل يفيض بالرق في كل مكان، ولم يكن في وسع الإسلام يومئذ القضاء عليه، لأنه لا يتعلق به وحده، وإنما يتعلق بأعدائه الذين ليس له عليهم سلطان، ذلك هو رق الحرب الذي نحن بصدد الحديث عنه.

<sup>(</sup>١) شبهات حول الإسلام: ٤٥ بتصرف.

# الكيان النفسي وعلاجه:

ويجب أن نذكر أن الحرية لا تمنح، وإنما تؤخذ. وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم لم يكن ليحرر الرقيق!

والتجربة الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة قلم علي يد «إبراهام لنكولن» خير شاهد لما نقول، فالعبيد الذين حررهم «لنكولن \_ من الخارج \_ بالتشريع ، لم يطيقوا الحرية، وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدا لديهم كما كانوا، لأنهم \_ من الداخل \_ لم يكونوا قد تحرروا بعد ».

والمسألة على غرابتها ليست غريبة حين ينظر إليها على ضوء الحقائق النفسية. فالحياة عادة. والملابسات التي يعيش فيها الإنسان هي التي تكيف مشاعره، وتصوغ أحاسيسه، وأجهزته النفسية \_ على الرغم من أن دعاة المذهب المادى يقولون: إن الملابسات الخارجية هي التي «تخلق» المشاعر! ونحن لا نؤمن بذلك؛ لأن فيه مغالطة صارخة. فهناك رصيد نفسي سابق في وجوده لهذه الملابسات والملابسات «تكيف» هذا الرصيد، لكنها لا تخلقه من العدم \_ والكيان النفسي للعبد يختلف عن الكيان النفسي للحر، لا لأنه جنس آخر كما ظن القدماء ولكن لأن حياته في ظل العبودية الدائمة جعلت أجهزته النفسية تتكيف بهذه الملابسات، فتنمو أجهزة الطاعة إلى أقصى حد، وتضمر أجهزة المسئولية واحتمال التبعات إلى أقصى حد.

فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده، فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ. ولكنه لايحسن شيئا تقع مسؤليته على نفسه، ولو كان أبسط الأشياء، لا لأن جسمه يعجز عن القيام بها، ولا لأن فكره \_ في جميع الأحوال \_ يعجز عن فهمها، ولكن لأن نفس لا تطيق احتمال تبعاتها، فيتخيل فيها أخطارا موهومة، ومشكلات لا حل لها، فيفر منها إبقاء على نفسه من الأخطار!

ولعل الذين ينعمون النظر في الحياة الشرقية في العهود الأخيرة يدركون أثر هذه العبودية الخفية التي وضعها الاستعمار الخبيث في نفوس الشرقيين ليستعبدهم للغرب، يدركونها في المشروعات المعطلة التي لا يعطلها – في كثير من الأحيان – إلا الجبن عن مواجهة نتائجها! والمشروعات المدروسة التي لا تنفذها الحكومات، حتى تستقدم خبيرا إنجليزيا أو أمريكيا ... إلخ ، ليحتمل عنها مسئولية المشروع ، ويصدر الإذن بالتنفيذ!

والشلل المروع الذي يخيم على المواطنين في الدواوين ويقيد إنتاجهم بالروتين المتحجر، لأن أحدا من الموظفين لا يستطيع أن يصنع إلا ما يأمره به «السيد» الموظف الكبير، وهذا بدوره لا يملك إلا إطاعة «السيد» الوزير لا لأن هؤلاء جميعا يعجزون عن العمل ولكن لأن جهاز التبعات عندهم معطل، وجهاز الطاعة عندهم متضخم، فهم أشبه بالعبيد، وإن كانوا رسميا من الأحرار!

هذا التكيف النفسى للعبد هو الذى يستعبده.. وهو ناشئ في أصله من الملابسات الخارجية بطبيعة الحال، ولكنه يستقل عنها، ويصبح شيئا قائما بذاته كفرع الشجرة الذى يتدلى إلى الأرض ثم يمد جذورا خاصة به ويستقل عن الأصل. وهذا التكيف النفسى لايذهب به إعلان تصدره الدولة بإغلاق الرق، بل ينبغى أن يغير من الداخل، بوضع ملابسات جديدة تكيف المشاعر على نحو آخر، وتنمى الأجهزة الضامرة في نفس العبد، وتصنع كيانا بشريا سويا من كيانه المشوه الممسوخ!

وذلك ماصنعه الإسلام.

#### أخوة كريمـــة:

إن هذا الدين يتعامل مع الإنسان في حدود فطرته، وفي حدود طاقته، وفي حدود واقعه، وفي حدود واقعه، وفي حدود حاجاته الحقيقية.. وقد جاء ليرد لهؤلاء البشر إنسانيتهم (١) ... جاء ليقول للسادة عن الرقيق:

# ﴿ بَعْضُ كُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ (١).

وذلك في بيان أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء والاستعباد، أو التسخير أو التحقير، وإنماهي علاقة القربي والأخوة . فالسادة «أهل» الجارية يستأذنون في زواجها :

﴿ فَهِنَ مَامَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ مِنْ فَنَيْلِيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَغْضٍ فَآنِكُوهُنَّ بِإِذْ نِأَهْ لِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْ وُفِهِ (٣)

جاء ليأمر السادة أمرا أن يحسنوا معاملتهم للرقيق:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣٧ بتصرف. (٢) النساء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٥.

ومن ثم لن يعد الرقيق «شيئا»! وإنما صار بشراً له روح كروح السادة، وقد كانت الأمم الأخرى كلها تعتبر الرقيق جنسا آخر غير جنس السادة، خلق ليستعبد ويستذل، ومن هنا لم تكن ضمائرهم تتأثم من قتله وتعذيبه وكيه بالنار، وتسخيره في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة \_ كما عرفنا \_ ومن هنالك رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوة الكريمة، لا في عالم المثل والأحلام فحسب، بل في عالم الواقع كذلك. ويشهد التاريخ \_ الذي لم ينكره أحد \_ حتى الصليبيون المتعصبون من أهل أوربا \_ بأن معاملة الرقيق في صدر ينكره أحد \_ حتى الصليبيون المتعصبون من أهل أوربا \_ بأن معاملة الرقيق المحررين يأبون مغادرة سادتهم السابقين \_ مع أنهم يملكون ذلك بعد أن تحرروا اقتصاديا، وتعودوا علي مغادرة سادتهم السابقين \_ مع أنهم يملكون ذلك بعد أن تحرروا اقتصاديا، وتعودوا علي تحمل تبعات أنفسهم \_ لأنهم يعتبرونهم أهلا لهم، يربطهم ما يشبه رابطة الدم! بل أقوى!

وأصبح الرقيق كائنا إنسانيا له كرامة يحميها القانون، ولا يجوز الاعتداء عليها بالقول ولابالفعل.

ولا شيء كحسن المعاملة يعيد توازن النفس المنحرفة، ويرد إليها اعتبارها، فتشعر بكيانها الإنساني، وكرامتها الذاتية، وحين ذلك تحسن طعم الحرية فتتذوقه، ولاتنفر منه، كما نفر عبيد أمريكا المحررون، الذين لم يطيقوا الحرية!

وقد وصل الإسلام في حسن المعاملة ورد الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبة، فلم يكتف بالنية الطيبة كما فعل «لنكولن» حين أصدر تشريعا لارصيد له في داخل النفوس، مما يثبت عمق إدراك الإسلام للطبيعة البشرية، وفطنته إلى خير الوسائل لمعالجتها. وهذا إلى جانب تطوعه بإعطاء الحقوق لأصحابها، مع تربيتهم علي التمسك بها واحتمال تبعاتها \_ على أساس الحب والمودة بين جميع طوائف المجتمع \_ قبل أن يتصارعوا من أجل هذه الحقوق، كما حدث في أوربا، ذلك الصراع البغيض الذي يجفف المشاعر، ويورث

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٦.

الأحقاد. فيفسد كل ما يمكن أن تصيبه البشرية من الخير في أثناء الطريق.

#### ثلاثة أجهزة:

وإن نظرة إلى السبيل الذي أعده نبى الإسلام لإنقاذ الإنسانية المحترقة المتآكلة ترينا أنه جهاز مركب من ثلاثة أجهزة: (١)

- ـ نطاق من الحواجز ضربه حول النار، حتى لا يندلع لهيبها إلى خارجها .
  - \_ ومفاتيح فتح بها أبواب الدار، لينطلق منها كل من استطاع النجاة .
- \_ وميازيب من الغيث صبها على من بقى في الدار، لتكون النار عليهم بردا وسلاما.. ريثما يتيسر لهم الخروج منها .

#### وسأفسر لك ذلك:

فأما النطاق الذي ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة، فذلك هو الدواء الواقى الذي أوقف به سير الداء، حتى لا تسرى عداوة إلى غير المصابين.

ذلك هو القانون الذي منع به استرقاق الأحرار وأمنهم منه، بعد أن كانوا مهددين به من كل جانب.. فاليوم لا الخطف والسلب، ولا البيع والشراء، ولا التغلب في المشاجرات والغارات، ولا تحكم رب الأسرة، ولا العجز عن وفاء الدين، ولا السرقة ولا القتل.. لم يعد شيء من هذا كله، منذ ظهر الإسلام، يصلح مبررا لاستعباد الإنسان.

ولم يكتف الإسلام بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق، بل إنه حال بينهم وبين أن يخرج من أصلابهم ذرية تستعبد، وذلك بمنع التزاوج بين الأحرار والإماء إلا في حالة الاضطرار، وخشية العنت، وهذا من أوضح الأدلة على أن الإسلام قبل أن يبدأ بالعلاج الشافي من الرق القاتل بالفعل، أراد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة جديدة من الأرقاء.

### أسرى المحاربين:

غير أن ها هنا شبهة تجول في الخواطر، وهي موضوع حديثنا، ونرى من الأمانة

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية: ٣٨ بتصرف.

العلمية أن نعرضها، وأن نعالج كشفها وجلاء الحق فيها.

أما الشبهة فهى أن الإسلام وإن كان قد سد كل الأبواب التى أشرنا إليها، والتى كانت تتخذ ذريعة إلى إنشاء رق جديد ، إلا أنه قد ترك بجانب هذه الأبواب منفذا صغيرا لم يغلقه ذلك هو حال الحرب الإسلامية المشروعة، وهى التى يعتدى فيها الكفار على بلاد الإسلام.

وقد كان العرف السائد يومئذ (١) هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم.. وجاء في الموسوعة التاريخية المسماة «تاريخ العالم» ما ترجمته: وفي سنة ٩٩٥ رفض الإمبراطور الروماني «موريس» – بسبب رغبته في الإقتصاد – أن يفتدى بضع ألوف من الأسرى وقعوا في يد الآوار «فقتلهم» « خان الآوار » عن بكرة أبيهم!

وكان هذا العرف قديما جدا، موغلا في ظلمات التاريخ، يكاد يرجع إلى الإنسان الأول، ولكنه ظل ملازما للإنسانية في شتى أطوارها!

وجاء الإسلام والناس على هذا الحال، ووقعت بينه وبين أعدائه الحروب، فكان الأسرى المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام، فتسلب حرياتهم، ويعامل الرجال منهم بالعسف والظلم الذي كان يجرى يومئذ على الرقيق! وتنتهك أعراض النساء لكل طالب يشترك في المرأة الواحدة الرجل وأولاده وأصدقائه من يبغى الاستمتاع منهم، بلا ضابط ولانظام، ولا احترام لإنسانية أولئك النساء أبكارا كن أم غير أبكار! أما الأطفال \_ إن وقعوا أسرى \_ فكانوا ينشأون في ذل العبودية البغيض!

# معاملة بالمشل:

عندئذ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق ـ ابتداء ـ سراح من يقع في يده من أسرى الأعداء.. فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه، بينما أهلك وعشيرتك وأتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء. والمعاملة بالمثل هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه، أو هي القانون الوحيد.

وإذن فقد كانت ضرورة لا فكاك للإسلام منها، مادام العدو مصرا على استرقاق الأسرى، والإسلام لاسلطان له عليه.. ضرورة تظل قائمة حتى يتفق العالم على مبدأ آخر

<sup>(</sup>١) شبهات حول الإسلام: ٥٠ بتصرف.

في معاملة هؤلاء الأسرى غير مبدأ الاسترقاق.

#### أهداف الحرب:

ومع ذلك فينبغي أن نلاحظ فروقا عميقة بين الإسلام وغيره من النظم في شأن الحرب وأسرى الحرب.

كانت الحروب \_ وما تزال \_ في غير العالم الإسلامي لا يقصد بها إلا الغزو والفتك والاستعباد! كانت تقوم على رغبة أمة في قهر غيرها من الأمم، وتوسيع رقعتها على حسابها، أو لاستغلال مواردها وحرمان أهلها منها، أو لشهوة شخصية تقوم في نفس ملك أو قائد حربي، ليرضى غروره الشخصى وينتفش كبرا وخيلاء، أو لشهوة الانتقام.. أو ما إلى ذلك من الأهداف الأرضية الهابطة!

وكان الأسرى الذين يسترقون، لايسترقون لخلاف في عقيدة، ولا لأنهم في مستواهم الخلقى أو النفسى أو الفكرى أقل من آسريهم، ولكن فقط لأنهم غلبوا في الحرب.

وكذلك لم تكن لهذه الحرب تقاليد تمنع من هتك الأعراض أو تخريب المدن المسالمة، أو قتل النساء والأطفال والشيوخ، وذلك منطقى مع قيامها لغير عقيدة ولا مبدأ ولاهدف رفيع.

فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله، وحرم الحروب كلها، إلا أن تكون جهادا في سبيل الله.. جهادا لدفع اعتداء عن المسلمين.. أو لتحطيم القوى الباغية التي تفتن الناس عن دينهم بالقهر والعنف.. أو لإزالة القوى الضالة التي تقف في سبيل الدعوة وإبلاغها للناس ليروا الحق ويسمعوه:

﴿ وَقَاتِلُوا فِ سَبِيلِ آللَّهِ ٱلَّذِينَ يُعَالِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْكَدِينَ ﴾ (١)

﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ الَّذِينُ كُلُّهُ مُ لِلَّهِ ﴾ (١).

فهي دعوة سلمية لا تكره أحد:

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّيِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغِيِّ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٠ (٢) الأنفال: ٣٩. (٣) البقرة: ٢٥٦

وبقاء اليهود والمسيحيين في العالم الإسلامي على دينهم حتى اللحظة برهان قاطع لا يقبل الجدل ولا المماحكة، يثبت أن الإسلام لم يكره غيره على اعتناقه بقوة السيف (١).

فإذا قبل الناس الإسلام، واهتدوا إلى دين الحق، فلا حرب ولاخصومة، ولا خضوع من أمة لأمة ولا تمييز بين مسلم ومسلم على وجه الأرض، ولا فضل لعربي على عجمي إلابالتقوى.

فمن أبى الإسلام وأراد أن يحتفظ بعقيدته في ظل النظام الإسلامي. فله ذلك دون إكراه ولا ضغط، على أن يدفع الجزية مقابل حماية الإسلام له، بحيث تسقط الجزية أو ترد إن عجز المسلمون عن حمايته (٢). فإذا أبوا الإسلام والجزية فهم إذن معاندون متبجحون، لا يريدون للدعوة السلمية أن تأخذ طريقها، وإنما يريدون أن يقفوا بالقوة المادية في طريق النور الجديد يحجبونه عن عيون قوم، ربما اهتدوا لو خلى بينهم وبين النور.

عندئذ فقط يقوم القتال، ولكنه لا يقوم بغير إنذار وإعلان، لإعطاء فرصة أخيرة لحقن الدماء، ونشر السلم في ربوع الأرض:

# ﴿ وَإِن جَعُوا لِلسَّالُمِ فَاجْنَعُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ ٥٠٠.

تلك هي الحرب الإسلامية، لا تقوم على شهوة الفتح، ولارغبة الاستغلال، ولا دخل فيها لغرور قائد حربي أو ملك مستبد، فهي حرب في سبيل الله وفي سبيل هداية البشرية. حين تخفق الوسائل السلمية كلها في هداية الناس.

ولها مع ذلك تقاليد عامة \_ كما سبق تفصيل القول في ذلك \_ وهنا نذكر قول الرسول عَيْلَةً فيما رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله عَيْلَةً ، إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال:

«اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم

<sup>(</sup>١) شهد بذلك مسيحي أوربي هو السير.و. أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام».

<sup>(</sup>٢) انظر ماورد في المرجع السابق: ٥٨ . (٣) الأنفال: ٦١

ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين . ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تُخفِزُوا ذمم أصحابكم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكم الله فيهم أم لا » (١) .

فلا قتل لغير المحارب الذي يقف بالسلاح يقاتل المسلمين، ولا تخريب ولاتدمير، ولا هتك للأعراض، ولا إطلاق لشهوة الشر والإفساد:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

وقد راعى المسلمون تقاليدهم النبيلة هذه في كل حروبهم ، حتى في الحروب الصليبية الغادرة ، حين انتصروا على عدوهم الذي كان في جولة سابقة قد انتهك الحرمات، واعتدى على المسجد الأقصى فهاجم المحتمين فيه بحمى الله \_ رب الجميع \_ وأسال دماءهم فيه أنهارا، فلم ينتقموا لأنفسهم حين جاءهم النصر، وهم يملكون الإذن من الدين بالمعاملة بالمثل:

ولكنهم ضربوا المثل الأعلى الذي يعجز عنه غير المسلمين في كل الأرض، حتى العصر الحديث.

 <sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۲ ـ الجهاد ۳ (ت ۱۷۳۱)، وراه أبو داود (۲۰۹۰) عون المعبود، والترمذی(۱۳۱۷) وابن ماجة
 (۲۸۰۸) والدارمي: ۲: ۲۱۲ ـ ۲۱۲، وأحمد: ٥: ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٧.

ذلك فارق أساسى في أهداف الحرب وتقاليدها بين المسلمين وغير المسلمين. وقد كان الإسلام يملك لو أراد \_ والحق يسنده فى ذلك \_ أن يعتبر من يقع في يده من الأسرى \_ ممن وقفوا بالقوة المسلحة يعاندون الهدى ، ويصرون على وثنيتهم الهابطة وشركهم المخرف \_ قوما ناقصى الآدمية، ويسترقهم بهذا المعنى وحده فما يصر بشرا على هذه الحرافة \_ بعد إذ يرى النور \_ إلا أن يكون فى نفسه هبوط، أو في عقله انحراف، فهو ناقص فى كيانه البشرى ، غير جدير بكرامة الآدميين ، وحرية الأحرار من بنى الإنسان!

ومع ذلك فلم يلجأ الإسلام إلى هذا الطريق، ولم يسترق الأسرى لمجرد اعتبار أنهم ناقصون في آدميتهم. وإنما لجأ إلى المعاملة بالمثل فحسب \_ كما أسلفنا \_ فعلق استرقاقه للأسرى على اتفاق الدول المتحاربة على مبدأ آخر غير الاسترقاق، ليضمن فقط ألا يقع أسرى المسلمين في ذل الرق بغير مقابل.

# حكم الضرورة:

وهنا يرد سؤال: أليست الشريعة قد أباحت للمسلمين في هذه الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين لهم بإحدى خطط ثلاث:

- \_إما بإطلاق سراحهم.
  - \_وإما باسترقاقهم.
    - \_ وإما بقتلهم.

والجواب (١) أن الأمر ليس كما يظنه الناس في هذه الخطط الثلاث. فالواقع أنها في نظر الإسلام، ليست سواء في المشروعية. فنحن إذا نظرنا في نصوص القرآن الكريم، لم نجد فيه أثرا لقتل الأسير ولا استرقاقه، وإنما نجد فيه مصيرا واحدا كريما، وهو إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدل:

# ﴿ فَإِمَّامَتَّابَعُدْ وَإِمَّافِدَآءً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية: ٤٠ بتصرف.، والمسئولية الاجتماعية في الإسلام: ٢١١.

<sup>(</sup>۲) محمد: ٤.

كما أننا إذا تتبعنا سنة الرسول الحبيب المحبوب عَيْقَةً لم نجد فيها أنه أذن قط بقتل الأسير إلا في حالة شاذة نادرة، كان الأسير فيها معروفا بخطورته وشدة نكايته بالمسلمين، فهو ليس قاعدة عامة، وإنما هو استثناء يطبق على الشاذين الخطرين!

وهذا هو ما يعرف في لغة العصر باسم عقوبة مجرمي الحرب (١).

بقى الاسترقاق.. وواضح أنه يلى القتل في القسوة والشناعة، وأن الإسلام ينظر إليه كنظرته إلى القتل، كما أن الحرية في نظره شقيقة الحياة، ألا ترى كيف جعل كفارة القتل الحطأ تحرير رقبة؟

إن هذا هو تعويض الحياة بالحياة ، فإن رفع الرقيق إلى مستوى الحرية يعد. إدراجا له في زمرة الأحياء.. بعد أن كان محسوبا في عداد الأموات.

وهكذا يتبين لنا أنه ليس في روح التشريع الإسلامي ولا في نصوصه مايشجع المسلمين على استرقاق أسراهم، أو يجعله في نظرهم سواء هـ و والمن على هؤلاء الأسرى بالحرية، فإن لجأ الإسلام يوما إلى استرقاق الأسير فإنما يكون ذلك نزولا على حكم الضرورة، اتقاء لخطره، وكسرا لشوكته وشوكة قومه.

#### إجراء مؤقت:

على أنه لا يجعل ذلك مصيره النهائي.. وإنما يأخذه إجراء مؤقتا، وخطوة انتقالية إلى الحل الصحيح الذي يرضاه، ويلح في المطالبة بتحقيقه.. ألا وهو التحرر الكامل.

### وسائل مكافحة الرق :

وهكذا ينساق بنا البحث إلى الشطر الثاني من الوسائل التي أعدها الإسلام لمكافحة الرق، وأعنى بها تلك الأبواب الواسعة الكثيرة التي فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية.

ولعل أول مفتاح لهذه الأبواب كان هو مفتاح القلوب.. فقد أخذ الإسلام يحرض الناس على عتق الرقاب ويرغبهم فيها بمختلف الوسائل، قال تعالى:

هذه هي العقبة (٢) التي تقف بين الإنسِان وبين الجنة، ولو تخطاها لوصل! وتصويرها

<sup>(</sup>١) انظر : نفحات رمضان وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية : ٢٠٥ وما بعدها . (٢) البلد: ١١ ـ ١٣٠ .

كذلك حافز قوى، واستجاشة للقلب البشرى وتحريك له ليقتحم العقبة، وقد وضحت وضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم:

# ﴿ فَكُرُ ٱقْتُعَمِّ ٱلْعَقَّبَةَ ﴾

ففيه تخصيص ودفع وترغيب!

ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم:

# ﴿ وَمَا أَدُرَيكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾

إنه ليس تضخيم العقبة، ولكنه تعظيم شأنها عند الله، ليحفز به «الإنسان» إلى اقتحامها وتخطيها، مهما يتطلب ذلك من جهد ومن كبد. فالكبد واقع واقع . وحين يبذل لا قتحام العقبة يؤتى ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده، ولايذهب ضياعا، وهو واقع واقع على كل حال!

ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذى كانت البيئة الخاصة التى تواجهها الدعوة فى أمس الحاجة إليه: قك الرقاب العانية.. وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة فى عتقها، وأن العتق هو الإستقلال بهذا.. وأيا ما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة.

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر، وليست له دولة تقوم على شريعته.

ويذكر التاريخ أن عددا ضخمًا من الأرقاء قد حرر بطريق العتق ، (١) وأن هذا العدد الضخم لا مثيل له في تاريخ الأمم الكبرى، لاقبل الإسلام ، ولا بعده بقرون عدة ، حتى مطلع العصر الحديث. كما أن عوامل عتقهم كانت إنسانية بحتة ، تنبع من ضمائر الناس ابتغاء مرضاة الله، ولاشيء غير مرضاة الله.

مفتاح آخر هو مفتاح خزائن الدولة (٢) إذ جعل فيها سهما مقررا في كل عام لا فتداء الأسرى وتحرير المستعبدين:

# ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَّاءِ وَٱلْسَلَّكِينِ وَٱلْعَلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُ مُوفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ (٢).

وبهذا وذاك يكون الإسلام قدخطا خطوات فعلية واسعة في سبيل تحرير الرقيق (١).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٦ : ٣٩١١ بتصرف. (٢) شبهات حول الإسلام : ٤١ .

<sup>(</sup>٣) دراسات إسلامية: ٤١ ، والمسئولية الاجتماعية في الإسلام: ٢١٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٦٠.

وسبق بها التطور التاريخي كله بسبعة قرون على الأقل، وزاد على هذا التطور عناصر كرعاية الدولة ـ لم يفئ إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث. وعناصر أخرى لم يفئ إليها أبدا، سواء في حسن معاملة الرقيق، أو في عتقه تطوعا \_ كما أسلفنا \_ بغير ضغط من التطورات الاقتصادية أو السياسية التي اضطرت الغرب اضطرار لتحرير الرقيق كما تقول الحضارة الزائفة!

وبهذا تسقط حذلقة الشيوعيين ودعاواهم «العلمية» الزائفة التي تزعم أن الإسلام حلقة من حلقات التطور الاقتصادي جاءت في موعدها الطبيعي حسب سنة المادية الجدلية \_ فها قد سبقت موعدها بسبعة قرون \_ والتي تزعم أن كل نظام \_ بما في ذلك الإسلام \_ إن هو إلا انعكاس للتطور الاقتصادي القائم وقت ظهوره، وأن كل عقائده وأفكاره تلائم هذا التطور وتستجيب له ولكنها لا تسبقه ، ولا تستطيع أن تسبقه، كما قرر العقل المزعوم! عقل « ماركس »! فها هو الإسلام لم يعمل بوحي النظم الاقتصادية القائمة حيئذ في جزيرة العرب وفي العالم كله، لا في شأن الرقيق، ولا في غيره وإنما كان ينشئ نظمه تطوعا وإنشاء على نحو غير مسبوق، ولا يزال في كثير من أبوابه متفردا في التاريخ .

ومفتاح ثالث (٢) ، وهو مفتاح قانون الكفارات ، وهو القانون الذي يجعل عتق الرقاب فريضة لازمة لمحو خطيئة من الخطايا، كالحنث في اليمين، والفطر في رمضان والقتل الخطأ، وغير ذلك.

ومن أهم هذه الأنواع: كفارة الإساءة التي تقع من السيد في حق المملوك نفسه، وفي ذلك يقول الرسول الحبيب المحبوب عليه في عنما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما:

# «من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه» (٣).

وفي رواية عن ابن مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لى، فسمعت من خلفي صوتا:

## « اعلم ، أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه» .

فالتفت فإذا هو رسول الله عَلِيُّهُ. فقلت: يارسول الله! هو حر لوجه الله. فقال:

<sup>(</sup>١) شبهات حول الإسلام: ٤٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) دراسات إسلامية : ٤١، والمسئولية الاجتماعية في الإسلام: ٢١٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣)مسلم: ٢٧ ــ الأيمان ٢٩ (١٦٥٧) ، وأحمد: ٢: ٢٥,٥٥ . ٢١، أبو داود (١٦٨٥).

#### «أما لو لم تفعل، للفِحتك النار، أو لمستك النار» (١)

هذا جزاء اللطمة أوالضربة أما الجرح أو تشويه الجسم، فإن حكمه عند أكثر الأئمة أنه يصير العبد حرا بمجرد إصابته، فينزع من ملك السيد قهرا عنه. وكذلك إذا كلفه سيده أعمال فوق طاقته وتكرر منه ذلك.

وهكذا يقودنا الحديث إلى الشطر الثالث والأخير من العلاج الإسلامي الرحيم.

لقد رأينا أبوابا فتحت أمام الحرية.. أشرنا إلى بعضها: وغيرها كثيرا مثل عتق الأصل إذا ملكه الفرع، ومثل المكاتبة، والتدبير، والاستيلاد ...

ورأينا أبوابا أغلقت دون الرق..

وبين هذين الطرفين ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب الخروج، ولكنهم لم يصلوا إليه بعد..

إنهم هنالك ينتظرون دورهم في استنشاق هواء الحرية المطلق، فهل صنع الإسلام شيئا لهذه الفئة في فترة الانتظار؟

نعم، لقد فتح لهم فيها نوافذ للتهوية وأعد لهم فيها وسائل للترفيه تجعلهم في هذه الفترة يحيون حياة الإنسان، ولا يشعرون بتلك الفوراق الظالمة بين الطبقات، ذلك أنه أوجب على المخدومين أن يرتفعوا بأسلوب المعيشة لخادمهم إلى المستوى الذي يعيشون فيه هم أنفسهم.

هكذا يقول المبعوث رحمة للعالمين عَلِيه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة ، وعليه حلة، وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال: إنى ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لى النبي عَلِيه :

« يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم (٢) ، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۷ ـ الأيمان ۳۰ (ت۱۵۹) ، وأبو داود (۱۹۵۸، ٥١٦٠) ،الترمذي (۱۹٤۸).

<sup>(</sup>٢) الخَول - بفتح المعجمة والواو - : هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور . أي يصلحونها، ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان ويقال: الخول جمع خائل، وهو الراعي ، وقيل: التخويل التمليك، تقول: خولك الله كذا، أي ملكك إياه فتح الباري : ٥ : ١٧٤ ، وانظر المعجم الوسيط (خول).

# مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » (١).

يقول المبعوث رحمة للعالمين فيما يرويه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«لا يقولن أحدكم: عبدى وأمتى. كلكم عبيد الله. وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي، وفتاى وفتاتي» (٢).

فهل من منصف يقولها معي:

أما والله! لهؤلاء في ظل الإسلام خير من كثير من الأحرار في كل نظام!

#### صورتان متقابلتان:

تلك هي \_ كما عرفنا \_ قصة الرق في الإسلام: (٣) صفحة مشرقة في تاريخ البشرية. فالإسلام لم يوافق على الرق من حيث المبدأ، بدليل أنه سعى إلى تحريره بشتى الوسائل، وجفف منابعه لكى لا يتجدد. وإنما كانت هناك ضرورة لا يملك الإسلام الحلاص منها، لأنها لا تتعلق به وحده، وإنما تتعلق بدول وأقوام لا سلطان للإسلام عليهم، يسترقون الأسرى المسلمين، ويسومونهم سوء العذاب، فلا بد من معاملتهم بالمثل في مبدأ الاسترقاق على الأقل، وإن لم يكن في طريقة معاملة الرقيق .

وحين تأتى اللحظة المواتية التي تزول فيها تلك الضرورة فإن الإسلام يرجع إلى قاعدته العظمى التي قررها بصراحة كاملة لا مواربة فيها، وهي: الحرية للجميع والمساواة للجميع.

أما ما حدث في بعض العهود الإسلامية من الرق في غير أسرى الحروب الدينية، ومن نخاسة واختطاف وشراء لأناس لا يجوز استرقاقهم أصلا، فإن نسبته إلى الإسلام ليست أصدق ولا أعدل من نسبة كثيرين من المسلمين اليوم إلى الإسلام بما يرتكبونه من موبقات

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٢ \_ الإيمان (٣٠) ، مسلم: ٢٧ الأيمان ٣٨ \_ ٤٠ (١٦٦١) ، وأبو داود (١٥٧٥، ١٥٥٨ ، ١) البخارى: ٢٦ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) مسلم: ٥٠٠ ـ الألفاظ ١٣ (٢٢٤٩)، وانظر: أحمد: ٢: ٣٢٤، ٤٤٤، ٣٦٤، ٤٨٤، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٩٠، ٨٠٥ ، البخيارى: ٤٩ ـ العتق ( ٢٥٥٢)، والأدب المفرد ( ٢٠٩، ٢٠١ )، وعون المعبود (٤٩٥٤، ٤٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) شبهات حول الإسلام: ٥٦ وما بعدها بتصرف.

وآثام وينبغي أن ننتهي من هذا الحديث إلى عدة أمور:

الأول: هو تعدد منابع الرق عند الدول الأخرى بغير ضرورة ملجئة، سوى شهوة الاستعباد، من استرقاق أمة لأمة، و جنس لجنس، واسترقاق للفقر، واسترقاق بالوراثة من الميلاد في طبقة معينة، واسترقاق بسبب العمل في الأرض. والخ، وإلغاء هذه المنابع كلها في الإسلام، فيما عدا المنبع الوحيد الذي لم يكن يملك أمره \_ كما سبق \_ وإنما كان خاضعا فيه للضرورة، وريثما تنتهى هذه الضرورة.

والثانى: أن أوربا مع تعدد موارد الرق فيها بغير ضرورة لم تلغ الرق حين ألغته متطوعة، وكتابهم يعترفون بأن الرق ألغى حين ضعف إنتاج الرقيق، لسوء أحوالهم المعيشية، وفقدان الرغبة أو القدرة على العمل، بحيث أصبحت تكاليف العبد من إعاشة وحراسة أكثر من إنتاجه! فهى إذن حسبة اقتصادية لاغير، يحسب فيها المكسب والخسارة، ولاظل فيها لأى معنى من المعانى الإنسانية التى تشعر بكرامة الجنس البشرى، فتمنح الرقيق حريته من أجلها! هذا بالإضافة إلى الثورات المتتابعة التى قام بها الرقيق فاستحال معها دوام استرقاقه!

ومع ذلك فإن أوربا حينئذ لم تمنح هؤلاء الحرية، ولكنها حولت القضية من رقيق للسيد إلى رقيق للأرض، يباع معها ويشترى، ويخدم فيها، ولا يجوز له أن يغادرها، وإلا اعتبر آبقا وأعيد إليها بقوة القانون مكبلا بالسلاسل مكويا بالنار! وهذا اللون من الرق هو الذي بقى حتى حرمته «الثورة الفرنسية» في القرن الثامن عشر، أي بعد أن قرر الإسلام مبدأ التحرير بما يزيد على ألف ومائة عام!

والثالث: أنه لايجوز أن تخدعنا الأسماء! فقد ألغت «الثورة الفرنسية» الرق في أوربا وألغى « لنكولن » الرق في أمريكا، ثم اتفق العلماء على إبطال الرق.. كل ذلك من الظاهر!.. وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟

وما اسم ما يحدث اليوم في كل أنحاء العالم؟!

ما اسم الذي كانت تصنعه فرنسا في المغرب الإسلامي؟!

وما اسم الذي تصنعه أمريكا في الزنوج، وإنجلترا في الملونين في جنوب أفريقيا؟!

أليس الرق في حقيقته هو تبعية قوم لقوم آخرين، وحرمان طائفة من البشر من الحقوق المباحة للآخرين؟ أم هو شيء غير ذلك؟ وماذا يعني أن يكون هذا تحت عنوان الرق، أو

تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ ماذا تعنى العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي وراءها أخبث ما عرفته البشرية من الحقائق في تاريخها الطويل؟!

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس فقال: هذا رق، وسببه الوحيد هو كذا، والطريق إلى التحرر منه مفتوح، والطريق إلى إلغائه كذلك موجود، ولكن فتحه مرهون باتفاق العالم على عدم استرقاق أسرى الحرب!

أما الحضارة الزائفة التي نعيش اليوم في أحضانها ، فلا تجد في نفسها هذه الصراحة، فهي تصرف براعتها في تزييف الحقائق وطلاء اللافتات البراقة! فقتل مئات الألوف في تونس والجزائر ومراكش وغير ذلك من البلاد .. لغير شيء سوى أنهم يطالبون بالحرية والكرامة الإنسانية: حريتهم في أن يعيشوا في بلادهم بلا دخيل، وأن يتكلموا لغتهم ويعتقدوا عقيدتهم، ولا يخدموا إلا أنفسهم.. وحريتهم في التعامل المباشر مع العالم في السياسة والاقتصاد.. قتل هؤلاء الأبرياء وحبسهم في السجون القذرة بلا طعام ولاماء، وانتهاك أعراضهم والسطو على نسائهم وقتلهن بلا مبرر وشق بطونهم للتراهن على نوع الجنين! هذا اسمه في القرن العشرين حضارة ومدنية ونشر لمبادئ الحرية والإخاء والمساواة! أما المعاملة المثالية الكريمة التي منحها الإسلام للرقيق قبل ثلاثة عشر قرنا تطوعا منه، وإكراما للجنس البشري في جميع حالاته، مع إعلانه العملي بأن الرق وضع مؤقت وليس حالة دائمة ـ كما أسلفنا ـ فهذا اسمه تأخر وانحطاط وهمجية!

وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول: «للبيض فقط»! أو تقول في وقاحة كريهة: «ممنوع دخول السود والكلاب»! وحين يفتك جماعة من البيض «المتحضرين»! بواحد من الملونين، فيطرحونه أرضا ويضربونه بأحذيتهم حتى يسلم الروح، ورجل البوليس واقف لايتحرك ولايتدخل، ولايهم لنجدة أخيه في الوطن وفي الدين واللغة.. فضلا عن الأخوة في البشرية.. كل ذلك لأنه \_ وهو ملون \_ تجرأ فمشي إلى جانب فتاة أمريكية بيضاء لاعرض لها \_ وبإذنها لا كرها عنها \_ يكون هذا أقصى ما وصل إليه القرن العشرون من التحضر والارتفاع!

أما حين يتهدد العبد المجوسي عمر بالقتل، ويفهم عنه عمر ذلك، ثم لا يحبسه ولا ينفيه من الأرض، ولا نقول يقتله، وهو مخلوق ناقص الآدمية حقا، لأنه يعبد النار ويصر على عبادتها تعصبا منه للباطل بعد أن رأى الحق بعينيه، فما أشد موقف عمر، وما أشد از دراءه لكرامة الجنس البشرى لأنه قال: «تهددني العبد» ثم تركه حراً، حتى ارتكب جريمته فقتل

خليفة المسلمين، لأنه لم يكن يملك عليه سلطانا قبل أن يقترف الجريمة!

وقصة الملونين في أفريقيا، وحرمانهم من حقوقهم البشرية وقتلهم أو «اضطيادهم» حسب تعبير الصحافة الإنجليزية، لأنهم تجرؤوا فأحسوا بكرامتهم، وطالبوا بحريتهم!

هذا هو العدل البريطاني في قمته، وتلك هي الحضارة الإنسانية في أوجها! والمبادئ السامية التي تجيز لأوربا الوصاية على العالم!

أما الإسلام فهو يسترق أسرى الحرب معاملة بالمثل، لا إقراراً لمبدأ الرق! وهو متأخر جدا لأنه لم يتعلم «اصطياد» البشر والتلهى بقتلهم، لأنهم سود البشرة! وهو يقول فيما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب عيالية قال:

«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأنه رأسه زبيبة» (١).

ويقول فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

«إن خليلي أو صانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مُجدَّع الأطراف» (٢).

وفى رواية له عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتى تحدث أنها سمعت النبي عَلَيْتُهُ يخطب في حجة الوداع. وهو يقول:

«ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا».

وفى رواية أخرى عنه عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله عَلِينَة حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله عَلِينَة قولا كثيرا، ثم سمعته يقول:

«إن أُمَّرٌ عليكم عبد مجدَّعٌ (حسبتها قالت) أسودُ ، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » (٣).

أما المرأة فلها حساب آخره، لأن أسيرات الحرب في البلاد الأخرى ينحدرن إلى حمأة الرذيلة، بحكم أنه لاعائل لهن، ولأن سادتهن لا يشعرن نحوهن بحمية العرض، فيشغلوهن في هذه المهمة البغيضة، ويكسبون من هذه التجارة القذرة \_ تجارة الأعراض \_ والرجل الأوربي لا يريد أن يعول أحدا: لا زوجة ولا أولاداً!

<sup>(</sup>١) البخاري:٩٣ \_ الأحكام(٧١٤٢)، وانظر أحمد: ٣: ١١٤، ١٧١، وابن ماجه (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم: ٣٣ \_ الإمارة ٣٦ (١٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم: ٣٣ \_ الإمارة ٣٧ (١٨٣٨)، وانظر: الترمذي(١٧٠٦)، والنسائي: ٧: ١٥٤.

يريد أن يستمتع دون أن يتحمل تبعة! يريد جسد امرأة ولا يعنيه من تكون هذه المرأة! ولا يعنيه مشاعرها نحوه ولا مشاعره نحوها! فهو جسد ينزو كالبهيمة، وهي جسد يتلقى بلا اختيار! ويتلقاها لا من واحد بعينه، ولكن من أي عابر سبيل!

هذه هى «الضرورة» الاجتماعية التي تبيح استرقاق النساء فى الغرب فى العصر المتحضر! وما هى بضرورة لو ارتفع الرجل الأوربى إلى مستوى «الإنسانية» ولم يجعل لأنانيته كل هذا السلطان!

ومن ثم سمعنا عن الأمراض الجنسية الخطيرة التي تنشأ من تلك الدعارة!

تلك هي صورة الرق عند غير المسلمين حتى القرن العشرين.. رق الرجال والنساء والأمم والأجناس.. المتعدد المنابع المتجدد الموارد الهابط إلى أسفل سافلين!

ومن قبل عرفنا وسائل مكافحة الرق.. وعرفنا قصة الرق في الإسلام، وإنها صفحة مشرقة في تاريخ البشرية.. وهذا هو موقف الإسلام من الرق: (١).

١ \_ منع لإنشائه وابتدائه.

٢ \_ عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه.

٣ \_ عطف سابغ عليه في أثناء محنته و بليته.

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية: ٤٢.

#### الفصلالثالث

# دوراليهودفي انحط إطالأخلاق

الثالوث اليهودى \_ ماركس والاقتصاد \_ فرويد وعلم النفس \_ دركايم وعلم الاجتماع \_ التطور والعداء للدين والأخلاق \_ المرأة والجنس \_ شهادة التاريخ \_ في اليونان \_ في الرومان \_ في أوربا المسيحية \_ في أوربا المجديدة \_ عوامل شيطانية ثلاثة \_ شهادة من كاتب غربي \_ جاهلية القرن العشرين \_ شباب العالم في طريق الضياع \_ مهنة الدعارة.

|  |   |   | • |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

#### الثالوث اليهودي:

وهنا أرى من الحق أن أنقل صورة مجملة عن دور اليهود الثلاثة: «ماركس وفرويد ودركايم» وفق ما يقتضيه المقام من كلام الأستاذ محمد قطب، رجاء أن ندرك دور اليهود في انحطاط الأخلاق، ورجاء ألا تبقى هناك حجة لقائل يقول: إن الحكم الذي صدر ونفذ في اليهود \_ رغم ما سبق \_ لا يتمشى مع روح العصر الحاضر (١)، وموقف أهله من التعاطف مع اليهود:

لقد اتخذ اليهود الثلاثة نواحي مختلفة من الفكر! فكتب « ماركس» في الاقتصاد! و «فرويد» في علم النفس! و «دركايم» في علم الاجتماع! ولكنهم في النهاية يلتقون في عدة أمور.

لقد أخذوا كلهم بادئ ذي بدء، من النظرية الداروينية فكرة حيوانية الإنسان وماديته، فمدوها ووسعوا نطاقها وعمموا إيحاءاتها المسمومة في كل اتجاه!

ولسنا بصدد مناقشة هذه النظرية، فهي هابطة ساقطة، وحسبنا أن ندرك أنها ذات إيحاء قوى بحيوانية الإنسان!

يقول جوليان هكسلى في كتابه «الإنسان في العالم الحديث» (٢) \_ وهو من علماء الداروينية الحديثة: «وبعد نظرية دارون لم يعد الإنسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوانا»! وهذا الإيحاء هو الذي مده اليهود الثلاثة ووسعوه على أوسع نطاق!

وهنا يخطر \_ من أجل الحقيقة التاريخية \_ سؤال: هل كان في الإمكان حبس نظرية دارون في المعمل الذي نشأت فيه، وحجزها عن التأثير في المجتمع الغربي والفكر البشري كله؟

ربما كان هذا مستحيلاً في نظرية من هذا النوع، وفي ظروف كالتي ولدت فيها تلك النظرية الخطيرة!

ومع ذلك فلم يكن حتما أن تتجه هذا الاتجاه في التأثير، لو تلقفتها أيد أخرى! إن الفكر الغربي الذي كان يعيش في ظل فكرة الثبات المطلق، قد فوجئ مفاجأة

<sup>(</sup>١) التطور والثبات: ٣٧ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ترجمة حسن خطاب ومراجعة عبد الحليم منتصر.

عنيفة بفكرة التطور، فأفقدته الهزة صوابه، وصار عرضة للانحراف.. ولكن لم يكن حتما أن ينحرف.. كان يمكن أن يرتد إلى الصواب حين يجد الهداة الذين يرددونه إلى الصواب.

ولقد عرف المسلمون التطور معرفة وثيقة، وصاحبوه مصاحبة عميقة في تاريخهم الحي كله، فلم ينحرفوابه عن سواء السبيل..

يقول «دريبر» الأمريكي في كتابه: «النزاع بين العلم والدين»:

« وإننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهبا حديثا، كان يدرس في مدارسهم. وقد كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضا» (١).

وينبغى الاحتراس هنا من مثل هذا القول، وإن كان يقال في معرض إنصاف الإسلام والفكر الإسلامي. فالذي اهتدى إليه المسلمون في تفكيرهم شيء آخر غير مذهب النشوء والارتقاء، كما قرره دارون وولاس. لقد لاحظوا التدرج في مراتب المخلوقات من الجوامد إلى الإنسان. ولكنهم لم يقولوا - كما قال دارون - إن الإنسان من أصل حيواني، ولم يبخسوه قدره، ولا نفوا عنه مزاياه التي تفرد بهاوردوا تميزه - ابتداء - إلى إرادة الحق الصريحة من خلقه هكذا متميزاً متفردا، ليصبح خليفة في الأرض. ومن ثم عرفو فا فكرة التطور، ولكنها لم تتحول في تفكيرهم إلى لوثة مدمرة كما حدث في الفكر الغربي!

وظلوا مع ذلك مؤمنين بإنسانية الإنسان ، ومؤمنين بالأخلاق . . ذلك أنهم يؤمنون بالله . .

ويتجلى الثبات في المصادر الأصلية النصية للتشريع، (٢) من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة رسول الله على وسنة رسول الله على وتتجلى المرونة في المصادر الاجتهادية التي اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق، ومقل ومكثر، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وأقوال الصحابة وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) الإسلام دين عام خالد: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) الخصائص العامة للإسلام: ٢٠٧ وما بعدها بتصرف.

من مآخذ الاجتهاد وطرائق الاستنباط . يقول ابن القيم: الأحكام نوعان: (١).

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لابحسب الأزمنه ولا الأمكنه، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: مايتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا، ومكانا ، وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة.

وضرب لذلك عدة أمثلة من سنة النبى عَلِيَّةً وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.. ثم قال:

وهذا باب واسع، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابته اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدماً (٢).

أما اليهود الثلاثة فلم يأخذوا على عاتقهم رد أوربا إلى صوابها بعد هزة التطور، وإنما أخذوا على عاتقهم أن ينفخوا في انحرافاتها بقوة وعنف(٣) وإصرار وتمكن، حتى تزيد الهوة اتساعا وتشتد سرعة الانزلاق!

كانت نظرية «دارون» قد أعطت إيحاء بين متصاحبين:

الإيحاء بالتطور الدائم الذي يلغي فكرة الثبات!

والإيحاء بحيوانية الإنسان وماديته بإرجاعه إلى الأصل الحيواني من ناحية، وحصر القوى التى تؤثر فيه من ناحية أخرى بالقوى المادية الممثلة في « البيئة » أو على الأكثر في «الطبيعة» وإغفال الجانب الروحى إغفالا تاما، وإغفال تدخل الحق في عملية الخلق أو عملية التطور سواء! يقول دارون: «إن تفسير النشوء والإرتقاء بتدخل الله، هو بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت!

ومن هذين الإيحاءين \_ أحدهما أو كليهما ومتصلين أو منفصلين \_ أخذ اليهود الثلاثة!

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان: ١: ٣٣٠ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ٨٤ ومابعدها ، ومنهج الفن الإسلامي ٤٨: وما بعدها، ومعركة التقاليد: ٨٤ وما بعدها ، والعمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة :١٠ وما بعدها، والفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي : ٣١١ وما بعدها، والثقافة الإسلامية: ٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) التطور والثبات: ٣٩ وما بعدها بتصرف.

#### ماركس والاقتصاد:

فأما ماركس فقد كان ميدان بحثه علم الاقتصاد، ولكنه لم يقصر بحثه على دراسات أكاديمية في علم الاقتصاد، وإنما وضع مذهبا كاملا، يتناول تصورا كاملا للحياة من زاوية معينة، يتمثل فيها الإيحاءان الداروينيان متصلين متصاحبين!

فهو قد وطد أركان التفسير المادي للتاريخ، وهو تفسير يجعل للقوى المادية السلطان الأكبر على نشاط الإنسان كله كما يجعل هذا النشاط ماديا بصفة أساسية، ومنبعثا عن الكيان الحيواني للإنسان!

القوى المادية \_ والاقتصادية \_ هي العنصر الفعال في تاريخ البشرية:

« في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لاغني لهم عنها، وهي مستقلة عن إرادتهم.. فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة، ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم، بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم » (كارل ماركس).

« تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآتى: وهو أن الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المنتجات هوالأساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعى. فحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية لا يجوز البحث عنها في عقول الناس، أو في سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين ، وإنما في التغييرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل» (فردريك انجلر).

كلام صريح لا يداري هدفه الصريح!

فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية، وأسلوب الإنتاج والتبادل \_ وليس الحق و العدل الأزليان \_ هو الذي يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة، وإليه ترجع الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية!

وتاريخ البشرية كله هو هذا التاريخ المادى !. اختراع آلة جديدة أو تغير أساليب الإنتاج هو الذى يصنع التاريخ. و « الأطوار » التي مرت فيها البشرية من أول الشيوعية الأولى ، إلى الرق إلى الإقطاع ، إلى الرأسمالية ، إلى الشيوعية الثانية و ( الأخيرة ) ترجع كلها إلى اختراع الآلات و تغير أساليب الإنتاج!

والعمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية ليست قيما قائمة بذاتها، أصيلة في الكيان البشري!

إنما هي انعكاس لأسلوب الإنتاج في الحياة المادية! أي نتيجة للكيان المادي.. في الحياة والإنسان!

والحق والعدل الأزليان ليسا قيمة حقيقية من قيم الإنسانية!

إنما القيمة الحقيقية هي التغييرات التي تطرأ علي أسلوب الإنتاج والتبادل .. وحين نرسم دستورا للحياة البشرية، فهو محصور في نطاق «المطالب الرئسية للإنسان» المأكل والمسكن والإشباع الجنسي (المنيفستو أو الإعلان الشيوعي).

أما الدين والأخلاق والتقاليد فهي السخرية العظمي في نظر ماركس!

الرسالات السماعية بادئ ذي بدء وهم من أكبر أوهام البشرية! «فحقيقة العالم تنحصر في ما يته»! (كارل ماركس)

وفي ظل التفسير المادي للتاريخ لا يوجد الله. ولا الوحي. ولا الرسالات!

والدين ثانيا \_ أفيون الشعوب \_ شيء ابتدعه الإقطاعيون لتخدير العبيد والطبقة الكادحة عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة، وإغرائهم بالصبر على سوء أحوالهم والرضى بها طمعا في الجنة الآخرة، مما ييسر لهؤلاء الإقطاعيين أن يستمتعوا بالثروات المغتصبة وهم. آمنون!

والقيم ثالثا \_ ومن بينها القيم الخلقية \_ إنما هي مجرد ابعكاس للوضع الاقتصادى، ومن ثم ليس لها وجود أصيل في الحياة البشرية، فضلا عن كونها غير ثابتة. فهي متطورة بحسب التطور الاقتصادى الذى تمر به البشرية ولما كانت الأطوار الاقتصادية للبشرية حتمية ومتعاقبة فالقيم الخلقية تأخذ أوضاعا محددة ومتطورة.. وهي حتمية التطور مع تطور أوضاع البشرية!

وإلى هنا يتضح المقصود من النظرية في أوضح صورة وأصرحها:

أولا: لادين!

فالدين أسطورة ابتدعها أصحاب المصالح هنا في الأرض، ولا علاقة له بالسماء، ولارصيد له من الحقيقة! .

وثانيا: لا قيم ولا أخلاق!

فالقيم ليس لها وجود ذاتي إنما هي انعكاس للأوضاع الاقتصادية. وليس لها ثبات ، لأن مصدرها \_ وهو الأوضاع الاقتصادية \_ دائم التغيير. ثم هي حتمية التطور، فلا يمكن الإمساك بها على وضع معين، مهما حاول المحاولون من المفكرين أو من دعاة الدين!

ولم يقل «دارون» كل ذلك والشيئا من ذلك!

ولا كان همه أن يقول!

ولكن هذا اليهودي الذي أخذ إيحاء نظريته المسموم ، قد مده مدة واسعة فشملت الحياة كلهًا، تحت ستار البحث «العلمي» في علم الاقتصاد!

وانتشر هذا الإيحاء المسموم \_ على يد « ماركس » \_ فدخل كل الحياة الغربية على الاتساع!

حقيقة إن روسيا وحدها في مبدأ الأمر \_ هي التي اعتنقت المذهب الشيوعي كاملا، وأعطته قوة التطبيق.. وروسيا وحدها \_ في مبدأ الأمر \_ هي التي قاومت الدين مقاومة «رسمية» على نطاق واسع. واضطهدته كل أنواع الاضطهاد،

من أول القتل والاعتقال والمصادرة والنفى، إلى تدريس الإلحاد رسميا في المدارس والجامعات!

ولكن الغرب كله \_ الذي لم يصبح شيوعيا من حيث المذهب \_ قد أخذ مع ذلك بالتفسير المادي للتاريخ!

أخذ به في إعطاء الجانب الاقتصادى الاهتمام الأكبر، والميل إلى تفسير الحياة الإنسانية كلها من خلال التفسير الاقتصادى والمادى ، وإغفال «القيم» وأثرها في الحياة، وفي توجيه سلوك الناس!

وأخذ به في اعتبار القيم الأخلاقية «متطورة» لاثبات لها ، ولاسبيل إلى ثباتها.. ومتطورة على أساس التطور الاقتصادي بصفة خاصة!

وأخذ به في اعتبار الدين آخر ما يمكن أن يؤثر في الحياة!

وصارت الحياه الغربية في ظل النظام الرأسمالي \_ المضاد للنظام الشيوعي \_ لا تفترق كثيرا في الأساس الفكري والحضاري « والإنساني » عن مثيلتها في العالم الشيوعي!

صحيح أن الدين في الغرب لم يصادر..

وصحيح أن الأفراد هناك «متدينون» بمعنى الذهاب للكنيسة يوم الأحد، ورسم علامة الصليب في الصلاة، والإيمان بأن هناك ربا خلق الحياة والإنسان، ويقدر على كثير من الأمور!

ولكن هذا «الدين» لا يكيف شيئا في حياة الناس الواقعية ولا مشاعرهم.. فالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري قائم على أساس أن الحياة المادية هي الأصل، وهي الحقيقة بالعناية. وهي المسعى الذي يستغرق نشاط الإنسان. وهي «حقيقة» الحياة!

ثم إنه لا وجود \_ في واقع المجتمع \_ للأخلاق المستمدة من مفهوم الدين! فالنشاط الجنسي «الحر» للأولاد والبنات والرجال والنساء لا صلة له البتة بمفهوم الدين!

والصراع المتكالب على الحياة لا صلة له البتة بمفهوم الدين!

والمتاع الجنسى الزائد عن الحد لاصلة له البتة بالمفهوم المسيحى على وجه الخصوص! والإيمان السارى عند الجماهير كلها في الغرب \_ أوربا وأمريكا سواء \_ هو أن مقاييس الأخلاق قد تغيرت، وأن «تطورها» كان حتميا في ظل المجتمع الصناعى، وأنه لا مجال مطلقا للمقاييس القديمة للأخلاق (التي كانت مستمدة من الدين) لأن المرأة قد تحررت (اقتصاديا)، ولأن النظرة «الزراعية» للعفة لم يعد لها مجال!

أى .. أنه التفسير المادى للتاريخ، هو الذى يحكم الحياة في الغرب! ويحكمها فى ذات النقطة أو النقتطين اللتين أراد « ماركس » تحطيمهما \_ تحت ستار البحث العلمى فى علم الاقتصاد \_ وهما الدين والأخلاق!

ومعناه مرة أخرى أن الإيحاء المسموم للداروينية قد وصل على يد هذا اليهودى الأكبر إلى مناطق من الحياة البشرية لم يكن حتماأن يصل إليها، فحطم به في واقع الحياة الدين والأخلاق، والتقاليد في صورة علمية منظمة، لا تقوم على مذهب شخصى (في ظاهر الأمر)، وإنما تقوم \_ كما يقال على أساس البحث «العلمي» والدراسة والتحقيق!

ومن ثم يجد فيها المنحرفون الضالون سندا يسند ضلالهم وانحرافهم، ولا يحوجهم إلى الإعتذار عن إهمال الدين وتحطيم الأخلاق والتقاليد، بل يجعلهم يسعون إليه سعيا؟

#### فرويد وعلم النفس:

أما فرويد فلم يأخذ من دارون جانب التطور، وإنما أخذ عنه حيوانية الإنسان!

إنه ككل باحث نفسى \_ يرسم صورة ثابتة لكيان الإنسان، وإن كان في كتابه -To tem & taboo وربما كان هذ الكتاب وحده \_ يأخذ جانب التطور أيضا، وهو يتحدث \_ إلى جانب سيكلوجية الفرد \_ عن سيكلوجية الجماعات، وعن تطور الدين، وتطور المحرمات.. ولكنه يرسم هذه الصورة من جانب «الحيوان» لا من جانب «الإنسان»!

ولئن كان ماركس قد تحدث عن الدين والأخلاق، وسخافتهما وبعدهما عن أن يكونا قيما أصيلة، في ظل البحث «العلمي» في الاقتصاد فإن فرويد قد تحدث عن الموضوع ذاته والاتجاه ذاته في ظل البحث «العلمي في علم النفس»!

إن ميدان بحثه هو النفس الإنسانية .. هو المشاعر والانفعالات .. هو العالم الداخلى في مواجهة العالم الخارجي الذي تحدث عنه ماركس. النفس في نظره هي الميدان الأصيل للحياه، عن تركيبها الذاتي تنبثق الأفعال والأفكار والمشاعر، وتتحول إلى وقائع عملية في واقع الحياة.. أي أنه \_ من جهة البحث \_ يأخذ بالضبط الجانب المقابل لماركس، ومع ذلك \_ ومن عجب \_ يصل معه إلى النتيجة ذاتها في موضوع الدين والأخلاق، ويتخذ في بحثه نفس التفسير الحيواني للحياة الإنسانية وللإنسان!

#### مصادفة!

ولكن الحق أن الصورة التي يرسمها فرويد للنفس الإنسانية \_ وإن التقت مع ماركس في النهاية عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق، واعتبارهما قيما غير أصيلة في الحياة البشرية، وإنما انعكاسا لشيء آخر مادى في أصله وحيواني \_ فإن فرويد كان أفحش وأخطر في تلويثه لتلك النفس، والانحطاط بها إلى الحضيض!

إن الحياة النفسية للإنسانية ليست حيوانية فحسب، ولكنها كلها تنبع من جانب واحد من جوانب الحيوان، وهو الجنس المسيطر على كل أفعال الإنسان!

إن حياة الإنسان بادئ ذي بدء حياة حيوانية بحته «فغرائزه» هي التي تحكمه. هي التي تحكمه. هي التي تسيطر على كل نشاطه. والجانب المسمى «الروح» لا وجود له على الإطلاق (وإلى هنا يلتقى مع ماركس التقاءً كاملا في تصور النفس الإنسانية)!

أما الجانب الذي اسمه «العقل» فهو موجود بكل تأكيد. وهو «طبقة» من طبقات النفس . وهو الوعى. وهو الضابط لتصرفات الإنسان وهو الذي يواجه الحياة الواقعية، ويقر موقف الإنسان إزاءها. ولكن أي نتيجة ياترى لوجود العقل \_ أو الذات الواعية في كيان الإنسان؟!

النتيجة: أن موقع الذات بين الطاقة الشهوانية (التي هي الحقيقة الباطنية للنفس في نظر فرويد) وبين الحقيقة الخارجية ، كثيرا ما يغريها بأن تكون منافقة مخادعة نهازة للغرض ، كالسياسي الذي يرى الحقائق ، ولكنه يحب أن يحافظ على مكانته بين الجماهير». (١)

ومن ثم «فالقيم» في كلمة واحدة هي خرافة « وضحك على الذقون »! عملة زائفة يتبادلها الناس، وهم في حقيقتهم عالمون بأنها خداع!

( وهنا يلتقى \_ من بعيد \_ بفكرة ماركس عن القيم، وإن كانت الأسانيد مختلفة في الحالين)!

ولكن فرويد بعد ذلك «يتخصص» فيأتي بالأعاجيب:

إن حقيقة الإنسان الباطنية العميقة ليست هي الطاقة الشهوانية فجسب، وإنما هي على وجه التحديد الطاقة الجنسية. الجنسية بالذات دون أي طاقة أخرى من طاقات الإنسان أو (الحيوان)!

وليس هنا مجال مناقشة فرويد (٢) ولكنا نلحظ فقط شيئا بارزا في نظريته النفسية.. فقد كان الجنس \_ في أوربا المسيحية المتزمتة ( رغم بدء الانحلال الخلقي فيها ) \_ طاقة مستقذرة ، ينفر الناس من الحديث عنها وكشفها للنور . فيجيء فرويد . فيصر إصرارًا محموما على أن يفسر النفس كلها، بجميع ألوان نشاطها، من خلال هذه الطاقة المستقذرة بالذات! ويصر \_ أكثر من ذلك ( وهذا هو المهم ) \_ على أن يفسر الدين والأخلاق بصفة عامة بأنها انبثاق جنسي .. وجنسي على وجه التحديد!

مصادفة!

الحياة كلها جنس، ومنبثقة من خلال الجنس!

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ٤٧ هامش. (٢) انظر: الإن

والجنس يبدأ مبكرا جدا.. لا في مرحلة البلوغ أو المراهقة كما يحسب الجهلاء من الناس.. وإنما من لحظة الميلاد، بل يولد الإنسان جنسا خالصا مركزا في إهاب طفل حيواني صغير!

كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس!

الرضاعة جنس!

ومص الإبهام جنس!

وتحريك العضلات جنس!

والتبول والتبرز جنس!

والالتصاق بالأم جنس!

وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذي يشكل الحياة النفسية للبشرية كلها أفرادا وجماعات!

فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس. ثم يجد الأب حائلا بينها وبينه فيكبت هذا العشق. فتنشأ في نفسه عقدة أو ديب!

والطفلة تعشق أباها بدافع الجنس كذلك ثم تكبت العشق فتنشأ في نفسها عقدة إليكترا!.

ومن هذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير والدين والأخلاق والتقاليد، وكل «القيم العليا» في حياة البشرية!

والأمر كله مستمد من تلك الحادثة التي «رآها!» فرويد اليهودي في منشأ تاريخ البشرية!

ذلك أن الأبناء \_ في مطلع البشرية \_ اتجهوا نحو أمهم بدافع الجنس، ثم وجدوا أباهم عائقا في الطريق فقتلوه، ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم فأقسموا ليقدسن ذكراه، فعبدوه، ومن ذلك نشأت عبادة الأب، ثم تحولت إلى عبادة الطوطم، لأنه في النفس البشرية هكذا يرتبط الأب برمز الحيوان! (لماذا؟!)

وفى الوقت ذاته وجد الأبناء أنهم سيتقاتلون بينهم للحصول على الأم. وهذا أمر لا يجوز! (لماذا؟!) فقرروا تحريمها على أنفسهم، فنشأ بذلك أول تحريم ( جنسي ) وانصب على الأم . كما قرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك ( لماذا ؟! )

فنشأت «القيم»!

وهذه القصة التي «رآها» فرويد تحدث في البشرية الأولى، ليست حادثة تاريخية مفردة، فقد تركت طابعها في الحياة البشرية كلها منذ ذلك الحين. فكل طفل يعشق أمه بدافع الجنس. وكل طفل يكبت ذلك العشق، ثم ينموا الدين والأخلاق والتقاليد.. والقيم العليا والحضارة، من ذلك الكبت الجنسي لعشق الأم!

ومع ذلك فالكبت لم ينته، وإنما هو يتحول إلى قلق نفسى دائم لا يترك الناس في راحة!

وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها (إحساس الأبناء بالجريمة) وهي تختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت فيها، والوسائل التي تطبقها، ولكنها جميعا تهدف إلى شيء واحد.. رد فعل لنفس الحدث العظيم (قتل الأب) الذي نشأت عنه الحضارة، والذي لم يدع للإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة للراحة! (فرويد) (١).

واضح أن هذا التفسير للإنسان تفسير حيواني بحت!

فالقصة كلها التي «رآها!» فرويد مستمدة من ملاحظات دارون في عالم الحيوان. فقد لاحظ أنه في عالم البقر تتجه الثيران الفتية للحصول على البقرة الأم، فتجد أباها عائقا في الطريق، فتتجه كلها نحوه لقتله. فإذا فرغت من ذلك عادت فاصطرعت فيما بينها حتى يتغلب أحدها وهو أقواها فيفوز وحده بالأم، ويصبح هو السيد الجديد!

وواضح كذلك مدى تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد، وتقذيرها في نفوس الناس، بغمسها في مستنقع الجنس المستقذر في أوربا المسيحية، وإخراجها منه يتقاطر منها نقيع الجنس المكبوت!

جاء في كتاب بروتو كولات حكماء صهرون:

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السايق: ٤٩.

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا! إن فرويد منا، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعند ئذ تنهار أخلاقه! إن هناك هدفا مزدوجا يتم في نفس الوقت: فالجنس ينظف ليستباح! لتنطلق الغرائز «المكبوتة»! لينطلق الشباب كالبهائم، دون أن يحسوا في ضميرهم لذعا، ولا في نفوسهم ندامة، ولكن في الوقت ذاته يقذر الدين والأخلاق والتقاليد بتصويرها نابعة في الأصل من الجنس المستقذر حينئذ في النفوس!

أى أنه عملية إبدال دقيقة خبيثة بشعة.. فينزل الدين والأخلاق إلى مكان الجنس المستقذر، ويرتفع الجنس إلى مكان الدين والأخلاق في النظافة والتقديس! وليس هنا \_ كما أسلفت \_ مجال المناقشة مع فرويد.. إنما نثبت هنا فقط مجموعة من الحقائق حول هذا التفسير الجنسي للسلوك البشرى:

أولا: أنه استمد من إيحاءات نظرية دارون ذلك التفسير الحيواني للإنسان.. ولم يقل دارون بطبيعة الحال شيئاً من ذلك، ولا كان همه أن يقول، ولكن هذا اليهودي الذي أخذ إيحاء نظريته المسموم، قد مده مدة واسعة فشملت الحياة كلها، تحت ستار البحث «العلمي» في علم النفس!

ثانيا: أنه وجه الإيحاء المسموم كله الذي استمده من دارون إلي نقطتين مركزتين، في أثناء هذه الجولة الواسعة من باطن النفس، وفي التاريخ، هما الدين والأخلاق. فسعى إلى تلويثهما بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ كله! ووضعها في صورة منفرة مقززة ينفر منها كل إنسان! ولم يكتف في ذلك بالتلميح، بل كان صريحا جدا وهو يقول:

«إن التسامي» نوع من الشذوذ!

وإن الأخلاق تتسم بطابع القسوة حتى في درجتها الطبيعية العادية!

وإن أساطير المسيحية تصور في حقيقتها رغبة الابن ( المسيح ) في قتل والده (الرب الإله ) وإن كان قد كبت هذه الرغبة فقتل نفسه بدلا من أبيه، ولكنه أصبح إلها مكان أبيه!

وإن الحضارة تتعارض مع النمو الحر للطاقة الجنسية!

وإن الدين والأخلاق والحضارة تنشأ من الكبت الجنسي، والكبت الجنسي خطر

على الكيان النفسي والعصبي، لأنه يصيب النفس بالعقد والاضطرابات! (١) (كل كتب فرويد بلا استثناء!).

## دركايم وعلم الاجتماع:

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابه « اليهودية في ضوء التحليل النفسي : موسى والتوحيد » (٢)

أما دركايم فله قصة ثالثة ..

إنه \_ مرة أخرى \_ يقف من فرويد موقف التقابل الكامل.

إنه لايعترف أن الكيان النفسى للفرد هو أساس الحياة الاجتماعية. بل العكس في نظره أقرب إلى الصواب. إن الحياة الاجتماعية هي التي تشكل مشاعر الفرد . وعليه فلا يجوز أن نفسر الحياة من نفسية الفرد كما يصنع علم النفس كله، وإنما ينبغي أن نفرق بين الظاهرة النفسية والظاهرة الاجتماعية تفريقا كاملا، حتى وإن قام بينهما \_ أحيانا \_ نوع من الاتصال:

« ولكن الحالات النفسية التي تمر بشعور الجماعة تختلف في طبيعتها عن الحالات التي تمر بشعور الفرد، وهي تصورات من جنس آخر، وتختلف عقلية الجماعات عن عقلية الأفراد، ولها قوانينها الخاصة بها » (٣) .

« .. إن ضروب السلوك والتفكير الاجتماعيين أشياء حقيقية توجد خارج ضمائر الأفراد، الذين يجبرون على الخضوع لها في كل لحظه من لحظات حياتهم ». (٤)

« ولكن لما كان هذا العمل المشترك \_ الذى تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية \_ يتم خارج شعور كل فرد منا، وذلك لأنه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية ، فإنه يؤدى بالضرورة إلى تثبيت وتقرير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير ، وهى تلك الضروب التى توجد خارجة عنا، والتى لاتخضع لإرادة أى فرد منا » (°) .

« ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة ــ التي تفسر الظواهر الاجتماعية من

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة عبد المنعم الحفتي، مراجعة محمد الدمياطي . ط الدار المصرية . القاهرة .

<sup>(</sup>٣) قواعد المنهج في علم الاجتماع تأليف إميل دركايم ، ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور محمد بدوى ــ مقدمة الطبعة الثانية : ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٢.

داخل نفوس الأفراد \_ على الظواهر الاجتماعية ، اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها ! ويكفى فى البرهنة على ذلك أن نعود إلى التعريف الذى سبق أن حددنا به الظواهر الاجتماعية. فلما كانت الخاصة الجوهرية التي تمتاز بها هذه الظواهر تنحصر فى القيام بضغط خارجي على ضمائر الأفراد، كان ذلك دليلا على أنها ليست وليدة هذه الضمائر » (١).

« وبهذا المعنى ، ولهذه الأسباب، يمكننا بل يجب علينا أن نتحدث عن شعور المجتماعى يختلف عن شعور الأفراد. وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين الشعور الاجتماعى والشعور الفردى، فلسنا في حاجة إلى تجسيد الشعور الاجتماعي ، فإن لهذا الشعور وجودا من جنس خاص. ومن الواجب أن نعبر عنه بمصطلح خاص، لمجرد السبب الآتى، وهو : أن الحالات التي تدخل في تركيبه تختلف عن الحالات النفسية التي يتركب منها شعور الفرد اختلافا نوعيا .. ومن جهة أخرى فما كان يرمى تعريفنا للظاهرة الاجتماعية إلا تحديد الفرق بين كل من الشعور الاجتماعي والشعور الفردى » . (٢)

هكذا لايعترف دركايم بأن الحياة البشرية \_ ذات الصبغة الاجتماعية \_ يمكن أن تفسر عن طريق نفسية الفرد وطبيعته وكيانه الفردي. وإنما يفسرها وجود « العقل الجمعي » خارق نطاق الأفراد!

ومرة ثانية يقف دركايم من فرويد موقف التقابل الكامل .

ففى كتاب «قواعد المنهج فى علم الاجتماع » يتحدث عن « تطور » الجماعات شأن كل باحث فى علم الاجتماع \_ ولكنه يأبى أن ينسب هذا التطور إلى عنصر من عناصر النفس المفردة:

«ولن نستطيع معرفة المصدر الذي تنبع منه هذه التيارات الاجتماعية، إلا إذا صعدنا في مجراها حتى منابعها الأولى، وحينئذ يجب علينا أن نلاحظ الظواهر الاجتماعية في ذاتها.. ويجب أن ندرس هذه الظواهر من الخارج، على أنها أشياء خارجية .. ولئن خيل إلينا أن وجود هذه الظواهر خارج شعور الأفراد ليس إلا وجودا بحسب الظاهر، فسوف يتبدد هذا الشك كلما تقدم علم الاجتماع. وسيرى المرء حينئذ كيف تقتحم الظاهرة الاجتماعية الخارجية الشعور الداخلي للأفراد». (٣)

ومع ذلك .!

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٦٦. (٢) المرجع السابق: ١٦٨ ـ ١٦٩. (٣) المرجع السابق: ٦٦.

أهي مصادفة تلك التي يتحدث بها عن الدين والأخلاق؟!

«فمن هذا القبيل أن الناس يفسرون عادة نشأة النظام الأسرى بوجود العواطف التى يكنها الآباء للأبناء، ويشعر بها الأبناء تجاه الآباء، كما يفسرون نشأة الزواج بالمزايا التى يحققها لكل من الزوجين وفروعهما، والألم بما يحدث من غضب الفرد إذا أصيبت مصالحه بضرر جسيم. وترجع الحياة الاقتصادية في نهاية الأمر ــ كما يفهمها ويفسرها الاقتصاديون، وبخاصة أصحاب المذهب المحافظ ــ إلى هذا العامل الفردى البحت، وهو الرغبة في تحصيل الثروة. وليس الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالظواهر الحلقية. فإن الأخلاقيين يتخذون واجبات المرء نحو نفسه أساسا للأجلاق. وكذا الأمر فيما يتعلق باللدين، فإن الناس يرون أنه وليد الخواطر التي تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض الشخصيات الفذة لدى الإنسان . إلخ .. ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة على الظواهر الاجتماعية، اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها ! ».

« ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العلماء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية لدى الإنسان، وبأن هذا الأخير مزود بحد أدنى من الغيرة الجنسية، والبر بالوالدين، ومحبة الأبناء، وغير ذلك من العواطف ، وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين والزواج والأسرة على هذا النحو. ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في الإنسان!».

« وحينئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأى السالف بأنه لاوجود لتفاصيل القواعد القانونية والخلقية في ذاتها ، إذا صح هذا التعبير . . ومن ثم فليس من الممكن تبعا لهذا الرأى، أن تصبح مجموعة القواعد الخلقية التي لاوجود لها في ذاتها موضوعا لعلم الأخلاق! » (١) .

واضخ ؟!

إن الدين ليس شيئا فطريا! وكذلك الزواج والأسرة! والقواعد الخلقية لاوجود لها! ولن نناقش هنا دركايم! لن نناقش أسطورة « العقل الجمعي » القائم خارج نطاق الأفراد، والذي يقهرهم من الخارج على غير رغبة منهم الأفراد، والذي يقهرهم من الخارج على غير رغبة منهم

و لااستعداد فطري!

ولكننا نثبت فقط ما حول هذه الأسطورة من الحقائق:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٥٩ ـ . ٦٠

لقد أخذ دركايم كثيرا عن دارون:

أخذ عنه بادئ ذي بدء فكرة التطور الدائم الذي يُلْغِي فكرة الثبات!

و أخذ عنه فكرة «القهر الخارجي » الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية منه فيطوره! و أخذ عنه التفسير الحيواني للإنسان، فهو لا يفتأ يستشهد في كل حالة بما يحدث في عالم الحيوان:

« أضف إلى ذلك أنه لم يقم قط برهان على أن الميل إلى الاجتماع كان غريزة وراثية وجدت لدى الجنس البشرى منذ نشأته، وإنه لمن الطبيعي جداً أن ننظر إلى هذا الميل على أنه نتيجة للحياة الاجتماعية التي تشربت بها نفوسنا على مر العصور والأحقاب. وذلك لأننا نلاحظ في الواقع أن الحيوانات تعيش جماعات أو أفرادا تبعا لطبيعة مساكنها التي توجب عليها الحياة في جماعة أو تصرفها عن هذه الحياة » (١).

« ولكن أليس معنى ذلك أن «كونت» يفسر الماء بالماء، وأنه يشرح التقدم بوجود ميل فطرى يدفع الإنسان إلى التقدم الذي لايعدو أن يكون سوى فكرة ميتافيزيقية ليس ثمة مايدل على وجودها بحسب الواقع؟ وذلك لأن الفصائل الحيوانية \_ بما في ذلك الفصائل الراقية منها كل الرقى \_ لاتشعر قط بهذه الحاجة التي تدفعها إلى التقدم » .. (٢) إلخ .

ولم يقل دارون بطبيعة الحال شيئا مما قاله دركايم، ولاكان من شأنه أن يقول. ولكن هذا اليهودي أخذ الإيحاء الحيواني لنظريته، ومده مدة واسعة ، فشملت الحياة كلها، تحت ستار من البحث « العلمي » في علم الاجتماع.

ثم إنه \_ في جولته الواسعة في علم الاجتماع \_ قد عنى عناية خاصة بأن يقول : إن الدين ليس فطرة !

والزواج ليس فطرة!

والأخلاق ليست قيمة ذاتية، ولا هي ثابتة على وضع معين ، فإنما تأخذ صورتها من المجتمع الذي توجد فيه، فإن « المجتمع » هو الأصل في كل الظواهر الاجتماعية ، وليس «الإنسان».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٧٦ . (٢) المرجع السابق: ١٧٦ .

## التطور والعداء للدين والأخلاق:

ومن حصيلة هذا كله حدثت حركات ضخمة في المجتمع الغربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

لقد التقت توجيهات اليهود الثلاثة \_ وغيرهم بطبيعة الحال ، ولكنهم هم في المقدمة \_ التقت عند نقط رئيسة، متصلة و متصاحبة :

الحملة على الدين والأخلاق والتقاليد، ونفى القداسة عنها ، وتشويه سمعتها أو التشكيك في قيمتها!

والقيام بهذه الحملة باسم « العلم » والبحث العلمي !

والربط بين هذا التحلل الديني والانحلال الخلقي وبين « التطور »!

والإيحاء بأن هذا التحلل والانحلال أمر « حتمى » لأن التطور حتمى لاقبل لأحد بوقفه عن طريقه المحتوم!

تقول بروتو كولات حكماء صهيون:

« لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيتشه بالترويــج لآرائهم . وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد »!

ونيتشه فيلسوف ألماني نادى في تشنج هستيرى بفكرة الإنسان الأعلى! و« موت الإله »! وهو يعفى هذا الإنسان من التقيد بالأخلاق المسيحية لأنها أخلاق الأذلاء! ومن ثم تجد فيه « بروتو كولات حكماء صهيون » بغيتها المنشودة!

ولقد حدث بالفعل ذلك الأثر الهدام للأخلاق!

وسرت في الجماهير لوثتان معا في ذات الوقت:

لوثة التطور!

ولوثة العداء للدين والأخلاق!

وربما برز اسم فرُويد في هذا الأثر المدمُر أكثر من زميليه الآخرين، لأن آراءه أخذت «شعبية » واسعة النطاق ، بينما بقى الآخران ــ وخاصة دركايم ــ فوق مستوى الجماهير. ولكن الحصيلة النهائية للوثة التطور ولوثة العداء للدين والأخلاق ترد لهم جميعا، وإن تفاوتت النسب و «حقوق التأليف» بين أعضاء الثالوث!

لقد صارت « الموضة » هي التطور . ومالا يتطور بذاته ينبغي أن يطور بالقوة !

إنه لاينبغى أن يظل شيء على الإطلاق ثابتا في كل الأرض. لا الدين ولا فكرة الله. ولا الأخلاق. ولا التقاليد. ولا القيم. ولا الروابط الاجتماعية. لا شيء ملى الإطلاق!

ينبغي أن نتطور . وأن نتحرر من السكون الميت والثبات المعيب!

ينبغي أن نحطم قيود الأخلاق! فهي قيد يعوق التطور. وقد تقيدنا بها في الماضي في المجتمع الزراعي، فينبغي أن نطرحها اليوم في المجتمع الصناعي المتطور (ماركس)!

أو تقيدنا بها نتيجة الجهل الخطير بحقيقة النفس الباطنية، وبأن الأخلاق «كبت » ضار بكيان الإنسان (فرويد)!

أو تقيدنا بها جهلا منا بأنه لاتوجد حقيقة ثابتة للقيم الخلقية، وإنما هي تتطور بتطور الإنتاج (ماركس)!

أو بتطور حالة المجتمع (دركايم)!

وينبغى أن نحطم الدين! فهو قيد آخر يعوق التطور! وقد ورثناه من أسلافنا في عماية وجهالة وجمود وتأخر، وقد كان هذا كله يناسب المجتمع الزراعي المتأخر، ونحن اليوم في المجتمع الصناعي المتطور الذي لايطيق هذه الخزعبلات (ماركس)!

أو قدكان هذا يناسب عصر الجهالة السابق، يوم كنا نظن الدين شيئا له قداسة، منزلا من السماء، قبل أن نعرف أنه كبت جنسي ضار مؤذ منفر ( فرويد )!

أو يوم ظننا \_ خطأ منا وجهالة \_ أنه فطرة إنسانية ( دركايم ) !

ينبغي أن ننشئ أنفسنا إنشاء في المجتمع الجديد .. المتطور .. المتحرك .. الوثاب!

ينبغى أن ننطلق مع وثباته الظافرة بلا دين! بلا خلق! بلا تقاليد! فهذا هو السبيل الوحيد للتقدم الصحيح! (اليهود الثلاثة!).

#### المرأة والجنس:

وتركزت الفتنة كلها في « تحرير المرأة » على حد تعبيرهم!

فقد كانت القوى الشريرة كلها التي تعمل في الأرض تعلم أنه لا وسيلة لإفساد الأمم

كلها إلا أن تخرج المرأة إلى الطريق فتنة للرجل ، لكي تفسد أخلاقه وتنهار!

ينبغي بأى ثمن أن تخرج المرأة إلى الطريق!

تخرج بحجة الاستقلال الاقتصادى ..

تخرج بحجة ممارسة حقها في الحياة ...

تخرج بحجة التعليم أو بحجة العمل . .

تخرج «للاستمتاع»!

المهم أن تخرج ولكن أهم من ذلك أن تخرج في صورة إغراء!

إنها إن خرجت تتعلم أو تعمل أو تمارس حقها في الحياة ، وهي محتشمة متحفظة، محافظة على أخلاقها، وعلى طبيعتها « المنزلية » بمعنى الرغبة في « الاستقرار » في أسرة حين تسنح الظروف . . فلا فائدة إذن من كل « التعب » الذي تعبناه في إفساد البشرية !

ينبغى أن تخرج المرأة في صورة تفتن الرجل وتغريه .. وإلا فما الفائدة ؟ ولكن كيف السبيل؟

السبيل هو الدعوة إلى ذلك!

يكتب الكتاب!

ويكتب الصحفيون!

ويكتب القصاصون!

السبيل هو السينما!

تمثّل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد!

السبيل هو الإذاعة والتليفزيون ( على التوالي )!

السبيل هو بيوت الأزياء!

السبيل هو صناعة أدوات الزينة!

السبيل \_ بكل سبيل \_ هو إيجاد صورة من « الحياة الاجتماعية » لا تستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية الفاتنة المغرية ! \_ بهجة المجتمع ! \_ وإيجاد تصور للحياة لا يستغنى عن المرأة الفاتنة « لتشارك » الرجل في حمل الأعباء، وإيجاد « واقع عملى » لا يستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية كجزء واقعى من الحياة .

ووجد كل ذلك بالفعل!

واستراحت القوى التي تعمل لإفساد البشرية .. وطلبت المزيد!

و جاء المزيد \_ قصدا أم عرضا ؟ \_ بالحربين العالميتين!

قتل في الحرب الأولى عشرة ملايين من الشباب، وفي الثانية حوالي أربعين!

ووجدت \_ بعددهم \_ أسر بلا عائل ، ونساء بلا رجال !

وخرجت المرأة \_ راضية أو مكرهة \_ تعمل وتبحث عن الجنس! وحدث مزيد من «التحرر » . . من انحلال الأخلاق!

وصار الروتين العادى في الحياة الغربية أن تعمل كل فتاة .. وأن يكون لها صديق \_ أى عشيق \_ تمارس معه نشاط الجنس، كاملا في أغلب الأحيان، روتين عادى لايستنكر ! لايفكر أحد في استنكاره على الإطلاق. إلا المجانين! الذين يظنون أنه يوجد دين! أو أخلاق! أو تقاليد!

المجانين الجهلاء الرجعيون المتزمتون المتحجرون المتعفنون .. الذين يعيشون بعقلية القرون الوسطى .. الذين يحجبون عن أعينهم النور.. الذين يريدون إرجاع الساعة إلى الوراء .. الذين لايعرفون أنه التطور .. التطور الحتمى الذي لاقبل لأحد بوقفه .. التطور الذي أحدثه القرن العشرون !

#### شهادة التاريخ:

وحين يعيش الإنسان فترة من الحياة فإنه يراها مجسمة مضخمة، لأنه يعيش دقائقها وتفصيلاتها وجميع لحظاتها، لحظة إثر لحظة، فيراها \_ من ثم \_ أضخم من أى فترة أخرى من التاريخ!

وهذا أمر «بشرى» من جميع جوانبه!

و من ثم فنحن محتاجون إلى قراءة التاريخ!

فلنسمع شهادة التاريخ!

في اليونان:

يقول الأستاذ المودودي : (١) أرقى الأمم القديمة حضارة، وأزهرها تمدنا في التاريخ،

<sup>(</sup>١) الحجاب: ١٢ ومابعدها بتصرف .

هم أهل اليونان، وفي عصرهم البدائي كانت المرأة في غاية من الانحطاط وسوء الحال ، من حيث نظرية الأخلاق، والحقوق القانونية، والسلوك الاجتماعي جميعا!

فلم يكن لها في مجتمعهم منزلة أو مقام كريم . وكانت الأساطير ( mythology )

اليونانية قد اتخذت امرأة خيالية تسمى (باندورا) (pandora) ينبوع جميع آلام الإنسان ومصائبه، كما جعلت الأساطير اليهودية حواء: العين التي تنشق منها جداول الآلام والشدائد!

وغير خاف على أحد ما كان لهذه الأساطير اليهودية الشنيعة عن حواء من تأثير عظيم في سلوك الأمم اليهودية والمسيحية قبل المرأة ، وماكان لها من مفعول قوى في حقول القانون والأخلاق والاجتماع عند هؤلاء الشعوب!

وكذلك أو دونه بقليل كان تأثير الأسطورة اليونانية عن ( باندورا ) في عقولهم وأذهانهم . فلم تكن المرأة عندهم إلا خلقا من الدرك الأسفل، في غاية من المهانة والذل في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية. وأما منازل العز والكرامة في المجتمع فكانت كلها مختصة بالرجل!

وبقى هذا السلوك قبل المرأة في أول عهدهم بالنهضة المدنية ثابتا على حاله، ربما تخللته تعديلات قليلة. فإنه كان من تأثير ذيوع العلم وانتشار أنوار الحضارة أن ارتفعت مكانة المرأة في المجتمع، وأصبحت أحسن حالا، وأرفع منزلة، من ذى قبل، وإن بقيت منزلتها القانونية على حالها لم تتبدل. فهي أصبحت ربة البيت، منحصرة واجباتها في حدوده، وأصبح لها في داخله سلطة ونفوذ تام .. وكان عفافها وتصونها من أغلى وأنفس مايملك، ومما ينظر إليه بعين التقدير والتعظيم.

وأيضا كان الحجاب شائعا في البيوتات العالية . فكانوا يبنون بيوتهم على قسمين : قسم للنساء ، وآخر للرجال .

وما كان نسوتهم يشاركن في المجالس والأندية المختلطة، ولايبرزن في الأماكن العامة. وكان يعد زواج المرأة وملازمتها لزوجها دون غيره من أمارات النجابة والشرف ولأمثالها كانت الحرمة والمنزلة في المجتمع .

وبالعكس من ذلك كانوا ينظرون إلى حياة العهر والدعارة نظرة كره وازدراء ..!

هذا في عصر كانت الأمة اليونانية فيه في إبان مجدها وعنفوان شبابها وقوتها، وكانت تنمو صعدا إلى الرقى والكمال.

ولا ريب أنه كانت توجد عندهم مفاسد خلقية في ذلك العصر، إلا أنها كانت منحصرة في نطاق محدود. وذلك أن الرجال لم يكونوا يطالبون بمثل من العفاف، وطهارة الأخلاق، وذكاء السجية، كانت تطالب بها المرأة وتؤاخذ عليها، بل كانوا يستثنون من التخلق بتلك الأخلاق الحسنة، ولم يكن من المتوقع منهم أن يعيشوا عيشة ذوى العفاف والحشمة. ومن أجل ذلك كانت المومسات جزءا من صميم المجتمع اليوناني لاينفك عنه أبدا، ولايعاب المرء إذا عاشرهن وخادنهن!

ثم جعلت الشهوات النفسية تتغلب على أهل اليونان، ويجرف بهم تيار الغرائز البهيمية، والأهواء الجامحة، فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية في المجتمع لانظير لها في تاريخ البشرية كله، وأصبحت بيوت العاهرات مركزا يؤمه سائر طبقات المجتمع، ومرجعا يلجأ إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة، فكانت شموسا في سماء العلم والأدب يدور حولها كواكب الفلسفة والأدب والشعر والتاريخ، وماعداها من الفنون .. بل أصبحن القطب الذي تدور حوله رحى الأمة اليونانية، فما كن يرأسن أندية العلم ومجالس الأدب فحسب ، بل كانت المشاكل السياسية أيضا تحل عقدها ، وتفك معضلاتها بحضر تهن وتحت إشرافهن!

وقد بلغ بهم التعسف في هذا الشأن أن كانوا يرجعون في المسائل الرئيسة التي تعلو بها أمة وتسفل، وتحيا لها وتموت، إلى المرأة التي ربما لاترضى أن تعاشر رجلا بعينه أكثر من ليلة أو ليلتين!

ثم زاد أهل اليونان حبهم للجمال وتذوقهم المفرط له تماديا في الغي، وارتطاما في حمأه الرذائل، وأضرم في قلوبهم ناراً للشهوة لا تخمد. فالتماثيل ـ نماذج الفن العاريه ـ التي كانوا يظهرون بها وبالافتتان في صنعها وإتقانها ذوقهم هذا، كانت هي التي تحرك فيهم الشهوات دوما، وتمد في غرائزهم البهيمية!

ولايخطر لهم ببال أن الاستسلام للشهوات شيء ذميم في قانون الأخلاق والاندفاع وراء تيار الأهواء عار وهجنة! وتبدلت مقاييس الأخلاق عندهم إلى حد جعل كبار فلاسفتهم، وعلماء الأخلاق عندهم، لايرون في الزني وارتكاب الفحشاء غضاضة يلام عليها المرء ويعاب. وأصبح عامتهم ينظرون إلى عقد الزواج نظرة من لايهتم به، ولايرى إليه من حاجة ، وقلما يرون بأسًا بأن يعاشر الرجال المرأة ويخادعنها علنا من غير عقد ولا نكاح!

فكانت النتيجة أن خضعت لأخلاقهم وغرائزهم الشهوانية هذه ديانتهم أيضا، وانتشرت فيهم عبادة أفروديت (aphrodite ) التي كان من قصتها عندهم في الأساطير (mgthology) أنها خادنت ثلاثة آلهة، مع كونها زوجة إله خاص!

وأيضا كان من أخدانها رجل من عامة البشر، علاوة على تلك الآلهة .. ومن بطنها تولد كيوبيد (kupid) إله الحب، نتيجة اتصالها بذلك الخدن البشرى !

ومارأيك في أخلاق أمة وانحطاطها المعنوى والخلقى، اتخذت من هذه الطباع (character) رمزا للكمال ، بل إلها يعبد ، ويقدم له جميع آداب العبودية والذل والخنوع ؟!

هذه ، ولاريب، درجة من الانحطاط الخلقي إذا تردت فيها أمة، لم تتمكن من النهوض مرة أخرى!

وفى مثل هذا العصر البالغ من الانحطاط أسفله (بام مارك) وفي إيران (المزدكية) وأيضا في مثل هذا العصر نفسه، أصبحت الفحشاء والدعارة ينظر إليهما بعين التقديس والإجلال في «بابل»، فلم تمض على ذلك عشية أو ضحاها حتى آل أمرها إلى الانقراض، وأصبح أمرها من خبر كان وأمس الدابر!

ولما انتشرت عبادة أفروديت في اليونان، أصبحت مواخير الدعارة، وأماكن الفجور مركز للعبادة، وأصبحت المومسات متنسكات وخوادم للمعابد، وعظم شأن الزني، إلى أن ألبسوه كساء من العمل الديني المبرور!

ثم ظهرت الغريزة البهيمية في أهل اليونان بمظهر آخر، هو أن انتشرت فيهم سوأة قوم لوط انتشارا كاد يقضي على الأخضر واليابس، ورحبت بها الديانة والأخلاق أيضا!

ومما هو حرى بالذكر أننا لانرى لهذه السوأة المنكرة أثرا في عصر هوميروس وهسيود، ولكنه لما ترقت المدينة، وأخذت في تزيين العرى، واتباع الشهوات بالأسماء الجذابة، كالفن و تذوق الجمال (aesthatictaste) التهبت الغرائز الشهوانية في القوم التهابا جعلهم يتنكبون الطريق الفكرى، ويتخذون لإرواء غليل شهواتهم طريقا تأباه الفطرة، وتمجه الطباع السليمة. وساعدهم على ذلك حذاق الفن بإبراز هذه العاطفة في التماثيل. وشهد علماء الأخلاق عندهم بأن هذه ( العلاقة ) آصرة للصداقة وثيقة بين الرجلين. واليونانيان اللذان هما أول من عظمتهم الأمة وأكرمتهم ببناء تماثيلهم هما: هرموديس وارستوجيتن اللذان جمع بينهما ذلك الحب المنكر الذي تأباه الفطرة البشرية!

وبعد ، فالتاريخ شاهد بأن اليونان لم يكن من نصيبهم المجد والرقى بعد ذلك مرة أخرى !

# في الرومان:

والذين تسنموا ذروة المجد والرقى في العالم بعد اليونانيين هم الرومان، وفي هذه الأمة أيضا نرى تلك السلسلة من الصعود و الهبوط التي قد شاهدناها في اليونان ..!

# في أوربا المسيحية:

ثم جاء عصر النصرانية في أوربا، وأرادت أن تتدارك الفوضى الخلقية .. إلا أن الفكرة التي كان يحملها المسيحيون عن علاقة ما بين الرجل والمرأة كانت قد جاوزت حد التطرف في جانب ، وكانت حربا على الفطرة البشرية في جانب آخر ..!

# فى أوربا الجديدة:

ولما نهض فلاسفة أوربا وأولوا الرأى والعلم منهم في القرن الثامن عشر، ورفعوا عقيرتهم لحماية حقوق الفرد والمجتمع، ونفخوا في أبواق الحرية الفردية، كان بين أيديهم ذلك النظام التمدني الفاسد الذي كان تولد بتفاعل الاتحاد الثلاثي من نظم الأخلاق وفلسفة الحياة المسيحيين ونظام الإقطاعية ( Feudalsgstem ) وقيد الروح البشرية بقيود مثقلة غير طبيعية . .

وفي القرن التاسع عشر كان الخروج على جميع المبادئ الخلقية .

وفي القرن العشرين كانت سورة هذه الإباحية قد انتهت إلى غايتها القصوي . .

# عوامل شيطانية ثلاثة:

وذكرت مجلة أمريكية الأسباب التي لاتزال تؤدى إلى رواج الفحشاء وقبولها بالكلمات الآتية: عوامل شيطانية ثلاثة، يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم، وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض:

أولها: الأدب الفاحش الخليع، الذي لا يفتأ يزداد في وقاحته ورواجه بعد الحرب العالمية بسرعة عجيبة!

وثانيها: الأفلام السينمائية ، التي لاتذكبي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب، بل تلقنهم دروسا عملية في بابه!

وثالثها: انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء،الذي يظهر في ملابسهن، بل في عريهن، وفي إكثارهن من التدخين، واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام!

هذه المفاسد الثلاثة فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالى الأيام، ولابد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر، فإن نحن لم نحد من طغيانها، فلا جرم أن يأتي تاريخنا مشابها لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الأمم الذين قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء مع ما كانوا فيه من خمور ونساء، ومشاغل رقص ولهو وغناء!

هذه الأسباب الثلاثة التي قد طبقت أجواء التمدن والاجتماع \_ كما يقول الأستاذ المودودي (١) \_ لاتنفك أبدا عن تحريك العواطف في كل شاب وشابة يجرى في عروقه ولو قليل من الدم الحار، وماكثرة الفواحش هذه إلانتيجة لازمة لهذا التحريك المستمر!

وسبق أن ذكرنا دور الأساطير اليهودية الشنيعة في هذا الشأن!

#### شهادة من كاتب غربي:

يقول « ول ديورانت » في كتابه « مباهج الفلسفة » : (٢)

إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التي أقلقت بال سقراط. نعنى كيف نهتدى إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التي بطل أثرها في نفوس الناس ؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد الماجن! (٣).

واختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب المباشر في تغير أخلاقنا. فقد كان القانون

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ١٠٥ ــ ١٠٦ . (٢) جاهلية القرن العشرين : ٢٠٩ ومابعدها نقلا عن : المرجع الأصلي. (٣) المرجع الأصلي : ١ : ٦ .

الأخلاقي قديما يقيد الصلة الجنسية بالزواج، لأن النكاح يؤدى إلى الأبوة، بحيث لا يمكن الفصل بينهما، ولم يكن الوالد مسئولا عن ولده إلا بطريق الزواج. أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقفا لم يكن آباؤنا يتوقعونه، لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة لهذا العامل! (١)

فحياة المدنية تفضى إلى كل مثبط عن الزواج، في الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية، وكل سبيل يسهل أداءها. ولكن النمو الجنسي يتم مبكرا عما كان قبل ، كما يتأخر النمو الاقتصادي. فإذا كان قمع الرغبة شيئا عمليا ومعقولا في ظل النظام الاقتصادي الزراعي فإنه الآن يبدو أمرا عسيرا أو غير طبيعي في حضارة صناعية. أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال، حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين ولامفرمن أن يأخذ الجسم في الثورة، وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم. وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعا للسخرية، ويختفي الحياء الذي كان يضفي على الجمال جمالا، ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم، وتطالب النساء بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال. ويصبح الاتصال قبل الزواج أمرا مألوفا، وتختفي البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات لابرقابة البوليس. لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاقي الزراعي، ولم يعد العالم المدني يحكم به! (٢)

وواضح أن الكاتب \_ كما يقول الأستاذ محمد قطب \_ يفسر الأمور على هدى التفسير المادى للتاريخ، فيفسر التحلل الخلقى بالتطور الاقتصادى. ولكنه أغفل حقيقة هامة ينبغى الإشارة إليها والتوكيد عليها .. إن الدولة الشيوعية التي تملك أرزاق الناس « وتحررهم » من سلطان رأس المال .. لم توجه الشبان في بلادها إلى الزواج المبكر الذي يمنع الفساد الخلقى، رغم أنها \_ فيما تزعم \_ رفعت لعنة الضرورة الاقتصادية عن كاهل الناس! إن الأمر ليس تطورا اقتصاديا في حقيقته، ولكنه توجيه مسموم لتدمير البشرية!

ويقول « ول ديورانت » : ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن نجعل تأخير الزواج مسئولا عنه. ولا في أن بعض هذا الشر يرجع إلى مافينا من رغبة في التعدد لم تهذب. ولكن معظم هذا الشر يرجع في أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية ومايحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة، وقد نتجاوز عنها

<sup>(</sup>۱) المرجع الأصلي: ١ ـ ١٢٠ : ١٢٧ . (٢) المرجع الأصلي: ١٢٧ : ١٢٧ .

باعتبار أنها أمر لامفر منه في عالم خلقه الإنسان (!) وهذا هو الرأى الشائع لمعظم المفكرين في الوقت الحاضر. غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكيه يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب المكشوف، تلك التي تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المحرومين – وهم في حمي الفوضى الصناعية – من حمي الزواج ورعايته للصحة.

ولايقل الجانب الآخر من الصورة كآبة. لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في إبتذال ظاهر. ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأجيل، نظاما دوليا مجهزا بأحدث التحسينات، ومنظما بأسمى ضروب الإدارة العلمية. ويبدو أن العالم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها. (١)

وأكبر الظن أن هذ التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم داون على المعتقدات الدينية. وحين اكتشف الشبان والفتيات \_ وقد أكسبهم المال جرأة \_ أن الدين يشهر بملاذهم، التمسوا في العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين! (٢)

و لما كان زواجهما أ الرجل والمرأة في المجتمع الحديث اليس زواجا بالمعنى الصحيح لنه صلة جنسية لارباط أبوة في في في فقدانه الأساس الذي يقوم عليه ومقومات الحياة . يموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع. وينكمش الزوجان في نفسيهما وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان. وتنتهى الغيرة الموجودة في الحب إلي فردية يبعثها ضغط حياة المساخر. وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية في التنويع، حين تؤدى الألفة إلى الاستخفاف. فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته ! (٣)

لندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا. أكبر الظن أنها لن تكون شيئا نرغب فيه أو نريده، فنحن غارقون في تيار من التغيير، سيحملنا بلاريب إلى نهايات محتومة لاحيلة لنا في اختيارها. وأى شيء قد يحدث مع هذا الطوفان الجارف من العادات والتقاليد والنظم، فالآن وقد أخذ البيت في مدننا الكبرى في الاختفاء، فقد فقد الزواج القاصر [ المقصور ] على واحدة جاذبيته الهامة. ولاريب أن زواج المتعة سيظهر بتأكيد أكثر فأكثر، حيث لايكون النسل مقصودا. وسيزداد الزواج الحر، مباحا كان أم غير مباح. ومع أن حريتهما إلى جانب الرجل أميل فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل

<sup>(</sup>١) المرجع الأصلي: ١٢٧ - ١٢٨ . (٢) المرجع الأصلي ١٣٤ . (٣) المرجع الأصلي: ٢٢٥.

شرا من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لايغازلها أحد. سينهار «المستوى المزدوج» وستحث المرأة الرجل بعد تقليده في كل شيء على التجربة قبل الزواج سينمو الطلاق، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المحطمة. ثم يصاغ نظام الزواج بأسره في صور جديدة أكثر سماحة. وعندما يتم تصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سرا شائعا في كل طبقة يضحى الحمل أمرا عرضا في حياة المرأة ، أو تحل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عناية البيت .. وهذا كل شيء (١)!

#### جاهلية القرن العشرين:

تلك شهادة من كاتب غربي ، جديرة بأن تغنينا عن التعليق!

إن المفاسد التي يشرحها الكاتب، والتي نجمت في النفس والمجتمع عن التحلل الجنسي لجديرة بأن تفتح عيوننا على شناعة الجاهلية الحديثة في هذا الشأن .. المنذرة بتدمير كيان الإنسان في مجموعه، لافي المجال الضيق الذي يعرف عادة « بالأخلاق »!

إن هذا التحلل الجنسي لم يترك في النفس والمجتمع ناجيا من الفساد! ماذا بقى بعد الصورة الكريهة المنفرة التي عرضها هذا الكاتب؟!

و مما تجدر الإثمارة إليه أن المؤلف كتب كتابه هذا سنة ١٩٢٩! ونحن الآن في أو اخر النصف الثاني من القرن العشرين ، قرن الجاهلية الكبرى، نشاهد بأعيننا أن كل ماتنبأ به الكاتب قد حدث، و انتشر في كل بقاع الأرض، واستشرى بحيث لم تعد الجاهلية ذاتها تملك رده لو أرادت. لأن الزمام أفلت من أيديها، ولم يعد لها على الفساد سلطان!

ولكن تلك المقتطفات التي نقلناها هنا لم تشر إلى كل أمور الفساد! أولم تفصلها!

#### شباب العالم في طريق الضياع:

ونشرت جريدة « أخبار اليوم » في مصر في عددها الصادر في ١٢ مايو ١٩٦٢ تحقيقا صحفيا بهذا العنوان « شباب العالم في طريق الضياع !» جعلت مقدمته هكذا :

إلى أين يتجه شباب العالم؟!

في أمريكا يرتفع ترمومتر الانحراف بين الشباب!

<sup>(</sup>١) المزجع الأصلي: ٢٣٥ - ٢٣٦.

و في بريطانيا تتألف عصابات من المراهقين للسطو و تدخين الحشيش! و في سويسرا يتزايد الانحلال!

وفى روسيا يجتمع المجلس الأعلى للسوفيت ليبحث مشكلة انحراف الشباب الروسى!

لقد أبرقت « أخبار اليوم » إلي مندوبيها ومراسليها في عواصم العالم، وطلبت منهم صورة كاملة عن الانحراف الجارف الذي يهدد شباب العالم!

ونقل الأستاذ محمد قطب نص التحقيق الذي استغرق عشر صفحات (١)، وعلق عليه بقوله :

إنها أمور خطيرة جدا، تلك التي تقولها شهادة القرن العشرين !

إنها تقول أولا: إن هذا التحلل الخلقي ليس « تطورا » وإنما هو انحراف !

وتقول ثانيا: إنه انحراف ضار بالكيان البشري مؤد إلى الدمار!

وتقول بالتالى : إن هناك فطرة للإنسان، تتأذى من كل شيء لا يلائم طبيعتها، وتمرض من استمرار تعاطيه!

وتقول كذلك: إن هذه الفطرة ثابتة، فما كان يؤذيها ويدمرها قبل ألفي عام يؤذيها ويدمرها تصح على ماكانت ويدمرها بعد مرور الأجيال الطوال، ولم يحدث فيها «تطور» تجعلها تصح على ماكانت تمرض به على نفس الصورة وبنفس المقدار!

وتقول أخيرا: إن الجانب الخلقى \_ على الأقل \_ من حياة الإنسان، ذو مقياس ثابت يقاس به في جميع الأجيال ، فما كان صوابا في علاقات الناس \_ وعلاقات الجنسين بصفة خاصة \_ قبل ألفي عام، مايزال هو الصواب، وماكان خطأ وانحراف في تلك العلاقات مايزال هو الخطأ والانحراف ، بعد كل « التقدم » العلمي ، و « التطور » الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و « التحور » النفسي في ألفين بل ألوف من الأعوام!

وخلاصة ذلك كله أن أي نظام لحياة البشرية ينبغي أن يجعل في حسابه ذلك المقياس الثابت للأخلاق ، مهما كانت مرونته في الجوانب المادية والاقتصادية والاجتماعية

<sup>(</sup>١) التطور والثبات : ١٦٤ \_ ١٧٤ .

والسياسية، التي ينبغي أن تنمو، وينبغي أن يسمح لها بالنمو في ظل أي نظام صالح للحياة! مهنة الدعارة:

وجاء في جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر في ٩ مارس ١٩٧٨ مايلي:

اعترفت إسرائيل رسميا. بمهنة الدعارة كمهنة رسمية، بعد أن قبلت مؤسسة التأمينات طلبا تقدمت به إحدى العاهرات الإسرائيليات للسماح لها بدفع التأمينات الاجتماعية على دخلها الذي يبلغ ثلاثة آلاف دولار سنويا، كما ستحصل على اثنى عشر دولارا أيضا كمنحة شهرية لكل طفل تنجبه من مهنتها، وإعانة تبلغ ٧٥٪ من دخلها في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل.

أعلن ذلك « موردخاى كوهين » المدير المالي لمؤسسة التأمينات في إسرائيل، وقال: إن مهمتنا تأمين جميع المهن، والدعارة أقدم مهنة في التاريخ!

وجاء في جريدة السياسة الكويتية في عددها الصادر في ٢٩ نوفمير ١٩٧٨ أما يلي :

دعت المومسات البريطانيات في مؤتمرهن الليلة قبل الماضية الزبائن البارزين إلى الإعلان عن أنفسهم على الملأ، والتوقف عن التنديد علنا بما يمارسونه سرا!

وكانت الجمعية البريطانية للمومسات قد هددت في الأسبوع الماضي أن تبدأ بنشر أسماء الزبائن الذين قالت إن بينهم سياسيين بارزين، ورجال دين، ورؤساء بوليس!

وقد عقد المؤتمر لدعم مطالب الجمعية بتنظيم مهنة البغاء على أساس شرعى ، وحضر المؤتمر حوالى ٢٠٠ شخص، بينهم مومسات ، ورجال دين، ودعاة لحقوق المرأة، وتليت في المؤتمر رسائل تأييد من جمعيات المومسات في سان فرانسيسكو ونيويورك وباريس .(١) و هكذا كان دور الثالوث اليهودي في انحطاط الأخلاق :

ماركس والاقتصاد:

فرويد وعلم النفس!

دركايم وعلم الاجتماغ!

<sup>(</sup>١) العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة : ٤٣ – ٤٤ .

وهكذا كانت شهادة التاريخ:

في اليونان!

في الرومان!

في أوربا المسيحية!

في أوربا الجديدة!

وهكذا كان دور العوامل الشيطانية الثلاثة!

في الأدب الفاحش!

والأفلام السينمائية!

وانحطاط المستوى الخلقي!

وأخيرا وليس آخرا!

جاهلية القرن العشرين!

والخطر المحدق بشباب العالم!

ومهنة الدعارة!

وحسبنا أن نذكر مرة أخرى ماجاء في « بروتوكولات حكماء صهيون ».

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا! إن فرويد منا، وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لايبقي في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه!».

« لقد رتبنا نجاح دارون وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم ، وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد » .

|   |  |   |  | • |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
| , |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  | , |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  | , |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
| • |  |   |  |   |
| • |  |   |  |   |

#### أهم المراجم

#### ١ ـ الأدب المفرد، للبخاري، ط السلفية، القاهرة ١٣٧٥هـ.

- ٢ ـ الإسلام دين عام خالد، للأستاذ محمد فريد و جدى ، ط ثانية القاهرة.
- ٣- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى، دار المعارف للطباعة والنشر، بيروت، ط ثانية ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٤ الإنسان بين المادية والإسلام، للأستاذ محمد قطب، دار الشروق، ط سابعة ١٤٠٢ هـ.
   ١٩٨٢م.
- ۵ التطور والثبات في حياة البشرية، للأستاذ محمد قطب، دار الشروق، ط خامسة
   ۲۰۳ هـــ ۱۹۸۳م.
  - ٦- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ط دار إحياء الكتب العربية، الحلبي وشركاه.
- ٧ ـ تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرآن) الحلبي، ط ثالثة ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨م.
  - ٨ ـ تفسير الطبرى ـ أيضا \_ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر، ط دار المعارف، القاهرة.
- ٩ ـ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٦٧م.
- ١ تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم) للشيخ محمد عبده، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- 1 ١ ـ الثقافة الإسلامية ، للمؤلف وآخرين ، جامعة الكويت ، ط أولى ١٤٠٩هـ \_ ١٨٨٩ م.
  - ١ ١ جاهلية القرن العشرين، للأستاذ محمد قطب، دار الشروق.
    - ١٣- الحجاب، للأستاذ المودودي، دار الفكر.
- ٤ ـ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، للأستاذ عباس العقاد، دار الكتاب العربي، بيروت ط ثالثة ١٣٨٦ هـ ـ ١٩٦٦م.

- ٥١ \_ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، للأستاذ سيد قطب، الحلبي ٩٦٥م.
  - ١٦ \_ الخصائص العامة للإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي ، الرسالة .
- ١٧ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، للدكتور محمد عبد الله دراز،
   ط دار القلم، الكويت ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ١٨ زاد المعاد في هـدى خير العباد ، لابن القيم ، تحقيق الأرنؤوط ، الرسالة ، المنار الإسلامية ، طأولي ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
  - ٩ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي.
    - . ٢ ــ سنن أبي داود، ط مصر التجارية، الأولى، والمدينة المنورة.
  - ٢١ ـ سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) ط دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ٢٥٣ ه.
- ۲۲\_ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) ط بولاق ۲۹۲ هـ ، والهند، والحلبي ۱۳۹۸هـ \_ ۲۸ ۹۷۸ م.
  - ٢٣ ـ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية.
- ٢٢ ــ سنن النسائي، بشرح السيوطي، وحاشية السنوي، ط دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٥٧ ـ السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ، ط حجازي ، والحلبي، القاهرة.
- ٢٦ ـ شبهات حول الإسلام، للأستاذ محمد قطب، دار الشروق ١٣٩٣هـ -١٩٧٣م.
- ٢٧\_ صحيح البخارى، مع فتح البارى، ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى، الرياض الحديثة.
  - ٢٨ ـ صحيح مسلم، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٩ العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ـ للمؤلف، دار البحوث العلمية، طأولي، الكويت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- . ٣- عون المعبود: شرح سنن أبى داود، تحقيق الشيخ عبد الرحمن عثمان، السلفية ط ثانية ١٣٨٨هـــ١٩٦٨.

- ٣١ عزوة بني قريظة، للأستاذ محمد أحمد باشميل، دار الفكر، ط ثانية ١٣٩١هـ ٣٦ م.
- ٣٢ فتح البارى: شرح صحيح البخارى، لابن حجر الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض.
- ٣٣ فقه السيرة، للشيخ محمد الغزالي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط دار القلم الثانية، دمشق ١٤٠٥هـ هـ ١٩٨٥م.
  - ٣٤ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، للدكتور محمد البهي، القاهرة.
    - ٣٥ في ظلال القرآن، للأستاذ سيد قطب، دار الشروق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
      - ٣٦ ـ الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد ) ط بيروت.
- ٣٧\_ المسئولية الاجتماعية في الإسلام، للمؤلف، مكتبة المعلا، ط أولى ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨ م.
- ٣٨ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، بتحقيق العراقي وابن حجر بيروت، ط ثالثة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٣٩\_ مسند أحمد، وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى الهندي، ط الميمنية. بمصر.
- ٠٤ ـ المسند ، له أيضا ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، دار المعارف بمصر ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤
- ١٤ ـ المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين، مجمع اللغة العربية، دار إحياء التراث العربي.
  - ٢٤ ـ معركة التقاليد، للأستاذ محمد قطب، الشروق.
    - ٣٤ ـ المغنى، لابن قدامة، الرياض الحديثة، الرياض.
  - ٤٤ ـ منهج الفن الإسلامي، للأستاذ محمد قطب، دار الشروق.
- ٥٤ نفحات رمضان وأثرها في تكوين الشخصية الإسلامية، للمؤلف، مؤسسة الرسالة،
   ط أولى ٥٠٤١هـ ـ ١٩٨٥م.
  - \_ وهناك كتب ومطبوعات أخرى أشرنا إلى موضع النقل منها في حينه.

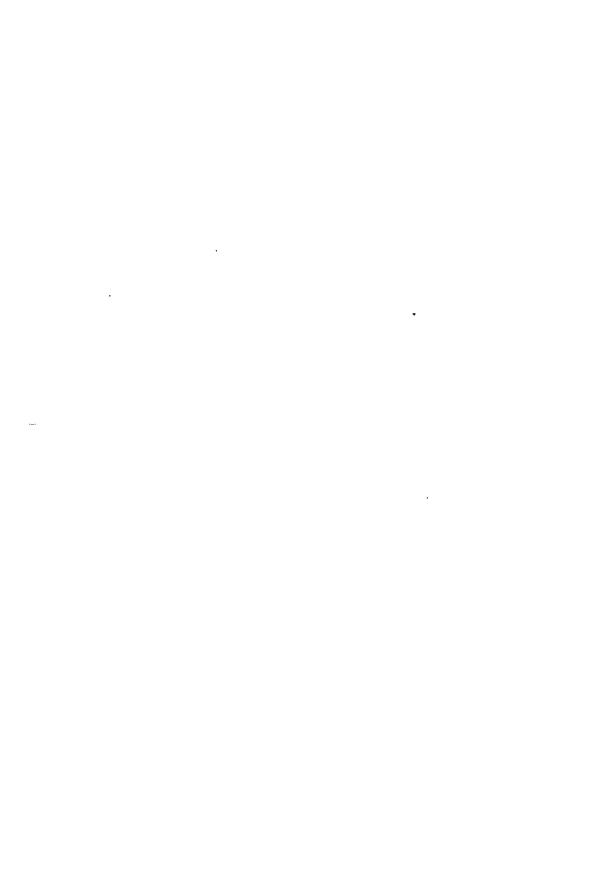

الرَسِوُلُ عَلَيْهِ وَالْيَهُوَّكُ الْعَالِيُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ

# CS CALLED SUB-PL

(الركتورك عر (الرقيقي

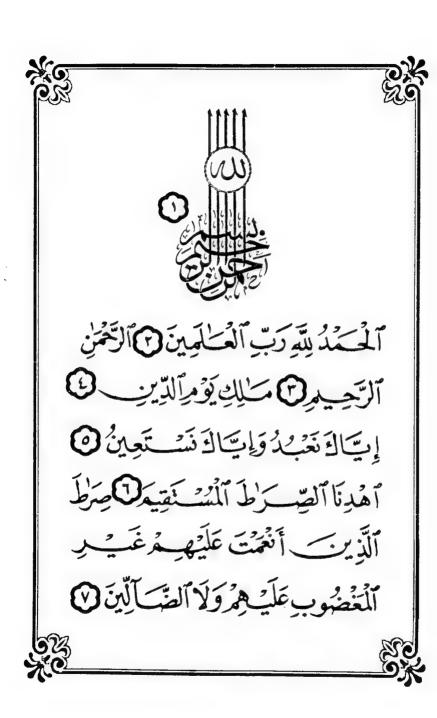

الخطر اليه في المالية

حقوق الطبع محفوظة الطبعــة الأولى ١٤١٣ هـــ ١٩٩٢م



Print. Publ. & Dist. Islamic Books & Cassattes



مكن المال المالكين ا

#### مقدمـة

قضى الله لبنى إسرائيل فى الكتاب أنهم سيفسدون فى الأرض.. وسيعلون على الناس بغير حق ويستكبرون.. وأنهم كلما اتخذوا ذلك وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم، ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا.. وذلك يكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم وفشو الفساد فيها، وفاقا لسنة الله، حيث يحل الهلاك والدمار، والضياع والبوار!

وسبق أن ذكرنا بعض مظاهر الخطر اليهودى في حديثنا عن أسطورة الوطن اليهودى، والفكر اليهودى، وموقف اليهود من الرسالة والرسول عَلِيَّة، والطبيعة اليهودية، والتآمر اليهودى على حياة الرسول عَلِيَّة، واليهود والخيانة، والقضاء عليه عسكرياً، ومحاكمتهم.!

ومع كل هذا جاءت بروتو كولات حكماء صهيون رد فعل لما عاناه اليهود، من اضطهاد، وما نزل بهم من جور وعسف، خلال القرن التاسع عشر في أوربا.. جاءت مؤامرة شريرة ضد البشرية، تدعو إلى الانتقام، حيث اعتقد اليهود أن البشرية كلها قد اشتركت بطريق أو بأخرى في إذلالهم والنيل منهم وهي تنضح بل تفيض بالحقد والنقمة على العالم أجمع، وتكشف عن خسة ولؤم ودهاء حكماء صهيون.. وقد سجلها أخطر كتاب ظهر في العالم تحت هذا العنوان «بروتو كولات حكماء صهيون» وتكاد لا تعرف بغيره، حتى في اللغة الإنجليزية التي أضافت إليه عنوان « الخطر اليهودي» وهو ينطبق تماما على ما تحتويه تلك البروتو كولات من إشاعة الفوضي والإباحية، وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على العقول، وتقويض كل دعائم الدين والخلق في جميع الأقطار!

وفى مايو ١٩٢٠ نشرت جريدة «آلتيمس » (١) مقالا عن الخطر اليهودى سمته «رسالة مقلقة: دعوة للتحقيق» ومنذئذ بدأت جريدة «المودننغ بوست» بمجموعة من المقالات في ١٢ يوليو تنشر تحقيقا مضنيا جدا تحت عنوان «العالم المضطرب: خلف الستار

<sup>(</sup>١) انظر: الخطر اليهودي: بروتو كولات حكماء صهيون: ٣٨.

الأحمر» وسمى كاتبها البروتوكولات يومئذ «الإنجيل البلشفي» وهي تسمية منه بالغة الجدارة!

وعمل اليهود على تقويض نظام الحكم القيصرى، والتسلل في كل دول العالم للقبض على مراكز القوة.. وتقويض الخلافة الإسلامية واتخذوا من مدينة «سلانيك» الوكر الأول لدسائسهم ومؤامراتهم (۱) لأنها تضم أوفر عدد من اليهود في تركيا، ومركز «الدونمة» وهم يهود تظاهروا بالإسلام نفاقا، ليعملوا على تقويض الخلافة وهم ضمن صفوفها، وعلى هدم الإسلام وهم داخل حصونه، ودعوا إلى الجامعة الطورانية للتخلص من الإسلام واللغة العربية، مما كان له الأثر البالغ في توجيه حكم أتاتورك، الذي كان فيه عرق من «الدونمة» ومن ثم كان سقوط الخلافة الإسلامية، وتقسيمها إلى دويلات، وكانت مساعدة أعداء المسلمين على تحقيق منافع مادية من الميراث الضخم الذي خلفته وراءها، لكى يظفروا بمساعدتهم في إقامة دولتهم في فلسطين اغتصابا!

ومن ثم كانت خطورة هذا الكتاب، وكان القتل للذين ترجموه، مما دعانا إلى نشره رفى هذه الدراسات، حتى يكون حجة ناطقة بما كتبت أيديهم! ، وكان التحذير مرات كثيرة أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القرآن الكريم صباحا، وإعادتها مساء من البرنامج العام من إذاعة الكويت على مدى سبعة أشهر كاملة!

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على فصلين:

الأول: بنو إسرائيل والإفساد في الأرض.

الثاني: بروتوكولات حكماء صهيون.

والله أسأل: التوفيق والسداد.

والعون والرشاد. إنه سميع مجيب

٤ ربيع الأول ١٤١٣ هـ

الكويت في:

١ ســــبتمبر ١٩٩٢م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

<sup>(</sup>١) انظر: مكايد يهودية: ٢٥٣ وما بعدها.

#### الفصل الأول

#### سوإسرائيل والإفساد في الأرض

تمهيد \_ العصر الذهبي \_ عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل \_ مع الآيات القرآنية \_ أشهر أقوال المفسرين

\_ مقياس النصر والهزيمة \_ رأى جديد \_ سورة بني

إسرائيل \_ «لتفسدن في الأرض مرتين» \_ رد الكرة \_

فرصة للاختيار \_ بشرى للمؤمنين \_ تعليق على المقال.

#### تهيد:

يقول الله تعالى:

﴿ وَءَالَيْنَا مُوسَىٰ الْحِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَءِ مِلَ الْآتَعِ فَا مِن دُونِي وَكِلاَ ثُذَرِّتَةَ مَنْ حَلَنَا مَعَ نُوخَ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَيْ إِسْرَوَ مِلَ فَي الْمُونِ مَتَّابِينِ وَلَنَعْ أَنَّ عُلُوا حَبِيرًا ۞ فَإِنَا إِلَى بَيْ إِسْرَوَ مِلَ فَي الْمُونِ وَلَنَا أَنْ عُلُوا حَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فِحَاسُواْ خِلْلَ الدِّيَالِ وَعُدَا أَولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فِحَاسُواْ خِلْلَ الدِّيَالِ وَعَدَانَ وَعُدَا مَّ فَعُولًا ثُرَّ رَدُدُنَا لَكُوا أَنْ الْمُوالِ وَمَنِينَ وَحَدًا لَكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَوْلِي اللّهُ مَا اللّهُ الدِيلَةِ وَالنَّالَ اللّهُ الدِيلَةِ وَالنَّالَ الْمُؤَلِقُولِ وَمَنِينَ وَعَدًا لَكُوا وَمُوهِ كُولُوا اللّهُ الدِيلَةِ وَالنَّالِ وَمُولِ وَمَنِينَ وَعَدًا لَكُوا أَلْكُوا أَلْمَا أَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ وَالْمَالُولُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

هذه الآيات تتضمن نهاية بنى إسرائيل التى صاروا إليها (٢)، وذالت دولتهم بها. وتكثيف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم وفشو الفساد فيها، وفاقا لسنة الله التى ستذكر بعد قليل فى السورة ذاتها. وذلك أنه إذا قدر الهلاك لقرية جعل إفساد المترفين فيها سببالهلاكها وتدميرها:

﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن تُهُلِكَ قَرْبَةً أَمَنُ إِلَهُ أَمَ وَإِلَهُ الْفَوْلُ فَلَمَ وَإِلَا اللّهِ وَالْمَ اللّهُ اللّهَ وَكُونَا مَرَالِكَ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) الإسراء ٢ - ٨.
 (٢) في ظلال القرآن: ٤: ٢٢١٢، وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٦ - ١٧.

وهؤلاء هم الذين تترهل نفوسهم وتأسن، وترتع في الفسق والمجانة، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات، وتلغ في الأعراض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا، ونشروا الفاحشة وأشاعوها، وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب الراقية إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي، وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها.

وإذا ماقدر الله لقرية أنها هالكة، لأنها أخذت بأسباب الهلاك، فكثر فيها المترفون، فلم تضرب على أيديهم، سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها، فعم فيها الفسق، فتحللت وترهلت، فحقت عليها سنة الله، وأصابها الهلاك والدمار، ونزل بها الضياع والبوار.. وهي المسئولة عما يحل بها، لأنها لم تضرب على أيدى هؤلاء المفسدين، ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود هؤلاء المتحللين. فوجودهم ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليهم ففسقوا، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك، وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك.

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف، وسننا لا تتبدل، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لا يأمر بالفسق، ولا يأمر بالفحشاء. لكن وجود هؤلاء في ذاته دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها، وسارت في طريق الانحلال، وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا.. وهي التي تعرضت لما أصابها بسماحها لهؤلاء بالوجود والحياة.

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهرى الذى ينشئ السبب ولكنها ترتب النتيجة على السبب. الأمر الذى لا مفر منه، لأن السنة جرت به.. والأمر ليس أمرا توجيهيا إلى الفسق، ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود هؤلاء المترفين، وهي الفسق.

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها التي لا مفر منها. وعدم الضرب على أيدى المفسدين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا.

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح، قرنا بعد قرن، كلما فشي التحلل في أمة انتهى بها إلى ذلك المصير، والله هو الخبير بذنوب عباده البصير:

﴿ وَكُرْأً هَٰلَكَنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ عَبِدِنُوجٍ وَكَفَى مِرَةٍ كَ نِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَدِرًا بَصِيرً ﴾ ونبصر الحديث في الآيات التي معنا يبدأ بذكر كتاب موسى \_ التوراة \_ وما اشتمل

عليه من إنذار لبني إسرائيل، وتذكير لهم بهذا النبي \_ نوح \_ العبد الشكور، والأولين الذين حملوا معه في السفينة:

# ﴿ وَءَالَيْنَا مُوسَى ۚ لَكِ مَا لَكَ مَا لَكَ هُدًى لِّبَنِيٓ إِسْرَءِ مِلَ أَلَّا تَتَّ ذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ زُكَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة كذلك وذلك ألا يعذب الله قوما، حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم:

﴿ وَمَاكُنَّا مُعَلِّينِ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴾ (١) وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب:

# ﴿ هُدًى لِّبَنِّي إِسْرَءِ بِلَ أَلَّا تَتَّخِفُواْ مِن دُونِي وَكِلًّا ﴾

فلا اعتماد إلا على الله وحده، ولا توجه إلا إلى الله وحده. فهذا هو الهدى، وهذا هو الإيمان. فما آمن ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلا.

ولقد خاطبهم باسم الآباء الذين حملهم مع نوح، وهم خلاصة البشرية على عهده.. خاطبهم بهذا ليذكرهم باستخلاص الله للأولين، مع نوح العبد الشكور، وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق . .

فى ذلك الكتاب الذى آتاه الله لموسى، ليكون هدى لبنى إسرائيل، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم فى الأرض.. وتكرار هذا التدمير مرتين، لتكرر أسبابه من أفعالهم.. وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الفساد فى الأرض كما قضت سنة الله الجارية التى لا تتخلف:

﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَيْ إِسْرَوَيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَنُفْسِدُ نَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَتَّ بَايْنَ وَلَكُونُ مَتَّ بَايْنَ وَلَكُونُ مَتَّ بَايْنَ وَلَكُونُ مَا يَعْنَى اللَّهُ عَلُوا كَبِيرًا ﴾

#### العصر الذهبي:

وهنا نذكر قصة الملأ من بني إسرائيل في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥.

﴿ أَلُوْرَ إِلَى ٱلۡكِرِيمِنَ بَنِي إِسۡرَآ ۚ بِلَمِنَ بَعۡدِمُوسَىۤ إِذۡ قَالُواْلِنَبِي هُوۡاُبَعۡ لَنَامَلِكَٱ نَمَنِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْعَسَيْتُمْ إِن كُنِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِنَا لُ ٱلَّانُعَانِلُوَّا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَلِتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيكِرَنَا وَأَبْنَآ إِنَّ أَفَلَتا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا فِلَي لَرَقِّنْ هُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِنَّ الظِّلِينَ ﴿ وَقَالَ لَمُ مُ نِيثُهُ مُ إِنَّ لَلَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى كُونُ لَهُ أَلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْهُ أَكُونٌ مَالُكُكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ أَلَمَا لِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ, بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْحِسْرِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلَكَ مُومَن يَشَآَّ وَٱللَّهُ وَلَيْمُ عَلِيهُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِبْيُّهُمْ وَإِنَّ ءَايَةَ مُلْكِه أَن بِأَنْ يَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَة مِّن رَّبَّكُمِّ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا لَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَالَإِكُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهً لَّكُمْ إِن كُنتُم َّمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّاللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِفَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيِ وَمَن لَّهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ يَ إِلَّا مَنْ أَغْتَرَفَ عُنَا أَبِيدِهِ فَشَرِبُواْمِنُهُ إِلَّا قِلِيلًا مِنْ فَعُمْ فَكَا جَاوَزَهُ وُهُوَوَالَّذِينَ المَنُواْمَعَ وُقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِرُّمُ لَا تُعُوا ٱللَّهِ كَمِرْمِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةٌ مِا ذُنْ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَكَ ابْرَزُواْ كِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُواْرَيَّنَاۤ أَفْرِغٌ عَلَيْنَاصَبِّرا وَنَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّهُ مِعَالِمَنَّ الْحَوْلَادَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّفَسَكَثِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَضَ إِعَلَ ٱلْعَلِينَ ﴾ (١)

وسبق أن تحدثنا عن هذه الآيات بما يجعلنا في غنى عن إعادة ما تضمنته من دروس .. وحسبنا أن نشير بإجمال إلى أن دولة اليهود قد تأسست برئاسة طالوت.. وتولى الملك بعده داود عليه السلام.. وقد دام ملكه \_ كما تقول المصادر التاريخية \_ زهاء أربعين سنة، وكانت عاصمة ملكه في أول العهد (حبرون) التي تسمى (الحليل) الآن.أما

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٦ ــ ٢٥١.

المدة الباقية فكانت (أورشليم) وقد ازدهرت المملكة في عهده ازدهارا عظيما، واتسعت رقعتها، وشيدت فيها المباني الفاخرة، والحصون المنيعة، ورأت عهدا زاخرا بالأمان والاطمئنان والرخاء والقوة (١).

وبعد داود عليه السلام، تولى ملك بني إسرائيل ابنه سليمان عليه السلام، فازدادت حالتهم في عهده رقيا ومنعة.

ويصف أحد الكتاب حال بني إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام فيقول:

وفي عهد سليمان اعتز شأن الإسرائيليين، وامتد ملكهم من البحر الأحمر إلى نهر الفرات الكبير، وهابتهم الأمم المجاورة لهم.. وأرسل سفنه في الآفاق تجوب البحار، وتأتيه بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، وكانت مدة حكمه أربعين سنة، ذاق فيها الإسرائيليون الهناء والرخاء (أ).

والخلاصة أن عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام لبنى إسرائيل يعتبرالعصر الذهبي لهم، والفترة الزاهية من تاريخهم، إذ اتسع فيها ملكهم، وعظم نفوذهم، وترادفت النعم والخيرات عليهم، ومع كل هذا لم يسلم داود وسليمان من افتراءات اليهود \_ كما أسلفنا \_ فتلك هي طبيعتهم دائماً!

#### عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل:

وبعد وفاة سليمان عليه السلام، تولى (رحبعام) فانتشرت في عهده \_ كما يقول المؤرخون \_ الفتن ، وكثرت المنازعات، واضطربت الأحوال، فأدى ذلك إلى انقسامها إلى قسمين: مملكة يهوذا، ومملكة إسرائيل.

أما مملكة يهوذا فكانت عاصمتها أورشليم، وملكها (رحبعام) وكانت تتكون من سبطى يهوذا وبنيامين، وقد تعاقب عليها واحد وعشرون ملكا.

وكانت نهايتها على يد( بختنصر ) الذى غزاها سنة ٥٨٨ ق م. فدمرها تدميرا، وساق الأحياء من أهلها أسرى إلى بابل، ومكثوا فى الأسر زهاء خمسين سنة، وما فعله( بختنصر ) مع بنى إسرائيل يسمى بخراب أورشليم الأول.

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢: ٣٤٩وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: نقلا عن: تاريخ الإسرائيليين: ٢٣ شاهين مكاريوس.

وأما مملكة إسرائيل فكانت عاصمتها (السامرة) \_ نابلس الآن \_ وقد تأسست كأختها مملكة يهوذا سنة ٩٧٥ ق م، وملكها (يربعام) أخو (رحبعام) وكانت تتكون من بقية الأسباط العشرة، وقد تعاقب عليها تسعة عشر ملكا، وكانت نهايتها على يد (سرجون) ملك آشور، الذي غزاها وانتصر عليها، وأجلى سكانها من اليهود إلى ما وراء الفرات، وكان ذلك سنة ٧٢١ ق م.

وفى سنة ٥٣٨ ق م نشبت حرب بين (قورش) ملك الفرس (وبختنصر) ملك بابل، انتهت بانتصار ملك الفرس، فأصدر أمرا سنة ٥٣٦ ق م يأذن فيه لليهود بالعودة إلى أورشليم، ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية، وامتدت بها أعراقهم، ومن ثم فقد ترددوا في العودة إليها، ولم يقبل العودة إلا عدد قليل منهم، أكثرهم من سبطى يهوذا وبنيامين، وقد أعاد هؤلاء العائدون بناء الهيكل بتصريح من (قورش) سنة ١٥ ق م نقريبا.

ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (اليهود) تعنى: من اعتنق اليهودية، ولو لم يكن من بني إسرائيل، وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي.

وظل اليهود بعد ذلك يتولى أمرهم كهنة منهم تحت رقابة حكام من الفرس، وكانت المناوشات بينهم لا تنقطع، إلى أن زال حكم الفرس عنهم سنة ٣٢٢ ق م.

وفى سنة ٣٢٣ ق . م . التى مات فيها الإسكندر المقدوني، قسمت مملكته بين قواده، فكانت أورشليم من نصيب بطليموس ملك مصر فحكمها بالعنف والشدة، رغم مقاومة اليهود له،وقد اضطر أمام ثوراتهم المتكررة إلى هدم جزء كبير منها، وقتل الكثيرين من سكانها، وإرسال مائة ألف من اليهود إلى مصر سنة ، ٣٢ ق م.

وقد تعاقب البطالسة على حكم أورشليم فترة طويلة، بعضهم عامل اليهود فيها بالقسوة والشدة، وبعضهم عاملهم باللين والعطف، حتى استولى السلوقيون عليها من البطالسة سنة ١٩٨ ق م.

وقد أوقع السلوقيون باليهود أشد الضربات وأقساها ، فعندما احتل ( أنطوخيوس ) السلوقي أورشليم هدم أسوارها ، ونهب ما فيها من أموال ، وقتل من اليهود ثمانين ألفا ، وأذل كهنتهم إذلالا شديدا.

وفي سنة ١٦٨ ق م قام اليهود بقيادة الكاهن ( ماتياس ) بثورة ضد السلوقيين لم

تنجح ، ومات بعدها بعام واحد ، فتولى ابنه الكاهن ( مكابياس ) قيادة الثائرين اليهود من جديد، وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيين، وهم فريق من كهان اليهود اتصفوا بالحنكة وسعة الحيلة وكانوا أقرب إلى القادة العسكريين منهم إلى رجال الدين، وقد استطاعوا أن يستقلوا بحكم أورشليم لفترة من الزمان.

وفى سنة ٦٣ ق م كان الخلاف قد بلغ أشده بين المكابيين، وضعف مركزهم، فانتهزت الدولة الرومانية هذه الفرصة، وانقضت على أورشليم فاحتلتها بقيادة ( بمبيوس ) الروماني.

ومنذ ذلك التاريخ خضعت أورشليم لحكم الرومان، إلى أن استولى عليها الفرس سنة ١٥ ٦ م ثم عادت إلى الرومان. ثم فتحها المسلمون سنة ١٥ هـ - ٢٣٦م في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وبقيت بعد ذلك دولة إسلامية، حتى اقتطع اليهود جزءا كبيرا منها أقاموا عليه دولتهم سنة ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م.

وتوالى بعد ذلك العدوان والتوسع إلى وقتنا هذا، وسنعرض لذلك بالتفصيل في حديثنا عن معالم النصر على اليهود.

ولعلنا بهذا نكون قد ألقينا الضوء على تاريخ اليهود الإجمالي. في فلسطين منذ عهد داود عليه السلام حتى وقتنا الحاضر.. وقد تبين بجلاء ووضوح أهم ما تعرض له اليهود من تشتيت ودمار واحتلال وبوار..

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصيل عن عصر التشرد وأثره عقب سقوط دولة اليهود تحت أقدام الآشوريين، ومن ثم تفرق اليهود ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة، ولم يعد لهم في التاريخ شأن يذكر.. حتى الأربعينات من هذا القرن العشرين، وما تلا ذلك من أحداث حتى وقتنا الحاضر..

#### مع الآيات القرآنية:

ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّاً بِنِيَ وَلَا مُرَّا بِي وَلَكُ لُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالُا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ لُكَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالُا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نعود لنبصر هذا القضاء إخبارا من الله تعالى لهم بما سيكون منهم حسب ما سبق في

علمه الإلهي من مآلهم.. فالله عز وجل قد قضي لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وأنهم سيعلون بغير حق على الناس ويستكبرون. وكلما ارتفعوا بغير حق فاتخذوا ذلك وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا..

وكان من مظاهر إفسادهم في الأرض \_ كما أسلفنا \_ تحريفهم للتوراة، وتركهم العمل بما جاء فيها، وقتلهم الأنبياء وافتراؤهم عليهم واعتداؤهم على الذين يأمرون بالقسط من الناس، وشيوع الفواحش والرذائل فيهم.

فإن قال قائل (١) : وما فائدة أن يخبر الله تعالى بني إسرائيل في التوراة أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه يعاقبهم على ما كان منهم بتسليط الأعداء عليهم للتدمير؟

فالجواب: أن إخبارهم بذلك يفيد أن الحق تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما يعاقبهم على ما يكون منهم من إفساد ويعفو عن كثير، وأن رحمته مفتوحة للمفسدين متى أصلحوا وأنابـوا إليه.

وهناك فائدة أخرى لهذا الإخبار، نبصرها في تنبيه العقلاء في جميع الأمم أن يحذروا من مواقعة المعاصي التي تؤدي بالأمة إلى الهلاك، وأن يحذّروا أممهم من ذلك، ويبصروهم بعواقب العصيان والإفساد في الأرض، حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الله تعالى .

والفائدة الثالثة من هذا الإخبار، بيان أن الأمم المغلوبة تستطيع أن تستعيد قوتها، وأن تسترد مجدها السالف، إذا صحت عزائمها على طاعة الله تعالى، والعمل بما جاءهم به الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته.

ومن فوائد إيراد هذا الخبر في القرآن الكريم، تنبيه اليهود المعاصرين للرسول الحبيب المحبوب عَلِيلَةِ، ومن على شاكلتهم.. إلى سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وهي أن الإفساد في الأرض، والانصراف عن طاعة الله سبحانه، والتعدى لحدوده، والمخالفة لأوامره، والعصيان لرسله، كل ذلك يؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة، فعلى اليهود وغيرهم من الناس أن يؤمنوا بخاتم النبيين ﷺ، الذي ثبتت نبوته ثبوتا لا شك فيه حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم.

ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه يسلط عليهم بعد الإفساد الأول من يقهرهم، ويستبيح

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢ : ٣٥٣ وما بعدها بتصرف .

حرماتهم، ويدمرهم تدميرا، عقوبة لهم على ما كان منهم، فقال تعالى:

#### ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَا هُمَا بَعَتَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَكِيدٍ فِحَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مِّفْعُولًا ۞

والمعنى: فإذا جاء وعد عقابكم، يا بنى إسرائيل ، على أولى المرتين اللتين تفسدون فيهما في الأرض، وجهنا إليكم، وسلطنا عليكم ﴿ عِبَادًالْنَا أَوْلِي بَأْسِ شَكِيدٍ ﴾ ذوى قوة وبطش في الحرب شديد ﴿ قَاسُوا خِلَالُ الدِّيكِ الِهُ مَا لَا مَا الحرب شديد ﴿ قَاسُوا خِلَالُ الدِّيكِ الِهُ وَمَا اللّهُ عَولًا ﴾ المساكن لقتلكم، وسلب أموالكم، وتخريب دياركم ﴿ وَحِكَانَ وَعَدَّا اللّهُ عُولًا ﴾ أي كان ذلك العقاب بسبب إفسادكم في الأرض وعدا نافذا لا مرد له ولا مفر لكم منه..

وهكذا يفسد اليهود في الأرض، فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولى بأس شديد، وأولى بطش وقوة، يستبيحون الديار، ويروحون فيها ويغدون باستهتار، ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تهيب، وكان ذلك وعدا لا يتخلف.

ثم بين سبحانه أنه إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل (١)، فرجعوا إلى ربهم، وأصلحوا أحوالهم، وأفادوا من البلاء المسلط عليهم.. وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم، فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض، أدال الله للمغلوبين من الغالبين، ومكن للمستضعفين من المستكبرين:

# ﴿ ثُرَّ رَدُدْنَا لَكُو الْكُرِّةَ غَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْ نَكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُو أَكُرَ فَعَيْرًا ﴾

فمن الواجب أن تقدروا هذه النعمة، وتحسنوا الاستفادة منها، فقد جرت سنة الله تعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويجعلهم أئمة، ويجعلهم الوارثين، متى استقاموا على طريق الحق، وخافوا مقامه، ونهوا أنفسهم عن الهوى..

فعليكم يا بنى إسرائيل أن تذكروا نعمة الله عليكم، وأن تشكروه عليها أجزل الشكر، وأن تؤمنوا بنبيه محمد عَلِيها، الذي تعرفون صدقه كما تعرفون أبناءكم..

ثم تتكرر القصة من جديد!

وقبل أن يتم السياق القرآني بقيةً النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء:

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٤ : ٢٢١٤ بتصرف .

﴿ إِنَّ أَحْسَنُهُ أَحْسَنُهُ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأَتُوْفَا لَهَا ﴾

القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة، والتي تجعل عمل الإنسان كله له، بكل ثماره ونتائجه.. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، منه تنتج، وبه تتكيف، وتجعل الإنسان مسئولا عنه نفسه، إن شاء أحسن إليها، وإن شاء أساء، لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء..

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة:

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسْتَواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْبَحِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْ الْمَاعَلَوْ الْمَاعَلَوْ الْمَاعَلَوْ الْمَاعَلَوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعَلُوْ الْمَاعِلُوْ الْمَاعِلُوْ الْمَاعِلُوْ الْمَاعِلُوْ الْمُعَامِدُونَ الْمُعَامِدُونَ اللَّهُ اللّ

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض، اكتفاء بذكره من قبل:

﴿ لَنُفْسِدُ تَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّبَانِيَ ﴾

ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة:

﴿ فَإِذَاجَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْنَوُا وُجُوهَكُو ﴾

بما يرتكبونه معكم من نكال يملأ النفوس بالإساءة، حتى تفيض على الوجوه، أو بما يجبهون به وجوههم من مساءة وإذلال... ويستبيحون المقدسات، ويستهينون بها:

﴿ وَلِيَدِّخُ لُواْ ٱلۡمَبِعَدَكَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَ ۖ فَوَلِيُنَا بِرُواْ مَا عَلَوْاْ تَلْبِيرًا ﴾ يقال: تَبَره وتَبَره، ، وتَبَر الله عمل الكافرين: أي أهلكه وأبطله (١)، قال تعالى:

﴿ إِنَّ هَنُولآء مُنَبِّرُمَّا هُرُفِيهِ وَبَطِلُ مِّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقال جل شأنه:

﴿ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا تَبَازًا ﴾ ٣٠

يقول ابن جرير: وليدمِّروا ما

وفى قوله: ﴿ وَلِيُنَبِّرُواْمَاعَلَوْاْتَلْبِيرًا ﴾

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب، والمفردات، والمعجم الوسيط( تبر).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٣٩.

غلبوا عليه من بلادكم تدميرا . يقال منه : دمَّرت البلد : إذا خرّبته وأهلكت أهله. (١).

وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء والذي لا يُبقى على شيء..

وكان من ضروب إفسادهم في الأرض في هذه المرة الثانية، قتلهم زكريا ويحيى عليهما السلام \_ كما تنطق آثارهم \_ ومحاولتهم قتل عيسى عليه السلام، وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه، واستحلالهم لمحارم الله.. إلى غير ذلك من الرذائل التي فشت فيهم، واشتهروا بها في كل زمان ومكان، وفي كل جيل وقبيل..

ثم بين الحق تبارك و تعالى أن هذا الدمار الذي حل بهم، بسبب إفسادهم في الأرض مرتين، قد يكون طريقا لرحمتهم، وسببا في توبتهم وإنابتهم ، إن هم فتحوا قلوبهم للحق، واعتبروا بالحوادث الماضية وفهموا عن الحق سنته التي لا تتخلف ، وهي أن الإحسان يؤدي إلى السعادة ، والإفساد يؤدي إلى الهلاك:

# ﴿ عَسَىٰ لَكُمْ أَن يَرْحَكُمْ ﴾

إن أفدتم منه عبرة.

فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية:

#### ﴿ وَإِنْ عُدَّمَّ عُدُنّاً ﴾

ولقد عادوا إلى الإفساد، حيث كذّبوا الرسول الحبيب المحبوب عَلِيّة \_ كما أسلفنا \_ وكتموا ما جاء بشأنه في كتبهم، وهموا بقتله أكثرمن مرة، وقدّموا له السم، فكانت المعارك التي فصلنا القول فيها.. حتى كان إجلاؤهم من الجزيرة كلها..

ثم عادوا إلى الإفساد ، فسلط الله عليهم آخرين ، حتى كان العصر الحديث ـ كما سيأتى ـ حيث اغتصبوا الأرض ، وقتلوا النساء والأطفال، وعاثوا في فلسطين فسادا. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع، وفاقا لسنته التى لا تتخلف.. وقد بدت المقدمات للأيادى المتوضئة التى تستحق نصر الله.. وإن غدا لناظره

قريب:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١٥: ٤٣.

#### ﴿ وَإِذْ نَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَ ثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مُسَوَّءً ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَالِ وَإِنَّهُ وَلَعَهُورٌ رَّحِيهُ ۞ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّ ﴾ (١)

ثم بين سبحانه عقوبتهم ومن على شاكلتهم في الآخرة:

#### ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّ مَ لِلَّكُونِ بِنَحَصِيلً ﴾

مهادا وبساطا لهم، أو سجنا حاصرا لهم لارجاء لهم في الخلاص منه، بسبب كفرهم وبغيهم، ففي الدنيا لهم ما تقدم وصفه من الإهلاك والتدمير، وفي الآخرة لهم عذاب السعير، المحيط بهم من جميع الجهات، جزاء فسادهم وإفسادهم.. تحصرهم فلا يفلت منهم أحد، وتتسع لهم فلا يند عنها أحد.

#### أشهر أقوال المفسرين:

ومع أنه لم يصح عن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةٍ حديث في بيان المراد بالعباد الذين سلطهم الحق تبارك وتعالى على بني إسرائيل في مرتى هذا الإفساد..

ومع أن إفساد بنى إسرائيل قد حدث كثيرا، بحيث لا يحصى ولايعد \_ كما أسلفنا \_ وأن المقصود من الآيات التي معنا إنما هو إظهار مرتين حدث فيهما الإفساد منهم.. وأن نفس الآيات تدل على أن التسليط عليهم مستمر إلى يوم القيامة، بسبب كفرهم وفسوقهم:

#### ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنًّا ﴾

#### ﴿ وَإِذْ نَادَنَّا رَبُّكَ لَيْبِعَ أَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾

ومع أن أقوال المؤرخين والمفسرين قد اختلفت في المقصود من مرتى إفسادهم، وفيمن سلطه الله عليهم، على حسب ما يتراءى لكل قائل فيما حدث من بني إسرائيل من فساد، وما تبعه من عقوبات ..

ومع أن المقصود من سياق الآيات إنما هو بيان سنة من سنن الله في الأمم، حال صلاحها وفسادها.. وأن القرآن الكريم قد ساق هذا المعنى بأحكم عبارة، حين قرر القاعدة التي لا تتغير في الدنيا والآخرة، والتي تجعل عمل الإنسان كله له، بكل ثماره

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٧ ـ ١٦٨.

و نتائجه.. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، منه تنتج، وبه تتكيف، وتجعل الإنسان مسئولا عن نفسه إن شاء أحسن إليها،،وإن شاء أساء لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء:

# ﴿ إِنَّ أَحْسَنُهُ أَحْسَنُهُ لِأَفْشِكُمْ وَإِنَّ أَسَأَةُ فَلَهَا ﴾

يعجبني قول ابن كثير بعد أن ذكر بعض الأقوال وعلق عليها: (١).

وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم، وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم، فاستباح بيضتهم، وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء.

ويعجبني ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدْ أُولَكُ مَا بَعَتَكَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فِحَاسُواْ خِلَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدَامَّ غُعُولَا ﴾ خِلَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدَامَّ غُعُولَا ﴾

قال: بعث الله عليهم في المرة الأولى جالوت، فجاس خلال ديارهم، وضرب عليهم الحراج والذل، فسألوا الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت، فنصر الله بني إسرائيل ، وقتل جالوت بيد داود، ورجع إلى بني إسرائيل ملكهم، فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الآخرة بختنصر، فخرب المساجد، وتبر ما علوا تتبيرا، قال الله تعالى بعد الأولى والآخرة:

# ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُليُّمْ عُدُنَّا ﴾

قال: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين (٢).

وفي رواية لهما ـ أيضا ـ عن قتادة قال:

أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت، حتى بعث طالوت ومعه داود، ثم رد

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير : ٣ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٣٦٢ وما بعدها، نقلا عن تفسير : الدر المنثور: ٤: ١٦٣ ، انظر : تفسير الطبري: ١٥ : ٢٨.

الكرة لبني إسرائيل:

﴿ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴾

أي عددا، وذلك في زمان داود:

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُّٱلْآخِرَةُ ﴾

آخر العقوبتين:

﴿ لِيَنْ عَوْا وُجُوهَا كُمْ ﴾

قال: ليقبحوا وجوهكم

﴿ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْسَجِدَكَادَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّفِي ﴾

قال:كما دخل عدوهم قبل ذلك:

#### ﴿ وَلِيْكَبِّرُ وَامَاعَلَوْا نَتْبِيرًا ﴾

قال: يدمروا ما علوا تدميرا، فبعث الله عليهم في الآخرة بختنصر البابلي المجوسي، أبغض خلق الله إليه، فسبى وقتل وضرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب (١).

وهذا الرأى الذي نختاره \_ كما يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي \_ (٢) نستند في اختيارنا له إلى أمور، أهمها ما يلي:

أولا: ذكر القرآن الكريم عند عرضه لقصة القتال الذى دار بين طالوت قائد بنى إسرائيل وبين جالوت قائد أعدائهم ما يدل على أن بنى إسرائيل كانوا قبل ذلك مقهورين مهزومين من أعدائهم، ويتجلى هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى أَلَكِ مِنْ بَيِ إِنْ رَبِي لِمِنْ بَعُ مِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنِي لَّهُ وُالْعَثُ لَنَامَلِكَا
ثُقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنكُنِ عَلَيْكُ وُ الْقِنَالُ أَلَّا نُقَلِنُ لُوَّا قَالُواْ
وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَلِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا بِكُنَا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة . (٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٣٦٦:٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٤٦.

#### فقولهم كما حكى القرآن عنهم:

#### ﴿ وَمَاكَا أَلَّا نُفَتَا نِلَ فِي سَبِيلَّ لللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَا بِكَّ ﴾

يدل دلالة قوية على أنهم قبل قتالهم لجالوت كانوا قد هزموا على أيدى أعدائهم هزائم منكرة، اضطروا معها إلى الخروج من ديارهم ومفارقة أبنائهم.

ثانيا :صرح بعض المفسرين بأن الأعداء الذين أخرجوا بنى إسرائيل من ديارهم وأبنائهم هم قوم جالوت، وأنهم كانوا قد غلبوا بنى إسرائيل، وقتلوا عددا كبيرا منهم، وذلك قبل أن تعود الكرة لبنى إسرائيل عليهم بقيادة طالوت.

قال الآلوسى: وكان سبب طلب بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله، أن أعداءهم هم العمالقة قوم جالوت، ظهروا عليهم، وتغلّبوا على كثير من بلادهم، وضربوا عليهم الجزية (١).

#### ثالثا: قوله تعالى:

## ﴿ ثُرَّدُدُنَا لَكُوا ٱلْكُوا أَلْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْكُوا أَلْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَالُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلِكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَاكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلِكُوا أَلْلِكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلِكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلِكُوا أَلْلَالْكُوا أَلْلِكُوا أَلْلِكُوا أَلْلِكُوا أَلْلَالْمُوا أَلْلِكُوا أَلْلِلْمُ أَلْلِكُوا أَلْلِلْلْمُ الْلِلْلِلْمُ الْلِلْمُ الْلِلْمُ الْلِلْمُ الْلِلْمُ لَلْمُ الْلِلْمُ الْلِلْمُ اللَّالِمُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْمُولُولُوا أَلْمُ الْلِلْمُ لِلْمُ اللَّالِمُ لَلْمُ اللْلِلْمُ لَلْمُ اللَّالِمُ ال

صريح في أن الله تعالى نصر بني إسرائيل بعد أن تابوا وأنابوا، على أعدائهم الذين قهروهم وأذلوهم، وجاسوا خلال ديارهم.

وهذا المعنى ينطبق على ما قصه القرآن الكريم علينا من أن بني إسرائيل بقيادة طالوت قد انتصروا على جالوت وجنوده، ومن أن داود قد قتل جالوت، قال تعالى :

﴿ وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَتَّنَا أَفَرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصَرَنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَالُونَ وَعَالَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْفَوْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبنى إسرائيل، لأنه آتاهم بعد أن أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وبعد أن اعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم، وبعد أن قاتل مع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: نقلا عن تفسير الآلوسي: ١٤١:٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٠ ـ ٢٥١.

طالوت عدد قليل منهم: ولا شك أن النصر في هذه الحالة أدعى لطاعة الله تعالى وشكره على آلائه.

رابعا: قوله تعالى:

# ﴿ وَأَمْدَدُ نَكُمْ إِلْمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾

أكثر ما يكون انطباقا على عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام لبني إسرائيل، ففي هذا العهد الذي دام زهاء ثمانين سنة، ازدهرت مملكتهم، وعز سلطانهم، وأمدهم الله خلاله بالأموال الوفيرة، وبالبنين الكثيرة، وجعلهم أكثر من أعدائهم قوة وعددا!

أما بعد هذا العصر الذهبي \_ كما أسلفنا \_ فقد انقسمت مملكتهم إلى قسمين: مملكة يهوذا، ومملكة إسرائيل، واستمرتا في صراع ونزاع وتدهور، حتى قضى الآشوريون على مملكة إسرائيل سنة ٧٢١ ق.م وقضى بختنصر عل مملكة يهوذا سنة ٥٨٨ ق م. وتاريخهم بعد ذلك ما هو إلا سلسلة من المآسى والنكبات والعقوبات التي حلت بهم من الشعوب المختلفة، في شتى مراحل التاريخ، بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض ..

أما المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني في الأرض، في عند أنهم البابليون بقيادة بختنصر.. الذي غزاهم ثلاث مرات:

الأولى سنة ٦٠٦ ق م.

والثانية سنة ٩٩٥ ق م.

والثالثة سنة ٨٨٥ ق م وفي هذه المرة الثالثة قتل الآلاف منهم، وهدم هيكلهم، وساق الأحياء أساري إلى بابل..

وهذا الرأى الذى قاله جمهور المفسرين ليس ببعيد، لما ذكرنا من تنكيله بهم.. إلا أننا نؤثر على هذا الرأى أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني، هم الرومان بقيادة تيطس لأمور، أهمها:

أولا:الذى يتتبع التاريخ يرى أن رذائل بنى إسرائيل فى الفترة التى سبقت تنكيل الرومان بهم أشد وأكبر من رذائلهم التى سبقت بختنصر لهم، وبالتالى كان تسليط الرومان عليهم أنكى وأقسى، فهم – على سبيل المثال – قبيل بطش الرومان بهم بقيادة تبطس كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى عليهما السلام – كما أسلفنا – وحاولوا

قتل عيسى عليه السلام، واتخذوا لذلك كافة السبل، ولكنهم لم يفلحوا لأسباب خارجة عن إرادتهم، وكانت الرذائل والمنكرات قد فشت فيهم، مما أدى إلى لعنهم بسبب ذلك:

### ﴿ لُعِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ بَنِيَ إِسُرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُ، دَ وَعِيسَى ۚ بَنِ مَرْبَعَ ذَاكِ بَمَاعَصُواْ وَكَانُواْيَغَنَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَنْنَا هَوْنَ عَنُمَّنَكَ إِفَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْ عَلُونَ ﴾ (()

فكانت ضربات الرومان القاصمة لهم، والهادمة لكيانهم، عقابا مناسبا من الحق تبارك وتعالى لهم نتيجة عصيانهم لأوامره، واعتدائهم على خلقه، وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه.

ثانيا: المفسرون يذكرون أن تسليط الله عليهم بختنصر في المرة الثانية من مرتى إفسادهم، كان من أسبابه قتلهم ليحيى عليه السلام.. وبختنصر كان سابقا على يحيى عليه السلام في الزمن بأكثر من خمسة قرون، والذين كانت أورشليم تحت سيطرتهم في عهد يحيى عليه السلام هم الرومان، وقد قتل بنو إسرائيل زكريا ويحيى عليهما السلام في عهدهم كذلك.

وإذاً فما ذكره المفسرون من أن الله تعالى سلط عليهم بختنصر بعد إفسادهم الثانى بسبب قتلهم يحيى عليه السلام ينطبق على عهد الرومان، لأنه كان معاصرا لهم.. ولا ينطبق على عهد بختنصر، لأنه قبل يحيى عليه السلام بأكثر من خمسة قرون كما ذكرنا.

ثالثا: ضربات الرومان في ذاتها كانت أشد وأقسى على بنى إسرائيل من ضربات بختنصر لهم، فمثلا عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة تيطس بلغ مليون قتيل، وبلغ عد الأسرى نحو مائة ألف أسير – كما يقول المؤرخون – $^{(Y)}$  بينما عدد القتلى والأسرى منهم على يد بختنصر كان أقل من هذا العدد بكثير، ولقد وصف المؤرخون النكبة التي أوقعها تيطس باليهود بأوصاف تفوق بكثير ما وصفوا به ما أوقعه بختنصر بهم.

يقول أحد الكتاب واصفا ما حل باليهود على يد تيطس:

كان تيطس في الثلاثين من عمره ، حينما وقف سنة ٧٠ أمام أسوار أورشليم على رأس جيشه. وبدأت المدينة تعانى أهوال الحصار، وتقاسى في الوقت نفسه هولا أكبر، هو

<sup>(</sup>١) المائدة : ٧٨ ـ ٧٩ . (٢) تاريخ الإسرائيليين : ٧٦ .

هول الحرب الأهلية، فقد احتل المتعصبون والمتطرفون ورجال العصابات من اليهود بعض أحياء المدينة وأخذوا يشنون هجمات وحشية على أحيائها الأخرى، حتى جرت الدماء في الطرقات، وسرت المجاعة اليهودية، فكانوا يخرجون على أيديهم وأرجلهم كالأشباح الذابلة، تسبقهم الشائعات بأنهم قد ابتلعوا ذهبهم في بطونهم، فكان الجنود يفتحون بطونهم بعد قتلهم بحثا عن الذهب. وبعد أن اقتحم تيطس وجنده المدينة أصدر أمره إليهم أن احرقوا وانهبوا واقتلوا، فأموال اليهود وأعراضهم حلال لكم. وقد أحرق الرومان معبد اليهود ودمروه، وتحققت نبوءة المسيح عليه السلام حين قال:

(ستلقى هذه الأرض بؤسا وعنتا وسيحل الغضب على أهلها، وسيسقطون صرعى على حد السيف، ويسيرون عبيداً إلى كل مصر، وستطأ أورشليم الأقدام)(١).

رابعا: نكبة التى أنزلها الرومان بقيادة تيطس باليهود \_ من حيث آثارها \_ أشنع بكثير من النكبة التى أنزلها بهم بختنصر، لأنهم بعد تنكيل بختنصر بهم وسجنهم فى أسره زهاء خمسين سنة، عادوا إلى أورشليم مرة أخرى ، بمساعدة قورش ملك الفرس وبدأوا يتكاثرون من جديد. أما بعد تنكيل الرومان بهم، فلم تقم لهم قائمة، ومزقوا فى الأرض شر محزق، وانقطع دابرهم كأمة، وقضى على كيان مجتمعهم.. ولقد وصل بالرومان أنهم فى سنة ١٣٥٥ مدروا أورشليم تدميرا تاما، وحرثوا أرضها، وخلطوها بالملح، حتى لا ينبت بها الزرع، وأقام الإمبراطور الرومانى (أدريانوس) مكان الهيكل اليهودى هيكلا وثنيا باسم الإله المشترى، إذ لم تكن الكنيسة قد اعترف بها بعد، وبقى هذا الهيكل إلى أن قامت المسيحية فى أورشليم، فدمره المسيحيون من أساسه فى عهد الإمبراطور قسطنطين، وقد صرح بهذا المعنى صاحب (تاريخ الإسرائيليين) حيث قال بعد وصفه د أوقعه (تيطس) بهم:

إلى هنا ينتهى تاريخ الإسرائيليين كأمة، فإنهم بعد خراب أورشليم \_ كما تقدم \_ تفرقوا فى جميع بلاد الله، وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق بتاريخ الممالك التى توطنوها أو نزلوا فيها..(١).

<sup>(</sup>١) تدمير أرشليم: مجلة الأزهر: المجلد ٢١: ٤٧ عمر طلعت زهران.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسرائيليين : ٧٧ .

وإذاً فما أنزله (تيطس) ومن بعده من الرومان باليهود يعتبر - في رأينا - أشد وأقسى، في ذاته وفي آثاره، مما أنزله بختنصر بهم، بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن ضربة (تيطس) الروماني هي أكبر عقوبة حلت بهم منذ موت سليمان عليه السلام حتى أواخر القرن الأول الميلادي.

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل عقب إفسادهم الثاني في الأرض هم الرومان بقيادة (تيطس).

ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى ( جالوت ) وجنوده.. وفي المرة الثانية الرومان بقيادة (تيطس)..

مع ترجيحنا لذلك، إلا أننا نعود فنكرر ما قلنا سابقا، من أن المقصود من الآيات الكريمة إنما هو بيان سنة من سنن الله الكونية في الأمم حال صلاحها وفسادها.

#### مقياس النصر والهزيمة:

نقول هذا لأن الأمة التي تطيع خالقها، وتباشر الأسباب السليمة في الوصول إلى حقوقها، وتتبع الطريق المستقيم في سلوكها، ينصرها الله في دنياها، ويسعدها في آخرتها، قال تعالى:

# ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ، امَنُوا فِي تُحَيِّوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَرَ يَغُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ (١)

إن وعد الله قاطع.. وفي الوقت ذاته يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل - كما في تاريخ بني إسرائيل - ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا (٢)، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم من يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد كما نرى ونشاهد ما يجرى في الأرض المحتلة - فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟!

ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل، ويفعل بها الأفاعيل!

ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور . . ويغفلون عن قيم كثيرة في التقدير . .

<sup>(</sup>١) غـافر: ٥١.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ٥: ٣٠٨٥ وما بعدها بتصرف.

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان وهي مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها. وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها!

والناس كذلك يقصرون معنى النصرعلى صورة معينة معهودة لهم قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر شتى. وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة \_ كما عرفنا في مواجهة الجيش الإسلامي لليهود في خيبر \_ ولكن النتيجة كانت نصر الجيش الإسلامي . .

ولا ننسى أن نذكر موقف إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها.. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟!

ما من شك \_ في منطق العقيدة \_ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار.. هذه صورة وتلك صورة .. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب!

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته، ولو عاش ألف عام، كما نصرها باستشهاده.. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال ..

ما النصر ؟

وما الهزيمــة؟

إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور.. ومن القيم.. قبل أن نسأل: أين وعد الله بالنصر في الحياة الدنيا؟!

على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة.. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.. لقد انتصر الرسول الحبيب المحبوب

على اليهود وغيرهم في حياته \_ كما أسلفنا \_ لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة. فشاء الله أن ينتصر صاحب العقيدة في حياته، بعد تلك المعارك الضارية، والمواجهات العسكرية، التي أبصرنا طرفا منها في مواجهة اليهود، وصبر وصابر ورابط، حتى كان النصر للإسلام، وكانت الهزيمة لأعدائه، وذلك ليحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملة، ويترك هذه الحقيقة مقررة في وقائع تاريخية محددة مشهودة ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة، واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية، وفق تقدير الله وترتيبه.

وهذا الذي نكتبه ونقوله شيء، والذي يجرى في الأرض المحتلة من أطفال الحجارة ومواجهة المؤمنات والشيوخ لهذا العدوان اليهودي شيء آخر..

و شتان شتان ما بینهما..

الأول : فكر ونظر ودراسة وتحليل، لا يخرج عن ذلك، مهما كان الصدق في القول والإخلاص في النية..

و الثاني: جهاد و تطبيق و دفاع و مواجهة للباطل، وإن كان الثمن هو الروح . . أتر انا بعد هذا نساوي أطفال الحجارة، ناهيك عن المؤمنات والشيوخ هناك؟

إننا نتطلع إليهم من بعيد.. وعسى أن يكتب الله لنا أن نشارك ونتبع القول بالعمل، ويكتب الله لنا الشهادة.. آمين..

وهنا ينقلب هذا الذي نكتبه من عبارات وكلمات وحروف إلى نور على نور٠٠

ترى أى معلّم كان.. وأى إنسان.. هذا المترع عظمة وأمانة وسموا.. ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون.. وإن الذين وقفوا أمام كل موقف من تلك التي عرضنا لها في مواجهة اليهود وافتدوه بأرواحهم.. وصلوا وسلموا عليه وساروا على نهجه لهم الرابحون؟

إنه الرسول القائد الحبيب المحبوب عَيْضًا..

الرسول الذي علمنا كيف ننتصر على اليهود ومن على شاكلتهم.. فهل آن لنا أن تجد

هذه المعالم طريقها إلى كلياتنا الحربية حتى ينصرنا الله على اليهود؟!

اللهم وفق.

وهنالك اعتباراً آخر تحسن مراعاته كذلك وهو أنه لا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها. وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده، ويتوكل عليه وحده ويطمئن إلى قضاء الله فيه، وقدره عليه، ويحس أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختاره الله.. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول.. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدى الله، لن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير، فسيكل هذا كله لله.. ويلتزم.. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير..

وذلك معنى من معانى النصر..

النصر على الذات والشهوات..

وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الأحوال..

وقد أبصرنا هذا في مواجهة الجيش الإسلامي بعدده القليل لهذا الجيش اليهودي بعدده الكثير وعدده الوفيرة.. حيث كان النصر في قلوب المجاهدين الذين لم يشهد التاريخ الإنساني بطوله وعرضه، من قوة الإيمان وحسن التوكل ما شهده في هؤلاء المجاهدين الذين جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب، ويومهم الموعود.. حين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها، ويحرر وجودها ومصيرها من إفساد اليهود ومن على شاكلتهم..

ومن ثم شادوا بالقرآن وكلماته عالما إسلاميا مثاليا يهتز نضرة.. ويتألق عظمة.. ويتفوق اقتدارا.. وفي الوقت ذاته كانت الهزيمة في قلوب اليهود مع كثرة عددهم ووفرة عدتهم..

فهل نبصر نحن في واقعنا الإسلامي الآن مقياس النصر والهزيمة ؟

إن الأمة التي تتكبر في الأرض، وتستحب العمى على الهدى وتصم آذانها عن سماع كلمة الحق والعدل، وتعتدى على من يحاول إرشادها وتقويمها.. ثم بعد ذلك كله

لا تأخذ بأسباب القوة في حياتها، ولا يقدر أفرادها مسئوليتهم كما يجب وينبغي.. مصيرها إلى الاضمحلال والهوان:

﴿ إِنَّ لَلَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُ هِمْ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّةً ا فَلَا مَرَدَّ لَهُرُوَمَا لَهُ مِرْسُدُونِهِ عِن وَالٍ ﴾ (١)

﴿ ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَوَ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعَكِيرُواْ مَا بِأَنفُ فِي فِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

إنه من جانب يقرر عدل سه عز وجل في معاملة العباد (٣)، فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم، ويبدلوا سلوكهم ويقبلوا أوضاعهم، ويستحقوا أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها..

وهذا هو واقعنا كأمة أمام اليهود الذين تشهد الأرض المغتصبة وما حولها مفاسدهم وكأننا في عداد الموتى !

ومن الجانب الثانى يكرم هذا المخلوق الإنسانى أكبر تكريم، حين يجعل هذا القدر ينفذ ويجرى عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغيير في حياة الناس مبنيا على التغير الواقعى في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم، وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم..

فهل آن لنا أن ندرك قيمة هذا التكريم ونرتفع إلى مستوى المسئولية الذي يفرضه علينا الواجب تجاه الأرض المحتلة؟!

ومن الجانب الثالث يلقى تبعة عظيمة تقابل هذا التكريم على الإنسان. . فهو يملك أن يستبقى نعمة الله عليه، ويملك أن يزاد عليها إذا هو عرف فشكر، كما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر، وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه .

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان، وعلاقته القدرية في هذا الوجود، وعلاقته هو بهذا الكونُ وما يجرى فيه..

<sup>(</sup>١) الرعد: ١١. (٢) الأنفال: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٣: ٥٣٥ بتصرف.

ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الإنسان في ميزان الله، وتكريمه بهذا التقدير، كما تتبين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث من حوله، فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير بإذن الله وقدره الذي يجرى من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه و تنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي تفرضها عليه المذاهب المادية، التي تصورها عنصرا سلبيا إزاء الحتميات الجبارة.. حتمية الاقتصاد. وحتمية التاريخ وحتمية التطور.. إلى آخر الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة، ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع!

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه، وتصور عدل الحق المطلق، في جعل التلازم سنة من سننه يجرى بها القدر، ولا يظلم فيها عبد من العباد..

فهل آن لنا أن ندرك هذا التلازم بين العمل والجزاء، ونحن نرجو أن ينصرنا الله على اليهود؟!

إن هذا يدفعنا حتمًا إلى بذل أقصى الطاقات السلوكية والحربية للمواجهة الفاصلة التي يفرضها علينا الدين القيم حتى تتحرر الأرض المغتصبة!

إنها الحقيقة تلقى علينا تبعة ثقيلة جدا، حيث قضت مشيئة الله وجرت سنته، أن تترتب النتيجةعلى المقدمات..

وها نحن نبصر مقدمات تبشر بالخير للمعركة الفاصلة بيننا وبين اليهود..

#### رأى جديد:

ونعود إلى تلك الآيات القرآنية اتى تتحدث عن مرتى إفساد بني إسرائيل . .

نعود لنجد أقوال المفسرين تتفق على أمرين:

الأول: أن مرتى إفساد بني إسرائيل بني إسرائيل في لأرض كانتا قبل الإسلام.

الثانى: أن العباد الذين سلطهم الله عليهم ليذلوهم عقب إفسادهم الأول والثانى كانوا\_أيضا\_قبل الإسلام..

وخلاف المفسرين إنما هو فيما سوى هذين الأمرين.

وسبق أن ذكرنا أشهر أقوال المفسرين في ذلك .

ولكن رأيا جديدا في تفسير الآيات القرآنية للشيخ عبد المعز عبد الستار (١) ، خالف فيه إجماع المفسرين ، نعرضه هنا بإيجاز، حيث ذهب إلى أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البعثة، وإنما هما في الإسلام ، وأن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله عليه وأصحابه، والآخرة هي التي نحن فيها الآن ..

يقول: أطبق المفسرون على أن ذلك الإفساد وقع منهم مرتين في الماضى قبل الإسلام أيام أن علوا وغلوا وقتلوا الأنبياء وكذبوا المرسلين وإن اختلفت أقوالهم في ذلك اختلافا كبيرا في تحديد نوع إفسادهم الأول وزمنه، والمسلط عليهم، وكذلك في الثاني.

والذي يعنيني أن أكشف عنه وأن أثبته في هذا أمران:

الأول: أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البعثة، وإنما هما في الإسلام.

الثانى: أن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله عَيِّكُ وأصحابه، والآخرة هي التي نحن فيها الآن، والتي سنسوء فيها وجوههم، وندخل المسجد كما دخلناه .. إن شاء الله رب العالمين .

وأبادر فأطمئن الذين قد يهولهم هذا التخريج، فيرونه مخالفا للمأثور أوالمعروف من أقوال المفسرين، إلى أنه لم يصح عن رسول الله عَلِيَّةً فيه شيء، وإلى أن المأثور عن بعض الصحابة مضطرب لا تقوم به حجة وإلى أن الأمر لا يعدو أن يكون تاريخا أو تأويلا، لا يقال في مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه.

#### وأعود لإثبات الأمر الأول فأقول:

الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء بمستقبل: الثابت أن الإسراء وقع لرسول الله على وهو بمكة قبل الهجرة، فإن سورة الإسراء أنزلت كذلك، فهى مكية ، إلا آيات معلومات، وقد كان المسلمون يومئذ بمكة مستضعفين في الأرض، يخافون أن يتخطفهم الناس، فلم يكن لبني إسرائيل يومئذ صلة ولا شأن مع المسلمين، ولم يكن لهم أثر بمكة، ولا خطر يقتضى أن يتحدث القرآن عنهم في سورة مكية بمثل هذا التفصيل.

فما السر أن يخبر الله عن إسرائه برسوله عَلَيْكُ في آية واحدة أول السورة، ينقطع

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٣٧٣ وما بعدها بتصرف، نقلا عن مجلة الأزهر المجلد ٢٨ : ٦٨٩ تحت عنوان : سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل .

بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخرها، ويبدأ الحديث عن بني إسرائيل وما أنعم عليهم وعهد إليهم، وعن دور خطير يكون لهم؟

وما وجه المناسبة بين هذه الآيات والأحداث؟

السر في ذلك أن الله عز وجل يخبر عن الإسراء بمقدار ما يبشر به نبيه، والمسلمين المضطهدين بمكة، المستضعفين في الأرض، بأن أمرهم سيمتد ويعلو وشيكا، حتى تدين لهم عاصمة الشرك، وعاصمة أهل الكتاب، فهو سبحانه يقول:

لم يقل من مكة إلى بيت المقدس كما هو الحال، إذ الكعبة يومئذ لم تكن مسجدا، وإنما كانت بيتا تقوم حوله الأصنام، ويطوف به العائذون والمشركون، ولم يكن هيكل دولة داود وسليمان في دولة يهوذا وإسرائيل مسجدا، وإنما كان بيتا يأكلُ بنو إسرائيل من حوله السحت ويعيثون الفساد.

ولكن الله عز وجل أخبر عن هذا الإسراء بأنه انتقال من مسجد إلى مسجد، تبشيرا للمسلمين بأن أمرهم سيعلو ويتم، بحيث يصبح البلد الذى استضعفوا فيه وهانوا، وحلت حرماتهم فيه مسجدا حراما ودار أمن وإسلام، ليس هذا فحسب، بل سيمتد نفوذه وضياؤه، بحيث يصل عاصمة أهل الكتاب، ويصبح هيكل داود وسليمان لهم مسجدا أقصى كذلك، فهم أولى به:

## ﴿ إِنَّ وَلِيَّا فُهُ وَإِلَّا ٱلْنَّقَوٰنَ ﴾ (١)

وهنا يتضح الجواب، ويظهر وجه المناسبة بين قوله تعالى:

﴿ وَءَانَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ مَهُ وَقَصَيۡنَاۤ إِلَىٰ بَنِیۤ اِسُرَٓ ءِیلَ فِ ٱلۡکِتَابِ ﴾ وبین آیة الإسراء الأولى .

فقد اتصل الحديث، وإن انتقل الكلام من الإنباء بمصير الهيكل إلى الإنباء عن مصير أهله.

(١) الإسراء: ١ . (٢) الأنفال: ٣٤ .

#### سورة بني إسرائيل:

وبحق ما سميت سورة الإسراء سورة بنى إسرائيل، فإنها أحق بهذه التسمية وأجدر؟ لأنها لم تتحدث عن الإسراء إلا بمقدار ما بشرت بصيرورة الكعبة والهيكل للمسلمين حرما ومسجدا، ثم اتصل الحديث ببنى إسرائيل وخطبهم مع المسلمين بعد، فقال تعالى:

# ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَيْ إِسْرَوِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَلْفُسِيدُ نُ قِي ٱلْأَرْضِ مَرَّايِّنَ ﴾

فإذا لاحظنا أن الله عز وجل لم يخبر عن بنى إسرائيل فى سور مكية إلا بمقدار ما تساق العبرة من مواقفهم من موسى ووصاياه، وموقفهم من فرعون وجنوده، وأخبر عنهم فى السور المدنية كثيرا، فسجل لهم ضروبا من الفساد والإفساد، فأخبر عن نقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ، وقولهم قلوبنا غلف وأخبر عن ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخبر عن اعتدائهم فى السبت، وحذرهم الموت وسكوتهم عن المنكر، واشتراءهم بآيات الله ثمنا قليلا، وأخبر عن قتلهم أنفسهم، وإخراجهم فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وقولهم ليس علينا فى الأميين سبيل. الخ.

#### « لتفسدن في الأرض مرتين »:

فإذا لاحظنا هنا أن الله ينص على أنه قضى أنهم يفسدون في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما كان كذا، وإذا جاء وعد الآخرة كان كذا. دل ذلك على أن المرتين غير ما سبق أن سجل لهما، وأنهما يقعان في المستقبل، بالنسبة لمن أنزل عليه الكتاب على لأن الحديث من أوله تبشير وإيماء لمستقبل، فذلك من الإنباء بالغيب، والإخبار بما لم يقع، وإلا فهم أفسدوا من قبل سبعين مرة، فالمرتان المعنيتان في الآية وقعتا بعد، وقد أكد ذلك إعجاز القرآن وصدق ما جاء به محمد علية.

أولاهما: قال تعالى:

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُ وَلَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا ﴾ الخ.

لا تنطبق هذه المرة تمام الانطباق إلا على الدور الذي قاموا به على عهد النبي عليهم وأصحابه، وما عاقبهم الله به، وسلط عليهم فيه.

فهم أفسدوا في الأرض، ونقضوا عهد الله ورسوله، وكان عَلَيْكُ قد عاهدهم أولَ ما وصل المدينة.. (١).

رغم هذه الرعاية والمصافاة والمواساة، انطلقوا بالبغى والمكر والفساد فى الأرض يشككون فى شخص النبى عَلِيلَةً ونزاهته ورسالته، ويفتون المشركين أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا.

ويفتحون دورهم وصدورهم لأعداء النبي عَلَيْتُ ، ويدلونهم على عورات المؤمنين، وبلغ من أمرهم أن هموا بقتل الرسول عَلَيْتُ ۔ أكثر من مرة كما أسلفنا ۔ وهيجوا قريشا وغطفان، حتى حصروا المدينة، للقضاء على رسول الله ودعوته وأتباعه، وانضموا لهم، ونقضوا عهد الله ورسوله في ساعة العسرة ويوم الأحزاب، فسلط الله عليهم عباده المؤمنين، فأجلوا بني قينقاع وبني النضير وقتلوا المقاتلين من بني قريظة ثم فتحوا خيبر، ثم من عليهم الرسول فاستبقاهم عملاء، حتى أجلاهم عمر في خلافته، وكان وعدا من الله للمؤمنين بالتمكين، وقد فعل وهذه هي المرة الأولى، لا تنطبق أوصافها إلا على أصحاب رسول الله عَيْنَةً .

فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة «عبادا لنا» لأنهم الموحدون أتباع عبده الذي أسرى به. أما أتباع بختنصر أو غيره مما اضطربت فيه أقوال المفسرين، فقد كانوا عباد وثن، لايستحقون شرف الاختصاص بالله في قوله «لنا»

وهم الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم!

## ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢)

وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن :

## ﴿ فِاَسُوا خِلَالُ الدِّيَارِ ﴾

أما أتباع بختنصر فقد ذكروا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفا، وأنه دخل المقدس في أهله، وسلب حليّه.. الخ، فهو اجتياح وليس جوسا.

<sup>(</sup>١) ذكر هنا نصوصا من وثيقة موادعة اليهود، وقد رواها ابن إسحاق: ١٦:٢ ـ ١٨ بدون إسناد. انظر : كتابنا: الهجرة النبوية: ٣٤٣ ففيه تفصيل القول في ذلك .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩.

#### رد الكرة:

قال تعالى:

### ﴿ ثُو رُدُدُنَالُكُو ٱلْكُو ٱلْكُو الْكُو الْكُورُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْكُورُ الْكُورُ الْمُؤْرُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ردت لليهود الكرة علينا بعد ألف وثلاثمائة ونيف وسبعين سنة من تأديب الله لهم ، منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله، فجاسوا خلال الديار.

بعد هذه المقدمة \_ التي أثبار القرآن لطولها بقوله «ڤم» التي تقتضي في العطف تراخيا في الأجل \_ ردت لليهود الكرة، وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها في تاريخهم:

١ \_ بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض، على ما أرادوا من صعبه أو سهله.

٢ ـ بنين مهاجرين ومقاتلين ينتخبون لحماسهم وصلاحيتهم لبناء دولتهم.

ولم يكن اليهود في يوم ما أكثر نفيرا وناصرا منهم اليوم، ولم يتمتع اليهود في تاريخهم، ولا أمة في الأرض غيرهم، بمثل ما يتمتعون به، من كثرة الناصر لهم، والنافر لنجدتهم: إذا غضبوا غضبت لهم أمريكا وإنجلترا وفرنسا وأمم الغرب جميعا، وإن دعوا أجابهم الظالمون، وتنادوا لنصرتهم.. لقد اتفق الشرق والغرب – ولم يتفق يوما – على إنشاء إسرائيل وتقسيم فلسطين، وسكتوا ولم يسكتوا يوما – على مأساه اللاجئين والمنكوبين والمشردين.

كل هذه الأوصاف تؤكد أن الدور الذي نعانيه اليوم هو الكرة المعنية في الآية، وكل ما ذكره المفسرون بعيد، لا تنطق عليه هذه الصفات.

#### فرصة للاختيار:

قال تعالى:

بعد أن قرر سبحانه أنه سيرد لليهود الكرة، قرر أنها فرصة لهم ليختاروا لأنفسهم، وليرسموا نهايتهم، فللذين أحسنوا الحسني، وللذين أساءوا السوآي، ثم قرر سبحانه أنهم

لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم فقرر بعد ذلك على الفور عاقبة أمرهم، لأنها معروفة محتومة، فقال تعالى:

# ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَنُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْبَعِدَ كَمَا دَخَلُوهُ الْوَالْمَاعَلُواْ تَلْبِيرًا ﴾ أَوَّ لَكَ يَجُولُونَ الْمَبِعَدَ كَمَا دَخَلُوهُ

يقرر الله عز وجل أنهم لن يستقبلوا النعمة بالشكر، ولا الكرة بالذكر والانتهاء عن الفساد، وإنما سيعاودون فسادهم الموروث،على نحو يدخلهم في شديد مقت الله ونقمة عباده، بما يبعد أن تدركهم عند ذلك رحمته فيقول:

## ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُّٱلْأَخِرَهُ ﴾

سلطنا عليكم عبادنا الأولين الذين دخلوا المسجد، ثم ردت لكم الكرة على خلافئهم:

#### ﴿ لِيَنْ وَأُوجُوهَا كُمْ ﴾

بما ترون من مصارعكم، ومصارع أحلامكم، وما تعاينون من سوء المنظر في المال وأهل والولد:

#### ﴿ وَلِيَدُخُلُوا ٱلْسَجدَ ﴾

دخول العزيز الظاهر:

﴿ كَادَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهِ ﴾

ظافرين منصورين:

﴿ وَلِيْنَبِرُ وَامَاعَلُواْ ﴾

تدميرا.

وذلك دورنا المرتقب، وعملنا الذي نرجو أن يشرفنا الله به في القريب، فإنا لنطمع أن يعذبهم الله بأيدينا ويخزهم، وينصرنا عليهم، ويشف صدور قوم مؤمنين.

وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفافا، لنبيدهم فقال:

# ﴿ فَإِذَا لَمَاءَ وَعُدُالْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُورُ لَفِيفًا ﴾

#### بشرى للمؤمنين:

يؤكد هذه النهاية ويبشر بقرب وقوعها قوله تعالى:

#### ﴿ فَإِذَاجَاءَ ﴾

فإن العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، فا لوعد واقع قريبا بعد هذه الكرة.

والتعبير (بإذا) يدل على تحقيق المجيء لامحالة.

وبشائر النصر التي تحدونا أولا وأخيرا في هذه السورة.

قال تعالى بعد هذه الآيات:

## ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرَانَ ﴾ وي اللَّهِ هِي أَقُومُ ﴾ (١)

وقال تعالى في آخر السورة:

﴿ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ وَلِبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ السَّكُواْ الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا ٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُرُهُ لَفِيفًا ﴾ (٢)

#### تعليق على المقال:

والذي يقرأ هذا المقال يتبين له أن كاتبه يرى أن المراد من (الكتاب) في قوله تعالى:

## ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾

هو القرآن الكريم لا التوراة:

وهذا الفهم لا يمكن أن ينساق إلى ذهن من يقرأ الآيات القرآنية بتدبر، لأن الله تعالى يقول:

# ﴿ وَءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكَتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِّبَنِّي إِسْرَاءِيلَ ﴾

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩. (٢) الإسراء: ١٠٤.

ثم يقول بعد ذلك:

## ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِ يِلَ فِٱلْكِتَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّكَيْنِ ﴾

فالكتاب في الآية الثانية يقصد به عين الكتاب في الآية الأولى، وهو التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وجعلها هدى لبنى إسرائيل، وسبق أن بينا ذلك، وأنه المعنى المتبادر من الآيات، والذي لايمكن أن يفهم المتأمل في كتاب الله غيره، فقد أجمع عليه جمهور المفسرين، ، وقليل منهم أضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يراد به اللوح المحفوظ، ومنهم القاسمي، (١). وقد سبق بيان فائدة إخبار الله بنى إسرائيل في التوراة أنهم يفسدون في الأرض مرتين.

ولنا تعليقات يسيرة على بعض ما جاء في هذا المقال منها:

أولا: يقول: ما السر في أن يخبر الله عن إسرائه برسوله على في آية واحدة أول السورة، ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخر السورة، ويبدأ الحديث عن بنى إسرائيل وما أنعم الله عليهم وعهد إليهم وعن دور خطير يكون لهم، وما وجه المناسبة بين هذه الآيات والآحداث. ؟ الخ.

ونقول: إن الله تعالى ما ذكر الإسراء إلا ليكون آية من الآيات من أول الإسراء مثارا لتشكيك من في قلوبهم مرض في رسالة النبي عَيِّ وصدق نبوته، كما اتخذها ذريعة للسخرية برسول الله عَيِّ ومن آمن به فالله تعالى يقول لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ويصدون عن سبيل الله من آمن، ويهزأون برسوله الكريم عَيِّ إن لم تنتهوا عن إثارة الفساد في الأرض، ووضع العراقيل أمام الدعوة، ليصيبنكم ما أصاب بني إسرائيل قبلكم، حين عاثوا فسادا في الأرض مرتين، وعلوا علوا كبيرا، فقد سلط الله عليهم بعد كل من المرتين

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي: ١٠: ٣٩٠٢.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٢: ٣٨١ وما بعدها بتصرف.

من يسومهم سوء العذاب، ومن يجوس خلال ديارهم بالقتل والتخريب.

وتبدأ السورة بتسبيح الله..

وتضم موضوعات شتى، معظمها عن العقيدة، (١) وبعضها عن قواعد السلوك الفردى والجماعى وآدابة القائمة على العقيدة، إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء..

ولكن العنصر البارز في كيان هذه السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول الحبيب المحبوب على .. وموقف القوم منه في مكة.. والقرآن الذي نزل عليه.. وطبيعة هذا القرآن، وما يهدى إليه، واستقبال القوم له.. واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل، وإلى امتياز الرسالة الإسلامية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها.. وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادى، والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع.. كل ذلك بعد أن يعزر الله سبحانه إلى الناس، فيرسل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل:

## ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْكُ مُنْصِيلًا ﴾ (١)

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه.. ففي مطلعها:

﴿ سُبِّعَنَ اللهِ يَعَبِدِهِ عَلَي كُرِي اللهِ يَدُوهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله

﴿ ذُرِّتَةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (١). وعند دعاوى المشركين عن الآلهة يعقب بقوله:

﴿ سُمَّانَهُ وَتَعَالَعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسِبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ قَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحُلِهِ وَ وَلَكِن لَا لَفَقَهُونَ تَسْبِيعَهُ مُ إِنَّهُ وكان حَلِمًا غَفُورًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٤ : ٢٢٠٨ وما بعدها بتصرف .

 <sup>(</sup>٤) الإسراء: ٣. (٥) الإسراء: ٣٤ – ٤٤.

وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن:

﴿ وَيَهُولُونَ سُبِحُنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَفْعُولًا ﴾ (١) وتنتهى السورة بالحمد:

﴿ وَقُلِ أَنْحُدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى لَمَ يَتَّخِذُ قَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ, شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, وَلِيُّ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُن لّلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بينا يمضى سياق السورة في مواقف متتابعة..

#### يبدأ الموقف الأول بالإشارة إلى الإسراء:

﴿ سُبُحُنَ الَّذِيَ أَسْرَى بِعَبُدِهِ لَيُلَامِّنَ ٱلْمَتِبِعِدَ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَتِبِعِدَ الْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكَ الْمَاحُولَةُ ﴾ تَبْرَكُنَا حُولَةً ﴾

مع الكشف عن حكمة الإسراء:

#### ﴿ لِنُرِيهُ وِنْ ءَايِلْتِنَا ﴾

و بمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وما قضى لبنى إسرائيل، من نكبة وهلاك وتشريد مرتين، بسبب طغيانهم وإفسادهم، مع إنذارهم بثالثة ورابعة:

#### ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَّا ﴾

ثم يقرر أن الكتاب الأخير \_ القرآن \_ يهدى للتى هى أقوم، بينما الإنسان عجول مندفع، لا يملك زمام انفعالاته.. ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والضلال، وقاعدة التبعة الجماعية فى التصرفات والسلوك..

وهكذا نجد السياق ينتقل من سيرة بني إسرائيل، وكتابهم الذي آتاه الله موسى عليه السلام، ليهتدوا به فلم يهتدوا، بل ضلوا فهلكوا.. ينتقل السياق إلى القرآن:

﴿ إِنَّ هَنَاٱلْقُرْءَانَ بَهِ مِي لِلَّنِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّ رُٱلْمُؤْمِنِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعْسَلُونَ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٠٨.

ٱلصَّلِكَتِ أَنَّ لَهُ مُ أَجِّرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَ وَ أَعْتَدْنَا لَكَ عَذَايًا أَلْهَا ﴾ (١)

هكذا على وُجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق، وكل خير يهتدى إليه البشر في كل زمان ومكان..

يهدى للتى هي أقوم في عالم الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة التى لا تعقيد فيها ولا غموض \_ كما عرفنا عن عقيدة اليهود ومن على شاكلتهم \_ والتى تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق..

ويهدى للتى هى أقوم فى التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله، فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى لا تنفصم، متطلعة إلى أعلى وهى مستقرة على الأرض، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة، فلا مادية.. كما نشهد الواقع اليهودى المادى.. ولا رهبانية أيضا..

ويهدى للتى هى أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تترخص حتى تشيع فى النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال..

ويهدى للتى هى أقوم فى علاقات الناس بعضهم ببعض:أفراد وأسرا، وحكومات وشعوبا، ودولا وأجناسا. كما رأينا فى هدى النبي عَيْنَا فى علاقته باليهود.

وعرفنا أنه يقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأى والهوى، ولا تميل مع المودة والشنآن، ولا تصرفها المصالح والأغراض. الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه، وهو أعلم بمن خلق، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل، فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان..

ويهدى للتي أقوم في تبني الرسالات السماوية \_ ومنها رسالة موسى \_ والربط بينهما،

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩ - ١٠.

و تعظيم مقدساتها، وفق هدى الحق، وصيانة حرماتها، وفق وحى السماء، فإذا البشرية كلها بجميع رسالاتها السماوية في سلام ووئام..

ولكن اليهود \_ كما عرفنا \_ هم اليهود!

فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن، فهم متروكون لهوى الإنسان.. الإنسان العجول..

الإنسان الجاهل بما ينفعه وما يضره، المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له:

# ﴿ وَمَدْعُ ٱلَّإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ وَإِلْحَكَمْرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَحُولًا ﴾ (١)

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها، ولقد يفعل الفعل وهو شر، ويعجل به على نفسه وهو لا يدرى. أو يدرى ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه.. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهادئ الهادى؟

ألا إنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . هـ دى القرآن وهـ وي الإنسان!.

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات، والإشارة إلى نوح ومن حُملوا معه من المؤمنين، والإشارة إلى قصة بنى إسرائيل، وما قضاه الله لهم فى الكتاب، وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله فى العباد، ومن قواعد العمل والجزاء، والإشارة إلى الكتاب الأخيرالذي يهدى للتي هي أقوم ..

من هذه الإشارة إلى آيات الله التى أعطاها للرسل ، ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية فى هذا الوجود، يربط بها نشاط البشر وأعمالهم، وجهودهم وجزاءهم، وكسبهم وحسابهم، فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى، محكومة بالنواميس ذاتها، قائمة على قواعد وسنن لا تتخلف، دقيقة منظمة دقة النظام الكونى الذى يصرف الليل والنهار، مدبرة بإرادة الخالق الذى جعل الليل والنهار آيتين..

ويبدأ الموقف الثاني بقاعدة التوحيد \_ وهي قد أصابها التحريف اليهودي والتخريف الصهيوني الجهول \_ كما أسلفنا \_ وذلك ليقيم عليها البناء الاجتماعي كله، وآداب العمل

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١١.

والسلوك فيه، ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه..

ويتحدث في الموقف الثالث: عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله، وعن البعث واستبعادهم لوقوعه، وعن استقبالهم للقرآن الكريم، وتقولاتهم على الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَةً.. ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولا آخر، ويتكلموا بالتي هي أحسن..

وفى الموقف الرابع: يبين لماذا لم يرسل الله خاتم النبيين عَلِيَّةً بالخوارق، فقد كذب بها الأولون، فحق عليهم الهلاك اتباعا لسنة الله، كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول عَلِيَّةً وتكذيبهم وطغيانهم . .

ويجىء فى هذا السياق طرف من قصة إبليس، وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية آدم.. يجىء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذى يبدو من المشركين، والإفساد فى الأرض الذى يقوم به اليهود.. ويعقب عليه بالتخويف من عذاب الله، والتذكير بنعم الله فى تكريم الإنسان، وما ينتظر الطائعين والعصاة:

﴿ يَوْمَنَدُعُواْكُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَلْمِهِ فَمَنَّ أُولِيَ كِلْبَهُ بِيَبِينِهِ عَاَّ وُلَيَاكَ يَقْرُهُ وَنَ كِلْبَهُمُ وَلَا يُظْلَوْنَ فَلِيلَا أَوْنَ وَلَيْكُلُا وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَاَّ عَمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سِيلًا ﴾ (۱)

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة.. وكل جماعة تنادى بعنوانها باسم المنهج الذي اتبعته، أو الرسول الذي اقتدت به، أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة الدنيا..

فهل تبع اليهود موسى عليه السلام؟!

إنهم انحرفوا عن رسالته، وكفروا بالحق الذي آمن به ودعا إليه!

إن موسى عليه السلام \_ كما أسلفنا \_ من المسلمين، فهل أتباعه \_ كما يزعمون \_ كذلك؟!

وهنا في هذا الموقف الرهيب الرعيب تنادَى كل جماعة، ليُسلَّم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة.. فمن أوتى كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه، ويوفّى

<sup>(</sup>١) الإسراء ٧١ – ٧٢ .

الأجر! ومن عمى فى الدنيا عن دلائل الحق \_ كهؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم \_ فهو فى الآخرة أعمى عن طريق النجاة، وأضل سبيلا، وأشد ضلالا.. وجزاؤه معروف. ولكن السياق يرسمه فى هذا المشهد المزدحم المهيب، الهائل الرعيب، أعمى ضالا يتخبط، لا يجد من يهديه ولا ما يهتدى به ويدعه كذلك لا يقرر فى شأنه أمرا هنا؛ لأن مشهد العمى والضلال فى ذلك الموقف العصيب الرهيب الرعيب هو وحده جزاء مرهوب، يؤثر فى القلوب!

ويستعرض في الموقف الأخير كيد المشركين للرسول الحبيب المحبوب على ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه، ومحاولة إخراجه من مكة. ولو أخرجوه قسرا ولم يخرج هو مهاجرا بأمر الله له حل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم - كما عرفنا في تاريخ اليهود - ويأمر الرسول على أن يمضى في طريقه يقرأ القرآن ويقيم الصلاة، ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه، ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل، ويعقب بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين بينما الإنسان قليل العلم، وهو يعرض موقفا من مواقف هؤلاء اليهود - كما أسلفنا - وهم يسألون عن الروح ما هو؟ والمنهج الذي سار عليه القرآن - وهو المنهج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة الناس عما هم في حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر، وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وغيط به. فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله، اختص بعلمه دون سواه:

# ﴿ وَلَيْتَ لُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَاۤ أُونِيتُ م مِّنَ ٱلۡمِلۡمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ (١)

وليس في هذا حجر على العقل البشرى أن يعمل.. ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه ولكنها سمات يهود فلا جدوى من الخبط في التيه، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه، لأنه لا يملك وسائل إدراكه ..!

والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشرى وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها.. وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق، وأسرار هذا الوجود أو سع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود.. والإنسان لا يدبر هذا الكون، فطاقاته ليست شاملة، إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض، ويحقق فيها ما شاء الله أن يحقق، في حدود علمه القليل.

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع، ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف \_ الروح \_ لا يدرى ما هو، ولا كيف جاء، ولا كيف يذهب، ولا أين كان ولا أين يكون، إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل.

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه، بينما هم يطلبون خوارق مادية، ويطلبون نزول الملائكة، ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب، يفجر الأنهار خلالها تفجيرا! أو يفجر لهم من الأرض ينبوعا! أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب مادى معه يقرأونه.

إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة ـ وكما هو شأن اليهود أيضا ومن على شاكلتهم ـ لا طلب الهدى والاقتناع..

ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة، ويكل الأمر إلى الله.. ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله \_ على سعتها وعدم نفاذها \_ لأمسكوا خوفا من الإنفاق! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله:

# ﴿ تُسِيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَ السَّبُعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فَيَ وَإِن مِّن شَى اللَّهُ السَّبِّعُ الْحَالِم وَلَكِن لَّا لَفَقَهُونَ تَسْبِيعِ مُثْمِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَكَالِهِ

وأن الآيات الخارقه قد جاء بها موسى من قبل، فلم تؤد إلى إيمان هؤلاء المتعنتين، لأن كثرة الخوارق لا تنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة:

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلسَّمُوَّكِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّ لَأَظُنَّكَ يَفِرَعُونُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْنَفِزَّهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُ لَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱسْكُوْاْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِهُو لَفِيفًا ﴾ (١)

وهذا المثل من قصةً موسى وبنى إسرائيل يُذكر التناسقه مع سياق انسورة، وذكر المسجد الأقصى في أولها، وطرف من قصة بنى إسرائيل مع موسى. وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة والمجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد القيامة القريب في سياق السورة، ومصير المكذبين.

وتنتهى السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه.. القرآن الذى نزل مفرقا ليقرأه الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسبته ومقتضياته، وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية عملية، والذى يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود:

﴿ وَالْحَقِّ أَنَّ لَنَا هُ وَالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلَنَا الْإِلْمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَالْحَقَ اَنَا الْمَ وَقُوْءَانًا الْمَ وَقُوْءَانًا الْمَ وَالْحَالَةُ وَالْمُوالِهِ وَالْوَلَا لُوَالْكُوالِكُوا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وهو مشهد موح يلمس الوجدان.. ويرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه، العارفة بطبيعته وقيمته، بسبب ما أوتيت من العلم قبله.. هذا المشهد الموحى للذين أوتو العلم من قبله يعرضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أولايؤمنوا..

يقول ابن كثير « إن الذين أوتوا العلم من قبله » أى من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه، ولم يبدلوه. (٣).

فهل يفهم اليهود ذلك؟!

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٦٨:٣، ، وانظر: تفسير القرطبي: ١٠: ٣٤٠، والكشاف: ٢: ٣٧٨، والماوردي: ٢: ٦٦ ٤.

من هذا العرض الموجز لمقاصد السورة يتبين لنا أن الحديث فيها \_ كما سبق \_ مسوق الإثبات رسالة الرسول الحبيب المحبوب عَيَاتُهُ، وحقيقة ما أنزل عليه.. وأن الذين يقترحون غيره من الآيات ما تأملوه وما عرفوه حق المعرفة، وأنهم إذا استمروا في هذا الإعراض سيصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، وكذلك ما أصاب بني إسرائيل بعد فسادهم وإفسادهم في الأرض..

ثانياً: ما قاله من أن الآيات مكية ، وأن المسلمين بمكة كانوا مستضعفين ، فلم يكن لبني إسرائيل يومئذ صلة ولا شأن مع المسلمين، ولم يكن لهم أثر بمكة يقتضي أن يتحدث الله عنهم في سورة مكية يمثل هذا التفصيل. . الخ.

هذا القول نوافقه عليه في جملته.. إلا أننا \_ كما يقول الدكتور طنطاوى \_(١) نخالفه فيما ذهب إليه من أنه لم يكن لبني إسرائيل صلة بالمسلمين، تقتضى أن يتحدث القرآن عنهم بمثل هذا التفصيل..

ومن أسباب مخالفتنا له، أن عدم وجود الصلة التجارية أو السكنية بين مسلمي مكة واليهود، وعدم وجود الأثر أو الخطر، لا يقتضى أن يترك القرآن الكريم الحديث عن بني إسرائيل بالتفصيل، إذ هناك ما هو أهم من كل ذلك، وهو تشابه موقف أهل مكة واليهود من الدين الحق، فكلاهما قد وقف من الرسالات السماوية موقف الجاحد العاصى، فبين القرآن الكريم لأهل مكة أن الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى لهداية بني إسرائيل، ولكنهم لم يعملوا بها، بل أفسدوا في الأرض، فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا:

### ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرَلَةَ لَرُّ لَرَيَحِلُوهَا كَمَثَلُ الْحُمَارِيَحَدِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَّلُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْئِ اِيَتِ ٱللَّهْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِئُ لُقَوْمَ ٱلظَّلِينَ ﴾ (١)

فبنو إسرائيل حملوا التوراة، وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة «ثم لم يحملوها » لأن حملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه، وينتهى بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير، وعالم الواقع ولكن سيرة بنى إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة، ولا أنهم فقهوا حقيقتها، ولا أنهم عملوا بها \_ كما يشهد بذلك واقعهم قديما وحديثا \_ ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام، وليس له منها إلا الثقل، فهو ليس صاحبها. وليس شريكا في الغاية منها!

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٣٨٤ وما بعدها بتصرف . (٢) الجمعة : ٥ .

وهي صورة زرية بائسة، ومثل سييء شائن، ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة..

ومثل هؤلاء اليهود هؤلاء الذين غبرت بهم أجيال كثيرة، والذين يعيشون في هذا الزمان، وهم يحملون أسماء، ويرفعون رايات، ولا يعملون عمل المسلمين. وبخاصة أولئك الذين يقرأون الكتب، ويقومون بدور المعلم والموجه والمفكر والأستاذ مهما كانت مناصبهم وهم لا ينهضون بما تفرضه عليهم العقيدة، وهم كثيرون كثيرون! وهذا خلق يهود! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس، إنما هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب!

وسبق أن عرضنا لآيات كثيرة في سور مكية لبني إسرائيل..

وحسبنا أن نذكر مثلا للانحراف عن سوء الفطرة، ونقض لعهد الله المأخوذ عليها، ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها..

ذلك الذي آتاه الله آياته، فكانت في متناول نظره وفكره، ولكنه انسلخ منها، وتعرى عنها، ولحرى عنها، ولحرق عنها، ولحرق عنها، ولحرق بالأرض، واتبع الهوى، فلم يستمسك بالميثاق الأول، ولا بالآيات الهادية، فاستولى عليه الشيطان، وأمسى مطرودا من حمى الله، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار..

ولكن البيان القرآني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة! إنما يصوره في مشهد حي متحرك، عنيف الحركة شاخص السمات، بارز الملامح، واضح الانفعالات، يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة، إلى جانب العبارات الموحية:

﴿ وَالْلُ عَلَيْهِ مُنَا الَّذِي ءَاتَيْنَ لُهُ ءَايَتِنَا فَانْسَلَغَ مِنْهَا فَأَنْبَعَ لُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَمِنَ الْفَاوِنَ هُوَفَا لَبَعَ هَوَفَلَا فَكَانَهُ الْفَالِكَةَ وَأَخْلَدَ إِلَى لَا رَضِ وَالنَّبَعَ هَوَفَلَا فَتَلَهُ الْفَاوِنَ هُونَا لَهُ فَنَكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: هو رجل من بني

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٥ ـ ١٧٧ .

إسرائيل يقال له: بلعام بن باعوراء، وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصبور به. . وتعددت الروايات وتنوعت فيمن هو.. قال ابن كثير: وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هـو رجـل من المتقدمين في زمـن بني إسرائيل كما قال ابن مسـعود وغيـره من السلف..(١).

جاء في المنار: والضمير في « عليهم» للناس المخاطبين بالدعوة، وأولهم كفار مكة، والسورة مكية، وقيل: لليهود، لأن المثل تابع لقصة موسى في السورة..(٢).

وعلى كل فهو مثل ينطبق تمام الانطباق على اليهود ومن على شاكلتهم.. وعلينا أن نأخذ من النبأ ما وراءه (٣). فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها.. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر \_ وبخاصة اليهود \_ ما أكثر الذين يعطون علم دين الله، ثم لا يهتدون به، إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه، واتباع الهوى به.. هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم ـ في وهمهم ـ عرض الحياة الدنيا.. وهو خلق يهود!

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها، ويعلن غيرها، ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة، والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول بها هذا السلطان المعتدي على سلطان الحق وحرماته في الأرض جميعا!

لقد رأينا من هؤلاء من يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويبارك الجاهلية.. ويخلع على هذا الفجور رداء الدين وشاراته وعناوينه!

فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟!

وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يسجله القرآن عن صاحب النبأ:

﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَا كِنَّهُ إَخْلَدَ إِلَّا لَأَنْضِ وَاتَّبَّعَ هَوَلَهُ فَتَكُهُ وَكُتُ لِٱلْكُلِّبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ تَلُهَثُ أُوتَارُّكُ يَلْهَثُ ﴾

ولو شاء الله لرفعه بما آتاه من العلم بآياته. ولكنه سبحانه لم يشأ؛ لأن ذلك الذي علم

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ٩: ٥٠٥. (١) تفسير ابن كثير: ٢: ٢٦٤ \_ ٢٦٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٣: ١٣٩٧ بتصرف .

الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات!

إنه مثل كل من آتاه الله من العلم ، فلم ينتفع بهذا العلم، ولم يستقم على طريق الإيمان، وانسلخ من نعمة الله، ليصبح تابعا ذليلا للشيطان، ولينتهى إلى المسخ في مرتبة الحيوان، وهو خلق يهود!

ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟

إنه \_ في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن \_ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منها.. وذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا. والذي لا يترك صاحبه، سواء وعظته أم لم تعظه، فهو منطلق فيه أبدا، وهو خلق يهود!

والحياة البشرية ما تنى تطلع علينا بهذا المثل فى كل زمان وفى كل مكان، وفى كل جيل وفى كل مكان، وفى كل جيل وفى كل قبيل. حتى إنه لتمر فترات كثيرة، وما تكاد العين تقع إلا على هذا المثل. فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم الله ممن لا ينسلخون من آيات الله، ولا يخلدون إلى الأرض، ولا يتبعون الهوى، ولا يستذلهم الشيطان، ولا يلهثون وراء الحطام الذى يملكه أصحاب السلطان! فهذا مثل لا ينقطع وروده ووجوده، وما هو بمحصور فى قصة وقعت، فى جيل من الزمان، فهو خلق يهود ومن على شاكلتهم!

وقد أمر الله رسوله عَلِيهِ أن يتلو هذا النبأ على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله، كى لا ينسلخوا منها وقد أوتوها. ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى، ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة، وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا، وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو، فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة!

إنه مشهد من المشاهد العجيبة، الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات. إنسان يؤتيه الله آياته، ويخلع عليه من فضله، ويكسوه من علمه، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا.. ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه.. لأنه يهودى الخلق!

أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟!

ها هو ذا ينسلخ من آيات الله، ويتجرد من الغطاء، الواقى، والدرع الحامى، وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى، ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم، فيصبح غرضا للشيطان، لا يقيه منه واق، ولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه، لأنه يهودى الحلق!

ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا المخلوق، لاصقا بالأرض، ملوثا بالطين! ثم إذا مسخ في هيئة الكلب، يلهث إن طورد، ويلهث إن لم يطارد!

كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى، والخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر.. فإذا انتهى المشهد الأخير منها.. مشهد اللهاث الذي لا ينقطع.. سمع التعليق المرهوب الموحى، على المشهد كله:

## ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا فَاقَصُصِ الْفَصَصَلَعَ لَهُمْ يَنَفَكُرُونَ ٣ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾

ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حولهم.. ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا.. ثم إذا هم أمساخ شائهو الكيان، هابطون عن مكان الإنسان، إلى مكان الحيوان.. مكان الكلب الذى يتمرغ فى الطين.. وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين، وكانوا من فطرتهم الأولى فى أحسن تقويم، فإذا هم ينحطون إلى أسفل سافلين:

# ﴿ سَآءَمَنَكُ ٱلْقُوْمُ ٱلَّذِينَكَ أَبُوابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وهل أسوأ من الانسلاخ والتعرى من الهدى؟! وهل أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟!

وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقى والدرع الحامى، ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها، ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض، الحائر القلق اللاهث لهاث الكلب أبدا؟!

#### حقا إنه خلق يهود، ومن على شاكلتهم!

وقد ترتب على ذلك أن سلط الله عليهم من يذلهم بسبب فسوقهم عن أمر الله(١)، فإذا ما سار أهل مكة على هذا الطريق المعوج الذي سار عليه بنو إسرائيل بعد أن جاءهم خاتم النبيين عليه بالهدى ودين الحق، فسيصيبهم من العقاب ما أصابهم.

وهذا التفصيل الذي تحدث القرآن الكريم به هنا عن بني إسرائيل، قد جاء ما هو أطول منه بكثير في سور مكية، كسورة الشعراء، والأعراف، وطه، والقصص، وغير ذلك من السور المكية التي تحدثت عنهم باستفاضة.

وإذاً فهناك مقتض لهذا الحديث المفصل عن بنى إسرائيل فى سورة الإسراء المكية، وهو تماثل موقف أهل مكة وبنى إسرائيل من الدين الحق، ومخالفة الفريقين لشريعة سماوية خالدة، هى شريعة الإسلام، لا لقانون وضعى أو لعرق دنيوى، وتبشير للمسلمين. بحسن العقبى، لاستجابتهم لله ولرسوله عَلَيْكَةً.

ثالثا: قال في قوله تعالى:

#### ﴿ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًالَّنَآ ﴾

لا تنطبق هذه المرة تمام الانطباق إلا على الدور الذي قاموا به على عهد النبي عَلِيلَةُ وأصحابه، وما عاقبهم الله به، وسلط عليهم فيه.. إلخ.

ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه للأسباب التالية:

١ ـ الذي عليه المفسرون أن المراد بالأرض في قوله تعالى:

### ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَّا بَنِّ إِسْرَاءِ يِلَ فِ ٱلْكِتَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِأَلْأَرْضِ مَرَّكَيْنِ ﴾

أرض الشام التي كان يسكنها اليهود وقت نزول التوراة، وليس المراد بها أرض الجزيرة العربية، لأنها \_ كما عرفنا \_ لم تكن سكنا لهم عند نزول التوراة.

٢- نحن نعرف أنهم حصل منهم إفساد في عهد النبي عَيْنَة \_ كما سبق ولكن هذا الإفساد \_ رغم ضراوته \_ كان دون ما قاموا به من إفساد قبل ذلك، بدليل أن الحق تبارك وتعالى قد نعى عليهم في القرآن الكريم رذائل كثيرة اقترفوها..

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢: ٣٨٥ وما بعدها بتصرف.

منها أنهم قتلوا قبل بعثة خاتم النبيين عَلِيلَة بعض أنبياء الله، وحاولوا قتل عيسى، واتخذوا لذلك كافة الطرق والوسائل، إلا أنهم لم يفلحوا في مسعاهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وإذاً فإفسادهم في الأرض قبل بعثة النبي عَلَيْتُهُ كان أشد وأفحش من إفسادهم بعد بعثته عَلِيَّةً.

٣\_ إفسادهم في الأرض في عهد النبي عَلَيْكُ وأصحابه، كان يأخذ في غالبه \_ كما أسلفنا \_ طابع النفاق والمخادعة وعدم المجاهرة، خوفا من المسلمين، عدا ما عرفنا من معارك خيبر، أما إفسادهم قبل ذلك فكان يأخذ طابع الظلم الصريح، والعصيان الواضح، والطغيان المتعمد، كما يفيده قوله تعالى:

#### ﴿ وَلَنْعَـُ أُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾

وهذا يدل على أن المقصود بإفسادهم في الأرض مرتين، ما كان منهم قبل بعثة خاتم النبيين عَيَّة.

٤ ـ قوله تعالى ﴿ وَلَنَعَ لُنَّ عُلُو الكِيرَا ﴾ هذا العلو الكبير الذى وصفتهم به الآية الكريمة لا ينطبق على حالهم فى عهد النبى عَيِّتِه ولا فى عهد أصحابه، لأن اليهود فى هذه الفترة كانوا يمثلون جزءا من اليهود المنتشرين فى الأرض، وبلغ بهم ضعف الحال أن بعضهم انضم إلى طائفة الأوس \_ كما عرفنا \_ فإذا ما حصل قتال بين الطائفتين، قاتل حلفاء الخزرج من اليهود إخوانهم المنضمين إلى الأوس، وقاتل حلفاء الأوس من اليهود أبناء عمومتهم حلفاء الخزرج، وقد بين القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى:

﴿ ثُرَّا أَنَّهُ هَلَوْ لَآءِ تَقُتُ لُونَ أَنفُتُ كُرُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمُ تَظَلَّهُ وَنَ عَلَيْهِم بِالْلَاثِمُ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسْرَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَمَّمُ الْ عَلَيْكُمْ إِنْحَ الْجُهُمْ ﴾ (١)

وإذاً فقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدْ أُولَا ﴾ عقب قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٥ .

﴿ وَلَنَعَ لَنَّ عُلُو الصَبِيرَا ﴾ ينطبق على أدوار الفساد الكبيرة التي قاموا بها قبل الإسلام، أيام أن طغوا وبغوا وعلوا علوا كبيرا في الأرض.

٥- ما أصابهم من عقوبات في عهد النبي عليه وفي عهد أصحابه، جزاء عذرهم - كما أسلفنا - شيء هين بالنسبة لما أصابهم من عقوبات قبل ذلك، على أيدى البابليين والرومان وغيرهم، لأن ما أصابهم في العهد النبوى كان عدلا، وكان يختلف من موقف إلى آخر، وكان في الوقت ذاته ينصب على الجزء الذي يسكن الجزيرة العربية من اليهود، بينما العقوبات التي نزلت بهم قبل ذلك، على أيدى البابليين والرومان - مثلا - كانت لجميع اليهود الذين كانوا متجمعين في منطقة واحدة، هي أرض الشام.

ثم إن العقوبات التي أنزلها المسلمون بهم في صدر الإسلام، كانت في أوقات متفرقة، وكانت على قدر إساءة المسيء منهم..

ومن هذا نرى أن ما قام به اليهود من إفساد في المرة الأولى ينطبق على الدور الذي قاموا به قبل الإسلام، وأن العباد الذين سلطهم الله عليهم

عليهم لإذلالهم بسبب فسادهم وإفسادهم كانوا أيضا قبل الإسلام.

رابعا: جزم بأن المعاقبين لليهود في المرة الأولى لا تنطبق أوصافهم إلى على أصحاب رسول الله على أله الذين لم يكلفهم تأديب الله على فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة.. وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار، أما أتباع بختنصر فقد ذكروا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفا .. فهو اجتياح وليس جوسا..

ونحن نخالفه في ذلك لأمور، أهمها:

أ ـ أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عباد لله تعالى، والذين سلطهم الله على بني إسرائيل لإذلالهم بعد إفسادهم الأول هم عباد له مع كفرهم.

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى :

﴿ لَهُ مِينَ فَوْقِهِ مُظُلِّلُ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَخِيْهِ مُظُلِّلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ رَيْعِبَادِ فَالْقَوْنِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الزمر : ١٦ .

ففى هذه الآية نسب الله تعالى العباد إلى نفسه. بصيغة العموم التى تشمل مؤمنهم وكافرهم، وهناك آيات أخرى نسب الله فيها العباد جميعا إلى ذاته، سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين (١).

ب \_ يقول: وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار.. ولم يبين لنا معنى الجوس عنده. إلا أن الذي يفهم من كلامه أن الجوس \_ في رأيه \_ معناه التردد بين الدور والمساكن بدون قتال يذكر.

وهذا التفسير للجوس ـ في رأينا ـ يأباه سياق الآيات، ومخالف للمشهور عن أئمة التفسير واللغة..

أما أنه يأباه سياق الآيات، فلأن الآية تذكر أن فسادا كبيرا، وطغيانا عظيما يقع على بنى إسرائيل فى المرة الأولى من مرتى إفسادهم، وأنهم بعد ذلك يؤدبون على إفسادهم، بأن يبعث الله عليهم عبادا له أقوياء، وقد بين الله تعالى مهمة هؤلاء العباد فقال: ﴿ فَاسُواْ خِلَالُلَّا يَكِالِ ﴾ أى فترددوا بين مساكنكم يا بنى إسرائيل، لقتلكم ولسلب أموالكم ولتخريب دياركم. وهذا ينطبق على ما نزل باليهود من عقوبات عامة مدمرة قبل الإسلام، على يد البابليين والرومان وغيرهم، ولا ينطبق على العقوبات التي أنزلها المسلمون بهم في العهدالنبوى، لأنها كانت عقوبات تتسم بالعدالة \_ كما عرفنا \_ إذ لم تتناول إلا من يستحقها منهم.

وأما أنه مخالف للمشهور عن أئمة التفسير واللغة في معنى الجوس فإليك الدليل: ١- قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى جانبوا: قتلوا، ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان:

ومنّا الذي لاقي بسيف محمد فجاس به الأعداء عُرض العساكر قال: و جَائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار، فقتلوهم ذاهبين وجائين (٢).

قال القرطبي: فجمع بين قول أهل اللغة (٣).

(٣) تفسير القرطبي : ١٠: ٢١٦.

 <sup>(</sup>١) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (عبد).
 (٢) تفسير الطبرى: ١٥: ٢٧ - ٢٨.

- ٢ وقال صاحب الكشاف: وأسند الجوس \_ وهو التردد خلال الديار بالفساد \_ إليهم،
   فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند إليهم (١).
- ٣ ـ وقال البيضاوي (٢): (فجاسوا) ترددوا لطلبكم.. ( خلال الديار ) وسطها للقتل والغارة، فقتلوا كبارهم، وسبوا صغارهم، وحرقوا التوراة، وخربوا المسجد.
- ٤ وقال ابن منظور: الجوش: مصدر جاس جوسا وجوسانا: تردد، وفي التنزيل العزيز: «فجاسوا خلال الديار» أي ترددوا بينهما للغارة ، وهو الجوسان ، وقال الفراء : قتلوكم بين بيوتكم .. وقال الزجاج : « فجاسوا خلال الديار» أي فطافوا في خلال الديار ينظرون، هل بقي أحد لم يقتلوه؟ (٣).

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن الجوْس معناه هنا التردد بين الديار للقتل والإفساد..

ثم على فرض التسليم برأيه في معنى الجوْس لنا أن نسأل: هل المسلمون لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار؟

الذى يبدو أن المسلمين كلفهم تأديب اليهود أكثر من ذلك، لأنهم بالنسبة لبنى قينقاع حاصروهم بضعة عشر يوما، وأجلوهم عن المدينة \_ كما أسلفنا \_ بعد مفاوضات ومجادلات .. وبالنسبة لبنى النضير حاصرهم المسلمون \_ كذلك \_ حتى اضطروا إلى الجلاء عن المدينة .. وبالنسبة لبنى قريظة حاصرهم المسلمون \_ أيضا \_ ثم قتلوا المقاتلين .. وبالنسبة ليهود خيبر دارت معارك ضارية \_ كما عرفنا \_ انتهت بالقضاء على اليهود عسكريا.. فتأديب اليهود قد كلف المسلمين أكثر من جوس الديار، بالمعنى الذي يراه.

#### جـ ـ قوله تعالى:

﴿ فِإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْنَوْا وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْسِجْعَدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّا لَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْسِجْعَدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّا لَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ الْسِجْعَدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّا لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

يفيد أن المسجد يؤخذ من أيدى اليهود عنوة، ومن يأخذه يخربه ويهدمه، وهذه الأوصاف والأعمال تنطبق على البابليين والرومان وغيرهم، لأنهم عندما دخلوا أورشليم قبل الإسلام دمروها وهدموا هيكلها.

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف: ٢: ٣٥٢ . (٢) تفسير البيضاوي : ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ( جوس )، وانظر : تاج العروس ، والمعجم الوسيط.

أما المسلمون فإنهم عندما فتحوا فلسطين في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة ١٥ هـ ـ ٦٣٦ م لم يكن لليهود أثر فيها، ولم يأخذوا المسجد الأقصى منهم، وإنما أخذوه من النصارى، وهم الرومان يومئذ، الذين كانوا قد استولوا على بلاد الشام مئات السنين، ثم بعد أن دخلوه أزالوا معالم الوثنية والشرك، وطهروه للعابدين، ولم يحصل من المسلمين تخريب أو تدمير لمسجد أو غيره من بلاد الله كما يفيده قوله تعالى:

وإذاً فالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الأول فى الأرض، تنطق أوصافهم وأعمالهم وعقوباتهم المدمرة لبنى إسرائيل على العباد الذين أذلوهم قبل الإسلام، كالبابليين والرومان، ولا تنطبق على أصحاب رسول الله عليه كما قال.

خامسا: تحديث تحت عنوان رد الكرة فقال: قال تعالى:

﴿ ثُورَدَدُنَا لَكُو الْكُورَةُ عَلَيْهِمِ مَ وَأَمَّدَدُ نَكُم لِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُرَ نَفِيرًا ﴾

ردت ليهود الكرة علينا بعد ألف وثلاثمائة ونيف وسبعين من تأديب الله لهم، منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله عَيْنَةً فجاسوا خلال الديار.. إلخ

ونحن لا نوافقه لأمور، منها:

أ ـ أن قوله تعالى:

#### ﴿ ثُرِّ رَدُدُنَالَكُو ٱلْكُرِّ ٱلْكَرِّ ٱلْكَرِّ ٱلْكَرِّ الْكَرِي

يفيد أنه حسنت حالهم، وتركوا ما هم عليه من فساد وإفساد، حتى رد الله لهم الكرة على عدوهم، وتلك سنة الله فى خلقه، ينصر من تاب إليه وأناب، وهذا المعنى الذى تفيده الآية لا يمكن أن يوصف به اليهود فى عصرنا، إذ هم ما زالوا على فسادهم وإفسادهم وكفرهم وطغيانهم، ولكن يمكن أن توصف به القلة المؤمنة التى أطاعت طالوت وقاتلت معه \_ كما أسلفنا \_ وأيدت داود عليه السلام وناصرته، وقالت عندما برزت لجالوت وجنوده:

﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرا وَتَبِّتَ أَقْدَامَنَا وَٱنصّْرَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ آسَّهِ ﴾

#### وإذا فقوله تعالى :

## ﴿ ثُرَّ زَدَدْنَا لِكُوا لَكُوا لَكُوا مُعَلِيِّهِمْ ﴾

أكثر ما يكون انطباقا على بني إسرائيل الذين قاتلوا مع طالوت بعزيمة صادقة، وإيمان راسخ، وصبر جميل، ولهذا نصرهم الله على أعدائهم .

ب ما قاله من أن اليهود ردت الكرة علينا، وأمدوا بثلاث، ما أمدوا في تاريخهم بمثلها: بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض.. وبنين مهاجرين ومقاتلين.. وكثرة الناصر لهم والنافر لنجدتهم.. الخ ينطبق على حالهم في عهد داود عليه السلام \_ كما أسلفنا \_ لأنهم في ذلك العهد أمدهم الله بالأموال الكثيرة، والبنين الوفيرة، وصاروا أكثر عددا من أعدائهم، ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام لبني إسرائيل هو العهد الذهبي الوحيد لهم طوال تاريخهم، أما ما جاء بعد ذلك من تاريخ بني إسرائيل إلى وقتنا الحاضر، فما هو إلا سلسلة من المآسي والنكبات \_ كما عرفنا وكما سيجيء \_ وسيستمر احتقار العالم لهم، وكرهه إياهم، وانتقامه منهم إلى يوم القيامة، وإن بدا في عصرنا هذا أنه متعاطف معهم ومساند لباطلهم، وذلك بسبب أنانيتهم وسعيهم في الأرض فسادا، وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى:

## ﴿ وَاذْ نَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ مُسْقَ ٱلْعَذَاكِ ﴾ (١)

هذا، وإن اليهود مهما أمدوا وأعينوا من دول الكفر الكبرى فهم ليسوا أكثر أبناء ولا نفيرا منا نحن المسلمين، وليسوا أيضا أكثر أموالا منا إذا وازنا بين ما نملكه من ثروات فوق الأرض وتحتها، ومن قدرة على العمل الذي يجلب المال بحكم كثرة العدد، لو أحسنا التصرف فيما نملك.

وعندما يطبق المسلمون تعاليم إسلامهم تطبيقا كاملا، ويؤدون رسالتهم في الحياة كما أمرهم الله، ويحسنون الشعور بالمسئولية، ويراقبون الله في كل تصرفاتهم.. عندما يكونون كذلك يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض..

سادسا: يقول: وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفافا لنبيدهم، فقال:

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦٧ .

## ﴿ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا لَأَخْرَ فِجِنَّنَا بِكُمُ لَفِيقًا ﴾

ويبدو بوضوح أنه يفسر ( الآخرة) هنا بمعنى المرة الآخرة من مرتى إفسادهم.. وهو مخالف لأقوال المفسرين.

قال ابن جرير (١): فإذا جاءت الساعة، وهي وعد الآخرة، جئنا بكم لفيفا، يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا: أي مختلطين، قد التف بعضكم ببعض، لا تتعارفون، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيّه.

وقال القرطبي (٢): ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُّا لَأَخِرَ فَ ﴾ أى القيامة ﴿ جِئَّا يَكُمُ لَوْمِنَ الكَافِر، لاَ لَفِيهَا ﴾ أى من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر، لاَ يتعارفون.

﴿ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا لَأَكْرُو فَ ﴾ يعني قيام جميعا مختلطين إياكم وإياهم، ثم يحكم بينكم،

وقال صاحب الكشاف (<sup>٣)</sup>: الساعة ﴿ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيقًا ﴿ وَمِنَا بِكُمُ لَفِيقًا ﴾ ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم.

وقال القاسمي: أي قيام الساعة (٤)..

سابعا: يقول في صدر مقاله: وأبادر فأطمئن الذين يهولهم هذا التخريج فيرونه مخالفا للمأثور والمعروف من أقوال المفسرين إلى أنه لم يصح عن رسول الله عليه فيه شيء، وإلى أن المأثور عن بعض الصحابة مضطرب لا تقوم به حجة، وإلى أن الأمر لا يعدو أن يكون تاريخا أو تأويلا، لا يقاول في مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه

وهذا القول نرد عليه \_ أولا \_ بأنه خروج عن ظاهر القرآن، بل عن صريحه الذي لا يمكن للمتأمل أن يفهم غيره، وهو أن المراد من الكتاب في قوله تعالى

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسُرَاءِ يلَ فِي ٱلۡكِتَابِ ﴾ هو التوراة، لا القرآن الكريم.. وهذا \_ كما سبق \_ هو قول جمهور المفسرين.

والخروج عن النصوص الصريحة يعتبر مجافاة للحق، ولا ينبغي للمسلم أن يتجاوز مدلول الألفاظ القرآنية ويخرج عما تقتضيه معانيها.

(۲) تفسير القرطبي : ۱۰ : ۳۳۸.

(٤) تفسير القاسمي: ١٠: ٨٠٠٨.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ١٥: ١٧٦ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) تفسر الكشاف: ٢: ٣٧٧.

ونرد عليه \_ ثانيا \_ بأن ذلك لا يساعد عليه التاريخ الصحيح \_ كما أسلفنا \_ فإذا ضممنا إلى ذلك أن الآيات تفيد أن رد الكرة لليهود يكون نتيجة صلاح في الدين، وإحسان في العمل، وتوبة من الآثام.. كان استيلاء اليهود اليوم على فلسطين نتيجة لذلك .. وهذا كله يناقض الواقع الذي نلمسه بأيدينا، من حيث فسادهم وإفسادهم واعتداؤهم وطغيانهم .. وعلينا أن نجتمع على العقيدة ونمكن لدين الله في الحياة .. حتى ينصرنا الله..

ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله..

泰 泰

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### الفصلالثاني

# بروتو كولات حكماء صهيون

تاريخ البروتوكولات \_ مؤامرة شريرة ضد البشرية \_ معنى البروتوكولات \_ أخطر كتاب ظهر في العالم \_ قرارات المؤتمر الصهيوني الأول واختلاس البروتوكولات ـ ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك \_ استمرار المعارك \_ الاغتيال \_ تقدير العقاد \_ تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنجليزية \_ كيف ظهرت البروتوكولات للعالم البروتوكول الأول \_ البروتوكول الثانى \_ البروتوكول الثالث \_ البروتوكول الرابع - البرونوكول الحامس \_ البروتوكول المسادس \_ البروتوكول السابع \_ البروتوكول الثامن \_ البروتوكول التاسع \_ البروتوكول العاشر \_ البروتوكول الحادي عشر \_ البروتوكول الثاني عشر \_ البروتوكول الثالث عشر \_ البروتوكول الرابع عشر \_ البروتوكول الخامس عشر \_ البروتوكول السادس عشر \_ البرتوكول السابع عشر \_ البروتوكول الثامن عشر \_ البروتوكول التاسع عشر \_ البروتوكول العشرون ـ البروتوكول الحادى والعشرون ـ البروتوكول الثاني والعشرون ــ البروتوكول الثالث والعشرون ـ البروتوكول الرابع والعشرون \_ تعقيب الأستاذ سرجي نيلوس \_ قول ماركس اليهودي.

«نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه. ومحركي الفتن فيه وجلاديه». (الدكتور أوسكار ليفي)



الشعار اليهودي - البلشفي محوطاً بالأفعى الرمزية . انظر تصدير البريطان ، والبروتوكول ٣، وتعقيب الأستاذ نيلوس .

### تاريخ البروتوكولات:

يقول الدكتور أحمد شلبي (١) تدل الظواهر على وجود علاقة زمنية بين البروتوكولات وبين نهاية القرن التاسع عشر، وعلى وجود ارتباط بين هذه البروتوكولات وبين مؤتمر «بال » الذي عقد سنة ١٨٩٧م (٢).

## مؤامرة شريرة ضد البشرية:

وهذه البروتوكولات عبارة عن مؤامرة شريرة ضد البشرية، ويبدو أنها كانت رد فعل لما عاناه اليهود خلال القرن التاسع عشر من اضطهاد في أوربا، وما نزل بهم من جور وتعسف، فتدارسوا في هذا المؤتمر \_ ضمن ما تدارسوه \_ وسائل الانتقام من البشرية جميعا الني اعتقد اليهود أنها اشتركت كلها بطريق أو بآخر في إذلالهم والنيل منهم.

## معنى البروتو كولات:

وبروتوكولات معناها: محاضر جلسات، ويسميها بعض الباحثين «قرارات» وتلتقى التسميتان إذا لاحظنا نصوص البروتوكولات، وأنها عبارة عن تقرير وضعه بعض الباحثين \_ وأن هذا التقرير عرض على المؤتمرين في « بال » بسويسرا، وأن المؤتمرين في أقروه، فالبروتوكولات تقرير بالنسبة لواضعيها، ومحاضر بالنسبة لعرضها على المؤتمرين في جلساتهم، وقرارات بالنسبة لقبولها وتأييدها.

## أخطر كتاب ظهر في العالم:

والكتاب الذي ضم أول ترجمة عربية أمينة كاملة لتلك البروتوكولات ، أخطر كتاب ظهر في العالم \_ كما يقول المرحوم الأستاذ محمد خليفة التونسي(٣) \_ ولا يستطيع أن

<sup>(</sup>١) مقارنةالأديان: اليهودية: ٢٥٦ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) يسرى بعض الباحثين أن هذه البروتوكولات كانت القرارات السرية لمؤتمر بال ، أما القرارات العلنية فهي التي أعلنت عن ضرورة قيام دولة لليهود في فلسطين.

<sup>(</sup>٣) الخطر اليهودي : بروتوكولات حكماء صهيون: ٢٩ وما بعدها بتصرف.

يقدره حق قدره إلا من يدرس البروتو كولات كلها كلمة كلمة في أناة وتبصر، ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتها، على شرط أن يكون بعيد النظر، فقيها بتيارات التاريخ وسنن الاجتماع، وأن يكون ملما بحوادث التاريخ اليهودي والعالمي بعامة، لا سيما الحوادث الخاضرة وأصابع اليهود من ورائها، ثم يكون خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع البشرية، وعندئذ وحسب ستتكشف له مؤامرة يهودية جهنمية، تهدف إلى إفساد العالم وانحلاله، لإخضاعه كله لمصلحة اليهود، ولسيطرتهم دون سائر البشر!

ولو توهمنا أن مجمعا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعباده، إذن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة إجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تمخض عنها المؤتمر الأول لحكماء صهيون سنة ١٨٩٧م، وفيه درس المؤتمرون خطة إجرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم، وهذه البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة!

إن هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتكار والنقمة على العالم أجمع العالم أجمع العالم أجمع ويكشف عن فطنة حكماء صهيون إلى ما يمكن أن تنطوى عليه النفس البشرية من خسة وقسوة ولؤم، كما يكشف عن معرفتهم الواسعة بالطرق التي يستطاع بها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة، لمصلحة اليهود وتمكينهم من السيطرة على البشر جميعا، بل يكشف عن الوسائل الناجحة التي أعدها اليهود للوصول إلى هذه الغاية!

هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح الحياة اليومية الأرضية مفضوحة كل معايبها، عارية من كل ملابسها التي نسجتها الإنسانية في تطورها من الوحشية إلى المدنية، لتستر بها عوراتها، وتلطف بها من حدة نزعاتها، وتتسامى بها إلى أفق مهذب!

إن هذه الملابس أو الضوابط كالشرائع والقوانين والعادات الكريمة قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفى كثيرا من ميول النفس السيئة، وتعطل كثيرا منها ومن آثارها، ولكن حكماء صهيون هنا قد هتكوا كل هذه الملابس، وأنكروا كل هذه الضوابط، وفضحوا أمامنا الطبيعة البشرية، حتى ليحس الإنسان \_ وهو يتأملها في هذا الكتاب \_ بالغثيان، والاشمئزاز والدوار، ويود لو يغمض عينيه، أو يلوى وجهه، أو يفر بنفسه هربا من النظر إلى بشاعتها، وبينما هم يبرزون الجوانب الشريرة في الطبيعة البشرية يخبئون النواحي الخيرة منها، أو يهملونها من حسابهم. فيخطئون. وهنا تظهر مواضع الضعف في نظرياتهم وما يرتبون عليها من خطط..!

وهم لا يخطئون غالبا إلا مغرضين، وذلك عندما تعميهم اللهفة والحرص على تحقيق أهدافهم قبل الأوان، أو يفيض في نفوسهم الحقد العريق الذي يمد لهم مدا في اليأس من كل خير في الضمير البشري، فيتساهلون مضطرين في اختيار الأسس والوسائل القوية لهذه الغايات، وندر ما نظروا إلى شيء إلا وعيونهم مكحولة بل مغشاة بالأهواء الجامحة، ولذلك قلما تسلم لهم خطة تامة إلى أمد بعيد!

## قرارات المؤتمر الصهيوني الأول واختلاس البروتو كولات:

عقد زعماء اليهود ثلاثة وعشرين مؤتمرا منذ سنة ١٨٩٧م حتى سنة ١٩٥١م وكان آخرها هو المؤتمر الذي انعقد في القدس لأول مرة في أغسطس من هذه السنة، ليبحث في الظاهر مسألة الهجرة إلى إسرائيل وحدودها، كما ذكرت جريدة الزمان في الظاهر مسألة الغرض من هذه المؤتمرات جميعا دراسة الخطط التي تؤدي إلى تأسيس مملكة صهيون العالمية.

أما أول مؤتمراتهم فكان في مدينة بال بسويسرا سنة ١٨٩٧م برياسة زعيمهم «هرتزل» وقد اجتمع فية نحو ثلثمائة من أعتى حكماء صهيون كانوا يمثلون خمسين جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود، وكان قراراتهم فيه سرية محوطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ إلا عن أصحابها بين الناس، أما غيرهم فمحجوبون عنها، ولو كانوا من أكابر زعماء اليهود، فضلا عن فضح أسرارها سرا، وإن كان فيما ظهر منها ما يكشف بقوة ووضوح عما لا يزال خافيا!

فقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤسائهم في وكر من أو كارهم الماسونية السرية في فرنسا، أن تختلس بعض الوثائق ثم تفر بها، والوثائق المختلسة هي هذه البروتوكولات التي بين أيدينا.

وصلت هذه الوثائق إلى «أليكس نيقولا نيفتش» كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية، فقدر خطورتها ونياتها الشريرة ضد العالم، لا سيما بلاده روسيا، ثم رأى أن يضعها في أيدى أمينة أقدر من يده على الانتفاع بها ونشرها، فدفعها إلى صديقه العالم الروسي الأستاذ «سرجى نيلوس» الذي لا شك أنه درسها دراسة دقيقة كافية، وقارن بينها وبين الأحداث السياسية الجارية يومئذ، فأدرك خطورتها أتم إدراك، واستطاع من

جراء هذه المقارنة أن يتنبأ بكثير من الأحداث الخطيرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات كما قدرها، والتي كان لها أثر في توجيه تاريخه وتطوراته..!

منها نبوءته بتحطيم القيصرية في روسيا، ونشر الشيوعية فيها، وحكمها حكما استبداديا غائسما، واتخاذها مركزا لنشر المؤتمرات والقلاقل في العالم!

ومنها نبوءته بسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية على أيدى اليهود قبل تأسيس إسرائيل!

ومنها نبوءته بعودة اليهود إلى فلسطين، وقيام دولة إسرائيل فيها!

ومنها نبوءته بسقوط الملكيات في أوربا، وقد زالت الملكيات فعلافي ألمانيا والنمسا ورومانيا وأسبانيا وإيطاليا!

ومنها إثارة حروب عالمية لأول مرة في التاريخ، يخسر فيها الغالب والمغلوب معا، ولا يظفر بمغانمها إلا اليهود. وقد نشبت منها حربان واليهود يهيئون الأحوال الآن لنشوب الثالثة، فنفوذ اليهود في أمريكا لا يعادله نفوذ أقلية، ثم إنهم أهل سلطان في روسيا، وهاتان الدولتان أعظم قوتين عالميتين، واليهود يجرونهما إلى الحرب لتحطيمهما معا، وإذا تحطمتا ازداد طمع اليهود في حكم العالم كله حكما مكشوفا بدل حكمهم إياه حكما مقنعا!

ومن نبوءته أيضا نشر الفتن والقلاقل والأزمات الاقتصادية دوليا، وبنيان الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود!

وغير ذلك من النبوءات كثير!

يقول الأستاذ التونسى: وأنا لا أتقول على الأستاذ «نيلوس» فى كل ذلك لأضيف إليه فصلا ليس له، لأنه كله مدون تفصيلا فى المقدمة والتعقيب اللذين كتبهما هو للبروتوكولات، وهما مترجمتان فى طبعتنا هذه ـ التى نقدمها فى هذا الكتاب ـ وجميع ذلك يدل على إحاطة الرجل خبرا بحوادث زمانه، وحسن دراسته للبروتوكولات، وبعد نظره السياسى، وفقهه بالاجتماع.

#### ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثرذلك:

وقع الكتاب في يد «نيلوس» سنة ١٩٠١م، وطبع منه نسخا قليلة لأول مرة بالروسية

سنة ١٩٠٢ فافتضحت نيات اليهود الإجرامية، وجن جنونهم خوفا وفزعا، ورأوا العالم يتنبه إلى خططهم الشريرة ضد راحته وسعادته، وعمت المذابح ضدهم في روسيا.. واشتد هلعهم لذلك كله، فقام زعيمهم الكبير الخطير «تيودور هرتزل» أبو الصهيونية، وموسى اليهود في العصر الحديث يلطم ويصرخ لهذه الفضيحة، وأصدرعدة نشرات يعلن فيها أنه قد سرقت من «قدس الأقداس» بعض الوثائق السرية التي قصد إخفاؤها على غير أصحابها، ولو كانوا من أعاظم اليهود، وأن ذيوعها قبل الأوان يعرض اليهود في العالم لنشر النكبات، وهب اليهود في كل مكان يعلنون أن البروتوكولات ليست من عملهم، لكنها مزيفة عليهم، ولكن العالم لم يصدق مزاعم اليهود للاتفاقات الواضحة بين خطة البروتوكولات والأحداث الجارية في العالم يومئذ، وهذه الاتفاقات لا يمكن أن تحدث مصادفة لمصلحة اليهود وحدهم، وهي أدلة بينة أو قرائن أكيدة لا سبيل إلى إنكارها أو الشك فيها ، فانصرف الناس عن مزاعم اليهود ، وآمنوا إيمانا وثيقا أن البروتوكولات من عملهم، فانتشرت هي كما انتشرت تراجمها إلى مختلف اللهجات الروسية، وانتشرت معها المذابح والاضطهادات ضد اليهود في كل أنحاء روسيا، حتى لقد قتل منهم في احدى المذابح عشرة آلاف، وحوصروا في أحيائهم!

واستقتل اليهود في الدفاع عن أنفسهم، وسمعتهم المهتوكة، وجدُّوا في إخفاء فضيحتهم أو حصرها في أضيق نطاق، فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من الأسواق بأى ثمن، ولكنهم عجزوا، واستعانوا بذهبهم ونسائهم وتهديداتهم ونفوذ هيئاتهم وزعمائهم في سائر الأقطار الأوربية، لا سيما بريطانيا، لكى تضغط على روسيا دبلوماسيا، لإيقاف المذابح، ومصادرة نسخ الكتاب علنيا، فتم لهم ذلك بعد جهود جبارة!

ولكن «نيلوس» أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنه ١٩٠٥م، ونفدت هذه الطبعة بسرعة غريبة بوسائل خفية، لأن اليهود جمعوا نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها، ثم طبع في سنة ١٩١١م فنفدت نسخة على هذا النحو، ولما طبع سنة ١٩١٧م صادره البلاشفة الشيوعيون الذين استطاعوا في تلك السنة تدمير القيصرية، والقبض على أزمة الحكم في روسيا، وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم، ثم اختفت البروتوكولات من روسيا حتى الآن!

وكان قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة ١٩٠٥م إلى المتحف البريطاني British Mvseum في لندن ختمت بخاتمة، وسجل عليها تاريخ تسليمها (۱۰ أغسطس سنة ۱۹۰۲م) وبقيت النسخة مهملة حتى حدث الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة ۱۹۰۷م، فوقع اختيار جريدة ال«مورننغ بوست »Morning post على مراسلها الأستاذ «فكتور مارسدن» ليوافيها بأخبار الانقلاب الشيوعي من روسيا، واطلع قبل سفره على عدة كتب روسية كانت من بينها البروتوكولات التي بالمتحف البريطاني، فقرأ النسخة وقدر خطرها، ورأى \_ وهو في سنة ۱۹۱۷م \_ نبوءة ناشرها الروسي الأستاذ نيلوس بهذا الانقلاب سنة ۱۹۰۵م، أي قبل وقوعه باثنتي عشرة سنة، فعكف المراسل في المتحف على ترجمتها إلى الانجليزية ثم نشرها \_ وهو الذي أطلق عليها عنوان «الخطر اليهودي» إضافة إلى عنوانها الأول، وقدمه عليه في طبعته، وكتبه بحروف أكبر ليزيده تنويها \_ وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك. وكانت الأخيرة والخامسة منها سنة أكبر ليزيده تنويها وقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك كمد يقول مؤرخ إجليزي معاصر، هو الأستاد «دجلاس» في كتابه على طبعها بعد ذلك المعاصرة، ودون أن نطيل القول في أسباب صمت الناشرين عنها \_ على ما وضحها المعاصرة، ودون أن نطيل القول في أسباب صمت الناشرين عنها \_ على ما وضحها الأستاذ «ريد» \_ نتبين أصابع اليهود من وراء كل صمت مريب!

وفى سنة ٩ ١ ٩ ١م ترجم الكتاب إلى الألمانية، ونشر فى برلين، ثم توقف طبعه بعد أن جمعت أكثر نسخه، وكان هذا مظهرا من مظاهر نفوذ اليهودية فى ألمانيا قبل انتصارها عليها بعد الحرب العالمية الأولى...!

ومن المتعذر أن نتتبع رحلة هذا الكتـاب العجيب في بلاد العالم بين الظهور والاختفاء..

### استمرار المعارك:

واستمرت المعارك حول البروتوكولات تضعف أو تشتد في بريطانيا.. وازدادت عنفا خلال الحرب العالمية الثانية وفي أدبارها، عندما حاول اليهود جهدهم تسخير بريطانيا لإقامة دولتهم «إسرائيل» وإجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سيناء الشرقية في مصر..!

و خلال ذلك كله كان ذوو الأقلام الجريئة بين الساسة والصحفيين والمفكرين والأدباء في بريطانيا يبدأون ويعيدون في حديث المؤامرة الصهيونية ضد بلادهم ودينهم..!

ومن دراسات هؤلاء الكتاب هناك مقالات صحفية نشر كثير منها في الصحيفتين البريطانيتين «الموننغ بست» و «التايمز»، ومجلة «الرسالة» و «المقتطف» في مصر نحو سنة

٩٤٨ م وأيضا فصول من كتب، من أدق ما نشر منها فصل طويل للمؤرخ الإنجليزي المعاصر «دجلاس ريد»، في القسم الرابع من كتابه « من الدخان إلى الخنق».

كما ظهرت كتب خاصة، من أوفاها في تحليل البروتو كولات ومقارنتها بأقوال زعماء اليهود والأحداث الجارية كتاب للمستر «جون كريج سكوت»، ظهر بالإنجليزية سنة ٤٥٩ م أي بعد ظهور طبعتنا العربية بسنوات ــ وهي التي نقدمها في هذا الكتاب ـ وقد ترجم كتابه إلى العربية في مصر سنة ١٩٥٧م ونشرته دار النصر بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا».

وقامت هذه كلها بتوضيح خطط البروتوكولات وأهدافها ووسائلها، معززة بالشواهد الكثيرة من الفتن العالمية، وتصريحات قادة اليهود في القرنين الأخيرين..!

#### الاغتيال:

وشاع أنه ما من أحد ترجم هذا الكتاب أو عمل على إذاعته بأى وسيلة إلا انتهت حياته بالاغتيال أو بالموت الطبيعي ظاهرا، ولكن في ظروف تشكك في وسيلته!

وأفرعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترجمته، ومن ذلك أن جريدة الأساس \_ إحدى الجرائد المصرية \_ تمكنت في سنة ٩٤٦م من الحصول بوسيلة صحفية على نشر للبروتوكولات، مكتوبة بالآلة الكاتبة لقاء ثمانين جنيها، ودفعت النسخة إلى أحد المترجمين فيها، وطلبت منه ترجمتها لقاء أجر إضافي كاف لإغرائه، فأحجم عن ترجمتها برهة، بعد أن بلغته تلك الشائعة..

وقد صرح الأستاذ التونسي بأن الذي طلبت منه الترجمة هو الأستاذ «أنيس منصور»، وقد أشار إلى ذلك في الأخبار ٢٠/١٠/٢٠ م حيث قال ما نصه:

فى سنة ١٩٤٧م كنت محررا فى جريدة الأساس، وكلفتنى الجريدة بترجمة بروتوكولات حكماء صهيون، وهذه البروتوكولات من الكتب السرية عند اليهود، ولا تعطى إلا لليهود فقط، ولاتباع فى المكتبات، لأنها مجموعة من الخطط المنطقية الخبيثة جدا للاستيلاء على العالم كله، وبدأت أقرأ هذه البروتوكولات التى نقلها لى على الآلة الكاتبة صحفى ألمانى اسمه «هنرى كاستر» يحرر الآن صحيفة «درأرينت» الألمانية التى تصدر فى مصر، وفهمت فى ذلك الوقت أنه سرق كتاب البروتوكولات من مكتبة الحاخام!

وبدأت أقرأ الكتاب، وأجد كل الذين ترجموه في انجلترا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا قد قتلوا جميعا، وأن الصحف التي نشرته قد نسفت، لأن اليهود حريصون على أن يظل سرا!

وترددت قليلا.. ثم كثيرا.. وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكا، ولم أفهم في ذلك الوقت هل كان العقاد جادا أو ساخرا.

وقرأت كتابا للصحفى الألمانى «كونرا دمامبرن » عن «الزعيم هتلر » وجاء فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن فيلسوفه « روزنبرغ » قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على يهود ألمانيا وأبادهم جميعا!

ووجدت للكتب معنى آخر.. وفكرت في ترجمته، ولم أكد أبدأ في كتابة المقدمة له حتى عرفت أن أديبا آخر هو «خليفة التونسي» قد فرغ من ترجمته.. وحمدت الله..

وذكر التونسي أن أنيس منصور لما علم أن الترجمة ستنشر تباعا في «مجلة الرسالة» حذره كثيرا، ولما رأى إصراره لقبه «الشمهيد الحي» وكرر نصيحته بالحذر.

ويقول: وأنا أشكر لصديقنا الأستاذ أنيس خالص نصحه وإشفاقه وصراحته.. ولا أنسى أن أشكر له أيضا جملته الأخيرة هنا «وحمدت الله» بكل معانيها الظاهرة والخفية، سواء منها الطيبة و..الطيبة أيضا.. وأقول ما قال شاعر قديم يناجى نفسه أمام خطر كهذا:

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني إخالك ناجيا

قلت: وقد جاءني التحذير مرات، أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القرآن الكريم صباحا، وإعادة إذاعتها من البرنامج العام مساء، من إذاعة الكويت، على مدى سبعة أشهر كاملة!

ولا أدرى ماذا يحدث بعد إعادة النظر فيها وطبعها وتداولها بين الناس، وأفوض أمرى الله الذي استخلص لنفسه أنفسنا فلم يعد لنا منها شيء. ولم يعد لنا خيار في إقدام أو إحجام.. وما علينا إلا أن نمضى في الطريق إلى الله لانتلفت ولا نتخير، وإنها الحسنى على كل حال.. والشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله .. والمؤمن يستشعر - دائما أنه أقوى من تهديد الطغاة البغاة العتاة، حين ينتصر الإيمان فيه على الحياة، ويدرك أن النفس

إلى موت ، وأن المال إلى فوت ، سواء أنفقهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! وهنا تفوح رائحة الجنة ، وتهب نفحات الإيمان ، ويـدرك المؤمـن أنه قضاء الله الغالب وقـدره الذي لا يرد.

#### تقدير العقاد:

وفي مقدمة هذا الكتاب تقدير الأستاذ العقاد كما نشر في جريدة الأساس في ١٩٥١/١١/٢٣ وفيه:

والترجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الإنجليزية الخامسة، نقلها الأديب المطلع الأستاذ محمد خليفة التونسي، وحرص على ترجمتها بغير تصرف يخل بمبناها ومعناها، فأخرجها في عبارة دقيقة واضحة، وأسلوب فصيح سليم..

ثم قال: أجمل الأستاذ المترجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليها، وهي تتلخص في تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة، وفيها تفسير للمساعى التي انتهت بقبض الصيارفة الصهيونيين على زمام الدولار في القارة الأمريكية ومن ورائها جميع الأقطار، وتفسير إلى جانب ذلك للمساعى الأخرى التي ترمى إلى السيطرة على المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية، وانتهت بتسليم ذلك المعسكر إلى أيدى أناس من الصهيونيين أو الماديين الذين بنوا بزوجات صهيونيات يعملن في ميادين السياسة والاجتماع.

وتتعدد وسائل الفتنة التي تمهد لقلب النظام العالمي وتهدده في كيانه بإشاعة الفوضي والإباحة بين شعوبه، وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائه، وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية أو الحلق القويم!

ذلك هو فحوى الكتاب، وجملة مقاصده ومراميه..

وها نحن نقدم البروتوكولات وفق أول ترجمة عربية أمينة كاملة، بتصرف يسير للتعليقات، حيث اقتضت الضرورة حذف أرقام الصفحات المقيدة بالطبعة التى سنس منها، وحذف بعض الهوامش لإحالتها إلى أخرى، وتصويب بعض الأخطاء المطبعية، كما فى الهامش الثانى من البروتوكول الأول، حيث ورد (انظر البروتوكول ٣٠) والصواب (البروتوكول ٢٠).. وتعقيبنا على ما جاء فى الهامش قبل الأخير من التعليق على تقرير «نيلوس»!

## تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنجليزية

إن نفاد طبعة أخرى أيضاً من هذا الكتاب ليدل على أنه لم ينقص تلهف الناس على استقبال أخبار بروتوكولات صهيون PROTOCOLS OFZION ، وانه ليزداد وضوحاً في كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على الأمميين، لأن حكوماتها كما يفاخر المستر إسرائيل زانجفيل Mr. Israel Zangwill مطوقة باليهود ووكلائهم. وأن العالم مدين للأستاذ سرجى نيلوس Milus Professor Sergyei بنشر هذا الكتاب المفزع. وهكذا بينما روسيا تتخذ ضحية لبغضاء اليهودية الخالدة، ويقع عليها اختيار حكماء صهيون لتكون عبرة الانتقام اليهودي ـ فإن روسيا كذلك تكشف مدى الخطر الذي أيقظ العالم. وإن العالم لمدين لشجاعة هذا الابن الحق لروسيا الحقيقية، ولعزمه ووفائه، بأن كشفت الآن اليد الخفية hidden Hand حتى جلدها ومخالبها، وأن الفوضي والعماء هذا الكتاب غايته الفوضي والعماء هذا الكتاب غايته وسببه واضحين.

على كل قارىء أن يدرس المقدمة والتعقيب اللذين قدمهما لنا نيلوس نفسه، ولا سيما التعقيب وصلته بالبروتوكول الثالث الذى يكشف خطوات الأفعى الرمزية Sympolic التعقيب وصلته بالبروتوكول الثالث الذى يكشف خطوات الأفعى الرمزية Serpent (٢) في التفافها القاتل حول أوربا. وأن حسرة الكاتب البالغة على مصير بلاده

<sup>(</sup>١) وضع الدكتور أحمد أمين بك (كلمة العماء) مقابلة لكلمة « Chaos » حين ترجم عن الإنجليزية كتاب « مبادئ الفلسفة » للأستاذ رايوبرت وذكر هناك سبب اختياره اياها ، وقد تابعناه في ذلك مع اختلاف استعمال الكلمة هنا عن استعمالها هناك من حيث الحقيقة والمجاز ، وهذا الاختلاف لا يمنع من متابعته ، لأن الكلمة معناها الفلسفي « المادة في حالة الاختلال وعدم الانتظام » ومعناها المجازي هنا « الأحداث في اختلالها وعدم انتظامها » فبين المعنيين الأصلى والمجازي تشابه واضح .

<sup>(</sup>۱) ورد ذكر الأفعي الرمزية في البروتوكول الثالث .. كما ورد أيضا ذكرها والمراد منها بالتفصيل في التعقيب الذي كتبه الأستاذ نيلوس أول ناشر الكتاب (انظر في آخر الكتاب) وحسبنا هنا أن نذكر باختصار أن الأفعي رمز الأمة اليهودية، فرأسها يرمز إلى المتفقهين في أسرار السياسة من حكماء اليهود، وبدنها يرمز إلى بقية الشعب اليهودي من الرعاع، وهي اليوم شعار البلاشفة في روسيا السوفيتية .. وهم يكادون يكونون جميعا من اليهود، فالحكومة الروسية حكومة يهودية تقريبًا وسياستها لا تختلف كثيراً عن سياسة البروتوكولات، فهي ولا ريب من تأليف اليهود وإخراجهم كما يظهر لكل متأمل. وينبغي ألا تفوتنا الإشارة هنا في اتخاذ اليهود الأفعى شعاراً لهم أنهم نقلوه عن المصريين القدماء، لأن الأفعى المقدسة في نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها للمسريين القدماء، لأن الأفعى المقدسة في نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها لللهود عن المصريين القدماء، لأن الأفعى المقدسة في نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود عن المصريين القدماء، لأن الأفعى المقدسة في نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود وإخراء المورين القدماء، لأن الأفعى المقدسة في نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود وإخراء المؤلفة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود وإخراء المهود القوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود وإخراء المهود القوة والدهاء وكانوا يجسمونها للهود وإخراء المؤلفة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها المؤلفة والمؤلفة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها المؤلفة والمؤلفة وكانوا يجسمونها المؤلفة والمؤلفة والمؤ

المحبوبة (روسیا) الذی كان یوشك أن یحل بها، والذی حاول هو سدی أن یتفاداه ـ لا یمكن أن تخیب فی أن تزلزل عواطف كل قارئ یشعر شعوره، وفی تنفذ إلى أعماق فؤاده.

ويجب وجوباً أن نستحضر في عقولنا أن الأستاذ نيلوس قد نشر البروتوكولات أولاً في سنة ١٩٠٦ وأن الطبعة التي أخذت ترجمتنا عنها قد نشرت سنة ١٩٠٥ وأن النسخة ذاتها التي اتخذناها في الترجمة هي الآن في المتحف البريطاني مختوماً عليها تاريخ تسليمها وهو ١٠ أغسطس سنة ٢٠٩١ أنه لا يمكن تفنيد هذه التواريخ التي تبرهن على أن الحرب العالمية، وصلب روسيا، والإضرابات، والثورات، والاغتيالات \_ قد حدثت جميعاً «وفق خطة». كما تبرهن على أن تلك الخطة لم تكن خطة ألمانيا ولا خطة إنجلترا ولا أي أمة أخرى إلا أمة اليهودية بلغتها السرية \_ اليد الخفية The hidden Hand \_ التي كشف عنها الآن بعد أمد طويل في البروتوكولات التي لا حاجة بنا إلى القول بأنها لم يقصد منها أن تراها عيون الأمميين (غير اليهود).

ويزعم اليهود ، ضرورة أن البروتوكولات زور ، ولكن الحرب العظمى(١) ليست زوراً، ولا مصير روسيا زوراً، وبهذين الأمرين تنبأ حكماء صهيون منذ أمد طويل يرجع إلى سنة ١٩٠١م.

إن الحرب العظمى لم تكن حربا ألمانية بل إنها مكيدة دبرتها اليهودية، وقتال بسبب اليهود على تبادل ذخائر العالم، لقد كان اليهود هم الذين سخروا كل قواد الجيش وكل قواد الأساطيل، وأن بيانات معركة جتلاند gutland Battle ونتيجتها \_ لتقدم مثلاً واحدا صغيرا يبين كيف قاد اليهود الحرب سواء في البر أو البحر، وكيف حازوا «مغانم» الحرب لليهود، وكيف أنهم حصلوا على سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاربين من أجل اليهود.

على تيجانهم كما يظهر من آثارهم، وليست الأفعى وحدها كل ما نقل اليهود عن المصريين الأقدمين وغيرهم، إذ لا شيء في عقائدهم ونظمهم قد ابتدعوه بل هم ينقلون ما ينقلون ويهودونه حتى يناسب عصرهم الشرير، وهم حتى اليوم عالة على غيرهم من الأمم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة، يأخذون ولا يعطون كما يتضح من تاريخهم وعدم مشاركتهم في ابتداع شيء من صور الحضارة منذ أقدم العصور.

<sup>(</sup>١) أي الحرب العالمية الأولى، والمعني أن حدوث هذه النكبات فعلا كما حددت البروتوكولات لا يمكن أن يكون بالمصادفة بل بتدبير اليهود، وفيه أدلة على أن البروتوكولات من عمل اليهود، ليست مزيفة عليهم..

أيها القارئ: إن نشر هذا الكتاب ليلقى عليكِ مسئولية كبيرة.

«لندن» أغسطس سنة ١٩٢١.

## كيف ظهرت البروتو كولات للعالم (١).

لقد تسلمت من صديق (٢) شخصى \_ هو الآن ميت \_ مخطوطاً يصف بدقة ووضوح عجيبين خطة وتطوراً لمؤامرة عالمية مشئومة، موضوعها الذي تشمله هو جر العالم الحائر إلى التفكك والانحلال المحتوم.

هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ أربع سنوات (١٩٠١)، وهي بالتأكيد القطعى صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر ذوى النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة Freomasoary (\*) وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع سرى بهذا الرئيس في فرنسا حيث وكر «المؤتمر الماسوني اليهودي jewish malsonieconspiracy

وللذين يريدون أن يروا ويسمعوا، أخاطر (٣) بنشر هذا المخطوط تحت عنوان «بروتوكولات حكماء صهيون» وبالتفرس المبدئي خلال هذه المذكرات \_ قد تشعرنا بما نشعر به أمام ما نسميه عادة « الحقائق المسلمة truisms ». إنها تظهر في هيئة الحقائق المألوفة كثيراً أو قليلاً، وإن عبر عنها بحدة وبغضاء لا تصاحبان عادة الحقائق المألوفة، فبين سطورها تتأجج بغضاء دينية، وعنصرية عميقة الغور متغطرسة قد خبئت بنجاح أمداً طويلاً، وإنها لتجيش وتفيض، كما هو واقع، من أناة طافح بالغضب والنقمة، مدرك تمام الإدراك أن نصره النهائي قريب.

ونحن لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى أن عنوانها لا ينطبق تماماً على محتوياتها، فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقرير وضعه شخص ذو نفوذ، وقسمه أقساماً ليست مطردة اطراداً منطقياً على الدوام. وهي تحملنا على الاحساس بأنها جزء من

<sup>(</sup>١) كاتب هذه المقدمة هو الأستاذ سرجي نيلوس أول ناشر للبروتو كولات بالروسية، وهذا ما يفهم من تصدير الطبعة الخامسة الإنجليزية الذي سبق هنا، وإن لم تذيل المقدمة باسمه ولم تصدر منسوبة إليه صراحة.

<sup>(</sup>٢) هو إليكسي نيقولا نيفتش، كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القيصرية.

<sup>(\*)</sup> الماسونية الحرة الشرقية (عن الأصل الإنجليزي).

<sup>(</sup>٣) هكذا يقول الناشر الروسي، وليس في هذا التعبير غلو ولاشطط وحسب القارئ أن يتصور مقدار ما تفضح البروتوكولات من أسرار سياسة اليهود، وسعة نفوذهم في العالم، وعدم إحجامهم عن ارتكاب أي جريمة فردية أو جماعية عن طريق وكلائهم الأشرار الفاسدين..

عمل أخطر وأهم، بدايته مفقودة. وأن كان أصل كل هذه الوثائق السالف ذكرها يعبر هناعن نفسه بوضوح.

ووفق تنبؤات الآباء القديسين Holy Fathers لابد أن تكون دائما أعمال أعداء المسيح محاكاة (١) لحياة المسيح، ولابد أن يكون لهم خائنهم (٢) غير أن خائنهم، من وجهة نظر دنيوية، لن يظفر بغاياته طبعاً، وإذن فمن المؤكد أن ينتصر « الحاكم العالمي » انتصاراً كاملاً، لكن لفترة وجيزة. وهذه الإشارة إلى كلمات وسولوفيف W. Soloviev لا يقصد بها أن تتخذ برهاناً على سندهم authority العلمي، فالعلم من وجهة النظر الأخروية eschatological لا مكان له، والجانب المهم هو القضاء والقدر. أن سولوفيف يعطينا النسيج CAUVAS والمخطوط المعروض أمامنا سيقوم بالتطريز embroidery (٣).

وقد نكون ملومين حقاً علي التشكك في طبيعة هذه الوثيقة، غير أنه لو أمكن البرهان على هذه المؤامرة العالمية الواسعة بخطابات أو تصريحات من شهود عيان، وأمكن أن يكشف قناع زعمائها وهم ممسكون بخيوطها الدموية \_ إذن لكشفنا بهذه الواقعة الحقة «أسرار الظلم» ولكن لكي تحقق المؤامرة نفسها يجب أن تبقى سراً حتى يوم تجسدها في «ابن الفناء» (٤).

<sup>(</sup>١) يظهر أن الأستاذ نيلوس يشير بذلك إلى ما ورد في العهد الجديد عن المسحاء (جمع مسيح) الكاذبين الذين لهم مثل سيرة المسيح الظاهرة لا الباطنة ويزعمون أنهم مسحاء من عند الله، وقد حذر السيد المسيح عيسي أتباعه منهم (انظر مثلا إنجيل متى : الإصحاح ٢٤ الآيات ٢٣ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل Judas وهي تستعمل بمعنى خائن، ولكنها أصلاً علم على شخص هو يهوذا الاسخريوطي، وهو حواري المسيح، وقد جعل له كهنة اليهود ثلاثين من الفضة كي يسلم لهم المسيح، فخان معلمه وسلمه لهم (انظر قصته في إنجيل متى :الإصحاح ٢٦، وإنجيل مرقص: الإصحاح ١٤، وإنجيل لوقا: الإصحاح ٢٦، وإنجيل يوحنا: الإصحاح ١٨) ومن ذلك صار يهوذا صفة تطلق على كل خائن، ووصف الكريم عندنا (حاتم) وأصله حاتم الطائي، والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتهر بالطمع، والمراد التشبيه.

 <sup>(</sup>٣) المعنى أن كلمات سولوفيف (التى يحيل إليها نيلوس دون أن يعينها) تمد القارئ بفكرة عامة عن الموضوع،
 والبروتوكولات تمده بالتفصيلات.

<sup>(</sup>٤) يعتقد أكتر المسيحيين أن الأقنوم الثاني (الابن) اتخذ جسداً في أحشاء مريم بقوة الروح المقدس فصار إنساناً حقيقيا ليتمكن من تخليص العالم من الخطيئة. وما دامت حياة عدو المسيح محاكاة لحياته، فلابد من تجسد، وكما تجسد المؤامرة اليهودية التي حملتها القرون الطويلة حتى تضعها ممثلة في إنسان من اليهود، أو مسيح كاذب يحكم العالم فيعيد الملك إلى إسرائيل حسب اعتقاد اليهود، والأستاذ نيلوس يسخر هنا حين يقيس تجسد المسيح الكاذب الفاني على تجسد الأقنوم الثاني الخالد في السيد المسيح عليه السلام.

إننا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشكلات الخطط الإجرامية التي أمامنا، ولكن علينا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن. وإن مثلها ليملأ عقل كل متأمل مسيحي (١) غيور.

إن المكتوب في هذا الكتاب ينبغي أن يقنع «من لهم آذان للسمع» (٢) لما فيه من وضوح، ولأنه مقدم إليهم بقصد حثهم على حماية أنفسهم، إذ الوقت متسع لهذه الحماية، حتى يكونوا على حذر.

إن ضميرنا سيكون راضيا إذا وصلنا بفضل الله إلى هذا الغرض الأهم من تحذير العالم الأممى (غير اليهودى) دون إثارة الحقد في قلبه ضد شعب إسرائيل الأعمى. ونحن نثق بأن الأمميين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور إسرائيل المؤمن خطأ ببراءة الخطيئة الشيطانية لزعمائه (٣) من الكتبة والفريسيين pharisees (٤) الذين برهنوا مرة قبل ذلك على أنهم هم أنفسهم سبب ضلال إسرائيل (٥) وإذا نحينا جانبا نقمة الله من الظالمين لم تبق إلا وسيلة واحدة: هي اتحاد المسيحيين جميعا في سيدنا يسوع المسيح والفناء الشامل فيه مستغفرين لأنفسنا وللآخرين.

ولكن أهذا ممكن مع حالة العالم الضالة الآن ؟ إنه مستحيل مع سائر العالم، ولكنه محكن مع حالة روسيا المؤمنة (٦). فالظروف السياسية الحاضرة للدول الأوربية الغربية

<sup>(</sup>١) إنما خص الأستاذ نيلوس بكلامه المسيحيين هنا، لأنه مسيحي يخاطب مسيحيين ليستنهضهم وينذرهم ، ويحاول أن يقنعهم عن طريق الدين، وليس معنى هذا أنه يستبعد من خطابه المسلمين وغيرهم، بل يخاطب من وراء ذلك كل متدين، سواء أكان مسيحيا أم مسلما أم غير ذلك، إذ يلزمه تدينه بالثورة على هذه المؤامرة الصهيونية اليهودية التي تحاول القضاء على الأديان والأخلاق والمبادى الإنسانية ومقاييسها ونظمها الاجتماعية وتجعل المجتمع أنانياً منحلاً فاسداً ليكون عبيداً لليهود.

<sup>(</sup>٢) هذه كلمة المسيح وردت في الأتاجيل، وكان الأستاذ نيلوس يصرخ بها صرخة المسيح لأمته المسيحية (روسيا) كي يثير حماستهم الدينية ضد اليهود كما أشرنا في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) يؤمن اليهود بأن الله أباح لهم ولزعمائهم كل شرضد غير اليهود.

<sup>(</sup>٤) جرينا في ترجمة الكلمتين على نهج الترجمة العربية للأناجيل، والكتبة والفرنسيون (المراءون) كانوا يلاحقون السيد المسيح بالامتحان رغبة في تعجيزه وفضحه، ولكنه كان منتصرا عليهم دائما، وكانوا متمسكين بحرفية النصوص ولو أدت إلى عكس المراد من ورائها، بينما كان هو ينفذ إلى اللب ويراعي الحكمة من وراء النصوص.

<sup>(</sup>٥) يشير نيلوس إلى إنكار اليهود للمسيح عيسي حين جاءهم، ثم اضطهادهم إياه ضالين ظالمين .

 <sup>(</sup>٦) هذا (علي رأي نيلوس) أيام كانت روسيا محكومة بالقياصرة قبل أن يستولي عليها أبالسة الشيوعية من اليهود
 وصنائعهم، وينشروا الإلحاد والفساد فيها.

و الأقطار التابعة لها في الجهات الأخرى قد تنبأ بها أمير الحواريين prince of Apostles .

إن النوع البشري \_ في استرواحه sspiration لإكمال حياته الأرضية وبحثه عن مملكة الاكتفاء العام (١) التي تحقق المثل الأعلى للحياة الإنسانية \_ قد غير اتجاه مثله بدعوى أن الإيمان المسيحى كاذب قطعاً، وأنه لا يحقق الآمال المعلقة عليه. وأن العالم \_ الذي حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة، وأقام آلهة جديدة على قواعدها \_ إنما يبنى لهذه الآلهة الجديدة هيأكل: كل منها أعظم فخفخة، وأكبر فخامة من الآخر؛ ثم يعود فينكسه (٢) ويدمره.

إن النوع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها الملوك المسحاء (٣) من الله، وهو يقترب من حالات الفوضى . وسرعان ما تبلى بلى تاماً ضوابط الموازين الجمهورية والدستورية، وستنهار هذه الموازين، وستجر معها في انهيارها كل الحكومات إلى أغوار هاوية الفوضى المتلفة.

إن آخر حصن للعالم، وآخر ملجاً من العاصفة المقبلة هو روسيا . فإيمانها لا يزال حياً، وإمبراطورها المسيح لا يزال قائما كحاميها المؤكد.

إن كل جهود الهدم من جانب أعداء المسيح اليساريين الظاهرين Sinistors الظاهرين وعماله الفطناء الأغبياء \_ مركزة على روسيا. والأسباب مفهومة والغايات معلومة، فيجب أن تكون معروفة لروسيا المتدينة المؤمنة.

وإن اللحظة التاريخية المقبلة أعظم وعيداً، وإن الأحداث المقتربة \_ وهي مقنعة بالغيوم الكثيفة \_ أشد هولاً، فيجب أن يضرب الروسيون ذوو القلوب الجريئة الباسلة بشجاعة عظيمة، وتصميم جبار، وينبغي أن يعقدوا أيديهم بشجاعة حول لواء كنيستهم المقدس، وحول عرش إمبراطورهم. وطالما الروح تحيا، والقلب الجياش يخفق في الصدور فلا مكان لطيف اليأس القاتل. ولكننا نعتمد على أنفسنا وعلى ولائنا وإيماننا لنظفر برحمة

<sup>(</sup>١) أي حكومة دنيوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه، وهذا حلم بشري محال.

<sup>(</sup>٢) أي يقلبه، من نكست الإناء، أي قلبته.

 <sup>(</sup>٣) المسحاء جمع مسيح، وكان الملوك قديما يمسحون بالزيت المقدس مباركة لهم واعترافا بسلطتهم على أيدي زعماء
رجال الدين.

الله القادر Almighty، ولنؤجل ساعة انهيار روسيا (١) (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) من العجيب أن يتنبأ الأستاذ نيلوس في الفقر الأربع الأخيرة هنا وفي التعقيب آخر الكتاب بالانقلاب السياسي الشيوعي البلشفي اليهودي قبل حدوثه بنحو اثنى عشر عاما، ولقد نصح قومه مخلصا، وأنذرهم بالكارثة قبل حلولها، وصرخ فيهم صرخة المسيح «من كان له أذنان للسمع فليسمع» ولكن صرخته لم تسمع. ولم تنجح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن موعدها. فلقد نجح ذهب اليهود ودسائسهم ضد روسيا، ثم التضحية ببعض جيوشهم السرية هناك في قتلها وتمكين اليهود من حكمها، واتخاذها وكراً للدسائس ونشر المبادئ الهدامة في العالم أجمع، توصلاً إلى إقامة تملكة يهودية يجلس على عرشها ملك من نسل داود ويدين لها العالم كله بالخضوع والولاء، جاء في كتاب «المؤامرة اليهودوية» ما ترجمته: «إن المحفل الأمريكاني الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية كل أعضائه من أعاظم زعماء اليهود وحدهم عقد مؤتمرا قرر فيه خمسة من اليهود أصحاب الملايين خراب روسيا القيصرية بإنفاق مليار دولار، وتضحية مليون يهودي لإثارة الثورة في روسيا، وهؤلاء الخمسة الذين تبرعوا بالمال ثم: إسحاق موتيمر وشستر، وليفي، ورون. وشيف، وكان المال مرصوداً للدعاية وإثارة الصحافة العالمية على المنال ثم: إسحاق موتيمر وشستر، وليفي، ورون. وشيف، وكان المال مرصوداً للدعاية وإثارة الصحافة العالمية على النبودي من أعظم المكين للرفيق لينين من السيطرة على روسيا بعد الانقلاب، ثم اليهودي دور اغتياله ولم يزل أغلب أعضاء المجلس السوفيتي الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن طرده ستالين هذا اليهود الصرحاء.

#### البروتوكول الأول:

سنكون صرحاء، ونناقش دلالة كل تأمل، ونصل إلى شروح وافية بالمقارنة والاستنباط، وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم Goys (وهذا هو التعريف اليهودي لكل الأمميين (١) Gentiles ).

يجب أن يلاحظ أن ذوى الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوى الطبائع النبيلة. وإذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب، لا بالمناقشات الأكاديمية academic (٢). كل إنسان يسعى إلى القوة، وكل واحد يريد أن يصير دكتاتوراً، على أن يكون ذلك في استطاعته. وما أندر من لا ينزعون إلى إهدار مصالح غيرهم توصلا إلى أغراضهم الشخصية.

ماذا كبح الوحوش المفترسة \_ التى نسميها الناس \_ عن الافتراس؟ وماذا حكمها حتى الآن؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتماعية للقوة الوحشية العمياء، ثم خضعوا للقانون، وما القانون في الحقيقة إلا هذه القوة ذاتها مقنعة فحسب. وهذا يتأدى بنا إلى تقرير أن قانون الطبيعة هو: الحق يكمن في القوة.

إن الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة. ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية، فيتخذها طعماً لجذب العامة إلى صفه، إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له. وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية Freedom ومن أجل هذه الفكرة يتخلى

<sup>(</sup>١) المراد بالجوييم أو بالأممين من عدا اليهود، ومعني الكلمة عندهم البهائم والأنجاس والكفرة والوثنيون، وفي هذا ما يدل علي أن اليهود ينظرون إلى من عداهم نظرات الحقد والاحتقار والمقت والاشمئزاز، ولقد استعملنا كلمة الأممي والأممين والأممية علماً للدلالة على من عدا اليهود ترجمة لكلمة ، Gentil .

 <sup>(</sup>٢) المناقشات الأكاديمية المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش فيها مطلق الحرية في الرأى والقول.

<sup>(</sup>٣) التحررية تتسم بأنها نزعة في السلوك أكثر مما هي مذهب عقلي في التفكير، ويقصد بها انسلاخ الفرد من كل ما ما تواضع عليه المجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته، ثم سيرته حسب ضميره ونزعته الخاصة. وقد وضعنا هذا المصدر النسبي - حسب المصطلحات الدالة على المذاهب - مقابل المصدر النسبي - حسب المصطلحات الدالة على المذاهب - مقابل المصدر النسبي مع مراعاة تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الكلمة الإنجليزية الأخرى، كي لا نخلط بينها وبين الحرية أحيانا الضمير والعدل ومعرفة كل واحد حقوق غيره.

عن بعض سلطته.

وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحا، فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعاً لقانون الحياة ستقبض عليها يد جديدة. وما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوماً واحداً بلا قائد.

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين Fiberal ولقد مضى الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة، وإن فكرة الحرية لا يمكن أن تتحقق، إذ ما من أحد يستطيع استعمالاً سديدا.

يكفى أن يعطى الشعب الحكم الذاتى فترة وجيزة لكى يصير هذا الشعب رعايا بلا تمييز، ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال.

وسواء انهكت الدول الهزاهز (١) الداخلية أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو خارجي، فإنها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيا كل الخراب وستقع في قبضتنا. وأن الاستبداد المالي ــ والمال كله في أيدينا ــ سيمد إلى الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به، لأنها ــ إذا لم تفعل ذلك ــ ستغرق في اللجة لا محالة.

ومن يكن متأثراً ببواعث التحررية (٢) فتخالجه الإشارة إلى أن بحوثا من هذا النمط منافية للأخلاق ، فسأسأله هذا السؤال: لماذا لا يكون منافيا للأخلاق لدى دولة يتهددها عدوان: أحدهما خارجي، والآخر داخلي \_ أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخر، وأن تضع خطط دفاع سرية، وأن تهاجمه في الليل أو بقوات أعظم ؟

ولماذا يكون منافياً للأخلاق لدى هذه الدولة أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم أسس حياتها وأسس سعادتها؟

هل يستطيع عقل منطقى سليم أن يأمل في حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال المناقشات والمجالات، مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات والمجالات بمناقشات أخرى

<sup>(</sup>١) Convulsions معناها الهزات أوالارتجافات، وقد فضلنا ترجمتها بالهزاهز لأنها أدق وفي المصباح المنير «الهزاهز انفتن يهتز فيها الناس».

<sup>(</sup>٢) أي من يثقل ضميره اتباع هذه الوسائل فيراها مخالفة للأخلاق الفاضلة.

وربما تكون المناقشات الأخرى مضحكة غير أنها تعرض في صورة تجعلها أكثر إغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية (١).

إن الجمهور الغر الغبى، ومن ارتفعوا من بينه، لينغمسون فى خلافات حزبية تعوق كل إمكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة، وإن كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالأسرار السياسية حلولا سخيفة فتبزر بذور الفوضى فى الحكومة.

إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشه (٢).

لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص، والأمانة تصير رذائل في السياسة، وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم. هذه الصفات لا بد أن تكون هي خصال البلاد الأممية (غير اليهودية) ولكننا غير مضطرين إلى أن نقتدى بهم على الدوام.

إن حقنا يكمن في القوة. وكلمة « الحق » فكرة مجردة قائمة على غير أساس فهى كلمة لا تدل على أكثر من « اعطني ما أريد لتمكنني من أن أبرهن لك بهذا على أنى أقوى منك » .

أين يبدأ الحق وأين ينتهي؟ أي دولة يساء تنظيم قوتها، وتنتكس فيها هيبة القانون

<sup>(</sup>١) من المؤسف أن هذا صحيح في البلاد التي لم تنضج سياسياً ولكنه غير صحيح في البلاد التي نضجت سياسياً كالجزر البريطانية فالمناقشات هناك هي سبيل الحكم والشعب هناك يعرف الحدود بل يحسها بالتربية كإحساس الغريزة ويلتزمها، والحرية هناك مطلقة والرأى إقناع واقتناع، والرأى النافذ للأغلبية.

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن البروتوكولات هنا تغترف من كتاب ﴿ الأمير ﴾ لمكيافلي اغترافاً ( راجع الترجمة الإنجليزية لكتاب الأمير سلاحظ أن البروتوكولات هنا تغترف من كتاب ﴿ الأمير ١٩٤ ، ١٧٨ ، ١٤٤ ، ١٧٨ ، عجمة أفريمان) ، ودعواها هنا كاذبة، حتى في سياسة الشعوب التي لم تنضج سياسياً. وسير الحكام الأفاضل مثل عمر في التاريخ تهدم هذا الرأى من أبساسه ولا دليل حق على أن الشعوب في عهد الحكام الأشرار كانت أحسن حالاً منها في عهد الحكام الأخيار ، بل إن التاريخ يثبت على الده أم أن "شعوب في عهد الحكام الأخيار ، بل إن أسعد حالاً منها في عهد ساستها الأشرار . والمغالطة ناشئة من أن بعض الحكام غير الناضجين في السياسة يكونون ذوى نيات خيرة، ولكن ليست لهم المقدرة السياسية على تنفيذها، فيتعثرون ويعثرون شعوبهم معهم. غير أن السبب هو النقص في مقدرتهم السياسية لا في تمسكهم بالأخلاق الفاضلة.

وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية (١) المستعمرة ـ فإنى أتخذ لنفسى فيها خطا جديداً للهجوم، مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات جميعاً. وبذلك أصير دكتاتوراً على أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم، وأنعموا بها علينا (٢).

وفى هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أى قوة أخرى، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسفها أى لحظة ماكرة.

ومن خلال الفساد الحالى الذي نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى بناء الحياة الطبيعية نظامه الذي حطمته التحررية (٣).

إن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا \_ ونحن نضع خططنًا ـ ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد (٤).

وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي Strategie (°) موضح. وماكنا لننحرف عن هذا الخط إلاكنا ماضين في تحطيم عمل قرون.

إن من يريد إنفاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه، وحاجته إلى الاستقرار، وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته، وعليه

<sup>(</sup>١) أي الاعتداءات التي مصدرها نزعة الناس إلى التحرر، دون نظر إلى عواقب الاعتداءات.

<sup>(</sup>٢) هكذا فعل اليهود بروسيا حين دمروا الحكم القيصري مستغلين مفاسده في إثارة الجماهير ضده، حتى إذا تخلصوا، منه حكموها حكمهم الشيوعي، وأن نهج الشيوعيين في الحكم هو النهج المرسوم هنا، وللقارئ العربي إذا أراد معرفة ذلك الرجوع إلى كتاب « آثرت الحرية» المترجم للعربية ومؤلفه « فكتور كرافتتشنكو» ترجمة الأستاذ محمد بدران والدكتور زكى نجيب محمود .

<sup>(</sup>٣) المعنى أن الفساد الحالى سيشعر الناس بالحاجة إلى الحكم« الإسرائيلي» الحازم، ويحملهم على ترقبه ومعرفته والخضوع له عند مجيئه.

<sup>(</sup>٤) سياسة البروتوكول هنا تغترف اغترافاً مما كتبه مكيافلي في كتاب« الأمير» بل هذه كلماته بنصها أحياناً لا بروحها ومعناها فحسب.

<sup>(°)</sup> فضلنا تعريب الكلمة على ترجمتها لأنها مشهورة يعرفها حتى العامة ومعنى الاستراتيجية فى قيادة الجيوش وما تستتبعه هذه القيادة، ولا توجد كلمة فى العربية تؤدى معناها كاملا. ومعنى الفقرة: أن موقفنا فى حربنا ضد العالم وحكمه قد وضع أساسه أبطالنا الأقدمون، وسعى فى تنفيذه حكماؤنا منذ قرون حتى الآن، فإذا سالمنا العالم أفسدنا كل أعمالهم الماضية.

أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال.

إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً في الهاوية. وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات \_ ولو كانوا عباقرة \_ لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة.

ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات المركبة من الحروف السياسية إلا من نشأ تنشئة للملك الأوتوقراطيautocratisc (١)، وإن الشعب المتروك لنفسه أى للمتازين من الهيئات (٢)، لتحطمه الخلافات الحزبية التي تنشأ من التهالك على القوة والأمجاد، وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب.

هل في وسع الجمهور أن يميز بهدوء ودون ما تحاسد، كي يدبر أمورالدولة التي يجب ألا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبي؟ هذا محال. إن خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما في أفراد الجمهورمن عقول لهي خطة ضائعة القيمة، فهي لذلك غير معقولة، ولا قابلة للتنفيذ(٣): إن الأوتوقراطي autoctrat وحده هو الذي يستطيع أن يرسم خططا واسعة، وأن يعهد بجزء معين لكل عضو في بنية الجهاز الحكومي ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسئول. وبغير الاستبدال المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة. (٤) ، لأن الحضارة لا يمكن أن تروج وتزدهر إلا تحت رعاية الحاكم كائناً من كان ، لا بين أيدي الجماهير.

إن الجمهور بربري، وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو، فما أن يضمن الرعاع

<sup>(</sup>١) الأوتوقراطية نظام الحاكم الفرد المستبد المطلق وقد فضلنا كعادتنا تعريب الكلمة على ترجمتها وهم يريدون بذلك مثل مملكتهم وملكها المسيح المخلص.

<sup>(</sup>٢) هذه مغالطة، لأن الممتاز في مواهبه السياسية لا بد أن يكون حاكماً ممتازاً، ومنشأ الخلط هنا، وفي سياسة الهيئات، وهو وضع الحكم في أيدي رجال لهم امتيازاتهم في غير ميادين السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضجة.

<sup>(</sup>٣) أقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الحكم في روسيا الشيوعية التي يحكمها طاغية مطلق، والنظام الشيوعي وضعه وينفذه اليهود (انظر كتاب «آثرت الحرية»).

<sup>(</sup>٤) يريد أن الخطة التي تنشأ عن التوفيق بين آراء أعضاء البرلمان خطة مرقمة فاسدة ، على عكس الفكرة الموحدة المتماسكة التي يديرها حاكم مستبد وحده. ( انظر البروتوكول العاشر وهوامشه)؟

الحرية، حتى يمسخوها سريعاً فوضى، والفوضى في ذاتها قمة البربرية.

وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة alceholised التي أفسدها الشراب، وإن كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها، فهل نسمح لأنفسنا وأبناء جنسنا بمثل ما يفعلون ؟.

ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر، وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات Classics والمجون المبكر الذين أغراهم به وكلاؤنا (١) ومعلمونا، وخدمنا، وقهرماناتنا(٢) في البيوتات الغنية وكتبتنا (٣) Clerks ومن إليهم، ونساؤنا في أماكن لهوهم و وإليهن أضيف من يسمين « نساء المجتمع» و الرغبات من زملائهم في الفساد والترف.

يجب أن يكون شعارنا كل « وسائل العنف والخديعة ».

إن القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة، وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة لرجال الدول. يجب أن يكون العنف هو الأساس. ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم تلك الحكومات التي تأبي أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء agents قوة جديدة. إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا.

وفى السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة. إن دولتنا متبعة طريق الفتوح السلمية لها الحق فى أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الإعدام، وهى أقل ظهوراً وأكثر تأثيراً، وإنها لضرورة لتعزيز الفرع الذى يولد الطاعة العمياء. إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسي فى قوة العدالة (٤) فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً.

<sup>(</sup>١) أي صنائعنا الذين نتخذهم آلات لتنفيذ أغراضنا.

 <sup>(</sup>۲) وضعنا كلمة قهرمانات لكلمة Governesse والقهرمانة هي القيمة على شئون المنزل، أو على شئون الأطفال فيه، وهي المربية (الدادة) وقلما تخلو منها البيوت الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) اخترنا هذا الجمع لأنه المعروف بيننا لمن يكتبون الرسائل والحسابات ونحوها في البيوت التجارية ودواوين الحكومة وما إليها، وقد خصص لفظ الكتاب جمع كاتب أيضاً للأدباء، مقابل كلمة Writers.

<sup>(</sup>٤) هكذا تحكم روسيا الآن كما يدل على ذلك كتاب « آثرت الحرية » والنظام الإدارى الذي رسمه حكماء اليهود هنا هو الذي طبقه خلفاؤهم اليهود في روسيا.

إن مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدها لتنفيذها، وسوف ننتصر ونستعبد الحكومات جميعاً تحت حكومتنا العليا لا بهذه الوسائل فحسب بل بصرامة عقائدنا أيضاً، وحسبنا أن يعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد(١).

كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس « الحرية والمساواة والإحاء » (٢) كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة.

إن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض، وقد يناقض بعضها بعضاً (٣). أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنماطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة (٤).

إن أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبأوا أن الرعاع قوة عمياء وإن المتميزين المختارين حكامًا من وسطهم عميان مثلهم في السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون حاكما ولو كان أحمق \_ يستطيع أن يحكم، ولكن المرء غير المقدور له ذلك \_ ولو كان عبقرياً \_ أن يفهم شيئا في السياسة. وكل هذا كان بعيداً عن نظر الأمميين مع أن الحكم الوراثي قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الأب أن يفقه الابن في معنى التطورات السياسية

<sup>(</sup>١) هذه هي المملكة العلوية الفاضلة التي يعد اليهود بها العالم ليكون فيها خدماً أذلاء، مقابل حياتهم ونظمهم الحاضرة، فلذك ذلك الغافلون.

<sup>(</sup>١) يدعى اليهود بهذا أنهم واضعو شعار الثورة الفرنسية وأنهم المثيرون لها.

<sup>(</sup>٢) إن هذه المبادى لا تتناقض إلا حين يفهم كل منها مطلقاً من حدوده وهذا فهم خطأ، كما لا يسوء استعمالها إلا حين لا يقف مزاولوها عند حدودها الحقيقية العملية، ولكن إذا عرف كل واجبه ومقامه، واستعمل حريته في القيام بواجباته حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وظروفه، وعرف لذى الفضل فضله ولمن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من أسرته، لم يكن ضرر في هذه المبادى ولم يكن هناك تناقض بينها، واليهود يسلمون بذلك (انظر البرتوكول الرابع). ومن ذلك يظهر تناقضهم.

<sup>(</sup>٣) إن هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كما يفهمها العقلاء مساواة في حرية الحياة والملك والفوز بثمرات العمل والمواهب ونحو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل والشخصية والطاقة والعمل ونحو ذلك فهو خير للناس ومعروف عندهم، لا ريب فيه ولا مهرب منه، ولكنه لا يحول بينهم وبين المساواة في حق الحياة والامتلاك ونحوهما مما ذكرنا.

وفى مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة المالكة أن يعرفه وما استطاع أحد أن يفشى الأسرار للشعب المحكوم (١). وفى وقت من الأوقات كان معنى التعليمات السياسية \_ كما تورثت من جيل إلى جيل \_ مفقوداً. وقد أعان هذا الفقد على نجاح أغراضنا.

إن صيحتنا «الحرية والمساواة والإخاء» قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة ، بينما كانت هذه الكلمات ــ مثل كثير من الديدان ـ تلتهم سعادة المسيحيين، وتحطم سلامهم واستقرارهم، ووحدتهم، مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما سنرى بعد، فإنه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس (٢) في أوراق اللعب الغالبة، أي محق الامتيازات، وبتعبير آخر مكننا من سحق كيان الأرستقراطية (٣) الأممية (غير اليهودية) التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا.

لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على أساس بلوقراطي Plutorcatic (٤) وعلى العلم (٥) الذي يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر أيسر في الواقع، فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد أقمنا الأرستقراطية الجديدة على الثروة التي نتسلط عليها كنا دائماً نحرك أشد أجزاء العقل الإنساني إحساساً، أي نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع، وشرهم ونهمهم، والحاجات

<sup>(</sup>۱) ينشأ عن احتكار الحكام للأسرار السياسية كلها وأسبابها قصور المحكومين عن فهم الحوادث وأسبابها الحقيقية بساطة فهماً صحيحاً، فتلتوى لذلك أمامها الحقائق أو يضربون في متاهات من الخيالات، ولو اكتفى الحكام باحتكار الأسرار العليا وحدها ومرنوا المحكومين على النظر في الحوادث وأسبابها السهلة مدة طويلة وشاركوهم في الحكم وتحمل المسئوليات لكفاهم ذلك وكفى الناس متاعب كثيرة، لأن تمرين المحكومين على ذلك سيربيهم تربية سياسية صحيحة كما يجرى الآن في بريطانيا.

<sup>(</sup>٢) في أوراق اللعب( الكوتشينه ) أوراق ممتازة أعلاها الآس، فإنه يقلبها جميعاً والمعنى أن اليهود تغلبوا على امتيازات المختارين من غير اليهود كما يغلب الآس سائر الأوراق الممتازة.

<sup>(</sup>٣) الأرستقراطية حكومة الأقلية الفاضلة، العادلة كما عرفها أرسطو.

<sup>(</sup>٤) أى الحكم على أساس الغنى والثروة، فالبلوتقراطية حكومة الأقلية الغنية التي تملك معظم الثروة، أو هي حكومة الأغنياء وهؤلاء لا تعنيهم إلا الثروة وجمعهامن أى سبيل دون رعاية لأى مبدأ أو عاطفة شريفة.

<sup>(°)</sup> المراد بالعلم الذي يروجه علماؤهم علم الاقتصاد السياسي political economy وقد دسوا فيه نظريات لا تعتمد على أساس من واقع الحياة (انظر البرتوكول ٢٠).

المادية للإنسانية (١) وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم طليعة الشعب (٢) وبذلك نضع قوة إراد الشعب تحت رحمة أولئك الذين سيجردونه من قوة طليعته.

إن تجرد كلمة «الحرية» جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئاً آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة، وأن في المستطاع خلعها كقفازين باليين. وأن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطاننا، وجعلت تعيينهم عملياً في أيدينا.

## البروتوكول الثاني:

يلزم لغرضنا أن لا تحدث أى تغييرات إقليمية عقب الحروب، فبدون التعديلات الإقليمية ستتحول الحروب إلى سباق اقتصادى، وعندئذ تتبين الأمم تفوقنا فى المساعدة التى سنقدمها، وأن اطراد الأمور هكذا سيضع الجانبين كليهما تحت رحمة وكلائنا الدوليين ذوى ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير محدودة على الإطلاق. وعندئذ ستكتسح حقوقنا الدولية كل قوانين العالم، وسنحكم البلاد بالأسلوب ذاته الذى تحكم به الحكومات الفردية رعاياها.

وسنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم (٣) ، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج ضمن لعبتنا في أيدى مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصاً على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة، وهؤلاء الرجال - كما علمتهم من قبل - قد درسوا علم الحكم من خططنا السياسية، ومن تجربة التاريخ ، ومن ملاحظة الأحداث الجارية (٤). والأمميون (غير اليهود) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة بل يتبعون نسقاً نظريا من غير تفكير فيما يمكن أن تكون

 <sup>(</sup>١) أليست هذه هي الطريقة الشيوعية اليهودية التي يوقع بها الشيوعيون ضحاياهم في أحابيلهم؟ فهم لا يستغلون في الإنسان عاطفة كريمة، بل يستثيرون أخس عواطفه وشهواته ليسلطوه على المجتمع.

 <sup>(</sup>٢) المراد بطليعة الشعب الممتازون الذين يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون في أمورها؛ واليهود يركزون ضرباتهم على هؤلاء المتزعمين، فإذا حطموهم تحطمت دون مشقة الطوائف التي تسير وراءهم بلا تفكير.

<sup>(</sup>٣) من المؤسف أن السياسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك بسبب اليهود أو بغيرهم، واليهود على كلا الحالين يستفيدون كثيراً من الجرى على هذه السياسة.

<sup>(</sup>٤) في هذه السطور تتركز أصول الاجتهاد في الحكم والفقه والعلوم وغيرها.

نتائجه. ومن أجل ذلك لسنا في حاجة إلى أن نقيم للأمميين وزناً.

دعوهم يتمتعون ويفرحون بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم، أو دعوهم يعيشون في أحلامهم بملذات وملاه جديدة، أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية. دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها إنما لها القدر الأسمى من أجلهم. وبتقييد أنظارهم إلى هذا الموضوع، وبمساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة. أن الطبقات المتعلمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمها، وستأخذ جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولنا حسب الاتجاه الذي توخيناه.

لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولا حظوا هنا أن نجاح دارون Darwin وماركس Marx ونيتشيه Nietsche (١) قد رتبناه من قبل. والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكيد. ولكي نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا الإداري، يتحتم علينا أن ندرس ونعي في أزهاننا الخط الحالي من الرأى، وهو أخلاق الأمة وميولها.

ونجاح نظريتنا هو فى موافقتها لأمزجة الأمم التى نتصل بها، وهى لا يمكن أن تكون ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على تجربة الماضى مقترنة بملاحظات الحاضر.

إن الصحافة التي في أيدى الحكومة القائمة هي القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه الناس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور وتعلن شكاوى الشاكين، وتولد الضجر أحياناً بين الغوغاء. وإن تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة، فسقطت في أيدينا، ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً، وبقينا نحن وراء الستار، وبفضل الصحافة كدسنا الذهب، ولو أن ذلك كلفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا، ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلافاً من الأمميين (غير اليهود) أمام الله.

<sup>(</sup>۱) تنبأ نيتشه في كتابه « وراء الخير والشر » لفلسفة ماركس اليهودية الشيوعية بالانتشار وحدد الدولة التي ستعتنقها وهي روسيا، وما كان أحد يتصور يومئذ ذلك، فتحققت نبوءته، وقد أكرهت روسيا بالعنف والخديعة على احتضان شيوعية ماركس اليهودي على أيدى اليهود..

### البروتوكول الثالث:

أستطيع اليوم أن أؤكد لكم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا ولم تبق إلا مسافة قصيرة كي تتم الأفعى الرمزية Sympolic Serpeni (١) \_ شعار شعبنا \_ دورتها، وحينما تغلق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فيها بأغلال لا تكسر.

إن كل الموازين (٢) البنائية القائمة ستنهار سريعًا، لأننا على الدوام نفقدها توازنها كي نبليها بسرعة أكثر، ونمحق كفايتها.

لقد ظن الأمميون أن هذه الموازين، قد صنعت ولها من القوة ما يكفي، وتوقعوا منها أن تزن الأمور بدقة، ولكن القوامين عليها \_ أي رؤساء الدول كما يقال \_ مرتبكون بخدمهم الذين لا فائدة لهم منهم، مقودون كما هي عادتهم بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس بفضل المخاوف السائدة في القصور.

والملك لم تكن له سبل إلا قلوب رعاياه، ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد مدبرى المكايد والدسائس الطامحين إلى القوة. وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور العمياء، فقدت القوتان معاً أهميتهما، لأنهما حين انفصلتا صارتا كأعمى فقد عصاه.

ولكى نغرى الطامحين إلى القوة بأن يسيئوا استعمال حقوقهم ــ وضعنا القوى: كل واحد منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة في أيدى كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان.

لقد مسخ الثرثارون الوقحاء (٣) المجالس البرلمانية والإدارية مجالس جدلية.

<sup>(</sup>١) انظر تعقيب نيلوس في آخر الكتاب، والشعار اليهودي البلشفي ..

<sup>(</sup>٢) أى السنن التي تضبط المجتمع وتسيره ، في تفكيره وإحساسه وسلوكه، واليهود دائمو النقد لها، وتعطيل آثارها بهدمها، وتشكيك الناس فيها وتركهم في حيرة من أمرهم وأمرها، وفي الوقت ذاته يقدمون بدلها وضدها مقاييس مضللة يطبعونها بطابع علمي فيغتر قصار النظر بها. ولو كانوا من قادة الفكر والرأى، إذا لم يكونوا ذوى أصالة في النظر، وتجربة طويلة واعية..

 <sup>(</sup>٣) Insuppressable ومعناها الذي لا يقهر والمقصود الأعضاء الذين لا يقدرون العواقب. والوقاحة هي الصلابة،
 والوقحاء أصحاب وجوه صلاب.

والصحفيون الجريئون، وكتاب النشرات Pamphleteers (١) الجسورون يهاجمون القوى الإدارية هجوماً مستمراً. وسوف يهيىء سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعاً تحت ضربات الشعب الهائج.

إن الناس مستعبدون في عرق جباههم للفقر بأسلوب أفظع من قوانين رق الأرض. فمن هذا الرق يستطيعون أن يحرروا أنفسهم بطريقة أو بأخرى، على أنه لا شيء يحررهم من طغيان الفقر المطبق. ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً للهيئات خيالية محضة، فإن كل ما يسمى «حقوق البشر » لا وجود له إلا في المثل التي لا يمكن تطبيقها عملياً. ماذا يفيد عاملاً أجيراً قد حنى العمل الشاق ظهره، وضاق بحظه ـ أن يجد ثرثار حق الكلام، أو يجد صحفى حق نشر أى نوع من التفاهات؟ ماذا ينفع الدستورالعمال الأجراء إذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها إليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخاب وكلائنا؟

إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير ، فإن ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأى فائدة على شاكلة هذه الحقوق، وكل ما لها هو أن تنأى به عن الأجور المحدودة المستمرة، وتجعله يعتمد على الإضرابات والمخدومين والزملاء. وتحت حمايتها أباد الرعاع الأرستقراطية التي عضدت الناس، وحميتهم لأجل منفعتهم، وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب، والآن يقع الشعب بعد أن حطم امتيازات الأرستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين.

إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبني الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية (٢).

إن الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها \_ قد أفادها أن هذه الطبقات

<sup>(</sup>١) من كلمة pamphlet (أى الملزمة) أو الرسالة أو النبذة وهم كتاب الشرات أو الرسائل القصيرة أو الكتيبات، وقد جرى الاصطلاح بين المتأدبين قديماً على تسمية كتاب الرسائل بالمترسلين أخذاً من الرسالة فوجدناها وافية بالمراد مقابل pamphleteteers ولكنها غريبة على القراء، فوضعنه بدلها كلمة: كتاب النشرات، لأنها أكثر معرفة عند القراء في الاصطلاح التأليفي.

<sup>(</sup>٢) هنا تلتقي الماسونية والشيوعية والصهيونية وتظهر الصلة بينها جميعاً. وكذاك تلتقي في مواضع أخرى .

العاملة طيبة الغذاء جيدة الصحة قوية الأجسام، غير أن فائدتنا نحن في ذبول الأمميين وضعفهم. وإن قوتنا تكمن في أن يبقي العامل في فقر ومرض دائمين، لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتنا، ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا. وإن الجوع سيخول رأس المال حقوقا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول الأرستقراطية من الحقوق (١).

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً كل من يصدوننا عن سبيلنا (٢).

وحينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، أي نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقنا.

لم يعد الأمميون قادرين على التفكير في مسائل العلم دون مساعدتنا. وهذا هو السبب في أنهم لا يحققون الضرورة الحيوية لأشياء معينة سوف نحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا أجلها، أعنى أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدراً هو ما يجب أن يعلم في المدارس، وذلك هو علم حياة الإنسان والأحوال الاجتماعية، وكلاهما يستلزم تقسيم العمل، ثم تصنيف الناس فئات وطبقات. وأنه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن المساواة الحقة لا يمكن أن توجد. ومنشأ ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة. وأن من يعملون بأسلوب يضر فئة كاملة لابد أن تقع عليهم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولية التي تقع على من يرتكبون جريمة لا تؤثر إلا في شرفهم الشخصي فحسب.

إن علم الأحوال الاجتماعية الصحيح الذي لا نسلم أسراره للأمميين سيقنع العالم أن الحرف والأشغال يجب أن تحصر في فئات خاصة كي لا تسبب متاعب إنسانية تنشأ عن تعليم لا يساير العمل الذي يدعي الأفراد إلى القيام به. وإذا ما درس الناس هذا العلم فسيخضعون بمحض إرادتهم للقوى الحاكمة وهيئات الحكومة التي رتبتها. وفي ظل الأحوال الحاضرة للجمهور والمنهج الذي سمحنا له باتباعه ــ يؤمن الجمهور في جهله إيمانا أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل

<sup>(</sup>١) ليت العمال يسمعون ذلك ويعونه ، ليعرفوا أي سم يدس لهم اليهود، أو غيرهم حينما يتظاهرون بالعطف عليهم ويعدونهم ويمنونهم بمالا يمكن تحقيقه ولو حسنت النيات فكيف إذا ساءت؟ وأدعياء الإصلاح لا يعدونهم إلا غروراً.

<sup>(</sup>٢) ومن هنا يظهر أن الشيوعيين وغيرهم الذين لا يعرفون طريقاً لاستغلال الإنسان إلا على هذا النحو الوضيع ليسوا غير منفذين للسياسة الصهيونية ولو بغير وعي .

البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه لأنه لا يفهم أهمية كل فئة . وإن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية مستحكمة، لأنها ستوقف الأسواق والإنتاج والإنتاج، وسنخلق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا، وبمساعدة الذهب الذي هو كله في أيدينا. وسنقذف دفعة واحدة إلى الشوارع بجموع جرارة من العمال في أوربا ، ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها إلينا في ابتهاج، وتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم \_ لغفلتها \_ منذ الطفولة، وستكون قادرة يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك. إنها لن تستطيع أن تضرنا، لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا، وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا.

لقد أقنعنا الأمميين بأن مذهب التحررية سيؤدى بهم إلى مملكة العقل وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة لأنه سيكون في مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات.

حينما لاحظ الجمهور أنه قد أعطي كل أنواع الحقوق باسم التحرر تصور نفسه أنه السيد، وحاول أن يفرض القوة. وأن الجمهور مثله مثل كل أعمى آخر \_ قد صادف بالضرورة عقبات لا تحصى، ولأنه لم يرغب في الرجوع إلى المنهج السابق وضع عندئذ قوته تحت أقدامنا.

تذكروا البورة الفرنسية التى نسميها « الكبرى » ان أسرار تنظيمها التمهيدى معروفة لنا جيداً لأنها من صنع أيدينا (١). ونحن من ذلك الحين نقود الأمم قدماً من خيبة إلى خيبة، حتى أنهم سوف يتبرأون منا، لأجل الملك الطاغية من دم صهيون، وهو المالك الذى نعده لحكم العالم. ونحن الآن \_ كقوة دولية \_ فوق المتناول، لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكومات الأممية لقامت بنصرنا أخريات. إن المسيحيين من الناس فى خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف، ولا يرحمون فى معالجة الأخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبينوا متناقضات الحرية وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد فى تحمل قسوة الاستبداد الفاجر.

<sup>(</sup>١) انظر ما كتب عن مسار الأفعى الرمزية في التعقيب الملحق بآخر البروتوكولات وهنا وفي مواضع أخرى يدعي اليهود أن الثورة الفرنسية من عمل أيديهم وهذه دعوى مسرفة.

إنهم \_ على أيدى دكتاتورييهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء \_ ليتحملون إساءات كانوا يقتلون من أجل أصغرها عشرين ملكاً، فكيف بيان هذه المسائل؟

و لماذا تكون الجماعات غير منطقية على هذا النحو في نظرها إلى الحوادث؟

السبب هو أن المستبدين يقنعون الناس على أيدى وكلائهم بأنهم إذا أساؤوا استعمال سلطتهم ونكبوا الدولة، فما أجريت هذه النكبة إلا لحكمة سامية، أى التوصل إلى النجاح من أجل الشعب ومن أجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية.

ومن المؤكد أنهم لا يقولون لهم: إن هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه إلا تحت حكمنا فحسب، ولهذا نرى الشعب يتهم البرىء، ويبرىء المجرم مقتنعاً بأنه يستطيع دائما أن يفعل ما يشاء وينشأ عن هذه الحالة العقلية أن الرعاع يحطمون كل تماسك، ويخلقون الفوضى في كل ثنية وكل ركن.

إن كلمة «الحرية» تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله. وذلك هو السبب في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة - أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية باعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء. ولكن يجب أن نركز في عقولنا أن هذه الحيوانات تستغرق في النوم حينما تشبع من الدم، وفي تلك اللحظة يكون يسيراً علينا أن نسخرها وأن نستعبدها. وهذه الحيوانات إذا لم تعط الدم فلن تنام، بل سيقاتل بعضها بعضاً.

## البروتوكول الرابع:

كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة: أولاها فترة الأيام الأولى لثورة العميان التي تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال. والثانية هي حكم الغوغاء الذي يؤدي إلى الفوضي، ويسبب الاستبداد. إن هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعي، فهو لذلك غير مسؤول. وإنه خفي محجوب عن الأنظار ولكنه مع ذلك يترك نفسه محسوساً به. وهو على العموم تصرفه منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء، ولذلك سيكون أعظم جبروتاً وجسارة. وهذه القوة السرية لن تفكر في تغيير وكلائها الذين تتخذهم ستاراً، وهذه التغييرات قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمها القدماء الذين سيكون من الضروري عندئذ منحهم مكافآت أكبر جزاء خدمتهم

من ذا وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن. إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا. ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ـ ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً.

يمكن ألا يكون للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والإنسانية، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مناقضة مباشرة لقوانين الخلق. والتي فرضت التسليم. إن الناس محكومين بمثل هذا الإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم (۱) (هيئاتهم الدينية) وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين (۲) عن سياستنا سيكون حتماً علينا أن نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك. ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأمميين الاجتماعية زلزالاً، وتدمرها تدميراً \_ يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة.

وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدى الأمميين (غير اليهود) بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا.

إن الصراع من أجل التفوق، والمضاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعا أنانيا غليظ القلب منحل الأخلاق. هذا المجتمع سيصير منحلاً كل الانحلال ومبغضاً أيضاً من الدين والسياسة. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من أجل

<sup>(</sup>١) ليس المراد بالكنائس هنا أماكن العبادة عند المسيحيين بل الهيئات الدينية عند جميع المتدينين على اختلاف مللهم و نحلهم كما يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستنتينية أي الهيئة الدينية الكاثوليكية و .. ولذلك يقولون أحياناً: الكنيسة الإسلامية أي الهيئة الدينية الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) خصت البروتوكولات المسيحيين بالذكر لأنهم أكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من ذوى الملل والنحل، فإذا استطاعوا تدمير المسيحية سهل عليهم تدمير غيرها من الأديان كما ذكر في آخر البروتوكول ١٩، فالمراد هنا أصحاب الأديان جميعا كما جاء ذلك في عدة مواضع .

الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهبا أصيلا. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين دون احتجاج بدافع نبيل، ولا رغبة في الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا.

#### البروتوكول الخامس:

ما نوع الحكومة الذى يستطيع المرء أن يعالج به مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى لا يتوصل إليه إلا بالمفاجآت الماكرة، ووسائل التدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغرقة في العقائد العلمانية شعرانية والدينية مستغرقة في العقائد

ليست صورة الحكومة التي يمكن أن تعطاها هذه المجتمعات بحق إلا صورة الاستبداد التي سأصفها لكم.

إننا سننظم حكومة مركزية قوية، لكي نحصل على القوى الاجتماعية لأنفسنا. وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة كما لو كانوا أجزاء كثيرة جداً في جهاز. ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون (غير اليهود) وبذلك يعظم سلطاننا فيصير استبدادا يبلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود.

سيقال: إن نوع الاستبداد الذى أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي، غير أني سأبرهن لكم على أن العكس هو الصحيح. إن الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية \_ أخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين. ولقد سقطت المسحة المقدسة (۱) عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، وحينما انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى الشوارع (۲)، فصارت كالملك المشاع فاختطفناها. ثم أن من بين مواهبنا الإدارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حكم الجماهير

<sup>(</sup>١) أي زالت عنهم مسحة القداسة وأنكر الناس علي الملوك الحق الإلهي المطلق في حكم الشعوب.

<sup>(</sup>٢) أي صارت السلطة للشعوب لا الملوك وصارت الأمم مصدر السلطات.

والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء، وبالعبارات الطنانة، وبسنن الحياة وكل أنواع الخديعة الأخري. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأمميون أبداً مبنية على التحليل والملاحظة ممتزجين بفهم يبلغ من براعته ألا يجارينا فيه منافسونا أكثر مما يستطيعون أن يجارونا في وضع خطط للأعمال السياسية والاغتصاب، وأن الجماعة المعروفة لنا لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون ربما تكون جماعة اليسوعيين Jesuits ، ولكنا نجحنا في أن تجعلهم هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء، وهذا مع أنها جماعة ظاهرة بينما نحن أنفسنا باقون في الخفاء محتفظون بمنظمتنا سراً.

ثم ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، وأن يكون طاغية من دم صهيون؟.

ولكن لا يمكن أن يكون الأمزان سواء بالنسبة إلينا نحن «الشعب المختار» قد يتمكن الأمميون فترة من أن يسوسونا ولكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العميقة لكراهيتهم بعضهم بعضاً، وهي كراهية متأصلة لا يمكن انتزاعها.

لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية، بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن أي حكومة منفردة لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن أن أى عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي (١).

نحن أقوياء جداً، فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب إلينا. وأن الحكومات لا تستطيع أبداً أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سراً.

« Per me reges rogunt « بحكمي فليحكم الملوك

إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية، كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل إن كان في معسكر أعدائنا عبقرى فقد

<sup>(</sup>١) هذه محنة من شر المحن التي تقاسيها الشعوب التي عظم فيها نفوذ اليهود، لأن هذا النفوذ غالبا يستعمل ضد مصلحة الشعوب، وإذا أرادت الأمة التخلص منه لم تستطع إلا بتضحية كثير من مصالحها لشدة الترابط بين مصالحها ومصالح اليهود. كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى .

يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عريقة (١) كأيدينا.

إن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها مثيلاً من قبل والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم. وإن عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا هي التي تسمى: الذهب.

وعلم الاقتصاد السياسي: الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج .

ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد خفية في جميع أنحاء العالم . ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة سياسية، وهؤلاء التجار سيظلمون الجماهير بانتهاز الفرص .

وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأيام (٢) أعظم أهمية من دفعه إلى الحرب، وأهم من ذلك أن نستعمل العواطف المتأججة في أغراضنا بدلاً من إخمادها وأن نشجع أفكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلاً من محوها، إن المشكلة الرئيسية لحكومتنا هي: كيف تضعف عقول الشعب بالانتقاد (٣) وكيف تفقدها قوة الإدراك التي تخلق نزعة المعارضة، وكيف تسحر عقول العامة بالكلام الأجوف.

فى كل الأزمان كانت الأمم \_ مثلها مثل الأفراد \_ تأخذ الكلمات على أنها أفعال، كأنما هي قانعة بما تسمع، وقلما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلا للوفاء فعلاً أم غير قابل. ولذلك فإننا \_ رغبة في التظاهر فحسب \_ سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة على مساعداتهم في سبيل «التقدم» ويثنون عليها (٤).

<sup>(</sup>١) أي أن العبقري الجديد لن يبلغ في المقدرة على الحكم مبلغ حكماء صهيون الذين تدربوا على سياسة الجماهير منذ قرون يورث خلالها السابقون منهم اللاحقين أسرار السياسة ويدربونهم على الحكم .

<sup>(</sup>٢) إن تجريد الشعوب من السلاح وخاصة في الأوقات التي يتهددها فيها خطر خارجي يجمد في قلوبها الشجاعة والنخوة، ويغريها باليأس والاستسلام. وهذا ما تقاسيه بعض البلاد العربية الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب من البلايا .

<sup>(</sup>٣) إن النقد على غير أساس صحيح يربك العقول ويضللها، ويغريها بالإفراط في الجدال لمحض الجدل، لا لرغبة في معرفة الحق. وهومن ثمر البلايا التي تسلط على الشعوب الجاهلة .

<sup>(</sup>٤) هذه حقيقة جديرة بالالتفات في السياسة، والزعماء الدجالون يلجأون في تضليل الشعوب إلى الوعود البراقة، وإن الجماهير الجاهلة تميل دائما إلى تصديقها غفلة، أو أملاً كاذبا في تغيير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء، أو كل ذلك و نحوه.

وسنزيف مظهراً تحررياً لكل الهيئات وكل الاتجاهات ، كما أننا سنضفى هذا المظهر على كل خطبائنا . وهؤلاء سيكونون ثرثارين بلا حد ، حتى إنهم سينهكون الشعب بخطبهم ، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.

ولضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون (غير اليهود) في متاهتهم . وعندئذ سيفهمون أن خيرما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في المسائل السياسية: هذه المسائل لا يقصد منها أن يدركها الشعب، بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين فحسب. وهذا هو السر الأول (١) .

والسر الثاني (٢) \_ وهو ضروري لحكومتنا الناجحة \_ أن تتضاعف وتتضخم الأخطاء والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلاد، حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر بوضوح في ظلامها المطبق، وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضاً.

هذه السياسة ستساعدنا أيضاً في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.

لا شيء أخطر من الامتياز الشخصي . فإنه إذا كانت وراءه عقول فربما يضرنا أكثر مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يدكل منهم على رقبة الآخر ليقتله .

يجب أن نوجه تعليم المجتمعات المسيحية (٣) في مثل هذا الطريق: فكلما احتاجوا إلى كفء لعمل من الأعمال في أي حال من الأحوال سقط في أيديهم وضلوا في خيبة بلا أمل.

إن النشاط الناتج عن حرية العمل يستنفد قوته حينما يصطدم بحرية الآخرين. ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقية و خبية الأمل و الفشل.

<sup>(</sup>١ ، ٢) هذان السران من أخطر الأسرار السياسية، وعليهما تبني النتائج الخطيرة المشار إلى بعضها في الفقرة التالية لهما.

<sup>(</sup>٣) هذا أيضا يشمل المجتمعات غير المسيحية.

بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين (١) ، حتى يضطروا إلى أن يطلبوا منا أن نحكمهم دولياً. وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمية عليا.

وسنضع موضع الحكومات القائمة ماردا Monstor يسمى إدارة الحكومة العليا Administration of the supergovernment وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار.

# البروتوكول السادس:

سنبدأ سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة \_ هي صهاريج للثورة الضخمة \_ لتستغرق خلالها دائما الثروات الواسعة للأمميين (غير اليهود) إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسية (°).

وعلى الاقتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة.

لقد انتهت أرستقراطية الأمميين كقوة سياسية، فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر إليها من هذا الجانب. لكن الأرستقراطيين من حيث هم ملاك أرض ما يزالون خطراً علينا. لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولذلك يجب علينا وجوباً أن نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الأثمان. وأفضل الطرق لبلوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب. إن هذه الطرق ستبقى منافع الأرض في أحط مستوى ممكن.. وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأمميين لأنهم \_ بما لهم من أذواق موروثة (١) \_ غير قادرين على القناعة بالقليل.

وفي الوقت نفسه يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتجارة وعلى المضاربة بخاصة فإن الدور role الرئيسي لها أن تعمل كمعادن للصناعة.

<sup>(</sup>١) ليست عداوة اليهود مقصورة على المسيحيين بل تشمل كل من عدا اليهود، وهم يختصونهم بالذكر في هذا الوضع وغيره من الكتاب، لأن الأمم المسيحية أكثر وأقوى مما عداها. فإذا انتصر اليهود عليهم سهل أن ينتصروا على غيرهم من المسلمين والبوذيين ونحوهم كما أشاروا إلى ذلك في مواضع هنا.

<sup>(\*)</sup> المقصود كما يظهر أن اليهود سيسحبون أموالهم في اللحظة الأخيرة (عن الأصل الإنجليزي).

<sup>(</sup>٢) أى أن الأرستقراطيين بما اعتادوه ونشأوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا يستطيعون أن يقنعوا بالمال القليل الذي تمدهم به غلات الأرض حين تنحدر في مستوى خفيض فيضطرون إلى التنازل عن أراضيهم بالبيع أو الرهن.

وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رؤوس الأموال الخاصة، وستتجه إلى إنهاض الزراعة بتحرير الأرض من الديون والرهون العقارية التي تقدمها البنوك الزراعية . وضرورى أن تستنزف الصناعة من الأرض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل ثروة العالم المستفادة على هذا النحو إلى أيدينا.

وبهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأمميين (غير اليهود) إلى مراتب العمال الصعاليك Proletariat وعندئذ يخر الأمميون أمامنا ساجدين ليظفروا بحق البقاء.

ولكى نخرب صناعة الأممين، ونساعد المضاربات ـ سنشجع حب الترف المطلق الذى نشرناه من قبل، وسنزيد الأجور التى لن تساعد العمال، كما أننا فى الوقت نفسه سنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك (۱) كما سننسف بمهارة أيضا أسس الإنتاج ببذر بذور الفوضى بين العمال، وبتشجيعهم على إدمان المسكرات. وفى الوقت نفسه سنعمل كل وسيلة ممكنة لطرد كل ذكاء أممى (غير يهودى) من الأرض. ولكيلا يتحقق الأمميون من الوضع الحق للأمور قبل الأوان ـ سنستره برغبتنا فى مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى، وأن الدعاية التى لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسيلة ممكنة.

# البروتوكول السابع (١):

إن ضخامة الجيش، وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط السابقة الذكر. وإنه لضرورى لنا ، كى نبلغ ذلك، أن لا يكون إلى جوانبنا فى كل الأقطار شمىء بعد إلا طبقة صعاليك ضخمة، وكذلك جيش كثير وبوليس مخلص لأغراضنا.

<sup>(</sup>۱) رفع أجور العمال يرهق أصحاب الأعمال، وقد يعجزهم عن الاستمرار في عملهم، وفي الوقت نفسه قد لا يستفيد العمال من رفع الأجور، لأن أثمان المواد الضرورية مرتفعة فيضطرون إلى إنفاق أجورهم مهما ترتفع، على حين يغريهم اليهود بإدمان المسكرات ويثيرون في نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حياتهم، وغير ما تحارب به هذه. الفكرة خفض أسعار المواد الضرورية ليستطيع العامل أن يعيش بأجره ولو كان منخفضا، وإفهامه أن حقه على المجتمع أن يكفل له ما يعيش به لا أن يكون في غنى فلان وغيره، وليلاحظ القارئ سباق فئات الموظفين في المحكومات والشركات في المطالبة برفع الأجور، وهي حال سيئة تقوم الآن في بعض بلادنا.

<sup>(</sup>٢) يجبُ أن يدقق القارئ في هذا البروتوكول فإن كل ما ورد فيه ينطبق بكل حروفه على روسيا الشيوعية، وهو أوضح دليل على ما بين الشيوعية واليهود من صلات، وعلى أن الشيوعية ليست إلا فكرة يهودية تسخر روسيا وغيرها للاستيلاء على العالم، فالجيش والقوة البوليسية هما عماد الحكم الإرهابي في روسيا.

فى كل أوروبا، وبمساعدة أوروبا \_ يجب أن ننشر فى سائر الأقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فإن فى هذا فائدة مزدوجة: فأما أولاً: فبهذه الوسائل سنتحكم فى أقدار كل الأقطار التى تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد، مع قدرتنا على إعادة النظام، وكل البلاد معتادة على أن تنظر إلينا مستغيثة عند إلحاح الضرورة متى لزم الأمر. وأما ثانيا فبالمكايد والدسائس، سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا التى نصبناها فى وزارات جميع الحكومات، ولم نحبكها بسياستنا فحسب، بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضا.

ولكى نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوى على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات والاتفاقات ولكننا فيما يسمى «اللغة الرسمية» سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك، كى نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسئولية (١).

وبهذا ستنظر دائماً إلينا حكومات الأمميين \_ التي علمناها أن تقتصر في النظر على جانب الأمور الظاهري وحده \_ كأننا متفضلون ومنقذون للإنسانية.

ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على جانب ما يجاورنا من بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقنا. ولكن إذا غدر هؤلاء الجيران فقرروا الاتحاد ضدنا \_ فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب عالمية.

إن النجاح الأكبر في السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعها، وأعمال الدبلوماسي لا يجب أن تطابق كلماته. ولكي نعزز خطتنا العالمية الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهاة \_ يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأمميين بما يقال له لآراء العامة التي دبرناها نحن في الحقيقة من قبل، متوسلين بأعظم القوى جميعاً، وهي الصحافة، وإنها جميعاً لفي أيدينا إلا قليلاً لا نفوذ له ولا قيمة يعتد بها.

وبإيجاز ، من أجل أن نظهر استعبادنا لجميع الحكومات الأممية في أوروبا ــ سوف

<sup>(</sup>١) أى الوفى بعهوده المنفذ لما يلتزم به، سواء أوفى بذلك مضطرًا أم غدر مع قدرته على الغدر والإخلاف، ومن أمثلة ذلك نشر روسيا اليهودية للفتن والاضطرابات فى كل الأقطار، واتهامها الدول الغربية بالعمل على قيام الحرب ومن ذلك تظاهرها هى بحب السلام والدعوة إليه، لتكسب أنصارًا إلى جانبها فى كل البلاد من المخدوعين أو الأشرار وروسيا ظاهرة جدا فى هذا البروتوكول.

نبين (١) قوتنا لواحدة منها (٢) متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم الإرهاب (٣) وإذا اتفقوا جميعا ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية (٣) أو اليابانية.

# البروتوكول الثامن :

يجب أن نأمن كل الآلات التى قد يوجهها أعداؤنا ضدنا. وسوف نلجأ إلى أعظم التعبيرات تعقيداً وإشكالاً فى معظم القانون \_ لكى نخلص أنفسنا \_ إذا أكرهنا على إصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة. لأنه سيكون هاماً أن نعبر عن هذه الأحكام بأسلوب محكم، حتى تبدو للعامة إنها من أعلى نمط أخلاقي، وأنها عادلة وطبيعية حقاً. ويجب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى المدنية التى ستعمل خلالها. إنها ستجذب إلى نفسها الناشرين والمحامين والأطباء ورجال الإدارة الدبلوماسيين، ثم القوم المنشئين فى مدارسنا التقدمية الحاصة (٤). هؤلاء القوم سيعرفون أسرار الحياة الاجتماعية، فسيتمكنون من كل اللغات مجموعة فى حروف وكلمات سياسية، وسيفقهون جيداً فى الجانب الباطنى للطبيعة الإنسانية بكل أوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التى سيعزفون عليها. إن هذه الأوتار هى التى تشكل عقل الأميين، وصفاتهم الصالحة والطالحة، وميولهم،

<sup>(</sup>١) الكلمات المكتوبة بالخط الأسود في الإنجليزية بالحروف المائلة ( الإيطالية halic ) ، لتوجيه النظر إليها.

<sup>(</sup>٢) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقع عليها اختيار اليهود لتكون عبرة ونكالا لغيرها، وقد تنبأ بهذا ناشر البروتوكولات الأول قبل حدوثه باثنتي عشرة سنة (كما جاء في مقدمته هنا) فقد ازالوا قيصرها وأسسوا حكومتهم الشيوعية الماركسية اليهودية، ولا يزالون يطبقون فيها سياسة البروتوكولات الإرهابية ويبثون القلاقل في كل ركن في العالم.

<sup>(«)</sup> لاحظ الحالة الحاضرة في روسيا. (عن الاصل الإنجليزي)

<sup>(</sup>٣) لقد نجح الشيوعيون اليهود أخيراً في النفوذ إلى الصين على أيدى وكلائهم من الصينيين وغيرهم، وشرعوا يبسطون سلطانهم علانية بالعنف والخديعة على آسيا، إلى جانب ما استحوذوا عليه من الأقطار الأوروبية ولا يوجد قطر في العالم لم تتسرب إليه الشيوعية اليهودية مستغلة ضيق الناس وشرههم وجهلهم، ومثيرة حسدهم وبغضهم على من هم أعلى منهم هذا إلى صنائعهم في الحكومات والشركات وغيرها ممن لا يعملون باسم الشيوعية ظاهراً، وليسوا مع ذلك إلا صنائع وخدماً منفذين لأغراض صهيون، وفي ذلك ما يدل على أنهم يريدون تسخير الصين وأمريكا كما هو حاصل، وتسخير اليابان أيضا ضد أوربا عند الضرورة، وهذا شيء لم يكن في حساب سياسي قط منذ خمسين سنة إلاحكماء اليهود.

<sup>(</sup>٢) لا يخلو قطر في العالم من صنائع اليهود بين هذه الطوائف المذكورة وغيرها ينفذون خطط صهيون ويخدمونها عن وعي وعن غير وعي.

وعيوبهم، من عجيب الفئات والطبقات. وضرورى أن مستشارى سلطتنا هؤلاء الذين أشير هنا إليهم – لن يختاروا من بين الأمميين (غير اليهود) الذين اعتادوا أن يحتملوا أعباء أعمالهم الإدارية دون أن يتدبروا بعقولهم النتائج التي يجب أن ينجزوها، ودون أن يعرفوا الهدف من وراء هذه النتائج. إن الإداريين من الأمميين يؤشرون على الأوراق من غير أن يقرأوها، ويعملون حباً في المال أو الرفعة، لا للمصلحة الواجبة.

إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين، وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي يعلمه اليهود. وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك، وأصحاب الصناعات، وأصحاب الملايين \_ وأمرهم لايزال أعظم قدراً \_ إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال. وما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود في أثناء ذلك غير مأمون بعد \_ فسوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، وكذلك سوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن (١) بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن (١) صدورهم به.

# البروتوكول التاسع:

عليكم أن تواجهوا التفاتاً خاصا في استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي

<sup>(</sup>۱) إن اليهود إنما يختارون صنائعهم غالبا من هؤلاء، فهم دائما يحاولون استغلال أحط العناصر من أحط مشاعر الناس الإنسانية، وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو في ميادين كثيرة لا سيما الإدارة الحكومية والصحافة (انظر ماكتب في البروتوكول الأول..، والعاشر..، والثاني عشر ... وفي بلادنا العربية وغيرها كثير من صنائعهم ذوى الصحائف السود بين الأدباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم. وهؤلاء الصنائع ذوو ميول ونزعات مختلفة في الطاهر غالبا، وهم مندسون بين كل الطوائف ، والطبقات حتى الخدم في البيوت والمشارب، والعاهرات مكشوفات ومستورات ورجال التمثيل ونسائه، والمغنين والمغنيات، والوصيفات، في البيوتات الغنية وسيدات الصالونات وسادته، وزعماء الشعوب وقادة الفكر، بل إن رجال الأديان مسيحيين ومسلمين لا يخلون من عناصر يهودية أو عناصر من صنائع اليهود تعمل لمصلحتهم، أو عناصر من أصول يهودية تنصرت أو أسلمت لتندمج في يهودية أو عناصر من صنائع الهود تعمل لمصلحتهم، أو عناصر من أغراض اليهود القضاء على جميع الأديان، المسيحيين والمسلمين دون أن تثير ريبتهم، وليلاحظ خاصة أن من أغراض اليهود القضاء على جميع الأديان، من الداخل كعبد الله ابن سبأ في الإسلام.. وديزائيلي وكارل ماركس في المسيحية، وهناك طائفة عددها نحو من الداخل كعبد الله ابن سبأ في الإسلام.. وديزائيلي وكارل ماركس في المسيحية، وهناك طائفة عددها نحو الفاتيكان منهم وهذا ليس بغريب على من عرف من تاريخهم في المسيحية والإسلام عشرات الأمثلة على ذلك.

أنتم بها محاطون، وفيها تعملون، وعليكم ألا تتوقعوا النجاح خلالها في استعمال مبادئنا بكل مشتملاتها حتى يعاد تعليم الأمة بآرائنا، ولكنكم إذا تصرفتم بسداد في استعمال مبادئنا فستكشفون أنه \_ قبل مضى عشر سنوات \_ سيتغير أشد الأخلاق تماسكاً، وسنضيف كذلك أمة أخرى إلى مراتب تلك الأمم التي خضعت لنا من قبل.

إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي « الحرية والمساواة والإخاء » وسوف لا نبدل كلمات شعارنا، بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة ، وسوف نقول: «حق الحرية ، وواجب المساواة ، وفكرة الإخاء». وبها سنمسك الثور من قرنيه (١) ، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر - كل القوى الحاكمة إلا قوتنا، وإن تكن هذه القوى الحاكمة نظريا ما تزال قائمة ، وحين تقف حكومة من الحكومات نفسها موقف المعارضة لنا في الوقت الحاضر فإنما ذلك أمر صورى ، متخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى انفجاراتهم المعادية للسامية (٢) ، كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة فقد كانت من قبل موضوع مناقشات عديدة .

وحقيقة الأمر أننا نلقى معارضة، فإن حكومتنا \_ من حيث القوة الفائقة جداً ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها إلى حد أننا قد نصفها بهذا التعبير الصارم: الدكتاتورية.

وإنني أستطيع في ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب التشريع، وأننا المتسلطون في

<sup>(</sup>١) أرجو أن يعرف القارئ أن هذه الترجمة جميعها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من تشبيهات ومجازات واستعارات هو في الأصل كما هنا.

<sup>(</sup>۲) لقد أشير هنا وفي مواضع متعددة من البروتوكولات إلى هذه العداوة ضد السامية، ولكى نفهم ذلك يجب أن نشير إلى أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم آريين. وإنهم أسمى عنصراً من الساميين، والساميون في الحياة الأوروبية اليومية يقصد بهم اليهود وقداضطهد اليهود في كثير من الأقطار كألمانيا وروسيا باسم العداوة للجنس السامي إذ لا يوجد ساميون يعيشون هناك إلا اليهود، والبروتوكولات تقرر هنا وفي مواضع مختلفة أن هذه العداوة التي سببت اضطهادات كثيرة لليهود في مختلف البلاد قد أفادت حكماء اليهود، إذ مكنتهم من المحافظة على تماسك صغارهم وولائهم لحكمائهم لحاجتهم الشديدة إليهم ، ولولا هذه الاضطهادات التي جعلت اليهود يخافون ويتدبرون فيعتمدون على معاونة بعضهم بعضا وتكتل بعضهم مع بعض سراً وعلانية لذاب صغار اليهود المشتتين بين أقطار مختلفة في سكان هذه الأقطار .. وقد كان الكبار من اليهود يمدون أيديهم بالمعونة إلى الصغارفي كل محنة ويحفظونهم من أن يبيدوا أو يتفككوا حيث كان الكبار أنفسهم في مأمن على الدوام من الاضطهاد، بما يتخذون من صنائع لهم بين كبار الحاكمين في كل الأقطار من أهلها، وبما يقدم اليهود لهم من أموال ونساء وعضوية في شركاتهم ومساعدات أخرى ظاهرة وباطنة.

الحكم، والمقررون للعقوبات، وأننا نقضى بإعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء، ونحن كما هو واقع \_ أولو الأمر الأعلون فى كل الجيوش، الراكبون رؤوسها، ونحن نحكم بالقوة القاهرة ، لأنه لا تزال فى أيدينا الفلول التى كانت الحزب القوى من قبل، وهى الآن خاضعة لسلطاننا، إن لنا طموحاً لا يحد، وشرها لا يشبع، ونقمة لا ترحم، وبغضاء لا تحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا نسخر فى خدمتنا أناسا من جميع المذاهب والأحزاب؛ من رجال يرغبون فى إعادة الملكيات، واشتراكيين، وشيوعيين، وحالمين بكل أنواع الطوبيات Utopias (١)، ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج، وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف ما بقى من السلطة، ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة وبهذا التدبير تتعذب الحكومات، وتصرخ طلباً للراحة وتستعد \_ من أجل السلام \_ لتقديم أى تضحية ولكننا لن نمنحهم أى سلام حتى يعترفوا فى ضراعة السلام \_ لتقديم أى تضحية ولكننا لن نمنحهم أى سلام حتى يعترفوا فى ضراعة بحكومتناالدولية العليا.

لقد ضجت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجتماعية بوسائل دولية (٢) ، وإن الاختلافات بين الأحزاب قد أوقعتها في أيدينا، فإن المال ضرورى لمواصلة النزاع، والمال تحت أيدينا.

إننا نخشى تحالف القوة الحاكمة في الأميين (غير اليهود) مع قوة الرعاع العمياء، غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنمنع احتمال وقوع هذا الحادث. فقد أقمنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان، كل من الأخرى، وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً إلى جانبنا وسنكون وحدنا قادتها، وسنوجهها لبلوغ أغراضنا.

<sup>(</sup>۱) الطوبيات يقصد بها ما يسمي : الممالك الفاضلة أو كما سماها الفارابي المدينة الفاضلة ومفسرد هذه الكلمة Utopiea (لا أرض) وأول من استعملها في الإنجليزية السير توماس مور١٥٨٥ (لا أرض) وأول من استعملها في الإنجليزية السير توماس مور١٥٣٥ (للدلالة على مملكة فاضلة تخيلها، وتخيل الناس فيها سعداء جميعاً، وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فكرة من هذا القبيل وقد ترجمناها أحيانا بالممالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف المسلم لفكرة له تشبه فكرة توماس مور، وكتب فيها كتاباً يسمى أهل المدينة الفاضلة ، كما ترجمناها في غير هذا الموضوع بكلمة طوبي لما بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعني، فأما اللفظ فظاهر، وأما المعني فلأن طوبي في العربية \_ كما وردت في القرآن والترجمة العربية للإنجيل \_ تؤدى معنى الجزاء الحسن في عالم آخر للصالحين بما عملوا من خير، وقدجعلنا النسبة إليها طوباوية وطوباوياً.

 <sup>(</sup>٢) هكذا جرت الأمور كما ظهر من تأليف عصبة الأمم، ثم هيئة الأمم ومجلس الأمن واليونسكو ... والموجهون لسياستها معظمهم من اليهود أو صنائعهم.

ولكيلا تتحرر أيدى العميان من قبضتنا فيما بعد \_ يجب أن نظل متصلين بالطوائف اتصالاً مستمراً، وهو أن لا يكن اتصالاً شخصيا فهو على أى حال اتصال من خلال أشد إخواننا إخلاصاً. وعندما نصير قوة معروفة سنخاطب العامة شخصيا في المجامع السوقية، وسنثقفها في الأمور السياسية في أى اتجاه يمكن أن يلتئم مع ما يناسبنا.

وكيف نستوثق مما يتعلمه الناس في مدارس الأقاليم (١) ؟ من المؤكد أن ما يقوله رسل الحكومة، أو ما يقوله الملك نفسه \_ لا يمكن أن يجيب في الذيوع بين الأمة كلها، لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس.

ولكيلا تتحطم أنظم الأمميين قبل الأوان الواجب، أمددناهم بيدنا الخبيرة ، وأمنا غايات اللوالب في تركيبهم الآلي . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام عنيف ، لكنه مضبوط فاستبدلنا بها ترتيبات تحررية بلا نظام. إن لنا يداً في حق الحكم، وحق الانتخاب، وسياسة الصحافة وتعزيز حرية الأفراد، وفيما لا يزال أعظم خطراً وهو التعليم الذي يكون الدعامة الكبري للحياة الحرة .

ولقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميين ، وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التام، ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها، ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلى للقوانين السارية من قبل، بل بتحريفها في بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها.

وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة بما تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على المعنى الحقيقي، ثم مسختها تفسيرات غامضة إلى حد أنه استحال على الحكومة أن توضح مثل هذه المجموعة الغامضة من القوانين.

ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير، ومما يختلف فيه أن تستطيع الأمم النهوض بأسلحتها ضدنا إذا اكتشفت خططنا قبل الأوان، وتلافياً لهذا نستطيع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة سوف تملأ أيضاً قلوب أشجع

<sup>(</sup>۱) هكذا تسميها بعض الصحف العربية، وتعني بها أقسام البلاد الريفية في أي قطر ما عدا عاصمته، وكانت في التقسيم الإداري العربي قديما تسمي الأعمال، أو الكور، وكان يسمى واحدها عملا أو كورة فصار يسمى في بعض البلاد العربية الآن مديرية أو محافظة، وفي بعضها ولاية، أو إيالة، أو متصرفية، أو لواء، ويسمى حاكمها تبعا لكل منها المدير أو المحافظ أو الوالي أو المتصرف.

الرجال هولاً ورعباً. وعندئذ ستقام في كل المدن الخطوط الحديدية المختصة بالعواصم والطرقات الممتدة تحت الأرض. ومن هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم، ومعهاأنظمتها وسجلاتها جميعا (\*)(١).

# البروتوكول العاشر:

اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل، وأرجو منكم جميعا أن تتذكروا أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شيء ، نعم، فكيف يتاح لهم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نوابهم الممثلين لهم Representatives لا يفكرون إلا في الملذات؟.

من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصيل المذكور آنفاً، فإنه سيكون عوناً كبيراً لنا حينما تناقش مثل هذه المسائل: توزيع السلطة وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة فرض الضرائب (فكرة سرية فرض الضرائب) والقوة الرجعية للقوانين. كل المسائل المشابهة لذلك ذات طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام العامة. فحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى ولكن يجب أن تشرعنها بعض قرارات بغير مضى في التفصيل. ستعمل قرارات مختصة بمبادئ الحق

 <sup>(\*)</sup> ربما كان التعبير مجازياً، يشير إلى وسائل كالبلشفية. (عن الأصل الإنجليزي).

<sup>(</sup>۱) هذه القوى التى يشير إليها اليهود في أحداث الاضطرابات أو الانقلابات السياسية تتخذ عناوين مختلفة في شتى بلاد العالم، فهي تارة جمعيات دينية، وثانية سياسية، وثالثة خيرية أو ماسونية أو أدبية، أو صوفية أو إصلاحية، والجمعيات من النوعين الأولين هي أخطر الجمعيات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق، فمن المعروف إن اليهود يدخلون في الاديان الأخرى كالمسيحية والإسلام ويمضى جيلان أو أكثر، وإذا ابناؤهم مسيحيون أو مسلمون لا يرتاب في إخلاصهم لدينهم الجديد، بل لا يعرف عنهم أنهم من أصل يهودي ويؤلفون الجمعيات الدينية المسيحية أو الإسلامية أو السياسية أو ينضمون إلى هيئات من هذا القبيل، ويحاولون أن يسيطروا عليها ويسخروها لحدمة اليهود. وهم دون شك معروفون من اليهود ولكنهم لا يوحون بسرهم ضرورة، وهؤلاء يعتمدون غالبا على إخفاء أصولهم بالتنقل من جهة إلى جهة، فإذا سئلوا عن موطنهم الأصلي في قطر: أجابوا جواباً صحيحاً أو غير صحيح بأنهم من هذا المكان الأخير، وهكذا إذا انتقلوا إلى مكان آخر، فإذا حاول محاول أن يتبع أصولهم وقع في حيرة لاقرار له فيها، وإذا شك فيهم قابله الناس بالدهشة والإنكار، لا لشيء إلا لأن غرورهم بأنفسهم يحول بينهم وبين الاعتراف له بمعرفة ما لم يعرفوه، وليس له عليه من دليل يخرق عيونهم خرقا. وهكذا يسير على هذه السياسة الماكرة الزنوج في أمريكا فراراً من اضطهاد الأمريكان للزنوج.

المستحدث على حسب ما ترى وأهمية الكتمان تكمن في حقيقة أن المبدأ الذي لا يذاع علناً يترك لنا حرية العمل، مع أن مبدأ كهذا إذا أعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر.

إن الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً خاصاً وتحمل كل أعمال يدها العليا، وتحييها هكذا (١): « يالها من حيبة قذرة؛ ولكن يا لتنفيذها بمهارة! » « ياله من تدليس، ولكن يا لتنفيذه بإتقان وجسارة!».

إننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي وضعنا نحن تصميمه . ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكون في استطاعتهم أن يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا.

وحينما ننجز انقلابنا السياسي Coup d,etat سنقول للناس: «لقد كان كل شيء يجرى في غاية السوء، وكلكم قد تألمتم، ونحن الآن نمحق سبب آلامكم، وهوما يقال له: القوميات، والعملات القومية، وأنتم بالتأكيد أحرار في اتهامنا، ولكن هل يمكن أن يكون حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل خيركم؟» (٢).

حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عالياً في انتصار وأمل وابتهاج، وإن قوة التصويت التي دربنا عليها الأفراد التافهين من الجنس البشرى بالاجتماعات المنظمة وبالاتفاقات المدبرة من قبل، ستلعب عندئذ دورها الآخير، وهذه القوة التي توسلنا بها، كي «نضع انفسنا فوق العرش»، ستؤدى لنا ديننا الأخير وهي متلهفة كي ترى نتيجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها.

<sup>(</sup>۱) المعنى إن السياسي إذا خدع الجماهير ثم عرفت خديعته لم تحتقره ولم تضره، بل تقابل خداعه لها بالدهشة، معجبة ببراعته في أنه خدعها فإذا قيل لها: إنه غشاش.قالت: ولكنه بارع، وإذا قيل: إنه دجال قذر، قالت: ولكنه شجاع.. فهي كالنساء تمنح إعجابها لمن لا يستحقه متى أذهلها وأخضعها، وتغالط نفسها بغفلتها.. وهذا السر من أدق أصول السياسة.

<sup>(</sup>٢) إن الشيوعية اليهودية تنفذ هذه الخطة في روسيا، وشبيه بهذا ما يحدث عقب كل انقلاب سياسي في أمة إذ ينعي أصحابه على سابقيهم أخطاءهم ويكبرونها ويتزيدون عليها ويرسمونها في أشنع الصور، وهم يحرصون على ذلك اكثر من حرصهم على بيان محاسن حكمهم الجديد، سواء كانوا خيراً من السابقين أو شراً منهم، والدهماء كالأنعام لا يميزون الخبيث من الطيب. ولكن العلية في أعلى الأمم وأدناها هم المسئولون عن ذلك خيره وشره حتى حين يغلبهم السفهاء.

ولكى نحصل على أغلبية مطلقة \_ يجب أن نقنع كل فرد بلزوم التصويت من غير تمييز بين الطبقات. \_ إن هذه الأغلبية لن يحصل عليها من الطبقات المتعلمة ولا من مجتمع مقسم إلى فئات.

فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية (١) بين الأمميين، وتفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوى العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة، وأن العامة ـ تحت إرشادنا ـ ستبقى على تأخر أمثال هؤلاء الرجال، ولن تسمح لهم أبداً أن يقرروا لهم خططًا (٢).

لقد اعتاد الرعاع أن يضغوا إلينا نحن الذين نعطيهم المال لقاء سمعهم وطاعتهم. وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد أنها لن تستطيع أبداً أن تتخذ أى قرار دون إرشاد وكلائنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها.

وسيخضع الرعاع لهذا النظام System لأنهم سيعرفون أن هؤلاء القادة مصدر أجورهم وأرباحهم وكل منافعهم الأخرى. إن نظام الحكومة يجب أن يكون عمل رأس واحد، لأنه سيكون من المحال تكتيله إذا كان عملاً مشتركاً بين عقول متعددة، وهذا هو السبب في أنه لا يسمح لنا إلا بمعرفة خطة العمل، بل يجب ألا نناقشها بأى وسيلة، حتى لا نفسد تأثيرها، ولا نعطل وظائف أجزائها المنفصلة، ولا المعنى لكل عنصر فيها، نوقشت مثل هذه الخطط، وغيرت بتوالى الخضوع للتنقيحات \_ إذن لاختلطت بعد ذلك بنتائج كل إساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الأغوار العقيمة لمعانيها، ولذلك لا بد أن تكون خططنا نهائية وممحصة تمحيصاً منطقياً. وهذا هو السبب في أننا يجب أن لا نرمى العمل الكبيرمن قائدنا ليتمزق أجزاء على أيدى الرعاع ولا على أيدى عصبة. Glique صغيرة أيضاً .

إن هذه الخطط لن تقلب اليوم الدساتير والهيئات القائمة، بل ستغير نظريتها الاقتصادية فحسب، ومن ثم تغير كل طريق تقدمها الذي لا بـد لـه حينئذ أن يتبع الطريق الذي تفرضه خططنا.

إن اليهود يحاولون في روسيا تحطيم نظام الأسرة لأنه أقوى عقبة ضد نظامهم بل يحاربونه علميا في كل مكان كما يظهر من آراء « دور كايم» اليهودي في علم الاجتماع في فرنسا..

 <sup>(</sup>٢) هذه الخطة تنفذ اليوم بنجاح عظيم، والجماهير التي لا تحسن تقدير الأمور التي فوق مستواها، لا يعنيها إلا اللغط بما يقال لها دون تمييز، بل كلما انحط الشيء ولو كان كذباً أو خطأً \_ أقرب إلى ذوقها وأرضى لها.

فى كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب: فمجالس نواب الشعب، والوزارات، والشيوخ، ومجالس العرش من كل نوع، ومجالس الهيئات التشريعية والإدرية.

ولا حاجة بى إلى أن أوضح لكم التركيب الآلى الذى يربط بين هذه الهيئات المختلفة، فهو معروف لكم من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب أن كل هيئة من الهيئات السالفة الذكر توافى وظيفة مهمة فى الحكومة. (إنى أستعمل الكلمة «مهمة » لا إشارة إلى الهيئات بل إشارة إلى وظائفها).

لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين أنفسها كل وظائف الحكومة التي هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وقد صارت وظائفها مماثلة لوظائف الأعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الإنساني.

فإذا آذينا أى جزء فى الجهاز الحكومى فتسقط الدولة مريضة كما يمرض الجسم الإنسانى، ثم يموت، وحينما حققنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة موبوءة Infected بمرض مميت، وهو مرض تحلل الدم Decompocation of the blood ولم يبق لها إلا ختام سكرات الموت.

لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتلت مكان الأوتوقراطية -Auto وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لأجل الأمميين (غير اليهود). فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العقيمة، وهو بإيجاز مدرسة كل شيء يضعف نفوذ الحكومة.

وإن الخطابة. كالصحافة، قد مالت إلى جعل الملوك كسالي ضعافاً، فردتهم بذلك عقماء زائدين على الحاجة، ولهذا السبب عزلوا في كثير من البلاد.

وبذلك صار في الإمكان قيام عصر جمهوري، وعندئذ وضعنا في مكان الملك ضحكة (١) في شخص رئيس يشبهة (٢) قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.

<sup>(</sup>١) الضحكة الشخص الذي يضحك منه، وهو ترجمة caricature التي تعنى صورة هذلية مضحكة، والصور الكاريكاتيرية معروفة ؟ .

<sup>(</sup>٢) يمكن أن تترجم الكلمة president بكلمات كثيرة كلها تدل على الرياعنة، ولما كانُ المراد بها رأس الجمهورية كما يتضح من الكلام « الآتي » وهو يسمى في لغتها الجارية اليوم « الرئيس » وضعنا الرئيس مقابل لها.

وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الأمميين، أو بالأحرى تحت الشعوب الأممية، وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصاً مسئولاً.

ويومئذ لن نكون حائرين في أنِ ننفذ بجسارة خططنا التي سيكون «دميتنا» «Dummy (١)» مسؤولا عنها، فماذا يعنينا إذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة، وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة؟ أليس هذه القلاقل هي التي ستطيح نهائياً بالبلاد؟.

ولكى نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة « بنامية Panama » (٢) أو صفقة أخرى سرية مريبة. إن رئيسنا من هذا النوع سيكون منفذاً وافياً لأغراضنا، لأنه سيخشى التشهير، وسيبقى خاضعاً لسلطان الخوف الذى يتملك دائماً الرجل الذى وصل إلى السلطة، والذى يتلهف على أن يستبقى امتيازاته وأمجاده المرتبطة بمركزه الرفيع. إن مجلس ممثلى الشعب The House يستبقى امتيازاته وأمجاده المرتبطة بمركزه الرفيع . إن مجلس ممثلى الشعب of Representatives المجلس معدا سنحرم هذا المحلس المطة تقديم القوانين وتعديلها .

هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسئول الذي سيكون ألعوبة خالصة Mare puppet في أيدينا، وفي تلك الحال ستصير سلطة الرئيس هدفاً معرضاً للمهاجمات المختلفة، ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع، وهي حقه في أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذي هو فوق ممثلي الأمة (٣) أي أن يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان، وهم أغلبية الدهماء.

<sup>(</sup>١) الدمية ما نسميه « العروسة » وهي من لعب الأطفال ، والمراد بالدمية هنا رئيس الجمهورية.

<sup>(</sup>٢) حين نجح دلسبس في حفر قناة السويس كلف بحفر قناة بناما بين أمريكا الشمالية والجنوبية، فخاب واتهم بالنصب والتدليس، وقدم للمحاكمة هو وابنه ، كما قدم غيرهما ومات هو أثناء المحاكمة وسجن ابنه والمراد بالفضيحة البنامية فضيحة بتهمة شائنة كهذه الفضيحة، ومرتكب هذه الجريمة خاضع لمن يعرفون أسرارها، فاليهود يحاولون استغلالها في إكراهه على ما يريدون فيطيعهم خوف الفضيحة واليهود يختارون وكلاءهم عادة من هؤلاء كما ذكروا في آخر البروتوكولات ..

<sup>(</sup>٣) أى سيكون من حقه حل البرلمان، والاحتكام إلى الأمة لاختيار ممثلين حدد لها، لأنها صاحبة الحق في اختيار من يمثلونها، وفي أثناء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على خداع الجماهير الغافلة التي لاتميز بين حق وباطل، ولا بين أمين وخائن، كى تنتخب صنائعهم، الذين سيؤيدون الرئيس في أعماله لخدمة اليهود. ولا اعتراض لأمة على أعمالهم لأنهم ممثلوها.

وإلى ذلك سنعطى الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي، وسنوضح هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس ـ لكونه رئيس الجيش ـ يجب أن يملك هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد، فهذه الحماية واجبة لأنه ممثلها المسئول.

وفى مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطنى فى أيدينا بالضرورة وما من أحد غيرنا سيكون مهيمناً على التشريع. ويضاف إلى ذلك أننا حين نقدم الدستور الجمهورى الجديد سنحرم المجلس بحجة سر الدولة بحق السؤال عن القصد من الخطط التى تتخذها الحكومة. وبهذا الدستور الجديد سننقص كذلك عدد ممثلى الأمة إلى أقل عدد ، منقصين بذلك عددا مماثلاً من الأهواء السياسية ، والولع بالسياسة (۱). وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا فإننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام إلى الأمة، وسيكون حقاً لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساً ووكيلا لمجلس النواب ومثلهما ولمجلس الشيوخ ، ونستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.

وإلى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية \_ باعتباره رأس السلطة التنفيذية \_ حق دعوة البرلمان وحله. وسيكون له في حالة الحل إرجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن \_ لكيلا يتحمل الرئيس المسئولية عن نتائج هذه الأعمال المخالفة للقانون مخالفة صارخة، من قبل أن تبلغ خططنا وتستوى \_ سنغرى الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس ، كي يموهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، وبذلك نضطرهم إلى تحمل المسئولية بدلاً من الرئيس، وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة ، أو إلى مجلس الوزراء ، وأن لا توكل إلى الأفراد(٢). وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.

<sup>(</sup>۱) لكل واحد من ممثلي الأمة نزعته وهواه السياسي، ومصالحه الذاتية التي إذا لم يمكنه منها الإداري هاجمه مستتراً بالوطنية في أمور سياسية أخرى لا صلة لها بمصلحته الخاصة وهذا لا يقع إلا في أمة قاصرة الوعي السياسي، حديثة عهد بالديمقراطية، والمعنى أنه كلما قل ممثلو الأمة قلت النزعات والأهواء السياسية، وقلت المصالح الذاتية للممثلين، فسهل على الإداري مواجهتها واحتمالها لقلتها وهذا خطأ والمعول عليه في الأمة هي الوعي السياسي.

<sup>(</sup>٢) وإذن تكون الحكومة أوتوقراطية دكتاتورية فى الحقيقة، وديمقراطية شورية فى ظاهرها، إذ سيكون ممثلو الأمة أستاراً أو آلات تنفذ ما تريده الإدارة الممثلة فى الرئيس وأعوانه، والحكومة الأوتقراطية وحدها هى أمل اليهود لسهولة العبث بها وإخضاعها لشهواتهم الشيطانية .

وهو \_ فوق ذلك \_ سينقض القوانين في الأحوال التي نعد فيها هذا النقض أمراً مرغوباً فيه. وسيكون له كذلك إجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجا لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.

مثل هذه الإجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئا فشيئاً أي حقوق أو امتيازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوزين على السلطة أولاً.

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، وذلك حين يحين الوقت لتغيير كل الحكومات القائمة، من أجل أوتوقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتوقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل إلغاء الدساتير، أعنى بالضبط، أن تعرف حكمنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم (وهذا ما سيكون مدبراً على أيدينا) فيصرخون هاتفين: ﴿ إخلعوهم، وأعطونا حاكماً عالمياً واحداً يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها... حاكماً يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا ﴾ (١) .

ولكنكم تعلمون علماً دقيقاً وافياً أنه، لكى يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء، لا بد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العداوات والحروب، والكراهية، والموت استشهاداً أيضاً، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشى الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون (غير اليهود) أى مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة (٢).

ولكننا إذا أعطينا الأمـة وقتاً تأخذ فيه نَفَسَـها فإن رجـوع مثل هذه الفرصـة سيكون منالعسير .

<sup>(</sup>١) وهذا ما تنفذه الشيوعية اليهودية في روسيا وتحاول نشره في العالم مما يدل على أن الشيوعية إنما تنفذ السياسة الصهيونية وأنها ليست إلا جزءاً منها وآلة لها (انظر الترجمة العربية لكتاب (آثرت الحرية »).

<sup>(</sup>٢) أى إذا تركت للأمة فرصة تستريح فيها من المتاعب فإن ضيقها يخف قليلاً، فإذا دعيت للثورة على حالتها لم تلب النداء وصبرت على الضيق، لأن عندها بقية احتمال، ففترات الراحة المتقطعة ولو قصرت تهون على الأمة آلامها فلا تطلب التغيير عن طريق الثورة والانقلاب بل تحاول إصلاح أحوالها بالحكمة والصبر.

#### البروتوكول الحادى عشر:

إن مجلس الدولة State covneil سيفصل ويفسر سلطة الحاكم، وإن هذا المجلس ـ وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية ـ سيكون المجمع الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم.

وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده للعالم. أننا سنشرع القوانين، ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها بهذه الوسائل:

- ١ \_ أوامر المجلس التشريعي المقترحة من الرئيس.
- ٢ ـ التوسل بأوامر عامة وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة والتوسل بقرارات مجلس الوزراء.
  - ٣ \_ التوسل بانقلاب سياسي Coupd. etat حينما تسنح اللحظة الملائمة.

هذا \_ ومع تصميمنا تقريباً على خطة عملنا \_ سنناقش من هذه الأجزاء ما قد يكون ضرورياً لنا، كى نتم الثورة فى مجموعات دواليب جهاز الدولة حسب الاتجاه الذى وضحته من قبل. وأنا أقصد بهذه الأجزاء حرية الصحافة، وحقوق تشكيل الهيئات، وحرية العقيدة، وانتخاب ممثلى الشعب، وحقوقاً كثيرة غيرها سوف تختفى من حياة الإنسان اليومية. وإذا هى لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسياً منذ اليوم التالى لإعلان الدستور الجديد. وسنكون فى هذه اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان، لكى نعلن كل تغييراتنا. وهناك سبب آخر هو أن التغييرات التى يحسها الشعب فى أى وقت \_ قد يثبت أنها خطرة؛ لأنها إذا قدمت بعنف وصرامة، وفرضت قهراً بلا تبصر فقد تسخط الناس، إذا هم سيخافون تغييرات جديدة فى اتجاهات مشابهة. ومن جهة أخرى إذا كانت التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيها: أننا تعرفنا أخطاءنا. وإن ذلك يغض من جلال عصمته (١) السلطة الجديدة. وربما يقولون أننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع. وفى تلك الحال لن يشكرنا العالم، كما أنهم سيعدون أن من حقهم دائماً الخضوع لما يريدون. وإذا انطبع أى من هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغاً على الدستور الجديد.

<sup>(</sup>١) وضعنا كلمة عصمة مقابل Infallibility ومعناها عدم السقوط في الخطأ وقد استعملت كلمة العصمة في كتب الكلام ( التوحيد ) بهذا المعنى فيقال: النبي معصوم أي منزه عن الخطأ، ومعنى العصمة في الأصل الامتناع.

إنه ليلزمنا منذ اللحظة الأولى لإعلانه \_ بينما الناس لا يزالون يتألمون من آثار التغيير المفاجئ، وهم في حالة فزع وبلبلة \_ أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء بالعنف أفقاً لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظر احترام. سنريد منهم أن يفهموا أننا نتنكر لآرائهم ورغباتهم فحسب، بل سنكون مستعدين في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنق بيد جبارة أي عبارة أو إشارة إلى المعارضة (١).

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه، وأننا لن نسمح لهم في أي حال من الأحوال أن يشركونا في سلطتنا، وعندئذ سيغمضون عيونهم على أي شيء بدافع الخوف، وسينتظرون في صبر تطورات أبعد.

إن الأممين (غير اليهود) كقطيع من الغنم، وأننا الذئاب، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شيء. وإلى هذا المصير سيدفعون، فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم، واضطرار كل الطوائف إلى الخضوع. ولست في حاجة ملحة إلى أن أخبر كم إلى متى سيطول بهم الانتظار حتى ترجع إليهم حرياتهم الضائعة (٢).

أى سبب أغرانا بابتداع سياستنا، وبتلقين الأعميين إياها ؟ لقد أوحينا إلى الأعميين هذه السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها الحفى وماذا حفزنا على هذا الطريق للعمل إلا عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى غرضنا بالطرق المستقيمة، بل بالمراوغة فحسب؟ هذا هو السبب الصحيح، والأصل في تنظيمنا للماسونية التي لا يفهمها أولئك الحنازير swine من الأعميين، ولذلك لا يرتابون في مقاصدها لقد أوقعناهم في كتلة محافلنا التي لا تبدو شيئاً أكثر من ماسونية كي نذر الرماد في عيون رفقائهم.

من رحمة الله أن شعبه المختار مشتت، وهذا التشتت الذي يبدو ضعفاً فينا أمام العالم ـ قد ثبت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمية (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا ما يجرى في روسيا الشيوعية الآن تماماً، مما يدل على أن سياستها تسير حسب خطة البروتوكولات ، وأن سياستهايهودية خالصة.

<sup>(</sup>٢) أي أن هذه الحريات لن ترجع إليهم أبداً وأن كل وعودنا خداع وتضليل.

 <sup>(</sup>٣) هذه حقيقة من أغرب الحقائق وأصدقها، فإن تشتت اليهود في أقطار العالم مع تماسكهم قد جعلهم ذوى نفوذ في
 كل قطر، وهم يسخرون كل الأقطار التي عظم نفوذهم فيها كبريطانيا وأمريكا وروسيا وغيرها لمصلحتهم =

ليس لدينا أكثر من أن نبني على هذه الأسس، لكى نصل إلى هدفنا.

# البروتوكول الثاني عشر:

إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا « الحرية هى حق عمل ما يسمح به القانون » تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه: إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية، وأين ينبغى أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه.

وسنعامل الصحافة على النهج الآتى: ما الدور الذى تلعبه الصحافة فى الوقت الحاضر؟ إنها تقوم بتهييج العواطف الجياشة فى الناس، وأحياناً بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية التى ربما تكون ضرورية لمقصدنا. وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة، ومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك. إننا وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة. وسيكون علينا أيضاً أن نظفر بإدارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات pamphletc والكتب. وسنحول إنتاج النشر الغالى فى الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا ؟ بتقديم ضريبة دمغة معينة و بإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكى نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات من جانب الصحافة وإذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن يمين وشمال. إن هذه الإجراءات كالرسوم والتأمينات والغرامات ستكون مورد دخل كبير وشمال. إن هذه الإجراءات كالرسوم والتأمينات والغرامات الثقيلة (۱). ولذلك للحكومة، ومن المؤكد أن الصحف الحزبية لن يردعها دفع الغرامات الثقيلة (۱). ولذلك فإننا عقب هجوم خطير ثان \_ سنعطلها جميعاً .

وما من أحد سيكون قادراً دون عقاب على المساس بكرامة عصمتنا السياسية. وسنعتذر عن مصادرة النشرات بالحجة الآتية، سنقول: النشرة التي صودرت تثير الرأى العام على غير قاعدة ولا أساس.

<sup>=</sup> الذاتية ، كما ظهر أثناء اقامتهم لدولتهم (إسرائيل) وغير ذلك من الأحداث الجارية، فليتدبر ذلك الغافلون، وكل جالية يهودية في دولة أنما هي جمعية سرية تعمل لمصلحة اليهود ولو ضد الشعب الذي يساكنونه.

 <sup>(</sup>١) سبب ذلك أن الأحراب تتحمل عن صحفها ما تدفعه من غرامات فهي لا تبالي بالغرامة، ولكن الصحف غير
 الحزبية تدفع ما تغرم من مالها فهي لا تجرؤ جرأة الصحف الحزبية على أي هجوم وراءه غرم لها.

غير أنى سأسألكم توجيه عقولكم إلى أنه ستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض، ولكنها لا تهاجم إلا النقط التى نعتزم تغييرها فى سياستنا. ولن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على إرادتنا. وهذا ما قد وصلنا إليه حتى فى الوقت الحاضر كما هو واقع: فالأخبار تتسلمها وكالات Agencies قليلة (١) تتركز فيها الأخبار من كل أنحاء العالم. وحينما نصل إلى السلطة ستنضم هذه الوكالات جميعاً إلينا، ولن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار.

إذا كنا قد توصلنا في الأحوال الحاضرة إلى الظفر بإدارة المجتمع الأممى (غير اليهودى) إلى حد أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينه: وإذا لم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا إلى أسرار الدولة. كما تسمى لغباء الأممين، إذن فماذا سيكون موقفنا حين تعرف رسمياً كحكام للعالم في شخص إمبراطورنا الحاكم العالمي؟.

ولنعد إلى مستقبل النشر. كلّ إنسان يرغب في أن يصير ناشراً أو كاتبًا أو طباعًا سيكون مضطراً إلى الحصول على شهادة ورحصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة.

والقنوات (٢) التى يجد فيها التفكير الإنسانى ترجماناً له ــ ستكون بهذه الوسائل خالصة فى أيدى حكومتنا التى ستتخذها هى نفسها وسيلة تربوية، وبذلك ستمنع الشعب أن ينقاد للزيغ بخيال «التقدم» والتحرر. ومن هنا لا يعرف أن السعادة الخيالية هى الطريق المستقيم إلى الطوبى Utopia التى انبثقت منها الفوضى وكراهية السلطة؟ وسبب ذلك بسيط، هو أن «التقدم» أو بالأحرى فكرة التقدم التحررى قد أمدت الناس بأفكار مختلطة للعتق Emancipation من غير أن تضع أى حد له . إن كل من يسمون متحررين فوضويون، إن لم يكونوا في عملهم ففي أفكارهم على التأكيد. كل واحد منهم يجرى وراء طيف الحرية ظاناً أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أى أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التى يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة.

<sup>(</sup>١) أي الوكالات الإخبارية، ويلاحظ إن معظم هذه الوكالات تخضع لليهود الآن، فمعظم ما كانوا يشتهونه قد تحقق لهم الآن.

<sup>(</sup>٢) المراد بالقنوات المطبوعات التي يعبر الناس فيها عن آرائهم كالكتب والرسائل والنشرات ونحوها.

ولنناقش الآن أمر النشر: إننا سنفرض عليه ضرائب بالأسلوب نفسه الذى فرضنا به الضرائب على الصحافة الدورية، أى من طريق فرض دمغات وتأمينات. ولكن سنفرض على الكتب التى تقل عن ثلثمائة صفحة ضريبة مضاعفة فى ثقلها ضعفين. وأن الكتب القصيرة سنعتبرها نشرات Pamphlets ، لكى نقلل نشر الدوريات التى تكون أعظم سموم النشر فتكاً.

وهذه الإجراءات ستكره الكتاب أيضاً على أن ينشروا كتباً طويلة، ستقرأ قليلاً بين العامة من أجل طولها ، ومن أجل أثمانها العالية بنوع خاص . ونحن أنفسنا سننشر كتباً رخيصة الثمن كى نعلم العامة ونوجه عقولنا فى الاتجاهات التى نرغب فيها . إن فرض الضرائب سيؤدى إلى الإقلال من كتابة دب الفراغ الذى لا هدف له. وإن كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم فى أيدينا، ولن يجد أحد يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشراً ينشرله.

قبل طبع أى نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات إذناً بنشر العمل المذكور. وبذلك سنعرف سلفاً كل مؤامرة ضدنا، وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفاً ونشر بيان عنها.

الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين. ولهذا السبب ستشترى حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات.

وبهذه الوسيلة سنعطل Neutralise التأثير السيئ لكل صحيفة مستقلة ، ونظفر بسلطان كبير جدا على العقل الإنساني . وإذا كنا نرخص بنشر عشر صحف مستقلة فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون وهكذا دواليك . .

ويجب ألايرتاب الشعب أقل ريبة في هذه الإجراءات، ولذلك فإن الصحف الدورية التي ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا فتوحى بذلك الثقة إلى القراء، وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا؛ وسيقعون لذلك في شركنا (١) وسيكونون مجردين من القوة.

<sup>(</sup>١) أي سيكشفون أنفسهم فيها لليهود ، ويمكنون لهم من الاتصال بهم ، فيعاملونهم بما يضمن ولاءهم، ويضعهم تحت رحمتهم كما وضحته السطور التالية .

وفى الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية. وستكون دائماً يقظة للدفاع عن مصالحنا، ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفاً نسبياً. وفى الصف الثانى سنضع الصحافة شبه الرسمية Semi Official التي سيكون واجبها استمالة المحايد (١) وفاتر الهمة، وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا، والتي ستظهر في إحدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمداً لهم، وسيتركون لنا أن نكشف أوراقهم بذلك.

ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة: من أرستقراطية وجمهورية، وثورية، بل فوضوية أيضاً ـ وسيكون ذلك طالما أن الدساتير قائمة بالضرورة. وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندى فشنو Vishnu (٢). لها مئات الأيدى، وكل يد ستجس نبض الرأى العام المتقلب.

ومتى أراد النبض سرعة فإن هذه الأيدى ستجذب هذا الرأي نحو مقصدنا، لأن المريض المهتاج الأعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ. وحين يمضى الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأى جريدتهم الحزبية فإنهم في الواقع يرددون رأينا الخاص، أو الرأي الذي نريده. ويظنون أنهم يتبعون جريدة حزبهم على حين أنهم، في الواقع، يتبعون اللواء الذي سنحركه فوق الحزب، ولكى يستطيع جيشنا الصحافي أن ينفذ روح هذا البرنامج للظهور، بتأييد الطوائف المختلفة \_ يجب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة.

وباسم الهيئة المركزية للصحافة Central Commission of the press سننظم

<sup>(</sup>۱) indifferent أى الذى ليس مع هذا الفريق ولا مع غيره، وخير كلمة عربية تؤدى هذا المعنى كلمة المعتزل، فالاعتزال البعد عن كل طائفة من الطوائف، وهو يسمى في عرفنا الحياد خطأ وبهذا المعنى سمى بعض علماء الكلام (المعتزلة).

<sup>(</sup>٢) فشنو مأخوذ من الكلمة السنسكريتية Vish أي يشمل وهو اسم إله هندي بمعنى الشامل أي الحافظ أو الحامي، والثالوث الإلهي في الديانة البرهمية الهندية يشمل برهما Brahma وفشنو وسيفا Siva وهو ليس إلها واحدا ذا ثلاثة أقانيم كالثالوث المسيحي في نظر بعض الطوائف المسيحية، ولكنه إله واحد ذو ثلاثة اسماء تطلق عليه بحسب فعله في الكون، فهو يراهما حين يكون المدع، وفشنو حين يكون الحامي وسيفا حين يكون المدمر. وتمثال فشنو يصور علي هيئة إنسان له أيد كثيرة، وهذه الأيدي تشير إلى عمله ومداه، فالأيدي علامة الحماية وكثرتها علامة شمولها وامتدادها إلى كل شيء.

احتماعات أدبية، وسيعطي فيها و كلاؤنا \_ دون أن يفطن إليهم \_ شارة للضمان - Counter و كلمات السر Passwords . و بمناقشة سياستنا ومناقضتها. ومن ناحية سطحية دائمة بالضرورة. ودون مساس في الواقع بأجزائها المهمة \_ سيستمر أعضاؤنا في مجادلات زائفة شكلية Feigned مع الجرائد الرسمية. كي تعطينا حجة لتحديد خططنا بدقة أكثر مما نستطيع في إذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا يكون إلا لمصلحتنا فحسب، وهذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضنا، إذ تجعل الناس يعتقدون أن حرية الكلام لا تزال قائمة، كما أنها ستعطي و كلاءنا Agents فرصة تظهر أن معارضينا يأتون باتهامات زائفة ضدنا، على حين أنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسا حقيقياً يستندون عليه لنقض سياستنا و هدمها.

هذه الإجراءات التي ستختفي ملاحظتها على انتباه الجمهور ــ ستكون أنجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور، وفي الإيحاء إليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب حكومتنا.

وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية، حينما يكون ضرورياً لنا أن نفعل ذلك وسنكون قادرين على إقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة حقائق أو ما يناقضها، حسبما يوافق غرضنا. وأن الأخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الأخبار وسنحتاط دائما احتياطاً عظيماً لجس الأرض قبل السير عليها.

إن القيود التي سنفرضها على النشرات الخاصة، كما بينت، ستمكننا من أن نتأكد من الانتصار على أعدائنا. إذ لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت تصرفهم يستطيعون حقيقة أن يعبروا بها تعبيراً كاملاً عن آرائهم، ولن نكون مضطرين ولو إلى عمل تنفيذ كامل لقضاياهم.

والمقالات الجوفاء Ballon d,essai التي سنلقى بها في الصف الثالث من صحافتنا سنفندها عفواً، بالضرورة تفنيداً، شبه رسمي Semi-offically .

يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفهم الماسوني (١) لإعطاء شارات الضمان Countersigns فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مهنية متبادلة على أسلوب

<sup>(</sup>١) أي تكوين الجماعة سرياً، والتفاهم بين أعضائها بطريقة لا يفهمها غيرهم.

النبوءات القديمة Ancient oreles ولا أحد من الأعضاء سيفشى معرفته بالسر، على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه. ولن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء السر الذى عهد به إليه، والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب، ما لم يكن يحمل سمات (۱) Narks بعض الأعمال المخزية Shady في حياته الماضية. وليس عليه أن يظهر إلا أدنى علامات العصيان حتى تكشف فوراً سماته المخزية. وبينما تظل هذه السمات معروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي بجذب الرأى العام إليه في جميع البلاد. وسينقاد له الناس، ويعجبون به.

ويجب أن تمتد خططنا بخاصة إلى الأقاليم previnces وضرورى لنا كذلك أن نخلق أفكاراً، ونوحى آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن ننزلها إلى العاصمة بتقديمها كأنها آراء محايدة للأقاليم.

وطبعاً لن يتغير منبع الفكرة وأصلها: أعني أنها ستكون عندنا.

ويلزمنا ، قبل فرض السلطة ، أن تكون المدن أحيانا تحت نفوذ رأي الأقاليم \_ وهذا يعنى أنها ستعرف رأى الأغلبية الذى سنكون قد دبرناه من قبل ومن الضرورى لنا أن لا تجد العواصم في فترة الأزمنة النفسية وقتاً لمناقشة حقيقة واقعة، بل تتقبلها ببساطة، لأنها قد أجازتها الأغلبية في الأقاليم.

وحينما نصل إلى عهد المنهج Regeme الجديد \_ أى خلال مرحلة التحول إلى مملكتنا \_ يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية : إذ سيكون من اللازم أن يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال .

وحيث تقع الحوادث الإجرامية يجب أن تكون معروفة إلا لضحيتها ولمن يتفق له أن يعاينها (٢) فحسب..

#### البروتوكول الثالث عشر:

إن الحاجة يومياً إلى الخبر ستكره الأمميين Gentiles على الدوام إكراهاً أن يقبضوا

<sup>(</sup>١) السمات، جمع سمة وهي العلامة والمراد هنا: وصمة عار وخزي.

 <sup>(</sup>٢) من المعاينة وهي من العين، والمعنى أن الجريمة لا يراها إلا المصاب بها، ومن يشهدها لأنه كان في مكان الجريمة مصادفة.

ألسنتهم، ويظلوا خدمنا الأذلاء. وأن أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأمميين سيناقشون بإيعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب فيه أن نشير إليها بخاصة في جريدتنا Gazette الرسمية. وبينما تتخذ كل أساليب المناقشات والمناظرات هكذا سنمضى القوانين التي سنحتاج إليها، وسنضعها أمام الجمهور على أنها حقائق ناجزة .

ولن يجرؤ أحد على طلب استئناف النظر فيما تقرر إمضاؤه، فضلاً عن طلب استئناف النظر بخاصة فيما يظهر حرصنا على مساعدة التقدم. وحينئذ ستحول الصحافة نظر الجمهور بعيداً بمشكلات جديدة (١) ، (وأنتم تعرفون بأنفسكم أننا دائما نعلم الشعب أن يبحث عن طوائف جديدة ). وسيسرع المغامرون السياسيون الأغبياء إلى مناقشة المشكلات الجديدة. ومثلهم الرعاع الذين لا يفهمون في أيامنا هذه حتى ما يتشدقون به.

وإن المشكلات السياسية لا يعنى بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين، ولا يستطيع إدراكها \_ كما قلت من قبل \_ إلا الحكام الذين قد مارسوا تصريف الأمور قرونا كثيرة (٢). ولكم أن تستخلصوا من كل هذا إننا \_ حين نلجأ إلى الرأي العام \_ سنعمل على هذا النحو، كي نسهل عمل جهازنا Machinary كما يمكن أن تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شتى المسائل لا بالأفعال ، بل بالأقوال. ونحن دائماً نؤكد في كل إجراءاتنا إننا مقودون بالأمل واليقين لخدمة المصلحة العامة.

ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية \_ نمدهم بمشكلات جديدة. أى بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل كما يشتهون.

إنما نوافق الجماهير على التخلى والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً إذا أعطيناها ملاهي جديدة، أي التجارة التي نحاول فنجعلها تعتقد أنها أيضا مسألة سياسية. ونحن أنفسنا

<sup>(</sup>١) صحيح إن الجماهير كالطفل، فإذا هو أعنتك بالإلحاح في طلب كفاك أن تقول له مثلاً: «انظر إلى هذا العصفور» فتوجه ذهنه إلى ما تريد، وينسي ما كان يلح عليه من فكرة الطلب، مع أنه لا عصفور هناك، ويبدأ هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك شكله ولونه... فالمهم هو توجيه انتباه الجماهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها بلا قصد ولا تميز وهذا من أدق الأسرار السياسية.

<sup>(</sup>٢) يريدون بذلك اليهود وحدهم، لاعتقادهم أن الله اختصهم بقيادة الناس .

أغرينا الجماهير بالمشاركة في السياسيات، كي نضمن تأييدها في معركتنا ضد الحكومات الأممية.

ولكى نبعدها عن أن تكشف بأنفسها أى خط عمل جديد سنلهيها أيضاً بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا.

وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات: كالفن والرياضة وما إليهما. هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجيًا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة.

وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا، أن دور المثاليين المتحررين سينتهى حالما يعترف بحكومتنا. وسيؤدون لنا خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقت .

ولهذا السبب سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة Fantastic التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحرية. لقد نجحنا نجاحاً كاملا بنظرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأمميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد عقل واحد بين الأممين يستطع أن يلاحظ إنه في كل حالة وراء كلمة «التقدم» يختفي ضلال وزيغ عن الحق، ماعدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية. إذ ليس هناك إلا تعليم حق واحد، ولا مجال فيه من أجل «التقدم» إن التقدم - كفكرة زائفة - يعمل على تغطية الحق، حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قواماً على الحق.

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي كانت تحير الإنسانية، لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك.

· ومن الذي سيرتاب حينئذ في إننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق خطـةScheme سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كثرة.

# البروتوكول الرابع عشر:

حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادةالأرض ـ لن نبيح قيام أي دين غير ديننا ، أي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم .

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائذ الإيمان ، وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي أثمار ملحدين (١) فلن يدخل هذا في موضوعنا ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي ستصغى إلى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل إلينا \_ بعقيدته الصارمة \_ واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا.

وإذ نؤدى هذا سنعكف أيضاً على الحقائق الباطنية Mystic truths للتعاليم الموسوية التي تقوم عليها \_ كما سنقول \_ كل قوتها التربوية.

ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكمنا النافع وذلك الحكم السابق. وإن حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ ـ ولو أنها وليدة اضطراب قرون طويلة ـ ستفيد أيضاً في تبيين محاسن حكمنا الجديد. وسنصور الأخطاء التي ارتكبها الأمميون (غير اليهود) في إدارتهم بأفضح الألوان. وسنبدأ بإثارة شعور الازدراء نحو منهج الحكم السابق، حتى إن الأمم ستفضل حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحرية التي طالما مجدوها، فقد عذبتهم بأبلغ قسوة، واستنزفت منهم ينبوع الوجود الإنساني نفسه، وما دفعهم إليها على التحقيق الا جماعة من المغامرين الذين لم يعرفوا ما كانوا يفعلون.

إن تغييرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الأمميين بها \_ متوسلين بذلك إلى تقويض صرح دولتهم \_ ستكون في ذلك الوقت قد أضجرت الأمم تماماً، إلى حد إنها ستفضل

<sup>(</sup>۱) ليلاحظ القارئ أن علماء اليهود يجدون بكل ما في وسعهم لهدم الأديان عن طريق المذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دور كايم والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية، وأنهم القائمون على دراسة علم الأديان المقارن متوسلين به إلى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس، وأن تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين في كل الأقطار ومنها مصر يروجون لآرائهم الهدامة بين الناس جهلاً وكبراً. ولو استقل هؤلاء التلاميذ في تفكيرهم لكشفوا ما في آراء أساتذتهم اليهود من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النية (انظر مقالنا في الرسالة:

العدد ٩٢٦ في ٢ ـ ٤ - ١٩٥١ بعنوان «أبطال اليهود بين القرآن والعهد القديم »).

مقاساة أي شيء منها خوفاً من أن تعود إلى العناء والخيبة اللذين تمضى الأمم خلالهما فيما لو عاد الحكم السابق.

وسنوجه عناية خاصة إلى الأخطاء التاريخية للحكومات الأممية التى عذبت الإنسانية علال قرون كثيرة جداً لنقص فى فهمها أى شيء يوافق السعادة الحقة للحياة الإنسانية، ولبحثها عن الخطط المبهرجة للسعادة الاجتماعية، لأن الأمميين لم يلاحظوا أن خططهم، بدلاً من أن تحسن العلاقات بين الإنسان والإنسان، لم تجعلها إلا أسوأ وأسوأ. وهذه العلاقات هى أساس الوجود الإنساني نفسه، إن كل قوة مبادئنا وإجراءاتنا ، ستكون كامنة في حقيقة إيضاحنا لها ، مع أنها مناقضة تماماً للمنهج المنحل الضائع للأحوال الاجتماعية السابقة.

وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد أبداً على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة، إذ لن يستطاع لأحد أبداً أن يعرفها معرفة شاملة نافذة إلا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف أسرارها.

وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدباً Hiterature مريضاً قذراً يغثى النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب، كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود. وسيقوم علماؤنا الذين ربوا لغرض قيادة الأمميين بإلقاء خطب، ورسم خطط، وتسويد مذكرات، متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك الأفكار التي تلائمنا.

# البروتوكول الخامس عشر:

سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية coups d,etat المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرناً كاملاً، ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا.

إن تأليف أى جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت أيضاً، وأما الجماعات السرية التى تقوم فى الوقت الحاضر ونحن نعرفها، والتى تخدم، وقد خدمت، أغراضنا \_ فإننا سنحلها وننفى أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين (غير اليهود) الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم فى خوف دائم من النفى، وسنصدر قانوناً يقضى على كل الأعضاء السابقين فى الجمعيات السرية بالنفى من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا.

وستكون قرارات حكومتنا نهائية، ولن يكون لأحد الحق في المعارضة .

ولكى نرد كل الجماعات الأممية على أعقابها ونمسخها \_ هذه الجماعات التى غرسنا بعمق فى نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة Protestant للمعارضة \_ سنتخذ معها إجراءات لا رحمة فيها. بمثل هذه الإجراءات ستعرف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليها، ويجب ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحى بهم للوصول إلى النجاح فى المستقبل.

إن الوصول إلى النجاح، ولو توصل إليه بالتضحيات المتعددة، هو واجب كل حكومة تتحقق . إن شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمتع بها فحسب، بل في تنفيذ واجباتها كذلك.

والشرط الأساسي في استقرارها يكمن في تقوية هيبة سلطاتها، وهذه الهيبة لا يمكن الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأرجحة Unshakable ، وهي القوة التي ستبدو أنها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، ومحاطة بقوة باطنية Mystic لتكون مثلاً من قضاء الله وقدره.

هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتوقراطية الروسية Russian Autoiacy عدونا الوحيد إذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة Holysee .اذكروا أن إيطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلا silla (١) وقد كان هو الرجل الذي جعل

<sup>(</sup>۱) سلا Silla مثال نادر لمن يصل إلى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء. وكان أول ظهوره أيام الحكومة الجمهورية في روما، وهو حلول القائد الروماني ماريوس سنة ۱۰۷ ق.م. حين أرسله هذا القائد بمفاوضة ملك مغربي في شمال إفريقيا فنجح في سفارته سفارته سفارته. وحين صار ماريوس قنصلاً رومانيا سنة ۱۰ ق.م. كان سلا من قواد جيشه، وما زال أمره يعلو تحت رعاية ماريوس حتى اصطدما في سنة ۸۷ ق.م. فزحف سلا بجيشه إلى=

دمها يتفجر ونشأ عن جبروت شخصية سلا Silla أن صار لها في أعين الشعب، وقد جعلته عودته بلا خوف إلى إيطاليا مقدساً لا تنتهك له حرمة Ruviolable فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره huphoneses (١) بشجاعة وقوة عقله.

وإلى أن يأتى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطة، سنحاول أن ننشىء وتضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة Publicspirit (٢) وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التى سنحصل منها على ما نريد من أخبار كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية.

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم عنها

ولما جاء موعد انتخاب القنصلين اللذين جرت السنة إن يليا حكم الدولة الرومانية ترك سلا روما، وكتب من خارجها إلى رئيس المجلس ورئيس لجنة الاقتراع طالباً سؤال الشعب عن إقامة دكتاتور إلى أجل غير مسمى ليصلح الأحوال في جميع أرجاء الدولة، وأعلن أنه قبل لهذا المنصب أداء لهذه الخدمة الوطنية، فتم ما أراد، وووفق على كل أعماله، وأعطى سنة ٨١ق.م سلطة مطلقة على الأرواح والأموال، فبدد فيها ما شاءت له نزواته، وبلغ من السطوة مالم يبلغ حاكم روماني قبله، وكان يستطيع إلغاء الجمهورية والمناداة بنفسه ملكاً ولكنه لم يفعل، لأنه كان ير داعة الله السياسة بعد الانتقام من أعدائه.

و لما نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه. وسلم سلطته إلى قنصلين جديدين، ولجأ إلى الراحة بعد أن أضناه التعب بدنا وعقلاً، وضعضعته الرذائل والحماقات، وأصابه داء خبيث أفسد أحشاءه. وأطلق الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء والنظافة ومات سنة ٧٨ ق.م. في أتعس حال، وأمر أن يكتب على قبره «هنا سلا الذي فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من أعدائه».

<sup>=</sup> روما، وأكره مجلس الشيوخ على الحكم بنفي ماريوس وبعض أتباعه، ثم أهدر دمه \_ وكان سلا أول من سن ذلك بين الرومان \_ ووعد قاتله بمكافأة كبيرة: فهرب ماريوس وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض أعدائها انتصر عليهم فيها، عاد ماريوس إلى روما، وقبض على أزمة الحكم فيها، ولكن سلا عاد إليها بعد انتصاره سنة ٨٣ ق.م. وانتصر على ماريوس وجيوشه أيضاً، فخضع له الرومان صاغرين، ولقب نفسه «السعيد» وانطلق كالوحش يسفك دماء أعدائه وأعداء أصدقائه لا يميز بين برىء ومذنب، وطغت أعماله الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء المجلس في هيكل، وقام فيهم خطيباً وإلى جواره مكان عام حشد فيه ثمانية آلاف من ضحاياه وأمر جنوده بذبحهم، فلما بلغت صرخاتهم مسامع أعضاء المجلس تمعرت وجوههم من الفزع، فأمرهم سلا أن لا تشغلهم أصوات هؤلاء الأشقياء عن سماع خطابه.

<sup>(</sup>١) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنويما مغناطيسيا، وقد ترجمناها، بكلمة يسحره.

<sup>(</sup>٢) أي ذو ميل إلى الخدمة العامة، أو اجتماعي لا معتزل ولا منطو على نفسه.

وفي رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. وأن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى تنفيذها حالما تشكل.

وكل الوكلاء Agents في البوليس الدولي السرى تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الحلايا.

ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا؛ لأنهم قادرون على أن يلقوا ستاراً على مشروعاتنا Enterprises ،وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف. وأن يعاقبوا أيضاً أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا.

ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون يرغبون أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجدوالعناء.

وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيراً علينا أن نتابع أغراضنا، وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة.

وحينما يعانى العالم كله القلق فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضرورى لنا أن نقلقه هكذا، كى نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله فإن بدءها يعنى أن واحداً من أشد وكلائنا إخلاصاً يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعياً أننا كنا الشعب الوحيد الذى يوجه المشروعات الماسونية. ونحن الشعب الوحيد الذى يعرف كيف يوجهها. ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين (غير اليهود) جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون. وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم، عين يرضى غرورهم، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها.

والأمميون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض. أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجرى فيها، وبعضهم يغشاها أيضاً لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل. والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزافاً بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم. لكي نوجه لحدمة

مصالحها كل من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء، وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين.

وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأمميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة Naivite بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، كيف يسهل من ناحية أخرى \_ أن تثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة، ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح، ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة، يحب الأمميون النجاح، ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجله.

إن هذه الظاهرة Feature في أخلاف الأمميين تجعل عملنا ما نشتهي عمله معهم أيسر كثيراً . إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمورة هم كالغنم غباوة ، ورءوسهم مملوءة بالفراغ .

سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة، لتحطيم الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية Collectivism (١). إنهم لم يفهموا بعد، ولن يفهموا، إن هذا الحلم الوحشى مناقض لقانون الطبيعة الأساسى هو \_ منذ بدء التكوين \_ قد خلق كل كائن مختلفا عن كل ما عداه، لكى تكون له بعد ذلك فردية مستقلة.

أفليست حقيقة إننا كنا قادرين على دفع الأمميين إلى مثل هذه الفكرة الخاطئة \_

<sup>(</sup>۱) Collectivesm مذهب يقضي أن يمتلك الناس الأشياء شيوعاً، ويعملوا فيها معا اختصاص أحد بشيء معين، وقد دعا إلى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد، منهم «مزدك» الذي ظهر في فارس قبل الإسلام سنة ٤٨٧ و زاد شيوعية النساء على شيوعية الأموال واعتبر ذلك ديناً، فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالدولة، ولكن الملك قياد كاد يستأصله هو وأتباعه في مذبحة عامة سنة ٣٢٥. كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة العباسية، وفتنوا كثيراً من الخلق وارتكبوا كثيراً من الشنع البشعة في جنوبي العراق وما والاه حيث قامت دولتهم نحو سنة ٩٠ ٨م. إلى أوائل القرن الحادي عشر، كما دعا إليه الشيوعيون في العصر الحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس اليهودي، وقد تمكن بلاشفتهم اليهود من وضع روسيد حد هذا النظام، وأكرهوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا يزالون يتخبطون في تطبيقها هناك منحدرين من خيبة إلى خيبة ، مع تمكنهم من الحكم المطلق فيها منذ سنة ١٩١٧ وهم يحاربون الرأسمالية الفردية ولكن الشعب هناك في يدي الحاكم المطلق الذي ملك المال واستبداد الحكم معاً.

تبرهن بوضوح قوى على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا ؟ وهنا يكمن الأمل الأكبر في نجاحنا.

ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا إنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل. وأن لا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية .. إننا لم نعتمد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين (غير اليهود)، ومع أننا ضحينا كثيرًا من شعبنا ذاته \_ فقد بوأناه الآن مقاماً في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل. إن ضحايانا \_ وهم قليل نسبياً \_ قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لابد أن ينتهي حتماً بالموت. والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، لا الناس الذين يقدمونه.

إننا سنقدم الماسون الأحرار إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الاخوة \_ أن يرتاب أدنى ريبة في الحقيقة، بل الضحايا أنفسهم أيضاً لا يرتابون فيها سلفاً. إنهم جميعاً يموتون \_ حين يكون ذلك ضرورياً \_ موتاً طبيعياً في الظاهر. حتى الأخوة \_ وهم عارفون بهذه الحقائق \_ لن يجرأوا على الاحتجاج عليها.

و بمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في المجال الذي يهتم به الماسون الأحرار. فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، وفي الناحية الأحرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل.

وبتأثيرنا كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل ما يمكن: ولقد قوضت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية Liberal التي أذعناها في أوساطهم. وإن أعظم المسائل خطورة، سواء أكانت سياسية أم أخلاقية، إنما تقرر في دور العدالة بالطريقة التي نشرعها. فالأممي القائم بالعدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره لعرضها. وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو أن لا صلة لنا بهم كآراء الصحافة ووسائل أخرى، بل أن أعضاء مجلس الشيوخ Senators وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعاً أعمى.

وعقل الأممى \_ لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة \_ غير قادر على تحليل أى شيء وملاحظته، فضلا عن التكهن بما قد يؤدى إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين.

وهذا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله وأننا ذو و طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية Superhumannature حين تقارن بالعقل الفطرى البهيمي عند الأمميين. إنهم يعاينون الحقائق فحسب. ولكن لا يتنبأون بها، وهم عاجزون عن ابتكار أي شيء وربما تستثني من ذلك الأشياء المادية. ومن كل هذا يتضح أن الطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة العالم وحكمه. وعندما يأتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها منفعة حكمنا، وسنقوم كل القوانين. وستكون كل قوانينا قصيرة وواضحة وموجزة غير محتاجة إلى تفسير، حتى يكون كل إنسان قادراً على فهمها باطناً وظاهراً. وستكون السمة Future الرئيسية فيها هي الطاعة اللازمة للسلطة، وإن هذا التوقير للسلطة سيرتفع إلى قمة عالية جداً. وحينئذ ستتوقف كل أنواع السلطة العليا الوحيدة: أي السلطة الحاكم. وإن سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه سلطة الحاكم. وإن سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه بالغ الصرامة إلى حد أن الجميع سيفقدون الرغبة في تجربة سلطتهم لهذا الاعتبار.

وسنراقب بدقة كل خطوة تتخذها هيئتنا الإدارية التي سيعتمد عليها عمل جهاز الدولة، فإنه حين تصير الإدارة بطيئة ستبعث الفوضي في كل مكان. ولن يبقى بمنجاة من العقاب أي عمل غير قانوني، ولا أي سوء استعمال للسلطة.

ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين في الإدارة بعد أن يروا أوائل أمثلة العقاب.

وستستلزم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبها، أو أن تلك العقوبات ستكون صارمة Harsh ولو عند أدنى شروع في الاعتداء على هيبة سلطتنا من أجل مصلحة شخصية للمعتدى أو لغيره. والرجل الذى يعذب جزاء أخطائه ـ ولو بصرامة بالغة ـ إنما هو جندى يموت في معترك Battlefield الإدارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون، وكلها لا تسمح بأى انحراف عن الصراط العام Puplic Path من أجل مصالح شخصية، ولو وقع من أولئك الذين هم مركبة الشعب puplic Chariot وقادته. فمثلاً سيعرف قضاتنا أنهم بالشروع في إظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التي يقترفونها، ولم يشرع كي يمكن القاضي من إظهار حلمه. وهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي أن تظهر إلا في الحياة الخاصة للإنسان،

لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في كل أسس التربية للنوع البشري.

ولن يخدم أعضاء القانون في المحاكم بعـد سـن الخامسـة والخمسين للسببين الآتيين :

أولهما: أن الشيوخ أعظم إضراراً وجموداً في تمسكهم بالأفكار التي يدركونها سلفاً، وأقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة.

وثانيهما: أن مثل هذا الإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة في الهيئة Staff الذين سيكونون لذلك خاضعين لأى ضغط من جانبنا. فإن أى إنسان يرغب في الاحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء. وعلى العموم سيختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين ، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحررية Liberalism الذي قد ينكب النظام التربوي للحكومة، كما يفعل القضاة الأمميون الآن. وإن نظام تغيير الموظفين سيساعدنا أيضا في تدمير أي نوع للاتحاد يمكن أن يؤلفوه فيما بين أنفسهم، ولن يعملوا إلا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ومصايرهم عليها. وسيبلغ من تعليم الجيل الناشيء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة كل عمل قد يضر بالعلاقات بين رعايانا بعضهم وبعض.

إن قضاة الأمميين في الوقت لاحاضر مترخصون (١) مع كل صنوف المجرمين ، إذ ليست لديهم الفكرة الصحيحة لواجبهم، ولسبب بسيط أيضا هو أن الحكام حين يعينون القضاة لا يشددون عليهم في أن يفهموا فكرة ما عليهم من واجب .

إن حكام الأمميين حين يرشحون رعاياهم لمناصب خطيرة لا يتعبون أنفسهم كي يوضحوا لهم خطورة هذه المناصب. والغرض الذي أنشئت من أجله، فهم يعملون كالحيوانات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الافتراس. وهكذا تتساقط حكومات الأمميين بدداً على أيدى القائمين بأمورها. إننا سنتخذ نهجًا أدبياً واحداً أعظم، مستنبطاً من نتائج النظام الذي تعارف عليه الأمميون، ونستخدمه في إصلاح حكومتنا.

وسنستأصل كل الميول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا للدعاية التي قد تعتمد عليها تربية من سيكونون رعايانا. وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم تربية خاصة للإدارة .

<sup>(</sup>١) الترخص التساهل، وهو مصطلح فقهي، والرخصة ضد العزيمة.

وإذا لوحظ أن إخراجنا موظفينا قبل الأوان في قائمة المتقاعدين قد يثبت أنه يكبد حكومتنا نفقات باهظة \_ إذن فجوابى: إننا، قبل كل شيء ، سنحاول أن نجد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين لنعوضهم عن مناصبهم في الخدمة الحكومية. أو جوابى أيضاً أن حكومتنا، على أي حال، ستكون مستحوذة على كل أموال العالم ، فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات.

وستكون أو توقراطيتنا مكينة في كل أعمالها، ولذلك فإن كل قرار سيتخذه أمرنا العالى سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شرط. وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاقب على كل إشارة تدل على البطر عقاباً بالغاً في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة، وسنلغى حق استئناف الأحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب. والسبب في هذا الإلغاء هو أننا يجب علينا ألا نسمح أن تنمو بين الجمهور فكرة أن قضاتنا يحتمل أن يخطئوا فيما يحكمون.

وإذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر فسنعزل القاضي الذي أصدره فوراً، ونعاقبه جهراً، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد.

سأكرر ما قلته من قبل، وهو أن أحد مبادئنا الأساسية هـو مراقبـة الموظفين الإداريين، وهـذا على الخصوص لإرضاء الأمـة، فإن لها الحـق الكامـل في الإصـرار علـي أن يكـون للحكومـة موظفـون إداريـون صالحـون.

إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية Patriarchal في شخص ملكنا، وستعتده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى بسد كل حاجاتهم، ويرعى كل أعمالهم، ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض، ومعاملاتهم أيضاً مع الحكومة. وبهذا سينفذ الإحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة حتى لن تستطيع أن تقدم بغير عنايته وتوجيهه. إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام إلا به، وسيعترفون في النهاية به على أنه حاكمهم الأوتوقراطي المطلق.

وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيراً يقارب العبادة، وبخاصة حين يقتنعون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذاً أعمى، وأنه وحده المسيطر عليهم. إنهم سيفرحون بأن يرونا ننظم حياتهم Our lives كما لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم

على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة.

وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأمم أطفال، وأن حكوماتها كذلك، ويمكنكم أن تروا بأنفسكم أنى أقيم استبدادنا على الحق Right وعلى الواجب Duty. فإن حق الحكومة في الإصرار على أن يؤدى الناس واجبهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو أبو رعاياه، وحق السلطة منحة له، لأنه سيقود الإنسانية في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة أي الاتجاه نحو الطاعة.

إن كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة، إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة ظروف، أو سلطة طبيعته الخاصة فهي \_ مهما تكن الحال \_ سلطة شيء أعظم قوة منه، وإذن فلنكن نحن الشيء الأعظم قوة من أجل القضية العامة.

ويجب أن نضحى دون تردد بمثل هؤلاء الأفراد الذين يعتدون على النظام القائم جزاء اعتداءاتهم، لأن حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثلي .

ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا ــ سيصير البطريرك patriarch لكل العالم.

إن عدد الضحايا الذين سيضطر ملكنا إلى التضحية بهم لن يتجاوز عدد أولئك الذين ضحي بهم الملوك الأمميون في طلبهم العظمة، وفي منافسة بعضهم بعضاً.

سيكون ملكنا على اتصال وطيد قوى بالناس ، وسيلقى خطبًا من فوق المنابر Tribunes وهذه الخطب جميعاً ستذاع فوراً على العالم.

#### البروتوكول السادس عشر:

رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا ـ سنبيد العمل الجماعي في مرحلته التمهيدية (١) أي أننا سنغير الجامعات، ونعيد إنشاءها حسب خططنا الخاصة.

وسيكون رؤساء Heads الجامعات وأساتذتها معدين إعداداً خاصاً وسيلته برنامج

<sup>(</sup>١) أى إننا بدل إن نترك الطلبة يتخرجون في الجامعات حاملين الأفكار التى لا تناسبنا فسنضع برامج لها يتلقونها ، فيتخرجون فيها كما نريد لهم وهذا ما يحدث الآن في روسيا الشيوعية اليهودية (انظر كتاب « آثرت الحرية » المترجم إلى العربية) .

عمل سرى متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. وسير شحون بعناية بالغة، ويكونون معتمدين كل الاعتماد على الحكومة Gouvernment وسنحذف من فهرسنا Syllabus كل تعاليم القانون المدنى مثله في ذلك مثل أى موضوع سياسي آخر. ولن يختار لتعلم هذه العلوم إلا رجال قليل من بين المدرسين، لمواهبهم الممتازة. ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر الشباب ذوى أفكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة، كأنما هذه الإصلاحات مهازل Comedies أو مآس الإصلاحات ما ولن يسمح للجامعات أيضاً أن تخرج فتياناً ذوى اهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا يستطيع ولو آباؤهم أن يفهموها.

إن المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هو منبع الأفكار الطوباوية utopian ideas وهي التي تجعلهم رعايا فاسدين. وهذا ما تستطيعون أن تروه بأنفسكم في النظام التربوى للأمميين (غير اليهود). وعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ في نظامهم التربوى، كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي بنجاح كما قد فعلنا. وحين نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربية كل المواد التي يمكن أن تمسخ Upset عقول الشباب وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبون حاكمهم ، ويتبينون في شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة.

وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل بدلاً من الكلاسيكيات Classics وبدراسة التاريخ القديم الذي يشتمل على مثل Examples سيئة أكثر من اشتماله على مثل حسنة (۱)، وسنطمس في ذاكرة الإنسان العصور الماضية التي قد تكون شؤمًا علينا، ولا نترك إلا الحقائق التي ستظهر أخطاء الحكومات في ألوان قاتمة فاضحة. وتكون في مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات التي تعنى بمشكلات الحياة العملية ، والتنظيم الاجتماعي. وتصرفات كل إنسان مع غيره، وكذلك الخطب التي تشن الغارة على النماذج الأنانية السيئة التي تعدى وتسبب الشر، وكل ما يشبهها من المسائل الأخرى ذات الطابع الفطرى. هذه البرامج ستكون مرتبة بخاصة للطبقات والطوائف المختلفة ، وسيبقى تعليمها

<sup>(</sup>١) أى أن اليهود سيدرسون يومئذ للشباب صفحات التاريخ السود ليعرفوهم أن الشعوب عندما كانت محكومة بالنظم القديمة كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت الشعوب فيها سعيدة، لكي يقنعوهم بهذه الدراسة الكاذبة الزائفة أن النظام الجديد أفضل من القديم، وهذا ما يجري في روسيا الآن. وفي كل بلد عقب كل انقلاب سياسي.

منفصلاً بعضها عن بعض بدقة.

وإنه لأعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته. وسيفرض على كل طبقة أو فئة أن تتعلم منفصلة حسب مركزها وعملها الخاصين. إن العبقرية العارضة Chance قد عرفت دائما وستعرف دائما كيف تنفذ إلى طبقة أعلى ، ولكن من أجل هذا العرض الاستثنائي تماماً لا يليق أن نخلط بين الطوائف المختلفة، ولا أن نسمح لمثل هؤلاء الرجال بالنفاذ إلى المراتب العليا، لا لسبب إلا أنهم يستطيعون أن يحتلوا مراكز من ولدوا ليملأوها (۱) ؛ وأنتم تعرفون بأنفسكم كيف كان هذا الأمر شؤماً على الأمميين إذ رضخوا للفكرة ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية.

ولكى ينال ملكنا مكانة وطيدة في قلوب رعاياه، يتحتم أثناء حكمه أن تتعلم الأمة، سواء في المدارس والأماكن العامة أهمية نشاطه وفائدة مشروعاته.

إنا سنمحوا كل أنواع التعليم الخاص. وفي أيام العطلات سيكون للطلاب وآبائهم الحق في حضور اجتماعات في كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات أندية. وسيلقى الأساتذة في هذه الاجتماعات أحاديث تبدو كأنها خطب حرة في مسائل معاملات الناس بعضهم بعضاً، وفي القوانين وفي أخطاء الفهم التي هي على العموم نتيجة تصور زائف خاطئ لمركز الناس الاجتماعي. وأخيراً سيعطون دروساً في النظريات الفلسفية الجديدة التي لم تنشر بعد على عالم. هذه النظريات ستجعلها عقائد للإيمان، متخذين منها مستنداً Stepping - Stone على صدق إيماننا وديانتنا.

وحينما أنتهى من رحلتكم خلال برنامجنا كله \_ وبذلك سنكون قد فرغنا من مناقشة كل خططنا في الحاضر والمستقبل \_ عندئذ سأتلو عليكم خطة تلك النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار وأن الشعب إنما يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية التي تمد الرجال في كل العصور بالنتيجة ذاتها، ولكن بوسائل مختلفة ضرورية. وأننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك الاستقلال الفكرى الذي تستغله استغلالاً تاما لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى. ولقد وضعنا

<sup>(</sup>١) يريدون بذلك اليهود، لاعتقادهم باحتكار السيادة والعبقرية لهم أصلاً من عند الله، فإذا ظهرت لغيرهم، وفي عارضة أو بالمصادفة لا أصيلة ويجب عليهم حربها لأنها خطر عليهم، وإن قوة العبقرية فوق كل قوة.

من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية (١) Demonstrative (التعليم بالنظر) الذى فرض فيه أن يجعل الأمميين غير قادرين على التفكير باستقلال وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيعة برهاناً على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها. وإن واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروى Bouroy واضع النظام الجديد للتربية البرهانية.

## البروتوكول السابع عشر:

إن احتراف القانون تجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين ، ويجردهم كذلك من كل مبادئهم، ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية بل قانونية محضة. إنهم صاروا معتادين أن يروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع، لا من وجهة النظر إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع في السعادة العامة.

لا محامى يرفض أبداً الدفاع عن أى قضية، أنه سيحاول الحصول على البراءة بكل الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية Tricky الصغيرة في التشريع jurisprudence وبهذه الوسائل سيفسد ذمة المحكمة.

ولذلك سنجد نطاق عمل هذه المهنة، وسنضع المحامين على قدم المساواة On ولذلك سنجد نطاق عمل هذه المهنة، وسنضع المحامون مثل القضاة - لن يكون المنه الحق في أن يقابلوا عملاءهم (٢) Clents ولن يتسلموا منهم مذكراتهم إلا حينما يعينون لهم من قبل المحكمة القانونية، وسيدرسون مذكرات عن عملائهم بعد أن تكون

<sup>(</sup>١) المراد بالتربية البرهانية أو التعليم بالنظر، تعليم الناس الحقائق عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفكرية، والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الأمثلة وإجراء التجارب عليها للوصول إلى الحقائق أو القواعد العامة, والتربية في أكثر مدارسنا برهانية تهتم بإثبات الحقيقة بالبرهان النظرى عليها، ومن شأن هذه الطريقة إن تنقد الإنسان ملكة الملاحظة الصادقة، والاستقلال في إدراك الحقائق، وفهم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين الأثنياء المتشابهة ظاهراً. وهي على العكس من طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتجربة ودراسة الجزئيات، وهذه الطريقة الأخيرة تعود الإنسان على حسن الملاحظة والاستقلال الفكرى والتميز الصحيح بين الأشياء والتربية البرهانية غالباً استدلالية، والثانية غالباً إستقرائية تجريبية. ولم تتقدم العلوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة إلا باتباع الطريقة الاستقرائية التجريبية. وضرر التربية البرهانية أكثر من نفعها، فهي تمسح العقل وتمد له في الغرور والعمى والكسل والتواكل.

<sup>(</sup>٢) العملاء نسميهم في مصر « الزباين » .

النيابة قد حققت معهم، مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق (١) وسيكون أجرهم محدود أ دون اعتبار بما إذا كان الدفاع ناجحاً. أم غير ناجح إنهم سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة، معادلين النائب الذي سيكون مقرراً لمصلحة النيابة.

وهكذا سنختصر الإجراءات القانونية اختصاراً يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل سنصل أيضاً إلى دفاع غير متعصب، ولا منقاد للمنافع المادية، بل ناشئ عن اقتناع المحامى الشخصى. كما ستفيد هذه الوسائل أيضاً في وضع حد لأى رشوة أو فساد يمكن أن يقعا اليوم في المحاكم القانونية في بعض البلاد.

وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين Clergy من الأمميين (غير اليهود) في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئودًا في طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا.

اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان (٢) ، ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بدداً انهياراً تاماً . وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الأخرى (٣) ، على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لأوانه.

سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغيراً من الحياة ، وسيكون تأثيرهم وبيلاً سيئا على الناس حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها.

حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي the papal court تحطيماً تاماً فإن يداً مجهولة، مشيرة إلى الفاتيكان the vatican ستعطى إشارة الهجوم. وحينما يقذف

<sup>(</sup>١) هذا هو النظام المتبع في روسيا الشيوعية (انظر كتاب «آثرت الحرية» ).

<sup>(</sup>٢) يجتهد اليهود في تشكيك الناس في الديانات عن طريق النقد الحر وعلم مقارنة الأديان، وحرية العقيدة والحط من كرامة رجال الأديان وهم يحافظون على بقائها حتى تفسد فسادا تاماً نهائياً، فيصير أتباعها ملحدين.. والإلحاد هو الخطوة الأولى التي تليها خطوة حمل الناس على الإيمان بصحة الديانة اليهودية وحدها. القاضية بأن اليهود شعب الله انختار للسيادة على العالم واستعباد من عداهم من البشر، وإلههم لا يسمح لغيرهم باعتناق اليهودية فيما يرون.

<sup>(</sup>٣) إن استطاع اليهود القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الديانات الأخرى أيسر، لأن اتباع المسيحية أكثر عدداً وأعظم قوة، وهم لذلك يختصونها بالجانب الأكبر من حربهم، وهم يهدفون إلى تنصيب بابوات الكنائس المسيحية من مسيحيين أصلهم يهود.

الناس، أثناء هيجانهم، بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. وبهذا العمل سننفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية إن ملك إسرائيل سيصير البابا Pope الحق للعالم، بطريرك patrick الكنيسة الدولية.

ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم إعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة جديدة، ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن النقد Criticisim الذي كان وسيظل ينشر الخلافات بينها. وبالإجمال، ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الأممية الدينية وغيرها، عن طريق كل أنواع المقالات البذيئة Unscrupulous لنخزيها ونحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه إلا أمتنا الحكيمة.

إن حكومتنا ستشبه الإله الهندى فشنو Vishnu وكل يد من أيديها المائة ستقبض على لولب في الجهاز الاجتماعي للدولة.

إننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي، الذي بلغ من إفسادنا إياه على الأمميين أنه لا الحكومة، إلا في أن يحجبها عن رؤية الحقائق الواقعية. وسيستميل برنامجنا فريقاً ثالثاً من الشعب مراقبة ينبغي من إحساس خالص بالواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية(١).

ويومئذ لن يعتد التجسس عملا شائنا، بل على العكس من ذلك سينظر إليه كأنه عمل محمود. ومن الجهة الأخرى سيعاقب مقدمو البلاغات Report الكاذبة عقابًا صارمًا حتى يكف أصحاب البلاغات عن استعمال حضانتهم استعمالاً سيئاً.

وسيختار وكلاؤنا Agents من بين الطبقات العليا والدنيا على السواء، وسيتخذون من بين الإداريين والمحررين الطابعين، وباعة الكتب والكتبةClerks والعمال، والحوذية ،

<sup>(</sup>۱) المعنى أن اليهود سيستعينون ببوليس سرى آخر غير الرسمى كما يفعلون فى روسيا الآد. وأعضاؤه من جميع أصناف الشعب، منهم الحوذية والمدرسون والمحامون وكبار الموظفين والخدم والطلبة والبغايه، كما أن أفراد الأسرة يتجسس بعضهم على بعض وكذلك المشتركون فى عمل واحد، وهؤلاء الجواسيس ليسوا موظفين فى البوليس وإن كانوا من أفراده، ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء . القضاء على كل ما فى سريرة الإنسان الفاضل من ضمير وإحساس بالواجب، وحب للوطن، وميل إلى الخير ـ ما دام ذلك ضد مصلحة اليهود، ويشبه ذلك فى مصر بعض الشبه ما كان يسمى «البوليس السياسى» وفى ألمانيا نظام «الجستابو» ويمثل ذلك أقوى تمثيل نظام الجاسوسية الداخلي فى روسيا الآن (انظر كتاب «آثرت الحرية»).

والخدم وأمثالهم، وهذه القوة البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة، ولن يكون لها حق اتخاذ إجراءات حسب رغباتها الخاصة، وإذن فسينحصر واجب هذا البوليس الذى لا نفوذ له انحصاراً تاماً في العمل كشهود، وفي تقديم بلاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشى البوليس المسؤولين وسيجرى فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيدى «الجندرمة» Gendarmes وبوليس المدينة. وإذا فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيدى «الجندرمة» Misdemeanour وبوليس المدينة. وإذا حدث تقصير في تبليغ أى مخالفة Misdemeanour تتعلق بالأمور السياسية فإن الشخص إذا كان ممكنا إثبات أنه مجرم بمثل هذا الإخفاء. وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف إخواننا الآن، أى أن يشرعوا بأنفسهم لإبلاغ السلطة المختصة عن كل المتنكرين للعقيدة وحومتنا العالمية الأعمال التي تخالف قانوننا. وهكذا يكون واجب رعايانا في حكومتنا العالمية العالمية السابق المنابية Universal Gouvernment أن يخدموا حاكمهم باتباع الأسلوب السابق

إن تنظيما كهذا سيستأصل كل استعمال سيء للسلطة، والأنواع المختلفة للرشوة والفساد \_ أنه سيجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بها حياة الأممين عن طريق نظرياتنا في الحقوق البشرية الراقية Superhuman Right .

وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضي في الهيئات الإدارية للأمميين إلا ببعض أمثال هذه الوسائل؟.

ومن الوسائل العظيمة الخطرة لإفساد هيئاتهم، أن نسخر وكلاء ذوى مراكز عالية يلوثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميولهم الفاسدة الخاصة: كالميل إلى إساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة.

### البروتو كول الثامن عشر:

حينما يتاح لنا الوقت كى نتخذ إجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قهراً نظام «أكهرانا Okhrana » الروسى الحاضر (أشد السموم خطراً على هيبة الدولة ) \_ حينئذ

<sup>(</sup>١) المعنى أن جواسيسنا سيبلغوننا أخبار كل إنسان يرتد عن نظامنا ومبادئنا، وكل ما يدل على نفوره منها أو تمرده عليها. وهكذا تفعل روسيا مع سكانها، فتعاقب بالنفى أو القتل أو السجن كل من تبدو منه إشارة أو كلمة أو عمل تشم منه رائحة تنكر للنظام الشيوعي اليهودي. أو عدم الولاء الأعمى له. (انظر كتاب « آثرت الحرية» ).

سنثير اضطرابات تهكمية بين الشعب، أو نغريه باظهار السخط المعطل Protra cted وهذا يحدث بمساعدة الخطباء البلغاء. إن هؤلاء الخطباء سيجدون كثيراً من الأشياع -Sympa يحدث بمساعدة الخطباء البلغاء. إن هؤلاء الخطباء سيجدون كثيراً من الأشياع -dimpa يحدث بيطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس، ووضعهم تحت قيود خاصة، مستغلين خدمنا بين بوليس الأمميين.

وإذ أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن: فن التآمر، وحبهم الثرثرة - فلن نمسهم حتى نراهم على أهبة المضى في العمل. وسنقتصر على أن نقدم من بينهم - من أجل الكلام - عنصراً إخباريا Reporting element ويجب أن نذكر أن السلطة تفقد هيبتها في كل مرة تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها. فمثل هذا الاكتشاف يوحي إلى الأذهان أن تحدس وتؤمن بضعف السلطة، وبما هو أشد خطراً من ذلك. وهو الاعتراف بأخطائها. يجب أن نعرف أننا دمرنا هيبة الأمميين الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية التي أنجزها وكلاؤنا: وهم خرفان قطيعنا العميان الذين يمكن بسهولة إغراؤهم بأى جريمة، ما دامت هذه الجريمة ذات طابع سياسي (٢).

إننا سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بأن يتخذوا علانية. إجراءات بوليسية خاصة «أكهرانا Okhrana » وبهذا سنزعزع هيبة سلطتهم الخاصة.

وإن ملكنا سيكون محميا بحرس سرى جداً. إذ لن نسمح لإنسان أن يظن أن تقوم

والحق أن التفرقة بينهما من أعوص المشكلات وأدقها أمام رجال القانون فقهاء وقضاة ومحامون وغيرهم. ومن الواجب التفرقة بين العادية الخالصة والعادية ذات الطابع السياسي، والسياسية الخالصة، فقد تظهر الجريمة سياسية وليس لها من السياسة إلا الطابع لا الجوهر، وإن اتخاذها الصورة السياسية يهون على صاحبها ارتكابها. إذ يجعله في نظر نفسه ونظر الناس بطلاً، بينما هو في دخيلته إنسان ممسوخ الطبيعة ملتوى العقل، شرير بفطرته، وإن إجرامه كامن يكفي أن يهيجه فيه أن الجريمة سياسية الطابع ولا بأس بالترخص مع الجريمة السياسية عنصراً وطابعًا يرتكبها إنسان فاضل تكرهه الظروف إكراهاً على ارتكابها وهو في ذاته أريحي كريم نبيل الدوافع أولا، ومسوخ لغاية بعد ذلك.

والأمر الذي يجب أن يدرس أولاً هو الدوافع ثم الغاية، لأن الدوافع لا الغايات هي محركات الحياة ورب جريمة يفلت المجرم فيها من العقاب وهومجرم بفطرته، لأنه يرتكبها باسم العدل أو باسم المحافظة على الأمن أو نحو ذلك، كما فعل عبيد الله بن زياد وأعوانه مع الحسين. وكما يفعل كثير من أولى الأمر مع المحكومين في بعض البلاد. منذ قام الحكم بين الناس، وكذلك يفعل كثير من المدرسين أو الآباء من الصغار، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أي من يشاركونهم مشاركة وجدانية في إحساساتهم ونزعاتهم ..

 <sup>(</sup>٢) تفرق في الأمم لا سيما الديمقراطية بين الجريمتين العادية والسياسية إطلاقاً. فيترخص مع الثانية في العقاب دون
 الأولى.

ضد حاكمنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصيا أن يدمرها فيضطر خائفا إلى إخفاء نفسه منها. فإذا سمحنا بقيام هذه الفكرة \_ كما هي سائدة بين الأمميين \_ فإننا بهذا سنوقع صك الموت للكنا: إن لم يكن موته هو نفسه فموت دولته Dynasty (١).

وبالملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخدم ملكنا سلطته لمصلحة الأمة فحسب ، لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته Dynasty .

وبالتزامه مثل هذا الأدب سيمجده رعاياه ويفدونه بأنفسهم إنهم سيقدسون سلطة اللك Sovereign مدركين أن سعادة الأمة منوطة بهذه السلطة «لأنها عماد النظام العام».

إن حراسة الملك جهاراً تساوي الاعتراف بضعف قوته.

وإن حاكمنا سيكون دائما وسط شعبه. وسيظهر محفوفاً بجمهور مستطلع من الرجال والنساء يشغلون بالمصادفة \_ دائماً حسب الظاهر \_ أقرب الصفوف إليه (٢) مبعدين بذلك عنه الرعاع، بحجة حفظ النظام من أجل النظام فحسب. وهذا المثل سيعلم الآخرين محاولة ضبط النفس. وإذا وجد صاحب ملتمس بين الناس يحاول أن يسلم الملك ملتمساً، ويندفع خلال الغوغاء، فإن الناس الذين في الصفوف الأولى سيأخذون ملتمسه، وسيعرضونه على الملك في حضور صاحب الملتمس لكى يعرف كل إنسان بعد ذلك إن كل المنتمسات تصل الملك، وأنه هو نفسه يصرف كل الأمور. ولكى تبقى هيبة السلطة يجب أن تبلغ منزلتها من الثقة إلى حد أن يستطيع الناس أن يقولوا فيما بين أنفسهم: «لو أن للك يعرفه فحسب » أو «حينما يعرفه الملك» (٣).

إن الصوفية Myticism التي تحيط بشخص الملك تتلاشي بمجرد أن يرى حرس من البوليس موضوع حوله. فحين يستخدم مثل هذا الحرس فليس على أي مغتال

<sup>(</sup>١) استعملنا كلمة الدولة كما يقال في التاريخ: الدولة الأموية، والدولة العباسية والدولة الفاطمية، فليس المراد بالدولة رفقة الأرض المحكومة أو الناس عليها لكن سلسلة الحاكمين المنتسبين إلى أمية أو العباس أو فاطمة ولولا أن كلمة خلافة خاصة بالحكم الإسلامي لكانت أولى بالاستعمال مقابل كلمة dynasty.

<sup>(</sup>٢) أى هذا الحرس سيكون سرياً لا يحمل شارات تدل عليه فتسير حول الملك في سيره وكأن الملك بلا حرس بين رعيته. فيعتقد الناس الذين يجهلون هذا السرأن الملك بلغ من ثقته بالشعب ومن حب الشعب إياه أنه لا يخاف من سيره بين رعيته مجرداً من الحراس.

<sup>(</sup>٣) المعنى إن الناس سيقولون: لو أن الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه لما وافق عليه أو لعاقب عليه إذا كان قد جرى وحاول إزالة آثاره الضارة، حينما يعرف الملك هذا الأمر سيعمل لما فيه الخير والمصلحة من وجهة نظر صاحبه.

إلا أن يجرب قدراً معينا من الوقاحة، والطيش كي يتصور نفسه أقوى من الحرس، فيحقق بذلك مقدرته، وليس عليه بعد ذلك إلا أن يترقب اللحظة التي يستطيع فيها القيام بهجوم على القوة المذكورة.

إننا لا ننصح الامميين (غير اليهود) بهذا المذهب. وأنتم تستطيعون أن تروا بأنفسكم النتائج التي أدى إليها اتخاذ الحرس العلني.

إن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن أن تتوهم منهم الجرائم السياسية توهماً عن صواب كثير أو قليل. إذ ليس أمرا مرغوبا فيه أن يعطى رجل فرصة الهرب مع قيام مثل هذه الشبهات خوفاً من الخطأ في الحكم.

ونحن فعلاً لن نظهر عطفاً لهؤلاء المجرمين. وقد يكون ممكناً في حالات معينة أن نعتد بالظروف المخفقة Attenuating circumstances عند التصرف في الجنح Pfences الإجرامية العادية ولكن لا ترخص ولا تساهل مع الجريمة السياسية، أي ترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين في السياسة التي لن يفهمها أحد إلا الملك، وإنه من الحق أنه ليس كل الحاكمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة.

# البروتوكول التاسع عشر:

إننا سنحرم على الأفراد أن يصيروا منغمسين في السياسة، ولكننا من جهة أخرى، سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والقومية كي توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة إذن سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا لرعايانا وسنجيب على هذه الاقتراحات إما بقبولها، وإما بتقديم حجة قوية \_ إذا لم تكن مقنعة \_ للتدليل على أنها مستحيلة التحقيق، ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور.

إن الثورة Sedition ليست أكثر من نباح كلب على فيل، ففى الحكومة المنظمة تنظيماً حسنًا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسها، ينبح الكلب على الفيل (١) من غير أن يحقق قدرته. وليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح، وتشرع في البصبصة (٢) بأذنابها عندما ترى الفيل.

<sup>(</sup>١) نبح الكلب الفيل و نبح عليه سواء

<sup>(</sup>٢) بصبص الكلب إذا حرك ذنبه لإظهار خضوعه أو نحو ذلك.

ولكى ننزع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمين الآخرين بحيث يستوى مع اللصوص والقتلة والأنواع الأخرى من الأشرار المنبوذين المكروهين.

وعندئذ سينظر الرأى العام عقلياً إلى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي ينظر فيه إلى الجرائم العادية، وسيصمها وصمة العار والخزى التي يصم بها الجرائم العادية بلا تفريق.

وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الأمميين على اختيار هذا المنهج الفريد في معاملة الجرائم السياسية. ولكى نصل إلى هذه الغاية \_ استخدمنا الصحافة، والخطابة العامة، وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، وأوحينا إليهم بفكرة أن القاتل السياسي شهيد، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. وأن مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتمردين، وانفتحت طبقات وكلائنا بآلاف من الأمميين.

#### البروتوكول العشرون:

سأتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته إلى نهاية تقريري. لأنه أشد المسائل عسراً، ولأنه يكون المقطع النهائي في خططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة سأذكركم بما أشرت من قبل إليه، وأعنى بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام.

حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا الأوتوقراطية \_ من أجل مصلحتها الذاتية \_ ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور. وستتذكر دائما ذلك الدور الذى ينبغى أن تلعبه، وأعنى به دور الحامى الأبوى.

ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضرورى أن تتهيأ الوسائل اللازمة للحصول عليه، ولذلك يجب أن نحاول بحرص عظيم بحث هذه المسألة، وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط.

وبحيلة وفق القانون ــ سيكون حاكمنا مالكا لكل أملاك الدولة (وهذا بوضوح موضع التنفيذ بسهوله). وسيكون قادرا على زيادة مقادير المال التي ربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد.

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك وهو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسوا، وأن

الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكيه فردية.

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلى للحكومة عن جانب من ثروتهم الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما تبقى من أملاكهم، وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة Honest وأنا أقول نزيهة، لأن إدارة الأملاك ستمنع السرقة على أسس قانونية.

هذا الإصلاح الاجتماعي يجب أن يكون في طليعة برنامجنا، كما أنه الضمان الأساسي للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك.

إن فرض الضرائب على الفقراء هو أصل كل الثروات، وهو يعود بخسارة كبيرة على الحكومة، وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من الأغنياء.

إن فرض الضرائب على رءوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدى الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها \_ مغرضين \_ حتى تعمل كمعادل لحكومات الأميين ومالياتهم.

إن الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام الضرائب الحالى الحاضر (١٩٠١) الذى يستوى فيه كل الناس. وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا، لأنه يخلق النقمة والسخط بين الأمميين (٠٠).

إن قوة ملكنا ستقوم أساسيا على حقيقة أنه سيكون ضمانا للتوازن الدولي والسلام الدائم للعالم، وسيكون على رؤوس الأموال أن تتخلى عن ثرواتها لتحفظ الحكومة في نشاطها.

إن النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن أن تزاد عليهم الأموال .

مثل هذا الإجراء سيوقف الحقد من جانب الطبقات الفقيرة على الأغنياء الذين سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة، وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة العامة، لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الأغنياء ينفقون على وسائل إعدادها للمنافع الاجتماعية.

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن هذا الخطاب قد نشر سنة ١٩٠١ (عن الأصل الإنجليزي).

ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية، أى دافعوا الضرائب، في الشكوى من نظام الضرائب الجديد، ــ سنقدم لهم كشوفا تفصيلية توضح طريق إنفاق أموالهم، ويستثنى منها بالضرورة الجانب الذي ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الإدارة.

ولن يكون للملك ملك شخصى، فإن كل شيء في الدولة سيكون ملكا له، إذ لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له.

وأقارب الملك \_ إلا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته \_ سيكون عليهم كلهم أن يعملوا موظفين حكوميين ، أو يعملوا عملا آخر لينالوا حق امتلاك الثروة ، ولن يؤهلهم امتيازهم بأنهم من الدم الملكي، لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة.

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات، مثلها مثل ضرائب التركات death duties وأن أى انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانونى . وسيجبر المالك السابق former على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية percentage على الضريبة من تاريخ البيع .

ويجب أن نسلم مستندات التحويل (للملكية) أسبوعيا إلى مراقبي الضرائب المحلين local مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب surname لكل من المالكين الجديد والسابق، والعنوان الثابت لكل منهما أيضا.

إن مثل هذا الإجراء سيكون ضروريا من أجل المعاملات المالية حين تزيد على مقدار معين، أعنى حين تزيد على مقدار يعادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية prime وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغا stambed بضريبة دمغة محدودة عادية.

ويكفى أن تحسبوا أنتم كم ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل حكومات الأممين.

إن الدولة لا بد لها من أن تحتفظ في الاحتياطي بمقدار معين من رأس المال، وإذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى التداول. وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال العامة.

وسيوكل توجيه هذه الأعمال إلى هيئة حكومية. وبذلك ستكون مصالح الطبقات

مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الحكومات ومصالح ملكهم، وسيرصد كذلك جزء من المال الفائض للمكافآت على الاختراعات والإنتاجات.

ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة currency بأن توضع دون نشاط في بنك الدولة إذا جاوزت مبلغا معينا ربما يكون القصد منه غرضا خاصا. إذ أن العملة وجدت للتداول. وأن أى تكديس للمال ذو أثر حيوى في أمور الدولة على الدوام. لأن المال يعمل عمل الزيت في جهاز الدولة، فلو صار الزيت عائقا إذن لتوقف عمل الجهاز.

وما وقع من جراء استبدال السندات بجزء كبير من العملة قد خلق الآن تضخما يشبه ما وصفناه تماما. و نتائج هذه الواقعة فد صارت واضحة وضوحا كافيا.

وكذلك سننشئ هيئة للمحاسبة. كى تمكن الملك من أن يلتقى فى أى وقت حسابا كاملا لخرج Expenditure الحكومة ودخلها. وستحفظ كل التقريرات بدقة وجزم إلى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الجارى والمتقدم.

والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة، سيكون هو مالكه، وأعنى به الملك، ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمال للإسراف أو النفقة غير الضرورية. وإن المقابلات يمليها أدب السلوك \_ وهي مضيعة لوقت الملك الثمين \_ ستكون معدومة، لكي تتاح له فرصة عظمي للنظر في شئون الدولة. ولن يكون الملك في حكومتنا محوطا بالحاشية الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهة، ولا يهتمون إلا بأمورهم الخاصة مبتعدين جائبا عن العمل لسعادة الدولة (١).

إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية ــ قد أنجزت عن طريق سحب العملة من التداول ، فتراكمت ثروات ضخمة، وسحب المال من الحكومة التي اضطرت بدورها إلى الاستنجاد بملاك هذه الثروات لإصدار قروض. ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها الى دفع فوائد المال المقترض مكبلة بذلك أيديها.

<sup>(</sup>١) من المؤسف أن كثيرا من الحكام في الأمم المتأخرة يحوطون بأمثال هذه الحاشية من الإمعات والانتهازيين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية. مثلهم مثل كلاب الصيد التي لا يهمها لمصلحتها إلا إرضاء سادتها، وليسوا على شيء من قوه الخلق ولا المقدرة السياسية، ولا الإخلاص للمصلحة العامة ولامصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة بمصلحة شعوبهم.

وإن تركز الإنتاج في أيدى الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضا ثروة الدولة.

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تفي بمطالب الطبقات العاملة، إذ ليست كافية للإحاطة بهم وإرضائهم جميعا.

إن إصدار العملة يجب أن يساير نمو السكان ، ويجب أن يعد الأطفال مستهلكي عملة منذ أول يوم يولدون فيه. وإن تنقيح العملة حينا فحينا مسألة حيوية للعالم أجمع.

وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان. ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.

إن حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد، وستكون من الورق أو حتى من الخشب.

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا، مضيفين الى هذا المقدار عند ميلاد كل طفل، ومنقصين منه عند وفاة كل شخص.

وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب إقليمية (ريفية).

ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الأموال المستحقة للحكومة سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن مدة هذه المبالغ، وبهذا ستنتهي المحاباة التي تظهرها أحيانا وزارات المالية نحو هيئات معينة (١) .

ستحفظ حسابات الدخل والخرج معا، لكي يمكن دائما مقارنة كل منهما بالأخرى.

والخطط التى سنتخذها لإصلاح المؤسسات المالية للأممين ستقوم بأسلوب لن يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الإصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية التي

<sup>(</sup>١) من المؤسف أن بعض الحكومات تحتمل مماطلة كثير من الرأسماليين الأغنياء في دفع الضرائب المفروضة عليهم حتى تضيع بمضى المدة، أو تصالحهم على دفع جزء منها وترك جزء على حين أنها تتشدد في معاملة الصغار وربما يكون دفع الصغار الضريبة المطلوبة كافيا لتعطيل عملهم أو إفلاسهم وخراب بيوتهم.

بلغتها الماليات الأممية. وسنبين أن السبب الأول لهذه الحالات السيئة للمالية يكمن في حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبي للميزانية الحكومية، وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالى: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة، ينفق مالها بعامة في ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يصوت لميزانية جديدة، وفي نهاية السنة تقرر حسابات بتصفية الميزانية. إن الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة في السنة السابقة، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الاسمى فتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف. وبفضل هذا الإجراء الذي اتبعته الحكومات الأممية الغافلة استنفذت أموالهم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون، وفرغت بنوك دولتهم (۱) وجذبتهم الى حافة الإفلاس.

وسوف تفهمون سريعا أن مثل هذه السباسة للأمور المالية التي أغرينا الأميين باتباعها، لا يمكن أن تكون ملائمة لحكومتنا.

إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها. وكل دين \_ كأنه سيف داميو كليز Damocles \_ يعلق على رؤوس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك Bankers منا وقبعاتهم في أيديهم ، بدلا من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية.

إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه، أو حتى تتدبر الحكومة كى تطرحه عنها، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل هي ذلك. فإنها تزيد عدده، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصا من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجي إلا أنه علقة؟ القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلى للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغا يعادل القرض لكى تغطى النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتا كأنه دين لم يسدد.

<sup>(</sup>١) أي ما يسمى بنك الدولة، لا البنوك الآخرى الموجودة في الدولة.

ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (١٩٠١) تستنفذ آخر المليمات النهائية (١) من دافع الضرائب الفقير، كى تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال، بدلا من جمع الكمية الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد فى صورة الضرائب.

وقد اكتفى الأغنياء \_ طالما كانت القروض داخلية \_ بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء، ولكن بعد أن رشونا أناسا لازمين لا ستبدال القروض الحارجية بالقروض الداخلية \_ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا، وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا مالا يقل عن الخراج المطلوب.

والحكام الأمميون \_ من جراء إهمالهم، أو سبب فساد وزرائهم أو جهلهم \_ قد جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا ، حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكى تتهيأ الأمور على هذه الصورة.

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كى لا يحدث تضخم مالى، وعلى ذلك لن نكون فى حاجة الى القروض للدولة إلا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية البلاد لأن يمتصها العلق.

وستعطى الشركات التجارية حق إصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من أرباحها، لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجنى فوائد من المال المقترض، لأنها إنما تقترض لتنفق ما أخذت من القروض (٢).

وستشترى الحكومة أيضا أسهما تجارية، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج TrIbute كما هي الآن. وإن إجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميون (غير اليهود) مستقلين. وسيصيران

<sup>(</sup>١) في الأصل Last sent والترجمة الحرفية «السنتات النهائية» والسنت Cent عملة أمريكية، وهو يساوي جزءا من مائة جزء من الدولار Dollar أو الريال الأمريكي .

<sup>(</sup>٢) لنلاحظ براعة هذه الخطة. فانشركات التجارية إنما تقترض للإنشاء والتعمير المربح فيزداد بذلك؛ رأس مالها بما تربح، والحكومة تقترض للاستهلاك غالبا فتخسر بالقرض، ولكن ليلاحظ من ناحية أخرى خطأ هذه الفكرة فإن الحكومات يطلب منها نحو الشعب أكثر مما يطلب أصحاب الأسهم والأمة من الشركات.

بغيضين في حكومتنا...

ويكفى للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمة حقا، أنهم حينما اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في إدراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافا إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موراد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله. إنه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمميين في ضوء يظنون معه أنهم وجدوا فيه الربح أيضا.

إن تقديراتنا Esimates التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب، والتي ستكون مستمدة من تجربة قرون، والتي كنا نمحصها عندما كان الأمميون يحكمون \_ إن تقديراتنا هذه ستكون مختلفة في وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأمميون، وستبرهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة. إن هذه الخطط ستقضى على المساوئ التي صرنا بأمثالها سادة الأمميين. والتي لا يمكن أن نسمح بها في حكمنا، وسنرتب نظام ميزانيتنا الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة Clerks خمولا في مقام لا يلاحظ فيه اختلاسه لأصغر جزء من المال ، ولا استعماله إياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الأول (في الميزانية).

ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة إحكاما تاما. حتى الفرسان والأبطال يهلكون إذا هم اتبعوا طريقا لا يعرفون الى أين يقودهم، أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن يتأهبو الأهبة المناسبة لها.

إن ملوك الأممين الذين ساعدناهم، كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في الحكومة، بوسائل الوكالات (عن الأمة) Represention والأبهة والملاهي الأخرى ــ هؤلاء الملوك لم يكونوا إلا حجبا لإخفاء مكايدنا ودسائسنا.

وإن تقريرات المندوبين الذين اعتيد إرسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدى وكلائنا. وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول الملوك القصيرة النظر، مصحوبة \_ كما كانت \_ بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل «كيف استطاعوا أن يسألوا عنه قراء

تقريراتنا التي يكتبونها عن المهام التي يقومون بها ولكنهم لم يسألوا عنه فعلا.

وأنتم أنفسكم تعرفون إلى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا بإهمالهم الذاتي. فلقد انتهوا إلى إفلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذلها رعاياهم التعساء.

#### البروتوكول الحادى والعشرون:

سأزيد الآن على ما أخبرتكم به في اجتماعنا الأخير، وأمدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية. غير أني لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت خزائننا بالأموال الأممية، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع أن تقترض منهم مالا.

لقد استغللنا فساد الإداريين وإهمال الحاكمين الأمميين لكى نجنى ضعفى المال الذى قدمناه قرضا إلى حكوماتهم أو نجنى ثلاثة أضعافه، مع أنها لم تكن فى الحقيقة بحاجة إليه قط. فمن الذى يستطيع أن يفعل هذا معنا، كما فعلناه معهم؟ ولذلك لن أخوض إلا فى مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة إصدار قرض كهذا تفتح اكتتابا لسنداتها. وهى تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدا، كى يكون فى استطاعة كل انسان أن يسهم فيها. والمكتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفى اليوم التالى يرفع سعرها، كى يظن أن كل إنسان حريص على شرائها.

وفى خلال أيام قليلة تمتلئ الخزائن بيت مال الدولة Exchequer بكل المال الذى اكتتب به الله الله على الحد. (فلم الاستمرار فى قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد؟). إن الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب، وفى هذا يكمن كل الأثر والسر، فالشعب يثق بالحكومة ثقة أكيدة (١).

ولكن حينما تنتهى المهزلة Comedy تظهر حقيقة الدين الكبير جدا، وتضطر الحكومة، من أجل دفع هذا الدين، الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغى دين الدولة. بل إنما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها

<sup>(</sup>١) يجب أن يتأمل القارئ لكي يفهم ما تنطوى عليه هذه الخطة المحببة التي لا يتفتق عنها إلا عقل قد بلغ قمة العنف والدهاء واللؤم فالمعنى أن الأساس في رفع سعر الأسهم بعد هبوطها هو التلاعب بالمكتتبين واستغفالهم بالربح الحرام. وليس هو مراعاة قيمة الأسهم الحقيقية ، ومثل ذلك ألاعيب اليهود في المضافق (البورصات) الآن.

أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست إلا ديونا مقترضة لتغطية ديون أخرى

ثم تأتى فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب ولا تلغى الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون. وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولكن تكون في مقام يمكنها من إرجاع المال كله.

ورعاية الحكومات الأممية \_ لحسن الحظ \_ لا يفهمون كثيرا فني الماليات، وكانوا دائما يفضلون معاناة الهبوط لقيمة ضماناتهم وتأميناتهم وإنقاص الفوائد بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد، وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين.

إن الأمميين لن يجرأوا على فعل شيء كهذا، عالمين حق العلم أننا \_ في مثل هذا الحال \_ سنطلب كل أموالنا.

بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافا صريحا بإفلاسها الذاتي مما سيبين للشعب تبييناواضحا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وإن أوجه التفاتكم توجيها خاصا إلى هذه الحقيقة، كما أوجه كذلك إلى ما يلى: أن كل القروض الداخلية موحدة consolidated بما يسمى القروض الوقتية: وهي تدعى الديون ذات الأجل القصير، وهذه الديون تتكون من المال المودع في بنوك الدولة أو بنوك الادخار.

هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد القروض العرضية، وتضع الحكومة بدل المال مقدارا مساويا له من ضماناتها الخاصة في هذه البنوك، وإن هذه الضمانات من الدولة تغطى كل مقادير النقص في خزائن الدولة عند الأمميين (غير اليهود).

وحينما يلى ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفى كل هذه العمليات الماكرة، وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة، لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهبوط في أرصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير

إمكان تقلب السعر فالصعود يسبب الهبوط، ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات الديون الحكومية العامة للأممين.

وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية Exchanges Stock منظمات حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسبا. وإن هذه المؤسسات ستكون في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه. وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. وأنتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك.

## البروتوكول الثاني والعشرون:

حاولت في كل ما أخبرتكم به حتى الآن أن أعطيكم صورة صادقة لسير الأحداث الحاضرة، وكذلك سير الأحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر، وستظهر نتيجتها في المستقبل القريب، وقد بينت لكم خططنا السرية التي نعامل بها الأمميين وكذلك سياستنا المالية، وليس لي أن أضيف إلا كلمات قليلة فحسب.

في أيدينا تتركز أعظم قوة في الأيام الحاضرة، وأعنى بها الذهب. ففي خلال يومين نستطيع أن نسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.

أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمنا هو إرادة الله؟ هل يمكن ــ ولنا كل هذه الخيرات الضخمة ــ أن نعجز بعد ذلك عن إثبات أن كل الذهب الذى ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جدا لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخير، أى لإعادة النظام تحت حكمنا؟

إن هذا قد يستلزم مقدارا معينا من العنف . ولكن هذا النظام سيستقر أخيرا وسنبرهن على أننا المتفضلون الذين أعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم المكروب، وسوف نمنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية، ولكن في حالة واخدة ليس غيرها على التأكيد \_ أى حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً وفوق ذلك سنجعل واضحا لكل إنسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في عمل ما يسرهم عمله، وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ

الهدامة Destructive principles كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار. وسنجعل واضحا أيضا أن الحرية الفردية لا تؤدى إلى أن لكل رجل الحق فى أن يصير ثائرا، أو أن يثير غيره بإلقاء خطب مضحكة على الجماهير القلقة المضطربة. سنعلم العالم أن الحرية الصحيحة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه مادام يتمسك تمسكا صادقا بكل قوانين الحياة الاجتماعية. ونعلم العالم أن مقام الإنسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس ، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة فى موضوع ذاته.

إن سلطتنا ستكون جليلة مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد، ولكن لا عن طريق اتباع قوة الشعب (۱) وممثليه، أو أى فئة من الخطباء الذين يصيحون بكلمات عادية يسمونها المبادئ العليا، وليست هي في الحقيقة شيئا آخر غير أفكار طوباوية خيالية . أن سلطتنا ستكون المؤسسة للنظام الذي فيه تكمن سعادة الناس وأن هيبة هذة السلطة ستكسبها غراما صوفيا، كما ستكسبها خضوع الأمم جمعاء. إن السلطة الحقة لا تستسلم لأي حق حتى حق الله. ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها كي يسلبها ولو خيطا من مقدرتها.

## البروتوكول الثالث والعشرون:

يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحياء كى يعتادوا الطاعة. ولذلك سنقلل مواد الترف. وبهذه الوسائل أيضا سنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر على ميادين الشرف. وسنتبنى «الصناعات القروية Peasant industries» كى نخرب المصانع الخاصة.

إن الضروريات من أجل هذه الإصلاحات أيضا تكمن في حقيقة أن أصحاب المصانع الخاصة الفخمة كثيرًا ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة ، وربما عن غير وعي .

والشعب أثناء اشتغاله في الصناعات المحلية ، لا يفهم حالة « خارج العمل » أو

<sup>(</sup>١) أى لا عن طريق من ينتخبهم الشعب كما يحدث في الأمم البرلمانية الآن لأن اليهود ــ كما يفهم من البروتوكولات وكتبهم المقدسة ــ لا يعترفون بالنظام النيابي البرلماني في الحكم، لكن يحكمون حكما أوتوقراطيا مطلقا، على يد ملكهم المقدس.

«البطالة» وهذا يحمله على الاعتصام بالنظام القائم. ويغريه بتعضيد الحكومة. إن البطالة هي الخطر الأكبر على الحكومة وستكون هذه البطالة قد أنجزت عملها حالما تبلغنا طريقها السلطة.

إن معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جريمة ضد الإنسانية وسيعاقب عليها من هذا الوجه: فالرجل والبهيمة سواء تحت الكحول.

إن الأمم لا يخضعون خضوعا أعمى إلا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالا مطلقا، القادرة على أن تريهم أن سيفا في يدها يعمل كسلاح دفاع ضد الثورات الاجتماعية. لماذا يريدون بعد ذلك أن يكون لمليكهم روح ملاك؟ إنهم يجب أن يروا فيه القوة والقدوة متجسدتين.

يجب أن يظهر الملك الذي سيحل الحكومات القائمة التي ظلت تعيش على جمهور قد تمكنا نحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضي. وإن هذا الملك يجب أن يبدأ بإطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاعاً مطرداً من كل الجهات.

ولكى يصل الملك إلى هذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد تكون أصل هذه النيران، ولو اقتضاه ذلك إلى أن يسفك دمه هو ذاته، ويجب عليه أن يكون جيشاً منظماً تنظيماً حسناً، يحارب بحرص وحزم عدوى أى فوضى قد تسمم جسم الحكومة.

إن ملكنا سيكون مختاراً من عند الله، ومعيناً من أعلى، كى يدمر كل الأفكار التى تغرى بها الغريزة لا العقل ، والمبادئ البهيمية لا الإنسانية ، إن هذه المبادئ تنتشر الآن انتشاراً ناجعًا فى سرقاتهم وطغيانهم تحت لواء الحق والحرية .

إن هذه الأفكار قد دمرت كل النظم الاجتماعية مؤدية بذلك إلى حكم ملك إسرائيل Kingdom of Israel .

ولكن عملها سيكون قد انتهى حين يبدأ حكم ملكنا . وحينئذ يجب علينا أن نكنسها بعيدًا حتى لا يبقى أى قذر في طريق ملكنا .

وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم « صلوا لله ، واركعوا أمام ذلك .

(الملك) الذى يحمل آية التقدير الأزلى للعالم . والذى يقود الله ذاته نجمه ، فلن يكون أحد آخر إلا هو نفسه Himself قادرًا على أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة (١) .

## البروتوكول الرابع والعشرون:

والآن سأعالج الأسلوب الذي تقوى به دولة Dynasty الملك داود حتى تستمر إلى اليوم الآخر .

إن أسلوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادئ ذاتها التي سلمت حكماءنا مقاليد العالم ، أي توجيه الجنس البشري كله وتعليمه .

وأن أعضاء كثيرين من نسل داود David سيعدون ويربون الملوك وخلفاءهم الذين لن ينتخبوا بحق الوراثة بل بمواهبهم الخاصة . وهؤلاء الخلفاء سيفقهون فيما لنا من مكنونات سياسية سرية، وخطط للحكم، آخذين أشد الحذر من أن يصل إليها أي إنسان آخر.

وستكون هذه الإجراءات ضرورية، كي يعرف الجميع أن من يستطيعون أن يحكموا إنما هم الذين فقهوا تفقيهاً في أسرار الفن السياسي وحدهم، وهؤلاء الرجال وحدهم سيعلمون كيف يطبقون خططنا تطبيقاً عملياً مستغلين تجاربنا خلال قرون كثيرة. إنهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات نظامنا السياسي والاقتصادي، وكل العلوم الاجتماعية. وهم بإيجاز، سيعرفون الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحكم النوع البشري.

وسيوضع مكان الخلفاء المباشرين للملك غيرهم إذا حدث ما يدل على أنهم مستهترون بالشهوات، أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم، أو في حال إظهارهم أي ميل آخر

<sup>(</sup>۱) كان اليهود ينتظرون المخلص الذي يخلصهم من العبودية بعد تشتتهم ، ويعيد إليهم ملكهم الدنيوي ، فلما ظهر يسوع أو عيسي في صورة قديس ، وحاول تخليصهم روحيًا و خلقيًا من شرورهم ، ولم يظهر في صورة ملك يعيد إليهم سلطانهم الدنيوي ، أنكروه واضطهدون ، وهم حتى الآن ينتظرون المسيح المخلص في صورة ملك من نسل داود يخلصهم من الاستعباد والتشتت ، وهذا المخلص هو الذي يخلص الإنسانية من الخطيئة كما يقولون هنا وكما تقول كتبهم المقدسة ( انظر سفر أشعيا وما بعده مثلاً ) . كما أن هذا المخلص هو الذي يعيد مملكة صهيون في نظرهم أيضًا ويخضع لهم الأمم جميعًا .

قد يكون مضراً بسلطتهم، وربما يردهم عاجزين عن الحكم، ولو كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر.

ولن يأتمن شيوخنا our elders على أزمة الحكم إلا الرجال القادرين على أن يحكموا حكماً حازماً، ولو كان عنيفاً.

وإذا مرض ملكنا أو فقد مقدرته على الحكم فسيكره على تسليم أزمة الحكم إلى من أثبتوا بأنفسهم من أسرته أنهم أقدر على الحكم .

وإن خطط الملك العاجلة \_ وأحق منها خططه للمستقبل \_ لن تكون معروفة حتى لمن سيدعون مستشاريه الأقربين. ولن يعرف خطط المستقبل إلا الحاكم والثلاثة three الذين دربوه.

وسيرى الناس في شخص الملك الذي سيحكم بإرادة لا تتزعزع وسيضبط نفسه ضبطه للإنسانية، مثلا للقدر نفسه ولكل طرقه الإنسانية، ولن يعرف أحد أهداف الملك حين يصدر أوامره، ومن أجل ذلك لن يجرؤ أحد على أن يعترض طريقه السرى.

ويجب ضرورة أن يكون للملك رأس قادر على تصريف خططنا، ولذلك لن يعتلى العرش قبل أن يتثبت حكماؤنا من قوته العقلية.

ولكى يكون الملك محبوباً ومعظما من كل رعاياه \_ يجب أن يخاطبهم جهاراً مرات كثيرة. فمثل هذه الإجراءات ستجعل القوتين في انسجام: أعنى قوةالشعب وقوة الملك اللتين قد فصلنا بينهما في البلاد الأممية (غير اليهودية) بإبقائنا كلاً منهما في خوف دائم من الأخرى.

· ولقد كان لزاماً علينا أن نبقى كلتا القوتين في خوف من الأخرى، لأنهما حين انفصلتا وقعتا تحت نفوذنا.

وعلى ملك إسرائيل أن لا يخضع لسلطان أهوائه الخاصة لا سيما الشهوانية. وعليه أن لا يسمح للغرائز البهيمية أن تتمكن من عقله. إن الشهوانية \_ أشد من أى هوى آخر \_ تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب، وهي تصرف عقول الرجال نحو أسوأ جانب في الطبيعة الإنسانية.

إن قطب Column العالم في شخص الحاكم العالى World Ruler الخارج من بذرة إسرائيل \_ ليطرح كل الاهواء الشخصية من أجل مصلحة شعبه. أن ملكنا يجب إن يكون مثال العزة و الجبروت Err eprochable (١).

وقعه ممثلو صهيون من الدرجة الثالثة والثلاثين (٢) .

<sup>(</sup>١) أى لا يمكن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة ولا مسه بالأذى بأى حال وخير ترجمة عربية في نظرى للكلمة الإنجليزية هي: «عزيز» لأن العزة تشمل كل ذلك.

<sup>(</sup>٢) أرقى درجات الماسونية اليهودية: فالموقعون هنا هم أعظم أكابر الماسونية في العالم.

## تعقيب للأستاد سرجي نيلوس

هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فيه محاضر خطب (١)، وقد وجدها صديقي(٢) في مكاتب بمركز قيادة جمعية صهيون القائم الآن في فرنسا.

إن فرنسا قد أجبرت تركيا على منح امتيازات لجميع المدارس والمؤسسات الدينية لكل الطوائف: ما دامت هذه المدارس والمؤسسات حاضعة لحماية الدبلوماسية في آسيا الصغرى.

ولا ريب أن هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثوليكية التى طردتها من فرنسا حكومتها السابقة. هذه الحقيقة تثبت بلا ريب أن دبلوماسية المدارس الدريفوسية Dreyus (٣) لا تهتم إلا بحماية مصالح صهيون. وأنها تعمل على استعمار آسيا الصغرى باليهود الفرنسيين. إن صهيون تعرف دائماً كيف تحرز النفوذ لنفسها عن طريق ما يسميهم التلمود (البهائم العاملة) التي يشير بها إلى جميع الأمميين.

ويستفاد من الصهيونية اليهودية السرية أن سليمان والعلماء اليهود من قبل قد فكروا

<sup>(</sup>١) محاضر الخطب أو جلسات.

<sup>(</sup>٢) أى الصديق الذى دفع بالبروتوكولات إلى الأستاذ نيلوس.. وهذا الصديق هو اليكسى نيقولا نيفتش كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية القيصرية.

<sup>(</sup>٣) الكابتن دريفوس كان ضابطاً في الجيش الفرنسي، اتهم فيه بتهمة الخيانة العظمي سنة ١٨٩٤ وأحدثت قضيته رجة في أهل أوربا وأمريكا وروسيا وبخاصة فرنسا، وحاول اليهود بكل ما لديهم من وسائل علنية وسرية إنقاذه ولكن حكم عليه بالنفي المؤبد من فرنسا، ثم تصدى لنقض الحكم كثير، منهم الكاتب الفرنسي المشهور « أميل زولا» إذ نشر في جريدة « الأرور » في ١٣ يناير سنة ١٨٩٨ خطاباً بعنوان « إني أتهم» وأعقبه بمثله، وعمل اليهود بكل ما لديهم من نفوذ لتبرئة دريفوس، ولكن المحكمة قبلت إعادة النظر في القضية، وقضت بحبسه عشر سنوات بدل النفى، ثم لم يزل اليهود بكل وسائلهم يعملون على تغيير الحكم، فنجحوا، وفي ١٢ يوليو سنة ١٩٠٢ قررت محكمة النقض بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس وإعادته إلى الجيش العامل ، فسر اليهود بذلك سرورا بالغاً. رغم ما نالوه من عناء وبذلوامن تضحيات طاهرة ونجسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا المدارس التي لا تهتم إلا بخدمة اليهود. وقد صدرت البروتو كولات قبل تبرئة دريفوس . انظر : كتاب « يقظة العالم اليهودى ؟ بالعربية ص ٧٤ ـ ٨٧).

سنة ٩٢٩ ق.م في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحاً سلميا لصهيون.

وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل ، وتكمل على أيدى رجال دربوا على هذه المسألة.هؤلاء الرجال العلماء صمموا على فتح العالم بوسائل سلمية مع دهاء الأفعى الرمزية التي كان رأسها يرمز إلى المتفقهين في خطط الإدارة اليهودية، وكان جسم الأفعى يرمز إلى الشعب اليهودي \_ وكانت الإدارة مصونة سراً عن الناس جميعاً حتى الأمة اليهودية نفسها . وحالما نفذت هذه الأفعى في قلوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتها، والتهمت كل قوة غير يهودية في هذه الدول. قد سبق القول بأن الأفعى لا بد أن عملها معتصمة اعتصاماً صارماً بالخطة الموسوية حتى يغلق الطريق الذي تسعى فيه بعودة رأسها إلى صهيون (١) ، وحتى تكون الأفعى بهذه الطريقة قد أكملت التفافها حول أوربا وتطويقها إياها ؛ وتكون لشدة تكبيلها أوربا قد طوقت العالم أجمع. وهذا ما يتم إنجازه باستعمال كل محاولة لإخضاع البلاد الأخرى بالفتوحاتالاقتصادية.

إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تنحط قوى كل ملوك أوروبا (٢) ، أى حينما تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجارة الجملة قد أثرا في كل مكان. هناك ستمهد السبيل لإفساد الحماسة والنخوة والانحلال الأخلاقي وخاصة بمساعدة النساء اليهوديات المتنكرات في صور الفرنسيات والإيطاليات ومن إليهن . إن هؤلاء النساء أضمن ناشرات للخلاعة والتهتك في حيوات Lives المتزعمين (٣) على رؤوس الأمم .

والنساء في خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بفضلهن في حاجة إلى المال على الدوام. فيكونون لذلك دائما على استعداد لأن يبيعوا ضمائرهم بالمال.

<sup>. (</sup>١) هذه نبوءة نيلوس بقيام «إسرائيل » قبل قيامها بنحو نصف قرن .

<sup>(</sup>٢) لقدتم ما أراد اليهود، وتحقيق ما تنبأ به نيلوس وهو سقوط الملكيات في البلاد الأوربية الملكية عقب الحربين العالميتين كروسيا وأسبانيا وإيطاليا ...

<sup>(</sup>٣) ليلاحظ أن كثيرا من زعماء الأمم والمشهورين فيها كالعلماء والفنانين والأدباء وقادة الجيوش ورؤساء المصالح والشركات لهم زوجات أو خليلات أو مدبرات لمنازلهم من اليهوديات، يطلعن على أسرارهم ويوجهن عقولهم وجهودهم لمساعدة اليهود أو العطف عليهم أو كف الأذى عنهم وهن سلاح يعد أخطر الأسلحة .

وهذا المال ليس الا مقترضاً من اليهود لأنه سرعان مايعود من طريق هؤلاء النسوة أنفسهم إلى أيدى اليهود الراشين، ولكن بعد أن اشترى عبيداً لهدف صهيون من طريق هذه المعاملات المالية (١).

وضرورى لمثل هذا الإجراء أن لا يرتاب الموظفون العموميون ولا الأفراد الخصوصيون في الدور الذى تلعبه النسوة اللاتى تسخرهن يهود، ولذلك أنشأ الموجهون لهدف صهيون \_ كما قد وقع فعلاً \_ هيئة دينية : قوامها الأتباع المخلصون للشريعة الموسوية وقوانين التلمود، وقد اعتقد العالم كله أن حجاب شريعة موسى هو القانون الحقيقى لحياة اليهود (٢) ، ولم يفكر أحد في أن يمحص أثر قانون الحياة هذا، ولاسيما أن كل العيون كانت موجهة نحو الذهب الذي يمكن أن تقدمه هذه الطائفة ، وهو الذي يمنح هذه الطائفة الحرية المطلقة في مكايدها الاقتصادية والسياسية .

وقد وضح رسم طريق الأفعى الرمزية كما يلي (٣):

كانت مرحلتها الأولى في أوروبا سنة ٤٢٩ ق. م . في بلاد اليونان حيث شرعت الأفعى أولاً في عهد بركليس Percles تلتهم قوة تلك البلاد .

وكانت المرحلة الثانية في روما في عهد أغسطس Augustus حوالي سنة ٦٩ ق.م. والثالثة في مدريد في عهد تشارلس الخامس Charles سنة ٢٥٥٢م.

والرابعة في باريس حوالي ٢٧٠٠ في عهد الملك لويس السادس عشر .

والخامسة في لندن سنة ١٨١٤ وما تلاها ( بعد سقوط نابليون ).

والسادسة في برلين سنة ١٨٧١م بعد الحرب الفرنسية البروسية

والسابعة في سان بطرسبرج الذي رسم فوقها رأس الأفعي تحت تاريخ ١٨٨١. .

<sup>(</sup>١) كان اليهود يشترون الأراضي من عرب فلسطين بأثمان غالية، ثم يسلطون نساءهم وخمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منهم الأموال التي دفعوها لهم ، وعلى هذا النحو وأمثاله يعملون في كل البلاد .

<sup>(</sup>٢) يجب أن يلاحظ أن الشريعة الموسوية لا يرعاها اليهود إلا بين بعضهم وبعض ، ولهم في معاملة الأمميين الغرباء عنهم طريق خاصة، فهم ينظرون إليهم كالحيوانات تماماً ولا يرعون لهم حرمة، وأكثرهم يلتزم شريعة التلمود اليهودية وهي شريعة أشد وحشية وإجراماً من شريعة الغاب ..

<sup>(</sup>٣) الخريطة التي يشير إليها نيلوس هنا لم توضح في نسختنا الإنجليزية .

كل هذه الدول التي اخترقتها الأفعى قد زلزلت أسس بنيانها، وألمانيا مع قوتها الظاهرة \_ لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على إنجلترا وألمانيا من النواحي الاقتصادية، ولكن ذلك موقوت ليس إلا ، إلى أن يتم للأفعى قهر روسيا التي قد ركزت عليها جهودها في الوقت الحاضر(١) والطريق المستقبل للأفعى غير ظاهر على هذه الخريطة، ولكن السهام تشير الى حركتها التالية نحو موسكو وكييف وأودسا .

ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهمية المدن الأخيرة من حيث هي مراكز للجنس اليهودي المحارب . وتظهر القسطنطينية (٢) كأنها المرحلة الأخيرة لطريق الأفعى قبل وصولها إلى أورشليم . ولم تبق أمام الأفعى إلا مسافة قصيرة حتى تستطيع إتمام طريقها بضم رأسها إلى ذيلها .

ولكي تتمكّن الأفعى من الزحف بسهولة في طريقها ، اتخذت صهيون الإجراءات الآتية لغرض قلب المجتمع وتأليب الطبقات العاملة نظم الجنس اليهودى أولاً إلى حد أنه لن ينفذ اليه أحد، وبذلك لا تفشى أسراره. ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر لهم أزلاً أن يحكموا الأرض كلها في هيئة مملكة صهيون المتحدة، وقد أخبرهم بأنهم العنصر الوحيد الذي يستحق أن يسمى إنسانياً. ولم يقصد من كل من عداهم إلا أن يطلقوا «حيوانات عاملة » وعبيداً لليهود ، وغرضهم هو إخضاع العالم، وإقامة عرش صهيون على الدنيا (See Sanh. 91. 21. 1051) (٣).

<sup>(</sup>۱) هذه نبوءة من نبوءات الأستاذ نيلوس بسقوط القيصرية ، وقيام الشيوعية اليهودية الماركسية بدلها على الصورة التي رسمتها البروتوكولات وليس الاختلاف بين الصورتين إلا الاختلاف الذي يجب أن ينتظر في تنفيذ المؤامرة قبل إتمامها وبعده. ولا يمكن أن تتفق الصورتان التمهيدية والنهائية وإن كانت ملامح التمهيدية واضحة في النهائية وضوح ملامح الطفل في الرجل . «والطفل أبو الرجل » كما يقول شكسبير .

<sup>(</sup>٢) إن الأفعى اليهودية في طريقها إلى أورشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية، ولم يكن مفر لها من تدميرها قبل الوصول إلى أورشليم وإقامة دولة إسرائيل والمتبعون لأحوال تركيا قبل سقوط الخلافة الإسلامية، وبعد قيام مصطفى كمال بالحكم التركى اللاديني وانحياز تركيا إلى إسرائيل ضد العرب في كل المواقف السياسية يلمسون اليد اليهودية في توجيه سياسة تركيا وهذه نبوءة من نبوءآت الأستاذ نيلوس.

<sup>(</sup>٣) خير مرجع للقارئ العربي في ذلك كتاب العهد القديم والتلمود وأقرب له منهما وأبسط وأسهل فهما كتيب في الم مرجع للقارئ العربي في ذلك كتاب العهد القديم والتعاليم الصهيونية » وهو من أخطر الكتب الصغيرة بخاصة في الكشف عن همجية الديانة اليهودية. وقد نقلت أسماء المراجع الإنجليزية في هذا الموضع وما قبله وبعده على حالها، لأنها في ما أعلم لم تترجم إلى العربية، فلا فائدة إذن للقارئ العربي غير العارف بالإنجليزية من نقل أسمائها إليه بالعربية ما دام لا يستطيع الرجوع إليها في أصولها الأجنبية.

وقد تعلم اليهود أنهم فوق الناس super men ، وأن يحفظوا أنفسهم في عزلة عن الأمم الأخرى جميعاً . وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة المجد الذاتي لعنصرهم، بسبب أنهم أبناء الله حقاً . (See Jihal 97: 1, sanh, 58, 2) .

وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صهيون توطيداً تاما نظام « الكاغال Kaghal » الذي يحتم على كل يهودي مساعدة قريبه، غير معتمد على المساعدة التي يتلقاها من الإدارت المحلية التي تحجب حكومة صهيون عن أعين إدارات الدول الأممية التي تدافع دائما بدورها دفاعا حماسيا عن الحكومة اليهودية الذاتية، ناظرين إلى اليهود خطأ كأنهم طائفة دينية محضة، وهذه الأفكار المشار إليها قبل ـ وهي مقررة بين اليهود ... قد أثرت تأثيراً هاماً في حياتهم المادية. فحينما نقرأ هذه الكتب مثل:

وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهودى \_ نرى أنها في الواقع تعامل الأمميين (غير اليهود ) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخدم اليهود. وهم يعتقدون أن الناس وأملاكهم بل حيواناتهم ملك لليهود، وأن الله رخص لشعبه المختار أن يسخرهم فيما يفيده كما يشاء (١).

وتقرر شرائع اليهود أن كل المعاملات السيئة للأمميين تغفر لهم في رأس سنتهم الجديدة، كما يمنحون في اليوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا التي سيرتكبونها في العام القادم.

وقد عمل زعماء اليهود كأنهم « وكلاء استفزاز» في الحركات المعادية للسامية Anti- semitism بسماحهم للأمميين أن يكتشفوا بعض أسرار التلمود، لكي يثير هؤلاء

<sup>&</sup>quot;Gopayon" 14, pag1,. "Eben - Gaizar, "Page81,

<sup>&</sup>quot; XXXVI. Ebamot," " 98, XXV. Ketubat,36

<sup>&</sup>quot; XXXVI. Pandrip". " XXX Kadushin, " 68 A

<sup>(</sup>۱) انظر محزور فارحى اليهودى المصرى المترجم إلى العربية(وهو بالعبرية أيضاً) الجزء الثانى. وهو خاص بالصلوات لأجل عيد رأس السنة، فدرس يوم رأس السنة: صلاة بعد الظهر أو العصر ص ٢٤٢ \_ ٢٥٨ و ترتيب تشليح أو طرح الخطايا ص ٢٥٩ \_ ٢٦٤ ومواضع أخرى( طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٢٤) وجزء ٣ ص ٢٨ ليلة الغفران وصلاة المساءص ٢٤.

الزعماء بغضاء السعب اليهودي ضد الأمميين.

وكانت تصريحات عداوة السامية Anti- Semitismمفيدة لقادة اليهود، لأنها خلقت الضغينة في قلوب الأمميين نحو الشعب الذي كان يعامل في الظاهر معاملة سيئة، مع أن تشيعاتهم وأهواءهم كانت مسجلة في جانب صهيون.

وعداوة السامية Anti- Semitism ـ والتي جرت الاضطهاد على الطبقات الدنيا من اليه ود \_ قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاربهم وإمساكهم إياهم في خضوع. وهذا ما استطاعوا لزاما أن يفعلوه لأنهم دائماً كانوا يتدخلون في الوقت المناسب لإنقاذ شعبهم الموالي لهم. ويلاحظ أن قادة اليهود لم يصابوا بنكبة قط من ناحية الحركات المعادية للسامية، لا في ممتلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم الرسمية في إدارتهم.

وليس هذا بعجيب ما دام هؤلاء الرؤوس أنفسهم قد وضعوا «كلاب الصيد المسيحية السفاكة» ضد اليهود الأذلاء. فمكنتهم كلاب الصيد السفاكة من المحافظة على قطعانهم، وساعدت بذلك على بقاء تماسك صهيون.

واليهود \_ فيما يرون أنفسهم \_ قد وصلوا فعلاً إلى حكومة عليا تحكم العالم جميعاً، وهم الآن يطرحون أقنعتهم عنهم بعيداً.

ولا ريب في أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسية لصهيون تكمن دائماً في ذهبهم، وهم لذلك إنما يعملون ليعطوا هذا الذهب قيمة.

ولا يعلل سعر الذهب المرتفع إلا بتداول الذهب خاصة (١) ، ولا يعلل تكدسه في أيدى صهيون إلا بأن اليهود قادرون على الربح من كل الأزمات الدولية الاقتصادية. كي يحتكروا الذهب، وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أسرة روتشيلد Rothschild المنشور في باريس في « الليبر بارول Libre Parole » (٢).

<sup>(</sup>۱) من الأسس الاقتصادية المعتمدة نظرية تقوم كل الأشياء بالذهب وهي خاطئة، لأن الذهب ليس إلامقوماً، وإن مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب \_ وإن كان هذا ما يريد أن يؤكده اليهود \_ لكن مقدرة كل دولة تقاس بمنتجاتها وخيراتها التي تقدمها للعالم ولو لم تملك من الذهب شيئاً، فالدول التي تعمل على تكديس الذهب لمجرد الذهب دون الاعتماد على منتجاتها الأخرى ودولة جاهلة مخطئة تسيء إلى منزلتها وحياتها، وهذا ما وقعت فيه مصر منذ عام ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) في أواخر القرن الماضي انتشرت في فرنسا دعوة عداوة السامية والمراد بها أولا مقاومة اليهودية ، وكان من أشد =

وقد توطدت سيطرة الرأسمالية عن طريق هذه الأزمات تحت لواء مذهب التحررية Liberalism ، كما حميت بنظريات اقتصادية واجتماعية مدروسة دراسة ماهرة، وقد ظفر شيوخ صهيون بنجاح منقطع النظير بإعطائهم هذه النظريات مظهراً علميا (١).

وإن قيام نظام التصويت السرى قد أتاح لصهيون فرصة لتقديم قوانين تلائم أغراضها عن طريق الرشوة. وإن الجمهورية هي صورة الحكومة الأممية التي يفضلها اليهود من أعماق قلوبهم، لأنهم يستطيعون مع الجمهورية أن يتمكنوا من شراء أغلبية الأصوات بسهولة عظمي، ولأن النظام الجمهوري يمنح، وكلاءهم وجيش الفوضويين التابعين لهم حرية غير محدودة. ولهذا السبب يعضد اليهود مذهب التحررية على حين كان الأمميون الحمقي الذين أفسد اليهود عقولهم يجهلون هذه الحقيقة الواضحة من قبل، وهي أنه ليست الحرية مع الجمهورية أكثر منها مع الأوتوقراطية والأمر بالعكس، ففي الجمهورية يقوم الضغط على الأقلية عن طريق الرعاع (٢)، وهذا ما يحرص عليه دائماً وكلاء صهيون.

وصهيون، حسب إشارة منتفيوري (٣) Montefiore لا تدخر مالاً ولا وسيلة أخرى للوصول إلى هذه الغايات. وفي أيامنا هذه تخضع كل الحكومات في العالم ــ عن وعي أو

= الموقدين لنارها في فرنسا كاتب فرنسي اسمه إدوار بريريمون بكتاب نشره عنوانه «فرنسا اليهودية» بين فيه نظرية خصومة اليهود وفساد الحياة الفرنسية وانحلاله بتأثيرهم، ثم أسس سنة ١٨٩٢ جريدة للطعن في اليهود سماها «الليبر بارول» أي الكلام الحر، فقامت حركة لإخراج ضباط اليهود من الجيش الفرنسي وعددهم خمسمائة.

وكتبت في ذلك مقالات نارية كان من ضحاياها ضابط يهودى يسمى «أرمان ماير» فقتل. وظن أن مقتله نهاية الحركة غير أن الصحيفة « الليير بارول» استمرت على تهجمها حتى قبض في أوائل سنة ١٨٩٤ على الضابط الكبير دريفوس بتهمة الخيانة العظمى، وكانت الصحيفة أول من أظهر التهمة وقاد الحملة ضده انظر كتاب « يقظة العالم اليهودى » للأستاذ اليهودى المصرى « إيلى ليفي عسل » بالعربية (ص ٦٨ – ٧٧).

(١) هذا مظهر زائف ما يزال يخدع كثيراً من دعاة التمكن من علم الاقتصاد وقد وقعت مصر سنة ١٩٤٩ قي خطأ بسبب ذلك..

(٢) هذه حقيقة من الحقائق السياسية الهامة التي لا يفطن إليها إلا الحكماء. ولمعرفة ذلك يجب مقارنة الملكية في بريطانيا بالجمهورية في فرنسا لبيان الفرق بين الحكمين، فالفرق بين الحكمين واضح، والفرق ينشأ دائماً لا من شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب السياسية، فشكل الحكومة لا قيمة له، لكن القيمة للشعب، ومدى إدراكه وتمسكه بحقوقه.

(٣) زعيم يهودى كان يريد لليهود استعمار فلسطين، وكان عظيم النفوذ في بريطانيا وصديق العائلة المالكة، وعاش أكثر من قرن ( انظر « يقظة العالم اليهودي » ص ١٣٥ \_ ١٨٠).

عن غير وعى \_ لأوامر تلك الحكومة العليا العظيمة: حكومة صهيون (١) ، لأن كل وثائقها في حوزة حكومة صهيون، وكل البلاد مدينة لليهود إلى حد أنها لا تستطيع إطلاقاً أن تسد ديونها. إن كل الصناعة والتجارة وكذلك الدبلوما سية في أيدي صهيون. وعن طريق رؤوس أموالها قد استعبدت كل الشعوب الأممية. وقد وضع اليهود بقوة التربية القائمة على أساس مادى سلاسل ثقيلة على كل الأمميين. وربطوهم بها إلى حكومتهم العليا.

ونهاية الحرية القومية في المتناول، ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا إلى نهايتها، لأن الحرية الصحيحة لا يمكن أن تقوم حيث قبضة المال تمكن صهيون من حكم الرعاع، والتسلط على الجزء الأعلى قدراً، والأعظم عقلاً في المجتمع. «من لهم آذان للسمع فليسمعوا»(٢).

قريبا ستكون قد مضت أربع سنوات منذ وقعت في حوزتي «بروتوكولات حكماء صهيون» ولا يعلم إلا الله وحده كم كانت المحاولات الفاشلة التي بذلتها لإبراز هذه البروتوكولات إلى النور، أو حتى لتحرير أصحاب السلطان، وأن أكشف لهم عن أسباب العاصفة التي تتهدد روسيا البليدة التي يبدو من سوء الحظ فقد تقديرها لما يدور حولها.

والآن فحسب قدنجحت \_ بينما أخشى أن يكون قد طال تأخرى \_ فى نشر عملى على على أمل أنى قد أكون قادراً على إنذار أولئك الذين لا يزالون ذوى آذان تسمع، وأعين ترى (٣).

لم يبق هناك مجال للشك، فإن حكم إسرائيل المنتصر يقترب من عالمنا الضال بكل ما للشيطان من قوة وإرهاب، فإن الملك المولود من دم صهيون \_ عدو المسيح \_ قريب من عرش السلطة العالمية (٤).

<sup>(</sup>١) هذا ما تحقق الآن فعلاً، وإن لم يبلغ مداه. فمعظم الحكومات الكبرى كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، والمجامع الدولية مثل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية ومن قبلها عصبة الأمم، ووفود الأمم السياسية إليها واليونسكو تبدو خاضعة لنفوذ اليهود، أو تتكون أكثريتها من أعضاء يهود أو صنائعهم. والأحداث الجارية تكشف عن ذلك بوضوح يراه العميان.

<sup>(</sup>٢) اقتباس من كلمات السيد المسيح كما روتها الأناجيل.

<sup>(</sup>٣) وهذا ما أحس به أنا المترجم العربي لكتاب البروتوكولات، فقد لقيت في سبيل نشره من المتاعب ما يطول ذكره، وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به اليهود حتى في أبعد المؤسسات الوطنية عن نفوذ اليهود الظاهر، ولا أتمني أكثر مما تمني الأستاذ نيلوس هنا، وأرجو أن يكون حظي خيراً من حظه، وإن كنت معرضا للاغتيال في كل لحظة، وموطد نفسي عليه.

<sup>(</sup>٤) كان هذا في سنة ١٩٠٢، واليهود الآن أقرب للعرش ، لأن كل الأحداث سارت في هذا الطريق لمصلحة اليهود، وتقريب ملكهم من غرضه.

إن الأحداث في العالم تندفع بسرعة مخيفة: فالمنازعات، والحروب، والإشاعات، والأوبئة والزلازل – والأشياء التي لم تكن أمس إلا مستحيلة – قد صارت اليوم حقيقة ناجزة. إن الأيام تمضى مندفعة كأنها تساعد الشعب المختار ولا وقت هناك للتوغل بدقة خلال تاريخ الإنسانية، من وجهة نظر «أسرار الظلم» المكشوفة، ولا للبرهة تاريخاً على السلطان الذي أحرزه «حكماء صهيون» كي يجلبوا نكبات على الإنسانية، ولا وقت كذلك للتنبؤ بمستقبل البشرية المحقق المقترب الآن ولا للكشف عن الفصل الأخير من مأساة العالم.

إن نور المسيح Light of Christ منفرداً « ونور كنيسته العالمية المقدسة His Holy منفرداً « ونور كنيسته العالمية السيطانية، Universal Church Churrch هما اللذان يستطيعان أن ينفذا خلال الأغوار الشيطانية، و يكشفا مدى ضلالها (١).

إنى لا أشعر فى قلبى بأن الساعة قد دقت لدعوة المجتمع المسكونى الثامن Ecumenical Council Eighth فيجتمع فيه رعاة الكنائس وممثلو المسيحية عامة، ناسين المنازعات التى مزقتهم طوال قرون كثيرة كى يقابلوا مقدم أعداء المسيح (٢).

<sup>(</sup>۱) لم يعد الدين مسيحياً أو إسلاميا كافيا وحدة للوقوف أمام طغيان صهيون بل لا بد معه من الاستعانة بكل ما في العقول الحكيمة من وعي، وكل ما في الأيدى من أسلحة حربية وسلمية للقضاء على هذا الطغيان الذي سيدمر العالم تدميراً لغرض استعباد البشر لليهود، ومن هذه الفقرة وأمثالها نلمح شدة تدين الأستاذ نيلوس، وإيمانه بقدرة الدين على تخليص الناس من هذا الخطر الساحق، وليت الدين وحده ينفع في إصلاح ما أفسد اليهود.

قلت: الإسلام وحده، وهو الدين القيم، كاف للوقوف أمام طغيان صهيون، وحسبنا ما سبق من معرفة أن الرسول الحبيب المحبوب عَلِيَّةً قضى على اليهود عسكريا، في الوقت الذي كان يواجه فيه المشركين، والنصاري، وأيضا ما سيأتي من بيان معرفة معالم النصر على اليهود.

<sup>(</sup>۲) المجامع المسيحية نوعان: مجامع خاصة عقدها آباء كنيسة معينة وهذه كثيرة. ومجامع عابة عقدها آباء الكنائس من جميع أقطار المسكونة (الأرض) ولذلك تسمى «مسكونية» وعددها سبعة: أقدامها «مجمع نيقية الأول » سنة ٢٥٠م وآخرها «مجمع نيقية الثانى » سنة ٢٥٨م. والأستاذ نيلوس يشير إلى المجامع المسكونية السبعة التي عقدها آباء الكنيسة المسيحية للاتفاق على تعاليم واحدة اختلفت حولها طوائفهم المسيحية، ويتمنى عقد مجمع ثامن يتفق فيه الآباء على الوقوف متحدين ضد اليهود، ولكن لا أظن ذلك ممكناً، ولا أظنه إن أمكن نافعاً وحده، ولا بد مع ذلك من وسائل سياسية واقتصادية وحربية للقضاء على هذه المؤامرة اليهودية الإجرامية.

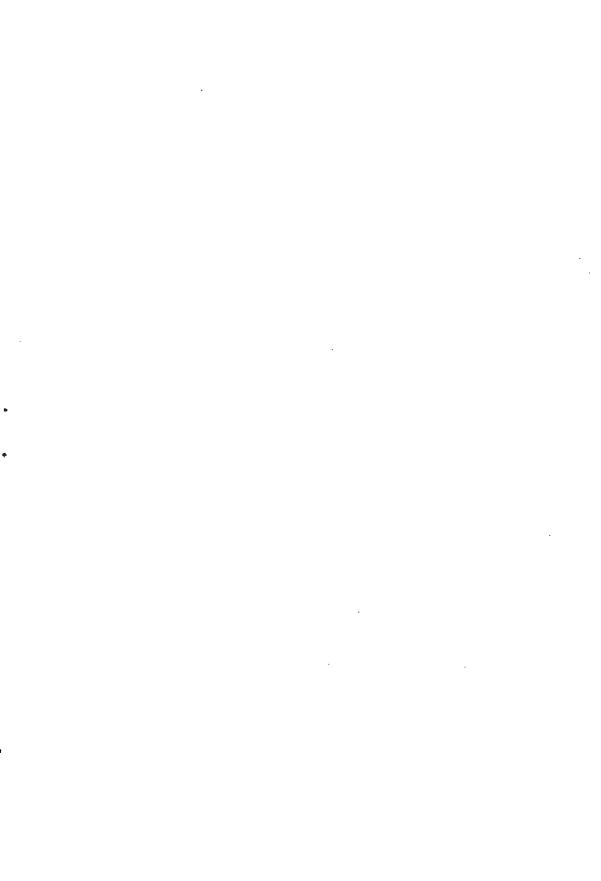

الرَّسُونُ عَلَيْهُ وَالْيَهُونُ الْمُورُدُ الْمُورُدُ الْمُورُدُ الْمُورُدُ الْمُورُدُ اللَّهُ وَالْمُورُدُ ا وَجُمُهَا الْوَجُورُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# معالم التصريعال الموح

حَالِيفُ (*الْأِلْتُوْرُكِزُ عُدُ* (*الْمِصِ*فَى



مكن فالمزار الساليرة

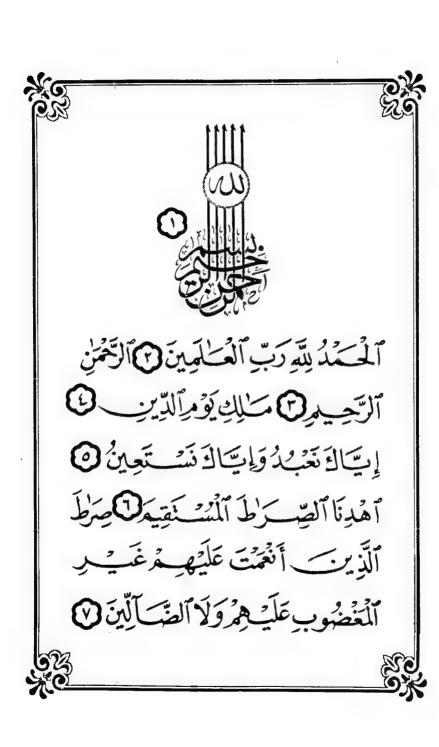

حقوق الطبع محفوظة الطبعـة الأولى ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٢م







#### مقدمية

عرفنا خطر اليهودية العالمية من خلال أحاديثنا من قبل عن :

١ \_ أسطورة الوطن اليهودي .

٢ \_ الفكر اليهودي .

٣ \_ موقف اليهود من الرسالة والرسول عَلَيْكُم .

٤ \_ الطبيعة اليهودية .

٥ \_ التآمر اليهو دي على حياة الرسول عليه.

٦ \_ اليهود والخيانة.

٧ \_ القضاء على اليهو د عسكريا .

٨ \_ محاكمة اليهود.

٩ \_ الخطر اليهودي .

وفلسطين آخر معقل يسقط .. وهذه الكارثة نبهت الصادقين إلى حقيقة واقعهم المر، وغفلة الأمة وتخاذلها وضعفها، بعد أن وجد المسلمون أنفسهم أمام خطر مدمر، لا يقل عن الخطر الوحشى الذى تعرضوا له أيام الحروب الصليبية، والخطر الهمجى الذى واجههم أيام التتار.. وإن كانت الصورة العامة تدعو إلى الاعتراف بواقع احتلال فلسطين الذى يندى له الجبين!

وما أشبه الليلة بالبارحة! فقد بدأت الأمة تفيق من غفوتها، وأحس كثيرون بالأخطار الجسيمة التي تتهدد المسلمين من جراء السرطان اليهودي الذي أخذ ينشب أظفاره، ويستشرى في ديار المسلمين!

وتطالعنا ضرورة المواجهة، ونبوءة النصر، فيما يرويه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَيِّهُ يقول:

« تقاتلكم اليهود ، فتسلطون عليهم ، حتى يقول الحجر: يا مسلم ! هذا يهو دى ورائى فاقتله » .

وعلينا أن نخوض المعركة على أساس أنها معركة عقيدة ..

وهنا يأتي الحديث عن معالم النصر..

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية:

الفصل الأول: ليس لليهود قومية ولا وطن.

الفصل الثاني : دولة إسرائيل في العصر الحديث .

الفصل الثالث: الطريق إلى النصر.

والله أسأل: التوفيق والسمداد.

ر والعون والرشاد.

إنه سميع مجيب!!

٤ ربيع الثاني ١٤١٣ هـ الكويت في : ١ أكـــتوبر ١٩٩٢ م

سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى)

# الفصل الأول ليس لليهود قومية ولاوطن

بين مصر وفلسطين \_ في الأرض المقدسة \_ في الجزيرة العربية \_ دعوى اليهود أنهم من نسل إبراهيم \_ ليس للعبريين اسم معروف في فلسطين \_ بيت المقدس ليس مقدسا \_ فلسطين ليست وطنا لليهود \_ فلسطين وطن العرب \_ عهد باطل \_ المسلمون لا اليهود \_ عهد نوح \_ ميثاق أكبر \_ دعوى يردها الواقع \_ قول المسيح في اليهود : «أنتم من أب هو إبليس » \_ الإنجليز واليهود \_ الفرنسيون واليهود \_ الإيطاليون واليهود \_ الأسبانيون واليهود \_ الروسيون واليهود \_ الألمانيون واليهود \_ أشباب العقوبات عبر التاريخ \_ مأثرة يمتدح بها المسيحيون \_ أسباب العقوبات : أنانيتهم وأطماعهم \_ غرورهم وتعاليمهم \_ عصبيتهم وخيانتهم \_ اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة.

|   |  |  | · |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
| - |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

### بين مصر وفلسطين:

سبق أن عرفنا أن بعض المؤرخين يرى أن يعقوب وهو إسرائيل هاجر بأهله من فلسطين إلى مصر حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد (۱) ؛ على أثر ما حاق بفلسطين من مجاعة وما أصاب مراعيها من جدب وقحط وجفاف، وأن تفصيل ذلك يرجع إلى أن أبناء يعقوب عليه السلام كانوا في هذه الفترة يترددون على مصر لقصد التجارة ، وطلب القوت ، فتعرفوا على أخيهم يوسف عليه السلام، الذي كان في ذلك الوقت أمينا على خزائن مصر، فأكرمهم وطلب منهم أن يحضروا جميعا، ومعهم أبوهم يعقوب عليه السلام، إلى أرض مصر ، وكان عددهم \_ كما جاء في سفر التكوين \_ ستا وستين نفسا سوى نسوة أو لاده. (۲) .

وعرفنا \_ كذلك \_ كيف أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبويه وإخوته، ورقق لهم قلب ملك مصر أن يسكنهم في أرض قلب ملك مصر أن يسكنهم في أرض جاسان \_ يقال: إن مكانها الآن « بلدة صفط الحنة » بمحافظة الشرقية بمصر \_ فاستجاب لهم، وقال ليوسف \_ كما جاء في سفر التكوين \_ : أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصر، ففي أفضل أرضها أسكن أباك وإخوتك ، ليكونوا في أرض جاسان .. فأسكن أباه وإخوته، وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض ، وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه .. (٣) .

وعرضنا لما في سورة يوسف من تصوير رائع لما حصل بينه وبين إخوته من أحداث، وهجرة يعقوب ببنيه إلى مصر، وما تلا ذلك من مواقف .. وأنهم - كما يقول الدكتور أحمد بدوى وهو يصف علاقة المصريين ببني إسرائيل في تلك الفترة \_ : قد عرفوا مصر منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل، جاءوها أول الأمر لاجئين، يطلبون الرزق في أرضها، ويلتمسون فيها وسائل العيش الناعم، والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام، ثم جاءوها أسارى في ركاب فرعون ، كلما عاد من حروبه في أقاليم الشرق ظافرا منصورا، فينزلهم حول دور العبادة يخدمون في أعمال البناء، ويعبدون أربابهم أحرارا، لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق دين ، وتطيب لهم الإقامة في مصر، وتستقيم لهم فيها أمور

<sup>(</sup>١) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم : ٤٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين: ٦: ٤. (٣) سفر التكوين: ٤٧.

الحياة ، ثم تنزل بالمصريين بعض الشدائد ، وتحل بديارهم بعض المحن والنوائب ، فيتنكر لهم بنو إسرائيل ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويعملون على إفقارهم ، وإضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعب ، ابتغاء السيطرة على وسائل العيش في هذا القطر ، ليفرضوا عليه سلطانهم ، تارة عن طريق الضغط الاقتصادى ، وأخرى عن طريق الدين والعقيدة (١) .

وعرفنا كيف خرجوا من مصر .. وأن تعدادهم العام كان يزيد على المليون .. ففى سفر العدد: الإصحاح الأول: إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر ، فوجد حملة السلاح منهم يبلغون ( ٢٠٣٥٠٠ ) نسمة.

وأنهم سلبوا حلى المصريين عند خروجهم.. ويعلق أحد المؤرخين على قصة استلاب . بنى إسرائيل لهذه الحلى فيقول: ويلفت النظر خاصة ما جاء فى التوراة من سلب رجال ونساء بنى إسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحيلة الاستعارة، ونسبة ذلك إلى الله تعالى، ومهماكان من أمر فإن تسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب ، يدل على ما كان وظل يتحكم فى نفوس بنى إسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها بأية وسيلة، وفو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس، كما أنه كان ذا أثر شديد \_ بدون ريب \_ فى رسوخ هذا الخلق العجيب فى ذراريهم ، ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم (٢) .

ويقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: وقد كان تاريخهم إلى وقت خروجهم من مصر، تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتى صارت قبيلة كبيرة لا كيان لها ولا حكومة منها، ولا شارع أو وازع فيها ينظر في أمورها، ويرد قويها عن ضعيفها، متفرقة في أرض مصر، عرضة للعبودية والسخرة والاستبداد والإهانة، أما بعد الخروج فإنهم تألفوا شعبا واحدا، وأمة واحدة لها قائدها من بنيها، وجيش يقوم على حمايتها، وحاكم يتولى أمورها وشئونها، وأخذت تبدو فيها صفات الأمة المستقلة، فإنها لم تكد تغادر مصر، حتى بدأ الشارع في سن النواميس والقوانين، والشرائع الدينية والأدبية والمدنية كما تكون في الأمة المستقلة القائمة بنفسها، وعليه فتاريخ بني إسرائيل لا يبتدىء إلا بعد خروجهم من مصر، وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة ، اتفق لهم في خلالها كثير من الحوادث العادية من حروب و تقدم وانخطاط (٣).

وسبق أن عرفنا قبائحهم في الطريق إلى الشام ..

<sup>(</sup>٢) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم :٤٣ .

<sup>(</sup>١) في موكب الشمس: ٢: ٨٨٥ - ٨٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسرائيليين: ١٥ ط المقتطفة ١٩٠٤.

### في الأرض المقدسة:

وبعد وفاة موسى عليه السلام ، عبر « يوشع » ببنى - إسرائيل - كما تحكى التوراة - نهر الأردن إلى الأرض المقدسة ، وأول مدينة استطاع « يوشع » ومن معه أن يدخلوها هى مدينة «أريحا» ثم زحف على مدينة «العي » التي هي بين « نابلس » و «القدس » من ناحية الشرق ، وأن بني إسرائيل بعد أن دخلوا هاتين المدينتين قتلوا معظم سكانهما ، ثم صلبوا ملك « العي » على باب المدينة! ثم حكت التوراة بعد ذلك قصة انتصار «يوشع» ومن معه من بني إسرائيل على الكنعانيين - الذين هم سكان فلسطين في ذلك الوقت - وكيف أن بني إسرائيل كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التي تقع في أيديهم بأمر الرب! كما يفعلون الأن تماما في فلسطين! فهم يقتلون الرجال والنساء والأطفال باسم الرب! كما يزعمون!

ففى الإصحاح العاشر من سفر « يشوع » هذه العبارة : إن « يشوع » ضرب جميع أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح و جميع ملوكها وأبسل \_ أهلك \_ كل نسمة كما أمر الرب ، ولم يبق باقية منهم، فضرب من « قادس » إلى « غزة » وانتصر عليهم ، لأن الرب كان يحارب مع إسرائيل!

ويصف صاحب « قصة الحضارة » ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين فيقول:

كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلا واضحا لانقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين، وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم، وسبوا من بقى من نسائهم ، وجرت دماء القتلى أنهارا، وكان هذا القتل \_ كما تقول نصوص الكتاب المقدس \_ فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى ، وزكاة للرب ، ولما استولواعلى إحدى المدن قتلوا من أهلها اثنى عشر ألفا وأحرقوها وصلبوا حاكمها ولسنا نعرف في تاريخ الحرب مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتاع به .. وقد أقام يوشع حكمه على قانون الطبيعة الذي يقول : «إن أكثر الناس قتلا هو الذي يبقى حيا » وبهذه الطريقة التي لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة (١) .

ويقول الدكتور على عبد الواحد وافي : وحوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار بنو إسرائيل بقيادة يوشع خليفة موسى عليه السلام بعد وفاته، على بلاد كنعان \_ فلسطين

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ٢ : ٣٢٦ لديورانت ، ترجمة محمد بدران .

وما إليها وهى الأرض المقدسة \_ واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات وثروات ، بعد أن أبادوا معظم أهلها، واستعبدوا من أبقواعليه منهم، فانتهت لديهم بذلك حياة الخشونة والبداوة والتنقل وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار ، وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصور التي ورثوها عن الكنعانيين ، وأخذت مزاولتهم لشئون دينهم تسير على طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانييهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم ومذابحهم ، وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب، وهم رهط موسى وهارون (١).

وسبق أن عرفنا كيف أشار القرآن الكريم إلى دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة . .

وتحدثنا\_ كذلك \_ عن العصر الذهبي، وعن أسوأ عهودهم .. وزوال ملك بني . إسرائيل..

### في الجزيرة العربية:

وعرفنا \_ أيضا \_ كيف هاجر اليهود بعد ذلك إلى الجزيرة العربية .. وأن هناك من المؤرخين من يرى أن هجرتهم إليها كانت في عهد داود عليه السلام .. ومنهم من يرى أن نزوحهم إليها كان في عهد «حزقيال » الذي حكم بلاد يهوذا من سنة ٧١٧ إلى سنة ٦٩٠ ق م .

إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاريخ ، ولذا لم يعتمد عليهما المحققون من المؤرخين (٢).

والذي ارتضاه بعض هؤلاء المؤرخين ، هو الرأى القائل بأن الهجرة الكبرى لليهود إلى الجزيرة كانت في القرن الأول الميلادي ، بعد تنكيل الرومان بهم سنة ٧٠ م .

يقول الدكتور: إسرائيل ولفنسون: « بعد حرب اليهود والرومان سنة ٧٠ م التي انتهت بخراب بلاد فلسطين، وتدمير هيكل بيت المقدس، وتشتت اليهود في أصقاع العالم، قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب، كما حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودي « يوسيفوس » الذي شهد تلك الحروب، وكان قائدا لبعض وحداتها».

 النضير، وبنوقريظة ، وبنو بهدل، هاربين منهم إلى قن بالحجاز من بنى إسرائيل ، لما غلبتهم الروم على الشام ، فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم فأعجزوه ، وكان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحارى لا نبات فيها ولا ماء، فلما طلب الروم التمر انقطعت أعناقهم عطشا فماتوا، وسمى الموضع « تمر الروم » فهو اسمه إلى اليوم » (١) .

ويرجح الدكتور جواد على \_ أيضا \_ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو الرومان لهم فيقول: « أما ما ورد في روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام، وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم، مما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء البعيدة عن مجالات الروم، فإنه يستند إلى أساس تاريخي صحيح، فالذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج، فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين، ومن هؤلاء، المهاجرين \_ على رأى الإخباريين \_ بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو بهدل، ساروا إلى الجنوب في اتجاه يثرب، فلما بلغوا موضع الغابة و جدوه رديئا، فكرهوا الإقامة فيه، وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منزلا طيبا، وأرضا عذبة، حتى إذا بلغ « العالية » وهي « بطحان » و « مهزور » وهما واديان بأرض عذبة بها مياه وعيون، استقر رأيهم على « بطحان » و وعيون، استقر رأيهم على « مهزور » ().

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى : وبذلك نرى أن الرأى القريب من الصواب، هو أن غالبية يهود جزيرة العرب حلّوا بها في القرن الأول الميلادى ، أى بعد تدمير «أورشليم» الثانى على يد « تيطس » الرومانى ، وكان حلولهم بها من أهم أسبابه ، فرارهم من وجه الرومان، حتى ينجوا من بطشهم وفتكهم بهم (٣) .

وسبق أن عرفنا كيف كانت مواجهة يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود بني قريظة، ويهود خيبر . . حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . . .

و نخلص من هذا إلى أن اليهود خرجوا من مصر.. وخرجوامن الأرض المقدسة ... وخرجوا من الجزيرة العربية ، لفسادهم وإفسادهم ... وليس لهم حق في هذه البلاد ...

<sup>(</sup>١) تاريخ اليهود في بلاد العرب: ٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العرب قبل الإسلام ٦ : ١٠.

<sup>(</sup>٣) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ١ : ٧٤ .

### دعوى اليهود أنهم من نسل إبراهيم:

واليهود يدعون أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام ، الذي ثبت \_ كما تذكر المصادر الإسرائيلية \_ أنه هاجر من العراق إلى فلسطين ، وسكن مع سكانها الأصليين وهم الكنعانيون والفلسطينيون(١).

وقبل مولد إبراهيم بآلاف السنين كانت فلسطين ملك أهلها العرب، وكان هو وبنوه في أرض لا تربطهم بأهلها رابطة . .

وفي سفر التكوين (٢) :

« وماتت سارة فى قرب أربع التى هى حبرون فى أرض كنعان ، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكى عليها ، وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بنى حث قائلا : أنا غريب ونزيل عندكم، أعطونى ملك قبر معكم لأدفن ميتى من أمامى ...».

ورواية التوراة هذه تثبت أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كنعانيا ولا فلسطينيا ، ولم يكن من سكان فلسطين، وهو يعترف صراحة بأنه « غريب ونزيل » فيها.

ومن ثم فهم \_ أيضا \_ كما عرفنا غرباء عن فلسطين، ودعواهم هذه ترد عليهم في اغتصابهم لفلسطين في عصرنا الحاضر!

### ليس للعبريين اسم معروف في فلسطين:

وبعد إبراهيم عليه السلام بقرون تبلغ خمسة أو ستة لم يكن للعبريين أى أثر في فلسطين ، لاحكم ولا تملك، ثم كان عهد موسى عليه السلام، وهو قبل المسيح عليه السلام بخمسة عشر قرنا تقريبا .. ولم يكن للعبريين أيضا اسم معروف في فلسطين. ثم بعد دخول يوشع لم يكن الإسرائيليون يملكون من فلسطين إلا رقعا صغيرة ، ولم تقم لهم مملكة إلا في أيام «شاول » الذي انتحر هو وأبناؤه وجيشه بسبب هزيمته سنة ٢٥٠١ ق م ، حيث هزمهم الفلسطينيون هزيمة نكراء .

والمملكة التى قامت للإسرائيليين بحق كانت مملكة داود وسليمان عليهما السلام \_ كما أسلفنا \_ ومع ذلك لم تكن غير مملكة صغيرة، انتهت بوفاة سليمان سنة ٩٨٤ ق م كما يقول المؤرخون.

<sup>(</sup>١) اليهودية والصهيونية: ١٤٤ وما بعدها بتصرف. (٣) سفر التكوين: ٢٣: ٢ - ١٦٠.

ثم انقسمت \_ كما عرفنا \_ إلى قسمين . .

### بيت المقدس ليس مقدسا:

وبيت المقدس لم يكن مقدسا بالإجماع لدى اليهود، وكانت المدينة في أيدى اليبوسيين، وكان يسكنها بنو بنيامين مع اليبوسيين، دون أن يكون لهم أى حق في بيت المقدس، بل كان الحق كله لليبوسيين.

ولو كان للمدينة قداسة عند الإسرائيليين لما دمرها « يهوآسن » ملك إسرائيل، ففي سفر الملوك : (١) .

« فانهزم يهوذا أمام إسرائيل ، وهربوا كل واحد إلى خيمته ، وأما أمصيا ملك يهوذا.. فأمسكه يهوآسن ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء إلى أورشليم ، وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية أربعمائة ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب، وفي خزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة، وبقية أمور يهوآسن التي عمل وجبروته، وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا .. ثم اضطجع يهوآسن مع آبائه ودفن في السامرة ».

ومع هذا العدوان الصارخ من يهوآسن على بيت الرب ونهبه ما فيه ، لم يكن موضع غضب الله وسخطه ، لأنه اضطجع مع آبائه ، وهذا الاضطجاع آية على رضا الله عندهم، لأنه لا يرقد مع الآباء إلا الأبناء البررة الصالحون!

### فلسطين ليست وطنا لليهود:

ولما حدث السبى البابلى لم يكن حنين الإسرائيليين لفلسطين، باعتبار أنها الوطن القومى ، بل كان الحنين إلى ذكرياتهم، حيث كان لهم ذات يوم مضى ملك وسيادة ، ولو تيسر لهم فى المنفى ما يحنون إليه لما ذكروا فلسطين ، بل هم لم يذكروها، وإنما كانوا يذكرون جبل صهيون!

ولما أبيح لهم أن يعودوا من الأسر إلى فلسطين، تخلف عدد جد كبير منهم في العراق، وآثروه على فلسطين، مما يدل على أن الوطنية لم تكن عاطفة أصيلة فيهم، فحيث يجدون مأملهم يكون الوطن!

وسواء أكان اليهود يحنون إلى فلسطين أم لا يحنون ، فما كانت لهم وطنا قط

<sup>(</sup>١) سفر الملوك: ١٤: ١٢ ـ ١٦.

إلا الرقع الصغيرة التي اغتصبت من أهلها ولم تكن لديهم عاطفة الوطنية أصيلة، لأنهم كانوا يها جرون منها بالآلاف ، ويتركون فلسطين إلى غير عودة!

### فلسطين وطن العرب:

أما العرب فلم يذكر تاريخهم في فلسطين أنهم تركوها قط، بل عاشوا فيها كتراب أرضها ، بل كجبال فلسطين ، ولم يفكروا قط في هجرها، مع ما مر بهم من فترات كانوا فيها تحت أحكام غاشمة أجنبية ، وكانوا يحاربون الغزاة حربا ، ويفتدون فلسطين بالدم، فإذا غلبوا على أمرهم صبروا وهم على أرضهم وفي وطنهم، لأنه جزء منه.

وفلسطين \_ كما عرفنا \_ لم تكن أرضا يهودية قط، وإبراهيم عليه السلام \_ كما سجلت التوراة \_ غريب ونزيل فيها، ولما كان من الصالحين وجد من سكان فلسطين حفاوة وترحابا، وعاش حياته غريبا فيها ونزيلا لدى أهلها باعتراف التوراة الصريح.

### عهد باطل :

وأكبر دعوى اليهود في عصرنا الحاضر، وتشبثهم بها ، أن الله أعطاهم عهدا، بأن تكون فلسطين وما يمتد من النيل إلى الفرات لهم دون غيرهم، وحجتهم ما جاء في أسفارهم المقدسة عندهم.

ودعواهم هذه دعوى من جانب واحد، وما حجتهم الداحضة إلا جزء من هذه الدعوى الباطلة من الأساس.

جاء في سفر التكوين \_ أول أسفار توراتهم \_ : (١) « في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات».

وفيه أيضا: (٢) « أما أنا فهو ذا عهدى معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام ، بل يكون اسمك إبراهيم، لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا ، وأجعلك أمما، وملوك منه يخرجون، وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا».

ثم تكرر هذا الوعد من بعد إبراهيم لإسحاق ويعقوب وداود وموسى وغيرهم ، ففي

<sup>(</sup>١) سفر التكوين: ١٥: ١٨. (٢) المرجع السابق: ١٧: ٤ ـ ٨.

سفر التكوين أيضا: (١) «وكان في الأرض جوع غير الجوع الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك: تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطى نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أم الأرض».

وتجدد هذا العهد أو الوعد ليعقوب ، ففى هذا السفر الذى هو أول أسفار توراتهم: (٢) « فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران ، وصادف مكانا وبات هناك، لأن الشمس كانت قد غابت ، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاضطجع فى ذلك المكان، ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التى أنت مضطجع عليها لك ولنسلك ، ويكون نسلك كتراب الأرض ، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفى نسلك جميع قبائل الأرض ».

وعهد الله \_ حسب هذه الروايات التي تحكيها التوراة \_ لإبراهيم ، ثم لإسحاق ، ثم ليعقوب، عليهم السلام، بأن يعطيهم هم أرض غربتهم لم يقع، فإبراهيم \_ كما حكت التوراة نفسها \_ لم يكن يملك شبرا من الأرض، ولما ماتت زوجه الكريمة سارة لم يكن يملك مدفنا أيضا ، كما عرفنا من نصوص التوراة .

وإسحاق \_ كما حكت التوراة أيضا \_ ذهب إلى ملك جرار مستجديا ، ويعقوب أرسل أولاده إلى مصر يمتارون، وحسبه \_ كما سجلت التوراة \_ أنه لم يكن لديه فراش يضطجع عليه ، ولا وسادة يضع عليها رأسه، فاتخذ من الحجارة وسادا.

ومات إبراهيم ، ثم إسحاق ، ثم يعقوب ، ولم يُعط أحد منهم أرض غربته، بل إن نسلهم الذي اختصته أسفار اليهود المقدسة عندهم لم يعطوا أرض غربتهم ، إذ لم يملك بنو إسرائيل إلا قطعا صغيرة من أرض الغربة.

وعهد الله لإبراهيم بأن يعطى نسله هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات لم يتحقق ، حتى هذا اليوم ، بالنسبة لنسل إسحاق الذي انحدر منه العبرانيون أو بنو إسرائيل.

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٦: ١ - ٤.
 (٢) المرجع السابق: ٢٦: ١ - ٤.

ومع أن أربعة آلاف سنة مرت على ذلك العهد \_ كما تنص التوراة \_ فإنه لم يتحقق ، ومعاذ الله ألا يتحقق وعد الله وألا يقع عهده.

وفي العهد أن الله يكثر نسل إسحاق كنجوم السماء، كما يجعل نسل يعقوب كتراب الأرض، وها هي ذي أربعة آلاف سنة مرت ولم يكثر نسلهما كالنجوم أو التراب.

وعهد الله لإبراهيم بأن يجعله أبا لجمهور من الأمم ، وأن يجعله أمما ، ويخرج منه ملوك، لم يتحقق بالنسبة لبني إسرائيل ، فلم يكونوا جمهورا من الأمم ، ولم يكن منهم ملوك إلا قلة معدودة ، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين قرنا لم يكن منهم ملك قط.

### المسلمون لا اليهود:

ولكن كل هذا العهد قد تحقق بالنسبة للعرب بعد إبراهيم عليه السلام، فهم قد ملكوا فلسطين ، وملكوا مصر، والعراق ، وعشرات الأقطار ، وما زالوا يملكونها حتى وصلوا إلى أوربا والمحيط الأطلسي غربا، وإلى الصين شرقا ، وأخذ حكم الإسلام يمتد في كل اتجاه حتى دخلت فيه قارات وقارات .

وإذا كان بنو إسماعيل خارجين عن ذلك العهد ، فكله يكون عهدا باطلا، ومعاذ الله أن يكون عهد الله غير حق، وما يكون هذا العهد حقا إلا بالنسبة لنسل إبراهيم من إسماعيل عليهما السلام، والمسلمون جميعا من أي أب كانوا هم أبناء إبراهيم، كما جاء في القرآن الكريم، إذ يقول :

﴿ يَنَأَيُّمُ الَّذِينَ امَنُواْ الْرَحِعُواْ وَالْبَعُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّمُ وَاَفْعَالُواْ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُعَلِّمُ وَاَفْعَالُواْ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُعَلِيْكُمْ وَاَفْعَالُواْ الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُعَلِيْكُمْ وَالْمِيْرَ مَنْ حَرَجٌ مِلَّةً وَالْمِيْرَ مُوسَمَّلُ الْمَيْمُ وَالْمَالُونَ وَمِالَمُ اللّهُ وَفِي هَلَا الْمَيْكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا الْمَيْمُ وَالْمَالُونَ وَوَالْوَا الرّبَكُولُ فَلَمُ مَلَا الْمَيْمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

ففي هاتين الآيتين يجمع القرآن المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة المسلمة، ويلخص تكاليفها التي ناطها الحق بها، ويقرر مكانها الذي قدره لها، ويثبت جدورها في الماضي (١) الحج: ٧٧ - ٧٨.

والحاضر والمستقبل، متى استقامت على النهج الذي أراده لها الله.

إنه منهج عريق أصيل في ماضي البشرية \_ كما أسلفنا \_ موصول الماضي بالحاضر.

# ﴿ مِّلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِ مِنْ ﴾

وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته مند عهد إبراهيم عليه السلام، فلم تنقطع من الأرض، ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كتلك التي أبصرناها في العقيدة اليهودية حين انحرفت فانجرفت.

ثم إن محتويات العهد تصرفه عن اليهود إلى المسلمين، فعهد الله \_ على زعمهم \_ لإسحاق ويعقوب بأن يتبارك في نسلهما جميع أمم الأرض لم يقع قط، ولن يقع أبدا، فمنذ عرف الناس اليهود ونقيض البركة هو الذي حدث من اليهود.

وأما في الحاضر فهم كما في الماضي ، كانوا وما يزالون مسعر الفتن والحروب ، ومباءة الفساد وجميع الشرور.

وفى المستقبل لن يتغيروا، لأن عقيدتهم \_ رغم ما دخلها من تحريف و تخريف \_ قد احتكروها لأنفسهم \_ كما أسلفنا \_ وربهم « يهوه » محتكر لهم أيضا ، وهو عندهم يشبه الأب الذي لا يمكن أن يدخل في نسبه وعداد ولده من لم يولد منه.

كذلك اليهود ، ولهذا لن يتبارك فيهم أحد من أمم الأرض جميعا.

وهذا العهد تحقق كل التحقق بالنسبة لنسل إسماعيل عليه السلام، وليس بالنسبة لإسحاق ويعقوب عليهما السلام، فرسالة خاتم النبيين عليهما ورحمته والإنسانية والهدى، والله عز وجل هو رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، ورحمته وسعت كل شيء .

وهى رسالة مفتوحة للأمم كافة، على نقيض اليهودية المغلقة ، ومن هنا كان عهداً لله حقا بالنسبة لإسماعيل عليه السلام، وغير واقع بالنسبة لغيره من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام.

### عهد نوح:

والعهد لم یکن \_ علی روایة التوراة التی ذکرناها \_ خاصا بإبراهیم وإسحاق و يعقوب وموسى وداود وغیرهم، بل سبق أن أعطیه نوح ، کما یذکر أول أسفار توراتهم:

سفر التكوين: (١) (وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم: الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض، وقال الله: هذه علاقة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاقي بيني وبين الأرض، وتظهر القوس في السحاب، إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا أوبين كل نفس حية في كل جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة ميثاقي الذي وبين كل ذي جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة ميثاقي الذي

وهذا الميثاق يتفق مع كمال الله ورحمته التي عمت الخلق كله، ووسعت كل شيء، فهو عهد بين الله وبين كل ذي نفس حية.

### ميثاق أكبر:

وعقب الآيات القرآنية الكثيرة التي تحدثت عن قصة بنى إسرائيل \_ كما أسلفنا \_ نبصر قضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر .. في مشهد جليل في كل ما يتصل به:

﴿ وَإِذْ أَخَذَرَتُكَ مِنَ بَيْءَ ادَمَمِن طُهُورِهِمُ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشَّهَ لَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بَرَّيْكُمْ وَأَشَّهَ لَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلْسَتُ بَرَّيْكُمْ وَأَشَّهَ لَمُ الْعَلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا اللَّهُ الْوَابَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

إنها قضية الفطرة والعقيدة، (٣) يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد \_ على

<sup>(</sup>١) سفر التكوين: ٩: ٨ ـ ١٧. (٢) الأغراف: ١٧٢ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن: ٣: ١٣٩٢ بتصرف.

طريقة القرآن الغالبة \_ وإنه لمشهد فريد.. مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق، المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود، يسألها الخالق: « ألست بربكم ؟ » فتعترف له سبحانه بالربوبية، وتقر له سبحانه بالعبودية، وتشهد له سبحانه بالوحدانية، وهي منثورة كالذر، مجموعة في قبضة الخالق العظيم!

إنه مشنهد كوني رائع باهر، لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتها المأثورة!

وإنه لمشهد عجيب فريد، حين يتملاه الخيال البشرى جهد طاقته! وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى ، وهي تجمع وتقبض ، وهي تخاطب بما ركب فيها من الخصائص المستكنة التي أو دعها إياها الخالق جل شأنه، وهي تستجيب فتعترف وتقر وتشهد، ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب!

وإن الكيان البشرى ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد..وهو يتمثل الذر السابح .. وفي كل خلية حياة.. وفي كل خلية استعداد كامن.. وفي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ، ينتظر الإذن له بالنماء والظهور، في الصورة المكنونة له في ضمير الوجود المجهول ، ويقطع على نفسه العهد والميثاق، قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم!

لقد عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد ، لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجود.. عرض القرآن هذا المشهد قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام! ثم يهتدى البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة .. فإذا العلم يقرر أن خلايا الوراثة التي تحفظ سجل الإنسان ، وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب.. صغيرة صغيرة صغيرة...

ولا يملك الإدراك البشرى أن يدرك كيفيات هذا المشهد .. إلا ما تذكره النصوص الصحمحة..

وحسبنا في هذا المقام أن نذكر ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله على عنه أن رسول الله عليه قال : (١)

<sup>(</sup>١) البخاري: ٢٣ ــ الجنائز (١٣٥٨) ، ومسلم : ٤٦ ــ القدر ٢٢ (٢٦٥٨)، والموطأ: ١٦ ــ الجنائز ٥٢ بلفظ «كل مولود» وأبو داود : السنة (٤٦٨٩) عون المعبود ، والترمذي : القدر (٢١٣٨) .

« ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمة عجماء. هل تُحسُّونَ فيها من جَدْعاء؟ » .

ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه:

# ﴿ فِطْرَنَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرُ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (١٠.

وحسبنا \_ كذلك \_ أن ندرك أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده. وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذه الفطرة، يخرج بها كل مولود إلى الوجود، فلا يميل عنها إلا أن يُفسد فطرته عامل خارجي عنها ! عامل يستغل الاستعداد البشرى للهدى والضلال \_ كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم \_ وهو استعداد كذلك كامن تُخرجه إلى حيز الوجود ملابسات يهودية وظروف شيطانية. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن عياض مرفوعا:

# « .. وإنى خلقت عبادى حنفاء كلَّهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم..» (٢) .

وإن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة الإنسان وحده، ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود من حوله... وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله.. موصولة به، غير منقطعة عنه، محكومة بذات الناموس الذي يحكمه .. بينما هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة.. فكيف يحتوى الفكر اليهودي على الوثنية الفكرية التي تتنافى مع حقيقة التوحيد؟!

إن ناموس التوحيد الذى يحكم هذا الوجود، واضح الأثر فى شكل الكون، وتنسيقه، وتناسق أجزائه، وانتظام حركته، واطراد قوانينه، وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين.. وأخيرا \_ حسب العلم القليل الذى وصل إليه البشر \_ وحدة الجوهر الذى تتألف منه ذراته، وهو الإشعاع الذى تنتهى إليه المواد جميعا عند تحطيم ذراتها وإطلاق شحناتها.. فكيف يشذ اليهود عن ناموس التوحيد الذى يحكم هذا الوجود ؟!

ويوما بعد يوم يكشف البشر أطرافا من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون ، وطبيعة

 <sup>(</sup>۱) الروم: ۳۰.
 (۲) مسلم: ۵۱ الجنة ۱۳ (۲۸۲۵).

قوانينه التي تحكم تصرفاته \_ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله وفق مشيئة الله الطليقة \_ ولكننا نحن لانعتمد على هذا الذي يكشفه علم البشر الظني الذي لا يمكن أن يكون يقينا بحكم وسائله البشرية في تقرير هذا الناموس.. إنما نحن نستأنس به مجرد استئناس .. واعتمادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة، على ما قرره لنا الخالق العليم عما خلق..

والقرآن الكريم لا يدع مجالا للشك في أن الناموس الذي يحكم هذا الكون هو ناموس الوحدة الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق سبحانه.. كما أنه لا يدع مجالا للشك في خضوع هذا الكون لربه وسجوده لوحدانيته ، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله، ولا نعرف عنها إلا ما يخبرنا به الله، وما نراه من الآثار في انتظامه ودأبه واطراده.. فكيف ينحرف اليهود عن هذا الناموس ؟!

إن هذا الناموس الذي يصرف هذا الكون كله \_ بقدر الله وفق مشيئة الله الطليقة \_ سار كذلك في كيان الإنسان بوصفه من كائنات هذا الكون، مستقر في فطرته تستشعره بذاتها، وتتصرف وفقه ، ما لم يطرأ عليها ألخلل والفساد، فتنحرف عن إدراكها الذاتي له، وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها بدلا من أن تسير وفق قانونها الداخلي القويم، كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم!

هذا الناموس بذاته هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها.. ميثاق مودع في كيانها .. مودع في كل خلية حية منذ نشأتها.. وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات .. وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله الواحد . ذى المشيئة الواحدة ، المنشئة للناموس الواحد الذى يحكمها ويصرفها.. فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها إلى أن يقول أحد: إنه غفل عن كتاب الله الهادى إلى التوحيد، وعن رسالات الله التي دعت إلى التوحيد. أو أن يقول: إنني خرجت إلى هذا الوجود، فوجدت آبائي قد أشركوا أو انحرفوا عن التوحيد ـ كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم ـ فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد، إنما ضل آبائي فضللت، فهم المسئولون وحدهم ، ولست بالمسئول! ومن لمعرفة التوحيد، على تلك الشهادة:

﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَا غَفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ، ابَآوُنَامِن فَجَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعَدِهِم أَفَهُ كُمُا مَافَعَلَ ٱلْبُطِلُونَ ﴾

ولكن الله سبحانه رحمة منه بعباده، لما يعلمه من أن استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا، وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف \_ كما عرفنا \_ بفعل الشياطين الذين يعتمدون على ما في التكوين البشرى من نقط الضعف ، كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم!

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا، كما أنه جل شأنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به، حتى يرسل إليهم الرسل، ويفصل الآيات، لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف، واستنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات:

# ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ بُحَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزً لِحَكِيمًا ﴾ (١).

ونو كان الله يعلم أن انفطر والعقول تكفى وحدها للهدى، دون رسل ورسالات، ودون تذكير وتفصيل للآيات لأخذ الله بها عباده (٢). ولكنه رحمهم بعلمه، فجعل الحجة عليهم هي الرسالة:

# ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلَّذِيَّ وَلَعَلَّهُ مُرْجِعُونَ ﴾

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله، وإنى ما أودعه الله كينونتهم من قوى البصيرة والإدراك. فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بابتغاض حقيقة التوحيد في القلوب، وردها إلى بارئها الذي فطرها على عقيدة التوحيد. ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير.. ومع كل هذا فاليهود هم اليهود!

### دعوى يردها الواقع:

وأما ادعاء اليهود بأن عهد الله مقطوع لهم وحدهم ، فقد كذبتهم فيه محتويات العهد التي ذكرتها أسفارهم المقدسة، وهم قد كذبوا العهد بواقعهم، وأقرب مثال على هذا التكذيب أن العهد مقطوع لهم بأن يكونوا في الكثرة كنجوم السماء أو تراب الأرض.

<sup>(</sup>١) النساء:١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : في ظلال القرآن : ٢ : ٨٠٦ وما بعدها.

ومنذ العهد المقطوع حتى اليوم حوالي أربعة آلاف سنة، وعدد اليهود في العالم كله لم يزد على عشرين مليونا، في حين أن عدد المسلمين أضعاف أضعاف عددهم بكثبر جدا، مما لا يحتاج إلى بيان!

## قول المسيح في اليهود: « أنتم من أب هو إبليس »:

وأسطورة شعب الله المختار يكذبها الواقع منذ قرون مضت ، وحسبنا أن نذكر قول المسيح كما يروى إنجيل متى (١) : « لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة »!

ولكن اليهود كفروا به ، مع أن العهد القديم يبشر به ، فلما بعثه الله إليهم كفروا به ، وكذبوه واتهموه وحاربوه حتى إن الأناجيل عندهم تذكر أنهم قتلوه . .

ومن الغريب ـ مع ذلك ـ أن بعض أتباع المسيح ما زالوا يعتقدون أن اليهود شعب الله المختار غافلين أو متغافلين عما ينطق به العهد القديم والعهد الجديد !

والعهد القديم لا يعطى عهد الله لمن لم يؤمنوا ، والعهد الجديد كالقديم أيضا في هذا المنع ، بل ذهب المسيح عليه السلام إلى أبعد من ذلك، فنفي أن يكون معاصروه من اليهود أبناء إبراهيم عليه السلام، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فجعلهم أبناء الشيطان.

ومما لا خلاف فيه أن عهد الله لا يعطاه الشيطان، والمسيح عليه السلام في الحوار الذي دار بينه وبينهم يكشف عن حقيقتهم، ويصرخ في وجوههم: «أنتم تجوتون في خطاياكم» ويعنف الجدل بين المسيح واليهود، وفي إنجيل يوحنا (٢) تفصيل ذلك الحوار الذي جاء فيه قول المسيح لهم: «أنا أتكلم بما رأيت .. وأنتم تعلمون ما عند أبيكم » فيجيبه اليهود قائلين: «أبونا هو إبراهيم» فيرد عليهم المسيح بقوله: «لو كنتم أو لاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم» ؟!

وغضب اليهود من قول المسيح ، لأنه نفى أبوة إبراهيم عنهم، ونسبهم إلى غيره، فغضبوا وقالواله: « إننالم نولد من زنا » ...

<sup>(</sup>١) إنجيل متى : ١٥ : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) إنجيل بوحنا: ١٨.

ونفد صبر المسيح وقال لهم: «خرجت من قبل الله وأتيت ، لأنى لم آت من نفسى، بل ذاك أرسلنى ، لماذا لا تفهمون كلامى ؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولى ، أنتم من أب هو إبليس ، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا » .

### الإنجليز واليهود:

ولقى اليهود في بعض عهود الإنجليز ألوانا من التعذيب، وصنوفا من القتل والتشريد (١).

من ذلك أن الملك الإنجليزي « يوحنا » أصدر أمرا بحبسهم في جميع أنحاء مملكته.

والملك « هنرى الثالث » أمر بتعذيب اليهود وحبسهم ، لأنه اكتشف أنهم ينزعون جزءا من ذهب النقود الرسمية وفضتها ، بعد أن يقبضوها، ثم يدفعوها إلى التجار، وقد أدى عملهم هذا إلى النقص في عملة البلاد الرسمية.

ولم يكتف هذا الملك الإنجليزي بتعذيب اليهود وحبسهم ، بل أصدر أمرا سنة ١٢٣٠م مؤداه أن على اليهود أن يدفعوا إلى الخزينة البريطانية ثلث أموالهم المنقولة.

وعندما تولى «إدوارد الأول» عرش بريطانيا سنة ١٢٧٣ م أصدر أمرا يحرم فيه على اليهود التعامل بالربا ورهن الأرض، بعد أن تبين له أن أموال الدولة توشك أن تذهب إلى جيوب اليهود وحدهم، ولكن اليهود لم يتقيدوا بهذا الأمر، بل سرقوا جزءا كبيرا من ذهب العملة البريطانية، وقد حكم على مائتى يهودى بالإعدام سنة ١٢٨١م بعد أن ثبتت عليهم هذه الجريمة.

وفى سنة ٢٩٨ م جأر الشعب البريطانى بالشكوى من اليهود، فأصدر الملك «إدوارد الأول » \_ أيضا \_ أمرا بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية فى غضون ثلاثة أشهر، إلا أن الشعب البريطانى لم يصبر على اليهود حتى تنقضى تلك المدة، بل أخذ يقتل منهم العشرات والمئات، وفى قلعة « بورك » التى احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق الإنجليز أكثر من خمسمائة يهودى، وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لئلا يفتك الشعب بهم جميعا فى كل مكان، وظلت بريطانيا خالية من اليهود طوال ثلاثة قرون

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢ ز ٣٣٤ وما بعدها بتصرف.

تقريبا. ولكن عادوا إليها سنة ١٦٥٦ م في عهد «كروميل » الذي اغتصب الملك من «شارل الأول» بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة في سبيل بلوغ أغراضه.

### الفرنسيون واليهود:

وفي فرنسا تعرض اليهود في أزمنة مختلفة ، لنقمة الشعب الفرنسي وغضبه، لأنهم دمروا اقتصاده الوطني، وخنقوه بالربا الفاحش، والمعاملات السيئة.

ففى عهد « لويس التاسع عشر » تدهورت الحالة الاقتصادية فى فرنسا، فأصدر أمرا بإلغاء ثلث ما لليهود على الفرنسيين من ديون، ثم أصدر أمرا آخر بإحراق جميع كتبهم المقدسة ، وخاصة « التلمود » وقد قال أحد المؤرخين : «إنهم أحرقوا فى باريس وحدها محمول أربع وعشرين مركبة من نسخ التلمود وغيرها » (١).

وخلال تولى « فيليب الجميل » حكم فرنسا أنزل الفرنسيون باليهود صنوفا من القتل والنهب والتشريد، ثم طردوا من فرنسا نهائيا، ولكنهم عادوا إليها بعدأن دفعوا لـ «فيليب» ثلثى الديون التي لهم في فرنسا.

وفي سنة ١٣٢١ م هاجمهم الشعب الفرنسي ، وذبح عددا كبيرا منهم، ونكل بهم تنكيلا شديدا، ثم طردوا من فرنسا بعد أن نهبت أموالهم، ولم يستطيعوا العودة إليها إلا في واسط القرن السادس عشر .

وفى أوائل القرن التاسع عشر حاول «نابليون» أن يستغلهم لبلوغ مطامعه، ولكنهم خانوه، فاحتقرهم وبطش بعدد منهم، وقال عنهم: « إنهم حثالات البشر وجراثيمه» ولم ينج اليهود من بطش الشعب الفرنسي إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين.

### الإيطاليون واليهود:

وفى إيطاليا حاربهم البابوات حربا شعواء ، وأطلقوا عليهم اسم « الشعب المكروه» وأغروا الشعب الإيطالي بهم، فأعمل فيهم القتل والتشريد ، وقد أصدر البابوات مراسيم عديدة لتكفير اليهود وتسفيه ديانتهم القائمة على التلمود.

وفي سنة ١٢٤٢ م أعلن البابا «جريجوري» التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود `

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسرائيليين: ٨٣ شاهين مكاريوس.

الذي يطعن في المسيح والمسيحية ، وأصدر أوامره بإحراقه فأحرقت جميع نسخه .

وفى سنة ١٥٤٠ م ثار الشعب الإيطالي على اليهود ثورة عارمة قتل فيها الآلاف منهم، وطردوا من بقى حيا خارج إيطاليا .

### الأسبانيون واليهود:

وذاق اليهود من الشعب الأسباني وملوكه صنوف الذل وألون الهوان، ولم يظفروا بالراحة إلا في أيام الحكم الإسلامي لأسبانيا.

ولنكتف بذكر عقوبة واحدة من العقوبات المتعددة التي نزلت بهم في تلك البلاد:

فى عهد الملك « فرديناند» وزوجته «إيزابلا» وصلت موجة السخط على اليهود أقصاها، لتغلغلهم فى الحياة الأسبانية ، واستيلائهم على اقتصادها، وإشعالهم نار الخلافات الدينية بين الطوائف.. فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة لوقاية البلاد من شرورهم هى طردهم من أسبانيا طردا نهائيا.

وفي ٣١ من مارس سنة ١٤٩٢ م صدر المرسوم التالي عن الملك «فرديناند»:

« يعيش في مملكتنا عدد غير قليل من اليهود، ولقد أنشأنا محاكم التفتيش منذ اثنتي عشرة سنة، وهي تعمل دائما على توقيع العقوبة على المدنيين، وبناء على التقارير التي رفعتها لنا محاكم التفتيش، ثبت بأن الصدام الذي يقع بين المسيحيين واليهود يؤدي إلى ضرر عظيم، ويؤدي بالتالي إلى القضاء على المذهب الكاثوليكي، ولذا قررنا نفي اليهود ذكورا وإناثا خارج حدود مملكتنا، وإلى الأبد وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون في بلادنا وممن غير تمييز في الجنس أو الأعمار أن يغادروا في غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس العام، وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أي ظرف أو سبب.

ومن أجل أن يتدبر اليهود أمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية، أرواحهم وأملاكهم لغاية آخر يوليو، ونسمح لهم كذلك بأن ينقلوا معهم برا أو بحرا ما يملكون ، باستثناء الذهب والفضة والعملة الذهبية ، والأشياء التي يشملها قانون المنع العام»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: ١١٨.

وهكذا تم طرد نحو نصف مليون يهودي من أسبانيا : علمائهم وفلاسفتهم وأغنيائهم وفقرائهم ، في عملية من أخطر العمليات الانتقامية في التاريخ.

انتشر يهود أسبانيا الهاربون بين دول البحر الأبيض المتوسط ، وفتك بهم الجوع والمرض ، وباع القراصنة آلاف اليهود لتجار العبيد.

كل ذلك بسبب غريزة الشر المتأصلة في نفوسهم، وعقيدة التعالى والغرور الراسخة في أعماقهم (١).

ويعتبر بعض اليهـود هـذا القـرار وما تلاه مـن طــرد وتشريد أسوأ من خراب أورشليم (٢).

### الروسيون واليهود:

وكان يعيش نصف يهود العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر في روسيا، وقد استعملوا طول مدة إقامتهم كل وسائلهم الخبيئة للتدمير والتخريب، ففتحوا الحانات وتاجروا في الخمور ، وأقرضوا بالربا الفاحش ، واستولوا على الكثير من أموال الدولة بالطرق المحرمة، وقتلوا الكثير من أبناء الشعب الروسي ، عندما مكنتهم الظروف من ذلك، وكوّنوا الجمعيات السرية التي عملت على هدم الحكم القيصري، واستمرت في نشاطها حتى أزالته بواسطة الثورة الشيوعية في سنة ١٩١٧م هذه الثورة التي كان معظم قوادها من اليهود.

ومن قبل لم ينس الروس لليهود ما قاموا به نحوهم من عدوان واستغلال، فانقضوا عليهم عدة مرات، للتخلص منهم، وأعملوا فيهم الذبح والقتل بلا رحمة .

وكان من أبرز المذابح التي أوقعها الروس مذبحة سنة ١٨٨١م ومذبحة سنة ١٨٨٢م فقد حاول الفلاحون الروس أن يدمروا اليهود تدميرا في هاتين السنتين.

وعندما نشر الكاتب الروسى «نيلوس» نسخا قليلة من « بروتوكولات حكماء صهيون» سنة ٩٠٢م التي تفضح نيات اليهود الإجرامية تجاه العالم أجمع ـ والتي سبق

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢: ٣٣٨ بتصرف.

ذكرها \_ جن جنونهم خوفا وفزعا ، وعمت المذابح ضدهم في روسيا ، حتى لقد قتل منهم في إحداها عشرة آلاف يهودي .

### الألمانيون واليهود:

وانتشر اليهود في كثير من مدن ألمانيا منذ القرن التاسع عشر، وسكنوا على ضفاف نهر الرايين، واستغلوا الشعب الألماني أسوأ استغلال ، حتى كادوا يستولون على أمواله، عن طريق الربا الفاحش ، واستخدام الوسائل المختلفة لجمع المال الحرام.

ولقد هاج الشعب الألماني ضدهم في أوقات مختلفة ، واستعمل معهم كل وسائل القتل والسلب والطرد.

يقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: وظل القتل والذبح منتشرا في اليهود، إلى أن صدرت الأوامر بطردهم من أنحاء ألمانيا في أزمنة متتابعة ، وذلك ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ، حتى لم يكد يبقى منهم واحد فيها .. (١).

وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشريد على يد « هتلر» ابتداء من توليته حكم ألمانيا سنة ١٩٣٣م إلى أن سقط حكمه سنة ١٩٤٥م.

ويعدد المؤرخ الدكتور أحمد بدوى بعض ما شاهده من خيانات اليهود لألمانيا بقوله:

أنا أعلم \_ وأشهد الله على ما أعلم \_ أن « أدولف هتلر» لم يكن متجنيا ولا ظالما، عندما وقف يدفع عدوان اليهود عن وطنه ، بعد أن أكلوا أرزاقه، وحاولوا إذلاله، فقد خرج الشعب الألماني من الحرب العالمية الأولى مغلوبا على أمره، كسير الجناح، فانتهز اليهود فرصة تلك المحنة ، وعملوا على تجويعه وإذلاله، والعبث بكرامته، وعرض أهله، فملئوا مدائن البلاد بدور الفسق والدعارة ، يتجرون فيها بأخلاق الشبان من الجنسين بغية الكسب والإثراء، ورموا هناك بذور الخلاف السياسي والاقتصادي ، حتى مزقوا الألمان أحزابا مختلفة، يتعب العدم من حصرها (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣٣٩ نقلا عن: تاريخ الإسرائيليين: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) مقارنة الأديان ـ اليهودية : ٧٨ نقلا عن : في موكب الشمس : ٢ : ٨٨٧ ـ ٨٨٨.

### عقوبات عبر التاريخ:

وفى كل البلاد التى نزل بها اليهود، (١) تعرضوا لنقمة السكان وغضبهم وازدرائهم، يستوى فى ذلك تاريخهم القديم والوسيط والحديث، فقد أنزل العالم بهم ضربات قاصمة، وعقوبات صارمة، شملت التنكيل والطرد والسجن والقتل ومصادرة الأموال.. مما يطول الحديث فيه.

### مأثرة يمتدح بها المسيحيون:

ويقرر أحد الكتاب الغربيين أن كل الأمم المسيحية اشتركت في اضطهاد اليهود وإنزال مختلف العنت بهم، وكانت القسوة تعد مأثرة يمتدح المسيحيون بعضهم بعضا عليها (٢).

### أسباب العقوبات:

هذا ، والشيء الذي نؤكده بعد سرد طرف من العقوبات التي نزلت باليهود، في مختلف العصور والأمم، هو أن اليهود هم المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهم، وأنهم مستحقون لهذه العقوبات لأسباب ، من أهمها : (٣).

### أنانيتهم وأطماعهم:

فقد سوغت لهم أنانيتهم أن العالم ملك لهم بكل من فيه وما فيه ، وأن عليهم متى حلوا في أى دولة أن ينهبوا خيراتها بكل وسيلة وأن يجمعوا أموالها بأى طريقة ، فإن المال هو معبود اليهود من قديم .

يقول «كارل ماركس» اليهودي الشيوعي الأول: «المال هو إله إسرائيل المطماع، وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش، لأن المال يخفض جميع آلهة البشر، ويحولها إلى سلعة، المال هو القيمة العامة المكونة في ذاتها لجميع الأشياء، لقد أصبح إله اليهود إلها دنيويا، هذا

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢ : ٣٣٩ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مقارنة الأديان \_ اليهودية ٧٩.

<sup>(</sup>٣) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٢ : ٣٤٠ وما بعدها بتصرف.

هو الإله الحقيقي لليهود».

ثم يقول: «ما هو الأساس الدنيوى لليهودية ؟ المصلحة العملية والمنفعة الشخصية ، إذن فالعهد الحاضر بتحرره من المتاجرة والمال، وبالتالي من اليهودية الواقعية العملية ، إنما يحرر نفسه أيضا » (١).

وأنانية اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل ، جعلهم محل نقمة العالم وغضبه، ولقد فطن بعض الزعماء العقلاء إلى خطر تغلغل اليهود في بلاده، فأخذ يطردهم منها، ويحذر أبناء أمته من شرورهم.

ومن هؤلاء الزعماء العقلاء «بنيامين فرانكلين» أحد رؤساء الولايات المتحدة، فإنه ألقى خطابا سنة ١٧٨٩م قال فيه:

«أيها السادة: هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر هو «اليهود».

أيها السادة: حيثما استقر اليهود، نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب، ويزعزعون الخلق التجارى الشريف، إنهم لا يندمجون بالشعب، لقد أقاموا حكومة داخل الحكومة، وحيثما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا، كما حدث للبرتغال وأسبانيا...

إذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور، ففي أقل من مائة سنة سوف يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة، تجعلهم يحكموننا ويدمروننا، ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا..

إذا لم يستثن اليهود من الهجرة إلى الولايات المتحدة، فإنه لن يمضى أكثر من مائتي سنة ، ليصبح أبناؤنا عمالا في الحقول لتأمين الغذاء لليهود.

إنى أحذركم \_ أيها السادة \_ إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة إلى الأبد، فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم ، إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: نقلا عن: كارل ماركس: ٥٥.

أجيال ، كما أن النمر لا يستطيع تغيير لونه . اليهود خطر على البلاد، وإذا دخلوها فسوف يخربونها ويفسدونها»(١)!

وللتعليق على هذا الخطاب نقول: ما أصدق ما توقعه « فرانكلين » لولا أنه قد أخطأ التقدير في المدة اللازمة لتحويل أمريكا إلى بقرة حلوب لليهود ، فقد قدر هذه المدة بمائتي سنة، أي في سنة ٩٨٩م بينما استطاع اليهود أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحتها وأموالها وعلمها ونفوذها وخيراتها، لخدمتهم الخاصة في مدة تقل عما توقعه بأكثر من خمسين سنة.

وهذا هو الدكتور « جون بتي » يصف التهود اليهودي المتغلغل في أمريكا فيقول :

« إن رؤساء أمريكا ومن يعملون معهم ينحنون أمام الصهيونية. . كما لو كانوا ينحنون أمام ضريح له قداسته. . وإن الأقلية الإسرائيلية قد وصلت إلى درجة من القوة والطموح تهدد أمريكا بالخطر الدائم. . وتهددها بإثارة حرب عالمية ثالثة » (٢).

### غرورهم وتعاليمهم:

واليهود يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباءه، وشعبه المختار، ومن قديم الزمن وهم يقسمون العالم إلى قسمين متقابلين:

قسم إسرائيلي، وهم صفوة الخلق، وأصحاب الحظوة عند الله.

. وقسم آخر يسمونه: الأمم أو « الجوييم» أي غير اليهودي ومعنى « جوييم» عندهم، وثنيون و كفرة، وبهائم وأنجاس.

وقد أدى هذا الغرور والتعالى باليهود إلى إهدار كل حق لغيرهم عليهم، وأن من حق اليهود أن يسرقوا من ليس يهوديا، وأن يغشوه ، ويكذبوا عليه، ويقتلوه إذا أمنوا اكتشاف حرائمهم، وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الرذيلة التي تمكنت من اليهود بقوله:

﴿ وَمِنَ أَهُلِٱلۡكِتَابِ مَنَ إِنَّ أَمَنُهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ إِنَّ أَمَنُهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللْحَامِ اللْحَامِ اللْمُعَامِلْ اللْمُعَامِلْ اللْمُعَامِلْ اللْمُولُولُ اللْمُعَامِلْمُ اللْمُعَامِلْ اللْمُعَامِلْ اللْمُعَامِلُولُولُ اللْمُعَامِلْمُ اللْمُعَامِلْمُ اللْمُعَامِلْمُ اللْمُعَاللْمُ اللْمُعَامِلُولُ اللْمُعَامِلْمُ اللْمُعَامِ الْمُعَامِ الْ

<sup>(</sup>١) ليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية : ١٣٠ إيليا أبو الروس.

<sup>(</sup>٢) الستار الحديدي حول أمريكا: نقلا عن لهذا أكره إسرائيل : ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧٥.

إنها خطة الإنصاف للحق (١) وعدم البخس والجبن، يجرى عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة آنذاك ، والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال، وذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ودسهم وكيدهم وتدبيرهم الماكر اللئيم ، وإرادتهم الشر بالجماعة المسلمة وبهذا الدين.. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم، حتى في معرض الجدل والمواجهة. فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء، لا يأكلون الحقوق، مهما كانت ضخمة مغرية.

# ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِيطَادٍ يُؤَدِّنَ إِلَيْكَ ﴾

﴿ وَمِنْهُ مَّنْ إِن َأَمْنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآ بِمَٓ أَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَثْرِيْنَ سَبِيلٌ وَتَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَوُنَ ﴾

وهذه بالذات صفة يهود. فهم الذين يقولون هذا القول، ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة. فالأمانة بين اليهودي واليهودي أما غير اليهود \_ ويسمونهم الأمميين، وكانوا يعنون بهم العرب، وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود \_ فلا حرج على اليهودي في أكل أموالهم، وغشهم وخداعهم، والتدليس عليهم، واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم!

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذا! وهم يعلمون أن هذا كذب! وأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتا وبهتانا، وألا يراعوا معهم عهدا ولا ذمة، وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذمم. ولكنها يهود! يهود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها دينا ودنيا:

# ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلُونَ ﴾

وكتب اليهود \_ ولا سيما التلمود \_ طافحة بالوصايا التي تبيح لهم أن يعاملوا غيرهم بمعاملة تخالف معاملتهم مع بعضهم، من ذلك ما جاء في التلمود:

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ١: ٤١٧ بتصرف.

«إذا خدع يهودى أحدا من الأمم ، وجاء يهودى آخر واختلس من الأممى بعض ما عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن، فعلى اليهوديين أن يقتسما الغنيمة التي أرسلها إليهما «يهواه»(١). ويهواه هو \_ كما أسلفنا \_ إله اليهود!

ونتيجة لهذا الغرور والتعالى الذى تميز به اليهود، (٢) وأهدروا بسببه كل حق أو كرامة لسواهم من الناس ، قام غيرهم من الأمم ليدافع عن حقه الذى سلبوه منهم وليوقع بهم أقسى العقوبات ، جزاء غرورهم الكاذب، وتعاليهم الباطل.

#### عصبيتهم وخيانتهم:

واليهود متعصبون متحزبون، لا يجمعهم حب بعضهم لبعض، ولكن تجمعهم كراهية من ليس على ملتهم، كما يجمعهم الحقد على العالم بأسره، وقد أصبحت العزلة والعصبية والعنصرية طابع اليهود الذي لا محيد لهم عنه.

ويصف الدكتور «وايزمان» أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة في اليهود بقوله:

وكان اليهود في «موتول» \_ مسقط رأسه \_ بروسيا، يعيشون كما يعيش اليهود في مئات المدن الصغيرة والكبيرة منعزلين منكمشين، وفي عالم غير عالم الناس الذين يعيشون معهم » (٣) .

ولعل أصدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك بها، ما ذكره «سلامون شختر» في خطابه بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا ، حيث قال:

« إن معنى الاندماج في الأمم هو فقدان الذاتية، وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب عليه من النتائج، هو ما أخشاه أكثر مما أخشى المذابح والاضطهادات» (٤).

وقد تسبب عن عزلتهم وعصبيتهم أمور خطيرة، فقد نظروا إلى من سواهم من الأمم نظرة كلها عداء وريبة وحذر، وصار طابعهم في كل زمان ومكان عدم الإخلاص لأية هيئة دينية أو دنيوية، وعدم الولاء للأوطان التي يعيشون فيها، يأكلون من خيراتها، وإنما يجعلون ولاءهم لجماعتهم ومصالحهم الخاصة دون غيرها، لأن اليهودي يهودي قبل كل

<sup>(</sup>١) الصهيونية العالمية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢: ٣٤٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٣) مقارنة الأديان: اليهودية: ٣٩ نقلا عن: مذكرات وأيز مان: ٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: نقلا عن : الصهيونية والماسونية : ٤٦.

شيء، مهما تكن جنسيته، ومهما يعتنق من عقائد ومبادئ في الظاهر، وإذا تعارضت جنسيته مع يهوديته ناصر يهوديته، وحاول أن يشيع الخراب والدمار في الأمة التي هو فرد من أفرادها، خصوصا إذا أمن العقاب.. والصهيونية العالمية تأمر اليهود في كل مكان أن يجعلوا ولاءهم لإسرائيل، وليس للدول التي يعيشون فيها.

تقول «جولدا مائير»:

«إن اليهود المقيمين خارج إسرائيل طوائف مشتتة ، تعيش في المنفى ، وأنهم مواطنون إسرائيليون قبل كل شيء، ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدول الجديدة، مهما تكن جنسيتهم الرسمية التي يسبغونها على أنفسهم، وإن اليهودي الإنجليزي الذي ينشد بحكم إنجليزيته نشيد «حفظ الله الملكة » لا يمكن أن يكون في نفس الوقت صهيونيا»(١).

وما أكثر الحوادث التي قام فيها اليهود بدور العيون والجواسيس على الأوطان التي يعيشون فيها لحساب أعدائها، وأظهر مثل على ذلك ما قام به اليهود المقيمون في ألمانيا من خيانات لها، خلال الحرب العالمية الأولى، وكان ثمرة هذه الخيانات هزيمة ألمانيا ومنح اليهود جزاء غدرهم الوطني وعد «بلفور» من الحكومة البريطانية سنة ١٩١٧م كما سيأتي.

وقد عدد «هتلر» خيانات اليهود لألمانيا، فذكر منها: «استنزاف أموال الشعب بالربا الفادح، وإفساد التعليم، والسيطرة لصالحهم على المصارف والبورصة والشركات التجارية والسيطرة على دور النشر، والتدخل في سياسة الدول لغير مصلحة ألمانيا، وفي القمة من خياناتهم التجسس ضد ألمانيا، الذي احترفه عدد كبير منهم».

ويختم «هتلر» حديثه الطويل عن اليهود بقوله:

وإذا قيض لليهودى أن يتغلب على شعوب هذا العالم، فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية، وعندما يستأنف كوكبنا السيار طوافه في الأثير كما فعل منذ ملايين السنين ، لن يكون هناك بشر على سطحه.. لهذا أعتقد أنى تصرفت معهم حسبما شاء خالقنا ، لأنى بدفاعي عن نفسى ضد اليهودى ، إنما أناضل في سبيل الدفاع عن عمل الخالق » (٢).

وإذن فعزلة اليهود، وعصبيتهم، وخيانتهم للأوطان التي آوتهم، كان جزاؤها العادل

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢ : ٣٤٤ نقلا عن محاضرة :اليهود ودولة إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٣٤٥ نقلا عن «كفاحي» لهتلر.

ما حل بهم من دمار وتشريد ، خلال العصور المختلفة.

## اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة:

وتاريخ اليهود ملطخ بجرائم القتل والذبح والنهب والسلب والغدر والبطش بغيرهم، وملىء بالمجازر التي قاموا بها ضد الشعوب التي كانت لهم الغلبة عليها ،وقد ساعدهم على ذلك ما أمرتهم به كتبهم من قتل وإذلال لغيرهم ، متى واتتهم الفرصة.. ففي سفر التثنية ما نصه:

«حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إياها فلا تستبق منها نسمة ما (١).

ولقد طبق اليهود هذه التعاليم أسوأ تطبيق في كل أدوار تاريخهم.. فلقد قتلوا في روما وحدها مائة ألف مسيحي سنة ٢١٤م بإيعاز من الإمبراطور «مارك أوريل».

وما لنا نذهب بعيدا في الاستشهاد على إجرامهم ، ومعارك فلسطين مازالت ماثلة في أذهاننا. . يقول أحد الكتاب المعاصرين :

إن مذبحة «ديرياسين» كانت من أبشع المذابح التي ارتكبها اليهود، فقد قتلوا مائتين وخمسين إنسانا في قرية صغيرة ، ومثلوا بأجسامهم، وذبحوا الأطفال في أحضان أمهاتهم وأمام أعينهن..».

وحدث ما يشبه هذه المذابح في كثير من مدن فلسطين ، كحيفا ويافا ، وقبية، وكفر قاسم...

وقد كتب المؤرخ البريطاني « أرنولد توينبي » في كتابه «دراسة التاريخ » يقول:

«لو أن بشاعة الخطيئة قيست بدرجة الجرم الذي يقترفه المذنب في حق ما منحه الله من قدرة على التمييز، لكان اليهود أقل عذرا فيما اقترفوه عام ١٩٤٨م ولكن اليهود يعلمون بما اقترفوه، وهكذا تتلخص مأساتهم الضخمة في أن الدرس الذي تعلموه

<sup>(</sup>١) سفر التثنية: ٢٢ : ١٠ ـ ١٧ .

بمصادماتهم مع الألمان النازيين ، لم يجعلهم يحيدون عن أعمال النازى الشريرة ضد اليهود، بل دفعهم إلى مواصلة تلك الأعمال، وأن هذه الأعمال الشريرة التى ارتكبها اليهود ضد الفلسطينيين العرب اشتملت على تقتيل النساء والأطفال والرجال، وأدت إلى هروبهم من بلادهم » (١).

والحق أن مفاهيم اليهود الباطلة، وأنانيتهم الطاغية، وطباعهم اللئيمة، وأخلاقهم الفاسدة، وعصبيتهم الذميمة، وقلوبهم القاسية، واستباحتهم لقتل غيرهم، وإهدار كرامته كل ذلك جعلهم محل نقمة العالم وغضبه، وبسبب هذه الأخلاق المرذولة سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، ومن يمزقهم شر ممزق.

يقول المؤرخ اليهودي « يوسيفوس »:

«لا توجد أمة في الأرض في كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الآن، تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث والآلام ، على أن هذه الكوارث والآلام لم تكن إلا من صنع بني إسرائيل أنفسهم » (٢).

带 华 华

<sup>(</sup>١) دولة الإرهاب: ٣٩ على محمد علي.

<sup>(</sup>٢) بلادنا فلسطين: ١ : ٢٥٧ مصطفى مراد الدباغ ط دار الطليعة بيروت ١٩٦٥ .

# الفصلاك في المصرا كحديث المرائيل في العصر الحديث

تمهيد \_ فتح بيت المقدس \_ وثيقة يونانية تسجل قول الروم في وصف الفتح \_ العهدة العمرية \_ فلسطين إسلامية \_ اليهودية والصهيونية \_ مرحلة الأماني والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل: حركة المكابيين \_ حركة « باركوخيا» \_ مع الإمبراطور «جوليان» \_ مع أحد ملوك الفرس \_ توقف مساعى اليهود \_ دراسات للفكراليهودي \_ جمعيات سرية \_ حركة العودة في القرن السادس عشر \_ النواة الأولى للصهيونية الحديثة \_ فشل يهو دي \_ الهرب إلى فلسطين \_ بعد الثورة الفرنسية \_ دستور يهودي خطير \_ حماية إنجلترا لليهود في فلسطين \_ جمع التبرعات لتوطين اليهود في فلسطين \_ نشر اللغة العبرية \_ عشاق الصهيونية \_ الهجرة الأولى \_ مرحلة الإعداد العملي: أول مؤتمر صهيوني \_ المؤتمر الثاني \_ المؤتمر الثالث \_ المؤتمر الرابع \_ المؤتمر الخامس \_ عزل إلسلطان عبد الحميد \_ وثيقة تاريخية \_ المؤتمر السادس \_ المؤتمر السابع \_ المؤتمر التاسع \_ المؤتمر العاشر \_ المؤتمر الحادي عشر \_ مؤتمرات أخرى \_ مستعمرات يهودية \_ اليهود في الجيش البريطاني \_ وعد بلفور \_ اعتراف عصبة الأمم بالوعد \_ اليهود أصحاب هذا الوعد \_ فلسطين تحت حكم بريطانيا \_ كفاح عرب فلسطين \_ بداية الإرهاب اليهودي \_ تقرير «بولز» وأثره \_ تقرير «باركر» وأثره ــ مأساة التقسيم ــ قيام الدولة المجرمة ــ مراحل الحرب: المرحلة الأولى \_ المرحلة الثانية \_ المرحلة الثالثة \_ المرحلة الرابعة \_ أسباب الهزيمة: أهم الأسباب الداخلية \_ أهم الأسباب الخارجية \_ صور من الإرهاب.

|   | · |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

#### تمهيد:

وإذا كنا قد عرفنا أنه ليس لليهود قومية ولا وطن .. لا في الأرض المقدسة .. ولا في الجزيرة العربية . وأن ما حل بهم من تشريد وما نزل بهم من كوارث عالمية إنما هو من صنع اليهود أنفسهم .. فإن ضرورة البحث تقتضينا الحديث عن دولة إسرائيل في العصر الحديث وفق ما يلي :

#### فتح بيت المقدس:

بعد أن انتهى الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه من حروب الردة ، ووطد دعائم الإسلام في جزيرة العرب، أعد جيشا لتطهير بلاد الشام (١)، وفيها أرض مقدسة عزيزة على المسلمين ، هي بيت المقدس .. وقد عدد ذلك الجيش الإسلامي بـ ٢٤ ألفا ، وقادته من صحابة رسول الله علية.

وزحف جيش المسلمين شمالا، وحارب الروم في معارك جانبية ، ومواقع ثانوية إلى أن وصل إلى حوران وأطراف دمشق.

أما الروم فقد تجمعوا لمعركة فاصلة في وادى اليرموك الذي يفصل اليوم بين سوريا والأردن، ويجرى فيه نهر اليرموك الذي يصب في نهر الأردن.

وقدم خالد الشام مددا لجيوش المسلمين، فوجد القادة يقاتلون الروم متساندين كل أمير على جيش، ودار بينهم حديث قصير نزلوا بعده على رأى خالد، ووحدوا القيادة، وجعلوا خالدا قائدا للمعركة في يومها الأول، فانتصر المسلمون وانهزم الروم شر هزيمة..

وبعد أن انتصر المسلمون في اليرموك وجيش الروم عشرة أمثالهم، اتجهوا صوب دمشق وحاصروها، ثم تم لهم فتحها. وتقهقرت فلول الروم إلى الشمال، فأثر ذلك على الوضع الحربي في منطقة إيلياء ـ بيت المقدس \_ فبعد أن فرغ المسلمون من فتح الشام وجهوا جزءا من قواتهم إلى فلسطين، وفتحوا مناطق عديدة منها، وحاصروا إيلياء في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

واستمات الروم في الدفاع عن بيت المقدس، بيد أن الدين القيم وما يزرعه في نفوس أتباعه المؤمنين من قوة خارقة وطاقة لاحد لها، قد انتصر على عناد الروم، فدب اليأس إلى نفوسهم، وطلبوا التسليم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فحضر بنفسه، وتسلم

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيخية : ١٢٦ وما بعدها بتصرف.

المدينة من البطريرك صفرو نيوس.

# وثيقة يونانية تسجل قول الروم في وصف الفتح:

يقول صاحب «خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية»: وحينما كنت قائدا لعركة القدس سنة ١٩٤٨م اطلعت على كتاب يوناني مخطوط في دير المصلبة، يذكر حادثة مجيء عمر بن الخطاب لتسلّم بيت المقدس من الروم المنهزمين.

وقد ترجم الأستاذ على رشدى نص الكلام اليوناني، فبدا مطابقا في كثير من الوجوه لنصوص التاريخ الأخرى التي أشارت إلى حادثة تسليم بيت المقدس، ومع أن هناك بعض الحلاف في التفصيلات، وعدم الدقة في بعضها، إلا أنى أرى من الفائدة ذكر ما قاله الروم عن تلك الحادثة العظيمة:

« لما اشتد حصار جيوش المسلمين لبيت المقدس ٢٣٦م، أطل البطريرك صفرو نيوس على المحاصرين من أسوار المدينة، وقال لهم: إنا نريد أن نسلم، لكن بشرط أن يكون التسليم لأميركم، فقدموا له أمير الجيش، فقال: لا، إنما نريد الأمير الأكبر، نريد أمير المؤمنين ، فكتب أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب يقول: إن القوم يريدون تسليم المدينة، لكنهم يشترطون أن يكون ذلك ليدك شخصيا.

فخرج عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس، ومعه راحلة واحدة وغلام، فلما صار في ظاهر المدينة قال لغلامه نحن اثنان والراحلة واحدة، فإن ركبت أنا ومشيت أنت ظلمتك، وإن ركبنا الاثنان قصمنا ظهرها، فلنقتسم الطريق مثالثة. وأخذ عمر يركب مرحلة، ويقود الرأحلة مرحلة، والغلام يركب مرحلة، ويقود مرحلة، وتمشى الراحلة أمامهما متخففة من حمل أحد مرحلة. وهكذا استمر عمر يقتسم الطريق مثالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة، حتى بلغ جبلا مشرفا على القدس، (۱) صادف أن كانت ببلوغه قد انتهت مرحلة ركوبه، فكبر من فوق رحل الراحلة، (۲) ولما فرغ من تكبيره قال لغلامه: دورك ... اركب، فقال الغلام: يا أمير المؤمنين! لا تنزلن ولا أركبن، فإنا مقبلون على مدينة فيها مدنية وحضارة، وفيها الخيول المطهمة المسرجة والعربات الذهبية ، فإن دخلنا على هذه الصورة – أنا راكب على الراحلة وأمير المؤمنين آخذ بمقودها – هزأوا بنا، وسخروا من أمرنا، وقد يؤثر ذلك على

<sup>(</sup>١) لم يذكر الكتاب مرور الخليفة بالجابية، حيث استقبله قادة المسلمين.

<sup>(</sup>٢) وسمي بذلك الجبل من يومئذ بجبل التكبير.

نصرنا، فقال عمر: دورك ... لو كان الدور دورى ما نزلت وما ركبت، أما والدور دورك فوالله! لأنزلن ولتركبن ، ونزل عمر، وركب الغلام الراحلة، وأخذ عمر بمقودها. فلما بلغ سور المدينة وجد نصاراها في استقباله، خارج بابها المسمى بباب دمشق، وعلى رأسهم البطريرك صغرونيوس، فلما رأوه آخذا بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلها، أكبروه وخروا له ساجدين. فأشاح الغلام عليهم بعصاه من فوق رحلها، وصاح فيهم: ويحكم، ارفعوا رءوسكم، فإنه لا ينبغى السجود إلا لله. فلما رفعوا رؤوسهم انتحى البطريرك صفرونيوس ناحية وبكى فتأثر عمر وأقبل عليه ، يطيب خاطره، ويواسيه قائلا: لا تحزن، هون عليك، فالدنيا دواليك، يوم لك ، ويوم عليك. فقال صفرونيوس: أظننتني لضياع الملك بكيت..؟

والله! ما لهذا بكيت، وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية، ترق ولا تنقطع.. فدولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة، وكنت حسبتها دولة فاتحين، تمر ثم تنقرض مع السنين.

وخطب عمر فى تلك الجموع الحاشدة ، مستهلا خطبته بقوله: يا أهل إيلياء، لكم ما لنا ، وعليكم ما علينا، ثم دعا البطريرك صفرونيوس لتفقد كنيسة القبر المقدس «كنيسة القيامة» فلبى دعوته، وأدركته الصلاة وهو فيها، فالتفت إلى البطريرك، وقال له: أين أصلى..؟ فقال: مكانك صلّ. فقال: ما كان لعمر أن يصلّى فى كنيسة القيامة، فيأتى المسلمون من بعدى ويقولون: هنا صلى عمر، ويبنون عليه مسجدا. وابتعد عنها رمية حجر، وفرش عباءته وصلى وجاء المسلمون من بعده، وبنوا على مصلاه مسجدا، وهو قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى يومنا هذا.

ثم سأل عمر البطريرك صفرونيوس عن موضع المسجد الأقصى، فدله على عمود داود وكرسى سليمان «حيث مكان المسجد الأقصى» فوجده مغمورا بالقمامة، ففرش عمر «الظالم.. هكذا في النص»! عباءته، وأخذ ينزح فيها القمامة من مكان المسجد ويلقيها في الأودية، واقتدى به قادة المسلمين ورؤساء الجند، حتى طهروه تطهيرا.. ثم بنى عليه مسجدا »(١).

يقول: وجدير بالذكر أنني رأيت مع النص الذي ذكرته رسما يمثل أميرالمؤمنين عمر ابن الخطاب حين دخوله القدس، وقد رسموه في ثياب أهل الجزيرة العربية، ملتحيا داخلا من باب دمشق ـ باب العمود ـ ذا مهابة وجلال ووقار، ماشيا على قدميه في تواضع

<sup>(</sup>١) بني المسجد أو لا من الخشب.

المخلصين الأبرار، آخذا مقود الراحلة بيسراه، وإلى أعلى رافعا يمناه، محذرا الساجدين له من السجود لغير الله. كذلك يمثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقرا فوق رحلها، رافعا في وجوه القوم عصاه، مستنكرا سجودهم لمولاه صائحا فيهم «إنه لا ينبغي السجود إلا لله».

ومن أراد أن يعرف ما رواه المؤرخون من المسلمين في ذلك ، فليرجع إلى ما ذكره ابن كثير في ذلك، (١) حتى لا يطول بنا الحديث.

#### العهدة العمرية:

وأعطى أمير المؤمنين عمر الروم وثيقة أمان، عرفت بالعهدة العمرية، وهي لم تزل محفوظة في بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشريف وهذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعظاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم: سقيمها وبريئها وسائر ملتها، إنه لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من خيرها، ولا من صلبهم، ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية، كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم، وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، فمن شاء منهم قعد، وعليهم مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء منهم أهله ، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم.

وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية. كتب ذلك سنة ١٥ للهجرة. شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان» (٢).

وقد كانت العهدة العمرية رمزا على تسامح الإسلام، وتجربة عملية لتطبيق عدل الإسلام، ومبادئه التي تقرر أنه لا إكراه في الدين.

و يلاحظ فيها النص على منع اليهود من السكن في إيلياء، بناء على طلب البطريرك،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٧ : ٥٥ وما بعدها. فقد ذكر خلاصة الأقوال في ذلك.

<sup>(</sup>٢) خطر اليهودية : ١٣٠ ـ ١٣١ نقلاعن : الفاروق عمر.

ذلك لأن المسلمين حين فتحوا بيت.المقدس لم يجدوا فيها أحدا من اليهود، لأن النصاري قد حرّموا عليهم العيش في المدينة المقدسة ، تخلصا من مؤامراتهم ودسائسهم..

#### فلسطين إسلامية:

وبعد فتح بيت المقدس تم للمسلمين فتح جميع المدن والمناطق الفلسطينية..

أما المسجد الأقصى وقبة الصخرة بشكلها الحاضر، فقد تم بناؤهما في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، وابنه الوليد، وما زالا إلى يومنا هذا من أهم الآثار الإسلامية الخالدة.

وظلت فلسطين إسلامية، منذ الفتح العمرى سنة ١٥ هـ - 777م حتى سنة 718 هـ - 198 م، باستثناء فترة الحروب الصليبة التى استطاع خلالها  $- 99 \cdot 10 - 100$  التعصب الغربى أن يستولوا على بيت المقدس، ويؤسسوا مملكة اللاتين بها.. وحينما اجتمعت كلمة المسلمين وعزموا على تطهير البلاد المقدسة، قادهم البطل صلاح الدير الأيوبي، وانتصروا في الحرب التي كان أبرز معاركها في حطين قرب بحيرة طبرية ٢٥ ربيع الثاني - 700 هـ - 700 موبعد معركة حطين استولى صلاح الدين على بيت المقدس في يوم الجمعة - 700 موبعد معركة حطين استولى على البطل المسلم الفاتح العدو المنهزم معاملة كريمة، كتلك التي عوملوا بها على يد عمر بن الخطاب . ولم يعاملهم صلاح الدين بالمثل ويفتك بهم كما فعلوا بالمسلمين يوم فتحوا القدس وقتلوا - 700 ألفا من المسلمين العزّل من السلاح، بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، ولقد اعترف أغلب المؤرخين الأجانب بتسامح البطل صلاح الدين وحسن معاملته للمُسلّمين، و كرمه مع الأسرى .

## اليهودية والصهيونية:

تحدثنا من قبل عن اليهود واليهودية.. ونريد أن نبين العلاقة بين اليهودية والصهيونية، لأنها من الأمور المهمة في هذا المقام ، فنقول:

الصهيونية ( zionism ) نسبة إلى جبل صهيون ، الذي يقع في جنوب بيت المقدس وكان هذا الجبل يسكنه اليبوسيون الذين طردهم داود عليه السلام فترة من الوقت وسماه «مدينة داود »(١) .

وأصبح صهيون مكانا مقدسا، لاعتقاد اليهود بأن الرب يسكن فيه. فقد ورد في المزامير: «رنّموا للرب الساكن في صهيون » (١).

وورد في دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة « الصهيونية » ما نصه:

« إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل ، واجتماع الشعب في فلسطين، واستعادة الدولة اليهودية، وإعادة بناء الهيكل، وإقامة عرش داود في القدس ثانية، وعليه أمير من نسل داود » (7).

وجاء في دائرة المعارف اليهودية تحت كلمة « الصهيونية» ما يلي :

« إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم، وأن يقدموا إلى القدس، ويتغلبوا على قوة الأعداء، وأن يعيدوا العبادة \_ أى مكان المسجد الأقصى \_ ويقيموا ملكهم هناك» (٣).

وعلى هذا فالصهيونية في أبسط تعاريفها هي استقرار بني إسرائيل في فلسطين، أي في جبل صهيون وما حوله، وهي كذلك تأييد هذا الاستقرار بالقول أو بالمساعدة المالية أو الأدبية .(٤) .

والصهيوني هو اليهودي الذي يؤثر أن يعيش في فلسطين، ، على غيرها من البلاد ، وهو كذلك من يساعد اليهود ماديا وأدبيا ليقيموا في فلسطين ويستقروا بها.

والصهيونية كفكرة وحركة تدعو اليهود إلى فلسطين ليست حديثة (٥) بل هي قديمة فقد زرعت بذورها \_ كما يقول بعض اليهود \_ يوم دكت مملكة إسرائيل على أيدى الأشوريين سنة ٧٢١ ق . م ثم نمت بعد خراب أورشليم الأول على يد بختنصر سنة ٥٨٦ ق . م وسوق اليهود أسارى إلى بابل .

ويقول أحد الكتاب: «إن اليهود الذين سبقوا إلى بابل هم الذين وضعوا بذور فكرة التعصب العنصرى لليهود وهم أصحاب فكرة العودة إلى صهيون، ودعاة أسطورة شعب الله الختار».

ويقول «الفرد ليلتنتال» الكاتب اليهودي في كتابه « ثمن إسرائيل »:

<sup>(</sup>١) مزامير: ٩ - ١١. (٢) حقائق عن فلسطين: ١١٤ الهيئة العربية العليا لفلسطين ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. (٤) مقارنة الأديان: اليهودية ١٠٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢: ٤٣٥ وما بعدها بتصرف.

« لقد بقيت فكرة دولة إسرائيل حية في نفوس اليهود بترانيمهم ، ومنها المزمور ٣٧ حيث يقول واضعه:

«على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون. على الضفاف في وسطها علقنا أعوادنا . هناك سألنا الذين سبقونا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. قلنا لهم: كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة، إن نسيتك يا أورشليم تنسني يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم أفراحي . يا بنت بابل : طوبي لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة .. » (١).

ويفرق الكتاب بين اليهودية والصهيونية، (٢) ، من حيث إن اليهودية ديانة والصهيونية حركة سياسية ترمى إلى قيام دولة يهود في فلسطين، وعمل اليهود على ترسيخ هذه الفكرة في أذهان الناس في كل أقطار الأرض، رغبة في نجاح خطتهم لإقامة دولة إسرائيل. ثم العمل من أجل السيطرة التي يريدونها..

فهم يزعمون أن اليهودية ديانة لا دخل لها في السياسة.، وسبب هذه الدعوى أنهم يعلمون أن اليهود موزعون في كل أقطار الأرض إلا المملكة العربية السعودية.

وسكان أقطار العالم من اليهود هم طابور الصهيونية الخامس في داخل تلك الأقطار، يعملون للصهيونية في دهاء وخبث، ولئلا تفطن الشعوب لصهيونيتهم ميزوا بينها وبين اليهودية، حتى لا يضار اليهود في البلدان التي يقطنونها، وحتى يسهل عليهم التعامل مع أفراد الشعب ذلك التعامل الذي يمكنهم من التحكم في سياسته وآدابه وصحافته، ووسائل إعلامه، وتجارته واقتصاده، ويمكنهم من إفساد أخلاق الشباب وهم آمنون مطمئنون على نجاح خطتهم الهدامة، وبرامجهم التخريبية.

وكل يهودى على وجه الأرض ينتظر قيام دولة إسرائيل ، وإذا كان هناك خلاف فذلك لا يؤدى إلى اختلاف ، والخلاف أن المتدينين من اليهود ينتظرون قيام دولة إسرائيل على يد أمير من نسل داوذ \_ كما سبق \_ والصهيونيون يريدون قيامها وحسب، فلما قامت الدولة رحب بها كل يهودى، بما فيهم السامرة الذين لا يرضون أن يقال عنهم: إنهم يهود.

<sup>(</sup>١) هذه هي الصهيونية : ٢٣ إسرائيل سلسلة اخترنا لك رقم « ١ » .

<sup>(</sup>٢) اليهودية والصهيونية: ٦ وما بعدها بتصرف.

والسامرة يهود، وكتابهم المقدس واحد، على اختلاف بعض النصوص في نسخة هؤلاء.عن أولئك ، وهم يسكنون في « نابلس » .

يقول الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار: ورأيتهم قبيل حرب حزيران «يونيو» ١٩٦٧ بيوم واحد، وقضيت معهم بضع ساعات اطلعت خلالها على توراتهم، والخلاف بينها وبين توراة اليهود في بعض النصوص والأحكام.

وطبيعي ألا يفصحوا عن تأييدهم لدولة إسرائيل، لأنهم كانوا تحت حكم المملكة الأردنية الهائسمية التي وسعتهم بالفضل والعون والرعاية.

ومع ذلك لا تخفى حقيقتهم ، فكتابهم المقدس يعدهم بقيام الدولة التي ينتظرونها ، فإذا قامت على أي شكل من الأشكال فذلك يشير بأن ما يحلمون به سيتحقق ، لأن قيام دولة إسرائيل سيمهد لهم السبيل إلى تحقيق حلمهم الظافر الذي تحقق الجانب الأول منه.

وما دام جانب من الحلم قد تحقق بقيام الدولة، فإن الجوانب الأخرى ستتحقق لا محالة ، كما يعتقدون.

والخلاف بين السامرة واليهود خلاف نظرى لا يؤدى إلى الاختلاف فيما بينهم في تحقيق حلم الصهيونية ، فكلهم متفقون عليه ، وينتظرون اليوم الموعود الذي تحقق بقيام دولة إسرائيل، وكان فريق يسعى لتقويتها حسب مفهومه من الدولة أو «المملكة» المنتظرة بالنسبة للسامرة، وإن كانت أسفار هؤلاء وأولئك اليهود تذكر كلمة «مملكة» التي استعملها ساسة إسرائيل الصهيونيون عند قيام دولتهم ، إذ زعموا أن هذه الدولة بعث لمملكة داود.

وخلاصة القول: أن اليهودية صهيونية ، وكل يهودى صهيوني، سواء أكان من المتدينين أم من غير المتدينين ، وآية ذلك حاخامو اليهود الذين عملوا لقيام دولة إسرائيل، وابتهجوا واحتفلوا بقيامها، ومعهم رعاياهم من اليهود المتدينين:

# مرحلة الأماني والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل:

ولكى نعلم مقدار الجهد الذى بذلته الصهيونية للاستيلاء على فلسطين، منذ خراب أورشليم الأول \_ كما أسلفنا \_ إلى أواخر القرن التاسع عشر.. وهو يمثل مرحلة الأمانى والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل.. نسوق ما يأتى:

## حركة المكابيين:

في سنة ١٦٣ ق م قامت حركة المكابيين بزعامة الكاهن اليهودي «متاثيا» وأولاده ، وكان هدفها \_ كما عرفنا \_ إنشاء دولة مستقلة لليهود. واستطاعت أن تنفرد بالحكم لفترة من الزمان، إلا أنها لم يكتب لها البقاء، فقد قضى عليها الرومان قضاء نهائيا سنة ٣٧ ق م.

وهي على كل حال ثورة يتفاخر بها اليهود، فابن جوريون يقول عنها:

«إن هذه الثورات التي قام بها المكابيون قبل الميلاد، وفرت لليهود الحرية السياسية في القرن العشرين»

## حركة « باركوخيا »:

وفى سنة ١١٧م تزعم «باركوخيا» اليهودى حركة تدعو اليهود إلى التجمع والتكتل لإنشاء دولة لهم بفلسطين، تعيد بناء الهيكل، ويكون ملكها من نسل داود عليه السلام، إلا أن هذه الحركة رغم ما أثارته من حماس لم يكتب لها النجاح، بل قضى عليها قضاء تاما.

# مع الإمبراطور « جوليان »:

وفي سنة ٢٦١م استعمل اليهود شتى الوسائل مع الإمبراطور «جوليان» الروماني ليعيد لهم بناء معبدهم، ويمنحهم الاستقلال، وقد مناهم «جوليان» بإجابة مطالبهم، إلا أن المنية عاجلته قبل أن يفي بعهده معهم.

## مع أحد ملوك الفرس:

وفي خلال القرن الرابع وعدهم أحد ملوك الفرس أن يمنحهم الحرية إذا انضموا تحت لوائه، ولكنه لما رأى منهم مخادعة وغدرا اضطهدهم وأذلهم.

## توقف مساعى اليهود:

ثم توقفت مساعى اليهود لتحقيق حلم العودة خلال القرون الوسطى ، بسبب الاضطهادات التى نزلت بهم ، وانعدمت مشاريعهم ، وتركزت جهودهم فى تثبيت فكرة العودة فى نفوسهم عن طريق التضرع والصلاة فى المعابد ، وعملوا على ترسيخ عاداتهم القديمة، وطقوسهم الخاصة فى نفوس الأفراد ، وساعدهم على ذلك أسلوب حياتهم المنطوى فى الأحياء الخاصة بهم، والتى عاشوا فيها مئات السنين.

## دراسات للفكر اليهودى:

وفى هذه الأجواء المنعزلة لمعت أسماء عدد من مفكريهم وأحبارهم وكهانهم.. الذين وضعوا دراسات للفكر اليهودي، وكان من أبرز هؤلاء « اليعازركالير» في القرن السابع، و «سعاد غاؤون» من سنة ١٣٥ م - ٩٤٢ م و «موسى بن ميمون» من سنة ١٣٥ م - ١٢٠٤ م و فيرهم كثيرون.

أما أسباب خمود النشاط اليهودي ، وتوقف العمل المنظم، وتجميد المساعى الجدية فترجع إلى عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية، كما قال بعض مفكريهم.

#### جمعيات سرية:

وقد استغلوا هذه القرون لإثبات وجودهم عن طريق عشرات الجمعيات والمنظمات التي شكلوها في هذه المرحلة من تاريخهم ، والتي اتصفت بتبني سياسة دفاعية عامة .

وأشهر هذه الجمعيات التي عرفتها أوربا «الكابالا» و «الماسونية» و «فرسان المعبد» وجماعة «الصليب الوردي» وغيرها من الهيئات السرية التي أوجدها اليهود لخدمتهم والعمل لمصلحتهم (١).

## حركة العودة في القرن السادس عشر:

ثم عاد لليهود بعض نشاطهم خلال القرن السادس عشر، ففي سنة ١٥٣٢ م قامت حركة «دافيد روبين» وتلميذه «سولومون مولوخ» وكان هدف هذه الحركة تجميع اليهود وإعادتهم إلى فلسطين، ليقيموا دولة لهم فيها.

وفي سنة ١٥٦٦م طلب اليهودى الأسباني «دوم جوزيف ناس» من السلطان العثماني ، أن يبيعه مساحة من الأراضي القريبة من بحيرة طبريا بثمن مرتفع ، وكان مقصده من وراء هذا المطلب إقامة أول مستعمرة يعمرها اليهود ويحتلونها مهاجرين إليها من أنحاء العالم المضطهدين به، إلا أن السلطان العثماني \_ كما سيأتي \_ رفض طلبه رفضا نهائيا (٢).

<sup>(</sup>١) إسرائيل: فكرة \_ حركة \_ دولة: ٣٣ هاني الهندي ومحسن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الصهيونية العالمية وأرض الميعاد : ١٣٤.

# النواة الأولى للصهيونية الحديثة:

وفى سنة ١٦٠٤ م قامت فى بريطانيا حركة «منشة بن إسرائيل» التى كان هدفها جمغ يهود العالم فى بريطانيا، ثم تهيئة موطن لهم فى فلسطين يهاجرون إليه بعد ذلك، ويقيمون به.

ويبدو أن هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة التي وجدت لها أرضا خصبة، هي بريطانيا، ترعرت فيها ونمت ، واستطاعت خلال ثلاثة قرون أن تسخر جميع قوى الإنجليز من أجل تحقيق أهداف اليهود (١).

#### فشل يهودى:

وفى سنة ١٦٢٦م قامت حركة عنيفة بزعامة «شبناى ليفى» تولى أفرادها الدعوة بنشاط لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، وزعم قائدها أنه هو المسيح المنتظر، إلا أن هذه الحركة رغم تعصبها ونشاطها فشلت فى مساعيها، بل أخذ بعض اليهود يحاربها ويدعو بنى قومه إلى تقبل العيش فى البلاد المستقرين فيها، وأن يكتفوا بالجانب الدينى من يهوديتهم، ويهملوا الجانب السياسى منها.

## الهرب إلى فلسطين:

وفي سنة ١٦٦٣م زاد اضطهاد اليهود في ألمانيا، وإيطاليا ، وهولندا، ومصر..فهرب عدد كبير منهم إلى فلسطين، واستقروا بها كأفراد مهاجرين خاضعين لنظم الدولة العثمانية التي كانت فلسطين ولاية من ولاياتها .

#### بعد الثورة الفرنسية:

وبعد قيام الثورة الفرنسية في ١٤ يوليو سنة ١٧٨٩ زاد نشاط اليهود في المطالبة بإنشاء وطن قومي لهم بفلسطين، وذلك لأن الثورة الفرنسية كانت من صنع أيديهم - كما صرحوا بذلك في بروتو كولاتهم - لأن موجة الاضطهادات التي كان الشعب الفرنسي ينزلها بهم قبل الثورة ، خفت حدتها أو انعدمت بعد قيام الثورة، بل إن اليهود بدأوا يتحكمون في فرنسا بعد ذلك ، مما حمل «نابليون بونابرت» أن يوجه نداء إلى يهود العالم يدعوهم فيه إلى الإنضواء تحت لوائه ، لكي يعيد إليهم مجدهم الضائع ، ويرد إليهم

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية : ١٥٨.

حقوقهم المسلوبة منذ آلاف السنين.

وقد نشر هذا النداء بالجريدة الفرنسية بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٧٩٩ م ولكن «نابليون» توالت عليه الأحداث فلم يستطع أن يفعل لهم شيئا، فضلا عن أنه كان في الحقيقة يقصد من وراء هذا النداء إبعادهم عن فرنسا، بعد أن لمس تحكمهم في كل مرافقها، وبعد أن رآهم قد تمادوا في إثارة حماسة اليهود لإعادة بناء دولتهم الغابرة في فلسطين.

### دستوریهودی خطیر:

ففي سنة ١٧٩٨ م ألقى أحد زعمائهم في فرنسا خطابا مثيرا تحدث فيه عن آمالهم وآلامهم وطالبهم فيه بالعمل الجاد من أجل العودة إلى فلسطين.

وقد نقل المؤرخ اليهودى «إيلى ليفى أبو عسل» في كتابه « يقظة العالم اليهودى » (١) نص هذا الخطاب الذي يعتبر ما ورد فيه دستورا يهوديا خطيرا سبق مقررات حكماء صهيون التي سبق ذكرها.

#### ونص الخطاب:

«أيها الإخوان: لا يغربن عن ذهنكم أن زفراتكم وتنهداتكم صعدت في خلال العصور إلى عنان السماء لشدة ما رزحتم تحت أثقال الجور والاضطهاد، فهلا تنوون أن تتخلصوا نهائيا من الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التي وضعكم فيها أناس من الهمج؟ إننا نرى الأزدراء مرافقا لنا في كل مكان، فالبدار البدار، فقد حان الوقت لتحطيم سلاسل الحسف والإهانة التي طوق العدو بها أعناقكم، وخلع النير الذي لا يطاق احتماله. نعم قد آن الأوان لنهوضنا واحتلال المركز اللائق بنا بين أمم العالم. فهيا بنا أيها الإحوان لتجديد هيكل أورشليم. إن عددنا يبلغ ستة ملايين منتشرين في جميع أقطار العالم. وفي حوزتنا ثروات طائلة واسعة، وممتلكات عظيمة شاسعة، فيجب أن نتذرع بكل ما لدينا من الوسائل لاستعادة بلادنا، إن الفرصة لسانحة ومن واجبنا أن نغتنمها.

إنه يجب العمل بالوسائل التالية لتحقيق هذا المشروع المقدس، وهي إقامة مجلس ينتخبه اليهود المقيمون في البلاد التالية وهي : إيطاليا. وسويسرا. والمجر. وبولونيا. وروسيا. وبلاد الشمال. وبريطانيا العظمي . وأسبانيا. وبلاد ولس. والسويد. وألمانيا. وتركيا. وآسيا. وأفريقيا.

<sup>(</sup>١) يقظة العالم اليهودي: ١٠١ ط النظام بمصر ١٩٢٤.

فاللجنة الممثلة لليهود المقيمين في هذه البلدان كلها يمكنها أن تبحث في مهمتها ، وتتخذ ما تراه من القرارات في صددها. ويكون من الواجب على جميع اليهود أن يقبلوا هذه القرارات ويجعلوها بمثابة قانون لا مند وحة لهم من الخضوع له.

أما البلاد التي تنوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحرى من مصر، مع حفظ منطقة واسعة المدى ، يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر الميت ، ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر. فهذا المركز الملائم أكثر من أى مركز آخر في العالم يجعلنا بواسطة سير الملاحة الآتية من البحر الأحمر قابضين على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وأفريقيا الشمالية والجنوبية . ولا شك في أن بلاد أثيوبيا والحبشة لا تتأخر عن إقامة علاقاتها التجارية معنا بملء الرضا والارتياح . وهي البلاد التي كانت تقدم للملك سليمان الذهب والعاج والحجارة الكريمة.

ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتنا. وموقع بلادنا على البحر المتوسط يمكننا من إقامة المواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها من بلدان أوربا.

و لما كانت بلادنا في موقع متوسط من العالم فإنها ستصبح كمستودع لجميع الحاصلات التي تنتجها الأراضي الغنية.

أما الاتفاقات والترتيبات الأخرى الخاصة باقتراحاتنا على الباب العالمي فلا يجوز نشرها علنا وعلى رؤوس الأشهاد. وسنكون مضطرين لإبقاء هذه المسألة منوطة بحسن إدارة الأمة الفرنسية.

أيها الإخوان: يجب ألا تدخروا وسيلة أو تضحية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية، أى الرجوع إلى بلادنا، حيث يمكن أن نعيش في ظل شرائعنا الخاصة. وأن نجدد البلاد المقدسة التي اشتهر أجدادنا بما بذلو، في سبيلها من التضحية، وما أظهروه من الشجاعة والشهامة، فكأني أراكم الآن ونار الإيمان تضطرم في صدوركم. فيأيها الإسرائيليون: لقد قربت الساعة التي ينتهي فيها أجل حالتكم التعسة. إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن تفلت من أيديكم ».

إن هذا الخطاب \_ كما يقول الأستاذ عبد الله التل \_ (١) كان يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية للصهيونية العالمية بقيادة هرتزل بعد قرن كامل على صدور هذا الخطاب.

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية: ١٥٩ هامش.

ولا شك أن القارئ قد وقف عند الفقرة المتعلقة بأطماع اليهود، (١) والتي تشمل الوجه البحرى من مصر، ومعلوم أن الوجه البحرى هو حياة مصر، واليهود يطمعون في انتزاع الحياة من شعب مصر باغتصاب الوجه البحرى ومياه النيل لإرواء صحراء النقب، وتبدو غفلة الأمة العربية واضحة من طبع مثل هذا الكتاب الذي يحتوى على مثل هذه التصريحات اليهودية الخطيرة ونشره في قلب الوطن العربي .. وما هي الأمور التي اتخذتها الأمة تجاه هذا المخطط الصهيوني ؟!

## حماية إنجلترا لليهود في فلسطين:

وفي خلال القرن التاسع عشر واصل اليهود مساعيهم الكبيرة، واستعملوا وسائلهم المتنوعة من أجل استيطان فلسطين (٢) .

ففى سنة ١٨٤٠ سعى يهود أوربا الغربية للحصول على وعد حكومى من بريطانيا لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ، فقد أرسل اللورد «شافتيرى » مذكرة إلى وزير خارجية بريطانيا أثناء انعقاد مؤتمر لندن سنة ١٨٤٠م يطالبه فيها بأن تتعهد بريطانيا بإنشاء دولة لليهود فى فلسطين.

وقد نتج عن هذه المساعى الحثيثة أن أعلنت إنجلترا حمايتها لليهود المقيمين فى فلسطين، وأرسل رئيس وزراء إنجلترا حينذاك خطابا بذلك إلى القنصل البريطانى بالقدس، وبعد سنة واحدة على هذا المؤتمر، عقد مؤتمر آخر فى دبلن كان من بين مقرراته «طلب التدخل البريطانى فى سبيل استيطان اليهود بفلسطين».

## جمع التبرعات لتوطين اليهود في فلسطين:

وفي سنة ١٨٥٤م قام الحاخام الأكبر الإنجليزي ومعه الوزير اليهودي السير « موسى مونتغيوري» بحملة ضخمة لجمع التبرعات لشراء أرض في فلسطين يستوطنها اليهود . .

«وموسى مونتغيورى» من كبار أثرياء اليهود، وقد بذل الملايين من أمواله فى سبيل توطين اليهود فى فلسطين ، كما استعمل نفوذه المالى والأدبى من أجل ذلك ، وقد زار فلسطين عدة مرات ليطلع على أحوال اليهود فيها، وليساعدهم بشتى أنواع المساعدات،

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٦١ ويلاحظ أن أغلب ما ورد في هذا الخطاب قد تحقق ، و خاصة الجزء الخاص باستغلال الحبشة وأفريقيا لصالح اليهود!

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٤٤٢ وما بعدها بتصرف.

وقد تمذهب بمذهب الأرثوذكس ليتمكن من خدمة اليهودية من وراء ستار.

واشترى مزرعة ضخمة للحمضيات قرب مدينة يافا ، واستخدم للإشراف عليها عمالا من اليهود فقط، وشرع في بناء عشرات المساكن الخاصة باليهود في مدينة القدس، وقد عرفت هذه المساكن باسم «ميشوريم» وكان ذلك في سنة ١٨٥٨ م.

وتبعته في نفس الوقت أسرة «روتشيلد» المشهورة بغناها.. (١) فاشترت الأراضى الواسعة في فلسطين، وقدمتها كهدايا إلى يهود أوربا الشرقية ، كي يستوطنوا فلسطين، وهناك كثير من أغنياء اليهود بذلوا الملايين من أموالهم من أجل توطين اليهود في الأرض المقدسة.

وساعد على تحقيق ذلك أقطاب اليهود الإنجليز مثل: دزرائيلى ولونس أوليفانت، ودزرائيلى اليهودى الذى تظاهر باعتناق المسيحية قد وصل إلى رئاسة الوزراء البريطانية في عهد الملكة فكتوريا ١٨٧٥ م وهو الذى سرق حصة مصر في أسهم قناة السويس بأن اشتراها بأربعة ملايين من الجنيهات تسلمها الخديوى إسماعيل لتسديد ديونه. وكانت تساوى أضعاف هذا المبلغ. وحينما عجزت الحكومة البريطانية عن دفع المبلغ اقترضته من المليونير اليهودى روتشيلد مقابل عمولة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه استرليني. وكان هدف دزرائيلي «اللورد بيكون نسفيلد » هو خدمة اليهود بالدرجة الأولى، وخدمة الإنجليز بالدرجة الثانية، ولهذا فهو يعد من الشخصيات اليهودية البارزة التي لعبت دورا خطيرا في إحياء آمال الشعب اليهودى وتقوية أحلامه. وبالنسبة لتظاهره باعتناق المسيحية فإني أنقل رأى مؤرخ يهودى في مسألة اعتناق دزرائيلي المسيحية أو بقائه على اليهودية:

« فإذا أراد الإنسان سبر غور عواطف بيكون نسفيلد وجس نبضه ونزعاته وميوله، لمعرفة ما إذا كان هذا الرجل يتغذى خفية بلبان عقيدته الأولى، وإذا كان اتخذ المسيحية توصلا لاكتساب المعالى، وتسنم ذرا المجد، وتحقيق المطامح الكبرى التي كان يصبو إليها وهو في ريعان شبابه، فعليه بمطالعة تاريخ حياته، فهو المرجع الوحيد الذي لا يوارى ولا يداجى ، وهو بمأمن من الروح الحزبية، والأغراض الدينية، فالحوادث التي تخللت حياته أبانت لنا أن روح هذا الرجل كانت تحوم دائما حول اليهود، وتفيض بالعطف عليهم،

 <sup>(</sup>۱) انظر : حكومة العالم الخفية: ٤٧ وما بعدها: شريب سبيريد وفيتش . ترجمة مأسون سعيد. دار النفائس ط
سادسة.

وكانت الأوتار الحساسة الكامنة أبدا في مزاجه وطبيعته تهتز لهم اهتزازا شديدا ، وكان يرقب حركاتهم وسكناتهم في غدوه ورواحه، إلا أن ذلك ما كان ليمنعه من تأدية فرائضه الدينية المسيحية » (١) .

#### ن أسر اللغة العبرية:

وفى سنة ١٨٦٩م قامت فى فرنسا « منظمة الأليانس الإسرائيلية» التى كان هدفها نشر اللغة العبرية بين يهود العالم، حتى يشب أطفالهم مشبعين بها، ومتحمسين للعمل من أجل العودة إلى فلسطين ، وقد نجحت هذه الفكرة نجاحا كبيرا فى نشر اللغة العبرية، واستطاعت أن تنشىء عدة مدارس ومستعمرات لليهود فى فلسطين.

#### عشاق الصهيونية:

وفى سنة ١٨٨٢م وبعد المذابح الكبيرة التي نزلت باليهود في روسيا قاموا بإنشاء جمعية «عشاق الصهيونية» التي من أهمها ترحيل اليهود إلى فلسطين.. ويقول «وايزمان» في مذكراته عن هذه الجمعية:

«إن الحركة الصهيونية في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسيا، وإن يهود روسيا كانوا العمود الفقري للكيان اليهودي في فلسطين، منذ قيام الحركة »(٢).

# الهجرة الأولى:

وعن طريق هذه الجمعية تسللت إلى فلسطين الدفعة الأولى من يهود روسيا، حيث أنشأوا أولى المستعمرات الزراعية بالقرب من يافا، وأطلقوا عليها اسم «ريشون ليزيون» أي الأولون في صهيون ، ويسميها ابن جوريون الهجرة الأولى .

هذه هي أهم الجهود التي بذلها اليهود عبر القرون، حتى نهاية القرن التاسع عشر، وقد علق عليها بعض الكاتبين فقال:

« في هذه المرحلة تكشف النشاط اليهودي ورصدت الأموال ، وبدأت الدفعة الأولى من المهاجرين اليهود تفد إلى فلسطين ، إلا أن العمل في هذه المرحلة لم يكن منظما مدروسا ، بل قام ـ في مجموعه ـ على أسس فردية ، أو على شكل جمعيات لم تنظم

<sup>(</sup>١) يقظة العالم اليهودي: ١٩٤ إيلي ليفي أبو عسل ط النظام بمصر ١٩٢٤م.

<sup>(</sup>٢) مذكرات وايزمان : ١٤.

جدياً بالنسبة للمرحلة، وقد اعتبر المؤرخون أن مرحلة رسوخ الفكرة انتهت بظهور كتاب «الدولة اليهودية» لهرتزل، ونجاح المؤتمر العالمي في « بال » بسويسرا سنة ١٨٩٧م(١) » .

## مرحلة الإعداد العملي:

وأما عن أهم الجهود التي قامت بها اليهودية العالمية في مرحلة الإعداد العملي والتحضير الفعلي لإعلان دولة إسرائيل. فإننا نذكر ما يلي :

## أول مؤتمر صهيوني:

فى ٢٠ من أغسطس سنة ١٨٩٧ م انعقد أول مؤتمر صهيونى فى مدينة «بال» (١). بسويسرا، برئاسة «تيودور هرتزل» وحضره مندوبون عن يهود العالم بلغ عددهم ١٩٦ عضوا، اجتمعوا حول مائدة واحدة، وتدارسوا الوسائل الكفيلة بإعادة دولة إسرائيل، وقد حدد «هرتزل» أهداف هذا المؤتمر بقوله:

«إننا اجتمعنا هنا لكي نضع حجر الأساس للمبادئ التي تجمع الشعب اليهودي ، ولدولة يهوذا التي زالت منذ عشرين قرنا».

واستمر المؤتمر منعقدا لمدة ثلاثة أيام ، ثم خرج المؤتمرون بعدها بقرارات .. من أهمها القرار التالي :

«إن أمانى الصهيونية هى إنشاء وطن للشعب اليهودى يعترف به من الناحيتين: الرسمية والقانونية، ويصبح الشعب اليهودى بإنشائه في مأمن من الاضطهاد، على أن يكون هذا الوطن هو فلسطين » .

وكان من القرارات التي اتخذوها تشجيع اشتراك كافة يهود العالم في أعمال المؤتمرات القادمة، وتقوية الحركة الزراعية في فلسطين، والإكثار من شراء الأراضي التي يستملكها اليهود في الأرض المقدسة، وإنعاش الثقافة العبرية والمشاعر العنصرية بين يهود العالم، والقيام بمساع لدى مختلف الحكومات لتأييد الكفاح اليهودي ماديا وأدبيا.

وعقب إعلان هذه القرارات كتب «هرتزل» مقالاً في صحيفته التي كان يصدرها في النمسايقول فيه:

<sup>(</sup>١) إسرائيل: فكرة \_ حركة \_ دولة: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ١٤٤ وما بعدها بتصرف.

«لو طلب إلى تلخيص أعمال مؤتمر «بال» فإنى أقول ، بل أنادى على رؤوس الأشهاد أنى أسست الدولة اليهودية وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك ، ولكن العالم بعد خمسة أعوام، أو بعد خمسين عاما، سيرى من غير شك ، قيام الدولة اليهودية، حسبما تمليه إرادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة»

وبعد عشرين عاما من الانعقاد حصل اليهود على وعد «بلفور» \_ كما سيأتي \_ وكذلك بعد خمسين عاما جاء قرار التقسيم لفلسطين بين العرب واليهود سنة ١٩٤٧م.

ولقد تفاخر اليهود كثيرا بمجهودات «هرتزل» واعتبروه مؤسس الصهيونية الأكبر، وفيه يقول «وايزمان» أول رئيس لدولة إسرائيل:

« إن عظمة «هرتزل » تتجلى في اضطلاعه بدور العمل الإيجابي، الذي يمثل الإقدام والتفاني في خدمة الفكرة الصهيونية » .

ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك سنويا لخدمة الصهيونية ، وتمكينها من استعمار فلسطين ..

## المؤتمر الثاني:

ففي سنة ١٨٩٨م عقد المؤتمر الثاني، وحضره ٣٤٩ عضوا مندوبين عن يهود العالم، وكان من بين هؤلاء الأعضاء عدد كبير من رجال الدين . .

وكان من أبرز مقرراته تأسيس شركة كبيرة تتولى شراء الأرض بفلسطين، وتقوم بتوزيعها على المهاجرين إليها، وتشجيع الجمعيات التي تعمل على نشر اللغة العبرية في العالم.

## المؤتمر الثالث:

وفى عام ١٨٩٩م عقد المؤتمر الثالث بمدينة «بال» أيضا وحضره مئات اليهود، وكان من أهم مقرراته: تنظيم الدعاية الصهيونية في دول أوربا بصفة خاصة، والتوسع في شراء الأرض بفلسطين، والإكثار من بناء المستعمرات الخاصة بالعمال.

## المؤتمر الرابع:

وفي سنة ١٩٠٠م عقد المؤتمر الرابع بلندن، وكان القصد من وراء انعقاده في لندن،

الاتصال المباشر بالحكومة الإنجليزية، وتكليفها بأن تضغط على السلطان عبد الحميد، ليسهل لليهود شراء ما يريدون من الأراضى في فلسطين، وذلك لأن السلطان عبد الحميد عندما رأى توسع اليهود في شراء الأراضى بفلسطين أخذ يضيق عليهم، ويضع العراقيل في طريقهم.

وفى هذا المؤتمر تقرر إنشاء «الصندوق القومى لليهود» وكان هدفه العمل على شراء الأراضى بفلسطين، أو على حد التعبير العجيب الذى يستعملونه «إعادة شراء الأراضى بفلسطين »، « ولقد كان هذا الصندوق من أنشط الإدارات التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية» (١).

ولقد وصف ابن جوريون ما حققته اليهودية العالمية من مكاسب حتى نهاية القرن التاسع عشر فقال:

كان لنا في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر ١٣ مستعمرة جديدة، وقد زرعت البذور الأولى للدولة اليهودية، ولكن العنصر الأساسي ، وهم العمال اليهود، لم يكن متوفرا تماما، وقد سد هذا النقص بطليعة «الدفعة الثانية» من المهاجرين، التي وصلت في السنين الأولى من القرن الحالى، وعندها وضع الأساس الثابت للدولة ، إذ تشكلت في فلسطين قوة يهودية مستقلة ذات طابع اقتصادى عسكرى وثقافي» (٢).

ويصف «هيرمان شابيرو» ما حققه اليهود من أطماع في فلسطين، حتى نهاية القرن التاسع عشر ، فيقول:

« كانت نهاية القرن الماضي بداية بناء الدولة، فلقد وضعنا حجر الأساس لبيت إسرائيل، ثم يأتي أبناؤنا بعدنا، فيبنون الجدران، وبعد ذلك يضع أحفادنا الأبواب».

وفى مطلع القرن العشرين بدأت الصهيونية تتخذ شكلا عمليا واسعا ومدروسا، لتكوين دولة إسرائيل في فلسطين.

## المؤتمر الخامس:

ففي سنة ١٩٠١م عقد اليهود مؤتمرهم السنوى الخامس في مدينة «بال» بسويسرا، وحضره \_ أيضا \_ مئات من اليهود، وكان من أهم قرارات هذا المؤتمر، الموافقة على إنشاء

<sup>(</sup>١) نظام الحكم في إسرائيل: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل: المقدمة: ٨ سنة ٥٣ ـ ٥٥.

جامعة عبرية في فلسطين، لنشر الثقافة اليهودية بين سكانها اليهود، وقد تبنى هذا الاقتراح وتكفل بتنفيذه الدكتور «حاييم وايزمان» الذي كإن يعتبر العقل المفكر للحركة الصهيونية في ذلك الوقت.

وفى خلال هذا العام \_ أيضا \_ أعاد اليهود مساوماتهم للسلطان عبد الحميد، وأخذوا يقدمون له شتى المغريات ، لإقناعه بتأسيس الدولة اليهودية فى فلسطين ، وذهب إليه زعيمهم «هرتزل» وبصحبته عدد من شيوخ صهيون، وعرضوا عليه المساعدات المالية الضخمة، لإنقاذ إلإمبراطورية من التدهور المالى ، وتمويلها بما تحتاج إليه من أموال بعد ذلك، فى نظير السماح لهم بإنشاء دولة يهودية بفلسطين.

ولكن السلطان عبد الحميد رغم حاجته الملحة إلى المال، رد على « هرتزل » وزمرته على المالهم، إذ كتب إليهم يقول:

أنصح الدكتور «هرتزل» بألا يتخذ أية خطوات أخرى في هذا الموضوع ، ولا يسعني أن أسمح لتحويل شبر واحد من الأرض لليهود، لأن هذه الأرض ليست ملكا شخصيا لي، لأتصرف فيها أنا، بل هي ملك الشعب ، وقد كافح شعبي وحارب من أجل هذه الأرض، فأخضبها بدمائه ، فليحتفظ اليهود بملايينهم ، وإذامزقت أوصال إمبراطوريتي، فإنهم يحصلون على فلسطين مجانا، إنهم لا يستطيعون اقتطاع شيء من هذه الإمبراطورية، إلا إذا تحولت إلى جثة هامدة، إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح جسم بلادي ، وهي لا تزال حية .. »(١).

ومع هذا الرد الحاسم من السلطان عبد الحميد على اليهود، بقى «هرتزل» يراوغ ويتوسل بقيصر ألمانيا وروسيا. إلا أن توسلاته ومحايلاته باءت جميعا بالفشل إزاء تصميم السلطان عبد الحميد ودهائه، وفهمه العميق لما يهدف إليه اليهود من مطامع.

وفي سنة ١٩٠٢م وافق السلطان عبد الحميد \_ بعد مفاوضات طويلة مع اليهود \_ على ما يأتي:

«أن تعطى الحكومة العثمانية وعدا لليهود يقضى لهم بالهجرة إلى بلاد الإمبراطورية المختلفة في آسيا، على شرط أن يصبح اليهود المهاجرون من رعايا الدولة العثمانية، وأن يخضعوا للخدمة العسكرية، وأن يسكنوا في بلاد الدولة العثمانية متفرقين غير مجتمعين،

<sup>(</sup>١) الوطن اليهودي وعلاقته بالأرض المقدسة: ٨٩ موسي حبيب .

كل خمس أسر على الأكثر في منطقة واحدة ، باستثناء فلسطين، فإنها محرمة عليهم»(١). عزل السلطان عبد الحميد:

وذهل اليهود لهذه العروض التي قدمها لهم السلطان، ورفضوها جملة وتفصيلا، وأخذوا يعدون العدة للقضاء عليه، واستعملوا من أجل ذلك مختلف الوسائل.. وتمكنوا في النهاية من أن يدفعوا صنائعهم الملحدين في الجيش التركي ليقوموا بثورة ضد السلطان عبد الحميد.. وقد انتهت هذه الثورة بعزله عن الحكم .. وكان من بين الثلاثة الذين تولوا تسليمه قرار العزل يهودي اسمه «قره صو» أفندي.

وبذلك انتقمت اليهودية العالمية لنفسها من السلطان عبد الحميد.

#### وثيقة تاريخية:

وظهر ذلك جليا في رسالة وجهها السلطان بعد خلعة إلى الشيخ محمود أبو الشامات في دمشق يذكر له فيها ما عرض عليه زعماء جمعية الاتحاد «جون تورك» مقابل السماح لليهود بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقد حصل على صورة هذه الوثيقة الأستاذ أحمد راتب عرموش، حيث يقول:

كنت حصلت على صورة هذه الوثيقة منذ فترة من الزمن ، وقبل نشر هذا الكتاب ، (٢). وفي وقت كنت أقوم بالتحقق من صحتها، وكيفية وصولها إلى أبي الشامات، نشرت مجلة العربي في عددها رقم ١٦٩ ديسمبر ١٩٧٢م مقالا قيما للأستاذ سعيد الأفغاني تحدث فيه عن هذه الوثيقة وقصتها . وقد جاء فيه:

كان الشيخ محمود أبو الشامات شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية، وأول خليفة لصاحب الطريقة الشيخ على اليشرطى المشهور.. وكان راغب رضا بك ، مدير القصر السلطانى ، أيام السلطان عبد الحميد ، من مريدى الشيخ. وكلما زار الشيخ «إستانبول» نزل عند مريده مدير القصر. والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه خافية من شئون حاشيته، اطلع على الأمر، فسأل مدير قصره عمن يكون ضيفه، فأخبره أنه شيخه فى الطريق، ووصف له من حاله ما ملاً سمع السلطان وأهاجه لاستزارته، فلما اجتمع به ملاً عينيه وقلبه، وطلب منه الطريق فلباه ، وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) حكومة العالم الخفية: مقدمة: هامش ٢١ وما بعدها.

وأورادها وأذكارها ، وقد عرفت أن الشيخ حسن الحاضرة ، تتقبله القلوب، فتعلق به السلطان، كما أخذ عنه الطريق جملة من وجهاء «إستانبول» وموظفى القصر السلطانى وجنوده وحراسه. فلما خلع السلطان ووضع فى قصر «سلانيك» كان من الحراس الذين أقيموا عليه، أحد تلاميذ الشيخ أبى الشامات، وعن طريقه كانت تتم المواصلة السرية الكتابية بين الشيخ والسلطان المخلوع، وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى أرسلها السلطان إلى الشيخ .

وقد احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سرا طوال عهد الاتحاديين، ثم اطلع عليها بعض خلصائه، وبعد وفاته حافظ عليها أولاده أيضا، وهذه أول مرة تنشر في كتاب (١). .

وفيما يلي نص الرسالة:

<sup>(</sup>١) وردت الرسالة مع بعض الاختلاف في النص في كتاب « اليهود» إعداد زهدى الفاتح : ١١٤ انظر : المرجع السابق: ٢٦ هامش.

بسماسارهم الرحيم وبسر نستعين الخسد ببدر العالمين وأفضل لصلاة واتم التبليم على سيدنا محمد رسول رك لعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين أوالنا بعين الى يوم الدين الشبوع بصنهمي طريقت عليه شا وليهشيخي وجو دلره يروح وحياة ويرن وجمله نك فندلسي بولنان كشيخ محمود افندى الوالشا مات حضرتكرس رفع اید سورم سیارن الرینی او پر دل و دعالرینی رجا اید دل سلام وحرمتلرمی تقدیمد نصکره عرض ایدرم که . سندحالیه شهر ما بیك ، باینی كونى تاريخلى مكتوبي وأصل ولدي . صحبت وسلامتده دانم اولد يفكر دن دولاً يلا استحمد وكنكر لرايتدم . افغام أورا وسما ذليه قراء تشر وو فليف اسبا ذليه اللهلال لأفيقيله كيخ وكوندوز دوام ايديورم وبو وطيف لرمى أداير موفق اولديغمدن دولايي الله تعالى حضر للرب تمد ايدرم ودهوات فلبيدكر و دا نما محتلج اولديني عرض ايلرم . بومقدم ون صكره سومهم مستله بي وات رسنًا وتبنا هيلرنير و ذات سما حتبنا هيلرنك التالي عنوارسليمه صاحبلونز تاريخي را مانت اولارق عرص أيرر مكم . بن خلا فت اسلاميه يي هيج برسياه ترك ا تيمه وم ". انجق وانجق ١ جون ترك ) اسسيل سعروف ومشهورا ولان اتحاه جمعيتك رؤساسنك تفنييت وتهديدى إيله خلافت اسلاميه يا تركنر مجسور ایدلدم . براتجا وجیلر آراضی مقدسه ده فلسطینده یهو دیگر ا يجون بروطن قومى تأسيسني قبول وتصديق ايتمكك ايحون ا صرارارنده ووام بوامرا دارنيه وتهديدارن عدا فنده فظعيا بوكليني فولامدم وبالآخره يوزاني مليون التون الكير لراسي ويره جكري وهايندلر

صورة الصفحة الأولى من الرسالة التي وجهها السلطان المخلوع «عبد الحميد» إلى الشيخ أبي الشامات باللغة التركية وبخط السلطان نفسه.

موتكلني داخي قطعيا روايتدم وكندفرين سوسوزارمله مقابدده بولله م الوكل . و المليون الون الكولياسي دنيا وولوسي المؤن ورسكر بو كالماريكري قطعيا قبول تمهم بن اوتورسندن ففنله يرمدتده ملت اسلاميرير وامت محديرير مرحدمت ايندم وتون ملائدك وسلاطين وظفاه عمانيه ون آباد واجداد مك صحفارتي قرارتمام ببنا وعليه بوتكليفكرى مطلقا قبولاتمام دنير قطعي حواب ويروكدنصكره خلعماتفاق أيدلم وبى سلانيكم كوندره جكرى بلوردر والمدن تكليفاري فبول إيدم واسرتعالى بحمد البدمكم وايدرمكم وولت عَمَّا سُمِى وَبُوتُونَ عِالم اللهِ ي اللهِ ي برلك اولاجعه اولان تكليفار عي لعني أرافتي مقدم و فا فلسطينده ميودي دولتي قورلسني قبول ايتم دم ايشتر بوندن صياره أولان اولدى وبوندن دولايده مولاى ستعال صركرمني تمديرم بربهم مسئل ووستومعروضاتم كأفيدر وسوسوزلرمله مكتويم ختام ورمودم مبارك اللركيزى اوتية ك حمشلومي قيول بيود مكزى سنزون زجا واسترحام ايددم أرَانُ وا مندقاً لَكُ عِلْرُسْتُرْسِلاً مارايدرم ايتم معظم استا دم . بوبايد مودي اوزاتدم مخاط علم عالى سماحتينا هياري وبوتون جماعتكر ك معلومي اوكمق ابجون اوراتمعه مجبوراولدم والسلام فليكر ورحمة اسدوركات والمراد محجب

> صورة الصفحة الثانية من رسالة السلطان إلى الشيخ أبي الشامات وقد ظهر في أسفلها توقيع السلطان عبد الحميد وتاريخ الرسالة.

#### يا هــو

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إلى مفيض الروح والحياة. إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة.

بعد تقديم احترامي، أعرض أننى تلقيت كتابكم المؤرخ في ٢٢ مارس من السنة الحالية وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين.

سيدى : إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلاً ونهاراً. وأعرض أنني ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة.

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم، وإلى أمثالكم أصحاب السماحة ، والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ:

إننى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما ، سوى أننى \_ بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم \_ اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة.

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علَى بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف.

وأخيراً وعدوا بتقديم (٥٠١) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباً، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا. وأجبتهم بالجواب القطعي الآتي:

(إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً \_ فضلا عن (١٥٠) مائة وخمسين مليون ليرة

إنكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى . لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعي أيضاً).

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي، وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى سلانيك. فقبلت بهذا التكليف الأخير.

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامى بهذا العار الأبدى الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضى المقدسة. فلسطين..

وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعال. وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع المهم، وبه أختم رسالتي هذه.

ألثم يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي. سلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء.

يا أستاذي المعظم.

لقد أطلت عليكم البحث. ولكن دفعني لهذه الإطالة أن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ۲۲ أيلول ۱۳۲۹

خادم المسلمين

عبد الحميد بن عبد الجيد

#### المؤتمر السادس:

وفى سنة ١٩٠٣ م عقد المؤتمر السادس لليهود، (١) وكان معظم النقاش فيه يدور حول إمكانية قبول إنشاء دولة لليهود في غير فلسطين كسيناء.. أو قبرص .. أو أو غندا .. وقد استطاع يهود شرق أوربا بصفة عامة ويهود روسيا بصفة خاصة، أن يهدموا كل اقتراح يرمى إلى توطين اليهود أية منطقة في العالم سوى فلسطين ، وأن يخرجوا بقرار مؤداه أن «فلسطين هي الوطن القومي الأبدى للشعب اليهودي».

وبدأ اليهود في هذا العام يبحثون جديا عن دولة تساعدهم لبلوغ غاياتهم ، ولم يطل بحثهم، فقد وجدوا ضالتهم المنشودة في بريطانيا، فولوا وجوههم شطرها، لتساعدهم على إنشاء دولة لهم بفلسطين.

ولقد كان «حاييم وايزمان» هو صاحب فكرة التقرب إلى بريطانيا، لأن شعبها من أكثر الشعوب إيمانا بأن الدولة اليهودية لابد أن تقوم في فلسطين، حسب نص التوراة كما فهمه الإنجليز.. ولأن إنجلترا في ذلك الوقت كانت مسيطرة على دول كثيرة في العالم.. ولأن اليهودية العالمية كانت أقوى ما تكون نفوذا في بريطانيا حينذاك..

وقد رحبت بريطانيا بهذا التقرب والتشبث ، ووجدت في ذلك منفعة لها، وبذلك التقت مصالح الاستعمار مع مصالح الصهيونية العالمية.

# المؤتمر السابع:

وفى أغسطس سنة ٥٠٥م عقد المؤتمر السابع برئاسة «دافيد وولفنسون» ــ بعد وفاة «هيرتزل» ــ وكان من أبرز مقررات هذا المؤتمر توسيع الهجرة السرية إلى فلسطين، وإنشاء مكتبة عبرية كبيرة بها..

ولم نعرف شيئا عن المؤتمر الثامن..

## المؤتمر التاسع:

وفى سنة ١٩٠٧م عقد المؤتمر التاسع برئاسة «ماكس نورداو» من يهود «هنقاريا» وكان مقر انعقاده فى «هامبورج» بألمانيا، وقد تقرر فى هذا المؤتمر إنشاء مصرف للتسليف الزراعى، وإقامة مستعمرات تسير على النظم التعاونية، وبدئ فى هذه السنة بإنشاء

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٥٥٠ وما بعدها بتصرف.

مستعمرة « تل أبيت» وأخذت في التوسيع بعد ذلك ، حتى أصبحت هي العاصمة لإسرائيل.

## المؤتمر العاشر:

وفي سنة ١٩١١م عقد المؤتمر الصهيوني العاشر برئاسة «نورداو» أيضا وكان من أهم مقرراته إنشاء شركة تحسين الأراضي ، وكان هدفها شراء الأراضي العربية وتقديمها للمهاجرين اليهود.

## المؤتمر الحادى عشر:

وفى سنة ١٩١٣م عقد المؤتمر الحادى عشر في النمسا ، وفيه اتفق المؤتمرون على إنشاء الجامعة العبرية بالقدس.

## مؤتمرات أخرى:

ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك ، وكانت تمثل تحولا ضخما في تاريخ اليهود ، لأنها مكنتهم من التجمع لإحياء مطامعهم، بعد أن ظلوا مشتتين ممزقين أكثر من عشرين قرنا، وأصبح لهم ممثل رسمي يتحدث عنهم، ولأنهم عن طريقها رسموا الخطط المدروسة لاستلاب فلسطين، واستطاعوا أن يسخروا كثيراً من الدول لخدمة أغراضهم وآمالهم..

#### مستعمرات يهودية:

وحينما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م كان عدد المستعمرات التى يمتلكها اليهود حوالى أربعين مستعمرة زراعية، تبلغ مساحتها زهاء مائتى ألف فدان، ويعمل عليها ما يقرب من اثنى عشر ألفا من اليهود، وبلغ مجموع اليهود الذين كانوا يسكنون فلسطين فى ذلك الوقت أكثر من تسعين ألفا، كان نصفهم تقريبا يسكن مدينة القدس.

# اليهود في الجيش البريطاني:

ورأى اليهود أن نشوب الحرب العالمية فرصة ثمينة لهم لتحقيق مطامعهم، وأخذوا ينظرون إلى الكفة الراجحة، ليتقربوا منها \_ كما هو شأن اليهود \_ وأخيرا استقر رأيهم على مناصرة بريطانيا، لأنهم وجدوا أن علامات النصر تدنو منها، فالتحق عدد كبير من اليهود بالخدمة في الجيش البريطاني، وكانوا يلبسون ملابس الجيش البريطاني، ويحملون

النجمة المسدسة كشعار لهم ، ونجح الدكتور « وايزمان » في إنتاج مادة لصناعة المتفجرات... واستغلهم الإنجليز في التجسس لحسابهم، ومن أشهر منظماتهم في هذا المجال منظمة «نيلي» التي كان معظم أفرادها من يهود فلسطين.

#### وعد بلفور:

وفضلا عن هذا فقد استطاع اليهود أن يجروا أمريكا في الدخول في الحرب العالمية الأولى لمناصرة بريطانيا وحلفائها.. وقبض اليهود ثمن هذه الخدمات لبريطانيا (وعد بلفور) وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت وقد صدر في الثاني من نوفمير ١٩١٧م (١) ويقضى بأن يعمل الإنجليز على إقامة وطن قومي في فلسطين، ونصه:

«عزيزى مستر روتشيلد: تنظر حكومة جلالة الملك بعين العطف إلى إنشاء وطن قومى فى فلسطين للشعب اليهودى، وسوف تبذل أفضل الجهود لتسهيل بلوغ هذه الغاية، على أن يفهم جيدا أنه لا يجوز عمل شىء قد يغير من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية فى فلسطين، ولا الحقوق أو المركز السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى بلاد أخرى».

وفرح اليهود بهذا الوعد فرحا شديدا، واعتبروه نقطة تحول في تاريخهم، وبلغت حماسة اليهود له مبلغا كبيرا، إذ أيقنوا أن إعلانه قد وضع حدا لآلامهم، وجاء محققا لتنبؤات كتابهم المقدس.

وقد ترتب على هذا الوعد أن ضاعف اليهود جهودهم لبلوغ مطامعهم في فلسطين. وتقدموا إلى بريطانيا ببرنامج خاص طالبوا فيه بالاعتراف لليهود بجنسية خاصة بهم، وإعطائهم الاستقلال الذاتي..

## اعتراف عصبة الأمم بالوعد:

ثم خطا اليهود خطوة أخرى، فعملوا على أن تعترف بهذا الوعد «عصبة الأمم» وقد تم لهم ما أرادوا.

ففى أبريل سنة ١٩٢٠م وقعت فى «سان ريمو» معاهدة الصلح مع تركيا، وفيها أدمج بيان «وعد بلفور» واعتبر جزءا من المعاهدة، وبذلك أعطى الوعد طابعا دوليا، إذ سجل رسميا لدى عصبة الأمم.

<sup>(</sup>١) انظر: خطر اليهودية: ٢٣٤.

## اليهود أصحاب هذا الوعد:

وكانت عبارة الوعد من وضع اليهود أنفسهم، فقد جاء في مذكرات «هربرت صموئيل» ما يلي:

« وفى شهر يناير سنة ١٩١٧م ذهبت بصعحبة سيررونا لدستورز ولورد روتشيلد. لمقابلة بلفور، وعرضنا عليه بوصفه وزيرًا للخارجية أن الوقت قد حان لكى تصدر الحكومة البريطانية تصريحا نهائيا بالتأييد والتشجيع، وقد وعد بلفور أن يفعل هذا، وطلب إلى أن أقدم له تصريحا نرضى عنه ، وسيحاول هو أن يقدمه لوزارة الحرب، وبينما كنت متغيبا في جبل طارق، أخذت اللجنة السياسية برياسة سوكولوف على عاتقها وضع مسودة المشروع ..» (١).

وقد اعترف وايزمان في مذكراته بأنه هو الذي كتبه بالتعاون مع بعض اليهود، وأنه بعد كتابته سلمه لبلفور في ١٩١٧/٧/١٨م (٢).

والخلاصة أن وعد بلفور كان وعدا ممن لايملك لمن لا يستحق، ثم استطاع الإثنان: من لا يملك ومن لا يستحق بالبطش والخديعة أن يسلبا صاحب الحق الشرعي حقه فيما يملكه وفيما يستحقه.

## فلسطين تحت حكم بريطانيا:

وفى التاسع من ديسمبر سنة ١٩١٧م تم للإنجليز احتلال القدس.. وفى أوائل سنة ١٩١٨م تم لهم احتلال بقية أجزاء فلسطين، وأصبحت بذلك خاضعة للحكم العسكرى البريطانى الذى امتد زهاء ثلاث سنوات، تولى خلالها الحكم العسكرى على فلسطين عدد من الضباط المعروفين بميرلهم اليهودية. وتمكن اليهود فى هذه الفترة من تنفيذ كثير من مشروعاتهم.

وفى سنة ١٩٢٠م أنهت الحكومة البريطانية الحكم العسكرى، واستبدلت به حكما مدنيا امتد هذا التاريخ الى ١٤ مايو ١٩٤٨م وقد كان جميع الحكام الذين تولوا إدارة فلسطين في تلك الفترة من الأشخاص الذين أصلهم يهودى، أو ممن يعرفون بتشجيعهم

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية: ٢٣٩ نقلا عن: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: ١٠٧ الجامعة العربية ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٤٥٣ وما بعدها بتصرف.

لليهود: وبعضهم كان اليهود يختارونهم اختيارًا للقيام بهذه المهمة .. وقد بلغ عدد المهاجرين اليهود الذين سمح لهم رسميا بسكني فلسطين في تلك الفترة أكثر من ٦٠٠ ألف مهاجر.

والخلاصة أن عهد الانتداب البريطاني على فلسطين كان يقوم على وضعها تحت ظروف إدارية واقتصادية وسياسية تضمن إنشاء الوطن القومي لليهود فيها. وأن الإنجليز في فلسطين في تلك الفترة ما كانوا إلا حراسا على مصالح اليهود، ومنفذين لمطالبهم.

وقد قال وايزمان في مذكراته بغرور وصلف:

«نحن اليهود كنا نسعى لإقامة دولة لنا بفلسطين، وقد اخترنا الإنجليز لحكمها، واستعنا في هذا بعصبة الأمم، فنحن الذين سلمنا فلسطين للإنجليز مؤقتا، وليس الإنجليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك. ولقد احتضنت بريطانيا حركة الصهيونية منذ نشأتها، وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها، ووافقت على تسليم فلسطين خالية من سكانها العرب لليهود في سنة ١٩٣٤م ولولا الثورات المتعاقبة التي قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا الاتفاق في الوعد المذكور» (١).

وكان أول حاكم إنجليزى تولى الانتداب على فلسطين سنة ١٩٢٠م هو «هربرت صموئيل» الذى شرع ينفذ المخطط الصهيوني المجرم لاغتصاب فلسطين، تسنده الحراب البريطانية، وأموال يهود العالم، وخاصة يهود الولايات المتحدة..

وقد اعترف وايزمان في مذكراته أنه هـو الذي اقترح على الحكومة البريطانية تعيين «هربرت صموئيل» مندوبا ساميا على فلسطين، ليتولى نقل الوعـد النظري إلى حقيقـة واقعة (٢).

وقد أنشأ الوكالة اليهودية التي هي عبارة عن حكومة يهودية ذات أجهزة تامة، وتضم أكثر من «٢٠٠» عضو من جميع أنحاء العالم، واعتبر اللغة العبرية لغة رسمية، وسهل تدفق المهاجرين اليهود على فلسطين، حتى بلغ عددهم (١٥٦) ألف يهودي، وسلم اليهود جميع وسائل الصناعة والزراعة، وعين يهوديا مشرفا على أوقاف المسلمين، ومنح اليهود مساحات شاسعة من أراضي الدولة، وأعطى اليهود امتياز استغلال مياه نهر الأردن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٤٥٤ نقلا عن: مذكرات وايزمان: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر خطر اليهودية العالمية: ٢٤١ وما بعدها.

لاستخراج الكهرباء، وتولى القيام به اليهودى الروسى «بنحاس وتنبرغ» وكانت مدة امتيازه سبعين سنة. ثم أعطاهم امتاز مشروع آخر، يعتبر من أهم المشروعات، وهو مشروع استغلال مياه البحر الميت، لأن مياهه تحتوى على كميات ضخمة من الأملاح التي تستغل في الصناعات المختلفة.

والخلاصة أن «هربرت» سخر نفوذه المادي والأدبي لتنفيذ مطامع الصهيونية.

ثم خلفه في سنة ١٩٢٤م اللورد «بلومر» فسار على نهج سلفه «هربرت» في تقديم كل المساعدات لليهود، وتضييق الخناق على العرب.

ومن الخدمات التي قدمها لليهود منحهم امتياز استخراج أملاح البحر الميت، وتسهيل شراء الأراضي لهم.

ثم جاء من بعده حكام آخرون لفلسطين من الإنجليز، ساروا جميعهم تبعا للخطة المرسومة التي وضعتها الحكومة اليهودية العالمية، والتي تكلفت الحكومة الإنجليزية بتنفيذها، وكان كل واحد من هؤلاء الحكام خادما أمينا وجنديا مطيعا لليهود.

وقد رأى عرب فلسطين أن بلادهم في طريقها إلى أن تتحول إلى مستعمرة يهودية منذ وطئها أقدام الإنجليز سنة ١٩١٧م كما شاهدوا بأعينهم أن الإنجليز يعاملون اليهود كما يعامل الوالد الحنون طفله الوحيد المدلل.. فهم يفتحون لهم أبواب الهجرة.. ويعطونهم الأرض بغير حساب.. ويفسحون لهم المجال لاستغلال المياه.. ويعينونهم في أرقى المناصب وأهمها..

وحتى اليهود في استراليا كانوا يرسمون للمندوبين خطة تهويد فلسطين، ويسهمون في تنفيذ تلك الخطة.. ولنقرأ ما قاله اليهودي «اتنجر» في المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في سدني باستراليا في مايو ٩٢٩م ونقلته جريدة Advent Herald في عددها الصادر بتاريخ ٥١ ديسمبر ٩٢٩م:

«اليهود في فلسطين الفئة المعنية بالصناعة، والتي يهمها فرض الرسوم الجمركية، ومنذ بضع سنين والمنظمة الصهيونية تصر على حكومة الانتداب، وتطالب بفرض الرسوم لحماية الصناعة اليهودية. والعرب يرفضون هذه الحماية، لأنها ترفع الأسعار على المواد الاستهلاكية. ولكنا نجحنا وأصبحت جميع صناعاتنا محمية من المضاربة الخارجية.

وبالنسبة إلى الأراضى، يتساءل الكثيرون لماذا لم تعطنا حكومة الانتداب الأراضى الأميرية، وجوابى عن هذا التساؤل هو أننا قد حصلنا على أقسام كبيرة من الأراضى، بيد أننا لا نرغب فى الإعلان عن ذلك، وكلما حافظنا على السرية منعنا احتجاج جيراننا العرب.

إن الحكومة البريطانية متفاهمة مع المنظمة الصهيونية لمنحنا أجزاء كبيرة من الأراضى بأثمان رمزية. وأنا أعلن ذلك هنا في استراليا،. لأن العرب ليس لهم مندوبون يراسلون جرائدهم من استراليا. ولسوف نواصل طلب المزيد من المنافع والامتيازات» (١).

و لجأت الحكومة البريطانية في جميع عهودها، و لجأ مندوبوها السامون في فلسطين إلى خطة التضليل والغدر والمكر في تفسير وعد بلفور و في تنفيذه عمليا، وكان أقطاب الإنجليز الصهاينة «تشرشل» و «إيدان» و «بلفور» و «ماكدونالد» و «أتلى» و «بيڤن» و «بيڤن» و «بيڤان» و «كروسمان» يتظاهرون دائما باتخاذ موقف الحياد بين العرب واليهود، ويفسرون وعد بلفور على أنه مجرد السماح للمهاجرين من اليهود في الاستطيان بفلسطين التي تربطهم بها روابط روحية وتاريخية ..! وفي الوقت نفسه يصدرون الأوامر إلى ممثليهم في فلسطين بضرورة التعجيل بإنشاء الوطن القومي اليهودي، والسماح لليهود بالاستيلاء على أرض فلسطين ومياهها ومصادر الثروة فيها، ليقوم الكيان اليهودي على دعائم قوية راسخة. وكان من أول الدعائم التي يجب إعدادها ليقوم عليها الكيان اليهودي هي القوة البشرية. ومن أجل تأمينها أشرفت حكومة الانتداب على عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وسخرت في سبيل ذلك أموال الحكومة ومعداتها ودوائرها الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وسخرت في سبيل ذلك أموال الحكومة ومعداتها ودوائرها وجيشها وبوليسها. كما وضعت خطة اقتصاد البلاد على أسس الهجرة اليهودية.

## كفاح عرب فلسطين:

ومنذ الساعة التي دنست فيها أقدام الإنجليز أرض فلسطين .. (٢) بدأ عرب فلسطين يشعرون بالخطر الجسيم يهدد كيانهم ومستقبلهم، بسبب الشروع في تنفيذ الوعد الذي سمعوا عنه بعد وصول الإنجليز إلى فلسطين.

ورأى عرب فلسطين أن اليهود يتكاثرون ويمتلكون الأرض بأية وسيلة، ويحتلون

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية العالمية: ٢٤٦ وما بعدها، نقلا عن:

Delivery In the Holyiand, A. Leese, London 1938.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٦٥ وما بعدها بتصرف، وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٢: ٥٥٦ وما بعدها.

مراكز الحكومة بنسب عددية مخيفة.. كما أخذوا يسمعون عن قوانين للأرض تضيق الخناق على الفلاح، وقوانين للهجرة تسهل عملية الغزو الإجرامي الذي تنظمه اليهودية العالمية تحت حماية الحراب البريطانية والقوانين الاستعمارية.. وأصبح عرب فلسطين يرون كل يوم تطورا في حياة اليهودي الجبان الذليل الضعيف.

وغدا ذلك الجبان الذليل بين عشية وضحاها نمروذا جبارا فقد كشفت الحراب البريطانية التي تحميه عن حقيقة الطبع الكامن في ذلك اليهودي. وأوضحت أن الطبع اليهودي أو الخلق اليهودي مبنى على الغدر والخسة والبطش والانتقام، والتدمير والنذالة، وحب اغتصاب مال غير اليهودي وعرضه ودمه \_ كما أسلفنا \_ ولقد تطور شعور العرب بالخطر المحدق بهم وبوطنهم إلى أعمال إيجابية ، وثورات مسلحة ، ومظاهرات سلبية حينا ودموية أحيانا أخرى.

ولقد بدأت تلك الأعمال الإيجابية منذ سنة ١٩٢٠م وأوجزها كما يلي:

۱ \_ اضطرابات أبريل سنة ۱۹۲۰م التي وقعت في القدس، وقتل فيها عدد كبير من اليهود الذين تحرشوا بالعرب. وقد جرت محاكمة زعماء العرب نتيجة لهذه الحركة وحكم على سماحة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني بالسجن عشر سنين، وحكم بالسجن خمس عشرة سنة على الزعيم اليهودي الإرهابي «جابوتنسكي» إلا أن الأوامر صدرت في لندن بعدم حبسه، مما أرغم المندوب السامي «هربرت صموئيل» حين وصل إلى فلسطين، لتسلم مهام منصبه على إلغاد الحكم الذي صدر على سماحة المفتى.

٢ \_ اضطرابات مايو ١٩٢١م في يافا..وكان سببها مظاهرة قام بها اليهود للتحرش بالعرب، وقد دامت هذه الاضطرابات خمسة عشر يوما قتل في أثنائها عدد كبير من اليهود والعرب، وعلى أثرها سافر إلى لندن وفد عربي برياسة السيد موسى كاظم باشا الحسيني، وعضوية السادة أمين التميمي، ومعين الماضي، وتوفيق حماد.. وعاد الوفد بعد أن أخفقت مساعيه في إسماع صوت عرب فلسطين إلى الحكومة البريطانية الضالعة مع الصهيونية.

۳ \_ اضطرابات القدس في ۲ نوفمبر ۱۹۲۱م وتلتها حوادث يافا في مارس
 ۱۹۲٤م.

٤ \_ اضطرابات أغسطس سنة ١٩٢٩م وقد بدأت في ١٤ وانتهت في ٣٠ منه..

وعمت جميع أنحاء فلسطين وقتل فيها حوالي ٢٠٠ يهودي ، أكثرهم في الخليل والقدس ويافا.

وكان سبب هذه الحوادث اعتداء اليهود على البراق الشريف، ومحاولاتهم المتكررة لتغيير نظام الحالة الراهنة \_ ستاتسكو \_ بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة التى نص عليها صك الانتداب «مادة ١٣» وقد أوفدت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق سميت باسم رئيسها «ولترشو» جاءت إلى فلسطين للتحقيق في أسباب الاضطرابات، وهي خطة بريطانية معروفة، فقد كانوا كلما اضطربت الحالة في البلاد سارعوا إلى إيفاد لجنة تحقيق، لتحذير الشعب الثائر الناقم، وقد بدأوا بإيفاد هذه اللجان منذ سنة ١٩٢١م «لجنة هايكرافث» ثم لجنة «شو» هذه في سنة ١٩٢٩م ولجنة «سمبسون» في سنة ١٩٣٠م ولجنة «وودهود» ...إلخ.

كما كانت تصدر في كل سنة تقريرا تسمية «النشرة السياسية» أو «الكتاب الأبيض السنوى» تضمنه الأعمال التي قامت بها في فلسطين.

٥ - ثورة الشيخ عز الدين القسام، التي بدأت في ٢ نوفمبر ١٩٣٥م وتحولت إلى حركة عصيان مسلح ضد حكومة الانتداب واليهود، وفي ٢٥ نوفمبر طوقت قوة كبيرة من الجيش البريطاني البطل القسام ومن معه في غابة يعبد بقضاء جنين ، فاستشهد القسام ونفر من المجاهدين، وقبض على عدد من الأبطال حاكمهم الإنجليز وحكموا عليهم بالسجن مددا مختلفة.

7 - الثورة الكبرى: طفح الكيل عند العرب، ولم يعد أحد منهم يصدق الإنجليز في وعودهم الكثيرة التي كانوا يرددونها، كلما اضطرب حبل الأمن في البلاد، والتهب الشعور العربي بالحقد والنقمة على سياسة تهويد البلاد.. لم يعد أحد يثق بأن الإنجليز سيشركون العرب في حكم بلادهم، وأيقن الجميع أن وعود تأسيس مجلس تشريعي، وحفظ حق العرب في وظائف الدولة، لا تعدو أن تكون حيلا إنجليزية، تطبخها اليهودية العالمية، والصهيونية والماسونية، من أجل تخدير العرب، وتثبيط هممهم، وإضعاف عزائمهم.. أدرك عرب فلسطين كل هذا، فلجأوا إلى الحل الوحيد لعلاج مثل هذه الحيلة المرة التي وقعوا فيها.. وفي هذه المرة حملوا السلاح بعد أن تطورت مشاعرهم، وأحسوا أن الاستعمار البريطاني يبيعهم ويبيع وطنهم لمجرمي اليهود من مختلف أنحاء العالم.. حملوا السلاح من سنة ١٩٣٩م إلى نهاية سنة ١٩٣٩م وتلك كانت ثورتهم الكبرى التي

بذلوا فيها الدماء والمال والراحة والسعادة.

بدأت الثورة بتحرشات اليهود بسكان يافا العرب المجاورين لرأس الحيّة تل أبيب... ورد العرب على عدوان اليهود، فهرعت قوات الإنجليز لحماية اليهود، والبطش بالعرب كعادتها، كلما هرعت لميدان الاشتباك. فأضرب سكان مدينة يافا احتجاجا على تصرفات الإنجليز، وتحيزهم واعتدائهم على العرب العزّل من السلاح.

وامتد الإضراب الذي بدأ في ١٧ أبريل ١٩٣٦م إلى جميع أنحاء فلسطين. وفي ٢٥ أبريل تألفت «اللجنة العليا» من عشرة أعضاء يمثلون الأحزاب الفلسطينية..(١).

وأذاعت اللجنة بيانا على الشعب دعت فيه استمرار الإضراب إلى أن تجاب مطالب الشعب في وقف الهجرة اليهودية، وتشكيل حكومة دستورية تمثل الشعب الفلسطيني بأكثريته العربية الساحقة.

ومع الإضراب الذي شمل جميع مرافق الحياة التجارية والصناعية والحكومية ، حمل المجاهدون الفلسطينيون السلاح، واعتصموا بالجبال لمحاربة الجيش البريطاني الذي يحمى عملية تهويد البلاد.. وانتشر الفدائيون العرب في المدن، ونصبوا الكمائن للإنجليز واليهود في الطرقات.. ووصلت قوات متطوعة من خارج فلسطين.. وأخذت الثورة شكل حرب عصابات جند الإنجليز ضدها نخبة قواتهم في فلسطين بقيادة الجنرال «ريتشي» أولا، ثم «ويفل»من بعده، فلما أخفق عيّن الإنجليز رئيس أركان حرب القوات البريطانية الجنرال «دل» قائد لقواتهم في فلسطين. وكان تحت قيادته أكثر من «٧٢» ألف ضابط و جندي، بالإضافة إلى قوات البوليس البريطاني واليهودي، وقوات حدود شرق الأردن، وجيش الجنرال «جلوب» الذي كان يسمى بالجيش العربي.. ولقد انتصر الثوار الفلسطينيون على قوات بريطانيا العظمي في أغلب المعارك التي خاضوها، وعجزت هذه القوات الضخمة بدباباتها وطائراتها ومدافعها عن إخماد ثورة شعب صغير أعزل .. واستعمل الإنجليز جميع أنواع البطش والإرهاب والوحشية وكانوا يعتدون على الشيوخ والنساء والأطفال وينسفون القرى على رؤوس السكان الآمنين، بحثا عن فدائي يظنون أنه لجأ إلى القرية.. ودام الإضراب العام ستة أشهر، والثورة مستعر أوارها لم تخمد، رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها عرب فلسطين. وحينما يئس الإنجليز من إحماد الثورة حربيا لجأوا إلى الحيلة والدسائس والمكر، وأقنعوا ملوك العرب بالتوسط لإنهاء الإضراب ووقف العصيان،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٦٨: ٢٦٩.

واعدين بالنظر في مطالب العرب..!

وفي ١١ أكتوبر ٩٣٦ ١م أصدرملوك العرب وأمراؤهم البيان التالي:

«إلى أبنائنا عرب فلسطين، لقد تألمنا للحالة السائدة في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب وأمرائهم، ندعوكم للإخلاد للسكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوابا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعى في مساعدتكم» (١).

وضحك الإنجليز على عقول ملوك العرب الذين يحسنون الظن بالصديقة التقليدية بريطانيا..! مع أنها تسخر جميع قواها لخدمة اليهودية العالمية! وانتهى الإضراب الذى دام ستة أشهر كاملة، وبرهن على قوة الشعب الفلسطيني وصلابته، واستعداده للتضحية والفداء.. وفقد عرب فلسطين في تلك الفترة من الثورة أكثر من ثلاثة آلاف عربي وسبعة آلاف جريح، وثمانية آلاف شهيد من الشيوخ والنساء والأطفال، واعتقل الإنجليز حوالي ألفين من الشباب العربي.

وبعد ذلك شكل الإنجليز في نوفمبر سنة ١٩٣٦م لجنة برئاسة المستر «بيل» الإنجليزي للنظر في مسألة فلسطين .. واستمعت إلى أقوال اليهود والعرب.. ثم عادت إلى لندن ونشرت تقريرها في يوليو ١٩٣٧م وكان يتضمن مشروعا لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود والإنجليز...!

القسم اليهودي، ويشتمل على أخصب أراضي فلسطين!

والقسم العربي وفيه الجبال الجرداء!

والقسم البريطاني ، وفيه القدس، وبيت لحم!

واقترحت اللجنة ضم القسم العربي إلى شرق الأردن ، فتتسع بذلك رقعة النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط.

وبعد أن نشر التقرير عاد العرب إلى ثورتهم من جديد ، وانتهز الإنجليز مقتل حاكم الجليل «أندروز» في ٢٦ سبتمبر ١٩٣٧م وحلوا اللجنة العليا، وعزلوا رئيسها سماحة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٧٠ نقلا عن : المؤامرة الكبرى : إميل الغوري ، النيل للطباعة ٩٥٥ م وانظر : بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ٢ : ٤٥٧.

المفتى من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، وطاردوه...واعتقلوا الزعماء.. ودمروا القرى والمساكن.. ومع هذا فقد استمرت الثورة مشتعلة حتى سنة ١٩٣٩م.

وعقدت بريطانيا مؤتمرا في لندن في ٧ فبراير ١٩٣٩م حضره ممثلون عن الدول العربية، وعرب فلسطين، واليهود، إلا أن هذا المؤتمر فشل بعد شهر من انعقاده، وعادت الوفود إلى بلادها.

ورغم إخفاق المؤتمر فقد أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في ١٧ مايو ١٩٣٩ م متضمنا بعض المقترحات أو المطالب العربية، التي تتلخص في إلغاء وعد بلفور، ومنع الهجرة وبيع الأراضي، ومنح البلاد استقلالا تاما.. إلا أن الوفود العربية في مؤتمر لندن تساهلت و تنازلت عن كثير من المطالب، ولخصت مقترحاتها بما يلي:

أ\_تصبح فلسطين دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام.

ب\_ تعقد الحكومة البريطانية مع حكومة فلسطين معاهدة دفاع مشترك.

حــ يمثل اليهود في الحكومة الدكتور وايزمان.

د \_ تمنع الهجرة بعد السماح لـ ٧٥ مهاجرًا بدخول البلاد.

ه\_ فترة الانتقال ١٠ سنوات.

ولم تأخذ الحكومة البريطانية بكل المقترحات العربية، وأصدرت الكتاب الأبيض ومن بنوده:

أ\_ تشكيل دولة فلسطين لا عربية ولا يهودية.

ب\_إدخال ٧٥ مهاجرًا خلال خمس سنوات.

جـ \_ تقسيم الأراضي إلى ثلاث مناطق:

الأولى: يصرح لليهود فيها بشراء الأرض.

والثانية : يصرح لهم فيها بشراء الأرض بعد موافقة الحكومة.

والثالثة: لا يسمح لهم بشراء الأرض فيها (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٧٣ ــ ٤٧٤ هامش.

ورفض اليهود هذا الكتاب، وأوعزوا إلى صديقهم «تشرشل» بمهاجمته، فهاجمه في مجلس العموم البريطاني، وقد أهملت الحكومة البريطانية بسبب مهاجمة «تشرشل» ما تضمنه هذا الكتاب من مقترحات في صالح العرب.

## بداية الإرهاب اليهودى:

وما إن تكاثر اليهود في فلسطين، بفعل سياسية التهويد التي اتبعتها حكومة الانتداب البريطاني ، حتى شرعوا يتدربون على استعمال السلاح، ويشكلون المنظمات السرية التي تتولى قتل العرب وإرهابهم، ليسلموا بتهويد وطنهم العزيز (١).

وأشرف الضباط الإنجليز على تدريب اليهود وتسليحهم ، بحجة المحافظة على مستعمراتهم، وعاملوهم كما يعامل الأب طفله المدلل.. وفي كل مرة وقع فيها اشتباك بين العرب واليهود يسارع الإنجليز بدباباتهم ومدافعهم للفتك بالعرب وحماية اليهود... وحين آنس اليهود في أنفسهم شيئا من القوة أخذوا يضربون الإنجليز أنفسهم، وتنكروا لحماية الذين وقفوا معهم - كما أسلفنا - وكانت اليهودية العالمية تنفخ في ذلك اليهودي الجبان وتشجعه على التحول من موقف الضعف والذل إلى موقف الغدر والبطش والحقد.. وكان رئيس الحكومة البريطانية ووزراؤه عبيدا تسيرهم اليهودية والماسونية والصهيونية كيف تشاء.. وهاجم اليهود المعسكرات البريطانية التي تحمى اليهود ومستعمراتهم، وهاجموا القطارات الحربية وقتلوا الجنود، ونسفوا الجسور التي تربط بين فلسطين والدول العربية المجاورة وقتلوا أكبر شخصية بريطانية في الشرق الأوسط «اللورد موبن» في نوفمبر المجاورة وقتلوا أكبر شخصية بريطانية في الشرق الأوسط «اللورد موبن» في نوفمبر

ونسفوا مكاتب الحكومة في فندق الملك داود بالقدس، وقتلوا في تلك الجريمة أكثر من ١٠٠ موظف بريطاني ممن كانوا عبيدا لليهود، يشرفون على نمو الوطن القومي اليهودي، وكان ذلك في ٢٢ يوليو ٢٩٤٦م.

لقد مارس اليهود جميع أنواع القتل الفردى والجماعى ضد العرب والإنجليز ، ولم تحرك حكومة الانتداب ساكنا، لأنها كانت ضالعة مع اليهودية العالمية ومستخذية للنفوذ الصهيوني العاتى. كانت جميع عمليات القتل والتدمير تتم باتفاق مع الوكالة اليهودية

<sup>(</sup>١) أخطر العصابات اليهودية: منظمة «سترن» وعرفت باسم المحاربين من أجل حرية إسرائيل، ثم عصابة «الأرغون زفاي لومي »برياسة « ديغدرزئال » ومن بعده «يعقوب مريدور» ثم «مناحيم بيجن» ومنظمة «الهاجناه» التي كانت الحكومة تعترف بها رسميا، وأصبحت نواة الجيش اليهودي فيما بعد، المرجع السابق: ٢٧٥ وما بعدها بتصرف.

المسئولة عن كل ما يتعلق باليهود في فلسطين. وكانت كثيرا ما تسارع إلى استنكار الجرائم الكبيرة المروعة مع أنها هي التي أمرت بها أو وافقت عليها كماحدث في جريمة نسف فندق الملك داود (١).

## تقرير «بولز » وأثره:

يقول الأستاذ عبد الله التل:

وفى غمرة الإرهاب اليهودى الصهيونى لدى ّحادثتان حاول فيهما إنجليزيان شبجاعان أن يوجها نقدا إلى الخلق اليهودى المؤسس على الغرور والوقاحة والصفاقة والإجرام والوحشية والجشع.

والحادثة الأولى في أيام الاحتلال العسكرى الأولى لفلسطين. وكانت اللجنة الصهيونية قد دخلت فلسطين في ركاب الاحتلال وشرعت تعد العدة للسيطرة على الحكم ووضع الخطط لتهويد البلاد. فضج الجنرال السير «بولز» من صفاقتهم وجشعهم وغرورهم وكتب في يوليو ١٩٢٠م تقريرا بذلك إلى قيادته العليا في القاهرة، وكان جزاؤه على صراحته وشجاعته العزل من القيادة وإنهاء الحكم العسكرى وتسليمه إلى اليهودي «هربرت صموئيل» الذي عين مندوبا ساميا على فلسطين. أما تقرير بولز فيقول (٢):

«وما أستطيع تقرير اللوم على فريق من الشعب أو على أفراد منه، وتلك قضيتهم معلقة غير مفصول فيها. ولكنى أستطيع أن أقول جازما إن اللجنة الصهيونية، لما جد الجد أبت الانقياد بالولاء لأوامر الحكومة، واتخذت من أول الأمر موقفاً عدائيًا خطيراً سفيهاً. وإنها لحقيقة مرة أن يظهر لنا أنه مستحيل أن نقنع صهيونيا بحسن النية والصدق من الجانب البريطاني.

وليس العدل ما يبتغيه الصهيونيون من الممثل العسكرى. بل هم يتطلبون في كل أمر فيه ليهودي دخل أعمال التمييز والمحاباة في جانب اليهودي وهم قوم يصعب التعامل معهم صعوبة لا تفوقها صعوبة. ولكونهم هم الأكثرية في القدس \_ كذا \_ فما يقنعهم ولا

The Revolt, Menachem Regin, W. II. Allen London 1951 (1) وفيه يعترف السفاح مناحيم بيجن أن عملية نسف الفندق كانت باتفاق سابق مع الوكالة والهاجناه.

<sup>(</sup>٢) قضية فلسطين: نجيب صدقة، دار الكتب ، بيروت ١٩٤٦ ص ٧٨ .

يرضيهم ما لهم من حماية عسكرية، فإنهم يطلبون أن يتقلدوا أزمة الأمور بأيديهم. وفي سائر الأماكن حيث هم أقلية يضجون ضجيجا في طلب الحماية العسكرية.

وقد لزمنى أن ألح فى تبيان ما أعانيه من الصعوبة فى ضبط أى موقف كهذا الموقف فى المستقبل إذا كنت مضطرا إلى التعاطى مع ممثل الطائفة اليهودية الذى يهددنى بإقامة هياج الغوغاء مقام القانون ويرفض الرضا بقوات القانون والنظام. ومما تقدم يتضح أن اللجنة الصهيونية تدعى لنفسها سلطتى وسلطة كل دائرة من دوائر الحكومة وتتعدى عليها. وإننى أقول بصورة الحزم إن دوام الحال على هذا المنوال ضرب من المحال، دون مجازفة بالسلام العام وإجحاف بحقوق إدارة أنا رئيسها.

وعبثا نقول للمسلمين وللنصارى إننا قائمون بماحرصنا به من المحافظة على الحال القديم \_ ستاتسكو \_ مما عهدناه وعهدوه يوم دخول القدس. فالحقائق تشهد بخلاف ذلك، فمن إدخال اللسان العبرى كلغة رسمية، إلى إقامة قضاء يهودى، إلى تلك التشكيلات الحكومية التي تتألف منها اللجنة الصهيونية ، والامتيازات المخصوصة الممنوحة لأعضاء اللجنة الصهيونية في السفر والانتقال \_ كل ذلك قد حمل العناصر غير اليهودية على الاعتقاد الثابت والاقتناع الراسخ بأننا أهل محاباة. ومع ذلك كله، فاللجنة الصهيونية تنهم موظفي و تتهمني أنا أيضا بمعاداة الصهيونية، فالحالة حالة لايطاق عليها صبر، ومن حق موظفي وحقى أن تواجه وتجابه بما ينبغي لها.

ولقد قامت هذه الحكومة بتنفيذ رغبات حكومة صاحب الجلالة، وإنما أفلحت في ذلك كله بفضل الشرائع الضابطة لتصرفات المحتل العسكرى لأرض العدو، ولكن ذلك كله لم يكن ليرضى الصهيونيين الذين لا يفتئون يتوخون توريط هذه الإدارة العسكرية الوقتية بسياسة محابية حتى قبل أن يصدر الانتداب: وإنه ليستحيل إرضاء ذوى فكرة مخصوصة لا يطلبون رسميا إلا «وطنا قوميا» ولكنهم بالفعل لا يقنعون بما هو أقل من «حكومة يهودية» بكل مقتضياتها السياسية.

ولذلك فإنى أوصى في سبيل السلام وسبيل الصهيونيين أنفسهم أن تلغى اللجنة الصهيونية في فلسطين».

## تقرير « باركر » وأثره:

والحادثة الثانية وقعت في شهر يوليو ١٩٤٦ أي بعد ٢٦ سنة على تقرير الجنرال

«بولز» وبطل الحادثة الثانية هو الجنرال «باركر» قائد القوات البريطانية في فلسطين. وكانت المناسبة هي نسف فندق الملك داود في ٢٦ يوليو ١٩٤٦ ومقتل مائة موظف بريطاني كبير، مما دفع بالجنرال «باركر» إلى إصدار بيان خطير يتسم بالجرأة والصراحة أصدره في ٢٩ يوليو ١٩٤٦ فكان نصيبه الطرد من وظيفته الكبرى. واستدعى إلى لندن ولم يسمع عنه أي خبر بعد عودته إلى بريطانيا، لأن الصهيونية طمسته وقضت على مستقبله. ونص البيان كما يلى (١):

- 1-The jewsh Community of Palestine cannot be absolved from responsibility for the long series of outrages culminating with the blowing up of a large part of the government offices in the king David Hotel causing grievious loss of life. Without the support, actual and passive, of the General jewish public, the terrorist gangs who actually carry out these Criminal acts would soon be unearthed and in tis measure the jews in this Country are accomplice and bear a share in the guilt.
- 2 I am determined they shall suffer punishment and be made aware of the Contempt and loathing with which we regard their conduct. We must not allow ourselves to be deceived by the hypocritical sympathy by their leaders and representative bodies nor by their protests that they are in no way responsible for these acts as they are unable to control the terrorists. I repeat that if the jewish Public realy wanted to stop these crimes they could do so by active Co-oporation with us.
- 3 Consequently I have decided that with effect of receipt of this letter you will put out of bounds to all ranks all jewish places of entertainment, cofe's, restaurants, shops, and private dwelling. No British soldier is to have any intercourse with any jew and intecourse in the way of duty should be as brief as possible and kept strictly to the business in hand.
- 4 I appreciate that these miasures will inflict some hardship on the troops but I am certain that if my are neasons fully explained to them they will understand their propriety and they will be punishing the jews in a

<sup>(</sup>١) حصلت على هذا البيان الجرىء من ملفات الحكومة حينما كنت حاكما للقدس سنة ١٩٤٨ وهو موجه إلى جميع أفراد القوات البريطانية في فلسطين.

way the race dislikes more than any by striking at their pockets and showing our comtempt for them.

E. H. Barker
It. Gen.

G. O.C. Palestine

#### ومعنى البيان:

١ ـ لا يمكن إعفاء الطائفة اليهودية في فلسطين من مسئولية سلسلة أعمال الإرهاب التي وصلت أوجها بنسف جزء كبير من دوائر الحكومة في فندق الملك داود مسببة خسائر محزنة في الأرواح. ومن غير المساعدة الإيجابية الفعلية التي يقدمها جمهور اليهود للإرهابيين، فإن العصابات الإرهابية التي تقوم بالأعمال الإجرامية يمكن أن تستأصل حالا. ومن هنا يعد اليهود في هذه البلاد مشتركين في المسئولية ويتحملون نصيبا من الجريمة.

٢ - إننى عازم على أن ينالوا جزاءهم. وأن نشعرهم بازدرائنا واحتقارنا لتصرفاتهم. وعلينا ألا ننخدع بالشعور المزيف الذى يبديه قادتهم وممثلوهم ولا بالاحتجاجات التى يرددونها من أنهم غير مسئولين عن تلك الأعمال، لأنهم عاجزون عن السيطرة على الإرهابيين. وأكرر القول بأنه لو أراد الجمهور اليهودى حقا أن تقف تلك الأعمال الإجرامية لتعاون معنا إيجابيا فتقف تلك الأعمال.

٣ ـ وعليه فقد قررت اعتبارا من وصول هذا الكتاب إليكم ، أن يمنع كل الأفراد من ضباط وجنود من دخول أماكن التسلية اليهودية ، وكذلك المقاهى والمطاعم والمخازن التجارية وأماكن السكن الخاصة. على كل جندى بريطاني ألا يتعامل مع أى يهودى أو يختلط به. والتعامل أثناء الوظيفة يتم في أضيق حدود الواجب الرسمي.

٤ \_ إننى أقدر قسوة هذه الإجراءات على قواتنا، ولكنى أعتقد أنه إذا تم شرح الدوافع والأسباب لجنودنا فإنهم سيدركون وجاهة هذه الإجراءات، ويعاقبون اليهود بالطريقة التي يكرهها جنسهم \_ بالضرب على جيوبهم وإظهار احتقارنا لهم .

وبعد هذا البيان هزم الجنرال الشجاع، وانتصر الإرهاب اليهودي في فلسطين الذي يمثل جزءا صغيرا من شبكة الإرهاب اليهودي في العالم. والإرهاب اليهودي الذي أسهم في خلق دولة الإجرام في فلسطين ما زال سيفا مسلطا على رءوس القادة والحكام

والزعماء والكتاب والمفكرين في جميع أنحاء العالم الغربي. واليهودية العالمية ترهب وتهدد كل إنسان حر في أوربا وأمريكا، إما بفقد حياته أو ماله أو منصبه أو شرفه. ولن تجد الأمة العربية من بين رجالات الغرب عددا كبيرا يجازف بحياته أو ماله أو منصبه أو شرفه في سبيل الحق ودفعا للظلم الذي وقع علينا في فلسطين. وخدعة النازية ورجال النازية الذين تطاردهم اليهودية العالمية وترهب العالم تحريا عنهم، لم تزل حوادثها عالقة في ذهن كل إنسان. وهي في كل يوم تشرع في الدول الغربية العمياء الذليلة سيف الاتهام، باحثة عن ضحية جديدة لإرهابها، مهددة باختطاف أشخاص أبرياء تشردوا في آفاق الأرض جزاء احتقارهم لليهودية العالمية وكرههم الأساليب اليهودية الغادرة الماكرة حتى لم يبق مكان في العالم يطمئن فيه الألماني غير البلاد العربية التي تتحدى اليهودية العالمية ولا تخطع عما تفعل دول الغرب في أوربا وأمريكا. ولم تنس بعد حادث اختطاف «إيخمان» الذي نقلته العصابات اليهودية من الأرجنتين إلى دول العصابات في فلسطين وأعدمته هناك لتجعل من قصته سيف إرهاب تشرعه في وجه كل من تسول له فلسطين وأعدمته هناك لتجعل من قصته سيف إرهاب تشرعه في وجه كل من تسول له نفسه من رجالات الغرب الخروج عن الخط الذي ترسمه اليهودية العالمية المجرمة.

## مأساة التقسيم:

وحين اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٣٩ استغلها اليهود لبلوغ مطامعهم، وتنظيم صفوفهم، وإعداد العدة اللازمة لتحقيق مشروعاتهم في فلسطين، واعتمدت الدعاية اليهودية الصهيونية الماسونية في خطتها على اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية، وفي دول أوربا التي سيطر عليها النازي، وارتضت ضمائر حكام الغرب وزعمائه وقادة الفكر فيه أن يكون حل مشكلة اليهود على حساب الأمة العربية، وكان واضحا أن العرب لا ذنب لهم فيما وقع على اليهود من اضطهاد وذبح وتشريد، وأن الذنب بالدرجة الأولى \_ كما أسلفنا \_ يقع على اليهود أنفسهم، وما طبعوا عليه من غدر ومكر وإجرام وخيانة، وبالدرجة الثانية على المدنية الأوربية التي يبدو أنها لم تطق صبرا على الخلق اليهودي المقيت، فواصلت التعبير عن كراهيتها لليهود ومقتها لأخلاقهم بحركات للقتل الجماعي على مر التاريخ.

وفى سنوات الحرب حصل اليهود فى فلسطين على السلاح، تسلموه من الإنجليز بوساطة الرشوة والغوانى والسرقة، واستيراده من الخارج بموافقة السلطات البريطانية الحاكمة.. وزاد الطين بلة تشكيل فيلق يهودى يخدم مع قوات الحلفاء تحت إشراف القيادة البريطانية.. وحينما انتهت الحرب سرح الفيلق، واحتفظ كل فرد من أفراده بسلاحه هدية

من الجيش البريطاني الصديق رفيق السلاح ..!

وحدثت الأعمال الإرهابية اليهودية \_ كما ذكرنا \_ واتخذتها الحكومة البريطانية ذريعة لإظهار عجزها عن حل المشكلة التي خلقتها بنفسها، ووضعت أسسها ونفذتها، حتى غدت جريمة بشعة لم يعرف التاريخ مثلها.. ومع سياسة إظهار العجز عن حل المشكلة عمدت الحكومة البريطانية إلى إشراك الولايات المتحدة في مشكلة فلسطين، مع أنها تعلم أن الولايات المتحدة غارقة في بحر اليهودية والصهيونية إلى الأذقان.

وتطورت مراحل المشكلة زمن الحرب وبعدها، مما أدى إلى وقوع مأساة التقسيم، وأهم هذه التطورات ما يلي:

١ – فى سنة ١٩٣٩م قررت الهيئة البرلمانية لحرب العمال البريطانى مطالبة الحكومة البريطانية بإلغاء الكتاب الأبيض الذى صدر فى مايو ١٩٣٩م يحدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

 ٢ - وفي سنة ١٩٤٠م قرر مؤتمز حزب العمال البريطاني مطالبة الحكومة بفتح أبواب فلسطين لليهود.

٣ - وفي سنة ١٩٤٢م قدم اثنان وستون عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومائة وثمانون عضوا من مجلس النواب، مذكرة يطالبون فيها الولايات المتحدة بمساعدة اليهود على إنشاء دولة لهم في فلسطين.

٤ - وفي سنة ١٩٤٣م قرر حزب العمال البريطاني مطالبة الحكومة بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، لتصبح لهم الأكثرية اللازمة لتأسيس دولة يهو دية.

وفى سنة ١٩٤٤م أصدر الرئيس «روزفلت» بيانا رسميا طالب فيه بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين بلا حدود، وأبدى فيه عطفه وعطف الشعب الأمريكي على اليهود المنكوبين . . ! (١).

7 - وفي مايو سنة ٥ ؟ ٩ ٩ م انتهت الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا في ٧ مايو ومع اليابان في ٢ سبتمبر من السنة نفسها، وغدت أمريكا أكثر تحمسا من بريطانيا لإقامة دولة لليهود في فلسطين، إذ أصدر «ترومان» رئيس الولايات المتحدة بيانا يطالب فيه الحكومة البريطانية بأن تسمح لمائة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين فورا.

<sup>(</sup>١) انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : الجامعة العربية ١٩٥٧م.

ثم قدم بعد ذلك خمسة آلاف قسيس بروتستانتي أمريكي عريضة رفعوها إلى الحكومة والكونجرس يطلبون فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. وكشفوا بذلك عن أهمية العامل الديني في القضية.

٧ \_ وفي ديسمبر سنة ١٩٤٦م أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى حكومة أمريكا تطالبها فيها بالتخفيف من حماستها لليهود، وتبين لها حقيقة القضية الفلسطينية، فما كان من الحكومة الأمريكية إلا أن أرسلت ردا على الجامعة العربية جاء فيه: (١).

«إن الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عاضدت فكرة الوطن القومى لليهود في فلسطين، حكومة وشعبا ، فتصرفها اليوم جاء مطابقا لسياستها التقليدية عندما تدعو إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى إبراز هذه الفكرة إلى حيز الوجود، وأما بشأن تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مناطق الاحتلال الأمريكي في أوربا فإن الكثيرين من هؤلاء اليهود المضطهدين يتطلعون إلى فلسطين كملجاً لهم».

وكانت هذ المذكرة أوضح بيان وأبلغ دليل على تدعيم أمريكا للصهيونية ومشاركتها لبريطانيا في التآمر على تهويد فلسطين.

وفى خلال هذه السنوات قامت الشعوب العربية بمظاهرات ضد سياسة بريطانيا وأمريكا بالنسبة لفلسطين، كما قام المجاهدون الفلسطينيون بثورات متعددة ضد الإنجليز واليهود، واستطاعوا عن طريق هذه الثورات أن يزعجوا أمن بريطانيا وأن يكبدوها خسائر فادحة في الأموال والأرواح.

 ٨ ــ وفى فبراير ١٩٤٧م تظاهرت بريطانيا بالعجز التام عن إيجاد حل لمشكلة فلسطين، وقررت إحالتها إلى الأمم المتحدة.

وانتهزت اليهودية العالمية فرصة تحويل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة، فاستعملت كل إمكانياتها في التأثير على أعضاء الأمم المتحدة ليصوتوا بما يرضيهم، ووقعت خلال نظر القضية في تلك الفترة مؤامرات ودسائس عجيبة (٢) تولى كبرها «ترومان» رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت .

٩ \_ وبعد مداولات ومشاورات عرض قرار التقسيم لفلسطين بين العرب واليهود

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ٢ : ٢٠ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر : خطر اليهودية : ٢٩٢ وما بعدها.

على الأمم المتحدة في ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٧م فوافق عليه ثلاثة وثلاثون عضوا، وعارضه خمسة عشر عضوا معظمهم من البلاد العربية والإسلامية.. وكان على رأس الدول التي وافقت على التقسيم أمريكا وروسيا.

وبهذا القرار الدولى تحقق لبريطانيا ما كانت تريده لليهود، وانتصر باطل اليهوذية العالمية على حق العرب والمسلمين، ونال اليهود وعدا رسميا من دول عديدة بتأسيس دولة لهم في قلب العالم الإسلامي، وأعلن الإنجليز عقب ذلك أنه سيتخلون عن الانتداب على فلسطين في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨م ما عدا مدينة «حيفا» فإنهم سيخرجون منها في أول أغسطس من نفس العام.

## قيام الدولة المجرمة:

وقد رفضت الدول العربية قرار التقسيم، واندلعت المظاهرات في كل دولة عربية وإسلامية وبدأت الجامعة العربية في إعداد جيش لإنقاذ فلسطين من المتطوعين، وتألفت في فلسطين قوات الجهاد المقدس بقيادة الشهيد «عبد القادر الحسيني» وقامت هذه القوات بنسف مبنى الوكالة اليهودية، واستطاعت أن تسيطر على الطرق والمواصلات في فلسطين، وأن تعزل منطقة القدس التي كان يسكنها مائة وعشرون ألفا من اليهود..

وأصبح واضحا أن كفة اليهود هي الخاسرة، (١) مما حمل مندوب أمريكا في الأمم المتحدة أن يطلب في مارس ١٩٤٨م العدول عن قرار التقسيم، ووضع فلسطين تحت وصاية دولية.

وحين وجد الإنجليز أن الحكومة الأمريكية جاده في تغيير رأيها عن التقسيم بعد الذي شهدته من انتصارات عرب فلسطين، سارعوا إلى القيام بأعمال إجرامية غادرة، رفعت من معنويات اليهود، وأدت إلى ترجيح كفتهم.

ومن أخطر الأعمال الإجرامية الغادرة التي اقترفها الإنجليز ما يلي:

١ ــ تسليم مدينة حيفا لليهود في ٢١ أبريل ١٩٤٨م مع أنهم كانوا قد اتخذوا قرار بإخلائهم لها في أول أغسطس من العام نفسه ومنعوا العرب من عمل التحصينات اللازمة، وإحضار النجدات العسكرية، منعوا كل ذلك. بحجة أنها مدينة واقعة في مسئولية الجيش البريطاني إلى يوم الجلاء عنها في أول أغسطس، وفي الوقت نفسه تآمروا مع اليهود،

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية : ٣٠٠ وما بعدها بتصرف .

وباعوا لهم المدينة... وغدروا بالعرب، وتركوا العصابات الصهيونية تهاجم الأحياء العربية التي كان الإنجليز يتظاهرون بحمايتها، وبعد أن انهارت الخطوط العربية توسطوا لتنظيم عملية التسليم والجلاء، وأشرفوا على هجرة أكثر من مائة ألف عربي من مدينة حيفا وضواحيها.

وكان قائد القوات البريطانية التي سلمت حيفا لليهود الجنرال «ستكويل» الذي قاد القوات البرية الإنجليزية التي اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر ١٩٥٦م.

وكان هذا التسليم قبل نهاية الانتداب المقررة في ١٥ مايو ١٩٤٨م.

٢ - تسليم مدينة يافا وضواحيها لليهود في ٢٤ أبريل ١٩٤٨م مع أن موعد إخلائها كان محدد له ١٥ مايو من نفس العام بحسب قرار الحكومة البريطانية وممثليها في فلسطين.. ولكن العرب فوجئوا بالإنجليز يخلون مواقعهم الحربية المسيطرة على العرب ويسلمونها لليهود.. ودارت معركة غير متكافئة، بسبب غدر الإنجليز وخيانتهم وتآمرهم مع اليهود، وانهالت المدفعية التي أخذها اليهود من عبيدهم الإنجليز على المنطقة العربية إرهابا وتدميرا، ولم تدم المعركة سوى أيام نزح بعدها عرب يافا والقرى المجاورة، وتحقق للإنجليز ما كانوا يهدفون إليه من تسليم المدن العربية إلى اليهود خالية من سكانها. وتلك كانت سياسة حكومتهم وأحزابهم وزعمائهم في بريطانيا.

" و ولم يكتف الإنجليز بتسليم حيفا ويافا.. بل سلموا مدينة صفد ومدينة طبرية، وذلك قبل نهاية الانتداب المقررة في ١٥ مايو ١٩٤٨م وأدت خياناتهم تلك إلى زعزعة الجبهة العربية، وتشجيع العصابات اليهودية المجرمة التي تسلمت من الإنجليز معسكرات كاملة بما فيها مستودعات الأسلحة والذخائر.. وأخذ اليهود المجرمون يفتكون بالعرب العزل من السلاح، بعد أن عجزوا عن مواجهة الجنود الأبطال من جيش الجهاد المقدس في معارك شريفة مكشوفة.. واقترف اليهود بتشجيع من القوات البريطانية جرائم بشعة، لا يقترفها إلا من كان له خلق اليهود وغدرهم، وكان من أشد تلك الجرائم بشاعة ووحشية مذابح دير ياسين، القرية العربية التي كانت مطمئنة إلى حماية قوات الانتداب المسئولة عن البلاد حتى ١٥ مايو، فقد انتهز اليهود فرصة استشهاد البطل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل بتاريخ ٧ أبريل ١٩٤٧م حيث عاد من دمشق يائسا من الجامعة العربية ووعودها واستعداداتها التي لا تتناسب وخطورة المعركة، ومن ثم قاد معركة القسطل واستود الموقع الخطير، إلا أنه سقط شهيدا، وأكرمه الله سبحانه وتعالى فلم يشهد مصرع

الوطن.. وهاجم اليهود القرية الآمنة، وفتكوا بسكانها من النساء والأطفال والشيوخ، وجمع اليهود جثث القتلى وشوهوها، ثم ألقوا بها في بئر القريبة في ٩ أبريل ١٩٤٨م.

وكذلك فعل اليهود بقرية ناصر الدين قرب طبرية.. فتكوا بالنساء والأطفال، ليبعثوا الرعب في قلوب عرب فلسطين، فيهجروا ديارهم ويتسلمها اليهود بلا عناء أو مقاومة. واعترف المجرم اليهودي مناحم بيجن زعيم عصابة الأرغون التي اقترفت تلك الجرائم، بأنه نفذ هذه الجرائم باطلاع الوكالة اليهودية وقوات الهاجناه الرسمية.

وبعد أن نفذ الإنجليز سياسة ترجيح كفة العصابات اليهودية بتسليمهم المدن العربية الكبرى، غيرت حكومة الولايات المتحدة موقفها، وعادت تؤيد قيام الدولة المجرمة، وحين أهلت الدقائق الأولى بعد منتصف ليلة ١٥ مايو ١٩٤٨م كان العميل اليهود ترومان يبرق إلى الدكتور وايزمان مهنئا ومعترفا بالدولة اليهودية التي سموها «إسرائيل».

#### مراحل الحرب:

وبعد أن كثرت جرائم الإنجليز واليهود ضد عرب فلسطين، وبعد أن أصبح واضحا أن تلك العصابات لا تفرق بين المحاربين وغير المحاربين، ولا تتقيد بأى شرف أو قانون حرب، قررت الجامعة العربية أن تدخل الجيوش العربية فلسطين، لإنقاذ الشعب العربي من همجية تلك العصابات وهذا الإرهاب وذلك الغدر .. وكان هنالك رأى يقول بعدم دخول الجيوش رسميا، بل تكتفى الدول العربية بمديد العون إلى عرب فلسطين، بالسلاح والمال والمتطوعين..! وكانت نتائج المعركة سيئة إلى الحد الذي لم تكن لتسوء أكثر منه، لو بقيت الجيوش العربية على الحدود، واكتفت بالمساعدة العسكرية الرسمية ..!

## المرحلة الأولى:

ابتدأت من يوم دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في ١٥ مايو١٩٤٨م وانتهت في أول يوم من الهدنة الأولى ١١ يونيو وكانت الكفة العربية فيها هي الراجحة.

فقد انتصرنا في معركة القدس القديمة، واقتربت الجيوش العربية من العاصمة تل أبيب.

#### المرحلة الثانية:

بدأت من يوم انتهاء الهدنة الأولى في ٩ يوليو ٩٤٨ ١م وانتهت عند قبول الهدنة الثانية

في ١٨منه، وفي هذه المرحلة رجحت كفة اليهود، بسبب مأساة تسليم اللد والرملة، وعدم توحيد العمل الحربي ضد اليهود.

#### المرحلة الثالثة:

بدأت من يوم أن خرق اليهود الهدنة في ١٤ أكتوبر ١٩٤٨م واعتدوا على القوات المصرية في جنوب فلسطين، ودامت تلك المعركة متقطعة حتى ٧ يناير ١٩٤٩م يوم قبلت مصر الاشتراك في مباحثات هدنة جديدة مع اليهود في رودس، ثم تبعتها الدول العربية وفاوضت اليهود في رودس وعقدت معاهدات الهدنة معهم.

#### المرحلة الرابعة:

وقد تمت في شهر مارس ٩٤٩م وفيها سلم الجنرال جلوب لليهود الجزء الجنوبي من النقب، ويقع رأسه الجنوبي على خليج العقبة، حيث ميناء أم الرشراش تسلمه اليهود من جلوب، وفصلوا الوطن العربي في أسيا عن الوطن العربي في أفريقيا لأول مرة في التاريخ.

## أسباب الهزيمة:

وأسباب الهزيمة كثيرة.. منها ما هو داخلي .. ومنها ما هو خارجي..

## أهم الأسباب الداخلية:

وأهم الأسباب الداخلية ما يلي :

١ – ضعف الوازع الديني في نفوس الكثيرين من المسلمين، (١) أدى بهم إلى فساد الأخلاق، وانحلال العزيمة، وفتور الشهامة والغيرة، والتفريط في أداء فرائض الله وارتكاب ما نهى الله عنه، وعدم التفكير إلا في متع الحياة الدنيا وزينتها، وعدم المبالاة بما ينزل بالأمة من نكبات، وقد رأينا الكثيرين ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعيرون كارثة فلسطين أي اهتمام.

٢ ـ الغفلة الشديدة عن تعرف مواطن الخطر المحيط بالأمة الإسلامية من جراء تسرب الصهيونية العالمية لغزو الأرض المقدسة، وعدم معالجة هذا الخطر منذ البداية بالجد والحزم، والجهل بما تبيته الصهيونية العالمية للأمة الإسلامية من أحقاد دفينة، وشرور كبيرة، وبلغ من استخفاف بعض العرب بالخطر الصهيوني ومن وهنهم وخورهم خلال مقابلاتهم الرسمية

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٤٦٤:٢ وما بعدها بتصرف.

للمسئولين الإنجليز والأمريكيين بشأن قضية فلسطين، أنهم كانوا يقفون منها موقف الوسطاء المترددين الخائرين، على حين كان زعماء اليهود في مثل هذه المقابلات يظهرون أقصى التطرف والشدة، ومنتهى الجدوالعزيمة والصلابة.

وقد اغتر بعض المسئولين من العرب بخداع الإنجليز الذين أوهموهم أن اليهؤد لن ينالوا من فلسطين سوى منطقة صغيرة، واستطاعوا بوسائلهم المتنوعة أن يملكوا عليهم أمرهم، وأن يجعلوهم يعالجون قضية فلسطين بالكلام الأجوف. وأن يحملوهم على إبعاد العناصر المؤمنة المخلصة عن الاشتراك في الدفاع عن فلسطين، بحجة أنهم مغالون، وبعيدون عن الحكمة والكياسة.

" - الجهود المادية والأدبية التي بذلها العالم الإسلامي في سبيل بقاء فلسطين عربية إسلامية، أقل بكثير من الجهود التي بذلتها اليهودية العالمية لتهويد فلسطين واستلابها من أيدى أصحابها الشرعيين.. وعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى ما جمعه اليهود من أموال في سبيل السيطرة على فلسطين لوجدناه أضعاف أضعاف ما جمع من العالم الإسلامي من أجل الدفاع عن الأرض المقدسة..

ولقد لفت هذا الشح الشديد أنظار بعض الأجانب، فقد سأل المستر «كروسمان» عضو مجلس العموم البريطاني، أحد أصدقائه العرب المسلمين قائلا:

هل في الدين الإسلامي ما يمنع التعاون بين المسلمين؟

فأجابه صديقه بالنفي، وسأله عن السبب في هذا السؤال، فقال كروسمان:

إذًا لما لا يساعد بعضكم بعضا، ولا تبذلون شيئا، حتى للاجئين المشردين. ؟ (١).

٤ - من أكبر العوامل التي أدت إلى خسارة العرب في حرب فلسطين تفرق قيادتهم، وعدم خضوعها لرأى يدير المعركة بحزم وإخلاص وكفاءة، فقد خاضت الجيوش العربية المعركة بقيادات متفرقة، وسياسات متخاذلة مترددة، ولم يقاتلوا صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، وبذلك ضاعت الفرصة من أيديهم في الانتصار على عدوهم.

ومما لا شك فيه أن الجيوش العربية عندما دخلت معركة فلسطين سنة ١٩٤٨م و فيما بعد هذا التاريخ من معارك \_ كانت أقوى عدة، وأكثر عددا من اليهود، ولكن هذه القوة والكثرة لم تجد من يقودها لإنقاذ فلسطين بأمانة وحماسة وإخلاص.. بل بالعكس وجدت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٤٦٥ نقلا عن: حقائق عن قضية فلسطين: ١٧٣ الهيئة العربية العليا لإنقاذ فلسطين سنة ١٩٥٤م.

من يتآمر عليها، ويمزق صفوفها، ويمكن عدوها منها، ولئن قيل بأن الجيوش العربية كانت موحدة، فإن هذا القول مردود بأن هذا التوحيد كان شكليا، وأن ضرره كان أكبر من · نفعه.

ولقد صرح «ابن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل بأن انتصارهم في معركة فلسطين مرده إلى حسن سياستهم، وليس إلى قوتهم الحربية، فقد قال في خطاب له في الكنيست اليهودي:

«نحن مدينون بنجاحنا في إقامة دولة إسرائيل بـ ٩٧٪ للسياسة، وبـ ٣٪ للحرب والجيش فقط (١).

٥ ـ وأيضا من أكبر العوامل التي أدت إلى خسارة الحرب توقيع الهدنتين: الأولى والثانية بين العرب واليهود، نتيجة ضغط إنجلترا وأمريكا على بعض الدول العربية، فقد كان العرب في أول الأمر يقفون موقف المنتصر الظافر، لأن الجيش المصرى كان موغلا في التقدم نحو «تل أبيب» والجيش العراقي كان على بعد أميال منها، والجيش الأردني كانت «اللد والرملة» تحت يده.. وكان اليهود في «القدس» في أسوأ حال بعد أن ضيق المجاهدون عليهم الخناق.. حتى لقد رفعوا الرايات البيضاء رمزا لاستسلامهم.. أما يهود «حيفا» فقد وسطوا بعض العرب لمفاوضة الجيش العراقي على التسليم.. وفي «تل أبيب» كان اليهود في ذعر وفزع، حتى لقد طالبوا زعماءهم بالتسليم العاجل، فاضطر «ابن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل حينئذ أن يخطب فيهم قائلا:

«إن لدى وعدا قاطعا من إنجلترا وأمريكا بأن الهدنة ستعقد خلال ثلاثة أيام، فإذا لم يتم ذلك فتعالوا فاثمنقوني هنا» (٢).

وفعلا قبل أن تمضى ثلاثة أيام على خطاب «ابن جوريون» تمت الهدنة الأولى التى حصلت فى ١٩ يوليو من حصلت فى ١٩ يوليو من الهدنة الثانية التى أبرمت فى ١٩ يوليو من نفس العام أتيح لهم خلال هذه الفترة أن يتداركوا ما كان ينقصهم من السلاح والعتاد، وأن يفكوا الحصار عن يهود «القدس» وأن يتمكنوا \_ عن طريق عملائهم \_ من إجبار الفوج العراقى على الانسحاب، بعيدا عن مواقعه، وأن يجعلوا يهود «حيفا» يعدلون عن التسليم، وأن يسحبوا القوات الأردنية من «اللد والرملة».

<sup>(</sup>١) حقائق عن قضية فلسطين: ١٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٠.

والخلاصة أنهم استطاعوا خلال فترتى الهدنة أن يقلبوا الوضع رأسا على عقب! ولو أن زعماء العرب وقادتهم رفضوا الهدنتين رفضا تاما، واستمروا على القتال، مهما كانت الظروف، لما تمكن اليهود مما تمكنوا منه بعد ذلك.

7 - الذين اشتركوا في الدفاع عن فلسطين من الجيوش العربية، ومنظمات المتطوعين، دافعوا عنها - في مجموعهم - بدافع النعرة الوطنية والسياسية، ولم تكن الحماسة الدينية لفلسطين تملأ قلوبهم، وتفيض بها عواطفهم ومشاعرهم، وتسيطر على سلوكهم وأخلاقهم.. وكان هناك عدد من المجاهدين الصادقين الذين يرجون إحدى الحسنيين.. بينما اليهود يعتبرون حروبهم في فلسطين إنما هي حروب دينية محضة، وأن موتهم على ترابها شرف لهم، وقد استغلوا هذه النواحي الدينية في التأثير على الإنجليز والأمريكان ليساعدوهم في بلوغ غايتهم، وإسكانهم في فلسطين.. وعن طريق هذه الدعاية الدينية اليهودية جمعت الصهيونية العالمية الأموال الطائلة التي استخدمتها في هذه الدعاية من طريق هذه الدول.

## أهم الأسباب الخارجية:

وأهم الأسباب الخارجية ما يلي:

ا ـ دافع العداء والحقد للإسلام والمسلمين.. وهو الذي يجمع بين اليهودية والنصرانية والشيوعية .. ويدفع بهم جميعا إلى الوقوف صفاً واحدا تجاه الإسلام والمسلمين، وإن اختلفت الأدوار التي تناط بهؤلاء أو أولئك.

٢ – ضلالات اليهودية التي ذاق منها الأوربيون الويلات.. فما إن استقر اليهود في دول أوربا، وازداد عددهم، ونمت قوتهم بعد طردهم من فلسطين في أول عهد المسيحية – كما أسلفنا – حتى أخذوا يطبقون تلك الضلالات التي امتلأت بها كتبهم.. وكانت حصيلة السلوك اليهودي المبنى على الحقد والكراهية والاستعلاء والجشع والإجرام، (١) أن أخذت شعوب أوربا تدافع عن نفسها أمام هذا البلاء الذي كان يحل عليها مع كل موجة من موجات الهجرة اليهودية!

ومن يدرس التاريخ يلاحظ كيف أن جميع شعوب الأرض أعطت لليهود فرصة

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية : ١٠٦ وما بعدها بتصرف.

للعيش كسائر الناس في البلاد التي يلجأون إليها، ثم ما لبثت تلك الشعوب أن فتكت بهؤلاء اليهود، بعد أن تبين لها الخطر الذي يرافق شعب اليهود، ويهدد سكان البلاد الأصليين بالدمار الأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي!

وكانت أحسن فترة في تاريخ البشرية تنبهت بها شعوب العالم الغربي إلى خطر اليهود، هي ما بين القرن الحادى عشر والتاسع عشر، وفيها أدركت شعوب أوربا أن اليهود يزدرون المسيح والمسيحية، ويهدفون إلى القضاء على أتباع المسيح.

وفيها أدركت تلك الشعوب أن الشعب اليهودى لا يمكن أن يعيش مع أى شعب آخر في الوجود إلا على أساس استعباد ذلك الشعب، وتسخير عقول أبنائه وأرواحهم ودمائهم وأموالهم في خدمة اليهود، وأدركت كذلك أن ألاعيب اليهود وخططهم الدنيئة تسيطر بيسر على أرواح القادة والزعماء وأقلامهم وآرائهم، وتسيرها حسب أغراض اليهود، وأدرك العقلاء أن هؤلاء اليهود يسعون إلى استبدال العقيدة في الله إلى يهوه إله اليهود، وآمنت شعوب أوربا أن اليهود يحلون امتصاص دم غير اليهودي لاستخدامه في فطير عيد الفصح كل عام، وأن الحوادث التي وقعت وعرفت في العالم تثبت هذه الجريمة البشعة!

وحينما أفاقت شعوب أوربا من غفلتها هبت ترد العدوان، وتدفع الخطر، قبل أن يستفحل الداء العضال، ويستشرى السرطان اليهودي، فيفتك في أجسام ملايين البشر، ويحولهم إلى عبيد لخدمة اليهود!

ففى بريطانيا، وهى حامية اليهود والمدافعة عن الصهيونية \_ كما أسلفنا \_ كان تعذيب اليهود وتشريدهم والفتك بهم، بعد أن لمس الشعب البريطانى خطر اليهودية .. حدث ذلك فى عهد الملك جون «يوحنا» الذى أمر بحبسهم فى جميع أنحاء المملكة.. وفى عهد «هنرى الثالث» كان تعذيبهم وحبسهم بعد أن اكتشف أنهم ينزعون جزءا من ذهب النقود الرسمية وفضتها، مما أدى إلى خراب اقتصاد البلاد، وعاقبهم على ذلك الملك سنة ٢٣٠ م بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث أموالهم المنقولة.. وفى عهد الملك «إداورد الأول» سنة الام كانت محاكمة اليهود، وحكم بالإعدام على مائتى يهودى ثم أمر بعد ذلك بطرد اليهود من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشهر وذلك سنة ١٢٥ م ولم يصبر الشعب البريطانى حتى تنقضى المدة ويتخلص من اليهود نهائيا، بل هجم على تجمعاتهم قتلا وحرقا، وفى قلعة يورك التى احتمى بها اليهود حرق الإنجليز خمسمائة يهودى، مما أرغم الملك على قلعة يورك التى احتمى بها اليهود حرق الإنجليز خمسمائة يهودى، مما أرغم الملك على

<sup>(</sup>١) انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : الجامعة العربية ١٩٥٧م.

سرعة إجلائهم قبل أن يفتك بهم الشعب في كل مكان.. ولم يبق في بريطانيا يهودى واحد طوال ثلاثة قرون، إلى أن جاء «كروميل» وقبل الرشوة التي قدمت له من يهود هولندا لمساعدته على اغتصاب الملك من شارل الأول..

وكذلك فعل الفرنسيون باليهود، ذبح وقتل وحرق وتشريد وطرد من البلاد.. طردهم « لويس أغسطس» أولا، ثم عادوا إلى البلاد بعد عشرين سنة، وفي عهد «لويس التاسع» ألغى ثلث ما كان لهم من ديون... ثم أمر بحرق جميع كتبهم وخاصة التلمود. وطردوا من جديد في عهد «فيليب الجميل» وأصابهم من القتل والنهب شيء كثير ثم عادوا إلى البلاد... وفي سنة ١٣٤١م هاج الشعب في أواسط فرنسا، وذبحو أعداد كبيرة وطردوهم، ولم تأت سنة ١٣٤٤م وفي فرنسا يهودي واحد.. (١) ثم عاد اليهود إلى فرنسا بعد تشردهم من أسبانيا.. ولم يؤذن لهم بالسكني في المدن إلا في أواسط القرن السادس عشر.. وفي الثورة الفرنسية ١٩٧٠م استغلوا «ميرابو» .. ثم حاول «نابليون» استغلالهم لمساعدته.. وحينما عاد إلى فرنسا قال عنهم ما معناه: إنهم حثالات البشر وجراثيمه...

وفي ألمانيا كان آخرما تلقوه من عذاب وتقتيل وتشريد على يد «هتلر» ابتداء من السنة التي تولى فيها حكم ألمانيا ١٩٣٣م إلى السنة التي سقط فيها حكمه ١٩٤٥م.

وفى أسبانيا كان الفتك بهم أيضا.. وقد صدر المرسوم فى ٣١ مارس ١٤٩٢م وفيه: «وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا ... ومن غير تمييز فى الجنس أو الأعمار لا أن يغادروا البلاد فى غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس العام، وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أى ظرف أو أى سبب.

ومن أجل أن يتدبر اليهود أمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية أرواحهم وأملاكهم لغاية آخر يوليو، ويسمح لهم كذلك بأن ينقلوا معهم برا أو بحرا ما يملكون، باستثناء الذهب والفضة والعملة المذهبية والأشياء الأخرى التي يشملها قانون المنع العام»(٢).

وكذلك وقع لليهود في كل من روسيا وبولندا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وسويسرا وهنفاريا.. والمذابح التي وقعت لهم في روسيا على مر الأزمنة وفي مختلف العصور يعجز القلم عن وصفها.. وفي إيطاليا حاربهم البابوات وأصدروا المراسيم العديدة بتكفيرهم

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ١١٤ هامش.

وتسفيه معتقداتهم (١).

وفي أمريكا التي اكتشفت في القرن الخامس عشر (٢) فقد تدفق اليهود بأعداد كبيرة في القرن التاسع عشر .. ومنذ منتصف هذا القرن حتى منتصف القرن العشرين احتشد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بلغ عددهم نحو ستة ملايين يهودي، نصفهم يعيشون في مدينة واحدة، هي نيويورك.. وفي عهد «روزفلت» اليهودي اتخذت النجمة شعارا رسميا لدوائر البريد، وللخوذ التي يلبسها الجنود في الفرقة السادسة، وعلى أختام البحرية الأمريكية، وعلى طبعة الدور الجديد، وميدالية رئيس الجمهورية، وطفراء الشرطة في شيكاغو، وشارة الصدر التي يضعها العمدة في كثير من المناطق.

ولقد صور الأمريكي «أدموندش» في كتابة ( Itestify ) هذا الشعار اليهودي، وعلى حافات النجمة الست أسماء أقطاب اليهود الذين كانوا يحكمون في عهد «روزفلت» وخلفائه من بعده. والصورة كما يلي:

<sup>(</sup>۱) انظر المرجع السابق: ۱۱۹ هامش. (۲) المرجع السابق

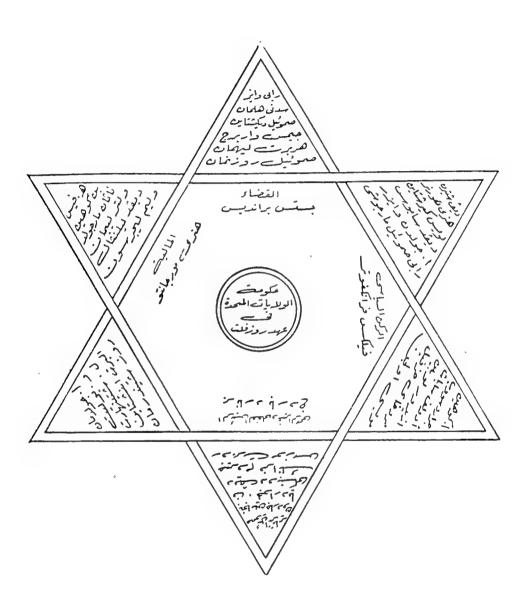

وامت د نفوذ اليهود إلى كل ركن في الولايات المتحدة.. وغدا الشعب الأمريكي مضللا أعمى لا يرى إلا من خلال ما يقدمه اليهود.. وأصبح كل رئيس بل كل مرشح وكل عضو في مجلس النواب «الكونجرس» مخدرا بالأفيون اليهودي، عاجزا عن الحركة مشلولا، تقوده القوات السرية الموجهة حيثما تشاء. وأصبح كل رئيس أمريكي في أية انتخابات تتم في الولايات المتحدة سواء كانت انتخابات الرياسة أو الحكام أو الكونجرس أو البلديات أو أعضاء الهيئات والشركات؛ يستجدي أصوات اليهود، فإذا نجح أوهموه أنهم هم الذين نجحوه، وإذا سقط أو هموا خصمه الناجح أنهم هم الذين نجحوه، وإذا سقط أو هموا حصمه الناجح أنهم هم الذين المحدة.

وقبل مأساة «فورستال» وزير دفاع الولايات المتحدة بمائة وستين سنة، قام «بنجامين فرانكلين» ينبه شعب الولايات المتحدة، ويحذرهم من خطر اليهود. وأعلن في المؤتمر الذي انعقد لإعلان الدستور سنة ١٧٨٩م ما يلي (١):

Ther is a great danger for United States of America, this great danger is the Jew. Genlemen, in every land which the Jwes have settled, they have depressed the normal level and lowered the degree of commercial honesty. They have remained apart and unassimilated - they have created a state within a state, and when they are opposed they attempt to strangle the nation financially as in the case of Portugal and Spain. For more than 1700 years, they have lamented their sorrowful fate, namely, that they were driven out of their motherland, but gentlemen, if the Civilized world today should give them bak Palestine and their property, they would immediately find pressing reasons for not returning there. Why? because they are vampires, they cannot live among themselves, they must live among Christians and others who do not belong to their race.

If they are not excluded from the United States by the Constitution, within less than 100 years, they will stream into this country in such numbers they will rule and destroy us and change our form of Government for which we Americans shed our blood and sacrificed life, property, and personal freedom.

If the Jews are not excluded, within 200 gears our children will be working in the fields to feed the Jews while they remain in the counting House gleefully rubbing their hands.

I warn you, gentlemen, if you do not exclude the Jews forever, your children's children will curse your in your graves, their ideas are not those of Americans even when they have lived among us for ten generations.

<sup>(1)</sup> The Nameless War, Capt. Ramsay, London 1952.

The leopard cannot change its Spots. The Jews are danger to this land and if they are allowed to enter they will imperil our institutions - they should be excluded by the constitution.".

#### و معناها:

«هنالك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر هو «اليهودي».

أيها السادة: حيثما استقر اليهود، نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب، ويزعزعون الخلق التجارى الشريف. إنهم لا يندمجون بالشعب. لقد كونوا حكومة داخل الحكومة. وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا كما حدث للبرتغال وأسبانيا. ومنذ أكثر من ١٧٠٠ سنة وهم يندبون مصيرهم المحزن، لا لشيء إلا ادعائهم أنهم طردوا من الوطن الأم، ولكن تأكدوا أيها السادة أنه إذا أعاد إليهم اليوم عالمنا المتمدين فلسطين فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها. لماذا؟ لأنهم من الطفيليات التي لا تعيش على نفسها، إنهم لا يستطيعون العيش فيما بينهم، إنهم لابد أن يعيشوا بين المسيحيين وبين الآخرين الذين هم ليسوا من جنسهم.

إذا لم يستثن اليهود من الهجرة بموجب الدستور، ففي أقل من مائة سنة سوف يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا الفردية.

إذا لم يستثن اليهود من الهجرة، فإنه لن يمضى أكثر من ٢٠٠ سنة ليصبح أبناؤنا عمالاً في الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين يجلسون في بيوتهم المالية مرفهين يفركون أيديهم بغبطة.

إنى أحذركم أيها السادة، إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة إلى الأبد، فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال، والنمر لا يستطيع تغيير لونه. اليهود خطر على هذه البلاد، وإذا سمح لهم بالدخول فسوف يخربون دستورنا ومنشآتنا. يجب استثناؤهم من الهجرة بموجب الدستور».

ما أصدق هذه النبوءة، لولا أن صاحبها قد أخطأ في تقدير المدة اللازمة لتحويل أمريكا إلى مزرعة يهودية. الكادحون فيها هم الشعب الأمريكي، والمتنعمون بخيراتها هم اليهود الطفيليون الذين يعيشون دائما وأبدا على دماء غيرهم من الضحايا.

فقد قدر بنجامين فرانكلين هذه المدة بمائتي سنة تنتهي في ١٩٨٩م، بينما استطاع

اليهود أن يهوِّدوا الولايات المتحدة قبل خمسين سنة من هذا التاريخ، لتصبح سياستها وأسلحتها وعلمها وفنها وأموالها وخيراتها مجندة لخدمة اليهودية العالمية وأدواتها التنفيذية الماسونية الصهيونية.

وهذا بالاشك عامل مهم وسبب مباشر جمع بين هؤلاء جميعا، ووحد هدفهم، ليجمعوا اليهود من جميع البلاد إلى بلاد المسلمين، بدافع التخلص من تلك المفاسد الكثيرة التي تأتى من اليهود من جهة، ودافع الحقد للإسلام والمسلمين من جهة ثانية.

٣ \_ جعل الدولة اليهودية في فلسطين متكاً لهؤلاء وأولئك، وخنجرا مسموما يشهر في وجه الدول الإسلامية ، (١) كلما توجسوا منها خيفة أو حتى مقاومة.

٤ ــ اتخاذ الوطن اليهودي حاجزا يفصل الأقطار الإسلامية في آسيا عن الأقطار الإسلامية في أفريقيا، ويقطع الصلة بين هاتين القارتين.

٥ \_ اتخاذ اليهود عائقا دون تقدم الأمة الإسلامية في أقطارها الواسعة، والتي تقع في أهم مراكز العالم التجارية والجغرافية والعسكرية والتي يزداد عدد سكانها زيادة مستمرة.. والتي يريد هؤلاء وأولئك أن يجعلوها دائما في تعداد الدول المتخلفة خوفا من أن تعود إليها سيرتها الأولى ..

وليست تلك المحاولات وليدة سنوات قريبة، بل هي محاولات \_ كما عرفنا \_ قديمة.. ففي سنة ١٩٠٧م تولى «كامبل بترمان» رئاسة الوزارة البريطانية، فقام بتشكيل لجنة مكونة من بعض علماء التاريخ، ورجال القانون والسياسة، من عدة دول، ووجه خطابا إلى تلك اللجنة حدد فيه مهمتها، ومما جاء فيه : -

«إن الإمبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى، ثم تنحل رويدا وتزول، والتاريخ ملىء بمثل هذه الأمثلة، وهي لا تتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة، فهناك إمبراطوريات روما وأثينا والهند والصين، وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغيرها. فهل لديكم وسائل يمكن أن تمنع سقوط إمبراطوريتنا، أو تأخر مصير الاستعمار الأوربي بعد أن بلغ الآن الذروة..؟».

وبعد أن ظلت هذه اللجنة سبعة أشهر في دراسات وبحوث.. قدموا تقريرا إلى وزارة المستعمرات البريطانية... ومما جاء فيه قولهم :

<sup>(</sup>١) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٤٦٨:٢ وما بعدها بتصرف.

«إن الخطرضد الاستعمار في آسيا وفي أفريقيا ضئيل، ولكن الخطر الضخم يكمن في البحر المتوسط.. وبناء عليه:

فعلى الدول ذات المصالح المستركة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة.. وتأخرها وإبقاء شعوبها على ما هي عليه من تفكك وتأخر وجهل. وعليها \_ أيضا \_ ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المنطقة عن الجزء الآسيوي، وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشرى قوى، غريب بمثل الجسر البرى الذي يربط آسيا بأفريقيا، حيث يشكل في هذه المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس، قوة صديقة للاستعمار، وعدوة لسكان المنطقة...».

وأخذت بريطانيا تبحث عن هذا الحاجز البشرى الغريب الذى يحتل الجسر البرى الذى يربط آسيا، بأفريقيا، ويكون صديقا للاستعمار، وعدوا للمسلمين سكان المنطقة.. فهداها تفكيرها إلى اختيار اليهود الذين كرههم العالم كله ووقف منهم تلك المواقف التى أشرنا إليها، لتخلق منهم دولة في فلسطين تكون قوة صديقة لها، وعدوا لسكان هذه المنطقة .. ومنذ ذلك التاريخ، وبعد أن خضعت فلسطين للانتداب البريطاني \_ كما أسلفنا \_ أخذ الإنجليز يسعون لجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود.. ثم انضمت إليها بعد ذلك دول الكفر.. وخصوصا أمريكا...

## صور من الإرهاب:

عرفنا كيف كانت بداية الإرهاب اليهودي.. ويضيق بنا المقام لوحاولنا ذكر هذا الإرهاب كما حدث، ولا ذكر أهمه، وحسبنا أن نذكر صورا منه تعبر عن مدى طغيان اليهود الذين عملوا بكل الوسائل التي يعجز الخيال الشاخص عن تصورها على إبادة ما تبقى من العرب عندهم أو إجبارهم على النزوح عن إسرائيل نهائيا.... ففي ٩ أبريل ١٩٤٨ مهجم اليهود على قرية (١) دير ياسين الكائنة في قطاعهم مطمئنة إلى وعودهم وعهودهم، عزلاء من كل سلاح، وجمعوا سكانها صفا واحدا، رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا.. ثم رشوهم بالنار، وأمعنوا في تعذيبهم أثناء عملية القتل والذبح، فبقروا بطون الحبالي وأخرجوا الأطفال وذبحوهم، وقطعوا أوصال الضحايا، وشوهوا أجسامهم حتى يصعب التعرف عليها، ثم جمعوا الجثث وجردوها من الألبسة، وألقوا بها في بئر القرية!

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية : ٥٧.

وعندما جاء مندوب الصليب الأحمر الدكتور «ليز» ورأى الجريمة ولم يقو على الوقوف، حتى تتم عملية إحصاء الجثث «٢٥٠» فأغمى عليه، وغادر المكان!

إنها طبيعة اليهود الوحشية، وهمجيتهم التي لا تجارى، مارسوها منذ عرف تاريخهم الأسود، وما زالوا يمارسونها إلى يومنا هذا كلما أحسوا بقوتهم، وواتتهم الفرصة للانقضاض...

وهناك مذبحة شرفات في ٧ فبراير ١٩٥١م... (١)

ومذبحة عيد الميلاد في ٦ يناير ١٩٥٢م..

ومذبحة قبية في ليلة ١٤ أكتوبر ١٩٥٣م..

ومذبحة قتل الأطفال في ٢ نوفمبر ١٩٥٤م...

ومذبحة غزة في ٢٨ فبراير ٥٥٥ م . .

ومذبحة شاطىء طبرية في ١١ ديسمبر ٥٥٩م..

ومذبحة غزة الثانية في ٥ أبريل ١٩٥٦م..

ومذبحة غرندل في ١٣ سبتمبر ١٩٥٦م...

ومذبحة حوسان في ٢٥ سبتمبر ٢٥٩٦م..

ومذبحة قلقيلية في ١٠ أكتوبر٥٩١م...

ومذبحة كفر قاسم في ٢٨ أكتوبر ١٩٥٦م..

وحسبنا أن نذكر قول بعض الذين شاركوا في هذه المذبحة وحوكموا صوريا، حيث سأل أحد الصحفيين الضابط «مالينكي» ما يلي:

س : هل أنت نادم على ما فعلت ؟

ج : بالعكس .. لأن الموت لأى عربي في إسرائيل معناه الحياة لأى إسرائيلي.. والموت لأى عربي خارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها.

س : ماذا كان شعورك بعد الحكم عليك؟

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في : المرجع السابق: ٣٢٦ ومابعدها.

ج : كنت مطمئنا للمعاملة التي سأعامل بها، لأن العمل الذي قمت به واجب وطني وديني.

وسئل الملازم « غبريال دهان »:

س: كم عربيا اصطدت في المجزرة ؟

ج : ١٣ فقط.

س : ماذا كان شعورك أثناء المجزرة؟

ج : كنت متعطشا للدم العربي، وقد شربت حتى سكرت..

س : هل في نيتك معاودة الشرب؟

ج: إذا سمحت الظروف.

\* \* \*



# الفصل لشالث الطيرق إلى لنصر

إسرائيل المعاصرة - اليهودية والدولة المعاصرة - رسالة موسى واليهودية - الإسلام دين ودولة - القومية كبديل عن دين الله - التقدم العلمى - فى القرآن والمسألة العلمية - معطيات القرآن - التناغم بين الثنائيات - منهج عمل شامل - العلم هو الدين - دعوة

لتطوير الحياة \_ هل ثمة أكثر دلالة؟ \_ موقفان \_ الموقف الوسط \_ معطيات العلم ليست سواء \_ ورطة الإنسان المعاصر \_ نظامان للغلبة والانتصار \_ إزالة أسباب الحذلان \_ نبوءة صادقة \_ ما أشبه الليلة بالبارحة \_ نبوءة النصر \_ معركة عقيدة \_ وحدة

بعبر عد الله \_ النصر النهائي \_ الجهاد اليوم.

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### إسرائيل المعاصرة:

أول ما يطالعنا من الحديث عن طريق النصر هوضرورة معرفة إسرائيل، فوق معرفتنا السابقة لها، من خلال:

- ١ ـ أسطورة الوطن اليهودي .
  - ٢ \_ الفكر اليهودي.
- ٣ \_ موقف اليهود من الرسالة والرسول عَيْكُ.
  - ٤ \_ الطبيعة اليهو دية .
- ٥ \_ التآمر اليهودي على حياة الرسول عَلَيْهُ.
  - ٦ \_ اليهود والخيانة.
  - ٧ \_ القضاء على اليهود عسكريا.
    - ٨ \_ محاكمة اليهود.
    - ٩ \_ الخطر اليهودي.
  - وقد فصلنا القول في ذلك تفصيلا..

أول ما يطالعنا بعد ذلك هو: أي رباط لإسرائيل المعاصرة: في إقامة دولة، وبقاء دولة، والتماسك في إطار الدولة غير اليهودية؟ (١) .

أهو رباط اللغة العبرية، وهي التعبير عن تاريخ بني إسرائيل على أساس من اليهودية في الكفاح من أجلها أو في تحريفها و تأويلها؟

أهو رباط القومية اليهودية، وليست هناك قومية يهودية لا يحتوى مضمونها: اليهودية كدين؟

أهو اللغات العديدة التي تعلمها اليهود في أوطانهم الجديدة في العالم، بعد أن تفرقوا إليها، أو هو التاريخ المختلف للشعوب التي استقر بين أبنائها هؤلاء النازحون اليهود؟

أهو القِيم الإنسانية البحتة التي تعلو بالشعب اليهودي فوق الشعوب وفوق الأديان؟

<sup>(</sup>١) خمس وسائل إلى الشباب المسلم المعاصر: ٦٠ وما بعدها بتصرف.

وهل هذه القيم تصلح لأن تكون الرباط بين اليهود، ولا تصلح لأن تكون الرباط بين أفراد شعب آخر من الشعوب البشرية؟

ثم هل توجد فلسفة غير متحيزة .. فلسفة فوق مستوى الشعوب والأجناس، وفوق الأديان جميعها؟

إن اللغة العبرية لو اتخذت الرباط المشترك في إقامة دولة إسرائيل المعاصرة وهي تعبر في تاريخ إسرائيل عن اليهودية في مراحلها المختلفة في فليست إذن اللغة العبرية المكونة من ألفاظ وتراكيب هي الرباط. إنما مضمونها التاريخي. وهذا المضمون ذو صلة باليهودية كدين.

والقومية اليهودية ليست في تحليل واقعها سوى الوعاء التاريخي والديني واللغوى فإن اتخذت هذه القومية الرابطة في دولة إسرائيل المعاصرة، فاليهودية تمثل القسط الواسع، والمتميز منها.

وليست هناك قومية تعتمد على لغة القوم وحدها كتعبير وأساليب، وإنما أية لغة هي كائن حي، مظهره: التعبير باللفظ والتركيب، وحقيقته: تاريخ القوم.. التاريخ الذي تنتسب إليه. وأخلص ما يحمله تاريخ القوم \_ أي قوم \_ هو عقيدته، وتقاليده، وكفاحه في سبيل استقلاله أو سيادته.

والذي يحافظ على استقلاله وسيادته، هو ذلك الذي تميزت شخصيته. والعناصر الأساسية في شخصية أي قوم من الأقوام هي:

الاعتقاد الخاص برسالة معينة في الحياة.

والتقاليد التي تربط بين الأفراد.

أما اللغات العديدة التي تعلمها النازحون من اليهود وسط الشعوب التي استقروا فيها، وأما تاريخ هذه الشعوب التي استوطنوها ــ هذه وتلك ــ لا تصلح أن تكون الرباط في إقامة دولة، وإن صلحت أن تكون وسيلة ترابط بين مجموعة وأخرى من اليهود.

والقيم الإنسانية \_ المدعاة \_ التي تدعى أية فلسفة تجردها عن التحيز، وبالتالي تدعى أنها فوق الشعوبية والمذهبية والطائفية والدينية.. التي تدعى أنها عالمية، لا توجد بعد ..

وتوجد فقط يوم يوجد الإنسان العالمي الذي يفكر تفكيرا عالميا في الإنسانية وحدها . . لا يتأثر ببيئة ولا وراثة . . وما يُدّعي أنه تفكير عالمي اليوم فلا يعدو أن يكون تفكيرا كالماسونية مثلا، لأنها وإن ادعت العالمية فهي في خدمة إسرائيل منذ وجود هذه الفكرة!

واللغة العالمية «الاسبرنتو» لا تعبر عن تفكير إنسان عالمي. بل هي بالأحرى عامل لتذويب خصائص الشعوب، ومحاولة دمجها وإزالة الواصل بينها في الاعتقاد والروابط الخاصة لصالح مجموعة مشردة، هي اليهود، كي تعيش في تسلل واطمئنان، وكي تمارس نشاطها المالي والعقلي في غيبة من الوعي الوطني الذي تحييه اللغة الوطنية.

#### اليهودية والدولة المعاصرة:

ولكن إذا صلحت اليهودية \_ أو تعينت دون العبرية ودون القومية اليهودية ودون فلسفة القيم غير المتميزة \_ أن تكون الرباط بين اليهود في العالم، أو في أي مكان منه هل تصلح مع ذلك أن تكون أساسا لدولة عنصرية؟ . . لإسرائيل كدولة تحاول أن تثبت وجودها؟

إن الدولة العصرية هي التي تكون لجميع الأفراد فيها حمايتها للجميع على السواء، والعمل فيها لا يحرم منه راغب في العمل بسبب عنصره أو طائفيته، أو عقيدته، أولغته.

هى الدولة التي تتيح لجميع الأفراد حرية ممارسة العبادة وعدم الإكراه في الدين.. هي التي لا تميز مجموعة من أفرادها في الاعتبار البشرى على مجموعة أخرى فيها، على الأخص لشبب الدين أو العنصر.

فهل في اليهودية ما يحول دون أن تكون دولة إسرائيل دولة عنصرية إذا قامت على على أساس منها؟

هل في اليهودية ما يجعل اليهود وحدهم أصحاب ميزة في الاعتبار البشري على من عداهم في العقيدة في دولة إسرائيل المعاصرة؟

إن الرجوع إلى اليهودية في صلتها برسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته.. يمكن أن ينير الطريق إلى جواب هذا السؤال .

وخير مصدر نرجع إليه هو القرآن الكريم:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَأَحَّىٰ َرَّ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَمُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّوْمِنِينَ ﴾ (١).

#### رسالة موسى واليهودية:

وإن رسالة موسى عليه السلام \_ كما أسلفنا \_ تختلف عن اليهودية التي يتبعها اليهود، والتي يتخذون منها أساسا للترابط في قيام دولة إسرائيل المعاصرة. بقول الله عز وجل في وصف رسالة موسى:

﴿ أَهَنَ كَانَ عَلَى بِينَا فِرِصِّن رَبِّهِ عَوَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبُلِهِ عَكِنَبُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمَةً ﴿ (١) .

فقد وصف كتاب موسى بأنه كان قبل القرآن شاهدا عليه و مؤيدا لما جاء به، و هو لذلك إمام و رحمة للناس جميعا.

بينما يقول في وصف اليهودية بين بني إسرائيل:

ثميقول:

﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِنَّاهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْمَعَى وَعِيْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ صَلَّ اللَّهِ الْمُعَلِّ وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَالْمُعْمَّى وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النمل: ٧٦ – ٧٧. (٢) هود: ١٧. (٣) البقرة: ١٣٥ – ١٣٨. (٤) البقرة: ١٤٠.

وسبق أن فصلنا القول في عرض هذه الآيات وغيرها.. وهنا نجد القرآن لا يقبل اليهودية ومن على شاكلتها كدين لهداية البشرية، وإنما دين الله مصدر هدايته هو «ملة إبراهيم حنيفا» فاليهودية ومن على شاكلتها دين فريق معين من البشر، وليست الدين الذي هو للناس جميعا، وهو وحده الذي يقبل عند الله، وهو الدين الذي جاء به الرسل جميعا.

ثم في قوله تعالى :

﴿ مَاكَانَ إِبُرُهِيمُ مُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا أُسُيلًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

ينفى أن يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا، ثم يثبت أنه كان حنيفا مسلما، وهذا يوضح أن هناك اختلافا وفجوة بين ما لليهود من يهودية.. وبين ما عليه المسلمون من إسلام الذي هو دين رسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته.

وتختلف اليهودية عن كتاب موسى، كما تختلف عن ملة إبراهيم وعما أنزل إلى الرسل جميعا.

فكتاب موسى، وما أنزل على الرسل. الإسلام الذي جاء به القرآن مصدقا لما بين يديه من هذه الرسالات.. وإذن هنا دين واحد هو الإسلام الذي سجله القرآن الكريم على لسان الأنبياء \_ كما أسلفنا \_ وهنا شيء آخر يختلف وهو: يهودية بني إسرائيل.

والحديث \_ كذلك \_ عن اليهودية ليس هو الحديث عن دين الله \_ كما عرفنا \_ والسؤال الآن: بم تختلف اليهودية عن كتاب موسى؟

ويجيب القرآن الكريم أيضا عن هذا السؤال في مثل ما يذكره قول الله تعالى:

﴿ وَقَالَكِ ٱلْهَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحُنُ أَنْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِنَّوُهُ وَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلِأَنَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالِّهُ مُلْكُ ٱلشَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ لَشَرِّمَا لَكُ ٱلشَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَنَاهُ وَمُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلشَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَنَاهُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلشَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦٧.

فكل من اليهود والنصارى صنع في الرسالة ما يجعلها مصدر تمييز لهم، بحيث يتجاوزون هم في أنفسهم، عن طريق التأويل فيها مستوى الإنسان إلى مستوى آخر . . وهو كما يزعمون ـ وهو مستوى الأبناء أو الأحباء.

وقد كان بنو إسرائيل يدعون أنهم أو لاد إبراهيم عليه السلام. ولذا لا يعاقبون على ذنوب يرتكبونها، وإن عوقبوا عليها \_ على أسوأ الفروض \_ لمدة قصيرة، وقد رد عيسى عليهم \_ كما أسلفنا \_ بأنهم من أب هو إبليس ولذا جاء القرآن ينفى هذا الادعاء، ويؤكد أن الناس جميعا سواء أمام الجزاء، وأنه لا فرق بين مجموعة وأخرى، ولا بين شعب وآخر في ذلك. . جاء قول القرآن هذا في قوله:

﴿ وَقَالُوا لَنَ تَسَنَا النَّارُ لِآكَ أَيَامًا مَعْدُودَةً فَلَ أَتَّكُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهُدًا فَلَن يُغُلِفَ اللَّهُ عَهُدَا اللَّهُ عَهُدًا فَلَن يُغُلِفَ اللَّهُ عَهُدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

فشعب بني إسرائيل ليس شعبا مختارا يتميز عما سواه من الشعوب، كما تنطق رسالة الحق في القرآن، وإن ادعى اليهود ذلك لأنفسهم.

ثم إن الذين يكفرون بروحية الدين تحت تأثير الاتجاه المادي في الإيمان بالله، ويباشرون هذا الاتجاه في ارتكابهم الجرائم الاجتماعية، رغم إعطائهم العهد والميثاق على عدم ارتكابها، لا يستبعد منهم أن يخالفوا هذه الروحية في تمييز أنفسهم عن سواهم بعد أن يعلنو الإيمان بها.

فقد طالبوا برؤية الله عيانا \_ كما أسلفنا \_ كطريق للإيمان به:

﴿ يَتَنَاكُ أَهُا ٱلْكِنَالَ أَنُالِا عَلَيْهِ وَكِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَا فَقَدْسَأَ لُواْمُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوْاْ أَرِنَاٱللَّهَ جَهُمَ أَفَا خَذَتُهُمُ آلصَّاعِقَةُ بِظُلِهِ فَيْ ثُرَّا آتَكَ نُـ وَٱلْلِعِلَ مِنْ بَعَلِهِ مَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْبِيْنَاتُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٠ ـ ٨٨. (٢) النساء: ١٥٣.

وباشروا الجرائم الاجتماعية \_ كما عرفنا \_ رغم المواثيق المؤكدة على عدم ارتكابها:

واستمر شعب بنى إسرائيل تحت تأثير المادية قرونا وأجيالا عديدة حتى اليوم، رغم وجود كثير من الأنبياء يوضحون لهم رسالة موسى، رغم أن عيسى جاء على أثرهم برسالة الله إليهم مرة أخرى:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى اَنْرِهِ بِعِيسَى أَنْ مَ لَهُ مُصَدِّقًا لِلَّابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَلَةِ وَالنَّنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هٰدَّى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِلَّابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلنَّوْرَ لِلْهِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْنُقِينَ ﴾ (٢).

﴿ وَقَفَّتْ الْعِيسَى أَنْنِ مَنِّمَ وَوَالَّذَا لُو الْجِيلُّ ﴾ (٣).

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبُ مُ لَهَ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِنِّ رَسُولُ لَلَّهَ إِلَيُّكُمُ مُّصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ الْفُورَاةِ وَمُبَشِّرًا يَرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعَدِي أَسُمُهُ وَأَحْتُ مُ فَلَّا جَاءَهُم بِاللَّبِيْنَ تِقَالُواْ هَذَا سِعُرُ مُّيِينُ ﴾ (١) .

ومما اختلفوا فيه عن كتاب الله قولهم: إنهم شعب الله المختار، ومع ذلك ظلوا ماديين ومدّعين لأنفسهم بسبب ماديتهم ما يتفوقون به على غيرهم، ولهذا كانوا ظالمين لأنفسهم:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٤ ــ ٨٥. (٢) المائدة: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٧. (٤) الصف: ٦.

﴿ وَلَاّ جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ حِمَّنَكُم بِالْحِكُمَةِ وَلاَ بَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي وَكَثِّكُمُ فَالْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَا فَاعُبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاطُ مُّتَقِيدُ ﴿ فَا أَنْتَافَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَوُا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيهٍ ﴾ (١).

فبنوا إسرائيل ظلوا مختلفين عن دين الله ورسالته على عهد موسى عليه السلام، ثم اختلفوا كذلك عن دين الله ورسالته على عهد عيسى عليه السلام.. ومنهم ـ وهم قلة ـ أصبحوا حواريين له.. وهم الذين أخذوا اسم النصارى من أبناء هذا الشعب الإسرائيلي:

# ﴿ فَكَآ أَحَسَّى عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَصَارِىٓ إِلَى لَلَّهِ قَالَ لُحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَصَارُ اللَّهِ عَالَاً لَكُونَ الْحَنْ أَصَارُ اللَّهِ عَامَنَا إِلَّا لِلَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِوُنَ ﴾ (٧).

واختلافهم إذن عن دين الله ورسالته ـ سواء على عهد موسى أو على عهد عيسى، عليهما السلام ـ هو على نحو ادعاءاتهم التي سجلها القرآن الكريم فيما يحكيه عنهم، من قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» إلى غير ذلك من الآيات التي عرضنا لها من قبل.

وقد جاء القرآن الكريم بعد ذلك يناشدهم عدم الغلو في الدين، وعدم اتباع الهوى.. ولكن ظل نداؤه إياهم دون جدوى... واستحقوا اللعن بسبب ظلمهم لأنفسهم واختلافهم عن دين الله .

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٣ \_ ٦٥. (٢) آل عمران: ٥٦. (٣) المائدة: ٧٧ \_ ٨٠.

فاستعلاء شعب إسرائيل اليوم في دولتهم العنصرية المعاصرة على أساس من عقيدته اليهودية يحول دون أن يكون الدين من مقومات الدولة، كدولة عصرية يجب أن تسوى بين جميع الأفراد في الاعتبار البشرى وفي حرية العقيدة.

وتأثر شعب إسرائيل اليوم في دولتهم العنصرية المعاصرة بالاتجاه المادي ــ الذي ظل ملازما لهم طوال تاريخهم ــ لا يجعل اليهودية أيضا دينا، حتى يعتبر أوْ لا يعتبر من مقومات دولة عصرية... أي أنه يحول دون اعتبار اليهودية دينا .

واليهودية إذن لا تصاحبها خصائص الرسالة الإلهية، وخصائص دين الله، وأبرز هذه الخصائص:

أولا: المساواة في الاعتبار البشرى:

# ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِيَكَارَفُوا أَنتَاكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِنَكَارَفُوا أَنتَاكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لَلْهَ عَلِيمُ حَبِيْرٌ ﴾ (١).

## ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلۡنَكَ إِلَّاكَافَةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ﴾ (").

وثانيا: روحية الدين.. وهي تلك الروحية التي تحول دون الجرائم الاجتماعية في الأموال والأعراض والأنفس، والتي تحمل على تجاوز دائرة الطفولة البشرية في التفكير والاعتقاد.. فلا يقف تفكير المؤمن بدين الله وروحية هذا الدين عند حد المحسوس والنشاهد، كما لا يجمد اعتقاده وإيمانه بما يحسه فقط:

## ﴿ ذَٰكُورَاللَّهُ رَبُّكُم ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّتَى فَأَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَكُ لِّ ثَى وَكِلُ لَّا نُدُرُكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّهِ فَا كَغِيرُ ﴾ (٣).

وإذا حال عدم المساواة في الاعتبار البشرى دون صلاحية ما يدعى له الدين أو العقيدة من أن يكون دينا أو عقيدة، ففقدان روحية الدين أو الوقوع تحت تأثير الاتجاه المادى أكثر إبعادا لما يدعى أنه دين، من أن يكون دينا.

فالاتجاه المادي من شأنه أن يفرق حتى بين الإخوة، والدين من شأنه أن يكتل ويجمع حتى بين الأعداء:

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۳. (۲) سبأ : ۲۸. . (۳) الأنعام : ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ـ .

﴿ وَانْ كُو وَانْ عُمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْهُمْ أَعُدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بَكُمْ فَأَصْحَتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنْكُمْ عَلَى شَفَا كُفُرَ فِي مِّنَ لَنَّا رِفَأَنقَذَكُمْ مِنْ اللَّكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكُوْءَ إِيَنِهِ عِلْعَلَّكُمْ نَهَتَدُونَ ﴾ (١) .

الاتجاه المادى \_ كما هو شأن اليهود \_ يشجع الأنانية والفردية.. والدين يشجع روح الجماعة والمشاركة، على حساب الذات وشهواتها.. والأنانية هي داء المجتمع وعدوه الأول.. هي مصدر الخصومات والأحقاد.. هي مصدر الاستغلال والاحتكار .. هي مصدر العبث والفساد، عن طريق الترف والمبالغة في المتعة المادية.. هي مصدر القتل وإشاعة الفحشاء والمنكر.. هي مصدر الشرك والانتهازية والنفاق...

ولذا لا يصدق إطلاقا أن أية أيديولوجية تدعو إلى المبادلة أو المنفعة المادية وحدها تصبح عقيدة أو دينا، فضلا عن أن تكون ذات أثر إيجابي في حياة من يدعى أنهم يؤمنون بها.. لا يصدق مطلقا أن مذهبا ماديا في الحياة يشيع روح الإنسانية أو يستهدف المستوى الإنساني في المجتمع.

المجتمع المادي يطلب اقتناص الفرصة في جمع المال والمتع الدنيوية، والدين يطلب الزهد فيها لصالح الإيمان بالله والقيم العليا.. يطلب التضحية حتى بالنفس بعد المال والولد.

واليهودية المادية إذن، واليهودية التي تدعى أنها دين النخبة ودين الشعب المختار لو تأسست عليها الدولة العنصرية العصرية: لكانت عوامل التفرقة فيها متعددة، ولكان الصراع الداخلي أشد وأعنف فيها.. وهي عوامل العنصرية من جانب، والانتهازية المادية من جانب آخر..

ولكنها في الآونة الأخيرة لا يبدو التفرق في مجتمعها، ولا التمزق الداخلي فيه، بسبب التركيز على توسعاتها، وعلى ما يضمن لها شبه الاستقرار، ويكفل لها أمنا خارجيا.. ولكن إلى حين.. ولتعلمن نبأه بعد حين.

وعوامل العنصرية إذا أوحت بها عقيدة كان تمزيقها للوحدة الداخلية أمرا لا مفر منه إن عاجلا أو آجلا. وعوامل الانتهازية المادية لا تسبب فرقة الأنانية فحسب ،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٣.

وإنما مع ذلك تجعل الأخ يحقد على أخيه، ويغدر به، ويتسلط عليه إن أمكن، في سبيل المتعة المادية..

#### الإسلام دين و دولة:

وإذا كانت رسالة موسى عليه السلام قد تحولت إلى دين النخبة وشعب الله المختار.. تحولت إلى اليهودية \_ كما عرفنا \_ ومن شأنها عندئذ أن تحول دون اعتبارها مقوما فى دولة عصرية لا تفرق بين الأفراد فيها، ولا ترى للشعوبية أثرا فى تمييز هولاء الأفراد بعضهم عن بعض، فإن الإسلام دين ودولة... وقد جاء مصححا لهذا الاختلاف، ولبيان ما اختلف فيه أهل الكتاب هنا وهناك عن كتاب الله، يضع الناس جميعا أمام الاعتبار البشرى، ويرفع العصمة عن الإنسان إلا فى نطاق ما يكلف به رسوله لتبليغه من وحى الله إلى الناس كافة.

فالإسلام دين الله، ورسالة خاتم النبيين عَلَيْكُ ، لا يعرف التفرقة العنصرية ، ولا الشعوبية أساسا لتقدير الناس والأفراد ... وإنما يعرف مقياسا واحد تقاس به منازلهم ومستوياتهم.. وهو مقياس التقوى، أو السلوك الإنساني المهذب، أو المستوى البشرى الفاضل:

# ﴿ يَنَايُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِّن ذَكِ وَأُنتَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِيَ النَّالَةُ عَلَيْكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِنَعَارَفُوا النَّالَةُ عَلَيْمُ حَدِيثُ ﴾ (١) .

يأيها الناس (٢) يأيها انختلفون أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل. إنكم من أصل واحد. فلاتختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولاتذهبوا بددا. ومع ذلك فاليهود يدعون أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام . . ومن ثم فهم يتميزون عن غيرهم . ويرد عليهم عيسى عليه السلام: أنتم من أب هو إبليس!

يأيها الناس ... والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنثي .. وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل .. إنها ليست التناحر والخصام ـ كما هي طبيعة اليهود ـ إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطباع والأخلاق، وإنحتلاف المواهب والاستعدادات، فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض.. بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات.. وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان الله.. إنما هنالك ميزان واحد

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۳. (۲) في ظلال القرآن: ۲: ۳۳٤۸ بتصرف.

تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل الناس: ﴿ إِنْ أَكُرِمُكُم عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُم ﴾ والكريم حقا هو الكريم عند الله .. وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين : ﴿ إِنْ الله عليم خبير ﴾ .

وهكذا تسقط جميع الفوارق، وتسقط جميع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة ، وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان.. ولكن اليهود هم اليهود .. عنصرية، وحقد، وجنسية، وبغض للإنسانية كلها!

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض، وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع، وخلقهم من أصل واحد..

ولكن اليهود يزعمون أن لهم إلها خاصا بهم \_ كما أسلفنا \_ وأنهم من جنس مختار!

كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الحق..وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام، لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس، والعصبية للأرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت.. وكلها من الجاهلية وإليها، تتزيا بشتى الأزياء، وتسمى بشتى الأسماء.. وكلها جاهلية عارية عن الإسلام!

وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي.. المجتمع الإنساني العالمي، الذي تحاول البشرية في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق، لأنها لاتسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم.. الطريق إلى الله.. ولأنها لاتقف تحت الراية الواحدة المجمعة.. راية الحق..

والإسلام لا يبدأ بالتفرقة بين الأفراد، وإنما يرجىء التفاضل بينهم إلى وقت مسئوليتهم عن التصرف، والسلوك إلى وقت حريتهم وعدم إكراههم على الفعل، بعد أن يضمن لهم أن رسالته قد بلغت إليهم.

وبذلك يصحح الإسلام ما اختلف فيه بنو إسرائيل عن كتاب الله ودينه.. وقد عاقب الحق اليه ود بسبب تأويلهم لدين الله وادعائهم أنهم شعب الله المختار، وسلط عليه آلام التفوق في العنصر والعرق فيما ادعته أوربا من الآرية وتفوقها على السامية في النصف الأول من قرننا الحاضر.

ولا يعرف الإسلام أيضا القداسة والعصمة للبشر . . فالناس كماهم سواء في الاعتبار البشري،

والاتجاهات الراديكالية \_ وهي الاتجاهات المتطرفة في الفلسفة الغربية \_ في المجتعمات الأوربية هي في الأغلب وليدة استنكار القداسة والعصمة للإنسان في الدين عندهم.

كما أن تصادم الأحداث في تطور الحياة للمجتمعات المعاصرة هناك يعود إلى الإيمان بحلول الوحدة الثلاثية...

وهكذا لا يعرف الإسلام تفرقة عنصرية أو شعوبية.. إلى آخر ما عرضنا له..

الإسلام يعرف الإنسان كإنسان، ويقدم له المشورة والهداية، كصاحب طبيعة بشرية يعرض لها الخطأ والصواب، والزلل والسداد، والمرض والصحة، والفقر والغني، والطفولة والشيخوخة، والموت والحياة، والضعة والشرف بالمال أو بالعصبية أو بالحكم، والتواضع والطغيان.. يعرض له النقيض ونقيضه من صفات الوجود.

ويريد للإنسان فحسب ألا يسقط إلى مستوى الحيوان، في إغفال العقل والقلب، وأن يركز فقط على المعدة والفرج.. يريد للإنسان أن يكون لبنة مصقولة في بناء مجتمع إنساني كبير.. وصقلها عن طريق الحد من الأنانية، وإفساح مجال لمعنى الجماعة ومشاركة الحياة والوجود.

#### القومية كبديل عن دين الله:

والآن إذ ترك الدين القيم في المجتمعات الإسلامية، وأبعد عن أن يكون من مقومات الدولة العصرية، فذلك يرجع إلى أحد أمرين:

- ١ \_ إما إلى تقليد المجتمع الأوربي \_ في غربه أو شرقه \_ تـقليدا ينطوى على التبعية المطلقة لتطور هذا المجتمع وأحداثه التي تتعاقب فيه، في إعراض عن مراجعة الإسلام وتاريخ المجتمع الإسلامي.
- ٢ \_ وإما سعيا للتخلص من مبادئ الإسلام في الحكم، وهي تلك المبادئ التي لا تساعد على أن تكون السلطة للتسلط، ولا على أن يكون الحكم لجاه الحكم.. كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم..

تلك المبادئ التي أدناها العدل، وأرفعها الإحسان.. والعدل إذا كان توازنا في المبادلة

والمعاملة وإحقاق الحق لكل صاحب حق، فالإحسان هو إعطاء من إحسانية المحسن، ممثلا في عمل خير إنساني أو في مال أو في معاونة للفقير، أكثر من الأخذ منه.

تلك المبادئ التي تجعل الحرية أمرا مكتسبا للفرد، لا توهب من أحد سواه، وإنما تنزع عن طريق العبادة لله سبحانه وتعالى من هوى النفس وشهواتها، واكتسابها هو جهاد.. لأن هذه الحرية لوتحققت لدى الأفراد في المجتمع كانت هي سبيل النصر في ميدان القتال، في كل مرة يواجه فيها الأحرار من المؤمنين عدو الله وعدوهم.. ولكن النصر في ميدان القتال مرة لا يكفل حرية المجتمع الدائمة التي تتجلى في قوته وفي تماسكه، وفي بقائه معتزا بشخصيته التي تميزه عن غيره، وتجعله مستقلا غير تابع إلا للحق.

والقومية التي يحاول بعض مدعى التفكير الاجتماعي من الأجانب من أمثال ساطع الحصري، وجورج حبش، وميشيل عفلق ومن على شاكلتهم أن يجعلها كل منهم بديلا عن الإسلام في الترابط، إن هي إلا وعاء لا يحتوى إلا الحقد على الإسلام، بعد جهل بمبادئه، وفي الوقت نفسه بعد وعي بآثاره الإيجابية في تجميع الأمة وفي نهضتها بعد استقلالهاالسياسي.

إن القومية التي يعنيها ساطع الحصرى ومن على شاكلته \_ وما أكثرهم \_ قومية ألفاظ، وقومية تاريخ لا يصور أحداث أمة كانت لها رسالة وقيم عليا، وعاشت من أجل هذه الرسالة والقيم، وتريد أن تعيش لها في أجيالها المستقبلة، فهي قومية جسم لا روح فيه.

وقومية جورج حبش، وميشيل عفلق، ومن على شاكلتهما \_ وما أكثر هؤلاء \_ قومية إلحاد بدين الله، وقومية استيراد لفكر متعثر يقوم على الدعوة لتنمية الحقد في النفوس، ويضع الغدر والحقد في ضروب العلاقات المختلفة أساس السلوك، كما يضع الأفراد في الأمة في متاهات الخصومات ودوّامة النزاع وسوء العلاقات.

وهى قومية تحيل مجتمع القوم المطمئن الآمن على نفسه وعلى رزقه، إلى مجتمع يكفر بنعم الله، فيقع في اضطراب الجوع والخوف، ويشق عليه أمر الحياة . . وهذه سنة لا تتغير في المحتمعات : . . .

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَنَالًا قَرَبَةً كَانَتَ ءَامِنَةً مُّطَمَ اللَّهُ يَأْلِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًامِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَانِ فَكَفَرِ بِمَاكَانُواْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَكِ بِأَنْعُو مِاللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَمَعُونَ ﴾ (١) .

والتعبير القرآني يجسم الجوع والخوف فيجعله لباسا، ويجعلهم يدوقون هذا اللباس

<sup>(</sup>١) النحل: ١١٢.

ذوقا، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد.. وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره و تغلغله في النفوس، لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون.. ولكن من وراء ذلك دعاة تلك القومية الماجنة، حتى لا تتوحد الأمة الإسلامية على العقيدة الصحيحة.. خوفا من أن ترجع لنا سيرتنا الأولى. وإنها لآتية، فإن بشائرها قائمة.. وإن نصر الله قريب.. ولتعلمن نبأه بعد حين.

وهى قومية \_ كما يقول أبو الحسن الندوى \_ (١) كان لها أعمق تأثير في حياة الأمة العربية وعواطفها ومشاعرها بعدالحرب العالمية الأولى، فقد قويت هذه العصبية على حساب العصبية الإسلامية، وأصبحت ديانة وعقيدة يتغنى بها القوميون، ويتحمسون لها كما يتحمس أهل الديانات والملل، لدياناتهم وشرائعهم، ويرون فيها عوضا وخلفا عن الدين الإسلامي الذي أكرمهم الله بالإيمان به والانتصار له، والتفاني في سبيله.

يتمثل ذلك بعض التمثيل \_ في عبارات التقطناها على عجل من كتابات بعض كبار كتاب العرب، وهي تقدم أسلوب الفكر الحديث المسيطر على دعاة القومية العربية:

«العروبة نفسها دين عندنا نحن «القوميين العرب» المؤمنين العريقين من مسلمين ومسحيين، لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الحياة الدنيا، مع دعوتها \_ أي العروبة \_ إلى أسمى ما في الأديان السماوية من أخلاق ومعاملات و فضائل وحسنات»(٢).

«لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة، إن القومية العربية لهى نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي.

ورسالة هذه النبوة هي : تجميع القوة، وتكتيل الجبهة، والانطلاقة بالبشرية في كيان المجتمع العربي نحو كسب الحياة .

وإن كتاب العرب في أعناقهم أمانية، هي أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة، يزكونها بأقلامهم، وينفخون فيها من أرواحهم، ويعملون على أن تتكتل لها أسباب النماء والازدهار»(٣).

(الوحدة العربية يـجب أن تنزل مـن قلوب العرب أيـنما كانـوا منزل وحدة الـله في

<sup>(</sup>١) المسلمون وقضية فلسطين: ٥٢ وما بعدها بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب: «قضية العرب» لعلى ناصر الدين، هامش ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) مجلة العالم العربي : عدد ١٧١ بعنوان «النثر والقومية العربية» محمود تيمور.

قلوب قوم مؤمنين» (۱).

«القضية العربية لن تكون أبدا عند العربي المؤمن الحر، العاقل الشريف، الصالح الخير، الأبي المترفع، إلا قضية إيمان، إيمان بالوطن للوطن، كقضية الإيمان بالله ليس غير»(٢).

وقد نشأ بذلك عقوق بنعمة الإسلام، وكنود وكفران بحق محمد عليه الصلاة والسلام، وفضله في تكوين هذا العالم العربي وإبرازه من العدم إلى الوجود، وبدت من أفواه كثير من الشباب المتعلم، وبعض قادة الفكر، وحملة الأقلام، كلمات وكنايات، يرتد بها صاحبها عن الإسلام، ولا يستحق أن يدفن في مقابر المسلمين.

وصدرت مقالات يبرز فيها أصحابها كعدو حقود على الإسلام.

وبدأ بعض الكتاب يتحدثون عن الإنسان العربي الجديد، كعملاق مارد على جميع الأسس العقائدية، وجميع القيم الخلقية والروحية.

وقد عبر عن هذه الفكرة كاتب جرىء يمثل في مقال له في مجلة عسكرية عددا كبيرا من الضباط والقادة والذين يفكرون هذا التفكير. يقول:

«استنجدت أمة العرب بالإله... فتشت عن القيم القديمة .. استعانت بالنظام الإقطاعي والرأسمالي و بعض النظم المعروفة في العصور الوسطى، كل ذلك لم يجد فتيلا.. مع كل هذا شمرت أمة العرب عن ساعديها و نظرت بعيدا.. بعيدا.. لترى طفلها الوحيد، يقترب منها شيئا فشيئا.. و هذا الوليد ليس إلا الإنسان العربي، الاشتراكي الجديد.

الإنسان المتمرد على جميع القيم.. الإنسان الذى يعلم نهايته الحتمية.. الموت .. وليس غير الموت، لن يكون هناك نعيم أو جحيم ، بل سيصبح ذرة تدور مع دوران الأرض.. لذلك وهو مضطر إلى أن يقوم.. دون مقابل كزاوية صغيرة في الجنة مثلا » (٣).

## ﴿ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ لَلَّهِ الْمِكَةَ لَعَلَّهُ مُنْصَرُونَ ۞ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ وَاتَّخَذُواْمِن دُونِ لَلَّهِ الْمِكَةَ لَعَلَّهُ مُنْصَرُونَ ۞ (١).

كانت الآلهة في الماضي أصناما وأوثانا، أو شجرا أو نجوما، أو ملائكة أو جنا..

<sup>(</sup>١) مجلة العربي: العدد الثاني: ٩ يناير ٩ ٥٩. (٢) مقدمة الطبعة الثانية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) مجلة «جيش الشعب» السورية: إبراهيم خلاص.

والوثنية ما تزال حتى اليوم في بعض بقاع العالم.. وقد يتمثل الشرك اليوم في الإيمان بقوى زائفة غير قوة الله، وفي الاعتماد على أسناد أخرى غير الله.. والشرك ألوان ، تختلف باختلاف الزمان والمكان والجيل والقبيل... (١) .

ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا بها النصر.. بينما كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدى عليها معتد أو يصيبها بسوء، فكانوا هم جنودها وحماتها المعدين لنصرتها ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير.

غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث الشكل. فالذين يؤلهون الطغاة البغاة العتاة الجبارين اليوم، والذين يرفعون تلك الشعارات التي تجمع الناس على غير الإيمان بالله، هم مفسدون في الأرض، يريدون لهذه الأمة أن تظل هكذا في هزائم متلاحقة، حتى يُقضى عليها، ولكن أنَّى لهم ذلك؟ أنى لهم ذلك؟ وإن كانوا طغاة بعاة عتاة؟ أنى لهم ذلك وإن كانوا دعاة شر وحماة باطل! يساندهم حزب الشيطان ويشد من أزرهم؟ أنى لهم ذلك؟ وهذه بشائر النصر تلوح في الأفق، نبصرها في الصحوة الإسلامية المباركة التي امتدت إلى أطفال الحجارة والنساء والشيوخ وهم يواجهون طغيان اليهود؟

حقا، إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها وأشكالها. وحيثما اضطربت عنقيدة التوحيد الخالص أي اضطراب جاءت الوثنية، وكان الشرك، وكانت الجاهلية وكانت الهزائم!

فكيف إذا كان بعض هؤلاء القوميين غير مسلم اسما ومسمى؟! وكيف إذا كان مسلما اسما ويعتنق ما يتنافى مع الإسلام من مذاهب تعددت أسماؤها وتنوعت أشكالها وهدفها واحد؟!

إنه لا عصمة إلا بالتوحيد الخالص الذي يفرد الله وحده بالإلوهية.. ويفرده وحده بالعبادة.. ويفرده وحده بالعبادة.. ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم.. ويومئذ يكون النصر على اليهود ومن على شاكلتهم.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٥: ٢٩٧٦ بتصرف.

إن هذا الدين القيم لا يعرف الفصل بين دين ودولة. إنما يعرف الحياة الإنسانية الراقية الشاملة الكاملة للفرد وفي علاقته بغيره..

ولا يعرف قضية للدين وأخرى للعلم.. وإنما يعرف مؤمنا بالله يحكى صفاته في نفسه من علم وغني وخلق وإبداع.. ويتقرب بما يحاكيه إليه جل جلاله..

ولا يعرف رفعا لإنسان عن مستواه الإنساني، وإنما يعرف إنسانا يصيب ويخطىء في تقديره وفي رأيه وفي علمه..

ولا يعرف تفرقة بين الناس على أساس من العنصر والعرق ـ كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم .. وإنما يعرف أن الناس جميعا سواء في الاعتبار البشرى وفي المسئولية أمام الله، وأن التفاضل بينهم هو في مدى تحقيق مستوى الإنسانية في تفكير المؤمن وسلوكه وعمله.. هو \_ كما أسلفنا \_ في التقوى والعمل الصالح..

ولا يعرف توكلا على السعى والعمل. وإنما يعرف متوكلا ومعتمدا على الله سبحانه، بعد العزم وتحقيق الطريق الذي يسلكه في سعيه وفي عمله.

ولا يعرف إنسانا ماديا أنانيا يطغى بماديته وأنانيته ـ كما هو شأن اليهودي ومن على شاكلته ـ . . وإنما يعرف إنسانا محسنا . . يعطى من إنسانيته على الأقل بقدر ما يأخذ، إن لم يكن يعطى أكثر . .

ولا يعرف إنسانا راهبا أو مترهبا \_ كما هو شأن بعض أهل الكتاب \_ . . وإنما يعرف إنسانا يستمتع بمتع الحياة وبزينتها في غير غلو وفي غير ترف يجر إلى العبث والفساد. . الذي هو من خلق يهود ومن على شاكلتهم!

ولايعرف مالا منفعته خاصة \_ كما هو شأن اليهود \_ وإنما يعرف أن المال إذاكانت ملكيته خاصة فوظيفته اجتماعية ومنفعته عامة:

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضَّا لُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَامَ لَكُتُ أَيْنَ فُو مُ وَاللَّهِ بَعْحَدُونَ ﴾ (١) .

ولا يعرف واليا يطلب الولاية فيولّى.. وإنما يعرف الولاية بيعة واختيارا ممن يملك حق

<sup>(</sup>١) النحل: ٧١.

الاختيار في الأمة.

ولايعرف عصيانا لوال يولّي إلا في معصية مؤكدة لله ولرسوله..

أى شيء قبل هذا أو بعد هذا يصلح أن يكون بـديلا عنه في حياة الإنسان وفي شئون أفراده؟

كتاب الله موجود بأيدى المسلمين.. وليس لهم أن يشْكُوا من ضعف أو هزيمة إلا أنفسهم..

### التقدم العلمي:

وما دمنا قد عرفنا أن المواجهة بيننا وبين اليهود ضرورة حتمية.. وأن علينا أن نواجههم بالقوة التي تردعهم.. فإن قوانين العلم لا تتغير ولا تكتشف، (۱) ولا يستفاد منها بحسب الأمنيات وهوى العاجزين.. إنها تخضع لضوابط عقلية، وبحوث جادة، وعمل متواصل.. إن الطبيعة لا يمكن أن تسخر في الجانب الاختياري للعمل في الحياة بالنسبة للإنسان ولا يستفاد منها إلا تحت القوانين الموضوعة من قبل من السموات والأرض جميعا قبضته، لا من قبل الأوهام الفكرية، والخيالات الفكرية، والخيالات الجاهلية التي تفسر السنن بأساطير ها الموهومة.

إن الأسلوب الذي ساد التفكير الإسلامي في عصور الانحطاط هو أسلوب يفسر الظواهر بالوهم والخرافة والأسطورة.. ومن ثم كان الوجود اليهودي وكانت تلك الهزائم.. إنه يقف من الأشياء موقف الدهشة والتسليم بالغموض والسطحية في التفسير.. إنه أبعد ما يكون حتى عن التفكير الرياضي.. ومثل هذا التفكير منطقة حرام على الفهم، والأسلوب التقليدي الذي ساد هو الاكتفاء بأنها من الله، أما الكيفية في صنع الله، وبحث السنن والاستفادة منها، فأفكارهم أبعد ما تكون عنها، قد ران على عقولهم ضباب كثيف من الخرافة والوهم والأسطورة، لا تكاد تخترق جدرانه السميكة ومضات نور قط!

إن نتائج العلم بطبيعة السنن، وكيفية تسخيرها، يمكن استخدامها في الخير، ويمكن استخدامها في الخير، ويمكن استخدامها في الشر.. وإن هذا العلم ليس وحده بعاصم للإنسان عن الضلال، وإنما هو إذا استخدم في أي مجال أثمر ثمرته المنطقية أيا كانت تملك الثمرة: خبيثة أم طيبة، ولكنه

<sup>(</sup>١) على مشارف القرن الخامس عشر الهجري: ١١٣ وما بعدها بتصرف.

حينما يتجه به إلى تفهم آيات الله في الوجود بصفتها يدل بوضوح على الكمال الأسمى والأعظم لخالق مبدع، فهذه النتيجة تسوق الإنسان إلى الإيمان...

إن التقدم العلمي والتكنولوجي لا يغني عن الإسلام.. ولا يكون مصدر خير للإنسانية بحال.. فهو يساعد على التطور المادي وتوفير الإمكانات المادية للبشرية.. ولكنه لا يحول دون أن يحتكر فريق من الناس هذه الإمكانات ويحرم منها فريقا آخر.. كما نرى ونشاهد تدفق الأسلحة والإمدادات والخبرات على اليهود وحدهم بحجج واهية، والحيلولة دون مساعدة الدول الإسلامية المجاورة لليهود في هذا المجال.. لا يحول دون أن توجه هذه الإمكانات المادية للإضرار بالمسلمين في الأرض المحتلة وغيرها.. لا يحول دون أن تكون هذه الإمكانات مصدر تهديد ونذير سوء.. لا يحول دون أن تكون هذه الإمكانات سببا لتربص بعض الناس ببعض ولغدر بعضهم ببعض .. وإن حال المسلمين اليوم خير شاهد على ذلك.. لا يحول دون أن تكون هذه الإمكانات عاملا للفساد والعبث والتحلل من القيم الإنسانية العليا.. وهذا ما يحرص عليه اليهود ومن على شاكلتهم أشد الحرص حما عرفنا في فإذا أضيف إلى الدولة العصرية التي ترفع راية الإسلام العلم والتكنولوجيا، أصبحت هذه الإمكانات المادية التي يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجيا، خدمة الإنسانية.. في خدمة الخير العام والنفع العام.. في خدمة القيم العليا للمجتمع الإنساني العالمي.. وليست في خدمة العنصرية التي يرفع رايتها اليهود ومن على شاكلتهم:

# ﴿ وَدَّ كَنْ يُرِمِّنَ أَهْلِ ٱلْكَلَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَنِكُم كُفَّارًا حَكَالِّنْ عِندِ أَنْ يَعِمْ مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْحُقُيُّ ﴾ (١) ؟.

## ﴿ لَيِّحَدَّنَأَ شَدَّالَتَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱلْمُودَوَالَّذِينَ أَشُرَكُواْ ﴾ (١) .

وحينما يتجه العقل والعلم معا إلى آيات الله المنزلة في كتاب، والمبينة في سماوات وأرض وأكوان، يجد وحدة المصدر في كتاب الكون المفتوح والكتاب المنزل سواء..

ولكن الأمة التي شل قواها الفكرية الانحراف في الحكم أولا.. والصراع حول صلاحية العقل والفكر وتخليصهما من قيود الأوهام غير العقلية وغير العلمية ثانيا.. قد

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٩.

جعلا الأمة تائهة في مستنقع التخلف، وتثبيت الأفكار الميتة الخاوية من نور العقل واعتماد الجدل العقيم القائم على غير هدى ولا كتاب منير \_ كما نرى ونشاهد في مجتمعاتنا الإسلامية وبخاصة الذين يتصدرون المواجهة مع اليهود \_ مما أسرع بالأمة، نحو انحراف في البيئة، فلا تقويم للعمل، ولا صدق، ولا سلامة، ولا نظافة في السلوك \_ إلا من رحم مما أدى إلى تفككها و خروجها من دائرة الحضارة الإسلامية إلى دائرة التخلف..

### في القرآن والمسألة العلمية:

وقد كتب الدكتور عماد الدين خليل تحت هـذا العنوان «في القرآن والمسألة العلمية» يقول:(١) .

هل ثمة دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم «الحديد».. وهو من أهم الخامات وأنحطرها؟

الذي يقرأ كتاب الله بتمعن في محاولة للإلمام بطبيعة موقفه من العلم، يجد نفسه أمام حشد من الآيات ممتدة وفق أبعاد ثلاثة، توازى المسألة العلمية في اتجاهها كافة.

يتناول أولها مسائل تتعلق بحقيقة العلم ونظرية المعرفة.

ويعرض ثانيها لمجموعة من السنن والقوانين العلمية في مجالات العلم المختلفة، وبخاصة الطبيعة، والجغرافيا، وعلوم الحياة، فيما يسمى بالعلوم المحضة أو الصرفة.

ويدعو ثالثها لاستخدام هذه السنن والقوانين، التي كشف عنها منهج تجريبي في البحث، من أجل ترقية الحياة وتنميتها على طريق خلافة الإنسان لإعمار العالم، فيما يعرف بالعلوم التطبيقية «التقنية».

وما من شك في أن هناك ارتباطا وثيقا ومحكما بين هذه الأبعاد، يقود أحدها إلى الآخر، فالمنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقائق: السنن والنواميس التي تحكم الكون والعالم، وتحمى صيرورتها الزمنية ذات النظام المعجز..

وهذه السنن والنواميس تمنح الإنسان \_ بدورها \_ «المعادلات» التي يتمكن بها من أن

<sup>(</sup>۱) على مشارف القرن الخامس عشر الهجري: ١١٩ بتصرف، نقلا عن مجلة العربي: العدد ٢٤١ المحرم ١٣٩٩هـ ديسمبر ١٩٧٨م.

يدخل إلى صميم هذا التركيب المعجز لبنية الكون والعالم، من أجل اعتماد تلك السنن والنواميس، لتنفيذ قدر من «التطبيقات» العلمية، تمضى بالحياة البشرية قدما صوب الأحسن والأرقى.. وتتيح للإنسان أن يتحرر من شد النضرورات، لكى يكون أكثر قدرة على رفع رأسه إلى فوق ومحاورة السماء، وتلبية حاجاته الروحية التي يتميز بها الإنسان عن سائر الخلائق..

أترانا كأمة نعيش هذا الواقع.. حتى ينصرنا الله على اليهود؟

#### معطيات القرآن:

صحيح أن كتاب الله ما جاء لكى يكون كتابا علميا كما هو معروف تماما، كما أنه ما جاء لكى يكون أى من حقول المعرفة المتنوعة.. وصحيح أن إلحاح بعض المفكرين المعاصرين على تحميل آيات الله معانى وتفاسير علمية لم تقصد إليها ألبتة، قد دفع بعضهم الآخر، وبرد فعل يتميز بالإلحاح نفسه، على نفى أن تكون للقرآن أية صلة بأيما حقيقة علمية.

فإن الفعل الخاطئ \_ كما هو معروف \_ يولد رد فعل خاطئا يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه.. إن هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع علينا الرؤية الصحيحة لموقف القرآن في المسألة العلمية.. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية نظرنا.

إن القرآن يظل في حالة حضور دائم في قلب العالم والكون، يعايش سننهما ونواميسهما ويحدثنا عنهما، وإنه لأمر بدهي أن تتعانق معطيات العلم وتتوازيا، لا أن تضادا أو تقوم بينهما الحواجز والجدران.. ذلك أن مصدر العطاء واحد.. وهو الله جل وعلا، صانع السنن والنواميس ومنزل القرآن.. خالق الكون والعالم وباعث الإنسان.. ليس هذا فحسب، بل إن الإنسان باعتباره معنيا بصنع السنن ونزول القرآن.. الإنسان بما أنه خليفة في هذا العالم، ويده المريدة التي تسعى لإعماره وترقيته، كما تؤكد النظرية القرآنية، يقود بالضرورة إلى هذا اللقاء الأكيد بين كتاب الله وسننه في العالم.. إذ كيف يستطيع الإنسان أن يؤدى دوره في العالم في إطار تعاليم القرآن وشرائعه، إن لم يتحرك \_ ابتداء \_ لفهم هذا العالم والكشف عن سننه و نواميسه؟ إن لم يتحرك بكل الإمكانات العلمية والعملية لمواجهة اليهود؟

#### التناغم بين الثنائيات:

إن مفهوم الحركة في الإسلام، على خلاف عدد من المذاهب والأديان، ينبثق ـ أساسا ـ عن هذا التناغم والتلاحم بين الثنائيات: الروح والمادة.. الطبيعة وما وراء الطبيعة.. الأرض والسماء.. العلم والإيمان.. المخلوق والخالق...

وإن افتقاد أي طرف من أطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود إلى الفوضي والضياع.. كما هو حالنا الذي يندي له الجبين في مواجهتنا مع اليهود!

وها هنا بصدد الحديث عن الموقف من العلم، يبدو أكيدا ذلك التناغم والتلاحم بين كتاب الله وحقائق العلم ومعطياته..

ولكن إذا كانت آيات الكتاب تتضمن حقائق ومسلمات مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، بينما تظل معطيات العلم أسيرة نسبيتها و تغيرها وقلقها و تحولها، فكيف يلتقى المطلق بالنسبي، والكلى بالجزئي، والشامل بالمحدود؟ وهل يصح أن نفسر بعض آيات القرآن على ضوء نظرية أو كشف علمي قد يتعرضان في أية لحظة للتشكيك والنقض؟

ألا يقود هذا إلى نوع من التشكيك والتناقض، يمتد إلى صميم المعطيات القرآنية نفسها؟

والجواب يقتضينا الرجوع إلى القرآن نفسه. . إلى الأبعاد الثلاثة السابقة. .

#### منهج عمل شامل:

. ففى البعد الأول، يطرح القرآن الكريم منهج عمل في الكشف عن سنن العالم والحياة ونواميس الكون.. وهو منهج متساهل مرن، لا يخضع لتقلبات الزمان والمكان، ومن ثم فإنه يعلو على المتغيرات النسبية، ويظل سارى المفعول في أي عصر وفي أية بيئة.

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق النظر الحسى إلى ما حولهم ، ابتداء من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس والكون.. وأعطى للحواس مسئوليتها الخطيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة.. والتجريب.. قال له:

## ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيَكَكَانَ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيَاكَكَانَ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا ﴾ (١).

فهل آن لهؤلاء الذين يحملون أسماء مسلمين، ويعتنقون مذاهب إلحادية، ويتصدرون الركب السياسي في بعض البلاد الإسلامية، وبخاصة ما يتعلق بقضيتنا مع اليهود، أن يتبصروا حقيقة أمرهم وأنهم مسئولون بين يدى الله؟!

وهل آن لكل مسلم غيور أن يدرك خطورة تصدر أولئك الذين هم معاول فناء وبوار ودمار..حتى تتطهر الساحة من هؤلاء المفسدين، وينصرنا الله على اليهود؟!

وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله.. إلى طعامه.. إلى خلقه.. إلى الملكوت.. إلى التاريخ وحركة الإنسان في العالم.. إلى خلائق الله.. إلى آياته المنبئة في كل مكان.. إلى النواميس الاجتماعية.. إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرته.. إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار.. إلى الحياة الأولى كيف بدأت، وكيف نمت وارتقت.. مما يطول الحديث فيه..

ودعاه أن يحرك سمعه باتجاه الأصوات، لكي يعرف ويميز، فيأخذ أو يرفض.. فمن الاختيار البصير ينبعث الإيمان:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا نُولَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا يُولُواْ كَالَّذِينَ وَالْوَالِمَ اللّهِ عَنْهُ وَلَا يَعْدُونَ ۞ وَإِنَّ شَرَّا اللّهَ وَهُولَا يَسْمَعُونَ ۞ وَلَوْعَمُ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْعَمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْعَمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْعَامُ اللّهُ وَلَوْعَلَمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْعَمُ اللّهُ وَلَوْعَامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْعَامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي نفس السورة نقرأ:

## ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ (١٠.

وسبق أن عرفنا أن لفظ الدواب وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض، فيشمل الأناسى فيما يشمل، إلا أنه يلقى ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين.. ظل البهيمة.. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض!

 <sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٦.
 (٢) الأنفال: ٢٠ \_ ٣٦.
 (٣) الأنفال: ٥٥.

وسبق أن عرفنا ــ كذلك ـ أنه قد وردت روايات في هؤلاء الذين كفروا أنهم يهود بني قريظة، أو يهود بني النضير.. وغيرهم ممن على شاكلتهم!

وعرفنا \_ أيضا \_ أن من سمات اليهود التي سجلها القرآن الكريم:

### ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (١).

وانتقىل القرآن الكريم خطوة أخرى وسأل الناس أن يحركوا بصائرهم، تلك التى تستقبل فى كل لحظة مدركات حسية، سمعية وبصرية لا حصر لها، ومن ثم تتحمل البصيرة مسئوليتها فى تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من الوصول إلى الحق الذى تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة:

## ﴿ فَنَ أَيْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَدِى فَعَلَيْهَا ﴾ (٢).

إن العقل والحواس جميعا مسئولة، لا تنفرد إحداها عن الأخريات في تحمل تبعة البحث والتمجيص والاختيار.. فأين دورنا تجاه قضيتنا مع اليهود؟!

وإن الإنسان مبتلي بهذه المسئولية، لأنه من طينة أخرى غير طينة الأنعام:

## ﴿ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةِ أَمُشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ فِعَلْنَهُ سِمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ٣٠.

ومن ثم تتوالى الآيات، تؤكد مرة تلو مرة على أن السمع والبصر والفؤاد جميعا هي التي تعطى للحياة الإنسانية قيمتها وتفردها، وأن الإنسان بتحريكه هذه القوى والطاقات بفتحه هذه النوافذ على مصراعيها باستغلال قدراته الفذة حتى النهاية، سيصل قمة انتصاره العلمي والديني على السواء، لأن هذه الانتصارات ستبوؤه مركزه المسئول كخليفة في الأرض، وأنه بتجميد هذه الطاقات وقفل نوافذها، وسحب الستار عليها، يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا.. منزلة البهائم والأنعام:

## ﴿ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَّمَّهُ مِوَاعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ ﴿ ﴿ ).

فهل آن للمسلمين أن يتحركوا بكل إمكاناتهم العلمية والعملية للعمل الذي تفرضه ضرورة المواجهة التي لا مفر منها مع اليهو د؟!

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٢. (٤) محمد: ٢٣.

وفي القرآن الكريم آيات تبلغ ما يقارب الخمسين، تحث على تحريك العقل، المفتاح الذي منحه الله بني آدم، ليفتحوا به أبواب الملكوت، ويدخلوا ساحة الإيمان بالله الذي يسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض:

## ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ لَلَّهُ لَكُوءَ اليَّايِهِ عِلْعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وآیات أخرى دعت الإنسان إلى التفكیر العمیق المتبصر، المسئول بكل ما يحيط به من علامات وأحداث وأشياء وموجودات:

## ﴿ قُلُهَلَ يَتَوَى الْأَعْمَى وَٱلْصِيْرَافَالاَنْفَكَّرُونَ ﴾ (١).

فهل فكر المسلمون في هذا الواقع الأليم تجاه قضيتنا مع اليهود ؟!

وما يقال عن التفكر يمكن أن يقال عن التفقه، وهو خطوة عقلية أبعد مدى من التفكير، إذ هي الحصيلة التي تنتج عن عملية التفكير، وتجعل الإنسان أكثر وعيا بما يحيط به، وأعمق إدراكا لأبعاد وجوده وعلائقه في الكون، كما تجعله متفتح البصيرة دوما، مستعدا للحوار إزاء كل ما يعرض له من أسئلة وعلامات:

## ﴿ فَمَالِ هَنُؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ ".

وأكد القرآن الأسلوب الذي يعتمد البرهان والحجة والجدل الحسن للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء، والمقارنة والموازنة والتمحيص، استنادا إلى المعطيات الخارجية المتفق عليها، والقدرات العلمية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأوا بعيدا في هذا المضمار:

## ﴿ لِلَّا أَمَانِيُّهُمْ أُقُلُّهَا لُّوابُرُهُ اللَّهُ إِن كُنتُمْ صَابِقِينَ ﴾ (١٠.

#### العلم هو الدين:

هكذا يبوء العلم، بمفهومه الواضح، الشامل فاعلية في غاية الأهمية، في المجتمعات التي ترتضى الدين، أو المنهج الإلهبي، طريقة لها في الحياة.. ولابد أن نضيف هنا حقيقة أخرى في غاية الأهمية، تلك هي أن كلمة العلم وردت في القرآن الكريم مرارا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٢. (٢) الأنعام: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٨. (٤) البقرة : ١١١١.

كمصطلح على الدين نفسه، الذى علمه الله أنبياءه.. على النواميس التى يسير الله بها ملكوته العظيم.. على الحقائق الكبرى في أم الكتاب، وكإشارة إلى القيم الدينية التى نزلت من السماء، في مقابلة الأوهام والظنون البشرية.. ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآن.. إن كلمات الحق تعلمنا هذه الحقيقة، وتبصرنا بمواقع العلم والدين الفسيحة الممتدة المتداخلة، كما أراد لها أن تكون، لا كما يريد لها الوضعيون من عملاء اليهود ومن على شاكلتهم، الذين يسعون جهدهم للفصل بين الكلمتين:

﴿ وَلَنَ مَنْ عَنْكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَشَّبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلَ إِنَّ هُدَى اللَّهِ فَكُو اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ هُوَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ مُو اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١).

ولا يسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آيات في هذا المقام، أو حتى الإثسارة إليه، ويكفى أن نشير إلى أن كلمة علم بتصريفاتها المختلفة وردت في عدد من الآيات جاوز خمسين وسبعمائة (٢).

فأين دور أهل الذكر في العلوم العسكرية في بلادنا الإسلامية في هذا المقام، حتى نستطيع أن نواجه اليهود بالعلم والمعرفة والإعداد المتفوق الذي يعيد الأرض المحتلة لأصحابها ويحفظ كرامة هذه الأمة؟!

### دعوة لتطوير الحياة:

ونتجاوز البعد الثانى لحظات، لكى ننظر إلى البعد الثالث، فإذا به دعوة ملحة فى أكثر من موضع من كتاب الله إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته، لتطوير الحياة وترقيتها، بمزيد من التطبيقات «التقنية» على كافة المستويات. وهو أيضا مرن، يتميز بالشمولية والديمومة، إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية الراهنة في مدى كل عصر، لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقات المدنية لذلك العصر، فإذا ما حدث أن تغيرت الحقائق العلمية، وتبدلت العلاقات المدنية، كان بمقدور النداء القرآني أن يمضى لكى يخاطب العلمية، وتبدلت العدقة، ومن خلال المحلون ويحدث تطبيقات أخرى على مستوى الحقائق الجديدة، ومن خلال العلاقات المتغيرة.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٠. (٢) انظر: التفسير الإسلامي للتاريخ: الفصل الثالث.

ألم يدعُنا القرآن الكريم \_ كما أسلفنا \_ إلى أن نعد لأعدائنا القوة التي نرهبهم بها، ونحمى بالتالي وجودنا ودورنا في الأرض؟

ألم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف المرن الشمولي، الممتد عبر الزمان والمكان، والذي يلتقي فيه الراهن بالشامل، والموقوف بالدائم:

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُ مَمَّا ٱسْنَطَعْنُم مِّنَ قُوَّ فَوَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُ وَ َ الْحَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعْلَوْنَهُ مُ ٱللَّهُ يَعْلَمُ أَمَّ وَمَا لُغِفُواْمِن شَى فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُ مُواَنْنُمْ لَا نُظْلَوُنَ ﴾ (١).

وسبق أن عشنا في رحاب هذه الآية بما يجعلنا في غنى عن إعادة ما تضمنته من معالم في طريق النصر..

وفي سورة الحديد ألم يؤكد اعتماد هذا الخام الخطير في ميادين السلم والحرب، دون ما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد وصيغه؟

## هل ثمة أكثر دلالة ؟ :

سورةالحديد؟

هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماتها؟

هل ثمة أكثر إقناعا لنزعة التحضر والإبداع والبناء، التي جاء الإسلام لكي يجعلها جزءا أساسيا من أخلاقيات الإيمان وسلوكيته في صميم العالم.. من هذه الآية في سورة الحديد ؟ :

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا وُسُلْنَا بِٱلْبِيتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيْزَانَ لِيَقُومُ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَبِٱلْغَيْبُ إِنَّاللَّهَ قُوحٌ عَزِيرٌ ﴾ (١) .

الآية التي تعرض \_ فُوق ما سبق أن عرفنا \_ خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها الله لعباده، وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن الحديد:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٠٠. (٢) الحديد: ٢٥.

«البأس الشديد» تمثلا باستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد العسكري.

«والمنافع» التي يمكن أن يحظى بها الإنسان في هذه المادة الخام في كافة مجالات نشاطه و بنائه السلمي.

وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد بمرور الزمن، في مسائل السلم والحرب، وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا، وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلما وحربا؟

إن الدولة المعاصرة التي تملك خام الحديد تستطيع أن ترهب أعداءها، بما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقيل.. وتستطيع أيضا أن تخطو خطوات واسعة، لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمي، التي يشكل الحديد العمود الفقري لتقدمها..

ولابد أن نلفت النظر \_ هنا فوق ما سبق \_ إلى هذا التداخل العميق، والارتباط الدقيق، في آية الحديد، بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم، وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس، وبين الحديد الذي يحمل في طياته البأس، ثم التأكيد من أن هذا كله إنما يجيء للمنافع السابقة:

## ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّا لَّلَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

إن هذا الموقف المتشعب المتداخل يقودنا ثانية إلى أن الإسلام جاء لكي يشد الإنسان إلى أعماق الأرض، ويدفعه إلى التنقيب فيها، من أجل إعمارها وحمايتها..

وأن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة، يده المتوضئة، التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الحماية والتقدم والنصر..

وأنه بمجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا، الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة الجهاد الدائمة، ويختار بدلا من ذلك، مواقع الفرار والاتكال، والانتظار السائب لمعونة الحق.. فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته، وسيهزم لا محالة، مادام قد أشاح عن الموقف القرآني الذى يكاد يصرخ بأعلى نبرة أنه بدون الاعتماد الواعي المسئول الذكي الخبير على مصادر القوة والبأس لن يكون هناك نصر ولا تقدم ولا حماية للموازين والقيم العادلة..حتى لوحبس المؤمنون أنفسهم في المساجد، السنين الطوال، يبكون ويتضرعون!

وهكذا حيثما تلفتنا، عبر هذا البعد الثالث من معالجة القرآن للمسألة العلمية، وجدناه

يتخذ دعوة دائمة، لاتحدها حدود، ولا تأسرها متغيرات ولا نسبيات، لدفع الجماعة المؤمنة إلى صياغة مزيد من التطبيقات المبنية على حقائق العلم وكشوفاته ومعادلاته.

#### موقفان:

ونرجع إلى البعد الثاني، حيث يطرح القرآن حشدا من الحقائق والسنن والنواميس في مجالات العلم المختلفة، وبخاصة الطبيعية والجغرافية وعلوم الحياة في عدد واسع من المقاطع والآيات ، لا يتسع المجال لتحليلها واستعراضها.. ها هنا يلجأ بعض المفكرين أو المفسرين المعاصرين إلى اعتماد أحد الموقفين اللذين سبق أن أشرنا إليهما:

الموقف الأول يتكيء كلية على معطيات العلم الحديث لتفسير آيات القرآن الكريم، والوقوع بالتالى فى خطأ منهجى يقوم على تحكيم الجزئي بالكلى، والمتغير بالدائم، والنسبى بالمطلق.. فإذا ما حدث أن تبدلت الجزئيات والمتغيرات والنسبيات العلمية \_ وهذا شأنها كما يؤكد العلماء أنفسهم \_ أدى ذلك إلى إحداث شرخ أو قلق ذهنى إزاء تلك الآيات التى فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام.

والموقف الثاني يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث، تحسبا من مصير كهذا.

#### الموقف الوسط:

والمنهج الأقرب إلى الصواب هو أن نتخذ موقفا وسطا، كما علمنا كتاب الله نفسه أن نتخذ في كافة مسافات الحياة، فلا هو بالالتصاق الكامل بمعطيات العلم المتغيرة، ولا هو بالرفض الكامل للتفسير بها.

إن المفسر المعاصر يجب أن يعمل عقله ، وقدراته في مجال تخصصه إذا توفرت لديه ، لإدراك طبيعة العلاقة بين طرفى المعادلة : الآية القرآنية ، والمقولة العلمية ، مستفيدا من جهة أخرى من الاتجاهات الحديثة التي ظهرت أخيرا في مجال التفسير القرآني، تلك الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنياته البيانية لفهم مضامينه ومعانيه، فيما يعرف بالتفسير البياني للقرآن ، ومن شأنه أن يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه، لتحميه من الإفراط أو التفريط في محاولة الوصول إلى الدلالات المقصودة للكلمات والتراكيب الجميلة.

ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية التخصصية، والقدرة التفسيرية الموضوعية، يمكن للمفسر أن يتحرك لكشف من الدلالات المقصودة للآيات العلمية لكتاب الله.

#### معطيات العلم ليست سواء:

هناك من الحقائق العلمية ما أصبح بمثابة قوانين نهائية، بل بداهات مسلما بها، لاتقبل نقضا ولا تغيرا، من مثل الدور الذى تلعبه الرياح ـ على سبيل المثال ـ في عملية الأمطار، ومن مثل الدور الذى تلعبه الجاذبية في حركة المجموعة الشمسية، ومن مثل المراحل التي يمر بها الجنين في الرحم، وتغير نسب المكونات الغازية قربا أو بعدا عن الكرة الأرضية. وغير هذه الحقائق أمور كثيرة ما كان العربي يوم نزل القرآن يلم بأبعادها العلمية، ومن ثم فإن تفسير الآيات القرآنية التي تناولت هذه الحقائق وأكدت عليها، كما أنه سيتكيء على بداهات علمية بالنسبة للقرون الأخيرة، فإنه سيكتشف في الوقت نفسه جوانب الإعجاز العديدة التي تضمنها القرآن وأشار إليها.

وهنالك من الحقائق العلمية ما يحتمل أكثر من وجه، ولكن هذه الوجوه جميعا إنما تدور في إطار واسع مرن، ليس ثمة مانع أن نحيل عليه آيات قرآنية أخرى لإدراك دلالاتها، من مثل الآيات التي تؤكد النظام الذي يمسك بناء السماوات المعجز أن يتفكك ويتبعثر ويضيع.

أما النظريات التي لا تزال موضع أخذ ورد، والتي لم تتبلور بعد، كحقائق وقوانين وبداهات مسلم بها، فإن بمقدور المفسر أن يكون حذرا إزاءها، وألا يتكيء عليها إلا بمقدار ما يتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب المضمون الذي تحتويه الآية.

ليست سواء.. معطيات العلم التي تتمخض باستمرار.. ومن ثم فإن التعامل معها يجب أن يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل.

إن الارتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم والإدراك من التحرك بشتى الاتجاهات.

وإن الانفصال الكامل سيضعف هذه القدرة، ويقيم أسلاكاً شائكة بين جانب من معطيات القرآن وبين الإنسان المعاصر.

### ورطة الإنسان المعاصر:

والإنسان المعاصر \_ اليـوم في أمس الحاجة إلى يقين ديني، يعيد إليه وحدته الضائعة، وسعادته المفقودة، وأمنه المسلوب \_ وهذا هو حال الأمـة المسلمة في واقعها المعاصر

وبخاصة تجاه اليهود \_ وما دامت القناعة المبنية على الحقائق العلمية هي اليوم أكثر المعجز القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين.. وما دام كتاب الله يمنحنا هذا القدر الكبير المعجز من هذه الحقائق التي راحت تتكشف عقدا بعد عقد وقرنا بعد قرن... فلماذا لا نتحرك على ضوء هذه المعادلة العلمية لإنقاذ أنفسنا من تلك الورطة التي نعيش أحداثها مع اليهود؟ وهنا نكون أمة يرنو إليها الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين.. وترجع إلينا سيرتنا الأولى.. وتهب نفحات الجنة.. وينصرنا الله على اليهود..

#### نظامان للغلبة والانتصار:

ولعله قد آن لنا أن نخطو إلى الأمام.. إلى النصر على اليهود.. فإن هناك نظامين: نظاما طبيعيا في الأشياء يبصره كل من يرى، لا يفارقها على مر القرون والأعصار.. وهو أن القوة تغلب الضعف، وأن التنظيم والوحدة، والانسجام والعزم، والجد والحزم، وقوة الإرادة والصرامة والثبات، صفات تغلب دائما أضدادها، وكل عاقل قد جرب هذا النظام في حياته اليومية..

وهذا النظام الطبيعي \_ كما يقول أبو الحسن الندوى \_ (1) قانون عادل محايد، لا يراعي أحدا، ولا يفضل بشرا على بشر، ولا جماعة على جماعة، حتى إن هذا القانون لا يميز بين الكافر والمؤمن ولابين التقى والفاجر، ولا بين الصالح والفاسد، ولا بين المسلم واليهودي، فالنار تحرق كل ما امتدت إليه، لا تراعى مصلحة، ولا تخاف عاقبه.

هذا هو الميزان العادل المحايد، الذي يزن الأشياء وزنا دقيقا، ولا يداهن ولايحابي، ولا يفرق ولا يميز.

هذا هو القانون الذي جربه الإنسان في رحلته الطويلة، وفي تجاربه المتصلة منذ خلق إلى يوم الناس هذا، وتاريخ الفتوح الإنسانية، والمغامرات البشرية، وتاريخ الانتصارات والحكومات زاخر بالشواهد والأمثلة، إنه تاريخ متصل متكرر، طويل مستمر، لا يوجد فيه الاستثناء.

ولا يحتاج هذا القانون إلى بحث عميق، أو استعراض دقيق، ولا إلى تعمق، ولا إلى فلسفة، لأنه معلوم مجرب، معقول بمتناول كل إنسان.

وهو قانون قاهر نافذ، حر مطلق. قانون الأرض. وإذا ترك الناس وهذا القانون السلمون وقضية فلسطين: ١٢٤ وما بعدها بتصرف. (١) المسلمون وقضية فلسطين: ١٢٤ وما بعدها بتصرف.

تحكم فيهم تحكما مطلقا، ولم يعق سيره شيء.

ولكن هنالك نظاما آخر، وهو أن الحق تبارك وتعالى قد خلق غايات أفضل وأسمى، وأحق بالاهتمام والاحترام، يجد الناس فيه طريقا ميسورا للوصول إلى الحق، ولتنمية قواهم ومواهبهم لمعرفته، والوصول إلى الكمال المطلوب، والغاية السامية التي خلق هذا الكون لأجلها.. وهنا نبصر الغايات التي يجب أن تخضع لها الغايات الطبيعية، وأن تغير لها هذه الغايات طريقها، وتترك الطريق للغايات السامية التي أنزل الله لها الكتب وأرسل الرسل.

فإذا تصادمت الغايتان: الغاية الطبيعة، والغاية الشرعية، الخلقية العقلية الدينية، الأساسية الرئيسة.. غاية الخلق، وغاية هذا الكون، وغاية النوع البشرى، رجحت كفة الغايسة الشرعية.. لذلك لما ألقى إبراهيم فى النار، كانت هناك سنة الله الذى نفذت فى خلقه، وسارت السير الطبيعي، وانطلقت من غير تقييد، فكانت النار تحرق منذ آلاف السنين، ما سجلت تجربة واحدة فى التاريخ البشرى.. أن النار قد كفت وأضربت عن أداء واجبها احتراما لملك أو عالم، لأنها مأمورة، ولكن لما اصطدمت الغاية الطبيعية: طبيعة النار، مع طبيعة الخلق التى خلق الله لأجلها الكون، بما فيه النار والماء، وبما فيه الأجرام طبيعة الهداية والظواهر الكونية، والأشياء الأرضية، وجميع المواد.. لما اصطدمت طبيعة النار مع طبيعة النار على عن الإحراق، ولمبيعة المعداية للتى خلق الله لأجلها الكون - أمرت النار بالكف عن الإحراق، وسمب نمرود، ولا أحد من الخلق: إياك إياك أن تحرقي إبراهيم، وأكرمته بالرسالة، وبعثته إلى طبيعة الإحراق، ولكن الغاية التي خلقت لأجلها إبراهيم، وأكرمته بالرسالة، وبعثته إلى مرة، فإياك أن تمسى ثياب إبراهيم، فضلا عن قلبه المؤمن السليم، التي برأه الله لأمانة مرة، وهيأه لها، فقال:

## ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ مَا إِبْرُ الهِ مِهِ رُشِّدُهُ وَمِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِينَ ﴾ (١).

فخضعت ودانت وانقهرت، وتواضعت هذه الطبيعة النارية للطبيعة الدينية، للطبيعة التي هي الغاية، التي هي الغاية، التي لولاها لكان هذا الكون عبشا، ولكان هذا الكون لفظا بلا معنى، فدانت النار وأطاعت أمر الله تعالى، وتوقفت عن إحراق إبراهيم، وكانت عليه بردا وسلاما:

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥١.

## ﴿ قُلْنَا يَكَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْهِ عِيهِ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِخَعَلْنَاهُمُ الْمُ

فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. كيف؟ (٢) ولماذا نسأل عن هذه وحدها؟ لماذا و «كوني» هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان، وتنشأ بها عوالم، وتخلق بها نواميس:

## ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَشَيًّا أَن يَقُولَ لَكُونَ فَيُكُونُ ﴾ (١٠).

فلا نسأل: كيف لم تحرق النار إبراهيم والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار: كوني حارقة. هو الذي قال لها: كوني بردا وسلاما. وهي الكلمة التي تنشيء مدلولها عند قولها كيفما كان هذا المدلول، مألوفا للبشر أو غير مألوف.

إن الذين يقيسون أعمال الحق إلى أعمال البشر هم الذين يسألون: كيف كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين، واختلاف الأداتين، فإنهم لا يسألون أصلا، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلا. علميا أو غير علمي. فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا. ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه، لأن أعمال الحق غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود.

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان، لأن صانعه يملك أن يكون.. أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار؟.. فذلك ما سكت عنه النص القرآني، لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود. وليس لنا سوى النص القرآني من دليل.

وما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم \_ رغم أنه معجزة \_ إلا مثلا تقع صور شتى قريبة منه، وإن لم تأخذ صفة الإعجاز كما هو معلوم \_ ولكنها قد لا تهز المساعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر .. لأنه معجزة .. فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات، من شأنها أن تكون القاصمة القاضية، وإن هي إلا لفتة صغيرة، فإذا هي تحيى ولا تميت، وتنعش ولا تخمد، وتعود بالخير وهي الشر المستطير.

إن ﴿ ﴿ يُكَارُكُونِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِ بِهِ لَتَكُرُرُ فَى حياة الأَسْخاص والجماعات والأمم، وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات. وإن هي إلا رمز للكلمة التي

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٩ - ٧٠. (٢) في ظلال القرآن: ٤: ٢٣٨٧ بتصرف. (٣) يس: ٨٢.

تبطل كل قول، وتحبط كل كيد، لأنها الكلمة العليا التي لا ترد!

## ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِحَكَلْنَهُ مُ ٱلْأَحْسَرِينَ ﴾

وسبق أن عرضنا لكثير من الآيات والأحاديث في مثل هذا المقام..

وفى الطريق إلى فتح المدائن، يذكر التاريخ أن دجلة كانت تزبد، وكانت فى المد، وكان الفرس قد كسروا الجسور والقناطر، وأبعدوا السفن والقوارب، ووقف سعد على شاصئ دجلة وقفة قصيرة، واستعرض الواقع الحاضر.. استعرض الواقع الاستراتيجي.. وقال لأصحابه: بماذا تشيرون على جع أو نقتحم دجلة؟ (١).

كان المسلمون واثقين بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لغاية، وأنه جل شأنه قد ربط مصير الإنسانية بهم، وأنه عز وجل رؤوف بالإنسانية، وأنه تبارك وتعالى لم يخلق العالم عبثا..

كان المسلمون واثقين بهذا.. فعرفوا أنهم هؤلاء الذين يمثلون الإسلام، وهؤلاء الذين يحملون القبس الإسلامي، ومشعل الدعوة إلى الله.. وأن هذه الجماعة نواة الأمة الوحيدة التي أخرجت للناس، وبذورها الطيبة، أما دجلة فهو نهر يوجد مثله آلاف من الأنهار، فكيف يسمح لدجلة بأن يفرق هذا الجيش الإسلامي الذي ليس له غرض مادي؟ هذا الجيش الإسلامي الذي لم يخرج من جزيرة العرب ليبدل عرشا بعرش، وحكما بحكم، وملوكا بملوك، لينتزع السيادة من الفرس ويقدمها إلى العرب، وليأخذ التاج من رأس كسرى ويضعه على رأس عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه.. هذا حرام على المسلمين.. فهم قد خرجوا كما قال قائلهم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

فلما استعرض سعد الوضع الاستراتيجي في فتح المدائن، وعرف وأيقن أنه لا حيلة له إلا الاعتماد على الله، وأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن يبقى هذا الجيش الإسلامي يؤدي رسالته، وينشر دينه، وأنه يدعو الخلق إلى عبادة الله وحده، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإن الله سبحانه سيتهر دجلة على أن تفتح لهم الطريق..

<sup>(</sup>١) المسلمون وقضية فلسطين: ١٣٥ وما بعدها بتصرف.

استشار سعد سلمان رضى الله عنهما فقال: «إن الإسلام جديد» كلمة طيبة تعجبنى، وتثير في قلبي وقلب كل مؤمن، وفي تفكيري وتفكير كل مؤمن، معانى وأحاسيس عميقة جدا.

يتجلى في هذا الجواب ذكاء المؤمن، لا أقول: الذكاء العام، فإن ذكاء المؤمن قد مثل خير تمثيل بهذه الكلمة التي نطق بها سلمان رضى الله عنه: «إن الإسلام جديد» لقد ذللت لهم البحر، كما ذلّل لهم البر.. فهي تعنى أن الله سبحانه و تعالى قادر على أن يظهر هذا الدين القيم على الدين كله، وأن الإسلام لم يؤد مهمته بعد.. أمامه مجال واسع.. أمامه أم وشعوب بكر.. أمامه بلاد شاسعه واسعة.. أمامه دنيا عريضة.. فإن هذا العالم كله.. في الشمال والجنوب.. ينتظر دعوة الإسلام.. ينتظر تلك الأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها المسلمون.. ينتظر الجيش الإسلامي .. جيش الإنقاذ، فقال: إن الفاضلة التي يتحلى بها المسلمون.. ينتظر الجيش الإسلامي .. جيش الإنقاذ، فقال: إن عقلي المؤمن لا يصدق أنا سنغرق، وأن دجلة ستلتهمنا.. إن الله سبحانه و تعالى يقهرها ويأمرها بأن تفتح لنا الطريق.. وهكذا كان.. فهم قد جمعوا بين الأسباب والتوكل..

هذان نظامان ..

نظام طبيعي.. يمثل غلبة القوة على الضعف. غلبة الوحدة على التشتت والفوضي. . غلبة الاختراع والعلم على الجهل والكسل. .

ونظام الإيمان والعقيدة، والصفات والأخلاق، والدعوة والرسالة.. وهذا هو السلاح الذي قاتل به المسلمون، فانتصروا به.. هذا السلاح الذي خرجوا به من جزيرة العرب، ثيابهم مرقعة، ونعالهم مخصوفة، وجفانهم بالية، وخيلهم متقطعة الركاب.. ومع ذلك كانوا القادة والفاتحين والمنتصرين.

هذان نظامان.. ولكن إذا تجرد فرد أو جماعة من هذين النظامين.. حيث لاجد ولا عزم ولا إرادة.. لا وحدة ولا انسجام ولا عزيمة.. ولا خضوع للنظام الشرعي والخلقي.. فلا نصر.. كما هو واقعنا الأليم..

ولقد ابتدأ العالم الإسلامي يقظته في الوقت الذي بدأت اليابان نهضتها تـقريبا، (١) وفي خلال نصـف قرن تقريبا كانـت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى، لـقد أنشأت

<sup>(</sup>١) على مشارف القرن الخامس عشر الهجري: ١٣٥ بتصرف.

جميع الشروط العلمية المتفقة مع سنن بقاء الحضارة، لتحقيق تلك الغاية، بينما حمل منهجنا للنهضة بمختلف صوره التقليدية والخاطئة والمزيفة كل عوائق الإحباط عن التقدم خطوة واحدة في سبيل إنشاء شروط حضارة..

وهكذا لم تصل هذه النهضة إلى غايتها، على مدى أكثر من مائة عام، فهى قد اتجهت إلى ما أطلق عليه «مالك بن بنى»: «الشيئية» أى تكديس الأشياء، بدلا من الاتجاه نحو فكرة مركزية خلاقة مبدعة، تشكل مجتمعها وتسير به نحو خلق شروط حضارته ذاتها . وندرك مع «مالك بن نبى» ضمن حد معين الصلة القائمة بين إدارة وقدرة مجتمع يبنى ذلك على قاعدة حضارة، وليس على قاعدة منتجاتها، وهذا ما يفسر لنا كيف أن اليابان قد خبحت، حيث لم يحقق العالم الإسلامي نصرا حاسما على التخلف، لأن نشاطه قد طبق في عالم الأشياء والمنتجات، بدل أن يطبق ضمن النسق البشرى ونسق الأفكار، ونعنى بالأفكار تلك التي تقوم على أسس من العقل والفهم والعلم.. والمرتبطة بالعمل الموصول إلى الغايات.. فالمسألة لا تتمثل في إعادة تلقين المسلم عقيدته و كفي، ولكنها تتمثل – أيضا حفى إعادة تلقينه فعاليتها في الحياة، وأنها غير عائق له عن صنع حضارة خاصة به، بل هي دافعة له إليها، و ضرورة حتمية بالنسبة لظرو فه التاريخية والنفسية والمصيرية.

## إزالة أسباب الخزلان:

ولا نعرف قضية مثل قضية فلسطين (١) .. كتب فيها من الكتب الكثير.. وعقد لها من الحفلات والمؤتمرات، واتخذ لها من المشروعات والقرارات، ونظم لها من المواكب والمظاهرات.. ما لا يحصى ولا يعد.. فقد ظلت الشغل الشاغل، بعد ما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وأعلن مشروع وطن اليهود، فكانت مقدمة كل خطبة ووعظ، وتكأة كل خطيب ومتحدث، وسند كل زعيم وقائد، في كسب الرأى العام، والسيطرة على عقول الشباب والجماهير..

وضربت الرقم القياسي في كثرة الحروف التي كتبت على الورق، وعدد الكلمات التي انطلقت إلى الفضاء، وهي قضية في منتهى العدل، وأقرب القضايا في العالم المعاصر إلى الفهم والعقل. ثم لم يغن ذلك شيئاً.

واستطاعت إسرائيل ـــ هذه النقطة المغمورة ببحار من المسلمين ــ أن توسع الأرض

<sup>(</sup>١) المسلمون وقضية فلسطين : ١٦٠ وما بعدها بتصرف .

المغتصبة إلى حدود لم تكن تخطر بالبال قبل اليوم المسجل في التاريخ ٥ يونيو ٦٧ وتمتلك القدس الشريف، والمسجد الأقصى المبارك الذي حرمته منذ آلاف السنين، وكان حظها من هذه الأساليب التي تمسك بها القوميون والمتحدثون من هؤلاء وأولئك.. والثروة التي أنفقوها جميعا من الكلام، أو من المؤتمرات والحفلات، أو من البيانات والإعلانات قليلاً، إلى حد يدعو إلى الدهشة والاستغراب!

وظلت معركة الكلام حامية طول هذه المدة، ولم تقم محاولة جدية، ولا برزت دعوة صريحة قوية إلى تغيير منهج الحياة إلى ما يرضى الله.. رغم أن هذه البلاد قد اكتوت بنار هذه الجناية الكبرى التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وتعرضت للخطر الصهيوني بطريق مباشر.. ولم تظهر دعوة إلى إزالة أسباب السخط والخذلان التي بينها القرآن في أسلوبه البليغ السافر، وكسب أسباب النصر الحقيقية التي دعا إليها الكتاب والسنة، والتي عرضنا لها من قبل.. والتي حفل بنتائجها وأمثلتها التاريخ الإسلامي، ولم يشعر أحد بحاجة إلى استفتاء القرآن والعقل الإيماني الواعي المنصف، الذي لا يكذب ولا يخدع، عن أسباب هذه النكبة وحدوث هذه المشكلة التي حار في تعليلها العقلاء، وعجز عن حلها الزعماء، وردها إلى أخطاء ارتكبتها الشعوب العربية، منذ ثورتها على الدولة العثمانية الإسلامية، وانضوائها إلى الحلفاء الآثمين المعتدين، والقتال بجوارهم، ولم يلتفت أحد إلى محاربة الأدواء الخلقية التي تسبب الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت..

ومن ثم كانت الرقة والنعومة، وكان الإخلاد إلى الراحة.. بل على العكس من ذلك، لم يزل يجد ويستفحل من الدعوات والهتافات، والشعارات والفلسفات، ما يُبعد عن الدين، ويُغضب الله، ويقطع صلة الأمة بوعد الله بالنصر.. ويحول بينها وبين ذلك، من دعوات جاهلية، وأسماء مخترعة، والاعتماد على هؤلاء الذين لا يزنون عند الله جناح بعوضة.

واكتفت بعض الدول التي تزعمت هذه القضية، ووعدت بالنصر والفتح المبين، بالغوغائية والسلبية، والدعاية الفارغة، والجهاد في غير عدو، واستنفاذ أكبر قدر من الأصوات، وعدد من الحروف والكلمات التي زخرت بها اللغة العربية العبقرية، واستخدام أقوى الحناجر لكسب المعركة، حتى جاءت الساعة التي لا ينفع فيها إلا الجد والإقدام، والمغامرة والبطولة، والتقشف والتضحية، فانهزم المعسكر الهازل أمام المعسكر الجاد، وانحسر فيضان الكلام أمام جيش لا يعرف إلا الإفساد في الأرض، وكان ما كان، مما

نكس الرؤوس.. وأذل رقاب دعاة القومية في مشارق الأرض ومغاربها.

وكان من المؤكد المضمون، والبديهي المعقول، ومما يوافق طبيعة هذه الأمة، ويتفق مع تاريخها الطويل، أن العقلاء سيعتبرون بهذا الدرس القاسي، الذي لا درس بعده، وأنه سيتغير تيار الحياة في هذه البلاد، وأنها ستستأنف حياة جديدة تختلف عن الأولى كل الاختلاف.. فيحل الإيمان مكان الارتياب والاضطراب، والإسلام الحقيقي مكان النفاق والرياء، والشعارات البراقة الخادعة، والهتافات العنصرية، والفلسفات الماجنة.. ويحل التقشف والخشونة مكان الرقة والنعومة، والأخذ بالجد مكان التمسك بالقشور والمظاهر، وأنهم سيبدلون أسباب الترفيه والتسلية بأسباب الفداء والتضحية، وأن الشعوب ستعيش في ظل الاستعداد والحذر، وفي حالة طوارئ وأن محاولات جدية لمحاربة أسباب الفشل والضعف، والاتجاه إلى التمتع الرخيص، والتهام اللذة الفارغة، ستظهر.. فالعار لا يغسله إلا الثأر، والمجروح لا تضمدها إلا الفتوح.

إننا أمام الأمر الواقع المرير، وسيف الخطر مصلت على رقابنا، وقد تمثلت لنا كلمة الفاتح الإسلامي طارق بن زياد من جديد.

«أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر».

وقد مضى زمن الكلام، ووقت القرارات والبيانات، والحفلات والمؤتمرات، وأصبحت لا قيمة لها ولا تأثير، حتى من الناحية الدبلوماسية، فقد أصبحت الأساليب المعهودة في معالجتنا للقضية حتى اليوم عقيمة لا يحفل بها أحد..

لقد أصبح الغرب الذي لا يزال أستاذا في الدبلوماسية، قليل الاحتفال بهذه الأساليب القديمة التقليدية، التي لا تزال الحكومات الشرقية تعتمد عليها كل الاعتماد، وتؤمل فيها كل خير، وصار ينظر إليها كمسرحيات قديمة كانت تمثل في الدور البدائي، ثم تقدم العالم تقدما كبيرا.

إن طارقا قال لجيشه:

«وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم»

ولسان الحقيقة يقول لنا:

لا وزر لكم أيها المسلمون إلا الإخلاص لله في كل شيء.. وفي حل هذه القضية.. الإخلاص الذي يعيد إلينا سيرتنا الأولى...

إن مثل بلادنا الإسلامية \_ وخصوصا البلاد التي اكتوت بنار النكبة الأخيرة وعارها \_ كمثل بيت وقع فيه حريق عظيم، فإنه لا يحتاج إلا إلى المطافىء القوية السريعة، وتتمثل هذه المطافىء في محاربة أسباب الفساد، وتنفيذ الإصلاح العام الشامل، أو الانطلاق بإخلاص وعزم في هذا الاتجاه.

وإن أول خطوة إيجابية مباركة: الندامة والاعتراف بالخطأ، والإقرار بالإخفاق الذي منينا به، و بأننا أخطأنا الطريق.

والخطوة الثانية: إزالة أسباب الخذلان، التي تحرم من النصر الإلهي، والعزة والكرامة في الدنيا، والانتصار في المعركة، نتتبعها تتبعا أمينا دقيقا، ونحكم على أنفسنا بالعدل، ونتوب إلى الله توبة نصوحا، ونؤمن إيمانا صادقا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه.

و الخطوة الثالثة: أن نحارب الفساد في كل مجال من مجالات الحياة، ونزيل النفاق \_ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا \_ من كل شعبة من شعبها.. ونترك محاربة الحق.. وإعلان الحرب على الإسلام \_ من الدعوات والفلسفات إلى الأعمال والأخلاق \_ وندخل في السلم كافة، و نحث على الجد والغيرة الإسلامية، والزهد والبساطة.

#### البوءة صادقة:

عرفنا كيف نجحت اليهودية العالمية في زعزعة كيان الأمم الكبرى، بعد أن مارست سيطرتها الفعلية على مقدرات هذه الأمم من النواحي السياسية والفكرية والمادية والأخلاقية والإعلامية.. حتى تخلقت شعوب هذه الأمم بأخلاق اليهود المبنية على الغدر والجشع، والأنانية والطمع، والوحشية والغرور.. ومن ثم بدأت السياسة العامة تبنى خططها في الحياة، على أسس عدائية للحق وأهله، رسمها الخلق الصهيوني الشاذ، ونفذها أساطين المكر والدهاء والغدر.. وكان واقعنا الأليم في فلسطين....

ولكن كيف ارتضت هـذه الملايين مـن المسلمـين الذل والهـوان، ودينها ديـن الإباء والكرامة؟

لقد أجاب الرسول عَيْلِيَّة على ذلك قبل أربعة عشر قرنا حينما قال فيما يرويه أحمد

وأبو داود بسند جيد رجاله ثقات عن ثوبان قال: قال رسول الله عَيُّكُ :

« يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » .

فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال:

« بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدو كم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن » .

فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال:

« حب الدنيا و كراهية الموت »(١).

وصدق رسول على الإسلام، (٢) تلك الأخلاق التي جعلت من الحفاة العراة في صدر حين تخلت عن أخلاق الإسلام، (٢) تلك الأخلاق التي جعلت من الحفاة العراة في صدر الإسلام قوة عظمي تدك صرح أعظم إمبراطوريتين في التاريخ: الفرس والروم.. وتنشر رسالة العدل والخير والنور في أرجاء الدنيا.. وحين تخلوا عن دينهم مروا بأدوار ضعف وانحطاط كثيرة، كان آخرها الدور الذي بدأ في سنة ١٨٣٠م يوم احتلت فرنسا الجزائر على مرآى ومسمع من المسلمين.. واستمر هذا الضعف وذلك الانحطاط \_ كما عرفنا \_ إلى سنة ١٩٤٨م يوم ضاعت فلسطين على مرآى ومسمع من المسلمين كذلك.. وفي ذلك الدور من الانحطاط تهيأت نفوس المسلمين لتقبل الاستعمار، وما يجره من ذل وهوان، فاحتل الجنوب اليمني «عدن» ومحميات الجنوب العربي، والخليج العربي، وتونس سنة ١٨٨١م ومصر والسودان سنة ١٨٨١م وليبيا سنة ١٩١١م والمغرب سنة ١٩١٢م والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة ١٨٨١م وليبيا سنة ١٩١٩م والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة ١٩١٨م والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة ١٩١٩م والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة ١٩١٩م.

### ما أشبه الليلة بالبارحة:

وتشاء الأقدار أن تكون فلسطين هي آخر معقىل يسقط بأيدى اليهودية العالمية .. وأن تكون في الوقت نفسه كبش فداء تبدأ مع سقوطها مرحلة تنبه الوعى والتطور إلى ما هو أفضل، لأن كارثة فلسطين قد نبهت المسلمين - لا شك - إلى حقيقة واقعهم المر، وغفلتهم وتخاذلهم وضعفهم، بعد أن وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام خطر مدمر، لا يقل

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٢٧٦) عون المعبود، واللفظ له وأحمد: ٥: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) خطر اليهودية : ٣٩٥ وما بعدها بتصرف.

عن الخطر الوحشي الذي تعرضوا له أيام الحروب الصليبية، والخطر الهمجي الذي تعرضوا له أيام التتار...

وتشاء الأقدار \_ كذلك \_ أن توضع الأمة الإسلامية أمام مسئولية تاريخية خطيرة، لا تقل عن مسئوليتها يوم تصدت للحروب الصليبية وغزو التتار.. وستظل حطين وعين جالوت من المعالم البارزة في هذا المقام..

وما أشبه الليلة بالبارحة، فالأمة الإسلامية \_ في مجموعها \_ بدأت تفيق من غفوتها، وتصحو من غفلتها، وبدأت المؤتمرات الإسلامية تدرس جوانب مهمة من واقع الأمة، وبدأ الشباب في العودة إلى الله.. وأحس كثيرون من أهل الفكر والرأى بالأخطار الجسيمة التي تتهدد الأمة الإسلامية من جراء السرطان اليهودي الذي أخذ ينشب أظفاره، ويستشرى في ديار المسلمين.

#### نبوءة النصر:

وتطالعنا نبوءة النصر فيما يرويه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

« لا تقوم الساعة، حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودى: يا مسلم! هذا يهودى ورائى فاقتله » (١)

وفى رواية لهما عن عبد الله بن عُمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودى ورائى فاقتله » (٢).

قال الشنقيطي: (٣) لا وجه لتقييد شروح البخاري هذا النصر للمسلمين على اليهود، بكونه في زمان قتال اليهود مع الدجال للمسلمين، ومعهم عيسى بعد نزوله عليه السلام، إذ لا مانع من وقوع ذلك النصر مرتين، فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه السلام،

<sup>(</sup>١) البخاري: ٥٦ \_ الجهاد (٢٩٢٦) ومسلم: ٥٢ \_ الفتن ٨٨ (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٦١ \_ المناقب (٣٥٩٣) ومسلم: ٥٦ \_ الفتن ٨١ (ت ٢٩٢١).

<sup>(</sup>٩٣ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: ٥: ٢٤٤ بتصرف.

ويستمر ذلك النصر عليهم إلى نزول عيسى، «حتى يقول الحجر وراءه اليهودى: يا مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله » .

والتعبير بحتى في الحديث يدل على أن هذا النصر لا يزال من حين قتالنا لليهود، حتى يقول الحجر ذلك القول ، سواء كان قبل عيسى عليه السلام أو في زمنه، والعقل قابل لكل ذلك، والإيمان بكل ما أخبر به رسولنا عَلِيه واجب، وهو في حديث الصحيحين هذا لم يقيد بما بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فهو شامل لما قبل نزوله وما بعده، حيث أراد الله ذلك إن شاء الله.

وأخرج أحمد بسند صحيح عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلِيلًا:

«ينزل الدجال في هذه السبخة ، بمر قناة ، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه ، وإلى أمه، وابنته ، وأخته ، وعمته ، فيو ثقها رباطا، مخافة أن تخرج إليه ، ثم يسلط الله المسلمين عليه ، في قتلونه ويقتلون شيعته ، حتى إن اليهودي ليختبىء تحت الشجرة أو الحجر ، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم : هذا يهودي تحتى ، فاقتله » (١)

وذكر بعض الأحاديث في قصة خروج الدجال، ونزول عيسى، وأن وراء الدجال سبعون ألف يهودي.. وأن عيسى يدركه عند باب له فيقتله وينهزم اليهود، فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء فقال: يا عبد الله! للمسلم، هذا يهودي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنها من شجرهم. (٢).

فهذه الأحاديث التي فيها التصريح بانتصار المسلمين على اليهود بعد نزول عيسى، لعلها هي التي حملت شروح البخاري على تقييد انتصار المسلمين على اليهود الواضح بكونه في زمان نزول عيسى عليه السلام، مع أنه لا مانع من حصول هذا النصر قبل نزول عيسى وبعد نزوله.

<sup>. (</sup>١) المسند: ٧: ١٩٠ (٣٥٣٥) تحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح، والحديث في مجمع الزوائد: ٧: ٣٤٦ \_. ٣٤٧ وقال: في الصحيح بعضه، رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن ماجه (٤٠٧٧) من حديث أبي أمامة، ونحوه عند أحمد: ٥: ١٦ من حديث سمرة بإسناد حسن، وفي مجمع الزوائد: ٧: ٣٤١ ـ ٣٤٢ أحمد والبزار ببعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح. فتح البارى: ٦: ١٠٠.

وذكر لفظ مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

« لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا عبد الله ! هذا يهودى خلفى ، فتعال فاقتله ، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» (١).

قال: وفي هذا الحديث ظهور الآيات قبل قرب قيام الساعة، من كلام الجماد من شجر وحجر، وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة، ولا مانع، ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء وراء الشجر والحجر، والحمل على الحقيقة أولى. (٢).

قال ابن حجر: وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة (٣).

#### معركة عقيدة:

وعلينا أن نخوض المعركة \_ وفق الإعدادات العسكرية التي أشرنا إليها \_ على أساس أنها معركة عقيدة، ذلك لأن فلسطين \_ كما عرفنا \_ بلد إسلامي مقدس، يضم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. وأن النصر لا يكون إلا عن هذا الطريق..

وقد استطاع اليهود بباطلهم المستند على كتبهم المزيفة أن يقنعوا الغرب بـارتباطهم الروحـى بفلسطين، ومن ثم خاصوا المعركة منذ عشـرات السنين على هـذا الأساس، وخاضوها سنة ١٩٤٨م على ذلك أيضا. . جاء في مذكرة «وايزمان»:

لقد قابلت لورد «بلفور» وزير خارجية بريطانيا الذي بادر بسؤالي على الفور: لماذا لم تقبلوا إقامة الوطن القومي في أو غندا؟ وقلت لبلفور: «إن الصهيونية حركة سياسية قومية، هذا صحيح، ولكن الجانب الروحي منها لا يمكن إغفاله، وأنا واثق تمام الوثوق أننا إذا أغفلنا الجانب الروحي فإننا لن نستطيع تحقيق الحكم السياسي القومي» (٤).

هكذا يستغل اليهود الجانب الروحي، وما زالوا كذلك، فقد كان في مقدمة حرب ١٩٦٧ محبر من أحبارهم يقود دبابة، ويحمل الكتب المقدسة عندهم، بينما أسقط المسلمون من حسابهم العامل الديني، والرباط الروحي، وخاضوا المعركة على غير ذلك من الشعارات القومية، فكانت الهزائم التي نعيش أحداثها المريرة.

<sup>(</sup>١) مسلم: ٥٢ ـ الفتن ٨٢ (٢٩٢٢). (٢) زاد المسلم: ٥: ٢٤٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٦١٠:٦. (٤) انظر المرجع السابق: ٤٠١.

و فلسطين مهوى أفئدة المسلمين جميعا، وواجب الدفاع عنها حق على كل مسلم... ومن ثم يجب أن ندع الشعارات التي أودت بنا إلى الحضيض.

ومعلوم أن الأحزاب والحركات العربية العلمانية الملحدة قد أخفقت في جميع أعمالها، لأنها كانت منذ نشأتها وما تزال، تعمل بمعزل عن الشعوب المؤمنة.. كما أنها عجزت عن إدراك الاختلاف الكبير بين الإسلام الذي هو دين ودنيا، وبين الكهانة التي أرغمت حكومات الغرب ومن على شاكلتها على اعتناق العلمانية.. هذا جانب، وهناك جانب آخر مهم، وهو أنها تعرف أن الإسلام دين ودولة، ولكنها تحارب هذا الدين بتلك الشعارات البراقة والمبادئ الهدامة.. وعلى كل فسرعان ما انهار بنيانها، حتى غدت موضع سخرية العقلاء من الأمة الإسلامية.

وهذه الأحزاب والحركات العلمانية التي تنتشر اليوم في هذه الأمة من المحيط إلى الخليج، قد تخرجت في مدارس الغزو الثقافي التي استطاعت أن تفصل بين ضحاياها وبين أصولهم العريقة.. وجاءت دساتير تلك الأحزاب والحركات خالية من أية إشارة إلى الجانب الروحي في حياة هذه الأمة، وما انطوى عليه ذلك الجانب من قوة كامنة، وفي الوقت ذاته جاءت مليئة بكل ما يصد المسلمين عن دين الله، حتى أصبح آلاف الشباب ممن استهوتهم تلك الأحزاب والحركات يعيشون في متناقضات عجيبة، ألسنة حداد، وقلوب فارغة..! ومن ثم رأينا الكثيرين منهم يخرجون على تلك المبادىء الهدامة، ويعودون إلى الله...

وسبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على أن النصر للمؤمنين.. وضربنا لذلك الأمثلة الكثيرة...

#### وحدة القيادة:

وعلينا أن نوحد القيادة حتى ينصرنا الله على اليهود... ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعودة المسلمين إلى دينهم، والقضاء على موجة الإلحاد التي تعم أغلب الشباب في كثير من البلاد، والقضاء نهائيا على الأحزاب والحركات العلمانية التي مزقت هذه الأمة، حينما أو جدت صراعا يسمونه بأسماء براقة ويطلقون عليها «عقائدية» فاشتعلت نار البغضاء واستحكم العداء بين الإخوة والأشقاء، وانهدم نظام الوحدة الإسلامية..

ولابد من هذه الوحدة التي تنبثق من وحدة العقيدة في الله:

## ﴿ وَأَغْضِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَ رَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَغَدَا ۚ فَأَنَّفَ بَايِنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصِّحَتُمْ بِنِعْمَتِهِ عَإِنْحُواْ الْوَكُنُ مُ عَلَى شَفَا حُفْرَ وْ قِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَكُمْ عَلَى لَلْهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَى لَلْهُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وتلك هي الأخوة الإسلامية التي أبصرنا معالمها في الجيش الإسلامي بقيادة الرسول الحبيب المحبوب على المخبوب الله بها على المحاعة المسلمة الأولى .. (٢) ويهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما.. وهو هنا يذكرهم هذه النعمة..يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية «أعداء».. وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد. وهما الحيان العربيان يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة، وينفخون في نارها، حتى تأكل روابط الحيين جميعا.. ومن ثم تجديهود مجالها الذي لا تعمل إلا فيه، ولا تعيش إلا معه. فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام. وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة.. وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا.. وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية، والثارات القبلية، والأطماع الشخصية، والرايات العنصرية، ويتجمع الصف تحت لواء الحق..

وحينئذ نسير في معركتنا مع اليهود كأسلافنا الذين وحدوا قيادتهم، فكان لهم النصر.. وهنا نذكر موقف خالد حين قدم الشام مددا لجيوش المسلمين التي كانت مشتبكة مع الروم على ضفة اليرموك «يقاتلون الروم متساندين، كل أمير على جيش، أبو عبيدة على جيش، ويزيد بن أبي سفيان على جيش، وشرحبيل بن حسنة على جيش، وعمرو بن العاص على جيش، فقال خالد: إن هذا اليوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، فأخلصوا لله جهادكم، وتوجهوا لله تعالى بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده، فلا تقاتلوا قوما على نظم وتعبئة، وأنتم على تساند وانتشار، فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو يعمل عملكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه هو الرأى من واليكم، قالوا: فما الرأي؟ قال: إن الذي أنتم عليه أشد على المسلمين مما غشيهم، وأنفع للمشركين من أمدادهم، ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم والله! فهلموا

<sup>(</sup>١) آل عمران:١٠٣. (٢) في ظلال القرآن: ١: ٤٤٢ بتصرف.

فلنتعاورن الإمارة ، فليكن علينا بعضنا اليوم ، وبعضنا غدا ، والآخر بعد غد ، حتى يتأمر كلكم ، ودعونيّ اليوم عليكم . قالوا: نعم، فأمّروه وهم يرون أنها كخرجاتهم «غزواتهم الأولى » فكان الفتح على يد خالد يومئذ» (١) .

#### وعد الله:

وعلينا أن ندرك أن اليهودية العالمية قد نجحت نجاحا فوق الحساب في تحقيق مراميها وأهدافها الكثيرة، التي ظلت آلاف السنين تحلم بها، وفي تطبيق مخططاتها الكثيرة التي كانت تعتبر ضربا من غرائب الهوس، وطرائف الجنون في سهولة ويسر، لم يكن يتخيلهما عاقل.

فقامت دولة إسرائيل.. ولكن هل يدوم هذا الوضع؟ وهل تحقق الصهيونية ما بقي من أحلامهاو مخططاتها؟

إن كل ما سبق أن عرفناه من سمات اليهود يحتم أنهم لا يتمتعون بفترة طويلة من السيطرة والغلبة والقوة، ولا يمكنون من تحقيق جميع آمالهم وأحلامهم، ومخططاتهم الهادمة المدمرة، الأنانية العنصرية، ولو أيدتهم ألف حكومة، وكانت من ورائهم القوى الكبرى كلها في العالم، ولو توفرت عندهم كل الوسائل المدمرة التي اكتشفها المكتشوفون في هذا العصر، والتي برعوا فيها براعة ممتازة، وسينتصر أهل الحق وحملة الرسالة العالمية الخالدة، التي تعطف على الإنسانية كلها، وتساوى بين الشعوب والأم، وتنتصر للحق أينما كان، وتحارب الظلم أينما وجد، يعيشون للإنسانية وبالإنسانية، ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا:

﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُواْمِنَكُو وَعَلُواْ ٱلصَّلِكَ لِيَسْخُلُفَنَّهُ فَ فَي لَا رَضَ كَمَا السَّخَلُفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ المَنُواْمِنَكُو وَعَلُواْ ٱلصَّلِكَ لِيَسْخُلُفَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَلَيْكِدِ لَنَّهُ مُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّا الللللَّ الللللَّهُ اللّ

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة، (٣) تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله.. فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن

<sup>(</sup>١) خطر اليهودية : ٣٩٧ نقلا عن معجم البلدان: ياقوت : يرموك ، وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ٢ : ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٥٥. (٣) في ظلال القرآن : ٤: ٢٥٢٨ وما بعدها بتصرف.

نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ، لا يبقى معها هوى في النفس، ولا شهوة في القلب، ولا ميل في الفطرة، إلا وهو تبع لمنهج الله.

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله، بخواطر نفسه، وخلجات قلبه.. وأشواق روحه ، وميول فطرته ، وحركات جسمه، ولفتات جوارحه، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا.. يتوجه بهذا كله إلى الله.. يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: « يعبدونني لا يشركون بي شيئا » والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله.

ذلك الإيمان منهج حياة كامل، يتضمن كل ما أمر الله به ، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة، والأخذ بالوسائل ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض.. أمانة الاستخلاف..

#### فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم .. إنما هي كل هذا على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء، وتحقيق المنهج الذي رسمه الحق للبشرية كي تسير عليه، وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض، اللائق بخليقة أكرمها الله .

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح، لا على الهدم والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة ، لا على الظلم والقهر.. وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان!

واليهود \_ كما عرفنا \_ مصدر إفساد وظلم وقهر وانحدار بالإنسانية إلى مدارج الحيوان! ومن ثم فليسوا أهلا للاستخلاف. . وتلك معالم في الطريق إلى النصر القريب تضاف إلى ماسبق أن ذكرنا. .

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض \_ كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم \_ ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله.

فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغى والجور، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان \_ كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم \_ فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض.. إنما هم مبتلون بما هم فيه ، ومبتلى بهم غيرهم، ممن يسلطون عليهم، لحكمة يقدرها الله..

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده: «وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ».. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب؛ كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها.. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذى ارتضى لهم هو الذى يهيمن على الأرض \_ ومنها فلسطين \_ ودينهم يأمر بالإصلاح، ويأمر بالعدل، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض .. ويأمر بعمارة هذه الأرض، والانتفاع بكل ما أو دعها الله من ثروة ، ومن رصيد ومن طاقة ، ومع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله.

# ﴿ وَلِيَكِدِّ لَنَّهُ مِرِّنَ بَعَدِ خَوِّفِهِ مُ أَمُنًّا يَعْبُدُونَنِ لَآيُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن حَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِ كَهُوا لَفَلِيتُونَ ﴾

الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله .

لقد تحقق وعد الله.. وظل متحققا وواقعا ما دام المسلمون على شرط الله « يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » .. لا من الآلهة وما أكثرها .. و لا من الشهوات وما أكثرها كذلك.. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة .. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ، لتخلف شرط الله ، في جانب من جوانبه الفسيحة ، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة ، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء ، وجازت الابتلاء ، وخافت فطلبت الأمن ، وذلت فطلبت العزة ، وتخلفت فطلبت الاستخلاف.. كل ذلك بوسائله التي أرادها الله ، وبشروطه التي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا..

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبألا يحسب الرسول الحبيب المحبوب على وأمته حسابا لقوة هؤلاء البغاة الطغاة العتاة من الكافرين ومن على شاكلتهم، من اليهود والذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم:

## ﴿ وَأَقِهُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ لَّذِينَ كَفَرُواْ مُعِجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَأْ وَلَهُ مُ ٱلنَّالَ وَلَيْنَسَ ٱلْصَيرُ ﴾ (١).

فهذه هي العدة.. الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة.. والاستعلاء على الشح ، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة .. وطاعة الرسول الحبيب المحبوب عليه والرضى بحكمه:

﴿ وَمَاۤ أَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذَظَلَوُاْ أَنفُسَهُ مُجَاءُوكَ فَاسُنغَ فَرُواْ اللَّهَ وَلَا أَرْسَلْنَامُواْ أَنفُسَهُ مُ جَاءُوكَ فَالْسَنغُ فَرُواْ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُولِلْمُولُولُولُوا الللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَل

فالرسول الحبيب المحبوب عَلَيْكُ ليس مجرد واعظ يلقى كلمته ويمضى.. (٣) لتذهب في الهواء ــ بلا سلطان ــ كما يقول المخادعون عن طبيعة هذا الدين .. أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول الدين .. فالدين منهج حياة .. منهج حياة واقعية .. بتشكيلاتها وتنظيماتها، وأوضاعها، وقيمها، وأخلاقها وآدابها، وعباداتها وشعائرها.. وسلمها وحربها ـ كما عرفنا ــ وهذا كله يقتضى أن يكون للرسالة سلطان .. سلطان يحقق المنهج، وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ..

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغا.. ونظاما وحكما.. وسلما وحربا.. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله على تقوم بقوة الشريعة والنظام ، على تنفيذ الشريعة والنظام .. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول .. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول..

ومرة أخرى نجدنا أمام أسرط الإيمان وحد الإسلام .. يقرره الله سبحانه بنفسه. ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام، ولا تأويل لمؤول.

 <sup>(</sup>١) النور: ٥٦: ٥٧.
 (٢) النساء: ٢٤ - ٦٥.
 (٣) المرجع السابق: ٢: ٦٩٥ بتصرف.

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام.. مماحكة مردودة على أصحابها .. فطاعة الرسول مقررة.. وإن كان قد ظهر في زماننا هذا بعض القادة الذين لا علم عندهم \_ إن أحسنا الظن بهم \_ وبعض الذين يطلق عليهم من الألقاب الضخمة الفكرية، الذين يتصدرون الركب في عصر الهزائم مازالوا يقفون من ذلك موقفا يرفضه الإسلام ويرده عليهم، ويصمهم بما هم له أهل..

إن علينا أن نصحح المفاهيم.. ونحقق نهج الحق الذي أراده الله للحياة.. فإذا استقمنا على النهج فلا علينا من وضع اليهود ومن يساندهم. فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة \_ مهما كان شأنها \_ لن تقف لنا في الطريق، فنحن أقوياء بإيماننا، أقوياء بعدتنا التي نبذل في سبيلها كل الإمكانات المتاحة .. والقلوب المؤمنة، والأيادي المتوضئة.. والتجمع في رحاب العقيدة .. والاعتصام بحبل الله .. كل أولئك يصنع الخوارق والأعاجيب .

إن الإسلام حقيقة ضخمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآيات.. ولابد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية، وهو يدر له شروطها على حقيقتها، قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب، أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات.

إنه ما من مرة سارت الأمة على نهج الله، وحكمت هذا النهج في الحياة، وارتضته في كل أمورها.. إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن..

وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة، وذلت،وطرد دينها من الهيمنة، واستبدلها الخوف، وتخطفها الأعداء.

ألا إن وعد الله قائم.

ألا وإن شرط الله معروف.

فمن شاء الوعد فليقم بالشرط ومن أوفي بعهده من الله؟

## النصر النهائي:

وعلينا أن نؤمن بأن النصر يخضع - كما تخضع الهزيمة فيه - إلى قانون لا يتخلف . . فإن هناك أيضا قانونا آخر للحياة (١) يمثل إرادة الله كذلك ، وهو قانون النصر النهائي ، وتصوره الآية القرآنية فيما يقول الله عز وجل:

<sup>(</sup>١) خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر: ١٠٢ وما بعدها بتصرف.

## 

فالله هو العلى الكبير، وهو الحق.. وذلك تعليل كاف وضمان كاف للانتصار الحق والعدل، وهزيمة الباطل والبغى.. وهو كذلك ضمان لاضطراد سنن الكون وثباتها، وعدم تخلخلها أو تخلفها.. ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغى.. والله أعلى وأكبر.. فلن يدع البغى يستعلى، والظلم يستطيل.. وما عدا الله هو الباطل، والباطل ضعيف، فلابد أن ينهزم.

والنتيجة الضرورية لهذا القانون، هو أن الذين يقاتلون مخلصين وصادقين في سبيل الله، لابد أن ينصروا على الآخرين في قتالهم معهم، وهم الذين قاتلوا في سبيل الباطل والطاغوت.

وتصرح آية أخرى \_ كما سبق \_ بهذه النتيجة اللازمة فيما تذكره:

## ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَلِّبِلُونَ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِبَلُونَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِبَلُونَ فِي سَجِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٢).

وسبق أن ذكرنا قول عيسي عليه السلام في اليهود «أنتم من أب هو إبليس » .

ومن ثم فهم في المقدمة لولاية الشيطان.. وضعف الشيطان، وضعف أوليائه هو في اتباع الهوى والشهوة.. ومن كان كذلك فإن خط سيره في الحياة يمثل تعرجات شتى تنبئ عن تقلبه في سبيل اتباع الهوى وتحقيق الشهوة .. والمتقلب ليس له مبدأ يتمسك به، وهو إذا لا يقاتل إلا مكرها، والذي يقاتل مكرها يفر من ميدان القتال، فور أن يجد مخلصا لنفسه، وهو من أجل ذلك ضعيف لا يثبت، ومن لا يثبت تلحقه الهزيمة لا محالة.

وهذا ما تناقلته الأنباء عن الطيارين اليهود الذين شاركوا في الحروب التي قامت حديثا بيننا وبينهم!

أما الحق فهو ثابت لا يتغير.. وأما الذين يقاتلون في سبيله فهم يقاتلون عن اختيار،

النساء: ۲۲.
 النساء: ۲۷.

ويرون القتال قربي إلى الله لا يصرفهم عنه متاع الدنيا ولا شهوة النفس، ولا يسيطر عليهم أثناء القتال هوى الذات. فقد ارتضوا الآخرة بدل الدنيا، وباعوا أنفسهم لله وحده:

> ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشَّ تَرَىٰ مِنَ ٱلْوَقِينِ نَأَ فَهُ مَهُ مُ وَأَمُولَكُ مِأِنَّ لَمُهُ ٱلْجَنَّ فَيُعَلِلُونَ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُنُلُونَ وَيُقِينَا لُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي النَّوْرَةُ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرُوانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عَمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَهِ حِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَنُم بِهِ عَوَذَ اللَّهُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١).

إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين . . الله سبحانه فيها هو المشترى ، (٢) والمؤمن فيها هو البائع، فهي بيعة مع الله عز وجل ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه، ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه، ودون الجهاد في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله. فقد باع المؤمن نفسه، وماله لله في هذه الصفقة، مقابل ثمن محدد معلوم، هو الجنة: وهو ثمن لا تعدله السلعة، ولكنه فضل الله.

وإن هذه الآية تكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله، وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم - طوال الحياه . فمن بايع هذه البيعة ووفي بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن، وتتمثل فيه حقيقة الإيمان..

حقيقة هذه البيعة \_ أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه و فضلا وسماحة \_ أن الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم، فلم يعد لهم منها شيء. لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله. لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا. كلا . . إنه صفقة مشتراة. ، لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء، و فق ما يفرض و و فق ما يحدد، وليس للبائع فيها شيء سوى أن يمضى في الطريق المرسوم، لا يتلفت و لا يتخير ولا يناقش و لا يجادل، و لا يقول إلا الطاعة و العمل و الاستسلام. و الثمن: هو الجنة. . و الطريق: هو الجهاد و القتل و القتال. و النهاية: هي النصر أو الاستشهاد.

من بايع على هذا.. من أمضى الصفقة.. من ارتضى الثمن ووفى.. فهو المؤمن.. فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنا ،

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن : ٣ : ١٧١٣ وما بعدها بتصرف.

وإلا فهو واهب الأنفس والأموال، وهو مالك الأنفس والأموال.. ولكنه جل شأنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا، وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها - حتى مع الله - وكرمه فقيد بعقوده وعهوده، وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة، ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة.. شر البهيمة:

# ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِن اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْفَهُ وَلاَيُوْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتَّ مِنْهُ مُ ثُمَّ يَتَقُضُونَ ﴾ (١) .

وسبق أن عرفنا أن المقصود بهؤلاء الذين ينقضون العهد هم يهود بني قريظة، أو يهود بني النضير، أو يهود بني قينقاع، ومن على شاكلتهم.

كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء..

وإنها البيعة رهيبة \_ بلا شك \_ ولكنها في عنق كل مؤمن \_ قادر عليها \_ لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه . . ومن هنا تكون تلك الرهبة التي يستشعرها كل مؤمن وهو يقرأ هذه الكلمات :

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْوَمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُولُهُمْ إِنَّ لَاَهُ ٱلْجَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُلُلُونَ وَيُقَلِلُونَ ﴾

عونك اللهم! فإن العفو رهيب. ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ، على عهد الرسول الحبيب المحبوب عليه ، فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم ، ولم تكن مجرد معان يستقبلونها بأذهانهم ، أو يحسونها مجردة في مشاعرهم. كما كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها. لتحويلها إلى حركة منظورة ، لا إلى صورة متأملة. . هكذا أدركها الصحابة.

و يطيب لنا أن نذكر موقفا من تلك المواقف الكثيرة فيما رواه أحمد بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ قال : مكث رسول الله عَلَيْكُ عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة في المواسم بمنى يقول:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٥ ـ ٥٦.

« من يؤويني ، من ينصرني ، حتى أبلغ رسالة ربي ، وله الجنة » .

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن، أو من مضر، فيأتيه قومه ، فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك ، ويمشى بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع ، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فآويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل منا، فيؤمن به ويقرئه القرآن ، فينقلب إلى أهله ، فيسلمون بإسلامه ، حتى لم ييق دار من الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله على يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليه منا سبعون رجلا، حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين ، حتى توافينا، فقلنا : يا رسول الله! نبايعك . قال :

« تبايعونى على السمع والطاعة ، في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقولوا في الله ، لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة » .

قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو من أصغرهم فقال: رويدا ياأهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أن رسول الله على وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم الله على أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة، فبينوا ذلك فهو عذركم عند الله، قالوا: أمط عنا ياأسعد، فوالله! لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة. رضى الله عنهم أجمعين (١).

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني: ٢: ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ورواه الحاكم: ٢ : ٦٢٥ ـ ٦٢٦ وقال: هذا حـديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه. ، و أقره الذهبي، وقال ابن كثير في تاريخه: هذا إسناد جيد على شرط مسلم.

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين، انتهى أمرها، وأمضى عقدها، ولم يعد إلى مرد من سبيل: إ «لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار، والجنة، ثمن مقبوض لا موعود! أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو المشترى؟ أليس هو الذي وعد بالثمن وعدا قديما في كتبه:

# ﴿ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي النَّوْرَاهُ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْرَانِ ﴾ ﴿ وَعُدَّا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عَمِنَ ٱللَّهِ ﴾

أجل! ومن أوفي بعهده من الله؟

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن منذ كانت الرسل، ومنذ كان دين الله.. إنها السنة الجارية التي لا تستقيم الحياة بدونها، ولا تصلح الحياة بتركها.

## ﴿ فَٱسْتَبْشِرُواْبِيَبِعِكُمُ الَّذِي بَايَعَنُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

استبشروا بإحلاص أنفسكم وأموالكم لله، وأحد الجنة عوضا، كما وعد الله.. وما الذى فات؟ ما الذى فات المؤمن الذى يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله! ما فاته شيء. فالنفس إلى موت والمال إلى فوت.. سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك!

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله.. ينتصر \_إذا انتصر \_ لإعلاء كلمة الله، وتقرير دينه، وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.. ويستشهد \_إذا استشهد \_ في سبيله، ليؤدى لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة.. ويستشعر في كل حركة، وفي كل خطوة، أنه أقوى من قيود الأرض، وأنه أرفع من ثقلة الأرض، والإيمان ينتصر فيه على الخياة.

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة، وانتصار الإيمان فيه على الألم، وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو بيع يدعو إلى الاستبشار ، وهو فوز

لاريب فيه ولا جدال..

والمؤمنون أقوياء بإيمانهم، وثابتون في القتال من أجل هذا الإيمان.. ولذا يكون النصر النهائي لمهم.. وإن هزموا في موقعة فليتخذوا من الهزيمة فيها قوة في موقعة أخرى، وليبعدوا عن أنفسهم عناصر الضعف التي اكتشفوها في هزيمتهم.. فهل آن لنا أن نتخطى أسباب الهزائم التي نزلت بنا ، ونأخذ بأسباب القوة التي عرفنا معالمها ، حتى ينصرنا الله على اليهود؟

القانون الذي يربط النصر النهائي في القتال بالإيمان بالحق واتباعه، ويربط الهزيمة النهائية باتباع الباطل وماديات الحياة وحدها، هو قانون طبيعي، تتجلى فيه إرادة الحق، كما تتجلى في خصائص الطبيعة البشرية التي تحكم الإنسان والمجتمعات الإنسانية..

وفي هُذا النصر النهائي كقانون للحياة يقول الله تعالى:

﴿ ، وَلَوْ قَائِلُكُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ الْأَذَبِكُ ثُرُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ الْمُنَاتُةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللَّا اللل

ومنطوق هذا القانون هو:

أولا: أن أعداء الإيمان بالله، وبخاصة الماديون الملحدون منهم، إذا باشروا القتال مع المؤمنين، لابد في النهاية أن يفروا ويولوا الأدبار وليس لهم معين ونصير بعد ذلك.

ثانيا: أن ذلك يتجلى في أحداث التاريخ الماضية كلها.. وإذن لا شبهة في التلازم في الوقوع بين قضاياه:

يوجد الإيمان فيوجد النصر.

ويوجدالإلحاد فتوجد الهزيمة.

ومفهوم هذا القانون أنه إذا وجد المنتسبون للإيمان، دون أن يوجد الإيمان حقا وصدقا في قلوبهم، فلا يوجد النصر لهم تبعا لانتسابهم إلى الإيمان وحده..

ومثله قانون آخر يعبر عنه قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٣ \_ ٢٤.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعَضٍ إِلَّا نَفَعَلُوهُ تَكُن فِيْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١) .

فالذين كفروا بالله هم سواء في عدائهم للمؤمنين، وهم أولياء بعضهم بعضا، مهما بدا بينهم من خلاف. فأهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق \_ كما أسلفنا وهم أولياء لأولئكم الماديين الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهم جميعا أعداء للمؤمنين.

فمن يفرق من المؤمنين بين النوعين، ويعلن الولاء لفريق بعد أن ينظن الجير به، ويبقى على الحيطة والحذر في مواجهة الفريق الآخر، ملتزما موقف الإسلام من أعداء الإيمان، فإنه بولائه يجلب الخطر على المؤمنين جميعا، ويكون سببا في الفساد والعبث الذي يلحق مجتمعات المؤمنين:

## ﴿ إِلَّا لَهُ عَلُوهُ كُنُ فِيْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾

إن اليهود ومن على شاكلتهم يتحركون ككائن عضوى، تندفع أعضاؤه، بطبيعة وجوده الذاتي، وتكوينه للدفاع عن وجوده وكيانه، فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما.. ومن ثم لا يملك المسلمون مواجهتهم إلا في صورة مجتمع إسلامي له خصائصه التي هي أعمق وأمتن وأقوى. فإذا لم تكن المواجهة كذلك، فستقع الفتنة لأفراده.. لأنهم لا يملكون مواجهة هؤلاء أفرادا.. وتقع الفتنة في الأرض بغلبة الباطل كما هو الواقع – ويقع الفساد في الأرض بطغيان الباطل.. ولا يكون بعد هذا النذير نذير، ولا بعد هذا التحذير تحذير..

والمؤمنون الذين هم في ولاء مع أى من النوعين، لا يحق لهم أن يلوموا الإسلام وانتسابهم إليه إذا ما لحقهم الأذى والضرر ونزلت الهزائم بسبب هذا الولاء. وإنما يجب أن يعودوا باللائمة على أنفسهم بمخالفتهم أمر الله...

وقد تجلت صلة اليهود بالكافرين والملحدين قديما وحديثا.. والمادية التاريخية تنكر وجود الله.. وتنكر منهج الدين في السلوك والمعاملة، كما تنكر مقاييس الأخلاق.. وترى الانطلاق في سلوك الجنس..

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٣.

### الجهاد اليوم:

وعلينا أن نؤمن بأن الفلسفة المادية التاريخية وجدت لتتحدى الدين ـ وفي المقدمة في هذا المقام اليهود كما هو معلوم ـ والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين، حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.. وما قاله القرآن في المشركين في تحديد صفاتهم، وفي موقفهم من المؤمنين ـ كما عرفنا ـ ينطبق تماما على أولئكم الذين يتبنون الفلسفة المادية التاريخية في توجيه شعوبهم ومجتمعاتهم.

ومعلوم \_ أيضا \_ أن هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب في الدرجة الأولى الذين يبعدون الدين عن التوجيه والتربية. والذين يأخذون اسم العلمانيين منهم هم الذين ينكرون قيمة الدين..

وهؤلاء العلمانيون أولياء لأولئكم أصحاب الفلسفة المادية التاريخية.. لأنهم جميعا ينتهون إلى غاية واحدة، وهي إضعاف الدين أو إبعاده عن مجال التأثير على حياة الإنسان.. هي إضعاف الإيمان بالله، أو إلغاؤه من الوجود الإنساني.

وولاء هؤلاء لأولئكم، بعضهم لبعض، تدفع إليه روح واحدة، وتخطط له عقلية موحدة في العصر الذي تعيش فيه الإنسانية اليوم. وهي روح العالمية، والعقلية اليهودية العالمية التي تتمثل مرة في الفلسفة المادية التاريخية، أو الراديكالية الماركسية، وأخرى في الرأسمالية الليبرالية، وثالثة في الماسونية أو في البنائين الأحرار.

وتستهدف هذه العالمية:

تحقيق التعايش السلمي للأقليات اليهودية في شعوب العالم.

كما تستهدف إقامة إسرائيل على أرض صهيون، كرمز للوحدة التاريخية للشعب اليهودي، وفي الوقت نفسه كوطن يلجأ إليه من يشعر بالمذلة أو الاضطهاد في أقلية من أقلياتهم العديدة.

ولا يمكن أن يتحقق التعايش السلمى للأقليات اليهودية في شعوب العالم اليوم، كما لا يمكن أن يتوطد أمن إسرائيل على صهيون \_ فضلا عن از دهارها \_ إلا في غفلة ممن يحيطون بهم.. ومن هنا كان معول العالمية اليهودية: إن في الراديكالية الماركسية، أو في

النظام العلماني، أو في الحركة الماسونية.. ضد الإيمان بالله في كل طبقة من طبقات المجتمع:

فالماسونية تتجه بمعولها للرؤوس وللرؤساء الذين يوجهون السياسة والاقتىصاد في الشعوب.

والعلمانية تسدد ما تملك من معول ضد تقويض القيم الدينية بين المثقفين والشباب في دور التعليم المختلفة. وفي وسائل الإعلام المتنوعة.

والراديكالية الماركسية تسدد وسائلها التخريبية المختلفة لمحبو الدين أساسا، وعلى الأخص بين العمال والفلاحين في المجتمعات.

وجهاد اليوم في سبيل الله إن اتجه ضد الماديين الملحدين في الصور العديدة لاتجاه المادية.. فإنه يشبه ما اتجه إليه بالأمس ضد المشركين.

وإن اتجه إلى العلمانيين من أهل الكتاب.. فإنه كذلك يشبه ما اتجه إليه بالأمس ضد والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب .

وإذا اتجه إلى الروح العالمية أو إلى العقلية العالمية اليهودية \_ والصهيونية جانب منها \_ فإنه يكون قد اتجه إلى ذلك المصدر الذي يعقد الولاء والصداقة والترابط بين الماديين والملحدين، والعلمانيين من أهل الكتاب، لتحقيق الهدف المسترك، وهو محاولة رد المؤمنين عن دينهم إن استطاعوا.

وإذا لم يتيقظ المسلمون اليوم إلى هذا المصدر الذي يعقد الولاء بين الاتجاهين في عداء الإيمان بالله، لتحقيق الهدف المشترك بينهما، فالويل لهم آنئذ من خطره الداهم وفساده الكنير:

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓا ، بَعْضِ إِلَّا لَفَعَلُوهُ كُنُ فِيْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ حَبِيرٌ ﴾

إن الصهيونية العالمية جانب فقط من العقلية اليهودية \_ كما أسلفنا \_ هي الجانب الذي يتبنى \_ علنا \_ دولة إسرائيل في إقامتها وبقائها وازدهارها..

. ولكن الذي لا يعلن عن نفسه من العقلية اليهودية المحركة في الواقع ــ وهو الأخطر والأهم ــ هو:

الجانب الفكري منها وراء الراديكالية الماركسية.

والجانب الآجر الاقتصادي وراء دفع العلمانية في النظم الرأسمالية ومن على شاكلتها.

وعدم الولاء لأى من الجانبين: الراديكالي الماركسي، والرأسمالي، هو الصورة التي يجب أن يبرز فيها الجهاد اليوم في سبيل الله.

﴿ وَيَوْمَهِ ذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ثَيْبَصِرِٱللَّهِ ﴾ (١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١)الروم : ٤ ـ o.

| • | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

## أهمالمراجع

- ١ \_ إسرائيل: فكرة \_ حركة \_ دولة، هاني الهندي ومحسن إبراهيم.
- ٢ \_ الأسفار المقدسة، دكتور على عبد الواحد وافي، ط ٨ نهضة مصر.
  - ٣ \_ البداية والنهاية، ابن كثير، المعارف، بيروت، ط ثانية ١٩٧٧ م .
- ٤ \_ بلادنا فلسطين، مصطفى مراد الدباغ، طدار الطليعة، بيروت ١٩٦٥م
- ٥ \_ بنو إسرائيل في القرآن والسنة، دكتور محمد سيد طنطاوي، جامعة البصرة، ط أولى ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م
  - ٦ \_ تاريخ الإسرائيلين، شاهين مكاريوس.
- ٧ ــ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، محمد عزة دردرة، ط أولى نهضة مصر ١٩٥٨ م ط
   ثانية، اللجنة القومية للتأليف والنشر ١٩٦١م، وط ثالثة، المكتبة العصرية، صيدا.
  - ٨ ــ تاريخ العرب قبل الإسلام ، دكتور جواد على ، ط المجمع العلمى العراقى .
    - ٩ \_ تاريخ اليهود في بلاد العرب، دكتور إسرائيل ولفنسون، الاعتماد.
- ١٠ ـ التفسير الإسلامي للتاريخ، دكتور عماد الدين خليل، دار العلم للملايين، بيروت
   ١٩٧٥م
- ۱۱ \_ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ط بولاق ۱۲۹۲ هـ، والهند والحلبي ۱۳۹۸ هـ \_ ۱۹۷۸م.
  - ١٢ \_ حقائق عن قضية فلسطين، الهيئة العربية العليا لإنقاذ فلسطين ١٩٥٤م.
- ۱۳ ـ حكومة العالم الخفية، شريب سبيريد وفيتش، ترجمة مأمون سعيد، دار النفائس، طسادسة.
- ١٤ خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية ، عبد الله التل، المكتب الإسلامي ،
   ط ثالثة ٩٩٩٩ هـ ٩٧٩ م .

- ١٥ خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر، دكتور محمد البهى، دار الفكر بيروت،
   ط ثانية ١٩٧٢م.
  - ١٦ ـ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، الشنقيطي، ط مؤسسة الحلبي.
    - ١٧ \_ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي.
      - ١٨ ـ سنن أبي داود، ط مصر التجارية، الأولى، والمدينة المنورة.
  - ١٩ ـ صحيح البخاري، مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الرياض الحديثة.
    - ٠٠ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- ٢١ على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى، إبراهيم بن على الوزير، دار الشروق
   ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- ۲۲ ــ عون المعبود، شرح سنن أبي داود، تحقيق عبد الرحمن عثمان، السلفية ط ثانية ۱۳۸۸ هـــ ۱۹۸۸م.
  - ٢٣ \_ فتح البارى، شرح صحيح البخارى، ابن حجر، الرياض الحديثة.
- ٢٤ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد عبد الرحمن البنا،
   ط الإخوان المسلمين.
  - ٢٥ \_ في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق ١٣٩٤ هـ \_ ١٩٧٤م.
    - ٢٦ في موكب الشمس، دكتور أحمد بدوي.
    - ٢٧ \_ قصة الحضارة، ديورانت، ترجمة محمد بدران.
    - ٢٨ \_ قضية فلسطين، نجيب صدقة، دار الكتب، بيروت ١٩٤٦ م.
      - ٢٩ ــ المؤامرة الكبرى، إميل الغورى، النيل للطباعة ٥٥ ٩ ١م .
  - ٣٠ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، ط ثالثة بيروت ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢م.
    - ٣١ \_ المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ط أولى حيدر آباد.
    - ٣٢ ــ المسلمون وقضية فلسطين، أبو الحسن الندوي، الدار الكويتية.

- ٣٣ \_ مسند أحمد، و بهامشه كنز العمال \_ للمتقى الهندي، ط الميمنية بمصر.
- ٣٤ \_ مسند أحمد، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف بمصر ١٣٧٣ هـ \_ ١٩٥٤م.
- ٣٥ \_ مقارنة الأديان: اليهودية، دكتور أحمد شلبي، النهضة المصرية، ط ثانية ١٩٦٧م.
  - ٣٦ \_ موطأ مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
    - ٣٧ \_ هذه هي الصهيونية: إسرائيل، سلسلة اخترنا لك (١).
    - ٣٨ ـ الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، الجامعة العربية ١٩٥٧م.
      - ٣٩ \_ الوطن اليهودي وعلاقته بالأرض المقدسة، موسى حبيب.
  - ٠٤ ـ يقظة العالم اليهودي، إيلي ليفي أبو عسل، ط النظام بمصر ١٩٢٤م.
    - ١٤ ـ اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية، إيليا أبو الروس.
- ٤٢ ــ اليهودية والصهيونية، أحمد عبد الغفور عطار، دار الأندلس، ط أولى ١٣٩١ هـــ ٢
- وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها وأشرنا إلى موضع النقل منها فى
   حينه.